







| ره ا                             | ص              |                                 |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------|
| لأعاجم ٢٢٦                       | ۲۰۸ دعوی ا     | شهادة السؤال                    |
| (الدعوى والبينات)                | 7.9            | شهادة القاذف                    |
| عوى في الميراث ٢٣١               | ٢.٠ باب الد    | كتاب القاضي                     |
| بادة على الشهادة ٢٢٢             | ٢١٠ باب الش    | القسام                          |
| دة أهل الذمة في المواريث ٢٢٣     | ۲۱۱ باب شم     | الكتاب يتخذه القاضي في ديوانه   |
| عويين إحداهما في وقت قبل         | ٢١١ باب الد    | كتاب القاضي إلى القاضي          |
| ماحيه ميا                        | ۲۱۲ وقت        | أجر القمام                      |
| عوى في الشراء والهبة والصدقة ٢٣٦ | ٢١٢ باب الد    | السهمان في القديم               |
| عوى في البيوع ٢٤٣                | وم ٢١٤ باب الد | مايرد من القسم بادعاء بعض المقس |
| ى الولد ٢٤٦                      | ۲۱۷ باب دعو    | الإقرار والمواهب                |
| ع الشاهد ١٠٤                     | ٢٢٤ الممين م   | باب الشركة                      |
| فيه باليمين مع الشاهد ٢٠٦        | ٢٢٥ مايقفي     | إقرار أحد الابنين بالأخ         |
| من اليمين وكيف اليمين ٢٥٩        | ٢٢٦ الامتناع   | إقرار الوارث ودعاوى الأعاجم     |

| ص                                                     | 0                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| الجمل الصئول                                          | من بحب عليه القطع ١٥٠                 |
| الاستحقاق                                             | مالا يقطع فيه من جهة الحيانة ١٥١      |
| الأشرية . ١٧٩                                         | غرم السارق                            |
| الوليمة ١٨١.                                          | حد قاطع الطريق                        |
| صدقة الشافعي رضي الله عنه                             | الشهادات والإقرار في السرقة وقطع      |
| البحيرة والوصيلة والسائية والحام ١٨٣                  | الطريق وغير ذلك                       |
| بيان معنى البحيرة والسائبة والوصيلة                   | حد الثيب الزاني                       |
| والحام ١٨٥                                            | وشهود الزنا أربعة                     |
| ياب تفريع العتق                                       | مايدرا فيه الحد في الزنا ولا يدرأ     |
| الخلاف في السائبة والكافريعتق المؤمن _                | باب المرتد الكبير ١٥٦                 |
| الخلاف في الموالي ١٨٧                                 | باب ما يحرم به الدم من الإسلام        |
| تفريع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ١٨٩            | تفريع المرتد ١٥٨                      |
| الخلاف في النذر في غير طاعة الله عز وجل ١٩٠           | الشهادة على المرتد ١٥٩                |
| إقرار بنكاح مفسوخ ١٩١                                 | مال المرتد وزوجة المرتد               |
| 1 - 27 - 1-5                                          | مال المرتد ١٦١                        |
| وصع نتاب عنى عبد كراء الدور ٢٩٢                       | المكره على الردة                      |
| باب إذا أراد أن يكتب شراء عبد                         | ما أحدث المرتد فيحال ردته في ماله _   |
| شراء عبد آخر ۱۹۳                                      | جناية المرتد ١٦٣                      |
| البراءة البراءة البراءة                               | الجناية على المرتد                    |
| 11 11 151-1511                                        | الدين على المرتد                      |
| الاحتلاف في العيب وثيقة في المكاتب أملاها الشافعي ١٩٧ | الدين للمرتد ١٦٤                      |
|                                                       | ذبيحة المرتد                          |
| وثيقة في المدبر<br>(كتاب الأقضية) ١٩٧                 | نكاح المرتد                           |
|                                                       | الخلاف في المرتد                      |
| أدب القاضي وما يستحب للقاضي ١٩٨                       | تكلف الحجة على قائل القول الأول       |
| الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر ١٩٩                  | وعلى من قال أقبل إظهار التوبة إذا     |
| مشاورة القاضي                                         | كانرجع إلى دين يظهره ولا أقبل ذلك     |
| حكم القاضي                                            | إذا رجع إلى دين لايظهره ١٦٥           |
| مسائل القاضي وكيف العمل عند شهادة                     | خلاف بعض الناس في المرتد والمرتدة ١٩٧ |
| الشهود ۲۰۶                                            | اصطدام السفينتين والفارسين ١٧١        |
| ما يجوز به شيادة أهل الأهواء ٢٠٥                      | مسألة الحجام والحاتن والبيطار ١٧٢     |
| شهادة أهل الأشرية ٢٠٦                                 | مسألة الرجل يكترى الدابة فيضربها      |
| شهادة أهل العضبية ٢٠٧                                 | فتموت ١٧٢                             |
| شهادة الشعراء ٢٠٧                                     | جناية معلم الكتاب                     |
| شهادة أهل اللعب                                       | مسألة الأجراء ١٧٤                     |
| شهادة من يأخذ الجعل على الحير ٢٠٨                     | باب خطأ الطبيب والإمام يؤدب ١٧٥       |

| ص   |                                         | ص    |                                            |
|-----|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 175 | دية اللحيين                             | 1.0  | (ديات الخطأ)                               |
| 150 | دية الأسنان                             | -    | ديات الرجال الأحرار المسلمين               |
| 177 | ما يحدث من النقص في الأسنان             | -    | دية العاهد                                 |
| 177 | العيب في ألوان الأسنان                  | 1.7  | دية المرأة                                 |
| 144 | أسنان الصبي _ السن الزائدة              | -    | دية الحنثي                                 |
| _   | قلع السن وكسرها                         | 1.٧  | دية الجنين                                 |
| 179 | حامتي الثديين                           | 1.9  | جنين المرأة الحرة                          |
| -   | النكاح على أرش الجناية                  | 111  | جنين الذمية                                |
| 14. | (كتاب الحدود وصفة النفي )               | -    | جنين الأمة                                 |
| 141 | السارق توهب له السرقة                   | 111  | جنين الأمة تعتق والذمية تسلم               |
| 144 | ماجاء في أقطع اليد والرجل يسرق          | 117  | حلول الدية                                 |
| -   | باب السن التي إذا بلغها الغلام قطعت يده | -    | أسنان الإبل في العمد وشبه العمد            |
| 144 | في الثمر الرطب يسرق                     | 115  | أسنان الإبل في الخطأ                       |
| _   | باب النفي والاعتراف في الزنا            | -    | في تغليظ الدية                             |
| 140 | ماجاء في حد الرجل أمنه إذا زنت          | 118  | أى الإبل على العاقلة                       |
|     | باب ماجاء في الضرير من خلقته لامن       | -    | إعواز الإبل                                |
| 144 | مرض يصيب الحد                           | 110  | العيب في الإبل                             |
| ITV | الشهادة في الزنا                        | 1176 | مآمحمل العاقلةمن الدية ومن محملها من       |
| ۱۲۸ | باب أن الحدود كفارات                    | -    | عقل المولى                                 |
| _   | باب حد الذميين إذا زنوا                 | -117 | عقل الحلفاء                                |
| 188 | حدالخر                                  | 117  | عقل من لايعرف نسبه                         |
| 150 | باب ضرب النساء                          | -    | أين تكون العاقلة                           |
| _   | السوط الذي يضرب به                      | 111  | جماع الديات فيما دون النفس                 |
| 150 | باب الوقت في العقوبة والعفو عنها        | -    | باب دية الأنف                              |
| 157 | صفة النفي                               | 119  | الدية على المارن                           |
|     | حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع         |      | كسر الأنف وذهاب الشم                       |
| -   | الطريق وحد الزانى                       | -    | الدية في اللسان                            |
|     | باب السن التي إذا بلغها الرجل           | 14.  | اللهاة                                     |
| 184 | والمرأة أقيمت عليهما الحدود             | 171  | دية الذكر                                  |
|     | باب مایکون حرزا ولا یکون والرجل         | -    | ذكر الحنثي                                 |
|     | توهب له السرقة بعد ما يسرقها أو         | 177  | دية العينين                                |
| 181 | علكها بوجهمن الوجوه                     | 175  | دية أشفار العنين                           |
|     | قطع الماوك بإقراره وقطعه وهو آبق        | -    | دية الحاجبين واللحية والرأس<br>دية الأذنين |
| 10. | قطع الأطراف كلها                        | -    | دية الشفتين                                |
|     | 7 - 7 - 7 - 7                           | 178  | دية السفيين                                |

| ص                                      | ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قطع الأظفار ٨٣                         | مایکون به القصاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| غم الرجل وخنقه                         | العلل في القود ٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الحكومة                                | ذهاب البصر عدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| التقاء الفارسين ٨٥                     | النقص في البصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صدمة الرجل الآخر ٢٩                    | اختلاف الجاني والمجنى عليه في البصر ٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اصطدام السفينتين                       | الجناية على العين القائمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جناية السلطان ٨٧                       | في السمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ميراث الدية ٨٨                         | الرجل يعمد الرجلين بالضربة أو الرمية _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عفو الحنى عليه في العمد والخطأ ٨٩      | النقص في الجاني المقتص منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| القسامة ،                              | الحال التي إذا قتل بها الرجل الرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| من يقسم ويقسم فيه وعليه ٩١             | أقيد منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الورثة يقسمون ٩٢                       | الجراح بعد الجراح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بيان ما محلف عليه القسامة              | الرجل يقتل الرجل فيعدو عليه أجنبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عدد الأيمان على كل حالف                | فيقتله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نكول الورثةواختلافهم فىالقسامة ومن     | الجناية على اليدين والرجلين ٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مع مداد روان                           | الرجلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مايسقطحقوق أهل القسامة من الاختلاف     | الألتين ٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ولا يسقطها ٥٥                          | الأشين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الخطأ والعمد في القسامة ٢٩             | الجناية على ركب المرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| القسامة بالبينة وغيرها                 | عقل الأصابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اختلاف المدعى والمدعى عليه في الدم ٧٧  | أرش الموضحة ٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| باب الإقرار والنكول والدعوى في الدم ٨٩ | الماشة ٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قتل الرجل في الجماعة                   | النقلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نكول المدعى عليهم الدم عن الإعان ٩٩    | المأمومة _ مادون الموضحة من الشجاج _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باب دعوى الدم                          | الشجاج في الوجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| باب كيف اليمين على الدم                | الجاثفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عين المدعى على القتل                   | مالا يكون جائفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عين المدعى عليه من إقراره              | كسر العظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عبن مدعى الدم                          | العوج والعرج في كسر العظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| التحفظ في اليمين                       | كسر الصلب والعنق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عتق أمهات الأولاد والجناية عليهن ١٠١   | كسر الصلب الساب المساب |
| الجناية على أم الولد                   | النوافذ في العظام الله العظام الله المعالم الله العظام الله العظام الله العظام الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مسألة الجنين                           | ذهاب العقل من الجناية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الجناية على العبد                      | سلخ الجلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# فرست الجزء السادس من كتاب الأم

| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| منع الرجل نفسه وحريمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (كتاب جراح العمد)                                         |
| التعدى في الاطلاع ودخول المنزل ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أصل تحريم القتل من القرآن ٣                               |
| ماجاء في الرجل يقتل ابنه عم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | قتل الولدان ٣                                             |
| قتل المسلم ببلاد الحرب ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تحريم القتل من السنة                                      |
| ماقتل أهل دار الحرب من المسلمين فأصابوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جماع إنجاب القصاص في العمد ع                              |
| من أموالهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | من عليه القصاص في القتل ومادونه ٥                         |
| ما أصاب المسلمون في يد أهل الردة من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب العمد الذي يكون فيه القصاص ه                          |
| متاع المسلمين ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب العمد فيما دون النفس                                  |
| and include day.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الحكم في قتل العمد ٨                                      |
| من دفعاص بيه دخارف الدينين م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ولاة ألقصاص                                               |
| الزحفان يلتقيان ٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | باب الشيادة في العفو                                      |
| 1 11 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باب عفو المجنى عليه الجناية المال مال من الم              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جناية العبدعلى الحر فيبتاعه الحر والعفوعنه ١٦             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جناية المرأة على الرجل فينكحها بالجناية ١٧                |
| الرجليسق الرجل السمأويضطره إلى سبع _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الشهادة في الجناية                                        |
| المرأة تقتل حبلي وتقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الشهادة في الأقضية                                        |
| تحول حال الشرك بجرح حتى إذا جنى عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ماتقبل عليه الشهادة في الجناية                            |
| وحال الجاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تشاح الأولياء على القصاص ٢٠                               |
| الحريم بين أهل الذمة في القتل ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تعدى الوكيل و الولى في القتل ٢٠                           |
| ردة السلم قبل مجني وبعد الجني وردة الحني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الوكالة ٢١                                                |
| عليه بعد مانجني عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قتل الرجل بالمرأة                                         |
| ردة الحبي عليه وتحول حاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قتل الرجل النفر الما أ                                    |
| تحول حال المجنى عليه بالعتق والجانى يعتق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الثلاثة يقتلون الرجل أو يصيبونه بجرح _<br>قتل الحر بالعبد |
| بعدرق المعاد الم | *.4 1 1-5                                                 |
| جماع القصاص فما دون النفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 all 158 4 all                                           |
| تفريع القصاص فمادون النفس: ن الأطراف ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , n t-2 11                                                |
| أمر الحاكم بالقود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |
| زيادة الجناية ٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 1 71 . 1 1 7 . 1                                       |
| دواء الجرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الرجل مجد مع امرأته رجلا فيقتله أو                        |
| جناية المجروح على نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ules à asu a le lieu                                      |
| من بلي القصاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 1 H A 1 H                                               |
| خطأ المقتص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اارجل عابس الرجل حي يقتاله                                |

أبطلنا حقك في الممن لا في الشاهد الآخر ولا الأول قال فإن قال بيني وبين الرجل معاملة أو قد حضرتي وإياه من أثق به فأسأله أمهلنه حتى يسأله ولم أقض له بشيء على المشهود عليه فإن حلف أخذ حقه وإن أبي أبطلت حقه في اليمين فمتي طلب اليمين بعد لم أعطمًا إياه لأني قد أبطلتها ومتى جاء بشاهد آخر أعطيته بهما لأني لم أبطل الشاهد إنما أبطلت الحق في اليمين (قال) وإذا كان الحق عشرين دينارا أو قيمتها أو دما أو جراحة عمد فيها قودما كانت أو حدا أو طلاقا حلف الحالف بمكة بين البيت والمقام فإن كان بالمدينة فعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان في بيت المقدس فني مسجدها أو يبلد فني مسجده وأحب لو حلف بعد العصر . وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف وذلك عندي حسن ( فَاللَّ اللَّهُ عَالَى ) رحمه الله تعالى : فإن كان الحق أقل من عشرين دينارا أو قيمتها أوكانت جراحة خطأ أرشها أقل من عثمرين أحلف في المسجد أو في مجلس الحكام ( فالالشة في إنعي ) رحمه الله تعالى وتوقيت عشرين دينارا قول فقهاء المكيين وحكامهم فإذا حلف الرجل على حق نفسه حلف« بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغب والشيادة الرحمن الرحم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية أن ماشهد به شاهدي فلان بن فلان عليك وهوكذا وكذا ويصفه لحقكما شهد به وإن ذلك لثابت ليعليكما قبضته منك ولا شيئا منه ولا اقتضاه لي مقتض بأمرى ولاشيء منه ولا بغير أمرى فوصل إلى ولا أبرأتك منه ولا من شيء منه ولا أحلتني به ولا بشيء منه على أحد ولا أحلت به عليه ولا برئت منه بوجه من الوجوه ولاصرت إلى ما يبرئك منه ولامن شيء منه بوجه من الوجوه إلى يوم حلفت يميني هذه فإن كان اقتضى منه شيئا أو أبرأه من شيء حلف بما وصفت فإذا انتهى إلى قوله ما اقتضيته ولا شيئا منه ولا اقتضاء لي مقتض بأمرى قال ما اقتضيت منه إلا كذا وكذا وإن ما بقي لثابت لي عليك ما اقتضيته ولاشيئا منه ولااقتضاه لي مقتض بأمرى ولاشيئا منه ولاوصل إلى ولاإلى غيرى با مرىولاكان منى فيه ولافيشيء منه ما يكون لك به البراءة منه» ثم تنسق اليمين وإن حلف على دار له في يديه أو عبد أو غيره حلف كما وصفت . وقال «إن الدار التي كذا ومحدها لداري ما بعتكيا ولا شيئا منها ولاوهبتها لك ولا شيئا منها ولا تصدقت بها عليك ولا بشيء منها ولا على غيرك ممن صبرها إلـك مني ولا بشيء منها بوجه من الوجوه وإنها لني ملكي ماخرجت مني ولا شيء منها إلى أحد من الناس أخرجها ولاشيئا منها إليك» وإنما أحلفته على غيره بسبب المحلف له لأنه قد نخرجها إلىغيره فيخرج ذلك إلى الذي هي في يديه وإن كان المستحلف ذميا أحلف «بالله الذي أنزل التواة على موسى وبغير ذلك مما يعظم اليمين به مما يعرف أنه حق وليس بباطل ولامحلف بما يعظم إذا جهلناه ويحضره من أهل دينه من يتوقى هو محضره إن كان حانثا ليكون أشد لتحفظه إن شاء الله تعالى . قال وإن كان الحق لميت فورثه الحالف حلف كما وصفت على أن هذا الحق ثابت لفلان عليك ما اقتضيته منك ثم ينسق اليمين كما وصفت ولا علمت فلانا الميت اقتضاه ولا شيئا منه منك ولا أبرأك منه ولا من شيء منه نوجه من الوجوه ولقد مات وإنه لثابت عليك إلى يوم حلفت بيميني هذه . قال ولو كانت اليمين لرجل بأخذمها أو على رجل بيراً بها فبدأ فعلف قبل أن مجلفه الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين حتى تكون يمينه بعد خروج الحسكم بها .

تم الجزء السادس من كتاب : [ الأم ] للامام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ويليه ـ إن شاء الله ـ الجزء السابع ، وأوله :

« باب ما لا يقضي فيه باليمين مع الشاهد ، وما يقضي »

0000 0000

فلا محوز أن يقوم رجل مقام الذي له أصل الحق في سعب ماله فاستحق بمين غيره النصف الآخر كا لو كان لرحلين على رجن ألفا دره فأقاء أحدثها شاعدا با وحانب أحدثها (١) لم يسته ق الألف وهي التي تماك ولا محلف على ما تملك غيره ولو حلف لم يستحق غيره بيمينه شيئا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد لصاحب الحق وصاحب الحق من ملكه كله لا من ملك بعضه وبقى البعض نملوكا لغيره ولو كان للورثة وصي فأقام شاهدا محق الهيت لم محلف الوصى لأنه ليس بمالك وتوقف حفوقهم فكايا بلغ منهم واحد حلف وأخذ حقه بقدرميراثه ولو مات رجل وقد أقام في حياته شاهدا له بحق على رجل أو أقامه وصيه بعد وفاته أو أحد ورثته وله غرماء فقيل لورثته احلفوا واستحقوا فأبوا أن محلفوا بطل حقيه ولم يكن للفرماء أن محلفوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قضي لن آفام شاهدا بحق له على الآخر بيمينه وأخذ حقه فإنما أعطى باليمين من شهد له بأصل الحق وإنما اليمين مع الشاهد أن يقال لفد شهد الشاهد بحق وإن هذا الحق لي على فلان وما برئ منه وإنما جعلت للوارث اليمين بأن الله عز وجل نقل ملك الميث إلى الوارث فجعله يقوم مقامه فيه ولا يخالفه بقدر مافرض له وجعله مالكا ماكان الميت مال كا أحب أوكره ولو ورث عبدا زمنا ألزمته ملكه وإن لم يرد ملسكه حتى نخرجه هو من ملكه قال وليس الفرح ولا الوصى له من معني الوارث بسبيل لاهم الذين لهم أصل الحق فيكونون المقضي لهم باليمين مع الشاهد ولا الذين حج الله تعالى لهم بالميراث فيسكونون فيءمني صاحب الحق والغرماء والموصي لهم وإن استحقوا مال صاحب الدين فليس من وجه أنهم يقومون مقامه ولا يلزم فهم مايلزم الوارث من نفقة عبيده الزمني قال ولو مات صاحبالحق فجاء وارثه بشاهد وقالأنا أحلف وقال غريماليت انال لي دون الوارث وأنا أحلف حلف الوارث وأخذ الغريم المال دونه كما كان آخذا له دون أييه <sup>(٣)</sup> ولوكان العريم يقوم مقام الوارث كمان **أحق** بالمال إذا ملك. الو**ارث** عن الموروث فالغريم أحق به كما يكون أحق بجميع ماله الذى في يديه والذي يحق به وله من الدية وغيرها ( <u>قَالَالِينَ خَافِين</u> ) رحمه الله تعالى : فقما وصفت إن شاء الله تعالى بيان فرق بين الغريم والموصى له والوارث وصاحب أصل الحق قال ونما يُمنه إن شاء الله تعالى أن الغرج إنما حقه فيمال الميت حملة لافي ماله الذي محلف عليه وذلك أنه لو ظهر له مال سوى ماله الذي يقال للغرام احلف عليه كان للورانة أن يعطوه من المال الظاهر الذي لم محلف عليه ولو لم يكين له مال إلا ماحلف عليه الغرج فجاء غرج غيره فامتنج أحدهما من اليمين فإن حلف الآخر وأخذ جميع الدين فقد أعطى بيمينه الحق وإنما كان له النصف ولبس هكذا الرجلان كون الحق لأحدهما إذا نكل بطل حقه وأخذ الحالف حقه قال ولو أقام ورثة رجل شاهدا على حق له وله غرماء ووصايا قيل للورثة : احلفوا واستحقوا فبذا فعلوا فالفرماء أحق عالمه منهم وأهل الوصايا يشم كونهم في ماله بالثلث وإن أبوا أن محلفوا أبطلنا حصة أهل الوصاما .

# الامتناع من اليمين وكيف اليمين ?

( فالالشنافعي ) رحمه الله تعالى : ومن كانت اله البعين على حق مع شاهد قيل له إن حامت استحققت وإن المستعت من البعين سألناك لم تمتنع : فإن قلت لآتى يشاهد آخر تركناك حق تأمى به فتأخذ حقك بلا يمين أو لا تأتى به فنفرل احالف وحد حفك وإن امنعت بغير أن تأتى بشاهد أو تنظر فيأصل كتاب لك أو لاستبات أطلما حقك في البعين وإن طلبت البعين مدها لم نعطكم لأن الحكم قد منهى الإطالحا، وإن جئت بشاهد آخر أعطينك به لأنا إنما

<sup>(</sup>١) لعله لم يستحق إلا الألف، وهي التي علك اه.

<sup>(</sup>٢) وقوله : ولوكان الغريم النح ، كذا فى النسخ ، وتأمل أيضًا . وقوله : كان أحق بالمال أى الذى فى ذمة المدعى علية ، أى أحق به من أول الأمر من غير دخل للوارث ، وليس كذلك ، بل أحقيته به تسكون إذا ملسكه الوارث النح ، فتأمل جدا .

عن نفسه معهم شيئًا. ولو قال الشاهد أبرأه من الجنالة وقفته أيضًا فقلت قد محتمل قولك أبرأه من الجنالة من أرشيها فإن كنت هذا تربد فهو برىء منها وإن تثبت الشهادة على إبراء العاقلة حلفوا وبرثوا وإن لم تثبت عليهم لزميم العقل لأنه لم يشهد لهم بالبراءة . ولو باعه عبدا معياً فأقام شاهداً أنه تبرأ إليه من العب أو شاهدا أنه أبرأه بعد العلم بالعيب من العيب حلف مع شاهده و برى٬ . ولا أحتاج مع هذا إلى وقفه كم أحتاج إلى وقفه فى الجناية من قبل أنه أبرأه من أن يكون به عيب فهذا أكثر ما يكون له . وإن أبرأه ثما يازم في العيب من الرد بالعيب أو أخذ مانقص العيب برى وهذا لايلزم إلا المشهود له خاصة فيحلف فيه وبيراً ( قَالَالِثَ عَافِيقِ) رحمه الله تعالى : ولو أقام رجل على رجل بينة محق فأنى المشهود عليه بشاهد يشهد بأن المشهود له أفر بأن ماشهد به شهوده على فلان باطل أحلف مع شاهده وأبرىء مما شهد به عليه . وهذا مثل أن يقم عليه بينة بمال فيأتى المشهود عليه بشاهد فيشهد أنه أبرأ، منه فيحلف مع شاهده ويبرأ نمما شهد به عليه (قال) ولو أن رجلا أقام شاهدا في حياته شاهداً با أن له على فلان حقا فورثته يقومون مقامه في كل ماملـكوا عنه . وذلك أن الله عز وجل نقل ملك الموتى بالمواريث إلى الأحياء فجعابهم بمليكون ما كان للأحياء ثمليكون مامليكيهم بقدر مافرض لهم فيم يقومون مقام من ورثوه بقدر ماورثوا (قال) فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول كيف محلف الوارث وهو لايدرى أشهد شاهده بحق(١) فيحلف على علمه وذلك أن العلم قد يكون بالعيان والسهاع والرؤية فإذا سمع نمن يصدق أن لأبيه حقا على فلان أو علمه با مى وجه من وجوه العلم كان ذلك حلف مع شاهده وكان كأبيه لو شهد له شاهد على حق كان عنه غائبا أو على رجل أنه قتل له دابة غائبة أو عبدا حلف مع شاهده وأخذ حقه ولو لم محلف إلا على ماعاين أو سمع من النبي عليه الحق بعينه ضاق هذا عليه ( قال ) ولم يزل أهل العلم يحلفون مع الشاهد على الحق الغائب إذا أمكن أن يكون الحالف علم أن حقه حق بوجه من وجوه العلم الرؤية أو السمع أو الخبر ( قال ) وإذا كان هكذا فكذلك كل من شهد له بحق بائن فلانا أقر له أو أوصى له أو تصدق عليه حلف مع شاهده ولو ضاق عليه أن يحلف إلا على ماعايين ضاق عليه أن يا خذ الحق بشاهد إلا فها عاين حق لو مأت أبوه وهو صغير فشهد له أنه ورثه شيئاً بعينه ضاق عليه أن يا خذه لأنه لم يعاين أباه وما ترك ولا عدد ورثته ولا هل عليه دين أو له وصايا وكذلك لوكان بالغا ومات أبوه غائبا فشهدله على تركة له غائبة لأنه لم ير أباه يملـكها ولايدرى لعله لم يتركها فإن مات ميت وترك ابنا بالغا وابنا صغيرا وزوجة يحلف البالغ ويأخذ نصيبه من الميراث وذلك نصف المسال بعد عن المرأة وإن حلفت المرأة أخذت الثمن ووقفت للصي حقه من المال وذلك النصف بعد الثمن حتى يبلغ فيحلف أو يمتنع من اليمين فيبطل حقه أو يموت قبل البلوغ فتقوم ورثته فها ورثوا عنه مقامه فيحلفون ويستحقون (قال) وكذلك لوكان الورثة بالغين فيهم غيب أخذ الحاضر الحالف حقه ووقفت حقوق الغيب حق يحضروا فيحلفوا ويستحقوا أو يأبه ا فتبطل حقوقهم أو يموتوا قبل ذاك فتقوم ورثتهم في حقوقهم مقامهم ( فالالنف أفيي ) رحمه الله تعمالي فإن كان في الورثة أخرس وكان يفقه الإشارة باليمين أشير إليه بها حتى يفهم عنمه أنه حلف ثم يعطى حقه وإن كان لايفيم الإشارة ولا يفيم عنه أوكان معتوها أو ذاهب العقل وقف له حقه حتى يع<mark>قل</mark> فيحلف أو يموت فنقوم ورثته مقامه فيحلفون ويستحقون . ولا يجوز عنــدى أن يترك وارثين فيحلف أحدهما فيستحق الآخر حقه بيمين أخيه لأن كلا إنما يقوم مقام الميت فما ورث عنه والحق وإن كان عن الميت ورث فلم محق إلا للاَّحياء بسبب الميت على قدر مواريثهم. ألا ترى أن اليمين إنمــاكانت من الأحياء

<sup>(</sup>١) قوله : فحلف النخ ، هم روح الحراب ، ولعل الأصل « دل فا لمم النخ » ما من .

## مايقضي فيه باليمين مع الشاهد

( وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى ؛ وإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد في الأموال وكان في ذلك أعويل ملك مالك إلى مالك غيره حتى يصبر المقضى له علك المال الذي كان في بدى المقضى علمه وجه من الوجوه التي تملك مها الأموال فكل ما كان في هذا المعنى قضى به على معنى ماقضي به رسول الله صلى الله علمه وسلم وذلك أن يأتى رجل بشاهد أن الدار التي في يدى فلان داره غصبها إياه الذي هي في يديه أو باعه إياها وأخذ منه ثمنها أو بغير ذلك من وجوه الملك فيحلف مع شاهده وتخرج الدار من بدى الذي هي في بديه فتحول إلى ملك المشهود الحالف له فيملكها كماكان الذي هي في يديه مالكا لها وكذلك غيرها ثما علك وكذلك لو أنى بشاهد على عبد أو عرض أو عين بعينه أو بغير عينه أحلف مع شاهده وقضى له بحقه وكذلك لو أقام شاهدا أن له عليه ألف درهم أو أقل أو أكثر حلف مع شاهده وأخذ منه ألفا فيملكها عليه كما كان المشهود عليه لها ماليكا قبل الشهادة واليمين (قال) وكذلك لو أقام البينة عليه أنه حرق له متاعا قيمته كذا وكذا أو قتل عبدا قيمته كذا أو جرحه هو في مدنه جراحة خطأ حلف في هذا كله مع شاهده وقضي له (١) يثمن المتاع وقيمة العبد وأرش الجناية قلت أوكثرت على الجاني في ماله أو على عاقلته لأنه علك كل واحد ثمن قضى عليه ما كان هو ماليكا له إما في الطاهر والباطن وإما في الظاهر . وكذلك لو أقام شاهداً أنه أسلفه مائة دينار في طعام موصوف أو بر موصوف أو غير ذلك أحلفته مع الشاهد وألزمت المشهود عليه بما شهد به شاهده وجعلت ذلك مضمونا عليه إلى أجله الذي سمى . وكذلك لو أقام شاهداً على رجل أنه اشترى منه جارية أو عبداً بمائة دينار حلف مع شاهده ولزم المشهود عليه العبد أو الجارية بيما بما ثة دينار . وكذلك لو أقام شاهدا أنه باعه هذه الجاربة بجارية أخرى أو بدار حلف مع شاهده ولزم كل واحد منهما البيع وهذا كله تحويل ملك إلى مالك وكذلك لو أقام على رجل البينة أنه سرق منه شیئا من غیر حرز یسوی مالا أو سرق منه شیئا من حرز لایسوی ربع دینار حلف مع شاهده وغرم السارق قیمة السرقة إن كانت مستهلكة ولم يقطع السارق ( ﴿ اللَّهُ عَالَيْنَ ﴾ رحمه الله تعالى : ولو كان لرحر حق من دين أو ثمن بيع أو أرش جناية أو غيرذلك من الحقوق فأقام الذي عليه الحق شاهداً أنه قد قبض ذلك منه صاحبه أو أبرأه منه أو صالحه منه على شيء قبضه حلف مع شاهده و برى من ذلك كله وهذا تحويلما كان<sup>(٢)</sup>من المشهود عليه بالبراءة ملك عليه إلى ملك المشهود له بالبراءة ( قَالَالتَ عَافِيق ) رحمه الله تعالى ولو قضى على عاقلة رجل بأرش جناية فأقام شاهداً أن الحجني عليه أبرأه من أرش الجناية وقفنا الشاهد · فإن قال أبرأه من أرش الجناية وأبرأ أصحابه المفضى عليهم بها أحلفناهم وأبرأناهم فإن حلف بعضهم ولم يحلف بعض برى من حلف ولم ببرأ من لم يحلف وذلك مثل أن يكون ألف درهم الرجل على رجاين فأقاما شاهداً فشهد لهما بالبراءة فيها فحلف أحدهما ولم يحلف الآخر فيبرأ الذي حلف ولا يبرأ الذي لم يحلف : وتحلف عاقلته ولا يحلف معها لأن جنايته على عاقلته ولا يعقل هو

<sup>(</sup>۱) قوله : بثمن المتاع ، مراده بالثمن : انقيمة . وقوله : لأنه يملك كل واحد ممن قضى عليه الخ ، الأظهر ممن تضى له ، أى أن اليمين مع الشاهد هنا ملكت كل واحد ممن ذكر ماكان المدعى عليه ماليكا له ، فتأمل وحرر .

<sup>(</sup>٣) قوله : من المشهود عليه النح ، أي ما كان للمشهود عليه بالبراءة ملك عليه النح فـ «حن » بمعني اللام ،

فى كتب سعد بن عبادة يشهد سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن حزم أن يقضى بالبمين مع الشاهد ( قَالِلْشَغَافِيمَ ) رحمه الله تعالى : أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد .

(قال عبد العزيز) فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة عني وهو ثقة أنى حدثته إياه ولا أحفظه .

(قال عبد العزيز) وكان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسى بعض حديثه وكان سهيل يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه . أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ( فَالاَلشَانِينَ ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُهُ عَلَى أَخْبَرُنَا مَسَلَّمُ بن خالد قال حدثني جمفر بن محمد قال سمعت الحسكم بن عتيبة يسأل أبى وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم أقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد؛ قال نعم وقضي بها على بين أظهركم قال مسلم قال جعفر في الدين ( فالالشيافي ) أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريبج عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فى الشهادة ﴿ فَإِن جَاءَ بشاهد أحلف مع شاهده » (غاللا غير ) أخبرنا مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمين بن زيد بن الخطاب وهو عامل له على السكوفة أن اقض باليمين مع الشاهد ( فاللانسانج ) وأخبرنا الثقة من أصحاننا عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب وهو عامله على الكوفة أن اقض باليمين مع الشاهد فإنها السنة قال أبو الزناد فقام رجل من كبرائهم فقال أشهد أن شريحا قضى بها في هذا المسجد ( فالاله نيافعي ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن خالد بن أبي كريمة عن أبى جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ( فالالشيافع) رحمه الله تعالى : أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا جعفر بن ميمون الثقني قال خاصمت إلى الشعبي في موضحة فشهد القائس أنها موضحة فقال الشاج للشعبي أتقبل على شهادة رجل واحد ؛فقال الشعبي قد شهد القائس أنها موضحة ويحلف المشجوج على مثل ذلك قال فقضى الشعبي فيها وذكر هشم عن مغيرة عن الشعبي قال إن أهل المدينة يقضون باليمين مع الشاهد ( فَالْالْشَنَافِقِي ) رحمه الله تعالى: وأخبرنا مالك أن سلمان بن يسار وأبا سلمة بن عبــد الرحمن سئلا أيقضى باليمين مع الشاهد ؟ فقالا نعم ( قال ) وذكر حماد بن زيد عن أيوب بن أبى تميمة عن محمد بن سيرين أن شريحًا قضى باليمين مع الشاهد . وذكر إسمعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين أن عبد الله بن عتبة بن مسعود قضي باليمين مع الشاهد (قال) وذكر هشيم عن حصين قال خاصمت إلى عبد الله بن عتبة فقضي باليمين مع الشاهد. وذكر عبد العزيز بن الماجشون عن زريق بن حكم قال كتبت إلى عمر ابن عبد العزيز أخبره أنى لم أجد اليمين مع الشاهد إلا بالمدينة قال فكتب إلى أن اقنس بها فإنها السنة وذكر عن إبراهمم بن أنى حبيبة عن داود بن الحصين عن أبي جعفر محمد بن على أن أبي بن كعب قضى باليمين مع الشاهد. وعن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال قضي زرارة بن أوفى فقضي بشهادتي وحدى وشعبة عن أبي قيسوعن أبي إسحقأنشر يحا أجاز شهادة كل واحد منهما وحده .

رضى الله تعالى عنه : وكان هذا قولا صحيحا ثم أحدثوا أن لا يلحقوا وأن يأخذ ثلث ما في بدى أخمه المقر له ( قَالَالنَشْنَافِعِي ) رحمه الله تعالى : وأحسهم ذهبوا فيه إلى أنه أقر بأن له شيئا في يديه وشيئا في يدى أخيه فأجازوا إقراره على نفسه وأبطلوا إقراره على أخيه وهذا أصح من قول محمد بن الحسن وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنيهما فإن محمد ابن الحسن وأبا حنيفة قالا يقاسم الأخ الذي أقر له بما في يديه نصفين ولا سبيل له على الآخر ولا شت النسب وكانت حجته أن قال قد أقر أنه وهو سواء في مال أبيه ﴿ فَاللَّاشِّكَافِعِي ﴾ رحمه الله تعالى : وإذا كانت المسألة بحالها ولاميراث لم يثبت النسب ولا يثبت نسب أحد نسبه رجل إلى غسيره وذلك أن الأخ إنما يقر على أبيه فإذا كان معه من حقه في أبيه كحقه فدفع النسب لم يثبت ولا يثبت نسب حتى تجتمع الورثة على الإقرار به معا أو تقوم بينــة على دعوى الميت الذي إنما يلحق بنفسه فيكتني بقوله ويثبت له النسب. فإن قال قائل : كيف أجزت أن يقر ابن الرجل إذا كان وارثه لاوارث له غيره بالأخ فتلحقه بالأب وإنمــا أقر على غيره ؟ قيل له إنما إقر بأمر لايدخل ضرره على ميت إنما يدخل الضرر عليه فما ينتقص من شركته في ميراث الأب ووجدته إذا كان منفرداً بورائة أبيه القائم بكل حق لأبيـه . ألا ترى أنه يعفو دمه فيجوز عفو. كما لو عفا أبوه جرح نفسه جاز عفوه ؟ ألا ترى أنه يقوم بالحد على من قذف أياه كما كان أبوه قائمًا بالحد على من قذفه ؟ ألا ترى أن لو كانت لأبيه بينة على رجل بحد أو مال أو قصاص أخذ له بها وأخذ الابن بها بعد موته ولو أكذبها الابن بعد موت الأب والأب مدع لها أبطلناها لأنه لو مات قام مقامه ؟ فإن قال قائل فهل في هذا خبر يدل عليه ؟ قلنا نعم الخبر الذي الناس كليم عيال عليه في أن الولد للفراش . فإن قال ماهو ؟ قيل اختصم عبدين زمعة وسعد ابن أبى وقاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة فقال سعد قد كان أخي عتبة عهد إلى أنه ابنه وأمرنى أن أفيضه إلى وقال عبد بن زمعة أخى وابن وليدة أى ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هو لك ياعبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر » وألحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة الأخ وأمر سودة أن تحتجب منه لما رأى من شبهه بعتبة فكان في هذا دليل (١) على أنه لم يدفعه وأنها قد ادعت منه ماادعي أخوها فعلى هذا ، هذا الياب كله وقياسه .

### اليمين مع الشاهد

(أخبرنا الربيع) قال (أخبرنا الشافعي) قال أخبرنا عبد الله بن الحرث المخرومي عن سيف بن سليان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاعد قال عمرو في الأموال ( فاللائت انبي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة ابن عبان عن معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس ورجل آخر سماه ولا يحضرني ذكر اسمه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد (فاللائت انبي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد لرحمن عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد أخبرنا عبد العزيز بن عجمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد لرحمن عن سعيد بن عمرو عن أبيه عليه وسلم ابن سعيد الله مين مع الشاهد ( فاللائت انبيه عن جده قال وجدنا في كتب سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ( فاللائت انبيه على وجدنا في كتب سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وحدا قضى باليمين مع الشاهد ( فاللائت بانبيه ) وذكر عبد العزيز بن المطلب عن سعيد بن عمرو عن أبيه قال وجدنا قضى باليمين مع الشاهد ( فاللائت بانبيه ) وذكر عبد العزيز بن المطلب عن سعيد بن عمرو عن أبيه قال وجدنا

<sup>(</sup>١) قوله : على أنه لم يدفعه كذا فى النسخ بالتذكير والأظهر التأنيث أى أن سودة لم تنكره وأنها ادعت الخ فحصل اجتماع الورثة على الإقرار به ، تأمل . كتبه مصححه .

لزمه بعروره وكذلك كل غار لزم المغرور بسببه غرم رجع به عليه ، وسواءكان الولى يعرف من المرأة الجنون أم لم يعرفه لأن كلا غار . فإن قال قائل : قد يخفي ذلك على البعيد ؟ قيل نعم وعلى أبيها أرأيت لو كان تحت ثياما نكتة برص أما كان يمكن أن نخفي ذلك على أبيها والغار علم أو لم يعلم يضمن للمغرور ثم بين الغار وبين المرأة حكم وهو مكتوب في كتاب النكاح ( فاللائن افعي ) رحمه الله تعالى : وإذا أدن الرجل لعسم في النجارة فيشتري ابين سيده أو أباه أو من يعتق على سيده إذا ملسكه ففها قولان · أحدها : أنه لا يعتق علمه وذلك أنه إنما أذن له فما مجوز المالك أن يملكه لا ما لا يجوز له ملكه كما يكون الرجل يدفع إلى الرجل مالا فيضاربه فيشترى ابنه فلا لمزمه أن يعتق علمه ويكون المضارب ضامنا للثمن الذي دفعه في ابنه لأنه اشترى بماله ما لابحوز له مليكه وهذا مذهب محتمل لمن قاله . والقول الثاني : أنه يعتق عليه من قبل أن الشراء كان حلالا وأن ماملك العبد فإنما عملكه لسيده وإذا ملك السيد ابنه عتق عليه . فإن قال قائل : فما الفرق بين العبد المأذون له والمضارب ؟ قبل له : إن في الشيراء حقوقاً . منها حق للبائع على المشترى الذي لا مجوز إبطاله إذا كان بيعا حلالا فلما كان هــذا بيعا حلالا بلزم العبدلم مجزأن يلزم العبد أبدا إلا والسند مالك فنعتق والمضارب بلزمه السع فلايظلم المشتري ويكون المضارب مالكا لهذا العبدوليس ملك الضارب لنفسه مثل ملك صاحب المال وملك العبد لنفسه مثل ملك صاحب المال وهذا أصح القولين وبه نأخذ والله تعالى أعلى وسواء كان لاصد دين أذن له في مداينته أو لم كن عدم دين من قبل أن الغرماء لايملـكون على العبد ماله إلا بالقيام علية وبعد ملك العبد له فلما كان تمام ملك العبد واقعا على ابن سده والعتق معه نم بجز أن يرق محال لأنه إذا تم فيه ملكه أنمت حريته ولايفرم الأب شيئا قل ولا كثر لأن الغرماء إن دخل عليهم نقص من عتقه فالذي دخل على الأب أكثر منه ولا يكون مصاباً بمـاله وغارما مثله وما أتلف شيئًا فيكون عليه ما أتلف ولا أمر بشرائه من مال العبد فيكون منتزعا من العبد شيئًا يكون عليه رده إنما أخطأ فيه العبد أو تعدى فلا يرجع به على السيد أرأيت لو استهلك العبد جميع ما في يديه بهبة أو بدرك أو حرقه أو غرقه أترجع على السد بشيء ؟ ولم يكن للسد في هـذا فعل ولا أمر إنما يغرم الناس بفعلهم وأمرهم فأما بغسر فعليم ولا أمرهم فلا يغرمون إلا في موضع خاص من الديات وما جاء فيه خسير وإن كان العبد غير مأذون له فاشترى ابن مولاه فليس ثم شراء ولا علكه فيعتق بالملك وهو على ملك سيده الأول ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُ إِنَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْحَوْمُ بِعَضْهُم لبعض فإن كانوا جاءونا مسلمين لا ولاء لأحد عليهم بعتق قبلنا دعواهم كما قبلنا دعوى غيرهم من أهل الجاهلية الذين أسلموا وإن كانوا مسييين أو عليهم رق أعتقوا فثبت عليهم ولاء لم تقبل دعواهم إلابيينة تثبت على ولاد أو دعوى معروفة كانت قبل السيى، وهكذا من قل منهم أو كثر أهل حصن كانوا أو غيرهم ( ﴿ إِلَّالِينَ ۖ عَانِيمٍ ﴾ رحمه الله تعالى : وإذا كان الرجلان أخوين فمات أبوهما فأقر أحدهما بوارث معه وقال هــذا أخي ابن أي ودفعه الآخر فإن محمد بن الح<mark>سن</mark> أخبرني أن قبر للاسيين الذي لم از ل نعرفه و يلقوهم به أنه لا يتله حدولا أخذه ن ما عن الفائل الفي الرحمه الم تمالي : وأحسبهم ذهبوا فيه إلى أن الأخ المقر له لم يقر لهذا الأخ بدين علىأبيه ولا وصية ولا بحق له في يديه ولامال أمه إلا بأن يثبت نسبه فيكون له عليه أن يرثه وأن يعقل عنه وحميع حق الإخوة فلما كان أصل الإقوار به باطلا كا بات به النسب لم خطوا له شيئا كما لم خطوا عليه ( فالزا ب أنهي ) رحمه الله تعانى : عان محمد ا بن الحسن

بينه وبينها بأن تعزل عنه ويؤخذ بنفقتها وإن أراد أن تعمل له معترلة عنه ما يعمل مثلها كان ذلك له وإذا مات فهي حرة وهكذا أم ولد النصراني تسلم وإن كان وطئها وهويعلمها محرمةعليه فالقول فيها مثل القول في الذي وطيء رضيعته وهو يعلمها محرمة عليه في أحد القولين حدوفي الآخر عقوبة وإن أراد إجارتها من امرأة في عمل تطيقه فذلك له وله أخذ ما أفادته وأخذ أرش جناية إن جنى عليها وقد خالفنا بعض الناس في أم ولد النصراني تسلم فقال هي حرة حين أسلمت وقال علتي في إعتاقها علتان إحداهما أن فرجها قد حرم عليه والأخرى أن لا أثبت لشرك على مسلم ملكا فقيل له أما الأولى أما أفرب تركها منك فقال وكيف؟ قلت أرأيت أم ولد لرجل وطئها ابنه قال تحرم عليه قلت أفتعتقها عليه وقد حرم فرجها بكل حال؟ قال لا قلنا وكذلك لو كان هو وطيءابنتها وأمها حرم عليه فرجها بكل حال عندك ولم تعتقبًا عليه ؟ قال نعم قلما وكذلك لو ظهر أنها أخته من الرضاعة ؟ قال نعم قلنا فقد تركت الأمر الأول في الأولى أن تعتق من هذه قال وكيف؟ قلما هؤلا، لأنجل فروجهن عندك بحال وأم ولد المصراني قد يحل فرجها لو أسار الساعة قال فدع هذا قلت وا ثاني ستدعه قال وكيف؟ قلت أرأيت مدبر النصراني أو مدبرته ومكاتبته أتعتقيم إذا أسلموا أو تبيعهم ؟ قال لا نعتق المدبرين إلا بالموت ولا المكاتب إلا بالأداء قلنا فهؤلاء قبل أن يعتقوا لن ملكم ؟ قال للنصر أني ولكنه معلق بموته قلنا فكذلك أم الولد ملكها للنصر أني معلق بموته فإذا مات عتقت ولا بام في درن ولا سعى فيه وأنت ستسعى الدبر في دين العمراني فال فبن فلت فهو حر ويسعى في قيمته ! قات يدخل ذلك عليك في المكاتب قال أما المكاتب فلا أقوله قلت أرأيت عبداً نصرانيا أسلم فوهبه النصراني لمسلم أوذمي أو أعتقه أو تصدق به؟ قال بجوز ذلك كله قلنا فيجوز إلا وهومالك له ثابت الملك عليه؟ قال لاقلت أو رأيت لو أسلم بموضع لاسوق به أتمها حتى يأتي السوق فيبيعه ؟ قال نعمقلنا فاو جني عليه جان فقتله أو جرحه كان الأرش للنصر اني وكان له أن يعفو كما كان يكون المالك المسلم؟ قال نعم قلنا فقد زعمت أنه مالك له في حالاتقال نعم ولكني إذا قدرت على إخراجه من ملكه أخرجته قلت بأن تدفع إليه ثمنه مكانه أو بغير شيء؟قال أدفع إليه ثمنه مكانه قلنا فتصنع ذا بأم الولد؛ قال لا أجد السبيل إلى بيعها فأدفع إليه عُنها قلت فلما لم تجد السبيل إلى يعها كان حكمها غير حكمه؛ قال نعم قلنا فمن قال لك أعتقتها بلا عوض يأخذه مكانه؟ قال لا ولكن عوض عليها قلنا فهي معدمة به أفكنت بائعا عبده من معدم؟ قال لاقلنا فكيف بعتها من نفسها وهيمعدمة؟ قال للحرية قلنا من قبله كانت أو من قبلها ؛فإن قلت من قبله قلنا فهي حرة بلا سعاية قال ماأعتقها فتسكون حرة بلا سعاية ولا أعتق شيئا منها قلت فحرة من قبل نفسها فللمملوك أن يعتق نفسه قال فحرة من قبل الإسلام قلنا فقد أسلم العبد فلم تعتقه وما دريت من أين أعتقتها ولا أنت إلا تخرصت . عليها وأت نعيب الحمك بالتحرص ( فاللله عانيي ) رحمه الله تعالى وإدا استعار رجن من رجن جارية فوطنها فقال هذه ومسألة الغاصب الذي وطيء في كتاب الحدود في مسألة درء الحدود بالشهات فخذوا جوابها من هنالك فَإِنْ الحَجَّةِ فَمَهَا نُمُ ﴿ إِ السِّ مِنْ } رحمه الله تعالى ولو أن رجلا زوج رجاً المرأة وزعم أنها حرة فدخل عديها الرجل ثم استحق رقبتها رجل وقد ولدت أولادا فأولاها أحرار والمستحق قيمتهم وجاريته والمهر يأخذمن الزوج إن شاء ويرجع به الزوج كله على الغار لأنه لزم من قبله وأصل مارددنا به المغرور على الغـار على أشياء منها أن عمر بن الحطاب رضي الله تعالى عنه قال « أيما رجل نكح امرأة بهـا جنون أو جذام أو برص فأصابها فلها المهر بما استحل من فرجها وذلك لزوجها غرم على وليها(١) » فرد الزوج على ما استحقت به الرأة عليه من الصداق بالمسيس على الغار وكان موجسوداً في قوله إنه إنما رده عليه لأن الغرم في المبرر

<sup>(</sup>١) فيرله : فرد الروج على ما استحقَّت النج الأظهر بما استحقَّت ، تأمل . كنيه مصححه .

لأنهم بنو ولده وإن كان الأب فقمرا فخاف العنت فأراد أن ينسكم أمة ابنه لم مجز ذلك له وجبر ابنه إذا كان واجداً على أن يعفه بإنكاح أو ملك ممن لا ن للأب إذا بلغ أن يكون فقيرا غير مغن لنفسه زمنا أن ينفق عليه الابن وإدا تزوج الرجل المرأة ودخل بها تمملك ابنتها فأصابها حرمت عليه أمهاو حرمت البنت لأن هذه بنت امرأة قد دخل بها وتلك قد صارت أم امرأة أصابها وإن ولدت له هذه الجارية كانت أم ولد تعتق بموته ولا يحل له إصابتها ويحل له خدمتها وتكون مملوكة له كملك أم الولد يأخذ أرش الجناية عليها وما أفادت من مال كما يأخذ مان مُعاليكه وإن كانت الائمة لا بيه والمسألة بحالها ولم تلد فالائمة لا بيه كما هي وعليه عقرها لا بيه عين قال قائل في الامة التي وطئها الرجل وولدت وحرم فرجها عليه بأنه قد وطيء أمها بنكاح أعتقها عليه من قبل أنها لا ترق بعده بحال ولا يكون له معيا وإنما هيأم ولد له فيها المتعة بالجماع فلما حرم الجماع أعتقبا عليه فين لهـإن شاء الله تعالىــ ثما تقول فوأم ولد الرجل قبل أن يحرم عليه فرجها أله شيء منها غير الجاع؟ فإن قال نعم قيل فيأخذ تمنها و بخني عليه، فيأخذ أرش الجناية عليها وتفيد مالا من أى وجه ما كان فيأحذ المال وتخدمه قلت له أسمع له فيها معانى كشيرة غير الجماع فلم أبطلتها وأعتقتها عليه وهو لميعتق وإنما القضاء أن يعتق على من أعتق أو تعتق أم الولد بعدموت السيد وهو لم يمت فإذا كان عمر إنما أعتقهن معد موت ساداتهن فعجلتهن العتق فقد خالفته وإدا كان القضاء أن لايعتق إلا من أعتق السد وأعتقتها فقد خالفته فإنقال أكره أن نخلو بامرأة لامحل له فرجيا قيل وإن كانت ملكه ؛ فإن قال نعم قيل له ماتقول فيه إن ملك أمه وبنته وأخته من الرضاع وجارية لها زوج أيحل له أن نخلو بهن: فإن قال نعم قيل فقد خليت بينه وبين الحلوة بأربع كانهن حرام الفرج عليه فكيف حرمته بواحدة؛فإن قال إنما خليت بينه وبين الحاوة برضائعه لأنه محرم لهن قيل فمحرم هو لجاريته التي لها زوج؟ فإن قال لاقيل فقد خليت بينه وبين فرج نمنوع منه وليس لهما محرم فإن قال فلم منعت الابن فرج جاريته إذا أصابها أبوه ولم تجعل عليه إلا العقر ولم تقومها على أبيه وقد فعل فيها فعلا يمنع به الابن من فرجها؟ قيل له إن منع الفرج لاثمن له والجناية جنايتان جناية لها ثمن وأخرى لاثمن فلما كان الحد إذا درى. كان ثمة في الموطوءة عقر أغرمناه الأب ولم نسقط عنه شيئا فعله له ثمن ولما كان تحريم الفرج غير معتق للأمة ولا محرج لها من ملك الابن لم يكن استهلك شيئا فيغرمه فإن قال ثما يشبه هذا أقبل ماهو في أكثر من معناه وهي المرأة ترضع بلبن الرجل جاريته لتحرمها عليه فتحرم الجارية وولدها وتكون مسيئة آثمة بما صنعت ولا يكون لما صنعت عمن نغرمها إياه وهي لو شجتها أغرمناها أرش شجتها فإذا كان المحريم يكون من المرأة عامده ولا تغرم لأنه غير إتلاف ولا إخراج للمحرمة من الملك ولاجنايةلها أرش فكذلك هي فيالأب بن هيفي الأبأولي أن يكون قد أخذ منها بدلا لأنه قد أخذ منه عقر وهذه لم يؤخذ منها قليل ولاكثير ( فالالشياني ) رحمه الله نعالي وإذا ملك الرحل أخته من الرضاعة فأصابها جاهلا فحبلت وولدت فنهى أم ولد له نعتق بذلك الولد إدا مات ومحال بينه وبين فرجها بالنهي وفيه قول آخر أنها لاتكون أم ولده ولا تعتق يموته لأنه لم يطأها حلالا وإيما هو وطء بشبهة وإنكان عالما بأنها محرمة عليه فولدت فكذلك أيضا وفيها قولان أحدهما أنه إذا أبى مايعلم أنه محرم عليهأقيم عليه حد الزنا والثانى لايقام عليه حد الزنا وإن أتاه وهو يعلمه فى شيء له فيه علق ملك بحال ولـكنه يوجع عقوبة منكلة ويحال بينه وبين فرجها بأن ينهي عن وطئها ولا عقر في واحدة من الحالين عليه لأنااهةر الذي بجب بالوطء له ولا يغرم لنفسه ألا ترى أنه لو قتلها لم يغرم لأنه إنما يضمن لنفسه ( والله شابعي ) رحمه الله تعالى وإذا ملك النصراني المسلمة ووطئها وهو جاهل علم ونهي أن يعود أن يملك مسلمة وبيعت عليه فإن ولدت بذلك الوطء حيل فيه واحدة لأنه من موضع الأخباركما تجوز الوحدة في الحبر لاأنه من موضع الشيادة ولوكان من موضع الشيادات ماجاز عدد من انساء \_ وإن كثرن \_ على شيء فقيل لعض من قال هذا فيأى شيء احتجت إلى خبر واحدة أبشيادة أو غير شبادة ؛ قال بشيادة على معنى الأخبار فقال له وكذلك شاهدان وأكثرهما شاهدان على معنى الأخبار قال ولا تجوز شهادات النساء منفردات في غير هذا قيل نعم ولا رجل وامرأتين إلا في خاص ولا تجوز على الحد<mark>ود</mark> ولا على القنل فإن كنت أنكرت أن يكن غير توام إلا في موضع فكذلك يلزمك في رجل وامرأتين أنهما غير تعمين وكدلك يلزمك في رجلين لأنهما غير تامين في الشهادة على الزنا وكدلك يلزمك في شهادة أهل الذمة نخيرها أنها عير نامة على مسلم فإذا كانت الشهادة كلها خاصة ما لم تتم الشهود أربعة فكيف إذا كانت الشهادة على مايغيب عن الرجال خاصة لم نصرفها إلى قياس على حكم الله وإجماع المسلمين ولا يقبل فيها من العدد إلا أربعا تكون كل ثنتين مكان شاهد ؟ قال فإنا روينا عن على رضي الله تعالى عنه أنه أجاز شهادة القابلة وحدها قلت !و ثبت عن على رضي الله تعالى عنه صرنا إليه إن شاء الله تعالى والحكمه لاشات عندكمولا عندنا عنهوهذا لامن حية ماقلنا مهزالقماس على حكم الله ولا من جهة قبول خبر المرأة ولا أعرف له معنى ( فَاللَّاشَ فَافِع ) رحمه الله تعالى وإذا ابتاع الرجل من الرجل بيعا ما كان على أن له الخيار أو للبائع أولهما معا أو شرط المبتاع أو البائع خيارا الغيره وقبض المبتاع السلعة فهلكت في بديه قبل رضا الذي له الحيار فهو ضامن لقيمتها ما بلغت قلت أو كذرت من قبل أن البييع لم يتم قط فيها وأنه كان عليه إدا لم يتم البيع ردها وكل من كان عليه رد شيء مضمو ناعليه فتلف ضمن قيمته فالقيمة تقوم فيالفائت مقام البدل وهذا قول الأكثر نمن لقيت من أهل العلم و القياس والأثر وقد قال قائل من ابتاع بيعا وقبضه على أنه بالحيار فتلف في يديه فهو أمين كأنه دهب إلى أن البائع سلطه على قبضه وإلى أن الثمن لا يجب عليه إلا بكمال البيع فجعله فى موضع الأمانة وأخرجه من موضع الضهان وقدروى عنه فى الرجل يبتاع البيع الفاسد ويقبضه تم يتلف فى يديه أنه يضمنه القيمة وقد سلط البائع المشترى على القبض بأمر لايوجب له الثمن ومن حكمه وحكم المسلمين أن هذا غير ثمن أبدا فإذا زعم أن مالا يكون ثمنا أبدا يتحول فيصير قيمة إذا فات ما فيه العقد الفاسد فالمبيع يشتريه الرجل شراء حلالا ويشترط خيار يوم أو ساعة فيتلف أولى أن يكون مضمونا لأن هذا لو مرت عليه ساعة أو اختار المشيري إنفاذه نفذ لأن أصله حلال والبينع الفاسد لو مرت عليه الآباد أو اختار المشترى والبائع إنفاذه لم بجز فإن قال إن البائع بيعا فاسدًا له يرض أن يسلم سامته إلى المشترى وديعة فتكون أمانة وما رضي إلا بأن يسلم له الثمن مُكَمَّلُكُ البَائعُ على الخيارُ مَا رَضَى أَن يَكُونَ أَمَانَةً وَمَا رَضَى إِلّا بِأَنْ يَسَلُّمُ لَهُ الثَّمَنُ فَكَيْفُ كَانَ فِي البِّيعِ الحوام عبده ضاءناً للقيمة إدلم يرض البائع أن يكون عبده أمانة ولا يكون ضامنا فيالبييع الحلال ولم يرض أن يكون أمانة وقد روى الشرقيون عن عمر بن الحطاب أنه سام بفرس وأخذها بأمر صاحبها(١) فشار إليه لينظر إلى مشيرا فسكسرت فيحاكم فنها عمر صاحبها إلى رجن فحكم عليه أنها ضامنة عليه حتى يردهاكما أخذها سالمة فأعجب ذلك عمر مه وأنفذ قضاءه ووافقه عليه واستقضاه فبرا كان هذا على مساومة ولا تسمية ثمن إلا أنه من أسباب البيع فرأى عمر والتماضي عليه أنه منامن له ثما سمى له بمن وجعل فيه الحيار أولى أن يكون مضمونا من هذا وإن أصاب هذا المضمون المشترى شراء فاسدا لقص عند المشترى رده وما نقص وإذا كان الابن فقيراً بالغالا بجد طولا لحرة ومحنف لعت فجائز له أن ينكم أمة أبيه كما ينكم أمة غيره إلا أن ولده من أمة أبيه أحرار فلا يكون لأبيه أن يسترقيهم

<sup>(</sup>١) قوله : فشار إليه كمّا فى المسخ ولعله « فشارها » فنى لسان العرب : شار الدابة يشورها إذا بلاها ينظر ماعندها اه .

لها القافة ؟ قلت نعم فإن قال ومن أين ؟ قلنا الحبر عن عمر أنه دعا القافة او لد امرأة ليس فيه حرة وقد تكون في إن أهلها وهي حرة لأن الحرائر يرعين على أهلهن والكون في إن أهابها وهي أبة ولوكان إنما حكر، تفافة في ابن أمة دل على أنه خيكي به في ابن الحرة فإن قال ومايدل على ذلك ؟ قلمًا إذا مبرنا عن النسب والأمه ال فجعانا القائف شاهدا أو حاكما أو في معناهما معا جاز أن يشيد على ابن الحرة كما بشيد على ابن الأمة وأن يكون الحميكم في ابن الحرة كهو في ابن الأمة لأنهما لا مختلفان وكل واحد منهما ابن بوط، الحلال ووث، الشبية ومنهم يوط، الزنا . أفرأيت لو لم ندع القافة لابن الحرة فوطئها رجلان بنكاح فاسد لم يعرف أيهما وطئها أولا أو ليس إن جعلناه ابنهما أو نفيناه عنهما أليس يدخل علينا ما عبناه على غيرنا في القولين معا؟ ولو علمنا أمهما كان وطئبا أولا فعِعلناه له أو للآخر من الواطئين دخل علينا أنا نقوله غير قياس ولا خبر وإذا كانت حجتهما في شيء واحد فلم نجعله لأحدها دون الآخر ولكما لم نحكم فيه حكم الأموال ولا حكم الأنساب وافتعلنا فيها قشد، متدقضا لأنا إنما عرقها بين حكم الأموال وحكم الأنساب بالقافة وإذا أبطلنا القافة في موضع كنا قد خرجنا من أصل مذهبنا في القافة ( قَالَ السَّتِ عَالِينَ ﴾ رحمه الله تعالى : وإذا التقط مسلم لقيطا فهو حر مسلم ما لم يعلم لأبويه دين غير دين الإسلام فإذا أقر به نصرانی ألحقناه به وجملناه مسلما كأن إقراره به ليس بعلم منا أنه كما قال فلا نغير الإسلام إذا لم نعلم الكفر ( قَالِلْ بَنْ عَانِينَ ) رحمه الله تعالى : ولو أقام النصراني بينة من المسلمين أنه ابنه ولد على فراشه ألحقناه به وجعلنا دينه دين أبيه حتى يعرب عن نفسه لأن هذا علم منا بأنه مولود على فراشه وأن التقاط من التقطه إنما هو كالضانه التي مجدها الرجل فإن أقام البينة أنوه علمه عد عقابه الاسلام ووصفه إماه جعلماه المه ومنعماه مهزأن مصره حنى يبلغ فيم على الإسلام فنلحقه بالمملمين ونفطع عنه حكم أهل النمة فإن بلغ فامنع من الإسلام لم يكن من المرتدين الذين نقتايم لأنه لم يصف الإسلام بعد البلوغ وبعد وجوب ما أقر به على نفسه للناس ولله عز وجل من الحقوق ألا برى أنه لوكان ابن مسلم فارتد قبل البلوع لم أقتله حيي يلع فيثبت على الردة واو رنى قبل البلوع أوقذف لم أحده وإنما تجب عليه الحدود والإقرار للناس إذا أقر بعد البلوغ ولكني أحبسه وأخيفه رجاء رجوعه إلى الإسلام ( فاللزنزيانعي ) رحمه الله تعالى : وإدا القط المدود ومعه منك فيذغي له أن ترفعه إلى القاضي وينبغي للقاضي ــ إن كان الذي التقطه ثقــة لمـاله ــ أن يوليه إياه ويا مره ينفق عليه بالمعروف وإن كان غير ثقة لماله فليدفع ماله لغيره ويامُّر ذلك الذي دفع إليـه ماله بالنفقة عليه بالمعروف . وإن لم يكن له مال فينبغي لوالي المسلمين أن ينفق عليه فإن لم يفعل فشاء الذي هو في يديه أن يا مره القاضي بالنفقة عليه وأن تكون النفقة دينا على المنبوذ إذا بلغ وثاب له مال فعل وإن لم يفعل الذي التقطه ولا مال له وأنفق عليه فهو متطوع بالنفقة ولا ترجع بشيء منها عليه بعد بلوغ ويسر ولا قبله وسواء وجد المــال مع اللقيط أو أفاده بعد التقاطه ( قَالَ إِنْ اللَّهِ مَا يَعِيلُ ؛ لا مجوز على الولادة ولاشيء مما تجوز فيه شهادة النساء مما يغيب عن الرجال إلا أربع نسوة عدول من قبل أن الله عز وجل حيث أجاز الشهادة انتهى با ُقلها إلى شاهدين أو شاهد وامرأتين فاً قام الثنتين من النساء مقام رجل حيث أجازهما فإذا أجاز المسامون شهادة النساء فما يغيب عن الرجال لم يجز والله أعلم • أن بجيروها إلا على أصل حكم الله عز وجل في الشهادات فيجعلون كل امرأتين يقومان مقام رجل وإذا فعلوا لم بجز إلا أربع . وهكذا المعنى فيكتاب الله عز ذكره وما أجمع المسامونعليه أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في شهادة النساء على الثبيء من أمر النساء لايجوز فيه أقل من أربع وقد قال غسيرنا تجوز (777-77)

وشر من رأيث بمينك نفسا ونسبا وعقلا ودينا ومالا (قال ) إذاً أجعلهم فيه سواء ؛ قلنا فلا نسمع قولك قضيت به على النظر له معنى لأنك لو كنت تثبت على النظر له ألحقته بخبرهما له ( قال ) فقد يصلح هــــذا ويكثر ماله ويفسد هذا ويقل ماله قلنا وكذلك يعتق العبد ويسلم الذمي حتى يكونا خبرا من الذي قضيت له به ( قال ) فأبن خالفته فيه في سوى هذا الموضع ؟ قلت زعمت أن أبا يوسف رحمه الله تعالى قال : أفضى به للاثنين بالأثر وثلاثة لأن ثلاثة في . معنى اثنين فإذا كانوا أربعة فصاعدًا لم أقض به لواحد منهم ( قال ) فهذا خطأ كله وقد تركيه . قلنا فقل ماشئت : قال فازعم أن الاثنين والثلاثة سواء فأقضى لهم به سواء قلنا كما يقضى بالمال؟ قال : نعم قلنا فما تقول إن مات المولود لمائة قيام؟ قال يرثه كل واحد منهم سيما من مائة سيم من مبراث أب لأن كذلك أبوتهم فيه . قلنا فما تقول إن مات واحد من الآباء ؟ قال فيرثه ميراث ابن كامل قلت وكف يكمل له ميراث ابن وإنما له جزءمن مائة جزء من أبوته فتورثه بغير الذي يورث منه وإنما ورث المسلمون الأبناء من الآباء كما ورثوا الآباء . وكيف زعمت أنه إذا مات كان ابن تسعة وتسعين أبا ثم لم ترثه بنات الميت ولم يكن لهن أخا ولم يرثه بنو الميت بأنهم أخواته فكيف جعلته أبا إلى مدة ومنقطع الأبوة بعد مدة ؟ هل رأيت هكذا مخلوقا قط ؟ قال اتبعت فيه عمر أنه قال هو للباقي منكما . قلنا ليس هو عن عمر بثابت كما وصفت . ولو كان ثابتا كان أولى القولين عندك إذا اختلف فيه عن عمر أولاهما بالقياس والمعقول . والقياس والمعقول عندنا وعندك على كتاب الله عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين أنه لايكون ابن اثنين ولا يرث اثنين بالأبوة وعمر لو قال ماقلت هو للباقي منكما فقطع أبوة الميت لم يورث الابن منه لأن الميراث إنما بحب بالموت. فلما كان الموت يقطع أبوة الميت كانت الأبوة منقطعة ولاميراث ولو ورثه لم يورثه إلا كما كان موروثا الأب من الابن · جزءاً من أجزاء لا كاملا وقات له وهكذا كلما مات من المائة واحــد حتى يبقى أب واحــد قال نعم أفرأيت لو قال هــذا من لم ينظر في علم قط فزعم أن مولوداً مرة ابن مائة ومرة ابن واحد وفرق مابين المائة والواحد أما تقول له ما محل لك أن تكام في العلم لأنك لامدری أی شیء نقول قال ماخو علمنا أن قداس ماقلتم وأ 4 أحسن من ور . و ك. عما و 4 الأثر وابس في الأثر إلا الانقياد . فلما فالأثر كم فلما لأمك لا نخالها في أن الموصول أنت من المفطع وأبر . فيه موصوب . ولوكانا مقطعين معا كان أصل قولك وقولنا إن الحديثين إذا اختلفا ذهبنا إلى أشبههما بالقياس . وقد خالفت عمر. في حــديث نفسك من حيث وصفنا مع أنك تخالف عمر لقول نفسك فما هو ألزم لك أن تتبعه من هذا ثم عددت عليه أشياء ِنحَالف فيها قول عمر لغير قول أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال فإن لي عليك مسائة فيهـا قلت قد فرغنا من الذي علينا فأثبتنا لك عن عمر قولنا وزعمت أنه القياس قال فهل لك حجة غـيره ؟ قلنا ما ذكرنا فيه كفاية . قال فقد ولي إن من أصحابك من يتأول وه شيئ من القرآن . قلت : عم رعم عص أهل عسير أن قول الله عز وجل « ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه » ماجعل الله لرجل من أبوين في الإسلام واستدل بسياق الآية قول الله عز وجل « لدعوهم لآبائهم هو أفسط عند الله » قال فتحتمل هذه الآية معني غير هــذا : قلنا نعم زعم بعض أهل التفسير أن معناها غير هــذا قال فلك به حجة تثبت قلنا أما حتى نستطيع أن نقول هو هكذا غير شك فلا لأنه محتمل غيره ولم يقل هذا أحد يلزم قوله . ولكنه إذا كان يحتمل وكان معنى الإجماع أن الابن إذا ورث ميراث ابن كامل فكذلك يرثه الأب ميراث أب كامل لم يستقم فيه إلا هذا القول فإن قال قائل أرأيت إذا دعوت القافة لولد الأمة يطؤها رجلان بشبهة فإن كانت حرة فوطئت بشبهة أتدعو

الحرية حتى يعلم أنهم غير أحرار ولو أن أحدهم قال هو ابني من أمة نكحتها لم يكن صدًا رقيقا لرب الأمة حتى يعلم أن الأمة ولدته ولا مجعل إقرار غيره لازما له ويكني القائف الواحد لأن هذا موضع حكم بعلم لا موضع شهادة ولوكان إنما حكمه حكم الشهادات ما أجزنا غير اثنين ولا أجزنا شهادة اثنين يشهدان على مالم محضرا ولم يريا ولكنه كاجتهاد الحاكم العالم ينفذه كما ينفذ هذا ولايختاج معه إلى ثان ولا يقبل القائف الواحد حنى يكون أمينا ولا أكثر منه حتى يكونوا أمناء أو بعضهم فإذا أحضرنا القائف والمتداعيين للولد أو ذوى أرحامهم إن كان المدعون له موتى أو كان بعض المدعين له ميتا فأحضرنا ذوى رحمه أحضرنا احتباطا أقرب الناس نسيا وشهها في الخلق والسن والبلد بالمدعين له ثم فرقنا بين المتداعيين منهم ثم أمرنا القائف يلحقه بأبيه أو أقرب الناس بأبيه إن لم يكن له أب وإن كانت معه أم أحضرنا لها نسبا في القرب منها كما وصفت ثم بدأنا فأمرنا القائف أن للحقه بأمه لأن للقائف في الأم معنى ولسكي يستدل به على صوابه في الأب إن أصاب فيها ويستدل على غيره إن أخطأ فيها فخالفنا بعض الناس فى القافة فقال القافة باطل فذكرنا له أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مجززا المدلجي ونظر إلى أقدام أسامة وأبيه زيد وقد غطيا وجوههما فقال إن هــذه الأقدام بعضها من بعض فحكي ذلك الذي صلى الله عليه وسلم لعائشة مسروراً به فقال ليس في هــذا حكم فقلنا إنه وإن لم يكن فيه حكم فإن فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم رضيه ورآه علما لأنه لو كان ثما لا يجوز أن يكون حكم ما سره ما سمع منه إن شاء الله تعالى ولنهاه أن يعود له (١) فقال إنك وإن أصبت في هذا فقد تخطىء في غيره قال فهل في هذا غيره ؟ قلنا نعم أخبرنا ابن علية عن حميد عن أنس أنه شك في ابن له فدعا القافة \* أخبرنا أنس بن عياض عن هشام عن أيه عن يمحى ابن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر القافة فقالوا قد اشتركا فيه فقال له عمر وال أبهما شئت أخبرنا مالك عن مجيى بن سعيد عن سلمان عن عمر مثل معناه أخرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عمر بن الخطاب مثل معناه قال فإنا لا نقول بهذا ونزعم أن عمر قال هو ابنكما ترثانه ويرثكما وهو للباقي منكما قلت فقد رويت عن عمر أنه دعا القافة فزعمت أنك لا تدعو القافة فلو لم يكن في هذا حجة عليك في شيء مما وصفنا إلا أنك رويت عن عمرشيئا فخالفته فيه كانت عليك قال قد رويت عنهأنه ابنهما وهذا خلاف ما رويتم قلنا وأنت تخالف أيضا هذا قال فكيف لم تصيروا إلى القول به ؟ قلنا هو لا يثبت عن عمر لأن إسناد حديث هشام متصل والمتصل أثبت عندنا وعندك من المنقطع وإنما هذا حديث منقطع وسلمان بن يسار وعروة أحسن مرسلا عن عمر ممن رويت عنه قال فائنت تخالف عمر فها قضي به من أن يكون ابن اثنين قلت فإبك زعمت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنــه قضي به إذ كان في أيديهما قضاء الأموال قال كذلك قلت ( فاللات نافعي ) رحمه الله تعالى : قلت فقد زعمت أن الحر المسلم والعبد المسلم والذمي إذا تداعوا ولدا جعلته للحر المسلم للاسلام ثم زعمت أن العبد المسلم والذمي إذا تداعيا ولدا كان للذمي للحرية فزعمت ألك تحعله مرة المدعى بالإسلام والآخر يقضى به على الإسلام وتجعله على الحرية دون الإسلام وأنت تزعير أن هؤلاء لو نساعوا مالاجعلته سواء بينهم فإن زعمت أن حكمه حكم الأموال وأن ذلك موجود في حكم عمر فقد خالفته بمـا وصفـا ( قال ) فإما إنما قلنا هذا على النظر للمولود . قلنا وتقول قولا لا قياساً ولا خبرا ثم تقوله متنافضا أرأيت لو أجازوا لك أن تقوله على أن تنظر للمولود فعيث كان خيرا له ألحقته فتداعاه خليفة أو أشرف الناس نسبا وأكثرهم مالا وخيرهم دينا وفعالا

<sup>(1)</sup> قوله : فقال أي الرسول ، فتنبه . كتبه مصححه .

له أن يشترط عليه أن لا بحدث فيها شيئا فإن أحدثه لم يمنعه منه ﴿ وَاللَّاشِ عَلَيْهِ ﴾ رحمه الله تعالى وإذا ادعى الرجلان الزرع في الأرض للرجل فإن زعم رب الأرض أن الزرع زرعه فالقول قوله مع عمينه وإن زعم رب الأرض أن الزرع ليس له وقال قد أذنت لهما أن زرعا معا ولا أعرف أمهما زرع وليس في يدى واحد منهما فإن أقاما معا البينة فالقول فيها مثل القول في الرجلين يتداعيان ما ليس في أيديها فيقهان عليه بينة وإن لم يقم أحدهما بينة وأفام الآخر فهو للذى أقام البينة وإن ذكرا معا أنه فى أيديهما محالفا وقضى به بينهما نصفين إن كان رب الأرض يزعم أنه ليس له وأنه قد أذن لهما بالزرع وليس لهما فيه خصم وهو في أيديهما ( ﴿ إِلَالِينَ ﴿ اَفِعِي ﴾ رحمه الله تعالى وإذا أقام الرجل البينة على الأمة أنها أمته والآخر بذلك وأنها ولدت منه فمن قال بالقرعة أفرع بينهما فإن صارت للذي ولدت منه فهي له ولا شيء عليه وإن صارت للذي لم تلد منه فهي له وترجع على خصمه بقمة ولده بوم ولد وعقرها وإن كانت المسألة محالها غير أن الأمةهي التي أقامت البينة أنها لفلان الغائب الذي لم تلد منه وقف عنها الذي هي في يديه ووضعت على يدى عدل حتى يحضر سيدها فيدعي فيكون خصا أو يكذب البينة فلا يكون خصما وتحكون للذي هي في يديه لأن البينة إنما شهدت له ومن لم يقل بالفرعة جعلما بينهما نصفين ورد الذى ليست بيديه بنصف عقرها ونصف قيمة ولدها يوم سقطوا ونصف قيمتها وجعلها أم ولد للاخر فإن قال قائل من أين جعلت لهما العقر والواطىء لم يطأها على أنه وقع عليها اسم نــكاح؟ قيل لوكننت لا أجعل العقر إلا على واطئ نكح نكاحا صحيحا أو نكاحا فاسدا فلزمه قبل الوطء أنه ناكح للتي وطيء زعمت أن رجلين لو نكحا أختين فأخطىء بامرأة كل واحد منهما إلى صاحبه فأصامها لم يكن لواحدة منهما عقر وذلك أن كل واحد من المصيبين غبر ناكح للتي أصاب نكاحا صحيحا ولا نكاحا فاسدا فلماكان لـكل واحدة من هاتين المهر بالأثر استدللنا بالأثر وما في معناه على أن المهر إنما يكون المرأة حيث يكون الحد عنها ساقطا بأن لاتكون زانية ومما في هذا المعني الرجل يغصب المرأة فيصيبها فيكون عليه لها المهر وما قلت هذا أن فيه أثرا عن أحد يلزم قوله ولا إجماعا ولكني وجدت المهر إنما هو للمرأة فلما كانت المرأة مهذا الجاع غير محدودة لأنها غير زانية وإن كان الرجل زانيا جعلت لها المهر وإن كانت أضعف حالا من الأولى لأن الأولى والواطىء غير زانيين وواطىء المغصوبة زان فلما حكمت في المخطأ مها والمغصوبة هذا الحسكم وفي النسكاح الفاسد كانت الأمة والحرة مستويتين حيثم وجب لواحدة منهما مهر وجب للأخرى لأن الله عز وجل قال«وآتوا النساء صدقاتهن محلة»فيرتحل أمة ولا حرة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بصداق فإذا كانتا مجتمعتين فى النكاح الصحيح والنكاح الفاسد نم جعلنا الحجنا فى الحرة والاعتصاب بصداق كما جعلناه في الصحيح فكذلك الأمة في كل واحد منهما فمن فرق بينهما فقد فرق بين ما جمع الله عر وجل بينه وبين ماهو قياس على ماجمع الله تبارك وتعالى بينه في المهر.

#### باب دعوى الولد

( فَاللَّانَانِينَ) رحمه الله : وإذا تداعى الحر والعبد المسلمان والذمى الحر والعبد مولودا وجد لقيطا علا فرق بين أحد منهم كا لايكون بينهم فرق فها تداعوا فيه تما يملكون فيراه القافة فإن الحقوه بأحدهم فهو ابنه ليس له أن ينفيه ولا للمولود أن ينتنى منه مجال أبدا وإن الحقه القافة باثبين فأكثر أو لم تكن قافة أو كانت فلم تعرف لم يكن ابن واحد منهم حتى ببلع فينتسب إلى أيهم شاء فإذا فعل ذلك انقطعت دعوى الآخرين ولم يكن للذى انتسب إليه أن واحد منهم حتى ببلع فينتسب إلى أيهم لحق لأن اللقيط حر وإنما جعلماه حرا إذا غاب عنا معناه لأن أصل الناس

فقتله فقضى عليه بعقل أو قصاص أو لم يقض ثم استحقها رجل أخذ المستحق الجارية وقيمة ولدها حبن سقط ولا ينظن القصاص إن كان لم يقص منه وإذا كانت دية كانت لأبيه قيضيا أو لم تقضيا فإن قال قائل ولم صارت لأسه والولد من الجارية وهو المستحق ؛ قيل له إن الولد لما دخل في العرور زايل حكم الجار 4 بأنها تسترق ولا سترق فها لم بجز أن يجرى عليه الرق لم يكن حكمه إلا حكم حر وإنما يرث الحر وارثه وكان سبيل رب الجارية (١) بأن العتق كان حكم ولدها أن يأخذ قيمته من أول ما كان له حكم كما كان يأخذ قيمة الفائت من كل شيء ملك فإن قال قائل فهذا قد يكون غير فائت وأنت لاترقه قيل لما كان الأثر بما وصفنا وقول أكثر أهل العلم والقياس أن لايجرى عليه الملك قبل حكمهم فيه حكمهم في "غائت وإن كان عبر فائت وإن اقتص الأب من قاتل الابن قبل أن تستحق الأمة ضمن التميمة لمستحق الأمة وكذلك إن جاء مستحق الأمة قبل القصاص فللأب أن تتص ويرد القيمة ولا سبيل لسيد الأمة إلا على قيمة الابن ولأبي الابن السبيل في ولد الأمة كاله السبيل في ولد الحرة ( فَالْلِرْشَافِقِي ) رحمه الله تعالى وإدا ضرب الرجل بطن الأمة التي غربها الحر فألقت جنيناً منا ثمن قال حنين الرجل من أم ولده كجنين الحرة فلا بيه فيه غرة تقوم نخمسان دينارا وإذا جاء السيد قيل له لك قمة ولد أمتك لوكان معروفا فلما لم يكمن معروفا قيل له تقوم أمتك نم عطيك عشر قيمتها كا يكون دلك في جنيتها ضامنا على أبيه فإن قال فائل أفرأيت إن كانت قيمة حنين الأمة إدا فوم بأمه أكثر من الغره . قيل له وكذلك يعرم الأب قيمته إن شاء رب الأمة ألا ترى أن الأمة لو حملت من غيره فضرب إنسان بطنها فألقت جنينا كان لربها عليه عشر قيمة أمه قل دلك أو كثر وكذلك دلك على الغرور لأنه كان في يديه وكذلك دلك عليه لو مانب فشا. رب الأمة أن يصممه قيمتها لأنها كانت في يديه إلا أن امورور الرجوع على العار بما لرمه من الغرم بسبه ( ﴿ اللَّهُ عَالَمُهُ كَالَمُ وهكذا الرجل بتزوج الأمة على أنها حرة مثل الرجل ببناع الأمة فتستحق ( ﴿ إِلَالِينَ مَا أَنِهِ عَالَمُ وإذا ادعى الرجل على الرجل أنه غصبه عبدا أو صار في يديه من غيره بشراء فاسد أو غير ذلك من الملك والعبد غائب قبل القاضي البينة على الصفة والاسم والجنس ولم يقض بالعبد حتى محضر فيعيد البينة فيشهدون أن هذا العبد بعينه فيقضى به وإنما قات تقبل البينة لأن فى الممألة عن تعديلهم مؤنة تسقط عن المشهود له ولأن العبد قد يحضر فيقر الذي هو في يديه أن العبد الذي شهدوا عليه بهذه الصفة هذا العبد بعيبه ( فالالينت أفعي ) رحمه الله معالي وإدا ادعي الرجلان الشي، ليس في أيدمهما وأفام كل واحد منهما البينة على أنه له فنمها قولان أحدهما أنه يقرع بينهما فأمهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده محق ثم يقضي له بها ويقطع حق صاحبه منها . والآخر أنه يقضي به بينهما نصفين لأن حجة كل واحد منهما فيه سواء وكان سعيد بن المسيب يقول بالقرعة ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم والكوفيون يروونها عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه وقضى بها مروان وقضى بها الأوقص (قال الربيع) وفيه قول آخر أن الشيء إذا تداعاه رجلان لم يكن في يد واحد منهما أنه موقوف حتى يصطلحا فيه ولوكان في أيد مهما قسمه ينهما نصفين ( قَالَالشَ فَاقِعِي ) رحمه أنَّه تعالى وإدا أفام الرجن بينة على رجن بأرض في يديه أنها له وعدات البيمة وكان القاضي ببطر في الحسكم وفنها ومنع الذي هي في يا 4 من البيع حتى ببين له الحسكم لا حدهما فيقضى له مها وبجعل الغلة تبعا من يوم شهد الشهود أنها له وإن لم تعدل البينة ولاواحد منها أو كانت البينة لم تقطع بما بحق الحسكم للمشهود له لو عدات تركها في يدى الذي هي في يديه عبر موقوفة ولم يمعه مما صنع فيهاو ينعي

<sup>(</sup>١) قوله : بأن العتق أى بسبب أن العتق كان حكم ولدها أى سبيل رب الجارية أن يأخذ الخ ، تأمل اه .

أحدهما قول أهل المدينة الأول وسعيد بن المسيب يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول به وهو قضاء مروان بالمدينة وابن الزبير وهو يروى عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه وهو أن يقرع بينهما فأيهما خرج سهمه أحلفه وجعل له الميراث ومن قال هذا الفول فمن حجته ما وصفت ومن حجته أنه قياس على أن أمرهما في الدعوى والبينة والاستعقاق واحد فلاكنت لاأشك أن إحدى البينتين كاذبة بغير عينها أقرعت خبرا وقياسا على أن رجار أعتق مملوكين له فأفرع البي صلى انه عديه وسلم بينهما وحدثهم واحدة وعلى أن السي صلى الله عليه وسلم قسم خيير ثم أفرع وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرع بين نسائه فوجدته يقرع حيث تستوى الحجيج ثم يجعل الحق لبعض ويزيل حق بعض . والقول الثاني أن مجعل المبراث بينهما نصفين لأنه لاحجة لواحد منهما ولا بينة إلا حجة صاحبه وبينته فلما استويا فبا يتداعيان سوى بينهما وجعله قسما بينهما ومن حجة هذا أن يحتج بعول الفرائض فيقول قد أجد في الفريضة نصفا ونصفا وثلثا فأضرب لكل واحد منهم بقدر ما قسم له فأكون قد أوفيته على أصل ماجعل له وإن دخل النقص عليه بغيره فـكذلك دخل على غيره به ومن أراد أن مجتج على من احتج بهذا احتج عليه بأن هؤلاء قوم قد نقل الله تعالى إليهم الملك فسكل صادق ليس منهم كاذب بحال والمشهود له نخلاف ما شهد به لصاحبه بحيط العلم بأن إحدى اشهادتين كاذبة والعم بحيط أن أحسن أحوال المستحق بالشهادة أن يكون أحدالستمقين بها محقا والآخر مبطلا فإذا خرج النصف إلى أحدهما أحاط العلم بأنه قد أعطى نصفا من لاشيء له ومنع نصفا من كان له الكل فدخل عليه أن عمد أن أعطى أحدهما ما ليس له ونقص أحدهما مما له فإن قال قد يدخل علمك في القرعة أن تعطى أحدثما المكار ولعله لايس اله: قبل فائنا لم أقصد قصد أن أعطى أحدثها هينه إنما قصدت قصد الاجتهيد في أن أعطى الحق من هو له وأمنعه من ليس له كم أفسد قصد الاجتهاد فما أشكل من الرأي فأعطى أحد الحصمين الحق كله وأمنعه الآخر على غير إحاطة من الصواب ويكون الخطأ عنى مرفوعا في الاجتهاد ولا أكون مخطفًا بالاجتهاد ولا بحوز لى عمد الباطل بكل حال إذا كنت تية وأنا أعرفه ( فمالالنف نعي ) ريمه البه تعالى وهذا ممما أستخير المه تعالى فيه وأنا فيه واقف ثم قال لانعطى واحدً سنهما شيئًا يوقف حق يصطلحا ( قال الرسيع ) هو آخر قولي الشافعي وهو أصوبهما ( فالالشف فيي) رحمه الله تعالى وإدا تصدق الرجل على الرجل بدار أو وعهما لهأو محله إياها فلم يقبضها المتصدق مها عليه ولا الموهوبة له ولا المنحول فهذا كله واحد لانختلف ولمالك الدار المتصدق مها والواهب والناحل أن يرجع فما أعطى قبل أن يقبض المعطى ولا يتمرشى. من هذا إلا يقول الناحل وقبض المجول بأمر الناحل وإن مات المنحول قبل القبض قيل للناحل أنت أحق بمالك حتى يخرج منك فإذا مات المنحول فأنت على ملكك وإن شئث أن تستأنف فيه عطاء جديدا فافعل وإن شئت أن تحبسه فاحبس وهكذا كل ما اعطى آدمي آدميا على غير عوض إلا ما إذا أعطاه المالك لم محل المملك لما خرج من فيه من السكلام أن محسه قبضه المعطى أو لم يقضه أو رده أو لم ترده فإن قال قائل وما هذا؟ قيل إذا أعتق الرجل عبده فقد أخرجه من ملكه ولا يحل له أن يملكه ولو رد ذلك العبد ( ﴿ إِلَاكِ مَا نُبِي ) رحمه الله تعالى وإذا حسن الرجل على الرجل الشيء وجعله محرما لايباع ولا يوهب فقد أخرجه من ملسكه خروجا لايحل أن يعود فيه ألا ترى أنه لو رده عليه المحبس عليه بعد قبضه لمبكن له ملحكه فلما كان لايملحكه برد المحبس عليه ولا شراء ولا سراث كان من العطايا التي قطع عنها المالك ملحكه قطع الأبد؛ فلا مختاج أن يكون مقبوضا وسواء قبض أو لم يقبض فهو للمحبس عليه والحبس يتم بالكلام دونالقبض وقد كشبا هذا في كندب الحبس و الماه وإذا إياع الرجل من الرجل الجارية فقيضها وولدت له ولدا تم عدا عليه رحل

فإن لم يجده فإنما ماله موقوف فندعوا الطالب نيرائه بثقة (١) كمن يرضى هو أن يقف الأموال على يديه فإدا ضمن عنه مادفع إليه دفعه إليه ولم يكن هذا ظلما لغائب إن جاء ولا حبسا عن حاضر ، وإذا كنان المال مضمونا على ثقة كان خيرا للغائب من أن يكون أمانة عند ثقة ( أاللشنائهي ) رحمه الله تعالى : وإذا أفام الرجل البينة أن أباه مات وترك هذه الدار وأنه لاوارث لأبيه غيره قضى له بالدار ولم يؤخذ منه بذلك كفيل ، والله تعالى الموفق

#### باب الدعوى في البيوع

( فَالْالْشَغَافِعِي ) رحمه الله تعالى : وإذا باع الرجل من الرجل عبدا أو شيئًا ما كان بيعا حراما وقبض المبتاع <mark>ما اشترى فهلك في يديه كان عليه رد قيمته وذلك أن البائع لم</mark> يدفعه إليه إلا على عوض يأخذه منه فلما كان العوض غير جائز كان على المبتاع رد ما أخذ لأنه لم يسلم للبائع العوض ولم يكن أصله أمانة ولو باعه عبدا على أن المبتاع بالخيار فقبضه المبتاع فمات في يديه قبل أن يختار البيع أو يمضي أجل الخيار كان عليه أن يرد القيمة فإن قال قائل هل تم البيع بينهما وفيه خيار ؟ قيل كان أصل البيع حلالا لو أعتقه المشترى جازعتقه أو كانت أمة حل له وطؤها ولو أراد بيم اكان له وكان مال كما صحيح الملك إلا أن له إن شا. رد الملك بالشرط ولم يكين أخذه أمانة ولا أخذه إلاعلى أن يوفى البائع ثمنه أو يرد إليه عبده ولم يكن أخذه على محرم من البيوع فلما لزم الآخذ للعبد على المحرم أن يرد القيمة لأنه لم يعط العبد أمانة ولا هية ولم يعطه إلا بعوض فلما لم يستحق العوض كان على المبتاع رده إن كان حيا وقيمته إن كان ميتاكان المشترى على الخيار في هذا المعنى في أنه لم يدفع أمانة ولا هبة إلا بعوض يسلم للبائع فلما لم يسلم له كان على القابض له رده حيا ورد قيمته ميتا وكان يريد أن أصل البيع والثمن كان حلالا فكيف يبطل ثمن الحلال ويثبت ثمن الحرام؛ وهكذا لوكان البائع بالخيار أوكان الخيار لهما معا من قبل أن البائع لم يسلم قط عبده إلا على أن يرجع إليه أو ثمنه وإنما منعنا أن نجعل له الثمن لا القيمة من قبل أنه شرط فيه شيئا فلما كان له فسخ البيع لم يكن انشمن لازما بكل حال فلما لم يكن لازما بكل حال ففات رددناه إلى القيمة ﴿ فَالِلَّاتِ اللَّهِ ﴾ رحمه الله تعالى وإذا كان لرجل زوجة وابن منها وكـان لزوجته أخ فترافعوا إلى القاضى فتصادقوا على أن الزوجة والابن قد مانا وتداعيا فقال الأخ مات الابن ثم ماتت الأم فلي ميراثها مع زوجها وقال الزوج بل ماتت المرأة فأحرز ابني معي ميراثها ثم مات ابني فلا حق لك في ميراثه ولا بينة بينهما فالقول قول الأخ مع يمينه لأنه الآن قائم وأخته ميتة فهو وارث وعلى الذي يدعى أنه مححوب البينة ولا أدفع اليقين إلا يبقين فإن كان ابنها ترك مالا فقال الأخ آخذ حصتي من مال أختي من ميراثها من ابنها كان الأخ في ذلك الموضع هو المدعى من قبل أنه يريد أخذ شيء قد يمكن أن لايكون كما قال فكما لم أدفع أنه وارث لأنه يقين بظن أن الابن حجبه فكذلك لم أورثه من الابن لأن الأب يقين وهو ظن وعلى الأب اليمين وعلى الأخ البينة إذا حضر أخوان مسلم ونصراني فتصادقا أن أباهما مات وترك هذه الدار ميراثا وقال المسلم مات مسلما وقال النصراني مات نصرانيا سئلا فإن تصادقًا على أنه كان نصرانيا ثم قال المسلم أسلم بعد . قيل المال للنصر أنى لأن الناس على أصل ما كانوا عليه حق تقوم بينة بأنه انتقل عما كان عليه فإن ثبت بينة بأنه أسلم ومات مسلما كان الميراث للمسلم وإن قال لم يزل مسلما وقال النصراني لم يزل نصرانيا وقفنا المال أبدا حتى يعلم أو يسطاحا فإذا أقام النصراني بينة من المسلمين أنه كان نصراننا ومات نصرانيا كان المراث له دون المسلم وإن أفام كل واحد منهما بينة على دعواه ففها قولان

<sup>(</sup>١) لعله : « بمن » وإن كان يلتمس للـكاف وجه ، تأمل اه .

شهداء فاجلدوهم عانين جلدة » فكان بينا أن المأمور مجلده عانين هو من قصد قصد محصنة بقذف لامن وقع قذفه على محصنة بحال ، ألا ترى أنه لوكان محد من كان لم يقصد قصد القذف إذا وقع القذف بمثل ماتقع به الأيمان فقال قائل إن كان خرج رجل من الكوفة ثم قدم علينا الساعة فهو ابن كذا فقدم تلك الساعة رجل حر مسلم كان عليه الحد من قبل أن القذف كان بعد خروجه من الكوفة وكان القدوم بعده و لقدوم لا يكون إلا والخروج متقدم له قبل الكلام بالقذف وهذا لاحد علمه من قبل أنه تمكن أن لا يقدم في تلك الساعة وأنه لم يقصدقصده بقذف ولوكان الحديقع ما تقع به الأممان كان الرجل لو قال : غلامي حر إن ضربني أو إن أطاعني أو إن عصاني ففعل من هذا شيئاً كان حرا ولو قال من ضربني فهو ابن كذا فضربه رجل(١) لم يكن عليه حد ولا مجوز فيه والله تعالى أعلم إلا ماقلت من أنه إنما يكون الحد على من قصد قصد أحد بالفرية أو يكون الحد على من وقعت فريته بحال كما تقع الأيمان ( قَالَ النِّتَ ابْعِي ) رحمه الله تعالى ولا تجوز شهادة النساء مع الرجال ولا منفردات إلا في موضعين أن يشهدن على مال لاغيره مع رجل أو يشهدن على مايغيب من أمر النساء منفردات فإن شهدت امرأتان مع رجل أنهما سمعتا فلانا يقر بأن هذا ابنه لم تجز شهادتهن لأن هذا لايثيت به مال إلا وقد تقدمه ثبوت نسب وليس بجوز شهادتهن على الأنساب ولا في موضع إلا حيث ذكرت وإذا لم يثبت له النسب لم نعطه المال ( ﴿ إِلَاكِ بَنُ إِي ) رحمه الله تعالى وإذا أقام الرجل البينة أن هذه الدار التي في يدى هذا الرجل دار أبيه مات حرا مسلماً وتركها ميرانا غير أنا لانعرفكم عدد ورثته ونشهد أن هذا أحدهم قضينا بها للميت على الذي هي في يديه لأنا نقضي للميت بمحضر الوارث الواحد ونقف حق الغيب حتى يأتوا أو يوكلوا أو بموتوا فتقوم ورثتهم مقامهم ونقف هذه الدار ونستغلها ولا نقضي لهذا الحاضر منها بشي ٌ لأنا لاندري أحصته منها الـكل أو النصف أو جزء من مائة جزء أو أقل ولا مجوز أن يكون نعطيه شيئاً ونحن لاندرى لعله ليس له وإن قامت بينة أعطيناه بمما شيدت به البينة وسلمنا له حصته من الغلة والدار فإن لم تقم بينة كان ذلك موقوفا وسواء طال الزمان فيذلك أو قصر فإن قال قائل أفرأيت الرجل بموت وعلمه الدين فتحضر غرماؤه فيثبتون على ديونهم ويحلفون وتصح فى دينه كيف تقضى لهؤلاء وأنت لاتدرى لعل له غرماء لهم أكثر مما لهؤلاء فلا يصيب هؤلاء مثل ماتقضي لهم فإن جاء غيرهم من غرما ثه أدخلتهم عليهم : قيل لافتراق الدبن والميراث ، فإن قال قائل فأين افتراقهما ؛ قيل الدين في ذمة من عليه الدين حيا كان أو ميتا بجب في الحياة مثل الذي بحب في الوفاة ولا نخرج ذو الدين حياكان أو ميتا فيما بينه وبين الله عز وجل ولا في الحسكم إلا أن يؤدى دينه ، ولوكان حيا فدفع إلى أحد غرمائه دون غيره من غرمائه كان ذلك جائزا للمدفوع إليه لأن أصل الدين في ذمته وأهل الدين أحق بمال ذى الدين حياكان أو ميتا منه ومن ورثته بعده والدين مطلق كله لابعضه في ذمته والورثة ليسوا يستحقون وذو المال على شيئًا وإنما نقل الله عز وجل إليهم ماكان الميت مالكا الفضل عن الدين وأدخل عليه، أهل الوصايا فإن وجدوا فضلا ملكوا ماوجدوا بما فرض الله عز وجل لهم لابشي كان في ذمة الميت وإن لم مجدوا لم يكن في ذمة الميت لهم ثبي و لم يكن آثما بأن لم مجدوا شيئا ولا متبوعا كما يكون متبوعا بالدين فلما لم يكن لهم في ذمة الميت شيء يتبع به بكل حال وكان إنما فرض لهم شيء لايزادون عليه ولا ينقصون منه ، إنما هو جزء مما وجدوا ق أو كثر فه يكن ثم أصل حق يعطون به إلا على ماوصفت لم بجز لهم أن يكمون الملك منقولا إلى واحد مهم إلا وماكه معروف وإن ورد هذا على الحاكم كشفه وكتب إلى البلد الذي انتوى به الميت وطلب له وارثا ،

<sup>(</sup>١) قوله : لم يكن عليه النج لعل فيه سقطا من الناسخ والأصل «كان فيه حد مع أنه لم يكن الخ » اه·

ملكها عن عبر مالك أو غصها ألا ترى أنى أجيز الأيمان على الأمر قد عكن غيره في القسامة التي لم محضرها القيم وفى الحق بكون لعدد الرجن وابنه و مجيزها من خالفنا على البت فيحلف الرجل لقد ياع هذا العبد بريًّا من الإباق وتربئا من العيوب وقد مكن أن يكون أبق بغير علمه ويكون عنده هذا العب بغير عمه وأقدراك بادة على البت والعد معاً ومعنى البت عنى علم إذا كان لايمكن في البت إلا العلم ( قَاللَّشَيْمَافِع ) رحمه الله تعالى وللرحدان كرى داره ويؤاجر عبده يوما وثلاثين سنة لافرق بين ذلك وذلك أنه إذا كان مسلطا على أن يخرج رقبة داره ورقبة عبده إلى غيره بعوض وغير عوض لم يكن تمنوعا أن نخرج إليه منفعتهما ومنفعتهما أقل من رقامهما ( ﴿ إِلَّالِينَ \* إِنَّينَ ) رحمه الله تعالى فإذا أقر الرجل لقوم أن أباهم كان أسلفه مالا وأنه قد قضاه والدهم أو الرجل يقر بالدين للرجل عليه عند القوم على وجه الشكر للذي أسلفه يحمده بذلك أنه قد أقرضه وقضاه «قال الربيع» لم يجيء بالجواب ( فَالِلْهُ مَا فِيهِ ) رحمه الله تعالى وإذا تكارى الرجن من الرجل الدار بعشرين دينارا على أن الدار إن احتاجت إلى مرمة رمها المكنري من العثيرين الدينار . قال أكره هذا الكراء من قبل شيئين أحدهما أن يكون المكترى أمين نفسه إن أزاد المكري أن ترمها و تمع الكنري أن يرمها كان لم يف له بشرطه وإن جبرت المكري على أن برمها المكترى كان قد يرمها بالقايل والكثير ولم يعقد له وكانة على شيء يعرفه بعد ماكان والوجه الآخر أنها قد تحتاج إلى مرمة لايضر بالساكن تركها وإنما يازم رب الدار مرمة مايضر بالساكن تركه فإن وقع الكراء على هــذا فسخناء قبل السكن و هده وقبل النفقة و بعدها فإن أنفق فيها أقل من عشرين دينارا كان القول قوله مع عمينه ، فإن بلغ العشرين أو زاد علمها فهم متعد فإن كان أدخل فيها ماليس منها قبل له انقضه فأخرجه إن شئت وإن شئت فدعه وعلمه كراء مثل الدار إذا سكن ( إ الله من الله علم الله تعالى : وإذا ادعى الرحل داراً في مدى رحل فأقام المنة أنها دار أبيه كان أصح للبيـة أن شهد أنه مات وتركها ميراثا فإن لم يشهدوا بها وشهدوا أنها دار أبيه كان يملـكمها لايزيدون على ذلك قضينا لأبيه ولا ندفع إليه ميرانه وإن كان أبوه حيًّا تركنا الدار في يدى الذي هي في يديه حتى بوكل أو يحضر فينظر مايقول. فإن مات أبوه أو كان يوم شهدت البينة ميتاً كلفنا ابنه البينة على عدد ورثته ثم قضيما بها لهم على قدر مواريمهم فإن جاء بالبينة أن أباء مات ولم يأت بالبينة على عدد ورثته وقفناها وعرفنا غلتهاحتي تعرف ورثته فإن ادعوها دفعناها إليه وغلنها فإن ادعاها بعضيه وكذب بعضيم الشيود رددنا حصة من أكذب الشيود من الدار والغلة وأنفذنا حصة من ادعى ( ﴿ إِلَّالَ شَافِعِي ﴾ رحمه الله تعالى : وإذا قال رجل من دخل المسجد فهو ابن الفاعلة فبأس ماقال ولا حد عليه ولو كان المسجد جامعاً يصلى فيه انبغي أن يعزر وإنما منعنا من حده أنه لم يقصد قصد أحد بعينه بفرية وأنه فد يمكن أن لايدخل المسجد من له حد فرية , وهكذا لو قال من رماني بحجر أو شتمني أو أعطاني درهما أو أعانني فهد ابن كذا وكذا لم يكن في هذا حد ، وإنما قات هذا من قبل أنه قال من فعل بي من قبل أن يفعل به وهذا قباس على العتق قبل الملك ( ﴿ إِلَّهِ مَا رَحْمُهُ اللَّهُ تَمَالَى وَإِنْ أَصْبِ رَحَل برمية فشجه موضعة فقال من رماني فهو امن كذا لفرية فقال رجل أنا رميتك صدف على نفسهوكان علمه أرش الشحة أو القصاس فيها إن كان عمدا أو الأرس إن كان خطأ ولا يصدق على الدى افترى عليه إن ذال الفترى المشجوج ماقعدت مصد هذا نفرية ولا علمته رماني وإذا أقر لي بانه شبني فأما آخذ منه أرش خجق ، وإن قال قد علمت حين رماني أحرماني فافتريت عليه بعد العلم لم آخذ منه حقه في الشجة ولا حد له ، فإن قال قائل لم لاتحده وقد كان الكلام بعد ما كان الفعل؟ قبل إن الكلام كان غير مقصود به القذف ، وقد قال الله تبارك وتعالى « والذين برمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة (1-11)

فال لاأفعل بم فعله كان حرا ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِلَّهِ مَا إِنَّهُ عَالَى وَإِذَا مَاتَ لَرَحَلُ شَاهَ أَوْ يَعْرُ أَوْ دَايَةً فَاسْتُأْحِرْ مِنْ يطرحها بجلدها فالإجارة فاسدة فإن تراجعا قبل طرحها فسخناها وإن طرحها جعلنا له أجر مثله ورددنا الجلد إن كان أخذه على مانك الدابة الميتة فإن قال فائل ومن أبن تفسد؛ قيل من وجهين أحدهما أن جلد الميتة لامحل ببعه مالم يدبغ فالإجارة لاكل إلا بما يحل بيعه ومن قبل أنه لوكان جلد ذكى لم عمل بيعه وهو غير مسلوخ من قبل أنه قد تمم ويعاب في السلخ وبخرج على غير ما مرف صاحبه ( قالل شافعي ) رحمه الله تعالى وإدا ادعت الأمة على سيدها أنها أم ولد له أحلف السيد لها فإن حلف كانت رقيقا وإن نكل أحلفت فإن حلفت كان<mark>ت أم ولد وإن لم</mark> تحلف كانت رقيقاً له وكذلك الرجل يدعى على الرجل الحر أنه عبده أحلفه له أيضًا مثل أم الولد سواء وكذلك كل ماورد عليك من هذه الأشياء فهو هكذا<sup>(١)</sup> قلت أرأيت بينع العذرة التي نزبل بها الزرع قال\انجوز بينع عذرة ولا الروث ولا البول كـان ذلك من الناس أو من البهائم ولا شيئا من الأنجاس وليس شيء من الحيوان بنجس ماكن حيا إلا الكاب والخنزير فيذان لما لزمنهما النجاسة في الحياة ليكون أثنانهما ( ﴿ إِلَالِينَ ﴿ إِنَّ فِي )رحمه الله تعالى أخبرنا ابن أبي يحيى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لايعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء ( ﴿ ﴿ إِلَّهُ شَالِحُقِي ﴾ رحمه الله تعالى ولا تباع عظام الميتة . ولو أوقدتها تحت قدر أوغيرها لاأعلم خريما لأن يؤكن مافى القدر ولايستمتع من النيّة بشيءإلاالجلد إذا دبغولولا الحبر في الجلدماجازان يستمع به وإن كان معقولًا في الجدد أن الدباغ يقلبه عن حاله التي كان بها إلى حال غيرها فيصير بصب فيه الماء فلا يفسد الماء وتذهبعنه الرائحة وينشف الداع فضوله والعظهوالشعر بحالهما لادباء لهم يغيرهماو يقلبهما كم يقلب الجلد والصوف مثن الشعر ( فَاللَّشِ عَانِينَ )رحمه اللَّه الى ولو وجب لرجل على رجل قصاص في قطع بد أو جرح غيره أو نفس هو وليها فقال الذي له القصاص قد صالحتك نما لي علىك من القصاص على أرشه وقال الذي عليه القصاص ماصالحتك والقصاص لك فإن شأت فحده وإن شأت فدعه ، قلما الهدعي اصلح أنت في أصل ما كان لك كنت غنيا عن الصلح لأن أصل، اوجب لك الحيار بين أن تقتص و بن أن تأخذ الأرش مكالك حالا في مال الجاني وتدع القصاص فلا يبطل ذلك لك يقولك صالحتك ولسكن من زعه أنه كان له القصاص ولم يكن له إلا القصاص ولم يكن له أن يأخذ ما لاأبطل القصاص عن الذي وجب عليه قصاص بأن المدعى زعم أنه قد أبطل حقه فيه إذ قالقد عفوته علىمال وأشكر الذي عليه القصاص المان فعده الممن ، وإذا أفام البينة على الشيء في يدى الرجن فسأل المقام عليه البينة الحاكم أن محنفه له مع بينته لم كن له إحلافه مع البينة إذا كان شان فصاعلًا ، فإن قال قد عبر غيره اشهدت به بينته من أنه قد أخرجه إلى من ملكه بوجه من الوجوه أو قد أخرجه إلى من أخرجه إلى فعليه اليمين لأن هذه دعوى غير ماقامت به البينة لأن البيئة قد تكون صادقة بأنه له بوجه من الوجوه ويخرجه هو بلا علم البينة فتكون هذه يميناً من غير جهة ماقامت عليه البينة فيد شهد شهمان لرجل أن هذه الدار داره مات وتركها ميراه وورثه فلانوفلان لاوارثله غيرهما فالشهادةجا لزة وقد كان ينبغي أن يتوقيا فيقولان لانعلمها خرجت من يده ولا نعلم له وارثا لأنه قد يمكن أن تكونخرجت من يديه غبر عديهما وبدعى وارثا بغير عديهما غبر من سما عابما أجزنا الشهادة على الت وقد مكن خلافه ممعني أن البت فيهاهو العلم وذلك أنه لايملم هذا شاهد أبدا ولا ينبغي في هذا غبر هذا وإلا تعطلت الشبادات ألا ترى أني قبلت قول الشاهد إن هذه الدار داره لم يزد على هذا فقد يمكن أن تكون غسير داره بكل وجه بأن يخرجها هو من ملكه أو يكون

<sup>(1)</sup> قوله: قلت أرأيت النح، لايناسب ماقبله فاهله فيه سقطا من الناسخ، تأمل.

وأن به له فأما الحسكم فيأخذها مقءاء وإدا كانالرجل على الرسن الماس بالياس والاحب قرب أو مد فأراد النبير عليه الدين السفر وسأل الذي له الدين أن محرس عن سفره وقال سفره بعيد والأحل فريب أو ﴿ خَدْ لِهُ كَسُلُ أو رعن لم يكن ذلك له وقيل إذا حل الأجل طلبته حيث كان أو ماله فقفي لك فيه من رى القضاء على أنماك و الك حث وضعته وكما وضعته لايحيله عما تراضيتما به خوف ما لايدرى يكون أولا أنت ترضى أن تـكون أعطيته إياه لاسيبل لك عليه فيه إلى الأجل ثم تجمل لك عليه السعبل قبل الأحل ولسنا العطي بالحرف دانم كمن لم أعطت ولا أرسي دمته ونأخذ لك مع ذمته رهنا وحميلا به وكذلك لو بعته متاعا إلى أجل فلر ندفعه إلىه حتى نعلراً به غير ملي. دير ﴿ على دفعه إليه ولم نفسخ بينكما البيع حتى يحل الأجل فيكون مفلسا لأنه قد يمكن أن يوسر قبل الأجل ( اللية نافع ) رحمه الله تعالى وإذا ادعى الرجل على الرأة أنه . وجها بولي وشهود ورضاها أحلفت فبن حلفت لم أثبت عليها النكاح وإن نكات رددنا عليه اليمين فإن حلف ثبت السكاح وإن لم يحلف لم ست وكذلك لو كالم هي المدعبة للنكاح عليه لم أحلفها حتى تزعم أن العقد كان صحبحا برضاها وشاهدي عدل وولي فإن ربر أل العمد نقص من ذا لم أحلفها وذلك أنهما لو عقدا هدا ناقصا فسحت النكاح فلا أحلمها على أدر لو كان فسجته وكشبك سه في حميم هذا ( فَالِلَّانِ عَنِي ) رضي الله عنه وإذا أفر الرحل أنه أعتق عبده على الف أو أس أو أكثر سن فإن عال حماء مرا إن أدى إلى ألفا قبل للعمد إن شنت فأد إليه الفا وأنت حر وإن شنت لا تؤدى م يكني لك حرية فإن ادعى العبد أنه أعتقه عتقا بتاتا على غيرشىء أحلفنا السيد فإن حلف برى وإن نكل ردت اليمين على العبد فإن حلف عتق وإن قال السيد أعتقته عتق بتات وضمن لي بالعتق مائه دينار أثعتنا عليه العثق وحعلـاه مدميا في المائه إنما نحمل القول قبرله إذا زعم أمه لم يوقع العتق وأنه جعله لثهي. أراده لأنه لم يقر فمه عمرية منقسمة وإنما أقر محر ا نقع فإن قبامها العبد وقعت وإن لم بصدقه لم تقع كما زعمنا في المسألة الأولى ولو قال بعته نفسه بألف درهم فإن صدقه العبد فهو حر وعليه ألف درهم وإن ادعى العتق وأنكر الألف فهو حر والسيد مدع وعلى العبــد اليمين ( فال الربيع ) وفيه قول آخر أن بيع العبد من نفسه باطل فإن أعطاء المائة عتىق بالصفة إذا كان قال له إن أعطمني مائة قأات حر ولم يعتق بسبب البيع<sup>(١)</sup> لأنه غير مبيع ( قالالشنائق ) رحمه الله وكذلك لو قال كاندنه مل الف وادعى العبد أنه أعتقه فإن قال قائل كيف تصيره رقيقا وهو يقدر على أن يعتق بشيء يفعله وهو لو أعتقه سيد. فغال لاأفيل العتق كان حرا والم نجعل له الحبار فيأن كمون رقيما ؛ ديل له إن شاء الله معالى كان باأمر مرااسه أبه و وقع 4 تنتي ماض له برد العنق الماضي كعوله بعث من رحل وأعتقك فكون عرا ولا يُكون على الرحب . • إن ال يقربه وما زعم أن العتق يقع فيه مستأنفا بشيء يؤديه العبد أو يفعله لم يقع العتق إلا بأن يوفيه العبد أو يفعله كـقوله للعبد أنت حر إن أعطيني درغما أو إن دخلت الدار أو إن مسست الأرض أو إن أ كان هذا الله م إلى الله عن هذا شبتا كان حرا وإن لم يفعله كان رقيقا وكات المشيئة فيه إلى انسد وللساء أن ترجع صدمه و الله عا عدم أو ما العثق إنما بثبت له إذا فعل شيئا فكما لم بفعله فهو حارج من العتق وعلى أصل اللك وكل على محالب انكساء لأنه في الكتابة علك ماله الذي بكون به حرا إلى وقه فانكاب زائن في هذا البرضم عن كم الدروين عاد، قامـ له شيئًا من هذا فوقت وقتا فقال إن فعلته قبل الليل أو قبل أن نفترق من المجلس ففعله العبد قبل أن يحدث السدد فيه بيما أو شيئا يقطع اليمين فهو حر وإن فعله بعد الوقت لم يكن حرا وإن لم يوقت ثمتي فعله العبدكان حرا وإن

<sup>(</sup>١) قوله : لأنه غير مبيع أى هذا القول ، تأمل .

صدقه يكانف بينة أماكان ألحقلازما له إلا ببينة يقيمها؟ قال فإن قلت هوالمدعى عليه أليس هو المدعى؟ قلنا فإذا كان مدعى عليه لم تقبل منه بينة ؟ فال نعم قلنا فإن أقام بينة بيراءة من حق دنمه أو بطل عنه يغر وجه الدفع أتقبلها منه ؟ قال نعم وأجعله حينئذ مدعيا قلنا فهو إذاً قد يكون في النهيء الواحد مدعيا مدعى علمه وليس هو هكذا زعمت ( اللاشافين ) رحمه الله معالى: وإذا تداعى الرجائان الذيء وهو في بد أحدثما دون الآخر فأنم عاممٌ عمه منة فالسة يينة الذي هو في يديه إذا كانت البينة مما يقضي بمثله مثل شاهد وامرأنين أو شاهدين فأقام الآخر عثمرة وأكثر فسما, لأنا لقطع جؤلاء كما تقطع جؤلاء وسماء كان بعضهم أرجيد من بعض لأنا تقطع بالأدنيين إذا كانوا عدولا مثل مايقطع بالأعلمين ألا ترى أنا لانتقص صاحب الأدنين لو أقامهما على الانفراد عما يعطي صاحب الأعلمين لو أقامهما على الانفر اد؛ فإدا كان الحدكم بهم واحدا فسيبهما من حبة البينتين مستو وقال في الإمل والبفر وحميه السواب الضواري المفسدة للزرع أنه لاحد ولا نفي على بهبمة وقد قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أفسدت المواشي أمه ضامن على أهلها وقضى على أهل الأموال محفظها بالنهار وقضاؤه عليهم بالحفظ لأموالهم بالنهار إبطال لما أصابت في النهار وتغريم لما أصابت في الليل وفي هذا دلالة على أنها لاتباع على أهلها ولاتنفي من بلدها ولاتعقر ولايعدي مها التحصير · النبر سلي الله علمه وسرر ( فَالِلْهُ شَافِقِي ) رغه الله تعالى ؛ وإدا أفر الرحال للرحل شيء ماكان بس . هم أو سخاء أو سرص من العروس فدصل إفرار، بثني. من المثلام من معني الإفرار عصلة الـ أفر بدأو أجل فيم أقر به فالقول قوله في أول الكلام وآخره وذلك مثل أن يقول له على ألف درهم سودا. أو طبرية أو تزبدية أو له على عبد من صفته أو طعام من صفته أو ألف درهم تحل في سنة أو سنتين فالقول قوله في هذا كله لأنى إذا لم أثبت عليه من هذا شيئا إلا بقوله لم بجز أن أجعل قولا واحدا أبدا(١) إلا حكمًا واحداً لاحكمين . ومن قال أقبل قوله فىالدراهم وأجعل ذكره الأجل دعوى منه لا أقبلها إلا ببينة لزمه أن يقول إذا أقر بألف درهم كانت نقد البلد الذي أفربه فإن أفربه فإن وصل إقراره بأن يقول طبرية جعلته مدعياً لأنه قد نقص من وزن ألف درهم ومن أعيانها وإن أفر بطعام فزعم أنه طعام حولي جعلت علمه طعاما جديدا ولزمه أن يقول لو قال له على ألف درهم إلا عشرة يلزمه ألف ويبطل الثنيا. ولزمه لو قال امرأته طالق ثلاثا إلا واحدة أن يقع الثلاث ويبطل الثنيا. في الواحدة ولزمه او قال رقيقي أحرار إلا واحدا أن يكونوا أحرارا ويبطل اثنيا ولكنه لو قال على ألف درهم ثم سكت وقطع الكلام ثم قال إنما عنيت ألف درهم إلا عثمرة ألزمناه إقراره الأول ولم نجعل له الثنيا إذا خرج من الكلام ولو جعلناه له بعد خروجه من الكلام وقطعه إياه جعلناه له بعد أيام وبعد زمان وإن قال لك على ألف درهم من ين متاع بعتنيه أو وديعة أو سلف وقال إلى أجل فسواء وهي إلى الأجل (٢) إلا في السلف فإن السلف حال والوديعة حالة فلو أن رجلا أسلف رجلا ألف درهم إلى سنة كانت حالة له متى شاء أن يا ُخذ السلف لأن السلف(٢) عارية لم يا ُخذ بها المسلف عوضا فلا يكون له أخذها قبل ما شرط المسلف فيها وهكذا الوديعة وجميع العارية من المتاع وغيره فلصاحبه أخذه متى شاء وسواء غر المعار أوالمسلف منشىء أو لم يغره إلا أن الذي محسن في هذا مكارم الأخلاق

<sup>(1)</sup> قوله: إلا حكم ، أي إلا ذا حك .

<sup>(</sup>٧) وقوله : إلا فى السلف فإن النح لعله ﴿ إِلَّا فِي السَّلْفُ وَالْوَدِيعَةُ فَإِنَّ النَّحِ ﴾

 <sup>(</sup>٣) وقوله: عارية أى كهارية . وقوله « فلا يكون » مفرع على المنفى ، فتنبه .

منهما بينة فإن أقام الذي ليس في يديه بينة بدعواه قيل للذي هو في يديه البينة العادية التي لا تجر إلى نفسها شهادتها ولا تدفع عنها إذا كانت للمدعى أقوى من كينونة الشيء في يدك من قبل أن كينونته في بدك قد تكه ن وأنت غبر مالك فهو للذي أقام البينة بفضل قوة سببه على سببك فإن أقاما دما البينة عليه قيل قد استوتم في الدعدي واستوتم في البينة وللذي هو في يديه سبب بكينونته في يده هو أقوى من سببك فيمو له بفضل قوة سبيه وهذا معتدل على أصل ال<mark>قياس لو لم</mark> يك<mark>ن فيه سنة وفيه سنة</mark> بمثل ما قلنا ( أخبرنا الربيع ) فال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي يمحي عن إسحق بن أبى فروة عن عمر بن الحسم عن جابر بن عبد الله أن رجاين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذى هي في يديه وهذا قول كل من حفظت عنه ممن لقيت في النتاج وفها لا يكون إلا مرة وخالفنا بعض المشرقيين فها سوى النتاج وفها يكون مرتبن فقال إذا أفاما عليه بيئة كان للذي ليس هو في يديه وزعم أن الحجة له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « البينة على المدعى والممتن على المدعى عليه » وزعم أنه لا يخلو خصان من أن يكون أحــدهما مدعيا في كل حالة والآخر مدعى عليه في كل حالة ويزعم أن المدعى الذي تقبل منه البينة لا يـكون إلا من لا شيء في يديه فأما من في يديه ما يدعى فَلْكُ مَدَّى عَلَيْهُ لا مَدَّعَ وَلا نَقْبِلَ البِّينَةُ مَنْ الْمُدَّى عَلَيْهِ فَقَيْلُ لَهُ أَرأيت ما ذكرنا وذكرت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البينة من صاحب الدابة الذي هي في يديه وقضي له بهما وأبطل بينة الذي ليس هي في يديه لولم مكن علمك حجة إلا هو أماكنت محجوجا على لسانك أو ما كان بلزمك في أصل قولك أن لانقبل مينة الذي هي في يديه ؟ فإن قال إنه إنما قضي بهما للذي في يديه لأنه أبطل البينتين معا الأنهما تكافأنا . قالما فإن قلته دخر علمك أن تكون البينــة حين استوت باطلا (قال) ولو أقام على دابة رجل في يديه بينة أنها لكل واحد منهما أبطلته ، ولو أفاما بينة على شيء في يد أحدهما من غير نتاج أبطلتها لأمها قد تكافأت ولزمك فيذلك الوضع أن تحلف الذي في يده الدابة لأنه مدعى عليه كمن لم يقم بينة ولم تقم عليه ( قال ) ولا أقول هذا وذكر أن إحدى البينتين لا تكون أبدا إلا كاذبة من قبل أن الدابة لاتنتج مرتبين . قلنا نإن زعمت أن إحداهما كاذبة بغير عينها فكيف أبطلت إحداهما وأحققت الأخرى فأنت لاتدرى لعل التي أبطلت هي الصادقة والتي أحققت هي السكاذبة فقل ما أحببت ( قال ) فإن قلت هـذا لزمني ماقلت ولكني أسألك . قلت بعد قطعك الجواب قال أسألك قلت : فسل قال أفيخالف الحديث الذي رويتموه في النتاج الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ﴿ البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ؟ » قلمنا : لا قال ثمن المدعى ومن المدعى عليه ؟ قلت : المدعى عليه كل من زعم أن شيئا له كان بيديه أو بيدى غيره لأن الدعوى معقولة في كلام العرب أنها قول الرجل هـــذا لى والمدعى عليه كل من زعم أن قبله حقا في يديه أو ماله أو قوله لا ماذهبت إليه (قال) فمال يدل على ماقلت ؟ قلنا ما لا أحسب أحد بحمله من اللسان ( قال ) فما قوله « البينة على المدعى » قلنا السنة في النتاج وإجماع الباس أن ما ادعى مما في يديه له حتى تقوم عليه بينة نخلافه مدلان على أن قوله « البينة على المدعى » يعني الذي لا سبب له يدل على صدقه إلا دعواه واليمين على المدعى عليه لاسبب يدل على صدقه إلا قوله ( قال ) فأين هذا ؟ قلنا من قال لرجل لى فى يديك مال ماكان أوعليك حق قلته أو فعلته فقال مالك فعلى ولا على حق أليس القول فوله مع غيبه . قبل : بلى قلما فهذا بدلك على أن المدعى للبراءة نما ادعى عليه والمال في يديه هو الذي لا كاف بينة وإن كان مدع، أو يكاف الذي لاسب له بدعواه البينة أرأيت لوكان هذا حين ادعى البراءة مما ادعى عليه وادعى الشيء الذي في يديه وله سبب يدل على

الشهود حين يشهدون فأجعلها للذى هو أحق في تلك الحال ( فالالشنائي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت الدار في يدرجلين فأقام أحدهما البينة أنها كلها له منذ سنة والآخر البينة أن له كلها منذ سنتين فهي بينهما نصفان أقبل بيئة كل واحد منهما على مافي يده وأطرحها عما في يد غيره إذا شهد شهود له مخلافها (قال أبو يعقوب ) يقضى بها لأقدمهما ملك كلها (قال الربيع ) هي بينهما نصفان ( فالالشنائي ) رحمه الله تعالى وهكذا لو أقام أحدهما البيئة على أن له نصفها أو المنها وأقام الآخر البيئة أن له كلها جعلت ما شهد به شهود الذين شهدوا على أقل من الدار للاخر وهكذا الأمة وما سواها .

# باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة

( فَالْالْشَافِعِ ) رحمه الله تعالى إدا كانت الدار في يدى رجل فادعى رجل أنه اشتراها بمائة درهم ونقده الشمن وادعى الآخر أنه اشتراها منه بمائتي درهم ونقده الثيمن ولم توقت واحدة من البينتين وقتا فإن كل واحد منهما بالحيار إن شاء أخذ نصفها بنصف الثمن الذي سمى شهوده ويرجع على البائع بنصفه فإذا اختار البيع فهو جائز لهما فإن اختار أحدهما البيع واختار الآخر الرد فللذي اختار نصفها بنصف الثمن ولا يكمون له كانها إذا وقع الحيار من الحاكم (قال الرسيع) وفيه قول آخر أن البييع كله مفسوخ بعد الأيمان إذا لم يعرف أيهما أول ورجع إلى صاحبها الأول فمن أقر له المالك بأنه باعه أولا فهو للذي باعه أولا وهو قياس قول الشافعي ( قَالَالَشَ فَافِعِينَ ) رحمه الله تعالى وإذا كانت الدار في يدى رجل أو العبد أو الأرض أو الدابة أو الأمة أو النوب فأقام رجل البيئة أنه اشتراه من فلان وهو يملكه بثمن مسمى ونقسده الثمن فادعى آخر أنه اشتراه من رجن وهو علك، بنمن مسمى ونقده الثمن وأقام على ذلك بينية فإنه يقضى بالثوب للذي هو في يديه ( فالالشنافق ) رحمه الله تمالي وإذا كان النوب في يدى رجــل فأقام رجلان عليه البينة كل واحد منهما يقيم البينة أنه ثوبه باعه من الذي هو في يديه بألف درهم أو أنه باعه منه بألف درهم ولم تقل الشهود إنه ثوبه قال يقضى 4 بينهما نصفين ويقضى لكل واحد على الشترى نصف الثمن لأن كل واحد يستحق نصفه ولو شهد لكل واحد على إقرار المشترى أنه اشترى منه قضى عليـه بالثمن لكل واحد وقاله أبو حنبفة رضي الله عنــه ( فَالْكُنْتُ فَافِع ) رحمه الله تمالي وإذا كانت الدابة في يدى رجر فادعى رجل أنه اشتراها .ن فلان بمائة درهم وهو يملكها ونقده الثمن وادعى آخر أن فلانا آخر وهبها له وقبضها منه وهو يومنذ بملكها وكان معهم من يدعى ميرانا عن أبيه وهو بملكمها وأقام على ذلك بينة وادعى آخر صدقة من آخر وهو تملكها وأقام على ذلك ببينة قال ثمن قضى بالبينتين المتضادتين قضى بها بينهم أرباعا ومن قال أقرع بينهم قضى بها لنن خرجت له المقرعة ومن قال ألغيها كلها إدا تضادت ألغاها كامها ( قال الربيع ) ألغيها كلها إذا تضادت ( فالالشفاقيي ) رحمه الله تهالى(١) فإدا كان الـكواء بدا فاسدا فعليه كراء مثل الدار فم سكن قدر ما سكن ( فاللشنافيي ) رحمه الله تعالى وإدا تبازع الرجلان النال فأنظر أبهما كان أقوى سببا فيم يتبازعان فيه فأجعله له فإذا استوى سببهما فليس واحد منهما بأحق به من الآخر وشما فيه سوا: فإذا تبازعا المال فهما مستويان في الدعوى فإن كان مايتنازعان فیه فی بد أحدثما فلمذی هو فی یدیه سبب أقوی من سبب الذی لیس هو فی یدیه فهو له مع بمینه إذا لم تقم لواحد

<sup>(</sup>١) قوله: فبذا كان الكراء النج هذا النفريع والذي مده لايتعلق بهذا الباب وتقدم وسيأتى قريبا مايناسبه اه.

# باب للدعويين إحداهما في وقت قبل وقت صاحبه

( فاللاه مَ الله مالي وإذا كان العبد في دي رحد فأقام الرح بالبيدة أمام . حدين وأفاه الذي هو في يدبه البينة أنه له منا سنة فهو للذي هو في دبه والوقت الأولى والوف الآم سواء وآلماك أو ع في أيديهما فأقاما حميما البينة على المام إنما أنظر إلى الحال في نبار عدن هيد فايا دميد لهم حد و الله الحال أنهما مالكان لم أنظر إلى قديم الملك وحديثه وقال أبو حنيفة رحمــه الله تعالى هي للذي في يديه وقال أبو يوصف رحمه الله تعالى هي المدعى ولا أفيل من الذي هي في يديه البينة وقال الشافعي وإذا كانت أمـــة في يدى رجل وادعي رجل أنها له منذ سنة وأقام على ذلك بينة وادعى الذي هي في يديه أنها في يديه منذ سنتين وأقام البينة أنها في يديه منسذ سنتين ولم يشهدوا أنها له فإني أقضى بها المدعى وقاله أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ( فاللاف انعي ) رحمه الله تعالى وإذا كات العابة في بدى رجل فأقام رجل البية أنها له منذ عدر منعن فنظ الحائ في سن الدابة فإدا هي أكاث سيم عابه لا عبل سة الدي أفاه أنها له دن. عشر سيم و فالمه أ بر حذوة صي الله على عد ( فَاللَّافِينَ الله على عد وإذا عن الله على عن من ويدا على الله على على الله الله على الله على ال أنها إلى ﴿ وَأَوْامُ الْآخِرُ الَّذِي أَنَّهُ النَّهُ إِنَّا النَّهِ أَنَّا إِنَّ النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَل بها الصاحب الشراء من قبل أني أجعلها ملكا له فأخرجها من بدى الذي هي في بديه فإذا حملته مالكا أجمزت عليه بيع ما يملك وليس في شهادتهم أنها له منسذ سنة ما يبطل أنها له منذ سنتين أو أكثر ( فَالْكُلْتُ نَافِقُ ﴾ رحمه الله تمالي ولو شهدوا أنه باعها بُنعن مسمى وقبض الشترى الدار ولم يشهدوا أنه يملكها فإني أقضى بهما الصاحب الشراء وإن لم يشهدا على قبض الدار أحرت شهادتهم وجعلت له الشراء وقال أبو حنية رحمه الله تعالى أحيز له شهادتهم إذا شهدوا أن الشترى قبض النار وإن لم يشهدوا على القبض لم أجز شهادتهم ( الله من الله على الله على وإذا كان أن ص في عن دي عن اله عبد الله فأمام آخر قال المعدد الله . البية أنه اشداها من و على على له عند الرحمي شعن مستر و مدة الثمن فإنه في ما يعه على هذا عتى شيده ا أن عبد الرحمن باعها وهو يومئذ يملسكها فإن شهدوا أنها أرض هذا المدعى اشتراها من فلان بثمن مسمى ونقده النعن كان هذا حائرًا ( عَالَاتُ عَلَى ) و حمدالله عالى وإدا شهدوا أنه اعها وهد وماد علكم، أو شهدوا أنها أرص هذا الدعى اشتراها من فلان كدا وكذا وعدم النمن كان هذا حام ا ( فاللاشفاليم ). حمد انه مالم فإذا تهدوا أنه النترى شدًا من رجل ولم يمولوا أن الملع كان الـ الله هين المهال أما تبادحه ولو رينه وا أحها المشترى وشهدوا أنها للبائع باعهامن هدا وهو علكها بمن سمعي وقبع النمن وم كروا أم ملكها وقبضها مه أجرت دلك وإدا لم يشهدوا أن البائع باعها وهو علىكها ولم يشهدوا أنها العشرى وم يشهدوا على القبص لم أقبل والأمم على ي عل دلك وما قبلت و شهادتهم وقصيت و المدايين فقدم اليالم فأبكر عملته على حجته فيه وأعدت عله سمح ما نهذبه عليه وأطردته جرحهم كا أصع به في الراء ( الل الر) ). حمد ال مالي وإدا كات الدابة في إلى رجل فأقام البينة أنها له وأقام رحل أحيى بنة أنها له فهي للنبي عن في ما ف أقام الذي هي في يديه بينة على أنها له بميرات أو شراء أو عير دلك من اللك أو لم يقمها أو أقام بينة على ومت أو لم يقمها وسواء أفام الأجمى البينة على ملك أقدم من ملك هـدا أو أحدث أو معه أو لم يقمها إنما أنظر إلى

على بية أا اله مساركم عصبي عديه أو احتاجًا بالمسامين موتى ولم يعرف على بة أنه مسلم « قال الرجع » وفيه قول آخر أن الشهود إن كاموا جميعاً مسلمين فشهد المان أنه مات مسما وشهد المان أنه مات نصرانيا ولم نعير أي شيء كان أصل دينه فإن البراث موفوف علمهما حتى يصطلعنا فيه لاتهما يفران أن اأال كان لأبهما وأحدهما مسلم والآخر كافرائق فده ال يبهما كنا هـ. ورن كافراً من سيم أو مدا من كافر فذا أحادا الوال هذا الال لاكون إلالواهد و لا يعرف أواحد وفقاله أبدا حتى بصطاحاً فيه وهذا الفول من قول الشَّاومي في موضع آخر (قال الربيع) قال ماك بدم الله وجوا ( مالل يافي ) رحمه الدسالي وإذا كان الدار في يدي وجلين مسلمين فأقرا حميما أن ا إهما مان ومركبا ميااً اوه : أحدهما كت معلما وكان أن مدما وهال الآخر كنت أما أيضا معما وكد إ الآخر وقا كت أن كافرا ماسعت أن ب موت ان ودن هو بن أمد من موت أني وأفر أن أحاه كان معاما قبل موت أيه فإن البراث المملم الذي تجمع عليه وجاول على الآحر اليه أماسم فين موت أيه وكذلك او كا عبد ف عمال أم ثما لأحده أستان م مورد أيك وقال الآهر إل أعتقت قبل موت أبي أ،، وأب جميعا فقال الآحر أما أما ن اعتمن قبل موت أمن مامه أب هأ منتقب عد موت أريك عاشرات الدى مجمع على عمقه وعلى الآخر السبة وقال أب من الله على الله الإلك ( إلله من أن ) و عمد الد العالم وإداك من الدار في دي دبي وادعى مستم أن أباء ،ال وتركها ميرانا لايطلون له وارثا غيره وأقام على ذلك بينة من أهل الذمة وادعي فها ذمي مثل ذلك وأقام بية من أهل الذمة فإن الدار للذي هي في يديه ولا يقضي مها لن ادعاها بشهادة أهل الذمة ويحلف الذي الدار في بديه الذي ادعاها ومن كانت بينته من المسلمين قضيت له بالدار ( اللات التي التي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت الدار في يدى ورئة فقالت أمرأة الميت وهي مسلمة زوجي مسلم مات وهو مسلم وقال ولد. وهم كبار كفار بل مات أ ، كافرة وحاداً عن روح مداوون بدرا أحي مداوادي النات والماقتقرة بأنه أحرم والمسرون ومر الي معرود بالادائم مهم مريم ومرانه ميراث ميد وإن كان اليت معرودا بالكمير كان كافرا وإن كان غير معروف بالإسلام ولا بالكفر كان البراث موقوفا حتى يعرف إسلامه من كفره ببينة تقــوم عليه ( إلا الله الله الله وله الله المعالية الله والمعالية الله والمصد على أن عود أو دميه والمناص عبر أن عدت او . . - نبها به أبها كان أنه أو ويه والدع العنق والندائم على عد مالروم فأسكر ولك الول فوفاارا [17] آلمار الندي والإدالا بداره و الماهول فول الولاء وعلى المرأة البينة إذا عرف بخال فهي من أهالها حي تخوم . ١٠ - ١٠ - ١٠ و ا و ي نات المرألا عالما الهال الهراة كن دور أو أمه م أسمر أو أصف ود موره فقات في أزل مسلمة حرة كان القول قولها لأنها الآن حرة مسلمة فلا يقضى علمها بخلاف ذلك إلا ببينة تقوم أو إقرار منها وهكذا الأداري المركاد لا حديده ( المالك عائمي ) رجمه الدحالي واد أفرت الرأه بالن وجها طلقها طلعه واحدة في صحته وانقضت عدتها ثم قالت راجعني قبل أن يموت وقال الورثة لم يراجعك فالقول قول الورثة لأنها قد أقرت أنها خارجة وادعث الدخول في ملسكه فلا تدخل في ملسكه إلا ببينة تقوم واو كانت المسألة محالها وقالت لم تنقض عدتى وقال الورثة قد انقضت كان القول قولها .

أن أباه مات وتركها ميراثا له لاوارث له غيره فإن لم يكن لواحد منهما بينة فإنه يقضي بهابينهما صنين ( قال )وإدا كانت الدار في يدى رجل وابن أخيه فقال العم هي بين والدى وأخي نصفان وأقر ابن الأخ بذلك وأقام العم البينة أن أباه مات قبل أبيه فورثه أبوه وابنه لاوارث له غيرهما ثم مات أبوه فورته هو لاوارث له غيره وأقام ابن الأخ البينة أن الجدمات قبل أخيه وأنه ورثه ابناه أحدهما أبو ابن الأخ والآخر العم الباقي ولا وارث له غيرهما ثمرمات أبوه فورثه هو لاوارث له غيره فمن ذهب إلى أن تلغى البينة إذا كانت لانكون إلا أن يكذب عضها بعضا ألغي هذه البينة وجعل هذه الدار على ما أفرا بها للميتين وورث ورثهما الأحياء والأموات لأنه بجعل أص الملك لمن أفرا له به ومن ذهب إلى أن يقرع بينهما أفرع نينهما فأيهما خرج سهمه قضى له بما شهد له شهوده وألعى شهود صاحبه ومن ذهب إلى أن يقبل من كل واحد منهما البينة عما في يده ويلغيها عما في يدى صاحبه قبلها نم أنبت النصفين على أصل ا أقرا به وأثبت لحكل واحد منهما النصف وورث كل واحد منهما من ورثه كان حيا يومه هذا أو سينا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى أقضى في هذه بنصيب كل واحد منهما لورثنه الأحياء ولا ترث الأموات من ذلك شيئا فأقضى بنصف الدار لابن الأخ وبنصف الدار للمم ( فالالشنافي ) رحمه الله تعالى وإذا مات الرجل وترك أخا لأبيه وأمه فعرفه القاضي أو شهد له بذلك شهوده ولا يعلم الشهود ولا انقاضي أن له وارثاً غيره ليس أكثر من علم النسب فإن القاضي لايدفع إليه شائا لأنه قد يكون أخا ولا يكون وارثا ولوكان مكان الأخ ابن فشهد الشهود أن هذا ابنه ولم يشهدوا على عدد الورثة ولا على أنه وارثه لاوارث له غيره وقف القاضي ماله وتلوم به وسأل عن البلدان التي وطئها هل له فيها ولد فإذا بلغ الغاية التي لوكان له فيها ولداهرفه وادعى الابنأن لاوارث المغيره دفيع إليه المال كله ولايدفعه إلا بأن يأخذ به ضمينا بعدد المال وحكاية أنه لم يقض له إلا بأنه لم يجد له وارثا غيره فإذا جاء وارث أخذ الضمناء بإدخال الوارث عليه بقدر حقه وإن كان مكان الابن أو معه زوجة أعطاها ربيع الثمن ولا يعطيها إياه حتى يشهد الشهود أن زوجها مات وهي له زوجة ولا يعلمونه فارقها وإنما فرق بينها وبين الابن أن ميراثها محدود الأكثر محدود الأقل فالأقل ربع الثمن والأكثر الربع وميراث الابن غير محدود الأفل محدود الأكثر فالأكثر الكل والأقل لايوقف عليه أبدا إلا بعدد الورثة وقد يكثرون ويقلون

# باب شهادة أهل الذمة في المواريث

#### باب الشهادة على الشهادة

﴿ وَاللَّهُ مَا نِهِي ﴾ رحمه الله تعالى وإذا شهد رجلان على شهادة رجلين فقد رأيت كثيرا من الحسكام والمفتين مجرزه فمن أجازه فينبغي أن يكون من حجته أن يقول ليسا بشاهدين على شهادة أنفسهما وإنما يشهدان على شهادة رجلين فهما رجلان كل واحد منهما على رجل ورجل وأدل من هــذا على امرى ً كأنه يشبه أن مجوز أن يقول رجل ألا ترى أنهما لو شهدا على شبادة رجاين أن هذا الماوك لهذا الرجل بعيه وشيدا على شبادة رجاين آخرين أن هذا المملوك بعينه لآخر غيره لم يكونا شاهدي زور وإنما أديا قول غيرهما ولوكاءا شاهدين على الأصل كا،ا شاهدى زور وقد سمعت من يقول لا أقبل على رجل إلا شهادة رجلين وعلى آخر شهادة آخرين غيرهما ومن قال هذا يذخي أن يكون من حجته أن يقول أنا أفيمهما مقام الشاهد نفسه فلم يكن لهي أكثر من حكمه فهو لو شهد مرتبن علىشيء واحد لم يكن إلا مرة فسكذلك إذا شهدا شما على الآخر لم يكن إلا مرة فلا تجوز شهادتها وينبغي أن يقول من قال هذا أنهما إنما كانا غير مجروحين في شهادتهما على أربعة مختلفين لأنهما لم يشهدا على العيان وهما لايقومان إلا مقام من شهدا على شهادته فلا يجوز أن يقوم اثنان إلا مقام واحد إذ لم يجز أن يجوز على الواحد إلا المان ( قَالَ إِنَّ مَا فِي ) رحمه الله تعالى ولا بجوز على شبادة المرأة إلا رجلان ولا بجوز عليها رجل وامرأتان لأن هذا ليس عمال ( قالل في الله من الله تعالى فإذا كانت دار في يدى رجل بأفام رجل عليها بيبة أن أباه مات وتركيا مبراثاً ولم تشيدوا على الورثة ولا حرفونهم فإن الفاضي يكاف الورثة البينة أنهم أولاد فلان بأعيانهم وأنهم لايعلمون له وارثاً غيرهمفاين أفاموا البيبة علىذلك دفع الدار إلهم وإن لم يقيموا البيبة على ذلك وقف الدار أبدا حتى بأنوا بسنة أنهم ورثته لا وارث له غيرهم ولا يؤخذ من الوارث كفيل بشيء مما يدفع إليه بعد أن يستحقه ولو أخذته مه أخذته نمن قضيت له على آخر بدار أو عبد وأخذته نمن قضيت له على رجل بدين ونمن حكمت له محكم ماكان وقاله أبو حنيفة رحمه الله تعالى ( فاللات عالي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت الدار في يدى رجل وادعاها آخر وأقام بينة أن أباه مات وتركها ميراً؛ منذ سنة لا علمون له وارثا غيره وأقام الذي هي في يديه البينة أن أباه مات وتركها ميرانا منذ سنة فإنها للذي هي في يديه وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه أقضى بها الهندعي ( فالالتنافع ) رحمه الله تعالى ولو أن الذي في يديه الدار أقر أن الدار كانت لأبي المدعى وأن أباه اشتراها منه ونقده الثمن وأفام على ذلك بينة قبل منه ذلك لأن الدار في يديه وهو أقوى سبباً وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى مثله إلا أنه يجعله المدعى في هذه المنزلة ( فالانت افعي) رحمه الله تعالى وإداكات الدار في يدى رجل فأقام رجل عليها البينة أن أباه مات وتركها ميرانا له ولأخويه فلان وفلان لايعلمون له وارثا غيرهم وإخوته كلهم غيب غيره فإن الدار نخرج من يدى النبي هي في يديه وتصير ميراثا ويدفيع إلى الحاضر من الورثة حصته فإن كان للغائب من الورثة وكلا، دفيع إليهم حق من هم وكلاؤه وإلا وقفت أنصباؤهم من الدار وأكريت لهم حتى يحضروا وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يدفع إنى الحاضر حقه وتنزك بقية الدار في يدى الذي كانت الدار في يديه ( المال المشائق ) رحمه الله تعالى وإدا كانت الدار في يدي ورثة وواحد منهم غائب فادعى رجل أنه اشترى نصيب ذلك الغائب فمن قال لايقضى على الغائب فإنه لايقبل منه بينته وخصمه غائب وليس أحد من هؤلاء الورثة بخصمه وإن كانوا كلهم مقرين بنصيب الغائب أنه له ومن قضي على الغائب قضى المشترى ببيئته وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يقضى على غائب ( ﴿ وَاللَّذِ عَالِمَ اللَّهُ تعالى وإداكات الدار في يدى رجن وابن أخيه فادعى العم أن أباه مات وتركها ميراثا له (وارث لهغيره وادعى ابن الأخ الدار أو العبد في يدى رجل فادعى رجل أنه غصبه إياه فى وقت وأقام بنة على داك وادعى آخر أنه أقر أنه وديمة له فى وقت بعد العصب وأقام على ذلك بينة فإنه يقضى به لصاحب العصب ولا يقصى لصاحب الإقرار بشى، ولا نجور إقراره فيا عصب من هذا وصاحب الفصب هو الدعى وعليه البينة ( فاللاشتياني ) رحمه أنه تعالى وإدا ادعى رجل أنه اشترى من رجل عبدا وأمة بألف درهم و قده اللمن وهما فى دى البائع فقال البائع إنما حتك المستوحده بالف درهم فإنهما يتحالفان ويتفاسخان والله أعلم .

### باب الدءوى في الميراث

( فالله في العلم الله تعالى وإذا كانت دار في بدرجل فادعاها رجلان ك. واحد مهما شهر ما على أنها له من وقت كذا إلى وقت كذا وأنه ورنها عن أبيه في وقت كذا حتى محيط العبر أن إحسى البينه ركاد أ بغير عينها فهذا مثل الشهادة على النتاج فمن زعم في النتاج أنه يبطل البينتين لأن إحـ اهما كادبة بالإحاطة ولا مرفها ومجمل النتاج للذي هي في يديه لإبطال البينة أبطل هاتين البينيين وأفر الدار في يدى صاحبها ومن رعم أمه بحق البينة الى معها السبب الأقوى فرجعال كيولة التاج في بدى صاحبها رسب أموى فيم هذا المولان أحدهما أن نكون بينهما صفه، والآخر أن يقرع بينهما فأمهما خرجت الفرعة له كاب له كابا ولو كات البيرة شهرت على وقتعن محتلفين لم يكن فه إلا أن يفرع بينهما أه حكون الدار بينهما صفين لأه . يُكن في هذا أن حكون البيماء، صادفتهن وكلم ما أمكن أن سكم بي البيمان صادفتهن فيه نما أيس في بدي الدعيين هكذا وكل مالم عكم إلا أن بكون إحدى البينتين كاذبة فكالسألة الأولى وسواء هذا في كل شيء ادعى ويأمي ملك ادعى السات وعده في داك مراه ( فَالَالِينَ اللَّهِينَ ﴾ رحمه الله نعالي وإدا كان أمة في دى رجل فادعاها رجل أنها كان لأيه وأفام سية أن أ ام مات وتركها ميرانا لا يعلمون له وارنا غيره وأقام آحر بيبة أنه اشتراها من أبي هذا ونقده "ثمن فإبه غضي بها للم ثمري وغهاده الشراء تنقض شهادة الميراث وهكرا أو شهيوا على صرفة مقبوضة من البت في صحنه أو عبه أو نحا. أد بعطيه أو عمرى من قبل أن شهود البراث قد يكه بون صادفين على الطاهر أن طعوا المبت عالــــــ ولا جامع نها خرجب من بدبه فيسمهم على هذا النهاده ولو عوقوا فشهده اأنها ملك له وأنهم لا تعلمونها حرجب من بدر؛ حي مات كان أحب إلى وإن كات التهادة فيه على الب فهي على العلم وليس هؤلاء بحالفون تنهو. الدراء ولا الصدقة شهود الديراء والصدقة يشهدون على أن اأيت أحرجها في حياته إلى هذا فليس بينهم اختلاف إلا أنه حنى على هؤلا، ما علم هؤلا. ( والله تُعالِين عليه على وإدا كانت دار أو أرص أو سنان أو فر ، هي يدى رجل وادعى رجل أنها له وأقام بينة أنها لأبيه ولم يشهدوا أنه مات وتركها ميراثا فإنه لا يقضى له ولاتنف هده الشهادة إلا أن يشهدوا أنها لم تزل لأبيه حتى مات وإن لم يذكروا أنه تركها ميراثا وكمدلك لو شهدوا أنها كانت لجده ( قالله في الله على والله تعالى وإذا كانت الدار في يدى رجل فأقام رجل شاهدين أن أباء مات وتركما ميراثا فأقام آخر شاهدين أن أبا هذا المدعى تزوج عليها أم هذوان أمه فلانة مانت وتركمها ميرانا فإله يقضى بهما لابن المرأة لأن الرجل فد خرج منها حيث نروج عليها وهذا مئل خروجه منها بالبيع وشهادة النساء في ملك الأموال كلها مع شهادة الرجال جائزة ولاتجوز على أن فلانا مات وترك فلانا وفلانا لاوارث له غيرهمامن قبل أن هذا يثبت نسبا وشهادتهن لا تجوز إلا في الأموال محضة ومالا يواه الرجال من أمر النساء .

إلى مكة عشم ة وادعى رب الدابة أنه أكراه إياها إلى أبلة بضره كان الجواب في اكمأبواب في السألة فيلمهاولوأقام أحدهما بينة ولم يقم الآخر أجزت بينة الذي أقام البينة وقاله أبو حنيفة ( فَاللَّاشِيَافِي ) رحمه الله نعالي وإذا تداعي الرجلان الداركل واحد منهما يقول هي لي في يدى وأفاما معا على ذلك بينة جعلتها ينهما تصفين من قبل أما إن قبلها البينة قبلما بينة كل واحد منهما على مافي يده والغيناها عما في يدى صاحبه فأسقطناها وجعلناها كدار في يدى رجلين ادعى كل واحد منهما كلمها فيقضى لكل واحد منهما بنصفها ونحلفه إذا ألفينا البينة على دعوى صاحبه ( فالله مَا نعي ) رحمه الله تعالى وإذا كان العبد في يدى رجل فادعاء آخر وأقام البينة أنه كان في عديه أمس فإنه لانقبل منه المنة على هذا لأبه قد يكون في مديه ما ايس له ولو أقام البينة أن هذا العبد أخذه هذا منه أب انترع منه العبد أو اغتصه منه أو غلبه على العبد وأحده منه أو شهدوا أ به أرساه في حاجته فاعترضه هذا من الطربي فدهب به أو شيدوا أنه أبق من هذا فأخذه هذا فإن هذه الشيادة جائزة ويقضي له بالعبد فإن لم يكن له بينة فعلى الذي في يديه العبد اليمين فإن حلف برى وإن نكل عن اليمين ردت اليمين على الدعى فإن حلف أخذ ما ادعى وإن سكن سقط دعواه وإنما أحلفه على ما ادعى صاحبه ( قال أبو يعقوب )رحمه الله تعالى تقبل بينته ويترك في يديه كما كان ( قاللانت افعي ) رحمه الله تعالى وإدا كات الدار وعبرها من الل في بدى جا. فادعاه رجل أو بعصه فقالهاندي هو في بديه ليس هذا علك لي وهو ملك لفلان ولم يقم بينة على ذلك فإن كان فلان حاضراً صير له وكان خصا عن نفسه وإن كان فلان غائباً كتب إقراره له وقيل لهذا الدعى أقم البينة على دعواك وللذي هو في يديه ادفع عنه فإن أقام الدعي البينة عليه قضي له به على الذي هو في يديه وكتب في القضاء إنى إنما قبات بينة فلان المدعى حد إقرار فلان الدي هو في يديه بأن هذه الدار الهلان ولم بكن فلان القرالة ولا وكبال له حاصر الفعال المهفالملان المدعى هذه الدار على ماحكيت في كـتابي و يحكي شهادة الشهود وتضيت له مها على فلان الذي هي في يديه وجعلت فلانا المقر له بهما على حجته يستأنفها فإذا حضر أو وكياله استأنف الحكم بينه وبين القضي له وإن أقام الذي هيفى يديه البينة أنها لفلان العائب أودعه إياها أو أكراه إياها فمن قضي على الغائب سمع بينته وقضي له وأحلفه لغيبة صاحبه أن ما شهد به شهوده لحق وما خرجت من ملكه بوجه من الوجوه وكتب له في كتاب القضاء إنى سمعت بينته ويمينه وفلان الذي ذكر أن له الدار غائب لم يحضر ولا وكيل له فإذا حضر جعله خصما وسمع بينته إن كانت وأعلمه البينة التي شهدت عليه فإن جاء بحق أحق من حق المقضى له قضى له به وإن لم يأت به أنفذ عليه الحسكم الأول وإن سأل المحكوم له الأول القاضي أن مجدد له كتابا بالحكم الناني عند حصره الحصم كان عليا أن يعط فيحكي ما قضي به اولا حتى إلى عليه ثم بحكي أن فلانا حضر وأعدت عابه ال يبة وسمعت من حجته و يننه نم محكمها نَم محكى أنه لم و له فيها شيئاً وأنه أنفذ عليه الحكم الأول وقطع حجته بالحكم الآخر ( قَالِلَاتُ عَالِيم ) رحمه الله تعالى وليس في القضاء على الغائب إلا واحد من قولين إما لايقضى على غائب بدين ولا غيره وإما يقضى عليه في الدين وغيره ونحن نرى القضاء عليه بعد الأعذار وقد كتبنا الأعذار في موضع غير هذا وسواء كأن إقرار الذي المار في بديه فبل شهادة الشهود أو بعدها وسواء هذا في جميع الأموال ( فاللين بافعي ) رحمه الله معالى وإداكات الدار في يدى رجل فادعى رجل أنها له وأنه آجرها إياه وادعى آخر أنها له وأنه أودعها إياه فسكل واحد منهما ، رع وعلى كن واحد منهما الديمة فإن أقاما بيمه فإ به يضي مها نصفين وقداه أبو حنيفة رضي الله عنه (قال الربيم) حفظي عن الشافعي أن اشهادتين باطلتان وهو أصبح القولين ( فَاللَّاشِنَافَعِي ) رحمه الله تعالى : وإذا كات

حتى محلف المدعى على رقه فيكون رقيقاً له ( فالله: ﴿ الله تعالى وهكذا الأمة مثل العبد سواءو هكذا كل ما يملك إلا في معنى واحــد فإن رجلا أو امرأة لو كانا معروفين بالحرية فأقرا بالرق لم يثبت عليهما الرق ( فَاللَّاسْ نَافِع ) رحمه الله تعالى وإذا ادعى الرجل على الرجل دماً أو جراحاً دون الدم عمدا أو خطأ فسواء وعليه البينة فإن جاء مها قضى له فإن لم يأت بها ولا بما يوجب القسامة في الدم دون الجراح أحلف الدعي عميه فإن حلف برى وإن نكل عن اليمين لم ألزمه بالنكول شيئاً حتى يحلف المدعى فإن حلف ألزمت المدعى عليه جميع ما ادعى عليه ( قال الشياني ) رحمه الله تعالى وأيمان الدماء مخالفة جميع الأيمان الدم لا يعرأ منه إلا بخمسين بمنآ وما سواه يستحق وبيرأ منه بيمين واحدة إلا اللعان فإنه بأثربعة أعان والخامسة التعانه وسواء النفس والجرح في هذا يقبله بالذي نقصه به من زكوله عن اليمين ويمين صاحبه المدعى عليه ( فاللانت أني ) رحمه الله تعالى وخالفنا بعض الناس رحمة الله عليه في هذا فزعم أن كل من ادعى جرحاً أو وفقاً عينين أو قطع يدين وما دون النفس أحلف المدعى عليه فإن نسكل اقتص منه ففقاً عينيه وقطع يديه واقتص منه فما دون النفس وهكذا كل دعوى عنده سواء وزعم أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم «واليمين على المدعى عليه » دليل على أنه إذا حلف برى ً فإن نــكل لزمته الدعوى ثم عاد لما احتج به من قول النبي صلى الله عليه وسلم فنقضه في النفس فقال إن ادعي عليه قتل النفس فنسكل عن اليمين استعظمت أن أفتاه وحيسته حتى يقر فا ُقتله أو محلف فا برثه قال مثل هذا في الرأة يلتعن زوجها وتنكل ( فالله: نافعي ) رحمه الله تعالى ولا أعلمه إلا خالف في هذا ما زعم أنه موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نحقه ولم نبطله كان ينبغي إذا فرق بين النفس وما دونها من الجراح أن يقول لا أحبسه إذا نكل عن اليمين ولا أجعل عليه شيئاً إذا كان لا يرى النكول حكماً وهو على الابتداء لامحبس المدعى عليه إلا ببينة فإن كان للنـكول عنده حـكم فقد خالفه لأن النـكول عنده يازمه ما نـكـل عنه وإن لم يكن للنكول حكم فى النفس فقد ظلمه بحبسه فى قوله لأن أحدا لايحبس أبدا بدعوى صاحبه وخالفه صاحبه وفر من قوله فأحدث قولا ثانياً محالا كقول صاحبه فقال ما عليه حبس وما ينبغي أن يرسل وأستعظم الدم ولكن أجعل عليه الدية فجعل عليه دية في العمد وهو لا يجعل في العمد دية أبدا وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه خبر ولى الدم في القصاص أو الدية ثم يقول ليس فيه إلا القصاص إلا أن يصطلحا فأخذ لولى الدم ما لا بدعي وأحد من المدعى عليه مالا يقربه وأحدث لهما من نفسه حكما محالا لاخبرا ولا قياساً وإذا كان يأخذ دماء الناس في موضع بشاهدين حتى يقتل النفس وأكثرما نأخذ به موضحة من شاهدين أو إقرار فما فرق بين الدم والرضحة وما هو أصغر منها ( فَاللَّشَيْنَافِع) رحمه الله تعالى وإذا ادعى رجل على رجل كفالة بنفس أو مال فجحد الآخر فإن على المدعى الكفالة البينة فإن لم تكن له بينة فعلى المنكر اليمين فإن حلف برى وإن نكل عن المهن ردت المهن على المدعى فإن حلف لزمه ما ادعى عليه وإن نكل سقط عنه غير أن الكفالة بالنفس ضعفة وقال أبو حنيفة رحمه الله على مدعى الكفالة البينة فإن لم تكن له بينة فعلى المنكر اليمين فإن حلف برى وإن نكر الرمته الكفية ( فالالشنافي ) رحمه الله تعالى وإذا ادعى على رجل أنه أكراه بيتاً من دار شهرا بعشرة وادعى المكترى أله اكترى الداركلها ذلك الشهر بعشرة فكل واحد منهما مدع على صاحبه وعلى كل واحد منهما البيبة فإن لم تكن بينة فعلى كل واحد منهما اليمين على دعوى صاحبه فإن أقام كلواحد منهماالبينة على دعواه فالشهادة باطلةو يتحالفان ويترادان وإن كان سكن الدار أو بيتاً منها فعليه كراء مثلها بقدر ما سكن وهكذا لو أنه ادعى أنه اكترى منه دابة

ولو جعلنا القول قول المشترى إذا فاتت السلعة كنا قد فارقنا السنة ومعنى السنة وليس لأحد فراقهما ، وقد <del>صار</del> بعض المشرقيين إلى أن رجع إلى هذا القول فقال به وخالف صاحبه فيه ﴿ ﴿ إِلَّالَ مَنْ ۖ اَفِعَى ﴾ رحمه الله تعالى ولو أفام أحدهما البينة على دعواه أعطيناه ببينته ( فالالشنائع ) رحمـه الله تعالى وإذا ادعى رجل أنه نكح امرأة لم أفبل دعواه حتى يقول نكحتها بولي وشاهدين عدلين ورضاها فإذا قال هذا وأنكرت المبرأة أحلفناها ، فإن حلفت لم أفض له بها وإن نكات لم أفض له بها بالنكول حتى يحلف ، فإذا حلف قضيت له بأنها زوجتـــه وأحاف في السكاح والطلاق وكال دعوى وذلك أنى وجدت من حكم الله تبارك وتعالى ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قضى أن محلف الزوج القاذف وتحلف الزوجة المقذوفة ثم دلث السنة على أن الحد يسقط عن الزوج وقد لزمه لولا اليمين والإجماع على أن الحد يسقط عن المرأة باليمين ، والسنة تدل على أن الفرقة بينهما وعلى نفي الولد فالحد قتل ونفي الولدنسب فالحد على الرجل يمين فوجدت هذا الحكم جامعا لأن تكون الأيمان مستعملة فها لها فيه حكم ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار أن يحلفوا ويستحقوا دم صاحبهم فأبوا الأيمان فعرض علميهم أيمان يهود فلا أعرف حكماً في الدنيا أعظم من حكم القتل والحد والطلاق ولا اختلاف بين الناس في الأيمان في الأموال ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقول «واليمين على المدعى عليه» فلا يجوز أن يكون على مدعى عليه دون مدعى عليه إلا نحبر لازم يفرق بينهما وليس فيها خبر لازم يفرق بينهما بل الأخبار اللازمة تجمع بينهما ﴿ فَالِلَّذِ ۚ إِنَّ إِلَّهِ مِنْ اللَّهُ تَعَالَى وَهَكَذَا لَوَ ادَّعَتَ عَلَيْهِ المَرْأَةُ النِّكَاحِ وجعد كلفت المرأة البينة فإن لم تأت بها أحلف فإن حلف برى وإن نكل رددت اليمين على المرأة وقلت لها احلني فإن حلفت ألزمته النكاح وهكذا كل شيء ادعاه أحد على أحد من طلاق وقذف ومال وقصاص وغير ذلك من الدعوى ( فَالْالشِّنَافِعي ) رحمه الله تعالى وإذا ادعى رجل أن امرأته خاامته بعبد أودار أو غير ذلك وأنـكرت المرأة كلف الزوج البينة فإن جاء بها ألزمتها لحلع وألزمتها ما اختلعت به وإن لم يأت بها أحلفتها فإن حلفت برئت من أن يأخذ منها ما ادعى ولزمه الطلاق وكان لا مملك فيه الرحمة من قبل أنه نقر بطلاق لا مملك فيه رجعة و بدعي مظلمة في المال فإن نكات عن اليمين رددت اليمين على الزوج فإن حلف أخذ ما ادعى أنها خالعته عليه وإن نكل لم أعطه بدعواه شيئًا ولا بنكولها حتى بجتمع مع نكولها يمينه ( فالالرشنافيم) رحمه الله تعالى وإذا ادعى العبد على مالكه أنه أعتقه أو كاتبه وأنكر ذلك مالكه فعلى العبد البينة فإن جاء بهما أنفذت له ماشهد له به من عتق أو كنتابة وإن لم يا ت بها أحلفت له مولاه فإن حلف أبطلت دعوى العبد وإن زكل المولى عن اليمين لم أثبت دعوى العبد إلا بأن يخلف العبد فإن حلف أثبت دعواه فإن ادعى العبد التدبير فهو في قول من لابيسع المدبر هكذا وفي قول من ببسع المدبر هكذا إلا أنه يقال لسيد العبد لايصنع اليمين شيئاً وقل قد رجعت في التدبير ويكون الندبير مردوداً ولو أن مالك العبد قال قد أعتقتك على ألف درهم فأنكر العبد المال وادعى العتق أو أنكر المال والعتق كان المالك المدعى فإن أفام السيد البينة أخذ العبد بالمال وإن لم يقمها أحلف له العبد فإن حلف برى من المال وكان حرا في الوجهين لأن المولى يقر بعتقه فيهما فإن نـكل العبد عن اليم نزلم بثيت عليه شيء حتى محلف، ولاه فإن حلف أبت المال على العبد وإن نكل السيد عن اليمين فلا مال على العبد و العنق ماض ( فَاللَّاشِينَافِي ) رحمه الله تعالى وأو تعلق رجل برجل فقال أنت عبد لي وقال المدعى عليه بلأماحو الأصل فالقول قوله فأصل الناس الحرية حتى تقوم بينة أو يقر برق وكلف المدعى البينة فإن جاء بها كان العبد رقيقا وإن أقر العبد له بالرق كان رقيقا له وإن لم يأت بالبيمة أحلف له العبد فإن حلف كان حرا وإن سكل لم يلزمه الرق

هي في يديه أنها خرجت إليه منه بوجه من الوجوه أو من قبل غيره أو باستحقاقاً صل أو من أي وجه ما كان وسواء كانت بإنهما مخالطة أو لم تكن ( ﴿ اللَّهِ مُعَالِمُ مُ اللَّهِ مَا لَهُ تَعَالَى أَصَالَ مَعَرَفَةَ المدعى والمدعى عليه أن سظر إلى الدي الشيء في يديه بدعيه هو وغيره فيجعل المدعى الذي نكاغه البينة ، والمدعى عليه الذي الشيء في بديه ولا ختاج إلى سبب يدل على صدقه بدعواه إلا قوله ، وهكذا إن ادعى عليه ديناً أو أي شيء ما كان كانم فيه البينة ودعواه في ذمة غيره مثن دعواه شيئا قائما بعينه في يدى غيره قال وقاله أبوحنيفة رضى الله تعالى عنه ( ﴿ إِلَالِ شَهْ اللَّهِ تعالى وإذا كانت الدار أو أي شيء ما كان لرجل فادعي أنه باعه من رجل وأنكر الرجل فعلى المدعى البينة ، لأنه مدع في ذمة الرجل وماله شيئًا هو له دونه والرجل ينكره فعليه اليمين ولوكان الرجل يدعى شراء الدار ومالك الدار مجمده كان مثل هذا وعلى مدعى الشراء المنة لأنه بدعى شئا هو في ملك صاحبه دونه ولا يأخذ بدعواه دون أن يقهم بينة وعلى الذي ينكر البيع اليمين وقاله أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ( فَاللَّاتُ عَالِي ) رحمه الله تعالى وهكذا لو ادعى رجل دينا أو غصبا أو شيئا على رجل فأنكر الرجل لم يكن له أن يأخذه إلا ببينة وعلى المنكر اليمين ، ولو أفر له بدعواه وادعى أنه قضاه إياه ففيها قولان أحدها أن الدعوى لازمة له ودعواه البراءة غير مقبولة منه إلا سبة ومن قال هذا فسوا. عنده كان دعواه البراءة موصولا إقراره أو مقطوعا منه ، والقول اثناني أنه إذا كان لايعلم حمه إلا إفرار، فوصل إفراره دعواه الهرج كان متبولا منه ولا يكون صادقا كاذبًا في قول واحد . واو قطع دعواه الحرج من الافرار فلر يسلها ٤ كان مدما عليه المنة وكان الإقرار له لازما ، رمن قال هذا القول الآخر فينبغيأن كه ن حجته أن يقول أرأيت ر-١٪ قال لرجل لك على ألف درهم طبرية أو لك عندي عبدزنجي وادعى الرجل عليه ألما وازية أو ألفا مثاقيل أو عبدا بربريا أليس يكون القول فول المدعى عليه ؛ وسواء في هاتين المسألتين أن يقر له بدين ويرعم إلى أجل في "تمول الأول الدين حال وعايه البينة أنه إلى أجل والقول الثاني أن القول قوله إدا وصل دعراه بإقراره ( قاللين نعي ) رحمهالله تعالى إذا كان الشيء في يد اثنين عبدا كانأو داراً أو غيره فادعى كلواحد منهما كله فهو في الظاهر بينهما نصفان ويكلف كل واحد منهما البينة على ما في يدى صاحبه فإن لم يجد واحد منهما بينة أحلفنا كل واحد منهما على دعوى صاحبه فأمهما حلف برئ وأمهما نكل رددنا اليمين على الدعى فإن حلف أحد وإن الكل لم بأخذ شامًا ودعواه النصف الذي في بد صاحبه كدعواه الكل ليس في بديه منه شي لأن ما في بد غيره خارج من يديه ، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقيم كل واحد منهما البينة على مافي يدى صاحبه ، ولكل واحد منهما الممان على داحه علمهما حلف برى وأمهما نسكل حبس حتى محلف وقال أبو توسف رحمه الله لهالي إدا كمال عن المعين مضماً عليه ( في الرابين في ) رحمه الله تعالى إذا تداعي الرجلان البيم فتصادقا عليه واحماما في التمين فقال النائع بعتك بألهين وقال المشترى اشستريت منك بألف والسلعة قائمة بعينها ولا سبة بيبهما خالفا معا فإن حلفا معا فالسامة مردودة على البائع وأبهما نكل رددت اليمين على المدعى عليه وإن نكل المشرى حلم الماثع الله باعد بالذي قال تم لرمية الألذان فإن حلف البائع تم نكل المشترى عن الرمين أخذ البائع الألفين لأنه قد اجتمع نكول المشرى ونبين البائع على دعواه وهكذا إن كان النا كبل عوالنائع والحالف هو المشترى كمات بيما له بالألف ولو هلـكت السلمة ترادا قيمتها إذا حلفا معا ، وإذا كانت السنة تدل على أنهما يتصادقان في أن السلعة مبيعة ومختلفان في الثمن ، فإذا حلفا ترادا وهما يتصادقان أن أصل البيع كان حلالا فلا نختلف المسامون هما علت أن ما كمان مرسودًا لو وجد بعيه في سرى من هو في بدء الله عليه قدمته إدا كمان أصله مضمو ا

له لأن رسولانه صلىانه عليه وسير قال برفيه، الولاء لن اعتقى، وهذا غير معتبى ، وأما قوله :فهو حر. فهو كما قال ، وأما إنفاقه عليه من بيت المال فكذلك نقول والله أعلم .

# إقرار الوارث ودعوى الأعاجم

أخبرنا الرسيع فان حدثنا الشافعي إملاء ، فال أخبرني محمد بن الحسن أن أبا حنيفة رضي الله تعالى عده ، قال في الرجل مهلك ويترك ابنين ويترك سنامة دينار فيأخذ كل واحد منهما ثلثمائة دينار نم يشهد أحدها أن أياه الهالك أفر بأن فلاما الله أنه لايصدق على هذا النسب ولا يلحق به ولكمه يصدق على ماورث فيأخذ منه نصف مافي بدمه وكذلك قال أهن الدينة إلا أنهم قالوا نعطيه ثلث مافي يديه ( فالاليث افعي) رحمه الله تعالى وأخبرني محمدين الحسن أن ابن الماجشون عبد العزيز بن أي سلمة وجماعة من المدنيين كانوا عندهم بالعراق لانختلفون في هذه المسألة أنه لا كمون للذي أقر له شيء من الميراث ( فاللاشنافين ) رحمه الله تعالى وإنه لقول يصح وذلك أنهم يقولون إنما زع. أن له حقا في يدبه وبدى أخيه بميراثه من أبهما وزعم أنهما ترثانه كما يرث أباهم فإدا حكمنا بأن أصل هذا الاقرار لايثت به نسب وإنما زعمنا أنه يأخذ بالنسب لابدين ولا وصية ولا شيء استحقه في مال الميت غير النسب زعمنا أن لاتأخذ شيئًا ، قلت لمحمد بن الحسن كأنك ذهبت به إلى أنه لو قال بعنك هذا العبد عائة دينار فهي لي عليك **أوهذ.** الدار ولك هدا العبدأو الدار فأنكرت وحلمت لم يكن لك العبد ولا الدار فإنى إنما أفررت لك بعبد أو دار ، وفي إقرارى شيء يثبت عليك كما يثبت لك فلما لم يثبت عليك ما ادعيت لم يثبت لك ماأقررت به قال إن هذا الوجه يقيس الناس بما هو أبعد منه وإنه ليدخل ، قلت وكيف لم تقل به ؛ قال اخترنا ماقلت لما سمعته ( ﴿ إِلَّوْنَ نَافِع ﴾ رحمه الله تعالى ولا يثبت نسب أحد بنسبة رجل إلى غيره ودلك أن الأخ إنما يقر على أبيه فإذا كان،معه من حقه من أبيه كعقه فدفع النسب لم يثبت ولا يثبت النسب حتى مجتمع الورثة على الإفرار به معا أو تقوم بينة على دعوى الميت الذي إنما للحق ينفسه فيكنني بقوله ويثبت له النسب واحتج بحديث ابن أمة زمعة وقول سعدكان أخي عهد إلى أنه الله وقال ··· بنزمعة أخي وابن والدة أبي ولم على فراشه فقال النبي صلى الله وسلم«هو لك بنامن زمعة الولد للفراش »

# دعوى الأعاجم

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال وإذا ادعى الأعاجم بولادة الشرك أخوة بعضم لبعض فين كانبرا حدود مسمين لاولاء لأحد عليهم منق فلما دعواهم كل قبلنا دعوى غيرهم من أهل الجاهلية الدن أسموه فإن كابرا مسميين عليهم ورقوا أو عنقوا فيبت سلهم ولاء لم تقبل دعواهم إلا بينة شت على ولاد ودعوى معرومه كانت قبل السي وهكذا من قل منهم أو كثر . أهل حسن كانوا أو غيرهم .

#### الدءوي والبيتات

أخبرانا الربيع بن سهر وال أخبرا الشافعي رحمه الله تعالى ، قال ما كان سد مالك من كان المالك من شي. ولك ما كان المعلوك فادعاه من يملك بحال فالبينة على المدعى فإن جاء بها أخذ ماادعى وإن لم يأت بها فعلى المدعى عليه التي ، في سه المعبن بي طال دعواه فإن حام، وي وإن شكل قبل المدعى لا مطلك . كوله شيئا دون أن تحلم على دنوالا مع نكوله فإن حلمت أعطناك دعراك وإن أنبت لم عطك دعراك ، وسواء ادعاها المدعى من قبل المدى

عهدتها وخلاصها فاستحقت الدار رجع المشترى بالثمن على الضامن إن شاء لأنه ضمن له خلاصها أو مالا والحلاص مال يسلم له ، وإذا أقر رجل لرجل بشىء مشاع أو مقسوم فالإقرار حائز وسواء قال لفلان نصف هذه الدار مابين كذا إلى كذا أو لفلان نصف هذه الدار يلزمه الإقرار كما أقر ، وكذلك لو قال له هذه الدار إلا نصفها كان له النصف ولو قال له هذه الدار إلا ثاثيها كان له الثلث شربكا معه وإذا قالله هذه الدار إلاهذا البيت كانت لهالدار إلا ذلك البيت ، وكذلك لو قال له هذا الرقيق إلا واحدا كان له الرقيق إلا واحدا فله أن يعزل أيهم شاء وكذلك لو قال هذه الدار لفلان وهذا البيت لى كان مثل قوله إلا هذا البيت إذا كان الإقرار متصلا لأن هذا كلام صحيح ليس بمحال ولو قال هذه الدار لفلان بل هي لفلان كانت للا فول ولا ثنى، للثاني ولو قال غصبتها من فلان و لمكنها لغلان غيره فهي للذي أفر أنه غصبها منه وهو شاهد للثاني ولا تجوز شهادته لأبه غاصب ولو قال غصبتها من فلان لا بل من فلان جاز إفراره للأول ولم يغرم للثاني شيئا وكان الثاني خصما للا ول ، وإذا أقر بشىء بعينه لواحد أو أكثر لم يضمن شيئا إذا كان الآخر لا يدعى عليه إلا هذه الدار فليس في إقراره لغيره وإن حكم له شيء يكون حائلا

# إقرار أحد الابنين بالأخ

( أخبرنا الربيع ) قال : ( ﴿ وَالرَّانِ عَانِيمِ ﴾ رحمه الله نعالي وإذا هلك الرجل فنرك ابنين وأفر أحدهما بأخ وشهد على أبيه أنه أقر أنه ابنه لم يثبت نسبه ولم يكن له من الميراث شيء لأن إقراره جمع أمرين أحدها له والآخر عليه ، فلما بطل الذي له بطل الذي عليه ولم يكن إقراره له بدين ولا وصية إنما أفر له بمال ونسب فإذا زعمنا أن إقراره فيه يبطل لم يأخذ به مالا كما لو مات ذلك المقر له لم يرثه ألا ترى أن رجلا لو قال لرجل لي عليك مائة دينار فقال بعتني بها دارك هذه وهي لك على فأنكر الرجل البيع أو قال باعنيها أبوك وأنت وارثه فهي لك على ولي الدار كان إفراره باطلاً لأنه إنما يثبت على نفسه بمائة يأخذ بها عوضاً فلما بطل عنه العوض بطل عنه الإقرار ، وما قلت من هذا فهو قول المدنيين الأول ( ﴿ إِلَاكِ مَا إِنِّينَ ﴾ رحمه الله تعالى قال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى ماورد علينا أحد قط من أهل المدينة إلا وهو يقول هذا . قال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى وأخبرنى أبو يوسف رضى الله تعالى عنه أنه لم يلق مدنيا قط إلا وهو يقول هذا حتى كان حديثا فقالوا خلافه فوجدنا عليهم حجة وماكنا نجد عليهم في القول الأول حجة ( فَاللَّشَيْ افِعي ) رحمه الله تعالى ولسنا نقول بحديث عمر بن قيس عن عمر بن الخطاب ، لأنه لايثبت وإنما تركناه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال «ليس لعرق ظالم حق» والعروق أربعة عرقان ظاهران وعرقان باطنان فأما العرقان الباطبان فالبئر والعين وأما العرقان الظاهران فالغراس والبناء فمن غرس أرض رجل بغير إذنه فلا غرس له لأن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال «ليس امرق ظالم حق» وهذا عرق ظالم (وقال) لا يقسم نضح مع إمل ولا بعل مع عين ويقسم كل واحد من هذا على حدته (وقال) لاتضاعف الغرامة على أحد وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن ماأفسدت الواشي بالليل ضامن على أهلها والضان على أهلها بقيمة واحدة لاقيمتين ( وقال ) لا يدخل المخشون على النساء وينفون ( وقال ) الجد أحق بالولد ( قال) وإذا أنى المرتد التوبة قتل لأنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال«من بدل دينه فاقتلوه» وهذا مبدللدينه وأن لنا أن نقتل من بلغته الدعوةوامتنع من الإجاءة من المشركين بلا تأن وهذا لايثبته أهل الحديث عن عمر ولو فعله رجل رجوت أن لا يكون بذلك بأس ، يعنى في حديث عمر هل كان من مغربة خبر وقال عمر لك ولاؤه في اللة يط ( ﴿ ﴿ إِلَالِينَا ۖ بَافِعِي ﴾ رحمه الله تعالى وأمه لاولاء (7-490)

# باب الشركة(١)

( ﴿ وَالْالِشَكَافِعِ ﴾ رحمه الله تعالى : ولا شركة مفاوضة وإذا أقرصانع من صناعته لرجل بشيء إحكف أقر لرجل نخف أو غسال أفر لرجن بثوب فذلك عليه دون شريكه إلا أن يقر شريكه معه وإذا كانا شريكين فالشركة كاله<mark>ا</mark> ليست مفاوضة وأى الشريكين أفر فإنما يقر على نفسه دون صاحبه وإقرار تشريك ومن لاشريك له سواء وإذا أقر رجل في مرضه بدين لأجنى وقد أفر في صحته أو قامت بينة بديون فسواء إقراره في صحته ومرضه والبينة في الصحة والمرض والإقرار سواء يتحاصون معاً لايقدم واحد منهم على الآخر فإذا أفر لوارث فلرنمت حتى حدث وارث محجب المقر له فإقراره لازم وإن لم يحدث فمن أجاز الإقرار للوارث وخالف بينه وبين الوصية أجازه له ومن رده رده له ولو أقر الغير وارث ثم مات وارثه فصار المقر له وارثا أبطل إقراره وكذلك كـل ماأفر به بوجه من الوجوه فهو على هذا النَّال . وإذا كان الرجلان شريكين في وصي أحدثها أو أعتق أو دبر أو كانب فذلك كاله في مال نفسه كهيئة الرجل غير الشربك، وإذا أفر الرجل للحمل بدين كان إقراره باطلاحتي بقول كان لأبي هذا الحمل أو لحده على مال فيكون ذلك إقراراً للذي أفر له به وإن كان هذا الحمل وارثه أخذه وإن كان له وارث معه أخذ معه حصته لأن الإقرار الميت وإنما لهذا منه حصته وإذا أوصى للحمل بوصية فالوصية جائزة إذا ولد لأقل من ستة أشهر من يوم وقعت الوصية حتى يعلم أنه كان ثم حمال ولو وهب لحمل نخلة أو تصدق عليه بصدقة غير موقوفة لم تجز محال قبلها أبوء أو ردها إنما تجوز الهبات والبيوع والنكاح على مازايل أمه حتى يكون له حكم بنفسه وهذا خلاف الوصة في العتق ولو أعتق حمل جاريته فولدت لأفل من ستة أشهر من يوم أعتقه كان حراً لأنا علمنا أنه قدكان نم حمل ولو ولد لستة أشهر فا كثر لم يقع عليه ثم عتق لأنه قد يمكن أن يكون هذا حادثا بعد الكلام بالعتق فلا يكون المقصود قصده بالعتق ولو أقر محمل لرجل لم بجز إقراره إذا كان هو مالك رقبة أمه وكذلك لو وهمه له فيذا لمتحز فيه الهمية لم يحز فيه الافرار . ولو قال مع إقراره هذا الحمل لفلان أوصى لي رجل برقية أمه وله محملها جاز الإقرارإذا ولدته لأقل من سنة أشهر من يوم تقع الوصية وكن إقرار من صلح وغير صلح كان فيه خيار من المقر فهو باطل وذلك أن يقول أقر لك بكذا على أنى بالحيار يوما أو أكثر أو أصالحك على كذا على أنى أقر لك بكذا على أنى بالحيار يوما أو أكثر أو أصالحك على كـذا ، على أنى أقر لك بكذا ، على أنى بالخيار فلا بجوز حتى يقطع الإقرار ولا يدخل فيه الاستثناء من المقر وهكذا كمل إفرار كان فيه استثناء وذلك أن يقول لك على ألف أو لك عندي إن شاء الله أو إن شاء فلان فلا يار ^ حتى يكون الإقرار مقطوعا لامشوية فيه (قال) ولو أفر لرجل أنه تكفل له بمال على أنه بالخيار وأنكر الكفول له الحيار ولا بينة بينهما ثمن جعل الإفرار واحداً أحلفه ما كفل له إلا على أنه بالحبار وأبرأه والكفالة لأنجور بخيار ومن زعم أنه يبعض علبه إفراره فيلزمه مايضره ويسقيلا عنه ماادعي الخرج به أثرمه الكفالة بعد أن محلف المسكفول له لقد حمل له كفاله لاخبار فيه والكفالة بالنفس على الحيار لاتحوز وإذا حازت بغيرخبار فليس يلزم الكافل بالنفس مال إلا أن يسمى مالا كفل به ، ولا تلزم الكفالة بحد ولا قصاص ولا عقوبة ولا تلزم االكفالة إلا بالأموال (قال) ولوكفن له إما ارم رجلاً في جرح وقد عرف الجرح والجرح عمد فقال أا كافل لك يما لزمه فيه من دية أو قصاص فإن أراد المجروح القصاص فالكفالة باطلة لامجوز له أن يقتص من التكفل ، وإن أراد أرش الجراح فهو له والكفالة لازمة لأنها كفالة عال وهكذا إذا اشترى رجل دارا من رجل فضمن لهرجل

<sup>(</sup>١) أي : إقرار الشربك أي الشركة الجائزة وهي غير المفاوضة ، أما المفاوضة فباطلة فتنبه للمراد .

هذه الدار لك هية عارية أو هبة سكني كانت عارية وسكني وله منعه ذلك أو يقيضه إ إها فإن أفيضه فله أن عرجه منها متى شاء لأن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة ولم يقبض كل ذلك حتى أخبر أنه إنما معنى قوله عارية أو همة السكن . ولو قال لك سكني إجارة بدينار في شهر فإن قبل ذلك المؤاجر فهي له وإلا فلا شيء له ولو لم يسمر شدًا قلنا له سم كم مدة الإجارة؛ وبكم هي؟ فإذا سمى قليلا أو كثيرا فله الخيار في قبوله ذلك ورده ، ولو قال لك على أاف در ثمر إن شئت أو هويت أو شاء فلان أو هوى فلان فإن شاء فلان أو هوى أو شاء هو أو هوى لم يكن عليه فيها شيء لأنه لم يقر له بثنيء إلا أنه جعله له إن شاء أن يكون له وهو إذا شاء لم يكنن له ذلك إلا بأن يشاء هو ولو قال لك على ألف درهم إن شهد مها على فلان أوفلان وفلان فشهدو لم يلزمه من جهة الإفرار وهذه مخاطرة ويلزمه من حية الشهادة إن كان ممن تجوز شهادتهما أو أحدهما وحلف الآخر مع شاهده وهذا مثن قوله لك على ألف درهم إن قدم فلان أو خرج فلان أو كلت فلانا أو كلك فلان فهذا كله من جهة القمار ولاشيء عليه ، ولو قال هذا لك .ألف درهم إن شئت فشاء كان هذا بيعا لازماً ولـكل واحد منهما الخيار مالم يتفرقا لأن هذا بيع لا إقرار ، ولوقال لعيده أنت حر بألف درهم إن شئت فقال قد شئت فهو حر وعليه ألف درهم . وهكذا لو قال لامرأته أنت طالق بألف إن شئت فشاءت فهي طالق وعلمها ألف درهم ولو لم تشأ هي ولا العبد لم يكن العبد حرا ولا هي طالقا ولو قال هذا ا ثوب لك بألف درهم فقبله المشترى كان هذا بيعاً ومعناه أنه إن شاء ، وكذلك كل مشتر إنما يلزمه ماشاء ولو قال لامرأته أنت طالق بألف ولعبده أنت حر با ُلف فاختار ذلك لزمه الطلاق والعتق ( قال الربيع ) أناأشك في سماعي من ههنا إلى آخر الإفرار ولكني أعرفه من قول الشافعي وقرأه الربيع علينا . فإذا قال له على الف ودرهم ولم يسم الألف قبل له أفر بائي ألف شئت إن شئت فلوسا وإن شئت تمراً وإن شئت خرزاً وأعطه درهما معيا واحلف له أن الأنف التي أفررت له بها هذه الألف التي بينتها فإنه ليس في قولك و درهم ما يدل على أن مامضي دراهم ولوز عمنا أن ذلك كذلك ما أحلفناك لو ادعى ألف دينار والكن لما كان قولك محتملا لما هو أعلى من الدراهم وأدنى لم نحمل عليك الأعلى دون الأدنى ولا الأدنى دون الأعلى وهكذا لو قال ألف وكرحنطة أو ألف وعبد أو ألف وشاة لمنجعل همهنا إلا ما وصفنا بأن الألف ماشا. وما سمى ولو جاز لنا أن نجعل الكلام الآخر دليلا على الأول لـكان إذا أقر له با لف وعبد جعلنا عليه ألف عبدوعبداً . وهكذا لو أفر له با ألف وكر حنطة جعلنا عليه ألف كر وكرا حنطة ولا بجوز إلا هذا وما قلت من أن يكون الألف ماشاء مع يمينه ويكون ماسمى كما سمى ولو أنه قال ألف وكركان الكر ما شاء إن شاء فنورة وإن شاء فقصة وإن شاء فمدر يبنى به بعد أن محلف ولو قال له على ألف إلا درهم قيل له أفر با'ى ألف شئت إذا كان الدرهم يستثنى منها نم يبقى شىء قل أوكثر كأنك أفررت له با'لف فلس وكانت تسوى دراهم فيعطاها منك إلا درهما منها ودلك قدر درهم من الفلوس ، وهكذا إدا قلت ألف إلا كر حنطة وألف إلا عبدا أجبرت على أن تبقى بعد الاستثناء شيئا قل أو كثر ، ولو قال له على ثوب في منديل قيل له قد يصلح أن تكون أفررت له بثوب ومنديل ويصلح أن تكون أفررت له بثوب فجعلته فى منديل لنفسك فتقول له على ثوب فى منديل لى فعليك ثوب و محلف ما أقررت له بمنديل . وأصل ما أفول من هذا أنى ألرم الناس أبدا "يقين وأطرح عنهم الشك ولا أستعمل علمهم الأغلب . وهكذا إذا قال عر في جراب أو ثمر في قارورة أو حنطة في مكيال أومة. في جرة أو زيت في وعاء وإذا قال له على كذا كذا أقر بما شاء واحدا وإن قال كذا وكذا أفر بما شاء اثنين ، وإن قال كذا وكذا درهما أعطاه درهمين لأن كذا يقع على درهم فإن قال كذا وكدا درهما قيل له أعظه درهما. أو أكثر من قبل أن كذا يقع على أفل من درهم فإن كنت عيت أن كذا وكذا التي بعدها أو فت عليك درهما فليس عليك أكثر منه . والله تعالى الموفق للصواب .

السبت فإن حلف برى وإن نكل حلف الآخر أنهما درهمان وأخذهما ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُ عَالَمُ عَالَى : وهكذا لو شهدا عليه في أيام متفرقة أو واحد بعد واحد ( ﴿ وَاللَّهُ عَافِعِي ) رحمه اللَّه تعالى : وهكذا لم أقر عند القاضي يدرهم وجاء عليه بشاهدين يشهدان بدرهم فقال الدرهم الذي أقررت به هو الذي يشهد به هذان الشاهدان كان القول قوله . وإذا قال له على ألف درهم وديعة فهي وديعة وإن قال له على ألف درهم ثم سكت ثم قال بعد هي وديمة أو قال هلكت لم يقبل ذلك منه لأنه قد ضمن ألف درهم بإقراره ثم ادعى ما يخرجه من الضان فلا يصدق عليه وإنما صدقباه أولا لأنه وصل الــكلام . وكذلك لو قال له قبلي ألف درهم فوصل الــكلام أو قطعه كان القول فيها مثل القول في المسألة الأولى إذا وصل أو قطع ، ولو قال له عندى ألف درهم وديعة أو أمانة أو مضاربة دينا كانت دينا عليه أمانة كانت أو وديعة أو قراضا إن ادعى ذلك الطالب لأنها قد تـكون في موضع الأمانة ثم يتعدى فتصيره ضمواة عليه وتنض فيستساغها فتصيره ضمونة عليه والكنه لوقال دفع إلىألف درهم وديعة أو أمانة أو مضاربة على أنى لها ضاءن لم يكن ضامنا بشمرطه الذيمان في شيء أصله الأدانة حتى محمدث شيئا الخرج به من الأمانة إما تعديا وإما استسلافا ، ولو قال له في مالي ألف درهم كانت دينا إلا أن يصل الكلام فيقول وديعة فتكون وديعة ولو قال له في هذا العبد ألف درهم سئل عن قوله فإن قال نقد فيه ألها قيل فكم لك منها فما قال إنه عنه اشتراء به فهو كما قال مع يمينه فإن زعم أنهما اشترياه قيل فكم لك فيه ؛ فإن قال ألفان فللمقر له انثلث وإن قال ألف فللمقر له النصف ولا أنظر إلى قيمة العبد قلت أو كثرت لأنهما قد يغينان أو يغينان . وكذلك لو قال له فيه شركة ألف كان القول فيها مثل القول في المسألة قبلها . ولو قال له من مالي ألف درهم سئل فإن قال من هبة قبل له إن شئت أعطه إلها وإن شئت فدع وإن قال من دين فهي من دين وإن مات قبل أن يبين شيئا فهي هبة لاتلزمه إلا أن يقر ورثته غير ذلك وإن قال له من مالي ألف درهم بحق عرفته أو بحق لرمني أو محق ثابت أو خق استحقه فهذا كله دين · ولو قال له من هذا المال ولم يضف المال إلى نفسه ألم درهم فله ألف درهم فإن لم يكن المال إلا ألفا فهي له وإن كان أ كَافَر مِن ذلك فليس له إلا الأانب وإن كان المال أف من ذلك فليس له إلا ذلك الذي هو أف، ، وإن ادَّعي الآخر أنه استهلك من النال شيئا استحلف ( ﴿ اللَّهُ سَالِتُ اللَّهِ ﴾ رحمه الله تعالى : وإذا قال له من هذه الدار النصف فله النصف لأنه أقر له بشيء لم يضف ملكه إلى نفسه فإن ادعى النصف الباقي وهو في يده فهو له ، ولو بدأ فأضاف الدار إلى نفسه فقال له من دارى هذه نصفها كانت هذه الدار هبة إذا زعم أنها هبة منه أو مات قبل أن يبين وإن لم بَتْ سَالِياهِ أَى شَيَّءَ أَرَادَ : فَإِنْ كَانَ أَرَادَ إِقْرَارًا أَنْزَمْنَاهُ إِنَّهُ وَالْفَرْق بِين هَذَين إضافة الماك إلى نفسه وغير إضافته ، ولوقال له من دارى هذه نصفها مجمق عرفته له كان له نصفها ، ولو قال له من ميراث أبي ألف درهم كان هذ إقراراً على أيه سين ولو قبل له في سيراثي من أبي كانت هذه هية إلا أن يريد بها إقرارًا الأنه لما أفر في سيراث أبيه أفر بأن ذلك على الأب ولم يضف اللك إلى نفسه وزعم أن ما أفر له به خارج من ملكه ، ولو قال له من ميراث أبى ألف بحق عرفته أو بحق له كان هذا كله إقرارا على أبيه ، ولو قال له على ألف عارية أو عندى فهي دين ، ولوكان هذا في عرض فقال له عندي عبد عارية أو عرض من العروض فهي عارية وهي مضمونة حتى يؤديها لأن أصل مانذهب إليه أن المارية مضمونة حتى يؤديها ، ولو قال له في دارى هذه حق أو في هذه الدار حق فسواء ويقر له منها بما شاء ويحلف إن ادعى الآخر أكثر منه ، وكذلك إن مات أقر له الورثة بما شاءوا ويحلفون ما يعلمون أكثر منه ولو قال له فيها سكني أقر له بما شاء من السكني وإلى أي مدة إنشاء يوما وإن شاء أقل وإن شاء أكثر ، ولو قال

عليه الحسة الدراهم إلى أحل إنما عني أسلمت إليك في كذا بعتك كذا بكذا إلى أجل كم تقول أسلمت إليك عشرة دراهم بصاع تمر موصوف إلى أجل كذا أو بعتك صاع تمر بعشرة دراهم الى أجل كذا (قال) ولو جاء المفر بثوب فقال هو هذا فصدقه المدعى المقر له أو كذبه فسواء إذا رضى الثوب نحمسة دراه. فالحُسة عليه إلى أجل ولو لم يسم أجلا فكان السلم فاسدا فاختلفا في الثوب فإن القول قول المقر مع يميه. ويرد الثوب على صاحب الثوب. وإن سأل المقر له يمين المقر أعطيته إياها وكل منسائل اليمين فيشي، له وجه أعطيته إياه ، ولو أفر رجل لرجل بثوب <sup>ب</sup>مجا. بثوب فقال هو هذا وقال المقر له ليس هذا فالقول قول المقر مع يمينه ، وكذلك لو قال له على عبد فا َى عبد جاء به فالقول قوله مع عينه ولا أنظر إلىدعواه وكذلك لوقال هذا عبدك كما أودعتنيه وهو الذي أفررتالك به وقال المقرله بل هذا عبد كنت أودعتكه ولي عندك عبد غصب فالقول قول المفر وعلى المدعى البينة ( إا إلينة ) فبي ) رحمه الله تعالى: ولو أفر له فقال لك عندى ألف درهم ثم جاءه بألف درهم فقال هي هذه الألف التي كنت أفررت لك بها كانت عندى وديعة ففال المقر له هذه الألف كـانت عندك وديعة لى ولى عندك ألف أخرى كـان القول قول المقر مع يمينه لأن من أودع شيئا فجائز أن يقول لفلان عندى ولفلان على لأنه عليه ما لم يهلك ، وكذلك هو عنده وقد يودع فيتعدى فتكون دينا عليه فلست ألزمه شيئا إلا باليقين ( فَاللَّشْنَافِعي ) رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل لفلان على درهم ودرهم فعليه درهمان وإدا قال له على درهم فدرهم، قيل له : إن أردت درهما ودرهما فدرهمان وإن أردت فدرهم لازم لى أو درهم جيد فليس عليك إلا درهم وإن قال له على درهم تحت درهم أو درهم فوق درهم فعليه درهمان إلا أن يقول على درهم فوق درهم في الجودة وتحت درهم في الرداءة أو يقول له على درهم بعينه هو الآن فوق درهم لي ، ولو قال له على درهم مع درهم كيان هكذا ( قال الربيع ) الذي أعرف من قول الشافعي أن لايكون عليمه إلا درهم لأنه يحتمل أن يكون فوق درهم أو تحت درهم لي (قال) وكذلك او قال له على درهم على درهم ثم قال عنيت درهما واحدا ، ولو قال له على درهم قبله درهم أو بعده درهم أو قبله دينار أو بعده دينار فالاثنان كلاهما عليه ولسكنه لو قال له على درهم معه دينار كـان له عليه درهم للذى وصفت لأنه يقول له على درهم معه دينار لى ، ولو قال له على درهم ثم دينار أو بعده درهم أو دينار أو درهم قبله دينار فهما عليه معا ، ولو قال له على درهم فدينار كان عليه درهم إلا أن يكون أراد ودينار ( **فَاللَّاشِيَائِينَ** ) رحمه الله تعالى : ولو قال له على دينار قبله قفيز حنطة كان عليه دينار ولم يكن عليه القفيز ، وهكذا لو قال له على دينار فقفيز حنطة لم يكن عليه إلا الدينار لأن قوله فففيز حنطة محال قد خوز أن يقول قفيز من حنطة خير منه وإذا قال له على درهم ثم قفيز حنطة فهما عليه ولو قال درهم لا بل قفيز حنطة كان مقرا بهما ثابتا على القفيز راجعًا عن الدرهم فلا يقبل رجوعه إن ادعاهما الطالب معا ولو قال له على درهم لا بل درهمان أو قفير حنطة لا بل قفيران لم يكمن علمه إلا درهمان أو قفيزان لأنه أفر بالأولى نم كبان قوله لا بل زيادة من الثبيء الذي أقر به وقوله ثم لا بل استثناف شيء غيرالذي أفر به ولو فالله على درهم ودرهمان فهي الائة دراهم أو درهم بعده درهمان أو درهم قبله درهمان فسواء وهي ألائة في هذا كله ( قاللات أفيي) رحمه الله عالى : وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أفر لفلان بدرهم يوم السبث وآخران أاله أور لذلك الرحل بعيه يوم الأحد فهو درهم إلا أن يقولا درهم من ثمن كذا وكذا ويقول الآخران درهم من ثمن شيء غيره أو من وجه غيره من وديعة أو غصب أو غيره فيدلان على مايفرق بين سبى الدرهمين وعليه اليمين أنهذا الدرهمالذي أثر به يوم الأحد هوالدرهمالذي أفر به يوم

من يوم أوصى به فالوصية له وإن جاءت به لستة أشهراو أكثر بطلت وصيته لأنهقد لايكون <mark>مها حين أوصى لهما حيل</mark> ثم محيليا من بعد ذلك ، ولو كان زوجيا مناحين أوصى الوصية فجاءت بالولد لأقل **من سنة أشهر أو أكثر** لما يلزم له النسب كانت الوصية جائزة لأنا نحكي أن ثم يومئذ حملا وإن جاءت بولد ميت فلا وصية له حتى تعرف حياته بعد خروجه من بطنها وإذا قال له على ماثة درهم عددا فهيوازنة , ولو قال له على ماثة كل عشرة منها وزنها خمسة كان كما قال إذا وصل الـكنزم ، وإذا قال له على در هم يهتمي كذا وكذا كان كما قال إدا وصل الـكنزم ولكنه لو أفر بدرهم ثم قطع الـكلام ثم قال بعد هو ناقص لم يقب قوله ولو كان ببلد دراهميم كلها نقص ثم أقر بدرهم كان له درهم من دراهم البلد واو قال له على دراهم أو دربهمات أو دنانير أو دنينيرات أو دراهم كثيرة أو عظيمة أو دراهم قليلة أو يسيرة لزمه الثلاثة من أى صنف كان أقر به من دنانير أو دراهم وحلف على ماهو أكثر منها ( أالله خافيم ) وإذا قال وهبت له هذه الدار وقبضها أو وهبت له هذه الدار وحازها تمقال لم يكن قبضها ولاحارها وقال الموهوب له قد قبضت وحزت فالقول قول الموهوب له ، ولومات الموهوب له كان القول قول ورثته ، وكذلك لو قال صارت في يديه وسواء كانت حين يقر في بد الواهب أو الموهوبة له ولكن لو قال وهيتها له أو خرحت إليه منها نظرت فإن كانت في يدى الوهوية له فذلك قبض بعد الإقرار وهي له وإن كانت في يدى الواهب أو يدى غيره من قبله سألته ما قوله خرجث إليه منها؟ فإن قال بالسكلام دون القبض فالقول قوله مع يمينه وله منعه إباها لأنها لا تملك إلابقبض وهو لم يقر بقبض والخروج قد يكون بالسكلام فلا ألزمه إلا اليقين ، وكذلك لو قال وهبتها له وتملكها لأن الملك قد يكون عنده بالكلام ( فاللاشكاني ) واو قال وهبتها له أمس أو عام أول ولم يقيضها وقال المرهوبة له بن قد قبضها فالقيل قول الواهب مع يمينه وعلى الآخر البينة بالقبض ، ولو وهب رجل لرجلهية والهبة في بدى النوهوية له فقيالها نمت لأنه قاض لهما بعد الهبة ، ولو لم تكن الهبة في بدى الموهوية له فقيضها بغير إذن الواهب لم يكن ذلك له ودلك أن الهبة لا تملك إلا بقول وقبض وإذا كـان القول لايكون إلا من الواهب فكذلك لايكون القبض إلابإذن الواهب لأنه المالك ولا بملك عنه إلا بما أتم ملكه ويكون للواهب الخيار أبدا حيي يسلم ماوهب إلى الوهوب له . وكذلك إن ماتكان الخيار لورثته إن شاءوا سلموا وإن شاءوا لم يمضوا الهبة ( قَالَا اشْرَافِي ) رحمه الله تعالى : ولو وهب رجل لرجل هية وأفر بأنه عنه قبضيا ثم قال الواهب له إنما أفررت له بقبضها ولم يقبضها فأحلفه أحلمته لقد فبضها فإن حلف جعلتها له وإن نكل عن اليمين رددت اليمين على الواهب فأحلفته ثم جعلتها غير خارجة عن ملكه ، ولو قال رجن نرجن وهبت لي هذا العبد وقبضته والعبد في يدى الواهب أو الوهوب له فقال الواهب صدقت أو نعم كان هــذا إقرارا وكان العبد له ، ولوكان أنجميا فأقر له بالأعجمية كان مثل إقراره بالعربيــة وإذا قال له على درهم في عشرة سائلته فإن أراد الحساب جعلت عليه ما أراد وإن لم يرد الحساب فعليه درهم وعليه اليمين وهكذا إن قال درهم في نوب سائله أراد أن يقر له بدرهم أو بنوب فيه درهم فإن قاللا فعليه الدره، وإن قال له على درهم في ديبار سألنه: أراد درها مع دينار فإن قال نعم جعلتهما عليه وإن قال لا فعليه درهم ولو قال له على درهم فى ثوب مروى فهكذا لأنه قد يقول له على درهم فى ثوب لى أنا مروى وكو قال له على درهم في ثوب مروى اشتريته منه إلى أجل ساءً لنا المقرله فإن أفر بذلك فالبيع فاسد لأنه دين في دين ولم يقر له بهذا السرهم إلا بالثوب فإذا لم بحز له إعطاء الثوب لأنه دبن بدين لم عظه الدرهم كما لو قال بعتك هـــدا العبد بهذه الدار لم أجعل له "مبد إلا أن يقر الآخر بالدار ( قَالِلْشَيْنَافِينَ ) رحمه الله تعالى : ولو قال له على ثوب مروى في خمسة دراهم نم قال أسلم إلى النوب على حمسه دراهم إلى أجل كذا وصدقه صاحب النوب كان هذا بيعا جائزا وكانت <del>له</del>

( ﴿ إِلَاكُ مَا أَفِي ﴾ رحمه الله تعالى : وسواء قال أخذتها منك عارية أو قال دفعتها إلى عارية وإنما أضاف الفعن في كلمهما إلى صاحب الدابة وكذلك كلام العرب (قال الربيع) رجع الشافعي فقال القول قرل رب الدامة ( فَالْرَانُ نَافِعِي ) رحمه الله تعالى: فإن قال تـكاريُّها هنك بِـكذا وقال رب الدابة أكثرتها حكد لأكبر من ذلك فإن لم يُركب تحالفا وترادا وإن ركب تحالفا ورد عليه كراء مثلها كان أكثر بما ادعى رب الدارة أو أقل(١) مما أقر به لأنى إذا أبطلت أصل الكراء ورددتها إلى كراء مثلبا لم أجعل ما أبطات عبرة محال ( قَالَ الشَّافِي ) رحمه الله تعالى : ولا يضمن المستودع إلا أن يخالف فإن خالف فلا يحرج من الفهن أبدا إلا بدام الوديعة إلى ربها ولو ردها إلى المكان الذي كانت فيه لأن ابتداءه لها كان أمينا فخرج من حد الأمانة فل نجدد له رب المال أمانة ولا ببرأ حتى بدفعها إليه وهكذا الرهن إذا قضى الرتهن ما فيه ثم تعدى فيه ثم رده إلى بيته فهلك في يديه فيو ضامن له حتى يرده إلى صاحبه وسواء كل عارية انتفع بها صاحبها أو لم ينتفع بها فهي مضمونه مسكن أو ما أشبهه أو دنانير أو دراهم أو طعام أو عين أو ماكان (قال) ولو قال الرجل هذا الثوب في يدى بحق لفلان أو في ملكه أو في ميراثه أو لحقه أو لميراثه أو لملكه أو لوديعة أو بعارية أو بوديعة أو قال عندي فيو سواء وهو إقرار لفلان به إلا أن يبين لفظا غير هذا فيقول هو عندى محق فلان مرهون لفلان آخر فيكون ملكه للذي أقر له بالملك ولا يكون لهذا على الآخر فيه رهن إلا أن يقر الآخر ولو قال قبضته على يدى فلان أو هو عندى على يدى فلان أو في ملكي على بدى فلان لم يكن هذا إقراراً منه به لفلان لأن ظاهره إنما هو قيضته على بدى فلان بمعونة فلان أو بسببه ( فالالشنافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا قال لفلان على ألف دينار أو مائة درهم ثم قال هي نقص أوهي زيف لم يصدق ، ولو قال هي من سكة كذا وكذا صدق مع بمينه كانت الك السكة أدنى الدراهم أو وسطيها أو جائزة في غير ذلك البلد أو غير جائزة كما لو قال له على ثوب أعطيناه أى ثوب أقربه وإن كان ذلك الثوب مما لا يليسه أهل ذلك البلد ولا مثل الرجل المقرله ولو قال له على ألف درهم من عُن هذا العبد فتداعيا فيه فقال البائع وضح وقال المشترى غلة تحالفا وترادا وهذا مثل نقص اثممن ( فالالشنافعي) رحمه الله تعالى وإذا كان لأهل البلد وزن معلوم ينقص ماشاء أو ينقص عن وزن العامة في دنانير أو دراهم فاشترى رجل سلعة بمائة درهم فله نقد البلد إلا أن يشترط شرطا فيكون له شرطه إذا كان المشترى والبائع عالمين بنقد البلد فإن كان أحدهما جاهلا فادعى البائع الوازنة قيل أنت بالخيار بين أن تسلمه بنقد البلد أو تمقض البيع بعد أن تتحالفا فإذا قال له على دراهم سود فوصل الكلام فهي سود فإن وصل الكلام فقال ناقص فهو ناقص فإن قطع الكلام ثم قال ناقص فهو وازن فإن قال له على درهم كبير قيل له عليك الوازن إلا أن تكون أردت ماهو أكبر منه ، فإذا قال له على درهم فهو وازن وإن قال درهم صغير قيل له إن كنانت للناس دراهم صغار فعالمك درهم صغير وازن من الصغار مع يمينك ما أفررت بدرهم واف وكذلك ما أفر به من غصب أو وديعة ( فَالْالنَتْ اَفِعَ) رحمه الله تعالى وإذا أقر الرجل لميت بمائة درهم وقال هذا ابنه وهذه امرأته حامل فإن ولدت ولدا حيا ورث المرأة والولد الذي ولدت والابن حقوقهم من هذه المائة وإذا ولدت ولدا لم تعرف حياته لم يرث من لم تعرف حيانه ومعرفة الحياة للولد أن يستهل صارخا أو يرضع أو يحرك يدا أو رجلا تحريك الحياة وأى شيء عرف به الحياه وبهي حياه وإذا أوصى الرجل للحمل فقال لحيل هذه المرأة من فلان كذا والأب حي فإن جاءت بولد لأفِّ من سنة أشهر

<sup>(</sup>١) قوله : مما أقر به أي المسكتري. فننبه ، وقوله قضى المرتهن النج لعله «قبض المرتهن ، تأمل . كتبه مصححه .

مولاه من إقراره شيء لأنه إنما أفر به عليه ويلزمه ذلك إذا عتق (١) ( الالرشنافي ) رحمه الله تعالى والعارية كانها مضمونة الدواب والرقايق والدور والثياب لا فرق بين شيء منها فمن استعار شيئًا فتلف في يده بفعله أو بغير فعله فيو ضامن له والأشياء لا تخلو أن تكون مضمونة أو غير مضمونة فما كان منها مضمونا مثل الغصب وما أشبهه فسواء ما ظهر هلاكه أو خني فهو مضمون على الغاصب والمستسلف جنيا فيــه أو لم يجنيا أو غير مضمون مثل الوديعة فسواء ما ظهر هلاكه وما خني والقول فيها قول المستودع مع يمينه ولا يضمن منها شيئا إلا مافرط فيه أو تعدى ( فَاللَّانِ الْعِينِ ) رحمه الله تعالى وقد خالفنا بعض الباس في العارية فقال لا يضمن منها شيئا إلا ما تعدى فيه فسئل من أبن قاله؛ فزعم أن شر محا قاله فقيل له قد تخالف شر محا حيث لامخالف له قال فما حجتك في تضمنها ؟ قلنا استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم« عارية مضمونة مؤداة » قال أفرأيت لو قلنا فإن شرط المستعبر الذيان ضمين وإن لم يشرطه لم يضمن ؟ قلنا فأنت إدَّا تترك قولك قال وأمن ؟ قلنا أليس قولك إنها غير مضمونة إلا أن يشترط: قال بلي قلنا فما تقول في الوديعة إذا اشترط المستودع أنه ضامن أو المضارب أنه ضامن؟ قال لا يكون ضامنا في واحد منهما قلنا فما تقول في المستسلف إذا شرط أنه غير ضامين قال لاشرط له ويكون ضامنا قلما وترد الأمانة إلى أصلها والمضمون إلى أصله ويبطل الشرط فهما جميعا ؟ قال نعم قلنــا وكذلك ينبغى لك أن تقول في العارية وبذلك شرط النبي صلى الله عليه وسلم أنها مضمونة ولا يشترط أنها مضمونة إلا لما يلزم قال فلم شرط؟ قلنا لجهالة المشروط له كان مشركا لايغرف الحسكم ولو عرفه ماضر الشرط له إذا كان أصل العارية أنها مضمونة بلا شرط كما لايضر شرط العبدة وخلاص عبدك في البيع ولو لم يشترط كان عليك العبده والحلاص أو الرد ( ﴿ وَاللَّهُ مَا نُعِينَ ﴾ رحمه الله تعالى فقال وهل قال هذا أحد ؛ قلما في هذا كفاية وقد قال أبو هريرة وابن عياس رضي الله عهما إن العاربة مضمونة وكان قول أبي هر برة في بعير استعير فتلف أنه مضمون ( فَالَالِثَ افِعَ ) رحمه الله تعالى ولو اختلف رجلان في داية فقال رب الدابة أكريتكما إلى موضع كذا وكذا فركبتها بكذا وكذا وقال الراكب ركبتها عارية منك كان القول قول الراكب مع يمينه ولا كراء عليــه ( قال أبو محمد ) وفيه قول آخر أن القول قول رب الدابة من قبل أنه مقر بركوب دابتي مدع على أنى أبحت ذلك له فعليه البينة وإلا حلفت وأخذت كراء النفل ( فالالشيخافيي ) رحمه الله تعالى ولو كانت السألة بحالها فماتت لدابة كان البكراء ساقطا وكان عليه ضمان الدابة في العاربة لأن أصل ماندهب إليه تضمين العاربة وسواء كان رب الدابة ممن كمرى الدواب أولا يكريها لأن الندى يكديها قد يعيرها والذي يعيرهاقد يكرمها (قال الربيع ) للشافعي قول آخر أن تقول قول رب الدابة مع يميه وعلى الراكب كراء مثلها ( **قال الرين افعي) رحمه الله تعالى ومتى قلت القول قول** رب الدابة ألرمة الكرا، وطرحت عنه الضمان إذا تلفت (قبل الربيع ) وكل ماكان القول فيمه قول رب الدابة ولم يعرها فتلفت الدابة فلا ضان على من جعلناه مكتريا إلا أن يتعدى ( فالله نافعي ) رحمه الله تمالي وهكذا لو قال أعرتنها وقال رب الدابة بل غسبتنها كان القول قول الستعير ولا يضمن فإن ماتت الدابة في يديه ضمن لأن العارية مضمونة ركبها أو لم يركبها وإذا ردها إليه سالة فلا شيء عليه ركبها أو لم يركبها

<sup>(1)</sup> من هنا إلى فرع الحلاف في كراء الدابة وعاريتها تقدم في « باب العارية» بالجزء الثالث ولكنه موجودة هنا في النسخ أيضا سع بعض اختلاف في العبارة فأثبتناه .كتبه مصححه .

لم يكن له ترديدهما وأنفذ الحسم بينهما متى بان له وإن أشكل الحسكم عليه لم يحكم بينهما طال ذلك أو قصر عليه الأناة إلى بيان الحسم والحسكم قبل البيان ظلم والحبس بالحكم بعد البيان ظلم والله أعلم .

### الإقرار والمواهب

( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال إذا قال الرجل لفلان عليَّ شيء ثم جعد قيل له أقر مما شئت مما يقمع عليه اسم شيء تمرة أو فلس أو ما أحببت ثم احلف ماهو إلا هذا وماله علمك شيء غير هذا وقد يرثت فإن أبي أن محلف ردت اليمين على المدعى المقر له فقيل له سم ما شأت فإذا سمى قيل للمقر إن حلفت على هذا برأت وإلا رددنا عليه اليمين فعلف فأعطيناه ولا نحبسه ( قاللين في على مال تمالي وهكذا إذا فال له على مال قيل له أفر بما شئت لأن كل شيء يقع عليه اسم مال وهكذا إذا قال له على ال كشر أو ال عظم فإن قال قائل ما الحجة فيذلك ؛ قيل قد ذكر الله عز وجل العمل فقال «ثمن يعمل مثقال ذرة خبراً يره ﴿ ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره» فإذا كوفىء على مثقال ذرة في الحير والشركانت عظها ولا شيء من المال أقل من مثقال درة فأما من ذهب إلى أنه يقضى عليه يما تجب فيه الزكاة فلا أعلمه ذهب إليــه خبرا ولا قياسا ولا معقولا أرأيت مسكينا يرى الدرهم عظها فقال لرجل على مال عظم ومعروف منه أنه يرى الدرهم عظها أجبره على أن يعطيه مائتي درهم ورأيت خليفة أو نظيرا للخليفة يرى ألف ألف قليلا أقر لرجل فقال له على مال عطيم كم ينبغي أن أعطيه من هذا؟ فإن قلت مائتي درهم فالعامة تعرف أن قول هـذا عظم مما يقع في الفلب أكثر من ألف ألف درهم فتعطى منه التافه فتظلم في معنى قولك المقر له إذا لم يك عندك فيه محمل إلا كلام الناس وتطلم المسكين القر الذي برى الدرهم عظما ( قالان نابع) رحمه الله عالى وإذا قال له على دراهم فقال كثيرة أو عظيمة أو لم يقلها فسوا، وأجبره على أن يعطيه ثلاثة دراهم إلا أن يدعى المقر له أكثر من ذلك فأحلف المقر فإن حلف لم أزده على ثلاثة وإن نكل قلت للمدعى إن شئت فخذ اللائة بلا يمين وإن شأت فاحلف على أكثر من اللائة وخذ ( فالالشنافعي ) رحمه الله تعالى وإذا قال له على" ألف ردوهم ولم يسم الألف قيل له أقر بأى ألف إن شئت فلوسا وإن شئت تمرا وإن شئت خبرًا وأعطه درهما معها واحلف أن الألف التي أقررت له بها هي هذه ﴿ فَالِالسِّنَافِعِي ﴾ رحمه الله نعالي ولو قال هذا الحاتم لفلان وفصه لي أو لفلان فهو مثل قوله هذا الحاتم إلا فصه لفلان أو لفلان فالحاتم لفلان والفص له أو لفلان ولو أوصى فقال خاتمي هذا لملان وفصه لفلان كان لفلان الحائم ولفلان الوصى له الفص وذلك أن الفص يتميز من الحاتم حتى يكون ثم اسم خاتم لافص فيه ( فالالشنافيي ) رحمه الله تعالى ولا بجوز إقرار رجل ولا امرأه حق يكونا بالغين رشيدين غير محجور عليهما ومن لم يجز بيعه لم يجز إقراره ( فَالْالشُّنْ افِعِي ) رحمه الله تعالى وسواء كان له أب أو لم يكن وسواء أذن له في التجارة أو لم يؤذن له وهو مخالف للعبد البالغ يؤذن له فى التجارة العبد إنما لا تجوز تجارته لأن المال لغيره وإذا أذن له رب المال جاز شراؤه وبيعه وإقراره فى البيع والشراء وغير البالغ من الرجال والنساء إذا كان مالـكا لمـال وكان في حـكم الله عز وجل أن لا يخلي بينه وبين ماله وأن يولى عليه حتى يبلغ حلما ورشدا لم يكن للادميين أن يطلقوا ذلك عنه ولا يجوز عليـــه بإذنهم ما لايجوز عليه لنفسه وهو حر مالك ( **فَاللَّشْنَافِعي )** رحمه الله تعالى وإذا لم يجز إقرار غير البالع بجناية عمدا ولا خطأ وإقراره في التجارة غير جائز والعبد بجوز إقراره على نفسه في القبل والحد والقطع فهو مفارق له غلافه له ولزوم حدوده له ولا حد على غير بالغ ( فالالشنافعي ) رحمه الله تعالى وإدا أثر العبد بجباية خطأ لم يلزم  $(1 \wedge 1 - 1)$ 

ماخرجت من ملكك بوجه من الوجوه كامها وكتب بذلك كتابا من بلده إلى كل بلد من البلدان وأحضر عبداً بتلك الصفةأودابة بتلك الصفة وقد قال بعض الحكام يختم فيرقبة كل واحد منهما ويبعث به إلى دلك البلد ويأخذمن هذا كفيلا بقيمها فإن قطع عليه الشهود بعد مارأيا سلمإليه وإن لم يقطعوا ردوهذا استحسان وقد قال غيره إذا وافق الصفة حكمت له والقياس أن لا يحسكم له حتى يا ني الشهود الموضع الذي فيه تلك الدابة فيشهدوا عليها وكذلك العبد ولا يخرج من يدى صاحبه الذي هو في يديه بهذا إذا كان يدعيه أو يقضي له بالصفة كما يقضي على الخائب يشهد عليه والعهدة على المبيع عليه واختلف الناس في علم القاضي هل له أن يقضى به ولا مجوز فيه إلا واحد من قولين أحدهما أن له أن يقضى بكل ما علم قبل الحميك وبعده في مجلس الحميك وغيره من حقوق الآدميين ومن قال هــذا قال إنما أريد بالشاهدين ليعلم أن ما ادعى كما ادعى في الظاهر فإذا قبلته على صدق الشاهدين في الطاهر كان علمي أكثر من شهادة الشاهدين أولا يقضى بشيء من علمه في مجلس الحكم ولا في غيره إلا أن يشهد شاعدان بشيء على مثل ماعلم فيكون علمه وجهله سواء إذا تولى الحسكم فيا ُمر الطالب أن يحاكم إلى غيره ويشهد هو له فيكون كشاهد من السلمين ويتولى الحـكم غيره وهكذا قال شريح وسأله رجل أن يقضى له بعلمه فقال ائت الأمير وأشهد لك ( فالالشنائعي) رحمه الله تعالى فأما عامه بحدود الله التي لاشيء فيها للادميين فقد يحتمل أن تكون كحقوق الناس وقد يحتمل أن يفرق بينهما لأن من أقر بثيء للناس ثم رجع لم يقبلرجوعه ومن أفر بثي ً لله ثم رجع قبلرجوعه والقاضي مصدق عند من أجاز له القضاء بعلمه وغير مقبول منه عند من لم يجزه له فائما إذا ذكر بينة قاءت عنده فهو مصدق على ما ذكر منها وهكذا كل ماحكم به من طلاق أو قصاص أو مال أو غيره ( ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا يَعْهِ ﴾ رحمه الله تعالى وإذا أنفذ ذلك وهو حاكم لم يكن للمحكوم عليه أن يتبعه بشيء منه إلا أن تقوم بينة بإقرار القاضي بالجور أو مايدل على الجور فيكون متبعا فى ذلك كاه ( قال ) وإذا اشترى القاضى عبدا لنمسه فهو كشراء غيره لا يكون <mark>له</mark> أن محكم لىفسه ولو حكم رد حكمه وكنذلك لو حكم لولده أو والده ومن لا تجوز له شهادته ومجوز قضاؤه لـكل من جازت له شهادته من أخ وعم وابن عم ومولى ( وَاللَّاتِ عَافِي ) رحمه الله تعالى وإذا عزل القاضي عن القضاء وقال قد كنت قضيت لفلان على فلان لم يقبل ذلك منسه حتى يا أنى المقضى له بشاهدين على أنه حسكم له قبل أن يعزل (قال) وأحب للقاضي إذا أراد القضاء على رجل أن مجلسه ويبين له ويقول له احتججت عندى بكذا وجاءت البينة عليك بكذا واحتج خصمك بكذا فرأيت الحكم عليك من قبل كذا ليكون أطيب لنفس المحكوم عليه وأبعد من النهمة وأحرى إن كان القاضي غفل من ذلك عن موضع فيه حجة أن يبينه فإن رأى فيها شيئا يبين له أن يرجع أو يشكل عليه أن يقف حتى يتبين له فإن لم ير فيها شيئا أخبره أنه لا شيء له فيها وأخبره بالوجه الذي رأى أنه لاشيء له فيها وإن لم يفعل جاز حكمه غير أن قد ترك موضع الأعذار إلى المقضى عليه عند القضاء (قال) وأحب للامام إذا ولى القضاء أن بجعل له أن يولى القضاء في الطرف من أطرافه والثبيء من أموره الرجل فيجوز حكمه وإن لم يجعــل ذلك له فمن رأى أنه لا يجوز إلا با مر وال قال لم ينبغ للقاضي أن ينفذ حــكم ذلك القاضي الذي الذي استقضاه ولم يجعل إليه وإن أنفذه كان إنفاذه إياه باطلا إلا أن يكون إنفاذه إياه على استئاف حكي بين الخصمين فإذا كان إيما هو لإنفاذ الحكم فليس مجائز وإذا كان الأمر بينا عند القاضي فما يختصم فيه الخصان فا حب إلى أن يا مرهما بالصلح وأن يتحالمهما من أن يؤخر الحكم بينهما يوما أو يومين فإن لم يحتمعا على محليله

ذلك له لم يقطع حكماً حتى يتبين له ويستظهر برأى أهل الرأى ( قال ) وإذا أشاروا عليه بشيء ليس نخبر فلم يبن له من ذلك أنه الحق عنده لم ينبغ له أن يقضي ولوكانوا فوقه في العلم لأن العلم لا يكون إلاه وجوداً إما خبر لازم وإما قياس يبينه له المرء فيعقله فإذا بينه له فلم يعقله فلا يعدو أن يكون واحدا من رجاين إما رجل صحيح المقل غلط عليه من أشار عليه فقال له أنت تجد ما لا نجد فلا ينبغي أن يقبل من مخطى. عنده وإما رجل لايعقب إدا عقب فهذا لايحل له أن يقضى ولا لأحــد أن ينفذ حكمه ، وإذا كنا نرد شهادة المرء على ما لايعقل مما يشتبه عليه فحكم الحاكم فما لايعقل أولى بالرد إلا أن يجده من رفع إليه صوابا فينقذ الصواب حيث كان (قال) ولايلقن القاضي الشاهد ومدعه يشهد بما عنده ولكنه توقفه والتوقيف غيرالتلقين (قال) ولاينيغي للقاضي أن ينتهر الشاهد ولا يتعنته ( فَالِلْشَ افِع ) رحمه الله تعالى : وينبغي للقاضي أن يقف الشاهد على شهادته ويكنب بين مديه أو احبة ثم يعرض عليه والشاهد يسمع ولا يقبلها في مجلس لم يوقع فيها بيده أو كاتبه حيث يراه ولاينبغي له أن يخلي السكات يغيب على شيء من الإيقاع من كتاب الشهادة إلا أن يعيده عليه فيعرضه والشاهد حاضر ثم يختم عليها مجائمه ويرفعها في قمطره ( قال ) فإن أراد المشهود له أن يأخذ نسختها أخذها وينبغي له أن يضم الشهادات بين الرجلين وحجتهما في موضع واحد ثم يكتب ترجمتهما بأسمائهما والشهر الذي كانت فيه ليكون أعرف لهما إذا طلبها فإذا مضت السنة عزلها وكتب خصومة سنة كذا وكذا حتى تسكون كل سنة معروفة وكل شهر معروفا ( فاللان عافعي) رضي الله تعالى عنه ويسأل عمن جهل عدله سرا فإذا عدل سأل تعديله علانية ليعلم أن المعدل سرا هو هذا بعينه لأنه يوافق اسم اسما ونسب نسبا (قال) وإذا وجد القاضي في دنوانه شهادة ولا يذكر منها شيئا لم يقض بها حتى بعد الشهود أو يشهد شهود على شهادتهم فإن خاف النسيان والإضرار بالناس تقدم إذا شهد عنده شهود إليهم بأن يشهد على شـهادتهم من حضرهم من كتابه ويوقع على شهـادتهم كما وصفت ، وإذا ذكر شهاداتهم حكم بهـا وإلا شهد عليها من تقبل شهادته فيقبله لأنه قد يحتال لكتاب فيطرح فى ديوانه الخط فيشبه الحط الخط الخط والحاتم الحاتم، وهكذا لوكان شاهد يكتب شهادته في منزله ويخرجها لم يشهد بها حتى يذكرها ( قال ) وما وجد في ديوان القاضي بعد عزله من شهادة أو قضاء غير مشهود عليه لم يقبل ( ﴿ إِلَّالِنَ مَا أَفِي ) رحمه الله تعالى : وينبغي للامام أن يجعل مع رزق القاضي شيئا لقراطيسه وصحفه فإذا فعل ذلك لم يكاف الطالب أن يأتى صحيفة وإن لم يفعل قال القاضي للطالب إن شئت جئت بصحيفة بشهادة شاهديك وكتاب خصومتك وإلا لم أكرهك ولم أقبل منك أن يشهد عندى شاهد الساعة بلا كتاب وأنسى شهادته (قال) وأحب أن لايقبل القاضي شهادة اشاهد إلا بمحضر من الحصم المشهود عليه فإن قبلها بغير محضر منه فلا بأس ، وينبغي إذا حضر أن يقرأها عليه ليعرف حجته فيها ، وكذلك يصنع بكل من شهد عليه ليعرف حجته في شهاداتهم وحجته إن كانت عنده ما بحرحهم به ( فالله ما فعي ) رحمه الله تعالى : ولو قبل القاضي شهادة على غائب وكتب مها إلى قاض ثم هذم الغائب قبال أن يمضى السكتاب لم يكاف الشهود أن يعودوا ، وينبغي له أن يقرأ عليه شهادتهم ونسخة أسمائهم وأسابهم ويوسع عليه في طلب جرحهم أو الخرج مما شهدوا به عليه فإن لم يأت بذلك حكم عليه ( قال ) ولو مضى الكستاب إلى القاضي الآخر لم ينبغ له أن يقضي عليه حق يحضره إن كان حاضرا ويقرأ عليه الـكتاب ونسخة أسماء الشهود ويوسع عليه في طلب المخرج من شهاداتهم فإن جاء بذلك وإلا قضي عليه ( قال ) وإذا أفام الرجل البينة على عبد موصوف أودابة موصوفة له ببلد آخر حلفه القاضي أن هذا العبد الذي شهدلك به الشهود لعبدك أو دابتك لبي ملكك فيجعل لبعضهم مفلا وابعضهم علوا لأن أصل الحسم أن من ملك السفل ملك ما تحته من الأرض وما فوقه من الهواء وإذا أعطى هذا سفلا لاهواء له وأعطى هذا علوا لاسفل له فقد أعطى كل واحد منهما على غير أصل ما يالك الماس ولكنه يقسم ذلك بالقيمة ولا يعطى أحدا بقعة إلا ماملكه ما تحتها وهواءها وإن كان في الناس قسام عدول أمر القاضى من يطلب القسم أن يختاروا لأنفسهم قساما عدولا إن شاءوا من غيرهم وإن رضوا بواحد لم يقبل ذلك حتى يجتمعوا على اثنين ولا ينبغى له أن يشرك بين قسامه في الجعل فينحكموا على الناس ولكن بدع الناس حتى يستاجروا لأنفسهم من شاءوا .

### مايرد من القسم بادعاء بعض المقسوم

( قَالِلْنِهُ عَافِع ) رحمه الله تعالى وإذا قسم القسام بينهم فادعى بعض المقسوم بينهم غلطا كاف البينة على مايقول من الغلط فإن جاء بها رد القسم عنه (قال) وإذا قسمت الدار بين نفر فاستحق بعضها أو لحق الميت دين فبيع بعضها انتقض القسم ويقال لهم فى الدين والوصية إن تطوعتم أن تعطوا أهل الدين والوصية أنفذنا القسم بينكم وإن لم تطوعوا ولم نجد للميت مالا إلا هذه الدار بعنا منها ونقضنا القسم ( قال ) فإذا جاء القوم فتصادقوا على ملك دار بينهم وسألوا القاضي أن يقسمها بينهم لم أحب أن يقسمها ويقول إن شأنم أن تقسموا بين أنفسكم أو يقسم بينكممن ترضون فافعلوا وإن أردتم قسمي فأثبتوا البينة على أصول حقوقسكم فيها وذلك أنى إن قسمت بلا بينة فعيتم بشهو<mark>د</mark> يشهدون أنى قسمت بينكم هذه الدار إلى حاكم غيرى كان شبيها أن يجعلها حكما منى لكم بها ولعلها لقومآخرين ليس لكم فيها شيء فلا نقسم إلا بيية وقد قيل يقسم ويشهد أنه إنما قسم على إفرارهم ولا يحجبني هذا القول لما وصفت فإذا ترك الميت دورا متفرقة أو دورا ورقيقا أو دورا وأرضين فاصطلخ الورثة وهم بالغزن من ذلك علىشيء يصير لبعضهم دون بعض لم أردده وإن تشاحوا فسأل بعضهم أن يقسم له داراكما هي ويعطى غيره بقيمتها داراً غيرها بقيمتها لم يكن ذلك له ويقسم كل دار بينهم فيأخذ كل رجل منهم حقه وكذلك الأرضين واثنياب والطعام وكل ما احتمل أن يقسم ( فَالِالنِشَانِينِ ) رحمه الله تعالى العدل مجب على القاضي في الحكم وفي النظر في الحكم فينتغي أن ينصف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما والإنصات اكل واحد منهما حتى تنفد حجته وحسن الإقبال عليهما ولا نخص واحدا منهما بإقبال دون الآخر ولا يدخل عليــه دون الآخر ولا بزيارة له دون الآخر ولا ينهره ولا ينهر الآخر وينبغي أن يكون من أقل عدله عليهما أن يكف كل واحد منهما عن عرض صاحبه وأن يغير على من نال من عرض صاحبه بقدر مايستوجب بقوله لصاحبه ولا ينبغي له أن يلقن واحدا منهما حجة ولا بأس إذا جلسا أن يقول تكالما أو يسكت حتى يبتدئ أحدثما وينبغي أن يبدأ الطالب فإذا أنفد حجته تكايه المطلوب ولا ينبعي له أن يضيف الحصم إلا وخصمه معه ، ولا ينبغي له أن يقبل منسه هدية وإن كان مهدى له قبل ذلك حتى تنفد خصومته ( فَاللَّشَيْنَافِينِي ) رحمه الله ولا بأس إذا حضر القاضي مسافرون ومقيمون فإن كان المسافرون قليلا فلا بأس أن يبدأ بهم وإن جعل لهم يوما بقدر ما لايضر بأهل البلد ويرفق بالمسافرين فلا بأس وإن كثروا حتى يساووا أهل البلد أساّ بهم ، لأن لكاهم حقا وينبغي للقاضي أن مجلس في موضع بارز ، ويقـدم الناس الأول فالأول لايقدم رجلا جاء قبله غيره ، وإذا قدم الذي جاء أولا وخصمه وكان له خصوم فا رادوا أن يتقدموا معه لم ينبخ له أن يسمع إلا منه ومن خصم واحد فإذا فرغا أقامه ودعا الذي جاء بعده إلا أن يكون عنده كثير أخر ، ويكون آخر من يدعو ، ولا يقفى القاضي إلا بعد مايتين له الحق نخبر متبع لازم أو قياس ، فإن لم يبن

ما يخرج من الجمل فإن لم يكن كذلك كان في نفسي من أن أجعل عليه شيئا ، وهو ممن لارضا له شيء (فاللين الجمر) وحمد الله تعالى وإذا شهد القسام على ماقسموا قسموا ذلك بأمر القاضي أو بغير أمره لم بحر شهادتهم لشيئين أحدهما أنهم يشهدون على فعل أنفسهم والآخر أن القسوم عليهم (١) لو أسكروا إنهم لم يقسموا عليهم لم يحل ولابد للقسام من أن يأتوا بشهود غير أنفسهم على فعلهم (فاللين بابعي) رحمه الله تعالى وإذا تراصي تحو بالقاسم يقسم بينهم كان بعيرا بالقسم أو لم يكن بعيرا به فقسم فلا أنفذ قسمه إذا كان بغير أمر الحاكم حتى تراضوا بعد ما يعلم كل واحد منهم ماصار له فإذا رضوا أنفذته بينهم كا أنفذ بينهم لو قسمها من أنفسهم فإن كان فهم صغير أو عليم شركاؤهم فإن كان فهم صغير أو وأي عليهم شركاؤهم فإن كان ماتداعوا إليه محتمل القسم حتى ينتفع واحد منهم بما يصير إليه مقسوما أجبرتهم على وأي عليهم شركاؤهم فإن كان ماتداعوا إليه محتمل القسم حتى ينتفع واحد منهم بما يصير إليه مقسوما أجبرتهم على القسم وإن لم تنتفع البقية بما يصير إليه مقسوما أجبرتهم على مشاعة تنتفعون بها وأخرجت لطالب القسم حقه كما طلبه وإن شئتم قسمت بينكم نفعه خلك أو المهد وإن شأتم قسمت بينكم نفعه خلك أو المهد وإن طلب أحدهم القسم وهو لاينتفع بحقه ولا غيره لم أقسم ذلك له وكأن هذا مثل السيف يكون بينهم أو الهبد وما أشهم فإذا طلبوا مني أن أبيع لهم فأقسم بينهم الثمن لم أبع لهم شيئا وقلت لهم تراضوا في حقوقكم فيه بما شأتم كأنه كان مابونهم سيف أو عبد أو غيره .

السهمان في القسم

( فاللان القسه و به ما الله تعالى ينبغى للقاسم إذا أراد القسم أن يحصى أهل القسه و بعلم مبلغ حقوقهم فإن كان منهم من له سدس و بمثث ونصف قسمه على أفل السهمان وهو السدس فبعل لصاحب السدس سهما و لصاحب الثلث سهمين ولصاحب النصف ثلاثة أسهم ثم قسم الدار ستة أجزاء وكتب أسماء أهل السهمان في رقاع من قراطيس صفار ثم أدرجها في بندق من طين ثم دور البندق فإذا استوى درجه ثم ألقاه في حجر رجل لم بحضر البندقة ولا الكناب أو حجر عبد أو صبى ثم جعل السهمان فسهاها أولا وثانيا وثالثا ثم قال أدخل يدك وأخرج على الأول بندقة واحده فإذا أخرجها فضها فإذا خرج اسم صاحبها جعل له السهم الأول، فإن كان صاحب السدس فهو له ولا شيء له غيره وإن كان صاحب الثلث فهو له والسهمان اللذان يليانه ، ثم يقال أدخل يدك فأخرج بندقة على السهم الذى يليه وإن كان صاحب النصف فهو له والسهمان اللذان يليانه ، ثم يقال المناب المناب الله أصل أو بناء أو لاأصل فيها ولا بناء فإنما يقسمها على القيمة لاعلى الذرع فيقوسها قم شهر السهمان وإذا قسم أرضا فيها أصل أو بناء أو لاأصل فيها ولا بناء فإنما يقسمها على الذرع ثم نعيد عليها القيمة ثم يضرب السهمان فأجهم خرج سهمه على موضع أخذه وإذا فضل رد (٢) فيه عليه وأخذ فضلا إن كان فيه لم نجز القسم على بلزم على هذا إلا بعد مايعرف كل واحد منهم بموقع سهمه وما يلزمه ويسقط عمه فإذا عله كما يعلم أبيوع علم صفير أو مولى عليه لم مجز هذا القسم وإنما بجوز القسم حتى يجبر عليه إذا كان كما وصفت في اقسم الأول مخرج فيهم صغير أو مولى عليه لم مجز هذا القسم وإنما بجوز القسم حتى يجبر عليه إذا كان كما وصفت في اقسم الرجل الدار بين القوم كل واحد منهم لاشيء له ولا عليه إلاه اكان خرج عليه سمهه (قال) ولا يجوز أن يقسم الرجل الدار بين القوم كل واحد منهم لاشيء له ولا عليه إلا الكان خرج عليه سمهه (قال) ولا يجرز أن يقسم الرجل الدار بين القوم كل واحد منهم لاحل الدار بين القوم كل واحد منهم لاشيء له ولا عليه إلا مكان خرج عليه سمهه (قال) ولا يجرز أن يقسم الرجل الدار بين القوم

<sup>(</sup>١) قوله: لو أنكروا أنهم الخ أي أنكروا قائلين أنهم لم يقسموا النخ فهو بيان للانكار، تأمل .كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٢) قوله : رد فيه عليه ، أي رجع فيه عليه النح ، تأمل . كتبه مصححه .

قيل أن يصل كتابه إلى الفاضي المسكتوب إليه ثم وصل قبله ولم يمتنع من قبوله بموته ولا عزله لأنه يقبل بينته كما يقبل حكمه ألا ترى أنه لو حكم ثم عزل أو مات قبل حكمه هكذا يقبل كتابه (قال) ولو كتب القاضي إلى القاضي فترك أن يكتب اسمه في العنوان أو كتب اسمه بكنيته فسواء وإذا قطع الشهود أن هذا كتابه إليه قبله **ألا ترى أني إنما أ**نظ<mark>ر</mark> إلى موضع الحكم في الكتاب ولا أنظر إلى الرسالة ولا الكلام غير الحكم ولا الاسم فإذا شهد الشهود على اسم الكانب والمكتوب إليه قبلته ( فاللات فانعي ) رحمه الله تعالى : كتاب القاضي كتابان أحدهما كتاب يثبت فهذا يستأنف المكنوب إليه به الحكم والآخر كتاب حكم منه فإذا قبله أشهد على المحكوم له أن قد ثبت عنده حكم قاضي إلى كذا وكذا فإن كان حكم بحق أغذه له وإن كان حكم عنده بباطل لايشك فيه لم ينفذه له ولم يثبت له الكتاب وإن كان حكم له بشيء يراه باطلا وهو نما اختلف الناس فيه ، فإن كان يراه باطلا من أنه يخالف كتابا أو سنة أو إجماعاً أو قياساً في معنى واحد منها فهذا من الباطل الذي ينبغي له أن يرده ، وإن كان ثما يحتمله القياس و محتمل غيره وقعا يكون هذا أثابته له ولم ينفذه وخلى بينه وبين حكم الحاكم يتولى منه ما تولى ولا يشركه بأن يكون مبتدئا للحكيمه وهب يراه باطلا ويقبل القاضي كمناب القاضي في حقوق الناس في الأموال والجراح وغيرها ولا يقبلها حتى تفت إثمامًا بينا والقول في الحدود اللآتي لله عز وجل واحد من قولين أحدهما أنه يقبل فيها كتناب القاضي والآخر لايقب. حتى تبكون الشهود يشهدون عنده فإدا قبلها لم يقبلها إلا قاطعة ( قال ) وإذا كتب القاضي لرجل محق على رجل في مصر من الأمصار فأقر ذلك الرجل أنه المكتوب عليه بذلك الكتاب رفع في نسبه أو لم يرفع أو نسبه إلى صنعته أو لم ينسبه إليها أخذ به وإن أنكر لم يؤخذ به حتى تقوم بينة أنه هو المكتوب عليه بهذا الكتاب فإذا رفع في نسبه أو نسبه إلى صناعة أو قبيلة أو أمر يعرف به فأنكره فقامت عليه بينة بهذا الاسم والنسب والقبيلة والصباءة أخذ بدلك الحق وإن كان في ذلك البلم أو غيره رجل يوافقهذا الاسم والنسب والقبيلة والصناعة فأشكر المكتوب عليه وقال قد يكتب بهذا في هذا البلد على غيرى ممن يوافق هذا الاسم وقد يكون به من غير أهله ممن وافق هذا الاسمر والنسب والقبيلة والصناعة لم قض على هذا بثيء حتى يباين بثيء لايوافقه غيره أو يقر أو تقطع بينة على أنه المسكنوب عليه فإن لم يكن هذا لم يؤخذ به ( قال ) وإذا كان بلد به قاضيان كبغداد فسكتب أحدهما إلى الآخر بما يثبت عنده من البينة لم ينبغ له أن يقبلها حتى تعاد عليه إنما يقبل البينة في البلد الثانية التي لايكلف أهلب إنيانه وكتاب القاضي إلى الأمير والأمير إلى القاضي والخليفة إلى القاضي سواء لايقبل إلا ببينة كم وصفت من كتاب القاضي إلى القاضي .

### أجر القسام

( فالله في المحدود خلى بين القسام و بين من يطلب القسم من بيت المال ولا يأخذون من الناس شيئة لأن القسام حكم فإن لم يعطوه خلى بين القسام و بين من يطلب القسم واساً جروهم بما شا.وا قر أو كثر وإن كان فى المقسوم لهم أو المقسوم عليهم صغير فأمر بذلك وليه فإذا جعلوا له معا جعلا على قسم أرض فذلك صحيح فإن محوا على كل واحد منهم شيئاً معلوماً أو على كل نصيب شيئاً معلوماً وهم بالغون يمليكون أموالهم فجائز وإن لم يسموه وسحوه على الدكل فهو على قدر الأنصباء لاعلى العدد ولو جعلته على العدد أوشكت أن آخذ من قليل النصيب مثل جميع ماقسمت له فإذا أنا أدخلت عليه بالقسم إخراجه من ماله ولكنه يؤخذ منه القليل من الجعل بقدر القليل ولد كالم بالقسم أغيط له ولد تعدر الكرن ما ستدرك له بالقسم أغيط له ولد كرم ما يستدرك له بالقسم أغيط له

### الكتاب يتخذه القاضي في ديوانه

( فالله: ١ إفعي ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد الثمهود عند القاضي فينبغي أن يكون له نسخة بثمهادتمه عنده وأن يتولى ختمها ورفعها ويكون ذلك بين يديه ولايغيب عنه ويليه بيديه أو يوليه أحدا بين يديه . وأن لايفتح الموضع الذي فيه تلك الشهادة إلا بعد نظره إلى خاتمه أو علامة له عليه وأن لا يعد منه وأن يترك في بدى انشه د له نسخة تلك الشهادة إن شاء ولا يختم الشهادة ويدفعها إلى المشهود له وليس في بديه نسختها لأنه قد يعمل على الحاسم ومحرف الكتاب ، وإن أغفل ولم يجعل نسختها عنده وختم الشهادة ودفعها إلى المشهود له ثم أحضرها وعليها خاتمه لم يقبلها إلا أن يكون يحفظها أو يحفظ معناها فإن كان لايحفظها ولا معناها فلا يقبلها بالخاتم فقد يغسير الكناب ويغير الخاتم وأكره قبوله أيضا توقيعه بيده للشهادة وإيقاع الكاتب بيده إلا أن يجعل في إيقاعه وإيقاع كاتبه شهد فلان عند القاضي على مافي هذا الكتاب وهي كذا وكذا دينارا لفلان على فلان أو هي داركذا شهد بها فلان لفلان حتى لايدع في الشهادة موضعا في الحكم إلا أوقعه بيده فإذا عرف كتابه وذكر الشهادة أو عرف كتاب كاتبه وذكر الشهادة جاز له أن يحكم به وخير من هذا كله أن تكون النسخ كلها عنده فإذا أراد أن يقطع الحكم أخرجها من ديوانه ثم قطع عليه الحكم فإن ضاعت من ديوانه ومن يدى صاحبها الذي أوقع له فلا يقبلها إلا بشهادة قوم شهدوا على شهادة القوم كتابه كانوا أو غيركتابه ( قال ) وكذلك لو شهد قوم على أنه حكم لرجل ولايذكر هو حَكُمَهُ لَهُ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَأْنُفُ حَكَمَا جِدَيْدًا بَمَا شَهْدُوا بِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُن ذلك لهم لأنهم يشهدون على فعل نفسه وهو يدفعه ولكنه بدعه فلا ببطله ولامحقه وإذا رفع ذلك إلى حاكم غيره أجازه كما بحير الشهادة على حكمه الحاكم الذي يلي بعده لأن غيره لايعرف منه مايعرف من نفسه ، وإذا جاء الذي يقضي عليه ببينة على أن الحاكم وهو حاكم أنكر أن يكون حكم بما شهد به هؤلاء عليه ودفعه فلا ينبغي له أن ينفذه إنما ينفذه إذا علم أنه لم يدفعه .

### كتاب القاضي إلى القاضي

(قال) ويقبل القاضى كتاب كل قاض عدل ولايقبل إلا بشاهدين عدلين ولا يقبله بشاهدين عدلين حتى يفتحه ويقرأه عليهما ويشهدا على مافيه وأن القاضى الذى أشهدهما عليه قرأه محضرتهما أو قرى عليهما وقال الشهدا أن هدا كتابي إلى فلان فإذا شهدا على هذا قبله وإذا لم يشهدا على ههذا ولم يزيدا على أن يقولا هذا خاتمه وهدا كتابه دفعه إلينا لم يقبله ، وقد حضرت قاضيا جاء كتاب قاض مختوم فشهد عند شاهدان أن هدذا كتاب فلان إليك دفعه إلينا وقال اشهدوا عليه ففتحه وقبله فأخبرني القاضى المكتوب إليه أنه فض كتابا آخر من هذا القاضى كتب إليه في ذلك الأمر بعينه ووقف عن إنفاذه وأخبرني هو أو من أنق نخبره أنه رد المناب عكى له كتابا فأنكر كتابه الآخر وبلغه أو ثبت عنده أنه كتب الكتاب وختمه فاحتبل له فوضع كتاب مثله مكانه وخي ذلك الكتاب وأنه بدع الله المناب وهو برى أنه كتابه ( فاللانت في ) رحمه الله وبنبي للقاضى أن يأمرهم أن يأخذوا نسخة كتابه في أيدم. و وقعوا شهادتهم فيه فلو انكسر خانه أو ذهب بعض منابه شهدوا أن هذا كتابه قبله وليس في الحاتم معني إنما المني المهني في فطعو به الشهادة كا يندون ده في و دكر كتابه شهدوا أن هذا كتابه بين الناس (قال) وإذا كتب القاضى بما نت عنده ثم مات القاضى الكتاب أوعزل الحقوق وكتب المسلم بين الناس (قال) وإذا كتب القاضى بما نت عنده ثم مات القاضى الكتاب أوعزل

شيء ؛ قلت : نعم قال : هيه فأنشدته بينا . فقال : هيه فأنشدته حتى بلغت مائة بيت ( فَالِلَاثِ عَالِمِين ) رحمه الله تعالى : وصمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحداء والرجز وأمر ابن رواحة فى ســفره فقال حرك القوم فاندفع ترتجز وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبا من بني تميم معهم حاد فأمرهم أن محدوا وقال إن حاديناوني من آخر الليل قالوا يارسول الله نحن أول العرب حداء بالإبل قال «وكيف ذلك ؟» قالوا كانت العرب يغير بعضها على بعض فأغار رجل منا فاستاق إبلا فتبددت فغضب على غلامه فضربه بالعصا فأعاب يده فقال الغلام وإيداه وإيداه قال فجعلت الإبل تجتمع قال فقال هكذا فافعل قال والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك فقال ممن أنتم ؟ قالوا نحن من مضر فقال النبي صلى الله عليه وسلم «ونحن من مضر» فانتسب تلك الليلة حتى بلغ في النسبة إلى مضر ( فالالنشافيق ) رحمه الله تعالى فالحداء مثل الحكلام والحسديث المحسن باللفظ وإذاكان هذا هكذا فى الشعر كان تحسين الصوت بذكر الله والقرآن أولى أن يكون محبوبا فقد روى عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه قال : ﴿ مَا أَذِنَ اللَّهُ لَئِي ۗ أَذَا ۗ لمي حسن الترنم بالقرآن» وأنه سمع عبدالله بن قيس يقرأ فقال (لقدأوتي هذا من مزامير آلداود» ( فالله تنافعي )رحمه الله تعالى : ولا بأس بالقراءة بالألحان وتحسين الصوت بها بائي وجه ماكان وأحب مايقرأ إلىّ حدرا وتحزينا ( فَالْالنَّانِانِينَ ) رحمه الله تعالى : ومن تأ كدت عليه أنه يغني الدعوة بغير دعاء من غيرضرورة ولا يستحل صاحب الطعام فتتابع ذلك منه رددت شهادته لأنه يأكل محرما إذا كانت الدعوة لرجل بعينه . فأمَّا إن كان طعام سلطان أو رجل يتشبه بالسلطان فيدعو الناس إليه فيذا طعام عام مباح ولا بأس به . ومن كان على شيء مما وصفنا أن الشهادة ترد به فإنما ترد شهادته ماكان عليه فأما إذا تاب ونزع قبلت شهادته (قال) وإذا نثر على الناس في الفرح فأخذه وض ون حضر لم يكن هذا مما مجرح إله شهادة أحد لأن كثيرا بزعم أن هذا مباح حلال لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذه . فأما أنا فأ كرهه لن أخذه من قبل أنه يأخذه من أخذه ولا يأخذه إلابغلبة لمن حضره إما بفضل قوة وإما بفضل قلة حياء والمالك لم يقصد به قصده إنما قصد به قصد الجماعة فا كرهه لآخذه لأنه لا يعرف حظه من حظ من قصد به بلا أذية وأنه خلسة وسخف.

### كتاب القاضي

( فَاللَّالَشَنَافِقِي ) رحمه الله تعالى: وما ينبغى عندى لقاض ولا لوال من ولاة المسلمين أن يتخذ كانبا ذميا ولا يضع الله مى موضع يتفضل به مسلما . وينبغى أن نعرف المسلمين بأن لايكون لهم حاجة إلى غير أهل دينهم والقاضى أن الحلق بهذا عذرا ولاينبغى للفاضى أن يتخذ كاتبة لأمور المسلمين حتى يجمع أن يكون عدلا جائز الشهادة وينبغى أن يكون عاقلا لا يخدع ويحرص على أن يكون فقيها لا يؤتى من جهانة وعلى أن يكون نزها بعيدا من الطمع فإن كتب له عنده فى حاجة نفسه ومنبعته دون أمر المسلمين فلا بأس ، وكذلك لو كتب له رجل غير عدل .

#### القـــام

( ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ وَالْقَسَامِ فِي هَذَا عَمْرَةَ مَاوَصَفَتَ مِنَ الكَتَابِ لَايْنَبْغِي أَنْ يَكُونَ القَاسَمِ إِلَا عَمَالًا مَقْبُولَ الشَّهَادَةَ مَا مُونَا عَالَمًا بِالحَسَابِ أَفْنَ مَا يَكُونَ مَنْهُ وَلَا يَكُونَ عَلَى الْعَلَمْعِ . عليه أنه محرم عليه ردت شهادته . فائما غير الصدقة المفروضة يتصدق بها على رجل غى فقبلها فلا يحرم عليه ولا ترد بها شهادته .

#### شهادة القاذف

( فَاللَّ مَا نِعْ ) رحمه الله تعالى : من قذف مسلما حددناه أو لم محدده لم نقبل شهادته حتى يتوب فإدا ثاب قبلما شهادته فإن كان انقذف إنما هو بشهادة لم تتمر في الزنا حددناه ثم نظرنا إلى حال المحدود فإن كان من أهال نعمال عند قذفه بشهادته قلمنا له تب ولاتوبة إلا إكذابه نفسه فإذا أكذب نفسه فقد تاب حد أو لم يحد وإن إلى أن يتوب وقد قذف وسقط ألحد عنه بعفو أو غيره مما لايلزم المقذوف اسم القذف لم تقبل شهادته أبدا حتى يكذب نفسه . وهكذا قال عمر للذين شيدوا على من شيدوا عليه حين حدهم فتاب اثنان فقبل شيادتهما وأقم الآخر على تقذف فلم يقبل شهادته ، ومن كانت حاله عند القذف بشهادة أو غير شهادة حال من لا تجوز شهادته بأنه غبر عدل حد أولم يحد فسواء ولاتقبل شهادته حتى تحدث له حال يصير بها عدلا ويتوب من القيل بما وصفت من إكذابه نفسه وتجوز شهادة المحدود في الفذف إذا تاب على رجل في قذف ، وتجوز شهادة ولد الزنا على رجل في الزنا وشهادة المحدود في الزنا إذا تاب على الحد في الزنا ، وهكذا القطوع في السرقة والمقتص منه في الجراح إذا تابوا ليس ههنا إلا أن يكونوا عدولا في كل شيء أو مجروحين في كل شيء إلا ما شيركيم فيه من لاعب فيه من هذه العبوب فشيدوا فيكونون خصاء أو أظماء أو جار بن إلى أنفسهم أو دافعين عنها أو ماترد به شهادة العدول . وهكذا تجوز شهادة البدوي على القروي والقروي على البيدوي والغريب على الآهل والآهل على الغريب ليس من هــذا شيء ترد به الشيادة إذا كانوا كالهم عدولاً ، وإذا كان معروفًا أن الرجلين قد يتيابعان فلا محضرهما أحد ويتشاتمان ولا محضرهما أحد ويقتل أحدهما الآخر ولا تحضرهما أحد فعضور البدوي القروي والقروي البيدوي حتى بشيد على مارأي واستشهد عليه جائز وقد لايشهد لأنه حاضر يشهد غيره ثم ينتقل الشهد أو نموت أو يطمئن إلى صاحبه فلا يكون له شاهد غير بدوى أو بدوبين . وكذلك قد يكون له شهود غيره يغيبون أو يموتون فلا يمنع ذلك البدوى أن تجوز شهادته إذا كان عدلا ( قَالِلْشَنَافِعِي ) رحمه الله تعالى : في الرجل بغني فيتخذ الفناء صناعته يؤتى عليه ويأتى له وكمون منسويا إليه مشهوراً به معروفا والمرأة لانجوز شهادة واحد منهما وذلك أنه من اللهو المسكروه الذي يشبه الباطل وأن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه وسقاطة المروءة ومن رضي بهذا لفسه كان مستخفا وإن لم يكن محرمًا بن التحريم ولو كان لا نسب نفسه إليه وكان إنميا بعرف بأنه يطرب في الحال فشرتم فيها ولا يأتي لذلك ولا يؤتى عليه ولايرضي به لم يسقط هذا شهادته وكذلك المرأة ( ﴿ فَالْآلِينَ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى ب يتخذ الغلام والجارية المفنيين وكان يجمع عامما ويغشي لذلك فيذا سفه ترد به شيادته وهو في الجارية أكثر من قبل أن فيه سفها وديالة وإن كان لا نحمع عليهما ولا يغشي لهم كرهت ذاك له ولم يكن فيه ماترد به شهادته (قال) وهكذا الرجل بغثى روت الغماء ويغشاه الغنون إن كان لذلك مدمنا وكان لذلك مستعلما عليه مشهودا علبه فهي يمنزه سفه ترد بها شهادته . وإن كان ذلك يقل منه لم ترد به شهادته لما وصفت من أن ذلك ايس بحرام بين . فا ما استماع الحداء ونشيد الأعراب فلا بائس به قل أوكثر وكذلك استاع الشعر \* أخبرنا ابن عيينة عن إبراهم بن مبسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال أرد فني رسول الله صلى الله عليه ولم فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت (7- TYF)

# شهادة أهل اللعب

# شهادة من يأخذ الجعل على الخير

( فَاللَّانَ َ اللّهِ وَالْحَدُوا جَعَلَا فَعَالَى : ولو أَن القاضى والقاسم والكاتب للقاضى وصاحب الديوان وصاحب
بيت المان والمؤذيين لم يأخذوا جعلا وعملوا محتسبين كان أحب إلى وإن أخذوا جعلا لم يحرم علمه عندى و بعضه
أعدر بالجعل من بعض ومامنهم أحد كان أحب إلى أن يترك الجعل من المؤذنين ( عال ) ولا بأس أن يأخذ الرجل
الجعل عن الرجل في الحج إذا كان قد حج عن نفسه ولا بأس أن يأخذ الجعل على أن يكيل للناس ويزن لهم ويعلمهم
القرآن والنحو وما يتأدبون به من الشعر مما ليس فيه مكروه (قال الربيع ) سمعت الشافعي يقول لا تأخذ في الأذان
أجرة ولكن خذه على أنه من الفيه .

#### شهادة السؤال

( فاللائة في في ماله ولا في حمالة المراكة في الجائحة تصيب الرجل الأفي على ماله ولا في حمالة الرجل بالديات والجراحات ولا في الغرم لأن هذه مواضع ضرورات وليس فيها كبير سقاطة مروءة وهكذا لو قطع برجل ببلد فسائل لم أر أن هذا يحرم عليه إذا كان لايجد المضى منها إلا بمسألة ولا وترد شهادة أحد بهذا أبدا فأما من يسأل عمره كله أو أكثر عمره أو بعني عمره وهو غنى بغير ضرورة ولا معنى من هذه المعانى ويشكو الحاجة فهذا يأخذ مالا يحل له ويكذب بذكر الحاجة فترد بذلك شهادته (قال) ومن سأل وهو فقير لايشهد على غناه لم تحرم عليه المسائلة وإن كان ممن يعرف بأنه صادق ثقة لم ترد شهادته ، وإن كان تغلبه الحاجة وكانت عليه دلالات أن يشهد بالباطل على الشيء لم تقبل شهادته ، وهكذا إن كان غنيا يقبل الصدقة المفروضة من غير مسائلة كان قابلا ما لا يحدل له فإن كان ذلك يخنى عليه أنه محرم عليه لم ترد شهادته وإن كان لا يخنى مسألة كان قابلا ما لا يحدل له فإن كان ذلك يخنى عليه أنه محرم عليه لم ترد شهادته وإن كان لا يخنى مسألة كان قابلا ما لا يحدل له فإن كان ذلك يخنى عليه أنه محرم عليه لم ترد شهادته وإن كان لا يخنى

<sup>(</sup>١) قوله : بالحزة هي بالحاء المهملة المفتوحة وبالزاي كما ضبطه الخطيب في المغني اه كتبه مصححه .

الرجل المستحل للا ُنبذة يحضرها مع أهل السفه الظاهر ويترك لها الحضور للصلوات وغيرها وينادم عليها ردت شهادته بطرحه المروءة وإظهاره السفه ، وأما إذا لم يكن ذلك معها لم ترد شهادته من قبل الاستحلال .

## شهادة أهل العصبية

( فالله عليها وإن لم يكن يشهر المصية بالكلام فدعا إليها وتا الف عليها وإن لم يكن يشهر المسه بقتال فيها فهو مرود الشهادة لأنه أنى محرما لا اختلاف ابن علماء المسلمين علمته فيه الناس كلهم عباد الله تعالى لا يخرج أحد منهم من عبوديته وأحقهم بالمحبة أطوعهم له وأحقهم من أهل طاعته بالفضيلة أنفعهم لجماعة السلمين من إمام عدل أو عالم مجتهد أو معين لعامتهم وخاصتهم وذلك أن طاعة هؤلاء طاعة عامة كثيرة فكثير الطاعة خير من قبلها وقد جمع الله تعالى الناس بالإسلام ونسبهم إليه فهو أشرف أنسابهم (قال) فإن أحب امرءاً فليحب عليه وإن خص امرؤ قومه بالحبة مالم بحمل على غيرهم ماليس مجل له فهذا صلة ليست بعصية وقل امرؤ إلا وفيه محبوب ومكروه فالمكروه في محبة الرجل من هو منه أن مجمل على عنيره ماحرم الله تعالى عليه من البغى والطعن في النسب والعصية في النسب والعصية على المناس بالإسلام وتعالى النه على عباية من المبغض على المبغض ولكن بقوله أبغضه لأنه من والبغضة على المناس بالوسلام وتعالى الله على عباية من المبغض على المبغض ولكن بقوله أبغضه لأنه من أمر الله تبارك وتعالى الله على وسلم « وكونوا عباد الله إخوانا » فإذا صار رجل إلى خلاف أمر الله تبارك وتعالى اسمه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا سبب يعذر به يخرج به من العصية كان مقها على معصية لاتا وبل فيها ولا ونها أمام على مثل هذا كان حقيقا أن يكون مردود الشهادة .

#### شهادة الشعراء

( فالله فضله على السكلام فمن كان من الشعر كالام حسنه كحسن السلمين وأداهم والبيحة كتبيح الكلام غير أنه كلام باق سائر فذلك فضله على السلمين وأداهم والإكثار من ذلك ولابا في يمدح فيكثر المسكذب لم ترد شهادته. ومن أكثر الوقيعة في الناس على الغضب أو الحرمان حتى يكون ذلك ظاهرا كثيرا مستعلنا وإذا رضى مدح الناس بما ليس فيهم حتى يكون ذلك كثيرا ظاهراً مستعلنا كذباً محضاً ردت شهادته بالوجهين وبأحدهما لو انفرد به ، وإن كان إنما يمدح فيصدق ويحسن الصدق أو يفرط فيه بالأمرالذي لا يمحض أن يكون كذبا لم ترد شهادته ومن شبب بامرأة بعينها ليست ممن محله وطؤها حين شبب فأ كثرفيها وشهرها وشهر مثلها بما يشبب وإن لم يكن زنى ردت شهادته ومن شبب بامرأة بعينها ليست ممن احدالم ترد شهادته لأنه يمكن أن يشب بامرأته وجاريته وإن كان يسائل بالشعر أو لايسائل به فسواء ، وفي مثل معني الشعر في دد الشهادة من مزق أعراض الماس والمراقب وإن كان يسائل بالشعر أو لايسائل به فسواء ، وفي مثل معني الشعر في دد الشهادة من مزق أعراض الماس ولا ترد شهادتهم لأن أحدا قلما يسلم من هذا إذا كان من أهل الرواية فإن كانت لك الأحاديث عضة بحر أو غي نسب ردت بذلك شهادتهم إذا أكثروا روايتها أو عمدوا أن يرووها فيحدثوا بها وإن نم يكثروا . وأما ون روى نما لمحاديث التي ليست بمحض الصدق ولا بيان الكذب وإن كان الأغلب منها أمها كذب فلا برد الشهادة ما ذراف من الإرجاف وما أشبهه وكذلك المزاح لانرد به الشهادة مالم خرج في الزاح إلى عضة العسب رواية أهل زمانك من الإرجاف وما أشبهه وكذلك المزاح لانرد به الشهادة مالم خرج في الزاح إلى عضة العسب أو عضة العراد الشهادة ما خرة في الزاح إلى عضة العسب المهادة المهادة المحدود الشهادة المهادة منها والمواهدة فها والمهادة المهادة المناس المواهدة فها والمهادة المهادة الشهادة المهادة المهادة

متأه لين يستحاوثها بوجوه وقد رغب لهم نظراؤهم عنها وخالفوهم فيها ولم يردوا شهادتهم بما رأوا من خلافهم فكل مستحل تأويل من قول أو غره فشيادته ماضة لاترد من خطأ في تأويله وذلك أنه قد يستحل من خالفه الخطأ إلا أن كمون منهم من يعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل لأنه يراه حلال الدم أو حلال الممال فترد شهادته بالزور أو يكون منهم من يستحل أو يرى الشهادة للرجــل إذا وثتى به فيحلف له على حقــه ويشهد له بالبت ولم محضره ولم يسمعه فترد شهادته من قبل استحلاله الشهادة بالزور أو يكون منهم من يباين الرجل المخالف له مباينة العداوة له فترد شهادته من جهة العداوة فأى هذا كان فيهم أو في غيرهم ممن لاينسب إلى هوى رددت شهادته وأمهم سلم من هذا أجزت شهادته وشهادة من يرى الكذب شركا بالله أو معصية له يوجب عليها النار أولى أن تطب النفس عليها من شهادة من يخفف المأثم عليها ، وكذلك إذا كانوا مما يشتم قوماً على وجه تأويل في شتمهم لاعلى وجه العداوة وذلك أنا إذا أجزنا شهادتهم على استحلال الدماء كانت شهادتهم بشتم الرجال أولى أن لانرد لأنه متأول في الوجهين والشتم أخف من القتل فأما من يشتم على العصبية أو العداوة لنفسه أو على ادعائه أن يكون مشتوماً مكافئا بالشتم فهذه العداوة لنفسه وكل هؤلاء ترد(١) شهادته عمن شتمه على العداوة . وأما الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول كفرا عن حديثه ولا تقبلوا حديثه لأنه يغلط أو يحدث بما لم يسمع وليست بينه و من الرجل عداوة فليس هذا من الأذي الذي يكون به القائل لهذا فيه مجروحا عنه لو شهد مهذا علمه إلا أن يعرف بعداوة له فترد بالعداوة لامهذا القول ، وكذلك إن قال إنه لايبصر الفتيا ولا يعرفها فليس هذا مراوة ولا غيبة إدا كان بقوله لن خاف أن يتبعه فيخطى التراعه وهذا من معانى الشهادات وهو لوشهد عليه بأعض من هذا لم يكن هذا غيبة إنما الغيبة أن يؤذيه بالأمر لا بشهادته لأحد يأخذ به منه حقا في حد ولا قصاص ولا عقوبة ولا مال ولا حــد لله ولا مثل ماوصفت من أن يكون جاهلا بعيوبه فينصحه في أن لايغتر به في دينه إذا أخــذ عنه من ديه من لا يصره فيدًا كله معانى الشهادات التي لاتعد غية ﴿ قَالَ ﴾ والمستحل لدكاح النعة والنتي بها و عامل يها ممن لاترد شهادته ، وكذلك لو كان موسراً فنكح أمة مستجلا لنكاحها مسلمة أو مشركة لأنا نجسد من مفتى الياس وأعلامهم من يستجل هذا وهكذا المستحل الدينار بالديبارين والسرهم بالمرهمين عدا إيمد والعامل به لأما نجد من أعلام الناس من يفتي به ويعمل به ويرويه ، وكذلك المستحل لإتيان النساء في أدباهن فهذا كله عنــدنا مكروه محرم وإن خانفنا الناس فيه فرغبنا عن فولهم ولم بدعنا هذا إلى أن تجرحهم وتقرل لهم إنكم حلمتم ماحرم الله وأخطأتُم لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم وينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عز وجل

# شهادة أهل الأشربة

( فالله من أبي ) رحمه الله تعالى : من شرب من الحمّر شيئا وهو يعرفها خمرا ، والحمّر العنب الذي لا يخالطه ماء ولا يطبخ بنار ويعتق حتى يسكر هذا مردود الشهادة لأن تحريمها نص في كتاب الله عز وجل سكر أو لم يسكر ومن شرب ماسواها من الأشربة من المنصف والحيلطين أو مما سوى ذلك مما زال أن يكون خمرا وإن كان يسكر كثيره فهو عندنا مخطىء بشربه آثم به ولا أرد به شهادته وليس بأ كثر مما أجزنا عليه شهادته من استعلال الدم الحرم عندنا والمال المحرم عندنا والفرج المحرم عندنا مالم يكن يسكر منه فإذا سكر منه فشهادته مردودة من قبل أن السكر محرم عند عميم أهل الم المحرم عندنا والمحرم عندنا والمحرم عندنا والمحرم عندنا والمحرم عندنا والمحرم عندنا مالم يكن يسكر منه فإذا سكر منه فشهادته مردودة من قبل أن السكر محرم عند عميم أهل المحرم عندنا والمحرم عند عرب والمحرم عند عرب عرب عرب والمحرم عند عرب والمحرم عندا والمحرم عرب والمحرم عند عرب والمحرم عند عرب والمحرم عند عرب والمحرم عند عرب والمحرم عدم عرب والمحرم عند والمحرم عرب والمحر

<sup>(</sup>١) قبراه : عمن شنمه ، أي شهران على من شنمه في من ايمعي على » تأس كتبه مصححه

وافرى العقول برآء من الشحناء بينهم وبين الناس أو الحيف على أحد بأن يكونوا من أهل الأهواء والعصمة والمحاطلة للناس وأن يكونموا جامعين للا ماء في أديانهم وأن يكونوا أهل عقول لايتغفلون بأن يسألوا الرجل عن عدوه ليخفي حسنا ويقول قبيحا فيكون ذلك جرحا عندهم أو يسألوه عن صديقه فيخفي قبيحا ويقول حسنا فيكون ذلك تعديلا عندهم ( قاللانش افعي ) رحمه الله تعالى ويحرص الحاكم على أن لا يعرف له صاحب مسائلة فيحتال له ( قال ) وأرى أن يكتب لأهل المسائل صفات الشهود على ماوصفت وأسماء من شهدوا له ومن شهدوا عليه وقدر ماشهدوا فيه ثم لايسألون أحدا عنهم حتى يخبروه بمن شهدوا له ، وشيدوا عليه وقدر ماشهدوا فيه فإن المسئول عن الرجل قد يعرف مالا يعرف الحاكم من أن يكون الشاهد عدوا للمشهود عليه أو حنقا عليه أو شريكا فها شهد فيه وتطيب نفسه على تعديله في اليسير ويقف في الكثير ، ولا يقبل تعديله إلا من اثنين ولا المسألة عنه إلا من اثنين ويخفي على كل واحد منهما أسهاء من دفع إلى الآخر لتنفق مسألنهما أو تختلف فإن اتفقت بالنعديل قبلها وإن اختلفت أعادها مع غيرهما فإن عدل رجل وجرح لم يقبل الجرح إلا من شاهدين وكان الجرح أولى من التعديل لأن التعديل يكون على الظاهر والجرح يكون على الباطن ( قال) ولا يقبل الجرح من أحد من خلق الله فقيه عاقل دمن ولا غيره إلا بأن يقفه على ما يجرحه به فإذا كان ذلك ممــا يكون جرحا عند الحاكم قبله منه وإذا لم يكن جرحا عنده لم يقبله فإن الباس يختلفون ويتباينون في الأهواء فيشهد بعضهم على بعض بالكفر فلا يجوز لحاكمان يقبل من رجل وإن كان صالحًا أن يقول لرجل ليس بعدل ولا رمنا ولعمري إن من كان عنده كافرآ لغير عدل ، وكذلك يسمى بعضهم بعضاً على الاختلاف بالفسق والضلال فيجرحونهم فيذهب من يذهب إلى أن أهل الأهواء لانجوز شهادتهم فيجرجونهم من هذا العني وليس هذا بموضع جرح لأحد ، وكذلك من يجرح من يستحل بعض مايحرم هو من نكاح المتعة ومن إنيان المساء في أدبارهن وأشباه ذلك نما لايكون جرحا عند أهل العلم فلا يقبل الجرح إلا بالشهادة من الجارح على المجروح وبالسهاع أو بالعيان كما لايقبلها عليه فها لزمه من الحق وأكثر من نسب إلى أن تجوز شهادته بغياحتي يعتد اليسير الذي لايكون جرحا جرحا لقد حضرت رجلا صالحا بجرح رجلا مستهلا بجرحه فألح عليه بأى شيَّ تجرحه؛ فقال ماخخي على ماتبكون الشيادة به مجروجة فلما قالله الذي يسائله عن الشهادة لست أقبل هذا منك إلا أن تبين قال رأيته يبول قائماً قال وما بأس بأن يبول قائما؛ قال ينضح على ساقيه ورجليه وثيابه نم يصلى قبل أن ينقيه قال أفرأيته فعل فصلي قبل أن ينقيه وقد نضح عليه ؛ قال لا ولكبي أراه سيفعل . وهذا الضرب كثير في العالمين والجرح خفي فلا يقبل لحفائه ولما وصفت من الاختلاف إلا بتصريح الجرح ولا يقبل التعديل إلا بأن بوقفه المعدل عليه فيقول عدل على ولي ثم لايقبل ذلك هكذا حتى يسأله عن معرفته به فإن كانت معرفتــه به باطمة متقادمة قبل ذلك منه وإن كانت معرفته به ظاهرة حادثة لم يقبل ذلك منه .

## ما تجوز به شهادة أهل الأهواء

( فالالشنائيق ) رحمه الله تعالى ذهب الماس من تأويل القرآن والأحاديث أو من ذهب منهم إلى أمور اختلفوا فيها فتباينوا فيها تباينا شديدا واستحل فيها بعضهم من بعس ما تطول حكيته وكان ذلك منهم متقادما منه ما كان فى عهد السلف و بعدهم إلى اليوم فلم نعلم أحدا من سلف هذه الأمة يقندى به ولا من النابعين بعدهم رد شهاده أحد بتأويل وإن خطأه وضلله ورآه استحل فيه ماحرم عليه ولا رد شهادة أحد بشى، من النأويل كان له وجه مجتمله وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال أو الفرط من القول وذلك أناوجها الحماء أعظم ما يعصى الله تعالى بها بعد الشرك ووجدنا

# حكم القاضي

( فَالْالْشَافِعِي) رحمه الله تعالى: وإدا حَجَمُ تَالِّي جَجِيمَ رأى الحق في غيره قبل رأى لحق في الحيدث بأ به كان خالف في الأول كتابا أو سنة أو إجماعا أو أصبح المعنيين فيم احتمار الكناب أو السنة نقض قضاءه الأول على نفسه وكل مانقض على نفسه نقضه على من قضى به إذا رفع إليه ولم يقبله ممن كتب به إليه ، وإن كان إنما رأى قياسا محتملا أحسن عنده من شيء قضي به من قبل والذي قضي به قبل يحتمل القياس ليس الآخر بأبين حتى يكون الأول خطأ في القياس يستأنف الحبكم في القضاء الآخر إللدي رأى آخر أ ولم يتنف لأول وها لم ينقضه على الهسه لم ينقفه على أحد حكم به قبله ولا أحب له أن يكون منفذا له وإن كتب به إليه قاض غيره لأنه حينئذ مبتدئ الحكم فيه ولا يهندى الحسكم بما يرى غيره أصوب منه ، وايس على القاضي أن يتعقب حكم من كان قبيه فإن تطلم محكموم عليه قبله نظر فيما تطلم فيه فإن وجده قضى عليه بما وصفت في المسألة الأولى من خلاف كشاب أو سنة أو إحجاع أو قياس فهذا خطأ يرده عليه لايسعه غيره وإن لم يكن خلاف واحد من هؤلاء أو كان براه باطلا بأن قياس عنده أرجح منه وهو يحتمل القياس لم يرده لأنه إذا احتمل العنيين معا فليس يرده من خطأ بين إلى صواب بين كما يرده في خلاف الكتاب أو السنة أو الإجماع من خطأ بين إلى صواب بين ( قال ) وإذا تناقد الحصان بينتهما وحجتهما عند القاضي ثم مات أو عزل أو ولى غيره لم يحكم حتى يعيدا عليه حجتهما وبينتهما ثم يحكم وينبغيأن يخفف في المسألة عن بينتهما إن كانوا ممن يسأل عنه وهكذا شهوده يعيد تعديلهم ويخفف فىالمسألة ويوجزها لئلا تطول ويحب للقاضى والوالى أن يولى الشراء له والبيع رجلا مأمونا غير مشهور باأنه يبيع له ولا يشترى خوف المحاباة بالزيادة له فما اشترى منه أو النقص فيم اشترى له فإن هذا من مآكل كثير من الحكام وإن لم يفعل لم أفسد له شراء ولا بيعا إلا أن يستكره أحدا على ذلك إلا بما أفسد به شراء السوقة (قال) ولا أحب لحاكم أن يتخلف عن الوليمة إذا دعى لها ولا أحب له أن بجيب وليمة بعض ويترك بعضا إما أن بجيب كلا أو يترك كلا ويعتذر ويسائلهمأن بحللوه ويعذروه ويعود المرضى ويشهد الجنائز ويائني الغائب عند قدومه ومخرجه (قال) وإذا تحاكم إلى القاضي أعجمي لايعرف لسامه لم يقبل النرجمة عمه إلا بشاهدين عداين عرفان دلك اللسان لايشكان فيه فإن شكاء يقبل دلك عنهما: وأق ذلك مقام الشهادة فيقبل فيه مايقبل في الشهادة ويرد فيه مايرد فيها .

# مسائل القاضي وكيف العمل عند شهادة الشهود

( فاللشناني ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد الشهود عند القاضى فإن كانوا مجهولين كتب حلية كل واحد منهم ورفع فى نسبه إن كان له نسب أو ولائه إن كان يعرف له ولاء . وسأله عن صناعته إن كان له صناعة وعن كنيته إن كان يعرف بكنية وعن مسكنه وموضع بباعاته ومصلاه . وأحب له إن كان الشهود ليسوا بمن يعرف بالحال الحسنة المبرزة والعمل معها أن يفرقهم ثم يسائل كل واحد منهم على حدته عن شهادته واليوم الذي شهد فيه والموضع الذي شهد فيه ومن حضره وهل جرى ثم كلام . ثم يثبت ذلك كله وهكذا أحب إن كان ثم حال حسنة ولم يكن سديد العمل أن يفعل به هذا ويسأل من كان معه في الشهادة على مثل حاله عن مثل مايسأل ليستدل على عورة إن كانت في شهادته إن كان في شهادته وشهادة غيره فيطرح من ذلك مائومه طرحه ويلزم مالزمه إثباته وإن جمع في شهادته أو اختلاف إن كان في شهادته وشهادة غيره فيطرح من ذلك مائومه طرحه ويلزم مالزمه إثباته وإن جمع الحال الحسة و هذا و المعرف العمد والمنعن العمد والمناس العمد في العمد والمناس

من قد نخطى، ؛ قبل نعم ولايبرا أحد من الآدبين ، ن الخطأ إلا الأنبيه و سلوات الله تعانى و سلامه عاميه أجمعين كا ولى أمرا، ففعل بعضهم بعض ما كره برأيه على معنى الاحتياط منهم للدين فردهم في ذلك إلى طاعة الله عزوجل وأجاز لهم ما عملوا من طاعة الله لأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان مجوز هذا من سنته لأن الله عز وجل اختصه بوحيه وانتخبه لرسالته فاكان من أمر من أحد أمرائه أفرهم عليه فبطاعة الله عز وجل أفرهم وأن كابوا فعلوه طلب طاعة الله عز وجل فبطاعة الله كره لهم وليس يعلم مثل هذا من رأى أحد صوابه من خطئه أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز لأحد أن يقول برأيه لأنه لاميين لرأيه أصواب هو أم خطأ وإنما على الناس أن يتبعوا على الله عليه وسلم فيجوز لأحد أن يقول برأيه لأنه لاميين لرأيه أصواب هو أم خطأ وإنما على الناس أن يتبعوا على أحد فالدلائل عليهما لأنهما اللذان رضى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لهاده وأمروا باتباعه صلى الله عليه وسلم فإن قبل لموضع الفرورة عليه وسلم فإن قبل لموضع الفرورة عليه وسلم فإن قبل لموضع الفرورة في الصد الذي حاده إذ لم يكن بهم ضرورة إلى أكام أمسكوا إذ لم يكن عندهم أصل حتى سألوا رسول المه صلى الله عليه وسلم عن ذلك أولاترى أن أصحاب أى قدره عليه وسلم عن ذلك ؟ .

#### مشاورة القاضي

( فَالِلاَ شَيَافِعِي ) رحمه الله تعالى : أحب للقاضي أن يشاور ولا يشاور في أمره إلا عالم كتاب وسـة وآثار وأفاويل الناس وعاقلا يعرف القياس ولايحرف الكلامووجوهه ولايكون هذا فىرجل حتى يكون عالما بلسان|العرب ولا يشاوره إذا كان هذا مجتمعا فيه حتى يكون مأمونا في دينه لا يقصد إلا قصد الحق عنده ولايقبل نمن كان هكذا عنده شيئا أشار به عليه على حال حتى يخبره أنه أشار به من خبر يلزم وذلك كتاب أو سنة أو إجماع أو من قياس على أحدهما ولا يقبل منه وإن قال هذا له حتى يعقل منه مايعقل فيقفه عليه فيعرف منه معرفته ولايقبله منه وإن عرفه هكذا حتى يسأل هل له وجه يحتمل غير الذي قال؟ فإن لم يكن له وجه يحتمل غير الذي قال أو كانت سنة فلم يختلف فى روايتها قبله وإن كان للقرآن وجهان أو كانتسنة رويت مختلفة أوسنةظاهرها محتس وجهين لم يعمل بأحد الوجهين حتى يجد دلالة من كناب أو سنة أو إجماع أو قياس على أن الوجه الذي عمل به هو الوجه الذي يلزمه والذي هو أولى به من الوجه الذي تركه وهكذا يعمل في القياس لايعمل بالقياس أبدا حتى يكون أولى بركتنب أو السنة أو الإجماع أو أصح في الصدر من الذي ترك ويحرم عليه أن يعمل نمير هذا من قوله استحسات لأ " إذا أجار لمفسه استحسنت أجاز لنفسه أن يشرع في الدين وغير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره وإن كان أين فضلا في العقب والعلم منه ولايقضى أبدا إلا بما يعرف وإنما أمرته بالمشورة لأن المشير ينبهه لما يففل عنه ويدله من الأخبار على ما لعله أن يجهله . فأما أن يقلد مشيرا فلم يجعل الله هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا اجتمع له عماء من أهل زمانه أوافيرقوا فسواء ذلك كله لايقبله إلايقليدا الغيرهم من كماب أو سنة أو إجماع أو فياس يعلومه عليه حتى يعقله كما عقلوه فإن لم يكن في عقله ما إذا عقل القياس عقله وإدا سمع الاختلاف سيزه فلا ينبغي له أن يقصي ولاينبغي لأحدأن يستقضيه وينبغيله أن يتحرى أن يجمع الختلفين لأنه أشد لنقصيه العلم وليكشف بعضهم على بعض يعيب بعضهم قول بعض حتى يتبين له أصح القولين على التقليد أو القياس .

كل أحد من الآدميين الجاهل والعالم منهم أصلا يتبع كما تقبع السنة لأنه إذا أجاز الاجتهاد على غير أصل لم يزل ذلك به في نفسه ورآه حقاله وجب عليه أن يأمر الناس باتباع الحق وهذا خلاف القرآن لأن الله عز وجل فرض عليهم فيه اتباعه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وزاد قائل هذا واتباع نفسك فأقام الناس في هذا الموضع مقاماً عظم بغير شيء جعله الله تعالى لهم ولارسوله صلى الله عليه وسلم فإن قيل فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلمسعدا أن يحكم فى بنى قريظة فحكم برأيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « وافقت حكم الله عز وجل فيهم » فني هذا دليل على أنه إنما قال برأيه فوافق الحكم على غير أصل كان عنده من النبي صلى الله عليه وسلم وأن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج لهم حوت من البحر ميت فأكلوه ثم سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال «هل بق معكم من لحمه شيء ؟ » ففي هذا دليل على أنهم إنما أكلوه يومئذ برأى أنفسهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله وسراياه ويأمر الناس بطاعتهم ما أطاعوا الله وقد فعل بعضهم شيئا في بعض مغازيهم فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرجل الذي لاذ بالشجرة فأحرقوه والذي أمر الرجل أن يلقي نفسه في النار والذي جاء بالهدية وكل هذا فعلوه برأتهم فسكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسير والرجل الذي قال أسلمت لله فقتل فسكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قيل له فها احتججت من هذا يشبه أنه لنا دونك . أما أو لا ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لسراياه وأمرائه بطاعة الله عز وجل ورسوله واتباعهما وأمره من أمر علهم أمراء أن يطيعوهم ما أطاعوا الله فإذا عصوا الله عز وجل فلا طاعة لهم عليهم فني نفس ما احتججت به أنه إنما أمر الناس بطاعة الله وطاعة أمرائهم إذا كانوا مطيعين لله فإذا عصوا فلا طاعة لهم عليكي وفيه أنه كره لهم كل شيء فعلوه برأى أنفسهم من الحرق والقتل وأباح لهم كل ماعملوه مطيعين فيه لله ولرسوله فلو لم يكن لنا حجة في رد الاجتهاد على غير أصل إلا ما احتججت به أن . بي صلى الله عليه وسيركره لهم ونهاهم عن كل أمر فعدوه برأى ألفسهم لسكان لـ: فيه كفاية وإن قيل فقد أجاز رأى سعد في بني قريظة ورأى الذين أكلوا الحوت على غير أصل. قيل أجازه لصوابه كما يجمز رأى كل من رأى ممن يعلم أو لايعلم إذا كان محضرته من يعلم خطأه وصوابه فيجيزه من يعلم ذلك منه إذا أصاب الحق بمعني إجازته له أنه الحق لا بمعني رأى نفسه منفردا دون علمك لأن رأى ذى الرأى على غير أصل قد يصيب وقد يخطىء ولم يؤمرالناس أن يتبعوا إلا كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قد عصمه الله من الخطأ وبرأه منه فقال تعالى « وإنك لتهدى إلى صراط مستقم » فأما من كان رأيه خطأ أو صوابا فلا يؤمر أحد باتباعه ومن قال للرجل يجتهد برأيه فيستحسن على غير أصل فقد أمر باتباع من يمكن منه الخطأ وأفامه مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فرض الله اتباعه فإن كان قائل هذا ممن يعقل ماتكام به فتكلم به بعد معرفة هذا فائرى للامام أن يمنعه وإن كان غبيا علم هذا حتى يرجع . فإن قيل فها معنى قوله له ﴿ احْمَ ﴾ قيل مثل قوله عز وجل « وشاورهم في الأمر » على معنى استطابة أنفس المستشارين أو المستشار منهم والرضا بالصلح على ذلك ووضع الحرب بذلك السبب لا أن برسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة إلى مشورة أحدوالله عز وجل يؤيده بنصره ب ته ورسواء المن والطول على جميع الحلق وبخميع الحلق الحجة إلى الله عروجل فيحتمل أن يكون قواء صلى الله عليه وسلم له «احكم» علىهذا المعنى وأن يكون قد علم من رسول الله صلى عليه وسلم سنة في مثل هذا فحكم على مثلها أو يحكم فيوفقه الله تعالى ذكره لأمر رسوله فيعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم صواب ذلك فيقره عليه أو يعرف غير ذلك فيعمل رسول الله صلى عليه وسلم فى ذلك بطاعة الله عز وجل فإن قيل فيحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولا أمر مجتمع عليه ولا أثر فإذا كانا موجودين فهما الأصلان وإذا لم يكونا موجودين فالقياس عليهما لا على غيرهما . فإن قال قائل: فأبن هذا قبل مثل الكعبة من رآها صلى إليها ومن غاب عنيا نوحه إليها .لدلائب عليها لأنها الأصل فإن صلى غائبًا عنها برأى نفسه بغير اجتهاد بالدلائل علمها كان مخطئًا وكانت عليه الإعدة ، وكذلك الاجتهاد فمن اجتهد على الكتاب والسنة فذلك . ومن اجتهد على غير الكتاب والسنة كان مخطئاً . ومثل قول الله تعالى « فجزاء مثل ماقتل من النعم » والمثل للمقتول وقد يكون غائبا فإنما بجتهد على أصل الصيد المقتول فينظر إلى إلى أقرب الأشياء به شهما فهديه . وفي هـذا دليل على أن الله عز وجل لم يبح الاجتهاد إلا على الأصـول لأنه عزوجل إنما أمريمثل ماقتل فأمر بالمثل على الأصل ليس على غير أصل . ومثل أذان ابن أم مكتوم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلا أعمى لاينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت فلو جاز الاجتهاد على غير أصل لجاز لابن أم مكتوم أن يؤذن بغير إخبار غيره له أن الفجرقد طلع . ولكن لما لم يكن فيه آنة الاجتباد على الأص لم يخر اجتهاده حتى يخبره من قد اجتهد على الأصل وفي إخباره على غير اجتهاد على الأصل أن الفجر قد طلع تحريم الأكل الذي هو حلال لي وتحليل الصلاة التي هي حرام على أن أصلهما إلا في وقتها وفي إخبار الحاكم على غير أصل لرجن له أربع نسوة أن واحدة قد حرمت عليه تحريم امرأة كانت له وتحليل الخامسة له فيكون كل واحد من هؤلاء قد أحل وحرم برأى نفسه ولجاز أن يجتهد الأعمى فيصلى برأيه ولا رأى له ولجاز أن يصلى الأعمى ولا يدرى أزالت الشمس أم لا؟ برأى نفسه ولجاز أن يصوم رمضان برأى نفسه أن الهلال قد طلع ولجاز إذا كانت دلائل القبلة أن يدع الرجل النظر إليها والاجتهاد عليها ويعمل في دلك برأى نفســه على غير أصل كما إذا كان الكمات والسنة موجودين فآمره يترك الدلائل وآمره مجتهد برأيه وهذا خلاف كتاب الله عز وحل لقوله تبارك وتعالى : « وحيثًا كنتم فولوا وجوهكم شطره » ولقوله جل وعز : « حتى يتبين لكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود من الفجر » ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « صوموا لرؤيته » ولصلاة الني صلى الله عليه وسلم بعد الزوال ولكان إذا يجوز لكل أحد عـلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو لم يعلمهما أن يجتهد فها ليس فيه كتاب ولا سنة برأيه بغير قياس عليهما لأنه إذا جاز له أن مجتهد على غير كتاب ولا سنة فلا يعدو أن يصيب أو نخطىء وليس ذلك منه على الأصول التي أمر باتباعها فيكون إذا اجتهد عليها مؤديًّا لفرضه فقد أباح لحكل من لم يعلم الكتاب والسنة وجملهما أن يكون رأى نفسه وإن كان أجهل الناس كايم فها ليس فيه كتاب ولا سنة مثل رأى من علم الـكتاب والسنة لأنه إذا كان أصله أن من علمهما واجتهد على غيرهما جاز له فما معنى من علمهما ومن لم يعلمهما في موضع الاجتهاد إذا كان على غيرهما إلا سواء ؛ غير أن الذي علمهما يفضل الذي لم يعلمهما بما نصا فقط فأما بموضع الاجتهاد فقد سوى بينهما فكان قد جعل العالمين والجاهلين في درك علم ماليس فيه كتاب ولا سنة سواء فكان للجاهلين إذا نزل بهم شيء من جهة القياس بما يستدرك قياسا أن يكون هو فيه والعالم سواء وأن يقتدى برأى نفسه لأنه إذا كان العالم عنده إنما يعمل في ذلك على غير أصل فَأَ كَثر حالات الجاهل أن يعمل على غير أصل فاستويا في هذا المعني وليكان كل من رأى رأيا فاستحسنه جاهلا كان أو عالما جاز له إذا لم يكن فيذلك كـتاب ولاسنة وليس كل العلم وجد فيه كـتاب وسـة نصا وكان قد جعب رأى (7-17-1)

الله عليه وسلم أولى الناس بعلم هذا لموضعه الذي وضعه الله تعالى به وكرامته التي اختصه الله تعالى بها من النبوة ونزول الوحى عليه فوكلهم في غيبهم إلى أنفسهم وادعى هذا علمه ومثل هذا قضاؤه لعبد بن زمعة بالولد وقوله لسودة «احتجيمنه» عند مارأي شها بينا فقضى بالظاهر وهو فراش زمعة ودلالة على أنه من أخذ من مال مسلم شيئا فإنَّمَا يَقْطُعُ لَنْفُسُهُ قَطَعَةً مِنْ الدِّرُ وَ لَنِي ، مَانَ السَّمَعِينَ فَقَيَاسًا عَلَى هذا أن بن أعطى أحدًا مِنهُ شيًّا لم كن مستأهلا له ولم يكن حقا له فهو آخذ من مال المسلمين وكلهم أكثر حرمة من واحدهم فإنما أخذ قطعة من النار ومتى ظفو بماله أو بمن محكم عليه أخذ من ماله بقدر ما أخذ منه مما لم يكن مستأهلا له ولم يكن حمّاله فوضع في بيت مال السمين ( فالالشنائي ) رحمه الديمالي: أخبرنا الدراوردي عن يربد بن عبدالله بن الحاد عن محمد بن إبراهم ابن الحرث عن بشر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر » قال يزيد فعدثت بهذا الحمديث أبا بكر بن حزم فقال : هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ( قَالَالَتَ فَإِنِّعِي ) رحمه الله تعالى ومعنى الاجتهاد من الحاكم إنما يكون بعد أن لا يكون فيما يريد القضاء فيه كتاب ولا سنة ولا أمر مجتمع عليه فأما وشيء من ذلك موجود فلا . فإن قيل فمن أين قات هذا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره الاجتهاد ؟ قيل له أقرب ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعاذ بن جبل «كيف تقضى؟ » قال بكتاب الله عز وجل قال «فإن لم يكن؟ » قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «فإن لم يكن» قال أجتهد رأ بي قال « الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب رسول الله » فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاجتهاد بعد أن لايكون كتاب الله ولا سنة رسوله . ولقول الله عز وجل « وأطبعوا الله وأطبعوا الرسول» وما لم أعلم فيه مخالفا من أهل العلم ثم ذلك موجود في قوله « إذا اجتهد» لأن الاجتهاد ليس بعين قائمة وإنماهو ثبيء يحدثه من قبل نفسه فإذا كان هذا هكذا فكتاب الله والسنة والإجماع أولى من رأى نفسه ومن قال الاجتهاد أولى خالف الكتاب والسنة برأيه ثم هو مثل القبلة التي من شهد مكة في موضع يمكنه رؤية البيت بالمعاينة لم يجز له غير معاينتها ومن غاب عنها توجه إليها باجتماده فإن قيل فما الحجة في أنه ليس للحاكم أن يجتهد على غير كتاب ولاسنة وقدقال رسول الله صلىالله عليه وسلم «إذا اجتمد الحاكم» وقال معاذ أجتمد رأ بي ورضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد على الكتاب والسنة؟ قيل لقول الله عز وجل«وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول » فجعل الناس تبعا لهما ثم لم يهملهم ولقول الله عزوجل «اتبع ماأوحى إليكمن ربك » ولقوله « من يطع الرسول فقد أطاع الله» ففرض علينا اتباع رسوله فإذا كان الكتاب والسنة عما الأصلان اللذان افترضِالله عز وجل لامخالف فيهما وهما عينان ثم قال« إذا اجتهد» فالاجتهاد ليس بعين قائمة إنما هو شئ بحدثه من نفسه ولم يؤمر باتباع نفسه إنما أمر ياتباع غيره فإحداثه على الأصلين اللذين افترض الله عليه أولى به من إحداثه علىغير أصل أمر باتباعه وهو رأى نفسه ولم يؤمر باتباعه فإذا كان الأصل أنه لايجوز له أن يتبع نفسه وعليه أن يتبع غيره والاجتهاد شيء يحدثه من عند نفسه والاستحسان يدخل على قائله كما يدخل على من اجتهد على غير كتاب ولا سنة ومن قال هــذين القولين قال قولا عظامٍا لأنه وضع نفسه في رأيه واجتهاده واستحسانه على غير كتاب ولا سنة موضعهما في أن يتبع رأيه كما اتبعاً . وفي أن رأيه أصل ثالث أمر الناس باتباعه وهذا خلاف كتاب الله عز وجل لأن الله تبارك وتمالى إنما أمر بطاعته وطاعة رسوله وزاد قائل هذا القول رأيا آخر على حياله بغير حجة له فى كتاب ولا سنة أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لايقضى اتفاضى أو لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان » ( فاللانت البيع ) رحمه الله تعالى : حديث وسول المتحلى عليه وسلم يدل على أن لايقضى الرجل وهو غضبان وكان معقولا فى الغضب تغير العقل والفهم فأى حال جاءت عليه يعم هو من نفسه تغير عقله أو فهمه الهتمع من اتفضاء فيها فإن كان إذا اشتكى أوجاع أو الفنم أو حزن أو مطرفرها تغير الذلك فيهمه أو خلقه في أحب له أن يقضى وإن كان ذلك لا غير عقله ولا فهمه ولا خلقه قضى فأما المعاس فيعمر القلب شديها بغمر الغشى فلا يقضى ناعسا ولا مفمور القلب من هم أو وجمع يغمر قابه (قال) وأكره القاضى الثمراء والبيم والنظر في النفر في النفر في المنفر في المنفر في المنفر في المنافرة على المنفر في المنفر في المنفر في المنفرة والمنفرة والمنافرة والمنفرة والمنافرة والمنافرة والمنفرة والمنفر

# الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر

أخبرنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشاه بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِمَا أِنَا بَسْرِ وَأَنْكُمْ خَتَصْمُونَ إِلَى وَلَعَلَ بَعْضُكِ أَنْ يَكُونَ أَلْحُن بحجته من بعض فأقضى له على خو ما أسمع منه لهن قضيت له بثمىء من حقى أخيه فلا يأخذ منه شيئا فبزنما أفضع له قطعة من النار » ( فَاللَّاشَانِينَ ) رحمه الله تعالى : وفي هذا الحديث دلالة على أن الأثمة إنما كانموا القضاء على الظاهر لقول رسول الله صلىاللهعليه وسلم« قمن قضيت له بثىء من حقّ أخيه»فأخبر صلى الله عليه وسلم أن قد يكون هذا في الباطن محرما على من قضي له به وأباح القضاء على الظاهر ودلالة على أن قضاء الإمام لايحل حراما ولا يحرم حلالا لقوله « فمن قضيت له شيء من حق أخيه فلا يأخذه » ودلالة على أن كل حق وجب لى ببينة أو قضاء قاض فأقررت بخلافه أن قولى أولى لقوله فمن قضيت له بثيء فى الظاهر فلا يأخذه إذا كان فى الباطن ليس له وأن الباطن إذا تبين وإفراره فما يمكن أن يكون محال حكم عليه به وهو أن لايأخذ وإذا لم يأخذه فهو غـير آخذ فا بطن إقراره بأن لاحق له فيما قضى له به من الحق ودلالة على أن الحكم على الناس بجي، على خو ما يسمع منهم تما الفظوا به وإن كان قد يمكن أن بكون بيانهم أو غيهم غير ذلك لقوله ﴿ فَمَن قَضَيْتَ لِهُ فَلا يَأْخَذَ ﴾ إذ القضاء علمهم إنما هو بما لفظوا به لا بما غاب عنه وقد وكانه فيم غاب عنه منهم بنية أو قول إلى أنفسهم ودلالة علىأنه لامجل لحاكم أن يحكم على أحد إلا بما لفظ وأن لايقضي عليه بثيء مما غيب الله تعالى عنه من أمره من نية أو سبب أو ظن أوتهمة لقول الذي صلى الله عليه وسلم «على نخو ما أسمع هنه» وإخبار البي صلى الله عليه وسلم أن من قضيت له فلا يأخذه أن القضاء على مايسمع منهما وإنه قِد يكون في الباطن عليهما غير مافضي عليهما بما لفظا به قضي بما سمع وركامهم فما غاب إلى أنفسهم فمن قضى بتوهم منه على سائلهأو بشيء يظن أنه خلق به أو خير ماسمع من السائلين فــــلاف كنباب المدعر وحب وسنة نبيه صلىالله عليه وسلم قضى لأن الله عز وجل استأثر بعلم الغيب وادعى هذا علمه ولأن رسول الله صلى اللهعليه وسلم قضي بما سمع وأخبر أن قد يكون غيهم غير ظاهر هم لقوله ﴿ فَن نَسْيَتُ لَهُ إِنِّي ، وَلا بأخذُه ،، ورسول الله صلى

بلعان ولو ادعاه الآخر لم يكن ابنه لأنه لا تكن أن تكون منه إلا من زنا وولد الزنا لاللحق وأقل ما تكون له الحمل ستة أشهر نامة فأكثر ( فِاللاشنافيني) رحمه الله تعالى: وهكذا نقول إذا اشترك الرجلان في طهر جارية لهما فجاءت بولد فادعياه فأريه القافة فأمهما ألحقاه به لحق وكان اشريكه عليه نصف المبر ونصف قمة الجارية وكانت أم والله بذلك الولد وإن لم يكن قافة أو ألحقته القافة عهما معا لم يكن انهما ولا ابن واحد منهما حتى بلع أن خبر فيختار أيهما شاء فينتسب إليه فإذا اختاره فليس له أن ينفيه بلعان ولا للولد أن ينتني عنه ويكون الحركم في الأمة وفي مهرها ماوصفنا من أن يكون على الحكومة له بأنها أم ولد له نصف ميرها ونصف قمتها ونصف قمة الولد حين سقط فإن مات المولود قبل أن يبلغ فينتسب إلى واحد فمراثه موقوف حق يصطلحا فيه وإن ماتا أو واحد منهما قبل أن ينتسب المولود إلى أحدهما وقف له من مال كل واحد منهما ميراث ابن تام وإذا انتسب إلى أحدهما أخــذ الميراث ورد ماوقف من ميراث الآخر على ورثنه ﴿ فَاللَّهُ عَالِمُ عَلَى اللَّهُ مَا لَهُ تَعَالَى : وقال بعض الناس ولو ترك ثلثمائة دينار ففسمها ابنان له فيأخذكل واحد منهما خمسين ومائة ثم يقر أحدهما برجل فيقول هذا أخي وينسكره الآخر فالذي أحدت من قول المدنيين المتقدم أن نسبه لايلحق به وأنه لايأخذ من المال قليلا ولا كثيرا وذلك أن الأخ لم يقر له بدين ولا وصية إنمــا زعم أن له حق ميراث وإذاكان له حق بأن يكون وارثا ورثكما يرث وعقل في الجناية فلما كان هذا لايثبت عليه لم يثبت له ولا يثبت له ميراث إلا بأن يثبت له نسب وهذا أصح مافيه عندنا والله تعالى أعلم « قال أبو محمد الربيع » لايثبت نسبه ولا يأخذ من الميراث شيئا لأن المال فرع النبسب وإذا لم يثبت النسب وهو الأصل لم يثبت المرع الذي هو تبع للاُصل ( ﴿ اللَّهُ عَالِمُكَ وَ عَلَّهُ اللَّهُ وَ وَقَالَ مالك وابن أبي ليلي لايثبت النسب ويأخذ خمسين دينارا من الذي أقر له وذهب إلى أنه أقر بنسبه على نفسه وعلى غيره فلم يأخذا منه إلا ما أقر به على نفسه وأسقطا إقراره على غيره . وقال أبو حنيفة رحمه الله : لايثبت نسبه ويقاسم الذي أقر به مافى يديه نصفين لأنه أقر أنه وإياه فى مال أبيه سواء وهذا أبعد عندنا من الصوابّ والله أعلم . وكامها إذا صمعها السامع رأى له مذهبا ( فَاللَّشْ عَانِي ) رحمه الله: لايقسم صنف من المال مع غيره ـ لايقسم عنب مع خله ولا أصل مع أصل غيره وإذا كان شيء من هذه الأصول يحيا بغير مايحيا به غيره لم يقسم معه لأنها مختلفة الأنمان متباينة فلا يقسم نضح مضموما إلى عثرى ولا عثرى مضموما إلى بعل ولا بعل مضموما إلى نخل يشرب بنهر مأمون الانقطاع لأن أثمانها متباينة . والبعل الذي أصوله قد بلغت الماء . فاستغنى عن أن يسقى والنضح مايستى بالبئر ( لَمَا اللَّهُ عَانِعَيْ ) رحمه الله تعالى : لا تضعف العرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لافي الأصول وإنمــا تركنا تضعيف الغرامة من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فها أفسدت ناقة البراء بن عازب أن على أهل الأموال حفظها بالنهار . وما أفسدت الواشي بالليل فهو ضامن على أهلها فإنمــا يضمنونه بقيمة لابقيمتين ولا يقبل قول المدعى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال « البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ».

## أدب القاضي وما يستحب للقاضي

أخبرنا الربيع بن سليان قال أخبرنا الشافعي محمد ابن إدريس قال أحبأن يقضىالقاضى في موضع بارز للناس لايكون دونه حجاب وأن يكون متوسطا للمصر وأن يكون في غير المسجد لكثرة من يغشاه لغير مابنيت له المساجد ويكون دلك في أوشى الأماكن به وأحراه أن لا يسرع ملالته فيه (قال) وإدا كرهت له أن يقضى في المسجد فلأن يقيم الحد في المسجد أو حرر أكره ( فاللشائقي ) رحمه الله عالى : ولا يقضى الفاضى وهو غضبان .

إقرار فلان وفلان ومعرفتهما بأعياتهما وأنسابهما وأنهمايوم كتبا هذا الكتاب صحيحان جائزا الأمر فى أموالهم . فلان وفلان .

# وثيقة في المكاتب أملاها الشافعي

( فَالْكَشَنَافِيمَ ) رحمه الله تعالى: هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في شهر كذا من سنة كذا وهو صحيح لاعلة به من مرض ولا غيره جائز الأمر في ماله لمعاوكه فلان الفلاني الذي صفته كذا وكذا إنك سألتني أن أكاتبك على كذا وكذا دينارا مثاقيل جيادا تؤديها إلى منجمة في مضى عثمر سنين كلما مضت سنة أديت إلى كذا وكذا دينارا وأول نجومك التي نحل لى عليك انسلاخ سنة كذا كل نجم منها بعد مضى سنة حتى يكون أداؤك آخرها انسلاخ سنة كذا كل نجم منها بعد مضى سنة حتى يكون أداؤك آخرها انسلاخ سنة كذا فإذا أدبت جميع ماكانبتك عليه وهو كذا وكذا فأنت حر لوجه الله تعالى لاسبيل لى ولا لأحد عليك ولى ولاؤك وولاء عقبك من بعدك فإن مجزت عن نجم من هذه النجوم فلى فسنح كتابتك شهد على إقرار السيد فلان الفلاني المعاولة على في هذا الكتاب .

#### وثيقة في المدير

( ألل الشريخين ) رحمه الله تعالى : هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان في شهر كذا من سنة كذا وهو صحيح لاعلة به من موض ولا غيره جائز الأمر في ماله لمعلوكه فلان الفلاني صفته كذا وكذا إنى دبرتك فمق مامت فأنت حر لوجه الله تعالى لاسبيل لأحد عليك ولى ولاؤك وولا، عقبك من بعدك . شهد على إقرار فلان بن فلان السيد وفلان ابن فلان الفلاني المعلوك بما في هذا السكتاب .

# كتاب الأقضية

(أخبرا الربيع بن سلمان) قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى : قال تولى الله السرائر وعاقب عليها ولم بجعل لأحد من خفقه الحكم إلا على العلازية فإذا حكم الحاكم بالظاهر الذي جعل إليه لم يتعاط الباطن الذي تولى الله دوله وإذا حكم والحكوم له يعلم أن ماحكم له به حق في الظاهر عند الحاكم وباطل في علمه دون الحاكم لم يكن له أن يأخذه وأخذه حرام عليه ولا يحل حاكم شيئا ولا يحرمه إنما الحكم على الظاهر كا وصفنا والحلال والحرام على ما يعلم الحكوم له والحكوم عليه وتفسيره في كتاب الأقضية وهو كتاب الشاهد واليعين (فاللشنائجي ) الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والشكاح (فاللشنائجي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان ابن عبينة عن عبيدالله بن أبي يزيد عن أبيه قال : أرسل عمر إلى رجل من بني زهرة كان ساكنا معنا فذهبنا معه فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية : فقال أما المراش فالملان وأما النطقة فلفلان فقال رضي الله تعالى عنه صدقت والمكن رسول الله صلى الله عليه وسر قضى بالفراش (فاللشنائي ) رحمه الله تعالى : إدا اعترف الرجل بوط، وليدته لحق به ولدها إلا أن يدعى أنه قد استبراها بعد الوط، شم يقربها وتفسيره في كماب الطلاف (فالله عن الرأه أو طلقها فالقضت عدمها في الوقاد أو الطلاق ثم تروحت فولدت عند لووج الآخر لأقن من ستة أشهر من يوم ملك عقدة نكاحها بساعة فالولد للاول فإن كان مايد عبه وإن حيا لحق به إلا أن ينفيه من ستة أشهر من يوم ملك عقدة نكاحها بساعة فالولد للاول فإن كان مايد على به وإن حيا لحق به إلا أن ينفيه من ستة أشهر من يوم ملك عقدة نكاحها بساعة فالولد للاول فإن كان مايد على به وإن حيا لحق به إلا أن ينفيه

قل أو كثر كان له شنري الخيار في أخذ ما يبقى من "مبد بما يسيمه من اشمن أو رده والرجوع بالثمن لأنه لم يسم له العبد كما بيع « قال الربيع » رجع الشافعي بعد وقال إذا اشترى عبدا أو شيئًا فاستحق بعضه فالبيع باطل لأن الصفقة جمعت شيئين حلالا وحراما فكان البيع منفسخا ولا يثبت (قال) ولو اشترى نصف عبد من رجل فاستحق على الذي لم يسع نصفه لم يكن لهذا أن يرجع وذلك أن نصفه فيه بحاله فني هذا ما يخالف نصف العبد وفها كان في مثل معناه وإذا اشترى عبدين في صفقة فأراد أن يكتب شراءهما كتب« هذا ما اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان اشترى منه عبدين أسودين أحدهما نوبي أسود وصيف خماسي حلو جعد رجل معتدل حسن القوام خفيف الجسم متراصف الأسنان مسنون الوجه والآخر فرانى غليظ مربوع حالك السواد بعيد مابين المنكبين معتدل جعد قطط حسن الجسم أفلج الثنايا من أعلى فيــه محتلم اشترى فلان بن فلان هذين العبدين الموصوفين في هـــذا الكتاب بكذا وكذا دينارا جيادا مثاقيل أفرادا خلقان وازنة وتبايع فلان بن فلان وفلان بن فلان في العيدين بعد رؤيتهما ومعاينتهما وقبض فلان بن فلان هذين العبدين الموصوفين في هذا البكناب وقبض فلان بن فلان هذا الثمن وافيا وتفرقا حتى غاب كل واحد منهما عن صاحبه بعد التراضي منهما جميعا بالبييع وتقابضهما ولفلان على فلان يبع الإسلام وعهدته لاداء ولا غاثلة ولا عيب ظاهر ولا باطن فما أدرك فلان بن فلان في هذين العيدين أو في أحدهما أو في شيء منهما أو من واحد منهما من درك فعلي فلان خلاصه حتى يسلمه له كما باعه أو رد إليه الثمن الذي قبض منه وافيا وهو كذا وكذا دينارا » وهكذا إذا اشترى عبدا وأمة أو ثلاثة أعبد أو أكثر موصوف كل واحد من المشترى يصفه كما وصفت ويصف الثمن كما وصفت وهكذا إذا اشترى عبدا وداراوما جمعه الصفقة يكتب عهدته ويكتب كل شيء منه بصفته فإن اشترى عبدين وأمة فأراد أن يكنب عهدتهم ويجعل لكل واحد منهم ثمنا معلوما كتب «هذا ما اشترى فلان من فلان اشترى منه عبدا من صفته كذا وكذا وعبدا من صفته كذا وكذا وأمة من صفتها كذا كذا اشترى منه هذين العبدين والأمة الموصوفين في هذا الكتاب بمائة دينار وثمن العسد الغارسي من هذه المائة الدينار ثلاثون دينارا وثمن العبد النوبي من هذه المائة عشرون دينارا وثمن الأمة من هذه المائة خمسون دينارا تبايع فلان وفلان هؤلاء الرقيق غلاة بعد رؤيتهم ومعرفهم وتفرفا بعداليع وقيص فلان حميم ثمنهم وافيا وتفرقا بعدهذا كله عن تراض منهما جميعا به ثما أدرك فلابا فها اشترى من فلان أو في واحد منهم فعلى فلان خلاصه حتى يسلمه له أو يرد إليه الثمن وافيا وهوءائة ديار و لفلان على فلان فيم إشترى من فلان بنع الإسلام وعبدته لاشين ولا عيب ولا داء ظاهر ولا باطن شهر على إفرار فلان وفلان خميع مافي هذا الكتب بعد معرفهما معا م وعلىأنهما يوم أقربه صحيحان لا علة بهما من مرض ولا غيره جائزا الأمر شهد فلان وفلان وكتبوا» ( قال ) وإذا أردت أن تـكتب عهدة هؤلاء الرقيق بمعنى أبين من هذا فاكتب « هذا ما اشتري فلان من فلان اشتري منه عبدا نوبيا من صفته كذا بعشرين دينارا وعبدا فارسيا من صفته كذا بعشرين دينارا وأمة مولدةمن صفتهاكذا بستين دينارا اشترى،نه هؤلاء الرقيق الثلاثة كل واحد منهم بما سمى له من شمن حد معرفة ولان وفلان بجبع هؤلاء الرقيق ورؤيتهم له قبل البيع وبعده وقبض فلان هؤلاء الرقيق من فلان وقبض فلان جميع الثمن من فلان وتبايعا على ذلك وتفرقا بعد البيع عن تراض منهما حميعا ولفلان فيما اشترى من فلان بيع الإسلام وعهدته لادا. ظاهر ولا باطن فما أدرك فلانا في هؤلاء الرقيق أو في واحد منهم من درك من أحد من الناس فعلي فلان خلاصه أو ردَّعن من أذركه فيه الدرك وافيا بما وقع فيه ثمنه وجميع أثمانهم ماثة دينار مفرقة على ما في هذا الكتاب شهد على

ولو تصارقا أن العيب كان بالعبد وادعى البائع التبرؤ من العيب وأنكر ذلك المشترى فالقول فول المشنري مع ممنة ولا يصدق البائع على أنه تبرأ إليـه ويكاف البينة فإن هو جاء بهـا وإلا حلف المشترى ورد علــه وأصل معرفة العب أن يدعى له رجلان من أهل العلم به فإذا قالا هـذا عيب ينقص من ثمن العبد والأمة والشنري ما كان حيوانا أو غيره شيئا قل أوكثر فهو عيب لصاحبه الخيار فى الرد به أو قبضه إن لم يكن قبضه وإجازة ابيع ومتى اختار البيم بعــد العيب لم يكن له رده وإن ظهر على عيب غير العيب الذي اختيار وحبس المبيع بعده كان له رد العبد بالعيب الذي ظهر عليه وإن اشتري رجل عبدا قد دلس فيه بعيب فسلم يعلم به حتى حدث عنده به عيب آخر لم يكن له رده بالعيب وقوم العبد صحيحا ومعيبا ثم رد عليه قيمة مابين الصحة والعيب مثل أن يكون اشترى العسد محمسين دينارا وقيمته صعيحا مائة ومعيبا بتسعين فيرجع المشترى على البائع بعشر الثمن وهو خمسة دنانبر ولايكون له أن يرجع بعشرة دنانير لأنه لم يبعه إباه بالقيمة وكذلك لو اشترى بمائة وهو ثمن خمسين فقوم فوجد العب نقصه العثير وذلك خمسة دنانير من قيمته فيرجع عليه بعشرة دنانير لأنها أصل الثمن ولست ألتفت إلى قيمته فَمَا يَتِرَاجِعَانَ فَيِسَهُ إِنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى قَيْمَتَهُ لأَعْرِفُ كُمَّ قَدْرُ العَيْبِ مَنَّ أَعْشَر مَن أصل الثمن لا من القيمة . وإن رضي البائع أن يأخذ العبد معيبا لا يرجع على المشترى بقيمة العيب الذي عدث عنده فليس عليه أن يرد قيمة العيب ويقال إن شدَّت فتطوع بأخذ العبد معيما(١) لأن الشراء لك صحب إلا أن لك فها دلس لك أن ترد إن شئت وإن شئت فأمسك العبد ولا ترجع في العيب بشيء ولو دلس له بعيب في أمة فأصابها ولم يعلم فإن كانت ثيباً ردها بالعيب إن شاء وليس وطؤها بأكثر من الحدمة والحراج وإن كانت مكرا نم يكن له ردها لأنه قد نقصها ذهاب العذرة ويرجع بما نقصها العيب وذلك أنه حدث بها عيب عنسده فيي كالمسألة قبلها ولوكان أعتقها في هـذا كله أو أحبلها فهذا فوت فله أن يرجيع بقيمة العيب وكذلك لو ماتت عنده فإذا اشتری نصف عبد فأراد أن يكتب شراء كتب «هذا ما اشترى فلان بن فلان من فلان اشترى منه نصف عبد فراني محتم ضخم الهامة عبل العظام مربوع القامة حسن الجسم حالك السواد يدعى فلانا بكذا وكذا دينارا جيادا مثاقيل أفرادا خلقان وذلك بعد ما عرف فلان بن فلان وفلان هذا العبد الذي تبايعا نصفه ورأياه وتبايعا فيــه وتفرقا عن موضعهما الذي تبايعا فيه حتى غاب كل واحد منهما عن صاحبه بعد البيع والتراضي منهما جميعا ودفع فلان بن فلان إلى فلان نصف هذا العبد الموصوف في هذا الكتاب وقبضه فلان كما يقبض مثله وذلك أنهما أحضرا هــذا العبد المبيع نصفه وسلم له النصف يقوم فيه مقام فلان البائع لا حائل له دون نصفه ودفيع إليه فلان اشمن وافيا وبرى؛ إليه منه ولغلان بن فلان على فلان بن فلان بيع الإسلام وعهدته لاداء ولا غائلة ولا شين ولاعيب طاهر ولا باطن في العبد الذي ابتاع نصفه فما أدرك فلان من فلان من درك في نصف هـذا العبد الذي اشترى من فلان أو في شيء منه فعلى فلان خلاصه أو يرد إليه الثمن الذي قبض منه وافيا وهو كذا وكذا دينارا مثاقيل جيادا أفرادا خلقان وازنة شهد على إقرار فلان وفلان ومعرفتهما بأسمائهما وأنسابهما وأنهما يوم كتب هذا الكناب صحيحان لاعات عهما من مرض ولا غيره جائزا الأمر في أموالهما وذلك في شهر كذا من سنة كذا » وهكذا شراء ثلث عبد وربعه وثلث أمة وربعها ودابة وغيرها فإذا طهر على عيب في العبد رده وإن لم يكن اشنرى إلا عشره لأن للعشر نصما من العب وهو في العب مثل العبد لا تحتلفان و تحتلفان في الاستحقاق فلو أن رجلا اشترى عبدا فيستحق منه شيء

<sup>(</sup>١) قوله : لأن الشراء لك النح كذا فى غير نسخة وتأمله، فإن الكلام مع البائع اه .

ابتاع منه ولو طلب الذي له نصف العبد الشفعة في العبد لم أر له فيه شفعة فإن قال قائل كيف لا تجعل الشفعة في كل شيء قياسا على الشفعة في الأرضين قيل له لما وجدنا المسلمين يزعمون أنه يجوز لى أن أكون مالكا معك ولا يكون لك إخراجي من ملكي بقيمة ملكي ولا بأكثر ولا بأقل من قيمته ولا لى ذلك عليك و توب صيبك فلا يكون لى إخراجي بني، وتهب صيبك فلا يكون له إخراجي بني، وتهب صيبك فلا يكون له إخراجي بني، وتهب صيبك فلا يكون له إخراج من وهبت له من نصيبك الذي ملك عنك بني، ولا يكون له وقالوا ذلك في كل ملك ملكه رجل عن آخر بغير الشراء في كل ما يملك لم يستثنوا أرضا ولا غيره ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الشفعة فيا لم يقسم فإذا ولا يقسم شيء بذرع وقيمة ويحدد (١) الأصول والبناء على الأرض والشجر عليها فاقتصر نا بالشفعة على الأرض وماله أرض خاصة في كان العبيد والثياب وكل ما جاوز الأرضين وماله أرض من غراس وبناء خارجا من السنة في الشفعة مردودا على الأصل أن من ملك شيئا عن غيره تم له ملكه ولم يكن لغيره أن يخرجه منه إلا برضاه ، والله سبحانه ورحالى أعلى .

### بيع البراءة

( فاللانت افيى ) رحمه الله تعالى: الذى أذهب إليه من البيع بالبراءة أن من باع حيوانا بالبراءة برى من كل عيب إلا عيبا كتمه البائع من المشترى وقد علم كما قضى عثمان بن عفان رضى الله عنه غابان علم البائع عيبا فكتمه فالبيع مردود بالعيب فإن قال لم أعلم وقد باع بالبراءة فالقول قوله مع يمينه ماعلم عيبا فكتمه وقد خالفنا في هذا غير واحد ثمن أراد الأخذ بقوليا كتب أو يكتب ودفع فلان بن فلان إلى فلان بن فلان العبد الموصوف في هذا المكتاب الذى الشراه منه وقبضه فلان بعد ماتراً إليه فلان بن فلان من كل عيب ظاهر وباطن فيه والاحتياط أن لايستأنف كتاب وثيقة إلا على ما يجيزه جميع الحكام إذا وجد السبيل إليها وقد كان من الحيكام من يجيز أن يقول وبرى إليه فلان من مائة عيب بهذا العبد المشترى وبرأته من مائة عيب فإن زادت رده وإن نقصت فقد أبرأه من أكثر مما وجد فيه فليس له رده بعيب دون المائة . ومن الحكام من لا يجيز التبرؤ من عيب كتم ولا علم ولو سمى له عددا فوجد به ذلك العدد أو أفل أبدا إلا بعيب بريه إياه حتى يكون المشترى قد رآه وعرفه ومن أوثق هذا أن يكتب «وبرى فلان فيصفه بعينه وموضعه ثم يكتب ويصفه إماكي وإما أثر جرح وإما نقص من خلق وإما زيادة فيه وإما غير ذلك من العيوب فيصفه بعينه وموضعه ثم يكتب ومن كذا وكذا عيبا وقفه عليها قد رآها فلان وبرأه منها بعد معرفتها ،

## الاختالاف في العيب

( فَاللَّانَانِينَ ) رحمه الله: وإذا باع رجل رجلا عبداً ولم يتبرأ من عبب فقيضه المشترى ثم ظهر منه على عبب فقال المبتاع للبائع كان هذا العبب عندك . وقال البائع بل حدث عندك ، فإن كان العبب بما لامحدث مثله مثل الأصبع الزائدة وغير ذلك بما يخلق مع الإنسان أو الأثر لايحدث مثله في مثل هذه المدة التي تبايعا فيها فالعبد مردود على البائع بلا يمين إذا قال رجلان عدلان من أهل الصناعة التي فيها العبب هذا عبب لايحدث مثله وإن كان قد يحدث مثل ذلك العبب فالشراء تام والمشترى يريد نقضه . فالقول قول البائع مع يمينه إلا بأن يأتى المشترى ببينة عليه بأنه كان عنده إما بإقرار من البائع وإما بأن رآه الشاهدان في العبد فيرد بلا يمين

<sup>(</sup>١) لعله : « إلا الأصول والبناء النج » وحرر . كتبه مصححه .

بعينه ورأياه معا وقبض فلان هذا العبد من فلان وقبض فلان هذا الثمن من فلان وافياً بعدماتبايعا وتفرقا بعد البيع حق غاب كل واحد منهما عن صاحبه من الموضع الذى تبايعا فيه بعد التراضى منهما جميعاً بالبيع ولفلان على فلان في هذا العبد بيع الإسلام وعهدته لاداء ولا غائلة ولا عيب ظاهر ولا باطن ولا شين ثما أدرك فلاناً في هذا العبد أو في شيء منه من تباعة فعلى فلان خلاص ذلك لفلان حتى يسلمه له كما باعه إباه أو يرد إليه ثمنه الذى قبض منهوافيا وهو كذا وكذا دينارا جيادا مثاقيل أفرادا خلقان . شهد على إقرار فلان وفلان ، ومعرفتهما بأعيانهما وأنسابهما فلان وفلان .

## شراء عبد آخر

هذا مااشتری فلان بن فلان الفلانی من فلان بن فلان الفلانی اشتری منه غلاما أمرد بر بریا مربوعا حسن الجسم جعداً أفرق الثمايا أعين أزج حلوا يدعى فلانا بكذا وكذا دينارا مثاقيل أفرادا خلقان حيادا ودفع فلان بن فلان هذا العبد الموصوف في هذا الكتاب إلى فلان وقبضه فلان منه ودفع فلان إلى فلان هذا الثمن الموصوف في هذا الكتاب وبرىء إليه منه وتفرقا بعد تبايعهما وتقابضهما ومعرفة كل واحد منهما بمــا باع واشترى شهد على إقرار فلان وفلان ومعرفتهما بأسمائهما وأنسابهما وأنهما صحيحا الفقل والأبدان جائزا الأسريوم تبايعا هذا العبد وأشهداهما في هذا الكتاب في شهر كندًا من سنة كذا شهد على ذلك فلان وفلان ( فالالشِّن افِين ) هذا أو ما أعرفه بينا من كتب المهدة ( غَالْزَاشَتْنَافِعي ) رحمه الله تعالى ومن اشترى فله عهدة الإسلام وليس له شين ولا عيب ولا داء ولا شيء ينقص من ثمن العبد قليل ولا كثير وله الحلاص أو يرد عليه الثمن وافياً وسواء شرط هذا أو لم يشرطهإنما الشرط احتياطاً لجهالة الحسكام ولو ترك أبغ، إشهادهما بصحتهما في أبدانهما وعقولهما وإجازة أمورهما في أموالهما كان هذا على الصحة حتى يعلم غيرها وليس مما يحب تركه ولو ترك وتفرقا بعد البيع والقبض عن تراض منهما حجيماً ماضره لأنهما إذا جاءا بعد البيع ببوم أو أكثر فقد تفرقا بعد البيع والبيع تام على التراضي حتى ينقضاه ولو ترك وبرىء إليه من الثمن ماضره إذا كتب دفع ولو ترك التاريخ في البيع ماضره غير أنى لاأحب في كتاب العهدة شيئا ترك احتياطا للبائع والمشترى معا وأقل مايجزىء فى كتاب العهدة ذكر صفة المشترى وذكر انثمن وقبضهما ثم للمشترى على البائع كل شرط سميناه وإن لم يشرطه وهكذا يكتب شراء الأمة وسواء صغمير العبيد وإمائهم وكبيرهم وسبيهم ومولدهم يوصف كل واحد منهم بجنسه وحليته ويقال مولد إن كان مولدا وهكذا فى شراء الحيوان كله الإبل والبقر والغنم والحيل عرابها وهجنها وبراذينها والبغال والحمير وغير ذلك من الحيوان ويصف الفرس بشيته ويقال اشترى منه فرساكيتا أحمر أغر سائل الغرة محجلا إلى الركب مربوعا وثيق الخلق نهـــد الشاش حديد الأساطين مستدير الكفل مشرق الهمادي محسوم الأذن رباع جانب وقارح جانبه الآخر من الحيل التي تعرف بيني فلان من نتاج بدة كذاً»ثم يسوق الكتاب في دفع الثمن وقبض الفرس والتفرق بعد البيع عن تراض كما وصفت في شراء العبيدوالعمدة كما وصفت في شراء العبيد وإن كان اشترى منه بعيرا كتب«اشترى منه بعيرا من النعم التي تعرف ببني فلان أصب جسما بازلا عليه علم بنى فلان موضع كنذا و ثيق الحالق أهدل المشفر دفيق الحُطم ضحمالها..ة .. وإن كان له صفة غير هذا بينت صفته ثم تسوق الـكتابكما سقنه في العبد والفرس وإنما قات من النعم التي تعرف ببني فلان ولم أقل من نعم بنى فلان احتراسا من تباعة بنى فلان واحتياطا على الحاكم وكتاب كن ماسيع من الحروان ككتاب العبدو المرس والبعير فإذاكان العبد بين رجلين فباع أحدهما نصيبه منه فالبيبع جائز والمشترى يقوم مقام البائع في النصف الذي (7- TOT)

عقبك من بعدك وقد لا يكون له ولاء عقبها إنما يجوز أن يكتب هذا في الرجل الذي له ولاء عقبه بكل حال ولو لم يكتب هذا في الرجل الذي له وكذلك يكون له في الجارية من المماوك فإن شح على هذا فأحب أن يكتب كتاباً يجوز منه في قول كل أحد «كتب هذا كتاب كتبه فلان بن فلان الفلاني في صحة من بدنه وعقله وجواز من أمره وذلك في شهر كذا من سنة كذا لمملوكته فلانة بنت فلان ويصفها إنى أعتقتك طلب ثواب الله تبارك وتعالى فأنت حرة ولا سبيل لي ولا لأحد في رق عليك ولى ولعقبي من بعدى ولاؤك وولاء كل عقب كان لك من مملوك » قال وقد اختلف الناس فقال بعضهم إذا ولدت من مملوك ثم عتق جر الولاء وبهذا نقول وقال غيرنا الولاء ثابت لأهل الأم ولا يضمره أن لا يزيد في الكتاب على الأم على ماوصفت والله أعلم .

### كراء الدور

( فَاللَّهُ عَافِي) رحمه الله تعالى هذا كتاب كتبه فلان بن فلان الفلاني: إني آجرتك الدار التي بالفسطات من مصر في موضع كذا من قيالة كذا أحد حدود هذه الدار التي أجرتك ينتهي إلى كذا والثاني والثالث والرابع أجرتك جميع هذه الدار بأرضها وبنائها ومرافقها اثني عشر شهرا أول هذه الشهور المحرم من سنة كذا وآخرها ذو الحجة من سنة كذا بكذا وكذا دينارا صحاحا مثاقيل(١) خلقان جيادا وازنة أفرادا ودفعت إلى هذه الدنانبر كلها واڤــة وبرثت إلى منها ودفعت إليك هذه الدار الموصوفة في هذا الكتاب في هلال المحرم من سنة كذا بعدماعرفت أناوأنت جميع مافيها ولها من بناء ومرافق ووقفنا عليه فهي بيدكبهذا الكراء إلىأن تنقضيهذه المدة تسكنها بنفسكوأهلك وغبرهم وتسكنها من شئت وليس لك أن تسكنها رحا دابة ولا عمل حداد ولا قصار ولا سكني تضربالبناء ولابض**رر** بين ولك المعروف من سكن الناس واستأجرتك أن تخرج جميع مافى ثلاثة آبار مغتسلات في هذه الدار وهي البئر التي في موضع كذا من الدار والبئر التي في موضع كذا والبئر التي في موضع كذا بعد مارأيت أنا وأنت تلك الآبار وعرفها أن طول البيّر التي في دوضع كذا ذاهبة في الأرض عشرة أذرع وعرصها اللاَّة أذرع مُملودةوأن في تلك البيّر محل مجتمع آبار مغتسلات من خلاء وماء وشيُّ إن خالطه عبرة ثمان أذرع وأن في البِّمر التي في موضع كذا وكذا وتصفه كما وصفت هذا وفي البئر التي في موضع كذا وكذا فتخرج جميع مافي هذه الآبار الموصوفة بمـا ذكرنا في هذا الـكتاب منها وتنحيه عن دارى حتى توفينها أرضاً لاشيء فها نما في آبار المنتسلات بكذا وكذا دينارا وازنة جيادا ودفعتها إليك وبرئت إليك منها وضمنت لي ماوصفت في هذا الكتاب حتى توفينها كما ضمنت لي في انسلاخ ذي الحجة من سنة كذاوكذا شهد» وإن خفت أن ينتقض الكراء فإن العراقيين ينقضونه بالعدد فإذا أجرته سنة كتبت«أجرته سنة أولها شهركذا وآخرها شهركذا بخمسين دينارا منها شهركذا أول الشهور بأربعين دينارا وأحدعشر شهرا وتسميها بعشرة دنانير »والله سبحانه وتعالى الموفق.

# باب إذا أراد أن يكتب شراء عبد

هذا مااشترى فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان الفلاني وفلان وفلان صحيحا الأبدان لاعلة بهما من مرض ولا غيره جائزا الأمر في أموالهما وذلك في شهر كذا من سنة كذا اشترى منه غلاما مربوعا أبيض حسن الجسم جعدا أعين أفرق الثنايا أزج حلوا يسمى فلاناً بكذا وكذا دينارا خلقان وازنة أفرادا بعد ماعرف فلان وفلان هذا العبد

<sup>(</sup>۱) قوله : خلقان بالقاف والنون فی آخره هنا وفیما یأنی فی مواضع وفی نسخة بفاء بدل القاف وامله « خلقاء » بالفیف و المدر بحدی صحبته لا کسر شهر . فتأم .

ثلاث والإطعام ستة مساكيين فرقا من طعام والنسك شاة فكانت الكفارات عبداً وخالف الله عز وجل بينها كا شاء لامعقب لحكمة أفتجد ما ذهبت إليه من الرجل ينذر أن ينجر نفسه في شيء من معني كتاب الله عز وجل أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيكون ، وقتا في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو مجد بأن مائة بدنة أو كبشا كفارة الذي إلا في المثل الذي يكون فيه الكبش مثلا ، وكذلك البعير والجدى والبقرة من العسيد يصيبه الحرم أفتجد الكبش عنا لإنسان أو كفارة إلاوهو مثل ما أصيب ( فاللائل أفي ) رحمه الله تعلى فإن قال قائل : لما رأيت الظهار منكرا من القول وجعل فيه كفارات قست المنكر والزور من كل شيء فجعلت فيه كفارة قيل له \_ إن شاء الله تعالى \_ فما تقول فيمن شهد بنور أيكفر ؟ وما تقول فيمن أربي في البيع أو باع حراما أيكفر؟ وما تقول فيمن ظلم مسلما أيكفر ؟ فإن قال : نعم فهذا خلاف ما لقينا من أهل العلم وإن قال لا قيل قد تركت أصل مذهبك وقولك فإذا جعلته قياسا فيلزمك أن تقيسه على شيء من الكفارة ثم تجعل فيه من الكفارة تم تجعل فيه من الكفارة تعليه فيله أولا الذي قاله قيل له إن شاء الله تعلى في قد اختلف قوله فيه فأيها الأصل والسنة موجودة بإبطاله كما وصفنا ولا حجة مع السه

## إقرار بنكاح مفسوخ

(قال الربيع) من همنا أملى علينا الشافعي رحمه الله تعالى هذا الكتاب شهد شهود هذا الكتاب أن فلان البن فلان الفلاني وفلانة بنت فلان الفلانية أشهداهم في صعة من أبدانهما وعقولهما وجواز من أمورهما وذلك في شهر كذا من سنة كذا أن فلان بن فلان الزوج ملك عقدة نكاح فلانة بنت فلان في شهر كذا من سنة كذا وكان الندى ولى عقدة نكاحها من ولاتها فلان بن فلان الفلاني الذي زوجها وكان من شهود هذه العقدة فلان ابن فلان وفلان بن فلان وفلان وأن الروج فلان ابن فلان وفلان وفلان وفلان وأن الروج فلان ابن فلان وفلان وفلان بن فلان وألما ومن شهوده هذا الكتاب أنهما قد أثبتا أن هذه العقدة من النكاح الذي وصفت في هذا الكتاب وشهودها وشهود مهرها كانت يوم وقعت وفلانة في عدة من وفاة زوجها فلان بن فلان لم تنقض عدتها منه فكان نكاحها مفسوخا فلا نكاح بين فلان وفلانة حتى يجددا نكاحا بعد انقضاء عدة فلانة ولا تباعة لواحد منهما على صاحبه في صداق ولانفقة شهد على ذلك .

# وضع كتاب عتق عبد

( فَاللَّانَ الْهُ يَهُ مِن رَحْمُهُ الله تعالى : هذا كتاب كتبه فلان بن فلان الفلاني في صحة من بدنه وعقله وجواز من أمره وذلك في شهر كذا من سنة كذا لمملوكه المولد الذي يدعى فلان ابن فلان أني أعتقتك رجاء رضا الله تبارك وتعالى وطلب ثوابه فأنت حر لاسبيل لى ولا لأحد في رق عليك ولى ولعقبى ولاؤك وولاء عقبك بعدك شهد وإن كان أعجميا وصفه بصفته وصناعته ، وإن كان خصيا كتب هدذا كتاب كتبه فلان بن فلان الفلاني في صحة من بدنه وعقله وجواز أمره وذلك في شهر كذا من سنة كذا لمملوكه الحصى الذي يدعى فلان ويصفه بحنسه وهيئته إني أعتقتك وأخرجتك من مالى ومن ملكى رجاء ثواب الله تعالى ومرضاته فأنت حر لاسبيل لى ولا لأحد في رق عليك ولى ولاؤك ولعقبى من بعسدى شهد وذلك أنه لايكون له عقب ، وإن كانت جارية كتب لها كانت للحصى ولى ولاؤك ولاء عقب ، وإن كانت جارية

العتق وماكان من سبب عتق كان مخالفًا ( فَاللَّانِيُّ ) فَإِذَا كَانَتَ البَحْرَةُ وَالوصَّاةُ وَالسَّائِيةُ وَالحَامِ نَذَرًا فَأَبْطَلْهَا الله عز وجل فني هذا لغيره دلالة أن من نذر مالاطاعة لله فيه لم يبر نذره ولم يكفره لأن الله تبارك وتعالى أبطله ولم يذكر أن عليه فيه كفارة والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءت عثل الذي جاء به كتاب الله تبارك وتعالى ( فَاللَّاشِيَانِعِي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن طلعة بن عبد اللك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنه أن الني صلى الله عليه وسلم قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة وعبد الوهاب بن عبد الحبيد عن أيوب ابن أنى تميمة عن أنى قلابة عن أنى المهاب عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لانذر في معصية ولا فما لايملك ابن آدم » وكان الثقفي ساق هذا الحديث فقال : نذرت امرأة من الأنصار انقلت على نافة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تنحرها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ﴿ لانذر في معصيةالله ولا فها لا علك ابن آدم» ( فالالشنافعي ) رحمه الله تعالى : ولم يأمر الله تعالى ثم لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في واحد من الأمرين بكفارة إذا بطل النذر والمعصية في هذا الحديث أن تنحر المرأة ناقة غيرها وذلك أنها مما لا تملك فلو أن امرءاً نذر أن يعتق عبد رجل لم يكن علمه عتقه ، وكذلك أن مهدى شئا من ماله ، وكذلك كل مانذر أن يفعله نما لا طاعة في فعله لم يكن عليه أن يفعله ولا عليه كفارة بتركه ( فالالشِّينَافِي ) أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس أن الني صلى الله عليه وسلم مر بأتى إسرائيل وهوقائم في الشمس فقال« ماله؛» فقالوا نذر أن لايستظل ولايقعد ولا يكلم أحداً ويصوم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستظل ويقعد ويكلم الناس ويتم صومه ولم يأمره بكفارة .

### الخلاف في النذر في غير طاعة الله عز وجل

( الله يقي من الإبل واحتجافيه مع بروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال لقائل هذا وكيف ينحر مائة من الإبل واحتجافيه مع بروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال لقائل هذا وكيف يكون في مثل هذا كفارة ؟ فقال: الله عز وجل يقول في المتظاهر « وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا » وأمر فيه بما رأيت من المكفارة ( فالله في التي الله تعالى : فقيل لبعض من يقول هذا أرأيت إذا كان كتاب الله عز وجل يدل على إبطال ماجعل لاطاعة لله فيه من البحيرة ولم يأمر بكفارة وكانت المسنن من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على مثل ذلك من إبطال النذر بلا كفارة وكان في قوله « لانذر » دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك القول حجة ، قال وقلت له كان من طلاق أهل الجاهية الظهار والإيلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك القول حجة ، قال وقلت له كان من طلاق أهل الجاهية الظهار والإيلاء فعم الله عليه وسلم خلاف ذلك القول حجة ، قال وقلت له كان من طلاق أهل الجاهية وجملها مؤقتة ولم عن النبي صلى الله عليه ووقت من يعطاها أو دل عليها ثم جعل الكفارات كاشاء فجعل في الظهار والمتال مكان عنق الرقبة صوم شهرين وزاد في الظهار إطعام ستين مسكينا وجعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يصيب أهله في رمضان وحكم الله عز وجل في كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحوير يسيب أهله في رمضان وحكم الله عز وجل في كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحوير رقبة وقال عز وجل « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » وقال الله تبارك وتعالى : «فمن كان منكم مربضاً أو به أذى من راسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك »فين رسول الله علي الله عليه وسلم عن الله عز وجل بأن الصدوم

الولاء لعرمعتق. وذلك أن من قال إنما أردت كذا فقد بين ما أراد و في أن يكون أراد عيره وكذلك إنماوقمث بهذا المعنى فأخذت بأحد معنى الحديث وترك الثاني . وهذا ليس لك ولا لأحد مع أن وإياك لانختلف في أن الولا. نسب من الأنساب لايزول قال : أجل قلت أفرأيت رجلاً لا أب له ولا ولاء أله أن ينتسب إلى رجل بتراض منهما قال لايجوز النسب إلا بفراش أو في معنى فراش من الشبه فإذا لم يكن فراش ولا معنىفراش وذكرا أنهما بتراضان بالنسب فلاتسب. قلت وكذلك لو أراد رجل أن ينغي من ولد على فراشه ورضى بذلك المنغ. قال لايكون ذلك لهما قلت وذلك أن إثبات النسب من الفراش ونفيه من الفراش للنافى وللمنني وغيرهما سيّ فيكون للولد المهني ولعشيرته فيه حق لأنهم يرثونه ويعقلون عنه ويعقل عنهم ولو جاز إقراره على نفسه لم يجز على غيره نمن له حق فى ميراثه وعقله . قال : نعم قلت أفكذلك تجد المولى المعتق ؛ قال سواء قلت فكيف لم تقل هذا في المولى الموالى فلا تثبته إلا بما يثبت له به الحق على عشيرته نمن والاه أن يعقلوا عنه وكما لم يزل عنهم ولاء المعتق أو يثبت لهــم عليه ميراث فلا تعطيهم ولا تمنع منهم إلا بأمر ثابت لأن في ذلك حكما عليهم وعلى غيرهم نمن كان ولم يكن ولهم ولغيرهم ثمن كان ولم يكنن . قال وذكرت له غير هذا ثما في هذا كفاية عنه قال فإن من أصحابك من وافقك في الذي خالفناك فيه من اللقيط والموالي وقال فيه قولك وخالفك في الذي وافقناك فيه من السائبة والذمي يعتق المسلم قلت أجل وحجتنا عليه كهي عليك أو أوضح لأنك قد ذهبت إلى شهة لايعذرك بها أهل العلم ويعذرك بها الجاهل وهم لم يذهبوا إلى شهبة يعذر بهما جاهل ولا عالم وموافقتك حيث وافقتنا حجة عليك وموافقتهم حيث وافقونا حجة عليهم وليس لأحن أن يخرج من معنى كتاب الله عز وجل ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من واحد منهما في أصل ولا فرع وإنما فرقنا بين العالمين والجاهلين بأن العالمين علموا الأصول فكان عليهم أن يتبعوها الفروع فإذا زيلموا بين الفروع والأصول فأخرجوا الفروع من معانى الأصول كانواكمن قال بلا علم أو أفل عذرا منه لأنهم تركوا مايلزمهم بعد علم به والله يغفر لنا واكم معا . فإن قال قد يغبون فعليهم قلت ومن غي عنه مثل هذا الواضح كان حمّا عليه أن لايعالج الفتيا لأن هذا مما لا بجوز أن يخطى، فيه أحد لوضوحه .

## تفريع البحيرة والسائبة والوصيلة والجام

( فالله على الله على الله تعالى : ولما قال الله عز وجل ( ماجعل الله مجيرة ولا سائبة ولا وصياتولا حام » فيكان في قول الله عزوجل ( ماجعل الله على ماجعلم وكان دليلا على أن قضاء الله جلى وعز أن لا ينفذ ماجعلتم وكان دليلا على أن قضاء الله جلى على المحلم الله لا على ماجعلتم وكان دليلا على أن قضاء الله وعز أن لا ينفذ ماجعلتم وكان المحيرة والوصيلة والحام من البهائم التي لا يقع علمها عتق وكان مالكها أخرجها من ملكه إلى غير ملك آدم من مثله وكانت الأموال لا عملك شيئا إلى غير مالك من الآدميين بعينه أو غير عينه كن لم خرج من ملكه شيئا وكان ثابتا عليه كاكان قبل إخراجه وكان أصل عبر مالك من الآدميين بعينه أو غير عينه كن لم خرج من ملكه شيئا وكان ثابتا عليه كاكان قبل إخراجه وكان أصل فقال قد أعتقت هذا أو قد قطعت ملكي عن هذا أو وهبت هذا أو بعته أو تصدقت به ولم يسم من وهبه له ولا باعه أياه ولا تصدق به عليه بعين ولا صفة كان قوله باطلا وكان في ملكم كان قبل أن يقول ماقال ولم تحرج من ملكه ما كان حيا على إلا أن غرجه إلى آدمي عينه أو يصفه حين أحرجه من مدكم ولا يكون خارجا من ملكم إلا بعد ذلك بطرفة عين ( فالله عنه أي عليه تعالى : والسائبة إذا كانت من الابل كالمحيرة وهكذا الوقيق إذ أخرجه ما الكم على ملكه إلى غير ملك كالبها م والمانح إلا أن خرجه ما كان من الماكم من ملكه إلى غير ملك كالبها م والمانح إلا أن خرجه ما كانت من الابل كالمحيرة وهكذا الوقيق إذ أخرجهم ما كان من الكان من أنها من أسباب

قال(أنت أحق الناس بحيانه ومي ته) قال نعم قلت في رعمت(١) لا يدل على أن إسلام المرء على بدى المرء يثبت له عليه ماينيت العنق على المعتق للمعتق أفيكون له إذا أعنق أن ينتقل بولائه؛ قال لا قلت فقد خالفت الحديث فرعمت أمه إنما يثبت له الولاء مارضي به ولم ينتقل وإدا انتقل النقل الولاء عنه حتى يعقل عنه. أو رأيت إذا والى فكان لومات ورث المولى الولاء كيف كان له أن ينتقل بولائه وقد ثبت الولاء عليه وثبت له على عاقلة الذي والاه أن يعقلوا عنه والموالاة مايثبت بالعتق وما يثبت من ولاء عندنا وعندك لم يتحول كا لايتحول النسب أو يكون الإسلام والموالاة لم ينبنا شيئا لأنهما ليسا من معاني السب ولا الولاء . فأماماذهبت إليه فليس واحدًا من القولين وزعمت أنه ثابت وللمولى أن ينتقل حتى يعقل عنه أو رأيت إن قالت العاقبة لانعقل عن هذا شيئًا لأن هذا لاذو نسب ولا مولى وله الحيار في أن ينقل عنه فاجعل لما ولصاحبًا الذي والاه الحيار في أن ندفع ولاءه فالمولى من أعلى أولى أن يكمون هذا له من المولى من أسفل ماتقول له : وإن جاز هذا لك جاز لغيرك أن جعل الحيار للأعلى ولا مجعله للا سسفل وهذا لابجوز لواحد منكم . أرأيت ولدا إن كانوا لنسم على يدى الرجل وكانوا لاولاء لحم أنجر ولاءهم كما خوه المُعتَقُ للأب إذا أعتَقَ ؟ قال : فإن قلت نعم قلت فقله قال فإذا يتفاحش على فأزعم أنه إذا أسلم جر الولاء وإذا انتقل به انتقال ولاؤه ويتفاحش في أن أفول قد كان لهم في أنفستهم مثل الذي له فإن قلت : يجمر الأب ولاء هم قطعت حقوفهم في أنفسهم وإن قلت بل لهم في أنفسهم مثل ماله زعمت أنه لاخر ولاءهم ولدلك أقول لايجر ولاءهم قلت ويدخل عليك فيه أمحش من هذا قال قد أرى مايدخن فيه أثابت الحديث:قات لا وأنت تعمر أنه نيس بن بـ وأن بن موهب رجل ليس بالمعروف بالحديث ولم يلق تمما الدارى وهو غير ثابت من وجهين ، وقد قلت في اللقيط بأن عمر قال لمن النقطه هو حر ولك ولاؤه قت أنت تقول في اللقيط أنه يوالي من شاء : قال نعم إن أموال عنه السلطانوإدا والى عنه السلطان فهذا حكم عليه قلت أفتابت عليه موالاة السلطان فلا يكون له إذا اللح أن ينتقد بولائه أو يكون له الانتقال بولائه إذا باج قال فين قلت بن له الانتقال ولائه كما يكون له أن بوالى مـ بِنتقال بولائه مالم يقل عنه · فقلت له ڤوالاة السلطان إذا عنه غير حكم عليه قال نعروكيف بجوز أن تكون حكم عليه؛ فلت السأل عليك لأمن بهاتقول قال ما يصلح الحسكم إلا على النقدم من الحصومة وما هبنا منقدم من خصومة قلت فقل ماشأت قال فإذا قلت فهو حم قلت فقد رجعت إلى أن قلت بما أنكرت أن يكون يصلح الحكم إلا على المتقدم من خصومة وما همنا متقدم من خصومة . قال فلا أفوله وأفول له أن ينتقل بولائه قلت فقد خالفت مارويت عن عمر ولا أسمعك تصير إلى شيء إلا إ خالفة قال فيم تركت الحديثين قلت بالدلالة في "لمدائبة أن حكم الله عز وجل أن بيطل تسييب وبثيت العنق وكون الولاء لمن أعتق وما جامعتنا عليه ؟ في النصراني بمعني كتاب الله عز وجل ونص سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولما يلزمك فيم جامعتنا عليه في النصر أني يعتق السلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إنما الولاء لن أعتق» وهذا معتق فلزمت فيهما معنى الكتاب والسنة . ثم اضطرب قولك فزايلت معناهما قال ذهبت إلى حديث ثبت قات : أما الذي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم لايثبت عندنا . وأما الذي رويت عن عمر فلو ثبت لم يكن في أحد حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه ليس بين أن يثبت ، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «فإيما الولاء لمن أعتق معسيان إلى أن الولاء لايرول عمنأعتق ولا إنت إلا لعتق لأن قوله , فإنما الولاء بن أعتق» بني أن بكون

<sup>(</sup>١) لعل الأظهر إسقاط (( لا )) تأمل . كتبه مصححه .

فإن كانوا أحرزوه دونه لم يرجع إليه . وإن كانوا أحرزوه بسببه فالولاء له ولكته لايرث لاختلاف الملتين ( فَاللَّانَافِي ) رحمه الله تعالى : وماوصفت يدخل على من قال من أهل ناحيتنا ماحكيت وأكثر منه . ومن مختصر مايدخل عليه في قول الله عز وجل « ماجعل الله من محيرة ولا سائبة » أنه لابد محمـكم الله تبارك وتعالى أن يبطل أمر السائية كله أو بعض أمره دون بعض لأن الله تبارك وتعالى قد ذكره مبطلا مع ما أبطل قبله وبعده من البحيرة والوصيلة والحام. فإن قال يبطل أمر السائبة كله فلا يجعل عتقه عتقا كما لا تجعل البحيرة والوصيلة والحام خارجة عن ملك مالكيها فهذا قول قد محتمله سياق الآية ولسكن الله عز وجل قد فرق بين إخراج الآدميين من ملك مالكيهم وإخراج البهائم فأجزنا العتق في السائبة بما أجاز الله تبارك وتعالى من العتق وأمر به منه ولما أجزنا العتق في السائبة كنا مضطرين إلى أن نعلم أن الذي أبطل الله عز وجل من السائبة التسييب وهو إخراج المعتق للسائبة ولاء انسائبة من يديه فلما أبطله الله تبارك وتعالى كان ولاؤه للمعتق مع دلائل الآى فى كتاب الله عز وجل فيما ينسب فيه أصل الولاء إلى من أعتقبهم ( ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ رحمه الله تعالى : ويلزم قائل هذا القول أن يسأل عن السائبة أعتقها مالك ؟ فإن قال نعم : قبل له فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن الولاء لمن أعتق » وإن قال : لا قيل له فلم تعتق السائبة ؟ولو لم يعتقها مالكها لم تعتق ويلزمه في الشبه هذا في النصراني مالك يعتق المسلم فإن قال النصراني مالك معتق قيل : فقد قضىرسول الله صلى الله عليه وسلم « أن الولاء لمن أعتق » وإن قال لايكون مالكِا لمسلم فليس المسلم المعتق بجوز عتقه لأنه أعتقه غير مالك فإن قال ألا ترى أن المولى لايرئه ؟ قيل له وما للميراثوالولاءوالنسب؟ فإن قال فأبن أنه إذا منح ميراثه ثبت له الولاء عليه قيل نعم: أرأيت لو قتله مولاه أبرثه ؟ فإن قال لا . قيل له أفيزول ولاؤه عنه ؟ فإن قال : لا قيل أَمَا أَزَال الميراث لايزيل الولاء فإن قال أما هم نا فلا قيل فكيف قلت هناك ما قلت ما أزال الميراث أزال الولاء ؟وقيل له : أما رأيت إذ نسب الله عزوجل إبراهم خليله عليه الصلاة والسلام إلى أبيه وأبوه كافر ونسب ابن نوح وهو كافر إلى أبيه نوح عليه السلام أرأيته قطع الأبوة باختلاف الملتين؛ فإن قال: لا قيل أفيرث الأب ابنه والابن أباه ؛ فإن قال لا قيل فتنقطع الأبوة بانقطاع الميراث ؟ فإن قال لا قيل فسكيف قطعت الولاء ولم تقطع النسب وهما معا سبب ؛ إنما منع الميراث باختلاف الديبين . وقد يمنع بأن يكون دونه من مجحبه وذلك لايقطع ولاء ولا نسبا والحجة تمكن على قائل هذا القول ياً كثر من هذا وفي أفل من هذا كفاية إن شاء الله تعالى .

## الخلاف في الموالي

( فَالْالْشَانَا فِهِي ) رحمه الله تعالى : ووافقنا بعض الناس فى السائبة والمشرك يعتق المسلم فقال هذا القول نعس المكتاب والسنة وخالفناهؤلاء من المصرقيين فقالوا إذا أسلم الرجل على بدى الرجل فله ولاؤه والمسلم على يديه أن ينتقل بولائه ما لم يعقل عنه فإذا عقل عنه لم يكن له أن ينتقل بولائه ، وهكذا اللقيط وكل من لا ولاء له يوالى من شاء وينتقل بولائه ( فاللشنائي )رحمه الله تعالى يوالى من شاء وينتقل بولائه ( فاللشنائي )رحمه الله تعالى فقيل لبعض من يقول هذا القول إلى أى شيء ذهبتم فيه ؟ فقال ذهبنا إلى أن عبد العزيز بن عمر حدث عن ابن موهب عن تميم الدارى أن رجلا أسلم على يدى رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «أنت أحق الناس بحياته وموته» فقيل له إن كان هذا الحديث ثابتا كنت قد خالفته . فقال وأين ؟ قلت زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له إن كان هذا الحديث ثابتا كنت قد خالفته . فقال وأين ؟ قلت زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم

اختلاف دينين ولا غيره ولو زال عن أحد زال عن عائشة إذ لم تملك بريرة إلا بشرط تعتقها وولاؤها للذى ملكها إياها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنما الولاء لمن أعتق »وكان معتق السائبة معتقاً وإنما شرط أن لايكون له ولاء وكان ولاؤه ثبت مجمح الله عز وجل ، ثم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاينتقل عنه . والمهنى الثانى أن لا يكون الولاء إلا المعتق فمن أعتق من خلق الله عز وجل ممن يقع العتق عليه كان الولاء للمعتق ولا يجوز غير هذا أبدا بدلالة البكتاب والسنة .

## باب تفريع العتق

( فالالشنائي ) رحمه الله تعالى وإذا عتق الرجل عبده سائبة فهو حروله ولاؤه وإذا أعتق الكافر عبدا له وومنا فهو حروله ولاؤه، وكذلك لو أعتق مؤمن كافرا ولا عذر لأحد من أهل العلم في الشك في هذا والله تعالى أعلم ، لأن الذي أعتق عبده سائبة والكافر يسلم عبده فيعتقه والمؤمن يعتق عبده المكافر لا يعدون أبدا أن يكونوا من من من يعني خوز عمله ، في كسب المدر و من دلا - في إيث الله يب أن خولاء من أعني وفي قوله و ادعوه حرف من من من من المولاء ، وفي قول الله عزوجل « وإذ تقول للذي أنعم الله وأنعمت عليه » ولو غرب كا نسبهم إلى الآباء نسبهم إلى الولاء ، وفي قول الله عزوجل « وإذ تقول للذي أنعم الله وأنعمت عليه » ولو غرب على أحد علم هذا من كتاب الله عز وجل كان في قول رسول الله عليه وسلم « إنما الولاء لمن أعتق » دليل على أن المسيب والمؤمن يعتق المكافر والكافر يعتق المؤمن لا يعدون أن يكونوا معتقين فيكون في منة رسول الله عليه وسلم « إن الولاء لمن أعتق ما لا علك طي من حرا ولا يكون هؤلاء معتقين .

### الخالاف في السائلة والكرفر بعثن المؤمن

( قَاللَشَ فَا تَعْمَى وَ اللّٰهِ وَالْمُوا وَ اللّٰهِ وَلا أَحَفَظُ عَن أَحَد المّيته مِن فَقَهَاء المُكيين والشرقين خلافًا فيا قلت من أل ولاء السائبة والمؤمن يعتقه السكافر لن أعتقهما . وقد حفظت عن بعض المدنين من أهل الحديث هذا وخالفنا بعض أصحابنا في ميراث السائبة . فقال أحدهم : يوالي من شاء . وقال آخر : لايوالي من شاء وولاؤه للمسلمين وإذا أسلم سيده الذي أعتقه لم يرجع وقال قائل : هذا وإذا أعتق الكافر عبدا كافرا ثم أسلم العبد المعتق قبل المولى المعتق كان ولاؤه للمسلمين إذا مات ورثوه فإن أسلم السيد المعتق قبل يموت رجع إليه ولاؤه لأنه قد كان ثبت له الولاء ولو أسلم العبد المعتق قبل المولى المعتق والمولى المعتق بنون مسلمون كان ولاؤه لبنيه المسلمين ( قالليث أنهي ) رحمه الله : وقد وصفت موضع الحجة على هذا القول من الكتاب والسنة ووصفت بعد هذا الحجة عليه وهذا قول ينقض بعضه بعضا . أرأيت إن زعم أن الحكافر يعتق المحكافر يعتق المحكافر فيكون الولاء ثواني ألم ولاؤه وإن أسلم الولاء ولاده ولاؤه وإن أسلم العبد المعتق والمولى كافر يخرج الولاء رغم من يديه بإسلامه أرأيت إذا زعم أيضا أن المحكافر إذا أعتق عبدا مسلما لم يكن له ولاؤه وإن أسلم الولاء لأبيهم فكيف يرثونه بولاء أبيهم إنما ينبغي أن يكونوا في قوله كأسوة السلمين في ولائه . وكيف إذا ورثوه بالولاء ثم أسلم المولى المعتق إذا كان كافرا والذي أعتق كافرا رجع إليه الولاء وقد أحرزه بنوه دونه إذا ورثوه بالولاء ثم أسلم المولى المعتق إذا كان كافرا والذي أعتق كافرا رجع إليه الولاء وقد أحرزه بنوه دونه إذا ورثوه بالولاء ثم أسلم المولى المعتق إذا كان كافرا والذي أعتق كافرا رجع إليه الولاء وقد أحرزه بنوه دونه إذا ورثوه بالولاء ثم أسلم المولى المعتق إذا كان كافرا والذي أعتق كافرا رجع إليه الولاء وقد أحرزه بنوه دونه المؤلد المؤلد المؤلد المؤلد المؤلد المؤلد المؤلد وقد أحرزه بنوه دونه المؤلد المؤلد المؤلد المؤلد المؤلد المؤلد وقد أحرزه بنوه دونه المؤلد المؤل

طاعة لله عز وجل برا جائزا ولا يملكم آدمى بعده والآخر أن يخرجهم مالكهم إلى آدمى مثله ويثبت له الملك عليه كما يثبت للمالك الأول بأى وجه صيرهم إليه قال فكان حكم الله والله عالى أعمر في البهاء ما وصفت من أن العتق لا يقع عليها ولا تزايل ملك صاحبها ماكان حياً إلا إلى مالك من الآدميين يقول فيه قد أخرجته من ملكى وكان هكذا كل ماسوى بنى آدم مما يملك بنو آدم نصاً في كتاب الله عز وجل ودلالة بما ذكرت فيا سوى الآدميين من بهيمة ومتاع ومال ولا أعمر مخالفاً في أن امرءاً لوقال الماليكه من الآدميين أنهم أحرار عنقوا ولو قال المكه من الإدميين أنهم أحرار الم تعتق بهيمة ولا غير آدمى .

## بيان معنى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضيالله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءتني بريرة فقالت : إنى كناتبت أهلى على تسع أواق في كل عام أوبة فا عينيني فقالت لهما عائشة: إن أحب أهاك أن أعدها لهم عددتها ويكون ولاؤك لي فعات فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فا بوا عليها فجاءت من عند أهلمها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إنى قد عرضت ذلك عليهم فأ بوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسائلها ؟ فأخبرته عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خذما واشترطى لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق»ففعلت عائشة رضى الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال «أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتأب الله عز وجل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كبان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعنق » ( أخبرنا الرابع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكما على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله علمه وسلم فقال « لا ممعنك ذلك فإن الولاء لن أعتق » ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك قال حدثني يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعات فذكرت ذلك بريرة لأهلمها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا قال مالك قال محيي فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم « فقال لايمنعنك ذلك فاشريها وأعتقيها فبن الولاء لمن أعتق » أخبرنا الربيع قال أخبر ا الشائعي قال أُخِبرنا مالك وابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته (أخيرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخيرنا محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم أبي يوسف عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرأن النبي على الله عليه وسنر قال«الولا، حمَّة كالحمَّة النسب لا يباع ولا يوهب « ( فَالْالشِّنَافِعِي ) رحمه الله فكان في حديث عاشة عن الهي صلى الله عليه وسلافي بريره في إيطال شهر. مالسكهما الذين باعوها على عائشة على أن الولاء لهم وإثبا 4 لبريرة العتق دلاله على شرمعني قول الما عر وحل ولاسالية «فبن الله جل وعلا أبطل التسييب إذا شرط مالكه أن لا يكون لهولاء العتق السيبوأبطل رسول الله صلى الله عليهوسلم شرط مالك بريرة الذي باعها أن له الولاء دون معتميا وثبت الولاء لمن أعتق فكان في فراه . إنما الولاء لمن أعتق « معنيان أن لا يكون معتق أبداً يزول عنه الولاء بإزالته إياه عن بمسه مع عتمي ولا فالدولا مدء ولا محال من الحالات (737- 1)

كانوا يبحرون البحيرة ويسيبون السائبة ويوصلون الوصلة ومحمون الحام على وجوه جماعها أن يكونوا مؤدىن بمما يصنعون من ذلك حقاً عليهم من نذر نذروه فوفوا به أو فعلوه بلا نذرهم أو بحق وجب علمهم عندهم فأدوه ، وكان عندهم إدا معلوه خارجا من أموالهم تنا معلوا فيه ملل خروج ما أخرجوا إلى عيرهمين المالكين وكاموا يرجون أدائه البركة في أموالهم وينالون به عساهم مكرمة مع التبرر بما صنعوا فيه ﴿ لَمَا لِلَّاشِ فِي ﴾ رحمه الله تعالى : وكان فعليم يجمع أمورا منها أمر واحد بر في الأخلاق وطاعة لله عز وجل في منفعته ثم شرطوا في ذلك الشيء شرطا ليس من البر فأنفذ البر ورد الشرط الذي ليس من البر وهو أن أحدهم كان يعتق عبده سائبة ومعنى يعتقه سائبة هو أن يقول أنت حر سائية فيكم أخرجتك من ملكي وملك لك انساك فصار ملكان لا يرحم إلى خال أبها فلا يرحم إلى ولاؤك كما لا يرجع إلى ملكك فكان العتق جائزا في كتاب الله عز وجل بدأ فيه ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عند عوام المسلمين وكان الشرط بأن العتق سائية لايثبت ولاؤه لمعتقه شيرطا مبطلا في كتاب الله تبارك وتعالى بقوله عزوجال الماجمل الله من خبرة ولاسائية ولا وصالة ولا حام، والله نعالي أعيرلانا بينا أن قول المجروعلا ، ولاسائية لايختمل إلا معنيين أحداثها أن العبد إذا أعنق مائبة لم يكن براكم لم نكن البحيرة والوصيانوالحام عبي ماجعل مالكما من تبحيرها وتوصلها وحمالة مايوره فما أطل المدجل ذكره شرير مالكها فمهاكات على أصل ملك والكها قب أن يعول مالكها ماقال ( ﴿ ﴿ إِلَّاكِ عَنْ عَالَ قَالَ قَالَ أَفْتُهُ جِدُنَّى فِي كَانِ اللَّهُ عز وجل في غير هذا إيااً، لأن الشرط إذا بطل في شيء أخرجه إنسان من ماله بغير عتق بني آدم رجع إلى أصل ملكه ؟ قيل نعم قال الله عز ذكره «اتقوا الموفروا ما يقي من الربا، وقال عز وجل « وإن بتم فلك ر، وس أر الكرلا غلمون ولا تطامون و في الإجماع أن من باع بيعا فاسدا فالبائم على أص ، لمكة لإخرج من ماكه إلا والبيع فيه صحيح و الرأه تنكح بكحَّ فاسدا هي على ماكات عليه لازوج لهما ( ﴿ ﴿ إِلَّالِشَيْنَالِهِي ﴾ رحمه الله تعالى و مختمل لهُ أَلَ أَوْ قَال ظاهرالآية إذا لم يكن من أهل العد أبطال الشرط في سالبة كا أبطله في البعيرة والوصيد، و لحام وكلها على أصل سكم، سالكم، م خرج مله ولا عتق لسالة لأن ساق الآءَ في راحد (قال) وهذا قول وإن احدثه الآة لا نمومولا أعر قاالا بقول 4 والآة محتملة المعنى الأول قبله الذي ذكرت أنه أحد المعنيين وهو أن قوله جل وعز «ماجعل الله من محرة ولا سائبة ولا وصلة ولاحام بيعنى والله أعلم عنيي سجعتم فأبطل في النجيرة والرحية والحام لان عنق لا يمع على البهائد ولالكون إلا مملوكة للادميين ولا تخرج من ملك مالـكما منهم إلا إلى مالك منهم وأكثر السائبة إذا كان من الإبل والبهائم قبل التسييب وبعده سواء لاتملك أنفسها كهي وإذاكان من الناس يخرج من ملك مالكه للادمي إلى أن يصير مثله في الحرية وأن يكون مالكا كما يكون معتمة مالكا وكان الذي أجال اله عالي واله أغلا من السائبة أن يكون كم قال خارجًا من ولائه بشرطه ذلك في عتقه وأقر ولاؤه لمعتقه كما أقر ملك البحرة والسائبة والوصلة لمالكه ﴿ إِالَاتِ ۚ ۚ ۚ إِنِّنِ قَالَ قَائلَ هَلَ عَلَى مَاوَصَفَتَ دَلالَةً مِنْ كَتَابِ اللَّهُ عَزِ وَجِل تبين ماقات مِن خلاف بني آدم للبهائم وغير بني آدم من الأموال أو سنة أو إجماع ؛قيل نعم فإن قال قائل فا بن هي؛ قيل قال الله عز وجل « فلا اقتحم العقبة» إلى قوله«ذامترية»ودلعلى أن تحرير الرقبة والإطعام ندب الله إليه حين ذكر تحرير الرقبة وقال الله عز وجل في المظاهرة «فتحرير رقبة من قبل أن يتهاما» وقال تبارك اسمه في القاتل خطا أ «فدية مسلمة إلى أهابه وتحرير رقبة » وفال في الحالف في مدرله إطفاع عشرة مما كن من أوسط ما علممون أهليك أو كمومهم أو خر رزقية م وكان حكمه بارك و عالي ما ناساله الأدميون من الأدمين أنهم خرج نهم من المكهم عميين أحدهما فك المك عمهم ونعلق كانت أسوته في هذين المسكنين فإذا انقرض أبو الحسن فهدان المسكنان نولد أبى الحسن بن محمد وولده الذكور والإناث الذين عمود نسب آبائهم إليه ما تناسلوا وجدتهم أم أبى الحسن بن محمد معهم لها كعظ واحد منهم حتى عوت فإذا انقرض أبو الحسن وولد ولذه فهذان المسكنان لأم أبى الحسن حتى تنقرض فإذا انقرضت فهذان المسكنان لأم أبى الحسن حتى تنقرض فإذا انقرضت فهذان المسكنان للطمة وزينب ابنتي محمد بن إدريس وولد إن ولد لحمد بن إدريس ولا ولد ولده ولاولد أبى الحسن بن محمد ولاولد ولده من الإناث إلابنتا عمود نسب أبيها إلى محمد بن إدريس أو إلى أبى الحسن محمد بن إدريس فإذا انقرضوا فهذان المنزلان صدقة على آل شافع بن السائب فإذا انقرضوا فعلى من حضر مكة من بنى المطلب بن عبد منافى فإذا انقرضوا أبى الفقراء والمساكبن وابن السبيل والحاج والمعتمر وقد دفع محمد بن إدريس هذين المسكيين إلى أحمد بن محمد أبن الوليد الأزرق فهما بيده لأبى الحسن بن محمد ثم لمن سمى معه وبعده وأخرجهما محمد بن إدريس من ملكه وجملهما على ماشرط في هذا الكتاب لأبى الحسن بن محمد أبى الأب من ولده الصغار .

### البحيرة والوصيلة والسائبة والحام

(أخبرنا الربيع بن سلمن ) قال ( فالله نتيز إلى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى « ماجعل الله من محيرة ولا سائية ولاوصيلة ولا حام، فرمحتمل إلا مجعل الدلك افذا على ماجعلتموه وهذا إبطال ماجعلوا منه على غيرطاعة الله عروجل ( في الله منه ) رحمه الله تعني : كانوا يتحرون المجيرة ويسيبون السائية ويوصلون الوصيلة ومحمون الحام على غير معان سمعت كثيرا من طوائف العرب يحكون فيه فتجتمع حكايتهم على أن ماحكوا منه عندهم من العلم العام الذي لايشكون فيه ولايمكن في منه الفلط لأن فيم ذكروا أنهم سمعوا عوامهم محكونه عن عوام من كان قبلهم فكان مما حكوا محنموين على حكايته أن فالوا البحرة الثالة تنتج بطونا فيشق مالسكما أذنها ونخلى سبيلها ريحلب لبنها في البطحاء ولايستجيزون الانتفاع بلبنها ثم زاد بعضهم على بعض فقال بعضهم تنتج خمسة بطون فتبحر وقال بعضهم وذلك إذا كانت تلك البطون كالها إناثا ، والسائبة العبد يعتقه الرجل عند الحادث مثل البرء من المرض أو غيره من وجوه الشكر أو أن يبتدىء عتقه فيقول قد أعتقتك سائبة . يعني سيبتك فلا تعود إلىَّ ولا ليَّ الانتفاع بولائك كما لا يعود إلى الانتفاع بملكك. وزاد بعضهم فقال : السائبة وجهان هذا أحدهما . والسائبة أيضا يكون من وجه آخر : وهو البعير ينجح عليه صاحبه الحاجة أو يبتدئ الحاجةأن يسببه فلا يكون عليه سبيل ( فَاللَّهُ عَنْ فِي ) رحمه الله عالى : ورأيت مناهم, في هذا كله فم صعبرا أنه كامتق . قال والوصيلة الشاة تنتج الأبطن فإذا والمات آخر بعد الأبطن "قاوقتوا لهاقيل وصات أخاها . وزاد بعضهم تنتج الأبطن احممة عناقين عناقين فى كل بطن فيقال هذه وصيلة تصل كل ذى بطن بأخ له معه ، وزاد بعضهم فقال : قد يوصلونها فى ثلاثة أبطن ويوصلونها في خمسة وفي سبعة . قال : والحام الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين فيخلي ويقال قد حمى هذا ظهره فلا ينتفعون من ظهره بشيء ، وزاد بعضهم فقال يكون لهم من صلبه وما أنتج نما خرج من صلبه عشر من الإبل فيقال قد حمى هذا ظهره . قال : وأهل العلم من العرب أعلم بهذا نمن لقيت من أهل التفسير وقد سمعت من أهل التفسير من يُمكى معنى ماحكيت عن العرب وفيما سمعت من حكايتهم نصا ودلالة من أخبارهم أنهم

أن يدخله ، وإن كانت صورا غير ذوات أرواح مثل صور الشجر فلا بأس إنما النهى عنه أن يصور ذوات الأرواح التي هى خلق الله ، وإن كانت المنازل مستترة فلا بأس أن يدخلها وليس فى الستر شىء أكرهه أكثر من السرف وأحب للرجل إذا دعاء الرجل إلى الطعام أن يحيه ( فاللان الله على الله عليه وسلم قال « لو أهدى إلى ذراع لقبلنها ولو دعيت إلى كراع لأجبت » ( فاللنت أنِيّن) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن إسحق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك أن الني صلى الله عليه وسلم أنى أبا طلحة وجماعة معه فأ كلوا عنده وكان ذلك فى غير وليمة ( فاللائت أفيى) رحمه الله تعالى : ودعت امرأة سعد بن الربيع النبي صلى الله عليه وسلم و نفرا من أصحابه فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعت فأكلوا عندها (فاللائت أفيى) رحمه الله تعلى دوليمة .

#### صدقة الشافعي رضي الله عنه

هذا كتاب كتبه محمد بن إدريس بن العباس الشافعي في صحة منه وجواز من أمره وذلك في صفر سنة ألاث ومائنين أن الله عز وجل رزق أبا الحسن بن محمد بن إدريس مالا فأخذ محمد بن إدريس من مال ابنه أي الحسن ابن محمد أربعائة دينار جيادا صحاحا مثاقيل وضمنها محمد بن إدريس لابنه أبي الحسن بن محمد بن إدريس 🐡 وأشهد محمد بن إدريس شهود هــذا الـكتاب أنه تصدق على ابنه أبي الحسن بن محمد بن إدريس بثلاثة أعبد منهم وصيف أشقر خصى يقال له صالح ووصيف نوبى خباز يقال له بلال وعبد فرأنى قصار يدعى سالما وبأمة شقراء تدعى فلانة وقبضهم محمد ابن إدريس لابنه أبي الحسن من نفسه وصاروا من مال ابنه أبي الحسن وخرجوا من ملك محمد بن إدريس \* وأشهد محمد بن إدريس شهود هذا الكتاب أنه تصدق على ابنـــه أبي الحسن بن محمد ابن إدريس بحميع حلية وهو مسكنان ودملجان وخلخالان وقلادة كل ذلك من الذهب وبمثل هذا حلى من الورق وقبضه له من نفسه ودفعه إلى أنه تقبضه له وتخفظه عليه وصار كل ماتصدق به عنمد بن إدريس على أنى الحسن ابن محمد مالا من مال أبي الحسن بن محمد \* وأشهد محمد بن إدريس شهود هذا الكتاب أنه تصدق(١) بمسكنه الذي بمبيط ثنيـة كدى من مكة قبالة دار منيرة على يسار الخارج من مكة في شعب محمد بن إدريس وهما المسكنان اللذان أحدهما السكن الذي بفناء دار محمد بن إدريس العظمي أحد هــذين المسكنين المسكن الذي بناه محمد بن إدريس إلى جنب المزل الذي يعرف بجابر بن محمد وذلك المنزل أحد حدوده كـدى وحده الثاني الرحبة التي بفناء دار محمد بن إدريس العظمي والحد الثالث طريق شعب محمد بن إدريس والحد الرابع طريق الشعب العظمي إلى ذي طوى والمسكن الثاني سقائف حجارة جميرتها وحجرتها على رأس الجبل الذي فيه الحزانة الصغيرة وهذا المنزل الذي يعرف بفلان بن عبد الجبار والمنزل الذي يعرف جمعو المؤذن تصدق محمد بن إدريس بهذين المسكنين بجميع حقوقهما وأرضهما وبنائهما وعاءرشما وطرقهما وكل حق هولمما داخل فبهما وخارج منهما على ابنه أبي العسن بن محمد بن إدريس صدقة محرمة لاتباع ولا تورث حتى برنها الله الذي برث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين يملك أبو الحسن من منافعهما مايملك من منافع الصدقات الحرمات ماعاش أبو الحسن بن محمد ابن إدريس لاحق فيها لأحد معه حتى تعتق أم أبى الحسن بن محمد فإذا عتقت أم أبى الحسن بن محمد بن إ**دريس** 

<sup>(</sup>١) قوله: بمسكنه الذي النح لعله ﴿ يَمَكُنيهِ اللَّذِينَ ﴾ كما يرشد إلى ذلك بقية الكنزم، تأمل.

أبيه أن على بن أبى طالب قال لا أوتى بأحد شرب خمرا ولا نبيذا مسكراً إلاجلدته الحد أخبرنا سفيان عن عمرو ابن دينار عن أبى جعفر محمد بن على أن على بن أبى طالب جلد الوليد بسوط له طرفان أخبرنا سفيان عن عمرو ابن دينار عن أبى جعفر أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال إن يجلد قدامة اليوم فلن يترك أحد بعده وكان قدامة بدريا . سمعت الشافعى و هو يحتج فى ذكر المسكر فقال كلاما قد نقدم لا أحفظه فقال أرأيت إن شرب عشرة ولم يسكر فإن قال حلال قيل أفرأيت إن خرج فأصابته الربيح فسكر : فإن قال حرام قيل له أفرأيت شيئا قط شربه وجل وصار فى جوفه حلالا ثم صيرته الربيح حراما وقول الشافعى إن ما أسكر كثيره فقيله حرام لا أخبرنا مالك عن المعلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ فى الدباء والمزفت .

## الولي\_ة

أخرنا الربيع بن سلمان قال حدثنا الشافعي إملاء قال إنيان دعوة الوليمة حق والوليمة التي تعرف وليمة العرس وكل دعوة كانت على إملاك أو نفاس أو ختان أو حادث سرور دعى إليها رجل فاسم الوليمة يقع عليها ولا أرخص لأخد في تركبا ولو تركبا لم يبن لي أنه عاص في تركبا كما يبين في وليمة العرس. فإن قال قائل وهل يفترقان وكلاهما يكانم عند حادث سرور ومن حق المسلم على المسلم أن يسره ؟قيل قد يجتمعان في هذا ومجتمع في هذا أن يعمل الرجل عند غير حادث الطعام فيدعو عليه فلا أحب أن يتخلف عنه ويفترقان في أنى لم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوليمة على عرس ولم أعلمه أولم على غيره . وأن النبي صلى الله عليـــه وسلم أمر عبد الرحمين بن عوف أن يولم ولو بشاه ولم أعلمه أمر بذلك أضه قال أحدا غيره حتى أولم السي صلى الله عليه وسلم على صفية لأنه كان في سفر بسويق و تمر ( قالل أنافعي ) رحمه الله تعالى : وإن كان المدعو صائمًا أجاب الدعوة وبارك والصرف ولم ختم عليه أن يأكل وأحب إلى أن او فعل وأفطر إن كان صرمه غير واجب إلا أن يأذن قبل وبعد له رب الوليمة ( فالالنظافي ) أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين أن أباه دعا نفراً من أصحاب الدي صلى الله عليه وسلم فأناه فيهم أى بن كعب وأحسبه قال فبارك والصرف ( ﴿ اللَّهُ مَا أَفِي ) رحمه الله تعمالي : أخرنا سفيان بن عيينة سمع عبد الله بن أبي يزيد يقول دعا أبي عبد الله بن عمر فأتاه فجلسوووضع الطعام فمدعبدالله ابن عمر باده وقال خذوا بسم الله وقبض عبد الله يده وقال إنى صائم ( واللَّهُ فَاقِع ) رحمه الله تعالى أخبرنا مسلم عن جريب ( قالل نافعي ) لا أدري عن عطاء أو غيره قال جاء رسول ابن صفوان إلى ابن عباس وهو يعالب زمره يدعوه وأصحابه فأمره فقاموا واستعفاه وفال إن لم يعفي جنته ﴿ وَاللَّهُ مَا أَنِّهِ مَا اللَّهُ تَعَالَى وإذا قندر الرجن على إنيان الوليمة محال لم يكن له عذر في تركها اشتد الزحام أو قل لا أعلم الزحام يمنع من الواجب والذي يجب ذلك عليه من قصد صاحب الوليمة قصده بالدعوة فأما من قال له رسول صاحب الوليمة قد أمرني أن أوذن من رأيت فكنت ممن رأيت أن أوذنك فليس عليه أن يأتي الوليمة لأن صاحب الوليمة لم يقصد قصده وأحب إليَّ أن لاياتى . ومن لم بدع . ثم جاء فا كل لم يحل له ما أكل إلا بائن يحل له صاحب الوليمة وإذا دعى الرجل إلى الوليمة وفيها المعصية من المسكر أو الخمر أو ما أشبه ذلك من المعاصى الظاهرة نهاهم فإن نحوا ذلك عنه وإلا لم أحب له أن بجلس فإن علم قبل أن ذلك عندهم فلا أحب له أن مجيب ولا يدخرومع العدية وإن رأى صورا في الرضع الذي يدعي فيه ذوات أرواح لم يدخل المنزل الذي تمان الصور فيه إن كات نلك صصوبة لاتوطأ فإن كات بوطأ فلا بأس وما أسكر فيوحرام أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجالا من أهل العراق قالوا له: إنا نبتاع من ثمر النخيل والعنب فنعصره حمرًا فمبيعها فقال عبد الله إنى أشهد الله عاكج وملائكته ومن سمه من الجن والإنس إنى لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ، أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وعن سلمة بن عوف بن سلامة أخبراه عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام شكا إليه أهن الشام وباء الأرض وتملها وقالوا لايسلجنا إلا هذا الشراب فقال عمر اشر بوا العسل فقالوا لايصلحنا العسل فقال رجال من أهل الأرض هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئًا لا سكر فقال عمرفطلخوه حتى ذهب منه الثلثان وبق الثلث فأتوا به عمر فأدخل فيه عمر أصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط فقال هذا الطلاء هذامثل طلاء الإبن فأمرهم عمر أن يشربوه فقال له عبدة بن الصامت أحلمها والله فقال عمر كلا والله المهم إلى لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه خرج عليهم فقال إنى وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطلاء وإنى سائل عما شرب فإن كان يسكو جلدته فجلده عمر الحد تاما ، أخبرنا مسلم ابن خالد عن ابن جريج قال قلت لعطاء أتجلد فى ريح الشراب؛فقال عطاء إن الريح لتكون من الشراب الذي ليس به بأس ، فإذا اجتمعوا جميعا على **شراب** واحد فسكر أحدثه جلدوا جمع الحد تاما ﴿ ﴿ إِلَّهُمْ مَا فِي ﴾ وقال عن مثل قول عمر لا خالفه لا مرف الاسكنر فى الشراب حتى يسكر منه واحد فيعلم منه أنه مسكر ثم يجلد الحد على شربه وإن لم يسكر صاحبه قياسا على ال<del>خر</del> أخبرنا سفيان عن الزهرى عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يصلي على جنازة فسمعه السائب يقول إنى وجلت من عبيد الله وأصحابه ربيح شرابواً ، سائر عا شويو فإن كان مسكراحمدتهم قال سليان فأخبرني معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه حضره يحدهم ، أخبرنا سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي على الله عليه وسلم قال؛ إن شرب فاجلدوه نم إن شرب فاجلدوه نم إن شرب فاجلدوه نم إن شرب فاقسره الايدري الزهري أبعد الثالثة أو الرابعة فأتى برجل قد شرب فجلده ثم أتى به قد شرب فجلده ثم أتى به قدشرب فجلده ووضع القتل فصارت رخصة قال سنيان قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث أخبرنا سفيان عن معمر عن الزهري عنعبد الرحمن بن أزهر قال رأيت النبي صلى الله عليموسلم عام حنين سأل عن رحل خالد ا ابن الوايد فجريت من بين بديه أسأل عن رحل حالد حتى أده جر عما وأبي سي صلى لما عنيه ومدر بشارب فقال اضربوه . فضر بوه بالأيسى والنحال وأطراف تب وحنوا عايه التراب ما قال النبي صلى الله عليه وسير. بكتوه " فيكتوه ثم أرسله فلما كان أبو بكو رضى الله تعالى عنه سأل من حضر ذلك الضرب فقومه أربعين فضرب أبو بكو في الحمر أربعين حياته ثم عمر رضي الله تعالى عنه حتى تتابع الناس في الحر فاستشار عمر عليا رضي الله تعالى عنه فضر به ثمانين أخبرنا مالك عن أور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخريشر بها الرجل فقال على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهنري أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أوكما قال قال فجلد عمر <sup>ث</sup>مانين في الح<mark>ثر</mark> ( فَالْالشِّنافِي ) رحمه الله تعالى : وبلغنا عن الحسين بن أى الحسن أن على بن أى طالب رضي الله تعالى عنه قال ليس أحد نقهم عليه حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا فإن الحق قتله إلا حد الحُمْر فإنه شيء رأيناه بعد النبي <mark>صلي</mark> الله غاية وحل من مات فيه فيه فيه إما قال في بيت المان وإما فان على الإمام أخبره ابن أي نحي عن جعفر بن محمد عن

## الأشر به

( أخبرنا الربيع ) بن سلمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن أبي سلمة ابن عبد الرحمين عن عائشة رضي الله عنها قالت فالررسول الله عملي الله عليه وسلام كل شراب أسكر فهوحرام» وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال « كل شراب أسكر فهو حرام» وأخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغييرا ، فقال «لاخير فيها» ونهى عنها · قال مالك عن زيد بن أسلم هي السكركة ، أخبر نامالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عليه وسلم قال «من شرب الحمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة » أخبرنا والك عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال كنت أستي أبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب وأبا عبيدة بن الجراح شيرابا من فضيخ وتمر فجاءهم آت فقال إن الخر قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها فقال أنس فقمت إلى ميراس لنا فضربتها بأسفله حتى تسكسرت أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحق عن معبد بن كعب بن مالك عن أمه وقد كانت صات القبلتين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطينوقال«انتبذوا كل واحد منهما على حدته » أخيرنا سفيان بن عيينة عن أبى إسحق عن ابن أبى أوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض والأحمر ، أخبرنا سفيان بن عيينة عن سلمان الأحول عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قيل له ليس كل الناس بجد سقاء فأذن لهم في الجر غير المزفت . أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم قال « لا تنبذوا فى الدباء والمزفت » قال ثم يقول أبو هريرة واجتنبوا الحناتم والنقير ، أخبرنا سفيان قال سمعت الزهرى يقول سمعت أنسا يقول نهى رسول اللَّف على الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيه ، أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا تميم الجيشاني سأل رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقالـ «كل مسكر حرام » أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبى الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في سقاء فإن لم يكن فتور من حجارة أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه قال عبد الله بن عمر فأقبلت نحوه فانصرف قبلأن أبلغه فسألت ماذا قال قالوا نهى أن ننتبذ في الدباء والمزفت أخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ فى الدباء والمزفت أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي أن ينبذ التمر والبسر جميعاً والنمر والزهو جميعا أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبن وعلة المصرى أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب فقال ابن عباس رضي الله عنهما أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية من خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «أما عامت أن الله تعالى ذكره حرمها؟ »قال لا فسار إنسانا إلى جنبه فقال بم ساررته؛ فقال أمرته أن يبيعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» ففتح فم المزادتين حتى ذهب مافيهما أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال بلغ عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رجلا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا باع الحمّر أو ماعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «قاتل الله اليهود حررت على الشجوم فجه راها والعوها) ها حبرا مقيان عن ألى الجويرة الجراس الله الاإلى الأول العرب سأل ابن عباس وهو مسند ظهره إلى الكعبة فسألنه عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق

الوجوه ثم دفعت إليه وإذا أسلف الرجل عبدا في طعام أو ثوبا أو عرضا أو دنانير أو دراهم أو ماكان فاستحقى ماسلف من ذلك بطل البيع لأن الثمن العين الذي أسلفه ولا تختلف في ذلك الدنانير والدراهم باعها وهو لايملكها وهذا في بيوع الأعيان فمن باع عينا أو اشترى بعين وشراؤه بالعين بيبع للعين فاستحقت تلك العين انتقض البيع ، وإذا باع صفة من الصفات مضمونة فقبضها الشترى فاستحقت لم ينتقض البيع . وذلك أن البيع لم يقع على تلك العين وإنما وقع على شيء مضمون بصفة في ذمة البائع كالسين عليه ولايبرأ منه هو أبدا إلا بأن يسلم لصاحبه فكاما استحق شيء بصفة رجع عليه حتى يستوفى تلك الصفة ، وإذا صرف دنانير بأعيانها بدراهم بأعيانها فاستحقت الدراهم أو الدنانير لافرق بين الدنانير والدرائم وغيرها بطن البينه فيها ( قال الربينع ) من اشترى شيئا بعينه بشيء بعينه فاستحق أحد الشيئين بطل البيع كله لأن الصفقة وقعت على مامجوز وما لامجوز ، وإذا استحق من الدراهم شيء وإن قل بطل الصرف كله لأن الصفقة جمعت حلالا وحراما فبطلت كانها وهو قول الشافعي ( فَاللَّاشَةُ عَافِي ) وإذا اشترى الرجل جارية فأولدها من سوق من أسواق السلمين أو غير أسواق المسلمين أو نكحته على أنها حرة فولدت له ثم استحقها سيدها فعليه مهر مثلها لسندها وعليه قيمة أولادها منه يومسقطوا لأن ذلك أول ماكان لهم حكم الدنيا ويأخــذها سيدها مملوكة وإنمـا أعتق الولد بالغرور ، ولوكانت أفرت بالرق فنكح على ذلك فإن ولده مماليك ، ولو كان أمتان بين رجلين فاقتماهما وصارت إحداهما لأحدهما فولدت منه ثم استحقها رجل آخر أخذها ومهر مثلها وقيمة ولدها وولدها أحرار وانتقض القسم بينهما وصارت الجارية الباقية بينهما ، وإذا ابناع الرجل جارية فانت في بديه فالموت فوت ثم استحقبا رجل كان له أن يرجع بالقيمة على الذي ماتت في يديه وللذي ماتت في يديه أن يرجع على البائع بالثمن الذي أُخذ منه وإن كانت ولدت له أولاداً فهم أحرار وعليه قيمتهم يوم سقطوا ، ولو كانت المسألة محالها ولم تمت غير أنها زادت في يديه أو نقصت بجناية أصابتها منه أو من غيره أو بشيء من السهاء ردها بعينها ولا يقال لهذا فوت إنما يقال لهذا زيادة أونقص فيردها زائدة ولاشيء له في الزيادة وناقصة وعليه مانقصها إلا أن يكون أخذ لهما أرشا أكثر مما نقصها فعليه رده وبرد النقص الذي من غير جنايته لأنه كان ضامنا لها لأنها ملك لغيره فأما زيادة الأسواق ونقصانها فليست من الأبدان بسبيل لأنه قد يفسمها ثمن مائة بالغلاء ثم تزيد في بدنها وتنقص أسواقها فتكون ثمن خمسين أفيقال لهذا الذي زادت في يده الذي يشهد رب الجارية وأهل العلم أنها اليوم خبر منها يوم أخذها بالضعف في بدنها أغرم نصف قيمتها من قبل أنها رخصت ليس هذا بشيء إنما يغرم نقص بدنها لأنه نقص عبن سلعة الفصوب فأما نقص الأسواق فليس من جنايته ولا بسبها ، وإذا باع الرجل الرجل الأرض فبني فيها أو غرس ثم استحق رجل نصفها واختار المشترى أن يكون له النصف بنصف الثمن قسمت الأرض فها وقع للمستحق فعلى المشــترى قلع البناء والغراسمنه ، وكذا حمله ويرجع بما نقص الغراس والبناء على البائع وبنصف الثمن ، وكذلك الأرض بين الرجلين فيقسهانها (قال الربيع) آخر قول الشافعي أنه إذا استحق بعض ما اشترى فإن البيع كله باطل من قبل أن الصفقة جمعت حلالا وحراما فبطلت كالها (قال الربيع) ويأخذ رب الأرض أرضه ويقلع بناءه منها وغراسه ويرجع رب البناء والغراس على البائع بما غرم لأنه غره فيأخذ منه ما أخذ منه .

### الجمال الصئول

أخبرنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا الشافعي قال حكى محمد بن الحسن قال قال أهل المدينــة إذا صال الجل على الرجل فأقام بينة بصاله عليه وأنه ضربه عند صاله فقتله أو عقره فلا ضمان عليه وإن لم كمن بينة إلا قياله ضمن وقال أبو حنيفة يضمن في الحالين لأنه لا جنابة لبهيمة كل دمها ولا جرحياً. وقال محمد بن الحسن وغيره نمن بقول قوله فيه قولا قد جمعته وحكمت ما حضرني فيه وكله قالاه لي أو أحدهما وقلته لهما فقال ما تقول فيم اختلف فيه : قات أقول بما حكيت عن أصحابنا أنهم قالوه قال لمَّا حجتك فيه ؛ قات إن الله عز وجب منع دماء المسلمين إلا مخقيا وإن المسلمين لم نختلفوا فها علمت أو من علمت قوله منهم فى أن مسلما لو أرادنى فى الموضع الذى لا يمنعنى منه باب أغالمه ولا قوة لى بمنعه ولا مهرب أدتبع به منه وكانت منعتي منه التي أدفع عني إرادته لي إنما بضرته بسلاح فحضرني سيف أو غــيره كان لى ضربه بالسيف لأمنع حرمتي التي حرم الله تعالى عليه انتهاكما فإن أتى الضرب على نفسه فلاعقل على ولا قود ولاكفارة لأنى فعلت فعلا مباحاً لى فلما كان هسناً فى الممنم هكذا كان البعير أقل حرمة وأصغر قدرًا وأولى أن يجوز هذا فيه قال إن البعير لايقتل إن قتل والمسير إن قتل قلن قلمت ماخالفتك في هذا فأمن زعمت أنهما يجتمعان فيه : وإنما جمعت بينهما حيث اجتمعا وفرقت بينهما حيث افترقا وإنما قلت المسلم في الجال التي وصفت أراد فيها الجناية فقال ماقتلته إلا يجناية ولولا الجناية ،احل لك دمه قلت فيهل تسكون الارادةجناية ؟ قال نعم قلت فما تقول فها لو أرادني فعال بيني وبينه نهر أو خندق أو انكسرت رجله أو يده أو حبسه حابس وهو يريدني إلا أنه لم ينلني حيث هو بيد ولا بسلاح أكان بحل لي قتله ؛ قال لا قلت ولو كان محيث ينالني عظفرت بسلاحه حتى صار غير قادر على أكحل لى قتله؟ قال لا قلت ولو جرحته جرحا يمنعه من قتلي وهو يريدني أكان محل لي قتله قال لا، قلت ولو أرادني ولم يكن في يده مايقتني به كَان محل لي قتله: قال لا قلت وأسممك مز بدا إلى حالات تزعم أن دمه فيها كلها محرم فلو كنت إنما أبحت دمه بالإرادة فقط انبغي أن تبييت دمه في هذه الحالات كلها. قال فبأي شيء أبحت دمه ؟ قلت بمنع الله تعالى ماحرم الله تعالى أن ينتهك مني فلما لم أجد مانعا لدمي إلا ضربه ضربته فإذا صار إلى الحال التي لايقدر فيها على قتلي فدمه محرم لأنه لم يفعل فعلا محل دمه إنما فعلا محل منعه لادمه فإن كان في منعه حتفه فهدٍ أحله بنفسه وإن لم يكن فيه حتفه لم خِن لي قتله بعد أماني من أن يتتلي . وكذلك في الحالات التي وصفت لك قبل أن أضربه فلو صار إلى حال امتنع فيها منه بغير ضربه لم يحل لى ضربه . وكذلك الجمــل إذا لم أقدر على دفعه إلا بما دفعت به المسلم من الضرب ضربته وإن أتت الضربة على نفسه وإن صار إلى الحال التي آمنه فيها على نفسي لم يحل لى ضربه ولو ضربته فقتلته غرمت ثمنه فلم أجحها بجياية إنما الجياية فعل لا الارادة والكن أبحتها لمنع حرمتي ، وكذلك المجنون ، وكذلك الصي والله أعلم .

#### الاستحقاق

( فَاللَّاشَــَافِقِي ) رحمه الله تعالى : وإذا اعترف الرجل دابة في سى رجل والمعرفة في يديه يسكر أو لاينسكر ولا يعترف كانف المعترف البينة فإن جاء بالبينة أنها دابته لا يعلون أنه باع ولا وهب أو قالوا لم يبع ولم يهب فليس ذلك مما تردبه شهادتهم وإنما ذلك على العلم أحلف صاحب الدابة الله إن هذه الدابة ماخرجت من ملسكه بوجه من ذلك مما تردبه شهادتهم وإنما ذلك على العلم أحلف صاحب الدابة الله إن هذه الدابة ماحرجت من ملسكه بوجه من المحمد الدابة الله المحمد الدابة المحمد الدابة الله المحمد الدابة المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الدابة المحمد المحمد

منهذا ولم يتعد المأمور ما أمره به فلا عقل ولا مأخوذية إن حسنت نيته إن شاء الله تعالى وذلك أن الطمت والحجام إنما فعلاه للصلاح بأمر المفعول به أو والد الصبي أو سيد المملوك الذي عجوز علمهما أمره في كل نظر لهما كما مجوز علمهما أمر أنفسها لوكانا بالفين فائما ماعاق به السلطان في غير حد وحد لله وتلف منه العاقب فعلى السلطان عقل المعاقب وعليه الكفارة ثم اختلف في العقل الذي يلزم السلطان فأئما الذيأختار والذي سعت نمن أرضي من علمائنا أن العقب على عاقلة السلطان وقدقال غيريا من المشرقيين العقل على بات المال لأن السلطان إنما ؤدب لجماعة المسلمين فها فيه صلاحيم فالعقل عليهم في بيت مالهم وهكذا الرجل يؤدب إمرأته فتؤتى على بديه فتتلف العقل على عاقلته وهكذا كل أمر لايلزم السلطان أن يقوم به لله حالي من حد أوقتل ولم سحه المرء من نفسه على معنى المنفعة له فناله منه سلطان أو غيره فلا يبطل العقل به فإن قال قائل لم زعمت أن للسلطان أن يؤدب وأن يحد ثم أبطلت ما تلف بالحد وألزمته ما تلف بالأدب ؛قلما فإن الحد فرض على السلطان أن يقوم به وإن تركه كنان عاصباً لمه بنركه والأدب أمر لم بحله إلا بالرأى وحلال له تركه ألاترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صهر على قوم أنهم قد غلوا فى سبيل الله فلم يعاقبهم ولوكانت العقوبة تلزم لروم الحد ما تركبه كما قال صلى الله عليه وسلروقطع المرأة لهما شرف فكار فربا فقال «لوسرقت فلانة لامرأه شر فة لقطعت بدها ، وقد قال الله تبارك و نعالي روما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلاخطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله » والذي يعرف أن الخطأ أن يرمي الثيي. فيصيب غيره وقد يحتمل معنى غيره ( وَاللَّهُ مُعْلِينًا وَلَمْ أَعْمُ مِنْ أَهْلِ العَلْمُ عُنَالُهَا فِي أَنْ لِلرَّجِنَّ أَنْ يَرْمَى أَصْبُدُ وَأَنْ يَرْمَى الْغُرْضُ وَأَ هُ لو رمى واحدا منهما ولا يرى إنسانا ولا شاة لإنسان فأصابت الرمية إنسانا أو شاة لإنسان ضمن دية الحصاب إذا مات وثمن الشاة إذا ماتت فوجدت حكمهم له بإباحــة الرمـة إذا تعقب فمعناه معنى أن يرمي على أن لايتلف مسلما ولا حق مسلم ووجدته يحل له أن يترك الرميكما وجــدته محل للامام أن يترك العقوبة وكان الشيء الذي يفعله الإمام وله تركه بالرمية يرميها الرجل مباحة له وله تركها فيتلف شيئا فيضمنه الرامي أشبه به منه بالحمد الذي فرض الله عز وجل أن يأخذه بل العقوبة أولى أن تكون مضمونة إن جاء فيها تلف من الرمية لأنه لايختلف أحد في أن الرمية مباحة وقد يختلف الناس في العقوبات فيكره بعضيم العقوبة ويقول بعضيم لايبلغ بالعقوبة كذا ويقول بعضهم لا يزاد فيها على كذا وفي مثل معني الرامي الرجل مؤدب امرأته لأنه كان له أن بدعها وكان الترك خسرا له لأن أن صلى الله عليه وسلم قال بعد الادن ضرمهن «لن يضرب خياركم» وكان الضارب إذا كان الترك خيرا له أولى أن يضمن إن كان تلف على المضروب لأنه عامد للضرب الذي به النلف في الحكم من الوامي الذي لم يعمد قط أن يصيب المرمى ( فَالِالِينَ لَمُ انْعِي ) فإن قال قائل فهل من شيء يبينه سوى هــذا ؛ فهذا مكتفى به وقد قال على بن أبى طالب كرم الله وجهه ما من أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئا لأن الحق قتله إلا المحدود في الحمر فإنه شيء أحدثناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمن مات منه فديته لا أدري قال في بيت المال أو على الذي حده ، شك الشافعي ( فَالِلَاتِ مَا فِعِي ) وبلغنا أن عمر بن الحطاب رضي الله عنــه بعث إلى امرأة في شيء بلغه عنها فذعرها ففزعت فأسقطت فاستشار عمر في سقطها فقال له على رضي الله عنهما كلِّـة لا أحفظها أعرف أن معناها أن عليه الدية فأمر عمر عليا رضي الله عنهما أن يضربها على قومه وقد كان لعمر أن يبعث وللامام أن يحـــد في الحمر عند العامة فلما كان في البعثة تلف على المبعوث إلها أو على ذي بطنها فقال على وقال عمر إن عليه مع ذلك الدية كان الذي تراهم ذهبوا إليه مثل الذي وصفنا من أن لي أن أرمي على أن لا يناف أحد برميتي فذهبوا ـ والله أعلم ـ إلى أنه وإن كانت له الرسالة فعليه أن لايتلف مها أحدا فإن تلف ضمن وكان المأثم مرفوعا .

الصانع وإذا ضمنه الصانع فأفلس به الصانع كان له أن يأخذه من الجاني وكان الجاني في هذا الوضع كالحمال وكذلك لو ضمنه الجانى فأفلس به الجانى رجع به على الصانع إلا أن يكون أبرأكل واحد منهما عند تضمين الآخر فلا يرجع به وللصانع في كل حال أن يرجع به على الجاني إذا أخذ من الصانع وليس للجاني أن يرجع به على الصانع إذا أخذ منــه بحال . قال وإذا تـكارى الرجل من الرجل على الوزن المعلوم والـكيل المعلوم والبلد المعلوم فزاد الوزن أو المكمل أو نقصا وتصادقا على أن رب المال ولى الوزن والمكمل قلنا في الزيادة والنقصان لأهل العلم بالصناعة هل بزيد ما بين الوزنين وينقص ما بينهما وبين الكيلين هكذا فما لم تدخله آفة فإن قالوا نعم قد نزيد وينقص قلنا في الـقصان لرب المـال قد يمكن النقص كما زعم أهـل العلم بلا جناية ولا آفة فلما كان النقص يكون ولا يكون قلنا إن شئت أحلفنا لك الحمال ما خانك ولا تعدى بشيء أفسد متاعك ثم لا ضهان عليه وقلنا للحمال في الزيادة كما قلنا لرب المال في النقصان إن كانت الزيادة قد تكون لأمر حادث ولا زيادة وبكون النقصان وكانت هينا زيادة فإن لم تدعيا فهي لرب المال ولا كراء لك فها وإن ادعيتها أو فينا رب المال ماله تاما ولم نسلم لك الفضل إلا بأن تحلف ما هو من مال رب المال وتأخذه وإن كانت زيادة لا يزيد مثلها أوفينا رب المال ماله وقلنا الزيادة لايدعيها رب المال فإن كانت لك فخذها وإن لم تـكن لك جعلناها كمال في يديك لامدعى له وقلنا الورع أن لا نا كل ما ليس لك فإن ادعاها رب المال وصدقته كانت الزيادة له وعلمه كراء مثلها وإن كنت أنت الحكمال للطعام با مر رب الطعام ولا أمين له معك قلما لرب الطعام هو مقر ما أن هذه الزيادة لك فإن ادعتها فيهي لك وعلمك في المكملة التي اكثريت عليها ما سميت من الـكراء وعليك اليمين ما رضيت أن محمل لك الزيادة ثم هو ضامن لأن يعطيك مثل قمحك يبلدك الذي حمله منه لأنه متعد إلا أن ترضى بأن تأخذه في موضعك فلا يحال بينك وبين عين مالك ولا كراء علمك بالعدوان. وإن قلت رضت با أن محمل لي مكلة بكراء معلوم وما زاد فيحسانه فالبكراء في المبكلة جائز وفي الزيادة فاسد والطعام لك وله كراء مثله في كله فإن كان نقصان لاينقص مثله فالقول فيه كالقول في المسأة الأولى فمن رأى تضمين الحمال ضمنه ما نقص عن الممكيلة لا يدفع عنه شيئا ومن لم ير تضمينه لم يضمنه وطرح عنه من البكراء بقدر النقصان ، والله أعلم .

# باب خطأ الطبيب والإمام يؤدب

أخبرنا الربيع بنسليان قال قلت للشافه ي رضى الله عنه فما تقول في الرجل يضرب امرأته الناشزة فتوتى على بديه فتموت والإمام يضرب الرجل في الأدب أو في حد فيموت أو الحاتن بوتى على يديه فيموت أو الرجل يأمر الرجل يقطع شيئا من جسده فيموت أحد من هؤلاء في شيء من ذلك أو العلم بؤدب الصبى والرجل بؤدب يتيمه فيموت وما أشبه ذلك ( فاللات المجلي ) أصل هذه الأشياء من وجهين بكون علمه في أحدهما العقل ولا يكون عليه في الآخر العقل فأما لايكون فيه من ذلك عقل فما كان لا يحل للاماء إلا أحده ممن ماعاقبه به فإن تلف المعاقب به سنه لم يكن على الذي عالم الموقع به شيء والمقيم عليه والمعالم منه أو يقدف فيجلد حد القذف فيكل ماكان في هذا المعنى من حد أنر لهائمة تعالى في كتابه أو سنة رسم المجرحا فيقتص منه أو يقذف فيجلد حد القذف فيكل ماكان في هذا المعنى من حد أنر لهائمة تعالى في كتابه أو سنة رسم المهال الذي يسقط فيه العمل ما المائم فيه (١) والوجه الثاني الذي يسقط فيه العقل أن يأمر الرجل به الداء الطبيب أن يبط جرحه أو الأكلة أن يقطع عضوا نخاف مشيها إليه أو يفجر له عرب أو الحجام أن يججمه أو الكاوى أن يكويه أو يأمر أبو الصي أو سيد المماؤك الحجام أن مخته فيموت من شيء أو الحجام أن مججمه أو الكاوى أن يكويه أو يأمر أبو الصي أو سيد المماؤك الحجام أن محمده أو الكاوى أن يكويه أو يأمر أبو الصي أو سيد المماؤك الحجام أن محمده أو الكاوى أن يكويه أو يأمر أبو الصي أو سيد المماؤك الحجام أن محمده أو الكاوى أن يكويه أو يأمر أبو الصي أو سيد المماؤك الحجام أن يخته فيموت من شيء

<sup>(</sup>١) قوله : الوجه الثانى الذى يسقط النح ، ليس هــذا قسم لمـا قبله كما هو ظاهر وأما قسيمه فقوله : فأما ماعاقب به النح .

بالكلام فيعةلونه وليس هكذا مؤدب البهائم فإذا خلى رب البهيمة بينها وبين الرجل بمما يجوز له ففعله فإنما يفعله عن أمره أو بأمر الحاكم فيه أنه كأسره إذا كان ذلك غير تعد وهو لو أمره فى البهيمة بعدوان فأمره بقتلها فقتلها لم يضمن له شيئا من قبل أنه إنما فعله عن أمره فلا يضمن له ماله عن أمره ولو كان آثما ولو أمره بقتل أبيه فقتله لم يسقط عنه ذلك كما يسقط عنه فى البهيمة .

### مسألة الأجراء

« أخبرنا الربيع » قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال الأجراء كليم سواء فإذا تلف في أيديهم شيء من غير جناتهم فلا مجوز أن يقال فيه إلا واحد من قولين أحدهما أن يكون كل من أخذ الـكراء على شيء كان له ضامنا حتى يؤديه على السلامة أو يضمنه أو ما نقصه ومن قال هذا القول فينغى أن يكون من حجته أن يقول الأمين هو من دفعت إليه راضيا بأمانته لا معطى أجراً على ما دفعت إليه وإعطائي هذا الأجر تفريق بينه وبين الأمين الذي أخذ ما استؤمن عليه بلا جعل أو يقول قائل لا ضهان على أجير بحال من قبل أنه إنما يضمن من تعدى فأخذ ما ايس له أو أخذ التي، على منفعة له فيه إما مسلط على إثلافه كما يأخذ سلفا فيكون مالا من ماله فيكون إن شاء ينفقه ويرد مثله وإما مستعير سلط على الانتفاع بما أعبر فيضمن لأنه أخذ ذلك لنفعة نفسه لا لمنفعة صاحبه فيه وهذان معا نقص على المسلف والمعير أو غير زيادة له والصانع والأجير من كان ليس في هذا لمعني فلا يضمن بحال إلا ما جنت يده كما يضمن المودع ما جنت يده وليس بهذا سنة علمتها ولا أثر يصح عند أهل الحديث عن أحد من أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم وقد روى فيه شيء عن عمر وعلى رضيالله عنهما ليس بثبت عند أهل الحديث عنهما ولو ثبت عنهما لزم من يُثبته أن يضمن الأجراء من كانوا فيضمن أجير الرجل وحده والأجير المشترك والأحير على الحفظ والرعية وحمل المتاع والأجير على الشيء يصنعه لأن عمر رضي الله عنه إن كان ضمن الصناع فليس في تضمينه لهم معني إلا أن يكون ضمنهم بأنهم أخذوا أجرا على ما ضمنوا فسكل من أخذ أجرا فهو في معناهم وإن كان على بن أن طالب كرم الله وجهه ضمن القصار والصابع فـكذلك كل صابع وكل بن أخذ أحرا وقد يقال للراعي صناعته الرعية وللحال صناعته الحمل للناس ولكنه ثابت عن بعض التابعين ما قلت أولا من التضمين أو ترك تضمين ومن ضمن الأحير بكل حال فسكان مع الأجير ما قات مثل إن استحمه الذي، على ظهره أو استعمله لشيء في بيته أو غير بيته وهو حاضر لماله أو وكيل له يحفظه فتلف ماله بأي وجه ما تلف به إذا لم بجن عليه جان فلا ضان على الصانع ولا الأجير وكذلك إن جني عليه غيره فلا ضان عليه والضان على الجاني ولو غاب عنه أو تركه يغيب عليه كان ضامنا له من أي وجه ما تلف وإن كان حاضرًا معه فعمل فيه عملا فتلف بذلك العمل وقال الأجير هكذا يعمل هذا فلم أنعد بالعمل وقال المستأجر ليس هكذا يعمل وقد تعديت وبينهما بينة أو لابينة بينهما فإذا كانت البينة سئل عدلان من أهل تلك الصناعة فإن قالا هكذا يعمل هـذا فلا يضمن وإن قالا هذا تعدى في عمل هذا ضمن كان التعدى ما كان قل أو كثر وإذا لم يكن بينة كان القول قول الصانع مع يمينه نم لا ضهان عليه وإذا سمعتني أقول القول قول أحد فلست أقوله إلا على معنى ما يعرف إذا ادعى الذي أجعل القول قوله ما يمكن محال من الحالات جعلت القول قوله وإذا ادعى مالا يمكن محال من الحالات لم أجعل القول قوله ومن ضمن الصانع فيما يغيب عليه فجني جان على ما في بديه فأتلفه فرب المال بالحيار في تضمين الصانع لأنه كان عليه أن يؤديه إليه على السلامة فإن ضمنه رجع به الصانع على الجاني أو تضمين الجاني فإن ضمنه لم يرجع به الجاني على

محلمها من السير والحمل عليها من الضرب أكثر مما تفعل الركاب غيرهم فإذا فعل من ذلك مايكون عند أهل العلم بالرياضة إسلاحاً وتأديبا للدابة بلا إعنات بين لم يضمن إن عيبت وإن فعل خلاف هذا كان متعدياً وضمن والمستعير الدابة هكذا كالمكترى في ركوبها إذا تعدى ضمن وإذا لم يتعد لم يضمن (قال الربيع) قوله الذي نأخه في المستعير أنه يضمن تعدى أو لم يتعد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم « العارية مضمونة » مؤداه و هو آخر قوليه ( فاللنت إنهي ) والراعى إذا فعل ماللرعاء أن يفعلوه نما لاصلاح للهاشية إلا به ونما يفعله أهل الماشية بمواشي أنفسهم على التقسيم على المعتمد عن المنظف ولا خرقة يفعله الراعى لم يضمن وإن تلف وإن فعل ما يكون عندهم خرقة فتلف منه شيء ضمنه عنه من لا يضمن الأجير ومن ضمنه في كل حال .

# جناية معلم الكتاب

( أخبرنا الربيع ) قال ( فالله في الله تعالى : ومعلم الكتناب والآدميين كلهم مخالف لراعى الهائم وصناع الأعال فإذا ضرب أحد من هؤلاء في استصلاح المضروب أو غير استصلاحه فتلف المضروب كانت فيه ديَّه على عاقلة ضاربه ولا رفع عن أحد أصاب الآدميين العقل والقود في دار الإسلام إلا الإمام يقم الحد فإن هذا أمر لازم ولايحل له تعطيله ، ولوعزر فتلف على يديه كانت فيه الدية والكفارة وإن كان يرى أن التعزير جائز له وذلك أن التعزير أدب لاحد من حدود الله تعالى . وقد كان بحوز تركه ولا أثم من تركه فيه . ألا ترى أن أمورا قد فعلت على عهد رســول الله صلى الله عليه وســلم كانت غير حدود فلم يضرب فيها منها الغلول في سبيل الله وغير ذلك ولم يؤت بحد قط فعفاه . والموضع الثاني : الذي يبطل فـه العقل والقود رجل يعطي الحتان فيختنه والطبيب فيفتح عروقه أو يقطع العرق من عروقه خوف أكلة أو داء فيموت في ذلك فلا نجعل فيه عقلا ولا قودا من قبل أنه فعله بصاحبه بإذنه ففعله كفعله بنفسه إذا كان الذي فعل به ذلك بالغاحرا أو ممنوكا بإذن سميده فإن كان مملوكا بغير إذن سيده ضمن قيمته . فإن قال قائل : كيف يسقط عن الإمام أن يقتص في الحرح ويقطع في المرقة ويجلد في الحد فلا يكون فيه عقل ولا قود ويكون الإمام إذا أدب وله أن يؤدب صامنا تلف المؤدب قيل : الحد والقصاص فرض من الله عز وجل على الوالي أن يقيمه فلا يحل له ترك إقامته والتعزير كما وصفت إنما هو شيء وإن رأى بعض الولاة أن يفعله على التأديب لا يأثم بنرك. . وقد قيل بعث عمر إلى امرأة في شيء بلغه عنها فأسقطت فاستشار فقال له قائل أنت مؤدب فقال له على رضى الله عنه إن كان اجتهد فقد أخطأ وإن كان لم يجتهد فقد غش عليك الدية فقال عزمت عليـك لاتجلس حتى تضربها على قومك وبهذا ذهبنا إلى هـذا وإلى أن خطأ الإمام على عاقلته دون بيت المال ﴿ وقال على ابن أبي طالب كرم الله وحبه ما أحد بموت في حد فا جد في نفسي منه شيئًا لأن الحق قتله إلا من مات في حد الخمر فإنه شيء رأيناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمن مات فيه فديته إما قال على بيت المــال وإما قال على الإمام وكان معلم الــكتاب والعبيد وأجراء الصناعا<mark>ت</mark> في أضعف وأقل عذرا بالضرب من الإمام يؤدب الناس على المعاصي التي ليست فيها حــدود وكانوا أولى أن يضمنوا ماتلف من الإمام • فأما البهائم فإنما هي أموال حكمها غير حكم الأنفس • ألا ترى أن الرجل يرمي الشيء فيصيب آدميا فيكون عليه فيه محرير رقبة لم يقصد قصد معسية والمأتم مرفوع عنه في الحجاأ ويكون علم م وأن الله عز وجل وعد قاتل العمد النار وليس الهائم في شيء من هذا المعني والآدميون يؤدبون على الصناعات

## مسألة الحجام والخاتن والبيطار

( أخبرنا الربيع ) قال ( فالرائث تي ) رحمه له تعالى : وإد أمر الرجل أن مجمِمه أو خبن علامه أو بيطر دابته فتلفوا من فعله فإن كان فعل مايفعل مثله ثما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك الصناعة فلا ضمان عليه وإن كان فعل مالايفعل مثله من أراد الصلاح وكان عالما به فيمو ضامن وله أجر ماعمل في الحالين في السلامة والعطب ﴿ قَالَ أَبُو مُحَمَّد ﴾ وفيه قول آخر : إذا فعمل ما لا يفعل فيه مثله فليس له من الأجر شيء لأنه متعد والعمل الذي عمله لم يؤمر به فيهوضامن ولا أجرله وهذا أصحالقولين وهو معني قول اشافعي ( <u>قاللَثْ أَفِع ) و</u>لاأعه أحداً ثمن ضمن الصناع يضمن هؤلاء وإن في تركب تضمين هؤلاء لما وجه به من لايضمن الصاع الحجة علمهم لأنهم إذا ألغوا الضان عمن لم يبعد من هؤلاء لزمهم إلغاؤه عمن لم يبعد من الصناع وماعلمت أني سألت أحداً منهم ففرق بينهما بأكثر من أن قال هذا أذن للصانع قل، وكذلك ذاك أدن للصنانع وما وجدت بينهما فرقا إلا فرقا خطر يالي فقد يفرق الناس بمـا هو أبعد منه وأغمض وما هو بالفرق البين . وذلك أن ماكان فيه روح قد يموت بقدر الله عز وجل لامن شيء عرفه الآدميون فلما عالج هؤلاء فيه شيئا ثمات لم يكن الظاهر أنه مات من علاجهم لأنه يمكن أن يموت من غيره فلم يضمن من قبل أنه مأذون له فما فعل وغير ذوى الأرواح مماضع إنما جعل إثلافه بشيء محدثه فيه الآدميون أو يحدث يرى . ومن فرق بهذا الفرق دخل عليه أن يقال فأنت لو كان هؤلاء متعمين جعلتهم دانوا بهذا انمعن وإن كان يمكن غيره فكذلك كان ينبعي أن تفول في الصناء كار. ( قال ) وإدا استأجر الرحل الرجل أن نخبر له خيرًا معلومًا في تنهر أو قرن فاحترق الحير سئن أهن العلم به فإن كان خيره في حال لانخبز في مثايها باستنقاد التنور أو شدة حمرته أو تران تركا لايترك ماله فيذا كاه تعد يضمن فيه بكل حال علد من بصمن الأجير ومن لم يصمه وإن فالوا الحال التي خبر فيها والني تركه فيها والعمل الدي عمل فيه صلاح لا إفساد لم يضمن عند من لايضمن الأحير ضمن عند من يضمن الأجير ( قال ) وإذا استودع الرجل الرجل إناء من قوارير وأخذه السنودع في بنه ليجرره في منزله فأصابه شيء من غيرفعله فانكسر لم يضمن وإن أصابه بنعله محظا أو عامدا قبل أن يصير إلى البيث أو بعد ماصار إليه فهو له ضامن .

# مسألة الرجل يكترى الدابة فيضربها فتموت

(أخبرنا الربيع) قال ( فَاللَّاتَ اَنِينَ ) رحمه الله تعالى : وإذا اكترى الرجل من الرجل الدابة فضربها أو كجمها بلجاء أو ركضها همات سئل أهل العلم بالركوب فإن كان فعل من ذلك عايفه فلا أعد ذلك خرقة ولا شيء عليه عندهم خوف تلف أو فعل في الكبيح والضرب مثل مايفعل بمثلها عند مافعله فلا أعد ذلك خرقة ولا شيء عليه وإن كان فعل دلك عند الحاجة إليه بموضع يكون بمثله تلفا أو فعله في الموضع الدى لايفعل في مثله ضمن في كل حال من قبل أن هذا تعد ، والمستعبر هكذا إن كان صاحبه لايويد أن يضمنه فإن أراد صاحبه أن يضمنه العارية فهو ضامن تعدى أو لم يتعد . فأما الرائض (١) فإن من شأن الرواض الذي يعرف به إصلاحهم الدواب الضرب على

 <sup>(</sup>١) قوله ؛ فإن من شأن الرواض الخ في المهارة قلاقة بشأت من تحريف المسلح عالبا والقصود منها أن الرواض
 من شأنهم ضرب الدابة لحلها على السير أكثر مما تفعل الركاب غيرهم النح ، فتأمل .

أشبه قال فكيف؟ قات أنت تزعم أنه إذا لحق بدار الحرب قسم ماله وتروون عن عمر وعبان أنهما لم يقسهاه وتقول لم يتعرض له وقد يكون بيدى من وثق به أو يكون ضمنه من هو فى يده ولم يبلغه موته فيأ خذه فيأ ؟ فاللشنافي ) فقال منهم قائل فكيف قلت إذا ارتد أحد الزوجين لم ينفسخ النبكاح إلا بمضى العدة : قلت قلته أنه فى معنى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال وأين؟ قلت إذا كان الزوجان الوثنيان متنا كحين فأسلم أحمها فحرم على الآخر قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم منتهى بينونة المرأة من الزوج أن تمضى عدتها قبل أن يسلم الآخر منهما إسلاماً بدلالة عنه ممن روى الحديث كان هكذا المسلمان متنا كحين ثم أحدث أحدها ماحرم به على الآخر فإن رجع قبل مضى عدة الزوجة كانا على أصل النسكاح كما كان الحربيان قال فهل خالف هذا من أصحابك أحد ؟ فقلت أما أحد يكون قوله حجة فلا أعلمه وأصحابى عندك كما عامت فما مسألنك عن قول من لا مقد بقوله وافقك أو خالمك ؟.

# اصطْدام السفينتين والفارسين (١)

(أخبرنا) الرسع قال ( فَالْالشَافِعِي ) رحمه الله تعالى : وإذا اصطدم الفارسان لم يسبق أحدهما صاحبه با "ن يكون صادما فماتا معا وفرساهما فنصف دية كل واحد منهما على عاقلة صادمه من قبل أن كل واحــد منهما في في الظاهر مات من جناية نفسه وجناية غيره فترفع عنه جناية نفسه ويؤخذ له بجناية غيره وهكذا فرساهما إلا أن نصف قيمة فرس كل واحد منهما في مال صادره دون عاقلته ، وهكذا لو أن عشرة يرمون بالمنجنيق أو عرادة فوقع الحجر عليهم معا فقتل كل واحدا ضمن عواقل التسعة تسعة أعشار دية الميت من قبل أنه مات من فعلمهم وفعله فلا يعقلون فعله ويعقلون فعل أنفسيم قال : وهكذا لو كان اثنان فرميا بمنجنيق فرجع الحجر عليهما ثمــات أحدهما ضمنت عاقلة الباقي منهما نصف دية الميت كالمسألة فيه قبلها ، قال ولو ماتا معا ضمنت عاقلة كل واحد ممهما نصف دية الآخر وهكذا هذا الباب كله وقياسه . قال وإذا اشترك في الجناية من عليه عقل ومن لاعقال عليه ضمن من عليه العقل وطرح حصة من لاعقل عليه كما وصفنا في الإنسان بجني على نفسه هو وغيره فترفع حصته ويقضي على غيره ومثل الإنسان والسبع بجنيان على الإنسان فيموت والجناية خطأ من الجانى فنصف عقل المجنى عليهءلى عاقلة الجانى وحصة السبع منها هدر ( فاللشنافين ) فإن كانت سفينتان اصطدمتا فانبكسرتا فيكان لايمكن كلواحد بن أهل السفينتين المصطدمتين صرفها عن صدم الأخرى بوجه من الوجوء ولا حال من الأحوال لا بإضرار بها وبركبانها أو بلا إضرار بها ولا بركبانها فالقول فيها كالقول في الفارسين يصطدمان فإن كان لايمكنهم ذلك بحال من الأحوال أبدا فما صنعا هدر . قال وإذا كان في السفينة أجراء يعملون فيها عملا غرقت بسببه فإن كان رب السفينة معهم فأمرهم بذلك العمل ولا شيء فيها إلا لرب السفينة فلا شيء على الذين مدوها ولا على رب السفينة فإن كان فيها شي، لعيره فإن كان ما أمرهم به عند أهل العلم بالبحر من صلاح السفينة ونجاتها لم يضمن ولم يضمنوا وإن كان من عبر صلاحها ضمن في قول من يضمن الأجير ومن ضمن الأجير ضمن صاحب السفينة إذا كان أحد عليها أحرا ولم يضمن الأجراء لصاحب السفينة ماهلك له من قبل أنهم با مره فعلوا. ولوكان رب الطعام مع الطعام فأمرهم بذلك الفعل لم يضمنوا لأنهم فعلموه بأمره فيواحد من القولين قال : وإن كان في السفينة أجراء وليس فيها ربها تفعلوا هدا عمل فن ضمن الأحير ضمنهم ومن لم يضمن الأجير لم يضمنهم إلا فيما فعلوا مما ليس فيه صلاح لها فيكون ذلك جناية يضمنونها .

<sup>(</sup>۱) قد انفرد بعض النسخ هنا بزيادة تراجم تقدم بعضها، ولكن المترجم له غيرالسابق، فيكون التكرار لنفس الترجمة لا للمترجم له ، فأثبتـاها كما ترى .

ما أفول بهذا قلت أجل ولا أن تحول الحديث عن ظاهره بغير دلالة فيه ولا في غيره عمن الحديث عنه . ولو جاز جاز أن يقال هذا في أهل الأوثان من المسركين خاصة . فأما أهل الكتاب فيرثهم المسلمون كما ينكحون نساءهم قال فإنما قلت ذلك لشيء رويته عن على رضي الله عنه والهل عليا قد علم قول النبي صلى الله عليه وسلم . قلت أفعلمت عليا رضى أنه عنه روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول قد رواه ولم تقل ذلك إلا بعلم ؟ قال ماعلمت قلت فيمكن أن يكون على رضى الله عنه لم يسمعه؟ قال نعم وهو يشبه أن لايكون ذهب عليه ( فَالِلِينَ عَافِعي ) رحمه الله فقيل له ايس بثابت عن على رضي الله عه وقد كلنمونا على أنه ثابت فلم يكن لك فيه حجة ويعاد عليك بأكثر من حجتك فإن كانت فيها حجة لزمك مازعمت أنه يلزمك وغيرك وإن لم يكن فيها حجة استدللت علىأنك لم تحتج بشيء تح، ز الحجة به قال وما هو؟ قلت روى عن معاذ بن جيل رضي الله عنه أنه ورث مسلما من كافر أحسبه ذميا وروى عن معاوية أنه ورث المسلم من السكافر ولم يورث الكافر من المسلم لأنه بلغه أن رجالا منعيم من الإسلامأن محرموا مواريث آبائهم وأعجب مسروق بن الأجدع وقاله غسيره فقال نرثهم ولا يرثونا كما يحل لنا نساؤهم ولا يحل لهم نساؤنا وروى عن محمد بن على يرث المسلم الكافر وعن سعيد بن المسيب. وفي هذا العني قول معاذ بن جبل وهو بجوز عليك أن يقال لم يذهب عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وفيه معه من سمينا وغيرهم وحمديث النبي صلى الله عليه وسلم يختمل مازعمت أنه يحتمل من أن يكون الحكم على بعض الـكافرين دون بعض فنورث المسلم من الـكافر الكتابي كما يحل لما نساؤهم ، قال لايجوز إذا جاء اشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤخذ بجملته ولا يترك إلا بدلالة عنه أو من يروى الحديث عنه وقد يذهب على معاذ وغيره بعض حديثه ﴿ وَاللَّهُ عَالِمِهِ ﴾ رحمه الله : فقيل له لقاماً رأيتك ترى أن لك الحجة في شيء إلا لزمك مثله أو أكثر منه ثم زعمت أنه ليس محجة ثم لايمنعك ذلك من العودة لنله فإن كان هذا غياء فلو أمسكت عن أن تحتج وإن كان هذا عمدا أن تلبس على جاهل فهذا أسوأ لحالك فما بينك وبين الله عز وجل ولعله لايسعك ذلك . وقد أدخلت عالما كثيرا من أهل الغفلة والاستعجال بأن يكونوا مفتين في خلاف كثير من الكتاب والسنة فقال منهم قائل فهل رويت في ميراث المرتد شيئًا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت إذ أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحكافر لايرث المسلم وكان كافرا هو السنة كفاية من أن «اله من كامر ولا وارث له فإنما هو في وقد روى أن معاوي<mark>ة رضي الله عنه كتب إلى ابن</mark> عماس رضي الله عنيهما وريد بن أت رضي الله عام يسألهم عن مراث المرتسفقالا لبيت المال إلى الزم فافعي) يعنيان أنه في ُ ( وَاللَّاتِ نَافِعِي ) رحمه الله فقال فكيف خمسته ؟ قلت المال ثلاثة أصناف صدقة وغنيمة قوتل عليها وليس بواحد من هذين وفي قسمته في سورة الحشر با أن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمسهوالأربعة الأخماس لجماعة أهل الهيء قال فقال بعضهم فإن من أصحا بكم من زعم أن ابن خطل ارتد فقتله النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمع أنه عن ماله ففلت له أسر تنسبون أ مسكم إلى الصبر على الماضرة والصفة وتنسبان أصحابا إلى مفلة وأنهم لا سلكون طريق المناظرة فكيف صرت إلى العجة بقول واحدهو وأصحابه عنسدك كما تصف ؟ قال أفعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم غنم مال ابن خطل قلت ولا علمته ورث ورثته المسلمين ولا علمت له مالا ، أفرأيت إن جاز لك أن توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغنمه لأنه لم يرو عنه أنه غنمه أيجوز لأحد أن يتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غنمه قال نعم ولا يجوز واحد منهما ثم يجوز لثالث أن يقول لم يكن له مال ثم لو أجزت التوهم جاز أن يقال كان له مال فغنم بضه قال لايجوز هذا . قال فقد زعم بعض أصحابك أن رجلا ارتد في عهدعمر رضي اللُّاعنه ولحق بدار الحرب فلم يتعرض غمر لماله ولا عثمان بعده قلنا لانعرف هذا ثابتا عن عمر ولا عن عثمان ولوكان خلاف قولك وبمما قلنا

ولا سنة لابجوز إلا خبرا لازما أو قياسا(١) فقولك في المرأة لا تقتل خبر ؟ قال لا إلا أنه إذا لحق بدار الحرب لم أفدر على قنله ولا استتابته قلت أفرأيت إذا هرب في بلاد الإسلام أنقدر في حال هربه على قتله أو استتابته ؟ قال لا قلت وكذلك لوعته بعد الردة أو غلب على عقله ممعني لم تكن قادرا على قتله ولا استنابته؛ قال نعم قلت فالعلة التي اعتلات بها من ألك لا تفدر على قتله ولا استنابته في هذين المعنيين ولا نراك قسمت ميراثه فسهما وحكمت علمه حكم الموتى ألا أسمع قولك مع حلافه الكتاب إلا يتماقص وهذا الذي عبت على غيرك أقل منه ( قال ) وفلت له أرأيت لو كانت ردته ولحوقه بدار الحرب توجب عليه حكم الموتى أما كان يلزمك لو رجع بعد لحوقه بدار الحرب تائبا أن عضى عليه حكم الموتى ؟ قال لا أمضى ذلك عليه وقد رجع قلت فردته إذاعته ولحوقه لا يوجبان حكم الموتى عليه ( فَاللَّانِ عَانِينَ ) وقلت لبعضهم أرأيت إذا حكمت عليه وهو بدار الحرب حج المرتى فأعتقت أمهات أولاده ومدبريه وأحللت دينه اليعبد الأجل وقسمت سرائه بعنورثمه ثم رجع نائبا ودلك كله فائم فيأيدى من أخذه وأسهات أولاده والمدبرون حضور هل بجوز في حكم مضي إلا أن ترده أو تنفذه ؟ قال لا قلت قت في هذا أيهما شئت إن شئت فهو نافذ وإن شئت فهو مردود قال بل نافذ في مدبريه وأمهات أولاده ولا يرجعون رقيقا وفي دينه فلا يرجع إلى أجله وإن وجدته قائما بعينه لأن الحبكم نفذ فيه وما وجدت فى أيدى ورثته رددته لأبه ماله وهو حى فقلت له إنما حكمت في جميع ماله الحكيم في مال الميت فكيف أنفذت بعضا ورددت بعضا ؟ أرأيت لو قال قائل بل أنفذ لورثته لأنهم يعودون عليه في حاجته و ترثيه ولا أنفذ لغرمائه ولا مديريه ولا أمهات أولاده ألا يكون أفرب إلى أن يكون أعقل بشيء منك وإن كان هذا مما لا مجوز لأحد أن يفتي به: (قال) وقلت له أيعدو المرتد أن يكون كافرا أو مؤمنا ؟ قال بل كافر قلت فقــد أخبرنا ابن عيينة عن الزهرى عن على بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال ﴿ لايرتْ المسلم السكافر ولا السكافر المسلم ﴾ فسكيف ورثت المسلم من الكافر؟ قال قد كانت ثبتت له حرمة الإسلام قلت أفرأيت لو مات بعض ولده وهو مرتد أتورثه منه؟ قال لا لأنه كافر قات ما أبعدك والله يصلحنا وإباك من أن تقف على اسحبيح قول الهسك أو تتبع السنة إن زعمت أن حاله إن ثبتت له حرمة الإسلام حال المسلمين في أن يورث بعد ذلك فسكدلك ينبغي له أن يرث وإن زعمت أن انتقاله عن الإسلام منعه ذلك ثم حول حكمه حتى صرت تقتله وتجعله في أسوأ من حال المشركين والمحار بن لأن لك أن تدعيه من القتل وليس لك تركه منه فتكيف ورثت منه مسلما وهو كافر ١ ( قَالَالِشِ فَافِي ) رحمه الله فقال أو قال بعض من حضره نمن يقول بقوله أو هما : إنما أخذنا بهذا أن عليا رضي الله عنه قتل مرتداً وأعطى ورثته من المسلمين ميرائه فقلت له سمعت من أهل العلم بالحديث منكم من يزعم أن الحفاظ لم يحفظوا عن على رضى الله عنه قسم ماله بين ورثته من السلمين و محاف أن يكون الذي راد هذا غلط وقلت له أرأيت أصل مذهب أهال العلم أليس إذا ثبت عن الني صلى الله عليه وسلم شيء لم يكن في أحد معه حجة ؟ قال بلي قلتُ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم «لا يرث المسلم المكافر ولا المكافر المسلم» فسكيف حالفته ﴿ ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُهِ فَمُ اللَّهُ فَمُل فَلعله أَراد السكافر الذي لم يكن أسلم فقلت له أفتري في الحديث دلاة على دلك ؛ قال قد يختمل فان •إن جاز هذا لك لم يحر إلا با أن يكون المرتد يرث وآده وزوجته لو ماتوا مسلمين وهو في ردته ويكون حكمه حكم السلمين في الميراث قال

<sup>(</sup>۱) قوله : فقولك فى المرأة لا تقتل الخ ، لعله فى المرتد لايقتل ، لأن السكلام مع الحصم على المرأة قد انتهى ، وهو الآن فى توريث المرتد إدا لحق بدار الحربكما يدل عليه الجواب و قية اسكلام . أمان اهـ مصححه .

الأمة كما لايعطل عن الحرة ؟ قال نعم قلت فكيف عطلت عنها الحبس إن كان حقا في هذا الموضع؟ أو حست الحرة إن لم يكن الحبس حقا؟ قال وقلت له هل تعدو الحرة أن تـكون في معنى ما قال رسول الله صلى عليه وسلم « من بدل دينه فاقناوه» فتكون مبدلة دينها فتقتل؟ أو يكون هذا على الرجل دونها فمن أمرك محسميا ؟ وهل رأت حسا قط هكذا؟ إنما الحبال ليبين لك الحد فقاء بان لك كفرها فإن كان عليها قنال قتلتها وإن لم يكمن فالحبس لها طار قال فتقول ماذا ؛ قلت أقول إن قتلها نص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسم الموله «من بلل دينه فاقتلوه» وقوله «لا محل دم اوري مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس» كانت كافرة بعد إيمان فحل دمها كما إذا كانت زانية بعد إحصان أو قاتلة نفس بغير نفس قتلت.ولا محوز أن نقام علمها حد وبعطل الآخر وأفول قياس فيها على حكم الله تبارك وتعالى لو لم يكن هذا أن تقتل وذلك أن الله تعالى لم يفرق بدبا و بن الرجل في حد قال الله تبارك وتعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما » وقال جل ذكره « الزانـة والزاني فاحلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » وقال « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » فقال السلمون في اللاتي يرمين المحصنات يجلدن ثمانين جلدة ولم يفرقوا بينها وبين الرجل رمي إذ رمت فكف فرفت بينها وبين الرجل في الحد ؛ ( فالالشرافعي ) عنما الله عنه فقلنا له النص عليك والقياس عليك وأنت تدعى القياس حيث تحالفه فقال أما إن أبايوسف قد قال قولكم فزعم أن المرتدة تقتل فقلت أرجو أن يكون دلك خبرًا له ﴿ فَالْأَلْثُ عَانِي ﴾ مايزيد قوله قولنا قوة ولا خلافه وهما وقلت لبعص من قال هذا القول قد حالمتم في المرت أيضا الكتاب و لسنة في موضع آخر قلت أليس الأحياء مالكين أموالهم؟ قال بلي قلت وإنه قال الله ملك الأحياء إلى ورثتهم بعد موتهم لأن الميت لايملك؟ قال بلي قلت فالحيّ خلاف الميت قال نعم قلت أفرأيت الرتد معنا في دار الإسلام أسيرا أو هاربا أو معتوها بعد الردة أليس على ملك ماله لايورث لأنه حي ولا محل دينه المؤجل؛ قال بلى قلت أفرأيت إذا ارتد بطرسوس ولحق بدار الحرب نراه فترهب أوكان يقاتل ونحن نراه أيشك أنه حمى ؟ قال لا قلت وإنما ورث الله عز وجل الأحياء من الموتى قال « إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثما إن لم يكن لها ولد» وقال عز وجل« ولكم نصف ماترك أزواجم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن» قال نعم قلت فكيف زعمت أن المرتد بورث كما بورث المنت و عمل دينه المؤجل وتعتق أمهات أولاده ومدبريه في لحوقه بدار الحرب ونحن على يقين من حياته أيشكل عليك أن هذا خلاف كتاب الله عز وجل أن ورثت من حي وإنما ورث الله الموني والموني خلاف الأحيا، وفي توريثك من حي خلاف حكم الله عز وجل والدخول فما عبت على من سجل أنك تتبع حكمه ؛ قال ومن هو ؛ قلت عمر وعنمان قضيا في امرأة الفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة المتوفى ثم تنكح والمفقود من لايسمع له بذكر وقد يكون الأغلب من هذا أنه مات وقد يفرق بين المرأة وزوجها بأشياء من عجزعن جماعها وغير ذلك نفيا للضور وفي ذهابه مُفقُوداً ضرر قد يَعْلُب على الظن موته فقلت لا يجوز أن يؤذن لها تنكح جد مدة وإن طالت حق تكون على يقين من موته لأن الله عز وجل إنما جعل عليها العدة بعد موته ثم قلت برأيك لا متقدم لك فيه وقضيت قولك وحدك تورث من الحي في ساعة من نهار وإنما ورث الله عز وجل من الوتي فلو لم ترد على هذا كنت لم تعب من قول الإمارين شيئا إلا دخلت في أعظم منه وأولى بالعيب وقات له أنت تزعم أن القول الذي لا كتاب فيه

بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل» وقال صلى الله عليه وسلم « إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلى فاعل بعضكم أن يكون ألحن مجمته من بعض فأقضى له على خو ما أسع سه فن قضيت له بشى ممن حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار» فأعلم أن حكمه كله على "ظاهر وأنه لا خس ماحرم أنه وحكم أنه على الباطن لأن الله عز وجل تولى الباطن وقال عمر بن الخطاب لرجن أظهر الإسلام كن عرف مه خلافه « إنى لأحسبك متعودا » فقال أما في الإسلام ما أعاد من استعاد به قال وأو لم يعر قاش هذا القول شيئا مما وصفنا إلا أنه وافقنا على قتل المرتذ وأن مجعل ماله فيثا فسكان حكمه عنده حكم المحرب من الشركين وكان أصل قوله في المحارب أنه إذا أظهر الإيمان في أي حال ما كان إسار أو تحت سيف أو غيرها أو على أي دين كان رجع (قال أو بسع) إذا كان حقن دمه كان ينبغي أن يمنع من أن يقتل من أشهر الإيمان بأى حال كان وإلى أي دين كان رجع (قال أو بسع) إذا

### خلاف بعض الناس في المرتد والمرتدة

﴿ ﴿ إِلَّهُ مَا يَتُهُ مَا اللَّهُ تَعَالَى وَخَالَفُنَا بِعَضِ النَّاسِ فِي غَيْرِ مَا خَالِفَنَا فَيه بعض أصحابنا من المرتد والمرتدة فقال إذا ارتدت المرأة الحرة عن الاسلام حبست ولم تقتل وإن ارتدت الأمة تخدم القوم دفعت إليهم وأمروا بأن يجبروها على الإسلام قال وكانت حجته في أن لا تقتن المرأة على الردة شيئا رواه عن عاصم عن أنى رربن عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى المرأة ترتد عن الإسلام تحبس ولا تقتل وكلنى بعض من يذهب هذا المذهب ويخضرتنا حماعة من أهل العلم بالحديث فسألناهم عن هذا الحديث فما علمت واحدًا منهم سكت عن أن قال هذا خطأ والذي روى هذا ليس نمن يثبت أهل العلم حديثه فقلت له قد سمعت ما قال هؤلاء الذين لا شك في عسيم محد ثك وقد روى بعضهم عن أبي بكر أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام فكيف لم تصر إليه ؛ قال إني إنما ذهبت في ترك قتل النساء إلى القياس على السنة لما نهمي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء من أهل دار الحرب كان النساء من ثبتت له حرمة الإسلام أولى \_ عندى \_ أن لا يقتلن وقلت له أو جعلتهن قياسا على أهل دار الحرب لأن الشرك جمعهن ؟ قال لا قلت ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فها زعمت عن قتل الشيخ الفاني والأجير مع نهيه عن قتل النساء فإن قلت نعم قلت أفرأيت شيخا فانيا وأجيرا ارتدا أنقتلهما أم تدعيهما الهانك بالقياس على أهل دار الحرب؛ فقال بل أقتلهما قلت فرجل ارتد فترهب فال فأقتله قلت وأنت لا تقتل الرهبان من أهل دار الحرب فالى لا قلت وتغلم مال الشبيخ والأجير والراهب ولا تغلم مال المرتد؟ قال نعهفت لم: ألأن المرتد لايشبه أعل دار الحرب قال ما يشبهه قات أجل ولئن كنت علم<mark>ت أنه لا يشبهه</mark> فأردت أن تشبه على أهل الجمالة ايشرء قولال فإذا مـ أفتل النساء من أهل دار الحرب لم أفتلين ثمن ثبات له حرمة الإسلام يسرع هذا إلى فلومهم خيلهم و خا الذي فيهم وأنت تعلم أن ليس في هذا القول أكثر من تعقلهم أن هذه المنزلة قريبة من المأثم إلا أن يعذو الله عز وجل ولمن كان هذا اجتهاداً أن من نسبك إلى العلم بالقياس لجاهل بالقياس أرأت إذا كان حكم المرتمه عمدك أن لا تقنب كيف حبستها وأنت لا تحبس الحربية إنما تسبهها وتأخذ مالها وأنت لا تستأمن هذه ولا تأخذ مالها أرأيت لوكان الحبس حقا عليها كيف عطلت الحبس عن الأمة المرتدة إذا احتاج إليه أهلمها : أو رأيت أهل الأمة إدا احتاجوا إليها وقد سرقت أتقطعها إذا سرقت وتقتلها إذا قتلت ولا تدفعها إليهم لحاجتهم إليها ؛ قال نعم قات لأن الحق لايعطل عن

يقتارمنهم أحدا ولم عمسه ولمهدقيه ولم تمعه سهمه في الإسلام إذا حضرالقتال ولا مناكحة المؤملين وموارثتهم والصلاة على موتاهم وجميع كم الاسلام وهؤلاء من المافقين والذين في قلومهم مرض والأعراب لايمينون دينا يظهر بل يظهرون الإسلام ويستخفون بالشرك والتعطيل قال الله عز وجل « يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يستون ما لا رضي من القول » فإن قال فال فائل فلعل من سميت لم ظهر شركا سمعه منه آدمي وإنما أخر الله أسرارهم(١) فقد صمع من عدد منهم الشرك وشهد به عند الني صلى الله عليه وسلم فمنهم من جعده وشهد شهادة الحق فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أظهر ولم يقفه على أن يقول أقر ومنهم من أقر بمــا شهد به عليه وقال تبث إلى الله وشهد شهادة الحق فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أظهر . ومنهم من عرف النبي صلى الله عليه وسلم عليه ( أخبرنا ) سفيان بن عيينة عن الزهري عن أسامة بن زيد وقال شهدت من نفاق عبد الله بن أبي ثلاثة مجالس فين قال قائل فقد قال الله عر وجل لرسول الله صلى الله عليهوسل<sub>ه (</sub> ولا ت<mark>صل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره</mark> إنهم كفروا بالله » إلى قوله « وهم كافرون » قيل فهذا يبين ما قلنا وخلاف ماقال من خالفنا ، فأما أمره أن لا صلى علميه فإن صلاته\_ بأى هو وأمى\_ مخالفة صلاة غيره وأرجو أن يكون قضي إذ أمره بترك صلاة على السافقين أن لا صلى على أحد إلا غفر له وقضي أن لا يغفر للمقم على شرك فنهاه عن الصلاة على من لا يغفر له · فإن قالـقائل مادل على هذا ؛ قيل لم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليهم مسلماً ولم يقتل منهم بعد هذا أحدا وتوك الصلاة مباح على من قامت بالصلاة عليه طائمة من السلمين فما كان جائزا أن يترك الصلاة على السرر إدا قام بالصلاة عليه بعض المسامين لم يكن في ترك الصلاة معني يغير ظاهر حكم الإسلاء في الدنيا . وفد عاشرهم حديمة فعرفهم بأعيامهم ثم عاشرهم مع أبى بكر وعمر رضي الله عنهما وهم يصلون عليهم وكان عمر رضي الله عنه إذا وضعت جنازة فرأى حذيفة فإن أشار إليه أن اجلس حلس وإن قام معه صلى عابها عجر ولا يمنعهو ولا أبو كمر قبله ولا عثمان مدهالمسلمين الصلاة عليهم ولا شيئا من أحكام الإسلام ويدعها من تركها بمعنى ماوصفت من أنها إذا أبيح تركها من مسار لا يعرف إلا بالإسلام كان أجوز تركمها من النافقين . فإن قال فلعل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة قيل فهر لم يقش أ يو بكس ولا عمر ولا عنهن ولا على رضي لنه عنهم ولا غيرهم منهم أحدا وم يمنعه حكم الإسلام وقد أعامت عائشة رضي لنه عمها أن نهي صلى الله عليه وسلم لما توفى اشرأب المدق بالسبية ﴿ ﴿إِلَّالِينَا مَاقِعٌ ﴾ وقال لأحد إن قال هذا ماترك رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من أهل دهره لله حدا بل كان أفوم الناس بما افترض الله عليه من حدوده صلى الله عليه وسلم حتى قال في امرأة سرقت فشفع لها ﴿ إِنَّمَا أَهَلَكُ مِنْ كَانَ قِبْلَكُمْ أَنَهُ كَانَ إِذَا سَرَقَ فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع قطعوه » وقد آمن بعض الناس ثم ارتد ثم أظهر الإيمان فلم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل من المرتدين من لم يظهر الإيمان . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسامهم على الله ۾ فأغار أن حكم. في خالشر أن تمع دماؤهم بيطهار الإنسان وحسام. في العب على أنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله عز وجل تولى منكم السرائر ودرأ عنكم(٢) بالبينات فتوبوا إلى الله واستقروا

<sup>(</sup>۱) قوله : فقد صمع النح هو الجواب عن الإيراد والأظهر « قلنا قد صمع النح» ومثل هذا التعبير كثير في عبارات المتقدمين وقوله « من مسلم ومن المنافقين » المقام « لعلى » فلعلها بمعناها ، تأمل .

<sup>(</sup>٢) لعله « بالشيرات » وحرر الرواية اهكتبه مصححه .

الكفر فأحدث إسلاما أو ولد على الإسلام والفيل على الردة حد أيس الامام أن يعطله ولا مجدر لأحد إلا من فرضت طاعته أن يفرق بين الحدود والله أعلم .

تكلف الحجة على قائل القول الأول وعلى من قال أقبل إظهار التوبة إذا كان رجع إلى دين يظهره ولا أقبل ذلك إذا رجع إلى دين لايظهر،

( فَاللَّهُ مَا فِي ) رحمه الله تعالى : ولولا غفلة في بعض السامعين الذين امــــ من وه ي الأجر في تبينهم أن يؤجر ما تكلفت لأنه إنما يكنني في هذين القولين بأن محكيا فيعلم أن ايس فيهما مذهب بجور أن يغلط به عالم تحال وأن كتاب الله تعالى ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم المعقول والقياس يدل على غير ما قال من قال هذا والله أعلم . ومن أوجز مابين به أن الأمر على غير ما قيل أن يقال قد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من بدل دينه فاضربوا عنقه » فهل يعدو هذا القول أبدا واحدا من معنيين ؟ أن يكون من بدل دينه وأقام على تبديله ضربت عنقه كما تضرب أعناق أهل الحرب . أو تكون كلة التبديل توجب القتل وإن تاب كما يوجبه الزنا بعد الإحصان وقتل النفس بغير النفس فليس قولك واحداً منهما وأن يقال له لم قبلت إظهار التوبة من الذي رجع إلى النصرانية واليهودية ودين أظهره؛ الأنك على ثقة من أنه إذا أظهرالتوبة فقد صحت نوبته أو قد يكون يظهرها وهو مشتمل علىالكفر ودين النصرانية أو منتقل عنه إلى دين نخفيه؛ ولم أبيت قبول من أظهر التوبة وقد كان مستخفيا بالشرك؛ أعلىعلم أنت من أنهذا ألا يتوب نوبة صحيحة أم قد يتوب توبةصحيحة ؟ فلا بجور لأحد أن يدعى علم هذا لأنه لايملم حقيقة علم هذا أحد من الآدميين غير المؤمن نفسه وإنما تولى الله عز دكره علم العب ، أو رأيت لو قال رجل من استسر بالكفر قبلت توبته لضعفه في استسراره ومن أعلنه لم تقبل توبته لما انكشف به من الكفر بالله وإن المنكشف بالمعصية أولى أن تنفر القلوب منه ويكاد أن يؤيس من صحة توبته لأنا رأتنا من انكشف بالعاصي سوى الشرك كان أحرى أن لا يتوب ما الحجة عليه ؟ هل هي إلا أن هذا نما لا يعلمه إلا الله عز وجل وأن حكم الله تعالى في الدنيا قبول طاهر الآدميين وأنه تولى سرائرهم ولم مجعل لمي مرسل ولا لأحد من خلقه أن مجكم إلا على الظاهر وتولى دونهم السرائرلانفراده بعلمها وهكذا الحجة على من قال هذا القول. وأخبر الله عز وجل عن قوم من الأعراب فقال «قالت الأعراب آمنا قل لم نؤمهوا والكن فولوا أسلما ولما بدخل الإيمان في قلوبكي» فأعمر أنه لم مدخل الإيمان في فلوبهم وأنهم أطهروه وحقن به دماءهم قال مجاهد في قوله (( أسلسا » فال أسمنا محافة القتل والسباء ( فاللَّ نَافِي ) وأخبر الله جل أناؤه عن المنافقين في عدد آي من كتابه بإصهار الإعان والاستسرار بالشرك وأخبرنا بأن قد جزاهم بعلمه عبهم بالدرك الأسفل من النار فقال « إن المافقين في الدرك الأسفلمن النار ولن تجد لهم نصيرا» فأعلمأن حكمهم في الآخرة النار بعلمه أسرارهم وأن حكمه عليهم في الدنيا(١) إن أطهروا الإيمان جنة لهم ، وأخبر عن طائفة غيرهم فقال « وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا» وهذه حكاية عنهم وعن الطائفة معهم مع ماحكي من كفر المنافقين سفردا وحكي من أنالإعان لم يدخل قلوب من حكى من الأعراب وكل من حقن دمه في الدنيا بما أطهر نمــا يعلم حل أماؤه حلاقه من شركهم لأنه أبان أنه لم يول الحسكم على السرائر غيره وأن فد ولى نبيه الحسكم علىالظاهر وعاشرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم

<sup>(</sup>١) قوله : وأن حكمه عليهم في الدنيا الخ ، لعن أصله « وأن حكمه عليهم في الدنيا إن أطهروا الإيمان أن الإيمان الخ » تأمل .

القصاص شيء وألجق قتله وكذلك المرتد إذا جرحه مرتدا ثم أسلم فمات قلا شيء على من جرحه لأن الجرح منه كان مباحا في وقته ذلك فالحق قنله فلا شيء على من جرح .

#### الدىن للمرتد

( فَاللَّاتُ َ أَنِينَ ) رحمه الله تعالى وإذا كان للمرتد دين حال أخذ نمن هو عليه ويوقف في ماله وإن كان إلى أجل فهو إلى أجله فإذا حل وقف إلا أن يموت المرتد قبل ذاك أو بقتل على ردته فيكون الدين إلى أجله فإذا قبض كان فيئا (قال الربيع) في رجل جرح مرتدا ثم أسلم ثم مات ففيها قولان أحدهما أن يكون عليه الدية لأنه مات مسلما والقول الثانى أنه لاشىء على من جرحه وإن أسلم فمات من قبل أن الضربة كانت وهو مرتد فيها فالحق الذي قتله ولاشىء على من جرحه .

#### ذبيحة المرتد

( فَاللَّاسَ فَهِي ) رحمه له تعالى: لا تؤكل د بحة المرتد إلى أى دين ما ارتد لأنه إنما رخص في ذبائح أهل الكتاب الذين يقرون على أديانهم (قال) فلو عدا على شاة رجل فذبحها بغير إذنه ضمن قيمتها حية ، وهكذا كل ما استهلك ، ولو أمره أن يذبحها له وهو يعلمه مرتدا أو لايعلمه لم يضمن شيئًا لأنه لم يتعد ولا يأكلها صاحب الشاة (قال) ولو ذبيح لنفسه أو استهلك متاعا لنفسه أو قتل عبدا لفسه لم يضمن لأنه إن قتل أو مات على ردته فكل مال وجدناه له فهو في ء ، وإن رجع إلى الإسلام علمنا برجوعه أنه إنما جني على ماله ولا يضمن لنفسه مال نفسه .

#### نكاح المرتد

( فَاللَّهُ عَافِي ) رحمه الله تعالى : ولا يجوز المرتد أن يسكح قبل الحجر ولا يعده مسامة لأنه مشرك ولا وثدة لأنه لا يقر على دينه فإن سكح فأصاب واحدة منهن فلها مهر مثلها والنكاح مفسوخ ولا يكون للمرتد أن يزوج ابنته ولا أمته ولا امرأة هو وليها مسلمة أو مشركة ولا مسلما ولا مشركا وإذا أنكح فإنكاحه باطل والله الموفق .

### الخلاف في المرتد

( فاللامناني ) رحمه الله تعالى : فعالمنا حص أهل ناحيت في المرتد بوحبين أحدثما : أن قائلا سنه قال من ولد على الإسلام فارتد قتلنه إلى أى دين ارتد وقتلته وإن تاب . وقال آخر منهم : من رجع إلى دين يظهره كاليهودية والنصرانية استنبته فإن تاب قبات منه وإن لم يتب قتلته ، وإن رجع إلى دين يستخفى به كالزندقة وما يستخفى به قتلنه وإن أظهر التوبة لم أقبلها وأحسبه سوى بين من ولد على الإسلام ومن لم يولد عليه ( فاللاشنائي ) فوافقنا بعض أصحابنا من المدنيين والمكيين والمشرقيين وغيرهم من أهل العلم في أن لايقتل من أظهر التوبة وفي أن يسوى بين من ولد على الإسلام ومن لم يولد عليه ودان دينا يظهره أو دينا يستخفى به لأن كل ملك كفر ( فاللاشائين ) والحجة على من فرق بين من ولد على الإسلام ومن لم يولد على الإسلام ومن المدين في الحدود بين أحد من المسلمين ولد على حدوده فلم نه كم كتابا نزل ولاسنة مضت ولا أحدا من المسلمين خالف في الحدود بين أحد من المسلمين ولد على

وكذلك إن كانت عمدا لاقصاص فيها وكذلك ماأحرق وأفسد آدمى كان في ماله لاتسقطه عاماردة (قال) وإن كانت الجناية خطأ فهى في ماله كما تكون على عاقلته إلى أجلها فإذا مات فهى حالة ولا تعقل العاقلة عام شيئة حال ودته فإن كانت الجناية نفسا فهى في ماله في ثلاث سنين فإن قتل أو مات على الردة فهى حالة ولو كانت الجناية وهو مسلم ثم ارتد فإن كانت عمداً فهى كجنايته وهو مرتد وإن كانت خطأ فهى على عاقلته لأن الجناية لزمتهم إذ جي وهو مسلم ولو ارتد وقتل فأراد ولى القتيل القتل كان ذلك له وإذا قتله وهو على الردة أماله لمن وصفته من المسلمين ، وكذلك لو قطع أو جرح أفصصنا منه ثم قتلناه على الردة فإن عجل الإمام فقتله على الردة أو مات علم النقصاص فلولى الدم والجرح عمداً عقل النفس والجراح في مال الجانى المرتد ، ولوكان الجانى المرتد عبدا أو أمة فجنى على من يينه وبينه القود كان لولى المجنى عليه الحيار في القود أو أخذ العقل فإن أراد القود فهو له وإن أراد العقل فهو له في رقبة الجانى إلا أن يفديه سيده فإن فداه قتل على الردة وإن لم يفده قتل على الردة إلا أن يقديه مورد الفضل إن كان فيه فضل عن الجناية على سيده ولو جنى وهو مرتد عبد ثم عته فاختار ولى الدم العقل ولم يتطوع مولاه بأن يفديه بينع مرتدا معتوها فأعطى ولى الجناية قيمة جنايته ورد فضل إن كان فيه فضل عن الجناية على سيده ولو جنى وهو مرتد عبد ثم عته فاختار في الدم العقل ولم يتطوع مولاه بأن يفديه بينع مرتدا معتوها فأعطى ولى الجناية قيمة جنايته ورد فضل إن كان في الردة عالم من الدن والمه وما أحدث العبد من الدين من الدين من قبل أن الجناية لاتسقط عن صي ولا محجور عليه ولا عبد لأنها بغير إذن المجنى على والدين يسقط عن الحجور عليه ولا عبد لأنها بغير إذن المجنى على والدين يسقط عن الحجور عليه ولا عبد لأنها بغير إذن المجنى على على والدين يسقط عن المحجور عليه ولا عبد لأنها بغير إذن المجنى على على الدون ولا عبد المراه الدين .

### الجناية على المرتد

( غاللَشَنَائِتِي ) رحمه الله تعالى وإذا ارتد الرجل عن الإسلام فجنى عليه رجل جناية فإن كانت قتلا فلا عقل ولا قود ويعزر لأن الحاكم الوالى للحكم عليه وليس للحاكم قتله حتى يستتاب وإن كانت دون النفس فكذلك، ولو جنى عليه مرتدا ثم أسلم ثم مات من الجناية فالجنابة هدر لأنها كانت غير تمنوعة بأن يحكم فيها بعقل أو قود ولو جنى عليه مرتدا فقطع بده ثم تاب ثم قطع رجله كان له القود في الرجل إن شا، لأنه جنى عليه مسلما ولو مات كانت لهم نحف الدية لأنه مات من جنايتين جناية ممنوعة وجناية غير ممنوعة .

#### الدين على المرتد

( فاللاشين أفيى) رحمه الله تعالى وإذا كان على الرئد دين ببينة قبل الردة ثم ارتد قضى عنه دينه إن كان حالا وإن كان كان إلى أجل فهو إلى أجله إلا أن يموت فيحل بموته وكذلك كل ما أفر به قبل الردة لأحد (قال) وإن لم يعرف الدين ببينة تقوم ولا بإقرار منه متقدم للردة ولم يعرف إلا بإقرار منه في الردة فإقراره جائز عليه وما دان في الردة قبل وقف ماله لزمه وما دان بعد وقف ماله فإن كان من يسع رد البسع وإن كان من سلم، وقف فإن مات على الردة بطل وإن رجع إلى الإسلام أن ماله في يحرف بالإسلام أن ماله في خرج من بده (قال الرسع)(١) وللشافعي قول آخر أنه إذا ضربه مرتدا ثم أسلم ثم مات أنه يدرأ عنه القود بالشبهة ويغرم الدية وله أيضا قول آخر أنه إذا ضربه مرتدا ثم أسلم ثم مات أنه يدرأ عنه القود بالشبهة ويغرم الدية وله أيضا قول آخر أنه لائن الحق قتله كما أنه لو قطع يدى رجل فقطعنا يده قصاصا ثم مات من القصاص لم يكن على آخذ

<sup>. (</sup>١) قوله : وللشافعي قول آخر النج هذا يناسب الجناية على الرتد فلمايه مؤخرمن تقديم تأمل .كتبه مصححه .

### المكره على الردة

قال الله تبارك و تعالى «من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالمسلم مدرا فعليهم غضب » ( فالله في الرحمة الله تعالى ولو أن رجلا أسره العدو فأكره على الكفر لم تبن منه امرأته ولم يحكم عليه بنهيء من حكم المرتد قد أكره بعض من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الكفر فقاله ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ماعذب به فنزل فيه هذا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب زوجته ولا بنهيء مما على المرتد ولو مات المكره على الكفر ولم تظهر له توبة يبلاد الحرب ورثه ورثته المسلمون ، ولو انفلت فرحع إلى الاد الإسلام قبل المحكرة على الكفر ولم تظهر العاملة فرحة على المرتد وإذا أسر الرجل أو كان مستأمنا ببلادالعدو فشهد شاهدان على أنه كان يأكل الحنزير ويشرب عليه الحكم على المرتد وإذا أسر الرجل أو كان مستأمنا ببلادالعدو فشهد شاهدان على أنه كان يأكل الحنزوا بأنه مرتد فيكون ماله فيئا فإن أقر بعشهم بردته ولم يقر بها بعضهم ورث الذين لم يقروا نصيبهم من ميرائه ويوقف نصيب الذين فيكون ماله فيئا فإن أقر بعضهم بردته ولم يقر أنه يغتم لأنهم يصدقون على ما علكون ولا يوقف ، ولو شهد عليه أقروا بردته حتى تستبان ردته وفيها قول آخر أنه يغتم المنه ولو ادعى ورثنه أنه رجع إلى الإسلام لم يقبل منهم إلا ولو قالا كان عني ارتد كانت تلك ردة وغنم ماله ولو ادعى ورثنه أنه رجع إلى الإسلام لم يقبل منهم إلا هذا في بلاد الإسلام والمرتد ليس في حال ضرورة لم أقبل هذا منهم حتى يشهد عليه شاهدان بالتوبة بعد الردة ولم أقبل من ورثته أنه ارتد مسجونا ولا محدودا إذا لم تقطع البينة أنه سجن وحد ليرتد.

## ما أحدث المرتد في حال ردته في ماله

#### جناية المرتد

( وَالْكُونِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَالَى وَإِذَا جَى الرَّدَ فَى حَالَ رَدَتُهُ عَلَى آدَّهَى جَنَايَةً عَمَدًا فَى مثلها قصاص فَالْجَى عَلَيْهُ بالحيار فَى أَنْ يَقْتَصَ مَنْهُ أَوْ يَأْخَذُ قَدَر الجَنَايَةُ مَنْ مَالُهُ الذَّى كَانَ لَهُ قَبِلَ الرَّدَةُ وَمَا اكْتَسَبُ بِعَدُهَا وَذَلِكُ كُلَّهُ سُواءً ولو اختلفا بعد انقضاء العدة فقال رجعت إلى الإسلام أمس وإنما انقضت عدينك اليوم وقالت رجعت اليوم فالقول وقلما مع يمينها وعليه البينة أنه رجع أمس، ولو تصادقا أنه رجع أمس وقالت انقضت قبل أمس كان القول قولها مع يمينها ولو رجع إلى الإسلام فقالت لم تنقض عدنى إلا بعد رجوعه ثم قالت بعدها قد كانت انقضت عدنى كات زوجته ولاتصدق بعد إقرارها أنها لم تخرج من ملكه ولو لم يسمع منها فى ذلك شيء قبل رجوعه فما رجع قالت مكانها قد انقضت عدنى كان القول قولها مع يمينها.

#### مال المرتد

( فَالْلَاشِ عَافِي ) رحمه الله تعالى إذا ارتد الرجل وكان حاضرا بالبلد وله أمهات أولاد ومديرات ومديرون ومكاتبات ومكاتبون ومماليك وحيوان ومال سوى ذلك وقف ذلك كله عنه ومنع إصابة أم ولده وجارية له غيرها . والوقف أن يوضع ماله سدى إناث الرقيق على يدى عدل ورقيقه من النساء على يدىعدلة من النساء ويؤمر من بلغ من ذكور رقيقه بالكسب وينفق عليه من كسبه ويؤخذ فضل كسبهوتؤمر ذواتالصنعة من جواريه وأمهاتأولاده وعيرهم بذلك ويؤاجر من لاصنعة له منهن من امرأة ثقة ومن مرض من رجالهم ونسائهم ومن لمبيلغ كسبا أنفق عليه من ماله حتى يفيق فيقوى على الكسب أو يبلغ الكسب ثم يؤمر بالمكسب كم وصفنا وإن كان المرتد هار با إلى دار الحرب أوغير دارالحرب أومتغيبا لايدرىأينهو ؛ فسوا، ذلك كلهويوقف ماله ويباع عليه الحيوان كله إلا ما لايوجد السبيل إلى بيعه من أمهات أولاده أو مكانبيه أو مرضع لولده أو خادم نخدم زوجة له وينفق على زوجته وصفار ولده وزمناهم ومن كان هو مجبورا على نفقتهم من خدمه وأمهات أولاده من ماله ويؤخذ كتابة مكاتبيه ويعتقون إذا أدوا وله ولاؤهم ومتى رجع إلى الإسلام رد ماله عليه ولم يرد مابيع من ماله لأنه بينع والبينع نظر لمن يصير إليه المال وفى حال لاسبيل له فيها على المال وإذا انقضت عدة امرأنه قطعت عنها النفقة ولم يكن له عليها سبيل إذا رجع بعد انقضاء عدتها ولو برسم أو غلب على عقله بعد الردة تربص به يومين أو ثلاثة فإن أفاق وإلا بينع عليه كما يباع على الغائب الهارب وماكسب في ردته فهر كما ملك قبل الردة إذا قدر عليه فإذا رجع إلى الإسلام دفع إليه ماله كله وإن مات أو قتل قبل يرجع إلى الإسلام خمس ماله فـكان الخمس لأهل الخمس والأربعة الأخماس لجماعة السلمين وهكذا نصرانى مات لاوارث له يخمس ماله فيكون الخس لأهله وأربعة أخماسه لجماعة المسلمين ، ولو قال ورثة المرتد من المسلمين قد أسلم قبل بموت كانهوا البينة فإذا جاءوا بها دفع إلىهم ماله على مواريثهم وإن لم يأتوابها فهو على الردة حتى تعلم ثوبته وإن كانت البينة نمن يرثه لم تقبل وكذلك لوكان أوصى بوصية فقال متى مت فلفلان وفلان كذا ، نم مات فشهد الموصى لهما بأنه رجع إلى الإسلام لم يقبلا لأنهما يجران إلى أنفسهما جواز الوصية التي قد أبطلت بردته ، ولو كان تاب ثم مات فقيل ارتد ثم مات مرتدا فهو على النوبة حتى تقوم بينة بأنه ارتد بعد النوبة لأن من عرف بشي. فهو عليه حتى تقوم بينة بخلافه ولو قسم الحاك ماله في الحالين حين مات وقد عرفت ردته فقاءت بينه على توبته رحع بها الحاكم على من دفعها إليه حيث كانوا حتى بردها إلى ورثته وكذلك لو قسمها فى موته بعد توبته ثم قامت البينة على ردته بعد التوبة وموته مرتدا رجع الحاكم على ورثنه حيث كانوا وأهل وصاياه وأخذ منهم ماأعطاهم من ماله حتى بصير لأهل الحمس والسدين.

#### مال المرتد وزجة المرتد

( وَاللَّهُ مُعْ اللَّهِ عَالَمُ عَالَى وإذا ارتد الرجل عن الإسلام وله زوجة أو امرأة عن الإسلام ولها زوج فغفل عنه أو حبس فلم يقتل أو ذهب عقله بعد الردة أو لحق بدار الحرب أو هرب عن بلاد الإسلام فلم يقدر عليه فسواء ذلك كاله فما بينه وبين زوجته لا تقع الفرقة بينهما حتى تمضى عدة الزوجة قبل يتوب ويرجع إلى الإسلام فإذا انقضت عدتها قبل يتوب فقد بانت منه ولا سبيل له عليها وبينونتها منه فسخ بلاطلاق ومتى ادعت انقضاء العدة في حال يمكن فيها أن تسكون صادقة بحال فهي مصدقة ولا سبيل له عليها إن رجع إلى الإسلام فإن قالت بعد يوم أو أقل أو أكثر قد أستمطت ولدا قد بان خلقه أو شيء من خلقه ورجع إلى الإسلام فجحد كـان القول قولها مع يمينها « قال الربيع » وفيه قول آخر أنها إذا قالت أسقطت سقطا بان خلقه أو بعض خلقه لم يقبل قولها إلا بأن تأتى بأربع نسوة يشهدن على ما قالت لأن هذا موضع ممكن أن تراه النساء فيشهدن عليه ﴿ فَالِالنَّ مَا نَعِي ﴾ وإن قالت قد انقضت عدلى بأن حضت ثلاث حيض في مدة لا يمكن أن تحيض فيها ثلاث حيض لم يقبل منها وإذا ادعت ذلك بعد مدة يمكن أن تحيض فيها ثلاث حيض كان القول قولها مع عمينها ( فالالشتائعي) ولو ماتت ولم تدع انقضاء العددة قبل يرجع إلى الإسلام ثم رجع إلى الإسلام لا يرثها لأنها مانت وهو مشرك ولو رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها كانا على النكاح ولا يترك قبل يرجع إلى الإسلام يصيبها حتى يسلم ولو ماتت بعد رجوعه إلى الإسلام ولم تذكر انقضاء العدة ورثها ولو كـانت هي المرتدة كان القول فيم تحل به وتحرم عليه وتبين منه ونثبت معه كالقول لوكان هو المرتد وهي المؤمنة لا نختلف في شيء إلا أنها إذا ارتدت عن الإيمان فلا نفقة لها في ماله في عدة ولا غيرها لأنها هي التي حرمت فرجها عليه وكذلك لو ارتدت إلى نصرانيــة أو يهودية لم تحلل له لأنها لاتترك علمها وإن ارتد هو أنفق علمها في عدتها لأنها لم تبن منه إلا بمضى عدتها وأنه متى أسلم وهي في العدة كانت امرأته وإذا كان يلزمه في التي مملك رجعتها بعــد طلاق نفقتها لأنه متى شاء راجعها كانت هكذا في مثل حالها في مثل هذه الحال أو أكثر وإذا ارتد أحد الزوجين ولم يدخل بالمرأة فقد بانت منه والبينونة فسخ بلا طلاق(١) لأنه لاعدة علمها وإن كان هو المرتد فعليه نصف المهر لأن الفسخ جاء من قبله وإن كيانت هي المرتدة فلا شيء لها لأن الفسخ جاء من قبلها ولو ارتد وامرأته يهودية أو نصرانية كنانت فها يحل له منها ويحرم عليه ويلزمه لها كالمسلمة ولوكانت المسألة بحالها غير أنها المرتدة وهو المسلم لم تحل له حتى تسلم أو ترجع إلى دينها الذي حلت به من اليهودية أو النصرانية ولم تنن منه إلا بانقضاء عدتها ولم تقتل هي لأنها خرجت من كفر إلى كفر وسواء في هذا الحر المسلم أو العبد والحرة المسلمة أو الائمة لا يختلفون فيه ولو ارتد الزوج فطلقها في حال ردته أو آلي منها أو تظاهر أو قذفها فيعدتها أو كانت هي المرتدة ففعل ذلك وقف على مافعل منه فإنَّ رجع إلىالاسلام وهي في العدة وقع ذلك كله عليها وكان بينهما اللعان وإن لم يرجع حتى تمضى عدتها أو تموت لم يقع شيء من ذلك علمها والتعن ليدرأ الحد، وهكذا إذا كانت هي المرتدة وهو المسلم إلا أنه لاحد على من قذف مرتدة، ولو طلقها مسلمة ثم ارتد أو ارتدت ثم راجعها في عدتها لم يثبت عليها رجعة لأن الرجعة إحداث تحليل له فإذا أحدثه في حال لايحل له فيه لم يثبت علمها ولو أسلمت أو أسلم في العدة بعد الرجعةلم تثبت الرجعة عليها ويحدث لهما بعده رجعة إن شاءفتثبت عليها

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ . ولعل الأوجه « وأنه » إلا أن يجعل علة لقوله : فقد بانت منه ، تأمل .

الانمان به واتباء دينه مع ماكفروا به من "كذب على الله قبله فقد قيل لي إن فهم من هو مقبم على دينه يشيد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده وسوله ويقول لم يعث إلينا فإن كان فهم أحد هكذا فقال أحد منهم أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لم يكن هذا مستكمل الإقرار بالإيمان حتى يقول وإن دين محمد حق أو فرض وأثرأ مما خالف دين محمد صلى الله عليــه وســـلم أو دين الإسلام فإذا قال هذا فقد استكمل الإفرار بالإنمان فإذا رجع عنه استتيب فإن تاب وإلا قتل وإن كان منهم طائفة تعرف بأن لاتقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا عند الإسلام أو تزعم أن من أفر بنبوته لزمه الإسلام فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله فقد استكملوا الإقرار بالإيمان فإن رجعوا عنمه استتيبوا فإن تابوا وإلا قتلوا (قال) وإنما يقتل من أفر بالإيمان إذا أفر بالإيمان بعد البلوغ والعقل ( قال ) فمن أقر بالإيمان قبل البلوغ وإن كان عاقلا ثم ارتد قبل البلوغ أو بعده نم لم يتب بعد البلوغ فلا يقتل لأن إيمانه لم يكن وهو بالغ ويؤمر بالإيمـان ويجهد عليه بلا قتل إن لم يفعله وإن أقر بالإيمان وهو بالغ سكران من خمر نم رجع استتيب فإن تاب وإلا قتل ولو كان مغلوبا على عقله بسوى السكر لم يستتب ولم يقتل إن أى النوبة ولو أن رجلا وامرأته أقرا بالإنمان ثم ارتدا فلم يعرف من ردتهما إقرارهما كان بالإنمان أو عرف وتركا على الشرك ببلاد الإسلام أو بلاد الشرك ثم ولد لهما ولد قبل الاقرار بالإعمان أو بعد الردة أو بعد مارجعا عن الردة فذلك كله سواء إذا شهد على إفرارهما بالإيمان بديئاً شاهدان فإن نشأ أولادهما الذين لم يلغوا قبل إسلامهما على الشرك لا يعرفون غيره ثم ظهر عليهم قبل البلوغ وبعد العقل أمروا بالإيمان وجبروا عليه ولا يقتلون إن امتنعوا منه فإذا بلغوا أعلموا أنهم إن لم يؤمنوا قتلوا لأن حكميم حكم الاعمان فإذا لم يؤمنوا قتلوا وهكذا إذا لم يظهر عليهم إلا بعد البلوغ وسواء أيَّ أبويهم أسلم ثم ارتد أو ولد بعد إقرار أحد الأبوين بالإسلام والمقر بالإسلام منهما على الإقرار به أو مرتد فحكم حكم الإسلام وهكذا إذا أسلم قبل بلوغ الولد أحد الأبوين أوهما (قال) ويقتل الريض المرتد عن الإسلام والعبد والأمة والمـكانب وأم الولد والشيخ الفانى إذا كانوا يعقلون ولم يتوبوا ولا تقتل المرأة الحامل حتى تضع مافى بطنها ثم تقتل إن لم تتب فإذا أبى الرجل أو المرأة المرتدان الرجوع إلى الإبمـان قتل مكانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال «من بدل دينه فاقتلوه» وقال فما يحل الدم «كيفر بعد إيمان» كانت الغاية لني دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقتل فيها المرتد أن يمتنع من الإيمان ولم يكن إذا تؤنى به ثلاثا أو أكثر أو أقل إلا في حال واحــدة هي الامتناع من الإيمان لأنه قد يمتنع من التوبة بعد ثلاث ويتوب مكانه قبل ما يؤخذ وبعد ما يؤخذ ومن كان إسلامه بإسلام أبويه أو أحدهما فأتى الإسلام هكذا يعلم أنه إن لم يسلم قتل ولو تؤتى به ساعة ويوما كان أحب إلى أن يتأنى به من المرتد بعد إيمان نفسه .

### الشهادة على المرتد

( الله عن الإيمان أو امرأة سئلا فإن شهد شاهدان أن رجلا ارتد عن الإيمان أو امرأة سئلا فإن أكذبا الشاهدين قيل لهما أشهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتبرءا نما خالف الإسلام من الأديان فإن أقرا بهذا لم يكشفا عن أكثر منه وكان هذا توبة منهما ولو أقرا وتابا قبل منهما .

يعرفه بند شاه الله في ديبه «أمؤ من أنت »قال نعم قبل إلى لأحسبك متعوداً » قال أما في الإيمان ما أعاد في نفقال عمر بلى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل هو من أهل النار فخرج أحدهم معه حتى أثخن الذي قال من أهل النار فآذته الجراح فقتل نفسه ، ولم يمنع رسول الله صلى عليه وسلم ما استقر عنده من نفاقه وعلم إن كان علمه من الله فيه من أن حقن دمه بإظهار الإيمان .

# تفريع المرتد

( فالله بانجي ) رحمه الله: فأى رجل لم يزل مشركا ثم أظهر الإيمان في أى حال كان لايمتنع فيها بقهر من لقيه(١) فغلبه له أو إبسار أو حبس أو غيره حقن الإيمان دمه وأوجب له حكم الإيمان ولم يقتل بظن أنه لم يؤمن إلا مضطرا خائفا وفي مثل حاله من أنه محقن دمه ويوجب له حكم الانمان في الدنيا من آمن ثم كفر ثم أظهر الإنمان فسواء شهد عليه بالكفر فجحد وأفر بالانمان أو شهد شهادة الحق بعد الشهادة عليه أو لم يشهد عليه فأقر بالكفر تم أطهر الإيمان فمتى أظهر الإيمان لم محلف على ماتقدم منه من القول بالكفر شهد عليه أو لم يشهد وحقن دمه بما أظهر من الإيمان ( فَالِلَاشِ فَاقِعِي) رحمه الله : وسواء كثر ذلك منه حتى يكون مرة بعد مرة أو مراراً أوقل فيحقن الدم وإيجاب حكم الإيمان له في الظاهر إلا أنى أرى إدا فعل هذا مرة بعد أخرى أن يعزر وسواء كان مولودا على الإسلام بم ارتد بعد عن الإسلام أو كان مشركا فأسلم ثمار تد بعد الإسلام وسواء ارتد إلى يهودية أو نصرانية أومجوسية أو جعد وتعطيل ودين لا يظهره فمتى أظهر الإسلام في أي هذه الأحوال كان وإلى أي هذه الأديان صار حتمن د.٠ وحكم له حكم الإسلام ومتى أقام على الكفر في أيهذه الأحوال كان وإلى أي هذه الأديان صار استتب فإن أشهر التوبة حكم له حكم الإسلام وإن امتنع منها وأفام على الكفر قنل مكانه ساعة يأبى إظهار الإيمان ولو ترك قتله إدا استتيب فامتنع اللائة أيام أو ستة أو أكثر نم أضهر الإيمان حقن دلك دمه وحكي له حكم الإسلام ولو ارتس وهو سكران ثم تاب وهو سكران لم يخل حتى يفيق فيتوب مفيقاً ، وكذلك لايقتل لو أبى الإسلام سكران حتى يفيق فيمتمع من التوبة مفيقاً فيفنل وإذا أفاق عرض عليه الإيمان فإذا امتمع من 'توبة مفيقا قتل ، ولو ارتد مغلوباً على عقله بغير السكر لم يحبسه الوالي ولو مات بتلك الحال لم يمنع ورثته المسلمون ميراثه لأن ردته كانت في حال لابجرى فيها عليه القلم وهو مخالف للسكران في هذا الموضع والسكران لو ارتد سكران شم مات قبل يتوب كان ماله فيئاً ولو تاب سكران ثم مات ورثه ورثنه من المسلمين ، ولو تاب سكران لم أعجل بتخليته حتى يفيق فيتوب مفيقاً وأجعل توبته توبة أحكم له بها حكم الإسلام حتى يفيق فإن ثبت عليها فهو الذي أطلب منه وإن رجع بعد الإفاقة إلى الكمر ولم يت قتل ( ﴿ وَاللَّهُ مَا فِي ﴾ ولو ارتد مفيقًا ثم أغمى عليه أو برسم أو خبل بعد الردة لم يقتل حتى يفيق فيستناب فإن المتنع من التوبة وهو يعقل قتل ولو مات مفاوباً على عقله ولم يتب كان ماله فيُّ ﴿ قَالَ ﴾ وسواء في الردة والقتل عليها الرجل والمرأة والعبد والأَّه وكلِّ إله عمن أفر بالإيمان ولد عبي الإعان أو السكفر ثم أقر بالإيمان ( ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُنَّ ﴾ والإقرار بالإيمان وجهان ؛ فمن كان من أهد الأوثان ومن لادين له يدعى أنه دين نبوة ولا كتاب فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله فقد أفر بالايمان ومتى رجع عنه قتل ( قال ) ومن كان على دين اليهودية والنصرانية فهؤلاء يدعون دين موسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهما وقد بدلوا منه وقد أخذ علمهم فيهما الإيمان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفروا بترك

<sup>(</sup>١) قوله : له ، بـ«قهر » متعلق بقهر وفي العبارة دقة فتأملها .

وجحدهم الكفر وكذب سرائرهم بجحدهم وذكركفرهم فيغرآية وسهثم بالنفاق إذأنهروا الاءن وكانوا على عبره قال جل وعز « إن المنافقين في الدرك الأسفل من البار ولن نجد لهم نصيرا » فأخبر عز وجل عن المنافقين بالكفر وحكم فيهم بعلمه من أسرار خلقه ما لا يعلمه غيره بأنهم في الدرك الأسفل من النار وأنهم كاذبون بأيمانهم وحكم فيهم جل ثباؤه في الدنيا بأن ما أظهروا من الإيمان وإن كانوا به كاذبين لهم جنة من القتل وهم المسرون الـكفر المظهرون الإيمان وبين على لسانه صلى الله عليه وسلم مثل ما أنزل في كتابه من أن إظهار القول بالإيمان جنة من القتل(١) أفر من شهد عليه بالإيمان بعد الكفر أولم يقر إذا أظهر الإيمان فإظهاره مانع من القتل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حقنالله تعالى دماء من أظهر الإيمان بعد الكفر أن لهم حكم المسلمين من الموارثة والمناكحة وغير ذلك من أحكام المسلمين . فكان بينا في حكم الله عز وجل في المنافقين ثم حكم رسوله صلى الله عليه وسلم أن ليس لأحد أن بحكم على أحد نخلاف ما أظهر من نفسه وأن الله عز وجل إنما جعل للعباد الحسكم على ما أظهر لأن أحدا منهم لايعلم ما غاب إلا ماعلمه الله عز وجل فوجب على من عقل عن الله أن يجعل الطنون كابها في الأحكام معطلة فلا محكي على أحد بظن . وهكذا دلالة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانت لا تختلف · أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن نزيد عن عبيد الله بن عدى بن الخيار عن المقداد بن الأسـود أنه أخبره أنه قال يارسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها ثم لاذ منى بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يارسول الله بعدأن قالها؟فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الاتقتله )فقلت يارسول الله إنه قطع يدى ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله يارسول الله ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاتقتله فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلته التي قالها » ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُهُ } رحمه الله : فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حرم دم هذا بإظهاره الإيمان في حال خوفه على دمه ولم يبحه بالأغلب أنه لم يسلم إلا متعوذًا من القتل بالإسلام ( والالشفائق ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليي عن عبيد الله بن عدى بن الخيار أن رجلا سارَ وسول الله صلى عليه وسلم فلم ندر ماسارٌ ، به حق جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين ففال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ » قال بلي : ولا شهادة له · قال : « أليس يصلي ؟ » قال بلي ولا صلاة له : فقال النبي صلى الله عليه وسلم « أولئك الذين نهانى الله عنهم » ( ﴿ وَاللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عليه وسلم المستأذن في قتب المنافق إذ أظهر الإسلام أن الله نهاه عن قتله وهذا موافق كتاب الله عز وجل بأن الإيمان جنة وموافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم أهل الدنيا . وقد أخبر الله عنهم أنهم في الدرك الأسـفل من النار . أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم الله» ( ﴿ فَالِلَّانِ نَافِعِي ) رحمه الله : وهذا موافق ما كتبنا قبله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبين أنه إنما يحكم على ماظهر وأن الله تعالى ولى ما غاب لأنه عالم بقوله « وحسابهم على الله » وكذلك قال الله عز وجل فما ذكرنا وفي غيره فقال « ماعليك من حسابهم من شيء » وقال عمر رضي الله عنه لرجل كان

<sup>(</sup>۱) قوله : أقر من شهد عليه بالإيمان النج الجار والمجرور متملق بـ«أقر » ومتعلق « شهد » محذوف أى شهد عليه بالسكفر ، تأمل .

### باب المرتد الكمير

( أخبرنا الربيع بن سلمان ) قال ( أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي ) قال : قال الله تبارك وتعالى « وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله » وقال عز وجل « واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » إلى قوله « فخلوا سبيلهم » وقال الله تبارك اسمه « ومن يرتدد منكم عن دينه فيحت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم » الآية وقال تعالى « ولقد أوحى إليك وإلى الندين من قبلك لئن أشرك ليحبطن عملك ولتكون من الخاسرين » أخبرنا المتمة عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لایحل دم امری ٔ مسلم إلا بإحدی ثلاث ب : كفر بعد إیمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغیر نفس » ( فَالْالشَنْ افْعِي ) فَلَمْ يَجْزُ فَيْ قُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَهْ «لا مُحَلَّ دَمَ أَمْرِيٌّ ، فسلم إلا يَحْدَى الذُّ ﴾ إحداهن السكفور بعد الإيمان إلا أن تكون كلم\_ة الكفر تحل الدم كما يحله الزنا بعد الإحصان أو تكون كلة السكفر تحل الدم إلا أن يتوب صاحبه فدل كتاب الله عز وجل ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معنى قول رسول الله صلى لله عليه وسلم «كفر بعد إيمان » إذا لم يتب من الـكفر وقد وضعت هذه الدلائل مواضعها وحكم الله عز وجل في قتل من لم يسلم من المشركين وما أباح جل ثناؤه من أموالهم ثم حكم رسول الله صلى الله عليه وسسلم في القتل بالكفر بعد الإيمان يشبه والله تعالى أعلم أن يكون إذا حقن الدم بالإيمان ثم أباحه بالخروج منه أن يكون حكمه حكم اللك له يول كافرا محاربا وأكبر منه لأنه قدخرج من الذي حقن به دمه ورجع إلى الذي أبيح الدم فيه والمال والمرتد به أكبر حكما من الذي لم يزل مشركا لأن الله عز وجل أحبط بالشرك بعد الإيمان كل عمل صالح قدم قبل شركه وأن الله جل ثناؤه كفر عمن لم يزل مشركا ماكان قباء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان أن من لم يزل مشركا ثم أسلم كفر عنه ماكان قبل الشهرك وقال لرجل كان يقدم خيرا في الشهرك « أسلمت على ماسبق لك من خير » وأن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن ظفر به من رجال المشركين أنه قتل بعضيم ومنّ على بعضيم وفادى بيعض وأخذ الفدية من بعض فلم يختلف المسلمون أنه لايحل أن يفادى بمرتد بعد إعمانه ولايمن عليه ولا تؤخَّذ منه فدية ولايترك بحال حتى يسلم أو يقتل والله أعلم.

### باب ما يحرم به الدم من الإسلام

(فَاللَّشَيْ أَفِي ) رحمه الله : قال الله تبارك و تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم « إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك نرسول انه وانه يعد إنك لرسول انه وانه يعد إنك المستون (فَاللَّشَيْ أَوْ ) فَبَيْنَ أَنْ إَمْ الْإِيمَانُ مِنْ لَمْ يَزِلُ مَشْرِكا حتى أَظْهِر الإِيمَانُ وَمَنْ أَظْهِر الإِيمَانُ مُمْ أَشْرِكَ بِعد إِظْهَارُه ثَمْ أَظْهُر الإِيمَانُ مَانُع لدم من الإيمانُ مَنْ لَمْ يَنْ الله الله الله الله الله عن والله الله عن وجل ثم في سنة الله عن الله عن الله عن وجل ثم في سنة كشار الله على الله عليه وسلم بأن الله عز وجل أخبر عن المنافقين بأنهم اتخذوا أيمانهم جنة يعني والله أعلم من القتل رسول الله على الله عليه وسلم بأن الله عز وجل أخبر عن المنافقين بأنهم اتخذوا أيمانهم جنة يعني والله أعلم من القتل ثم أخبر بالوجه الذي اتخذوا به أيمانهم جنة فقال « ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا التوبة منه وهم مقيمون فها ينهم وبين بعد الإيمان كفراً إذا سئلوا عنه أنكروه وأظهروا الإيمان وأقروا به وأظهروا التوبة منه وهم مقيمون فها ينهم وبين الله على الله على الله جل الله عنه أنكر قال الله جل الله عنه أنكرو و الله ماقالوا ولقد قالوا كلة الكفر وكفروا بعد إسلامهم » فأخبر بكفر عم الله على الله على الله على الله جل الله عنه أنكر قال الله جل الله عنه أنكر قال الله جل الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عنه أنه وكفروا بعد إسلامهم » فأخبر بكفر على الله على الكفرة قال الله جل الله على الله على المنابق الله على الله على المنابق الله عنه أنه وهم الله على المنابق الله على المنابق الله الله على المنابق الله على المنابق المنابق المنابق الله على المنابق الله على المنابق المنابق المنابق الله على المنابق الله الله على المنابق ال

رجلا وامرأة ولم يحضرها ولم يحضر عمر ولا عثمان أحدا رجماه علمنا ولا يحضر ذلك الشهود على الزانى. أقل مايخضر حد الزانى في الجلد والرجم أربعة لقول الله عز وجل « وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ».

## وشهود الزنا أربعة

( ﴿ إِلَاكِ اللَّهِ ﴿ إِنَّهُ عَالَى ؛ فإن زنَّى بكر بامرأة ثيب رحمت المرأة وجلد البكر مائة ونفي سنة ثم يؤذن له في البلد الذي خرج منه وينفي المرأة والرجل الحران معا إذا زنيا ولا يقام الحد على الزاني إلا بائن يشهد عليه أربعة شهداء عدول . ثم يقفيهم الحاكم حتى يثبتوا أنهمرأوا ذلك منه يدخل فيذلك منها دخول الرود في المكحلة فإذا أثبتوا ذلك حد الزانى والزانية حدها أو باعتراف من الزانى والزانية فإذا اعترف مرة وثبت عليها حد حده وكذلك هي وإن اعترف هو وجعدت هي أو اعترفت هي وجعد هو أفتم الحد على العترف منهما ولم يقم على آخر . ولو قال رجل قد زعمت أنها زنت بی أو المرأة قد زعم أنی زنیت به فاجلده لی لم مجلده لأن كل واحد منهما أمر بحد على غير نفسه يؤخذ به وإن كان فيه قذف العيره ﴿ وَاللَّهِ مَا أَنِّي كَا فِي رَجِعِ المُعترف منهما عن الإفرار بالرما قبل منه ولم يرجم ولم يجلد . وإن رجع بعد ما أخذته الحجارة أو السياط كف عنه الرجم والجلد ذكر علة أو لم يذكرها وقال الله عز وجل في الإماء فيمن أحصن« فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب» ( فَاللَّانِينَ أَفِعي) فقال من أحفظ عنه من أهل العلم إحصائها إسلامها فإذا زنت الأمة السلمة جلدت خمسين لأن العــذاب في الجلد يتبعض ولا يتبعض في الرجم. وكذلك العبد وذلك أن حدود الرجال والنساء لاتختاف في كتاب الله عز وجل ولا سنة بريه صلى الله عليه وسلم ولا عامة المسلمين وهما مثل الحرين في أن لايقام عليهما الحد إلا بأربعة كما وصفت في الحرين أو باعتراف يثبتان عليه لايخالفان في هذا الحرين واختلف أصحابنا في نفيهما فمنهم من قال لاينفيان كما لايرجمان ولونفيا نفيًّا نصف سنة وهذا نما أستخير الله عز وجل فيه ﴿ قال الربيع ﴾ قول الشافعي أنه ينغي العبد والأمة نصف سنة ( فالالشنائين ) ولسيد العبد والأمة أن يقم عليهما حد الزنا فإذا فعلا لم يكن للسلطان أن يني عليهما الحد ولا نحكم بين أهل الـكتاب في الحدود إلا أن يأتونا راغبين فإن فعلوا فلنا الخيار أن نحكم أو ندع فإن حكمنا حكمنا بحكم الإسلام فرجمنا الحرين المحصنين في الرنا وجلدنا البكرين الحرين مائة ونفيناهما سنة وجلدنا العبد والأمة في الريا خسين خسين مثل حك الإسلام.

## مايدراً فيه الحد في الزنا وما لايدراً

( بالانت أبي ) رحمه الله تعالى : إذا استكره الرجل المرأة أفيم الحد ولم يقم عليها لأنها مستكرهة ولها مهر مثلها حرة كانت أو أمة فإذا كانت الأمة نقصت الإصابة من نمنها شيئا قضى عليه مع المهر بما نقص من نمنها وكدلك إن كانت حرة فجرحها جرحا له أرش قضى عليه با رش الجرح مع المهر بالمهر بالوط، والأرش بالجناية . وكذلك لو ماتت من وطئه كانت عليه دية الحرة وقيمة الأمة والمهر ولو أن رجلا أخذ مع امرأة فجاء ببينة أنه نكحها وقال لحكمتها وأما أعلم أن لها زوجا أو أنها في عدة من زوج أو أنها ذات محرم وأما أعلم أنها غيرمة في هذه العال أقيم عليه حد الزاني وكذلك إن قالت هي ذلك فإن ادعى الجهائة بأن لها زوجا أو أنها في عدة أحلف ودرى عنه الحد عليه قالت قد علمت أنى ذات زوج ولا مجل لي النكاح أقم عليها الحد ولكن إن قالت لمغني موت زوجي واعتددت ثم نكحت درى عنها الحد وفي كل مادرانا فيه الحد أازمه المهر بالوطء .

على العيب. ولو قطعت يد المعترف بقطع الطريق ثم رجع لم تقطع رجله إذا كان لايقام عليه إلا باعترافه إلاأن تثبت بينة عليه فسواء تقدم رجوعه أو تأخر أو وجد ألما للحد خوفا منه أو ثم يجده ونؤخذ منهما حقوق الناس كم وصفت قبل هذه المسألة ( فاللاشنائهي ) ذكر الله تبارك وتعالى حد استقابة المحارب فقال عز وجل « إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » فمن أخاف في الحاربة الطريق وفعل فيها ماوسفت من قتل أو جرح وأخذ مال أو بعضه فاختلف أصحابنا فيه فقال بعضهم كل ما كان لله عز وجل من حد يسقط فلا يقطع وكل ما كان للادميين لم يبطل يجرح بالجرح ويؤخذ منه أرشه إن لم يكن فيه قساص ويؤخذ منه قيمة ما أخذ وإن قتل دفع إلى أولياء القتيل فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عقوا ولا يصلب. وإن عفا جاز العفو لأنه إنما يصير قصاصا لاحداً و وبهذا أقول . وفال بعضهم يسقط عنه ما لله عز وجل وللناس كله إلا أن يوجد عنده متاع رجل بعينه فيدفعه إليه ( فاللاشنائهي ) والله بعضهم يسقط عنه ما لله ويسقط عنه القطع ويؤخذ بغرم ماسرق ، وإن فات ماسرق .

## حد الثيب الزاني

( إللهُ مَا نَعِينِ ) رحمه الله تمالي: أخبرنا مالك عن ابن شياب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هر رة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصا إلى النبي صلى لله عليه وسير فقال أحده. يارسول الله اقض بيننا بكتاب الله عز وجل . وقال الآخر ـ وهو أنقههما ـ أجن يارسول الله أقص بينا كتاب لمه عز وجل وائذن لي في أن أتكام . قال : تكام قال إن ابني كان عسيمًا على هذا فزني بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجم فافتدت منه مماثة شاة وجارية ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وعريب عام وإنمي الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أما والذي نسى بينه لأقضين بينكم بكتاب الله . أما غنمك وجاريتك فرد عليك » وجلد ابنه مائة وغربه عاما ، وأمر أبيساً الأسلمي أن يأني امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجها قال مالك والعسيفالأحير ( فاللانك فعي ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبدلنه ان عتبة عن ابن عباس أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت عليه البيبة أو كان الحبر أو الاعتراف ( فالالشرافي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول انه صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية زنيا ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُهُ } أخبره والك عن محمى بن سعيد عن سلمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الحطاب رضي الله عنه أناه رجل وهو بالشام فذكر له أ به وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر بن الحطاب أبا واقد الليني إلى امرأته يسألها عن ذلك فأتاها وعدها سوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب وأحبرها أنها لانؤخذ بقوله وجعب يلقها أشباه ذلك لمرع وأبت أن تبرع وثبتت على الاعــتراف فأمر بها عمر بن الحطاب فرحمت ( فَالْاَلْتُتْ فَعَى ) فَكَتَابَ الله ثم ســــ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فعل عمر نأخذ في هذا كله وإذا تزوج الرجل حرة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو لم بجد طولا فنروج أمة ثم أصابها بعد بلوغه فهو محصن وإدا نزوجت الحرة السلمة أو النمية روجا حراً أو عبداً فأصابها بعد بلوغها فهي محصنة وأبهما زنى أفيم عليه حد المحصن بمحصنة أو كمر أو أمة أو مستكرهة وسواء زت المحصنة بعيد أو حر أو معتوه يقام على كل واحد منهما حده . وحد المحصن والمحصنة أن يرجما بالحجارة حق يموتا ثم زخسلا و صلى عليهما و يد فنا . ولا يحضر الإمام الرجومين ولا الشهود لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم

السرقة حتى يقولا سرق فلان « ويثبتاه بعينه ، وإن لم يثبتاه باسمه ونسبه » متاعا لهذا يسوى ربع دينار وحضر المسروق منه يدعى ماقال الشاهدان فإن كذب الشاهدين لم يقطع السارق وإن لم يحضر حبس السارق حتى نحضر فيدعى أو يكذب الشاهدين . وإذا ادعى مرة كفاه مالم يرجع بعدها . فإذا لم يعرفا القيمة شهدا على المتاع بعينه أو صفة يثبتانها أنها أكثر ثمنا من ربع دينار ويقولان سرق من حرز ويصفان الحرز لايقبل منهما غبر صفته لأنه قد يكون عندهما حرزًا . وليس عند العلماء بحرز فإذا اجتمع هذا أقم عليه الحد : وكذلك يشهد الشاهدان على قطاع الطريق بأعيانهم وإن لم يسموا أسهاءهم وأنسابهم أنهم عرضوا بالسلاح لهؤلاء أو لهذا بعينهوأخافوه بالسلاح ونالوه به ثم فعلوا مافيه حد . فإن شهدوا على أخذ المتاع شهدوا كما يشهد شهود السارق على متاع بعينه أو بقيمته أو بصفته كما وصفت في شهادة السارق ، ويحضر أهل المتاع وأولياء المقتول وإن شهد شاهدان من أهل رفقته أن هؤلاء عرضوا لنا فنالونا وأخذوا منا أو من بعضنا لم تجز شهادتهما لأنهماخصان ويسعيها أن يشيدا أن هؤلاء عرضوا لهؤلاء ففعلوا وفعلوا ونحن ننظر وليس على الإمام عندى أن يقديم فيسألهم هلكنتم فيهم لأن أكثر الشيادة عليهم هكذا ، فإن شهدوا أن هؤلاء عرضوا ففعل بعضهم لايثبت أيهم فعل من أيهم لم يفعل لم يحدوا بهذه الشهادة حتى يثبت الفعل على فاعل بعينه ، وكذلك السرقة ( وَاللَّاشَعَ أَقِيمَ ) رحمه الله : ولا يجوز في الحدود شهادة النساء ولا يقيل في السمرقة ولا قطع الطريق أقل من شاهدين ولا يقبل فيه شاهد ويمين ، وكذلك حتى يبينوا الجارح والقاتل وآخيـذ المناع بأعيانهم . فإن لم يوجد شاهدان فجاء رب السرقة بشاهد حلف مع شاهده وأخذ سرقته بعينها أو قيمتها يوم سرقت إن فاتت لأن هذا مال يستحقه ولم يقطع السارق ، وإنجاء بشاهد وامرأتين أخذ سرقته بعينها أو قيمتها يوم سرقيا فإن هذا مال وتجوز شهادة النساء فيه ولا يختلف ، وهكذا يفعل من طلب قطاع الطريق بكل مال أخذوه وإن طلب جرحا يقتصمنه وجاءبشاهد لم يقسم في الجراح وأحلف المدعى عليه وبرىء وإن طلب جرحا لاقصاص فيه وجاء بشاهد أحلف مع شاهده وأخذ الأرش ، وإن جاء بشاهد على سرقته من حرز أو غير حرز أحلف مع شاهــد. وأخذ السرقة أو قيمتها إن لم توجد ، ولا يقطع أحد بشاهد ويمين ولا يقتص منه من جرح ولا بشاهد وامرأتين وإن أقر السارق بالسرقة ووصفها وقيمتها وكانت نمــا يقطع به قطع « قال الربيع » يقطع إلا أن يرجع فلا يقطع وتؤخذ منه قيمة السلمة الى أتلف على ما أفر به أولا ( قَالِللنَّتْ الْهِيَّ) رحمه الله : وقاطع الطريق كذلك ولو أفرا يمس فلان وجرح فلان وأخذ مال فلان أو جف ذلك فيكهي كل واحد ننهما الإفرار مرة ويلزم كل واحد ينهما مرام إم على ما أقر به فيحدان معا حدهما ويقتص ممن عليه القصاص منهما ويغرم كل واحد منهما مايلزمه كما يفعل به لو قامت به عليه بينة عادلة . فإن أفرا بمــا وصفت ثم رجعاً قبل أن يقام عليهما الحد لم يقم عليهما حد القطع ولا القتل ولا الصلب بقطع الطريق ولزمهما حقوق الناس ، وأغرم السارق قيمة ماسرق وأغرم قاطع الطريق قيمة ما أقر أنه أُخَذُ لأصحابه ، وإن كان في إقراره أنه قتل فلانا دفع إلى وليه فإن شاء قتله وإن شاء أخذ هنه الدبة وإن شاء عفا عنه لأنه ليس بالحد يقتل إنمــا يقتل باعتراف قد رجع عنه ولو ثبت على الاعتراف قتل ولم يحقن دمه عنو الوليءنه وإن كان أقر بجرح وكان يقتص منه اقتص منه وإن كان لايقتص منه أخذ أرشه من ماله ، ولو قال أصبته بذلك الجرح خطأ أخذ من ماله لاتعقل عاقلته عنه اعترافا ، ولو قطعت بعض يدالسارق بالإقرار ثم رجع كف عن قطع ما بقي من يده إلا أن يأمر هو بها على أنه لا يصلمه إلا ذلك فإن شاء من أمره قطعه وإن شاء فلا ، هو حينئذ يقطع (7-7-7)

الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيدمهم وأرجلهم من خلاف وإذا هربوا طلبواحق يوجدوا فنقام علمهم الحدودوإذا أخافوا السدل ولم بأخذوا مالا نفوا من الأرض ( فَالِلْشَائِينَ ) وجهذا غول وهو موافق معني كشب له تبارك وتعالى ودلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم فأما أهل الشرك فلا حدود فيهم إلا القتل أو السباء والجزية واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ه.قال ابن عباس رضي الله عنهما إن شاء الله تعالى ر إلا الذين تابوا ، ن قبل أن نقدروا عالمهم ، فمن تاب قبل أن يقدر عليه سقط حق الله عنه وأخذ محقوق بني آدم . ولا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا قياسا على السنة في السارق ( قاللشنائعي ) رحمه الله : والمحاربون الذين هــذه حدودهم القوم يعرضون بالسلاح للقوم حتى يفصبوهم مجاهرة في الصحاري والطرق (قال) وأرى ذلك في ديار أهل البادية وفي القرى سواء إن لم يكن من كان في المصر أعظم ذنبا فعدودهم واحدة فاذا عرض اللصوص لجماعة أو واحد مكامرة بسلاح فاختلف أفعال العارضين فكان منهم من قتل وأخذ المال ومنهم من قتل ولم يأخذ مالا ومنهم من أخذ مالا ولم يقتل ومنهم من كثر الجاعة وهيب ومنهم من كان ردءاً للصوص يتقوون بمكانه أفيمت عليهم الحمدود باختلاف أفعالهم على ماوصفت . وينظر إلى من قتل منهم وأخذ مالا فيقتله ويصلبه وأحب إلى أن يبدأ بقتله قبل صلبه لأن في صلبه وقتله على الحشبة تعذيبا له يشبه المثلة وقد قال غيرى يصاب ثم يطعن فيقتل . وإذا قتل ولم يأخذ مالا قتل ودفع إلى أوليائه فدفنوه أو بدفنه غيرهم. ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمني ثم حسمت ثم رجله اليسري ثم حسمت في مكان واحد وخلى · ومن حضروكثر وهيب أو كان ردءاً يدفع عنهم عزر وحبسوسواء افترقت أفعالهمكما و**صفت** في ، قام واحد أو كانت جماعة كابرت فنملت فملا واحدا مثلا قتل وحده أو قتل وأخذ مال أو أخذ مال بلا قتل حد كل واحد منهم حد مثله بقدر فعله ولو هيبوا ولم يبلغوا قتلا ولا أخذ مال عزروا ولو هيبوا وجرحوا أقص منهم بمما فيه القصاص وعزروا وحبسوا ولو كان القائل قتل منهم رجلا وجرح آخر أقص صاحب الجرح منه ثم قتل وكذلك لوكان أخذ المال وجرح أقص صاحب الجرح ثم قطع لاتمنع حقوق الله حقوق الآدميين في الجراح وغيرها ولوكانت الجراح مما لاقصاص فيه وهي عمد فأرشها كلها في مال الجارح يؤخذ دينا من ماله . وإن قتل أو قطع فأراد أهل الجراح عفو الجراح فذلك لهم . وإن أراد أولياء المقتولين عفو دماء من قتلوا لم يكن ذلك بحقن دماء من عفوا عنه وكان على الإمام أن يقتلهم إذا بلغت جنايتهم القتل ( قَالِلْشَيْعَ أَفِي ) رحمه الله وأحفظ عن بعض أهل العلم قبلنا أنه قال يقتلون وإن قتلوا عبدا أو ذميا على مال يأخذونه وهذا مخالف للقتل على غير الفيلة (قال) ولقوله هذا وجه لأن الله عز وجل ذكر القتل والصاب فيمن حارب وسعى في الأرض فسادا فيحتمل أن يكون إذا نيل هذا من عبد أو ذمي من المحاربة أو النساد ويحتمل أن يكونوا إذا فعلوا مافي مثله المصاص . وإن كنت أراه قد خالف سمل القصاص في غيره لأن دم القاتل فيه لا محقن بهذو الولى عنه ولا يصلحه . لو صالح فيه كان الصلح مر**دوداوفعل** الممالح لأنه حد من حدود الله عز وجل ليس فيه خبر يلزم فيتبع ولا إجماع أتبعه ولا قياس بنفرق فيصح وإنمما أستخبر الله فيه .

### الشهادات والإقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك

( قَالَالشَيْنِ اَنِينَ ) رحمه الله: ولا يقام على سارق ولا محارب حد إلا بواحد من وجهين إما شاهدان عدلان يشهدان عليه بما في مثله الحد، وإما باعتراف يثبت عليه حتى يقام عليه الحد، وعلى الإمام أن يقف انشاهدين في الحدود فيها إلى البرء أن تقطع بد السارق فلا يبرأ حتى يسرق فيؤخر حتى تبرأ يده ومن ذلك أن مجلد الرجل فلا يبرأ جلده حتى يصيب حدا فيترك حتى يبرأ جلده وكذلك كل قرح أو مرض أصابه .

# ما لايقطع فيه من جهة الخيانة

( قَالَالِشَيْنَافِي ) رحمه الله :أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام **له** إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال اقطع يد هذا فإنه سرق فقال له عمر «ماذا سرق قال» سرق مرآة لامرأتي نمنها ستون درهما فقال عمر أرساه فليس عليه قطع خاد كم سرق متاعكم ( فالالشابع) فيهذا كله نقول والعبد إذا سرق من متاع سيده مما أوتمن عليه أو لم يؤتمن أحق أن لايقطع من قبل أن ماله أخذ بعضه بعضا ( فَاللَّاشِينَافِي ) وقد قال صاحبنا إذا سرق الرجل من امرأته أو المرأة من زوجها من البيت الذي عما فيه لم يقطع واحد منهما وإن سرق غلامه من امرأته أو غلامها منه وهو يخدمهما لم يقطع لأن هذه خيانة فإذا سرق من امرأته أو هي منه من بيت محرز فيه لايسكنانه معا أو سرق عبدها منه أو عبده منها وليس بالنبي يلي خدمتهما قطع أي هؤلاء سرق ( فالله نافعي ) وهذا مذهب وأراه يقول إن قول عمر خادمكي ومتاعكم أي الذي يلى خدمتكم ولكن قول عمر خادمكم يحتمل عبدكم فأرى والدتمالي أعلم على الاحتياط أن لا يقطع الرجل لامرأته ولا المرأة لزوجها ولا عبد واحد منهما سرق من متاع الآخر شيئا للائثر والشهة فيه ( قال ) وكذلك الرجل يسرق مناع أبيه وأمه وأجداده من قبلهما أو مناع واده أو واد واده لا يقطع واحد منهم وإذا كان فى بيت واحد ذوو رحه أو غير ذوى رحم فسرق بعضهه من بعض لم يقطع لأننها خيانه وكذلك أجراؤهم معهم فى منازلهم ومن نخدمهم بلا أجر لأن هذا كله من جهة الحيانة وكذلك من استعار متاعا فجحده أو كانت عنده وديعة فجحدها لم يكن عليه فيها قطع وإنما القطع على من أخرج متاعا من حرز بغير شهبة وهذا وجه قطع السرقة ( قَالَ الشَّافِي ) والحَلسة ليست كالسرقة فلا قطع فها لأنها لم تؤخذ من حرز وليست بقطع للطريق ( فَالْالْشَيْافِي ) أَخْبَرْنَا مَالِكُ عَنْ ابن شهابِ أن مروان ابن الحُكِرُ أَنَّى بِإِنْسَانَ قَد اختلس متاعا فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فقال زيد ابس في الحاسة قطع ( فالالشنافعي) ولو أسكن رجل رجلاً في بيت أو أكراه إياه فسكان يفلقه دونه ثم سرق رب البيت منه قطع وهو مثل الغريب يسرق منه .

### غرم السارق

( فَاللَاشَانِينَ ) رحمه الله وإذا وجدت السرقة في يد السارق قبل يقطع ردت إلى صاحبها وقطع وإن كان أحدث في السرقة شيئا ينقصها ردت إليه وما نقصها ضامن عليه يتبع به وإن أتلف السلمة قطع أيضا وكانت عليه قيمتها يوم سرقها ويضمن قيمتها إدا فاتت . وكذلك قاطع الطريق وكل من أتلف الإنسان شيئا مما يقطع فيه أو لايقطع فلا فرق بين ذلك ويضمنه من أتلفه والقطع لله لايسقط غرمه ما أتلف لاناس .

# حد قاطع الطريق

( فَالْالْشَافِعِي ) رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى «إنما جزا، الذين محاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا» الآية ( فَالِلْرَسْنَافِعِي ) أُخْدِنَا إِرَاهُم عَنْ صَالْحَ مُولَى " وَأَمْ عَنْ ابْنَ عِبَاسٍ فِي قطاع قد خيط عليه خرقة خضراء قالت فأخذ الفلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبداً أو فروة وخاط عليه فلما قدمت المولانان المدينة دفعت دلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم مجدوافيه البردفكاموا الولاتين فكامتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتا إليها واجهمنا العبد فسئال العبد عن ذلك فاعترف فا مرتبه عائسة زوج البي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده وقالت عائشة رضى الله عنها القطع في ربع دينارفصاعداً (فاللاث المجعى) وهذا عندنا كان محرزاً مع المولاتين فسرق من حرزه وجداً نا خذ بإقرار العبد على نفسه فيها يضره في بدنه وإن نقص بذلك عند وقطع العبد لأره سرق وقد أمر الله عز وجل بقطع السارق و نقطعه وإن كان آبقا ولا تريده معصية الله بالإباق خيراً (فاللاث في على المعيد عندا عندا عندا على المعيد أن العالم وجدت هذا وقال لا تقطع يده وقال لا نقطع يد الآبق إذا سرق فقال له ابن عمر في أي كنت اسمع أن العبد الآبق إذا سرق فم يقطع بن حكيم أنه أحد عبداً أن العبد الآبق إذا سرق في الله والله عن رزيق بن حكيم أنه أحد عبداً أن المد عز وجل يقول « واسارق و اسرقة فافطه المدين إن كنت اسمع أن العبد الله والله عزيز حكيم » عمر إن الله عز وجل يقول « واسارق و اسرقة فافطه والمورة إلى كنت اسمع أن العبد الله والله عزيز حكيم » عمر إن الله عز وجل يقول « واسارق و اسرقة فافطه والم الميمه اجراء بما كسبا يكلا من الله والله عزيز حكيم »

# قطع الأطراف كلها

( فالالشنائي ) رحمه الله أخبرنا مالك عن عبد الرحمى بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجد قدد على أي بكر العديق وفي الله عنه فشكا إليه أن عامل اليمن ظامه فكان يصنى من الليدل فيقول أبو بكر وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم أنهم افتقدوا حليا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر فجعل الرجل يطوف مسمم ويقول الماج عبيك بمن بيت أنهن هذا البيت الصالح فوجدوا الحلى عند صائع زع أن الأقطع جاء به فاعترف به الأقطع أو شهد عليه فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر « والله لدعاؤه على نفسه أشد عندى من سرقته به ( فالالشنافي ) رحمه فن : فهما أحد فإذا سرق السارق أولا قطعت يده اليمني من مفصل الكف نم حسمت بالنار فإذا سرق الثائر فإذا سرق الرابعة قطات رجله اليمني من المفصل ثم حسمت بالنار فإذا سرق الزابعة قطات رجله اليمني من المفصل ثم حسمت بالنار فإذا سرق الرابعة قطات رجله اليمني من المفصل ثم حسمت بالنار فإذا سرق الزائمة قطات رجله اليمني من المفصل ثم حسمت بالنار فإذا سرق الزائمة قطات رجله اليمني من المفصل ثم حسمت بالنار فإذا سرق الزائمة قطات رجله اليمني من المفصل ثم حسمت بالنار فإذا سرق الزائمة قطات وقور ويعزر ويعزر كل من سرق إذا كان سارقا(١) من جني يدرأ فيه القطع فإذا دري عنه القطع عرز ( فاللاش تنه ) ويضع ما يقطع عيدين مفصلها ثم يقطع بحديدة مم يحدم وإن وجد أرفق ذلك أن يجلس ويضبط ثم تمد يده مخيط حتى يبين مفصلها ثم يقطع بحديدة مم يحدم وإن وجد أرفق وامكن من هذا قطع به لأنه إغايراد به إقامة الحد لا التلف .

### من يجب عليه القطع

( قَالَ السَّنَافِي ) رحمه الله تعالى ولا يقطع السارق ولا يقام حد دون القتل على امرأة حبلي ولا مريض دنف ولا بين المرض ولا في يوم مفرط البرد ولا الحر ولا في أسباب انتلف ومن أسباب التلف التي يترك إقامة

 <sup>(</sup>١) قبرله: من حق أهد محرف عن نحو من حيث وقوله ويقطع ما يقطع الح كدا في النسخ والمقصود بيان المطلوب في القطع وعبارة المختصر ويقطع بالأخف مؤنة وأفربه سلامة تأمل.

مابجعل مثالها في السوق بسبب كالحياس الكبار ولم يضموها ولم يحزموها أو أرسل رجل إبله ترعى أو تمضى على الطريق ليست مقطورة أو أناخيا بصحراء ولم يضطجع عندها أو ضرب فسطاطا لم يضطجع فيه فسرق من هذا شيء لم يقطع لأن العامة لاترى هذا حرزا واليبوت الفلقة حرز لمنا فيها فإن سرق سارق من بيت بنلق فتتح الغلق أو نقب البيت أو قلع الباب فأخرج المتاع من حرزه قطع وإن كان البيت مفتوحا فدخل فسرق منه لم يقطع فإن كان على الباب المفتوح حجرة مغلقة أو دار مفلقة فسرق منها قطع وقد قيل إن كانت دونه حجرة أو دار فهذا حرز وإن لم يكن مغلقا وكذلك بيوت السوق ماكانت مفتوحة فدخلها داخــل فسرق منها لم يقطع وإن كان فيها صاحبها وهذه خيانة لائن مافي البيوت لايحرزها قعود عندها (قال الربيع) إلا أن يكون بصره محيط بها كليا أو يكون محرسها فأغفله فأخذ منها ما يسوى ربع دينار قطع ( فَالاَلْشَغَ افِينَ ) ولو كان بيت عليه حجرة ثم دار فأخرج السرقة من البيت والحجرة إلى الدار والدار للمسروق وحده لم يقطع حتى يخرجه من جميع الدار وذلك أن الدار حرز الما فيها فلا يقطع حتى يخرج السرقة من جميع الحرز ولـكن لوكـانت الدار مشعركة وأخرج السرقة من البيت والعجرة إلى الدار قبلع لان المشتركة ليست بحرز لواحد من السكان دون الآخر ولو نقب رجل البيت فأخرج المتاع من النقب كله قطع ولو وضعه في بعض النقب ثم أخذه رجل من خارج لم يقطع ، لأن الداخل لم يخرجه من جميع حرزه ولا الخارج (قال ) وإخراح الداخل إياه من النقب وغيره إذا صيره في غير حرز مثله ورميه به إلى الفج يوجب عليه القطع ( فالالشياني ) ولو أن نفرا حملوا متاعا من بيت والمتباع الذى حملوه معا فإن كانوا ثلاثة فبلغ ثلاثة أرباع دينار قطعوا وإن لم يبلغ ذلك لم يقطعوا ولو حمــاوه منفرقا فمن أخرج منــه شيئا يسوى ربع دينار قطع ومن أخرج ما لايسوى ربع دينار لم يقطع وكذلك لو سرق سارق ثوبا فشقه أو حلياً فكسره أو شاة فذبحها في حرزها ، ثم أخرج ماسرق من ذلك قوم ما أخرج على ما أخرجه الثوب مشقوق والحلى مكسور والشاة مذبوحة فإذا بلغ ذلك ربع دينار قطع ولا ينظر إلى قيمته في البيت إنما ينظر إلى قيمته في الحال التي أخرجه به فيها من الحرر فإن كان يسوى ربع دينار قطع وإن لم يسو ربع دينار في الحال التي أخرجه بها لم يقطع وعليه قيمته صحيحا قبل أن يشقه إن كان أتلفه وإلا فعليه رده ورد مانقصه الخرق ولو دخل جماعة البيت ونقبوه معا ثم أخرج بعضهم السرقة ولم يخرجها(١) دون الذي لم يخرجها وكذلك لوكانوا جماعة فوقف بعضهم على الباب أوفى موضع يحميهم فمن أخذ المناع منهم قطح الذي أخرج المتاع من جوف البيت ولم يقطع من لم يخرجه من جوف البيت فعلى هذا هذا الباب كله ، ومن سرق عبدآ صغيرا أو أعجميا من حرز قطع ومن سرق من يعقل أو يمتنع لم يقطع وهذه خديمة وإن سرق الصغير من غير حرز لم يقطع ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر لأن هذا حرز مثله . وإن أخذ قبل أن يخرجه من جميع القبر لم يقطع مادام لم يفارق جميع حرزه.

# بقطع الملوك بإفراره وقطعه وهو آبق

( فَاللَّشَيْافِي ) رحمه الله أخرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن أنها قالت خرجت عائشة إلى مكة ومعها مولاتان لها وغلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق فبعثت مع المولاتين ببرد مراجل

<sup>(</sup>١) قوله : ولم يخرجها دون النج هكذا فى النسيخ وفى العبارة سقط ولعل وجه الكلام « ولم يخرجها بعضهم قطع الذى أخرجها دون النج » وقوله « فمن أخذ المتاع النج » لعل فيه زيادة من الناسخ تأمل . كتبه مصححه ,

ابن خمس عشرة فأجازنى قال نافع فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر هذا فرق بين الذرية والمقاتلة ثم كتب إلى عاله أن يفرضوا لابن خمس عشرة فى المقاتلة ولابن أربع عشرة فى الذرية ( فاللانتاني ) فبكتاب الله عزوجل ثم بهذا القول نأخذ قال الله عز «وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا » الآية ثمن بانخ النكاح من الرجال وذلك الاحتلام والحيض من النساء خرج من الذرية وأقيم عليه الحدود كلها ومن أبطأ ذلك عنه واستكمل خمس عشرة سنة أقيمت عليه الحدود كلها السرقة وغيرها .

# باب ما يكون حرزا ولا يكون والرجل توهب له السرقة بعد ما يسرقها أو يملكها بوجه من الوجوه

( ﴿ إِلَاكِ مَا إِنَّ عَالَى أَخْبُرُنَا مَالِكُ عَنَ أَنِ شَهَابٍ عَنْ صَفُوانَ بِنَ عَبِدُ اللَّهُ أَنْ صَفُوانَ بِنَ أُمِّيةً قَيْل له من لم مهاجر هلك فقدم صنوان المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق وأخذ رداءه من تحت رأسه فأخذ صفوان السارق فجاء به الذي صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده فقال صفوان إنى لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول الله عليه والله عليه وسلم «هلا قبلأن تأتيني به؟» وأخبرنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( قَالَ الشِّني أَخْرِنا مالك عن يحي بن سعيد عن محمد بن بحي عن عمهواسع بن حبان أن رافع خديج أخبره أنه سمع الني صلى الله عليه وسلم قال « لا تقطع اليد في ثمر ولا كُثر ﴾ أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عنر افع بن خديج عن الذي صلى الله عليه وسلم مثله ( وَاللَّهُ مَا أَعْبَى ) أَحْبَرُنا مالك عن أَبَنَ أَنَّى حَسَيْنَ عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عايه وسمر أ • فان ((لا تطبع في تمر معلق فبد أواه الجرين فعيه القطع ( فَالِلْانِتَ افِيع ) فأعشر أبدا إلى الحال التي سرق فيها السارق فإذا سرق السرقة ففرق بينها وبنن حرزها فقد وجب البحد عليه حينئذ فإن وهبت السرقة للسارق قبل القطع أو ملكمًا بوجه من وجوه الملك قطع لأنى إنما أنظر إلى الحال إلتي سرق فيها والحال التي سرق فيها هو غير مالك للسلعة وأنظر إلى المسروق فإنكان في الموضع الذي سرق فيه تنسبه العامة إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز فأقطع فيه وإن كانت العامة لا تنسبه إلىأنه في مثل ذلك الموضع محرز فلا يقطع ميه ( فاللشفالين ) فردا، صفوان كان محرزا رضياج عه عليه فمثله كل من كان في «وضع سبح فيضطجع على أو به فاضطجاعه حرز له كان في صحراء أو حمام أو غيره لأنه هكذا يحرز في ذلك الموضع وأنظر إلى متاع السوق فإذا ضم بعضه إلى بعض في موضع بياعانه وربط بحبل أو جعل الطعام في خيش وخيط عليه فسرق أي هذا أحرز به فأقطع فيه لأن الناس مع شحبم على أموالهم هكذا يحرزونه وأي إبل الرجل كانت تسير وهو يقودها فقطر بعضها إلى بعص فسرق منها أو مما عليها شيئا قطع فيه وكذلك إن جمعها في صحراء أو أناخها وكانت محيث ينظر إليها قطع فيها وكذلك الغنم إذاآواها إلى المراح فضم بعضهاإلئ بعض واضطجع حيث ينظر إليها فسرق منها شيء قطع فيه لأن هكذا إحرازها وكذلك او نزل في صحراءفضرب فسطاطا وآوي فيه مناعه واضطجع فيه فإن سرق الفسطاط والتباع من جوف الفسطاط فأقطع فيه لأن اضطجاعه فيه حرز للمتاع والفسطاط إلا أن الأحراز تختلف فيحرز بكل ما يكون العامة تحرز بمثله والحوائط ليست بحرز للنخل ولا للثمرة لائن أكثرها مباح يدخل من جوانبه فمن سرق من حائط شيئا من ثمر معلق لم يقطع فإذا آواه الجرين قطع فيه وذلك أن الذي تعرفه العامة عندنا أن الجرين حرز وأن الحائط غير حرز فلو اضطجع مضطجع في صحراء وضع ثوبه بين يديه أو ترك أهل الأسواق متاعبه فيمقاعد ليس عليها حرز ولم يضم بعضها إلى بعض ولم تربط أو ألتي أهل الأسواق

أيديهما جزاء بما كسبا نـكالا من الله والله عزيز حكم » ( فالالشنيافعي ) أخبرنا ابن عيينة والعمري عن ابن شهاب عن غمرة بنت عبد الرحمين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ' قطع في ربع دينار فصاعدا » ( اللَّهُ تَعَافِي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم ( فاللزيز نافع ) فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أراد الله قطعه من السراق البالغين غير المغلوبين وهذا مكتوب في باب غير هذا ودلت على من أراد قطعه فكان من بلغت سرقته ربع دينار فساعدا وحديث ابن عمر موافق لحديث عائشة لأن ثلاثة دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ربع دينار ( فَالْالِشَائِقِي ) أُخْبِرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أيبه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه فأمر بها عنهان فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع يد. قال مالك هي الأترجه التي يأ كام الناس ( فالالشنافعي ) فعديت عنهن بدل على ما وصفت من أن الدراهم كانت اثنا عثر بدينار وكذلك أقام عمر الدية اثنى عثمر ألف درهم ويدل حديث عنمان على أن القطع في الثمر الرطب صلح بيبس أو لم يصلح لأن الأرج لا يبس فكل ماله ثمن هكذا يقطع فيه إذا بلغ قيمته ربع دينار مصحفا كان أو سيفا أو غيره مما يحل ثمنه فإن سرق خمرا أو خنزيرا لم يقطع لأن هذا حرام الثمن ولا يقطع في ثمن الطنبور ولا المزمار ( فالالشيافيي ) أخبرنا ابن عبينة عن حميد الطويب أنه سمع قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع فقال أنس حضرت أبابكر الصديق قطع سارقا فى شىء مايسرنى أنه لى بثلاثة دراه. ( فالالشنافعي ) أخبرنا غير واحد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبي بن أبي طالب رضي الله عنه قال القطع في ربع دينار فصاعدا ( قَالُكُ فَ اللَّهُ عَالِمُهُ عَلَمُهُ عَلَمُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ما الذي سرقها فيه فإن بلغت قيمتها ربع دينار قطع وإن نقصت عن ربع دينار لم يقطع ولو حبس لتثبت البينة عليه وكانت يوم سرقها لاتسوى ربع دينار فلم تصح البينة حتى صارت تسوى ربعا لم يقطع ولو قومت يوم سرقها بربع دينار فحبس لتصح عليه البينة فرخصت حتى صارت لاتسوى ربع دينار قطع لأن القيمة يوم سرق ولا يلتفت إلى مابعد سرقته من غلاء السلعة ورخصها وما سرق من طعام رطب أو يابس أو خشب أو غيره مما يحوزه الناس فى ملكهم بسوى ربع دينار قطع والأصل ربع دينار فلو غلت الدراهم حتى بكون درهمان بدينار قطع فى ربع دينار وإن كان ذلك نصف درهم ولو رخصت حتى يصير الديبار بمائة درهم قطع فى ربع دينار وذلك خمسة وعشرون درهما وإنما الدراهم سلعة كالثياب والنعم وغرها فلو سرق ربع دينار أو ما يسوى ربع دينار أو ما يسوى عثمر شياه كان يقطع في الربع وقيمته عشر شياه وكذلك لو سرق مايسوى ربع دينار وذلك ربع شاة كان إنما يقشع في ربع الدينار وإذا كان الأصل الدينار فالدراهم عرض من العروض لاينظر إلى رخصها ولا إلى غلائم، والدينار الذي يقطع في ربعه المثقال فلو كان يجوز ببلد أنقص منه لم يقطع حتى يكون سبرق مايسوى ربع دينار مثقالا لأنه الوزن الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ وَلا يَقَطَعُ حَتَّى يَكُونَ سَرَقَ مَنْ حَرَز ويكون بالغا يعقل .

# باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود

( فَاللَّاشَافِع ) رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان بن عبينة عن عبد الله بن عمر من حفص عن نافع عن ابن عمر قال عرضت على الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة فردنى وعرضت عليه عم الحسق وأنا

#### صفة النصية

(أخبرنا الربيع) قال ( فَاللَّاشِ نَافِقِ ) النبي ثلاثة وجوه : منها نبي ضا كِناب الله عزوجل وهو قول المعزوجل فى المحاربين « أو ينفوا منالأرض » وذلك النفي أن يطلبوا فيمتنعوا ثمني قدر عليهم أقمم عليهم حد الله تبارك وتعالى إلاأن يتوبوا قبل أن يقدر عليهم فيسقط عنهم حقالله وتثبت عليهم حقوق الآدميين والنبذ في السنة وجهان أحدها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نني البكر الزاني مجلد مائة وينني سنة وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلمأنه قال«لأفضين بينكما بكتاب الله عز وجل» ثم قضى بالسنى والجلد على البكر والنفي الثانى أنه يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه نني مخشين كانا بالمدينة يقال لأحدثما هيت وللاخر ماتع ومحفظ في أحدهما أنه نفاه إلى الحمى وأنه كان في ذلك المنزل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أبى بكر وحياة عمر وأنه شكم الضيق فأذن له بعض الأُنمَة أن يدخل المدينة في الجمعة يوما يتسوق ثم ينصرف وقد رأيت أصحابنا بعرفون هذا ويقولون به حق لا أحفظ عن أحد منه. أنه خالف فيه وإن كان لايثبت كشبوت بني الزنا ( فَاللَّالِشَيْ الْنِينَ ) في الرجل إذا طلق امرأته وله منها ولد فالمرأة أحق بالولد حق يبلغ سبع سنين أو ثمان سنين فإذا بلغ خير أيهما شاء وعلى الأب نفقته ما أقام عند أمه فإن نـكحت المرأة فالجدة مـكان الأم وإن كان للجدة زوج فهي بمنزلة الأم إذا تزوجت لايقضى لهما بالولد « قال الربيع » إن كان زوج الجدة جد الغلام كان أحق بالغلام وإن كان غير جده لم يكن أحق به ( قال ) وحديث مالك أن عمر أو عنمان قضى أحدهما في أمة غرت من نفسها ﴿ فَالْلِشَوْ الْغِي ﴾ وإذا غرت المرأة رجلا بنفسها ثم استحقت كانت لمالسكمها وكان على الزوج المهر بالاصابة ملكا للمالك وكان أولاده أحرارا وعليه قيمتهم يوم ولدوا لا يوم يؤخذون لأنهم لم يقع علمهم الرق ( واللشيخ في ) أخبرنا مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال يارسول الله أرأيت إن وجدت رجلا مع امرأتي أمهله حتى آتى عليه بأربعة شهداء :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « عمر» ( ﴿ قَالَالِمَنْ عَافِيقٍ ﴾ فمن قتل ممن لمنقم بينة بما يوجب قتله فعليه القود ولو صدق الناس بهذا أدخل الرجل الرجل منزله فقتله ثم قال وجدته يزنى بامرأتي ( قال ) وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهقال «لايحل دم مسلم إلا من إحدى ثلاث كنفر جد إءان» وروى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه « قال من بدل دينه فاقتلوه »ولا يعدو الكافر بعد إنمان المبدل دينه بالكفر أن تكون كامة الكفر والتبديل توجب عليه القتل وإن تابكما يوجب عليه القتل من الزنا وإن تاب أو يـكون معناهما من بدل دينه أوكفر بعد إيمان فأقام على الحكفر والتبدين ولا فرق بين من بنال دينه فأظهر دينا معروفا أو دينا غير معروف(١) فإن قال قائل هو إذا رجع عن النصرانية فإن تاب قبلت توبته ترك الصليب والكنيسة فقد يقدر على الفاء على النصرانية مستخفيا ولايعلم صحة رجوعه إلى الله عز وجل فسواء رجع إلى دين يظهره أو دين لايظهره وقد كان المنافقون متيمين على إظهار الإيمان والاستسرار بالكفر فأخبر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك عنهم فتولى حسابهم على سرائرهم ولم بجعل الله عز وجل إلى العباد أن محكموا إلا على الظاهر وأفرهم الني صلى الله عليه وسلم على الناكحة والموارثة وأسهم لهم سهمان السلمين إذا حضروا الحرب

حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزانى

حد السرقة أخبرنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا الشاومي قال قال الله تبارله وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا

<sup>(</sup>۱) قوله : فان قال قائل اللخ كذا فى النسخ التى يبدَّد وهى عبارة سقيمة تختاج إلى نخر تر ورحوع إلى أصل صحيح فعليك بالتحرير . كتبه مصححه .

#### باب ضرب النساء

( فالالشفائع) رحمه الله : أخبرنا ابن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن إياس بن عبد الله ابن أبى ذباب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تضربوا إماء الله » قال فأتاه عمر فقال يارسول الله ذئر النساء على أزواجهن فائذن فى ضربهن فأطف بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثيركه بن يشكون أزواجهن فقال رسول الله عليه وسلم لقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة يشكون أزواجهن ولا نجسون أو نتك خيركم في الله عليه وسلم أذن رسول الله عليه وسلم أذن بضربهن وبهذا أن رسول الله عليه وسلم أذن بضربهن ضربا غير مبرح وقال «اتقوا الوجه» ( فاللشفائجي ) وقد أذن الله عزوجل ضربهن إلى «سبيلا» (قدن ) دلو ترك ضرب كان أحب إلى لقول إذا خيف نشوزهن فتال « واللاتي خاون شوزهن » إلى «سبيلا» (قدن ) دلو ترك ضرب كان أحب إلى لقول النبي صلى الله عليه وسلم « لن يضرب خياركم » وإذا أذن الله عز وجل ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرب الحرائر فكيف عاب رجل أن يقيم سيد الأمة على أمته حد الزنا وقد جاءت به السنة وفعله أصحاب رسول الله عليه وسلم بعده .

#### السوط الذي يضرب به

( فَاللَّانَ عَلَى عَهِد رَسُول الله عليه وسلم بَسُوط فأَنى بسوط مكسور قال فوق هذا فأَنى بسوط جديد صلى الله عليه وسلم نفسه بالزنا على عهد رسول الله عليه وسلم بسوط فأَنى بسوط مكسور قال فوق هذا فأَنى بسوط جديد لم تقطع عُمرته فقال بين هـذين فأَنى بسوط قد ركب به ولان فأمر بهرسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد ثم قال (أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن محارم الله فن أصاب منكم من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله» ( فاللات في في هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به فنحن نقول به ( فاللات في في ) ولم يبلغ في جلد الحد أن ينهر الدم في شيء من الحدود ولا العقوبات وذلك أن إنهار الدم في الضرب من أسباب التلف وليس يراد بالحد التلف الدم في شيء من الحدود ولا العقوبات وذلك أن إنهار الدم في الضرب من أسباب التلف وليس يراد بالحد التلف

#### باب الوقت في العقوبة والعفو عنها

<sup>(</sup>١) الذي في اللسان والمصابيح « تعافوا » أي تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلى .كتبه مصححه .

عليه وسلم فإذ قيل لهم لم أقدر الحدود على المعاهدين وإن لم يكونوا يرونها في دينهم وأبطانم الحدود في قدف بعضهم بعضا وإن لم كانوا يرونها ينهم قالوا بأن حكم الله تبارك وتعالى على خلقه واحد وبذلك أبطلنا الزاه بينهم وتكاح الرجل حربته في كتاب الله عز وجل وإن كان ذلك جائزا بينهم و فإذا قيل لهم فحكم الله عز وجل يدل على أن نحكم بينهم حكمنا في الإسلام قالوا : نعم فإذا قيل فلم أجزتم بينهم ثمن الحفريز وغرمتم ثمنه وليس من حكم الإسلام أن بجوز ثمن الحفريز وغرمتم ثمنه وليس من حكم الإسلام أن بجوز ثمن الحرام؛ قالوا هي أموالهم وقد أبطلوا أموالهم بينهم (فاللاشنافي) فرجع بعضهم إلى قولما وقال هذا قول مستقم على كتاب الله عز وجل ثم سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يختلف وأقام بعضهم على قولهم مع ما وصفت لك مما شك على كتاب الله عز بعض بعض الا كتفاء بما وصفت لك مما لم أسف .

#### حد الخير

( فالالنزافعي ) أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه » فأتى برجل قد شرب فجلده ثم أتى به الثانية فجلده ثم أتى به النالثة فجلده ثم أتى به الرابعة فجلده ووضع القتل فكانت رخصة (قال) سفيان ثم قال از هرى لنسور بن العتمر ومخول كونا وافدى أهل العراق بهذا الحديث ( ف*اللانت*) فعي ) و القتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وهذا نما لااختلاف فيه بين أحد من أهل العالم عامته ( فَالِالشِّيافِي ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسير عن البتع فقال« كل شراب أسكرفهو حرام» ( فمالالنشخافجي) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج عليهم فقال إنى وجدت من فلان ربح شراب الطلاء وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تاما ( ﴿ وَاللَّهُ عَالَمِهِ ﴾ أخبرنا إ راهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال : لا أوتى بأحد شرب خمرا نبيذا أو مسكرا إلا حددته ( فَالَالِشَ افْعَى ) قال بعض الناس الحَمْر حرام والسكر من كل الشراب ولانخرم المسكر حتى يسكر منه ولابحد من شزب نبيذًا مسكرًا حتى يسكره . فقيل لبعض منقال هذا القول : كيف خالفت ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن عمر وروى عن على ولم يقل أحد من أصحاب رسول الله صلى عليه وسلمخلافه ؟ قال روينا فيه عن عمر أنه شرب فضل شراب رجل حده .قلنا رويتموه عن رجل مجهول عندكم لاتكون روايته حجة قال : وكيف يعرف المسكز؟قلنا لا نحمد أحدا أبدا لم يسكر حتى يقول شربت الخر أو يشهد به عليه أو يقول شربت ما يسكر أو يشرب من إناء هو ونفر فيسكر بعضه فيدل ذلك على أن الشهراب مسكر فأما إذا غاب معناه فلا يضرب فيه حدا ولا تعزيرا ته إما الحد وإما أن يكون مباحاً وإما أن يكون مغيب المعنى ومغيب العبي لا محدوية أحد ولا يعاف إنما يعاقب الباس على . يمن وفيه كتاب كبير وسمعت الشافعي بمول ما أسكر كثيره فقليا، حرام ( فماللشت في ) يقال له قب إذا شرب تسعة فلم يسكر ثم شرب العاشر فسكر فالعاشر هو حرام فقيل له : أرأيت لو شرب عشرة فلم يسكر ؟ فإن قال حلال قبل له فإنخرج فأصابته الربيح فسكر فإن قال حرام قبل أفرأيت شربًا بشر 4 رجل حلالا ثم صار في إطمه حلالا فلما أصابته الربيح قلبته فصيرته حراما .

( الله تنافِي ) ماعلمت من خالفنا في الحسكم بين أهل الكتاب إلا ترك فيه التنزيل والسنة لما روى فيه من الأثر والقياس عليه رما يعرفه أهل العلم ثم لم يمتنع أن جهل وخطأ من علم ( فالله ينافعي ) وقال لي منهم قائل فإذا حكمت بينهمأ بطلت السكاح بلا ولى ولاشهود وهو جائز بينهم ؟ قات : نعم قال وتبطل بينهم ثمن الحرر والحنزير ؟ قلت : نعم قال وإن قتله بعضهم لبعض أو غيرهم لهم لم تقض عليه بثمنه ؛ قلت : نعم قال فهي أموالهم أنت تقرهم يتمولونها . قال ففلت له إن إقرارهم يتمولونها لايوجب على أن أحكم لهم بها . قال : وكيف لايجب عليك أن تحكم لهم بمـا تقرهم عليه قلت له أما أقرهم على الشرك وأقر عليه أبناءهم ورقيقهم ؟ قال : بلي قلت : فلو أسلم بعض رقيقهم وحكمت عليه بالخروج من ملكه ألست أحمده على الإسلام وأجبر السيد على بيعه ولا أدعه يسترقه ولا أعيده إلى الشرك ؟ قال بلى قلت أفلست أفررته على شيء ثم لم أحكم له بما أقررته عليه وقد كان في حال مقرا عليه؟ قال : بلي قلت أو ما أقرم على حكم حكامه وأنا أعلم أنهم يحكمون بغير الحق؛ قال بلي قلت ومن حكم بعضهم أن من سرق شيئا لرجل كان السارق عبداً المسروق فأقرهم على ذلك إذا رضوه أفرأيت لو ترافعوا إلىَّ أأحكم بأن السارق عبد المسروق قال : لا قلت ومن حكم بعضهم أن ليس لرجل أن ينكح إلا امرأة واحدة لايطلقها . ومن حكم بعضهم أن ليس للمرأة أن تنكح إلا رجلا واحداً أفرأيت لو ترافعوا إلى الزمتهم ذلك ؟ قال : لا قلت فأراك تقرهم على أشياء من أحكامهم إذا صاروا إليك لم تحكيلهم بها وحكمت عليهم حكم الإسسلام ( فالالشنافهي ) وقلت لبعضهم أرأيت إذا تحاكموا إليك وقدأربي بعضهم على بعض وذلك جائز عندهم؟ قال أرد الربا قلت فإن تحاكموا إليك وقد نكح الرجل محرمه في كتاب الله قال أرد النكاح قلت فإن تحاكم إليك مجوسيان وقد أحرق أحدهما لصاحبه غنما قد اشتراها بين يديك بمائة ألف وأربح فيها مائة ألف على أن يقذهالهم فوقذها كايها وتلك عنده ذكاتها فأحرقها أحدهم أو مسلم فقال قد أحرق هذا مالي الذي ابتعته بين يديك وأربحت فيه بمحضرك بمثل ما ابتعته به وهو ماثة ألف؛ قال لايغرم شيئا قال ولم؟ هذا مالي تقرنى عليه مذكنت وتجارتى أحرقها؟ قال هذا حرام. قلت: فإن قال لك أرأيت الخر والخنزير أحلال هما ؟ قال لا قلت فإن قال فلم أجزت بيعهما عندك وحكمت على من استهلكهما شمنهما أنكان يتمولان وتقرهم على بمولهما وهما حرام ولم تحكم لى شمن الميتة وهي تمول وقد كانت حلالا قبل قتلها عندك وجلدها حلال إذا دبغته ؟ وإن كانت اليتة والخزير لم تكن حلالا قط عندك ولا يكون الخنزير حلالا بحال أبدا ( فالالشنافعي ) فقال لي بعضهم قولنا هذا مدخول غير مستقيم فما حجتك في قولك ؛ فوصفت له كتاب الله تبارك و نعالى أن نحكم بينهم بحكمه الذي أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام ثم حركم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حكم به بين المسلمين في الرجم ( فالله في أفعى ) وقلت له : أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال كيف تسألون أهل الـكتاب عن شي. وكتابكم الذي أنزل الله على نديه صلىالله عليه وسلم أحدث الأخبار تقرءونه محضا لم يشب الم يخبركم الله عزوجل في كتابه أنهم حرفوا كتاب الله تبارك اسمه وبدلوا وكتبوا السكتاب بأيديهم وقالوا « هذا من عند الله ليشتروا به 'نما قليلا فويل لهم نما كنبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون» الاينها كم العلم الذي جاءكم عن مسألنهم؛ والله مارأينا أحدا منهم يسألبكم عما أنزل الله إليكم وقلت له أمرنا الله عز وجل بالحكم بينهم بكتاب الله المنزل على نبيه صلىالله عليه وسلم وأحبراً لهم قد بدلوا كتابهااذى أنزل وكتبوا الكتاب بأيديهم فقالوا ﴿ هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم نما كتابت أيديم وويل لهم مما يكسبون » ( قاللَاث في في وقلت له ترك أصحابك ماوصفنا من حكم الله عز وجل نم حكم رسوله صلىالله الله عز وجل «تحسونهما من بعد الصلاة فيقدمان بالله إن ارتبتم » إلى «الآثمين» فيقول الصلاة للمسلمين والمسلمون يتأثمون من كنمان الشهادة لله فأما الشهركون فلا حلاة لهم قائمة ولا يتأثمون من كنمان الشهادة للمسلمين ولا عليهم ( فَالِالِنَّ : )فعي ) وسمعت من يذكر أنها منسوخة بقوله تعالى « وأشهدوا ذوى عدل منكي» والله أعلم ورأيت مفتى أهل دار الهجرة والسنة يفتون أن لا تجوز شهادة غـبر السمين العـدول ( واللاشنافي ) وذلك قولي ( فَالْهُ اللَّهِ عَالَمُهُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَذَا فَيَجِيرُ شَهَادَةً أَهُلَ اللَّهُ مَاحِجَتُكُ فَي إجازتها ؛ فاحتج بقول الله عز وجل «أوآخرانمن غيركم»قلت له إنما ذكر الله جل ثباؤه هذه الآية في وصة مسلمفيالسفر أفتجيزها فيوصية مسلم بالسفر قال! قلت أو تحلفهم إذا شهدو' ؛قال لا قلت ولم وقد تأولت أمها في وصية مسلم؛ قال لأنها منسوخة قلت فإن نسخت فيها أنزلت فيه فلم تثبتها فيما لم تنزل فيه ؛ فقال لي بعض الناس فإنما أجزنا شهادتهم للرفق بهم ولئلا تبطل حقوقيهم ( فَالَالَشَ نَافِعِي ) وقلت له كيف بجوز أن تطلب الرفق بهم فتخالف حكم الله عز وجل في أن الشهود الذين أمروا أن يقبلوا هم المسلمون؛ ﴿ قَالِ إِنَّ مِ افِعَى ﴾ وقلت له المذهب الذي ذهبت إليه خطأ من وجوء منها أنه خلاف مازعمت أنه حكم الله عز وجل من أن الشهادة التي بحكم بها شهادة الأحرار المسمين وأنا لم نجد أحدا من أثمـة المسلمين يارم قوله أجاز شـــهادتهم ثم ختاأ في قولك طلب الرفق بهم ( قال ) وكيف قلت ؟ أرأيت عبيداً عدولا مجتمعين في موضع صناعة أو تجارة شهد بعضهم ليعض بشيء ؟قال لا تجوز شهادتهم قلت إنهم في موضع لا مخلطهم فيه غيرهم قال وإن قلت فإن كانوا في سجن قال وإن قلت فأهل السجن والبدو الصيادون إن كانوا أحرارا غير معدلين ولانخلطهم غيرهم شهد بعضهم لبعض؛ قال لاتجوز شهادتهم قلت فإن قالوا لك لانخلطنا غيرنا وإن أبطلت شهادتنا ذهبت دماؤنا وأموالنا قال وإن ذهبت عامًا لم أذهبها قلت فإن قالوا فاطلب الرفق بنا بإجازة شهادة بعضا لبعض؟قال لا أطلب الرفق لكم بخلاف حكم الله عز وجل فإن قالوا لك وما حكم الله؟ تعالى قال الأحرار العدول المسهون قلت فالعبيد العدول الذين يعتق أحدهم الساعة فتجيز شهادته أفرب من العدول في كتاب الله أم الدمي الذي يسلم فتجيز إسلامه قبل إجازة شهادته:قال بن العبد العدل قلت فلم رددت الأفرب من شرط الله جل ذكره وأجزت الأبعد منه لوكان أحدهما جائزا جار العبد ولم بجز الذمي أو الحر غير العدل ولم بجز الذمي وما من المسلمين أحد إلاخير من أهل الذمة وكيف بجوز أن ترد شهادة مسلم يأن تعرفه يكذب على بعض الآدميين ونجيز شهادة ذمي وهو يكذب على الله تبارك و تعالى؛( ﴿ وَاللَّهُ عَالِمِي ﴾ فقال قائل فإن شر محا أجاز شهادتهم فيما بينهم فقلت له أرأيت شريحا لو قال قولا لا مخالف له فيه مثله ولا كتاب فيه أيكون قوله حجة ؟ قال لا قلت فكيف تحتج به على الكتاب وعلى المخالفين له من أهل دار الهجرة والسنة ؟ ( ﴿ إِلَامَ نَافِعِي ) فإن احتج من مجيز شهادتهم. بقول الله عز وجل ﴿ أَوْ آخران من غيركم» فقال من غير أهل دينكم فكيف لم تجزها فها ذكرت فيه من الوصية على المسلمين في السفر(١) كيف لم نحزها من حميع المشركين وهم غير أهل إسلام؛ أرأيت لو قال قائل إدا كان غير أهل الإسلام هم المشركون فجاز لك أن نحير شهادة بعضهم دون بعض الاخبر يارم فأنا أجبرشهادة أهل الأوثان لأمهم ليسوا بأهل كتاب نبذوه وبدلوه إنما ضلوا بأنهم وجدوا آباءهم على شيء فلزموه وأرد شهادة أهل الكتاب الذين أخبرنا التبعرو جل أنهم قد بدلوا ماالحجة علمهم ٪فإن قال في أهل الكتاب من يصدق ويؤدي الأمانة فنم أهل الأوثان من يصدق ويؤدي الأمانة ويعف

<sup>(</sup>١) قوله كيف لم تحرها من حميع النح كذا في الأصل ولمن في العبارة تحريفا فتأمل وارجع إلى الأصول السليمة وبن النسخ التي بيدنا محرفة سقيمة وقد قدمنا إليك أن غالب انداظرات محرف والله المستمان . كتبه مصححه .

مقيمون على الثمرك به معونة لأهل دينه فإقرارهم على ماهو أقل من الثمرك أحرى أن لايعرض في نفسك منه شي، إذا أقررناهم على أعظم الأمور فأصغرها أقل من أعظمها ( فاللان لا إفعى) فقال لي قائل فإن امتنعوا أن يأتوا حكامهم قلت أخيرهم بين أن يرجعوا إليهم أو يفسخوا الذمة ، قال فإذا خيرتهم فرجعوا وأنت تعلم أنهم يحكمون بينهم بالباطل عندك فأراك قد شركتهم في حكمهم ( فالالشابعي ) فقلت له لست شريكهم في حكمهم وإنما وفيت لهم بذمتهم وذمتهم أن يأمنوا في بلاد المسلمين لايجبرون على غير دينهم ولم يزالوا يتحاكمون إلى حكامهم برضاهمفإذا امتنعوا منحكامهم قلت لهم لم تعطوا الأمان على الامتناع والظلم فاختاروا أن تفسخوا الذمة أو ترجعوا إلى من لم يزل يعلم أنه كان يحكم بينكم منذكنتم فإن اختاروا فسنح الذمة فسخناها وإن لم يفعلوا ورجعوا إلى حكامهم فسكذلك لم يزالوا لايمنعهم منه إمام قبلنا ورجوعهم إليهم شيء رضوا به لم نشركهم نحن فيه ( فالالشنافعي) ولو رددناهم إلىحكامهم لم يكن ردناهم مما يشركهم ولكنه منع لهم من الامتناع (قال) وقلت ليعض من يقول هذا القول أرأيت لو أغار عليهمالعدو فسيوهم àنعوهم من الشرك وشرب الحمر وأكل الخنزير أكان على أن أستنقذهم إن قويت لذمتهم؟قال نعم قلت فإن قال قائل إذا استنقذتهم ورجعوا آمنين أشركوا وشرءوا الخمر وأكلوا الخنزير فلا تستنقذهم فتشركهم في ذلك ما الحجة ؟ قال الحجة أن نقول أستنقذهم لذمتهم قلت فإن قال في أى ذمتهم وجدت أن تستبقذهم؟هل تجد بذلكخبرا؛ قال\لا ولكن معقول إذا تركتتهم آمنين في بلاد السلمين أن عليك الدفع عمن في بلاد المسلمين قلت فإن قلت أدفع عما في بلادالمسلمين المسلمين فائما لغيرهم فلا قال إذا جعلت لغيرهم الأمان فيهاكان عليك الدفع عنهم قلت وحالهم حال المسلمين ؟ قال لا ، قلت فكيف جعلت على الدفع عنهم وحالهم مخالفة حال المسلمين هم وإن استووا في أن لهم المفام بدار المسلمين مختلفون فيما يلزم لهم المسلمين ؟( <u>قالال: يَانِعي</u> ) وإن جاز <mark>لنا القتال عنهم ونحن نعلم ماهم عليه من</mark>الشركواستنقاذهم لوأسروا فردهم إلى حكامهم وإن حكموا بما لانرى أخف وأولى أن يكون لنا والله أعلم ( ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُونَ ﴾ فقال لى بعض الناس أرأيت إن أجزت الحـكم بينهم كيف تحـكم ؟ قلت إذا اجتمعوا على الرضا بى فأحب إلى أن لاأحكم لما وصفت لك ولأن ذلك لو كان فضلا حكم به من كان قبلي فإن رضيت بأنه مباح لي لم أحكم حتى أعلمهم أنى إنما أجيز بينهم ما يجوز بين المسلمين وأرد بينهم مايرد بين المسلمين وأعلمهم أنى لاأجيز بينهم إلا شهادة الأحرار المسلمين العدول فإن رضوا بهذا فرأيت أن أحكم بينهم حكمت وإن لم يرضوا معاً لم أحكم وإن حكمت فبهذا أحكم قال وما حجتك في أن لانجيز شهادتهم بينهم؛ قلت قول الله تبارك و تعالى « واستشهدوا شهيدين من رجالكم» إلى قوله « ممن ترضون من الشهداء» وقول الله عز وجل«وأشهدوا ذوى عدل منكم» ففي هاتين الآيتين والله أعلمدلالة علىأن الله عز وجل إنما عنىالمسلمين دون غيرهم ولم أر المسامين اختلفوا في أنها على الأحرار العدول من المسامين خاصة دون المماليك العدول والأحرار غير العدول وإذا زعم المسلمون أنها علىالأحرار المسلمين العدول دون المماليك فالمماليك العدول والمسلمون الأحرار وإن لم يكونوا عدولا فهم خير من المثمركين كيفماكان المثمركون في ديانتهم فيكيف أجيز شهادة الذي هو شر وأرد شهادة الذي هو خير بلاكتاب ولا سنة ولا أثر ولا أمر اجتمعت عليه عرام الفقها. ؟ ( فالالشفافعي ) ومن أجاز شهادة أهل الذمة فأعدلهم عنده أعظمهم بالله شركا أسجدهم للصليب والزمهم للكنيسة فقال قائل فإن الله عز وجل يقول-دين الوصية «اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم» ( فاللانت افتي) والله أعلم بمعنى ماأراد من هذا وإنما يفسر مااحتمل الوجوه مادلت عليه سنة أو أثر عن بعض أصحاب رسول الله صلى انه عليه وسلم لامخالف له أو أمر اجتمعت عليه عوام الفقهاء فقد سمعت من يتأول هذه الآية على من غير قبيلةكم من السلمبن ومحتج فيها بقول أتبعهم في هذا الذي رويت أن عمر تبعهم فيه حاصة قال قلت فيلزمك أن تتبعهم في غيره إذا علمتهم مقيمين عليه وأن تستدل بأن عمر إنما يتبعهم في شيء بلغه أنهم مقيمون عليه نما محرم عليهم أن يتبعهم في مثله وأعضم منه نما محرم علمهم فيلزمك أن تعلم أن عمر صبرهم أن حكم عليهم إلى مامحكم به على المسلمين فتعلم أن الله تبارك وتعالى أمر بالحكم بينهم بالقسط ثم حكم بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجم وهي سنته التي سن بين المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم فيها « لأقضين فها بينكم بكتاب الله عز وجل » ثم زعمت عن عمر أنه حرم عليهم ما عرم على السلمين ثم زعمت عن على رضي الله عنه أنه دفع نصرانية إلى أهل دنيا فكل مازعمنا وزعمت حجة لنا وكل مازعمت تعرفه ولا نعرفه نحن حجة لنا ولا يخالف قولنا وأنت تخالف ما محتج به ، قال منهم قائل وكيف لا محسكم بينهم إذا جاءوا مجتمعين أو متفرقين ؟ قلت أما متفرقين فإن الله عزوجيل يقول « فإن جاءوك فاحكم بينهمأو أعرض عنهم » فدل قول الله تبارك و تعالى، فإن جاءوك » على أنهم مجتمعون ليس إن جاءك بعضهم دون بعض ودل على أنله الحبار إذا جاءوه في الحكم أو الإعراض عمهم وعلى أنه إن حكمانِكما محكم يسهم حَكُمُهُ بِينَ المُسَادِينَ ( قَالِلَاتِ عَافِينَ ) ولم أسمع أحدا من أهل العلم ببلدنا بخالف في أن اليهوديين اللذين وجهوسول الله صلى الله عليه وسلم في الزناكار موادعين لاذميين ( قالل: نافع ) وقال لي بعض من يقول القول الذي أحجر خلافه أنه ايس الامام أن محكم على موادعين وإن رضيا حكمه وهذا خلاف السنة ونحن نقول إذا رضيا حكم الإمام فاختار الإمام الحكم حكم علميهما ( فاللَّاتُ نافِعي ) وقد كان أهل الكتاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بناحية المدينة موادعين زماناً وكان أهل الصلح والذمة معه نحيير وفدك ووادى القرى ومكة ونجران واليمن خجرى عليهم حكمه صلى الله عليه وسلم ثم مع أبي بكر حياته مم مع عمر صدرا من خلافته حتى أجلاهم عمر لما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في ولايته وحيث تجرى أحكامه بالشام والعراق ومصر واليمن ثم مع عمان بن عفان م مع على ابن أبي طالب رضي الله عنه لم نعلم أحداً ثمن سمينا حكم بينهم في شيء ولو حكموا بينهم لحفظ بعض ذلك إن لم محفظ كله ( في الليف أنعي ) وأهل الذمة بشمر لايشك بأنهم يتظالمون فهابينهم ومختلفون ويتطالبون بالحقوق وأنهم يعقلون أو بعضهم مالهم وما عليهم وما نشك أن الطالب حريص على من يأخذ له حقه وأن المطلوب حريص على من يدفع عبه مايطلب به وأن كلا قد محب أن محكم له من يأخذ له ومحكم عليه من يدفع عنه وأن قد يرجو كل في حكام المسلمين والعد محكمهم أو الجهنة به مالا يرجو في حاكمه وأن لو كان على حكام المسلمين الحسيم إذا جاءهم بعض دون بعض وإدا جاءوهم مستجمعين لجاءوهم في بعض الحالات ستجمعين ( قالل نتابع ) ولا نعلم أحدا من أهل العلم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بينهم إلا في الوادعين اللذين رجم ولا عن أحد من أصحابه علم إلا ماروي نجالة مما يوافق حكم الإسلام وسماك بن حرب عن على رصى الله عنه نما يوافق قولما في أنه ليس على الزماء أن محسكم إلا أن يشاء ( فَالْلَشْنَافِعِي) وهاتان الروايتان وإن مُ تَحَالِمَانَا غير معروفتين عندنا ونحن نرجو أن لا كون يمن تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول خبر من لا يُنت خبره معرفته عده ( فالراف افعي) فقال لى عص الدس وبلك إذا أبيت العكم يدبهم رجعوا إلى حكامهم فحكموا بينهم مبر العلق علمالا ( فالالسنافق) فقات له وأما إذ أبيت حكم فحكم حاكم به بيسهم بعير الحق ولم أكن أنا حاكم شما أنا من حكم حكمهم أنرى تركى أن أحكم جبهم في درعم لو تظالموا فيه وقد أعامتك ماجعل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من الحيار في الحكم بينهم أو الترك لهم وما أوجدتك من الدلائل على أن الحيار ثابت يأن لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من جاء بعده من أئمة الهمدى أو ترى تركى الحكم بهم أعظم أم تركهم على الشرك بنه تبارك وتعالى ؛ فإن قلت فقد أدن الله عز وحل أحد الجزية معهم وقدعم أنهم الآيةمافيالتي قبلها من أمر الله تبارك وتعالى له بالحكم بما أنزل الله إليه ( قال) وسمعت من أرضي من أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى «وأن أحكم بينهم عا أنزل الله » إن حكمت لاعزما أن نحكم ( قال الشنائعي ) وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يهوديين زنيا بأن رجهما وهذا معنى قوله عز وجل« وإنحكمت فاحكم بينهم بالفسط »ومعنى قول الله تبارك وتعالى «وأن احكم بينهم بما أنزل الله» والدليل الواضح أن من حكم عليهم من أهل دين الله فإنما يحكم بينهم محكم المسلمين فما حكمنابه على مسلم حكمنابه على من خالف الإسلام وحكم به عليهم ولهم ( فالالنشافهي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم بهوديين زنيا قال عبد الله فرأيت الرجل يخيى. على المرأة يقيها الحجارة ( فالالنشاقين ) فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالحسيم بما أنزل الله بالقسط ثم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم بالرجم وتلك سنة على اثبيب المسلم إذا زنى ودلالة على أن ليس لمسلم حكم بينهم أبدا أن يحكم بينهم إلا بحكم الإسلام ( فالالشِّنافِعي ) قال لى قائل إن قول الله تبارك وتعالى« وأن احكم بينهم بما أنزلالله » ناسخ لقوله عز وجل « فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » فقلت له الناسخ إنما يؤخذ بحبر عن الذي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه لا مخالف له أو أمر أجمت عليه عوام الفقياء فير معك من هذا واحد ؟قال\ا فهل معك ما يدين أن الحيار غير منسوخ ؟قلت قد يحتمل قول الله عز وجل« وأن احكم بينهم بما أنزل الله »إن حكمتوقد روى بعض أصحابك عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن قابوس بن محارق أن محمد بن أبى بكر كتب إليه على أبى طالب رضى الله عنه فى مسلم زنى بذمية أن محد المسلم وتدفع الذمية إلى أهل دينها ( فَاللَّاشِ فَافِع ) فَإِذَا كَانَ هَذَا ثَابِنَا عَنْدُكُ فَهُو يَدَلُكُ عَلَى أَنَ الْإِمَامُ عَيْرٍ فَى أَن مُحكم بينتهم أو يترك الحريج عليهم ولو كان الحكم لازما للامام في حال ازمه أن يحكم بينهم في حد واحد حد فيه المسلم ولم تحد الذمية قال وكيف لم تحد الذمية (١) من قبل أنها لم ترض حكمه وأنه بحير في أن يحكم فيها أو يدع الحسكم قال فما الحال التي يلزمه فيها أن يحكم لهم وعليهم؟ قلت إذا كانت بينهم وبين مسلم أو مستأمن تباعة فلا بجوز أن يحكم لسلم ولا عليه إلا مسلم (٢) ولا يجوز أن يكون عقد بالستأمن أمانا على ماله ودمه حتى برجع أن محكم عليه إلا مسلم قال فهذا زنا واحد قد رد فيه على رضي الله عنه الذمية على أهل دينها قلنا إنه لم يكن لهما بالزنا على السلم شيء تأخذه منه ولا العسلم عليها شيء فيحكم لها وعليها وإنما كان حد فأخذه إن كان حديثكم ثابتا عنه من السلم ورد الذمية إلى أهل دينها لما وصفنا من أنها لم ترض حكمه وأنه مخير في الحركم لها وعليها ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُ عَالَ وَقَدْ رَوَى بَحَالَةٌ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب« فرقوا بن كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة» فـكيف لم تأخذوا به ؛ فقات له بجاله رجل مجهول ليس بالمشهور ولا يعرف أن جزء معاوية كان اهمر بن الخطاب رضي الله عـ م عاملا و تحن اسألك فإنقلتما قلنافلم محتج بأمر قد عدت أنه لا حجة فيه؛ وإن قات بل نصير إلى حديث بجالة فعديث بجالة ،وافق لنالأن على عمر إنما حملهمإن كنان ماكان حاءلا عليه المسلمين لأن المحارم لايحلمن للمسلمين ولا ينبغي الهسلم الرمرمة وهذا يدلوإن كان ثابتا على أنهم محملون على ما خمل عليه المسلمون فحملتهم على مامحمل عليه المسلمون وتبعتهم كما تتبع المسلمين قال لا قلت فقد خالفت ما رويت عن عمر قال فإن قلث أتبعهم فها رأيت أ 4 تبعيه فيه عمر؛ قلت ولم تتبعهم أنت فيه إلا أنه محرم عليهم ؟ قال نعم قلت فيكذلك تتبعهم في كل ما علمت أنهم مقيمون عليه نما يحرم عليهم فال فإن قات

<sup>(1)</sup> لعل الناسخ أسقط هنا لفظ « قلت » أى الشافعي .

 <sup>(</sup>۲) في هذه العبارة تحريف ، فانظر . كتبه ، صححه .

لأحد ينسب إلى شيء من العلم أن يزعم أن قصة رواها عن رجل ليست كما قضى به ومخالفها ثم يقيس عليها إذا تركها فها قضى بها فيه لم يكن له أن يشبه عليه غيرها ( فاللريف البقى ) وقلت له أيضا تحطى، القياس الذي رويت عن عمر أنه أمر أن ينظر في حال القاتل أمعروف بالقتل فيقاد أو غير معروف به فيرفع عنه القود وأنت لم تنظر في السارق ولا إلى القاتل إنما نظرت إلى المقتول قال فما تقول قال قال العلم قال وما يعرف أهل صلى الله عليه وسلم والحبر عن على بن أبي طالب رضى الله عنه والأمر الذي يعرفه أهل العلم قال وما يعرف أهل العلم وقلت أما يكون الرجل ببلد غربها لا يعرف بالسرقة فيقتله رجل فيسأل عنه بذلك البلد فلا يعرف بالسرقة وهو معموف ببلد غيره بالسرقة وقال بلى قلت أما يكون أن يدعوه رجل لضغن منه عليه فيقول اعمل لى عمل كذا ثم يقتله ويقول دخل على قال بلى قلت أما يكون غير سارق فيبتدى والسرقة فيقتله رجل وأنت تبيح له قتله به قال بلى قلت أوا كانت هدنه الحالات وأكثر منها في القاتل والمقتول ممكنة عندك فكيف جاز أن قلت ما قلت بلا كتاب ولا سنة ولا أثر ولا قياس على أثر؟ قال فتقول ماذا قلت أقول إن جاء عليه بشهود على ما محل دمه أهدرته فلم أجعل فيه عقلا ولا قودا وإن لم يأت عليه بشهود أقصصت وايه منه ولم أقبل فيه قوله وتبعت فيه السنة ثم الأثر عن على رضى الله عنه ولم أجعل للناس الدريعة إلى قتل من في أنفسهم عليه شيء ثم يرمونه بسرقة كاذبين .

## باب أن الحدود كفارات

( فَاللَّامَانَافِع ) رحمه الله أخبرنا سقيان بن عيينة عن ابن شهب عن أبى إدريس عن عبادة بن الصامت قال كنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مجلس فقال «بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئا »وقرأ عليهم الآية «فمن وفى منكم فا جره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله عز وجل إن شاء غفر له وإن شاء عذبه » ( فاللَّانَافِع ) ولم أسمع فى الحدود حديثا أبين من هذا وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ومادريك ؛ لهل الحدود برلت كفارة للذبوب » وهو يشبه هذا وهو أبين منه وقد روى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث معروف عندنا وهو غير متصل الإسناد فيا أعرف وهو أبين منه وقد روى رسول الله عليه وسلم قال « من أصاب منكم من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله قانه من يأب رسول الله عليه وسلم قال « من أصاب منكم من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله عليه وسلم أمر به وهذا حديث صحبح عنهما ( فاللاشافيع ) ونحن نحب شي أصاب الحد أصاب حدا بالاستتار وأن عمر أمره به وهذا حديث صحبح عنهما ( فاللاشافيع ) ونحن نحب شن أصاب الحد أن يستر وأن يتق الله عز وجل ولا يعود لمصية الله فإن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده .

### باب حد الذمتين إذا زنوا

قال الله تبارك و تعالى لبيه صلى الله عليه وسلم فى أهل السكتاب «فإن جاءوك فاحكم ينهم »قرأ إلى « يسهم المسط » ( فاللاشنافهي ) رحمه الله في هذه الآية بيان والله أعلم أن الله تبارك و تعالى جعب لبيه صلى الله عليه وسلم الحيار فى أن مجكم بينهم بالقسط و المستد حكم الله تبارك و تعالى الله ي أن مجكم بينهم بالقسط و المستد حكم الله تبارك و تعالى الله على وجل الله أثرل على نبيه عليه السلام المحفض الصادق أحدث الأخبار عبدا بالله تبارك و تعالى قال الله عر وجل او أن أحكم بينه، بما أمرل الله و لا ناسم أهوا، هم واحدرهم أن يقدرك عن بعض ما أمرل الله ولك ( فاللام المحكم ) وفي هذه الحكم بينه، بما أمرل الله ولا ناسم أهوا، هم واحدرهم أن يقدرك عن بعض ما أمرل الله إليك ( فاللام نافع) وفي هذه

قلت أترى الحد أكثر أم الصلاة ؟ قال كل فرض قلنا قد يؤمر من لايستطيع انميام فى الصلاة بالجاوس ومن لايستطيع الجلوس بالإيماء وقد يزيل الحد عمن لايجد إليه سبيلا (قال الربيع) يريدكأن سارقا سرق ولا يدين له ولا رجاين فلم يجد الحاكم إلى أخذ ماوجب عليه من القطع سبيلا قال هذا اتباع ومواضع ضرورات. قانا وجلد المضنوء بأشكال النخل اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينبغي خلافه وموضع ضرورة .

#### الشهادة في الزنا

( ﴿ إِلَاكِ: ﴿ إِنَّهِ عَلَى اللَّهِ تَبَارُكُ وَتَعَالَى فِي القَدْفَةُ ﴿ لُولًا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَة شَهِدَاء فَإِذَ لَمْ يَأْتُوا بالشهداء فا ولئك عند الله هم الكاذبون » ( فالله في أرحمه الله فلا يجوز في الزنا الشهود أفل من أربعة بح الله عز وجل ثم مجكيرسوله صلى الله عليه وسلم فإذا لم يكملوا أربعة فهمقذفةوكذلك حكم عليهم عمر بن الخطاب فجلدهم جلد القذفة ولم أعلم بين أحد لقيته ببلدنا اختلافاً فيا وصفت من أنه لايقبل في الزنا أقل من أربعة وأنهم إذا لم يكملوا أربعة حدوا حد القذف وايس هكذا شيء من الشهادات غير شهود الزنا ( فاللشنافعي ) أخبرنا مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هربرة أن سعد بن عبادة قال يارسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهاله حتى آتى بأربعة شهداء؟قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «نعم» ( فاللانت ابع ) رحمه الله فني هذا ماييين أن شهود الزنا أربعةوأن ليس لأحد دون الإمام أن يقتل ولا يعاقب بما رأى ( والله عن يجي بن سعيد عن ابن المسيب أن رجلا بالشام وجدمع امرأته رجلا فقتله أو قتلها فسكتب معاوية إلى أبى موسى الأشعرى بأن يسأل له عن ذلك عليا رضي الله عنه فسأله فقال على ﴿ إِن هذا اشيء ماهو بأرض العراق عزمت عليك لتخبرني »فأخبره فقال على رضي الله عنه أنا أبو الحسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته » ( فالالشنافعي ) رحمه الله: وبهذا كله نأخذ ولا أحفظ عن أحد قبلنا من أهل العلم فيه مخالفا ( ف*الالشخيافين* ) فقال بعض الناس إن قتل رجل رجلا في داره فقام عليه أوليا والقنيل فقال وجدته في داري يريد السرقة فقتلته نظرنا فإن كان المقتول يعرف بالسرقة درأنا عن القاتل القتل وضمناه الدية وإن كان غير معروف بالسرقة أفدنا ولى القتيل منه ( فالله يَنْ افع) فقلت له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يا ذن لسعد بن عبادة في رجل لو وجده مع امرأته حتى يا تني بأربعة شهداء وعلى بن أبي طالب رضي الله عنــه يقول ( إن لم يا ت باً وبعة شهداءفلمعط برهته»فكيف خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر عن على رضي الله عنه؟ قال : رويناعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أهدره فقلت له قد روى عمر أنه أهدره فقال هذا قتيل الله والله لايودى أبدا وهذاعندنا من عمر أن البينة قامت عنده على المقتول أو على أن ولى المقتول أفر عنده بما وجب به أن يقتد المقتول قال(١) هارويتم هــذا في الحتمر ؟ قلنا قال فالحبر على ظاهره قلنا فأنت تخالف ظاهره قال وأين ؟ قلنا عمر لم يسأل أيعرف المقتول بالزنا أم لا وأنت لا تجيز فيمن عرف بالزنا أن يعقل ويقتل به من قتله إلا أن تأتى عليه بينة وعمر لم بجعل فيه دية وأنت تجعل فيه دية قال فأنا إنما قسته على حكم لعمر بن الخطاب رضي الله عمه قات وما ذلك الحسكم قال روى عمرو بن دينار أن عمر كتب في رجل من بني شيبان قتل نصرانيا من أهل الحيرة إن كان القا ل معرودا بالقتل فاقتلوه وإن كان غير معروف بالقتل فذروه ولا تقالوه فقلت وهذا غير ثابت عن عمر رضي الله عنه وإن كان ثابتا عندك فتقول به ؟ فقال لا بل يقتل القاتل للنصراني كان معروفا بالقتل أو غير معروف به فقات له أبجوز

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل ولعله هنا تحريفا ووجه الكلام «هلرويتم هذا في الحبر ؟قاما لا قال النج » فانطر كتبه مصحمه. ( م ۱۸ – 7 )

قلتأو في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ؟ قال : لا قلنا فلم تحتج به وليس عن ابن عباس بمعروف؟ فقال لى بعض من يقول لايحد الرجل أمته إذا زنت إذا تركت الناس يحدون إماءهم أليس في الناس الجاهل أفيولي الجاهل حدا؟ ( فَاللَّاشِ عَالِمَينَ ) قلت له : لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من زنت أمته أن مجدها كان ذلك لسكل من كانت له أمة والحد موقت معروف قال فلعله أمر بهذا أهل العلم قلت ما مجهل ضرب خسين أحد يعقل ونحن نسألك عن مثل هذا قال وماهو؟ قلت أرأيت رجلا خاف نشوز امرأته أو رأى منها بعض ما يكره في نفسه أله ضِربها قال:نع قلت له ولم؟ قال رخص الله عز وجل في ضرب النساء وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدب الرجل أهله قلنا: فإن اعتل عليك رجل في ضرب المرأة في النشوز والأدب بمثل علتك في الحد وأكثر وقال الحد مؤقت والأدب غير مؤقت . فإن أذنت لغير العالم في الضرب خفت مجاوزته العدد قال : يقال له أدب ولا نجاوز العدد قلنا فقال وما العدد ؟ قال مايعرف الناس قلت وما يعرفون؟قال الضرب غير المبرح ودون الحد قلنا قد يكون دون الحد ضربة وتسعة وثلاثين وتسعة وسبعين فأى هذا يضربها ؟ قال مابعرف الناس قلنا فإن قبل لك لعله لم يؤذن إلا للعالم قال حق العالم والجاهل على أهليها واحد قانا : فلم عبت علينا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم من زنت أمته أن يحدها . ثمر زعمت أن ليس للعالم أن يحد أمنه؛فإن اعتللت يجهانة الجاهن فأجر للعالم أن محدها وأنت لانجيره وإنما أدخلت شبهة بالجاهل وأحد يعقل لايجهل خمسين ضربة غير مبرحة ثم صرت إلى أن أجزت للجاهاين أن يضر بو انساءهم بغيران توقت ضربا . فإن اتبعت في ذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلمولم تجز لأحد أن يتأول عليك لأنه جملة فيو عام للعالم ولغيره قال : نعم قلنا فلم لم تتبع الخبر الذي هو أصح منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أن يحد الرجل أمته فا ثبت أضعف الخبرين وجعلت العالم والجاهل فيهما سواء بالخبرتم منعت العالم والجاهل أن يحد أمته ؟ ما ينبغي أن يين خطا ً قول بأكثر من هذا ( فالالشنافِي ) ما إلى العلة بالجهالة ذهب من رد هذا ولو كانت العلة بالجهالة نمن بحد إذاً لأجازه للعالم دون الجاهل فهو لايجيزه لعالم ولا لجاهل وقد رد أقوى الخبرين وأخذ بأضعفهما وكلا الحديثين نا خذ به نحن ونسأل الله سيحانه التوفيق .

# باب ماجاء في الضرير من خلقته لامن مرض يصيب الحد

أخبرنا الربيع قال: ( فَاللَّهُ عَالَهُ ) رحمه الله: أخبرنا سفيان عن عجي بن سعيد وأبى الزناد كلاها عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا « قال أحدها أحبن وقال الآخر مقعد » كان عندجوار سعد فأصاب امرأة حبل فرمته به فسئل فاعترف فا مر النبي صلى الله عليه وسلم به قال أحدها جلد بأثيكال النخل وقال الآخر بأشكول أحد ( فَاللّهُ عَنَا وَمِلْهُ مَا اللهُ عَنَا وَمِلْهُ عَنَا وَحَلَّهُ عَنَا اللهُ وَاللّهُ عَنَا وَحَلَّهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا وَحَلَّهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا وَحَلَّهُ عَنَا اللهُ عَنَا عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا عَا عَنَا عَنَا عَنَا عَنَا عَنَا عَنَا عَنَا عَنَا عَنَا عَاعَاعُو

أرأيت إذا اعتللت في المرأة بما اعتللت به أمحتاج الرجل إلى ذي محرم؛ قال لا قلنا فلم لم تنفه؛ قال إنه حد واحد فإذا زال عن أحدهما زال عن الآخر قلما وهذا أيضاءن شبهكم التي تعتلون بها وأنتم تعلمون أنكم مخطئون فيها أو (١) تعنون موضع الخطأ . قال وكيف؟ قانا ما قول في ثيب حر زنى بكر وثيب حر زنى بأمةوثيب حر زنى عستكرهة؟ قال على الثيب فيهذا كله الرجم وعلى البكر مائة وعلى الأمة خمسون وليس على المستكرهة شيء قلما : وكذلك إن كانت المرأة ثيبا ومن زنى بها عبدا رجمت وجلدالعبد خسين ؟قال : نعم. قلنا ولم أليس لأنك الزم كل واحد منهما حد نفسهولا تزيله عنه بأن يشركه فيه غيره ؟ قال : نعم قلت فلم لايكون الرجل إذا كان لامحتاج إلى محرم منفياوالنفي حده قال فقد نفي عمر رجلاوقال لاأنفي بعده . قات نفي عمررجلا في الحمر والنفي في السنة على الزانىوالمحنثوفي الكتاب على المحارب وهو خلاف نفيهمالاعلى أحد غيرهم فإنرأى عمر نفيا في الحمر ثمرأى أن يدعهفليس الحمر بالزناوقدنفي عمر في الزنا فلم لمختجبنني عمر في الزنا ؟ وقد تبينا نحن وأنت أن ليسفىأحدمع رسولالله صلى الله عليه وسلمحجة : يقمن مقام أربع شهادات فإن اعترف أربع مرات ثم رجع ؟ قال لامجد قيل فهذا يدلك على فرق بين الاعتراف والشهادة أو رأيت إن قلت يقوم مقام الشهادة فلم زعمت أن السارق يعترف مرة فيقطع وكيف لانقول حتى يعترف مرتبن إن اعترف محق لرجل مرة ألزمته أبدا فجعات مرة الاعتراف أفوى من ألبينة . ومرة أضعف قال ليس الاعتراف من البينة بسبيل ولسكن الزهري روى أنه اعترف عبد النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات قلنا : وقد روى ابن المسيب إنه اعترف مراراً فردده ولم يذكر عددها وإنما كان ذلك في أول الإسلام لجهالة الناس بما عليهم ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المقترف أيشتكي أم به جنة لايرى أن أحدا ستر الله عز وجل عليه أتى يقر بذنبه إلا وهو بجهل حده؟ أو لانرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفتفار جميا »ولم يذكرعدد الاعتراف وأمر عمر رضي الله تعالى عنه أبا واقد الليثي بمثل ذلك ولم يأمره بعدد اعتراف .

## ماجاء في حد الرجل أمته إذا زنت

( فَاللَّامِنَ اللّهِ مِن حَلَّمَ اللهُ تَعَلَى : أَحْبِرَنَا مَالكُ عَن ابن شَهَابِ عَن عَبِيد الله بن عَبِد عَن أَبِي هُرِيرة وزيد بن خالد الجهني رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم محصن فقال «إن زنت فاجلدوها ثم يعوها ولو بضفير»قال ابن شهاب لاأدرى أبعد انثالثة أم الرابعة ( فَاللَّمِنَ اللهِ عَلَى ) أُخبِرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن على أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لهما زنت ( فالله شنافي ) رحمه الله : وكان الأنصار ومن بعدهم عندون إماءهم وابن مسعود يأمر به وأبو برزة حد وليدته ، فإن قال قائل لا يحد الرجل أمته وإنمسا ذلك إلى الإمام واعتلوا فيه بأن قالوا إن كان صاحب الأمة لا يعقل الحد ، فإن قال قائل لا يحد الرجل أمته وإنمسا ذلك إلى الإمام هذا أقول : قال الله تبارك وتعالى « واللاني نخافون نشوزهن فعطوهن واهجروهن في المضاجع واضر بوهن فإن أطعنك فلا تبغوا عليهن سبيلا » ( فالله من المحد الله عز وجل أن يضرب الرجل امرأته وعمى حرة غير أطعنك عين قال : ليس هذا بحد قات فإدا أباحه الله عز وجل فيا ليس محد فهو في الحد الذي بعدد أولى أن يباح لأن المدد لا يتعدى والعقوبة لاحد لها فك في أحرته في غيره قال : روينا عن ابن عباس مايشبه قولها المدد لا يتعدى والعقوبة لاحد لها فك في أحرته في شيء وأطانه في غيره قال : روينا عن ابن عباس مايشبه قولها المدد لا يتعدى والعقوبة لاحد لها فك في أحرته في شيء وأطانه في غيره قال : روينا عن ابن عباس مايشبه قولها المدد لا يتعدى والعقوبة لاحد لها فك في أحرته في شيء وأبطانه في غيره قال : روينا عن ابن عباس مايشبه قولها المدد لا يتعدى والعقوبة لاحد لها فك في أحرته في شيء وأبطانه في غيره قال : روينا عن ابن عباس مايشبه قولها المدد لا يتعدى في المدد لا يتعدى في المدد لا يتعدى والعقوبة لاحد لها فك في أحرته في شيء وأبطانه في غيره قال : روينا عن ابن عباس مايشبه قولها المدد لا يتعدى المناس على في المدد لا يتعده والموبود في المدد لا يتعده ولها المدد لا يتعده وله ولها المدد لا يتعده وله ولها المدد لا يتعده وله المدد لا يتعد وله وله المدد لا يتعده وله المدد لا يتعده وله المدد لا يتعدد وله المدد لا يتعده وله المدد لا يتعد وله المدد لا يتعده وله المدد لا يتعد وله المدد

<sup>(</sup>۱) قوله : تعنون ،كذا في نسخة ، وفي أخرى « يغيون » وحزر ·كتبه مصححه .

الجلد والنبغ عن النبي صلى الله عليه وسير ( فَالالهُ ، أَفِع ) فحالف بعض الناس هذا الحديث فيها وصفت لك فقال لايرجم باعتراف مرة ولا يرجم حتى يعترف أربعا . وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنيساً إن اعترفت أن يرجمها وأمر بذلك عمر بن الحطاب رضي الله عنه أبا واقد الليثي وخالفه أيضا فقال : إذا اعترف الزاني فالحق على الإمام أن يبدأ فيرجه ثم الناس وإذا قاءت البينة رجم الشهود ثم الإمام ثم الناس ( فالله تنافعي ) أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمه ماعر ولم يخضره وأمر أنيسا بأن يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها ولم يقل أعلمني لأحضرها ولم أعلمه أمر برجم فعضره ولو كان حضور الإمام حقا حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر عمر بن الحُطاب رضي الله عنه أباوا قد الليثي يأتي امرأة فإن اعترفت رجها . ولم يقل : أعلمني أحضرها وما علمت إماما حضر رجم مرجوم والهد أدر عثمان بن عفان رضي الله عنه برجم امرأة وما حضرها ( فإرال: ﴿ اللَّهِ ﴾ ويرجم الزانى الثيب ولا يجلد والجلد منسوح عن الثيب قال الله تبارك وتعالى « واللاتى يأنين الفاحشة من نسائكم » إلى « سبيلا » وهذا قبل نزول الحدود . ثم روى الحسن عن حطان الرقاشي عن عبادة عن الني صلى الله علمه وسلم . أنه قال « خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد ماثة والرجم » فهذا أول ما نزل الجلد ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر الرجم في كتاب الله عز وجل حق على من زنى إذا كان قد أحصن ولم يذكر جلدا ورجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم مجلده وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيسا أن ياً لى المرأة فإن اعترفت رحمها وكل هذا يدلك على أن الجلد منسوخ عن الثيب وكل الأئمة عندنا رجم بلا جلد ، فإن قال قائل لا أنني أحدا فقيل لبعض من يقول قوله : ولم رددت النني في الزنا وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنى بكر وعمر وعنهن وعلى وابن مسعود والباس عندنا إلى اليوم:قال رددته لأن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال» لانسافر الرأة سفرا يكون الاثة أيام إلا مع ذي محرم»فقلت له سفرالمرأة شيء حيطت به المرأة فما لايلزمها من الأسفار . وقد نهيت أن تخلو في المصر برجل وأمرت بالقرار في بيتها . وقبل لها صلاتك في بيتك أفضل اثلا تعرضي أن تفتتني ولا يفتين بك أحد وليس هذا مما يلزمها بسبيل . أرأيت لو قال قائل يستخف بخلاف السنة لا أجلدها يمجن ما الحجة عليه إلا ترك الحجة بالكتاب والخبر . أو رأيت إذا اعتللت في النبي بأن النبي صلى الله عليه وسير نهى أن نسافر المرأة ثلاثا إلا مع دى محرم ماهو من حد الزنا قال إنهما مجتمعان في معنى أن في المغي سفرا قلما : وإذا اجتمع الحديثان من الصناين المختلفين في معنى من المعانى أزلت أحدهم بالآخر ؛ قال : نعم قلما : إدا كان المبهي من أنابت ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثمة جده والناس إلى اليوم عندنا(١) أن نقول كما قلت لما اجتمعًا فيأن فيه سفر " أبحنا للمرأة أن تسافر ١٤٪ أو أكثر مع غير ذيمحرم ، قال : لا قلمنا فلم كان لك أن تزيل أحدهما بالآخر ولا يكون ذلك لما عليك؛وقلت أزأيت إذا اعتللت بأنك تركت النفي لأن فيه سفراً مع غير ذي محرم إن رات بكر ببغداد فجلدتها فجاء أبوها وإخوتها وعددكشر كلبه محرم لها فقالوا قد فسدت ببغداد وأهلها بالمدائن وأث تبينج السفر مع دى محرم إلى ما يبعد وتبيحه أقل من اللاث مع غير ذى محرم. وقد اجتمع لك الأمران فنحن دوو محرم فتشبها عن بعداد فتخرج مع ذي محرم إلى شهر قد تبيحه لها مع غير ذي محرم إلى أهلها وتنحيها عن بلد قد فسدت به ولا ترال بذلك منع علينا قال لا أغيها لأنها مالكة لنفسها فلا أغيها قليا فقد زال العنيان اللذان اعتلات بهما مبو كنت تركت من لها من أجلهما نفيتها في هاتين الحالتين وقلما له أرأيت إن كات بيادية لاقاصي عمد قريب إلا على ثلاث أيال أو أكثر فادعى عليها مدع حقا أو أصابت حداً قال ترفع إلى القاضي قلنا مع غير دى محرم القال م فسا فقد أبحت لها أن تساور ثلاثا أو أكثرهم غير ذىمحوم ، قالهذا يلزمها قلنا فهذا يلومها برأيك فأبحته لهما ومنعنها منه فيم سن فيهرسول الله صلى الله عليهوسلم وأخبر به عن الله جل وعلا فيها ( قالالشنافي ) وقلما

<sup>(</sup>١) لعل في الكلام تحريفا أو نقصا .

الجارية حتى تستكمل سبع عشرة فلا أدرى ما أراد بهذه السنين ولا إلى أى شيء ذهب؟ أرأيت لو قال قائل لا أقيم عليه الحد حتى يبلغ أربعين سنة لأنها السن التي ذكرها الله تبارك وتعالىما حجته عليه؟ أرأيت إذا فرق بين الجارية والعلام وهي إذا بلغت الحيف والعلام إذا بلغ الحلم فذلك الوقت وقت وجوب الحد علمهما عا الحجة فه فذل من الفرق بينهما ؟ وخالفه أصحابه في هذا وقالوا قولنا فيه فقالوا يقام الحدعلي من استكمل خمس عشرة سنة ذكرا كان أو أنثى واحتجوا بحديث ابن عمر فيه .

# في الثمر الرطب يسرق

( فاللشنافي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن يحي بن سعيد عن محمد بن يحي بن حبان عن رافع بن خديج أنه سعع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لاقطع في عمر ولا كيتر ( ) " ( فاللشياني ) أخبذ ابن عيينة عن يحي بن سعيد عن محمد بن يحي بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لاقطع في عمر ولا كيثر » ( فاللاشاني ) وبهذا بقول لا قطع في عمر معلق ولا غير محرز ولا في جمار لأنه غير محرز وهو يشبه حديث عمرو بن شعب ( فاللاشاني ) احتج بهذا الحديث بعض الناس وقال هذا حديث رافع بن خديج يخبر أن لا قطع في عمر معلق فمن هنا قلنا لا يقطع في الثمر الرطب الناس وقال هذا حديث رافع بن خديج يخبر أن لا قطع في عمر الرطب وغيره أن الله والربيب وغيره أن المنسوق عمن سرق عمرا في بيت ؟ قال لا قلنا فكذلك اعمر الرطب الحرز لأن اسه النمير بقع على هذا كم يقم على هذا قلت أرأيت النمين إذا زنيا أنحكم بينهما بحكم الإسلام أم بحكمهم؟ قال فين قات بحكمهم في أن السارق عبدا للمسروق أن تجعله له عبدا قال لا أجعله عبدا ولكن أفطعه قلما فأنت تحكم بينهم مرة بحك الإسلام ومرة بحكم أهم الكتاب وتقول إنك تجيز بينهم عمن الحمر والحذير فكيف حكمت مرة بحكم الإسلام وحكمت مرة بحكافه ؟ وخالفه الكتاب وتقول إنك تجيز بينهم عمن الحمر والحذير فكيف حكمت مرة بحكم الاسلام وحكمت مرة بحكافه ؟ وخالفه صاحبه فقال قولنا في اليه المهو ما وصفنا عالم المهو والمناب وغين اليهودية المسلم ثم عاد فوافقهم في أن أجاز بينهم عمن الحمر والحذير والحذير والحذير والحذير المحد فقال قولنا في الهول ماهو .

#### باب النفي والاعتراف في الزنا

( فَاللَّاشَافِقِي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضى الله عنهما أنهما أخبراه أن رجلين اختصا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يارسول الله اقض بيننا بكتاب الله عز وجلوقال الآخر \_رهوا فقهمما أجل يارسول الله اقض بيننا بكتاب الله عز وجلوقال الآخر ما هوا فقهمهما أجل يارسول الله اقض بيننا بكتاب الله عز وجل وائدن لي في أن أنكام قال «تكام» قال قال إن الى كان عسيه على هذا عزى بعراء فخر حل أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي . ثم إنى سألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، «أما والذي نفيي بيده لأفضيين بينك بكتاب الله عز وجل أما غنمك وجاريتك فرد عليك» وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلى أن يدو على المرأة الآخر فإن اعترفت رجها فاعترفت فرجها ( غالليت انبي ) وبهذا قدا وفيه الحجة و أن يرحم من اعترفت مرجها ( ما الساد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ودوى عبادة بن الصامت مرة إذا ثبت عليها . وقد روى ابن عينة بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ودوى عبادة بن الصامت

<sup>(</sup>١) زاد في الوطأ بعد هذا والكثر الجار اه والكشر بالفتح وبالتحر إلى \_ كا في كسب المستكسم عدم ،

# ماجاء في أقطع اليد والرجل يسرق

( فَالْالنَّهُ عَالِمُهُ مَا لَهُ تَعَالَى أُخْبِرُنَا مَالكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحَمْنُ بِنِ الْفَاسِم عِنْ أَبِيهِ أَنْ أَبَا بِكُرِ الصَّدِيقِ رضى الله عنه قطع يد سارق اليسرى وقد كان أقطع اليد والرجل وذكر عبد الله إبن عمر عن نافع عن صفية بنت أى عبيد عن أى بكر مثله ( قَالَانِ مَا إِنْهِي ) فقال قائل إذا قطعت بده ورجله ثم سرق حبس وعزر ولم يقطع فلا يقدر على أن يمثى قيل قد روينا هــذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنى بكر فى دار الهجرة وعمر يراه ريشير به على أنى بكر<sup>(١)</sup> وقمروى عـه أنه قطع أيضا فـكيف خالفتموه؛ قيل قاله على عن **أ**بى طالب رضي الله عنه قلما فقدر ويتم عن على ابن أبى طالب رضي الله عنه في القطع أشياء مستنكرة وتركتموها عليه منها أنه قطع بطون أنامل صبى ومنها أنه قطع القدم من نصف القدم ، وكل ما رويتم عن على رضى الله عنه فى القطع غير ثابت عندنا فكيف تركتموها عليه لا مخالف له فيها واحتججتم به على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا حجة في أحد معه، وعلى أني بَار وغمر في دار الهمجرة وعلى ما يعرفه أهن لعلم؛ أرأيت حين قال الله عز وجل «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا » ولم يذكر اليد والرجل إلافى المحارب فلو قال قائل يعتل بعلنكم أقطع يده ولا أزيد عليها لأنه إذا قطعت يده ورجله ذهب بطشه ومشيه فكان مستهلكا أتكون الحجة عليه إلا ما مضي من السنة والأثر وإن اليد والرجل هي مواضع الحدوإن تلفت أرأيت حين حدالله عز وجل الزاني والقا**ذف لوحد** مرة ثم عاداً ليس يعادله أبدا ماعاد؛ أرأيت إن قال قائل قد ضرب مرة فلا يعادله ما الحجة عليه إلا أن يقال للضرب موضع ثنى كان أوضع قائما حد عليه وكذلك الأيدى والأرجل ماكان للقطع موضع أنى عسبا وهو أفطع اليد واارجلمستهلك فكيفه لم يمتنعوا من استهاركه واعتلوا في ترك قطع اليسرى بالاستهلاك ؟ وكيف حدوا من وجب عبيه أنمس بالتنس وهذا أفضى غاية الاستهلاك ودرءوا الحدود هينا لعابة الاستبلاك مع خلاف السنة والأثر وكيف ِ تَطَعُونَ بِدَيَهِ وَرَجَلِيهِ لَوَ قَطْعُ مِنْ أَرْبِعِ أَمْسَ بِمِنْ وَرَجَلِينَ ؛ أَرَأَيْتَ لَو قَالَ قَالَ إِنَّهَ إِذَا قَطْعُ مِنْ كُلِّ رَجِنَ عَضُوا سه بنم له "١٪ فه وإدا أنيت على أعضائه الأربية كان يستبدك فلا أقطعه إلا الواحد أو النمن فإن قال قائل قال الله عزوجل « والجروح قصاص»قال فا تا ول ما كانت حال المقتص منه مثل حال المقتص له وأفول أنت لا تقص من جرح واحد إذا أشبه الاستهلاك وتجعله دية والإتيان على قوائمه عين الاستهلاك ما الحجة عليه إلا أن للقصا<del>ص</del> موضَّعًا فَكَذَلِكُ للقَّطِّعِ مُوضِّعِ وَاللَّهِ سَبِّحًانَهِ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .

### باب السن التي إذا بلغها الغلام قطعت يده

( فَالْلَاتِ اَنْهِى) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فردنى وعرضت عليه يوم الحندق وأنا ابن خمس عشرة فا أجازنى قال نافع فحدثت به عمر بن عبد العزبز فقال عمر هذا فرق بين الصغير والكبير وكتب لعاله أن ورسوا لابن حمس عشرة في المناز في المناز عالم عالم في المراز ( في الليت المجلى) و بهدا قد الحدود على من المستكمل خمس عشرة وإن لم يحتلم لأنه فصل بين المقاتلة وبين الذرية وذلك أنه إنما بجب القتال على من تجب عليه الفرائض ومن وجبت عليه الحدود ولم أعلم في هذا مخالفا وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال ابن خمس عشرة فقال قائل لا تقام الحدود على الغلام إذا لم يحتلم حتى يستكمل تسع عشرة ولا علي وسلم في القتال ابن خمس عشرة فقال قائل لا تقام الحدود على الغلام إذا لم يحتلم حتى يستكمل تسع عشرة ولا علي

<sup>(</sup>١) هَكُمَا فِي السَّخِ وَهِ فَاشْهِ اسْقَطْ مَنَ السَّاخِ وَعَرْ لِهَ وَدَلَّجَالُةَ فَالْمَاصُرَاتَ هَمَا غَالِبُهَا سَفَيْمَ كُنَّبَهُ مُصْحِحَهُ •

أهل الحفظ والصدق مع أنه لم يرو شيئا مجالف قولنا ؟ قال : فقد روينا قولنا عن على رضى الله عنه قانا : ورواه الوعافرى عن الشعبي عن على رضى الله تعالى عنه وقد أخبرنا أصحاب جعفر بن محمد عن جعفر عن أيسه أن عليا رضى الله عنه قال : « القطع في ربع دينار فصاعدا » وحديث جعفر عن على رضى الله عنه أولى أن يثبت من حديث الزعافرى عن الشعبي قال : فقد روينا عن ابن مسعود أنه قال « لاتقطع اليد إلا في عشرة دراهم » قلنا : فقد روى الثورى عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع ما القادم عن عبد الله من حديث المسعودى عن القاسم عن عبد الله من حديث المسعودى عن القاسم عن عبد الله قال في خمة دراهم وهذا أقرب من أن يكون صحيحا عن عبد الله من حديث المسعودى عن القاسم عن عبد الله فقد روينا عن عمر أنه لم يقطع في ثمانية ( فاللاث نابي ) قلت : رواه عن عمر محديث غير صحيح وقد رواه فقد روينا عن عمر أنه لم يقطع في ثمانية ( فاللاث نابي ) قلت : رواه عن عمر محديث غير صحيح وقد رواه معمر عن عطاء الخراساني عن عمر قال « القطع في ربع دينار فصاعدا » فلم ير أن محتج به لأنه ليس بنابت ( فاللاث نابع ) وليس في أحد حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين انباعه فلا إلى ماذهب إليه من ترك الحديث واستعمل ظاهر القرآن .

### السارق توهب له السرقة

( فالالشِّ نَافِع )رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له إن من لم بهاجر هلك فقدم صفوان المدينة فنام في المسجدوتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه فجاء به صفوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع بده فقال صفوان إلى لم أرد هذا يارسول الله هوعليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «فهلا قبلـأن تأتيني به ؛» ( فالالشيخافعي ) أخبر ناسفيان عن عمر و ابن دينار عن طاوس مثل معنى حديث ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر صفوان ( فالالنشر فافعي ) فقال قائل : لاتقطع بد هذا وكيف تقطع يد هذا ولم يقم عليه الحد حتى ملك ماتقطع فيه يده ؟ فقيل لبعض من يقول قوله لانرضى بترك السنة حتى نخطى. مع تركها القياس . قال وما القياس ؟ قلنا متى بجب الحد على من سرق: أحين سرق أم حين يقام عليه الحد ؛ قال بل حين سرق ٠ قلمنا وبذلك قلت وقلنا : لو أن سارقا سرق شيئا لم يكن الذي سرق يسوى ماتقطع فيه اليد فجيسه الإمام ليستثبت سرقته فلم تقم عليه البينة حتى صارت السرقة تسوى ما تقطع فيه اليد وأكثر قال لا تقطع لأن الحد إنما وجب يوم كان الفعل . قلنا وبهذا قلنا نحن وأنت لو سرق عبد من سيده فحبسه الإمام فأعتقه السيد لم يقطعولو كان مكاتبا سرقفأدى فعتق لم يقطع لأنه حين سرق لم يكن عايه قطع ، ولو قذف عبد حراً فأعتقه سيده حين فرغ من القذف ورفع إلى الإمام وهو حر حد حد عبد لأن الحد إنما وجب يوم قذف وكذلك لوكان المقذوف عبدا فأعتقه سيد. ساعة قذف لم يكن له إذا ارتفع إلى الإمام حد لأنه مملوك ، وكذلك إن زنى عبد فأعتقه سيده مكانه ثم رفع إلى الإمام حد حد عبد لأن الحد إنما وجب عليه يوم زنى . قال نعم : قيل فسارق صفوان سرق وصفوان اللك ووجب الحد عليه وحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوان مالك . فكيف درأت عينه: قال : إن صفوان إنما وهب له الحمد . قيل : صفوان وهب له رداء نفسه في الخبر عنه ﴿ قَالَ فَإِنَّ أَخَالُف صاحبي فأقول إذا قضى الحاكم عليه ثم وهب له قطع وإن وهب له قبل يقضى الحاكم لايقطع لأن خروج حكم الحاكم قبل مضى الحد كمضى الحد . قيل وهذا خطأ أيضا · قال ومن أين ؛ قلنا أرأيت لو اعترف السارق أوالزانى أو الشارب فحكم الإمام علىالمعترفين كليهم محدودهم فذهب بهم من عنده لتقام عليهم حدودهم فرجعوا؛ قال لا محدون . فلنا أواليس قد زعمت أن خروج حكم الحاكم كمضي الحد ؟قال ماهو مثله . فلم فلما شبهته به ٪ .

# كتاب الحدود وصفة النفي(١)

( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال : قال الله تبارك وتعالى « و السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا منالله » ( قالالشنافِي ) وقال قائلون كل منازمه اسم سرقة قطع بحكم الله تعالى ولم يلتفت إلى الأحاديث ( فَاللَّانِ عَافِي ) فقلت لِعض الناس قد احتج هؤلا. عما يرى من ظاهر القرآن فما الحجة عليهم ؛ قال إذا وجدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة كانت سنة رسول الله صلى عليه وسلم دليلا على معنى ما أراد الله تعالى قلنا هسذا كما وصفت والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القطع في ربع دينار فصاعدا ( فالالرين افعي ) أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ القطع في ربع دينار فصاعدا ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى أَخْبَرُنَا مَالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم ( قَالِلَاتُسْفَافِيم ) وهذان الحديثان متفقان لأن ثلاثة دراهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت ربع دينار وذلك أن الصرف كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنى عشر درهما بدينار وكان كذلك بعده فرض عمر الدية اثني عشر ألف درهم على أهد الورق وعلى أهل الذهب ألف دينار . وقالت عائشة وأبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم في الدية اثني عثمر ألف درهم ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عنأييه عن عمرة أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان فأمر بها عثمان فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهمابدينار فقطع عثمان يده قال مالك وهي الأترجة التي يأكلها الناس ( فالالنشخافعي ) أخبرنا ابن عييمة عن حميد الطويل قال : سمعت فنادة يسأل أنس بن مالك عن القطع فقال أنس حضرت أبا بكر الصديق رضي الله ع. ٩ قطع سارقا في شيء ما يسوى ثلاثة دراهم أو قال ما يسرني أنه لي شلائة دراهم ( فاللنزيافي ) فقلت لبعض الناس هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحد « أن القطع في ربع دينار فصاعدا » فكيف قلت لاتقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعد؟ قلت له : وماحجتك في ذلك ؟ قال روينا عن شريك عن منصور عن مجاهد عن أيمن عن "بيي صلى الله عليه وسلم شبهما بقولنا . قلنا : أوتعرف أيمن ؟ أما أيمن الذي روى عنه عطاء فرجل حدث لعله أصعر من عطاء روى عنه عطاء حديثًا عن ربيع بن امرأة كعب عن كعب فهذا منقطع والحديث المقطع لا يكون حجة . قال فقد روينا عن شريك بن عبد الله عن مجاهد عن أيمن بن أم أيمن أخي أسامة لأمه . قلت لاعد لك بأصحابنا أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبل مولد مجاهد ولم ببق بعد النبي صلى الله عليه وســنم فيحدث عنه . قال فقد روينا عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثمن المجن قال عبد الله بن عمرو كانت قيمة الحن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ديبارا ( فالالشفائعي ) فقلت هذا رأىمن عبد الله بن عمر . وفي رواية عمرو بن شعب والحيان قديما وحديثا سلع يكون نمن عشرة ومائة ودرهمين فإذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع ديبار قطع في أكثر عنه وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ثمن تقبل روايته<sup>(٣)</sup> وتنرك علينا أشياء رواها توافق أفاويلنا وتقول غلط فكيف ترد روايته مرة وتحتج به على

<sup>(</sup>۱) من أول كتاب الحدود انقطعت النسخة التي عرفناها بالصحة وكنا نتق بها ونعتمد عليها وليس عندنا من هذا الموضع إلا نسخه سقيمة لا يعول عليهالكثرة ماعهدنا من تحريفها و نقصها وزيادتها فليعل كتبه مصححه (۲) أنظر هذه العبارة فإنها لا تحلو من سقه و تحريف ولم تجد الرعافري في غير هذا الموضع . كتبه مصححه

#### خامتي الثديين

( فاللبن أفيى ) رحمه الله تعالى: وكل ما قلت الدية أو نصفها أو ربعها إذا أصيب من رجل فأصيب من المرأة ففيه من دية المرأة وحسابه من دية الرجل لاتزاد فيه المرأة ولا الرجل إلا الثديين فإذا أصيبت حلمتا ثديى المرأة إذا كانا سواء في الرجل والمرأة ولا يختلف شيء من المرأة ولا الرجل إلا الثديين فإذا أصيبت حلمتا ثديى الرجل أو قطع ثدياه ففهما حكومة وإذا أصيبت حلمتا ثدي المراة أو اصطلم ثدياها ففهما الدية تامة لأن في ثديها منفعة الرضاع وليس ذلك في ثديى الرجل ولثديها جمال ولولدها فيهما منفعة وعلمها بهما شين لا يقع ذلك الموقع من الرجل في مجاله ولا شين عليه كهى ، وإذا ضرب ثدى امرأة قبل أن تكون مرضعا فولدة فلم يأت لها لبن في ثديها المضروب وحدث في الذي لم يضرب أو لم يحدث لها لبن في ثديها معا لم يلزم النارب بأن لم يحدث اللبن في ثديها المن جنايته فيجعل فيه حكومة وإذا ضرب ثدياها وفيمما لبن فذهب اللبن فلم يحدث بعد الضرب ففيهما حكومة أكثر من الحكومة في المسألة قبلها لادية تامة . فإن ضرب ثدياها فعابا ولم يسقطا ففيهما حكومة ولو ضربا أثاتا ولا يعرف موتهما إلا بأن لايا لما إذا أصابهما طرفاهما على آخرهما لم ينقبض كانت في هذا حكومة هي أكثر من الحكومة فيا سواه لأنه لو اجتمع مع هذا أن لا يألما إذا أصابهما مايؤلم كان موتا وعيها ، ولو قطع ثدى المرأة فعافها كانت في نديه حكومة وفي جاثفة ولو قطعت ثدياها فعافهما كانت فيهما ديتهما ودية جاثفتهما ، ولو قطع ثدى المرأة فعافها كانت في ثديه حكومة وفي جاثفة ولو قطعت ثدياها فعافهما كانت فيهما ديتهما ودية جاثفتهما ، ولو قطع تديا كانت في ثديه حكومة وفي جاثفة ولو قطعت ثدياها فعافهما كانت في ثديه الدجل كانت في ثديه حكومة وفي جاثفة ولما المية .

# النكاح على أرش الجناية

( فالله عني الجناية على الجناية كان النكاح ثابتا والمهر باطلا ولهما مهر مثلها وعلى عاقلتها أرشها في الحطأ وخطأ فتروجها على الجناية كان النكاح ثابتا والمهر باطلا ولهما مهر مثلها وعلى عاقلتها أرشها في الحطأ ولا مجوز المهر من جناية خطأ ولا عمد من قبل أن جناية الحطأ تلزم العاقلة وتقبل إلمهم منها وإن اختلفت إلمهم ويؤخذ منهم أسنان معلومة ، فإذا أدّوا أعلى منها في السن وما يصلح لما يصلح له ما عليهم قبل منهم وهذا كاه لا مجوز في البيع والمهر لا يصلح إلا بما مجوز في البيع ، وكذلك إن كانت الجناية عمدا فنكحها عليها جاز النكاح وبطل المهر لأنها إنما يلزمها بالجباية إبل فأى إبل أدتها من إبن البلد بسن معلومة قبلت وهذا لا مجوز في البيع ، فإذا نكحت على الجناية في الحطأ والعمد فالنكاح ثابت ولها مهر مثلها طلقها قبل الدخول المحافظة ما ، وإذا نكحها على جناية عمد بطل القود لأنه عفو عن القود فلا سبيل إلى قتلها وإن صارت الجناية نفسا ولا إلى اتود منها في شيء من الجراحة وتؤخذ منها الدية في العمد حالة ومن عاقلتها في الحطأ ولها في ماله مهر مثلها .

التي تقاربها نقصا متفاوتا كما وصفت أخذً له من أرشها بقدر نقصها وإن نبتت غير مستوية النبتة بعوج كان إلى داخل عمرأو حرياة الإل قبل يا ...... و الراب المسابق المارك الرابك المسابق والمركل واحمد من هذا في الحكومة بقدر كثرة شين السواد على المحرة والخمرة على الصفرة وإن نبتت قصيرة عن التي تلها بما تفوت به سن مما يلمها ففها بقدر ما نقصها وسواء كان الدَّص في جميع السن أو بعضها دون بعض وإن نـتت مفروقة الطرفين فنهما بحساب مانقص مما بين الفرقين وكذلك إن كانت ناقصة أحد الطرفين وليس في شنبها شيء في هذا الموضع وإن نبتث سنه ونبتت له سن زائدة معها لم يكن عليه في نبات السن الزائدة شيء وإن مات المنزوعة سنه ولم يستخلف من فيه شيء فنيها قولان أحدهما أن في سنه حكومة لأن الأغلب أن لو عاش نبت ، والثاني أن فيها خمسا من الايل ولا نخرج مَن أن يحكون هذا فيها حتى يستخانب وإن استخلف من فيه ما إلى جنب سنه المنزوعة شم تاما في القولين وإن مات في وقت تبطىء السن المزودة إلى مديها أو كنانت إحداثها تقدمت الأخرى بأن ثغرت فيار كانت فها حكومة في قول من قال في سن الحمي إدا مات قبل أمام انبا<mark>ت سنه حكومة ودية في القول الآخر</mark> وإذا ثغرت سن فطامت فلم يلتم طاوعها حتى تستوى بنظيرتها حتى قامها رجل آخر انتظر بها فإن نبتت نفها حكومة الشرمن حقومها لواحدات برورو بالمستعادات المستعدد وقدر والمستع منهار إلازة ﴿ إِنَّا وَإِذَا تُزعَتُ مِن النَّبِي فَاسْتَخَافُ فَوهُ وَلَّمْ تَسْتَخَافُ فَأَخَذُ لَمَا أَرْشِهَا ثُمَّ نَبْتُ رَدَّ الأَرْشِ وإذا قلعت من الصي فطلع بعضها ثم مات الصي قبل يلتمُّر طارعها فعليه مانقَص منها في قول من قال يلزمه ديتها إذا مات قبل طاوعيا وحكومة في قول من لا يازمه في ذلك إلا حكومة

#### السن الزائدة

( قَالِلَشَيَافِعِ ) وإذا فلعت المن الزائمة ففها حكومة وإذا اسودت ففها أقل من لحد يعالى في قلعها .

# قام السن وكسرها

( فاللانتياجي ) إذا كسرت السن من مخرجها فقد م عقابها وكذا لو قامها من سنخها في كل واحدة منها خمس من الإبل وإن كسرت السن من غير إسان سنخها فقها نزع منها حكومة وإن كسر إنسان نعف سن رجل أو أقل أو أكثر ثم نزع آخر اسن من سنخها فقها خساب ما بقي ظاهرا من السن وحكومة السنخ وإنما تسقط الحمكومة في السنخ إذا تم عقد السن وكانت الجناية واحدة فنزعت بها السن من السنخ وإذا ضرب رجل السن فصدعها فقها حكومة بقدر الشين والتقي من فا وإذا كسر الرجل من من الرجل شيئا من ظاهرها أو باطنها أو باطنها أو باطنها أو باطنها منه بها قيس طول ما أشظى منها وعرضه فيكن ربع السن في الطول والعرض ثم قيس بما يليه فيكان أشظاها منه بها قيس طول ما أشظى منها وعرضه فيكن ربع السن في الطول والعرض ثم قيس بما يليه فيكان أشظاها منه بها قيس وكان فيه نمن مافي السن وعلى عدا الحساب يصنع بما جني عليه منها فإن أشظاها حتى تراد

انقلعت فقلعها رجل لم يبن أن يكون عليه حكومة وقد قيل في هذا حكومة وهكذا لو وضع مكانها سن ذهب أو سن ماكان وإذا قلعت سن رجل بعد ما يثغر ففيها أرشها تاما فإن نبتت بعد أخذه الأرش لم يرد عليه شيئا ولو جنى عليها جان آخر فقلعها وقد نبتت صحيحة لاينكر منها قوة ولا لوناكان فيها أرشها تاما وهكذا لو قطع لسان رجل أو شيء منه فأخذ له أرشا ثم نبت لم يرد شيئا من الأرش فإن نبت صحيحا كما كان قبل القطع فجنى عليه جان ففيه الأرش أيضا تاما وإن نبت السن واللسان متغيرين عماكانا عليه من فصاحة اللسان أو قوة السن أو لونها ثم قاعت ففها حكومة .

# العيب في ألوان الأسنان

( فَالْالْشَيْنَافِعي ) رحمه الله تعالى وإذا نبتت أسنان الرجل سودا كايها أو ثغرت سودا أو مادون السواد من حمرة أو خضرة أو ما قاربها وكمانت ثابتة لاتنغض وكمان يعض بمقدمها ويمضع بمؤخرها بلا ألم صيبه فما عض أو مضغ عليه منها فجني إنسان على سن منها ففها أرشها تاما وإن نبتت بيضا ثم ثغرت فنبتت سودا أو حمرا أو خَضِرًا سئل أهل العلم ما فإن قالوا لايكون هذا إلا من حادث مرض في أصولها فعني جان على سن منها ففيها حكومة لابيلغ بها عقل سن فإن أشكل علمهم أو قالوا تسود من غير مرض فجني إنسان على سن منها ففيها أرشها تاما وهكذا إذا نبتت بيضا فاسودت من غير جناية وإذا نبتت بيضا فجني علمها جان فاسودت ولم تنقص قرتها فعليه حكومة وكذلك إن الخضرت أو احمرت وتنقص كل حكومة فيها عن السواد لأن السواد أشبه وإن اصفرت من الجناية جعل فيها أقل من كل ما جعل في غيرها وإذا انتقصت قوتها مع نفير لونها زيد في حكومتها ولو أن إنسانا نبتت أسنانه بيضا ثم أكل شيئا محمرها أو يسودها أو نخضرها ثم جني عليها جان فقلع منها سنا ففيها أرشها تاماً لأن بينا أن هذا من غير مرض وإذا جني رجل على سن رجل فاسودت مكانها فعليه حكومة وكذلك إن آلمها ثم اسودت بعد أو دميت ثم اسودت بعد وإن أفامت مدة لم تسود ثم اسودت بعد سئل أهل العلم فإن قالوا هذا لايكون إلا من جناية الجانى فعلميه حكومة إذا ادعى ذلك الحجني علميه وحلف وإن قالوا قد يحدث فالقول قول الجانى مع يمينه ولا حكومة عليه ( وقال ) في الأسنان والأضراس منفعة بالضغ وحبس الطعام والريق واللسان وحمال فلا بجوز أن يجني الرجل على الرجل فتسود سنه وتبق لم يذهب منها شيء إلا حسن اللون فأجعل فيها الأرش ناما لأن المنفعة بها أكثر من الجمال وقد بق من جمالها أيضا سد موضعها وليست كاليد تشل فتذهب المنفعة منها ولا كالمين تطفأ فتذهب المنفعة منها ألا ترى أن اليد إذا شلت ثم قطعت أو العين إذا طفئت ففقتت لم يكن فى واحدة منهما إلا حكومة وإنما زعمت أن السواد إذا لم يعلم أنه من مرض في السن ينقصها لاينقص عقلها أنى جعلت ذلك كالزرق والشهولة والعمش والعيب في العين لاينقص عقلها لأن المنفعة في كل طرف فيه عمر وجمال أكثر من الجمال وإذا جني الرجل على السن السوداء التي سوادها من مرض معلوم نقص عنه من عقلها بقدر ذلك على ما وصفت.

#### أسنان الطي

( قَالَ السَّنَافِعِي ) رحمه الله تعالى وإذا تُزعت سن الصبي لم يَغر انتظر به قان أثغر فوه كله ولم تنبت السن التي نزعت ففيها حمَس من الإبل وإذا نبتت بافسة الطول عن التي نظيرتها أو متقاربة ففها حكيرمة وإن نبتت نافسة الطول عن

حرِل ذلك كان القول قول الجاني فيما بينه وبين ما يمكن مثله وإذا قال ما لايمكن مثله لم يكن القول قوله وأعطى المحنى علمه على قدر مايق من لئنه لم ينكشف عما يقي من أسنانه وإن انكشفت اللثة عن جميع الأسنان فيكذا أضا إدا علم أن باللثة مرضا ينكشف مثلها يمثله فإن جهل ذلك فاختلف الجانى والحجني عليه فقال المجنى علمه هكذا خلقت وقال الجاني بل هذا عارض من مرض فالقول قول المجنى عليه مع عينه إن كان ذلك يكون في خلق الآده بين وإن كان لايكون في خلق الآده بين فالقول قول الجاني حتى يدعى الحجني عليه ما يمكن أن يكون في خلق الآدميين ولو خلقت لرجر أسنان قصار كايا من أعلى والسفلي طوال أو قصار من أسفل والعليا طوال أوقصار فسه ا، ولا تعتبر أعالي الأسنان بأسافلها في كل سن قلعت منها خمس من الأبل وكذلك لو كان مقدم الفم من أعلى طويلا والأضراس قصار أو مقدم الفه قصيرا والأضراس طوال كانت في كل سن أصيب له خمس من الإيل ويعتمر عقدم الفم على مقدمه فلو نقصت ثنايا رجل عن رباعيته نقصاناً متفاوتا كما وصفت نقص من دية الناقص منها بقدر. أو كانت ثنته تنقص عن رباعيته نقصانا بينا فأصبت إحداها ففيها بقدر مانقص منها أو كانت رباعيته تنقص عن ثنيته نقصانا لاتنقصه الرباعيات فيصنع فهما هكذا وكذلك يصنع في الأضراس ينقص بعضها عن بعض وإنما قلت هذا في الأسنان بن اختلفت ولم أفله لو خلقت كابا قصارا لأن الاختلاف هكذا لايكه ن في الظاهر إلا من مرض حادث عند استخلاف الذي ينفر أو جناية على الأسنان تنقصها وإذا كانت الأسنان مستوية الحلق ومتقاربة فالأغلب أن هذا في الظاهر من نفس الحلقة بلا مرض كما تكون نفس الحلقة بالقصر ( قال ) ولو خلقت الأسنان طوالا فعني علمها حان فيكسرها من أطرافها فانتقص منها حتى يبق ما لو نبت لرجل كان من الأسنان تاما فجني علمها إنسان مد هذا جناية كان عليه في كل سن منها بحساب مابق منها ويطرح عنه بحساب ما ذهب وإن اختلف الحاني والمجنى علمه فما ذهب منها قبل الجناية فالقول قول المجنى عليه مع يمينه ما أمكن أن يصدق.

# ما يحدث من النقص في الأسنا<mark>ن</mark>

( فالله نابع ) رحمه الله تعالى وإذا ذهب حد السن أو الأسنان بكلال لا تكسر ثم جنى عليها فقيها أرشها تاما وذهاب أطرافها كلال لاينقس فإذا ذهب من أطرافها ماجاوز الحد أو من طرف واحد منها نقس عن الجانى عليها بقدر ماذهب منها ولو أن رجلا سحل سن رجل أو ضربها فأذهب حدها أو شيئا منها كان عليه من عقل السن بحساب ماذهب منها وإذا أخذ لئىء من حدها أرشا ثم جنى عليها جان بعد أخذه الأرش نقص عن الجانى من أرشها بحساب ما نقص منها وكذلك إن جنى عليها رجل فعنى له عن الأرش وإذا وهى فم الرجل من مرض أو كبر فاضطربت أسنانه أو بعضها فربطها بذهب أو لم يربطها به فقلع رجل المضطربة منها فقد قبل فيها عقلها تاما وقبل فيها حكومة أكثر من الحكومة فيها لو ضربها رجل فاضطربت ثم ضربها آخر فقاهها وإذا ضربها رجل فيفنت انتظر بها قدر ما قول أهل علم بها أنه إذا ترك في سقط ولو أن رجلا نفضت سنه ثم أثبتها فنبت حتى لاينكر شدتها ولا قوتها لم يكن على الجانى عليها شيء ولو نزعت بعد كان فيها أرشها تاما فإن قال ليست في الشدة كما كانت كان القول قوله وله فيها حكومة على الذي أنفضها وحكومة على النازع وقبل أرشها تاما ولو ندرت سن رجل حتى يخرج سنخها فلا تعلق بشيء ثم أعادها فنبت ثم قامها رجل لم يكن على الجانى الآخر أرش ولا حكومة ولم يكن لذى أعادها إعادتها لأنها مية وهكذا لو وضع سن شاة أو بهيمة مما يذكي أو سن غيره مكان سن له ولم يكن لذى أعادها إعادتها لأنها مية وهكذا لو وضع سن شاة أو بهيمة مما يذكي أو سن غيره مكان سن له ولم يكن للذى أعادها إعادتها لأنها مية وهكذا لو وضع سن شاة أو بهيمة مما يذكي أو سن غيره مكان سن له

الأسنان اليد فيها الأصابع في الكف لأن منفعة الكف واليد بالأصابع فإذا ذهبت لم يكن فيها كبير منفعة واللحيان إدا ذهبا ذهبت الأسنان وها وقاية اللسان ومنعا لما يدخل الجوف ورد الطعام حق يصل إلى الجوف ففيهما الدية دون الأسنان ولو لم يكن فيهما سن فذهبا كانت فيهما الدية لما وصفت وإن ضربا فيبسا حتى لايفتحا ولا ينطبقا كانت فيهما الدية . وكذلك لو انفتحا فم ينطبقا أو انطبقا فلم ينفتحا كانت فيهما الدية ولا شيء في الأسنان لأنه لميجن على اللحيين وإن كانت منفعة الأسنان قد ذهبت إذا لم يتحرك اللحيان وإن ضرب اللحيان فشانهما وها ينطبقان وينفتحان ففيهما حكومة بقدر الشين لابلغ بها دية ،

#### ديه الأسنان

﴿ وَاللَّهُ مَا إِنَّهِي ﴾ أُخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه أن في الكِتاب الذي كتبه رسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم « في السن خمس » أخبرنا مسلم عن أبيـه عن ابن حربيج عن ابن طاوس عن أبيه ﴿ وَاللَّهُ مُا فِيهِ ﴾ ولم أر بين أهل العلم خلافًا في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي في السن مخمس وهذا أكثر من خبر الحاصةوية أقبال فالنما، والرباعات والأدب والأنهاس ك. صربي الجروغيره أسان وفي كلواحد منها إذا قلع خمس من الإبل لايفضل منها سن على سن . أخبرنا مالك عن داود بن الحدين عن أى غطفان بنطويف المرى أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس يسأل ماذا في الضرس؟ فقال عبد الله ابن عباس فيه خمس من الإبل. قال فردنى إليه مروان فقال أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال ابن عباس لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء ( ﴿ إِلا رَبُّ نَا نُبْعِي ) وهذا كما قال ابن عباس إن شاء الله تعالى (قال) والدية المؤقتة على العدد لاعلى المنافع (قال) وفي منن من قد ثغر واستخلف له من بعد سقوط أسنان اللبن ففيها عقلها خمس من الإبل فإن نبت بعد ذلك رد ما أخذ من العقل وقد قيل لايرد شيئا إلا أن يكون من أسنان اللبن فإن استخلف لم يكن له شيء . وإذا أثغر الرجل واستخلفت أسنانه فكمرها ومتراصفها وصغيرها وتاميا وأنضها وحسنها سواء في العقل كما يكون ذلك سواء فما خلق من الأعين والأصابع التي مختلف حسنها وقيديا . وأما إذا نبتت الأسنان مختلفة ينقص بعضها عن بعض نقصا متباينا نقص من أرش الناقصة حساب مانقصت عن قرينتها وذلك مثل الثنية تنقص عن التي هي قرينتها مثل أن تكون كنصفها أو ثلثها أو أكثر فإذا تفاوت النقص فيهما فنزعت الناقصة منهما ففيها من العقل بقدر نقصها عن التي تليها وإن كان نقصها عن التي تلمها متقاربا كما يكون في كثير من الناس كنقص الأشر ودونه فنزعت ففيها خمس من الإبل وهكذا هذا في كل سن نقصت عن نظيرتها كالرباعيتين تنقص إحداها عن خلقة الأخرى ولا تقاس الرباعية بالثنية لأن الأغلبان الرباعية أنصر من الثنية ولا أعلىالهم من الثنايا وغيرها بأسفله لأن ثنية أعلى الفم غير ثنية أسفله . وتقاس العليا بالعليا والسفلي بالسفلي على معنى ماوصفت . ولو كانت لرجل ثنيتان فكانت إحداها مخلوقة خلقة ثنايا الناس تفوت الرباعية فى الطول بأكثر مما تطول به الثنية الرباعية والثنية الأخرى تفوتها فوتا دون ذلك فنزعت التي هي أطول كان فيها أرشها تاما ، وفوتها للأخرى التامة كالعيب فيها أو غير الزيادة. وسواء ضربت الزائدة أو أصابت صاحبتها علة فزادت طولا أو نبتت هكذا فإذا أصيبت هـذه الطائلة أو التي تليها الأخرى ففي كل واحدة منهما خمس من الإبل وإذا أصيب من واحمدة من هاتين شيء ففيها بقياسها ويقاس السن عما ظهر من اللئة منها . فإذا أصاب اللئة مرض فانكشفت عن بعض الأسنان بأكثر ممـــا الكشفت به عن غييرها فأصيبت سن مما الكشفت عنها اللثة فيبست السن بموضع اللثة قبل الكشافها ،فإن

وإن ضربتا فاصطلمتا وذهب السمع فني الأذنين الدية والسمع الدية والأذنان غير السمع (قال) وإن كانت الأذنان مستحشفتين بهما من الاستحشاف ما باليد من الشلل وذلك أن تكونا إذا حركتا لم تتحركا ليبس أو غمرتا بما ولم لم تألما فقطعهما ففههما حكومة لادية تامة وإن ضربهما إنسان صحيحتين فصيرها إلى هذه الحال ففهما قولان أحدهما أن ديتهما تامة كا تتم دية اليد إذا شلت . والثاني أن فيهما حكومة لأنه لامنفعة فيهما في حركتهما كالمنفعة في حركة اليد إنها شلت . والثاني أن فيهما حكومة لأنه لامنفعة فيهما في حركاتهما كالمنفعة في حركة اليد إنها شلت . والثاني أن فيهما حكومة لأنه لامنفعة فيهما في حركاتهما كالمنفعة في حركة اليد إيما هما جمال فالجال باق وإذا قطع من الأذن شئ فنيه بحسابه من أعلاها كان أو أسفلها بحسابه من القياس في الطول والعرض لافي إحداها دون الأخرى وإن كان قطع بعضه أشين من بعض لم أزد فيه للشين ولا أو أو لم ينقص أنه بالوضحة للشين فيا أصيب به والعبد لأنه في معناه فإذا أعطيتهما عا لايشين ولا ينقص الثمن فإن شان ونقص الثمن لم الموضحة فيا أصيب به والعبد لأنه في معناه فإذا أعطيتهما عا لايشين ولا ينقص الثمن فيكون هذا حكما مخالها .

#### دية الشفتين

( فاللان النية من الشفتين الدية وسواء العليا منهما والسفلي وكذلك كل ماجعات فيه الدية من شيئين أو أكثر أو أقل فالدية فيه على العدد لا يفضل أعن ما على أيهر ولا أعلى منه على أسفل ولا أسفل على أعلى ولا ينظر إلى منافعه ولا إلى جماله إنما ينظر إلى منافعه ولا إلى جماله إنما ينظر إلى منافعه ولا إلى جماله إنما ينظر إلى عدده وما قطع من الشفتين فيحسابه وكذلك إن قطع من الشفتين الشفتين فيحساب أنها وسواء الشفتان الفيظتان والرقيقتان والتامتان والتمهر وان إذا كان قصرها من خلقتهما وإن أصاب إنسان شفتين فيستاحى تصيرا الفيظتان والرقيقتان والتامتان والتمهر الإسلام المنان بعض التقليص لا تنطبهان عليها كلمها وتر تفعان فيهما الدية تامة فإن أصابهما جان فكاننا مقلصتين عن الأسنان بعض التقليص لا تنطبهان عليها كلمها وتر تفعان ألى فوق كا تقليص الصحيحة ن كان فيهما من الذبة في أو كاننا مسترخبتين تنظبهان على الأسنان ولا تنقلت إلى فوق كا تقليص الصحيحة ن كان فيهما من الذبة أقل أو أكثر وإن شق فيهما شقا ثم التأم أو لم يلتم ولم يقاص عن الأسنان ففيه حكومة وإن قلص عن الأسنان ففيه مكون كا قطع منهما فإن كان إذا مد النام وإذا أرسل عاد فهذا انقباض لافتراق الشفة وليس بشيء قطعه فن الشفة شيء كان فيها بحساب ماقطع والشفة عن من الشفة ألى ماذ إلى جلد الذمن والحدين من أعلى وأسفل مستدايراً بالفم كله محما ارتفع عن الأسنان واللثة فإذا قطع من ذلك شيء طولا حسب طوله وعرضه وطول الشفة التي قطع من الشفة شيء كان فيه خساب الشفة التي قطع من ذلك شيء طولا حسب طوله وعرضه وطول الشفة التي قطع من الشفة ألى قطم من ذلك شيء طولا حسب طوله وعرضه وطول الشفة التي قطع من الشفة ألى كانت أو السفلي ثم كان فيه خساب الشفة التي قطع من ذلك شيء المولا حسب طوله وعرضه وطول الشفة التي قطع من الشفة ألى كانت أو السفلي ثم كان فيه خساب الشفة التي قطع من ذلك شيء المؤلا حسب طوله وعرضه وطول الشفة التي قطع منها العلم كانت أو السفلي ثم كان فيه خساب الشفة التي قطع من ذلك شيء المؤلو عرضه وطول الشه وعرضه وطول الشفل عمين الشفل عنها المؤلوب المؤلوب المؤلوب الشفل عنه الشفل عنه الشفل عنه المؤلوب الشفل عنه المؤلوب المؤلو

#### دة اللحمان

( فَالْالشَـنَائِقِ ) رحمه الله تعالى : والأسنان العالم ثابتة في عظم الرأس والأسنان السفلى ثابتة في عظم اللحيين ملتصقتين فإدا قاع اللحيان ، ن أسفار معا فقيهما الدية نامة وإن فلع أحدثها وثبت الآخر فمني القلوع نصف الدية وإن لم يثبت وسقط الآخر معه ففيهما الديه معا وفى الأسنان التي فيهما فى كل سن مع الدية فى اللحيين وليست تشبه لانعدو أن تكون عينا وإذا فقا الرجل عين الرجل فقال فقائها وهي قائمة وقال النمقوءة عينه إن كانحيا أوأولياؤه إن كان مينا فقاً هاصحيحة فالقول قول الفاقى الإ أن أنى المفقوءة عينه أو أولياؤه بنبينة أنه أبصر بها في حال فإذا جاءوا بها بأنه كان يبصر بها في الحال التي فقاً ها فيه حتى يأتى بها بأنه كان يبصر بها في الحال التي فقاً ها فيه حتى يأتى الفاقى وبالبينة أنه فقاً ها قائمة وهكذا إذا فقاً عين الصي فقال فقاً نها ولا يبصر وقال أولياؤه فقاً ها وقد أبصر فعلمهم البينة أنه أيصر بها بعد أن ولد ويسع الشهود الشهادة على أنه كان يبصر بها وإن لم يتنكم إذا رأوه يتبع الشيء يبصره وتطرف عيناه ويتوقاه وهكذا إن أصاب اليد فقال أصبتها شلاء وقال المصابة يده صحيحة فعلى المصابة يده أن بالبينة أنها المتابة يده أن الانقباض والانبساط وأصابها شلاء وهكذا إذا قطع ذكر الرجل أو الصي فقال قطامته أشل أو قال قد قطع بعضه فعلى المقطوع ذكره أو أولياؤه البينة أنه كان يتحرك في حال فإذا جاء بها فهي على الصحة حتى يعلم أنه أشل بعد الصحة وإذا أصاب عين الرجل القائمة ففهها حكومة .

## دية أشفار العينين

( فَاللَاشَنَافِع ) رحمه الله : وإذا قطع جفون العينين حتى يستأصلها ففيها الدية كاملة فى كل جفن ربع الدية لأنها أربعة فى الإنسان وهى من تمام خلفته وتما يألم بقطعه قياسا على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فى بعض ما فى الإنسان منه واحد الدية ولو فقا العينين وقطع جفونهما كان فى الإنسان منه واحد الدية وفى الجفون الدية وفى الجفون الدية وفى الجفون الدية وفى الجفون الدية عبر الجفون ولو نتف أهدابهما فلم تنبت كان فيها حكومة وليس فى شعر الشفر أرش معلوم لأن الشعر بنفسه ينقطع فلا يا لم به صاحبه وينبت ويقل ويكبئر ولا يشبه ما يجرى فيه الدم وتكون فيه الحياة فيا لم المجنى عليه بما ناله بما يؤلم وما أصيب من جفون العينين ففيه من الدية بحسابه .

## دنة الحاجبين واللحية والرأس

( فالان الله الله الله الله الله وإذا نتف حاجبا الرجل عمدا فلا قود فيهما فإن قطع جلدتهما حتى يذهب الحاجبان فكان يقدر على قطع الجلدكما قطع ففيها القود إلا أن يشاء المجنى عليه العقل فإن شاء فهو في مال الجانى وكذلك إن كان قطعهما عمدا والقصاص لا يستطاع فيهما ففيهما حكومة في مال الجانى وفيهما حكومة إذا قطعهما خطأ إلا أن يكون حين قطع جلدهما أوضح عن العظم فيكون فيهما الأكثر من موضحتين أو حكومة وهكذا اللحية والشاربان والرأس ينتف لاقود في المتف وقد قيل فيه حكومة إذا نبت وإن نم ينبت ففيه حكومة أكبر منها وإن قطع من هذا شيء بجلدته كما وصفت في الحاجبين ففيه الأكثر من حكومة الشين وموضحة أو مواضح إن أوضح موضعة أو مواضح من المراس أو اللحية لم توضح أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال المائت عطاء عن الحاجب يشين قال ما معت فيه بثي، ( فاللانت افي) رحمه الله فيه حكومة بقدر الشين والألم أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال قلت العطاء حلق الرأس له قدر ؟ قال لم أعلم ( فاللانت افي) لا قدر في الشعر معلوم وفيه إذا لم ينبت أو نبت معيبا حكومة بقدر الألم أو الألم والشين .

## دية الأذنين

( فَالْلَشَ عَانِهِ فَالْأَدْنِينَ إِدَا اسْطَلَمُنَا فَقِيمًا الدَيْقَيَاسًا عَلَى مَاقَضَى النّ صَلَى الله عليه وسَمْ فِيهُ بِالدَيْهُ مِن الانتَيْنَ فَى الْإِنْسُانُ أَخِيرًا مَسْلَمِ بِنَ خَالَدَعُنَ ابْنِجَرِيجَ قَالُ قَالُ عَنَاءَ فَى الْأَدْنَ إِدَا اسْتُوعِبَ الْعَيْمُ الدَيْهُ ( فَاللَّهُ عَانِمِينًا وَإِذَا اسْتُوعِبُ اللَّهِ فَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُه

من أنك ذكر أو أني فا عطيناك دية أني بالشفرين وحكومة بالذكر والأبايين ولوكنت ذكرا اعطماك دية رجيل بالذكر والأسيين وحكومة بالشفرين فكان دلك أكثر نما أعطناك أولا فيدفع إليك مالا يشك أنه لك وإن كان لك أكثر منه ولا يدفع إليك مالا يدري لعل لك أقل منه وهكذا لو كان الحاني على هذا الحني المشكل امرأة لايختلف ولو أراد القود لم يقد حتى يتبعن ألى فـقاد في الشفرين وتـكون له حكومة في الذكر والأسمين أو سين ذكرا فيكون له ديتان في الذكر والأميين وحكومة في الشفرين ولا يكون له قود باتنها الست لذكر وهي وإن كانت قطعت له شفرين فإنما قطعت شفرين زائدين في خلقته إن كان دكرا لا شفرين كشفريها اللذين هما من تمام خلقتها ولو جني عليه خنثي مشكل مثله كان هكذا لايقاد حتى يتبين الجانى والمجنى عليه معا فإذا كانا ذكرين ففهما القود وإن كان أحده، ذكر ً والآحر أبني فلا قود وإدا جي الرجل على الحبني الشكل فقطع له دكرا و أسين وشفرين فسائل عقل أفره اله أعطيته إياه تمإن بانت له ريادة زيت ودلك إن أعطته دم امرأة في الشفرين وحكومة في الذكر والأسين فنين ذكرا فأزيده دية رجل و صف دينه حتى اعله بالأ . ين دية وبالذكر دية والطرفي حكومة الذكر التي أخذت له أولا والأنثيين فإذا كانت أكثر من حكومة الشفرين رددت على الجاني ما زادت حكومة الذكر والأنثيين على دية الشفرين ثم جعلتها قصاصا من الدية والنصف الذي زدته إياها (قال) ولو جني رجل وامرأة على خنثى مشكل فقطعا الذكر والأندين والشفرين فسائل الحبي القودكان كجيابة كارواحد منهما عبىالأبثي ولا يقاد حتى يتبين ذكراً فيقاد من الذكر و محكم له على المرأة بالأرش أرش امرأة أو يتبين امرأة فيقاد من المرأة وبحكم على الرجل بالأرش ، أرش امرأة ولو خلق لرجل ذكران أحدهما يبول منه والآخر لايبول منه فأجمما بال منه فهو الذكر الذي يقضي به وتكون فيه الدية وفي الذي لايبول منه حكومة وإن بال مسهما جميعا فأنهم كان محرجه أشد استقامة على محرج الذكر فهو الذكر وإنكام مستويين معا فأ بقاهما الذكر فإن أشكار فلا قود له وفي كل واحد منيما حكومة أكثر من نصف دية ذكر .

#### دية العينين

( فَاللَّاشَانِهِي ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيسه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الهمرو بن حزم « وفي الهين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون » ( فَاللَّاشَانِهِي ) وفي الحديث ما يبين أنه صلى الله عليه وسلم يهني خمسين من الإبل ( قال ) وهذا دليل على أن كل ما كان من تمام خلقة الإنسان وكان يائم بقطعه منه فكان في الإنسان منه اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية وسواه في ذلك العين العمشاء القبيحة الضعيفة البصر والهين الحسنة التامة البصر وعين السبي والشيخ الكبير والشاب إن ذهب بسر العين ففيها نصف الدية أو مخقت أو صارت قائمة من الجناية ففيها نصف الدية وإذا ذهب بصرها وكانت قائمة فبخفت ففيها حكومة ولوكان على سواد العين بياض متنح عن الناظر ثم فقت العين كانت ديها كامله ولو كان البياض على بعص الناظر كن فيها من الدية بحساب ما صح من عامر وأمى ما يعطى من الناظر ولوكان البياض رقيقا يبصر من ورائه ولا يمنع شيئا من الدية بحساب ما صح من عامر وأمى ما يعطى مكنوب في كتاب المعمد وسواء العين اليمني واليسرى وعين الأعور وعين الصحيح ولا يجوز أن يقال في عين مكنوب في كتاب العمد وسواء العين اليمني واليسرى وعين الأعور وعين الصحيح ولا يجوز أن يقال في عين الأعور الدية تامة وإنما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين بخمسين وهي نصف الدية وعين الأعور الدية تامة وإنما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين بخمسين وهي نصف الدية وعين الأعور الدية تامة وإنما قضى المن المن المن المن المنه المنه المنه المنه المناب على المنه وكتاب المنه المن

## دية الذكر

( وَاللَّهُ عَافِي ) وإذا قطع الذكر فأوعب ففه الدية تامة لأنه في معنى الأنف لأنه من تمام خلقة المرء وأنه ليس في المرء منه إلا واحد ولم أعلم خلافا في أن في الذكر إذا قطع الدية تامة وقد نخالف الأنف في بعض أمره وإذا قطعت حشفته فأوعيت ففيها الدية تامة ولم أعلم في هذا بان أحد لفيته خلافا وسواء في هذا ذكر الشيخ الفاني الذي لا يأتي النساء إذا كان ينقيض ومنسط وذكر الحصى والذي لم بأت امرأة قط وذكر الصي لأنه عضو أبين من المرء سالم ولم تسقط فيه الدية بضعف في شيء منه وإنما يسقط أن يكون فيه دية تامة بأن يكون به كالشلل فيكون منبسطا لا ينقبض أومنقبضا لاينبسط فأما بغير ذلك من قرح فيه أو غيره من عيوبه جذام أو برص أو عوج رأس فلا تسقط الدية فيه بواحد من هذا والقول في أن الذكر ينقبض وينبسط قول الحجي عليه مع يمينه لأنه عورة فلا أكلفه أن يأتى بينة أنه كان ينقبض وينبسط وعلى الجانى البينة إن ادعى بخلاف ما قال الحبي عليه وإذا جني **الرجل على ذكر الرج**ل فعالمة فالتأم ففيه حكومة وكذلك إذا جرحه أى جرح كان فلم يشله ففيه حكومة ف**إن أشله** ففيه الدية تامة ( ﴿ وَاللَّهُ مَا نِنْهِي ﴾ وإذا جني على ذكر الأشل فنيه حكومة وإذا جني عليه فقطع منه حذية حتى يبينها فإن كانت من نفس الذكر دون الحشفة ثم أعادها فالتأمَّت أو لم يعدها فسواء فها بقدر حسامها من الذكر ويقاس الذكرفي الطول والعرض معافي طوله وعرضه فيه الحشفة وإن كانت الجناية فيالحشفة ففيها قولان أحدهما إن الحساب في الجناية بالقياس من الحشفة لأن الدية تتم في الحشفة لو قطعت وحدها لأن النبي يلي الجماع هي فإذا ذَهبت فسد الجاع والشاني أن فيها بحساب الذكر كله ولو قطع من الذكر حذية أو جافها فحكان الماء والبول ينصب منها كان فيها الأكثر مما ذهب من الذكر بالقياس أو الحكيمة في نقص ذلك وعيبه في الذكر وفي ذكر العبــد ثمنه كما في ذكر الحرديته ولو زاد قطع الذكر ثمن العبد أضعافا ولو جني رجل على ذكر رجل فقطع حشفته ثم جني عليه آخر فقطع ما بقي منه كان في حشفته الدية وفيما بقي حكومة وفي ذكر. الخصى الدية تامة لأنه ذكر بكماله والأنثيان غير الذكر وإذا جني الرجل على ذكر الرجل فلم يشال وانقبض وانبسط وذهب جماعه لم تتم فيه الدية لأن الذكر هذا شالا وكانت فيه الدية تابية .

### ذكر الخنثي

( فَاللَّاشِّ فَهِ المَّوْدِ إِلاَ اللَّهِ وَإِن كَانَ خَلَقَ فَيْ ذَكُره حَكْمَوه وَإِن كَانَ خُلَا قَبِلُ أَنْ يَمُوتُ وَفِيهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

خف على اللسان وقل هجاؤه أو ثقل على اللسان وكثر هجاؤه كالشين والصاد والألف والتاء والراء س<u>حواء</u> لكل واحد منها حصته من الدية من العدد ولا يفضل نعضها على بعض في ثقل وخفة وأي حرف منها لم يفصح به حين ينطق به كما ينطق به قبل أن يجني عليه وإن خنب لسانه لأن ينطق بغيره يريده فهو كما لم يخف لسانه بأن ينطق به له أرشه من العقل تاما مثل أن يريد أن ينطق بالراء فيجعلها باء أو لاما وما في هذا العني ( قال ) وإن نطق بالحرف مبينا له غير أن لسانه ثقل عما كان عليه قبل جني عليه أنيه حكومة وإن جني على رجل كان **ارت أو لايفصح بحرف أو كان لسانه خخف به فزاد في خفته ونقص عن إفصاحه به أو زاد في رتته أو لنغه على** ماكان في الحرف ففيه حكومة لاأرش الحرف تاما ، وإذا جنى على لسان المبرسيم الثقيل وهو يفصح بالكلام فهيه مافي لسان الفصيح الخفيف ، وكذلك إذا جني على لسان الأعجمي وهو ينطق باسانه وكذلك إذا جني على لسان الصبي وقد حركه ببكاء أو بثبيء يعبره اللسان فبلغ أن لاينطق ففيه الدية لأن العام الأغلب أن الألسنة ناطقة حتى بعبر أنها لا تطنق وبها مع أنه عند حسر الا بطق ال وإدا جني على المان رس أنت بدير الله عن الله عنوان الله وإذا جنى الرجل على لسان الرجل فقال جنيت عليه وهو أبكم أو يفصح يعض الكلام ولا يفصح يعض فالقول قوله حتى يأتى المجنى عليه بأنه كان ينطق فإذا جاء بذلك لم يقبل قول الجانى إلا سينة ومن كان له لسان ناطق فهو ينطق حتى يعلم خلاف ذلك ، وهكذا لو قال جنيت عليه وهو أعمى فإن قامت بينة أنه كـان يبصر لم يقبل قول العاني أنه حدث على بصره ذهاب إلا ببينة ، ولو عرف الحني عليه بيكم أو عمى ثم ادعى أولياؤه أن بصره صح وأن لسانه فصح كان القول قول الجانى وكانموا هم والحبني عليه البينة أنه عاد إليه بصره وأفصح بعد البكم فإن خلق للسان طرفان فقطع رجل أحد طرفيه فإن أذهب الكلام ففيه الدية وإن ذهب بعضه نفيه من الدية بحساب ماذهب منه ، وإن أذهب الكلام أو بعضه فاتَّخذت له الدية ثم نطق بعدها رد ما أخذ له من الدية ، وإن نطق يعض الكلام الذي ذهب ولم ينطق بعض رد من الدية بقدر مانطق به من الكلام ( قال ) وإن قطع أحد الطرفين ولم يذهب من الحكام شيء فإن كان الطرفان مستوى الخرج من حيث افترقا كان فيه من الدية بقياس اللسان ربعا كان أو أقل أو أكثر فإن كان المقطوع زائلا عن حد مخرج اللسان ولم يذهب من الكلام شيء ففيه حكومة وإن كانت الحكومة أكثر من قدره من قياس اللسان لم يبلغ محكومته قدر قياس اللسان ، وإن قطع الطرفان جميعاً وذهب الكلام ففيه الدية وإن كان أحد الطرفين في حكم الزائد من اللسان جعل فيه دية وحكومة بقدر الألم وإذا قطع الرجل من باطن اللسان شيئا فهو كما قتاع من ظاهره وفيه من الدية بقدر ما منع من الكلام فإن لم يمنع كلاما ففيه من الدية بحساب اللسان ، وإذا قطع الرجل من اللسان شيئًا لم يتنع السكلام أو يمنع بعض السكلام ولا تمنع بعضه كان فيه الأكثر مما منع من الكلام أو قياس الاسان.

#### الله\_\_\_اة

( الله منه الله : وإذا قطع الرجل لحماة الرجل عمدا فإن كان يقد على القصاص منها فقيها القصاص وان كان لايقدر على القصاص منها أو أفطعها خطأ فقيها حكومة .

### الدية على المارن

( فالله في المرتب المرتب الله تعالى : وإذا قطع من العظم المنصل بالمارن شيء من المارن كانت فيه حكومة مع دية المارن وكذلك لو قطع دون المارن فصار جائفا وصار المارن منقطعا منه فإنما فيه حكومة ، وهكذا لو قطع مه من محاجر العينين والحاجبين والحجبية شيء لايوضح كانت فيه حكومة ، ولو أوضح شيء مما قطع من جلده ولحمه كانت فيه موضحة أو هشم كانت فيه هاشمة وكذلك منقلة ولو قطع ذلك قطعا كانت فيه حكومة أكثر من هذا كاله لأنه أزيد من المقلة ولايبين أن يكون فيه مأمومة لأنه لايصل إلى دماغ والوصول إلى الدماغ يقتل كما يكون وصول الحائفة إلى الجوف يقتل كما يكون وصول الحائفة إلى الجوف يقتل .

# كسر الأنف وذهاب الشم

( فاللشنافي ) رحمه الله: وإداكسر الأنف ثم جبر ففيه حكومة ولو جبر أعوج كانت فيه الحكومة بقدر عيب العوج ، ولو ضرب الأنف فلم يكسر لم يكن فيه حكومة لأنه ليس بجرح ولاكسر عظم ولوكسر الأنف أو لم يكسر فانقطع عن الحيى عليه أن يشم ريح شيء بحال فقد قيل فيه الدية ومن قال هذا قاله لو جدع وذهب عنه الشم فجعل فيه الدية وفي الجدع دية (قال) وإن كان ذهب الشم عنه في وقت الألم ثم يعود إليه بعد انتظرته حتى أبي ذلك الوقت فإن مات قبله أعطى ورثته الدية وإن جاء وقال لا أشم شيئا أعطى الدية بعد أن يحلف ما يجد رائحة شيء بحال ، وإن قال أجد ريح ما اشتدت رائحته وحدت ولا أجد ريح ما لانت رائحته وقد كنت أجدها فكان يعلم لذلك قدر جعل فيه بقدره ، وإن كان لا يعلم له قدر ولا أحسبه يعلم ففيه حكومة بقدر ما يصف منه ويحلف فيه كله ، وإن قضى له بالدية ثم أقر أنه يجد رائحة قضى عليه برد الدية وإن مر بربيح مكروهة فوضع يده على أنفسه فقيل قد وجد الرائحة ولم يقر بأنه وجدها لم يرد الدية من قبل أنه قد يضع يده على أنفسه فا من الربيح ويضعها حاكا له ومحتخطا وعبثا وعدنا نفسه ومن غبار أو غيره .

### الدية في الاسان

( فاللائت افي ملى الله عليه وسلم فيه بدية من تمام خلقة الرء وأنه ليس في المرء منه إلا واحد ومع أنه لا اختلاف بين أحد حفظت عنه عمن لقيته في أن في اللسان إذا قطع الدية واللسان مخالف للأنف في معان منها أنه المعبر بين أحد حفظت عنه عمن لقيته في أن في اللسان إذا قطع الدية واللسان مخالف للأنف في معان منها أنه المعبر عما في الله الله وإن كانت فيه المنعة بمعونه على إمرار الطعام والشراب وإدا جئى على اللسان فذهب الكلام من قطع أو غير قطع ففيه الدية تاءة ولا أحفظ عن أحد لقيته من أهل العلم في هذا خلافاً ، وإدا قطع من اللسان شيء لايذهب الكلام قيس ثم كان فيا قطع منه بقدره من اللسان فإن قطع حذية من اللسان تكون ربع اللسان فذهب من كلامه قدر ربع الكلام ففيه ربع الدية وإن ذهب أف من ربع الكلام ففيه ربع الدية أجعل عليه الأكثر من قياس ما أذهب من كلامه أو لسانه وإذا ذهب بعض كلام الرجل اعتبر عليه بأصول الحروف من التهجي فإن نطق بنصف التهجي ولم ينطق بنصفه فله نصف الدية وكذلك ما نطق به مما ذا له من المنا على النصف ففيه بحسابه ، وسواء كل حرف أذهبه منه فله نصف الدية وكذلك ما نطق به عما زاد أو نقص على النصف ففيه بحسابه ، وسواء كل حرف أذهبه منه فله نصف الدية وكذلك ما نطق به عال حرف أذهبه منه فله نصف الدية وكذلك ما نطق به عما زاد أو نقص على النصف ففيه بحسابه ، وسواء كل حرف أذهبه منه فله نصف الدية وكذلك ما نطق به عما زاد أو نقص على النصف ففيه بحسابه ، وسواء كل حرف أذهبه منه فله نصف الدية وكذلك ما نطق به عما زاد أو نقص على النصف فله بعسابه ، وسواء كل حرف أذهبه منه فله نصف الدية وكذلك ما نطق بنصف الدية وكذلك ما نقل على على النصف فله به عما الدية وكذلك ما نقل على على المنافق به على النصف فله بعد المنافق به على النصف فله بعد بالمنافق به على المنافق به على النصف فله بعد بالمنافق به على المنافق بعد بالمنافق به على المنافق ب

لانضمن العاقلة منها ، وكذلك إذا جنى رجل على رجل جائفة أو مالاقصاص فيه فهو في ماله دون عاقلته . وإدا جنى الصي والمعتوه جناية خطأ ضمنتها العاقلة ، وإن جنيا عمدا فقد قبل تعقلها العاقلة كالحطأ في ثلاث سنين وقبل لاتعقلها العاقلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى أن تحمل العاقلة الحطأ في ثلاث سنين ويدخل هـذا أنا إن قضينا به عمدا إلى ثلاث سنين فإنما يقضى بدية العمد حالة وإن قضينا بها حالة فل يقض على العاقلة بدية إلا في ثلاث سنين ولا تعقل العاقلة جناية عمد بحال .

## جماع الديات فيادون النفس

( فَاللَّاتُ اللّهِ ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن فى الكتاب الذى كنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفى الأنف إذا أوعى جدعا مائة من الإبل وفى المأمومة ثلث النفس وفى الجائفة مثابا وفى العين حمون وفى اليد خمون وفى الرجل خمون وفى كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل وفى السن خمس وفى الموضحة خمس .

## باب دية الأنف

( واللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّفِ أو ثائه ففيه الثلث (قال) ويحسب بقياسمارن الأنف نفسه ولايفض واحدةمن صفحتيه علىواحدة ولارواته علىشيء لو قطع من مؤخره ولا الحاجز من منخريه منه على ما سواه ، وإن كان أوعيت الروثة إلا الحاجز كان فما أوعيت سوى الحاجز من الدية بحساب مادهب منه وإدا شق في الأنف شق ثم النَّام ففيه حكومة فإذا شق فلم يلتُم فنبين انفراجه أعطى من دية المارن بقدر ماذهب منه وحكومة إن لم يذهب منه شيء ( قال ) وقد روى عن ابن طاوس عن أبيه قال عند أبي كتاب عن النبي صلى الله وسلم فيه « وفي الأنف إذا قطع المارن مائة من الإبل » ( فَاللَّاسْ اللَّهِي ) حديث ابن طاوس في الأنف أبين من حديث آل حزم ومعلوم أن الأنف هو المارن لأنه عضروف يقدر على قطعه بلا قطع لفيره وأما العظم فلا يقدر على قطعه إلا بمؤنة وضرر على غيره من قطع أوكسر أو الم شديد ( فاللَّ نافعي ) فني المارن الدية ومذهب من لقيت أن في المارن الدية وإدا قطع بعض المارن فأمين فأعاده المجنى عليه أو غيره فالنأم ففيه عقل تام كما يكون لو لم يعد ولو لم يلتئم ولو قطعت منه قطعة فسلم توعب وتدلت فأعيدت فالتأمت كان فيها حكومة لأنها لم تجدع إنما الجدع القطع ، وإذا ضرب الأنف فاستحشف حتى لايتعرك غضروفه ولاالحاجز بين منخربه ولا لمنتي محراه ففيه حكومة لا أرس نام، ولو كات الجناية عليه في هذا عمدا لم يكن فيه قود ولو خلق هكذا أو جني عليه فصار هكذا ، ثم قطع كانت فيه حكومة أكثر من حكومته إذا استحشف وما أصابه من هذا الاستحشاف و بي حفه دون مس ثفيه حكومة بقدر ما أصاب من الاستحشاف وإنما معنى أن أجعل استحشافه كشلل اليد أن في اليد منفعة تعمل وليس في الأنف أكثر من الجمال أو ســد موضعه وأنه مجرى لما يخرج من الرأس ويدخل فيه فكل ذلك قائم فيه وإن كان قد نقص الانضام أن يكون عونا على مايدخل الرأس من السعوط ولم يجز أن يجعل فيه إذا استحشف ثم قطع الدية كاملة وقد جعلت في استحشافه حكومة وهو ناقص بما وصفت .

#### عقل من لا يعرف نسبه

( فاللاشنائي ) رحمه الله تعالى : وإذا كان الرجل أعجميا وكان نويا فجى فلا عقل على أحد من النوبة حقي يكونوا يتبتون أنسابهم إنبات أهل الإسلام ومن ثبت نسبه قضيت عليه بالعقل بالنسب ، فأما إن أثبتوا قراهم وكانوا يقولون إيما يكون في القرية أهل النسب لم أفض عليهم بالعقل بحال إلا بإثبات النسب وكذلك كل قبيلة أمجمية أو غيرها لم تثبت أنسابهم وكل من لم يثبت نسبه من أهجمي أو لقيط أو غيره لم يكن له ولاء فعلى المسلمين أن بعقلوا عنه لما يجمع بينه وبينهم من ولاية الدين وإنهم يأخذون ماله إذا مات ومن انتسب إلى نسب فهومنه إلا أن تثبت بينة قاطعة بما تقطع البينة على الحقوق خلاف ذلك ولا تقبل البيبة على دفع نسب بالساع وإذا حكمنا على أهل المهم والمسأمنين في العقل حكمنا عليهم خاذا كان كانت المهم والمسأمنين في العقل حكمنا عليهم حكمنا على المسلمين يلزم ذلك عواقلهم الذين بجرى حكمنا عليهم فإذا كانت عاقلة ها لا يجرى حكمنا عليهم ألز منا الجاني ذلك وما عبرت عنه عافلة إن كانت له ألزمناه في ماله دون غير عاقلته منهم ولا نقضى به على أهل دينه إذا لم يكونوا عصبة له لأنه على المرثونه ولا على المسلمين لقطع الولاية بين المؤمنين واشم لا يأخذون ماله على المراث إنما يأخذونه فينا .

## أين تكون العاقلة ؟

( الله الله الله علي : والعاقلة النسب فإذا جني الرجل عكمة وعاقلته بالشام فإن لم يكن مضى خبر يلزم بخلاف القياس فالقياس أن يكتب حاكم مكذ إلى حاكم الشام فيأخذ عاقلته بالعقل ولا يحمله أقرب الناس إلى عاقلته تمكه محال وله عاقلة بأحد منها . وإن تتبعث الله بال غيري عليه الحكم جوهدوا حتى يؤخذ منهم كما مجاهدون على كل حق لزمرم فإن لم يقدر عليهم لم يؤخذ من غيرهم وكان كحق عليهم غلبوا عليه متى قدر عليهم أخذ منهم (قال) وقد قيل محمله عاقلة الرجل بيلده ثم أقرب العواقل بهم ولا ينتظر بالعقل غائب يقدم ولا رجل بيلد يؤخذ منه بكتاب والله أعلم . وإن كانت العاقلة حاضرة فغاب منهم رجل يحتمل العقل أخــذ من ماله ما يلزمه وإذا كانت العاقلة كشيرا يحتمل العقل بعضهم على ماوصفت إن الرجل محتمل من العقل ويفضل وكانوا حضورا بالبلد وأموالهم فقد قيل يأخذ الوالي من بعنس. درن بعس لأن العنب لرم الكل وأحب إلى أن يفض ذلك عليهم حنى يستووا فيه وإن قل كل مايؤخذ من كل واحد منهم وإن كان من يحضر من العاقلة يحتمل العقل ومنهم حماءة غيب عن البلد فقد قيل يؤخذ من الحضور دون الغيب عن البلد على العني الذي وصفت في مثل المسألة التي قبلها . ومن ذهب إلى هذا قال الجناية من غير من تؤخذ منه وكل يلزمه المبرعاقاة الأيم أخذ منه فهو الفض عليه نما أخذ منه ولا يؤخذ حاضر بفائب غيره ( قال ) ولا أرد الذي أخذت منه على من لم آخذ منه وهــذا يشبه مذاهب كثيرة لأهل العلم والله تعالى أعلم . ومن قال هذا "قول قال لو تفي بعض العاقلة ولم يوجد له مال حاضر ثم أخذ العقل ممن بقي ثم حضر الغائب لم يؤخذ منه شيء وقال ذلك فيه لو كان حاضرا واستنع من أن يؤدى المقل وإذا كانت إبل العاقلة مختلفة أدى كل رجل منهم من إيله و مجبرون على أن يشــترك النفر في البعير بقدر ما يلزمهم من العقل وإذا جني الحر على الحر خطأ ثمــا لزمه من دية أو أرش جباية وإن قلت جعلتها على العاقلة . وإذا جني الحر على العبد خطأ ففيها قولان : أحدها أن تحمله العاقلة عـه لأمها جباية حر على نفس محرمة . والثاني لاتحمله العاقله لأنه قيمة لادية ، وإذا جني الحر جناية عمد لانصاص فيها بحال مثل أن يقتل ذميا أو وثنيا أو مستأمنا فالدية في ماله

عملها رفعت إلى بنى كانب فإن م خمام راءت إلى بن مره ثبه مده بالراعت إلى ننى العب ثبا م حمد معمد أن الم أن الم أن الم أن الم أن الم تحملها رفعت إلى بنى عالب فإن الم تحملها رفعت إلى بنى مالك فإن الم تحملها رفعت إلى بنى مالك فإن الم تحملها رفعت الى بنى مصر إلى الم تحملها رفعت إلى بنى مالك فإن الهابة (قال) ومن في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة ولا ديوان حتى كان الديوان حين كثر المال في زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

## ماتحمل العاقلة من الدية ومن يحملها منهم

( فَاللَّشَيْ اَفِعَى ) رحمه الله تعالى : ولم أعلم مخالفا في أن المرأة والصي إذا كنانا موسر بن لا بحملان من العقل شيئا وكذلك العتوه عندى والله أعلم ولا يحمل العقل إلا حر بالغ ولا يحملها من البالغين فقير فإذا قضى بها ورجل فقير فلم يحل نجم منها حتى أيسر أحد به في في في في حدث وهو فقير طرحت عنه إنسا ينظر إلى خاله بوم يحل ، وإنا ينبغني للحاكم أن يكتب إذا حكم إنها على من احتمل من عاقلته يوم يحل كل نجم منها . فإن عقل رجل نجما ثم أفلس في الثانى ترك من أن يعقل ثم إن أيسر في الثالث أخذ بذلك النجم وإن حل النجم وهو من يعقل ثم مات أخذ من ماله لأذ قد كان وجب عليه بالحلول واليسر والحياة . ولم أعلم مخالفا في أن لا يحمل أحد من الدية إلا قليلا وأرى على مشعبهم أن خص من شر عدو يرم عن الله الله إذا فويت المدة على مشعبهم أن خص من هذا ويحملون إذا عقلوا الإبل على قدر هذا حتى يشترك النفر كان دونه ربع دينار ولا يزاد على هذا ولا ينقص عن هذا ويحملون إذا عقلوا الإبل على قدر هذا حتى يشترك النفر في بعير فيقبل منهم إلا أن يتطوع أحد بأ كثر فيؤخذ منه .

### عقل الموالي

( فَاللَّانِيَّ عَالَمُ وَلِهُ عَدَمُلُ اللَّهُ : ولا تعقل الموالى من أعلى وهم المعتقون عن رجل من الموالى وللمعتقين قرابة تحتمل العقل . وإن كانت له قرابة تحتمل بعض العقل عقلت القرابة وإذا نفد عقل الموالى المعتقون فإن عجزوا هم وعواقلهم عقل ما بقي جماعة المسلمين . وكذلك لا تعقل الموالى المعتقون عن المولى المعتق وللمولى المعتق قرابة تحتمل العقل فإن كانت له قرابة تحتمل بعض العقل بدى " بهم فإن عجزوا عقل عنه ، ولاه الذى أعتقه . ثم أفرب الناس إليه كا يعقلون عن مولاه الذى أعتقه لو جنى . وهكذا إذا لم يكن لواحد ، ن الجانين قرابة عقل عنه الموالى من أعلى وأسفل على ماوصفت وإن كان للمولى المعتق موال من فوق وموال من أسفل لم يعقل عنه مواليه من أسفل وعقل عنه مواليه من أسفل وعقل عنه مواليه من أسفل وأعلى عنه مواليه من أسفل وأعما جعلت مواليه من فوق يعقلون عنه ومن فوقهم من مواليه من مواليه من أسفل وأهم عتمبة وأعل ميرائه من دون مواليه من أسفل ولم أجعل على الموالى من أسفل عقلا على حتى لا يوجد نسب ولا موال من فوق بحال ثم محملونه فإنه يعتل عنهم لا لأنهم ورثة . ولكنهم يعقلون عنه كالم عنه كالم المنه عنه كالم عقد عنه كالم الم عقله عنه عنه كالم كاله ورثة . ولكنهم يعقلون عنه كالم عنه كالم كالم والله عنه كالم كاله كالم كالم إلى والسائبة معتق كالمعتق غير السائبة .

#### عقل الحلفاء

( فَاللَّاشَافِع ) رحمه الله تعالى : ولا يعقل الحليف بالحلف ولا يعقل عنه بحال إلا أن يكون عنى بذلك خبر لازم ولا أعلمه ولا يعقل العديد ولا يعقل عنه ولا يرث ولا يورث وإنما يعقل بالنسب والولاء الذى هو نسب ومبراث الحليف والعقل عنه منسوخ وإنما ثبت من الحلف أن تكون الدعوة واليد واحدة لاغير ذلك .

كان الذي أصابه من الأعراب فديته ماثة من الإبل لا يكاف الأعرابي الذهب ولا الورق ( فال ) وهذا يدل على ماوصفت من أن عمر لم يقوم الدية على من يجد الإبل ولم يقومها إلا عند الإعواز ألا ترى أنه لا كلف الأعرابي ذهباً ولا ورقا لوجود الإبل وأخذ الذهب والورق من القروى لإعواز الإبل فما أرى ــ والله أعلم ــ أن الحق لايختلف في الدية . أخـبرنا مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسـلم يقوم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار وعدلها من الورق ويقسمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى والثمن ماكان . أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر رضى الله عنه على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل فأقام مائة من الإبل بستائة دينار إلى ثما هما ثة دينار أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جربج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول على الناس أجمعين أهل القرى وأهل البادية مائة من الإبل على الأعرابي والقروى . أخبرنا مسلم عن ابن جريح قال: قلت لعطاء الدية الماشية أو الذهب؛ قال كمانت الإبل حتى كمان عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقوم الإبل بعشربن ومائة كل بعيرفإن شاء القروى أعطى مائة ناقة ولم يعط ذهبا كذلك الأمر الأول ﴿ فَالْآلِينَ نَافِع ﴾ ومهذا كله نأخذ فتؤخذ الإبل ماوجدت وتقوم عند الإعواز على ماوصفت لأن من لزمه شيء لم يقوم عليه وهو يوجد مثله ألا ترى أن من لزمه صنف من العروض لم يؤخذ منه إلا هو فإن أعوز مالزه من الصنف أخذت قيمته نوم يلزم صاحبه . وقد محتمل تقويم الإبل أن يكون أعوز من عليه الدية فقومت عليه أو كانت موجودة عند غيره ببلده فقومت والأول أشبه والله أعلم · وما روى نمــا وصفت من تقويم من قوم الدية ــ والله أعلمــ على ماذهبت إليه ( قال ) والدية لانقوم إلا بالدنانير والدراهم كما لايقوم غيرها إلا بهما . ولو جاز أن نقومها بغيرها جعلنا على أهل البقر البقر وعلى أهل الشاء الشاء . فقد روى هذا عن عمركما رويت عنه قيمة الدنانير والدراهم . وجعلنا على أهل الطعام الطعام وعلى الخيل الخيل وعلى أهل الحلل الحلل بقيمة الإبل ولكن الأصل كما وصفت الإبل فإذا أعوز فالقيمة قيمة ما لايوجد نمــا وجب على صاحبه وليس ذلك إلا من الدنانير والدراهم (قال) وإن وجدت العاقلة بعض الإبل أخذ منها ماوجد وقيمة مالم تجد إذا لم تجد الوفاء منه بحال . وإنما تقوم إبل من وجبت عليه الدية إن كانت الجناية مما تعقلها العاقلة قومت إبلها وإن كانت مما يعقلها الجاني قومت إبله إن اختلفت إبله وإبل العاقلة .

### العيب في الإبل

( قَالِالْشَافِقِي ) رحمه الله : ولا يكون للذي عليه الدية أن يعطى فيها بعيرا معيبا عيبا يرد من مثل ذلك العيب في البيع لأنه إذا قضى عليه بثى، بصفة فيين أن ليس له أن يؤدى فيه معيبا كا يقضى عليه بدينار فلا يكون له أن يؤديه معيبا ( قاللاشنافي ) لم أعلم محالفا له أن يؤديه معيبا ( قاللاشنافي ) لم أعلم محالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة وهذا أكثر من حديث الحاصة ولم أعلم محالفا في أن العاقلة المصبة وهم القرابة من قبل الأب وقضى عمر بن الحطاب على على بن أى طالب رضى الله عنهما بأن يعقل عن موالى صفية بنت عبد المطلب وقضى للزبير بميراتهم لأنه ابنها (قال) وعلم العاقلة أن ينظر إلى القاتل والجانى مادون القتل صفية بنت عبد المطلب وقضى للزبير بميراتهم لأنه ابنها (قال) وعلم العاقلة أن ينظر إلى القاتل والجانى مادون القتل محمدا محمده العاقلة من الحقالة فإن كان له إخوة لأبيه حمل عليهم جنايتهم على ما محمد العاقلة فإن احتمادها لم ترفع إلى بنى جده فإن لم محمده فإن لم محتملا ها ولا ترفع إلى بنى جده فإن لم محمده الماقلة فترفع إلى بنى قصى فإن لم عبد عنها أفار به إلى أفرب الناس به ولا ترفع إلى بنى أب ودونهم أفرب منهم حتى يعجز عنها من هو أقرب منهم كأن رجلا من بنى عبد مناف فترفع إلى بنى قصى فإن لم كنان رجلا من بنى عبد مناف فترفع إلى بنى قصى فإن لم كأن رجلا من بنى عبد مناف فترفع إلى بنى قصى فإن لم

هاشمة كانت له فيها عشر من الإبل أربع خلفات وثلاث حقاق وثلاث جذاع ، ولو شجه منقلة كانت له فيها لحمس خمس عشرة ست خلفات وأربع جذاع ونصف وأربع حقاق ونصف ، ولو فقاً عينه كانت له خمسون من الإبل عشرون خلفة وخمس عشر حقة ، وإذا وجبت له الدية خطأ فكان أرش شجة موضعة أخذت منه على حساب أصل الدية كا وصفت في العمد فتؤخذ في الموضحة خمس من الإبل بنت مخاض وبنت لبون وابن لمه ذكر وحقة وجذعة .

# أي الإبل على العاقلة ؟

### إعواز الإبل

( فالالشنائي ) رحمه الله : وعام في أهل المه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الدية مائة من الإبل ثم قومها عمر رضى الله عنه على أهل الذهب والورق فالعلم محيط إن شاء الله تعالى أن عمر لا يقومها إلا قيمة يومها ولعله قوم الدية الحالة كابها في العمد ، وإدا قومها عمر قيمة يومها فاتباعه أن تقوم كما وجبت على إنسان قيمة يومها كما لو قومت إبل رجل أتلفها رجل شيئا ثم أتلف آخر بعدها مثلها قومت بسوق يومها ولو قومت سرقة ليقطع صاحبها شيئا ثم سرق بعدها آخر مثلها قومت كل واحدة منهما قيمة يومها ولعل عمر أن لايكون قومها إلا في حين وبلد هكذا قيمتها فيه حين أعوزت ولايكه ن قومها إلا برضا من الجانى وولى الجناية كم يقوم ما أعوز من الحقوق والد من الجنوق عنه عبد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب ومكحول وعطاء , قالوا أدركنا الناس على أن دية الرجل المسلم الحر على عهد رسول الله صلى الله عن ابن شهاب ومكحول وعطاء , قالوا أدركنا الناس على أن دية الرجل المسلم الحر على عهد رسول الله صلى الله على وسلم مائة من الإبل فقوم عمر رضى الله عنه على أن دية الرجل المسلم الحر على عمد راف الله حد على الله على الله على الله دينار أو اثنى عشر ألف درهم فإن

بعد ماتقبض فقد أجزأت وإن دفهت وأهل العلم يقولون هي خلفة ثم علم أنها غير خلفة فلا له لله لم يعلم أنها خلفة وأخذهم بخلفة غيرها وإن غاب أهل القتيل عليها فقالوا لم تسكن خلفة فالقول قولهم مع أعاتهم لأنه لم يعلم أنها خلفة الإبالظاهر (قال الربيع) وهذا عندي إذا قبضوها غير رؤية أهل العلم ( فالله شناتهي ) وإذا قالوا في البدن ليست خلفة فقال أهل العلم هي خلفة أنرموها حتى يعلم أنها ليست خلفة والستون التي مع الأربعين الخلفة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وقد روى هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول عدد ممن لقيت من أهل العلم المفتين أخبرنا مسلم عن ابن جربيج قال قلت لعطاء (انتفليظ الإبل فقال مائة من الإبل من الأصناف كلها من كل صنف ثلثه ( فالله شن الأث عشرة وثلث خلفة وعمر حقاق ومجبر على أن يعطيه ثلث ناقة يكون شريكا له بها لايجبر على قيمة إن كان يجد الإبل ، ومثل جذاع وعشر حقاق ومجبر على أن يعطيه ثلث ناقة يكون شريكا له بها لايجبر على قيمة إن كان يجد الإبل ، ومثل جذاع وهو مغلوب على عقله بغير سكر أو صبى . وهكذا أسنان الدية المغلقة في الشهر الحرام وذى الرحم ومن غلظت وهو مغلوب على عقله بغير سكر أو صبى . وهكذا أسنان الدية المغلقة في الشهر الحرام وذى الرحم ومن غلظت فيه الدية لايزدع على هذا في عدد الإبل إنما الزيادة في أسنانها ودية العمد حالة كلها في مال القاتل .

# سنان الإبل في الخطأ

( فَاللَانَ َ إِنِّى ) رحمه الله وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قتل الهمد الحطأ مغلظة منها أربعون خلفة فى بطونها أولادها فنى ذلك دليل على أن دية الحطا الذي لا يخلطه عمد مخالفة هذه الدية وقد اختلف الناس فيها فأثرم القاتل عدد مائة من الإبل بالسنة ثم مالم يختلفوا فيه ولا ألزمه من أسنان الإبل إلا أقل ماقالوا يلزمه لأن اسم الإبل يلزم الصغار والكبار فدية الحفلأ أخماس \_ عشرون بنت مخاص وعشرون بنت لبون وعشرون بنت لبون وعشرون بن يساد ابن لبون دكر وعشرون بن يساد أنهم كانوا يقولون دية الحطأ عشرون بنت مخاص وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكر وعشرون حقة وعشرون جذءة .

#### في تغليظ الدية

( فاللات الحرام والبلد الحرام وتغليظ الدية ( على العمد والعمد الخطأ والقتل في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم كا تقدم في العمد غير الخطأ لا تختلف ولا تفلظ فيا سدوى هؤلاء . وإذا أصاب ذا رحم في الشهر الحرام والبلد الحرام والبلد الحرام وهي مكة دون البلدان لم يزد في التغليظ على ماوصفت قليل التغليظ وكثيره في الدية سدواء فإذا قومت الدية الغلظة قومت على ماجب من تغليظها (قال) وتغلظ في الجراح دون الفس صغيرها وكبيرها بقدرها في السن كما تغلظ في النفس فاو شج رجل رجلا موضعة عمدا فأراد المشجوج الدية أخذ من الشاج خلفتين وجذعة ونصف جدعة وحقة ونصف حقة ، فإن قيل : كيف بكون نصف حقة ؟ قلت يكون شريكا فيها له وجذعة ونصف كا يكون البعير بينهما وهذا هكذا فها دون الموضعة عما له أرش باجتهاد لا يختلف فاو شجه

<sup>(1)</sup> قوله: قلت لعطاء تغليظ الإبالاخ هكذا في النسخ ولعل في الكلام سقطا .

<sup>(</sup>٢) قوله : فىالعمد والعمد الخطأ إلى قوله كما تقدم فىالعمد غير الحتلأ، هكذا فىالنسخ، وانظر.كتبه مصححه . ( م ١٥ – ٦ )

من الضربة وقال لم تلقه منهافالفول قوله مع يمينه وعديها البينة أنها لم ترافضهنة من الضربة أو لم نزل تجد الألم من الضربة حينا حتى ألفت الجنين فيذا جاءت بهذا ألزهت عاقلته عقد الجنين وإذا ضربها وأعامت على ذلك لا تجد شيئة ثم ألفت جنينا لم يضمنه لأنها قد تلقيه بالا جناية وإنما يكون جانيا عليه إذا لم ينفصل عنها ألم الجناية حتى تلقيه ولو أفامت بذلك أياما وإذا كانت الأمة بين اثنين فعني عليها أحدها ثم أعتقها ثم أنفت من الجباية جنينا فإن كان موسرا لأداء قيمتها ضمن جنين حرة وكانت مولاته وكان المريكة فيها نصف قيمة الأم ولا شيء له في الجنين لأنه ليس له ولاؤه وورثت أمه ثلث ديته وقرابة مولاه الذي جني عليه الثلثين إن لم يكن له نسب برئه ولا يرث منه المولى شيئا لا نه قاتل وكذلك الرجل يجنى على جنين امرأته تضمن عاقلته ذيته وترث أمه الثلث (١) وإخوته ما بق فإن لم يكن له إخوة فقرابة أيه ولا يرثه أبوه لا نه قاتل وإذا ألقت الجنين وهو معسر فلمربكه نصف عشر قيمة أمة لا نه جنين أمة وإذا جني الرجل على أمه فألفت جنينا ثم عتقت فألقت جنينا ثمانيا فني الأول عشر قيمة أمة لسيدها وفي الآخر مافى جنين حر برثه ورثته معها .

#### حلول الدية

( فاللانت الجمع الله تعالى : فالقتل ثلاثة وجوه عمد محض وعمد خطأ ، وخطأ محض ، فأما الحطا فلا اختلاف بين أحد علمته في أن رسول صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالدية في ثلاث سنين ( قال) وذلك في مضى ثلاث سنين من يوم مات القتيل فإذا مات القتيل ومضت سنة حل ثلت الدية ثم إذا مضت سنة ثانية حل الثلث الثانى ثم إذا مضت سنة ثالثة حل الثلث الثاث ولا ينظر في ذلك إلى يوم يحكم الحاكم ولا إبطاء ببينة إن لم تثبت زمانا ولو لم يبت إلا بعد سنتين من يوم القتبل أخذوا مكانهم يناسي الدية لا نها قد حلت عليهم (قال) والذي أحفظ عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا في الحفظ العمد هكذا وذلك أنهما معا من الحفظ الذي لا فصاص فيه محال فأما العمد إذا قبلت فيه الدية وعنى عن القتل فالدية كلها حالة في مال القاتل وكذلك العمد الذي لا قود فيه مثل أن يقتل الرجل ابنه المسلم أو غير المسلم عمدا وهكذا صنع عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه في ابن قتادة المدلجي أخذ منه الدية في مقام واحد والدية في العمد على العاقلة من دية جرح وكان الثلث فما دونه فعليها أن تؤديه في مضى سنة من يوم جرح سنين كما وصفت وما لزم العاقلة من دية جرح وكان الثلث فما دونه فعليها أن تؤديه في مضى سنة وما زاد على اشاق وما لم يختلف الناس مضى السنة الثانية إلى الثلثين فما جاوز الثلثين فهو في مضى السنة انثالثة وهذا معنى السنة وما لم يختلف الناس فيه في أصل الدية .

# أسنان الإبل في العمد وشبه العمد

( فَالِالْرَشْنَافِي ) رحمه الله تعالى نص السنة في قتل العمد الخطأ مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها والحلفة هي الحامل من الإبل وقالم تحمل الأبية فصاعدا في ي دقة من إبل العاقلة حملت فهي خلفة وهي تحرى في الربية الما تحمل المهر فقالوا هذه خلفة تحرى في الأرجين إلا الحلفة وإدارتها أهل العمر فقالوا هذه خلفة تمثية أجرات في المربية أجرات في المربية وجر من له الدرة على قبولها فإن أرامت قبل تقبض لم تجون لأنها لم تدفع خلفة وإن أجهضت

<sup>(</sup>١) قوله : وترث أمه الثلث النج امل الثلث محرف عن السدس أو سقط شيء من العبارة فانظر. كتبه مصحه .

#### جنين الذميــة

( فالله بنافع ) رحمه تعالى : وإذا كان الذهبيان الروجان الحران على دين واحد فجنى على جنين امرأة منهم نوجها على دينها فخرج ميتا فديته عشر دية أمه ، وإن كانا مختلفي الدين فعكمه لأكثرهما دية أجعل ديته أبدا لحير أبويه وأجعل ديته مجمع المسلم من أبويه إن كان منهما مسلم مثل أن تكون ذمية عند مسلم فتكون دية جنين مسلم ، ومثل أن تكون المسلمة أسلم من أبويه إن كان منهما مسلم مثل أن تكون ذمية عند مسلم فتكون دية جنينها مسلم ومثل أن تكون المسلمة أسلمت عشر دية أبيه لأن الجنين حر مجرية أبيه ولايكون ملكا لأبيه ، ولوكان أبوه مملوكا أو مكانيا وطيء أمة له فجني على جنينه من أمة له قبل عتق أبيه كان فيه عنهر قيمة أمه لأنه مملوك لافضل في الحكم في الدية لأبيه على أمه بالحرية . وهكذا لوكان محوسية أو وثنية عند نصراني جعلت في جنينها ما في جنين النصرانية عند انصراني جعلت في جنينها ما في جنين النصرانية عن بحرى عليه الحكم والاحكم بديته في مال الجاني (قال ) وهكذا جنين الأمة الكافرة يطؤها سيدها بملك أو ينكحها مسلم ولا يعلم أنها مملوكة وتقول إنها حرة ففيه دية جنين نصرانية عمر دية أمه لأنه لا يلحق بالزنا نسبه ولو جني رجل على نصرانية وعلم ما كان أبوه مسلما كان أبوه مسلما وقال الجاني بل كان ذميا أو لا نعرف له أبا لامه وبعلم ما كان أبوه مسلما (قال ) ولو اشترك مسلم وذمي في ظهر حرة بنكاح شهة فعني رجل على ما في بطنها فألقت جنينا ميتاً جعلت على القاتل جنين ذمية من ذمي فإن الحق الجنين بمسلم أعمت عليه جنين حرة مسلمة وإن هو أشكل فلم يين لأيهما هو لم أجعل عليه إلا الأقل حتى أعرف الأكثر .

### جنبن الأمة

( فَاللَّامَانَ فَهِي ) رحمه الله تعالى والأمة المسكانية والمدبرة والمعتقة إلى أجل وغير المعتقة سواء أجنتهن أجنة إما إذا لم تسكن أجنتهن أحرارا بما وصفت من أن يطأ واحدة منهن مالك لهما حر أو زوج حر غرته بأنها حرة فني جنين كل واحدة منهن إذا خرج ميتا عشر قيمة أمه يوم جنى عليها (ق ل) وإنما قلت هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في قضائه دلالة على أن لا يفرق بين الذكر والأنثى من الأجنة لم بجز أن يفرق بين الجناية على الجنين الذكر والأنثى من الأجنة لم بجز أن يفرق بين الجناية عمر على الجنين الذكر والأنثى من الماليك ولا بجوز أن يتفق الحسم فيهما مجال إلا بأن يكون في كل واحد منهما عشر قيمة أمه ومن قال في جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته لوكان حيا وإذا كان أبئ عشر قيمتها لوكانت حية فقد فرق بين ما جمع بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) وإذا جنى على الأمة فألفت جنينا حيا ثم مات من الإجهاض ففيه قيمته ذكرا كان أو أثنى كا يقتل فيكون فيه قيمته بالغة ما بلغت .

# جنين الأمة تعتق والذمية تسلم

( فَاللَّشَ نَافِع ) رحمه الله تعالى وإذا جنى الرجل على الأمة الحامل جناية فلم تلق جنيبها حتى عتقت أو على النمية جناية فلم تلق جنيبها حتى أسلمت فنى جنيبها مافى جنين حرة مسلمة لأن الجناية عليها كانت وهى ممنوعة فيضمن الأكثر مما فى جنايته عليها وإذا ضرب الرجل المرأة فأقامت يوما أو يومين ثم ألقت جنينا فقالت ألقيته

ولد فا قبل أربع نسوة ورجلا وامرأتين إذا كانوا عدولا ولا أقبل فيهم واراً له (قال الربيع) وفيه قول آخر إنى لاأقبل عليه إلا شاهدين عدلين لأنه في موضع جوز للرجال انظر إليه إدا أمكنهم أن نخرجوه حيا بعد دايولد فأما إذا لم يمكنهم أن يخرجوه اسرعة موته قبلت عليه شهادة أربع نسوة فيشهدن على موته بعدالحياة ( فالالشنافعي) وإذا أجهض الجنين حياً حياة لم تتم لجنين أجهض في مثلها حياة قط كأن أجهض لأقل من ستة أشهر ثم مات ففيه دية حر تامة وإن أجهض في حال يتم فيه لأحد من الأجنة حياة بحال فهو كالسائلة قبلها وإذا خرج حيًّا لستة أشهر فصاعدا فقتله رجل عمدا فعليه اتمود كيف خرج إذا عرفت حياته وإن كان ضعيفاً مفرطا وإن خرج لأفل من منة أشهر فقتله إنسان عمدا فأراد ورثته اتمود فبن كان مثله يعيش اليومين والملائة أو اليوم ففيه الممود وإدا شهدرجال أنه جنيعلي امرأة فا لفت جنبنا ولم يثبتوا أحياً أم ميناً فقال العباني ألفته مينا وغيبته فالقرل قوله مع يمينه ولو أقر هو بأنه خرج ميتاً أو حيا فمات لزمه في مله دون عافلته لأن هذا اعتراف إدا لم تصدقه عافيته ولم تبكن ينة ولو جني جان على امرأة فقالت القيت جنينا وقال الجانى لم ثلق شيئا فـ لقول قوله وكذلك لو جاءت جمين مكانها مينا كان القول قوله لأنه قد يمكن أن تأتى بجنين غيرها ولو خرج الجنين حياً فقتله غير الجاني على أمه عمدا قتل به ولم يكن على الجاني على أمه شيء ولو قتله الجأبي على أمه عمدا فعليه القصاص أو الدية في ماله إن شاء الورثة وحكومة في ماله بجرح إن أصاب أمه لاأرش له معلوم لأمه دون ورثة الجنين وإذا جني على المرأة فا لقت مكانها جنينا ميتاً فعلى عاقلة الجاني ديته ولا يصدق ولا يصدقون أن إجهاضها بغير جناية لأن الظاهر أن هذا من جنايته ولوكانت تطلق فجني عليها فالقت جنينا ميتاً فقال ألقته من غير جنايتي لزم عاقلته دية الجنين كما لوكان مريضاً في السياق فقتله رجل لزمه عمدا كان أو خطا لأنه قد يعيش وإن ظن أنه يموت وكذلك الرأة تطلق ثم يذهب الطلق عنيه فتقيم أياما لانند ولوكانت تطلق فجني عليها فالمقت جنينا حياً ثم مات مكانه فقال لم تلقمه من جنايتي وقالت أسقطته من جنايتك فالقول قولهما وضمنت عاقلته دية الجنين حيًّا دكرًا كان أو أنَّى وإدا جني الرجن على المرأة والقوا بن عندها أو لسن عندها وهي ترى تطلق أو لاتطلق والحبل بهـا ظاهر فمانت وسكنت حركة مافى بطنها ضمن الأم ولم يضمن الجنين من قبل أنى على غير إحاطة به أنه جنين مات بجنايته ولو خرج منها شيء يبين فيه خلق إنسان من رأس أو يد أو رجل أوغيره ثم ماتت أم الجنين ولم تحرج بقية الجنين ضمن الأم والحدين لأبى قد عدت أله جنى على جنين فى بطنها خروج حضه ولا فرق بين خروج بعضه وكله في عدى بأنه جني على جنبن ألا ترى أمها لو ألفت كالضفة بيين فيها شي. من خلق الإنسان ضمنته جنايته على جنين كامل ويضمن متى خرج منها شيء بيين به أنه جني على جنين قبل موتها أو بعده ولو خرج من فرج امرأه رأسا جنينين أو أربعة أيد لجينين ولم يخرج عابق منهما أغرمنه حناية على جنين واحد لأني لاأدرى الهله بحمع الرأسينشيء منخلقة الإنسان فيكونان قبر لملرمه منهم كحنين واحد لأن دلك يمكن فيهما وإدا قضيت بدتم في جنين خرج حياتم مات أو خرج ميناً فعلى اجاني عليه عنق رقبة مؤمنة (قال ) وإذا حتى على المرأة فخرج منها ر من في رأس أو جمع جنيمين شيء واحد من خفة آدمي فاللازم لهفيه عنق رقبةوا احتياط أن منق انهين وكذلك لو خرج رأسان من فرج امرأة ثم ماتت ولم يتنام خروجهما فيعرفان لم أقض فيهما إلا بدية جنين واحدولزم الجانى عتق رقبه وكان أن منق رقبتين في هذا العني أو كدعليه لأن الأعلب أن الراسين من بداين مفترقين مالم يعم اجتماعهما بمماينته ولو اضطرب شيء في بطن أمه فماتت أحببت للجاني أن لايدع أن يعتق ومحتاط فيعتق رقبتين أو ثلاثا ولا يبين أن يلزمه شيء لأنه لم يعلمه ولدا وإذا ماتت الأم وجنينها أعتق بموت الأم رقبة وبموت جنينها أخرى . حيا ثم جنى عليه رجل فقتله فعليه القود وليس على الجانى عليه حين أجهضت أمه دية جنين وفيه حكومة لأمه خاصة بقدر الألم عليها في الإجهاض الذى هو شبيه بالجرح (قال) ولو قتله الجانى عليه عمدا أو جرح أمه جرحا الأارش له كان عليه القود وفي ماله حكومة لأمه ولو قتله خطأ كانت دية النفس على عاقلته وكذلك أمه إن كانت هى القاتلة خطأ فديته على عاقلتها وإن كانت قتلته عمدا فديته في مالها وكذلك أبوه وآباؤه وأمهاته لأنه لايقاد ولد من والد ولا يرث الجنين واحد من القاتلين قتله عمدا أو خطأ وسواء في أن دية الجنين دية نفس حية إذا عرف حياة الجنين خرج لهام أو أجهض قبل الهام (قال) والمرأة التي فضى حي على الماع الجنين على عنائب عمدت ضرب المراة بعمود بيتها فإذا جن الرجل أو المرأة التي فضى حي على الماع عبد المتحدود به المراق ويد في الجنين وإن خاص ألم الجناية إلى الجنين فا جهضة فيها إذا كان ضربها عالمقاد من مناه وإن كان لايقاد من منه فعلى عافية الجانى حية لأن عنائب الحين حيا أم الجنين عمد حي حلى الم عله وإن كان لايقاد من منه لايقاد من الجانى على عالم الجنين اليجهض الجنين حيا ثم يموت لجنين عمد بطنها أو وسلم وسواء فيا وصفت من أنه لايقاد من الجانى على أم الجنين ليجهض الجنين حياً ثم يموت لجنين عمد بطنها أو فرجها أو ظهرها بضرب ليقتل ولدها أو أرادهما عمدا لأن وقع الجناية بالأم دون الجنين .

## جنبن المرأة الحرة

( قَالَالِثُ عَالِينِ ) وإذا جني رجل على المرأه عمما أو حطًّا عَالَمْتَ جِلِمَا مِنْ مُعْلِمَ عُرَةً عبدأو أمة يؤدون أيهما شاءوا من أى جنس شاءوا وليس لهم أن يؤدوا مافية عيب يرد منه لو بيع ولا خصياً لأنه ناقص عن غرة وإن زاد ثمنه بالحصاء ولأن لنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالفرة من عبد أو أمة ولا خصيان نعمهم ببلاده ولهم أن يؤدوا الغرة مستغنية بنت سبع سنبن أو ثمان ولا يؤدونها في سن دون هذا السن لأنها لاتستغني بنفسها دون هذه السن ولا يخير المولود بين الأبوين إلا في هذه السن ولا يفرق بين الأمة وولدها في البيع لأنها صغيرة إلابهذه السن وقيمة الغرة نصف عشر دية الرجل السلم وذلك في العمد وعمد الخطاء قيمة خمس من الإبل خمساها وهو بعيران قيمة خلفتين أفل الخلفات وثلانة أخماسها وهو قيمة ثلاث جناع وحقاق سندين من إبل عاقبة الجانى فإن له تكن لهم إب ثمن إبل بلده أو أفرب البلدان منه وإدا كالت جناية الرجل على جنين الرأة ورمي غير أمه فاصاب أمه فدية الجنين على عاقلته غرة تؤدى عاقلته أي غرة شاءوا غسر ماوصفت أن ليس لهم أداؤه وقيمتها نصف عشر دية رجل من ديات الحطأ (قال) وهذا هكذا في جنين الأمة انسية أو الكتابية من سيدغا عنى عايبا الحربي الذي له أمان وجنين الذمية بجنى عليها من المسلم الحر وفى رقبة العبد إذا جنى على بعض أجنة من سميت لايختلف فى الحطأ والعمد (قال) فيؤدي في الحطأ على أم الجنين غرة قيمتها فيمة حمس بن لإب أحرس قيمة ، تعديض وفيمة بات لبون وقيمة ابن لبون ذكر وقيمة حقة وقيمة جذعة وليس لهم أن يؤدوا غرة هرمة ولا ضعيفة عن العمل لأن أكثر ما يراد **له** الرقيق العمل وإنما حجكم للناس بما ينتفعون به لايما لاينفعهم ضعيفه وإذا منعت من أن تؤدى غرة معيبة عيباً ي<mark>ضر</mark> بالعمل فالعيب بالسكبر أكبر من كثير من العيوب التي ترد بها وإذا جني الرجل على جنين فخرج حيًّا ثم مات فقال مات من حادث كان بعد الجناية من غيرى وقال ورثته مات من الجناية فإن كان مات مكانه موتاً يعلم في الظاهر أنه لا يكون إلا من الجناية ففيه دية نفس حية على عاقلته وإن قيل قد عاش مدة وإن قلت قد يمكن أن يكون مات من غير الجناية فالقول فول أجاني وغافيته وعلى وراه البرس أبر أعمات من جب وأديل على مو مما أقبل على أمه

أو أمه إن لم يكن له أب(١) حرها مع من ورثه معها وإن لم نخرج إلا من الشرب الذي سقط به الجنين فلا شيء لها في الضرب لأن الألم وإن وقع عليها فالناف وقع على جنينها في جوفها وإن جرحها جرحاً له أرشأو فيه حكومة فلها أرش الجراح والحكومة فيه دون مافي الجنين لأنها جناية عليها ، ودية الجنين موروثة لها ولأبيه أو ورثته إن 👃 يكن أبوه حيا معها ( قال ) وبهذا قلنا إذا ألقت المرأة أجنة موتى قبل موتها وبعده فذلك كالمسواء وفي كل جنين منهم غرة ولها مبراثها مما ألقته وهي حية وما ألقته بعد الموت لم ترثه لأنه لم نخرج وهي ترثه ولم يرثما لأنه لم نخرج <mark>حيافيرثها</mark> وإنما يرث الأحياء وإذا ألفت جنينين بجمعهما شيء من خلقة الإنسان لم يلزم عاقلته إلا دية جنين واحد وذلك أن تلق بدنين مفترقين في رأس واحد أو في رقبتين مفترقتي الصدرين والبدين ومجمعهما رجلان أو أربعة أرجل<sup>(٢)</sup>إلا أنهما لايفرقا بأن خلقا في الجلدة العليا أو فيها أو في أكثر منها فإن خرجا في جلدة بطن فشقت عنهما وبقيا بيدنين متفرقين فيهما جنينان فبهما غرتان ولوكانا ناقصين أو أحدها إذا بان في كل واحد منيها من خلقـــة الإنسان شيء فيهما جنينان إذا خلقا متفرقين وإذا ألقت الجنين جياً ثم مات مكانه ففيه دية حركاءلمة إن كان ذكراً فماثة من الإبل وإن كان أنثى فخمسون من الإبل ولا تعرف حياة الجنين إلا برضاع أو استبلال أو نفس أو حركة لانكون إلا حركة حي وإذا ألقته فادعت حياته فالقول قول الجاني في أنها ألقنه مينا وعلى وارث الجنين البينة فإن أقر الجانى على الجنين أنه خرج حياً وأنكرت عاقلته خروجه حياً وأقرت بخروجه ميناً أو قامت بينة مخروجه ولم تثبت لهموتا ولا حياة ضمنت العاقلة دية الجنين ميتا وضمن الجاني تمام دية نفس حية إن كان ذكراً ضمن تسعة أعشار ونصف عثمر دية رجل وذلك خمس وتسعون من الإبل فإذا كان أنَّى فتسعة أعشار دية أنَّى وذلك خمس وأربعون من الإبل (قال) وإن قامت بينة أنه خرج حيًّا وبينة أنه سقط مبتا فالقول قول البينة التي شهدت على الحياة لأن الحياة قد تكون فلا يعلمها شهود حاضرون ويعلمها آخرون فيشيدون على أنه خرج منتا بأنهم رأوه خارجا لم يعلموا حياته ، ولوكانث البينة قامت على الجاني بإقراره بأنه خرج حيًّا وقامت أخرى بأنه قال خرج ميتا وليس هذا ولاالباب قبله تضاداً في الشهادة يسقط به كلها (قال) وإذا ألفت جنينين أحدها قبل الآخر أو معا فشهد الشهود على أنهم ممعوا لأحد الجنينين صوتا أو رأوا له حركة حياة ولم يثبتوا أيرماكان الحي قبلت شهادانهم ولزم عاقلة الجانى دية جنين حي ودية جنين ميت فإن كانا ذكرين لزمت العاقلة في الحيي دية نفس رجل وإن كانتا أندين لزمت العاقلة دية أشي وإن كاناذكراً وأنى لزمت العاقلة ديه أنثى لأنها القبن ولم أعطوارث الجنبن الفضل بين دية الرأة والرجل بالشك (قال) وإن أقر الجانى أنالذي خرج حيا ذكر أعطت العاقلة دية أشي والجاني ثمام دية رجل وهو نصف دية رجل خمسين من الابل ويلزم العاقلة دية جنين غرة معدية الحيي، ولوضر ب رجل بطن امرأة فألقت جنيناميتا ثم ماتت وألقت بعــد الموتجنينا حيا ثم مات ورثت الرأة الجنين الذي خرج قبل موتها وورثها الجنين الذي خرج حيا بعد موتهاوورثه بعد موته ورثته غيرها لأنها لم ترثه ، ولو ألقت جنينا حيا ثم مانت ومات فاختلف ورثتها وورثة الجنين فقال ورثة الجنين ماتت قبلموت الجنين فورثها وقال ورثتهامات مدالجنين فورثته لميرث واحدمنهماصاحبه وكانوا كالقوم يموتون لايدرى أب الله أو لا ورثه و أنه الاجاز ما يتو كال والسن التي مان عرى عاجه ( على) وإله أقت الرأه جيما

<sup>(</sup>١) قرلة : حرفا كما إلى سمح راحها شراق والحارة إلى المع من الح و والفرا

<sup>(</sup>۲) عراه : إذا أنب الحكمة في مستحوص عرف بل هما القام هر ما شارماً المعرو و المت ولا حول على كل مأتجده والله المستمان : كتبه مصححه .

كم تقبل على الاستئناف وليس ماأدرك الحاكم عيانه وأدركه الشهود وكان قائنا بعينه يوم يشهد عليه عند الحاكم حتى يكون يمكن الحاكم أن يبتدى أن يربه الشهود فيشهدون منه على عيان ثم آخرين بعد فتنواطأ شهاداتهم عليه ويدرك الحاكم العيان فيه كشهادة في أمر غائب عن الحاكم لايدرك فيه مثل هذا ولا يشهد منها إلا على أمر معقض لايستأنف الشهود علمه ولا غيرهم .

### دية الجنين

( فَاللَّهُ مَا فِعِي ) رحمه الله تعالى أخررنا مالك عن ابن شياب عن أي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم غرة عبد أو وليدة أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله عليه الله عليه وسلم قضى فى الجنين يقتل فى بطن أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذى قضى عليه كيف أغرم مالا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم« إنما هذا من إخوان الكيهان »أخبرنا الثقة يحيى بنحسان عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن السيب عن ألى هر برة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جبين امرأة من بني لحيان سقط مينا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قشي علمها بالغرة توفيت فقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها ، أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال «أذكر الله امرءاً سمع من الني صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئًا» فقام حمل بن مالك ابن النابغة فقال كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا فقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بغرة،فقال عمر« إن كدنا أن نقضى في مثل هذا بآرائها» ( فالالشنائِعي) وبهذا كله نأخذ في الجبين والمرأة التي قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بفرة حرة مسلمة فإذا كان الجنين حراً مسلما بإسلام أحد أبويه أو هما ففيه غرة كاملة فإن كان جنين حرة مسلمة من مثمرك حر أو عبد من نكاح أو زنا أو جنين حرة مسلمة لقيط من زوج عبد أو حر أو زنا ففيه غرة كاماة لإسلامه وحريته بإسلام أمه وحربتها وكذلك جنين الأمة يطؤها سيدها بملك صحيح أو ملك فاسد أو يملك شقصا منها ، وكنذلك جنين الأمة ينكحهاو غر بأنها حرة لأن من سميت لايرق بحال وما قات لايرق بحال ففيه غرة كاملة وأى جنين جعلته مسلما بكل حال بإسلام أحد أبويه جعلته جنين مسلم ، وأقل ما يكون به السقط جنينا فيه غره أن يدين من خلقه شي يفارق المنغة أو العلقة أصبع أو طفر أوعين أو مابان من خلق ابن آدم سوى هذا كله ففيه غرة كاملة وإن جنى جان على امرأة فجاءت كنهما أو بعد بجبين فقالت هذا الذي ألقت وأنكر الجاني لم يقيل قولها وكان القول قوله سم به ولا بازيه الجباية إلا بإقراره أو ببية تقوم علية رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة بأنها ألقت هذا أو ألقت جنيبا فإن شهدوا أنها ألقت شيئا ولهيئيتوا الثىء وجاءت بجنين فقالت هذا هو وأنكر أن يكون الدى ألقت فالقول قول الجانى عليها مع يميه . وكذلك لو ألقتـــه فدفنته ولم تثبته الشهود جنينا بأن يتبين فيه خلق آدمي ولم تختلف رواية من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسأل عن الجنين ذكر هو أو أنثى فإذا ألقته المرأة ميتاً فسواً، ذكر أن الأجنة وإنائهم في أن فيكل واحد منهم غرة عبد أو أمة وفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة دليل على أن الحسم في الجبين غير الحسم فى أمه وإذا ألقت المرأة جنينا ميتا وعاشت أمه فدية الجنين موروثة كما يورث لو ألقته حيا نم مات يرثه أبواه معا

مسلم وأسنان الإبل فيهم كمهى في ديات السلمين إذا كان قتلهم عمدا أو عمد خياً فحمسا دية المقتول خلفتان وثلاثة أخماس نصفين نصف حقاق ونصف جذاع فإذا كان القتل خطا محضاً فالدية أخماس خمس بنات مخاض وخمس بنولبون ذكور وخمس حقاق وخمس جذاع وديات نسائهم على أنصاف ديات رجالهم كا تكون ديات نساء المسلمين على أنصاف ديات رجالهم وإذا قتل بعضهم بعضا قضى عليهم بما وصفت يقضى به بين المسلمين وعلى عواقل من جرى عليه الحسكم وقد وصفت هذا في الحسكم بينهم في قتل العمد وإذا قتل له عبد على دينهم فديته نمنه بالعا مابلغ وإن بلغ ديات مسلم (قال) وإدا كان واحد منهم قاتلا لمسلم قتلا لا قصاص فيه قضى عليه بدية مسلم كاملة على عاقلته إن كان قتله خطأ أو شبه عمد كم يقضى على عاقلة المسلم وإن لم يكن له عاقلة بحرى علمهم الحسلم في ماله وإن قتله عمدا فاختار ورثته المقتى في مال الجاني كا قلما في المسامين الإبل أو قيمتها إن لم توجد في الجناية والدية الإبل لاغيرها ماكات الإبل و حودة حيث كانت عابلة الجاني والحكوم لهم (قالل في يعلى عقل عواقل المسلمين) عقال المدين إذا كانوا من بجرى علمهم الحيكم العقل عرجنايتهم الحطأ كما تعقل عواقل المسلمين .

## دية المرأة

( فاللائة الجهي ) رحمه الله تعالى : لم أعلم مخالفا من أهل العلم قديما ولا حديثا في أن دية المرأة نصف دية الرجل وذلك خمسون من الإبل فإذا قضى في المرأة بدية فهي خمسون من الإبل وإذا قتلت عمدا فاختار أهلمها ديتما فديتما خمسون من الإبل أسنائها أسنان دية عمد وسواء قتلها رجل أو نفر أو امرأة لازاد في ديتها على خمسين من الإبل وجراح المرأة في دينها كجراح الرجب في دينه لا ختلف في موضحتها نصف مافي موضحة الرجل وفي جميع جراحها بهذا العساب ، فإن قال قائل فهل في دية المرأة سوى ماوصفت من الإجماع أمر متقدم ؟ فنعم أخبرنا مسلم بن خالد عن عبد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقوم عمر بن الحطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو انني عثمر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كان من أهل القرى خمسانة دينار أو مسون من الإبل وأخبرنا سفيان عن ابن ألى نجيح عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقضى فيها عثمان بن عنان خمسون من الإبل وأخبرنا سفيان عن ابن ألى نجيح عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقضى فيها عثمان بن عنان رضى الله عنه بنها في الحرم

### دية الخنثي

(فاللشنافعي) رحمه الله عالى: إدا بان الحس دكراً حكم له بده أو لم بحكم قديمه ديم الرحل وإدا بان أنى فديته ديم الرحل فايد بان أنى فديته ديم المرأة فإن جي عليه وهو مشكل فلم يمت حق بان ذكراً فديته ديم رجل وكذلك لو جنى عليه جرح فبراً منه فأعطى أرشه وهو مشكل على أنه أنى ثم بان ذكراً أتم له أرش جرح رجل وإذا الحتلف ورثم الحيثى والجانى فقال الجانى هو المرأه أو مشكل غلى أنه أنى ثم بان ذكراً أتم له أرش جرح رجل بما يدل على أنه دكر ولو مات الحيى فاختلفت ورثمه والجانى فأقام ورثمه البيمة بما يدل على أنه دكر والجانى البينة بما يدل على أنه دكر والجانى البينة بما يدل على أنه دكر والجانى البينة بما يبس أنه أنى طرحت البينان معا في قول من طرح البينين إدا تكافأنا وكان القول قول الجانى ، ولو كان هذا والحنى حي ثم عاينه الحاكم قرآه ذكراً قضى له بأرش دكر ولو كانت بينة منظاهرة أنه ذكر أو انى قبلت البيم

### ديات الخطأ

#### ديات الرجال الأحرار المسلمين

أخبرنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا الشافعي قال قال الله عز وجن «وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسامة إلى أهاه» فأحكم الله تبارك وتعالى في تنزيل كتا به أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كم الدية فكان نقل عدد من أهل العلم عن عدد لاتنازع بينهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بدية المسلم مائة من الإبل فكان هذا أفوى من نقل الخاصة وقد روى من طريق الخاصة وبه نا خذ ففي المسلم يقتل خطأ مائة من الإبل أخبرنا سفيان عن على بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربعة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال«ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصامائة من من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة ابن أوس عن رجل من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة ألا « أن في قتـل الحطأ شبه العمد قتـل السوط أو العتما الدية مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها » أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبى بكربن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم«في النفس مائةمن الإبل»أخبرنامسلم بن خالدعن ابن جربج عن عبد الله بن أبي بكر في الديات في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ﴿ في النَّمْسِ مائة من الا بل ﴾ قال ابن جرَّ جَ فقلت لعبد الله بن أبي بكر أفى شك أنتم من أنه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقاللا أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه وأخبرنا مسلمابن خالدعن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا أدركنا الماس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الابل فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عثمر ألف درهم فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الأعراني الذهب ولا الورق ودية الأعراني إذا أصابه أعراني ماثة من الإبل ( فالالشِّنافِي ) ودية الحر المسلم مائة من من الإبل لادية غيرها كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال ) فإن أعوزت الإبل فقيمنها وقد وضع هذا في غير هذا الموضع .

#### دية الماهد

( فالارشنائي ) وأمر الله تعالى في المعاهد يقتل خطأ بدية مسلمة إلى أعله ودات سه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يقتل مؤون بكافر مع ما فرق الله عز وجل بين المؤونين والكافرين فلم يجز أن يحسكم على قاس الكافر إلا بدية ولا أن ينقص منها إلا بخبر لازم فقضي عمر بن الحطاب وعنمان بن عفان رضى الله عنهما في دية البهودي والنصراني بمثلث دية المسلم وقضي عمر في دية الحوسي بها مائة درهم ودلك المنا عنهر دية السلم لأنه كان قول تقوم الدية اثنى عثير ألف درهم ولم نعلم أحسدا قال في دياتهم أقل من هذا وقد قبل إن دياتهم أكثر من هذا فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه فمن قبل يهوديا أو نصرانيا خطأ وله قتول ذمة بأمان إلى مدة أو ذمة بإعطاء جزية أو أمان ساعة فقتله في وقت أمانه من المسلمين فعليه ثلث دية المسلم وذلك المن والمنا فريضة وثلاثون من الإبل وثلث ومن قتل جوسيا أو وثنيا له أمان فعلمه نذا عشر دية مسلم وذلك ست فرائني والمنا فريضة

النبي صلى الله عليه وسلم متصلا كثيرا عن الثقات ثم يدعه(١) فـكيف يجوز أن يكون الموتصل مردودا ويكون المنقطع مردودا حيث أراد ثابتا حيث أراد العلم أدى فى هذا إلى الذى يزعم هذا إلا فى الحديث .

## الجناية على العبد

( فاللانة نيافيم ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن الرهري عن سعيد بن المسيب أنه قال عقل العبد في ثمنه وأحبرنا عبى بن حسان عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن السيب أنه قال عقل العبد في عنه كجرام الحر فيديته وقال ابن شهاب وكان رجال سواه يقولون يقوم سلعة (﴿﴿ اللَّهُمْ يَا أَنِّينَ ﴾ وخالف قول الزهري من الناس الذين قالوا هو سلعة وخالف قول سعيد بن المسيب ، والزهرى لم يحك فيه بالمدينة إلا هذين القولين ولم أعلم أحدا قط قال غير هذين القولين قياد فزعم في موضحة العبد ومتقانه وبأمومته وجائفته أنها في تُممه مثل جراح الحر فيديته وزعم فيها بق من جراحه أنها مثل جراح البعير فيه ما قصه فلا بقول سعيد ولا بقول الناس الذين حكي عنهم الزهري ( ﴿ إِلَاكِ مَا يَغِيمُ ﴾ وهو يريد أن يجعل ابن شهاب ومثله حجة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مجعل قول ابن شهاب ولا قول القاسم ولا قول عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حجة على رأى نفسه مع ما لو جمع من الحديث موصولا كان كثيرا فإذا جاز أن يكون هذا مردودا بأن الوهم قد يمكن على عدد كثير يروون أحاديث كامهم محيلها على النقة حتى يبلغ بها إلى من سمعها من النبي صلى الله عليه وسم فحكيف جاز لأحد أن يعيب من رد الحديث المنقطع لأنه لابدري عمن رواه صاحبه وقد خبر من كثير منهم أنهم قد يقبلون الأحاديث ممن أحسنوا الظن به ويقبلونها نمن لعلمهم لايكونون خابرين به ويقبلونها من المقة ولا يدرون عمن قبلها من قبلها عنهوما زال أهل الحديث في القديم والحديث يثبتون فلا يقبلون الرواية التي يختجون بها ويحلون بها ويحرمون بها إلا عمنأمنوا وإن يحدثوا بها هكذا ذكروا أنهم لم يسمعوها من ثبت . كان عطاء بن أبي رباح يسأل عن الشيء فيرويه عمن قبله ويقول سمعته وماسمعته من ثبت ( فالالمنظافي ) أخبرنا بذلك مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج عنه هذا في غير قول وكمان طاوس إدا حدثه رجل حديثا قال إن كمان الذي حدثك مليا وإلا فدعه يعني حافظا ثقة ( فَالِالْشِينَافَعِي) أَخْدِرنا عمي محمد بن على عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إلى لأسمع الحديث استحسنه فإيمعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به أسمعه من الرجل لا أنق به قلد حدثه عمن أنق به وأسمعه من الرجل أثق به حدثه عمن لاأثق به وقال سعيدين إبراهم لا محدث عن السي صلى الله عليه وسلم إلا النقات ( فالالنف أفعي )أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال سألت ابنا لعبد الله بن عمر عن مسألة فلريقل فيها شيئًا فقيل له إنا النعظم أن يكون مثلك ابن إمام هدى تسأل عن أمر ليس عندك فيه علمفقال أعظموالله من ذلك عند الله وعند من عرف الله وعند من عقل عن الله أن أقول ماليس لي به علم أو أخبر عن غير ثقة وكان ابن سيرين والنخعي وغير واحد من التابعين يذهب هذا المذهب في أن لايقبل إلا عمن عرف وما لقيت ولا علمت أحدا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) قوله : فكيف يجوز النحكذا في النسخ ، ولعل في الكلام تحريفًا، فانظر .كتبه مصححه .

## مسألة الجنين

(أخبرنا الربيع) قال (حدثنا الشافعي) إملاء قال أخبرنا محيى بن حسان عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضي في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أوأمة ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصيتها ( فاللان في أفين في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى على امرأة أصابت جنينا بغرة وقضى على عصبتها بأن عليهم ما أصابت وأن ميرائها لولدها وزوجها(١) وأن العقل على العاقلة وإن لم يرثوا وأن المراث لمن جعله الله عر وجل له وبين إذ قضى على عصبتها بعقل الجنين وإنما فيه غرة لااختلاف بين أحد أن قيمتها خمس من الإبل وفي قول غيرنا على أهل الذهب خمسون دينارا وعلى أهل الورق ستمائة درهم أن العاقلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعقل نصف عثمر الدية وذلك أن خمسا من الإبل نصف عثمر دية الرجل وقد روى هذا إراهم النخمي عن عبيد بن نضلة عن الغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضي في الجنين بغرة عبد أو أمة وقضى به على عاقلة الجانية التي أصابته ( فالالشنافيي ) وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه يزعمون أن العاقلة تعقل نصف العثمر فصاعدا ولا تعمّل مادونه . وقول غيرهم تعمّل العاقلة كل ماكان له أرش وإذا قضي النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر قضينا به في الأقل والله تعالى أعلم : وإنما ذهب أبوحنيفة إلى أن يقضى به فها قضى به النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولا يجعل شيئا قياسا عليه وهــذا يلزمه في غير موضع قد بين في موضعه ( فَالْالْشِهَافِعِي ) وقال غير أبي حنيقة تعقل العاقلة الثلث فصاعدا ولا تعقل مادونه . ولا مجوز أن يكون في هذا إلا ماقلنا من أن جناية الحر إذا كانت خطأ فجعلها رسول الله صلىالله عليه وسلم فيالنفس على العاقلة وجعلما في الجنين وهونصف عثىرالنفس على العاقلة وفرق بينحكمها وحكم العمد وفرق المسلمون فجعلوا عمد الحر فىالنفس ومادونها وفيا استهلك من مال في مال نفسه دون عاقاته وحكم ما أصاب من حر خطأ في نفس على عاقلته(٢) إلا أن يكون ما أصاب من حر من شيء له أرش على عاقلته كما حملت الأكثر حملت الأقل إذا كان من وجه واحد وما ذهب إليه أبو حنيفة من أنه يقضى على العاقلة بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقضى عليها بغيره . فأما أنها تعقل الثلث فصاعدا فلم نعلم عند من قاله فيه خبرا يثبت إلا رأى الرجال الذين لايكون رأيهم حجة فما لاخبر فيه أو خبر لايثبت مثله عندنا ولاعندهم فيما لايريدون أن يقولوا به والسنة اثنابتة عن الني صلى الله عليه وسلم بأنه قضي بنصف عشر الدية على العاقلة أن زعم أنه لا يقضى بها على العاقلة فلينظر من خالف. فإن قال فقد أثبت المنقطع كاقد أثبت الثابت فقد روى ابن أبى ذئب عن الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا ضحك فى الصلاة أن يعيدالوضوء والصلاة وهو يمرف فضل الزهري في الحفظ على من روي هــذا عنه . وأخبرنا سفيان عن محمد بن المنــكدر أن رجلا جاء إلى الني صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مالا وعيالا وإن لأبي مالا وعيالا وهو يريد أن يأحذ مالي فيطعمه عياله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «أنت ومالك لأبيك» وهو نخالف هذين الحديثين نما لعله لو جمع الكان كثيرا من المنقطع فإن كان أحد أخطأ بترك تثبيت المنقطع فقد شركه في الخطأ وتفرد دونه برد الموتصل إنه ليروى عن

<sup>(</sup>١) قوله:وأن العقل هكذا فى النسخ بالواو ولعلمها زائدة وقوله أن العقل فاعل لقوله فبين فانظر اه مصححه .

 <sup>(</sup>۲) قوله: إلا أن يكون إلى قوله «على عاقاته »كذا في بعض النسخ ، و في بعضها سقط هذا الاستثناء .

# الجناية على أم الولد

( فَاللَّاتُ عَالِينَ ) وإذا جني على أم الولم فالجباية عليها جناية على أمة تقوم أمة مُملوكة ثم يكون سيدها ولى الجناية عليها دونها يعفوها إن شاء أو يستقيد إن كيان فيها قود أو يأخذ الأرش وإذا كانت هي الجانية ضمن الأقل من قيمتها أو الجناية المجنى عليه فإن عادت فجنت أخرى وقد أخرج قيمتها كابها ففيها قولان . أحدهما : إسلامه بدنها فيرجع المجنى عليه الثانى بأرش جنايته على الحبني عايه الأول فيشتركان فيها بقدر جنايتهما ثم هكذا إن جنت جناية أخرى رجع الحجني علمه الثالث على الأولين فكانوا شركاء في قيمتها بقدر الجناية علميه وهذا قول يتوجه ويدخل من قبل أنه لوكان أسلم بدنها إلى الأول أخرجها من بدى الأول إلى الثانى ولم مجعلهما شريكين فإذا قام قيمتها مقام بدنها فكن يلزمه أن خرج جميع قيمتها إلى المنبي عليه اثناني إذاكان ذلك أرش جنايتها ثم يصنع ذلك بها كلا جنت ، والقول الثانى أن يدفع الأقل من قيمتها أو الجناية فإذا عادت فجنت وقد دفع حميع قيمتها لم يرجع الآخر على الأول بشيء ورجع الآخر على سيدها فأخذ منه الأفل من قيمتها والجناية . وهكذا كا جنت وهذا قول بدخل من قبل أنه إن كان إنمــا ذهب إلى العبد مجنى فيعتقه سيده أن يضمن الأقل من قيمته أو الجناية فهذه لم يعتقها سيدها وذلك إذا عاد عقلت عنه العاقلة ولم يعتمل هو عنه وهو يجعله يعقل عن هـذه (قال الربيع) ( ﴿ اللَّهُ عَالِمُ عَالِمُ اللَّهُ فَا أَدْنَى أَحَدَ إِلَيْنَا ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُعَ عَلَيْهَا جَنَايَةَ فَلَمْ مُحَكَّمُ عِهَا الحاكم حتى مات سيدها فهي لورثة سيدها من قبل أن سيدها قد ملكها بالجدية ( ﴿ وَاللَّهُ عَافِي ﴾ وولد أم الولد يمنزلنها يعتقون بعتقها إذا عتقت كان من حلال أو حرام ولو ماتت أم الولد قبل سيدها كان أولادها في مد سيدها فإذا مات عنقوا بموته كما كانت أمهم تعنق بموته وإذا أسلمت أم ولد النصراني حيل بينه وبينها وأخذ بالنفقة عليها وأن تعمل له مايعمل مثلها لمثله فمتى أسلم خلى بينه وبينها وإن مات قبل أن يسلم فهي حرة بموته وقال بعضهم إذا أسلمت أم ولد النصراني فهي حرة وعليها أن تسعى في قيمتها وروى عن الأوزاعي مثل قوله إلا أنه قال تسعى في نصف قيمتها وقال غيرهما هي حرة ولا تسعى في شيء ( فاللاث نافعي ) فإن كان إنما ذهب إلى أنه لم يكن له منها إلا أن يصيبها فحرمت عليه الإصابة بإسلامها فهو بجعل للرجل من أم ولده أن يأخذ مالها بأى وجه ملكته وهب لها أو تصدق به عليها أووجدت كنزا أو اكتسبته وبجعل له خدمتها وبعض هذا أكثر من رقبتها فكيف أخرجها من ملكه وهذا لايحل له وهو لايبيع أم الولد ، وإذا لم يبع مدبر النصراني يسلم فكيف باع أم ولد. ( فالله تنافيي) وسواء في الحركم أموار النصر أني أو السهر رتمه ( فال الربيع لابياع) أموله النصر أني كما لابياع أم والد السلم ( قَالِلَشَيْ اِفِي ) وليس للنصر أني أن يبيع أم والده النصر الية إدا حكمنا أنه محول دونها لم على ويعها كما لاعلى بينه وبين بيع ابنه ولا بين بيع مكاتبه ، وإذا توفي الرجل عن أم ولده أو أعتقبًا فلا عدة علمها وتستمرأ محضة فإن كانت لاتحيض من صغر أو كبر فثلاثة أشهر أحب إلينا قياساً لأن الحضة إذا كانت براءة في الظاهر فالحمل يبين في التي لا تحيض في أقل من ثلاثة أشهر . والقول الثاني أن عليها شهرًا بدلًا من الحيضة لأن الله عز وجل أفام ثلاثة أشهر مقام ثلاث حيض ( قال الربيع ) وبه يقول الشافعي ( قال الربيع ) وإذا كانت للرجل أم ولد فخصي أو انقطع عنه الجاع فليس لها خيار لأنها ليست كالزوجة في حال .

أن يُكُمَّامِها ابتدأها الحاكم عليه ، وإن وقف المفس أو لعي لم يعد عليه مامضي منها فإن حلف فأدخل الاستثناء في شيء من يمينه ثم نسق اليمين بعد الاستثناء أعاد عليه اليمين من أولها حتى ينسقها كلها بلا استثناء .

# عتق أمهات الأولاد والجناية عليهن

أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي إذا وطيُّ الرجل أمته بالملك فولدت له فهي مملوكة بحالها لاترث ولا تورث ولا تجوز شهادتها وجنايتها والجناية عليها جناية نملوك وكذلك حدودها ولاحج علمها فإن حجت ثم عتقت فعلمها حجة الإسلام ولا تخالف المعاوك في شيء إلا أنه لابجوز لسيدها بيعها وإذا لم يجز له بيعها لم محل له إخراجها من ملك بشيء غير العتق ، وأنها حرة إذا مات من رأس المال وكما لا مجوز بعيا فكذلك لا مجوز لغرمائه أن يبيعوها عليه ( فالله الله عليه الله تعالى : والولد الذي تكون به أم ولد كل مابان له خلق من سقط من خلق الآدميين عين أو ظفر أو إصبح أو غير ذلك . فإن أسقطت شيئا مجتمعا لايبين أن يكون له خلق سألنا عــدولا من النساء فإن زعمن أن هذا لا يكون إلا من خلق الآدميين كانت به أم ولد وإن شككن لم تكن به أم ولد ولا تكون أم ولد بهذا الحكم بأن ينكحها وهي في ملك غيره فناد ثم يملكها وولدها ، ولا بحبل وهي مملوكة لغيره ثم تلد في ملكه لأن اارق قد جرى على وادها لغميره ، وقد قال بعض الناس إذا نـكحها مملوكة . فولدت له فمتى ملكمًا فلها هذا الحكم لأنها تملوكة وقد ولدت منه ، ولو ملك انها عتق بالنسب فإن كان إنما أعتقها بأن ابنها يعتق عليه متى ملكه فقد عتق عليه انهما (١) وهي نماوكة لغيره ، وقد جرى عليها اارق لغيره ولا يجوز إلا ماقلنا فيها ، وهو تقليد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه أن الولود لم بجر عليه رق وهذا القول الذي حكيناه هو مخالف للأثر والقياس<sup>(۲)</sup> فأما أن يقول قائل قوانا إذا ولدت منه في ملك غيره ثم اشتراها ثم يقول لو حبا<del>ت منه</del> في ملك غيره ثم اشتراها فولدت بعد شرائه بيوم أو يومين . فهذا لاعلى اسم أنها قد ولدت له ،وملكما كما قال من حكيت قوله ولا على معنى أن الولد الذي تكون به أم ولد لهما به هذا الحكم كان حمله في ملك سيدها الواطيء لهـ ا ويزوجها من شاء ويؤاجرها غرماؤه إن كانت لها صنعة . فاما إن لم تكن لهـ ا صنعة فلا وليس المكاتب أن يتسرى . ولو فعل منع لأنه ليس بتام الملك ولو ولدت له لم تكن أم ولد بهذا الولد حتى يعتق نم يحدث للها وطءاً لهما أن يتسريا وليس للملوك مال إنما المال للسيد ولسيده أن يأخذه من كل مملوك اله أم ولد أو مدبر أو غيرهما ماخلا المكاتب فإنه محتول دون رقبته وماله . وما كان للسيد أن يأخذه فلغرمائه أن يأخذوه ويأخذه السيد مريضا وصحيحاً . ولو مات قبل أن يأخذه كان مالا من «اله ،وروناً عنه ! إذا عقلنا عن رسول الله صلى الله عليـــه وســـلم وبإجماع المسلمين أن له أن يأخذ أموالهم أحياء فقد عقلنا عنه ثم عنهم أنه لايأخسذ إلا ما كان مالكا وما كان مالكا فهو موروث عنه ( فَاللَّاشِ عَافِعي ) ووصية الرجل لأم ولده جائزة أنها إنمــا تملكها بعد ماتعتق وكذلك وصيته لمدبر. إن خرج المدبر من ااثلث وإن لم يخرج المدبر كله من الثلث فالوصية باطلة لأنه مملوك لورثته .

<sup>(</sup>۱) قوله : وهي مملوكة لغيره وقد جرى عليها الرق الغيره كذا في النسخ وهما عبارتان بمعنى واحد فلعلمهما مسختان جمع بينهما الناسخ .

<sup>(</sup>٢) قوله : فأما أن يقول النح كذا في النسخ ، وانظر وحرر . كتبه مصصحه .

## عين المدعى على القتل

( فالله الله إلا هو عالم خائنة الأعين وإذا وجبت لرجل قسامة حلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخنى الصدرر لقد قتل فلان فلان فلان منفردا بقتله ماشركه في قتله غيره . وإن ادعى على غيره معه حلف لقتل فلان وفلان فلانا منفردين بقتله ماشركهما فيه غيرهما ، وإن لم يعرف الحالف الذي قتله معه حلف لفتل فلان فلانا وآخر معه لم يشركهما في قتله غيرهما ، فبذا أثبت الآخر أعاد عليه اليمين ولم نجر الهاليمين الأولى وإن كان الحالف على القسامة يحلف على رجل جرح ثم عاش مدة بعد الجرح ثم مات حلف كا وصفت لقتل فلان فلانا منفردا بقتله لم يشركه فيه غيره ، وإن ادعى الجانى أنه برأ من الجراحة أو مات من شيء غير جراحته التي جرحه إباها حلف مابرأ منها حتى توفى منها .

## يمين المدعى عليه من إقراره

( فاللات نافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا أفر الرجل أنه قبل رجلا هو و خر معه خطأ حمل بالله الدى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ماقتات فلاناً وحدى ولقد ضربه معى فلان فكان موته بعد ضرينا معاً ، وإنما منعى من أن أحلفه لمات من ضربكم معا أنه قد بموت من ضرب أحد الأول الآخر والحكم أنهما إذا ضربه ثمات فمن ضربهما مات ، وإذا ادعى ولى القتيل أن فلانا ضربه وهذا ذبحه أو فعل به فعلا لا يعيش بعده إلا كحياة الذبيح أحلفته على ما ادعى ولى القتل .

## يمين مدعى الدم

( فالله في الم من من عبر ضربه الله تعالى : وإذا ادعى الجانى على ولى الدم أن أباه مات من غير ضربه أحلفته على دعواه فإن قال أحلفه مازال أبوه ضمنا من ضرب فلان لازما للفراش حتى مات من ضربه أحلفته وإنما أحلفته لمات من ضرب فلان أنه قد يلزم الفراش حتى يموت من غير مرض ويلزم حتى يموت محدث محدث عليه آخر أو جناية محدثها على نفسه ( فالله في الفراش حتى بهوت من غير مرض ويلزم حتى على الظاهر من أنه مات من ضربه ( فالله في الفراش على ما أحلفته عليه على الظاهر من أنه مات من ضربه ( فالله في الفراش على من من ضربه ( فالله في الفراش على من ضربه إذا أفيل أو أدبر . ولو له برده الماض له معلى ولا تجد ولا أجزأه دلك لأن كل ماوسفت من صفة الله عز وجل واليمين باسمه تبارك وتعالى كافية ، وإنما جعل الله على المتلاعنين الأيمان .

#### التحفظ في اليمين

( فَاللَّاشَ اَفِي ) رحمه الله تعالى: وليتحفظ الذي يحلف فيقول للحالف: «والله لقد كان كذا وكذا أو ما كان كذا » فإن قال الحالف بالله كان كقوله والله لأن ظاهر شما مما يمين . ولو لحن الحالف فقال والله بالرفع والنصب أحببت أن يعيد القول حتى يضجع ولو مفى على اليمين بغير إضجاع لم يكن عليه إعادة . وإن قال يالله بالياء لسكان كذا لم يقبل منه وأعاد عليه حتى يدخل الواو أو الباء أو التاء . وإذا نسق اليمين ثم وقف لغير عتى ولا نفس قبل

# نكول المدعى عليهم بالدم عن الأيمان

( فالالشنافي ) رحمه الله تعالى : وإذا لم أجعل لولاة الدم الأيمان فادعى رجل عنى رجل أنه قتل أباه محمدا أحلف المدعى عليه خمسين عينا ماقتله فإذا حلف برى من دمه ولا عقل ولا قود عليه ، وإن كان أفر بقتله قتل به إلا أن يشاء الوارث العقل ويا خذه من ماله أو العفو عن العقل والقود وإن لم يقر ونكلعن اليمبن قيل للوارث احلف خمسين يمينا لقتله ولك القود كهو بإقراره فإن أفاق المعتوه وبلغ الصبى أحلفته على دعوى ولى الدم فإن حلف برى لأنه لو أفر في حاله تلك لم ألزمه إقراره فإن أفاق المعتوه وبلغ الصبى أحلفته على دعوى ولى الدم فإن حلف برى وإن أقر لم يكن عليه القود وكانت الدية عليه في ماله حالة إن كان القتل عمدا وإن كان القتل خطأ في ثلاث سنين ولا تضمن عاقلته بإقراه وإن نكل المدعى عليه الدم عن اليمين وامتنع الوارث من اليمين فلا شيء على المدعى عليه وهكذا الدعوى فها دون النفس من جراح العمد والحطأ لا تختلف ، ولو كانت الدعوى على رجلين أنهما قتلاه خطأ حلف كل واحد منهما أولى خمسين عينا على حلف كل واحد منهما لو عشرين عينا الناكل واستحق نصف الدية عليه ولا يستحق إلا مجمسين عينا ، وقد قيل لا يبرأ واحد منهما لو حلفا معا إلا مجمسين عينا ولا محسب له يمن غيره ( فاللائية على معه عمام خمسين عينا ، وقد قيل لا يبرأ واحد منهما لو حلفا معا إلا محمسين عينا ولا محسب له يمن غيره ( فاللائية على الدم أن محلف أحد قبل ولا يستحق عليه الدم ولو نكل في حياته عن اليمين كان لولى الدم أن محلف ويستحق عليه الدم ولو نكل في حياته عن اليمين كان لولى الدم أن محلف ويستحق عليه الدم ولو نكل في حياته عن اليمين كان لولى الدم أن محلف ويستحق عليه الدم ولو نكل في حياته عن اليمين كان لولى الدم أن محلف ويستحق عليه الدم ولو نكل في حياته عن اليمين

### باب دعوى الدم

( فَالْالْمَيْنَافِي ) رحمه الله تعالى : وإذا ادعى على رجل أنه قتى رجلا وحده أو قتله هو وغيره عمدا فقدقيل لا يبرأ إلا بخمسين يمينا . وقيل ببرأ بحسته من الأيمان وهى خسة وعشرون يمينا إذا حلف مع المدعى عليه . وإذا ادعى عليه جرح أو جراح دون النفس فقد قيل يلزمه من الأيمان على قدر الدية فاو ادعيت عليه يد حلف خمسا وعشرين يمينا ولو ادعيت عليه موضحة حلف ثلاثة أيمان .

## باب كيف اليمين على الدم

إن كان عمدا وعلى عاقلته إن كان خطأ لأنهم إنما ادعوا أنه قاتل مع غيره وسوا، في النكول عن اليمين المحجور عليه وغير المحجور عليه إذا نكل منهم واحد حلف المدعني عليه وكذلك سوا، في الإقرار إذا أقر المحجور عليه وغير المحجور عليه بالجناية لزمه منها مايلزم غير المحجور عليه والجناية خلاف البيع والشراء وقد قيل لايلزمه إلا مجناية العمد في الاقرار والنكول.

# باب الإقرار والنكول والدعوى في الدم

( فاللاشنافي ) رحمه الله تعالى وكذلك العبد سواء فى الإفرار بالجنابة والنكول عن اليمين فيها إلا فى خصلة بأن العبد إذا أقر بجناية لا قصاص فيها لم يتبع فيها وأشهد الحاكم بإفراره بها أهنى عتق أثر مه إياها لأنه حين أفر أفر بمال لفيره فلا بجوز إفراره فى مال غيره وإذا صار له مال كان إفراره فيه وإذا ادعوا على عشرة فيهم صبى رفعت حصة الصبى عنهم من الدبة إن استعقت وإن نكلوا حلف ولاة الدم وأخذوا منهم تسعة أعشار الدبة فإذا بلغ الصبى حلف فبرى أو نكل فحلف الولى وأخذ منه العشر إذا كان القتل عمدا ( فاللاشنافي ) وإذا ادعوا على جماعة فيهم معتوه فيهو كالحبي لا مجلف وذلك أنه لايؤخذ بإقراره على نفسه فإن أفاق من العته أحلف وتسعه اليمين بعد مسألته عها ادعو عليه وإن نكل حلف ولاة الدم واستحقوا عليه حصته من الدية وإن ادعوا على قوم فيم سكران لم مجلف السكران حتى يفيق ثم مجلف فبن نكل حلف أوليا، الدم واستحقوا عليه حصته من الدية ( فاللاشنافي ) وإذا وجد القتيل فى دار رجل وحده فقد قيل لا يرأ إلا نخمسين عينا إذا ادعى عليه القتل .

## قتل الرجل في الجماعة

( فالله في الزحام قبل لوليه ادع على من شئت منهم فإن ادعى على أحد بعينه أو مجمع غير المسجد فازد حموا فحسات رجل منهم في الزحام قبل لوليه ادع على من شئت منهم فإن ادعى على أحد بعينه أو جماعة كانت في المجمع الذي قتل قبل أو جماعة بمكن أن تكون قاتلته برحام قبلت دعواه وحلف واستحق على عواقلهم الدية في ثلاث سنين . وإن ادعاه على من لا يمكن أن يكون زحمه بالسكثرة كأن يكون في السجد ألف فيدعيه عليهم فلا تقبل دعواه لأنه لا يمكن أن يكون كابهم زحمه فإن لم يدع على أحد بعينه يمكن أن يكون زحمه لم يعرض لهم فيه و لم نجمل فيه عقلا ولا قودا ( فالله في المعالمة في وهكذا إن قتل بين صفين لا يسرى من قتله ، وهكذا قتل الجماعات في هذا كله في قددا ( فالله في الموضع الذي قتل فيه القتيل أن إلى الشيافي ) وإذا ادعى على رجل بعينه فأ نكر المدعى عليه أن يكون كان في الموضع الذي قتل فيه القتيل أن في الدم عليه حتى تقوم بينة بائه كان في دلك الموضع فإدا أفر أو قامت عليه بيئة بدلك فلولي القتيل أن يقسم عليه ( فالله في الموضع عليه القتل أن الموضع فإدا أثر أو خنى أو غير ذلك أو لم يكن لأمه في يقتل بما لا أثر له ولو دفعت القسامة بما وصفت من أنه قد يقتل بما لا أثر له ولو دفعت القسامة بهذا دفعتها أميت كان لولي القتيل القسامه بما وصفت من أنه قد يقتل بما لا أثر له ولو دفعت القسامة بهذا دفعتها أن يقول جاء ما حرعاً ثمات من حراحه عدم.

عليه ماقتل صاحبهم وردوا الدية فإن قالوا أردنا بقولنا أخذنا الدية بظلم بأنا كذبنا عليه ردوا الدية وعزروا ولو أقسم الورثة على رجل أنه قتل أباهم وحده وشهد شاهدان على رجل غيره أنه قتل أباهم فادعى الورثة على القاتل المشهود عليه دم أبيهم وسألوا القود به أو الدية لم يكن ذلك لهم لأنهم قد زعموا أن قاتل أبيهم رجل واحد فأبر واوا منه غيره وردوا ما أخذوا من الدية بالقسامة لأنه قد شهد لمن أخذوا من الدية بالبراءة وأبرءوه بدعواهم على الأول وكذبوا البيئة لم يأخذوا من الآخر عقلا ولا قودا لأنهم أبرءوه وردوا ما أخذوا من الأول لأن الشاهدين قد شهدا له بالبراءة ولو أن شاهدين شهدا لرجل بما يبرئه من دم وردوا ما أخذوا من الأول لأن الشاهدين قد شهدا له بالبراءة ولو أن شاهدين شهدا لرجل بما يبرئه من دم ورجل كما وصفت ثم أقر المشهود له أنه قتله عمدا أو خطأ لزمه الدم كما أقر به وإذا أقر به خطأ لزمه في ماله في المراه من دون عاقلته ولو أن ولاة الدم أفروا أن رجلا لم يقتل أباهم وادعوه على غيره وأقر الذي أبرءوه أنه لا يؤخذ بإقراره ويكون أصدق عليه من إبرائه له كشهادة من شهد له بالبراءة وقيل لا يؤخذ بإقراره من قبل أن ولاة الدم قد أبرءوه من دمه وسواء ادعوا الوهم في إبرائه ثم قالوا أثبتنا أنك قتلته لو يموه .

## اختلاف المدعى والمدعى عليه في الدم

﴿ فَاللَّهُ عَافِي ﴾ ولو أن رجلا ادعى أن رجلا قتل أباه عمدا بما فيه القود وأفر المدعى عليه أنه قتله خطأ فالفتل خطأ والدية عليه في ثلاث سنبن بعد أن يحانف ما قتله إلا خطأ فإن نكل حلف المدعى لقتله عمدا وكان له القود وهكذا إن أقرأنه قتله عمدا بالنبيء الذي إذا قتله به لم يقدمنه ولو ادعى رجل على رجل أنه قتل أباه وحده خطأ فأقر المدعى عليه أنه قتله هو وغيره معه كان القول قول المقر مع بمينه ولم يغرم إلا نصف الدية ولا يصدق على الذي زعم أنه قتله معه واو قال قتلته وحدى عمدا وأنا مغلوب على عقلي بمرض فإن علم أنه كان مريضا مغلوبا على عقله قبل قوله مع ثمينه وإن لم يعلم ذلك فعليه القود بعد أن محلف ولى الدم لقتله غبر مغلوب على عقله وهكذا لو قامت عليه بينة بأنه قتله فقال قتلته وأنا مغلوب على عقلي ( : الله : انعي ) وإذا وجد القتيل في محلة قوم يختلط بهم غيرهم أو صحراء أو مسجد أو سوق أو موضع مسير إلى دار مشتركة أو غيرها فلا قسامة فيه فإن ادعى أولياؤه على أهل المحلة لم يحلف لهم منهم إلا من أثبتيا بعينه فقالوا نحن ندعى أنه قتله فإن أثبتوهم كابهم وادعوا علم وهم مائة أو أكثر وفهم نساء ورجال وعبيد مساءون كابه أو مشركون كابه أو فهم مسلم ومشرك أحلفوا كانهم يمينا يمينا لأنهم يزيدون على خمسين وإن كانوا أفن من خمسين ردت الأيمان علمهم فإن كانوا خمسة وعشرين حلفوا يمينين يمينين وإن كانوا ثلاثين حلفوا يمينين يمينين لأن على كل واحد منهم يمينا وكسر يمين ومن كانت عليه كسر يمين حلف يمينا تامة وليس الأحرار المسلمون بأحق بالأيمان من العبيد ولا العبيد من الأحرار ولا أارجال من النساء ولا النساء من الرجال كل بالغ فها سواء وإن كان فيهم صي ادعوا عليه لم يحلف وإذا بلغ حلف فإن مات قبل البلوغ فلا شيء عليه ولا محلف واحد منهم إلا واحداً ادعوا عليه بنفسه فإذا حلفوا برئوا وإذا نكلوا عن الأيمان حلف ولاه الدم خمسين ثمينا واستحقوا الديّم إن كانت عمدا فني أموالهم ورقاب العبيد منهم بقدر حصصه فهما وإن كانت خطأ فعلى عواقلهم وإن كان ولى القنيل ادعى على اثنين منهم فحلف أحدهما وامتنع الآخر من اليمين برى ً الذي حلف وحلف ولاة الدم على الذي نـكل ثم لزمه نصف الدية في ماله (7-17)

## الخطأ والعمد في القسامة

أخبرنا الربيع قال قال الشافعي إذا وجبت القسامة لم أحلف الورثة حتى أسألهم أعمدا قتل صاحبهم أو خطأ إفإن قالوا عمدا أحلفتهم على العمد وجعلت لهم الدية في مال القاتل حالة مغلظة كدية العمد وإن قالوا خطأ أحلفتهم لقتله خطأ ثم جعلت الدية على عاقلة القاتل في دخي ثلاث سنين كدية الحطأ وهكذا إدا كانت لمسلمين على مشركين أو لشركين على مشركين أحرار لاتختلف فإذا كانت القسامة على عبد أو قوم فيهم عبد كانت الدية في الحطأ والعمد في عنق العبد دون مال سيده وعاقلته ولا تكون القسامة إلا عند حاكم وإذا أقسموا أبغير أمر الحاكم ؟ أعاد علمهم الحاكم الأيمان ولم يحسب لهم من أيمانهم قبل استحلافه لهم شيئا .

#### القسامة بالبينة وغيرها

( وَاللَّهِ مَا إِنَّهُ ﴾ وإذا حلف ولاة الدم على رجل أنه قتل لهم قتيلًا وحده وأخذوا منه الدية أو من عاقلته ثم جاء شاهدان بما فيه البراءة للذي أقسموا عليه من قتل قتيلهم رد ولاة القتيل ما أخذوا من الدية على من أخذوها منه وذلك أن يشهد شاهدان أن هذا الذي أفسموا عليه كان يوم كذا من شهر كذا وذلك القاتل بمكة و تتنيل بالمدينة أو كان ببلد لا يمكن أن يبلغ موضع القتيل في يوم ولا أكثر أو يشهدون على أن فلانا الذي أفسموا عليه كان معهم قبل طاوع الشمس إلى زوال الشمس وإنما قتل القتيل في هذا الوقت أو مافي معني هذا مما يثبت الشاهدان أن هذا المقسم عليه برىء من قتل صاحبهم فإن شهدوا أن فلانا رجلا آخر قتل صاحبهم لم تخرج الدية حتى ينظر فإن جازت شهادتهم على فلان أخرجت الدية التي أخذت بالقسامة فردت إلى من أخذت منه وإن ردت عن فلان لم تخرج التي أخذت بالقسامة بشهادة من لم تجز شهادته على رجل بعداوة ولا بأن يعدلهم من يجر إلى نفسه أو يدفع عنها ولا يقبل شاهدان من عاقلة المدعى عليه إذا ادعى القتل خطأ أن يبتدئوها بما يبرئ المدعى عليه في الحُطأ لأن في ذلك براءة لهم نما يلزمهم من الدية وقد قيل إن كان القتل عمداً لم يقبل ذلك للمدعى عليه لأن ذلك إبراء له من اسم القتل ولا إن كان الشاهدان يكونان إذا شهدا أبرءا أنفسهما من شيء من الدية أوجرا إلى أنفسيما ( إراات أنني ) وإن لم يقطعوا لشيادة مما يبين براءته لم يكن بريد وذلك مثب أن يكون القتيل ببلد فيقتل يوم الجمعة لايدري أي وقت قتل فيه فيشهد هؤلاء الشهود أن هذا كان معهم يوم الجمعة طول النهار أو في بعض النهار دون بعض أو في حبس وحديد أو مريضًا لأنه قد ممكن أن يقتله في وقت لم يكن معهم ئيه وينفلت من السجن والحديد ويقتله في الحديد ويقتله وهو مريض ( <u>فالالشنافي</u>م) ولو شهدوا على الورثة أنهم أفروا أن هذا المقدر عليه لم يقتل أباهم أو أنه كان غير حاضر قنل أبهم أو أنه في اليوم الذي قتل فيه أبوهم كان لايمكن أن يبلغ حيث قتل أبوهم أو أنهم أفسموا عليه عارفين بأنه لم يقتله أحد أخذت الدية منهم وللامام تعزيرهم بإقرارهم وأخذ المال بالباطل ولوكانوا شهدوا على أنهم قالوا إن كنا لغيبا عن قتله قبل القسامة وبعدها لم يردوا شيئا لأنى أحلفتهم وأنا أعلمهم غيبا وكذلك لو شهدوا قبل القسامة وبعدها أنهم قالوا ما نحن على يقين من قتله كان لهم أن يقسموا لأنهم قد يصدقون الشهود بما لا يستيقنون وإنما اليقين العيان لا الشهادة ولو شهدوا علمهم أنهم قالوا قد أخذنا منه الدية أو من عاقلته الدية بظلم سئلوا فإن قالوا قلناه لأن القسامة لا توجب لنا دية حلفوا بالله ما أرادوا غير هذا وقيل لهم ليس هذا بظلم وإن سميتموه ظلما وإن لم محلفوا على هذا حلف المدعى

قولان أحدهما أن لولى الدم المدعى الذى لم يبرى، أن يحلف خمسين يمينا ويستحق على المدعى عليه نصف الدية إن كان عمدا في ماله وعلى المعاقلة إن كان خطأ ومن قال هذا القول قال لو كان عدلا فشهد له أنه كان في الوقت الذي قتل فيه وهم يتصادقون على الوقت غائبا ببلد لا يمكن أن يصل منه في ذلك الوقت ولا في يوم إلى موضع المقتيل لم يبرأ لأنه واحد لا يجوز شهادته ولو كان الوارثان اثنين عدلين فشهدا له بهذا أو شهدا على آخر أنه قتله أجزنا شهادتهما ولم نجعل فيه قسامة والقول الثاني أنه ليس للورثة أن يقسموا على رجل يبرئه أحدهم إذا كان الذي يبرئه يعلم في الم على عقله أو صي لم يبلغ كان الباقين منهم أن يحلفوا .

## مايسقط حقوق أهل القسامة من الاختلاف وما لايسقطها

( فَالْلَاشَافِي ) وإذا اختلف الوارثان فيمن تجب عليه القسامة فكانت دعواها معا ثما يمكن أن يصدقا فيه بحال لم يسقط حقهما في القسامة وذلك مثل أن يقول هذا قتل أى عبد الله بن خالد ورجل لاأعرفه ويقول الآخر قتل أبي زيد بن عامر ورجل لاأعرفه لأنه قد يجوز أن يكون زيد بن عامر هو الرجل الذي عرفه الذي جهل عبدالله ابن خالد وأن يكون عبد الله بن خالد هو الرجل الذي جهله الذي عرف زيد بن عامر ولو قال الذي ادعى على عبد الله قد عرفت زيداً وليس بالذي قتل مع عبد الله وقال الذي عرف زبداً قد عرفت عبد الهوليس بالذي قتل مع زيد ففيها قولان أحدهما أن يكون لكل واحد منهما أن يقسم على الذي ادعى عليه ويأخذ منه ربع الدية ومن قال هذا قال حق كل واحد منهما غير حق صاحبه كرجلين لهما حق على رجل فأبرأه أحدهما بإكذاب البينة لأبه قد يمكن في كل المدعى عليهما القتل وفي كل واحد من الوارثين وعلى كل واحد منهما الوهم أو يثبت كل واحد منهما أن مع الذي ادعى عليه قاتلا غيره وإن ادّعي كل واحد منهما على غير الذي أبرأه أنه قاتل مع الذي ثبت عليه كان لكل واحد منهما أن يقسم ويأخذ منه حصته من الدية والقول الثانىأن ليس لواحد منهما أن يقسم حتى تجتمع دعواها على واحد فيقسمان عليه ومن قال هذا قال هذان ليساكرجلين لهما حق على رجل فأكذب أحدهما بينته فبطل حقه وصدق الآخر بينته فأخذحقه لأن هذا الحق أخذ بغير قول المدعى وحده وأخذه بشبادة أمر المسلمين مقبول مثلها والقسامة حق أخذ بدلالة وأيمانهما بها لأنهما وارثان له ولا يأخذانه وكل واحد منهما يكذب صاحبه ومن قال هذا قال لو أن وارثين وجبت لهما القسامة أدعى كـل واحد منهما على رجل أنه قتل أياه وحده لم يكن لواحد منهما أن يقسم على واحد من الذي ادعيا عليه ولاعلى غيره لأنه قد أبرأ غيره بدعواه علمه وحده وأنه لا يمكن فيهما أن يكونا صادقين محال ولا يكون أحدها قنله وحده والآخر قنله وحده وكذلك ابه كان له معهما وارث ثالث فادعي على الذي ادعيا عليه وحده أو معه غيره لم يكن ذلك له ولو وجبت لهما فادعي أحدهما على واحد بعينه وقال الآخر لا أعرفه وامتنع من الفسامة كان للذي أثبت القسامة عليه أن يقيم خسين بمن وأخذ حصته من الدية لأن امتناع أخيه من اليمين ليس بإكذاب له فإذا لم يكن إكذابا له فله أن محلف بكل حال وكذلك لو ادعى وارثان أنه قنل أباهما فقال أحدهما قتله وحده وقال الآخر قنبه وآخر معه كان للذى أفرد الدعوى عليه وحده أن محلف ويأخذ منه ربع الدية والآخر بحلف ويأخذ ربع الدية لأنهما اجتمعا على أن عليه نصف الدية وأفر أحدهما بأنها عليه كليها ولا يؤخذ في هذا الفول إلا بما اجتمعا عليه ولا يكون للذي ادعى على الباقي أن علف لأن أخاه بكذبه أن بكون قاتلا فعلى هذا ، هذا الياب كله .

وقيل للذي يريد اليمين أنت لاتستوجب شيئا من الدية على المدعى علمهم ولا على عواقلهم إلا مُحْمسين عينا فإن شمَّت أن تعجل فتحلف خمسين بمينا وتأخِذ نصيبك من الميراث لايزاد عليه قبلت منك وإن امتنعت فدع هذا حتى يحضر معكُ وارث تقبل يمينه فتحلفان خمسين يمينا أو ورثته فتكمل أيمانكم خمسين يمينا كل رجل منكم بقدر ما بجب عليه من الأءان أو أكثر ولا مجوز أن يزاد على وارث في الأءان على قدر حصته من الميراث إلا في موضعين أحدهما ماوصفت من أن يغيب وارث أو يصغر أو ينكل فبريد أحد الورثة اليمين فلا يأخذ حقه إلا تكمال خمسين يمينا فيزاد عليه في الأءان في هذا الموضع ولا يجبر على الأيمان أو يدع الميت ثلاث بنبن فتكون حصة كلّ واحد منهم سبعة عشر يمينا إلا ثلث يمين فلا بجوز في اليمين كسر ولا بجوز أن يحلف واحد ستة عشر يمينا وعلمه ثلثا يمين ويحلف آخر سبعة عشر (١) ولا سبعة عشر وزيادة ويحلف كل واحد منهم سبعة عشر عينا فيكون علمهم زيادة يمين بينهم وهكذا من وقع عليه أوله كسر يمين جبرها وإن لم يدع القتيل وارثا إلا أبنه أو أباه أو أخاه أجزأه أن يحلف خمسين يمينا لأنه مالك المال كله وكل من ملك شيئا حلف عليه وهكذا او لم يدع إلا ابنته وهي مولاته حلفت خمسين يمينا وأخذت الكل النصف بالنسب والنصف بالولاء وهكذا لو لم يدع إلا زوجة وهي مولاته وإذا ترك أكثر من خمسين وارثا سواء في ميراثه كأنهم بنون معا أو إخوة معا أو عصية في<sup>(٢)</sup> القعدد إليه سواء حلف كل واحد منهم عمنا وإن جازوا خمسين أضعافا لأنه لايأخذ أحد مالا بغير بينة ولا إقرار من المدعى عليه بلا يمين منه ولا يملك أحد بيمين غيره شيئا واوكانت فيهم زوجة فورثت الربع أو الثمن حلفت ربع الأيمان ثلاثة عشر يمينا يزاد علمهاكسر بمين أو ثمن الأيمان سبعة أيمان يزاد علمها كسر يمين لما وضفت من أنه لايجوز إذا كان على وارث كسير بمن إلا أن يأتي بسمين تامة .

# نكول الورثة واختلافهم في القسامة ومن يدعى عليهم

( في الله المنافق على المستحق نصيبه من الميراث وكذلك إن كان الورثة عددا كثيرا فنكلوا إلا واحدا وكذلك إن كان الورثة عددا كثيرا فنكلوا إلا واحدا وكذلك إن كان المقسم عليه عدلا والمقسم غير عدل قبلت قسامته لأنه حق يأخذه بيمينه فالعدل وغير العدل سواء كما يكون اللرجلين شاهد وللرجال شاهد فيمتنع أحدهم أو أكثرهم من اليمين و محلف غيره منهم في كون للحالف أخذ حقه كما يدعى على الرجال حق فيقر به بعضهم وينكر بعض فيحلف المنكر وبيرا ويؤخذ من المقر ما أقر به فإذا كان على الورثة أن بيتسنوا الأيمان التي كانت على أبيهم ولا محاسبون بأيمانه لأن أيمانه غير أيمانهم وهو لم يكن يأخذ يأيمانه شيئا حتى يمل ما عليه فيه ولو كان لم يمت ولكنه لم يكل أيمانه حتى غلب على عقله فإذا أفاق احتسب بما بتى من أيمانه ولم يسقط من أيمانه الماضية شيء من قبل أن عليه عدد شيء فإذا أنى به مجموعا أو مفرقا عند حاكم فقد أدى ماعليه ولو جاء به عند حاكمين و بجب على الحاكم أن يثبت له عدد ما حلف عنده قبل يغلب على عقله وما حلف عند غيره ولو حلف على بعض الأيمان ثم سأل الحاكم أن ينظر أنظره فإذا جاء ليستكمل الأيمان حسبت له مامضى منها عنده وإذا كان للتتبل تجب فيه القسامة وارثان فادعى أحدهما على رجل من أهل المحلة أنه قتله وحده وأبرأه صاحبه بأن قال ما قتله كان فيها القسامة وارثان فادعى أحدهما على رجل من أهل المحلة أنه قتله وحده وأبرأه صاحبه بأن قال ما قتله كان فيها القسامة وارثان فادعى أحدهما على رجل من أهل المحلة أنه قتله وحده وأبرأه صاحبه بأن قال ما قتله كان فيها

<sup>(</sup>١) قوله : ولا سبعة عشر النح كذا في الأصل وانظر .

<sup>(</sup>٢) قوله : في القعدد إليه سواء أي مستوين في درجة النسب إلى الميت . كتبه مصححه .

رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا سوى القسامة أن يمين المر، لاتكون إلا فيا يدفع بها الوجل عن نفسه كما يدفع قاذف امرأته الحد عن نفسه وبنني بها الولد<sup>(۱)</sup> وكما يدفع بها الحق عن نفسه والحد وغيره وفيا يأخذ بها الرجل مع شاهد ويدعى المال فينسكل المدعى عليه وترد عليه اليمين فيأخذ بيمينه ونكول صاحبه ما ادعى عليه لا أن الرجل محلف فيبرأ غيره ولا محلف فيملك غيره بيمينه شيئا فنها لم يكن في الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها لغير وارث ويستعق بها الوارث لم يجز فيها والله أعلم إلا أن تسكون في معانى ما حكم الله عز وجل به من الأيمان ثم رسوله صلى الله عليه وسلم ثم المسلمون من أنه لايماك أحد بيمين غيره شيئا.

#### بيان ما يحلف عليه القسامة

( وَاللَّشَهَافِعي ) رحمه الله تعالى وينبغي للحاكم أن يسأل من وجبت له القسامة من صاحبك ؛ فإذا قال فلان قال فلان وحده ؟ فإن قال نعم قال عمدا أو خطأ ؟ فإن قال عمدا سأله ما العمد ؟ فإن وصف ما يجب بمثله قصاص لو قامت بينة أحلفه على ذلك وإن وصف من العمد مالايجب فيه قصاص وإنما يكون فيه العقل أحاله على ذلك بعد إثباته وإن قال قتله فلان و نفر معه لم محلفه حتى يسمى النفر فإن قال لا أعرفهم وأنا أحاف على هذا أنه فيمن قتله لم يحلفه حتى يسمى عدد النفر معه فإن كانوا ثلاثة أحلفه على الذي أثمته وكان له علمه ثلث الدية أو على عاقلته وإن كانوا أربعة فربعها وإن لم يثبت عددهم لم محلف لأنه لايدريكم يلزم هذا الذي يثبت ولا عاقلته من الدة لو حلف عليه ولو عجل الحاكم فأحلفه قبل أن يسأله عن هذا كان عليه أن يعيد عليه اليمين إذا أثبتك عدد من قتل معه ولو عجل الحاكم فأحلفه لقتل فلان فلانا ولم يقل عمدا ولا خطأ أعاد عليه عدد مايلزمه من الأيمان لأن حكم الدية فى العمد أنها فى ماله وفى الخطأ أنها على عاقلته ولو عجل فأحلفه لقتله مع غيره عمدا ولم يقن قتله وحده أعاد عليه اليمين لقتله وحده ولو عجل فأحلفه لقتله مع غيره ولم يسم عدد الذين قتلوه معه أعاد عليه الأيمان إذا عرف العدد ولو أحلفه لقتله وثلاثة معه لم يسمهم قضي عليه بربع الدية أو على عاقلته فإن جاء بواحد من الثلاثة فقال قد أثبت هذا أحلفه أيضًا عليه عدة ما يلزمه من الأعان فإن كان هذا الوارث وحده أحلفه خسين يمينا لقتله مع هؤلاء الثلاثة فإن كأن يرث النصف فنصف الأثمان ولم تعد عليه الأثمان الأولى ثم كاما أثبت واحدا معه أعاد عليه ما يلزمه من الأيمان كما يبتدى\* استحلافه على واحد لوكانت دعواه عليه منفردة وإن كان له وارثان فأغفل الحاكم بعض ما وصفت أن عليه أن محلفه عليه أو أحلفه مغفلا خمسين بمينا ثم جاء الوارث الآخر فحلف خمسا وعشرين يمينا أعاد على الأول خمسا وعشرين يمينا لأنها هي انتي تلزمه مع الوارث معه وإنما أحلفه أولا خمسين يمينا لأنه لايستحق نصيبه من الدية إلا بها إذا لم تتم أيمان الورثة معه خمسين بمينا .

## عدد الأيمان على كل حالف

( فَاللَّائِنَ اَبْنِی ) رحمه الله تعالی و لا بجب علی أحدحق فی القسامة حتی تکمل آیمان الورثة محسین یمینا و صواء کثر الورثة أو قلوا و إذا مات المیت و ترك وارثها و احدا أقسم خمسین یمینا و استحق الدیة و إن ترك و ارثهن أو أكثر فكان أحدثما صغیرا أو غائبا أو مغلوبا علی عقله أو حاضرا بالغا فلم يخلف فأراد أحدثما ليمين لم يحبس علی غائب ولا صغیر و لم يبطل حقه من ميراثه من دمه بامتناع غيره من اليمين و لا إكذابه دعوی أخیه ولا صغره

<sup>(</sup>١) قوله:وكما يدفع بها الحق النج هكذا في الأصل وفي المفام دقة لانأمن معها النجريف، فانظر. كنبه مصححه .

القسامة على النفس إن فلانا قتلها إذا كان لها سبب يوجب القسامة ولو قال ورثة الميت لم يزل مريضا من الجرح حق مات فقال المدعى عليه إنه مات من غير الجرح أو قالوا ذلك في رجل قامت له بينة أو اعتراف رجل بأنه جرحه جرحا عمدا أو خطا و قامت لهم بينة في هذا بأنه لم يزل صاحب فراش حتى مات جملت عليهم الأيمان في الأول والآخر لمات من ذلك الجرح وجمات لهم في القسامة الدية وفي الجناية العمد التي قامت بها البينة أو أقر بها الجانى القود إذا أقسموا لمات منها ومن أوجبت له دية نفس بيمين أو أوجبت له أن يبرأ من نفس بيمين لم يستحق هذا ولا يبرأ من هذا بأفل من خسين بيلا والأيمان في الدماء خلاف الأيمان في الحقوق وعي في جميع الحقوق عين يمين عين الله على وسلم في القسامة فلم نجز في يمين دم يبرأ بها الحلف ولا يأخذ بها المدعى أقل من خسين عينا والله أعلى .

### الورثة يقسمون

( فَالْالْشَافِينِينَ ) وإذا قتل الرجل فوجبت فيه القسامة لم يكن لا حد أن يقسم عليه إلا أن يكون وارثا كأن قبله عمدا أو خطأ ودلك أنه لاتمك <sup>(١)</sup> النفس؛ لقسامة إلا درة المقتول ولا <mark>بملك درة المقتول إلا وارث فلا ب</mark>جوز أن يقسم على «الا يستجقه إلا من اله المال بنفسه أو من جمل الله تعالى له المان من الوراء ( إرازة ( أواليق فالعي ) واو وجبت في رجل قسامة وعليه دين وله وصايا فامتنع الورثة من القسامة فسائل أهل الدين أو الموصى لهم أن يقسموا لم يكن دلك لهم وذلك أنهم ليسوا المحنى عليه الذي وجب له على الجانين المال ولا الورغ الذين أقامهم لله تعالى مقام البت في ماله بقدر مافرض له منه ( فَاللَّانِينَ عَافِعي ) ولو ترك القتيل وارثين فا قسم أحدهما فاستحق به نصف الدية أخذها العرما. من بده فإن فضل منها فض أخذ أهل الوصايا الشهاءين بده ولم يكين لهم أن يقسموا اوبا أخذوا النصف الآخر فإن أقسم الوارث الآخر أخذ الغرماء من يده مافي يده حتى يستوفوا ديونهم وإن استوفوها أخذ أهل الوصايا الثلث مما في إماه وإن كمان المرماء، "قدينار فاستوفيرها من صف المرة الذي وجب بذي أفسم أولا المراقسم الآخر رحم الأول على الآخر بخمسين دينارا ولا يرجع عليه في الوصايا لأنأهل الوصايا إنما يأخذون منه ثلث مافي يده لاكله كإيأخذه الغرماء ولا يقسم ذو قرابة ليس بوارث ولا ولي يتم من ولد الميت حتى يبلغ اليتم فإن مات اليتم قام ورثته في ذلك مقامه وإن طلب ذو قرابة وهو غير وارث القتيل أن يقسم جميع القسامة لم يكن ذلك له فإن مات ابن القتيل أو زوجة له أو أم أو جدة فورثه ذو القرابة كان له أن يقسم لأنه صار وارثا ومن وجبت له القسامة وهو غ<mark>ائب أو مخبول أو صي فلم يحضر</mark> الغائب أو حضر فلم يقسم ولم يبلغ الصي ولم يفق المعتوه أو بلغ هذا وأفاق هذا فلم يقسموا ولم يبطلوا حقوقهم في القسامة حتى ما والفام وراتهم مقالهم في أن يقدموا حدر مواريثهم منهم وذلك أن برث ابن عشر عال أيه شم عوت فيرام عشرة فيكون على كل واحد من العشرة يمين واحدة من قبل أن له عشر العشر من ميراث القتيل وعشر العشر واحد وهكذا هذا في غيره من الورثة يقسمون على قدر مواريشهم فإن قال قائل فني حديث ابن أبي ليلي ذكر أخي المقدول ورحلين معه أن التي صلى الله عليه وسرا قال للم خدول و سنحقون فكيف لا محلف إلا وارث ا قلت قد بمكن أن يكون قال ذلك لوارث المقتول هو وغيره ويمكن أن يكون قال ذلك لوارثه وحده تحلفون لواحد أو قال ذلك لجماعتهم يعني به يحلف الورثة إن كان مع أخيه الذي حكى أنه حضر النبي صلى الله عليه وسلم وارث غيره أو كان أخوه غير وارث له وهو يعني بذلك الورثة فإن قال قائل : ما الدلالة على هذا؛ فان جميع حكمالله وسنن

<sup>(1)</sup> لعل « النفس » زائدة ، فانظر ، وحرر .

أو بينة تقوم عندهم لايقبل الحاكم منهم ومن غيرهم غيرذلك من وجوه العلم التي لاتسكون شهادة بقطع وينبغى للحاكم أن يقول اتقوا الله ولا تحلفوا إلا بعد الاستثبات. ويقبل أيمانهم متى حلفوا.

## من يقسم ويقسم فيه وعليه

( فاللُّشِيَافِي ) رحمه الله : مُحلف في القسامة الوارث البالغ غير الفلوب على عقله من كان منهم مسلما أو كافرا عدلا أو غير عدل ومحجورا عليه . والقسامة في المسلمين على المثمركين والمشركين على المسلمين والمشركيين فها بينهم مثلها على المسلمين لاتختلف لأن كلا ولى دمه ووارث دية المقتول وماله إلا أنا لانقبل شهادة مشرك على على مسلم ولا نستدل بقوله محال لأن من حكم الإسلام إبطال أخذ الحقوق بشهادة النشركين ( والالنشائعي ) ولسيد العبد القسامة في العبد وحِيت القسامة له على الأحرار أو عبيدهم غير أن الدية على الأحرار في أموالهم وعواقليهم، والديات في رقاب العبيد ودية العبد ثمنه ما كان ، وإذا وجبت القسامة في عبد مأذون له في التجارة أو غير مأذون له فيها سواء ، والقسامة لسيد العبد وليَس للعبد قسامة لأنه ليس بمالك وكذلك المدبر والمدبرة وأم الولد لأن كل هؤلاء لايملك ، والقسامة لساداتهم دونهم ، وإن كان المكانب عبد فوجبت له قسامة أقسم لأنه مالك فإن لم يقسم حتى يعجز لم يكن له أن يقسم وهو مملوك وكان لسيده أن يقسم وعجزه كموته ، ويصير العبد الذي يقسم فيه لسيده بالميراث فحاله كحال رجل فى هذا وجبت له فى عبد له أو ابن أو غيره قسامة فلم يقسم حتى ماتفتقسم ورثته ويستحقون الدية لأنهم يقومون مقامه ويملكون ماملك ، ومن قتل عبدا لأم ولد فلم يقسم سيدها حتى مات وأوصى بثمن العبد لهـــا لم تقسم وأقسم ورثته وكان لها تمن العبد وإن لم نقسم الورثة لم يكن لهما ولا لهم شيء إلا أيمــان المدعى عليهم ولو وجبت القسامة لرجل في عبد له فلم يقسم حتى ارتد عن الإسلام فكف الحاكم عن أمره بالقسامة فإن تاب أقسم وإن مات أو قتل على الردة بطلث القسامة لأنه لاوارث له إنما يؤخذ ماله فيثا . ولو أمره مرتدا فأفسم استحقالدية فإن أسلم كانت له وإن مات قبل الإسلام قبضت فيثا عنه : ولو كانت القسامة وجبت له في ابنه ثم ارتد قبل أن يقسم كان الجواب فيها كالجواب في العبد للحاكم أن يأمره يقسم وتثبث الدية فإن تاب دفعها إليه وإن مات على الردة قبضها فيئًا عنه ولو كان إبنه جرح فلم عمت حتى ارتد أنوه ثم مات الابن بعد ردة الأب لم يكن الأب له وارثا ولم يكن له أن يقسم وأقسم ورثة الابن سوى الأب ، ولو رجع الأب إلى الإسلام لم يكن له من ميراث الابن شيء ، ولو جرح رجل ثم ارتد فمات مرتدا ووجبت فيه القسامة بطلت القسامة لأنه وارث له ، ولو جرح ثم ارتد ثم رجع إلى الإسمالام قبل يموت ثم مات كانت فيه القسامة لا نه موروث ( فالله ما يعلى ) ولو جر - عبد فأعنق نم مات حرا وجبت فيه القسامة لورثته الأحرار وسيده المعنق بقدر ما يملك سيده المعتق ممسا وجب في جراحه وقدر مايملك الورثة سهمانهم من ميراثه كأن سيده ملك بجراحه ثلث دية حر فيحلف ثلث الأيمان والورثة ثلثيها بقدر مواريتهم فيها ولا تجب القسامة فها دون النفس ، وإذا أصيب رجل بموضع تجب فيه القسامة فمات مكانه ففيه الفسامة ، وإن أصيب فى ذلك الموضع بجرح ثم عاش بعد الجرح مدة طويلة أو قصيرة صاحب فراش حتى مات ففيه القسامة ، وإن كانت تقبل وتدبر وإن لم يلتئم الجرح لم يكن فيه قسامة ، وإن مات وقال ورثته لم يزل صاحب فراش حتى مات وقال الذي يقسم بلكان يقبل ويدبر فالقول قول ورثته ولهم القسامة إلا أن يائتى الجانى ببينة أنه قد كان يقبل ويدبر بعد الجرح فتسقط القسامة ، وإنما جعلت القول قول الورثة في أنه كان صاحب فراش<sup>(١)</sup> وذلك لا نه ليس بد من

<sup>(</sup>١) قوله : وذلك ، هكذا في النسخ، ولعلما من زيادة الناسخ

#### القامة

أخبرنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا محمد من إدريس الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن أبي ليلي بن عبد الله ان عبد الرحمن عن سبل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سبل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما فتفرقا في حوانجهما فأنى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه ، فقالوا والله ماقتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم فأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول فذهب محيصة يتكلم وهو الذي كان نخيبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة (( كبر كبر ) بريد السن فتكالم حويصة ثم تكالم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب»فكتب إليهم رسول الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إليه إنا والله ماقتلهاه فقال رسول الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن (أتحلفون وتستحقون دم صاحبي) قالوا لا قال ﴿ فَنَحَلَفَ يَهُودٍ ﴾ قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسولالله صلى الله عايه وسلم من عنده فبعث إليهم بماثة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل لفد ركضتني منها باقة حمراء (١) قال الشافعي أخبرنا الثقفي قال حدثني يحيي بن سعيد وأخبرنا ابن عيينة عن يحي بن سعيد عن بشير بن يسار عن سبل بن أبي حشمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث مالك إلا أن ابن عيينة كان لا ثنت أقدم النبي صلى الله علمه وسلم الأنصار من في الأثمان أم مهود؛ فيقال في الحدث إله قدم الأنصاريين فيقول فهو ذاك أو ما أشبه هذا ﴿ قَالَالْتُنْ عَافِعِي ﴾ وبهذا نقول فإذا كان مثل هذا السبب الذي حكم رسول الله صلى الله عليه وسر فيه بالقسامة حكمنا مها وجعلنا فيها الديَّ على المدعى علمهم فبدا لم يكن مثل ذلك السبب لم نحكم بها ، فإن قال قائل وما مثل السبب الذي حكم فيه رسول الله صلىالله عليه وسلم؟ قيل كانت خيبر دار يهود التي قنل فيها عبد الله بن سهل محنة لانخلطهم غيرهم وكانت العداوة بين الأنصار واليهود طاهرة وخرج عبد الله بن سهل بعد العصر ووجد قتيلاً قبل الليل فكاد أن يغاب على من علم هذا أنه لم يقتله إلا بعض يهود وإذا كانت دار قوم مجتمعة لانخلطيم غيرهم وكانوا أعداء المقتول أو قبيلته ووجيد القتبل فيهم فادعى أولياؤه قتله فيهم فلهم القسامة وكذلك إذا كان مثل هذا المعني مما يغاب على الحاكم أنه كما يدعى المدعى على جماعة أو واحد . وذلك مثل أن يدخل نفر بيتا فلا نخرجون منه إلا وبينهم قتيل ، وكذلك إن كانوا في دار وحدهم أو في صحرا. وحدهم لأن الأغلب أنهم قنلوه أو بعضهم ، وكذلك أن يوجد قتيل بصحراء أو ناحية ليس إلى جنبه عين ولا أثر إلا رجل واحد مختضب بدمه في مقامه ذلك أو يوجد قتيل فتأنى بينة متفرقة من المسلمين من نواح لم يجتمعوا فيثبت كل واحمد منهم على الانفراد على رجل أنه قتله فتتواطأ شهادتهم ولم يسمع بعضهم شهادة بعض وإن لم يكونوا عمن يعدل في الشهادة أو يشهد شاهد واحد عدل على رجل أنه قنله لأن كل سبب من هذا يغلب على عقل الحاكم أنه كما ادعى ولى الدم أو شهد من وصفت وادعى ولي الدم ، ولهم إذا كان ما وجب القسامة على أهل البيت أو القرية أو الجماعة أن محلفوا على واحد منهم أو أكثر ، فإذا أمكن في المدعى عليه أن يكون في جملة القنلة جاز أن يقسم عليه وحده وعلى غيره نمن أمكن أن يكون في جملتهم معه (٢) دعوى إذا لم يكن معه ماوصفت لايجب بها القسامة ، وكذلك لاتجب القسامة في أن يوجد قتيل في قرية نختاط بهم غيرهم أو يمر بهم المارة إذا أمكن أن يقتله بعض من يمر ويلقيه : وإذا وجبت القسامة فلأهل القتيل أن يقسموا وإن كانوا غيبا عن موضع القتيل لأنه قد يمكن أن يعلموا ذلك باعتراف القاتل

<sup>(</sup>١) في الموطأ هنا بعد سياق الحديث مانصه قال « مالك الفقير هو البئر » اه . كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٢) قوله : دعوى النح كذا فى النسخ وفى المقام دقة فانظر .كتبه مصحعه .

(أخبرنا الربيع) قال (أخبرنا الشافعي) قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسم كتب إلى الخدحاك ابن سفيان أن يورث امرأة أسم الضبابي من ديته قال ابن شهاب وكان أشم قال خطأ ( فاللشفائي ) ولا اختلاف بين أحد في أن يرث الدية في العمد والحطأ من ورث ماسواها من مال الميت لأنها تملك عن الميت . وبهذا نأخذ فنورث الدية في العمد والحطأ من ورث ماسواها من مال الميت وإذا مات الحجني عليه وقد وجبت ديته فمن مات من ورثته بعد موته كانت له حصته من ديته كأن رجلا جني عليه في صدر النهار فيات ومات ابن له من آخر النهار فأخذت دية أبيه في ثلاث سنين فميراث الابن الذي عاش بعده ساعة قائم في ديته كما يثبت في دين لوكان فأخذت دية أبيه في ثلاث سنين فميراث الابن الذي عاش بعده ساعة قائم في ديته كما يثبت في دين لوكان لأبيه وكذلك امرأته وغيرها ممن يرثه إذا مات ، ولو مات وله ابن كافر فأسلم بعد وفاته بقليل لم يرث منه شيئا لأن أباء مات وهو غير وارث له ، وكذلك لو كان عبدا فعتق أو كانت امرأته كذلك ولو نكح بعد الجابة شمات ورثته امرأته .

## عفو المجنى عليه في العمد والخطأ

( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال : إذا جني الرجل جناية خطأ فعفا المجنى عليه أرش الجباية فإن لم يمت من الجناية فالعفو جائز وإن مات فالعفو وصية تجوز من الثلث وهي وصية لغير قاتل لأنها على عائلته ولوكان الجاني مسلما ممن لاعاقلة له كان العفو جائزًا لأنها على المسلمين ، ولوكان الجاني نصرانيا أو يهوديا من أهل الجزية كان العفو جائزا من قبل أنها على عاقلته فإن كان الجانى ذميا لايجرى على عاقلته الحكم أو مساما أَقُو بِجِناية خطأ فالدية في أموالهما معا والعفو باطل لأنها وصية لقاتل وللورثة أخذهما بها ، ولوكان الجاني عبدا فعفا عنه المجنى عليه ثم مات جاز العنو من الثلث لأنها ليست بوصية للعبد إنما هي وصية لولاه ، ولوكان الحجني عديه خطأ فقال قد عفوت عن الجاني القصاص لم يكن يكن عفوا عن المال حتى يتبين أنه أراد بعفوه الجناية العفو عن المال لأنه قد يرى أن له قصاصا ، وكذلك لو قال قد عفوت عنه الجناية وما محدث منيا وعليه السمين إن كان حما ما عفا المال الذي يلزم بالجناية وعلى ورثته إن كان ميتا اليمين هَكذا على علمهم ، ولو قال قد عفوت عنه مايلزمه من الأرش والجناية كان عفوا عن الـكافر لأنه ليست له عاقلة بجرى عليها الحكيم وعمن أفر بالجناية خطأ ولم يكن عفوا عن العاقلة إلا أن يكون قد أراد بقوله قد عفوت عن أرش الجناية أو ما يلزمه من أرش قد عفوت ذلك عن عاقلته . ألا ترى أنه لايلزمه منأرش الجناية شيء فإذا عفا ما لايلزمه لم يكن عفوا ولا يكون عفوا في هذا خاصة إلا بما وصفت من أن يقول قد عفوت ما يلزم لي على عاقلته في أرش جنا بق أو ما يلزم من أرش جنا بتي إن كـان ممن لاتعقله العاقلة ولو كانت الجناية جرحا فعفا أرشه عفوا صحيحا ثم مات من الجراح ففيها قولان. أحدهما: أنه يجوز العفو في أرشالجناية ولا يجوز فما زاد على قدر الجرح بالموت على أرش الجرح كأن الجرح كان يدا فعفا أرشها ثم مات فيجوز العفو في نصف الدية من اثلث ويؤخذ نصفها . والثاني : أنه لابجوز إذا كـان العقل يلزم القاتل لأن الهبة البتات في معانى الوصايا فلا تجوز لقاتل فإن كانت الجراح خطأ تبلغ دية نفس أو أكثر فعفا أرشها ثم مات جازالهفو من الثلث لأنه قد عفا الذي وجب أو أكثر منه (قال) وإذا جرح المحجور عليه بالغا أو معتوها أو صيافعها أرش الجرح فى الخطأ لم يجز عفوه ، وكذلك فى العمد الذى لايكون فيه القود وإن عنما القود جاز عفوه فيهفإن عفا ديته في الخطأ عن عاقلة قاتله فهي وصية لغير قاتل فمن أجاز وصيته أجاز هذا العفو في وصيته ومن لم بجزها لم بجز هذا العقو عال. فإت المضروب ضمنت عاقلة الإمام ديته ، وهكذا إن خاف الرجل نشوز امرأته فضربها فإتت أو فقاً عنها خطأ صمنت عاقلته نفسها وعينها ، فإن قيل فمن أبن ؟ قلت له أن يعزر ولم زعمت أنه إن مات نما جعلت له لم تسقط عنه الدية ؛ قلت إنى قلت له إن يُنعل إباحة من جبة الرأى وكان له في بعض التعزير أن يترك وعليه في الحد أن يقيمه وايس له تركه كال وإذا بعث السلطان إلى امرأة أو رجل عند امرأة ففزعت المرأة لدخول الرسيل أو غلمتهم أو انتهارهم أو الذعر من السلطان فأجهضت فعلى عاقلة السلطان دية جنينها إذا كان ما أحدثه الرسل بأمره فإن كان الرسل أحدثوا شيئا بغير أمر السلطان فذلك علىءواقلهم دون عاقلة السلطان لأن معروفا أن المرأة تسقط من الفزع ولو أن امرأة أو رجلا بعث إليه السلطان فإت فزعالم تضمن عاقلة السلطان لأن الأغلب أن أحدا لا يموت من فرع رسول السلطان ولو سجن السلطان رجلا فمنعه الطعام والثيراب أو أحدهما فيات من ساعته لم ضمن شيئا إلا أن بقر السلطان أنه مات من فقد مامنعه وإن حبسه مدة بمكن أن عوت فيها من حبسها عطشاً أو جوعاً فإت ضمنه إذا ادعى ورثته إنه مات من فقد مامنعه وكذلك لو أخذه فذكر جوعاً أو عطشا فحبسه مدة يمكن أن يموت(١) من أتت علمه فيها من ذكر مثل جوعه أو عطشه وكذلك لو حسه فجرده ومنعه الأدفية في برد أو حر فإن كيان البرد والحر بما يقتل مثله فإت ضمنه وإن كان مما لايقتل مثله لم يضمنه من قبل أنه قد يموت فجأة من غير مرض يعرف ولايضمنه حتى يكون الأغلب أنه مات بمنعه إياه مدة يموت من منع مثل مامنعه فيها . فإذا كان لرجل سلعة فأمر السلطان بقطعها أو أكاة فأمر السلطان بقطع عضوه الذي هيفيه والذي هي به لايعقل إما صبى وإما مغلوب على عقله أو عاقل فأكرهه على ذلك فيت فعلى السلطان القود في المكره إلا أن تشاء ورثته أن يأخذوا الدية وقد قبل علمه القود في الذي لايعقل، وقيل لاقود على السلطان في الذي لا يعقب وعلمه المدية في ماله ( قال أبو يعقوب ) و الصبي مثل المعتوه ( ﴿ فَالِلْشِنَانِينِي ﴾ فأما غير السلطان يفعن هذا فيقاد منه إلا أن يكون ذلك أبا صي أو معتوه لايعقل أو وايه فيضمن الدية ويدرأ عنه القود بالشبهة ، ولو كان رجل أغلف أو امرأة لم تخفض فأمر السلطان بهما فعذرا فإنا لم يضمن السلطان لأنه قد كان علمهما أن يفعلا إلا أن يعلرهما في حرشديد أو برد شديد بكون الأغلب أنه لايسا من عذر في مثله فيضمن عاقلته ديتهما ، ولو أكره السلطان رجلا على أن ترقى خلة أو ينزل في بيّر فرقى أو نرل فسقط فإت ضمنه السلطان وعقلته عاقلته . وكذلك لو كانهه أن يفعل شيئا قد يتلف من فعل مثله ولوكان كانه أن تشيي قليلا في أمر يستعين السلطان في مثله فمدي فإت لم يضمن لأن الأغلب أن هذا لا عات من مثله إلا أن يقر السلطان بأنه مات منه فيضمنه في ماله أو يكون معنوما أنه إذا فعل مثن ما كانمه كان الأغلب أن ذلك يتلفه . وإذا كان هذا هكذا ضمنه السلطان وقد قيل يضمن السلطان من هذا مايضمن من استعمل عبدا محجورا فأما كل أمر ليس من صلاح المسلمين أكره السلطان عليه رجاد فإت منه في ذلك الأمر فالسلطان ضامن لدية من مات فيه.

#### ميراث الدية

(أخبرنا الربيع) قال (أخبرنا الشافعي) قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه كان يقول الدية للعاقلة ولاترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضعاك ابن سفيان أن النبي صلى الله علم وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشم الضبابي من دية زوجها فرجع إليه عمر

<sup>(</sup>١) قوله : من أتت الخ ، كذا فى النسخ ، وانظر . كتبه مصححه .

#### جناية السلطان

( فَاللَّا شَافِعِي ) رحمه الله تعالى: وإدا أقام السلطان حداً من قطع أو حد قذف أو حد زنا ليس برجم على رجل أو امرأة عبدأو حرفمات من ذلك فالحق قتله لأنه فعل به مالزمه وكذلك إن اقتص منه في جرح يقتص منه من مثله وإذا ضرب في خمر أو سكر من شراب بنعلين أو طرف ثوب أو يد أو ماأشبهه ضرباً يحيط به العلمأنه لايبلغ أربعين أو يبلغها ولا مجاوزها فمات من ذلك فالحق قتله وما قات الحق قتله فلا عقل فيه ولا قود ولا كفارة على الإمام ولا على الذي يلي ذلك من المضروب ، ولو ضربه بما وصفت أربعين أو نحوه لم يزد عليه شيئا فكذلك وذلك أن أبا بكر سأل من حضر ضرب النبي صلى الله عليه وسـ.لم فذكروا له فـكان فيما ذكروا عنده أربعين أونحوها فإن ضربه أربعين أو أقل منها بسوط أو ضربه أكثر من أربعين بالنعال أو غير ذلك فمات فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال . أخبرنا إبراهم بن محمد عن على بن محى عن الحسن أن على ابن أبي طالب رضي الله عنه قال « ما أحد يموت في حد من الحدود فأجد في نفسي منه شيئا إلا الذي يموت في حد الحمر فإنه شي. أحدثناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمن مات منه فديته إما قال في ميت المال وإما على عاقلة الإمام » الشك من الشافعي ( فالالشنافي ) وبلغنا أن عمر أرسل إلى امرأة ففزعت فأجهضت ذا بطنها فاستشار عليا رضى الله عنهما فأشار عليه بدية وأمر عمرعليا فقال عزمت عليك لتقسمنها في قومك ( فَاللَّالِشَافِينِي ) رحمه الله تعالى : وإذا وقع على الرجل حد فضربه الإمام وهو مريض أو في برد شديد أو حر شديد كرهت ذلك ، وإن مات من ذلك الضرب فلا عقل ولاقود ولا كفارة ولوكانت المحدودة امرأة كانت هكذا إلا أنها إن كانت حاملا لم يكن له حدها لما في بطنها فإن حدها فأجهضت ضمن ما في بطنها وإن ماتت فأجهضت لم يضمنها وضمن مافي بطنها لأنه لم يتعد عليها وإنما قلت ايس له أن يحدها للذي في بطنها فضمنته الجنين لأنه بسبب فعله ولم أضمنه إباها لأن الحق قتامًا ( قَالِالشِّ نَافِعي ) وإذا حد الإمام رجلا بشهادة عبدين أو عبد وحر أو ذمى ومسلم أو شهادة غير عدلين في أنفسهما أو غير عدلين على المشهود عليه حين شهدا فإن ضمنته عاقلته لأن هذا كاه خطأ في الحـكم ، وكـذلك لو أقر عنـــده صبى أو معتوه بحد فحده ضمنهما إن ماتا ومن قلت يضمنه إن مات ضمن الحكومة في جلده أو أثر إن بتي به وعاش وكذلك يضمن دية يده إن قطعه وكل ماقلت يضمنه من خطئه فالدية فيه على عاقلته . وإذا أمر الجالد مجلد الرجل ولم يوقت له ضربا فضربه الجالد أكثر من الحد فإت ضمن الإمام دون الجالد فإن كان حده عمانين فزاد سوطا فإت فلا يجوز فيها إلا واحد من قولين • أحدهما : أن يضمن الإمام نصف دينه كما لو جني رجلان على رجل أحـــدهما ضربة والآخر ثمانين ضربة أو أقال أو أكثر ضمنا الدية نصفين أو يضمن سهما من أحد وثمانين سهما من ديته ويكون كواحد وثمانين قتلوه فيغرم حصته ، ولو قال له اضربه عمانين فأخطأ الجالد فزاده واحــدة ضمن الجالد دون الإمام . ولو قال له اجلمه ماشئت أو مارأيت أو ما أحبت أو مالزه عندك فتعدى عليه ضمين الجالد العدوان وليس كالذي يأمره أن يضربه أمامه ولايسمي له عددا وهو عجصي عليه ولوكان الإمام للمضروب ظالما ضمن ما أصابه من الضرب بأمره ولم يضمنه الجالد إلا أن يعلم الجالد أن الإمام ظالم بأن يقول الإمام أنا أضرب هذا ظالمـــا أو يقول الجالد قد علمت أنه يضربه ظالما بلا شهة فيضمن الجالد والامام معا ، ولو قال الجالد ضربته وأنا أرى الإمام مخطئًا عليه وعلمت أن ذلك رأى بعض الفقياء ضمن الجالد وليس للضارب أن يضرب إلا أن برى أن ماأمره به الامام حق أو مغيب عنه سب ضر به أو يأمره بضربه فيكون ذلك عنده على أنه لم يأمره إلا بما لزم المضروب . وإدا ضرب الامام فها دون الحمد تعزيرا

والآخر بالغا إذا كنانا راكبي الدابتين بأغسهما أو حملهما عليهما أو الها أو ولياها في انسب إن لم يكن لهما أب فإن كنان حملهما أجنبيان ومناهما لا يضبط الدابة فدية من أصابا على عاقلة الذي حملهما لأن حملهما عدوان عليهما فيضمن ماأصابا في حمله ( فاللاشنافهي ) واصطدام الرجلين عمد وخطأ سواء إلافي المأنم ولا قود في الصدمة وهي خطأ عمد تحملها العدقلة والدية فيها إذا كنانا مقبلين مغلظة وإذا كنانا مدبرين وحرنت بهما دابناها فاصطدما مدبرين غير مقبلين عامدي الصدمة فنصف دية مغلظة وإن كنان أحدها مقبلا فنصف دية الذي أقبل مغلظة ونصف ديته إذا كنان مات من صدمته وصدمة مدبر غير مغلظة .

## صدمة الرجل الآخر

( قَالِلَا اللهِ اللهِ وَ وَإِذَا كَانَ الفَارِسِ أَو الراجل واقفا في ملكه أَو غير ملكه أَو مضطجعا أَو راقداً فصدمه رجل فقتله والمصدوم يبصر ويقدر على أن ينحرف أولا يبصر ولا يقدر على أن ينحرف أو أعمى لا يبصر فسوا، ودية المصدوم مغلظة على عاقلة الصادم ( قَالِلَا الله عَلَى الله على المصدوم مغلظة على عاقلة الصادم ( قَالله عَلى الله و الله على الله و الله الله فالتي هو و آخر مقبلين فصدمه فما تا مصطدمين فنصف دية كل واحد منهما على عاقلة صادمه لأن له فعلا في التحرف ولو كان تحرفه موليا عنه فكان انفارس أو الراجل الصادم له كان كهو لو كان واقفا فتضمن عاقلة الصادم ديته ، ولو مات الصادم كان دمه هدراً لا أنه جنى على نفسه ، وإذا ماتت الدابتان من الاصطدام فنصف ثمن كل واحدة منهما على الصادم كان العاقلة لا تضمن ثمن دابة .

#### اصطداد السفينتين

﴿ فَالِلْشَانِينَ ﴾ رحمه الله تعالى : وإدا اصطاء السنبذان فكمرت إحداثما الأخرى ومات من فيهما ونلفت حمولتهما أو ما نف منهما أو مما فيهما أو من إحداثها فلا خِيرز فيها إلا واحد من قولين إما أن يضمن انتائم في حالم تلك بأمر السفينة نصف كل ما أصابت سفينته لغيره أو لايضمن بحال إلا أن يكون يقدر أن يصرفها بنفسه ومن يطيعه فلا يصرفها فأما إدا غبته فلا يضمن ومهم فالعها القول قال القول قول الدى يصرفها في أنها غلبته ومبقدر أن يصرفها أو غلبتها ربح أو موج وإذا ضمن ضمن غير المنس في «اله وضمنت النفوس عاقلته إلا أن يكون عبدًا فيكون ذلك في عنقه وسوا. كان الذي إلى صريف عالكالها أو موكلا فيها أو متعديا فيضمان ماأصابت إلا أنه إداكان متعديا فيها ضمن ما أصابها هي وأصابت ، وهكذا إن صدمت ولم تصدم أو صدمت وصدمت فأصابت وأصبت فسواء من ضمن راكبها بكل حال ضمنها وإن غلب أو غلبا ومن لم يضمن إلا من قدر على تصريفها فتركها ضمن الذى لم يغلب على تصريفها وجعله كعامد الصم ولم ينسمن الدوب ( فالإليس انهي ) وإدا صد ت سفينة بغير أن يعد بها "تصم لم يضعن شيئا مما في سفينته بحال لأن الذين فيها دخلوا غير متعدّى عليهم ولاعلى أموالهم وإذا عرض لراكي السفينة ما يخافون به التلف عليها وعلى من فيها ومافيها أو بعض ذلك فألق أحدهم بعض مافيها رجاء أن تخف فتسلم فإن كان ما ألقي لنفسه ثماله أتلف فلا يعود بشيء منه على غيره وإن كان بعض ما ألقي لغيره ضمن ما ألقي لغيره دون أهل السفينة فإن ول بعض أهل السفيدة لرجل منهم ألق ما علك فألداه م يندين له شيئا لأنه هو القاء وإن قال ألقه على أن أضمه فأذن له فألقاه ضمنه وإن قال ألقه على أن أضمنه وركاب السفينة فأذن له مذلك فألقاه ضمنه له دون ركاب السفينة إلا أن يتطوعوا بضهانه معه فإن خرق رجل من السفينة شيئا أو ضربه فانخرق أو انشق فغرق أهل السفينة وما فيها ضمن ماويها في ماله وضمن دالت لأكنائها غافله وسواء كان الفاعل هذا مها مالكا للسفيلة أو القائم بألموها أو راكا لهما أو أجنبيا مريها.

الأعلة أشين وأضر من موضعة وهاشمة ومواضح وهواشم ولولا ماوصفت كان فى الشين أبدا ما قص الشين كما يكون ذلك فى متاع جنى عليه فنقص به بعيب دخله ( فاللشف أفيه ) وإذا كسر عظم من العظام ثم جبر على غير عثم ففيه حكومة بقدر ألم أو جرح أو ضعف إن كان فيه وإن جبر على عثم أو شين غير العثم ففيه حكومة على ماوصفت لايبلغ بما دية العظم لو قطع كان بكسر أعملة أو بكسر ذراع ولا يبلغ محكومة شين الأعملة أرش أعملة ولا محكومة للذراع أرش يد وهذا هكذا (١) فى الفخذ والساق والقدم والأنف والفخذ ، فأما الضلع إذا كسر وجبر فلا يبلغ به دية جائفة لأن أكثر مافيه أن يصر منه الجائفة ،

#### التقاء الفارسين

( فَالِرَارِينَ } إنجي ) رحمه الله : وإذا اصطدم الراكبان على أي دابة كان كل واحدمنهما ثمانا معا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه من قبل أن كل واحد منهما جان على نفسه وعلى غيره وأن كل واحدمنهما مات من صدمته وصدمة غيره فتبطل جنايته على نفسه ويؤخذ له جناية غيره كما لو جرح نفسه وجرحه غيره كان على الجارح نصف الدية لأنه مات من جنايته وجناية غيره وهكذا القوم برمون بالمنجنيق معا فبرجع الحجر عليهم فيقتل منهم رجلا فإن كانوا عشرة فقد مات من جنايته على نفسه وجناية التسعة مع نفسه عليه فترفع حصته من جنايته على نفسه وتؤخذ له جناية غيره عليه فيؤخذ لورثته تسعة أعشار ديته من الذين رموا بالمنجنيق معه من عاقلة كل واحد منهم عشر ديته وسواءكان أحد الراكبين على فيل والآخر على كبش أوكانا على دابتين سواء ومتفاوتين وإن ماتت دابتاهما ضمن كل واحد منهما في ماله نصف قيمة دابة صاحبه ولو اصطدم انمارس والراجل كانا كالفارسين يصطدمان وكذلك الراجلان يصطدمان وسواء كمانا أعميين أوصحيحين أو أحدهما أعمى والآخر صعيح يضمن الأعمى منجنايته مايضمن البصير وسواء غلبتهما دابتاهما أو غلبت إحداها أو لم تغلبهما ولا واحدا منهما وكذلك لو تقهقرت بهما دابتاهما فرجعت كل واحدة منهما على عقبيها فاصطدما فمانا أو فعلت هذا دابة أحدهم وكنان الآخر مقبلا على دابته ولوكنان أحدهما عبداً والآخر حراً ضمنت عاقلة الحر نصف قيمة العبد بالغة ما بلغت وكان نصف دية الحر في عنق العبد فإن كان في نصف قيمة العبد فضل عن نصف دية حر دفع إلى سيد العبد فإن كان وفاء فهو قصاص ولا شيء لسيده ، وإن كمان فيه نقص أقص بقدر. ولا شيء على سيد العبد (قال الربيع) إذا كمانا حيين فأما إذا مات العبد فإن الجناية في رقبته ولا شيء على سيده وعلى عاقلة الحرندف قيمة العبد تؤخذ من عاقلة الحر وتردعلي ورثةالحر إن كان مثل نصف ديته أو أفل لأن قيمة العبد تقوم مقام بدنه لو كان حيا فيتبع بالجناية فأما إذا كان زائداً على نصف") قيمة الحر فهو رد على سيده ومتى أخذ<sup>ر؟)</sup> من نصف قيمة العبدرجع ورثة الحروأخذوا نصف دية قتيلهم فإن عجزت قيمة العبد فلا شيء لهم ( ﴿ اللَّهُ اللَّهِ ﴾ وإذا كان المصطدمان عبدين كان نصف قيمة كل واحد منهما في عنق صاحبه وبطلت الجناية من قبل أن الجانيين جميعا قد ماتا ولا يضمن عنهما عاقلة ولا مال لهما وسواء في الاصطدام الفارسان اللذان يعقلان والمعتوهان والأعمان والبصيران وأن يكون أحدهما معتوها والآخر عاقلا أو أحدهما صبيا

<sup>(</sup>۱) قوله : فى الفخذ ، كذا فى بعض النسخ ، وهو مكرر مع الفخد بعده ، وفى نسخة : « فى العبد » ولعلما محرفه عن « العشد » وحرره .

<sup>(</sup>٢) قوله : قيمة الخ ،كذا في النسخ ، ولعل « قيمة » محرفة عن « دية » .

<sup>(</sup>٣) قوله: من نصف لعل «من» زائدة من الناسخ أو سقط جرورها وهو العاقلة ، أونحوه .كتبه مصححه .

النصف الذي لاتشكون فيه ولا يعطى منه بالشك شي، ﴿ فَالْلَشِّنَافِينَ ﴾ وإذا شان الوجه أو الرأس جرح نظر فى الجرح كما وصمت ونظر فى الشين مع الجرح فإن كان 'شين أكثر **أرشا من ا**لجرح أخذ بالشين وإن كان ال<mark>جرح</mark> أكثر أرشا من الشين أخذ بالجرح ولم يزد للشين شيء وإن قيل الشين أرش موضعة أو أكثر منـــه نقص من موضعة شيئا ماكان الشين وإنما منعني أن أبلغ به موضحة أن الموضحة لوكانت فشانت لم يزد على أرش موضحة ، فإذا كان الشين مع ماهو أقل من موضحة لم يجز أن يبلغ "شين مع الجرح دون موضحة أرش موضحـة ، وإن كان الضرب لم مجرح وبق منه شين فبكذا أولا يؤخذ للشين شيء إلا أن يكون شين لا يذهب محال أو ينال اللحم بما محشفه أو نفحر منه شائا أو مجرحه فإن جرحه في الرأس أو الوجه جرحا دون الموضعة قيل لا محل البصر بذلك قدروا لذلك بقدره من الوضحة واحتاطوا فإن قلتم لانشك في أنها نصف موضحة وقد نشك في أن تكون ثلثين لاُنها تشبه ذلك قبل فهي "نصف الذي لاتشكون فيه ولا يعطي منه بالشك شيء وإذا كان هكذا أخذ له أرش وإن سود اللون أو خضره سوادا يبقى أو خضرة كذلك فشان الوجه سئل أهل العلم فإن قالوا : صار إلى هذا بموت من اللحم أخذ لاشين فيه أرش وإن قالوا هذا مشكل وإن بلغ مدة كذا ولم يذهب لم يذهب أبدا ترك إلى ممث المدة فإن لم يذهب أخذله أرش ومتى أخذ له شيء مما وصفت غير أثر الجرح الذي يعلم أنه لايذهب أرشا ثم ذهب رد الا أرش الذي أخذ له وما قلت من اجراح التي لاقدر فيها وكسر العمام والشين سواء فى الحر والحرةوالملوك والملوكة والذمي والذمية يقوم في دية كل واحد منهما كما يقوم في ثمن المملوك ويحد في دية كل واحد من الأحرار بقدرها ، فيحد في دية المجوسي بقدر الموضحة وفي دية المرأة بقدر موضحتها وكذلك النصراني واليهودي وكذلك الحر فيكون في موضعته وما دون موضحته بقدر ديته كان ديته نمناً له كما تكون قيمة المعاوك ثمناً له وإذا كان الجرح في غير الرأس والوجه في عضو فيه أرش معلوم فليس في جرحه إذا النأم إلا قدر الشين الباقى بعد النئامه من قبل أنه ليس في جراح الجسد قدر معلوم إلا الجائفة لحوف المفها وإذا لمغ شبن الجرح الذي في العضو الذي فيه قدر معلوم أكثر من ذلك العضو نقصت الحكومة على قدره ، وذلك مثل أن يجرح فى أثملة من أطراف أصابع بديه أو رجليهأو ينزع له ضفرا فيكون أرش الشين فيها أكثر من دية الأثملة فلا يبلغ به دية أنملة لأنه او قطعت أنملته وشانته لم يزد على قدرها فلا يبلغ بما هو دونها من شينها قدرها ولو كان الجرح في وسط الأنامل أو أسافلها وكان قدرشينه أكثر من أرش أتمة لم بيلع به أرش أثللة كم وصفت وإن كان الجرح في الحكف أو الفدم فشان بأ كثر م**ن أرش ال**حكف أو القمم لم يبلغ به أرش كف ولا قدم لأنهما او قطعتا فشانتا لم يزد على أرشهما بالشين شيئا فلا يبلغ بمــا دون قطعهما من الجبارة عليهما أرش قطعهما ولا شلاهما وهكذا إن كان في الدراع أو العضد أو الساق أو القدم لم يبلع بشينه قدر دية يد تالمة ولا رجن تنمة ولوكان الجرح و شين أو أحداثها في جميع البدن كله كان فيه منشان المجروح لايلغ به دية المجروح لشين إن كان حراً ولا قيمته إن كان عبداً لأن في قطع ليدين الدية فإن قال فائل فيكيف حددت في الشين الذي تواريه شاب فقلت بالغ به مادون الربة فجعلته في الوجه الذي ببدو الشين فيه أفسيم محمود بموضعة وعي نصف عشر الدية؛ قلت لما وصفت من أنه لايخوز أن يبلغ شان لاجرح فيه أرش جرح في موضع من الواضع لايباخ بموضحة ما أبلغ فيه شين موضعة وهي أكثر مما دونها فحددت لوكان في موضعها أفل منها بأن لاأبلغ به قدرها لأنه لايجوز أن يبلغ بها مالم يبلغها من الشين وكذلك قلت في كل جرح وشين بعضو له قدر ولم أحد الديات على شين موضحة ولا ألم ألا ترى أن في الأذن نصف الدبة وفي المد نصف الدبة وليست منفعة الأذن والشين ذهابها قريبًا من منفعة البد والشين دهابها أنا ترى أن في الأنمية الزام من الأبل والناوفي المرضعة حميه من الإبل وفي الهاشمة عشرودهاب كثير ألم ولا ذهاب شعر لأنه يستخلف ولو استخلف الشعر ناقصا أو لم يستخلف كانت فيه حكومة ولو أن رجلا حلق غير شعر الوجه والرأس فلم ينبت أى موضع كان الشعر أو من امرأة كانت فيه حكومة بقدر قلة شيئه وسواء ماظهر من النبات من شعر العسد أو بطن إلا أنه آثم إن كان أفضى إلى أن ترى عورته وكذلك هو من امرأة إلا أنه لا يحل للرجل أن يمس ذلك من امرأة ولا يراه إلا أن تسكون زوجته وكذلك ماحلق من رقابهما من دون منابت شعر الرأس وشعر اللحية من الرجل وإن كانت لحية رجر منتشرة في حلقه فحلقها رجل فلم تنبت كانت عليه فيها حكومة وما قلت من هذا فيه حكومة فليست فيه حكومة أكثر من الحكومة في خلافه وإنما قلت أن في شعر البدن إذا لم ينبت حكومة دون الحكومات في الرأس واللحية إذا ذهب الشعر لا أن أثر شينه على الرجل دون شين شعر الرأس واللحية وجملت في ذها به بلا أثر في البدن لا أن نبات الشعر أصح وأنم له وإذا ضربرجل رجلا ضربا لم يذهب له شعرا أو لم يغير له بشهرا غير أنه آلمه فلا حكومة عليه فيه ويعزر الضارب ( فاللشنائيق) وإن غسير جل أدب وكانت عليه حكومة أقل منها في لحية الرجل لأن اللحية من تمام خلقة الرجل وهي في المرأة عيب إلا أدب وكانت عليه حكومة اقل منها في لحية الرجل لأن اللحية من تمام خلقة الرجل وهي في المرأة عيب إلا أدب وكانت عليه عليه عليه الله بنيت أو نبت ناقصا فأما إذا نبت ولم يكن قطع من جلودها شيء فليس عليه إلا التعزير ( قال الربيع ) وأنا أقول به .

# قطع الأظفار

( فَاللَّاشَ عَافِي ) رحمه الله وإذا قطع الرجل ظفر رجل عمدا فإن كان يستطاع فيه القصاص اقتص منه وإن لم يستطع منه القصاص فقيه حكومة فإن نبت صحيحاً غير مشين فقيه حكومة وإن نبت مشينا ففيه حكومة أكثر من الحكومة قبه ولا يبلغ بالحكومة الحكومة فيه إذا نبت غير ناتس ولا مشين وإن لم ينبت ففيه حكومة أكثر من الحكومة قبله ولا يبلغ بالحكومة دية أعملة ولا دية قدر ما تحت الظفر من الأثملة لأن الظفر لا يستوظف الأثملة فلا يبلغ بحكومته أرشه لو قطع ما تحته من الأثملة .

# غم الرجل وخنقه

( فَالْالْشَافِينَ) رحمه الله ولو خنق رجل رجلا أو غمه ثم أرسله ولا أثر به منه لم يكن عليه فيه غرم وعرر ولو حبسه فقطع به فى ضيقته ولم ينله فى يديه بمىء ولم يمنعه طعاما ولا شرابا فقد أثم ويعزر ولا غرم عليه ، وكل ماناله من خدش أو أثر فى يديه يبقى ففيه حكومة وإن كان أثرا يذهب مثل الخضرة من اللطمة فلا حكومة .

#### الحكومة

( فَاللَّشَعْافِع ) رحمه الله : الجنايات التي فيها الحكومة كل جناية كان لها أثر باق جرح أو خدش أو كسر عظم أو ورم باق أو لون باق فأما كل ضرب ورم أو لم يورم فلم يبق له أثر فلا حكومة فيه ، وكل ماقلت فيه حكومة فالحكومة فيه من وجوه منها أن مجرحه في رأسه أو في وجهه جرحا دون الموضعة فيبرأ كلم الحبروح فأقسره من الموضعة مُ أن قال أهل به جرحه فير نسف موضعة الموضعة من الخوضعة في الألم و بعلم على فيه ما فيه ما فيه ما أسبه ( فالله فيان قالوا أكبر أو أقل جعل فيه بقدر ما فالوا إنه موقعه من الموضعة في الألم و بعلم البرء وما أشبهه ( فالله فيان قالوا كاندرى لمفيب العظم وأنه قد يكون دونه لحم كثير وقليل كم قدرها من الموضعة قبل احتاطوا فإن قلم لاهك في أنها نصف موضعة وقد نشك في أن تكون ثلثين لأنها تشبه ذلك فيل فهي الموضعة قبل احتاطوا فإن قلم لاهك في أنها نصف موضعة وقد نشك في أن تكون ثلثين لأنها تشبه ذلك فيل فهي

#### ذهاب العقل من الجناية

﴿ فَالِلْانَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَإِن كُسر رَجَلُ عَظَا مِنْ عَظَامُ رَجِلُ أُو جَنَّى جِناية عليه ماكانت الجناية فأذهب عقله كانت عليه الدية ولم يكن عليه بالجناية التي كانت سبب ذهاب العقل أرش إلا أن يكون أرشها أكثر من الدية فيكون فها الأكثر من الدية وأرشها وذلك مثل أن يقطع يديه ويشجه مأمومة أو بنال بجائفة فيكون عليه دية وثلث ولو جنى عليه جناية فنقصت عقله ولم تذهبه أو أضعفت لسانه أو أورثته فزعا كبان فها حكومة يزاد فها بقدر ماناله ولو حتى علمه جناية في غير مده فأشلت يده كان فيها نصف الدية وأرش الجناية كأنها كانت مأمومة فيجعل فيها الثلث وفي إشلال المد النصف وإن شلت رجله مع مده كانت في اليد والرجل الدية وفي المأمومة ثلث النفس لأنها جناية لهـا حـكم معلوم أهلـكت عضوين لهما حـكم معلوم ولو أصابه بمأمومة فأورثته جبنا أو فزعا أو غشيا إذا فزع من رعد أو غيره كانت فيها مع المأمومة حكومة لا دية وإذا جي عليه فذهب عقله ففي ذهاب عقله الدية وإن كان مع ذهاب عقله جني عليه جناية لهما أرش معاوم فعليه أرش تلك الجناية مع الدية في ذهاب العقل ولو صاح عليه أو ذعره بثميء فذهب عقله لم يبن لي أن عليه شيئا إذا كان المصيح عليه بالغا يعقل شيئا وكذلك لو صاح علمه وهو راك دابة أو جدارا فسقط فمات أو أصابه شيء لم بين لي أن على الصائح شيئا ولكن لو صاح على صي أو معتوه لا يعقل أو فزعه فسقط من صيحته ضمن ما أصابه وكذلك لو ذهب عقل الصبي ضمن ديته والصياح في الصبي والعتوه إذا كانت منه جناية يضمنها الصائح لأنهما لا يفرقان بين الصياح وغيره ولوعدا رجل على بالغ يعقل بسيف فلم يضربه به وذعره ذعرا أذهب عقله لم يتن لي أن عليه دية من قبل أن هــذا لم تقع به جناية وأن الأغلب من البالغين أن مثل هذا لا يذهب العقل ولو أن رجلا عدا على رجل بسيف ولم ينله به وجعل يطلبه والمطلوب يهرب منه فوقع من ظهر بيت يراه ڤمات لم يبن لى أن يضمن هــذا ديته لأنه ألقي نفسه وكذلك لو ألقي نفسه في ماء فغرق أو نار فاحترق أو بئر فمات وإن كان أعمى أو بصيرا فوقع فها يخفي عليه مثل حفرة خفية أو شيء خني أو من ظاهر بيت فانحسف به ثمات ضمنت عاقلة الطالب ديته لأنه اضطره إلى هــذا ولم بحدث الميت على نفسه ماتسقط به العِناية عن العِماني عليه وكذلك لو عرض له بدب يطلبه إياه أو أسد فأ كله أو فحل فقتله أو اص فقتله لم يضمن الطالب شيئا لأن الجاني عليه غيره .

# سلخ الجالد

( فالالمنت في ) رحمه الله ولو أن رجلا سلخ شيئا من جلد بدن رجل فلم يبنغ أن يكون جائفة وعاد الجلد فالتأم أو سقط الجاد فنبت جلد غيره فعليه حكومة فإن كان عمدا فاستطيع الاقتصاص منه اقتص منه وإلا فديته في ماله وإذا برأ الجلد معيباً زيد في الحكومة قدر عيب الجلد مع مائله من الأم ولو كان هذا في رأسه أو الجسد أو فيهما مما أو في بعضهما فبت الشعر كانت فيه حكومة إن كان خطأ لا يبلع بها دية وإن لم يبت الذهر غير أنه إذا لم يبت الشعر زيد في الحكومة بقدر الشين مع الأنم ولو أفرع رجل على رأس رجل أو لحينه حمل أو تتفهما ولم تستنا كانت عليه حكومة ينقص كانت عليه حكومة ينقص منها إدا كانت أفل شيئا ويزاد فيها بقدر الشين ولو نبتا أرق نما كان أو أفل أو نبتا وافرين كانت عليه حكومة ينقص منها إدا كانت أفل شيئا ويزاد فيها إذا كانت أكثر شيئاً ولو حقه حلاق فبتشعره كا كان أوأجود لم بكن عليه منها إدا كانت أول شيئا ويزاد فيها إذا كانت أكثر شيئاً ولو حقه حلاق فبتشعره كا كان أوأجود لم بكن عليه منها إدا كانت أفل شيئا ويزاد فيها إذا كانت أكثر شيئاً ولو حقه حلاق فبتشعره كا كان أوأجود لم بكن عليه منه الحدق لمن بالمنه في المنه فيه كنا أولو كان في اللجية لا يجوز فليس فيه عليه عليه بكور فليس فيه المنه المناه في المنه المنه فيه المنه فيه المنه فيه المنه في المنه فيه المنه في المنه فيه المنه فيه المنه فيه المنه فيه المنه فيه المنه فيه كناه أن في المنه فيه في المنه فيه المنه فيه المنه في المنه في المنه فيه المنه فيه المنه فيه المنه فيه المنه في المنه في المنه في المنه في المنه فيه المنه في المنه فيه في المنه فيه المنه فيه المنه في ا

رجل هذا ففيها القود والدية تامة لسلامة الأصابع والرجل وإن كان فيها معتمدا أو كان ضعيفا كما تكون الدية تامة فى العين يبصر يها وإن كان فيها ضعف .

# كسر الصلب والعنق

( فالله نابة على الله تعالى : وإن جنى رجل على رجل فالتوت عنقه من جنايته حتى يقلب وجه فيصير كالملتفت أو أصاب ذلك رقبته وإن لم يعوج وجهه أو يبست رقبته فصار لا يلتفت أو يلفت التفاتا ضعفا وهو يسيخ الماء والطعام والريق ويسكام ففيها حكومة يزاد فيها بقدر الألم والشين ومبلغ نقص المنفعة فإن نقص ذلك كلامه وشق عليه معه إساغة الماء زيد في الحكومة فإن منعه ذلك إساغة الطعام إلا أن يوجره أو المضغ إلا نفبا نغبا زيد في الحكومة ولا يتق من الحكومة فإن منعه ذلك من كلامه حتى صار لا يفصح بعض الكلام كانت فيه من الدية بحساب مانقص من كلامه وحكومة لما أصابه سواه لأن ما أصابه غير الكلام ( فالله نابة على الله وحكومة فها صار إلى عنقه من الجناية (فالله نابة على الله والطعام ففيه حكومة .

#### كسر الصلب

(فالله النافعلية حكومة وإن لم تنقص مشيته وبرأ مستقيا فعليه حكومة وإن برأ معوجا فعليه الدية فإن مشي معتمدا فعليه حكومة وإن برأ معوجا فعليه حكومة ويزاد عليه في الحكومة بقدر العوح وإن ادعى أن قد أذهب المكسر جماعة فإن كانت لذلك علامة تعرف بوصفها فالقول قوله مع يمينه وعلى الجانى الدية تاءة لا حكومة معها لأن ذهاب الجاع إنماكان في العيب بالصلب والجاع ليس بثىء قائم مع يمينه وعلى الجانى الدية والحكن لو أشل ذكره بالكسر أو قطعه به كانت علية دية وحكومة لأنها حينتذ جناية على صلب فولدت على شيء قائم غير الصلب (فالله تنافي ) وإن لم يكن لذلك علامة تدل عليه وقال أهل العلم به أن معلوما أن الجاع قد يذهب من كسر الصلب وكان إن تربص وقتا من الأوقات فلم تنتشر آلته قال أهل العلم به لا تنتشر ترك إلى ذلك الوقت فإن قال لم تنتشر حلف وأخذ الدية وإن لم يكن له وقت وقيل هذا قد يذهب ويأتى حلف ما انتشر وأخذ الدية في ذهاب الجاع وإنما يكون له الدية في ذهاب الجاع إذا كان يعلم أن ذهاب الجاع يكون من كسر الصلب فإذا لم يكن معلوما عند أهل السعلم فله حكومة لازمة ولو كسر الصلب قبل الذكر حتى يصير لا مجامع على فعليه دية في الذكر وحكومة في الصلب إن لم يمنه المثي مجال فعليه دية في الذكر وحكومة في الصلب أن لم يمنه المثي مجال .

#### النوافذ في العظام

( فالالشنافعي ) وإذا ضرب الرجل الرجل فأنفذ لحمه وعظمه حتى بلغت ضربته المنح أو خرقت العظم حتى خرجت من الشق الآحر ففيها حكومة لاثلث عقل العضو ولا ثلثاه كانت الحكومة أقل من ذلك أو أكثر وكذلك لوكسر العظم حتى يسيل مخه أو أشظاه حتى يخرج مخه وينكسر فينبت مكانه عظم غيره كانت فيه حكومة .

## كسر العظام

( فَاللَّاشَيْنَافِعِي ) روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال فى الترقوة جمل وفى الضلع جمل ويشبه والله أعلم أن يكون ماحكى عن عمر رضى الله عنه فيا وصفت حكومة لاتوقيت عقل ففى كل عظم كسر من إنسان غير السن حكومة وليس فى شىء منها أرش معلوم وما يؤخذ فى الحكومات كلها بسبب الديات فى المسلمين الأحرار والعبيد وأهل الذمة من الإبل لأنها من سبب الجنايات والديات وإذا جبر العظم مستقم لاعيب فيه ففيه حكومة وإذا جبر معيعا لاعثم فيه .

# العوج والعرج في كسر العظام

( فَاللَّاشَيْ إَنِي ) وإذا كسر الرجل أصبع الرجل فشات فقد تم عقلها ولو لم تشلل وبرأت معوجة أو ناقصة أو معيبة ففيها حكومة لايلغ بها دية الأصبع وهذا هكذا في الكف إن برأت معوجة ففيها حكومة ، وإن شل شيء من الأصابع فنم شال من الصابع عنديا ما ول حالف إلى ترت بعوج أو غرة حكومة ( أزارات فافعي) وإن كان هذا في الذراع فبرأت متعوجة فقال الجاني خلوا بيني وبين كسرها لنجير مستقيمة لم يكره على ذلك المكسورة ذراعه وجملت على العاني أو عاقلته حكومة في جنايته ( فَالْالْشَنْافِعي ) وَلُو كُسُرُهَا بِعَـدُ مَا بُرِثُتُ متعوجة فبرأت مستقيمة كانت له الحكومة بحالها الأولى متعوجة لأن ذهاب العوج من شيء أحدثه بعد وهــذا هكذا في كسر العظام كلمًا ( فَالرَانُ ﴿ إِنْ عَلَيْهِ ) وإن كسر يدا فعصبت غير أن اليد تبطش ناقصة البطش أو تامته ففيها حكُّومة يزاد فيها بقدر الشين ونقص البطش إلا أن يموت من الأصابع شيء أو يشل فيكون فيه عقله تاما ، وكذلك العوج وكل عيب كان مع هــذا . وإن كسر ساقه أو فخذه فبرأت عوجاء أو ناقصة يبين العوج فيها فغيها حكومة بقــدر دانقص المرج ، وكذلك إن كسر القــدم أو شلت أصابع القدم فقد تم عقلها وفيها خمسون من الإبل وإذا سلمت الأصابع وعيبت القدم ففيها حكومة بقدر العيب ونقص المنفعة منه ، وإن كسر القدم أو مافوقها إلى الفخذ أو الورك وبرأت يطأ عليها وطءاً ضعيفا ففيها حكومة فيزاد فيها بقدر زيادة الألم والنقص والعيب ، وهكذا إن قصرت وأصابع الرجل سالمة حتى لايطأ بها الأرض إلا معتمدا على شــق معلقا الرجل الأخرى ففيها حكومة بقدر ما ناله ، ولو أصامها من هذا شيء لا قدر معه على أن يثني رجله ويسطيا فكانت منقبضة لاتنبسط أو منبسطة لاتنقبض ولايقدر على الوطء عليها معتمدا على عصا ولا على شيء بحال تم عقلها وكان فيها خمسون من الإبل وسواء كان هــذا من ورك أو ساق أو قدم أو فخذ إذا لم يقدر على الوطء بحال تم عقلها ولو جني عليها بعد تمام عقلها جان فقطعها كانت عليه حكومة ولم تكن عليه دية رجل تامة ولاقود إن كانت جنايته عليها ، عمداً ، ولو جني جان على رجل أعرج ورجله سالة الأصابع يطأ عليها فقطعها من المفصل كان عليه القود إن كانت جنايته عمداً فإن كانت خطأ ففيها نصف الدية إن شاء في العمد في مال الجاني ونصفيا خطأ في أموال عاقلة الجاني . وهكذا الأعسر بجني على يده سالمة الأصابع والبطش ، ولو جني رجل على رجل فغمرب بين وركيه أو ظهره أو رجليه فمعه المثني ورجلاه تنقبضان وتنبسطان فعليه الدية تامة ومتى أعطيته الدية في شيء من هــذه الوجوه الثلاثة التي بها أعطيته الدية ثم عاد إلى حاله رددت بها ما أخذت بمن أخذت منه الدية عليه ولو لم يمنعه الشي ولكنه منعه المشي إلا معتمداً أعرج أو بجر رجليه فعلى الجاني حكومة لادية فإذا قطعت

#### ما لا يكون جائفة

( و الله من الله علي الله تعالى: ولو أن الرأة عدت على المرأة عذراء فافتضمها فإن كانت أمة فعلمها مانقصها ذهاب العذرة . وإن كانت حرة فعلمها حكومة صدا المعنى : فيقال أرأيت لوكانت أمة تسوى خمسين من الإبل كم ينقصها ذهاب العذرة في القيمة ؟ فإن قيل العشر كانت عليها خمس من الإبل وإن قيل أكثر أو أقل كان ذلك عليها وكذلك لو افتضها رجل بأصبعه أو بثبيء غير فرجه فإن افتضها بفرجه فعليه مهر مثلها بالإصابة وحكومة على ماوصفت لاتدخل في مير مثليا لأنه لو أصاما ثيبا كان عليه مير مثلها عوضا من الجماع الذي لم تمكن هي به زانية ولا تبطل المعصية عنه الجناية إذا كانت مع الجماع ولو افتضها فأفضاها أوأفضاهاوهي ثيب كانت عليه ديتها لأنها جناية واحدة وعلمه مهر مثلهاولو افتضتها امرأة أو رجل بعود بلا جماع كانت علمهما ديتها وليس هذا من معنى الجائفة بسبيل ولو أن امرأة أدخلت فى فرج امرأة ثيب أو دبرها عوداً أوعصرت بطنها فخرج منهـا خلاء أو من فرجها دم لم يكن شيء من هذا في معانى الجائفة وتعزر ولا شيء عليها ، وكذلك لوصنع هذا رجل بامرأة أو رجل وهكذا لو أدخل في حلقه أو حلق امرأة شيئًا حتى يصل إلى جوفه عزر ولم يكن في هذا ما في الجائفة ، ولو كانت برجل جائفة فأدخل رجل فهما أصبعه أو عصا أو جريدا حتى وصلت إلى الجوف فإن لم يكن زاد فى الجائنة شيئا لم يكن عليه أرش وإن كان زاد فيها ضمن ما زاد وإن أدخل السكين جائفته التي لم تكن من جنايته ثم شق في بطنه شقا إلى الجوف فعليه دية جائفة ، وإن شق مالايبلغ إلى الجوف ففيه حكومة وإن نكأ فى الجوف شيئا ففيه حكومة ، وإن خرق بالسكين الأمعاء ضمن النفس كليها إن مات ولا أحسبه يعيش إذا خرق أمعاءه (١) وإن كان لايعيش بخرق الأمعاء كالذبيح وإن لم يخرقه ونكأ فمات المجنى عليه ضمن نصف دية النفس وجعلت الموت من الجناية الأولى وجنايته الثانية ﴿ فَالْلَاثِ عَالَيْنِي ﴾ ولو أدخل يده أو عوداً في حلقه أو موضعا منه فلا يكون فيه ما في الجائفة ، وإذا لم يزل مريضا ضمنا مما صنع به فهو قاتل يضمن دية النفس ، وإذا طعنه جائفة فأنفذها حتى خرجت من الشق الآخر أو رد الرمح فيها فجافه إلى جنبها و بينهما شيء لم يحرقه فهي جائفتان ، وهكذا لوطعنه برمح فيه سنان مفترق6فخرقه خرقين بينهما شيء ولم يحرق مابين الجائفتين ( فالالشيافيي ) ولو أصيب بطن رجل فخيط فلم يلتئم حتى طعنه رجــل ففتق الخياطة وجافه فعليه حكومة وإن التأم فطعنه في الموضع الذي طعن فيه فالتأم فعليه جائفة ، وهذا هكذا في كل الجراح فلو شج رجل رجلا موضحة فلم تلتئم حتى شجه رجل عليها موضعة كانت عليه حكومة ، ولو برأت والتأمت فشجه موضحة فعلمه أرش موضحة تام والقود إن كانت الشجة عمداً والالتئام يلتصق اللحم ويعلوه الجلدوإن ذهب شعر الجلد أو كان العبلد في البطن أو الرأس متغير اللون عما كان عليه قبل العبناية وعما عليه سائر العسد إداكان جلدا المتمَّا ( فَاللَّاسَنَافِعي ) وإذا أصابه يجائفة فقال أهل العلم قد نكأ ما في بطنه من معا أو غيره فعليه جائفة وحكومة ( فاللان فالتي أفتي ) وسواء ماناله به فصار جائفة من حديد أو شي. محدد يشبه الحديد فأعده مكانه أو قرح وألم حتى يصير جائفة فعليه في هذا كله أرش جائفة ولو كان لم يزده على أكرة (٣) أو ما أشبهها إدا أثرت ثم ألم من موضع الأثر حتى تصير جائفة .

<sup>(</sup>١) قوله : وإن كان لا يعيش النح ، كذا في النسخ ، وانظر .

 <sup>(</sup>٣) قوله: على أكرة ، هكذا في بعض النسخ والأكرة: الحفرة في الأرض ، وفي نسخة: « على الكبرة » فانظر . كتبه مصحمه .

## المأمومة

( فَاللَّاتُ اَنِّى ) رحمه الله تعالى: لست أعلم خلافًا في أن في المأمومة ثمث الدية ، وبهذا نقول في المأمومة ثمث النفس وذلك ثلاث والأنون من الإبلوثلث. والآمة التي تخرق عظم الرأس حتى تصل إلى الدماغ وسواء قليل ماخرقت منه أو كثيره كما وصفت بي الموضحة ، ولا تثبت ما مومة إلا بشهود يشهدون عليها كما وصفت با نها قد خرقت العظم فإذا أثبتوا أنها قد خرقت العظم حتى لم يبق دون الدماغ حائل إلا أن تكون جلدة دماغ فهي آمة وإن لم يُبتوا أنهم أوالله ماغ .

# مأ دون الموضعة من الشجاج

( فَالْكُلْشُنَالَهِي ) رحمه الله تعالى : ولم أعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيم دون الموضعة من الشجاج بثى وأكثر قول من لقيت أنه ليس فيما دون الموضحة أرش معلوم وأن في جميع مادونها حكومة قال وبهذا نقول

# الشجاج في الوجه

( فَاللَّشَافِق ) والموضحة في الوجه والرأس سواء لا يزاد إن شانت الوجه ، وهكذا كل مافيه العقل مسمى ( فَاللَّشَافِق ) والهاشمة والمنقلة في الرأس والوجه سواء وفي اللحى الأسفل وجميع الوجه وكذلك هي في اللحيين وحيث يصل إلى الدماغ سواء ولو كانت في دراً) الاحسة فخرقت إلى الهم أو كانت في اللحى فخرقت حتى تنفذ العظم والجلد ففيها قولان : أحدهما أن فيه ثلث المفس لأنها قد خرقت خرق الآمة وأنها كانت في موضع كالرأس والآخر أنه ليس فيها ذلك ، وفيها أكثر ثما في الهاشمة لأنها لم تخرق إلى الدماغ ولا جوف فتكون في معنى الممومة أو الجائفة . وإذا شانت الشجاج التي فيها أرش معلوم بالوجه لم يزد في شين الوجه شيء . وإذا كانت الشجاج التي دون الموضحة كانت فيها حكومة لا يبلغ بها مجال قدر موضحة وإن كان الشين أكثر من قدر موضحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقت في الموضحة خمسا من الإبل لم يجز أن تكون الخمس فيا هو أقل منها وكل جرح عدا الوجه والرأس فإنما فيه حكومة إلا الجائفة فقط .

## الحائف

( فَاللَّاتُ اِفْعِ ) رحمه الله تعالى: است أعلم خلافا في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ وَفَى الجائية ثلث الدية » وبهذا نقدل وفي الجائفة الثلث وسواء كانت في البطن أو في الصدر أو في الظهر إذا وصلت الطاعة أو الجناية ما كانت إلى الجوف من أى ناحية كانت من جنب أو شهر أو بطن فقيها ثلث دية النفس ثلاث وثلانون من الإبل وثلث ولو طعن في وتلث وفيها جائفة ، ولو طعن في ثغرة نحره فجافته كانت فيها جائفة ، ولو طعن في ثغرة نحره فجافته كانت فيها جائفة وحكومة بريادة الطعمة في الفحد لأن هذه جناية جمعت بين شيئين في فخذه فحفت الطعمة في الفحد عن من شيئين عنظفين كم لو شجه موضعة في رأسه فحفت في رقبته كانت فيها موضعة وحكومة لاختلاف الحكم في موضع الجرحين ولو طعن رجل رجلا في حلقه أو في مربئه فخرقه كانت فيها جائفة لأن كل واحد منهما يصل إلى الجوف . وكذلك لو طعنه في الشرج فخرقه لأن ذلك يصل إلى الجوف .

<sup>(</sup>١) قوله : الاحسة ، هكذا في النسخ بدون نقط ، وانظر الضبط والمعني ، وحرر . كتبه مصححة .

المواضع خمس من الإبل إلا في موضعة الرأس والوجه لأنهما اللذان يبدوان من الرجل فأما موضعة في ذراع أوعنق أو عضد أو ضلع أو صدر أو غيره فلا يكون فيها إلا حكومة . والموضحة على الاسم لها أوضح من صغير أو كبير عن العظم ففيه خمس من الإبل لايزاد في كبير منها ولو أخذت تطرى الرأس ولا ينقص منها ولو لم يكن إلا قدر محيط لأنه يقع على كل اسم موضعة ، وهكذا كل مافي الرأس من الشجاج فهو على الأسهاء ولو ضرب رجل رجلا بشيءً فشجه شجة موتصلة فأوضح بعضها ولم يوضع بعض كان فهم أرش موضعة فقط وكدلك لو لم تزد على أن خرق الجلد من موضع وبضع من آخر وأوضح من آخر ففيها أرش موضحة لأن هذه الشجة موتصلة ( ﴿ وَاللَّهُ عَالِمِينَ الْجِي من الجلدشيء قل أو كثر لم ينخرق وإن ورم فاخضر وأوضع من موضعين والجلد الذي لم ينخرق حاجز بينهما كان موضعتين وكذلك لوكانت مواضح بينهما فتمول لم تنخرق ( فالالشفائعي ) ولو شجه فأوضعه موضعتين وبينهما من الجلدشيُّ لم ينخرق نم تأكل فاخرق كانت دوضحة واحدة لأن اشجة اتصات من الجناية ولو اختلف الجانى والمجنى عليه فقال المجنى عليه أنت شققت الموضع الذي لم يكن انشق من زأسي فلي موضحتان وقال الجاني بل تأكل منجنايتي فانشق فالفول قول الحجيما يه مع يمينه لأنه قر وجبت له موضحتان فلا يبطلهما إلا إنراره أو بينة تقوم عليه ولا يقص بموضحة إلا بإقرار الجاني أو بشاهدين يشهدان أن العظم قد برز حتى قرعه المرود وإن لم ير العظم لأن الدم قد يحول دونه أو شاهد وامرأتين بذلك لأن الدم يحول بينه وبين أن يرى ، أو شاهد يشهِّد على هــذا ويمين المدعى إذا كانت الجناية خطأ فإن كانت عمدًا لم يقبل فيها شاهد و دين ولا شاهد وامرأتان لأن المال لا يجب إلا بوجوب القصاص . وإذا اختلف الجاني والمجنى عليه في الموضحة فالقول قول الج.ني أنها لم نوضج مع يمينه وعلى المجني عليه البينة .

#### الماشم\_ة

(فالالنت الهجم ) رحمه الله : وقد حفظت عن عدد لقيتهم وذكر لى عنهم أنهم قالوا فى الهاشمة عشر من الإبل وبهذا أقول (قال) والهاشمة التى توضح ثم تهدم العظم ولا بازم الجانى هاشمة إلا بإفراره أو بمما وصفت من البينة على أن العظم انهدم فإذا قامت بدلك بينة لومته هاسمة ، ولو كانت الشجة كبيرة فهشمت موضعا (۱)أومواضع بينهما شيء من العظم لم ينهم كانت هاشمة واحدة لأنها جناية واحدة ، ولو كان بينهما شيء من الرأس لم تشققه والضربة واحدة فهشمت مواضع كان فى كل موضع منها انفصل حتى لايصل به غيره مجروحا بتلك الضربة هاشمة وهذا هكذا فى المنقلة والمأمومة .

#### المنقالة

( فَاللَّهُ مِنْ الْمُولِ وَهُمَا أَوْلُ مِنْ حَفَظْتُ عَلَى عَنْمُوهُ مِنَ الْإِمْلُ وَبَهُمَا أَوْلِ مِنْ حَفَظْتُ عَنْهُ مِنْ الرَّاسُ عَنْهُ مِنْ المَّاسِّةُ أَنَّى تَسْكَسَمُ عَظْمُ الرَّاسُ حَنْ يَشْظَى فَسَتَحْرَحُ عَطَامِهُ مِنْ الرَّاسُ لَمْنَا فَيْلُمَا المُولِةُ وَإِذَا نَقَلَ مِنْ عَظْمَهِا ثَيْقُ وَقَدْمُ عَقَلْهَا لَلْمُولِةُ وَإِذَا نَقَلَ مِنْ عَظْمَهِا ثَيْقُ وَقَدْمُ عَقَلْها لَمُنْ عَشْمًا وَلَا يُعْلَمُوا مَنْ عَظْمَها عَشْمُ وَقَدْ يَقَالُ لِمُا المُؤْلِةُ وَإِذَا نَقَلَ مِنْ عَظْمَها ثَيْ وَقُلْ عَشْمُ وَقَدْمُ عَشْمَ لَا يَعْلَمُ وَلَا يَجْلُونَ الْمُاشِدِ قَنْ يَقْلُ مِعْفَى عَظْمَها كُمْ وَقَدْمُ عَشْمَ وَلَا يَجْلُونَ الْمُاشِدِّ حَتَى يَقْلُ مِعْفَى عَظْمَها كُمْ وَقَدْمُ عَقْلَما المُعْلِقُولُ وَلَا يَعْلَمُها مِنْ عَظْمَها لَهُ وَلَا يَعْلَمُ المُعْلِقُولُ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَاكُ عَنْمُ وَقُعْفُ عَشْمَ وَلِلْ يَعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا عَلَى الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لِلللَّهِ اللَّهُ لِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) قوله: موضعاً لعله محرف « عن موضعين » حتى تصح البينية والتثنية في قوله :- بينهما .

وليست كالسن تسقط فيستخلف أفصر من الأسنان لأن الأصابع هكذا تخلق ولا تسقط فتستخلف والأسنان تسقط فتستخلف ، وإذا بقيت في الكف أصبع أو أصبعان أو ثلاث أو أربع فقطعت الكف والأصابع فعلى القاطع أرش الأصابع تاما وحكومة تامة في الكف لايباغ بها أرش أصبع ، وسواء كانت الكف من امرأة أو رجل لايبلغ محكومتها أرش أصبح إذا كانت مع أصابع ولا يسقط أن يكون فيها حكومة إلا بأن يؤخسذ أرش اليد تاما فتدخل الكف مع الأصابع لأنها حينئذ يد تا.ة ، وإذا قطعت الأصابع وأخذ أرشها أو عفا أو اقتص منها ثم قطعت الكف ففيها حكومة على ماوصفت الحكومات، وسواء قطع الكف والأصابع أو غيره، ولو جني رجل على الأصابع عمدا فقطعها ثم قصع الكري الرس ماكرة صع طريق أن يدحم كريا . وإن شا. الحني عاية قطع أصابعه وأخذ منه أرش كفه(١) وقال في الأصبع الزائدة حكومة ولو خلقت لرجل أصبع أنماتها التي فيها الظفر أنمانان مفترقتان في كانيهما ظفر وليست واحدة منهما أشد استقامة على خلقة الأصابع من الأخرى ولا أحسن حركة من الأخرى فقطع إنسان إحداهما لم يكن عليه تصاص وكانت عليه حكومة تجاوز نصف أرش أنملة وإن قطع هو أو غيره الثانية كانت فيها حكومة كالأولى وكذلك إن قطعهما معا نعليه دية أصبع وحكومة في الزيادة فلو خلقت له أصابع عشر في كف كان القول فيها كالقول فيــه لو خلقت له كفان الأصابع السنقيمة على الأكثر من خلقة الآدميين أصابه إذا كانت سالمة كلها ، وكذلك لو خلقت له أصبعان فكانت إحداهما باطشة والأخرى غير باطشة كانت الباطشة أولى باسم الأصبع ، ولو كان هذا في الرجلين كان هذا هكذا إذا كان يطأ عليها كلها فإن كان يطأ على بعضها ولا يطأ على بعض ، فإن الأصابع اتى فيها عشر عشر هي التي يضأ عليها ، والتي لايطأ عليها زوائد إذا قطع منها شيء كانت فيها حكومة ، ولو خلقت لرجل أصبع زائدة ولآخر مثلها في مثل موضعها فعبني أحدهما على الآخر عمدا فقطع أصبعه الزائدة قطعت بها أصبعة الزائدة إن شاء إذا كانت في مثل موضعها وإن لم تكن في مثل موضِّها لم تقطع ، ولو اختلفت الزائدتان فيكانت من القاطع أو القطوع أنم كانت إحداثما بالأخرى إذا كانت مفاصلهما واحدة فإن كانت الزائدة من القاطع بثلاثة مفاصل والزائدة من القطوع بمفصل واحد أو مثل الثؤلول(٣) وما أشبه لم يقد وكانت له حكومة ، وإن كانت من التماوع مثامًا من القاطع أو من القاطع مثلها من المقطوع فللمقطوع الحيار بين القود أو حكومة وبين الأرش لنتص أصبع القطوع عن أصبعه والحكومة أفل من حكومتها لو لم يستقد .

# أرش الموضحة

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في الموضعة خمس أخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه ( فاللشنائني ) وبهذا نقول وفي الموضعة خمس من الإبل وذلك نصف عثمر دية الرجل ( فاللشنائني ) والموضعة في الرأس والوجه . كله سواه ، وسواء مقدم الرأس ومؤخره فيها وأعلى دية الرجل ( فاللشنائني ) والموضعة في الرأس والوجه . كله سواه ، وسواء مقدم الرأس ومؤخره منابت الوجه وأسفله واللحي الأسفل باطنه وظاهره وما تحت شعر اللحية منها وما برز من الوجه كلها سواه ماتحت منابت شعر الرئس من سيده الله عن سيده الله الله المنابق ال

<sup>(</sup>١) قوله : وقال في الأصبع ، انظر قوله وقال ، فلعلمها محرفة من الناسخ . كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٢) الثؤلول: بضم الناء . الحبة تظهر في الجلد كالجمعة فما دونها ، كذا في اللسان . كتبه مصعحه .

وفيهما القصاص والدية تامة وإذا سلت البيضتان ثم قطعت الجلدة فنى البيضتين الدية وفى الجلدة الحكومة ، وإذا اختلف الجانى والمجنى عليه فقال الجانى جنيت عليه وهو موجوء وقال المجنى عليه بل صحيح فالقول قول المجنى عليه مع يمينه لأن هذا مما يخيب عن أبصار الناس ولا يجوز كشفه لهم .

# الجناية على ركب المرأة

( فَاللَّاثُ فَاتِى ) رحمه الله تعالى: وإذا قطعت إسكتا المرأة وهما شفراها فإن قطعه رجل فلا قصاص لأمه ليس له مثله فإن قطعته امرأة فعليها القصاص إن كان يقدر على القصاص منه إلا أن تشاء العقل فإن شاءته فلها الدية تامة وفى أحد شفريها إذا أوعب نصف الدية وفى الشفرين الدية فإن قطع الشفران وأعلى الركب ففيهما الدية وفى الأعلى حكومة وإن انقطع الشفران (() معهما أو ماتا حتى يصبر حكومة وإن انقطع الشفران (() معهما أو ماتا حتى يصبر ذلك فيهما كالشلل فى الد ففيهما الدية وفى الأعلى حكومة وسواء فى ذلك المخفوضة وغير المخفوضة ، فإن كانت امرأة مقطوعة الشفرين قد التحما فقطع إنسان ماالتحم منهما فعليه حكومة وسواء فى هذا شفر الصغيرة والعجوز والشابة لا يختلف وسواء شفر الرتقاء التي لا تؤتى والبيابة كلمن سواء لا تختلف .

# عقل الأصابع

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم اهمرو بن حزم في كل أصبع مما همالك عشر من الإبل ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشاؤمي، قال أخبرنا ابن علية بإسناده عن رجل عن أبى موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( في الأصابع عشر عشر » ( في الألاث بافعي ) رحمه الله تعالى وبهذا نقول فني كل أصبع قطعت من رجل عشر من الإبل ، وسواء في ذلك الحنصر والإبهام والوسطى إثما العقل على الأسماء وقطعت من رجل عشر من الإبل ، وسواء في ذلك الحنصر والإبهام والوسطى إثما العقل عن الأسماء القدم مفصلان فإذا قطع منهما مفصل ففيه خس من الإبل ولما سواها من الأصابع ثلاثة مفاصل فإذا قطع منها مفصل ففيه خس من الإبل ولما سواها من الأصابع مفصلان وكانت أصابعه سالمة يقبضها في الشماء ويبسطها ويبطش بها فني كل مفصل نصف دية الأصبع خس عن الإبل وإن كان ذلك يشلها فني أصبعه إذا قطعت حكومة وإذا كان لأصبع هذاه فصلان وكانت المال كانت في أصبعه إذا قطعت القصاص من أعلة المناء علم أصبع القطاص من أعلة المنطع فإن كان في أصبع القطاع بها أن أنه ل أخذمع القصاص سدس عقل الأصبع ولو خلق إنسان ولو كان القاطع هو الذي له أربع أنامل والمقطوع له ثلاث أنامل فله القصاص عليه لأن أعلته أزيده أعلمة وللها ولو كان القاطع هو الذي له أربع أنامل أو فيها أعلمان فله القصاص وأرش ما ينزر بع أعلمة وللها ولو كان القاطع هو الذي له أربع أنامل أو فيها أعلمان ولكان القاطع هو الذي له أربع أنامل أو فيها أعلمان ولكان القاطع هو الذي له أربع أنامل أو فيها أعلمان ولكان القاطع هو الذي له أربع أنامل أو فيها أعلمان ولكان القاطع المها أولوم سالمة ففيها عقلها تاما ولوكانت المال ولوكان القاطع المها أولوم سالمة ففيها عقلها تاما

<sup>(1)</sup> قوله : معهما ، هكذا فى النسخ ، ولعل تثنية الضمير من تحريف الناسخ ، ووجه الـكلام «معه» أى : مع الأعلى ، فانظر وحرر .كتبه مصححه .

فيها حكومة ، فإن قطع قاطع الأولى الثانية وهي سانة يمني عليها حين انفردت كان عليه القصاص مع حكومة الأولى وإن قطعها غيره فلا قصاص على واحد منهما وعلى كل واحد حكومة أكر من نصف أرش الرجل ( فاللان ابعي ) ولو قال الذي قطعت إحدى رجليه اللمين هما هكذا أفدني من بعض أصابهي لم أفده لأن أصابهه ليست كأصابعه ولوكانت اقدمان في ساق فكانت إحداهما مستقيمة الحلقة على مخرج الساق وفي الأخرى جنف أو عوج للمخرج عن عظم الساق فكان يطأ بهما معا فالقدم المستقيمة على مخرج الساق وفيها القصاص ، والأخرى الزائدة لاقصاص فيها ، وفيها حكومة ولوكانت المستقيمة على مخرج الساق أفصر من الحارجة زائلة عن مخرج الساق وكان يطأ على الرائلة كاما وطأ مستقيما فقطعت لم أعجل بالفود فيه حتى أضر فين وطي على الأخرى المستقيمة وطءة مستقيما كانت هي القدم وكانت الأخرى هي المائعة لها بطوله، فعا دعبت وطي على الأخرى حكومة ولا قود وفي هذه إن قطعت وما كانت المتقيمة وفي هذه إن أصيبت عمد حكومة ( فياللاث المي على الأولى ورددته بفضل مابن الحكومة والدية أن على علم على المائعة وطي على الأخرى بعد قطع الني جعلت فيها الدية نقضت الحكم في الأولى ورددته بفضل مابن الحكومة والدية () فأخذت الأخرى بعد قطع الني جعلت فيها الدية نقضت الحكم في الأولى ورددته بفضل مابن الحكومة والدية () واقول منهم حكومة ورددت عليه مابق والمعت حينذ أن هذه هي القدم وجعلت في هذه القود تاما ( في اللاث في في ) واقول منها إذا قطعت من الذراع والعضد لا يختلف .

## الأليت\_ين

( فَاللَّانِينَ فَا عِنْ وَإِذَا قطعت أَلْيَنَا الرجل أَو المُرأَة فَفَيْهِما الدَيّة وَفَى كُلُّ واحدة مَنْهِما نَصَفُ الدَيّة وَكَذَلِكُ اللّهِ عَلَيْهِ وَطَعَتُ النّيّانِ الصّي فَأَيْهِ وَطَعَلَمُ اللّهُ النّيْنِ أَو صَعِيرِ مَا فَسَرا، وَالاَّ لَيْنَانَ كُلُّ مَا شَيْرِفَ عَنَى الْمَاهِرِمِنَ اللّهُ مَنْهِما أَسْعُوا مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِما القصاص إِنْ مَا أَشْرِفَ عَلَى القصاص منهما فَفِيهِما القصاص إِنْ كَانَ يَقْدِهُ عَلَيْهِ اللّهُ النّيّنِ وَمَا شَقَ مَنْهُما فَفِيهُ حَكُومَةً وَمَا قطع مِنَ الأَلْيِتِينَ فَفِيهِ بَحْسَابِ الأَلْيَتِينَ وَمَا شَقَ مَنْهُما فَفِيهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ وَخَالُفُ لَمَا بَانَ مُ مَنْهُما بُحَسَابِ الأَلْيَتِينَ وَلَوْ قطع فَلْ يَبْنُ ثُمُ أَعِيدُ فَالتّحم وَبِاللّهُ فَلِينَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي قطع مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي قطع مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ وَلَا تَقَلّمُ وَلَا تَعْدِينَ وَلَوْ قطع مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا قطع مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

#### الأناييين

( فالله شنائجي ) وإدا قطعت أديا الرجل أو دعن أو اختى فنه ما لتود إن كدر الفطع عمدا إذ أن شا، المجنى عليه أن يأخذ الأرش فيكون له فيهما الدية وإذا قطعت إحداهما ففيها اصف الدية وسواء اليسرى أو اليمنى ولو قطع رجل إحدى الأنبين فسقطت الاخرى عمدا كرن عليه الفصاص إن كدن يستطاع الفصاص من إحداهم، وتثبت الأخرى وعقل التي سقطت ولو أن رجلا وجأ رجلا كما توجأ البهائم فإن كان يدرك علم ذلك أنه إذا وجيء كمان ذلك كالشال في الأنشين ففيهما الدية كما تكون على الجانى دية يد لو ضربت يدرجل فشلت ، وإن كان لايدرك علمه في المجنى عليه إلا بقول الحبى عليه فالقدل تراه مع يميد وعلى الجانى المديمة إن كدن درك علم دلك في عيره قط ، وإذا سلت الميضتان وبقيت الجلدة تم عقلهما والقصاص فيهما وإن قطعهما بالجلدة لم يزد عليه شيء للجلدة

<sup>(</sup>١) قوله : فأخذت منهم النج ،كذا فى النسخ بالجمع فى « منهم » وإفراد « عليه » وانظر .

 <sup>(</sup>۲) قوله: وما فطع منهما إلى قوله :: ت أ أمام . كاما عن السح ، وأمن في الكلام تخريفا وتكوارا عمر
 كشه مصححه ،

كانت الأصابع سالمة من الشلل وسواء الكف المتعجبة من خاتهما أو المتعجرة من مصدية بها والأصابع إذا سلمت من اليبس لم ينقص أرشها الشين والقول في الرجل كالقول في اليد سواء ، وسواء إذا قطعت رجل من لارجلًه إلا واحدة أو يدمن لايد له إلا واحدة أو من له يدان ففي الرجل نصف الدية وفي الدنصف الناية ولو أن رجلا خلقت له في ممناه كفان أو يدان منفصلتان أو خلقتا في يسراه أو في ممناه ويسراه معاحتي تكون له أربعة أيد نظر إلهما ، فإن كانت العضد والدراع واحدة والحكمان مفترقة ن في مفصل ففعلم في يبطش بها ففيها الدية و قصاص إن كان قطعها عمدا ولو قطعت الأخرى التي لايبطش بها كانت ثمها حكوية وجهانها كالأصبيع الزائمة مع الأصابع من تمام الحُلقة ، وإن كان يبطش بهما جميعًا جعلت اليد النامة التي هي أكثرهما بطشا إن كان موضعها من مفصل الذراع ، مستقها على مفصل أو زائلا عنه وجعلت الأخرى الزائدة إن كان موضعها من مفصل الذراع مستقها عليه أو زائلا عنه وإن كان بطشهما سواء وكانت إحداثما مستقمة على مفصر فراع جعلت السنتيمة اليد التي لهما القود وتمام الأرش وجعلت الأخرى الزائدة وإن كان دوضعيها من : فصل الدراع واحدًا ليست واحدة منهما أشد استقامة على مفصل الذراع من الأخرى ولا يبطش إحداهما إلا كبطشه بالأخرى فهاتان كفان اقصتان فأيهما قطعت على الانفراد فلا يبلغ بها دية كف تامة وبجعل فيها حكومــة خاوز بها نصف دية كف وإن قطعنا معا ففهما دية كف وبجاوز فيها دية كف على ماوصفت من أن تزادكل واحدة نهما على نصف دية كف وهكذا إذا قطعت أصبع من أصابعهما أو شلت الكف أو أصبع من أصابعها وهكذا لو كانت لهما ذراعان وعضدان وأصل مشكب كان القسول فيهما كالقول فيهما إذا كانت لهما كفان في ذراع واحدة لانخلف إلا بزيادة الحكومة في قطع الذراعين أو العضدين أو الذراعين مع الكفين فيزاد في حكومة ذلك بقدر الزيادة في ألمـه وشينه ولو كان له كفان في ذراع إحداهما ناقصة الأصابع والأخرى تامتها أو إحداهما زائدة الأصابع والأخرى تاءنها أو ناقستها كمانت الكفمنهما العاملة دون التي لاتعمل فإن كانتا تعملان فالكف منهما أفراها عها فإن استونا في احمد فالكف منهما المستقيمة المخرج على الذراع وإن كانتا سواء فالكف منيما التامة دون الماقصة والأخرى زائدة وإن كانتإحداثها زائدة والأخرى غير زائدة فيهما سوا. وليست واحدة منهما أولى بالكف من الأخرى وكذلك إن كانتا زائد بن معا ولو خلقت لرجل كفان في ذراع إحداهما فوق الأخرى منصلة منها فكن يبطش بالسفلي التي تلي العمل بطشا ضعيفا أو قويا وكانت سانة ولا مطش بالعلما كانت السفلي هي الكنب الني فيها القود والعقل تاما والعلما الزائدة فإن كان لا يبطش بالسفلي بحال فهي كالشلاء ولا تكون ساله الأصاب إلا وهو يتناول بها وإن ضعف تناوله وإن كنان يبطش بالعليا منهما كانت الكف، وإن كان لايقدر على البطش بها وهي فها ترى سالة فقطعت لم يكن فيها قود ولا دية كف تامة . ولا تكون أبدا باطشة بالرؤية دون أن يشهد لها على بطش أو مافي معني البطش ، من قبض وبسط وتناول شيء .

#### الرجلين

( فَاللَّاشِنَائِتِي ) رحمه الله : ولو خلقت لرجل قدمان في ساق فكان يطأ بهما معا وكانت أصابعهما معا سالمة لم تكن واحدة منهما أولى باسم القدم من الأخرى ، وأيتهما قطعت على الانفراد فلا قود فيها ، وفيها حكومة يجاوز بها نصف أرش القدم وإن قطعتا معا فعلى قاطعهما القود وحكومة ، ولو قطعت الأولى كانت ( م ١٠٠ )

عليه بشهادة شهود وكذلك بخالف المرتد عن الإسلام قند. الإمام أو الاحمى لأن دم هؤلا، صاح لحق الله عن وجل ولاحق لآدمى فيه يحد عليهم كحق أولياء القتيل في أخذ الدية من قاتل وليهم ولاسبيل إلى العفو عنه كسبيل ولاة القتيل إلى العفو عن قاتل صاحبهم ولو قتل رجلا عمدا فعدا عليه أجنى فقتله والأجنى ممن لا يقتل بالمقتول إما بأنه مغلوب على عقله أو صبى لم يبلغ وإما بأنه مسلم والمقتول كافر فعلى القاتل إذا كان هكذا دية المقتول ولأولياء المقتول الأول أخذ الدية من قاتل قاتلهم فإن كان فيها وفاء من دية صاحبهم فهى لهم وإن كان فيها فضل عن دية صاحبهم رد على ورثة المقتول فإن كانت تنقص أخذوا ما بقي من ماله وإن كانت على القاتل المقتول الذى أخذت ديته ديون من جنايات وغيرها فأولياء المقتول الأول شركاؤهم في ديته وغيرها وليسوا بأحق بديته من أهل الديون غيرهم لأن ديته غير دينه وهو مال من ماله ليسوا بأحق به من غيرهم .

#### الجناية على اليدين والرجلين

( قَالِلَهُ مَا أَفِي ) رحمه الله وإذا قطعت اليد من مناص الكف بسها صف سية وإن قطعت من الساعد أو المرفق أو ما بين الساعد والمرفق ففهما نصف للدية والزيادة على الكف حكومة تزاد في الحكومة يقدر ما تزاد على الكف ولايبلغ بالزيادة وإن أنت على المنكب دية كف تامة وسواء اليد اليمني واليسرى ويد الاعسر وبدغيره وهكذا الرجلان إذا قطعت إحداهما من مفصر السكم عنها صف النابة فإن قطعت من الساق أو الركبة أو المحذ حتى يستوعب الفخذ ففهما نصف دية وزيادة حكومة كما وصفت في البدين ويزاد فهما بقدر الزيادة على موضع القدم لاتبلغ الزيادة وإن جاءت على الورك دية رجل تامة ، وإن قطعت اليد بالمنكب أو إحدى الرجلين بالورك فلم يكن من واحد من القطعين جائفة فهو كما وصفت وإن كانت من واحد منهما جائفة ففيها دية الرجل واليد والحكومة في الزيادة ودية جائفة ، وسواء رجل الأعرج إذا كانت القدم سالمة فقطعت ويد الأعسر إذا كانت الكف سالمة ورجل الصحيح ويد غير الأعسر وإنما تكون فيها الدية إذاكانت أصاحها الخس سالمة فإن كانت أصاعها أربعاً ففيها أربعة أخماس دية وحكومة الكف لايباغ بها دية أصبع وإن كانت أصابعها خمسا إحداها شلاء ففيها أربعة أخماس دية وحكومة الكف والأصبع الشلاء أكثر من الحكومة في الكف ليس لها إلا أربعة أصابع وإن كانت أصابعها ستا ففيها ديتها وهي نصف الدية وحكومة في الأصبع الزائدة وكذلكإن كانت فيها أصبعاز زائدتان أو أكثر يزاد في الحكومة بقدر زيادة الأصابع الزوائد ولا تختلف رجل الأعرج والصحيح إلا في أن يجني على رجليهما فيزيد عرج العرجاء وتعرج الصحيحة فتكون الحكومة فى الصحيحة أكثر فأما إذا قطعنا أو شلنا فلا تختلفان وإذا كانت اليه الشلاء فقطعت ففيها حكومة والشلل اليس في الكف فتيس الأصابعاُو في الأصابعوان لم تيبس الكف فإذا كانت الأصابع منقبضة لاتنبسط بحال أو تنبسط إن مدت فإن أرسلت رجعت إلى الانقباض بغير أن تقبض أو منبسطة لاتنقبض بحال أو لانتقبض إلا أن تقبض فإن أرسات رجعت إلى الانبساط بغير أن تنبسط فهي شلاء وسواء في العقل كان الشلل من استرخاء مفصل السكف أو الأصابع وإن كان الشلل من استرخاء الذراع أو العضد أو المنكب فغي شلل الكفالدية وفي استرخاء مافوقها حكومة وإذا أصيبت الأصابع فكانت عوجاء أو الكف وكانت عوجاء وأصابعها تنقبض وتنبسط ففها حكومة وإن جيعلها بعد ماأسيت ففها دية تامة وهكذا إن رضخت الأصابع فعبرت تنقبض وتنبسط غيرأن أثر الرضخ فيها كالحفر ففيها حكومة ويزاد فيها بقدر الشين والألم وإنجني عليها بعد فأصببت ففهها ديتها تامة وسواء يد الرجل التامة الباطشة القرية ويد الرجل الضعيفة القبيحة المكروهة الأطراف إذا

كان عليه في القتل ما على القاتل من جميع العقل أو القصاص وفي الجراح ما على الجارح من عقل أو قصاص إذا برأت الجراح فهي جناية غير جناية الفتل كأن قطع يديه فبرأ ثم قتله فعليه القتل إن شاء الورثة وأرش اليدين وإن شاءوا القصاص في اليدين وقتل النفس ولو كانت اليدان لم تبرآ حتى شاءوا القصاص في اليدين وقتل النفس ولو كانت اليدان لم تبرآ حتى قتله كانت دية واحدة إن أرادوا الدية أو قصاص في النفس تبطل إذا قتل الورثة القاتل وإذا أخذوا دية النفس تامة يديه فلا شيء لهم في اليدين ثم يقتلونه وإن قتلوه ولم يقطعوا يديه فلا شيء لهم في اليدين إذا لم تبرأ الجراح فالجراح تبيع للنفس تبطل إذا قتل الورثة القاتل وإذا أخذوا دية النفس تامة ولا يكون لهم أن يقطعوا يديه فلا تبرأ حتى قتلته كان القول قول القاتل لأنه يؤخذ الجانى قطعت يديه فلا تبرأ حتى قتلته وقال أولياء المقتول ولا تؤخذ منه الزيادة إلا بإقراره أو بينة تقوم عليه ولو قامت عليه بينة منه حيثك ديتان إن شاء أولياء المقتول ولا تؤخذ منه الزيادة إلا بإقراره أو بينة تقوم عليه ولو قامت عليه بينة بأن يديه قد برأتا لم يقبل هذا لم يقبل وإذا قبلت البينة على البرء فقال العباني قد انتقضتا بعد البرء وأكذبه الورثة القول قولهم وعلى البرء فلا البياني قالم العبارة فلا يدفع عنه بقوله .

# الرجل يقتل الرجل فيعدو عليه أجنبي فيقتله

( فَالْالْنَ عَالِينِي) رحمه الله تعالى وإذا قتل الرجل الرجل عمدا فعدا عليه غير وارث المقتول فقتله قبل شت عليه ببينة أو يقرأو بعد ما أفرأو ثبت عليه ببينة وقبل يدفع إلى أولياء المقتول ليقتلوه أو يأخذوا الدبة أو سفو أو بعد ما دفع إليهم ليقتلوه فكل ذلك سواء وعلى قاتله الأجنبي القصاص إلا أن تشاء ورثة المقتول أخـــذ الدية أو العفو ولو ادعى الجهالة وقال كنت أرى دمه مباحا لم يدرأ بها عنه القود ولو ادعى أن ولى المقتول الذي له القصاص أمره بقتله فأفر بذلك ولى المقتول لم يكن عليه عقل ولا قود ولا أدب لأنه معين لولى المقتول ولو ادعى على ولى المقتول الذي له القصاص أنه أمره بقتله وكذبه ولى المقتول أحلف ولى المقتول ما أمره فإن حلف فعلى القاتل تقصاص ولولى المقتول الدية في مال قاتل صاحبه المقتول وإن نكل حلف لقد أمره ولى المقتول ولاشيء عليه ولا حق لولى المقتول في ماله ولا مال قاتل صاحبه المقتول ولو كان المقتول وليان فأمره أحدهما بقنله ولم يأمر به الآخر لم يقنل به وكان لأولياء المقتول القاتل أن يأخذوا نصف ديته من الأجنى الذي قتله بغير أمر الورثة كايهم وللوارث أخذها من مال المقتول إلا أن يعفوها ولا ترجع ورثته على الآمر بشيء لأنه قد كان له أن لايقتل إلا بأمره ولوكان له وارث واحد فقضي له بالقصاص فقتله أجنى بغير أمره فلأ ولياء المقتول القاتل على قاتل صاحبهم القود أو الدية ولولي القتيل الأول الدية في مال قاتل صاحبه دون قاتل قاتل صاحبه ولو أن إماما أقر عنده رجل بقتل رحل بلا قطع طريق عليه فعجل فقتله كنان على الإمام القصاص إلا أن تشاء ورثته الدية لأن الله عز وجل لم بجعل للامام قتله وإنما جعل ذلك لوليه لقول الله عز وجل «ومن قتل مظلوما فقد جعلما لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل » الآية ( فَالِلْ مَا نَعِيمَ ) الإسراف في القتل أن يقتل غير قاتله والله أعــلم وكذلك لو قضى عليه بالفنل ودفعه إلى أولياء المقتول وقالوا نحن نقتله فقتله الإمام فعليه القود لأنه قد كـان لهم تركه من القود وأيهم شاء تركه فلا يكون إلى قنله سبيل والإمام في هذا مخالف أحد ولاة اليت يقتله لأن لكايهم حقا في دمه ولا حق للامام ولا غير. في د. ٩ وهــذا مخالف الرجل يقضى عليه الإمام بالرجم في الزنا فيقتله الإمام أو أجنى هــذا لاشيء على قاتله لأنه لا عمل حقن دم هذا أبدا حتى يرجع عن الإفرار بكلام إن كان قضى عليه باقراره أو يرجع الشهود عن الشهادة إن كان قضى وإن رأى أن فيه بقية روح فهو كما يبقى من بقايا الروح في الذبيحة ، وكذلك إن ضرب عنقه فقطع الحلقوم والمرىء وكذلك إن قطعه باثنين حتى يتعلق بجلدة أو قطع حشوته فأبانها أو أخرجها من جوفه فقطعها عوقب في هــذه الأحوال ولا عقل ولا قود والقاتل الذي ناله بالجراح قبله لا يمنعه ماصنع هذا به من القود إن كان قودا أو العقل وإذا أتى عليه قد قطع حلقومه دون مريثه أو مريئه دون حلقومه سئل أهل العلم به فإن قالوا قد يعيش مثل هــذا بدواء أو غير دواء نصف يوم أو ثلثه أو أكثر فهذا قاتل وبرى الأول الجارح من اتمتل ، وإن قالوا ليس يعيش مثل هذا إنما فيه بفية روح إلا ساعة أو أقل من ساعة حتى يطغى فالقاتل الأول وهذا برى. من القتل ، وهكذا إذا أجافه فخرق أمعاء، لأنه قد يعيش بعد خرق المعا مالم يقطع المعا فيخرجه من جوفه قد حرق معا عمر بن الخطاب رضى الله عنه من موضعين وعاش ثلاثا ، ولوقتله أحد فى ثلك الحال كان فائلا وبرى الذى جرحه من القتل فى الحكم ومتى جعلت الآخر قاتلا فالجارح الأول برىء من القتل وعليه الجراح خطأ كانت أو عمداً فالحطأ علىعاقلته والعمد في ماله إلا أن يشاءوا أن يقنصوا منه إن كانت مما فيه القصاص ومتى جعلت الأول القاتل فلا شيء على الآخر إلا العقوبة والنفس على الأول. وسواء في هذا عمد الآخر وخطؤه إن كان عمداً وجعلته فاتلا فعايه القصاص وإن كان خطأ وجعلته قائلا فعلى عاقلته الدية ، وإذا جرح رجلان رجلا جراحة لم يعديها في القنلي كما وصفت من الدبح وقطع الحشوة وما فىمعناه فضربه رجل ضربة فقتله فإن كانث ليست بإجباز عليه ثمات منها مكانه قبل يرفعها فهو قاتله دون الجارحين الأولين وإن عاش بعد هذا مدة قصيرة أو طويلة فهو شريك في قتله للذين جرحاه أولا ولايكون منفرداً بالقتار إلا أن يكون ماناله به إجهازا عليه بذبيح أو قطع حشوة أو مافى معناه أو بضربة يموت منها مكانه ولايعيش طرفة بعدها ( فَاللَّاشِ عَافِعي ) رحمه الله : وإدا جرح رجل جراحات لم يبرأ منها ثم جرحه آخر بعدها ثمات فقال أولياء القتين مات مكانه من جراح الآخر دون جراح الأولين وأنكر القاتب فالقول قوله مع يمينه وعلى ولاة الدم(١) الأول البينة فبن لم يأنوا بها فهو شربك في النفس لهم قتله بالشرك فيها ، وليس لهم قتل اللذين جرحاه قبل بإبرائهموه أن يكون مات إلا منجناية الآخر مكانه دون جنايتهم ولهم عليه القود في الجراح أو أرشها إن شاءوه (٣) وإذا صدقهم الضاربون الأولون أنه مات من جناية الآخر دون جنايتهم .

# الجراح بعد الجراج

( فاللشناجي ) رحمه الله وإدا قطع الرجل يدى الرجل أو رجليه أو بلغ منه أكثر من هذا نم فتله أو بلغ منه اكثر من هذا نم فتله أو بلغ منه ما وصوبه فقتله فإن أراد ولاته الدية وأنما لهم دية واحدة لأنها لما صارت نفساً كانت الجراح كلها تبعالهما وإن أرادوا القود فلهم القود إن كان عمداً كا وصفت وفعن الجارح إدا كان واحدا في هذا مخالف لفعله لوكه الدين ، ولوكان اللذان جرحاه المجراح الأولى الدين ثم أتى أحدهما فقتله كان الآحر فائلا عليه القتل أو العقن تاماً وكان على الأولى نصف أرش الجراح إن شاء ورثته إن كانا جرحاه جميعا ، وإن انفرد أحدهما مجراح فعليه القود في جراحه التي انفرد بها أو أرشها تاراً لأن النفس صارت متلفة بفعل غيره فعليه جراحه كاملة بالغت ، وكذلك لوكان جرحه رجلان ثم دمحه ثالث فالناك القاتل وعلى الأولين ما في الحراح من عقل وقود فلوجرحه رجل جراحة فبرأت وقتاه بعد برشها

<sup>(</sup>١) أوله : الأول ، كذا في السخ ، وليس لها معني . فنعلها من ريادة الناسخ ·

<sup>(</sup>٣) فوله : وإذا صدقهم الخ ، هكدا في النسخ ، ولعن في الكلام عجريفا أونقصا ، فتأمن وحرر .كتبه مصححه .

كما لانقص عليكم لوكان صاحبكم المقطوع والقاتل صحيحا قتل به وقتله إلاف لجميع أصرافه . ولو قتل رجل رجلا فعدا أجنى على القاتل فقطع يديه أو رجليه عمداً كان له القصاص أو أخذ المال إن شاء وإذا أخذ المال فلا سبيل لولى المقتول على المال في حاله تلك حتى يخير بين القصاص من القتل أو الدية ، وكذلك لو جني عليه خطأ لم يكن لولى المقتول سبيل علىالمال وقيل له إن شأت فاقتل وإن شأت فاختر أحد الدية فإن احتار أخذ الدية أخذها منأى" ماله وجد دياتِ أوغيرها ، ولو أن رجلا قتل رجلا شمعدا أجنى على القاتل فجرحه جراحة ماكانت خير ولى المقتول الأول بين قتله بحاله تلك وإن كان، ريضا يموت أو أخذ الدية إن الخنار قناه فله قته ولا يمنع من القتل بالمرض ولا العلة ماكانت لأن الفتل وحيُّ ويمنع من القصاص والحدود<sup>(١)</sup> غير الفتل بالمرض إذا لم يكن معما قتل بالمرض حتى يبرأ منه وإذا قتله مريضاً فلا وليا، النمتول على الجاني عليه مافيه القود من الجرام إن شاءوا القود وإن شاءوا العقل وإن اختار ولى الدم قتله فلم يقتله حتى مات من الجراح التي أصاب بها الأسنى فلا ولياء المتين الأول الدية في مال الذي قتله ولأولياءالذي قتل الغنيل الأول وقتله الأجني آخرا على فالله الفساس أو أخذ الدية فإن اقنصوا منه فدية الأول في مال قاتله المفتول وإن لم يكن لقائله المفتول مال فسأل وراء المفتول الأول وراء الفنول الآخرالندى قتل صاحبهم أخذ ديته ليأخذوها لصاحبهم لم يكن ذلك لهم لأن قاتله متعد عليه القصاص فلا يبطال حكيم الله عز وجل عليه بالفصاص منه بأن يفلس لأهل القتيل الأول بدية قبيا بم . وهذا هَكَمَا في الجُرام لو فطع رجل يمي رجل فقطع آخر يمي القاطع ولا مال للقاطع القطوعة يمناه فقال القطوعة يمناه الأول قد كالت يمين هذا لى أفيص منها ولا مال له آخذه بيمينيوله إن شاء مال على قاطعه فاقضوا له به على قاطعه لآخذه منه ولا تقتصوا له به فيبطل حقى من الدية وهو لا قصاص فيه ولا مال له قيل إنما جعل له الحيار في القصاص أو المال فإن لم غتر أحدهما لم نجيره على ما أردت من المال (٢) وأبيعه يديه بدل فمتى ماكان له مال فخذه وإلا فهرحق أفلس لك به ، ولو قال قد عفوت القصاص والمال لم يجبر على أخذ المال ولا القصاص إنما يكون له إن شاء لا أنه يجبر عليه وإن كان عليه حق الفيرة ولكنه ينبغي للحاكم إذا قطع يدرجل فقطعت يده أن يشهد للمقطوعة يده الأولى أنه قد وفعت له مال القاطع المقطوع آخراً فإذا أشهد بذلك فللمقطوع آخراً القصاص إلا أن يشاء تركه فإن شاء تركه وترك المال نظر فإن كان له مال يؤدى منه دية يد الذي قطع أخذت من ماله دية يده وجاز عفوه وإلا لم يجز عفوه المال وماله موقوف لغرمائه .

# الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه

( فالالشّغَافِي ) رحمه الله تعالى : من جى على رجل يسوق يرى من حضره أنه فى السياق وأنه يقبض مكانه فضربه بحديدة فمات مكانه فقتله ففيه الفود لأنه قد يعيش بعد ما يرى أنه بعد وإذا رأى من حضره أنه قد مات فشهدوا على ذلك ثم ذبحه أو ضربه عوقب ولا عقل ولا قود وإن أنى عليه رجل قد جرحه رجل جراحات كثرت أو قلت يرى أنه يعاش من مناما أولا يرى ذلك إلا أنها ليست عبرة عليه فدت مد مد أو قطعه بالدين أو شدخ رأسه مكانه أو تحال عليه بسكين فات مكانه فهر قاتا عليه التود و عقل النفس تاماً إن شاء الورثة و على من جرحه قبله القصاص فى الجراح أو الائرش وهو برىء من القتل إلا أن يكون قد قطع حاقومه ومريثه فإن من قطع حلقومه ومريثه لم يعش

<sup>(</sup>١) قُوله : غير القتل بالمرض ، هذا مكرر مع قوله بعده « إذا لَم يكن معها قتل بالمرض» ولعلمهما نسختان جمع الناسخ بينهما ، فتأمل .

<sup>(</sup>٢) قوله : وأبيعه النح ، كذا في الأصل ، ولا تخلو العبارة من تحريف ، فانظر وحرر .كتبه مصححه .

## في السمع

( فالاشنافي ) ولا قود في ذهاب السمع لأنه لايوصل إلى القود فيه فإذا ذهب السمع كله ففيه الذية كاملة وإذا ضرب الرجل الرجل فقال قد صممت سئل أهل العلم بالصم فإن قالوا له مدة إن بالخبا ولم يسمع تم صممه لم أقض له بثىء حتى يبلغ تلك المدة فإن قالوا ماله غاية تغفل وصبح به فإن أجاب في بعض ما تغفل به جواب من يسمع أحلف لقد لم يقبل قوله وأحلف الجانى ماذهب سمه فإن لم يجب عند ماغفل به أو عند وقوع جواب من يسمع أحلف لقد ذهب سمعه فإذا حلف فاله الدية كاسلة وإن أحطنا أن سمع إحدى الأذنين يذهب ويبق سمع الأذن الأخرى ففيه نصف الدية لأنه نصف السمع ( فالالشفائي ) وإن تس سمه كله فكن خد عصد خد عش أن يعرف آخر حد يدعى منه فيجيب كان له بقدر مانقص منه وإن كان لا يحد ففيه حكومة ولا أحسبه بحد بحل ، وإن ذكر أنه لا يسمع بإحدى أذنيه وكانت الأذن الصحيحة إذا سدت بشء عرف ذهاب سمع الأذن الأخرى أم لا سدت وإن كان ذلك لا يعرف قبل قول الذي ادعى أن سمه ذهب مع يمينه وقفى له بنصف الدية والأذنان غير السمع فإذا قطعتا فنه يهما لا يعرف قبل قول السمع إذا ذهب الدية وكل واحد منهما غير صاحبه .

# الرجل يعهد الرجلين بالضربة أو الرمية

( فَاللَّشَوْهِ فَي مَرَهُ الله تعالى : وإذا عمد الرحم الرحلين السدين مصطفين في ثبين أو قاعدين أو مضاجعين بضربة تعمدهما بها بسيف أو بما يعمل به عمله فقتلهما فعليه في كل واحد منهما القود ، ولو قال لم أعمد إلا أحدها فسبق السيف إلى الآخر لم يصدق لأن السيف إعما يقع بهما وقوعاً واحداً ، ولو عمد أن يطعنهما برمح والرمح لايصل إلى أحدهما إلى الآخر لم يصدق لأن السيف إعما يسيف وأحدهما فوق الآخر فقال عمدتهما معاً وقتلهما معاً كان عليه في كل واحد منهما القود ( فالله إلى الأول عمدت الأول الذي أو طون أو طون أو ضرب الرجلين اللذين لايصل ماصنع بأحدهما إلى الذي معه إلا بعد وصوله إلى الأول عمدت الأول الذي طعنته أو رميته أوضر بته ولم أعمد الآخر كان عليه القود في الأول وكانت على عاقلته الدية في الآخر لأن صدقه بما ادّعي يمكن عليه ، ولو قال عمدت الأول الذي نفذت إليه الرمية أو الطعنة آخرا ولم أعمد الأول وهو يشهد عليه أنه رماه أو طعنه أو ضربه وهو يراه كان الذي نفذت إليه الرجل عليه البيضة والدرع فقتله بعد قطع جنته أقيد منه ، وإن قال لم أرد إلا البيضة والدرع لم يصدق ضرب الرجل الرجل عليه البيضة والدرع فقتله بعد قطع جنته أقيد منه ، وإن قال لم أرد إلا البيضة والدرع لم يصدق إذا كان عليه سلاح فهو كردنه .

## النقص في الجاني المقتص منه

( فَاللَّانِينَ اَفِي رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى : وإذا قَتَل الرجل رجلا والمقتول صحيح والقاتل مربض أو أقطع اليدين أو الرجلين أو أعمى أو به ضرب من جذام أو برص فقال أولياء المقتول هذا ناقص عن صاحبنا قيل إذا كان حيا فأردتم القصاص فالنفس بالنفس والجوارح تبع للنفس لا نبالى يجذمها وسلامتها كما لو قتل صاحبكم وهو سالم وصاحبكم في هذه الحال أو أكثر منها أفدنا كم لأنه نفس بنفس ولاينظر فيها إلى أطراف ذاهبة ولا قائمة فإن قال ولاة الدم قد قطع هذا يدى صاحبنا ورجليه ثم قتله ولا يد ولا رجل له فأعطنا عوضا من اليدبن والرجلين إذ لم يكونا قيل إنكم إذا قتلتم فقد أثنيتم على إفاته كاله وهذه الأطراف تبع لنفسه ولاعوض لكم مما فات من أطرافه

شئت فالعقل ( فاللاشنائجي ) وإن ضربها فأندرها ولم تثبت أندرت عينه بها وإن قال ضربها فأندرها فردت وفهب بصرها أندرت عينه بها وإن قال ضربها فأندرها فردت وفهب بصرها أندرت عينه بها لأنه لايقدر على أن تندرثم تعود كانت لاتعود ثم ثبتت فلم تثبت إلا وقد بقى لها عرق فردت فثبت لم تندر عينه بها لأنه لايقدر على أن تندرثم تعود ويبقى لها عرق ، وقيل للمجنى عليه إن شئت أذهبنا لك بصره وإن شئت فالعقل ( فاللاشنائجي ) وإن ضرب عينه فأدماها ولم يذهب بصرها فلا قصاص ولا أرش معلوم وفيها حكومة ويعاقب الضارب .

## اختلاف الجاني والمجنى عليه في البصر

( فالله بنائي ) رحمه الله تعالى : وإذا جنى الرجل على بصر الرجل فقال جنيت عليه وبصره ذاهب فعلى المجنى عليه البينة أنه كان يبصر بها قبل أن يجنى عليه ويسع البينة الشهادة على ذلك إذا رأوه يتصرف تصرف البصير ويتق مايتقى وهكذا إذا جنى على بصر صبى أو معتوه فقال جنيت عليه وهو لا يبصر فالقول قوله مع يمينه وعلى أوليا ثهما البينة أنهما كانا يبصران قبل يجنى عليهما ويسع البينة الشهادة إن كانا يريانهما يتقيان به اتقاء البصير ويتصرفان تصرفه ، وهكذا القول قول الجانى فيا جنى عليه من شى فقال جنيت عليه وهو غير صحيح كأن قطع أذنه فقال ضربتها وهي مقطوعة قبل ضربتها فإن البينة على المقطوعة أذنه بأنه كانت له أذن صحيحة قبل أن يقطعها وكذلك لو جاء رجل إلى رجل مسجى بثوب فقطعه باثنين فقال قطعته وهو ميت أو جاء قوما في بيت فهدمه عليهم فقال هدمته وهم موتى كان القول قول الجانى مع يمينه وعلى أوليائهم البينة إن الحياة كانت فيهم قبل الجناية ، فإذا أفاموها لم يقبل قول الجانى حتى تثبت له بينة أنه قد حدث لهم موت قبل الجناية (قال الربيع) والقول الثانى أن الذين هدم عليهم البيت أنهم مانوا قبل أن يهدمه .

# الجناية على العين القائمة

( فالالنزائي ) رحمه الله تعالى : ولم أعلم مخالماً لقيته أنه ليس في اليد الشلاء ولا المنبسطة غير الشلاء إذا كانت لاتنقبض ولا تنبسط أو كان انبساطها بلا انقباض أو انقباضها بغير انبساط عقل معلوم ، وإنما يتم عقلها إذا جني عليها صحيحة تنقبض وتنبسط فأما إذا بلغت هذا فيكانت لاتنقبض ولا تنبسط فإنما فيها حكومة ، فإذا لان هذا هكذا فيكذا فيكذا فيكذا فيكذا فيكذا فيكذا فيكون فيها حكومة ، وكل ماقلت فيه حكومة فأحسب والله أعلم أنه لا يجوز أن تبان حكومة القائمة هذا وبه أقول ويكون فيها حكومة ، وكل ماقلت فيه حكومة فأحسب والله أعلم أنه لا يجوز أن تبان حكومة والا بأن يقال انظروا كأنها جارية فقئت عين لها قائمة كم كانت قيمتها وعينها قائمة ببياض أو ظفر أو غير ذلك فإن قالوا قيمتها وعينها قائمة هكذا خسون دينارا ، قيل فيكم قيمتها الآن حين بخقت عينها فصارت إلى هذا وبرأت ؟ فإن قالوا أربعون دينارا جعلت في عين الرجل القائمة خمس ديته ، وإن قالوا خمسة وثلاثون دينارا جعلت في عين المجنى عليه خمسا ونصف خمس وهو خمس وعثمر ديته ( فاللاشنافي ) وهكذا كل ماسوى هذا فإن قالوا بل نقصها هذا البخق نصف قيمتها عما كانت عليه قائمة العين فلا أحسب هذا إلا خطا ولا أحسبهم يقولونه بل نقصها هذا البخق نصف قيمتها عما كانت عليه قائمة العين فلا أحسب هذا إلا خطا ولا أحسبهم يقولونه أن تكون العين القائمة كالعين الصحيحة ، وقد قضى زيد رحمه الله تمالي في العين القائمة بمائة دينار ، ولعله فضى أن تكون العين القائمة بمائة دينار ، ولعله فضى

فقال ذهب ولم يذهب منه الوجع أو ما كنت أجد فيه حتى ذهب أحلفته لقد ذهب من الجناية وجعات القول قوله وجعلت له القصاص إلا أن يشاء العقل ولم أفبل قول الجانى إذا علمت الجناية كما أصنع فيه إذا جرحه فلم يزل ضمنا حتى مات. ولو قال قد ذهب جميع ما كنت أجد فيه وصح ثم ذهب بعد بصره جعلنه ذاهبا بغير جناية لاثى، فيه وسواء عين الأعور وعين الصحيح في القود والعقل لانختلفان : وإذا كان الرجل ضعيف البصر غيرذاهبه ففيه كمين الصحيح البصر في العقل والقود كما يكون ضعيف البد فتكون بده كيد القوى ، وإن كان بعينه بياض وكان على ماظر وكان بصره بها أقل من بصره بالصحيحة فإن علم أن ذلك نصف البصر أو ثلثه قضى له بأرش ماعلم أنه بصره لم يزد عليه ولم يقد من صحيح البصر وكان ذلك كالفطع والشلال في بعض الأصابع دون بعض ، ولا يشبه هذا نقس البصر من نفس الحلقة أو العارض ولا علته دون البصر وإن كان البياض على غير الناظر وكان رقيقا يبصر من تحته بصرا دون عيب فيها لاينقص بصرها بتغطية له أو لبعضه ، وإن كان البياض على الناظر وكان رقيقا يبصر من تحته بصرا دون بعض فيها البياض وبصره بالعين التي فيها وبحل كان كان يصر من تحت البياض نصف بصره بالصحيحة فأطفئت عينه ففيها نصف عقل البياض فيها فيجعل له قدره كأن كان يبصر من تحت البياض نصف بصره بالصحيحة فأطفئت عينه ففيها نصف عقل البياض ولا قود عال عمدا كانت الجناية علمها أو خطأ .

#### النقص في البصر

( و الله من الله الله تعالى: وإذا ضرب الرجر عبن الرجر فقلت قول أهل المصر العمون أن صرها نقص ولم يحدوا نقصه ولا أحسبهم يحدونه أو قبلت قول المجنى عليه إنه نقص اختبرته بأن أعصب على عنه المجنى عليها ثم أنصب له شخصا على ربوة أو مستوى ، فإذا أثبته بعدته حتى ينتهي بصره فلا يثبته ثم أعصب عبنه الصحيحة وأطلق عينه المجنى عليها فأنصب له شخصا فإذا أثبته بعدته حتى ينهي بصرها . ثم أذرع منهي بصر الجني علىهاو العين الصحيحة ، فإن كان يبصر بها نصف بصر عينه الصحيحة جملت له نصف أرش العين ولا قود لأنه لايقدر على قود من نصف بصر ، وإن قال أهل البصر بالعيون إن البصر كلما أبعدته كان أكلُّ له وكانوا يعرفون بالذرع قدر ماذهب من البصر معرفة إحاطة قبلت منهم ، وإن لم يعرفوا معرفة إحاطة أو اختلفوا جعلته بالذرع لأنه الظاهر ولم أزد المجنى عليه على حصة مانقص بصره بالذرع . وإن قال الجاني أحلف المجنى علمه مدينت الشخص حدث زعم أمه لايثبته أحلفته له ولم أقض له حتى بحلف ، وإنما قلت لا أسأل أهل العلم عن حد نقص البصر أولا أنى سمعت بعض من ينسب إلى الصدق والبصر يقول لايحد أبدا نقص العين إذا بق فيها من البصر شيء قل أوكثر إلا بما وصفت من نصب الشخص له ( قَالَاكُ يَافِعي ) وإدا جني الرجن على بسر الرجل عمدا فيقس بصر النجي عليه فلا قود له لأنه لايقدر على أن ينقص من بسر الجاني بقدر مانقص من بصر الحني عليه فلا مجاوزه ، وكذلك لوكان في عمن المجنى عليه بياض فأذهبها الجاني فلا قصاص ، ولا قصاص في ذهاب البصر حتى يذهب بصر المجنى عليه ، فإذا ذهب كله فإن كان نخق عين المجنى عليه خقت عيه وإذا كان فيمها فيمت عيه وإن كان ضربها حتى دهب بعض صرها أو أشخصها عن موضعها ولم يندرها من دوضعها قيل للمجنى عليه لاتقدر على أن تصبح بعيبه هذا ، فإن قال أهل البصر بالعيون إن البصر كما أبعد كان أكل له وكانوا يعرفون بالذرع قدر ماذهب من البصر معرفة إحاطة قبلت منهم ، وإن لم يعرقوه معرفة إحاطة واختلفوا جعلته بالذرع لأنه الظاهر ولم أزد المجنى عليه على حصة مانقص بصره بالذرع، وإن دهب بصرها كله وأشخصها عن مرضعها قيل له إن شأت أدهبنا لك صره ولا شيء لك غير ذلك ، وإن

أو رأيناه يبصر بعينه أبطلنا جناية الأول وجعلنا الجناية على الآخر وإن لم نجد من يعلم ذلك ولم يقله إلا بعد جناية الآخر بطلت جناية الأول عليه بإقراره ولم يصدق على الآخر لأنه جني على بصره وهو ذاهب ولا بعا ذكره رجوع بصره قبل الجناية . أو أحلف الجاني الآخر لقد جني عليه وما يبصر من جناية الأول عليه وغر جنايته . وهكذا ورثته لو قالوا قوله وإنمــا أفبل قول أهل البصر إذا ادعى الجني عليه ماقالوا . فإن قال هو : أنا أبصر أو قد عاد إلى بصرى أو قال ذلك ورثنه فإن الجناية ساقطة عن الجاني ، وإن قال أهل البصر بالعيون قد يذهب البصر لعلة فيه ثم يعالج فيعود أو يعود بلا علاج ولا يؤيس من عودته أبدا إلا بأن تبخق العين أو تقلع وقالوا قد ذهب بصر هذا والطمع به الساعة وبعد مائة سنة واليأس منه سواء فإنى أقضى له مكانه بالأرش إن كانت العبناية خطاً والقود إن كمانت عمدًا . وكمذلك أفضى للرجل الذي قد ثغر بقلع سنه وإن قيل قد يعود ولا يعود ، وإن قال أهل البصر بالعيون ماعندنا من هذا علم صحيح محال إذا كانت العين قائمة أحلفت المجنى عليه لقد ذهب يصره ثم قضلت له بالقود في العمد إلا أن يشاء العقل فيه وقضيت له بالعقل في الخطاء فإذا قضيت له بقود أو عقل ثم عاد بصر المستقاد له فإن شهد أهل العدل من أهل البصر أن البصر قد يعود بعد ذهابه بعلاج أو غير علاج لم أجعل للمستقاد منه شيئا ولم أرده بشيء أخذه منه وكذلك لوعاد بصر المستقاد منه لم أعد عايه بفقء بصره ولا سمله ولا بعقل. وإن قالأهل البصر لايكون أن يذهب البصر بحال ثم يعود بعلاج ولا غيره ولكن قد تعرض له العلة تمنعه البصر ثم تذهب العلة فيعود البصر فاستقيد من رجل ثم عاد بصر المستقاد له لم يرجع على المستقاد له بعود البصر ولا على الوالى بشيء وأعطى المستقاد منه أرش عينه من عاقلة الحاكم ، وقد قيل يعطاه بحــا يرزق السلطان ويصلح أمر رعاية المسلمين من سهم النبي صلى الله علمه وسلم من الخمس و لسلان أو إلى العبني عليه أخذ من الجاني أو عاقلته أرش العقل ثم عام بصره رجع الجانى أو عاقلته عليه عما أخذه منهم ولا يترك له منه شيء ولو لم يعد بصر المستقاد لهوعاد بصر المستقاد منه عيد له في هذا القول بما يذهب بصره ، ثم كما عاد بصره عيد له فأذهب قودا أو أخذ منه العقل إن شا، ذلك المجنى عليه . وإذا كان المصابة عينه مغلوبًا أو صيبًا لايعقل فإذا قبلت قول أهل البصر جعلت على الجانى عليه الأرش في الخطأ ، وكذلك أجعله عليه في العمد إن لم يكن على الجاني قود . ولم أنتظر به شيئا في الوقت الذي أقضى به فيه للذي يعقل ويدعى ذهاب بصره ويشهد له أهل البصر بذهابه ، وإذا لم أقبل قول أهل البصر لم أقض لواحد منهما في عينه القائمة بشيء بحال حتى يفيق العتوه أو يبلغ الصي فيدعى ذهاب بصره ويحلف علىذلكأو يموتا فيقضى بذلك لورثتهما وتحلف ورثنه لفد ذهب بصره . وإذا كان مالا شك فيه من بحق البصر أو إخراج العين في الخطأ قضى للمعتوه والصي وغيرهما مكنه بالمقل. وللنااء بالقود في العمد إذا طلبه. ومحبس الجاني في العمد على المعتوه والصي أبدا حتى يذيق هذا وينام هذا فيلي ذلك لنفسه أو يموت فتقوم ورثته فيه مقامه ومتى مابلغ هذا **أو أ**فاق هذا جبرته مكانه على احتبار العقل أو القود أو العفد ولم أحبس الجاني أكثر من بلوغه أو إفاقته وكمذلك أجبر وارثه إن مات إن كان بالغا ، وإذا ابتلى بصر المجنى عليه وقبلت قول أهل البصر فقالوا لم يذهب الآن ونحن نتظر به إلى وقت كذا وكذا فإن دهب وإلا هند سم أعظر به وقبل قولهم وإن أنكر دلك المجانى . وإذا قبلت قولهم فقالوا إذ لم يذهب الآن إلى هذا الوقت ولا شعب إلا من حادث مِده أطلت حمارٍ ، وإذا م أقبل قولهم وقال المجنى عليه أنا أجد في بصرى ظامة فأبصر به دون ماكنت أبصر أو أجد فيه ثقلا وألمها . ثم جاءت عليه مدة  $(7-9^{\circ})$ 

فسأل القصاص لم يقص له به ولو لم يأت صاحب الوسطى حتى انقطع طرف أعلته أو قطع بقصاص كان له القصاص . وإذا قطع الرجل يد الرجل والقطوعة يده نضو الحلق ضعيف الأصابع قصيرها أو قبيحها أو معيب بعضها عيبا ليس بشل والقاطع تم اليد والأصابع حسنها قطعت بها . وكدلك لو كان القطوع هو التام اليد والقاطع هو الناقصها كانت له لافتدل بينهما في القصاص ( فاللك تراقي ) وإذا قطع الرجل يد الرجل وفيها أصبع شلاء أو مقطوعة أعلة والقاطع تام الأصابع لم يقد منه له مقطوع سقي يده عن يده ونو قال اقطعوا لي من أصابعه بقدر أصابعي وأبطل حتى في الكف قطع له ذبك لأنه أهون من قطع الكف كابا . وإذا كانت في الرجل الحياة وإن كان أعمى أصم فقتله صحيح قتل به ليس في النفس نقص حكم عن النفس وفيا سوى النفس نقص عن مثله من يد أو رجل إذا أصم فقتله صحيح قتل به ليس في النفس نقص حكم عن النفس وفيا سوى النفس نقص عن مثله من يد أو رجل إذا كان النقص عدما أو شللا أو في موضع شجة وغيرها . فلو أن رجلا شج رجلا في قرنه والشاج أسلخ القرن لم يكن للمشجوج القصاص فلا فللمشجوج الحيار في القصاص أنقص الشعر عن الشاح ، ولو كان خفيف الشعر أو فيه قرع قليل يكتسى بالشعر إن طال شيء كان له القصاص أنقص الشعر عن الشاب . ولو كان خفيف الشعر أو فيه قرع قليل يكتسى بالشعر إن طال شيء كان له القصاص أنقص عن الله الربيع ) قال أبو يعقوب لا تقطع أصبع صحيحة بشلاء ولا ناقصة أعلة وله حكومة في الشابد وأرش القطوءة الأنملة .

#### ذهاب البصر

( فَالِلانِ مَا أَفِع ) رحمه الله تعالى : وإذا جني الرجل على عين الرجل ففقاً ها فالجناية عليه وإن سأل أن يمتحن فيعلم أنه لايبصر بها فليس في هذا مثلة وفي هذه القود إن كان عمداً إلا أن يشاء الحجني عليه العقل فإذا شاء العقل ففهما خمسون من الابل حالة في مال الجاني دون غاصه . وإن كانت الجيابة خطأ ففهما خمسون من الإبل على عاقلته ثلثا الحُسين في مضى سنة وثلث الحُسين في مضى السنة الثانية : فإن جرحت عين رجل أو ضربت وابيضت فقال الحنى عليه قد ذهب بصرها سئل أهل العلم بها فإن قالوا قد تحيط بذهاب البصر علما لم يقبل منهم على ذهاب البصر إذا كانت الجنابة عمدا ففيها الهود إلا شاهدان حران، سمان عدلان . وفين إن كانتخطأ لاقود فيها شاهد وامرأتان وشاهد ويمين المجنى عايه ويسأل من يقب من أهل العلم بالبصر فإن قالوا إذا ذهب البصر لم يعد وقالوا نحن نعلم ذهابه ومكانه قضى للمجنى عديه بالتصاص في "عمد إلا أن يشاء الأرش أو الأرش في الحُطأ ( فماللشفانِي ) وإذا اختلف أهل البصر فقالوا مايكون عامنا بذهاب ابصر عام حتى يا في على الحبني عليه مدة نم ننظر إلى بصره فإن كان بعد انقضاء المدة على مانراه فقد ذهب صره لم يقض له حتى "أنى تمك المدة مالم محدث عليه حادث. وكذلك إن قال هكذا عدد من أهل البصر وخالفهم غيرهم لم أفض له حتى ته أنى تمك المدة التي مجمعون عبى أنها إذا كانت ولم يبصر فقد ذهب البصر وإن لم نختلف أهل نبصر في أنها لا مرد ايبصر بها أحلفت الهبي عليه مع شاهده في الحطا وقضيت بذهاب بصره فإذا شهد من أقبل شهادته أن بصره قد ذهب وأخرته إلى المدة التي وصفوا أنه إذا بلغها قال أهل المصر الذين مختمعون الايعود بصر، قال قالها أو أهاب عله شي عقها فذهامها من الجاني الأول حتى يستيقن أن دهاب صرها من وحم أو جدية وابس على الجاني الآخر إلا حكومة : وكنان على الجاني الأول القود إن كنان عمداً و العقال إن كما ت الجمالة حطاً . وإن و ل إجمال الأول أحدوا لي الحني عليه ماعاد بصره منذ جنيت عليه إلى أن حنى هذا عليه وملذاه . وكذلاك بن قال أحدو ا ورائه أحدد شم على علمهم . وكذلك إن قال لم يكن صره ذهب أحلفوا لقد ذهب بصره ولو لم يحلف المجنى عليه وأفر أن قد أبصر أو جاء قوم فقالوا قد ذكر أن بصره عاد عليه

فإن أبانه وإلا أمر بضرب عنقه ( إلان كافِيم ) وما خلى بين ولى المقتول وبينه من هذا الضرب فضرب في موضع غيره منع الضرب فما يستقيل وأمر غيره ممن يؤمن عليه به وسواء كنان ذلك في ضرب عنقه أو وسطه أو غيره كأن أمر بأن يضرب ع قه فضرب كتفيه أو ضرب رأسه فوق عنقه ليطول الموت عليه ، فإذا قطع الرجل يدى الرجل ورجليه وجنى عليه جناية ثمات من تلك الجنايات أو بعضها فلا وليائه الحيار بين القصاصأو الدية فإن اختاروا الدية وسائوا أن يعطوا أرش الجراحات كايا والنفس أو أرش الجراحات دون النفس لم يكن ذلك لهم وكمانت لهم دية واحدة تكون الجراحات ساقطة بالنفس إذا كانت النفس من الجراحات أو بعضها وهكذا لو جني عليه رجلان أو ثلاثة فلم تلتثم الجراحة حتى مات فاختاروا الدية كانت لهم دية واحدة ولو برأ فى المسألتين معا أوكان غسير ضمن من العبراح ثم مات قبل تاتئم العبراح أو بعد النثامها فسائل ورثته القصاص من العبراح أو أرشها كلها أخذ العبانى بالقصاص أو أرشها كالها وإن كمانت ديات كثيرة لأنها لم تصر نفسا وإنما هي جراح ولو اختلف الجاني وورثة المجني عليه فقال الجانى مات منها وقال ورثة المجنى عليه لم يمت منهاكان القول قول ورثة الحجنى عليهمع أيمانهم وعلىالجانى البينة با نه لم يزل منها ضمنا حتى مات أو ماأشبه ذلك نما يثبت موته منها ولو قطع رجليده وآخررجلهوجرحه آخر ثم مات فقال ورثته برأ من جراح أحدهم ومات من جراح الأخر فإن صدقهم الجانون فالقول ماقالوا وعلى الذى مات من جراحه القصاص في النفس أو الأرش وعلى الذي برأت جراحته القصاص من الجراح أو دية الجراح وإن صدقیم الذی قال إن جراحه برأت وكذيهم الذي قال إن جراحه لم تبرأ فقال بل مات من جراح الذي زعمت أن جراحه برأت وبرأت جراحي فالقول قوله مع يمينه ولا يلزمه القتل أبدا ولا النفس حتى يشهد الشهود أن المجروح لم يزل مريضا من جراح الجارح حتى مات ولو قال مات من جراحنا معا فمن قتل اثنين بواحد جعل على الذي أقر القتل فإن أرادوا أن يا خُذُوا منه الدية لم يجعل عليه إلا نصفها لأنه يقول إنه مات من جراحنا معا .

#### العلل في القود

أن يتعدى في اقصاص ، وإذا أمكنه أن يقتص فيا دون النفس فقد أخطأ الحاكم وإن اقتص فقد مضى القصاص ولاشى، على المقتص وإن أمكنه أن يقتص من يسرى يديه فقطع بمناها أو أمكنه من أن يشجه في رأسه موضعة فشجه منقلة أو شجه في غير الموضع الذى شجه فيه فددعى الحطأ فما كان من ذلك نما خطأ بمثله أحاف عليه وغرم أرشه وإن مات منه ضمن ديته وإن برأ منه غرم أرش مانال منه وكان عليه القصاص فيا نال من الحيني عليه ولم يبطل قصاص الحبني عليه بأن يتعدى في الاقتصاص على الجاني وإن كان دلك لا نخطأ بمثله أو أفر فيا خطأ بمثله أنه عمد فيها ما ليس له اقتص منه نما فيه القصاص إلا أن يشاء الذي نال ذلك منه أن يأخذ منه العقل ، وإذا عدا الرجل على الرجل فقتله ثم أفرم عليه البينة أنه قطع بده اليعني فا قام عليه البينة أنه قطع بده اليعني فلا عليه البينة أنه قطع بده اليعني فلا عليه البينة أنه قطع بده اليعني فلا عليه البينة أنه قطع بده العني فلا عليه البينة أنه قطع بده المعنى فلا عليه البينة أنه قطع بده العني فلا عليه البينة أنه قطع بده العني فلا عليه البينة أنه قطع بده العني فلا عليه البينة أنه قطع بده العنية العقل والاقود عليه ويعزر با خذه حقه لنفسه .

# ما يكون به القصاص

( فَاللَّاشَافِي ) رحمه الله وما قلت إنى أفتص به من لقات إذا صنعه بالمقتول فلولاة المقتول أن يفعلوا بالفاتل مثله وذلك مثل أن يشدخ رأسه بصخرة فيخلى بين ولى المفتول وبين صخرة مثلها ويصبر له القائل حتى يضربه بمها عدد ماضر به القاتل إن كانت ضربة فلا يزيد عليها وإن كانت اثنتين فائنتين وكذلك إن كانأ كثر فإذا بلغ ولى المقتول عدد الضرب الذي ناله القاتل من المقتول فلم يمت خلى بينه وبين أن يضرب عنقه بالسيف ولم يترك وضربه بمثل ماضر به به إن لم يكن له سيف وذلك أن القصاص بغير السيف إنما يكون بمثل العدد فإذا جاوز العدد كان تعديا من جهة أنه ليس من سنة القتل وإنما أمكنته من قتله بالسيف لأنه كانت له إفاتة نفسه مع ما ناله به من ضرب فإذا لم تفت نفسه بعدد الضرب أفتها بالسيف الذي هو أوحى القتل ، وهكذا إذاكان قتله بخشبة ثقيلة أو ضربة شديدة على رأسه وما أشبه هذا من الدامغ أوالشادخ أمكنت منه ولى القنيل فإن كان الضرب بعصا خفيفة أو سياط رددها حتى تأثنى ضربه وأخف حتى تبلغ العدد فإن مات وإلا خديت وضرب عنقه بالسيف ، وإن كان ربطه ثم ألقاه في نار أحميت له ناركتلك النار لا أكثر منها وخلي ولي القتيل بين ربطه بذلك الرباط وإلغائه في النار قدر الدة التي مات فيها الملقى فإن مات وإلا أخرج منها وخلى ولى التمنين فضرب عنقه وهكذا إذا ربطه وألفاه فى ما. فغرقه أو ربط برجله رحاً فغرقه خلى بين ولى القنيل وبينه فأألقاء في ماء قدر دلك الوقت فإن مات وإلا أخرج فضربت عنقه ، وإن ألقاه في مهواة خلى بينه وبين ولى القتيل فا لقاه في المهواة بعينها أو في مثلها في البعد وشدة الأرض لا في أرض أشد منها فإن مات وإلا ضربت عنقه ( فاللشت افعي ) فإن كان حبقه محبل حتى قنه خلى مين ولى الفنيل وحبقه بمثل ذلك الحمل حتى يقتله إذا كان ماصنع به من قتل الموحى خليت بينوني الفتيل وبينه ، وإذا كان مما يتطاول به النلف لم أخل بينه وبينه وقتلته بأوحى الميتة عليه وإذا كان قطع يديه ورجليه من النمصل أو جرحه جائعة أو موضعة أو غير دلك من الجراح لم يقتص منه ولى القتيل لأن هذا مما لا يكون تلفا وحيا وخلى بين من يقطع الأيدى والأرجل إن أراد دلك ولى التمنيل فقطع يديه ورجليه ومن يقتص من الجراح فاقتص منه في الجراح فإن مات مكانه وإلا خلى بين ولى النتيل وضرب عنقه ، وإن كان الفاتل ضرب وسط المقتول بسيف ضربة فا أبانه باثنين خلى بين ولى المقتول وبين أن يضر به ضربة بسيف فإن كان القاس بداها من قبل البطن خلى ولى الغتيل فبدأها من قبل البطن

إخراج يساره وقد علم أن القصاص على يمينه وأن المقتص أمر بإخراج يمينه فلا عقل ولا قود على المقتص ، وإذا برأ اقتص منه لليمني ، وإن قال أخرجتها له ولم أعلم أنه قال أخرج يمينك ولا أن انقصاص على اليمني . أورأيت أنى إذا أخرجتها فاقتص منها سقط القصاص عنى أحلف علىذلك ولزمت دية يده المقتص ولا قود ولاعقوبة عليه وإنما يسقط العقل والقود إذا أفر القتص منه أنه دلمها وهو يعلم أن القود على غيرها ، ولوكان المقتص منه في هـذه الأحوال كاليا مغلوبا على عقله فأخطأ المقتص فإن كان مما نخطأ ثمثله فعلى عاقلته ، وإن كان مما لانحطأ ممثله فعليه القود إلا إذا أفاق الذي نال ذلك منه وسواء إذا كان المقتص منه مغلوباً على عقله أذن له أو دلس له أو لم يدلس لأنه لا أمر له في نفسه ، وإذا أمر أبو الصبي أو سيد المملوك الختان نختنهما ففعل ثمانا فلا عقل ولاقود ولاكفارة على الحتان وإن ختنهما بغير أمر أبى الصي أو أمر الحاكم ولاسيد الملوك ومانا فعليه الكفارة وعلى عاقلته دية الصي وقيمة العبد ولوكان حين أمره أن يختنهما أخطأ فقطع طرف الحشفة وذلك نما يخطىء مثله بمثله فلا قصاص وعليه من دية الصبى وقيمة العبد بحساب ما بقي ويضمن ذلك العاقلة ، ولو قطع الذكر من أصله وذلك لايخطأ بمثله حبس حتى يبلغ الصي فيكون له القود أو أخذ الدية أو يموت فيكون لوارثه القصاص أو الدية تامة ، ولو كانت بواحد منهما أكلة في طرف من أطرافه فأمره أبوالصي وسيد العبد بقطع الطرف وليس مثلها يتلف فتلف فلا عقل ولاقود ولاكفارة وإن أمره بقطع رأس الصي فقطعه أو وسط الصي فقطعه أو بقطع حلقومه فقطعه عوقب الأب على ذلك وعلى القاطع القود إذا مات منه الصبي ، وإذا أمره بذلك في مملوكه ففعله فمات المملوك فعلى القاطع عتق رقبة ولاقود عليه (قال الربيع) ليس على قاطع مملوك قيمة لأن سيده الذي أمره وإذا أمره بذلك في دابة له ففعله فلا قيمة عليه لأنه أتلفها بأمر مالكمها (قال الربيع) والعبد عندي في هذا مثل الدابة هو مال ( فالالشرافعي ) ولو جاء رجل بصى ليس بابنه ولا مماوكه وليس له بولي إلى ختان أو طبيب فقال اختن هذا أو بط هذا الجرح له أو اقطع هذا الطرف له من قرحة به فتلف كان على عاملة الطبيب والحتان ديته وعلمه رقبة ولاترجع عاقلته على الآمر بشيء وهو كمن أمر رجلا بقتل ( قالل أنافعي ) وكل قصاص وجب اصى أو مغارب على عقله فليس لأبي واحــد منهما ولاوليه من كان أخذ القصاص ولاعفوه ويحبس الجانى حتى يبلغ الصبي أو يفيق المعتوه فيقتصا أو يدعا أويموتا فتقوم ورثتهما مقامهما (قال الربيع ) قال أبو يعقوب : ولو أمر رجل رجلا أن يفعل برجل حر بالغ مغلوب على عقله فعلا الأغلب منه أنه لايتلف؛ ففعله فتلف ضمنت عاقلة الفاعل دون الآمر ولايرجع عليه بشيء لأنه كان له أن يمتنع منه ( اللامناني ) ولو كان قال له هذا ابني أو غلامي فافعل به كذا وكذا ففعل به فتلف ضمنت عاقلة الفاعل دية الحر وقيمة العبد وعليه كفارة في ماله ( قال الربيع ) قال أبو يعقوب : وإن كان ابنه أو غلامه فليس له عليه فىغلامه شىء إلا الكفارة إذا فعل به ما لا مجوز للسيد فعله به وأما ابنه فإن كانصغيراً أو كبيرا معتوهاً ففعل به بأمر أبيه مافيه منفعة لهما فلا شيء عليه وإن كان فعل بهما ماليس فيه منفعة فعليه الكفارة وعلى عافلته الدية ، وإن كان الابن الكبير يعقل الامتناع فلا عقل ولا قود ولاكفارة إلا أن يفعل به مالا بجوز للابن أن يفعله بنفسه فتكون عليه الكفارة ( فَاللَّانِ انْعِي ) وإن جاءه بدابة فقال له شق ودجها أو شق بطنها أو عالجها ففعل فتلفت ضمن قيمتها إن لم تكن للامر ولايضمن إن كانت للامر شيئا ( فالالشِّنافعي ) وإذا أمر الحاكم ولي الدم أن يقتص من رجل في قتل فقطع بده أويديه ورجليه وفقأ عينه وجرحه ثم قتله أولم يقتله عاقبه الحاكم ولاعقل ولاقود ولاكفارة لأن النفس كلها كانت مباحة له ، ولاينبغي للامام أن يمكنه من القصاص إلاو محضرته عدلان أو أكثر يمنعانه من

الاثنان ويأمر الواحد من يعينه ولايستعين بظنين على المقنص منه كال . وعلى السلطان أن يرزق من يأخذ القصاص ويقهم الحدود فيالسرقة وغيرها من سهم النبي صلىالله عليه وسلم من الخمس كما يرزق الحكام ولا يكلف ذلك الناس فإن لم يفعل الحاكم فأجر المقتص على المقنص منه لأن عليه أن يعطى كل حق وجب عليه ولايكم ل إعطاؤه إياه إلابأن يسقط المؤنة عن آخذه كما بكون عليه أن يعطى أجر الكيال للحنطة والوزان للدنانير وهكذا كل قصاص دون النفس يليه غير المقتص له ووليه ، وإذا قتل رجل رجلا فسأل أو لياؤه أن يمكن من القاتل يضرب عنقه أمكن منه . وينبغي للامام أن يتحفظ فيأمر من ينظر إلى سيفه فإن كان صارماً وإلا أمره أن يأخذ سيفا صارما لئلا يعذبه ثم يدعه وضربه فإن ضربه ضربة فقتله فقد أتى على القود وإن ضربه على كنفيه أو فى رأسه منعه العودة وأحلفه ماعمد ذلك فإن لم محلف علىذلك عاقبه وإن حلف تركه ولا أرش فيها وأمر هو بضرب عنقه بأمر الولى وجير الولى علىذلك إلا أن يعفو . وإن كان القاتل ضرب المقتول ضربات في علقه تركه يضر به حتى ببلغ عدد الضربات فإن مات وإلا يأمر غيره بقتله ، وإذا أمر الإمام الرجل غير الظنين على المستقاد منه أن يقتله فضربه ضرباب فلم يقتله أعاد الضرب حتى يا أنى على نفسه . وينبغي أن يا مر بسيف أصرم من سيفه ويا مر رجلا أضرب منه ليوحيه فإن كان القاتل قطع مدى المقتول أو رجليه أو شجه أو أجافه ثم قتله أو نال منه ما يشبه ذلك فسائل الولى أن يصنع ذلك به ولينا من يحسن تلك الجراح كالها كما نولي الجارح دون النفس فإن مات وإلا ولينا الولى ضرب عنقه لا يلي الولى إلا قتلة وحية من ضرب عنق أو ذبح إن كان القاتل ذبحه أو خنقه أو ما أشبه من الميتات الوحية. فإذا بلغ من خنقه بقدر مامات الأول ولم يمت منعناه الخنق وأمرناه بضرب عنقه ، ولو كان القاتل ضرب وسط المقتول ضربة فاء بانه خلينا بين وليــه وبين أن يضربه حيث ضربه فإن أبانه وإلا أمرناه أن يضرب عنقه ، ولوكان لم يبنسه إلا بضربات خلينا بينه وبين عدد ضربات فإن لم يبنسه قتلناه با يسر القتلتين ضربة تبين مابقي منه أو ضربة عنق.

# خطأ المقتص

( فَاللّاشَ فَا فِيهِ ) رحمه الله : وإذا أمر المقتص أن يقتص فوضع الحديدة في موضع القصاص ثم جرها جرا فزاد على قدر القصاص سئل أهل العملم فإن قالوا قد نحطا ثمثل هذا فلمستقاد منه القصاص بقدر الزيادة إلا أن يشاء منه الأرش وعقل ذلك عنه عافيته ، وإن قالوا لا نحطا ثمثل هذا فلمستقاد منه القصاص بقدر الزيادة إلا أن يشاء منه الأرش فيأخذه من ماله الأرش وإن لم يقر و فكل قبل للمجنى عليه احلف لقد عمد فإن حلف فلم القود وإن نكل فلاشيء أخذ من ماله الأرش وإن لم يقر و فكل قبل للمجنى عليه احلف لقد عمد فإن حلف فلم القود وإن نكل فلاشيء له حتى محلف فيستقيد أو يا خذ المال ، وهكذا إذا وضع الحديدة في موضع غير موضع القود لا مختلف فيه الجواب فيا أمكن أن يكون خطأ بمكن ، وإذا وضع الحديدة في غير موضع أعدته حتى يضعها في موضعها حتى يستقيد للمجنى عليه الأول ولا يتخذ إلا أمينا لحظئه وعمده فإذا كان القصاص على يمين فأخطأ المقتص فقطع يسارا أو كان للمجنى عليه الأول ولا تخدله أنها اليد عبد أن تلم عيده ولكن المقل على عاقلته (قال الربسع ) وفيه الى وجب فيها القصاص فأ ما له قطعه إباها فعمد ( في الربس ) وإذا كان لاخطأ به افتص منه ، وإذا برأت حراحته التي أخطأ به افتص منه ، وإذا برأت حراحته التي أخطأ بها المقتص القيس الأول ، ولو قال القتص للمقتص مه أخرج يسارك فقطعها وأقر أنه عمد حراحته التي أخطأ بها المقتص منه أخطأ به افتص منه ، وإذا برأت

#### جناية المجروح على نفسه

﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَالَى وَلُو قَطْعُ مِنْ لَحَهُ شَيًّا فَإِنْ كَانَ قَطْعٌ لَحَا مِيَّا ۚ فَذَلك دوا. والجارح ضامن بعد لما زادت الجراح ، وإن كان قطع ميتا وحيا لم يضمن الجارح إلا الجرح نفسه وإذا قات العجارح ضامن للزيادة فى الجراح فإن مات منها المجروح فعلى الجارح القود عمدا إلا أن تشاء ورثته الدية فتكون فى ماله ، وعلى عاقلته الدية إن كانت خطاءً ، وإذا قلت ليس الجارح بضامن للزبادة فمات المجروح جعلت على الجارح نصف ديته ولم أجعل له في النفس قوداً ، وإن كانت عمداً وجعلته شيئًا من جناية الجاني وجناية المجنى على نفسه أبطلت جنايته على نفسه وضمنت الجاني جنايته عليه ، وهكذا لوكان في طرف فإن كان الكف فنا كلت فسقطت أصابعها أو الكف كلها فالجاني ضامن لزيادتها في ماله إن كانت عمدا وإن قطع المجنى عليه الكف أوالأصابع لم يضمن الجاني مما قطع الحبي عليه شيئا إلا أن تقوم البينــة با أن المقطوع كـان ميتا فيضمن أرشها فإن لم تثبت البينة أنه كـان مـتا أو قالت كـان حيا وكـان خيرا له أن يقطع فقطعه لم يضمنه الجانى ، وكـذلك لو أصاب الحبني عليه منه أكلة وكان خبرا له أن يقطع الكف لئلا تمثى الأكلة في جسده فقطعها والأطراف حية لم يضمن الجاني شيئا من قطع الحجني عليه فإن مات جعلت على الجاني نصف ديته لأن ظاهره أنه مات من جناية الجاني وجناية المجني عليه على نفسه وإذا داوى المجنى عليه جراحه بسم فمات فعلى الجانى نصف أرش المجنى عليه لأنه مات من السم والجناية فإن كمان السم يوحي مكانه كما يوحي الذبح فالسم قاتل وعلى الجاني أرش الجرح فقط ، وإن كان السم مما يقتل ولا يقتل فالجناية من السم والجراح وعليه نصف الدية ، وإن كان داوى جرحه بشيء لايعرف فالقول قول المجني عليه أنه شيء لايضر مع يمينه وقول ورثته بعده والجاني ضامني لما حدث في الجناية ولو أن رجلا جرح رجلا جرحا فخاط المجروح عليه الجرح ليلتئم فإن كمانت الحياطة فى جلد حى فالجارح ضامن للجرح وإن مات المجروح بعد الحياطة فعلى الجارح نصف الدية وأجعل الجناية من جرح الجانى وخياطة المجروح لأن الحياطة ثقب في جلد حي وإن كانت الخياطة في جلد ميت فالدية كلها على الجارح ولا يعلم موت الجلد ولا اللحم إلا بإقرار الجاني أو بينة تقوم للمجنى عليه من أهل العلملأن الظاهر أن ذلك حي حتى يعلم موته ولو لم يزد المجروح على أن ربط المجرح وباطا بلا خياطة ولاحم بينه بدمه أو بدواء لايا كل اللحم الحي وليس بسم فمات الحبيء لميان الجاني ضامنا لجميع النفس لأن المجنى عليه لم يحدث فيها جناية إنما أحدث فيها منفعة وغير ضرر( فاللان نافعي ) ولو أن المحنى عليه كوى الجرح كان كيه إباه تكميدا بصوف أو ما أشمه نما يقول أهل العلم أن هذا ينفع ولا يضر من بلغ هذا أو أكثر منه ضمن الجارح الجناية وما زاد فيها وإن كنان بلغ كيها أن أحرق معها صحيحا أو قيل قد كواها كيا ينفع مرة ويضر أخرى(١) أو بدخل بدخله حال فهو جان على نفسه كما وصفت في الباب قبله يسقط نصف النفس بحنايته على نفسه ويلزم الجانى نصفها إن صارت الجناية نفسا .

#### من يلى القصاص

( ﴿ الْمَالَشَعْ الْبِينَ ) وإذا قطع الرجل أو جرح فسائل أن يخلي بينه وبين أن يقتص لنفسه لم يخل وذلك ، وكذلك لا يخلى وذلك ولى له ولا عدو للمقتص منه ولا يقتص إلا عالم بالقصاص عدل فيه ويكني فيه الواحسد لأنه لايقتص

<sup>(</sup>١) قوله : أو يدخل بدخله ،كذا في النسخ ، وانظر وحرر .كتبه مصححه .

تعدد فقطع بعضها وبقى بعض كأن يقطع ثلاثة أصابع فوجد له أصبعين ولا بجد له ثالثة فنقطع أصبعين ونجعل فى الثالثة الأرش وإن كانت الملاثة شلا فسأل أن يقطع وأخذ له فضل مابينهما لم يكن ذلك له وقطعت له إن شاء أو آخذ له الأرش ( فاللاش الحقى) ولا يصلب القنص منه فى اقتل ولا المقتول فى الزنا ولا الردة بحال لايصلب أحد أحدا إلا قاطع الطريق الذى أخذ المال وقتل فإنه يقتل ثم يصلب ثلاثاثم يترل ويصلى عليهم كابهم إلا المرتد فإنه لايصلى على كافر ، وإذا وجب على رجل قصاص فى نفس اقتص منه مريضا وفى الحر الشديد والبرد الشديد . وكذلك كل ماوجب عليه يأتى على النفس لم يؤخذ ذلك منه مريضا ولا فى ماوجب عليه يأتى على النفس لم يؤخذ ذلك منه مريضا ولا فى حر شديد و برد شديد و برح بينة أخذ فى الحر والبرد وأخذ وهو مريض ، وإن وجب عليه باعتراف لم يؤخذ مريضا ولا فى حر ولا برد لأنه متى رجع قبل الرجم وبعده تركته .

#### زيادة الجناية

( فالالشفائي ) رحمه الله تعالى : وإذا شج الرجل الرجل موضعة عمدا فتا كات الموضعة حتى صارت منقلة أو قطع أصبعه فتا كات الكف حتى ذهبت الكف فسائل القود قيل إن شئت أقد لك من الموضعة وأعطيناك ما بين المنقلة والموضعة من أرش . فا ما المنقلة فلا قود فيها مجال . وقيل إن شئت أفد لك من الأصبع وأعطيناك أربعة أخماس اليد وإن شئت قلك أرش اليد ولا قود لك في شيء لأن الضارب لم يجن بقطع الكف وإن كانت ذهبت بجنايته وإنما يقطع له أو يشق له ماشق وقطع وأرش هذا كه في مال الجابي حالا دون عاقلته الأنه كان بسبب جنايته وإذا أنكر الشاج وقاطع الأصبع والكف أن يكون تا كلها من جنايته فالقول قول الجاني حتى يا تي الحجني عليه بمن يشهد أن الشجة والكف لم تزل مريضة من جناية الجاني لم تبرأ حتى ذهبت فإذا جاء بها قبلت بيئته وحكمت أن تأ كلها من جنايته مالم تبرأ الجناية . ولو أن البينة قالت برأت الجراحة وأجلبت (۱) ثم انتقضت فدهبت الكف أو زادت الشجة فقال الجاني انتقضت أن المجنى عليه نك ها أو أن غيره أحدث عليها جناية كان المول قول الجاني في أن تسقط الزيادة إلا أن تثبت البينة أنها انتقضت من غير أن يشكاها المجمى عليه أو محدث عليها غيره حبناية من قبل أن البينة أنها انتقضت من جنايته الأولى كان على الجانى تأكالها حتى إن بالبينة أن ذلك الانتقاض من غير جنايته .

## دواء الجرح

( فَالْالْشَنْ اَفِي ) رحمه الله تعالى : وإذا جرح الرجل الرجل بشق لا يقطع طرفا انبغى للوالى أن يقيس الجرح نفسه وللمجروح أن يداويه بما يرى أنه ينفعه إذن الله تعالى فإذا داواه بما يزعم أهل العلم بالدوا. الذي يداوي به أنه لا يأكل اللحم الحي فنا كل الجرح فالجارح ضامن لأرش تأكاه لأنه بسبب جنايته . ولو قال الجارح دواه بما يأكل اللحم الحي وأنكر المجروح ذلك كان القول قول المجروح وعلى الجارح البينة بما ادعاه ولو دواه بما يأكل اللحم لم يضمن الجانى إلا أرش الجرح الذي أصابه منه . وجعلت الزيادة مما داواه .

<sup>(</sup>١) قوله :وأجلبت فى اللسان أن الجلبة بالضم القشرة التى تعلو الجرح عند البرء يقال جلب الجوح وأجلب أى علته تلك القشرة .كتبه مصححه .

المقتول فقتلوه إن شاءوا ( قال ) ولو دفع إلى أولياء المفتول فقتلوه ضمن الجراح في ماله ولا يبطل عنه انقتل جراح من يقتل له ( قالل: ﴿ فَاللَّهُ مَا فِي كَانَ جِرَاحًا لانفس فيها لرجل فاقتص من جرح منها أمات ضمن الجارح الميت مابقي من أرش الجراح التي لم يقتص منه فيها وإن اجتمعت على رجل حدود حد بكر في الزنا وحد في القذف وحد في سرقة يقطع فيها وقطع طريق يقطع فيه أو يقتل وقتل رجل بدئ محق الآدميين فها ليس فيه قتل ثم حق الله تبارك وتعالى فها لانفس فيه ثم كان القتل من ورائها يحد أولا فى القذف ثم حبس فإذا برأ حد فى الزنا ثم حبس حتى يبرأ ثم قطعت يده اليمني ورجله اليسري من خلاف وكانت يده اليمني للسرقة وقطع الطريق معا ورجله لقطع الطريق مع يده ثم قتل قوداً أو بردة فإن مات في الحد الأول أو الذي بعده أو قتل بحد سقطت عنه الحدود التي لله عز وجل كليا وإن كان قاتلا لرجل ثمات قبل يقتل قودا كان عليه دية النفس وكذلك إن كان جرحا لم يسقط أرش الجرح لأنه يملك بالجرح والنفس مال ولا يملك بحد المذف ولا حد السرقة مال محال ( ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُ عَلَى ا لولى الدم أو ردة فقد أساء وتبطل عنه الحدود التي لله عز وجل لأنه مبت ولا مال فيها ( فالالنِّمَ نافِعي ) وإنما حددته بالحدود كليما لأنه ليس منها واحد إلا واجب عليه مأءور بأخذه فلا بجوز\_ والله أعلم \_ أن أعطل مأمورا به لمأمور به أعظم ولا أصغر منه وأنا أجد السبيل إلى أخذه كما تكون عليه الحقوق للادميين فلا مجوز إلا أن تؤخذ منه كلها إذا قدر على أخذها . وإذا كان الستقاد منه مريضا ولا نفس عليه لم يقتص منه فها دون النفس حتى يبرأ فإذا ;رأ اقتص منه . وكذلك كل حد وجب عليه لله عز وجل أو أوجبه الله للادميين فإن كانت على المريض نفس قتل مريضًا أو صحيحًا . وإن كمان جرح فمـات المجروح من الجرح أفيد منه من الجرح والنفس معاً في مقام واحد لأنى إنما أؤخره فها دون النفس لئلا يتلف بالقود مع المرض وإذا كنت أفيد بالقتل لم أؤخره بالمرض وهكذا إذا كان القود في بلاد باردة وساعة باردة أو بلاد حارة وساعة حارة فإذا كـان مادون النفس أخر حتى يذهب حد البرد وحد الحر ويقتص منه في الحال التي ليست محال تلف ولا شديدة المباينة لما سواها من الأحوال وكان حم الحر والبرد حكم مرضه يقتص منه في النفس ولا يقتص منه فيما دونها . والمرأة والرجل في هذا سواء إلا أن تسكون المرأة حاملا فلا يقتص منها ولا نحد حتى تضع حملها ( فالالشَّافِيق ) وإن كان القصاص في رجل في جميع أصابع كفه أو بعضها فقال اقطعوا يدى ورضي بذلك المقتص له قيل لايقطع إلا من حيث قطع ولا أقبل في هذا اجتماعهما عليه لأنه عدوان وإذا قطع الرجل يد الرجل الشلاء ويد القاطع صحيحة فتراضيا بأن يقتص من القاطع فيقطع بده الصحيحة لم أقطع يده الصحيحة بزضاه ورضا صاحبه وجعلت عليه حكومة . وإذا كانت يد المقطوع الأول صحيحة ويد القاطع هي الشلاء ففي يد المقطوع الأرش لنقص بد ' قاطع عنها فإن رضي القتص له بأن يقطع ولم يرض ذلك القاطع سألت أهل العلم بالفطع ، فإن قالوا إن اليد الشلاء إذا قطمت كانت أفرب من التلف على من قطعت منه من يد الصحيح لو قطعته لم أقطعها محال وإن قالوا ليس فيها من النلف إلا ماق يد الصحيح قطعتها ولم ألتفت إلى مشقة القطع على الستقاد منه ولا المستقاد له إذا كان يقدر على أن يؤتى بالفطع لانزاد عليه ( قالله في أفعي ) ولو رضى الأشل أن يقطع لم ألنفت إلى رضاه وكان رضاه وسخطه في ذلك سوا، وهذا هكذا في الأصابع والرجل وغيرهما نمــا يشل وإذا قطع الأشل بد الصحيح فسأل الصحيح القود وأرش فضل مابين اليدبن قيد إن شئت أفتص لك وإذا اخترت القصاص فلا أرش وإن شئت فلك الأرش ولا قصاص . وإنمــا يكدِن له أرش وقصاص إدا كان القطع على أطراف  $(7 - \lambda_{\Gamma})$ 

القود فلا قود وفيها حكومة ، وإن كان للقاطع في موضع من هذا مثله ففيه القود سنا كان أو غير سن أو أصبع أو زنمة وهكذا لو خلقت له أصبع لها طرفان فقطع أحد الطرفين فلا قود وفيها حكومة إلا أن يكون له أصبع مثلها فيقاد منه : وإن قطع رجل أصبع رجل ولها طرفان أو أنملة ولها طرفان ولم يخلق للقاطع تلك الحلقة فسأل المقطوع القود فهو له وزيادة حكومة إلا أن يكون طرفاها أشلاها فأذهبا منفعتها فلا قود . وإن كان للقاطع مثلها وليست شلاء أقيد ولا حكومة ، ولو كانت لأصبع القاطع طرفان وليس ذلك لأصبع المقطوع فلا قود لأن أصبع القاطع كانت أكبر من أصبع المقطوع .

# أمر الحاكم بالقود

( وَالْالْنُونَافِي ) رحمه الله تعالى : وينبغي للحاكم أن يعرف موضع رجل مأمون على القود وإذا أمره به أحضر عدلين عاقلين فأمرهما أن يتعاهدا حديده ولا يستقيد إلا وحديده حديد مسقى لئلا يعذب المستقاد منه وينبغي للحاكم أن يأمر المستقيد أن يختم على حديده ائلا محتال فيسم فيقتل المستقاد منه أو يزمنه . وكذلك لاينبغي أن يكون بحديده علة من ثم ولا وهن فيبطىء في رأس ولا وجه حتى يكون عليه عذابا ، وينبغي له أن يأمر العدلين إذا أقاد تحت شعر في وجه أو رأس أن يأمر بحسلاق الرأس أو موضع القود منه ثم يأخــذ قياس شعبة المستقاد له ويقدر رأسه ثم يضع مقياسها في موضعه من رأس الشاج ثم يعلمه بسواد أو غيره ثم يأخذ المستقيد بشق ماشيرط في العلامتين حتى يستوظف الشجة ويأخذانه بذلك في عرضها وعمقها وينظر فإن كان شقآ واحدا أيسر عليه فعل وإن كان شقه شيئا بعد شيء أيسر عليه فعل ، وإن قيل شقه واحدة أيسر عليه أجرى يده مرة واحدة فإذا خيفت زيادته أمر أن يحرفها من الطرف الذي يأخذ منه إلى موضع لانخاف فعله فإذا قارب منتهاها أبطأ بيده ائلا تزيد شيئا . فإن أقاد وعلى المستقاد منه شعر فقد أساء ولا شيء عليه ، وإنما أعنى بذلك شعر الرأس واللحية فأما إن كان القود في جسد وكان شعر الجسد خفيفا لا يحول دون النظر فأحب إلى أن محلقه وإن لم يفعل فلا بأس إن شاء الله تعالى وإن كان كثيرًا حلقه ( فَالْالْشَافِقِي) ويؤمر بالمقتص منه فيضبط لئلا يضطرب فتذهب الحديدة حيث لايريد المقتص فإن أغفل ضبطه أو ضبطه من لايقوى منه على الاضطراب في يديه فاضطرب والحديدة موضوعة في رأسه في موضع القود فذهبت الحديدة موضعا آخر فهو هدر لأن المقتص له لم يتعد موضع القصاص ، وإن ذهابها في غير موضعه نفعل المقتص منه بنفسه ( قَالَالِشَ مَا فِعِي ) وبعاد للمقتص فيشق في موضع القود أو يقطع في موضعه إن كان القود قطعا حتى يأتي على موضع القصاص فإذا كان القصاص جراحاً أقص منه في مجلس واحد جرح بعد جرح ( قَالَا ﴿ يَانِينَ ﴾ ولوكان جرحها هو منفرفة أو جرحها من نفر بأعيانهم ، وكذلك لوكان القصاص قطما أو جراحاً وقطعاً ليس فيه نفس إلا أن يكون في القصاص منه شيء إذا نيل منه كثير خيف عليه التلف فيؤخذ منه مالا نخاف عليه ونحبس حتى ببرأ ثم يؤخذ منه الباقي فإن مات قبل أن يؤخذ فعقل الباقي في ماله ( فالالشنافعي ) وإن أصاب جراحا ونمسا من رجر أفيد منه في الجراح الأول فالأول في مقام ماكان وإن كانت مما يتخوف به التملف أخذت ثم أفيد فإن مات قبل القود فقد أتى على نفسه ولا حق لورثة المستفاد له في ماله لأ ٩ أنى على نفسه ولوكانت الجرام الرجن والنفس لآخر بدى والجراح فأقص منها كما وصفت من الجراح إذا كانت لانفس معها يؤخذ في مقام واحد ماليس فيه تلف حاضر وبحبس حتى ببرأ ثم يؤخذ الباقي إذا كمان اثبافي ليس فيه تلف فإن مات فقد قبل يضمن إرش ما بقي من الجراح والنفس ( فالالشنافيي ) وإن لم يكن في الجراح تاف أخدنت كلها ثم دفع إلى أواياء أقدناه بالنفس لأنه قاتل قاطع ألا ترى أنه لو قطع يديه ورجليه فمات مكانه أو ذبحه خلينا بين الورثة وبين أن يأتوا عن يقطع بديه ورجليه وخليناهم وذبحه لأن الذبح إنلاف وحي ( قال ) وإن قطع رجل ذكر رجـل من أصله فسائل القود قطع له ذكره من أصله ( فاللانتخان ) ويقاد من ذكر الرحل إذا قطع ذكر الصي أو الشيخ الكسر أو الذي لاياً تي النساء أو ذكر الحصى ويقطع أنثي الفحل إذا قطع أنثي الحصي الذي لاعسيب له لأن كل ذلك طرف لصاحبه كامل ويقطع ذكر الأغلف بذكر المختنن وذكر المختنن بذكر الأغلف فإن قطع رجل إحدى أنثيبه وبقيت الأخرى وسائل القود سائلنا أهل العلم فإن قدروا على قطعها بلا ذهاب الأخرى أفيد منه فإن قطعها بجلدها قطعت مجلدها وإن سلما سلت منه . وإن قطع رجل نصف ذكر رجل ولذلك<sup>(۱)</sup> فشبر ذكر القاطع فوجد أقل شبرا من نصف ذكر المقطوع أو ضعف ذكر المقطوع فسواء وأقطع له نصف ذكره كان أقل شبرا من نصف ذكره أو أكثر إن كان يستطاع قطعه بلا تلف ولا شيء له غير ذلك وهذا طرف ليس هذا كشق الجراح التي تؤخذ بشير واحد لأنها لاتقطع طرفاً وإن قطع رجل أحد شتى ذكر رجل قطع منه مثل ذلك إن قدر عليه ( فَالِلْنِينَ ابْعِي ) رحمه الله : وأقيد من ذكر الذي ينتشر بذكر الذي لاينتشر مالم يكن بذكر المقطوع ذكره نقص من شلل يوبسه ولا يكون ينقبض ولا ينبسط أو يكون الذكر مكسوراً إن كان كسرالذكر منعه بن الانتشار فإذا كان ذلك لم يقد به ذكر صحيح وإذا قطع الرجل أنف الرجل من المـــارن قطع أنفه من المـــارن وسواءكان أنف القاطع أكبر أو أصغر من أنف المقطوع لأنه طرف ، وإن قطعه من دون المـــارن قدر ماذهب من أنف المقطوع ثم أخذ له من أنف القاطع بقدره من الكل إن كان قدر مارن المقطوع قطع قدر نصف مارنه ولا يقدر بالشبركما وصفت في الأطراف لذكر وغيره . وإن قطع من أحد شتى الأنف قطع من إحدى شقيه كما وصفت ،وإن قطع رجل أنف رجل من العظم فلا قود فى العظم وإن أراد قطعنا له المارن وأعطيناه زيادة حكومة فما قطع من العظم ( فَاللَّاشَيْنَافِعي ) ويقطع أنف الصحيح بأنف الأجذم وإن ظهر بأنفه قرح الجذام مالم يسقط أنفه أوشئ منه وكذلك يده بيده وإنظهر فيها قرح الجذام مالم تسقط أصابعها أو بعضها وتتطع أذن بالأذن وأذن الصحيح أذن الأصم لافضل بينهما على الآخر لأنهما طرفان ليس فيهما سمع وإن قتلع بعض الأذن قطعت منه بعض أدنه كماوصفت إن قطع نصفا أو ثلثا قطع منه نصفا أو ثلثا وسواء كانت أدنه أكبر أو أصغر من أذن القطوعة أذنه لأنها طرف وتقطع الأذن الصحيحة التي لائقب فيها بالأذن الثقوبة ثقبا لقرط وشنف وخربة مالم تسكين الحربة قد خرمتها فإن كانت الحوبة قد خرمتها لم تقطع بها الأذن . وقيل للأخرم إن شئت قطعنا لك أدنه إلى موضع خربتك من قدر أذنه وأعطيناك فها بقي العقل وإن شأت المك العقل وإن كان إنمــا قطعها وهي مخرمة لأن دلك زبن عـدهم كالثقب لاعيب فيه ولا جناية وإذا قلع رجل سن رجل قد ثغر قلعت سنه فإن كان القلوعة سنه لم يثغر فلا قود حتى يثغر فيتنام طرح أسنانه ونباتها فإذا تتام ولم تنبت سنه سئل أهل العلم عن الأجل الذي إذا بلغه ولم تنبت سنه لم تنبت (٢) فيلغه فإذا بلغناه ولم تنبت أقدناه منه ، فإذا بلغناه وقد نبت بعضها أو لم ينبت فلا قود ، وله من العقل بقدرماقصر نباتها يقدر إن كانت ثنية بالثنية التي تلمها ، فإن كانت بلغت نصفها أخذ له بعبران و صف ، وإن بلغت ثلثنها أخذ له ثلث عقل سن وإن قلع رجل لرجل سناً زائدة أو قطع له أصبعا زائدة أو كانت له زنمة تحت أدنه زائدة فقطعها رجل فسائل

<sup>(</sup>١) قوله : ولذلك لعل هذه اللفظة من زيادة الناسخ .

<sup>(</sup>٢) قوله : فبلغه النح في العبارة خفاء لانا من معه من تحريفها .

حق تبرأ جراحه لأنها لعلبا أن تكون نفساً . فإن سأل ذلك قبل البرء أعطيته ذلك ولم أقص منه بضربة ودعوت له من يحذق القطع فأمرته أن يقطعها له بأيسر ما يكون به القطع ثم تحسم يد المقطوع إن شاء وهكذا إن قطعها من المرفق أو المكب لانختلف . وهَكذا إن قطم له أصعا أو أنمة أصبع لايخنب دلان ( ﴿ وَالشِّنَافِينَ ﴾ ولا أفيد يمني من يسرى ولا خنصرا من غير خنصر يدها أو رجلها ، وهكذا في هذا أن يقطع رجله من مفصل الكعب أو مفصل الركبة . فإن قطعها من مفصل الورك سألت أهل العلم بالقطع هل يقدرون على أن يأتوا بقطعها من مفصل الورك بلا أن يكون جائفة ؛ فإن قالوا نعم أفصصت منه وهكذا إن نزع يد. بكتفه أفدته منه إن قدروا على نزع الكنف بلا أن يحيفه ، فإن قطع يده من فوق المفصل أو رجله أو أصبعا من أصابعه فسأل المقطوعة يده القود قيل له إن سألت من الموضع الذي قطعك منه فلا قود لأنه ليس من مفصل ودلك أن ذلك لا يقطع إلا بضربة جامعة *يرفع* ما الضارب يده . وإذا فعل ذلك لم يكن على إحاطة من أن يقع موقع ضربته لك ولو قلت ينخفض حتى يرجع إلى في أقل من حقي قيل قد لاتقطع الضربة في مرة ولا مرار لأن العظم ينكسر فيصير إلى أكثر ممــا نالك به أو يحز والحز إنما يكون في جلد ولحم . ولو حز في العظم كان عذابًا غير مقارب لما أصابك به وزيادة انكسار العظم كما وصفت، ويقال له إن سألت أن تقطع يده لك من الفصل أو رجله وتعطى حكومة بقدر مازاد على اليد والرجل فعلنا . فإن قيل فأنت تضع له السكين في غير موضعه الذي وضعها به قلت نعم هي أيسر على المقتص منه من الموضع الذي وضعها به من المقتص له وفي غير موضع نعم ولم أنلف به إلا ما أنهف الجاني عديه بمثله وأكثر منه . وهكذا فى الرجل والأصبع إذا قطعها من فوق الأثملة فإن قطع أصبعا من دون الأنملة فلا قود بحال وفيها حساب ماذهب من الأتملة ، وإن قطع بدا من نصف الكف أو رجلا . كذلك نقطه معها الأصاب. فين سأل قصاص من الأصابع أفصصت به ، وإن سألها من العظم الذي أصاب فوق الأصاب له أعطه كم وصفت قبل هذا ﴿ فَاللَّاشِ فَانِي ﴾ وإن شق الكف حتى ينتمي إلى المفصل فسأل القصاص سألنا أهل العلم فإن قالوا نقدر على شقها ، كذلك أقصصناه وجعلنا ذلك كشق في رأسه وغيره وكذلك إن شقها حتى الفصل، ثم قطعبًا من الفصل فبق بعضها وقطع بعضها شق قودا إن قدر وقطع من حيث قطع ، وإن قطع له أصبعا فائتكات الكف حتى سقطت كامها فسأل القصاص قيل إن القصاص أن يقطع من حيث قطع أو أقل منه فأما أكثر فلا \_ فإن شئت أقدناك من الأصبع وأعطيناك أرش الكف برفع منها عشر من الإيل وهي حصة الأصبع وإلا قباك ديَّ الكف ( فَالرَّاشِيَّا تِي ) ولو قطع له أصبعا كما وصفت فسائل القود منها وقد ذهبت كفه أو لم تذهب وسائل القود من ساعته أقدته فإن ذهبت كف الحجني عليه جعلت على الحاني أربعة أخماس ديتها لأني رفعت الخمس للا صبع التي أفصصتها بها ، فإن ذهبت كف المستقاد منه ونفسه لم أرفع عنه من أرش المجنى عليه شيئاً لأن الجانى ضامن ماجنى وحــدث منه والمستقاد منه غـــر مضمون له ماحدث من القود لأنه تلف بسبب الحق في القصاص ( قَالَالنَّا إنِّي ) وإن قطع رجل نصف كف رجــل من المفصل فائتكات حتى سقطت الكم كلمها فسائل القود قيل لأهل العلم بالقود هل تقدرون على قطع نصف كف من مفصل كفه لاتزيدون عليه ؟ فإن قالوا نع قلنا : اقطعوها من الشق الذي قطعها بنه ثم دعوها وأخذنا للمجني عليه خمسة وعشرين بعيرا لصف أرش الكف مع قطع نسفها ، وهكذا إن قطعها حتى تبقي معلقة بجلدة أقيد منه وتركت له معلقة بجلدة فإن قال الستقاد منه اقطعوها لم يمنع التطب قطعها على النظر له : وإذا قطع رجل يد رجل فا قدناه منه ثم مات المستقيد منه قبل أن يبرأ من ذلك الجرح وشهد أ. فم . أت من تلك الجراح وسائل ورثته القود

( فالالنت افعي ) والوجه الثاني من القصاص الجراح بالشق فإذا كان الشق فهو كالجراح يؤخذ بالطول لاباستيظاف طرف فإن قطع رجل من رجل طرفا فيه شيء ميث بشلل أو غيره أو شيء مقطوع كأن قطع يده وفيها أصعان شلاوان لم تقطع بد الجاني بها وفها أصبعان شلاوان ولو رضي ذلك القاعاء وإن سأل القاص له أن يقطع له أصابع القاطع الثلاث ويؤخذ له حكومة الكف والأصبعين الباقيتين كان ذلك له ﴿ ﴿ إِلَّالِشَ مِنْ ﴾ ﴿ إِلَّهُ كَان القاطع هو أشل الأصبعين والمقطوع تام اليد خير المقتص له بين أن يقطع لماه بيده ولا شيء له غــير ذلك أو تقطع له أصابه الثلاث ويأخذ أرش أصبعين وإنما لم أجعل له إذا قطع كنفه غير ذلك لأنه قد كان 🛒 حمال الأصبعين الشلاوين وسدهما موضعهما ( قاللا شنافيق ) ولو كان القاطع مقطوع الأصبعين قطعت كفه وأخذت للمقطوعة يده أرش أصبعين تامين ( قالالنظ بانعي ) ولو أن رجلا أقطع أصابع اليد إلا أصبعا واحدة قطع أصبع رجل أقيد منه ، ولو قطع كف رجل كان له القود في الـكف وأرش أربعة أصابع ، واو كـان الحبني عليه أفطع أصابع الـكف إلا أصبعا فقطع يده رجل صحيح اليد فسأل القود أقص منه من الأصبع وأعطى حكرمة في الكف ، ولوكان أفطع أ-بع واحدة فقطعت كفه أقص من أربع أصابع وأخذت له حكومة في كفه ( فاللاشنافيج ) ولا أبلغ بحكومة كفه دية أصبع لأنها تبع في الأصابع كاما وكاما مستوية فلا يكون أرشها كأرش واحدة منها ( فالالشنافعي ) وإذا كانت لرجل خمس أصابع في يده فقطع تلك اليد رجل له ست أصابع فسأل المقطوعة يده القود ، لم يكن ذلك له لزيادة أصبع القاطع على أصبع المقطوع ( فالالن انهي ) ولو كان الذي له سنة أصابع هو المقطوع ، والذي له الخمس هو القاطع اقتص له منه وأخذت له في الأصبح الزائدة حكمومة لاأبلغ بها دية أصبح لا نها زيادة في الخلق ( فالالشَّافِي ) ولو أن رجلا له خمس أصابع أربعة منها إبهام ومسبحة ووسطى والتي تلمها وكمانت خنصره عدما وكانت له أصبع زائدة في غير موضع الخنصر فقطع رجل تام اليديده فسأل القود لم يقد منه لأن عدد أصابعهما وإن كـان واحدا فإن للمقطوعة يده أصبعا زائدة وهو عدم أصبعا من نفس كمال الحلق(١) هو القاطع وسأل المقطوعة يده القود كان له القود لا َّن الذي يؤخذ له أقل من الذي أخذ منه وإن سأل الأرش مع القود لم يكن له لا َّنه قد أخذ له عدد وإن كان فيه أقل مما أخذ منه ، ولو أن رجلا مقطوع أثمة أصبع وأنامل أصابع قطع يد رجل تام الأصابع فسأل المقطوعة يده القود مع الأرش أو الأرش كان ذلك له ونقص الأثملة والأنامل كنقص الأصبع والأصابع وإن كمان المقطوع الأنملة والأنامل هو المقطوعة يده وسال القود لم يكن ذلك له ليقص أصابعه عن أصابع القاطع ولولم يكن واحد منهما مقطوع أثملة ولا الأثامل واحكن كبان أسود أظفار الأصابع ومستحشفها أوكان بيده قرح جذام أو قرح أكان أو غيره إلا أنه لم يذهب من الأطراف شيء ولم يشار كان بينهما القصاص في كل شيء مالم يكن الطرف، قطوعا أو أشل مينا فا منا العيب سواه إذا كانت الأطراف حية غير مقطوعة فلا يمنع الفصاص ولاينقص العقل( فالالشغافين)رحمه الله وهكذا الفتح في الأصاب وصعف خلسها أو أصولها وتكرشها وقصرهاوطولهما واضطرابها وكل عيب منها نما ليس بموت بها ولا قطع فلا فضار في بعنه باعلى هض في الدية والقودإذا كانت نسبتها كنسبة أيدى الناس فإذا ضرب الحر المسلم بدالحر المسلم فقطعها من الكوع فطلب المضروبة يده القصاص أحببت أن لاأقص منه

<sup>(</sup>۱) قوله : هو القاطع ،كذا فى النسخ . ولا ارتباط بينه و من داقبله . فلعله سقط من الناسخ أول الفرع ، وهو « ولوكان هو القاطع الخ »كتبه مصححه .

علط اللحم والجلد أو رقنها من الشاج والمشجوج مرة ش نصف عمق الرأس من الشاج أقل أو أكثر وقد أخذت من الآخر قريبا من موضعة وعليه في ذلك الأرش وإذا أصاب الرجل الرجل بجرح دون النفس فيه قود أو قطع له طرفا فسواء بأى شيء أصابه من حديدة أو حجر وقطع بيده وغيره ولو لوى أذنه حتى يقطعها أو جبذها بيده حتى يقطعها أو لطم عينه ففقاها أو وخزه فيها بعود ففقاها أو ضربه بحجر خفيف أو عصا خفيفة فأوضعه فعليه في هذا كله الفصاص ولا يشبه هذا النفس ( اللائرين إلى ) ولو أن رجلا لطم عين رجل فذهب بصرها والا دعى له أهل العلم بما يذهب البصر فعالجوه بأخف ماعليه في ذهاب البصرحتى يذهب بصره (قال) ولو لطم رجل عين رجل فأذهب بصرها أو ابيضت أو ذهب بصرها وندرت حتى كانت أخرج من عينه قبل لأهل العلم إن استطعتم أن تذهبوا بصر عين الجاني وتبيض أو تذهبوا بصرها وتصير خارجة كمين هنذا فأفعاوا وإلا فالمغوا ذهاب البصر وما استطعتم من هذا ولا يجعل عليه للشين شيء لأنه قد استوفى بذهاب البصركل مافى العبن نما يستطاع ( فاللاشن فيهي ) وهكذا لو قطع بده أو أصبعا عشان موضع القطع أو قبيح بعد البرء أفيد منه واحدة فأخذت فترا من رأسه فا وضع طرفاه، ولم يوضع ما بينهما واحكمه شق اللحم أو الجلد أو أوضح وسطها واحدة فأخذت فترا من رأسه فا وضع طرفاها أفيد نما أوضح والله أعلى .

# تفريع القصاص فيه ا دون النفس من الأطراف

( فاللارة نافع ) رحمه الله القصاص وجهان طرف يقطع وجرح يبط ولا قصاص في طرف من الأطراف(١) يقطع من مفصل لأنه لايقدر على القطع من غير الماصل حتى يكون قطع كنقطع بلا تلف يفضي به القاطع إلى غير موضعه ( قَالِلْشِيَافِي) وكل نفس قتلنها بنفس ، لو كانت قاتلنها أقصصت بينهما مادون النفس ( ﴿ إِلَالِينَ اللَّهِينَ ﴾ وأفص للرجاي من المرأة والمرأة من الرجل إلا فضل مال بينهما ، والعبيد بعضهم من بعض وإن تفاوتت أثمانهم ، ولو أن عبدا أو حرا أو كافرا جرح مسلما أفصصت المجروح منه إن شاء لأنى أقتله لو قتله ، ولو كان الحر المسلم قتل كافرا أو جرحه أو عبدا أو حرحه لم أقصه منه ( فَالْالْنُ مَا أَقِي ) والقصاص من الأطراف باسم لابقياس من الأطراف فتقطع اليد باليد والرجل بالرجل والأذن بالأذن والأنف بالأنف وتفقأ العين بالمين وتقلع السن بالسن لأنها أطراف . وسواء في ذلك كاه كان القاطع أفضل طرفًا من انقطوع أو المقطوع أفضل طرفًا من القاطع لأنها إفاتة شيء كإعامة النفس التي تساوى النفس بالحياة والاسم وهذه نستوى بالأسماء والعدد لابقياس بينهما ولا بفضل لبعضها على بعض . وإن قطع الرجل أنف رجل أو أذنه أو قلع سنه فأبانه ، ثم إن المقطوع ذلك منه ألصة، بدمه أو خاط الأنف أو الأذن أو ربط السن بذهب أو غيره فئيت وسأل القود فله ذلك لأنه وجب له القصاص بإبانته ( ﴿ إِلَاكُ مَا أَنِّي ﴾ وإن لم يُسته أخر عليه . أو أراد إبانه فلم يُبت وأفص من الجاني عليه فأثبته فتبت لم يكن على الجاني أكثر من أن يبان منه مرة ، وإن سأل المجنى عليه الوالي أن يقطعه من الجاني ثانية لم يقطعه الوالي للقود لأنه قد أتى والفود مرة إلا أن يقطعه لأنه ألصق به مبتة ( قَالَالِينَ فَافِعي ) وإن شق شيئًا من هذا وألصقه بدمه م أكره دلك له و شق من الشابي وإن در على أن يأني بمثله ويقول يلصقه فإن لصق من الشاج 

<sup>(</sup>١) لعل الصواب: يقطع من غير مفصل ، فانظر وحرر . كتبه مصححه .

مابين قرنى المشجوج والمشجوج أوسع مابين قرنين من الشاج(١) فكانت أخذت مابين أذنى الشاج فيكون بقياس طولها أخذ للمشجوج مابين منابت شعر الرأس إلى منتهى الأذنين والرأس عضو كله ولايخرج عن منابت الشعر شيثا لأنه عضو واحد لانخرج القود إلى غيره ( ﴿ وَالاَاشْغَائِينَ ﴾ وكذلك كل عضو يؤخذ بطول السير فيــه ولا نخرج إلى غيره (قال) وإن كان الشاج أوسع ، ابين قرنين من الشجوج وقد أخذت الشجة قرنى الشجوج خير الشجوج بين أن يوضع له السكين من قبل أي قرنيه شاء ثم يشق له مابين قرنيـه حتى ينتهي إلى قدر طولها(٣) بالغا ذلك مابين قرنيه مابلغ نصفها أو ثلثها أو أكثر أو أفل لايزاد على طول شجته ( فالالنشاغ في ) وإن شج رجل رجلا موضعة أخذت مابين منتهي منابت رأس المشجوج من قبل وجهه إلى منتهى منابت رأسه من قفاه وهي نصف ذلك من الشاج أخذ له نصف رأسه وخير المشجوج فبدى له إن شاء من فبل وجهه وإن شاء فمن قبل قفاه وإن كان الشاح أصغر رأسا من المشجوج أخذ له مابين وجهه إلى قفاه وأخذ له بفض أرش الشجة وكان كرجل شج اثبين فأخذ أحدهما الفصاص والآخر الأرش حين لم بجد موضعا للقصاص وإن سأل الشجوج أن يعاد له الشق في رأسه حتى يستوظف له طول شجته لم يكن له لأنا قد استوظفنا له طول العضو الذي شج منه وجهة واحدة فلا يفرقها على الشاج في موضعين ولا يزيابها عن موضع نظيرها وهذا هكذا في الوجه ولا يدخل الرأس مع الوجه ولا يدخل العضد ولا الكف مع الدراع ويستوظف الذراع حتى يستوفي للمجروح قدر جرحه منها فإن فضل له فض أخذ له أرش الجناية وهكذا الساق لايدخل معها قدم ولا فخذ لا ن كل عضو منه غير الآخر ( فالالشينافيي) وإن برأ جرح الحجني عليه أولا غير حسن البرء أو غير ملتئم الجلد وبرأ الستقاد منه حسنا ملتمًا فلا شيءالمجني عليه إذا أخذ له القصاص غير القصاص (قال) وإن شجه شجة متشعبة شج مثلها كما لو شجه شجة مستوية شج مثلها ( فالالشنافعي ) ولكل قصاص غاية بما وصفت وإن شع رجل رجلا موضحة فقياسها أن يشق مابين الجلد والعظم فإن هشمت العظم أو كمرته حتى ينتقل أو أدمته فسأل الشجوج أن يقص له لم يقص له من هاشمة ولا منقلة ولا مأمومة لا نه لايقــدر على أن يؤتى بالقطع منه بكسر العظم ولا هشمه كما يؤنى بالشق في جلد ولحم ( فالالشنافيم) وكذلك لايقاد من كسر أصبع ولا يد ولا رجل لما دونه من جلد ولحم وأنه لايقدر على أن يؤتى بالكسر كالكسر محال وأن الستقاد منه ننال من لحمه وجلده خلاف ماينال من لحم الحبني عليه وجلده وكذلك لاقصاص نمن ننف شعرا من لحية ولا رأس ولا حاجب وإن لم ينبت وإن قطع من هذا شيئا مجلده قيل لا هل العلم بالقصاص إن كسم تقدرون على أن تقطعــوا له مثله بجلدته فاقطعوه وإلا فلا قصاص فيه وفيه الأرش ( فالالشنيائيني) وإذا شجر رجل رجلا ، وضعة وهانمه (٢) أو مأه ومة فسأل الشجوج الفصاص من الموضحة وأرش ما بين الموضحة والهاشمة إن كمازشجها أو المقلة أوالمأمومة إن كان شجها فذلك له لا أنه شجه موضحة أو أكثر ( فَاللَّاشَيْ افِيق ) وإدا شج رجن رجلا سادون موضحة فلا قصاص فيه من قبل أنها ليست بمحدودة لو أخذ بها بعمق شجة الشجوج (1) وكانت يوضح من الشاج الاخسلاف

<sup>(</sup>١) قوله : فكانت أخذت النج كذا في الأصل ولا نأمن عليه من التحريف.

<sup>(</sup>٢) قوله : بالغا ذلك مابين الخ كذا في النسخ وينظر النركب .كتبه مصححه .

 <sup>(</sup>٣) قوله: أو مأمومة لعله سقط قبل من قلم الناسخ « أو منقلة » كما يؤخذ من النفصيل بعد .

 <sup>(</sup>٤) قوله: وكانت توضع النج لأنجزم بصحة العبارة لكون النسخ هنا مضطربة والغالب عليها التحريف فعليك بالتثبت .

( فَالْلَانِثَ افِيَّ ) وَلُو جِي رَجِلُ عَلَى عَبِدَ فَقَطْعَ بِدَهُ وَقَيْمَةَ الْفِيدِ مَائَةً مِن الْإِبْل ثَمْ عَتَقَ فَجِني عَلَيْهِ وَهُو حَرَّ أُو غَيْرِهُ فقطع رجله ثم مات من الجنايتين ضمنا معا إن كانا اثنسين دية حر ، وكذلك إن كان الجاني واحدا ضمن دية حر فنصف قيمة العبد منها لسيده الذي أعتقه وما بتي لورثة المقتول العتق ماكانت نصف قيمته مملوكا مابينه وبين نصف دية حر أو أفل فإن زادت على نصف ديته لم بجز\_ والله أعلم\_ إلا أن برد إلى نصف دية حر من قبل أنا لو أعطياه أكثر من نصف ديته حراً أبطلنا الجناية الثانية على العبد بعد أن صار حراً أو بعشها وهو إنما مات منهما معا فلا يجوز أن يكون للسيد منها إلا نصف دية حر أو أفل إذا كانت جنايتين ( فَالاَلْشَغَانِينِ ) ولوجيعليه واحد قبل الحرية فقطع يده وثان بعد الحرية فقطع رجله وثالت بعد الحرية فقطع رجله كان على الجانى الأول للث ديته حرا لأنى أضمنه دية حر ولوكان من جني عليه عبدًا ثم أعتق فهات وهو قاتل مع اثنين فعليه ثلث لدبةوفها لسيده من الديَّة قولان أحدهما أن له عليه الأقل من نصف قيمته عبداً أو ثلث الدية لاأجعل له أكثر من نصف قيمته عبداً ولوكانت لاتبلغ بعيرا من قبل أنه لم يكن في ملحكه جناية غيرها ولا أجاوز به ثلث ديته حرا لوكانت نصف قيمته عبدا تبلغ مائة بعير من أجل أنها قد تنقص بالموت وأن حظ الجاني عليه عبدا من ديته ثلثها ، والقول الثاني أن لسيده الأقل من ثلث قيمته عبداً أو ثلث ديته حرا لأنه مات من جناية ثلاثة وإنما قلت ثلث ديتــه حرا على قاطع بده لأن الدية صارت دية حر وكان الجانون ثلاثة على كل واحد ثلث ديته لا يختلف ، ولو كان مات مملوكا كان الجــواب فيها مخالفا ﴿ وَاللَّهُ مِنْ أَنِّي ﴾ وهكذا لو جني عليه أربعة أو عشرة أو أكثر جعات على الجاني عليه عبدًا إذا مات حرا حصته من دية حر ولسيده الأفل مما لزم الجاني عليه عبدا من الدية أو أرش جرحه عبدا إذا مات كأن جرحه جرحا فيـــــه حكومة بعير وهو عبد ولزمه عثمر من الإبل أو أكثر بالحرية والموت من الجرح ومن جرح غيره فلا يأخذ سيده إلا البعير الذي لزم بالجرح وهو عبده (قال) ولو جرحه اثنان أو أكثر عبدا ومن بتي حرا كان هكذا ( فَالْلَاسَ اللَّهِ ) وَلَوْ قَطْعُ رَجِنَ يَدْ عَبِدُ ثُمَّ أَعْتُمْهُ سَيْدَهُ ثُمَّ ارتد العبد المقطوع عن الإسلام ثم مات ضمن الجاني عليه نصف قيمته عبدا إلا أن بجاوز نصف قيمته عبداً ديثه حرا مسلما فيرد إلى دية حر مسلم ويعطى ذلك كله سيده ( فَالْلَاثِ عَانِي ) وَإِنَّمَا أَعْطَيْتَ دَاكَ سَيْدُهُ لأَنْ أَرْشُ الْجَلَابَةَ كَاتَ اسْيَدُهُ تَامَةً وهو مماولًا مسلم مُموع بالإسلام فعا عتق كانت زيادة او كانت على الأرش لورثة الميت لوكان الموت يوم كـان مسلما لم يكن له إلا دية حر فكانت دية حر تنقص من أرش اليد مملوكا نقص سيده فلما مات مرتدا أبطل حقه في الموت بالردة فلم يجز إلا أن نبطل الجناية الثانية بالردة ولا نجاوز بها دية حر وهو لو مات مسلما لم يكن له أكثر منه .

# جماع القصاص فيما دون النفس

( فاللاشن أفيى) رحمه الله دكر الله مدورض على أهل النبور و نفال عبر وجل ما وكتبها عليم وبها أن مفس بالمفس " إلى قوله «فهو كفارة له» وروى في حديث عن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى القود من نفسه وأبا أعطى الفرد من حدى ( في الله شيافيي ) ولم أعلم محالها في أن القصاص في هذه الأمة كما حكم الله عز وجل أنه حكم به بين أهل التوراة ولم أعلم مخالفا في أن القصاص بين الحرين المسلمين في النفس وما دونها من الجراح التي يستطاع فيها القصاص بلا تلف بخاف على المستقاد منه من موضع القود (قال) والقصاص عمد دون المفس شيئان جرح يشق محرح وطرف يقطع بطرف ( في الله شيافيي ) فردا شيح رجل رجلا موضعة أخذت

نصرانياً أومجوسياً فأسلم المرمى قبل أن تقع الرمية لم يقد لخروج الرمية وهو غير مسلم وكانت عليه دية مسلم إنمات من الرمية أو أرش مسلم إن جرحت ولم يمت منها ( فاللانك أفي ) ولو رماه مرتداً أو ضربه ثم أسلم المرتد بعد وقوع الرمية أو الضربة ثم مات مسلما لم يكن فيه عقل ولا قود من قبل أن وقوع الجناية كانت وهي مباحة ولم يحدث الجاني عليه شيئا بعد الجناية غير المنوعة فيضمن وكذلك أن يأمر الرجل الرجل فيختنه أو يشق جرحه أو يقطع عضواً له لدواء فيموت فلا يضمن شيئًا وكما يقام الحد على الرجل فيموت فلا يضمن الحاكم شيئًا ( فالالشنافيي ) ولوقطع بد مرتد فأسلم المرتد ثم عدا عليه فجرحه جرحاً فمات من الجرحين لم يكن فيه قود إلاأن تشاء ورثته إبطال حقيم من الدية وطلب القود من الجرح الذي كان بعد إسلامه فيكون لهم وكان عليه إن أرادوا الأرش نصف الدية في ماله إذا كان الجرح عمداً وأبطلنا النصف لأنه كان وهو مرتد فجعلنا الموت من جناية غير تمنوعة وجناية تمنوعة فضمناه النصف ( قالله: م إنبي ) وهكذا لوكان الجاني عليه بعد الإسلام غير الجاني عليه قبله ضمنه نصف ديته ( قال النَّه عَافِي ) ولوجني رجل على نصر أني فقطع بده عمداً ثم أسلم النصر أني ثم مات بعد إسلامه لم يكن عليه قود لأن الجناية كانت وهو ممن لاقود له وكانت عليه دية مسلم تامة حالة في ماله وإن كانت جنايته خطأ كانت على عاقلته في ثلاث سنين دية مسلم تامة ( وَاللَّاشَافِيقِي ) فإن قيل : فلم فرقت بين هذا وبين المرتد بجني عليه مرتدا ثم أسلم ثم يموت ؛ فقلت : الموت كان من الجناية الأولى لم يحدث الجانى بعدها شيئا فيغرم به ولم تقل في هذا الموت من الجناية الأولى فتغرمه دية نصراني قيل له إن جنايته على المرتدكانت غير تمنوعة بحال فكانت كما وصفت من حد لزم فأقم عليه فمات أو رجل أمر طبيبا فداواه بحديد فمات فلا شيء عليه لأنه كان غير ممنوع بكل حال من أن بجني عليه فخالف البصراني ولما كانت الجناية على النصراني محرمة ممنوعة بالذمة ودار الإسلام وحكم بالقود من مثله وترك القود من السلم ويلزمه بها عقل معلوم لم بجز في الجاني إلا أن يضمن الجناية وما تسبب منها وكانت في أكثر من معنى الرجل يعزر في غير حد فيموت فيضمن الحاكم ديته و عوت بأن يضرب في الخر عمانين فغرم الحاكم ديته في بيث المال أو على عاقلته .

### تحول حال المجنى عليه بالعتق والجانى يعتق بعدرق

( فَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْجَانِي إِذَا كَانَ حَرَا مُسَلِّما أَوْ وَمَياً أَوْ مُستَأْمَناً ، وعلى القاتل دية حر حالة في ماله دون عالم الجاني إذا كان حرا مسلما أو ومياً أو مستأمناً ، وعلى القاتل دية حر حالة في ماله دون عاقلته ( فَاللَّهُ عَلَيْهِ ) فإن كانت الجناية قطع يد فمات منها غرم القاطع دية العبد تاماً فكان لسيد العبد منها نصف قيمة العبد يوم جني عليه بالغة مابلغت والبقية من الدية لورثة العبد الأحرار لأن العبد أعتق قبل الموت ( فَاللَّهُ عَلَيْهِ ) وهكذا لو كانت موضعة أو غيرها جملت له ماملك بالجناية وهو مملوك ولم أجعل له ماملك بالجناية بالموت وهو خارج من ملك ( فَاللَّهُ عَلَيْهِ ) ولو كانت الجناية فق، عيني العبد أو إحسداهما وكانت قيمة العبد مائين من الإبل أو ألني دينار تسوى مائين من الإبل لم يكن فيه إلا دية حر لأن الجناية تتم بموته منها إذا مات حرا لا مملوكا وكانت الدية كلها لمسيده دون ورثه لأن السيد ملك الدية كلها أو أكثر منها بالجناية دون الموت إلا أن الأكثر سقط بموت العبد الحين عليه وضمنته ماحدث في الجناية المنوعة كما وصفت في الباب قبله دية حر لأن العبد كان ممنوعاً بكل حال من أن يجني عليه فضمنته ماحدث في الجناية المنوعة كما وصفت في الباب قبله دية حر لأن العبد كان ممنوعاً بكل حال من أن يجني عليه فضمنته ماحدث في الجناية المنوعة كما وصفت في الباب قبله دية حر لأن العبد كان ممنوعاً بكل حال من أن يجني عليه فضمنته ماحدث في الجناية المنوعة كما وصفت في الباب قبله

اجريه أو أحدهما مستأمن أو كلاه, لأن كلا له عهد ويقاد المحوسى من النصر أنى و نيهودى ، وكذلك كل واحد من المشركين ممنوع الدم يقاد من غيره وإن كان أكفر دية منه كما يقاد الرجل من المرأة والمرأة من الرجل والرجل أكثر دية منها والعبد من العبد وهو أكثر ثمنا منه .

# ردة المسلم قبل يجني وبعد مايجني (١) وردة المجنى عليه بعد ما يجني عليه

( قَالَ الشَّافِي ) رحمه الله تعالى : وإذا جني المسلم على رجل مسلم عمدا فقطع يده تم ارتد الجاني ومات المجني عديه أو قتله ثم ارتد القاتل بعد قتله لم تستمط الردة عنه شيئا ويقال لأولياء القتيل أنتم مخيرون بين القصاص أو الدية فإن اختاروا الدية أخذت من ماله حالة وإن اختاروا القصاص استنيب المرتد فإن تاب قتل بالقصاص وإن لم يتب قيل لورثة المقتول إن الحترتم الدية فهي لكم وهو يقتل بالردة وإن أبوا إلا القتل قتل بالقصاص وغنم ماله لأنه لم يتب قبل موته ( فالالشفافعي) ولوكن قتله الرجل قبل يرتد الجانى خطأ كان على عاقلته من المسلمين فإن جرحه مسلماتم ارتد الجاني فإت الحبى عليه بعد ردة الجاني ضمنت العاقلة نصف الدية ولم تضمن الزيادة التي كانت بالموت بعد ردة الجاني فكان ما بقي من الدية في ماله ، وكذلك لوكانت جنايته موضحة ضمنت العاقلة نصف عشر الدية وضمن المرتد مابقي من الدية في ماله ، وكذلك لو كانت جنايته الدية فأكثر ثم ارتد فإت المجنى عليه ضمنت العاقلة الدية كانها لأنهاكانت ضمنتها والجاني مسلم ولم يزد الموت بعد ردة صاحبها علمها شيئا إنما يغوم بالموت ماكان يغرم بالحياة أو أفل ( ﴿ إِلَّاكِ مِنْ إِنِّعِي ﴾ ولو جني وهو مسلم فقطع بدا نم ارتمه ثم أسلم ثم مات ومات المحني عليه ضمنت العاقلة نصف الدية ولم يضمنوا الموت لأنالجانى ارتد فسقط عنهم أن يقلوا عنه كم لوكان مرتدا فجبي لم يقلوا عنه ماجني · فأما ماتولد من جنايته وهو مرتد فني ماله ( فَاللَّاشِ فَانِع ) وفيها قول آخر أن يعقلوا عنه لأن الجناية والموتكان وهو مسلم (قال الربيع) والقول الثاني أصعبهما عندي ﴿ وَرَااشُكُ أَنِّي ﴾ وإذا حتى الرجن الذي قد عرف إسلامه جناية فادعى عافاته أنه جني مرتدا فعايه البينة فإن أفاموها سقط عنهم العقل وكان في ماله وإن لم يقيموها لزميهم العقب ( ﴿ وَالرَاشِ أَنِّينِ ﴾ ولو كان حين رفع الجناية إلى الحاكم مرتدا فهات فقالت العاقلة جني وهو مرتدكان القــول قولهم مع أيمانهم حتى تقوم البينة بأن الجناية كانت وهو مسلم ، ولو جنى جناية ثم قام بينة أنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام ولم يوقت وقتا كان القول قول العاقلة إلا أن تقوم بينة أنه جني وهو مسلم . وإذا ارتد العاقلة عنه شيئا وكمانت الجناية عليه في ماله لأن مخرج الرمية كمان وهو ممن لايعقل عنه وإنما يقضى بالجناية على العاقلة إذا كان مخرجها وموقعها والرجل يعقل .

#### ردة المجنى عليه وتحول حاله

( فَاللَّانَا فِهِي ) وإذا ارتد الرجل عن الإسلام فرماه رجل ولم تقع الرمية به حتى أسلم فإن منها أو جرحه بالرمية فلا قصاص على الرامي لأن الرمية كانت وهو بمن لا عقل ولاقود وعليه الدية في ماله حالة إن مات وأرش الجرح إن لم يمت حالا لأنه عمد ولانسقط الدية لأن مخرج الرمية كانت وهو مرتدكما لو أن رجلا رمى رجلا ثم أحرم فأصابت الرمية بعد الإحرام صيدا ضمنه ولم يكن في أقل من معنى أن يرمى غرضا فيصيب رجلا وهكذا لو رمى

<sup>(</sup>۱) قوله : وردة المجنى عليه ، ترجم لهذا ولم يتعرض له فى المترجم ، وسيأتى له إفراده بترجمة ، فلعل ماهنا من زيادة الناسخ .كتبه مصححه .

كافر ، وإن تمجس فيو ممنوع الدم بالعقد المتقدم وليس كالمسلم ترتد لأن رجلا لو قتل المسلم مرتدا لم يكن عليه شيء وهذا لوقتل مرتدا عن كفر إلى كفركان على قاتله الدية إن كان مسلما والقود إن كان كافرا ( الله ما يا الله الله الله وهكذا (١) إن حنى نصر أني فترندق أو دان دينا الاتؤكل ديجة أهله وقد قيل على الجاني عليه إذا غرم الدية الأفل من أرش ما أصابه نصرانا ودية مجوسي وقبل عليه دية مجوسي ( فالالشيخافِعي ) ولو جني عليه نصرانيا فتهود أو يهودياً فتمجس فقد قبل عليه الأقل من قيمة جرحه نصرانياً أو ديته مجوسياً وقبل عليه دية مجوسي وكان كرجوعه إلى المجوسية لأنه يرتد عن دينه الذي كان يقر عليــه إلى دين لايقر عليه ( فَالِالْمَ نَافِعِي ) وإذا حنى النصراني على النصراني أو الثمرك المنوع الدم خطأ فعلى عاقلته أرش جنايته . وإن ارتد النصراني الجاني عن النصرانية إلى مجوسية أو غيرها فمات الحجني عليه غرمت عاقلة الجاني الأقل من أرش الجناية وهو نصراني أو دية مجوسي لأنهم كانوا ضمنوا أرش الجرحوهو على دينهم فإن كان الجرح موضحة فمات منها الحبني عليه بعد أن يرتد الجاني إلى غير النصرانية ضمنت عاقلته أرش موضحة وضمن في ماله زيادة النفس على أرش الموضحة فإن لم تزد النفس على الموضحة بشيء حتى تحول حال المجنى عليه إلى غير دينه ضمنت العاقلة كما هي أرش الموضعة للزومها لهما يوم جني صاحبها ( قالله: ﴿ يَافِعِي ) ولو جني نصراني على مسلم أو ذمي موضعة ثم أسلم الجاني ومات المجنى عليه ضمنت عاقلته من النصارى أرشِ الموضحة وضمن الجاني في ماله الزيادة على أرش الموضحة لايعقل عاقلة النصرانى مازادت جنايته وهو مسلم لقطع الولاية مين المسامين والشركين وتغرم مانرمها من جراحه وهو على دينها ولا يعقل المسلمون عنه زيادة جنايته لأن الجناية كانت وهو مشرك والموت بالجناية كان وهو مسلم، وهكذا لو أسلم هو وعاقلته لم يعقلوا إلا ما لزمه. وهو على دينهم ( فاللَّشْيَافِينَ ) ولو جني صرانى على رجل خطأ ثم أسلم النصراني الجابي فلم يطلب الرجن جنايته إلا والج ني مسلم فإن قالت له عاقبته من النصاري جني عليك مسلما وقال المسلمون جني عايك مشركا كان القول قولهم معا في أن لايضمنوا عنه مع أيمامهم وكات الدية في مال الجاني إلا أن تقوم بينة بحاله يوم جني فتعقل عنه عافلته من النصاري إن كان نصرانيا ما لزمه في النصرانية ويكون ما يق في ماله أو بينة بأنه جني مسلماً فيعقل عنه السلمون إن كان له فيهم عاقلة ، وإذا رمي البصراني إنسان فلم تقع رميته حتى أسلم فمات المرميلم تعقل عنه عاقلته من النصاري لأنه لم بجن جناية لهما أرش حتى أسلم ولا المسلمون لأن الرمية كانت وهو غير مسلم وكانت الجناية في ماله ( فالله نافعي ) ولو أن نصرنا. بهود أو تمجس تم حني لم تعقل عنه عاقلته من النصارى لأنه على دين لايقر عليه ولا الهود ولا الحجوس لأنه لايقر على اليهوية ولا المجوسية معهم وكان العقل في ماله ، وهكذا لو رجع إلى دين غير دين النصرانية من مجوسية أو غيرها ولا تعقل عنه إذا بدل دينه عاقلة واحد من النصفين إلا أن يسلم ثانية ثم مجنى فيعقل عنه المسلمون بالولاية بينه وبينهم ﴿ وَاللَّهُ ۚ ﴾ فَعَى ﴾ وإذا جني الرجل مجوساً فقن ثم أسلم الجاني هذ اقتل ومات المجني عليه ضمن عنه المجوس الجناية لأنها عاقلته من المجوس كانت وهو مجوسي إذا كانت الجناية خطأ فإن كانت الجناية عمدا فهي في مال الجانى ولا تضمن عاقلة مجوسي ولا مسلم إلا ماجني خطأ تقوم به بينة ( قال الرسِم ) وفيها قول آخر : أنه إدا قتن وهو نصراني فقتل نصرانيا ثم أسلم أن عليه القود لأن النفس المقتولة كانت مكافئة بنفس القائل حبن قبل وليس إسلامه الذي يزيل عنه مافد وجب عليه قبل أن يسلم( قال الشين أبعي ) والقود بين كل كافرين لهما عهد سواء كمانا نمن ودي

<sup>(</sup>١) قرله: إن جي نصر أني ، هكذا في النسخ ، ولعل الناسخ أسقط «على» قبل نصر أني ، فانظر . كنيه مصححه .

# الحكم بين أهل الذمة في القتل

( ﴿ إِلَانَ يَافِعُي ﴾ رحمه الله : وإذا قدر المدين الذَّنية أو اللَّمي أو المستأمن أو المستأمنة أو جرح بعضيم بعضا فَدَلَكَ كُلَّهُ سُوًّا، فَإِذَا طَابِ الْحِبْرُوحِ أَوْ وَرَاءَ الْمُتَوَلِّ حَكُمًا عَلَيْهِ خِكُمْنَا عَلى أهل الْأسلامِ فَمَا بَيْنِهِمُ لَا مُخْتَلَفُ فَنجعل اتمود بينهم كما نجعاله بين المسامين في النفس و.. دونها ونجع ما كان عمدا لاقود فيه في مال الجربي وما كان خطأ على ناقلة الجاني إداكانت له عاقله فإن لم تكن له عرفه كان دلك في ماله ولم يقل عنه أهل دينه لأمه لا يرثونه ولا المسلمون لأنه ليس بمسلم وإنما يأخذون ماله إذا لم يكن له وارث في ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُنَّ ﴾ ويقنص الوثني والمجوسي والصابق والسامري من الديود والنصاري ، وكذلك تقتص نساؤهم منهم ونجعل الكفر كله ملة وكذلك نورث معضيم من بعض للقرابة ويقتس السناءن من هؤلاء من العاهدين لأن احكل دمة ولانفاوت بين المشركين فنمنع به بعضهم من بعض بالفصاص كفوت المسلمين لهم ( ﴿ اللَّهُ مَا أَنِّي ) وهكذا حُمَّ على الحربي المستأمن إدا جني يقتص منه وحمك في ماله بأرش العمد الذي لايقتص منه وإن لم يكن له عاقلة إلا عاقلة حربية لاينفذ حكمنا عليهم جعلنا الخطأ في ماله كما نجعله في مال من لاعاقلة له من أهل الذمة ، وهكذا نحكم عليهم إذا أصابوا مسلما بقتل أو جرح لايختلف ذلك ( قَالَالِشَيْافِقِ ) وإن أحاب أهل الذَّبة حربًا لا أمان له لم محكم عليهه فيه بنيء ولو طلبت ورثته لأن دمه مباح ( فالله من افعي ) وهكذا لوكان القا الحرب مستأمنا إلا أنا إذ لم تود عافلة الحربي عنه أرش الحطأ كم حكمنا به في ماله ( فَالْالْشَيْنَانِينَ ) وَلُو لَحْقَ الْحَرِبِي الْجَانِي بَعْدَ الْجِنَايَةِ بِدَارِ الْحَرِبِ ثُم رَجِع مستأمنا حَكُمَنا عَلَيْهِ لأَن الْحَجِمَ لزمه أولا ولايسقط عنه بلحوقه بدار الحرب ( قَالَالِشْ فَاقِع ) ولو مات ببلاد الحرب بعد الجناية وعندنا له مال كان له أمان أو ورد علينا وهو حي مال له أمان أخذنا من ماله أرش الجناية كما لزمته ، وهكذا لو أمنا مالا لرجل فورثه الحربي عنه أخذنا منه أرش الجناية لولها لأنه وجب في نماله فمتى أمكننا أعطينا ماوجب عليه في ماله من ماله والو أمنا له ماله على أن لانأحذ منه ماز مه ما كن ذلايله إدا كان عده أن أخذ منه مازمه ( : إلالية ما أني ) وكذلك لوجني وهو عندنا جنايات ثم لحق بدار الحرب ثم أمناه على أن لا نحكم عليه حكمنا عليه وكان ما أعطيناه من الأمان علىماوصفنا باطلا لايحل وهكذا لو سُني وأخذ ماله وقد كان له عندنا فىالأمان دين لأن ماله لم يغتم إلا والمجني عليه فيه حق كالدين وسواء إن أخذ ماله قبل أن يسي أو مع السي أو بعده ألا ترى أنه لو كان عليه دين ثم لحق بدار الحرب فغثم ماله وسي أولم يسب أخذنا الدين من ماله ولم يكن هذا بأكثر من الرجل بدان الدين ثم يموت فنأخذ الدين من ماله بوجوبه فليس الغنيمة لماله بأكثر من الميراث لو ورثه المسلم أو ذمي عليه دين لأن الله جل وعز جعل للورثة ملك الموتى بعد الدين وكذلك الغنائم لأنهم خولوها بأن أهلها أهل دارحرب وكذلك لوجني وهو مستامن ثم لحق ببلاد الحرب ناقضا للأمان ثم أسلم بدار الحرب فأحرز ماله ونفسه حكم عليه بالجناية والدين الذي لزمه في دار الإسلام ( قالل شائعي) وكل هذا لا عالف الأمان عمل وهو رقبق لأن الرقبق لاعمك إلا المرمه . وهو فى هـذه الأحوال كلها مالك لنفسه ونخالف لأن يجنى عليه وهو محارب غـير مستأمن ببلاد الحرب وجنايته كلها في هذه الأحوال هذر ( ﴿ اللَّهُ عَالَى ) ولو حتى مسلم - اللَّهُ قدر منه عمَّ الرَّبِدُ ولحق بدار الحرب فسكان حيا أو ميتا أو قتــل على الردة كانت الجناية في ماله ولم يغنم من ماله شيء حتى تؤدى جنايته وما لزمه في ماله ( فَاللَّاسَ عَافِينَ ) وإذا جني الذمي على نصر أني فتمجس النصر أني بعدما بجني عليه ثم مات مجوسيا فقد قبل فعلي الجاني الأقل من أرش جراح النصراني ومن دية المجرِسي وقيل عليه دية بجرِسي أو القرد من الذمي الذي جني عليه لأنه

النَّهُس لو مات منها في دار الإسلام على أمانه فإذا أرادوا الديَّة لم أزدهم على ديَّة النَّهُس فلا يكون تركه عهده زالَّداً له في أرشه ، ولو لحق بدار الحرب في أمانه كما هو حتى يقدم وتأنى له مدة فإت بهاكان كموته في دار الإسلام لأن جراحه عمد ولم يكن كمن مات تاركا للعهد لأن رجلا لو فتله عامداً ببلاد الحرب وله أمان يعرفه ضمنه ( إالله العرب على الله الإسلام على الإله الإسلام على العرب على الله العراح ففها العراح ففها قولان أحدهما أن على الذمي القود إن شاء ورثته أو الدية تامة من قبل أن الجناية والموت كانا معا وله القود ولا ينظر إلى مابين الحالين من ترك. الأمان ، والقول الثاني أن له الدية في النفس ولا قود لأنه قد صار في حال لو مات فهما أر قتل لم تكن له دية ولا قود ( فاللات العجم ) وله الدية تامة في الحالين لاينقص منها شيئا ، ولو جرح ذمي حربيا مستاً منا فترك الأمان ولحق بدار الحرب فأعار المسلمون عليه فسبوه ثم مات بعد ماصار في أيدى المسلمين سبيا فلا قود فيه لأنه مات مملوكا فلا يقنل حر بمملوك وعلى النمى الأفل من قيمته عبداً أو قيمة الجراح حراً كأنه قطم يده فكانت فيه إن كان نصرانيا ستة عثمر من الإبل وثلثا بعير وهي نصف ديته أو كان مجوسيا أو وثنيا فني يده نصف ديته ثم مات وقيمته مثــل نصف ديته فسقط الموت لأنه لم يحدث به زيادة ، وجميع الأرشي لورثة المستأمن لأنه استه حمه بالجرح وهو حر فكان مالا له أمان أو كأنه قطعت بده وديته ثلاث وثلاثون وثلث ثم مات مملوكا وقمته خمس من الإبل فعلى جارحه خمس من الإبل لأن اليد صارت تبعا للنفس كما يجرح المسلم فيكون فيه ديات لوعاش ولو مات كانت ديته واحدة ومجرح موضحة فيموت فيكون فيها دية كما تكون الزيادة على الجارح بزيادة النفس ، فكذلك يكون النقص بذهابها ( فالالشغافعي ) وإذا لم تكن بالنفس زيادة فجميع الأرش لورثة المستأمن لما وصفت أنه استوجبه وهو حر لما له أمان يعطاه ورثته في دار الحرب وهكذا لو قطعت بداه ورجلاه وفقئت عيناه ثم لحق بدار الحرب ثم مات وقيمته أقل مما وجب له بالجراح لو عاش كان على جارحه الأفلمين الجراح والنفس وكان ذلك لورثنه ببلاد الجرب ( ﴿ إِلَّا شَيْنَافِعِي ﴾ ولو جرح ذمي مستأمنا فأ وضعه ثم لحق المجروح بدار الحرب ثم سي فصار رقيقا ثم مات وقيمته عثمرون من الإبل وإنما وجب له بالموضعة التي أوضع منها ثلث موضعة مسلم كان أرش موضعته لورثنه ، وأما الزيادة من قيمته ففيه قولان أحههما أنه يسقط عن الجاني بلحوق المجنى عليه ببلاد الحرب ، والآخر أن الزيادة لمالكه ، لأن الجناية والموت كانا وهو ممنوع ولأنه ملكه بالموت وذلك ملك للسيــد ( قَالَ اللَّهُ عَافِعي ) ولو كانت المسألة محالها فا سلم في بدى سيده ثم مات كانت هكذا لأن الإسلام يزيد في قيمته فتحسب الزيادة في قول من ألزمه إباها وتسقط في قول من أسقطها بلحوقه ببلاد الحرب ( ﴿ إِلَاكِنَ ﴿ أَفِي ﴾ ولو أعتقه سيده ثم مات حراً كان على جارحه الأفل من أرش الجناية وديته لأنه جنى عليه حرا ومات حرا في قول من يسقط الزيادة عن الجانى بلحوق المجنى عليه ببلاد الحرب ويلزمه ازيادة إن كان في الموت في قول من يبطل الزيادة بلحوقه بدار الحرب ( فالالشِّيافِي ) ولوكانت المسألة بحالها فا سلم وأعتقه سيده فإت مسلما حراً ضمن قاتله الأفل من أرش العِناية ودية حر لأن أصــل العِناية كان ممنوعا في قول من يسقط الزيادة بلحوقه بدار الحرب ، وضمنه زيادة الموت في قول من لايسقطها عنه بلحوقه بدار الحرب ، ومن قال هذا قال في نصراني جرح ثم أسلم فإت ففيه دية مسلم ( قَالِلْ شَافِي ) ولو كانت المسألة بحالها وكان القاتل مسلما كان مثل هذا في الجواب إلا أنه لايقاد مشرك من مسلم ( فاللات افعي ) وإذا ضرب الرجل رجلا فقطع بده ، ثم برأ ثم ارتد فإت فلوليـ القصاص في اليد لأن الجراحة قد وجبت للضرب واليرء وهو مسلم . لايفرس من ألقي عليه لم يكن فيه قود ولا عقل وإن كان الأغلب أنه يفرس كان عليه القود إذا حبس السبع ثم ألقاه أو حبسه ثم ألقاء عليه السبع في مجلس لايخرج منه السبع ولو قيده أو أوثقه ثم ألقاء عليه في صحراء كان مسيئا ولم يكن عليه عقل ولا قود إن أصابه لأن السبع غير مضطر بمحبسه إلى أن يقتله وإذا أصابه السبع بالثهىء الحقيف الذي لو أصابه إنسان في الحين الذي أجمل على على عليه عناية السبع ثمات فعلى ملقيه الدية والعقوبة ولا قود .

## المرأة تقتل حبلي وتقتل

( فالالشنافيع) رحمه الله (١) وإذا قنت الرأة حاملا بتحرك ولدها أو لا يتحرك ففيها المهود ولا شيء في جدينها حتى يزول منها فإذا زايلها قبل موتها أو معه أو بعده فسواء فيه غرة قيمتها خمس من الإبل فإذا زايلها حيا قبل موتها أو معه أو بعده فسواء ولا قصاص فيه إذا مات وفيه ديته إن كان ذكرا فمائة من الإبل وإن كان أنثى فخمسون من الإبل قتلها رجل أو امرأة وإذا قتلت المرأة من عليها في قتله القود فذكرت حملا أو ربية من حمل حبست حتى تضع حماها حمل تفعه وإن له يكن لولدها مرضع فأحب إلى أن لو تركت بطيب نفس ولى الدم يوم أو المها حتى يوجد له مرضع فبن لم يفعل قتات له وإن ولدت ثم وجدت تحركا انتظرت حتى تضع التحرك أو يعم أن ليس بها حمل وكذلك إذا لم يعم أن بها حملا فادعته انتظر بالقود منها حتى تستبرأ ويعلم أن لاحبل بها ولو عجه ل الإمام فأفس منها حتى الم على عدقته لا يت المال ، وكذلك لو قضى بأن يقتص منها ، ثم رجع فلم يبلغ المأمور حتى اقتص منها ضمن الإمام جنينها وأحب إلى المام أن كذر .

## تحول حال المشرك يجرح حتى إذا جني عليه وحال الجاني

( فالله الله الله الله والله الله ولو أن نصرانيا جرح نصرانيا ثم أسلم الجارح ومات المجروح من جراحه بعد إسلام الجارح كان لورثة النصراني عليه القود وليس هذا قتل مؤمن بكافر منهيا عنه إنما هذا قتل كافر بكافر إلا أن الوت استأخر حتى تحولت حال القاتل وإنما يحكم المجنى عليه على الجانى وإن تحولت حال الحجنى عليه ولا ينظر إلى تحول حال العبانى بخال و هكذا لو أسمر الحروح دون الجروح دون الجروح أو الحروح والجرح معا كان عليه القود في الأحوال كه ولو أن نصرانيا جرح حربيا وستأمنا ثم تحول الحربي إلى دار الحرب وترك الأمان ثمات فجاء ورثته يطلبون الحري خيروا بين القصاص من الجارح أو أرشه إذا كان الجرح أقل من الدية ولم يكن لهم القتل لأنه مات من جرح في حال لو ابتدئ فيها قتله لم يكن عليه إلى أن يكون مباح الدم وهو خلاف للمسألة قبلها لأن الحجنى عليه تحولت حاله دون الجاني ولوكانت المسألة بحالها والجراح أكثر من النهس كأن فقاً عينه وقطع يديه ورجليه ثم لحق بدار الحرب فسألوا القصاص من الجانى فذلك لهم لأن ذلك كان للمجنى عليه يوم الجناية أو ذلك وزيادة الموت فلا أبطل القصاص بسقوط زيادة الموت على الجانى وإن سألوا الأرش جعلت لهم على الجانى في كل حال من هذه الأحوال الأفل من دية جراحه أو دية النهس لأن دية جراحه قد نقصت بذهاب لهم على الجانى في كل حال من هذه الأحوال الأفل من دية جراحه أو دية النهس لأن دية جراحه قد نقصت بذهاب

<sup>(</sup>١) النمروع التي ذكرت في هذه الترجمة كلمها قد تقدمت قريبا في ترجمة قتل الرجل بالمرأة ، فليعلم .

 <sup>(</sup>٢) قوله: عاقلته ، كذا في النسخ ، وهو محرف عن قاتله ، لأن العاقلة ليسوا محلا للقود ، فارجع إلى النسخ
 السليمة ، فإن النسخ التي بيدنا سقيمة والله المستمان . كتبه مصححه .

لم يعلمه أن فيه سماً وكذلك لو قال هذا دواء فأشر به وهذا أشهما والثاني أن لا قود عليه وهو آثم لأن الآخر شر به وإنما فرق من فرق بين السم يعطيه الرجل الرجل فيأكله في النمرة والحريرة يصنعها له فيموت فلا أقيد منه لأنه قد يبصر السم في الحريرة ويبصرها غيره له فيتوقاها وقد يعرف السم أنه مخلوط بغيره ولا يعرف غير مخلوط بغيره وأنه الذي ولى شربه بنفسه غير مكره عليه ( قالل إن الغير ) ولو كان قال له في هذا سم وقد بين له(١)ولا لنفت صاحبه قلما نخطئه أن يتلف به فشرب الرجل فمات لم يكن على الذي خلطه له ولا الذي أعطاه إياء له عقل ولا فود ولو سقاه معتوها أو أعجميا لايعقل عنه أو صبيا فبين له أو لم يبين له فسوا، وكذلك لو أكرهه عليه أو أعطاه إباه فنمر به لأن كل هؤلاء لايعقل عنه وعليه القود حيث أفدت منه في الأغلب من السم القاتل ( فاللين ) و لو حدمه موضعه ولم يقل للرجل كله فأكله الرجل أو شربه فلا عقل ولا قود ولا كفارة عليه وسواء جعله في طعام لنفسه أو شراب أو لرجل فأكله إلا أنه يأثم وأرى أن يكفر إذا خلطه في طعام رجل ويضمن مثل الطعام الذي خلطه به وفيها قول آخر أنه إذا خلطه بطعام فأكاه الرجل فمات ضمن كما يضمن لو أطعمه إياه ( الماللشيائل ) ولو سقاه سماً وقال لم أعلمه سماً فشهد بعد على أنه سم ضمن الدية لأنه مات بفعله ولا يبين لي أن أجعل عليه القود كما جعلنه عليه لو علمه فسقاه إياه وعليه اليمين ماعلمه ( فالالشنافيم ) وإنما درأت عه المود لأنه قد يجهل السم فيكون سماً قائلا ولا قاتلاً وفيه قول آخر أن عليه القود ولا يقبل قوله لم أعلمه سما ( ﴿ اللَّهُ مَا إِنِّي ﴾ ولو أخذ رجن لرجل حية فأنهشه إياها أو عقربا ثمات ففيها قولان أحدهما أن الذي أنهشه إن كان الأغلب منه أنه يقناه بالبلد ا ذي أمهشه به لايكاد يسلم منه مثل الحيات بالسراة أو حيات الأصحر بناحية الطائف والأفاعي بمكة ودونها والقرة فعليه القود وإن كان الأغلب أنها لاتقتل مثل الثعبان بالحجاز والعقرب الصغيرة فقد قيل لاقود وعليه العقل به مثل خطأ شبه العمد ثم يصنع هذا بكل بلاد فإن ألدغه بنصيبين عقربا أو أنهشه يمصر ثعبانا فعليه القود لأن الأغلب أن هذا يقتل مهدس الوضعين والقول الثاني أنه إذا ألدغه حية أو عقربا فمات أن عليه القود وسواء قيل هذه حية لايقتل مثلها أو يقتل لأن الأغلب أن هذا كله يقتل ( فااللانت أفي ) ولو أرسل عايه عقربا أو حية فنهشته الحية أو ضربته العقرب الكان آثما عليه العقوبة ولا قود ولا عقل لو قتلته لأنه لافعل له في فعل الحية والعقرب وأنهما محدثان فعلا بعد الإرسال ليس هو الإرسال ولا هو كأخذه إياهما وإدنائهما حتى يمكنهما وينهشا فهذا فعل نفسه لأنهما نهشا يضغطه إياهما ، وكذلك بأخذه وإن لم يضغطا لأن معقولا أن من طباعهما أنهما يعبثان إذا أحدَّنا فتنهس هذه وتضرب هذه فتكومان كالضطرين إلى أن تضرب هذه وتنهش هذه منه وكذا الأسد والذئب و ممر والعوادي كايها بأسرها من يضغطها فتضرب أو تعقر فتقتل يكون عليه فها صنعه بما الأغلب منه أنه لايعاش من مثله ففيه القود وإن ناله بما الأغلب أنه يعاش من مثله فليس عليه فيه قود وفيه الدية ( ﴿ فَالِلْشَ نَجِي ﴾ وإدا أرسل الكاب والحية والأسد والنمر و اذات على رجل فأخذه منها شيء فقتله فهو آثم ولا عقل ولا قود عليه ( قال ) وذلك أنه قد بهرب فيعجز وبهربعنه بعضها أو يقوم معه فلا يناله بشي. ( فَاللَّانِ عَافِيم ) ولو حبس بعض القواتان في مجلس ثم ألق عليه رجلاوالأغلب ممن يلق عليلم هذا أنه إذا ألق عليه قتله مثل الأسد والذئب والسمر فقنله بفرس لم يقلع عنــه حتى قنله أو شق لبطه أو غم لايعاش من مثلة قنل به فأما الحية فليست هكذا فإن أصابته الحية لم يضمن وإن كان من السباع ما يكون الأغلب أنه

<sup>(</sup>۱) قوله : ولا يلتفت صاحبه النح ، كذا في نسخة ، وفي أخرى « ولا يتلف صاحبه أن يتلف صاحبه قلما بخطئه النح » وعلى كل حال فهي عبارة غير مستقيمة ، فارجع إلى الأصول السليمة وحررها . كتبه مصححه .

رجلا فى مصر أو فى قرية لم يقهر أهلها كانهم فأمر رجلا بقتل رجل فقتله والمأمور متهور فعلى المأمور ال<mark>قود فى هذا</mark> دون الآمر وعلى الآمر العقوبة إذا كان المأمور يقدر على الامتناع بجماعة يمنعونه منه أو بنفسه **أو أن يهرب فعليه** القود فى هذا دون الآمر وإذا لم يقدر على الامتناع منه بحال فعليهما القود معا .

#### أمر السيد عبده

( فاللاه المعهد الذي لا يعقل والحالم والسيد عبده أن يقتل رجلا والعبد أعجمي أو صي فقتله فعلى السيد القود دون الأعجمي الذي لا يعقل والصي وإذا أمر بذلك عبداً له رجلا بالغا يعقل فعلى عبده القود وعلى السيد العقوبة ( فاللاه المنابعي ) ولو أمر عبد غيره أو صي غيره بقتل رجل فقتله فإن كان العبد أو الصي عيران بينه وبين سيده وآبيه و بريان لسيده وأبيه طاعة ولا يريانها لهذا عوقب الآمر وكان صغير والعبد قاتلين دون الآمر وإن كانا لا عيران دلك فالقائل الآمر وعليه القود إن كان القتل عمدا ( فاللات التعالى والما أمر الرج ابنه الصغير أو عبد غيره الأعجمي أن يقتله فقاله أن يقتله فقتله فقاله بأنه منهما معاكم يضمنهما وفعله بهما فقتلهما كأن أمرهما أن يقطعا عرقا أو بفجرا قرحة على مقتل أو ما أشبهه ولو أمرهما أن يقطعا عرقا أو بفجرا قرحة على مقتل أو ما أشبهه ولو أمرهما أن يذبحا أنفسهما فإن كان الصي لم يعقل والعبد مغلوب على عقله فقعلا ضمنهما كما يضمنهما لود خيها وإن كان العبد يعقل أن يقتله فقعل شرجلا فقتله عوقب السيد الآمر وعلى العبد والابن القاتلين القود دونه ، وإذا أمر سيد العشيرة رجلا من العشيرة أن يقتل رجلا فقتله عوقب السيد الآمر وعلى العبد والابن القاتلين القود دونه ، وإذا أمر سيد العشيرة رجلا من العشيرة أن يقتل رجلا وليس يبلد له فيها سلطان فالفتل على القاتلين القود دونه ، وإذا أمر سيد العشيرة روبلا من العشيرة أن يقتل رجلا وليس يبلد له فيها سلطان فالفتل على القاتلين القود دونه ، وإذا

# الرجل يستى الرجل السم أو يضطره إلى سبع

( فَاللّٰنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرجل الرجل الرجل فسقاه سماً ووصف الساق السم سئل الساق فإن قال سقيته إياه وأنا أعلم أن الأغلب أن الأغلب أن الأغلب أنه لاعوت وقد عات من مثله قليلا قيل لورثة الميت في مثل هذه الميتة فذلك وإلا ضربت عنقه فإن قال سقيته والأغلب أنه لاعوت وقد عات من مثله قليلا قيل لورثة الميت إن كانت لسم بينة عادلة بأن مثل ذلك السم إذا سق فالأغلب أنه يقتل أفيد منه وإن جهاوا ذلك فالقول قول الساق مع يمينه وعلى الساق الدية والكفارة ولا قود عليه وديته دية خطأ المعمد وكذلك إن قال أهل العلم به الأغلب أنه لايقتل وقد يقتل مثله وسواء عسلم الساق في هذه الأحوال أو لم يعلمه كليا يسأل أهل العلم به عنه وتقبل شهادة شاهدين عمن يعلمه على رؤيته ، وإن كانا رأياه يسقيه السم بدواء معه ولم يعرفه فإنه يقاد منه إذا كان الأغلب أنه لايعاش من مثله ويترك القود ويضمن الدية إذا كان الأغلب أنه لايعيش من مثل هذا السم والأغلب أنه المهم به أن الأغلب أنه لايعيش من مثل هذا الديم والأغلب أن القوى يعيش من مثله هذا الدي الأغلب أنه يقد في القوى الذي الأغلب أنه يعيش من مثله المن رجلا الأغلب أن الأعلب أنه السوط أو عصا خفيفة فقيل إن الأغلب أن هذا الايعيش من مثل هذا أو حرب مثلهن رجلا الأغلب أنه ألله طام به على أو شرابا غيره فأطعمه إباه أو سقاه إباه غير مكره عليه فهم قولان أحدها أن عليه اله في طعام أو حال له عسلا أو شرابا غيره فأطعمه إباه أو سقاه إباه غير مكره عليه فهم قولان أحدها أن عليه القود إنا أو حال له عسلا أو شرابا غيره فأطعمه إباه أو سقاه إباه غير مكره عليه فهم قولان أحدها أن عليه القود إنا

الدية فلكم الدية وللمجروح دية فإحداهما قصاص بالأخرى إن كمان ضرمهما عمدا كله وإن كمانت أكبُر من دية رجع المجروح بالفضل عن الدية في مال المت وإن أردتم القود فللمقاد منه مالزم المت من حراحة الحي واك القود ( فالالشفافعي ) وإذا كان القوم في الحرب فلق رجل من المسلمين رجلا من المسلمين مقبلا من ناحية المنم كين فقتله فإنقال قد عرفته مسلما قتل به وإن قال ظنننه كافرا أحلف ماقتله وهو يعلمه مؤمما تمرفيه الدية والكفارة ولا قود فيه ( فالالشنافي ) ولو لفيه في مصر من الأمصار بغير حرب فقال طبنته كافرا لم يعذر وقتل به وإثميا يعذر في الموضع الذي الأغلب منه أنه كما قال ( واللَّشْ إنِّي ) ولو كان السلمون في صف والمشركون بإزائهم لم يلتقوا ولم يتحاملوا فقتل رجل رجلا في صف المسلمين فقال ظننته كافرا والمقتول مؤمن أقيد منه وإن تحاملوا وكان في صف المشركين وقتله قبل قوله مع يمينه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري عن عروة أن المان أبا حديثة جاء يوم أحد من أطم من الآطام من ناحية المشركين فظنه المسلمون مشركا فالتفوا عليه بأسيافهم حتى قنلوه وحــذيفة يقول أبى أبى ولا يسمعونه لشغل الحرب فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بدية . وقال فما أحسب عفاها حذيفة ، وقال فما أحسب يغفر الله لكي وهو أرحم الراحمين . فزاده عند المسلمين خيرا ( فالالشيافيي ) ولو أن رجلا من المشركين أقبل إلى ناحية المسلمين فقتله رجل من المسلمين عامدًا فقال ورثة المشرك إنه كان أسلم ، فإن أقاموا على ذلك بينة وإلا لم يقبل قولهم وإن أقاموا البينة فلهم العقل ولا قود إذا قال المسلم قتلته وأنا أظنه على الشرك إذا جعلت له هذا في المسلم يعرف إسلامه جعلته له فيمن لم يشهر إسلامه ( فالالشنافع) ولو أن رجلا من المشركين أفيل كم وصفت فقتله مسلم لم بود حتى تقمر ورثته البينة على أنه أسلم قبل أن يقتل ولو أن رجلا ضرب حربيا فأسلم الحرى فمات لم يكن فيه عقل ولا قود ، ولوضرب فأسلم ثم ضرب فمات ففيه نصف الدية ، ولو أن رجلا من المشركين ضرب مسلما فجرحه ثم أسلم فقتله المسلم المضروب بعد إسلامه وعلمه به قتل به وإن قتله بعد إسلامه . وقال لم أعلم بإسلامه فعلمه ديته والكفارة .

### قتل الإمام

( فاللشنافي ) رحمه الله : و بلغنا أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه ولى رجلا على أيمن فأناء رجل أقطع اليد والرجل فذكر أن والى اليمن ظلمه فقال إن كان ظلمك لأفيدنك منه ( فالليشافي ) وجهذا نأخذ أن قتل الإمام هكذا (قال) وإذا أمر الإمام الرجل بقتن الرجل فقتله المأمور فعلى الإمام أقود إلا أن يشا، ورثة المقتول أن يأخذوا الدية وليس على المأمور عقل ولا قود وأحب إلى أن يكفر لأنه ولى تقتل ، وإنما أرلت عنه القود أن الوالى يمخ بالفتل في الحق في الردة وقطع الطريق واقتل ( فالليشافيعي ) ولو أن المأءور بالقتل كان يعد أنه أمره بقتله ظلما كان عليه وعلى الإمام القود وكانا كقاتلين معا ، وإنما أزيل القود عنه إذا ادعى أنه أمره بقتله وهو يرى أنه يقتل بحق ، ولو علم أنه أمره بقتله ظلم كان عليه لم يزل عن الإمام القود بكل حال وفي المأمور المكره قولان أحدها أن عليه القود لأنه ليس له أن يقتل أحدا ظلما إنما يبطل الكره عنه فيه لا يضر غيره والآخر لاقود المكره قولان أحدها أن عليه الدية والكفارة ( فالليشنافي ) والوالي المتغلب والمستعس إدا فهر في الموضع الذي عليه لم ينه عليه هذا سواء طال قهره له أو قصر ، وإذا كان الرجل المتغلب على اللصوصية أو العصبية فأمر رجلا بقتل الرجل فعلى المأمور القود وعلى الآمر إذا كان قاهراً للمأمور لا بستطبيع الامتماع منه بحال (فالليشنافي ) ولو أن الرجل فعلى المأمور القود وعلى الآمر إذا كان قاهراً للمأمور لا بستطبيع الامتماع منه بحال (فالليشنافي ) ولو أن

الجرح قتل دون الثقل فعلى القاتل القود إلا أن يشاء ورثنه الدية فيكون لهم نصفها وإن كانت ضربة لاتلهد ولا تقتل ثقلا كما يقتل الشدخ أو الحشبة الثقالة أو الحجر الثقيل فلا يجرح فلا قود عليه لأن إنسانا إن ضربه معه تلك الضربة لم يكن عليهما قود وإنما أجعله مات من الجنايتين فلما كانت إحدى الضربتين () إنما تقتل لاثقلا ولا جرحا وكان الأغلب أن مثلها لايقتل مفردا سقط القود فلما لم يمعضا بما يقتل مثله فلا قود ( فاللانت افهى ) وهكذا لو جرحت جرحا خفيفا كالحدش والأغلب أن القتل منها لايقتل باللهد ولا الثقل لم يكن فيهما قصاص لو خاللات المتعالية على حلقومه وودجه أو قصف عنقه أو شق بطنه فألتي حشوته كان هو القاتل وعلى الأول القصاص في الجراح إن كان فيها القصاص إلا أن تشاء ورائته المقل ، والعقل إن كانت جراحه مما لاقصاص فيها .

#### الزحفان يلتقيان

( إاله الله على الله تعالى : وإذا اله ورحفان وأحدهم ظالم، فقتل رجل من الصف المظلوم فسأل أولياؤه العقل ، أو القود قيل ادعوه على منشئته فإن ادعوه على واحد منهم أو نفر بأعيانهم كلفوا البينة فإن جاءوا بها فلهم القود إن كان فيه قود أو العقل إن لم يكن فيه قود ، وإن لم يأتوا ببينة قيل إن شئتم فأقسموا خمسين يمينا على رجل أو نفر بأعيانهم ولكم الدية ولا قود إن كان القتل عمداً ، وإن أقسم الذين ادعيته عليهم خمسين يمينا برثوا من الدية والقود إذا حلفوا إن امتنعتم من الأيمان وإن تحلفوهم فلا عقل ولا قود وإن قلتم قتلوه جميعا فكان ممكن لمثلهم أن يشتركوا فيه أفسمتم وإن لم يمكن ذلك وكانوا مائة ألف أو نحوها فقد قبل إن اقتصرتم بالدعوى على من بمكن أن يكون شرك فيه وأفسمتم جعلنا ذلك لكم . وإلا لم ندعكم تقسموا على مانعلمكم فيه كاذبين وإذا جاءوا ببيئة على أن رجلاً قتاه لايثبتون الرجن القاتل فليست بشهادة وقيل أقسموا على واحد إن شئتم ثم عليه الدية فإن أقسموا على واحد فأثبتت البينة أنه ليس به سقطت القساءة فلم يعطوا بها ولا بالبينة ، وإن سألوا بعد أن يقسمُوا على غيره لم يكن ذلك لهم لأنهم قد أبرءوا غيره بالدعوى عليه دونه , وبأن كلذبوا في المسامة واست أقتل بالقسامة بحال أبدا ولو قالوا بعد ذلك نقسم على كابه لم أفيد ذلك منهم لأني إن أغرمت كابهم فقد علمت أني أغرمت منهم قوما برآء ، وإن أردت أن أغرم بعضه لم أعرف من أغرم فلا تكون القسامة إلا على معروف بعينه ومعروفين بأعيانهم كما لاتكون الحقوق إلا على معروف بعينه ، فإذا التتي الرجلان فاضربا بأي سلاح اضطربا فيه فيكون فيمن أصيب به القود فشهد الشهود أنهم رأواكل واحد منهما مسرعا إلى صاحبه ولم يثبتوا أيهما بدأ فكل واحد منهما ضامن لما أصاب به صاحبه إن كان فيه عقل أو كان فيه قود ولو ادعى كل واحد منهما أن صاحبه بدأه وأنه إنما ضربه ليدفعه عن نفسه لم يقبل قوله ، وعلى كل واحد منهما اليمين لصاحبه مابدأ فإذا حلفا فكل واحد منهما ضامن لما أصاب به صاحبه فإن كان فيه عقل تقاصا وأخذ أحدها من الآخر الفضل وإن كان فيه قصاص اقتص لكل واحد منهما من صاحبه مما فيه القصاص وإن قتل كل واحد منهما صاحبه عمدا فكل واحد منهما بصاحبه قصاص ولا تباعة لواحد منهما على الآخر ولا قود لأنه لم يبق شيء يقاد ممه ( فاللات تا إنبي ) ولو مات أحدهم و بتي الآخر و به جراحت كانت جراحاته في الليت، فإن كان دية في الأهل الميت إن أردتم القود الميكم المود وعلى صاحبكي دية جراح المجروح وإن أردتم

<sup>(</sup>١) قوله : إنما تقتل ، هكذا فى النسخ ، ولعل فيها تحريفا والوجه « مما لايقتل النح » فانظر وارجع إلى أصل سليم ، فإن الأصل الذي بيدنا سقيم . كتبه مصححه .

حَمِ الإعسان بإيمان أبويه إذا لم يعلم صفة الإيمان بعد البلوغ ( قَالَ الشِّينَ عَافِي ) ولو أن مسلما قتل نصرانيا ثم ارتد المسلم فسأل ورثة النصراني أن يقادوا منه ، وقالوا هذا كافر لم يقتل به لأنه قتله وهو مؤمن فلا قود علمه ، وعلمه الدية في ماله والتعزير فإن تاب قبل مه وإلا قتل على الردة . وهكذا لو ضرب مسلم نصرانيا فجرحه ، ثم ارتد المسلم ثم مات النصراني والقاتل مرتد لم يقدمنه لأن الموتكان بالضربة والضربة كانت وهو مسلم. ولو أن مسما مسلما ارتد عن الإسلام فقتل ذميا فسأل أهله القود قبل أن يرجع إلى الإسلام أو رجع إلى الإسلام فسواء، وفيها قولان : أحدهما أن عليه القود وهذا أولاهما والله أعلم ، لأنه قتل وليس بمسلم ، والثاني لاقود عليه من قبل أنه لايقر على دينه حتى يرجع أو يقتل ، ولو أن رجلا أرسل سهما على نصر أنى فلم يقع به السهم حتى أسلم أو على عبد فلم يقع عليه به حتى عتق فقنله لم يكن عليه قصاص لأن غلبة السهم كمانت بالإرسال الذي لاقود فيه بينهما ، ولو كان وقوعه به وهو بحاله حين أرسل السهم ثم أسلم لم يقص منه وعليه دية مسلم حر في الحالتين والكفارةولايكون هذا في أقل من حال من أرسل سهما على غرض فأصاب إنسانا لأنه إنما يضمن ماجنت رميته وكلا هذين ممنوع من أن يقصد قصده برمي (قال) ولو أرسل سهمه على مرتد فلم يقع به السهم حتى أسلم أو على حرى فلم يقع به السهم حتى أسلم كمان خلافًا للمسائل قبلها لأنه أرسل عايهما وهم مباحا الدم وليس عليه قود بحال لمسا أصامهما من رميته وعليه الـكفارة ودية حرين مسلمين بتحويل حالهما قبل وقوع الرمية ( قالله: ﴿ عَالِكَ عَالِيْكُ ﴾ وإذا ضرب الرجل الرجل المسلم ثم ارتد المضروب عن الإسلام ثم مات من الضربة ضمن الضارب الأقل من أرش الضربة أو الدية ( قال الربيع ) أظله قال دية مسلم ( قالل في المن عافِي ) من قبن أن الضربة كمانت وفيها فود أو عقد فإذا مات مرتدا سقط القود لأنها لم تبرأ وجعلت فيها العقل في ماله لأنها كانت غير مباحة ولو برأت وسأل أولياؤه القصاص من الجرح كنان لهم أن يقتصوا منه لأنه كنان وهو مسلم ( فاللاشتاقيمي ) ولو ضربه وهو مسلم ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه ثم مات مسايا ضمين القانل الدية كابها في ماله لأن اضرب كنان وهو ممنوع والموت كنان وهو ممنوع ولا تسقط الدية بحال حدثت بينهما لم يحدث فيها الضارب شيئا ولا قود عليه للحال الحادثة بينهما وعليه الكفارة.

#### شرك من الاقصاص عليه

( فَاللَّاشَافِهِي ) رحمه الله تعالى ولو أن رجالا قتل رجالا وقتله معه صي أو مجنون أو حربي أو من لاقود عليه مجال فيات من ضربهما معا فيان كان ضربهما معا بما يكون فيه انقود قتل البالع وكنان على الحسي نصف الدية في ماله وكذلك المجنون (قال) واو قتل رجل ابنه وفتله معه أجبي (١) ولم يقتل الأب وأخذت نصف الدية من ماله حالة ، ولو قتل حر وعبد عبدا قتل به العبد وكانت على الحر نصف قيمة العبد بالفة ما بلفت وإن كانت ديات ولو قتل مسلم وكافر كافراً قتل السكافر وكانت على المسلم نصف ديته ولو ضرب رجلان رجسلا أحدها بعصا خفيفة والآحر بسيف فات لم يكن على واحد مسهما قصاص لأن إحدى الجيابتين كانت محالا قصاص فيه وإنما يكون القود إذا كانت الجناية كلها بشيء يقتص منه إذا ميت منه ، ولو ضرب رجل رجلا بسيف ونهشته حية فحات فلا قصاص وعلى الضارب نصف ديته حالة في ماله ( فَاللَّاشَافِي ) ولو ضربه رجل بسيف وضربه أسد أو نمر أو خرا و سبع ما كان ضربة فإن كانت ضربة السبع نقع موقع الجرح في أن يشق جرحها فيكون الأغلب أن

<sup>(</sup>١) قوله : ولم يقتل الأب ، هكذا في الأصل . ولعل قبل هذا شيئا سقط من قلمالناسخ لبصح العطف عليه وهو « قتل الأجنى ولم يقتل الخ » .

القصاص لأمهم المخاطبون بالفرائض إذا قتلوا المؤمنين بابتداء الآية . وقوله « فمن عني له من أحيه شيء » لأنه جعل الأخوة بين المؤمنين فقال: إنما المؤمنون إخوة ﴿ وقطع ذلك بين المؤمنين والـكافرين ﴿ وَدَلْتُ سَنَّةَ رسولالله صلى الله عديه وسلم على مثن طاهر الآية ( ﴿ وَاللَّارَانِيمَا فِينَ ﴾ وسمعت عددًا من أهل المفارى وبنفني عن عدد منهم أنه كان في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسار عِم كنت « لا يتنل ،ؤمن كافر » وبالغني عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم \* أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبى حسين عن مجاهد وعطا. وأحسب طاوسا والحسن أن رسول الله صلى لله عليه وسير قال في خطبته عام الفتح « لايقتك مؤمن بكافر » أخبرنا سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن أبي ججيفة قال سألت علياً رضي الله عنه ﴿ هَالْ عَنْدُكُمْ مِنَ النبي صلى الله عليه وسلمشي، سوى غيرآن؛ الفقال ( لا والدي فلق الحبة و برأ النسمة ، إلا أن يؤتى الله عبداً فهما في الفرآن ومافي الصحيفة » قلت وما في الصحيفة : فقال ( العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مؤمن كافر » ( فَالرَاثِ بَافِع) ولا يقتل ، ؤمن عبد ولا حر ولا أمرأة كافر في حال أبدًا . وكل من وصف الانمان من أعجمي وأكم يعقل و شير بالإنمان ويصلى فتنل كافراً فلا قود عليه وعليه ديته في ماله حالة وسواء أكثر القتل في الكفار أو لم يكثر ، وسواء قتل كافرا على مال يأخذه منه أو على غير مال ، لا محال ــ والله أعلم ــ قتل مؤمن بكافر بحال في قطع طريق ولا غيره ( قَالِلَانِ عَافِع ) وإذا قتل المؤمن الكافر عزر وحبس ولا يبلع بتعزيره في قتل ولا غيره حد ولا بلع خبسه سنة والكن حبس ببتلي له وهو ضرب من التعزير ﴿ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ ﴾ وإذا قتل الكافر المؤمن قتل به ذميا كان القاش أو حربياً أو مستأملاً . وإدا أب ح لله عز وجل دم المؤمن بقتل المؤمن كان دم السكفر بقتل المؤمن أولى أن يباح وفيه روى عن رسول لنه صلى الله عليه وسلادلالة على ماذكرت قوله « من اعتبط مسلما بقتل فهو به قود » فهذه جامعة الحكل من قتل ( ﴿ إِلَّالِمَ فَالِعِينَ ﴾ وإدا فنل الرجل الرجل فقال القاتل المقتول كافر أو عبد فعلى أولياء المقتول البينة أنه مسلم حر والقول قول الفاتل لأنه المأخود منه الحق ( فالله فالجع ) وإنما الإعان فعل محدثه المؤمن الباء أو يكون عبر بالع فيكون مؤمما بريمهان أحد أبويه ﴿ فَاللِّشَافِعِي ﴾ وإدا كان أبوا النولود مسمين وكان صعيرًا لم يبدع الإسلام ولم صفه فقتله رجل قتل به لأن له حكم الإسلام يرث به و محجب مع ماسوى هذا تما له من حكم الإيمــان ، وكدلك لو كان أبوا المولود كافرين فأسلم أحدهم والمولود صغير كان حكم المولود حكم مسمر بهسلام أحد أبويه ومن قتله بعد إسلام أحد أبويه كان عليه قود . ومن قتله قبل إسلام واحد منهما من مسلم فلا قود عليه لأن حَمَّهُ حَمِّ الْكَمَارِ ( وَاللَّهُ عَانِينِ ) وإذا وله المولود على "شيرك فأسير أبواه ولم يصف الإعان فقنه فيل الملوع فتل به وإن قنه عد البوع مؤمن لم يقتل به لأه إنما يكون حكمه حكم مسلم إسلام أحد أبويه ملم يكمن عليه المرض فيدا لرمه الفرض فليه دين نفسه كما يكون مؤمنا وأبواه كافران فلا يضره كفرهما أو كافراً وأنواه مؤمنان فلا ينعه إعانهما . وإن ادعى أبواه بعد ما يتن أنه وصف الاعسان وأكر ذلك اتتابل فالتول قوله بع عبيه وعمهما السِّهُ لَهُ وَصِيبُ الْإِسْلامُ ﴿ فَالْلِّيبَ الَّهِي ﴾ ولو كان أبواه مؤمنين فادعى الفائل بأيه قناه مرتبا عن الإسلام وقال ورثته بل قتله وهو على دين الإسلام فإن كان صغيرا قتل به وإن كان بالغا فعلف أبو. أنه ماعلمه ارتد مدماوسيف النسلام مد بعوم أو حاد على ذلك بيئة بشهدون أنه كان مسلما قبات دلك منهم وكان على فاتهم تمود ( فَاللَّاشَانِينَ ) و عرف مِن هذه السألة والسألة الأولى أن الذال حين قال في هذه ارتد كان قد أفر إسلامه عد الباوع وادعى الرده وفي السألة الى فوقها لم يقر له الإيمان بعد البلوع ولأصف الإيمان بعد البلوع ولا يكون له

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله فإذا قالوها فقد عصدوا وفي دواء هم وأهوالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » يعنى بما أحدثوا بعد الإسلام لأنهم يلزمهم لو كفروا بعد الإسلام القتل والحدود ولا يلزمهم مامضى قبله ( فالله في يدى رجل لم بكن لهم أخذه ولو تحول رجل منهم أحدا قبل الإسلام والعهد فهو هدر ولو وجدوا مالا لهم في يدى رجل لم بكن لهم أخذه ولو تحول رجل منهم أحدا قبل الإسلام لم يكن له الخروج من يديه لأن دماء هم وأهوالهم مباحة قبل الإسلام أو العهد لهم وهم مخالفون أهل الإسلام فيا وجد في أيديم لمسلم بعد إسلامهم لأن الله عز وجل قضى في رد الربا برد مابقي منه ولم يقض برد ماقبض فهالك في اشرك ( فالله في المسلم فيا و معاهد من دم أو مال البدع به لأنه كان محتوية أن ينال أو ينال منه .

# ما أصاب المسامون في يد أهل الردة من متاع المسامين

( قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَي دار الإسلام وهم مقم ورون أوقاهرون في موضعهمالذي الذي ارتدوا فيه وادعوا نبوة رجل تبعوه عليها أو رجعوا إلى يهودية أونصرانية أو مجوسية أو تعطيل أو غيرذلك من أصناف الكفر فسواء ذلك كله وعلى السامين أن يبدءوا بجبادهم قبل جهاد أهل الحرب الذين لم يسلموا قط فإذا ظفروا بهم استتابوهم فمن تاب حقنوا دمعه بالنوبة وإظهار الرجوع إلى الإسلام ومن لم يتب قتلوه بالردة وسواء ذلك في الرجل والمرأة ( غ*الله منافعي )*وما أصاب أهل الردة المسلمين في حال الردة أو بعد إظهار التوبة في قتال وهم ممتنعون أو غير قتال أو على نائرة أو غيرها فسوا. والحسيم عليهم كالحسكم على المسلمين لايختلف فى العقل والقود وضمان مايصيبون وسواء ذلك قبلية هرون أويعد ماقهروا فتابوا أو لميتوبوا لايختلف ذلك ( فالالشخافيق) فإن قيل فيا صنع أبو بكر في أهل الردة ؟ قيل : قال لقوم جاءوه تائبين تدون قتلانا ولا ندى قتلاكم فقال عمر لانأخذ لقتلانا دية ( وَاللَّهُ عَلَىٰ إِنْ فَيْلِ : فَإَقْرِلُهُ تَدُونَ قَتَلَانًا؟ قَيْلَ إِدَا أَصَابُوا غَيْرِ متعمدين ودوا وإذا ضمنوا الديَّة في قتل غير متعمدين كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين وهذا خلاف حكم أهل الحرب عند أبي بكر . فإن قيل فما نعلم أحدا منهم قتل بأحد ؛ قيل ولا ثبت عليه قنل أحد بشهادة ولو ثبت لم نعلم حاكما أبطل لولى دم قنيل أن يقتل له لو طلبه والردة لاتدفع عنهم عقلا ولافودا ولاتريدهم خيرا إن لم تردهم شمرا ﴿ فَالِلْشَيْ انْعَى ﴾ فإذا قامت لمرتد بينة أنه أظهر القول بالإيمان ثم قتله رجل يعلم توبته أو لايعامها فعليه القود كما عليه القود فى كافر أظهر الإيمان فلا يعلم إيمانه وعبد عتق ولا يعلم عتقه نم قتابهما فيقنل بهما في الحالين في بلاد الإسلام ( فالالشِّنافِي ) ولو كان كافرا فأسلم فى بلاد الحرب فأغار قوم فقتلوه لم تكن له دية وكات فيه كفارة ( فَاللَّاشَةُ بَافِعِي ) ولوعمد رجل قتله في غير غارة وقد أظهر الإسلام قبل القتل وعلمه القاتل قتل به وإن لم يعلمه وداه لأنه عمده وهو مؤمن بالقتل وإنما يسقط عنه العقل والقود إذا قتله غير عامد لقتله بعينه كأنه قتله في غارة لقول الله عز وجل ﴿ فَإِنْ كَانَ مِنْ قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة » ( فَالالنَشْنَائِقِي ) يعني ـ والله أعلم ـ في قوم عدو لكم .

#### من لاقصاص بينه لاختلاف الدينين

( فَالْلَاشَنَافِعِي) رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى « ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى » الآية ( فَالَالَشَنَافِعِي) فَكَانَ طَاهِرِ الآيةِ والله أعلى . أن القصاص إنسا كتب على البالعين المسكتوب عليهم صفار وأميم كافرة أو أسلمت أميم وهو كافر فللولد حكم الإيمان بأى الأبوين أسلم فيقاد قاتله ويكون له ديهُ مسلم ولا يعذر أحد إن قال لم أعلمه يكون له حكم الإسلام إلا بإسلام أبويه معا ( فَاللَّشْنَاقِينَ ) ولو أغار المسلمون على المشركين أو لقوهم بلا غارة أو أغار عليهم المشركون فاختلطوا في القتال فقتل بعض السلمين بعضا أو جرحه فادعى القاتل أنه لم يعرف المقتول أو المجروح فالقول قوله مع يمينه فلا قود عليه وعليه الكفارة ويدفع إلى أولياء المقتول ديته ( إالله: ١٠ إفعى ) ولو كان السامون صفا والشركون صفا لم يتحاملوا فقتل مسلم مسلما في صف المسلمين وقال ظلمنه مشركا لم يقبل منه إنما يقبل مه إذا كان الأغلب أن ما ادعى كما ادعى (غارالين بانعي) ولو قبل السلم قد حمل المشركون علينا أو حمل منهم واحد أو رأوا أواخدا قد حمل فقتل مسلما في صف السلمين وقال ظننته الذي حمل أو بعض من حمل قبل قوله مع يمينه وكانت عليه الدية ( فالالشنافعي ) ولو قتله في صف المشركين فقال قد علمت أنه مؤمن فعمدته قتل به (قال) ولو حمل مسلم على مشرك فاستتر منه بالمسلم فعمد المسلم قتل المسلم كان عليه القود ، ولو قال عمدت قتل المشرك فأخطأت بالمسلم كانت عليه الدية ( قال ) ولو قال لم أعرفه مسامًا لم يكن عليه عقل ولا قود وكانت عليه الكفارة ( قَالِلْرَسْيَافِعي ) ولو كان الحكفر الحامل على مسلم أو كان المسلم ملتحها فضربه وهو متترس بمسلم وقال عمدت السكافر كان هكذا ، ولو قال عمدت المؤمن كان عليه القود لأنه ليس له عمد المؤمن في حال ( ﴿ إِلَالِينَ مَانِينَ ﴾ ولو كان لايمكنه ضرب الكفر إلا بضربه السلم بحمال فضرب المسلم فقتله وهو يعرفه وقال أردت الكافر أقيد بالمسلم ولم يقبل قوله أردت الكافر إذا لم يمكمه الإرادة إلا بأن يقع الضرب بالمسلم (أخبرنا الربيع) قال (أخبرنا الشافعي) قال أخسبرنا مطرف عن معمر بن راشد عن الزهرى عن عروة بن الزبير . قال : كان المان أبو حذيفة بن المان شيخًا كبيرًا فوقع في الآطام مع النساء يوم أحد فخرج يتعرض الشهادة فجاء من ناحية المشركين فابتدره المسلمون فتوشقوه بأسيافهم وحذيفة يقول أبى أبى فلا يسمعونه من شغل الحرب حتى قتاوه فقال حذيفة يغفر الله لكر وهو أرحم الراحمين فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بديته .

ماقتل أهل دار الحرب من المسامين فأصابوا من أموالهم

(أخبرنا الربيع) قال ( فالله في الم يضمنوا منه شيئا إلا أن يوجد مال لمسلم أو مستأمن في أيديهم فيؤخذ منهم معاهد أو مستأمن أو جرح أو مال لم يضمنوا منه شيئا إلا أن يوجد مال لمسلم أو مستأمن في أيديهم فيؤخذ منهم أسلموا عليه أو لم يسلموا ، وكذلك إن قتلوا وحدانا أو جماعة أو دخل رجل منهم داخل بلاد الإسلام مستتما أو مكابرا لم يتبع إذا أسلم بما أصاب ولم يكن لولى القتيل عليه قصاص ولا أرش ولا يتبع أهل دار الحرب من الشمركين بغرم مال ولاغيره إلا ما وصفت من أن يوجد عند أحد منهم مال رجل بعينه فيؤخذ منه . فإن قال قائل: مادل على ماوصفت ؛ قيل: قال الله عز وجل «قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف » وما قد سلف منه ودهب ودلت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه يطرح عنهم ما بينهم وبين الله عز ذكره والعباد وقال رسول الله عليه وسلم «الإيمان يجب ماكان قبله » وقال الله تبارك وتعالى « وذروا ما بق من الربا » ولم يأه رهم برد مامضي منه وقتل وحشى حمزة فأسلم فلم يقد منه ولم يتبع له بعقل ولم يؤمر له بكفارة لطرح الإسلام ما فات في النبرك و كذلك إن أصابه خرح لأن انه عز وحس فد أمر قدل المنبركين المدن كذروا من أهل الأونان «ق لانتكون فتنة ويكون الدين لله » وقال عز وجل «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله » إلى قوله « وهم صاغرون » ما خق و حمق فول الذين لا يؤمنون بالله » إلى قوله « وهم صاغرون » ما خق و حمق فول الذين لا يؤمنون بالله » إلى قوله « وهم صاغرون »

# قتل المسلم ببلاد الحرب

( فَالْالنَشْنَافِعِي ) رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » الآية ( فالالشّنافِعي ) قوله من قوم يعني في قوم عدو لكم ( فاللاشنافِعي ) وأخبرنا مروان بن معاوية الفزارى عن إسمعيل بن أىخالد عن قيس بن أبىحازم قال لجأ قوم إلىخثعم فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود فقناوا بعضيم فبلغ ذلك الذي صلى الله عليه وسارفقال «أعطوهم نصف العقل لصلاتهم» ثم قال عند ذلك «ألا إنى برىء من كل مسلمع مشرك» قالوا يارسول الله لم؟ قال «لا تتراءى ناراهما» ( قالل أن افعي) إن كان هذا يثبت فأحسب النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من أعطى منهم متطوعاً وأعلمهم أنه برى من كل مسلم مع مشرك والله أعلم فى دار الشرك ليعلمهم أن لاديات لهم ولا قود وقد يكون هذا قبل نزول الآية فنزلت الآية بعد ويكون إنما قال إنى برىء كل من كل مسلم مع مشرك بنزول الآية ( ﴿ اللَّانِينَ إَنِينَ ﴾ وفى التَذيل كفاية عن التأويل لأن الله عز وجل إذ حكمٍ في الآية الأولى في المؤمن يقتل خطأ بالدية والكفارة وحكمٍ بمثل ذلك في الآية بعدها في النمى بيننا وبينه ميثاق وقال بين هذين الحكمين « فإن كان من قوم عدو اكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة » ولم يذكر دية ولم تحتمل الآية معنى إلا أن يكون قوله « من قوم » يعنى في قوم عدو لنا دارهم دار حرب مباحة فلما كانت مباحة وكان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إذا بلغت الناس الدعوة أن يغير عليهم غارين كان في ذلك دليل على أنه لايبيح الغارة على دار وفيها من له إن قتل عقل أو قود فكان هـذا حكم الله عز ذكره ( فَاللَّانِ عَانِي ) ولا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم إلا في قوم عدو لما . وذلك أن عامة المهاجرين كانوا من قريش وقريش عامة أهل مكة وقريش عدو لنا وكذلك كانوا من طوائف لعرب والعجه وقبائلهم أعداء المسلمين ( فَاللَّ عَالِينَ عَالِينَ عَالِينَ عَالِم ) وإذا دخل مسلم في دار حرب ثم قتله مسلم فعليه تحرير رقبة مؤمنة ولا عقال له إذا قتله وهو لايعرفه بعينه مسلما ، وكذلك أن يغير فيقتل من لقي أو يلقي منفردا بهيئة الشركين في دارهم فيقتله وكذلك إن قتله في سرية منهم أو طريق من طرقهم التي يلقون بها فكل هذا عمد خطأ يلزمه الحم الخطأ لأنه خطأ بأنه لم يعمد قتله وهو مسلم وإن كان عمدا بالقتل ( ف*اللانت يافعي ) وهكذا لوقتله أسيرا أو محبوساً أو نا*ئمـا أو بهيئة لا تشبه هيئة أهل الشرك وتشبه هيئة أهل الإسلام لأن المشرك قد يتهيأ بهيئة المسلم والمسلم بهيئة المشرك ببلاد الشرك وكان القول.فيه قوله فإن كان للمسلم المقتول ولاة فادعوا أنه قتله وهو يعلمه مسلما أحلف فإن حلف برى٬ وإن نكل حلفوا خمسين يميناً لقد قتله وهو يعلمه مسلما وكان لهم القود إن كان قتله عامدا لقتله وإن كان أراد غيره وأصابه فعلى عاقلته الدية وعليه الكفارة ( فَالِلْشِنْ فِي ) وهكذا كل من قتله وهو يعلمه مسلما منهم أو أسيرًا فيهم أو مستأمنا عندهم لنجارة أو رسالة أو غير ذلك فعلمه في العمد القود وفي الحُطأ الكفارة وعلى عاقلته الدية ، وكذلك في الأسرى يقنال بعضهم بعضا ويجرح بعضهم بعضا يقتل بعضهم لبعض ويقتص لبعضهم من بعض من الجراح ، وكذلك تقام الحدود علمهم فما أنوا إذا كانوا أسلموا وهم يعرفون ماعليهم ولهم من حلال وحرام أو كانوا مستأمنين يؤخد لبعضهم من بعض الحقوق في الأموال إذا أسلموا وإن لم يعلموا ماعليهم ولهم ﴿ فَالِلَّاشِيَافِعِي ﴾ وإذا أسلم القوم ببلانه الحرب فأصابوا حدالله تبارك وتعالى فادعوا الجهالة لم يقم عليهم وإذا عاموا فعادوا أقمم عليهم وإذا وصف الحربى الإيمان ولم يبلغ أو وصفه وهو مغلوب على عقله فلقيه بعد إيمانه مسلم فقتله وهو يعلم صفته للايمان لم يقد منه لأنه لا كِون بهذا بمن له كمال الإيمان وحكم الإيمان حتى يصفه بالغا غير مفلوب علىعقله ( فالالشيافيي ) وإذا أسلم الحربي وله ولد ( ﴿ إِلَّالِيَشَنَافِعِيَّ ﴾ وإذا غنمي القوم القوم في حربم إلى أو غيَّ حربمهم ليقاتلوهم فندفع الغشيون عن أنفسهم فما أصابوا منهم ماكانوا مقبلين فهو هدر وما أصاب منهم الفاشون ازمهم حكمه عقلا وقودا .

#### ماجاء في الرجل يقتل ابنه

( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا مالك عن يحيي بن سميد عن عمرو بن شعب أن رجلا من بني مدلج بقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه فهات فقدم به سراقة بن جعشم على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال اعدد على ماء قديد عشرين وماثة بعير حتى أفدم عليك فلما قدم عمر أخذ من تلك الإيل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول؟ فقال ها أناذا قال خذها فين رسول الله صلى الله عليه وسارقال (اليس لقاتال شيء ( ( إلى إليان ) أنع ) وقد حفظت عن عدد من أهال العرافيتهم أن لايقتن الوالد بالولد وبذلك أفول ( في الربين نتي ) وإدا قالوا هكذا فيكذلك لجد أبو الأب والجد أبعد منه لأن كابه والمه ( في اللَّشْغَانِينِ ) وكمالت الجدأبو الأم والذي أبعد منه لأن كابه والمه ( قبل ) وكذلك لا قص منهم في جرح نالوه به وهكذا(١) إذا قتل الولد الوالد قتل به ، وكذلك إذا قتل أمه ، وكذلك إذا قتل أي أجداده أو جدانه كان من قبل أبيه أو أمه قتل بها إلا أن يشاء أولياء المقتول منهم أن يعفوا ، وإذا كان الابن قاتلا خرج من الولاية ولورثة أبيه غـيره أن يقناوه ، وكذلك لا أقيد الولد من الوالد في جراح دون النفس ( قَالَالْشَيْنَانِينِ ) وعلى أنى الرجل إذا قتل ابه ديته مغلظة في ماله والعقدية وديته عائة من الأمل الأمون حقة وثارثون جذعة وأربعون مابين ثنية إلى بازل عامها كابا خلفة إن جاء ثنياتها كابها أو بزل أو مابين ذلك قبل منه ولايقبل منه دون ثنية ولا فوق خلفة إلا أن يشاء ذلك ورثة القتول ولا يقبل منه فيها بازل أكثر من سنة ( فَالْالشِّنَافِقِ ) وَلا يَرِثُ الْقَانِينِ مِن دَيَّةِ الْفَنُولِ وَلا مِن مِنْلِهِ شَيْدُ قَبْلَهُ عَمَمًا أو حَمَّا ﴿ فَيْ الشِّنَ أَفِقِ ﴾ وإد كان الأب عبدا والابن حرا فقتله الأب لم يقتل به وكانت ديته في عنقه ، وكذلك لوكان الابن عبدا ( فَالْالشِّ النِّينَ ) وإذا قتل الولد الوالد أفيد منه . وكذلك إذا جرحه أفيد منه إذا كان دماعما مشكائين . فإن كان الولد القانل حرا والأب عبدا فديته في ماله ويعاقب أكثر من عقوبة الذي قتل الأجني ( قال ) ويقاد الرجل من عمه وخاله لأنهما ليسا في معاني الوالدين فإنما يقال لهما والدان بمغني قرابتهما من الوالدين ( قَالَ الشَّيَانِينَ ) ويقاد الرجل من ابنه من الرضاعة وليس كابنه من النسب ( قال ) وإذا تداعي الرجلان ولدا فقتله أحدهما قبل يبلغ فينتسب إلى أحدهما أو يراه القافة درأت عنه القود للشبهة وجعلت الدية في ماله ، وكذلك لو قتلاه حميما (قال) وإذا أكذبا أنفسهما إذاكانا قاتين بالدعوة لم أفتابهما لأنى الزمه أحدهما وإن أكذب أحدهما نفسه بالدعوة قتلته به لأن ثم أبا أنسبه إليه إذا كان قبل يختاره أو يلحقه القافة بأحدها وإذا قتل الرجل امرأة له منها ولدلم يقتل بها وليس لابنه أن يقتله قودا ولا لأحد مع ابنه ذلك فيه فإذا لم يقتل بابنه قودا لم يقتل بقود يقع لابنه بعضه ، وكذلك لو كان ابنه حيا يوم قنايًا ثم مات ثم طلب ورثة ابنها الفود لم يقد منه لشرك ابنه كان في الدم ، ولو قتل رجل عمه أو مولاه وهو وارثه كان عليه القود .

<sup>(</sup>١) قوله : وهكذا إذا قتل النح ، هكذا فى الأصل ، ولما « وهكذا » من تتمة ما قبله وأول الكلام إذا النح . كنته مصححه .

وإنما فرقت بين المطلع أول مانطلع وبين المريد مال الرجل أو نفسه بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن البصر قد متنع منه بالتواري عنه بالستر وليس كذلك الرجل يصحر للرجل فيخاف قتله وأبحت ردع البصر بالحصاة وما أشبهها بما حكيت من الخبر وبأن المبصر للعورة متعد وعليه الرجوع من انتعدى ألا ترى أن الرجل يلق الرجل فيقدر المراد على أن يهرب على قدميه من المريد فأجعل له أن يثبت ولا يهرب وأن يدفع إرادته عن نفسه بالضرب بالسلاح وغيره وإن أتى ذلك على نفس المدفوع ( فالله تافعي ) وإذا دخل الرجل منزل الرجل لسلا أو نهاراً بسلاح فأمره بالحروج فلم يخرج فله أن يضربه وإن أتى الضرب على نفسه ، فإذا ولى راجعاً لم يكن له ضربه ( فَالْالشَافِي ) وكذلك إذا دخل فسطاطه في بادية وفيه حرمه أو لاحرم له فيه أو خزانته وإن لم يكن له فيها حرمة إذا رأى أنه بريد ماله أو نفسه أو الفسق ، وهكذا إن أراد دخول منزله أو كابره عله ( فالله الله عليه على الداخل يعرف بسرقة أو فسق أو لايعرف به ( قال ) ولا يصدق على ذلك القاتل إن قتل ولاالجارح إن جرح إلا ببينة يقيمها فإن لم يقم بينة أعطى منه القود ولو جاء ببينة فشهدوا أنهم رأوا هذا مقبلاً إلى هذا بسلاح شاهره ولم يزيدوا على ذلك فضربه هذا فقتله أهدرته ولو أنهم رأوه داخلا داره ولم يذكروا معه سلاحاً أو ذكروا سلاحا غيرشاهره فقتله أفدت منه لا أطرح القود إلا بمكابرته على دخول الدار وأن يشهرعليه سلاح وتقوم بذلك بينة ( فالالشنافعي ) ولو شهدوا أنهم رأوا هذا مقبلا إلى هذا في صحراء لاسلاح معه فقتله الرجل أقدته به لأنه قد يقبل الإقبال غير المخوف مريداً له ولا دلالة على أنه أفبل إليه الإقبال المخوف فأى سلاح شهدوا أنه أقبل به إليه العصا أو وهق أو قوس أو سيف أو غيره ثم قتله وهو مقبل إليــه شاهره أهدرته ( فَالْالْشَافِعِي ) ولو شهدوا أنه أقبل إليه صحراء بسلاح فضربه فقطع يدى الذي أريد ثم ولي عنه فأدركه فذبحه أقدته منه وضمنت المقتول دية يدى القاتل ولو ضربه ضربة في إفباله وضربة أخرى في إدباره فمات لم يكن فيه قود وجعلت علمه نصف الدية لأنى جعلته ميتا من الضربة التي كانت مباحة والضربة التي كانت ممنوعة فلا قود عليه وعليه نصف الدية ( ﴿ إِرَالِيتِ عَاقِعِي ﴾ وإذا لتي القوم القوم ليأخذوا أموالهم أو غشوهم في حريمهم فتصافوا فقتل المظلومون فمن قتلوا هدر ومن قتل الظالمون لزمهم فيه القود والعقل وما ذهبوا به لهم لايسقط عن الظالمين ثى. نالوه حتى محكم عليهم فيه حكمه ( فَاللَّاشِّ عَاقِعِي ) ولو كان مع الظالمين قوم مستكرهون أو أسرى فاقتتلوا فقتل المستكرهون بضرب أو رمي لم يعمدوا به أو عمدوا وهم لا يعرفون مكرهين فلا عقل ولاقود على المظلومين الذين نالوهم وعليهم فيهم الكفارة لأنهم في معني المسلمين ببلاد العدو ينالون ( فالالزيزانجي ) ومن عمدهم وهو يعرف أنهم مستكرهون أو أسرى فعليه فيهم القود إن نال منهم مافيه القود والعقل إن نال منهم مافيه العقل لايبطل ذلك عنه إلا بأن يجهل حالهم أو يعرفهم فيصيبهم منه في القتال والا يعمدهم به خاصة أو يعمد الجمع الذين هم فيه أو يشهر عليه سلاحاً فيضربه فيقتله ( قاللُون في الله عليه عليه الرحفان ظالمين مشال أن يقتتلوا على نهب أو عصبية ويغثى بعضهم بعضا فىحربمه فلا يسقط عن واحد من الفريقين فها أصاب من صاحبه عقل ولافود إلا أن يقف رجل فيعمده رجل بضرب فيدفعه عن نفسه فإن له دفعه عنها وما قلت إن للرجل فيه أن يضرب المريد على مايقع في نفسه إذا كان المريد مقبلا إليــه فالقول قول المراد مع يمينه كان المراد شجاعا أو حبانا أو المريد مأمونا أو محوفا (700)

فرقت بينه وجعلته كجناية ثلاثة ، ولو جرحه أولا وهو مباح جراحات ثم ولى فجرحه جراحات كانت جنايتين ماث منهما فسواء قليل الجراح في الحال الواحدة وكثيرها فعليه لصف الدية . فإن عاد فأقبل فجرحه جراحة قليلة أو كثيرة قات فعليه ثلث الدية كا قلت أولا ( فالالشنافي ) رحمه الله : وما أصاب الربد لنفس الرجل أو ماله أو حر عه من الرجل في إقباله أو ناله به في تويته عنه سواء لأنه ظالم لذلك كله فعليه القود في فيه القود و "هقل فيا فيه العقل من ذلك كله . فإن كان المريد معتوها أو ممن لاقود عليه وفيا أصاب العقل وإن كان المريد بهيمة في نهار فلا شيء على مالكها كانت مما يصول ويعقر أو مما لايصول ولا يعقر مجال إذا لم يكن معها قائد أو سائق أو راكب .

## التمدي في الاطلاع ودخول المنزل

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لو أن امرءاً اطلع عليك بغير إذن فخذفنه محصاة ففقأت عينه ماكان عليك من جناح » أخبرنا سفيان قال حدثنا الزهري قال سمعت سهل بن سعد يقول اطلع رجل من جحر في حجرة النبي صلى الله عده وسلم ومع النبي علمة 'صلاة والسلام مدرى محك به رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم « لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» أخبرنا عبد الوهاب الثقي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيته رأى رجلا اطلع عليه فأُهوى إليه بمشقص كان في يده كما 4 لولم يتأخر لم يبال أن يطعنه ( ﴿ اللَّهُ مَا أَفِي ) رحمه الله : فلو أن رجلا عمد أن يأني نقبا أو كوة أو جوبة في منزل رجل يطلع على حرمه من النساء كان ذلك المطلع من منزل المطلع أو من منزل الغيره أو طريق أو رحبة فسكل ذلك سواء وهو آثم بعمد الاطلاء . ولو أن الرجل الطلع عليه خذفه عصاة أو وخزه بعود صغير أو مدرى أو ما يعمل عمله في أن لا يكون له جرح نخاف قتله وإن كنان قد يذهب البصر لم يكن عليه عقل ولا قود في ينال من هذا وما <mark>أشبهه ولو مات المطلع من ذلك</mark> لمبكن عليه كفارة ولا إنم إن شاء الله عالى ماكان المطلع مقم على الاطلاع غير ممننع من البروع فهذا ترع عن الاطلاع لم يكن له أن يناله بشيء وما ذله به فعليه فيه قود أو عقل إذا كان فيه عقل ولوطعنه عند أول اطلاعه بحديدة تجرح الجرح الذي يقبل أو رماه محجر يقتل مثله كان عليه القود فما فيه القود لأبه إنما أذن له الذي يناله بالشيء الخفيف الذي يردع بصره لا يقتل نفسه ( فاللان انجي ) ولو ثبت مطلعاً لايمناع من الرجوع بعد مسأله أن يرجع أو بعد رميه بالثنىء الحفيف استغاث عليه ، فإن لم يكن في موضع غوث أحببت أن ينشده فإن لم يمتمع في موضع الغرث وغيره من البزوع عن الاطلاء فله أن يضربه بالسلاح وأن يناله بما بردعه . فإن جاء ذلك على نفسه أو جرحه فلا عقل ولا قود ولا يجاوز بما يرميه به ما أمرته به أولا حتى يمتنع فإذا لم يمتنع ناله بالحديد وغيره لأن هذا مكان يرى ما لايحل له ( فَالْلَاثَ عَنِي ) وَلَوْ لَمْ يَنْلُ هَذَا مَنْهُ كَانَ لَاسْتَطَانَ أَنْ يَعَاقِبُهُ وَلَوْ أَنْهُ أَخْطَأُ فَى الْأَطْلَاعِ لَمْ يَكُمَنَ لَارِحِنَّ أَنْ يِلَالُهُ بشيء إدا الطلع فأرَّاء من الاطلاع أو رآه مطاءًا فقال ماعمدت ولا رأيت وإن ناله قبل أن يَزع بشيء فقال ماعمدت ولا رأيت لم يكن عليه شيء لأن الاطلاع ظاهر ولا يعلم مافي قلبه ولوكان أعمى فناله بشيء ضمنه لأن الأعمى لايبصر بالاطلاع شيد ولو كان الطلع دا محرم من ساء المطلع عليه لم يكن له أن يناله شيء بحال ولم يكن لهأن يطلع لاُّ 4 لا بدري لعله بري منهم عورة ليست لهرؤيتها . وإن الله شيء في الاطلاء ضمنه عقلا وقودا إلاأن يطلع على امرأة مهم متجردة فيقال الدولا يرع فيكون له حيث فيه ما يكون له في الأجنبين إد اطلعوا ( فالرات إنجي ) رحمه الله قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن بعض أهله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن معاوية أو معض الولاة بعث إلى الوهط (١) ليقبضه فلبس عبد الله بن عمرو السلاح وجمع من أطاعه وجلس على بابه فقيل له أتقاتل ؟ فقال وما يمنعني أن أقاتل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من قتل دون ماله فيو شيهد؟» ( فَاللَّانَ مَا إِنِّي ) فَن أُريد ماله في مصرفيه غوث أو صحراء لاغوث فيها أو أريد وحريمه في واحد منهما فالاختيار له أن يكام من يريده ويستغيث فإن منع أو امتنع لم يكن له قتاله وإن أى أن يمتنع من أراد ماله أو قتله أو قتل بعض أهله أو دخولا على حريمه أو قتل الحامية حتى يدخل الحريم أو يأخذ من المال أو يريده الإرادة التي نخاف المرء أن يناله أو بعض أهله فيها بجناية فله أن يدفعه عن نفسه وعن كل ماله دفعه عن نفسه فإن لم يندفع عنه ولم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه بيد أو عصا أو سلاح حديد أو غيره فله ضربه وليس له عمد قتله ، وإذا كان له ضربه فإن أنى الضرب على نفسه فلا عقل فيه ولا قود ولا كفارة ( فالالشِّ فافعي ) وإن ضربه ضربة أو لم يضربه حتى رجع عنه تاركا لقتاله لم يكن له أن يعود عليه بضرب ( فالله تابعي ) وإن قاتله وهو مول مثل أن يكون رميه أو يطعنه أو توهقه كان له عند توهيقه إياه أو أعرافه لرميه ضربه ورميه ولم يكن له بعد تركه ذلك ضربه ولا رميه ( فالله: ١٠ إنبي ) وإن أراده وهو في الطريق وبينهما نهر أو خندق أو جدار أو ما لايصل معه إليه لم يكن له ضربه ولا يكون له ضربه حتى يكون بارزا له مريداً له . فإذا كان بارزاً له مريداً له كان له ضربه حينئذ إذا لم ير أنه يدفعه عنه إلا بالضرب ( فالالشنائجي ) وإن كان له مريدا فانكسرت يد المريد أو رجله حتى يصير ممن لايقدر عليه لم يكن له ضربه لأن الإرادة لأعمل ضربه إلا بأن يكون مثله يطيق الضرب فائما إذا صار إلى حال لايقوى على ضرب المراد فيها لم يكن المراد ضربه ( فالالية الجع ) وإذا كان المراد في جبل أو حصن أو خندق فا راده رجل لايصل إليه بضرب لم يكن له ضربه فإن رماه الرجل. ومثل الرمي يصل إليه لقربه منه كان له رميه وضربه ، وإن برز الرجل من الحصن حتى يصير الرجل يقدر على ضربه بحال فأرِّراده فله ضربه في هذه الحال ( فَالْالشِّنافِع ) وسواء فما يحل بالإرادة وأن يكون يبلغ الضرب والرمي معها ومحرم من المسلم والذمى والمعتوه والمرأة والصي والجمل الصؤل والدابة الصؤلة وغيرها لأنه إنميا يحل ضربه لأن يقتل المراد أوبجرحه فكل هؤلاء سواء فما يحل منه بالإرادة إذا كان المريد يقدر على القتل والمراد أن يبدر المريد بالضرب ( فَالِلْنِ مَا نِعِي ) إذا أقبل الرجل بالسيف أو غيره من السلاح إلى الرجل فإنما له ضربه على مايقع في نفسه فإن وقع في نفسه أنه يضربه وإن لم يبدأه المقبل إليه بالضرب فليضربه . وإن لم يقع في نفسه ذلك لم يكن له ضربه وكـان له القود فما نال منه بالضرب أو الأرش ، وإذا أبحت للرجل دم رجل أو ضربه فمات بمــا أبحت له فلا عقل ولا قود ولا كفارة ، وإذا قلت ليس له رميـه ولا ضربه فعليه القود والعقل والـكفارة فها نال منه ( وَاللَّ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ : ولو عرض له فضربه وله الضرب ضربة ثم ولى أوجرح فسقط ثم عاد فضربه أخرى فمات منهما ضمن نصف الدية في ماله والـكفارة لأنه مات من ضرب مباح وضرب ممنوع ( فالالشنافيق) ولو ضربه مقبلا فقطع يده اليمني ثم ضربه موليا فقطع يده اليسرى ثم برأ منهما فله القود في اليسرى واليمني هدر ولو مات منهما فأراد ورثته الدية فلهم نصف الدية ( فَاللَّشَبُّ فِي ) ولو أفبل بعد النولية فقطع رجله ثم مات ضمن ثلث الدية لأنه مات من جراحة متقدمة مباحة . وثانية غير مباحة . وثالثة مباحة فلما تفرق حكم جنايته

<sup>(</sup>١) الوهط : بفتح فسكون ، مال كان لعبد الله بنعمرو بن العاص بالطائف ، كذا في اللسان .كتبه مصححه .

عليه وسلم « نعم » أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيي بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيرى وجد مع امرأته رجلا فقتله ، أو قتلهما فأشكل على معاوية القضاء فيه فكتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري يسأل له على بن أبي طالب عن ذلك فسأل أبو موسى عن ذلك على بن أبي طالب كرم الله وجهه فقال له على إن هذا النبي، ماهو بأرضنا عزمت عليك لتخبرني فقال له أبو موسى كتب إلى في ذلك معاوية فقال على أنا أبو حسن إن لم يات بأثر بعة شهداء فليعط برمته ( فالالشنائجي ) رحمه الله : وبهذا نقول فإذا وجد الرجل مع امرأته رجلا فادعى أنه ينال منها مايوجب الحد وهما ثيبان معا فقتلهما أو أحدهما لم يصدق وكان عليه الفود أيهما قتل إلا أن يشر، أوابرؤه أخذ الدية أو العفو ( فَالْالْشَاغَافِي ) ولو ادعى على أولياً، المقتول منهما أنهم علموه قد نال منها مايوجب عليه القتل إن كان الرجل أو نيل من المرأة إن كانت المرأة المقتولة كان على أيهما ادعى ذلك عليه أن محلف فاعلم فإن حنف فله القود وإن لم محلف حاف الفاتل وبرى من الفود والعقال ( فالالشنافِين ) ولو كنان للرجن وليان فادعى عليهما العبر فعلف أحدها ماعلم ونكل الآخر عن اليمين وحلف القاتل أنه زنى بامرأته ووصف الزنا الذي يوجب الحد فكان بينا فلا قود عليه ، وعليه نصف الدية حالة في ماله للذي حلف ماعلم ( ف*الالشناف*ق ) ولو كنان له وليان صغير وكبير فحلف الكبير ماعلم لم يقتل حتى يبلغ الصغير فيحلف أو يموت فنقوم ورثنه مقامه إن شاء الكبير أخذ نصف الدية فإن أخذها أخذ للصغير أصف الدية ثم ينتظر به أن يحلف فإذا كبر حلف فإن لم يحلف وحلف القاتل رد ما أخذ له ، ولو أقر أولياء المقتول منهما أنه كان معها في انثوب وتحرك تحرك المجامع وأنزل ولم يقروا بما يوجب الحد لم يسقط عنه القود ( فَالْالشِّينَةِي ) وَلُو أَفْرُوا بِمَـا بِوحِبِ الحِدُ وَكَانَ الْقَنُونَ كَارَا بِدَعَرِي أُولِيانِه إِخْوَهُ أَوْ الْبِهِ فَادْعَى الْقَاتَلُ أَنَّهُ ثيب فالمفول قول أوليائه وعلى الفاتل القود لأنه ليس على البكر قتل في الزنا فإن جاء بيينة أنه كان ثيبا سقط عمه العقل والقود ( فالالشفافعي ) رحمه الله : ويسعه فيما بينه و بين الله عر وجن قتل الرجن وامرأته إدا كانا ثبيين وعد أنه قد نال منها مايوجب القتل ولا يصدق بقوله فها يسقط عنه القود وهكذا لو وجده يتلوط بابنه أو يزنى مجاريته لانختلف ، ولا يسقط عنه القود والعقل « والقود في القتل » إلا بأن يفعل ما محل دمه . ولا يحل دمه وأن يعمد قتله إلا بكفر بعد إيمــان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس . ولو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا ينال منها ماعجد به الزاني فقتابهما والرجل ثيب والمرأة غير ثيب فلا شيء في الرجل وعليه القود في المرأة ، ولو كان الرجل غير ثب والمرأة ثبيا كان عليه في الرجل القود ولا شيء عليه في المرأة .

## الرجل يحبس للرجل حتى يقتله

( فَاللَّامَ عَافِعِي ) رحمه الله: وإذا حبس الرجل للرجل رجلا أيّ حبس ما كان بكتاف أو ربط اليدين أو إ.... كهما أو اضحاعه له ورفع لحيته عن حلقه فغتله الآحر فنال به قال ولا فنال على لذى حبسه ولا عقل ومعرد ويحبس لأن هذا لم يقتل وإنما يحكم بالفتل على القاتلين وهذا غير قانال.

## منع الرجل نفسه وحريمه

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سميد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من قتل دون ماله فهو شميد » أخبرنا الربيع مهمما برأت لم يكن ذلك لهم لأنهم يزعمون أن ليس عليهما إلا ثلثا الدية فبرؤها مما سواه إذا سأل ذلك القاتلان . ولو قتله ثلاثة أحدهم عبد وأرادوا أخذ الدية كان ثلثها فى رقبة العبد وثلثاها على الحرين وإذا أفاس أحدها أو كلاها انبعوه ولم يكن على عاقلة الأحرار وسيد العبد من دية العمد شيء بحال . وقد قيل هكذا لوكانت القتلة عمدا وفيهم مجنون أو صبيان أو فيهم صبي أو قتل رجل ابنه فالدية كلها فى أموالهم ليس على عاقلنهم منها شيء . وقد قيل نحمل عاقلة الصبي والغلوب على عقله عمده كما يحملون خطأه والله تعالى أعلم ، وإذا جرح الرجل الرجل جراحا كثيرة والآخر جرحا واحدا فأراد أولياؤه القود فهم هم وإن أرادوا العقل فعلى كل واحد منهما نصف الدية إذا كانت نفسا فسواء فى الغرامة الذي جرح الجراح القليلة والذي جرح الجراح الكثيرة (قال الربيع) وللشافعي قول آخر لاتحمل العاقلة عمد الصبي وهو فى ماله إن كان له مال وإلا فدين عليه .

#### مايسقط فيه القصاص من العمد

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جربج «قال الربيع » أظمه عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قال وكان يعلى يقول وكانت تلك الغزوة أوثق عملي في نفسي قال عطاء قال صفوان قال يعلي كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر فانترع المعضوض يده من في العاض فذهبت يعني إحدى ثنيته فأنى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته قال عطاء وحسبت أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم « أيدع يده في فيك فتقضمها كأنها في في فحل يقضمها ؟ » أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أن ابن أبي ملكة أخبره أن أباه أخبره أن إنسانا جاء إلى أبي بكر الصديق وعضه إنسان فانتزع بده منه فذهبت ثنيته فقال أبو بكر بعدت ثنيته ( فاللشِّ فانعي ) وبهذا كله نقول فإذا عض الرجل الرجل فانتزع المعضوض العضو الذي عض منه يدا أو رجلا أو رأسا من في العاض فأذهبت ثنايا العاض ومات منها أو لم يمت فلا عقل ولا قود ولا كفارة على المنتزع لأنه لم يكن له العض بحال ولوكان العاض بدأ في جاعة الـاس فضرب وظهر أو بدى وضرب وظلم كان سوا. لأن نفس العض ليس له وإن للمضوض منع المض فإذا كان له منعه فلا قود عليه فها أحدث ما يمنع إدا لم يكن في المنع عدوان ( قالل عنه ) ولا عدوان في إخراج العشو من في العاض ولو رام إخراج العضو من في العاض فامتنع عليه وغلبه إخراجها كان له فك لحييه بيده الأخرى إن كان عض إحدى يديه و بيديه معا إن كمان عض رجله فإن كمان عض قفاء فلم تمله يداه كمان له نزع رأسه من فيه فإن لم يقدر على إخراجه فله التحامل عليه برأسه إلى وراء مصعدا أو منحدرا وإن قدر بيديه فغلبه ضبطا بفيه كان له ضرب فيــه بيديه أو بدنه أبدا حتى يرسله فإن ترك شيئا مما وصفنا له وبعج بطنه بسكين أوفقاً عينه بيديه أو ضربه فى بعض جسده ضمن في هــذا كله الجناية لأن هذا ليس له ولا يضمن فها له أن يفعله وإن أنى ذلك على هــدم فيه كله وكـانت منه منيته ( قَالِالنِّشَائِعِي ) وما أصاب به العاض العضوض من جرح فصار نفسا أو صار حرحا عظما ضمنه كله لأنه متعد .

# الرجل يجدمع إمرأته رجلا فيقتله أو يدخل عليه بيته فيقتله

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هر يرة أن سعدا قال يارسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آني بأربعة شهدا، فقال رسول الله صلى الله النفر ثم ارتد عن الإسلام فعاء أولياء الفتولين يطلبون ا قود استنيب فإن تاب قتل لهم وإن لم يتبقيل لهم إن شائم أخذتم الديات وتركتم الدم وقتلياه بالردة وغنصاما بيق من ماله فإن فعلوا فذلك لهم وإن تاب بعد ما أخذون الديات أو يقولون قد عفونا القود على المال أو لم يتب فسألوا القود لم يكن ذلك لهم إذا تركوه ورة لم يكن لهم أن يرجعوا في تركه (فالله في أي الله في المال أو الم يتب فسألوا القود وامتنعوا من العفو أعطيناهم القود بالذي قتل أولا وجعلنا للباقين الدية وما فضل من ماله غنم عليه عنه وذلك أن واجبا علينا إعطاء الآدميين القود والقود يأني على قتله بالقود والردة ، ولو مات مرتداً قاتلا أو قاتلا غير مرتد أعطينا من ماله الدية وبذلك قدمنا في هدا حق الله تبارك وتعالى في قتل الآدميين على الفتل في الدين على المؤلف الرئا أو بعده بدأنا بالقتل ، والمن ترك أولياؤه رجم .

## جراح النفر الرجل الواحد فيموت

( ﴿ إِلَالِينَ ﴾ إذا قطع الرجل بد الرجل وقطع آخر رجله وشجه الآخر موضعة وأصابه الآخر مجاتفة وكل ذلك بحديد أو بثى. يحدد فيعمل عمال لحديد فلم يبرأ شي من جراحته حتى مات فكانهم قاتل وعلى كانهم القود. وكذلك لو جرحه رجل ماثة جرح وآخر جرحا واحدا كان عليهما معا القود وكان لأولياء القتيل أن مجرحوا كل واحد منهما عدد ماجرحه فإن مات وإلا ضربوا عقه ( فالالشنائني ) وإن كان أحدها جرحه جرحا جائفة غير نافذة أو جائفة نافذة كان فيها قولان : أحدهما أن لولى القتيل أن يجرحه جائفة غير نافذة أو جائفة نافذة . وإذا كان القصاص بالقتل لم أمنعه أن يصنع هذا ولا آمر في شيء من هذا ولي القتيل أن يليه بنفسه إنمـــا آمر به من يبصر كف جرحه فأفول أجرحه كما جرحه فإذا بقرضرب العنق خلبت بينه وبين وليّ اقتس وكذلك لوكان أحدهم قطع يده بنصف الذراع لم أمنعه من ذلك لأنه يقتل مكانه وإنمـا أمنعه إذا كان جرحاً لايقتل به ولا يكون فيه قصاص والثاني أن له أن يصنع به كل ماكان لو جرحه اقتص به منه فها دون النفس ولا يصنع به مالوكان جرحه به دون النفس لم يقتص منه لأنه لعله يدع قتله فيكون قد عذبه وأنه لايقدر على أن يأتي بمثل ماصنع به في المواضع التي لايقتص منها ويقال له قتل يأتى على ذلك . وإذا جرح ائتلائة رجلا جراج عمد بسلاح وكمان ضمنا حتى مات وقد برأت جراح أحدهم ولم تبرأ حراح الباقين فعلى الباقين القصاص ولا قصاص في تنفس على اللذي برأت جراحه فعلميه القصاص في الجراح إن كيان ثمــا يقتص منه أو العدِّن وإن كيان ثما لا يتتص منه فعليه عقن دلك الجرح بالعا مابله قل ذلك أوكثر وكذلك لوكانت جراحه تبلغ دية أو أكثر لأنه جانى جراح لم يكن فيها نفس . وإن ادعى أحدهم أنه جرحه مرات وصدقه ورثة القتول فمكذا ، ولو كذبه القتلة معه لم يقبل تكذيبهم لأنه لوكان قاتلا معهم له يدرأ عنهم القال فلا معنى لتكذيبهموه إذا أزاد أو لياؤه قنيهم ( فاللاشنافعي) رحمه الله : ولو صدقه أوليا، الفيال وكسبه القتلة معه ومان أواياء القتيل نحن نأخذ اللية كلماية من القاتلين الذين جرحت معيه لم يكن دلك لهم إلا أن يقروا أن جراحه قد برأت أو تقوم بينة لأنه إنمــا يلزمهما ثلثا الدية إذا كان معهما ثالث فإذا برأت جراحه لزمهما دية كاملة ولا يلزمهما إلا بإقرارهما الدية تامة لأنهما قاتلان دونه أو بينة تقوم على ذلك فيخرج الثالث من الفتل معهما فتكون عليهما(١) ولو جرحه ثلاثة فأقر اثنان أن جراح أحد الثلاثة برأت ومات من جراحهما وادعى دلك الجانى الذي أفرا اله وصدفهم أواياء الفتل . وأرادوا أخدالدية من الاشين الخرين أنجراء اجرح

<sup>(</sup>١) قوله: ولو جرحه النح ، كذا بالأصل ، ولعل في العبارة تحريفا أو سقطا ، فانظر . كتبه مصححه .

وإن جني عليه خطأ فقيمته على عاقلة الجاني وإذا كانت الجناية على أمة أو عبد فكذلك والقول في قيمتهم قول الجاني لأنه يغرم ثمنه وعلى السيد البينة بفضل إن ادعاه وإذاكانت خطأ فالقول في قيمة العبد قول عاناية الجاني لأنهم يضمنون قيمته فإن قالوا قيمته ألف وقال القاتل قيمته ألفان ضمنت العاقلة ألفا والقاتل فيءاله ألفا لايسقط عنه ضهان ماأفر أنه جنايته ولا يلزههم إقراره إذا أكذبوه ولو جني عبد على عبد عمدا أو خطأ كان اقصاص بين العبدين في العمد ولا أنظر إلى فضل قيمة أحدهما على الآخر ويخير سيد العبد المجنى عليه بين القصاصفي النفسوما دونها وبين الأرش فإن اختار الأرش فهو له في عنق العبد الجاني وقيمته لسيد الحبني عليه بالغة مابلغت والقول في قيمة العبد المجني عليه قول سيد العبد الجاني ولا أنظر إلى قول العبد الجاني لأن ذلك مأخوذ من رقبته ورقبته مال من مال سيدة وكذلك لوكانت الجناية خطأ كان القول قول سيد الجاني وإذا أقر العبد بأن قيمته الأكثر لم يلزمه الأكثر في عبوديته وإن عتق لزمه الفضل عما أقر به سيده مما أقر به العبد وهكذا لوكان الجانى على العبــد مدبرا أو أم ولد لانختلفان هما ، والعبد وإن كان الجانى على العبد مكاتبا فبينه وبين العبد القود فإن اختار سيد العبد ترك القود للمال أو كانت الجناية خطأ فسواء فإن أفر المكاتب بأن قيمة العبد الحبني عليه ألفان وقيمة المكاتب ألفان أو أكثر وقال سيده ألف ففيهما قولان أحدهما أن إقراره موقوف فإن أدى المكاتب ما أقر به من قبل أن يعجز لم يكن للسيد إبطال شيء منه وإن عجز المكاتب قبل يوفيه فالقول قول السيد في قيمة العبد الحبني عليه فإن كان المكاتب أدى من الجناية ما أقر السيد أنه قيمة للسيد أن يرجع به على سيد العبد المجنى عليه ( فالانشافعي ) ولو أدى أقل نما أفر به السيد خيرالسيد بين أن يفديه بالفضل متطوعا أو يباع من العبد بقدر ما بقي مما أقر به السيـــد (قال الربيع) وإذا أدى المكاتب أكثر مما أقر به السيد ثم عجز المكاتب رجع السيد على الذي دفعت إليه الزيادة على ما أقر به فيأخذه منه ويدفعه إلى المكاتب فيكون في يده كسائر ماله فإذا عتق رجع عليه فأخذ منه ما أقر به و إن عجز كان المال كله لسيده ( ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُهُ عَ الثانى أن ذلك لازم للمكاتب لأنه أقربه وهو بجوز له ماأقربه فى ماله ويلزمه لسيده وإن عجز المكاتب بيع المكاتب فيه إن لم يتطوع بأدائه عنه ( فالالشنافيي ) وإذا قتل المكاتب عبيدا عمدا واحدا بعد واحد قاشتجروا فسيد العبد الذي قتل أولا أولى بالقصاص ولو دفعه إلى ولى الذي قتل أولا فعفا عنه على مال أو غير مال كان عليه أن يدفعه إلى ولى الذي قتل عبده بعده فإن عفا عنه دفعه إلى ولى المتتول بعده وهكذا حتى لايبقي منهم أحد إلا عفا عنـــه أو يقتله لأن كامهم يستوجب عليه قتله بمن قتل من أو ليائه كما يكون للقوم على رجل حدود فيعفو بعضهم فيكون للباقين أخذ حدودهم ولكل واحد منهم أخذ حده لأن حقه غير حق صاحبه وهكذا لو قطع أيمان رجال أو مالهم فيه القصاص في موضع واحد ( فاللاشنانجي ) وإذا قتل الزجل النفر عمداً أو الواحد ثم مات فديات من قتل حالة في ماله بكمالها وإذا قتل الرجل النفر عمدا نم ارتد عن الإسلام فقتل أو زنى فرجم فدياتهم فى الله كما وصفت فى موته ، وإذا قس الرجل النفر عمدا فعدا رجل أجبي على القاتل فقتله عمداً فلا وليائه القود إلا أن يشاءوا أن يعفوا القود على مال وإن عفوه على مال فالدية مال من مال المقتول يأخذها أولياء الذين قتلوا كما يأخذون سائر ماله وهم فيه أسوة ( فالانت افعي ) وإن عفا أو لياؤه الدم والمال نظر فإن كان للقاس مال نخرج ديات من قتى منه فعفه هم جائز وإلا لم يجز عفوهم لأنهم حين عفوا الدم صار له بالقتل مال ولا يكون لهم عفو ماله حتى يؤدوا ديمه كاه وإذا فتل الرجل

من الناقين من قيمة عبده إلا بقدر عددهم إن كانوا عشرة فله فيرقبة كل واحد منهم عشر قيمة عبده (قال) وإن قتل عبيد عشرة عبدا عمدا خسير سيد المقتول بين قتليم أو أخــذ قيمة عبده من رقابهم فإن اختار قتليم فذلك له وإن اختار أخذ ثمن عبده فله في رقبة كل منهم عشر قسمة عبده فإن كانوا ثلاثة فله في رقبة كل واحــد منهم ثلث قيمة عبده ، وأي العبيد مات قبل يقتص منه أو يباع له فلا صبيل له على سيده وله في الباقين القتل أو أخذ الأرش منهم بقدر عددهم كما وصفت ( والله: نافعي ) وإن قتــل حر وعبد عبدًا فعلى الحر العقوبة ونصف قيمة العبد وللسيد في العبد القصاص أو اتباعه بنصف قيمة عبده في عنقه كما وصفت ، وإذا قتل العبد الحر قتل به ويقاد منه في الجراح إن شاء الحر وإن شاء ورثته في القتل وهو في الجراح بجرحها عمدا كهو في القتل في أن ذلك في علق العبد كما وصفت ، وإذا كان العبد بين اثنين فقتله عبد عمده فلا قود حتى يجتمع مالكاه معا على القود وأيهما شاء أُخَذَ حقه من ثمنه كان للآخر مثله ولا قود له إذا لم يجمع معه شرك. على القود ( قَالِالشَّنَافِينَ ) ولو كان عبد بين رجلين فقتل فأعتقاه أو أحسدهما بعد القتل كان على ملكيهما قبل يعتقانه لأن العتق لايقع على ميت ( أَالَاكِنَ نَافِعي ) ولو أعتقاه معا في كمة واحدة أو وكلا من أعتقه وفيه حياة فبوحر وولاة دمه مواليه إن كان مواليه هم ورثته وإن كانله ورثة أحرار كانوا أولى بميراثه من مواليه ( فاللام نافعي ) وإذا كان العبد مرهونا فقتله عبد عمدا فلسيده أخذ القود وليس المرتهن بسبيل من دمه لو عفاه أو أخذه وذلك أن سده إن أراد القود فيوله وإن أراد أُخذُ تُمنه أُخذَه و ثمنه رهن مكانه وإن أراد أن يترك القود و ثمنه م يكن له دلك ولا أن يدع من ثمنه شيئا إن كان رهنا إلا بأن يقضي المرتهن حقه أو يعطيه مثل ثمنه رهنا مكانه أو يرضي ذلك المرتهن ، وإذا قتل العبد المرهون أو قتل فسيده ولى دمه وله أن يقتص له إذا كان مقتولا وإن كره ذلك الرتهن ولا يأخذ أن يعطه رهنا مكانه وكذلك إن جني العبد المرهون فسيده الحصم ويباع منه في الجناية بقدر أرشها إلا أن يفديه سيده متطوعا فإن فعل فهو على الرهن ، وإن فداه المرتهن فهو متطوع لا يرجع بما فداه به على سيده إلا أن يكون أمره أن يفديه ( فالله: ﴿ فَاللَّ العبد المرهون عمدا فلسيد. القتل والعفو بلا مال لأنه لا يملك المال بقتل العمد إلا أن يشا. ولو قتل خطأ أو قتل من لايلزمه له قصاص لم يكن له أن يعفو ثمه عنه إلا أن يعملي المرتهن حقه أو مثل ثمنه رهنا مكانه (قال الربيع) وللشافعي قول آخر إذا كان العبيد مرهونا فقتل عميدا فلسيده القصاص إن عنا القصاص وجب له مال فليس له أن يعفوه لأن قيمته ثمن لبدنه وليس له أن يتلف على الرتهن ما كان ثمنا لبدن المرهون ( واللشف إفعي ) فأما المدبر والأمة قد والنت من سيدها مُماليك حالهم في جنايتهم والجناية عليهم حال مماليك ( قَالِلْشِنْ عَافِي ) وإدا جي على الكاتب فأنى على نفسه فقد مات رقيقا وهو كعبد الرجل غير مكاتب جني عليه وإذا جني عليه فيما دون النفس عمدا فله القصاص إن جي عليه عبد وإن أراد ترك القصاص وأخذ المال كان له وإن أراد ترك المال لم يكن له لأنه ليس بمسلط على ماله تسليط الحر عليه وقد قيل له عفو المال في العمد لأنه لا يملسكه إلا أن يشاء وإذا لم يملك بالجناية قصاصا مثل أن يجني عليه حر أو عبد مفلوب على عقله أو صغير فليس له عندو الجناية بحال لأنه مال يملكه وليس له إتلاف ماله (قال الربيع) ولو جني على العبد المكاتب فما دون النفس فلا قصاص .

#### الحريقتل العبد

( فَاللَّلْشَــَانِّتِي ) رحمه الله وإذا جنى الحر على العبد عمدا فلا قصاص بينهما فإن أتت الجناية على نفسه ففيه قيمته فى الساعة التى جنى فيها عليه مع وقوع الجناية بالغة ما بلغت وإن كانت ديات أحرار وقيمته في مال الجانى دون عاقلته أو إجماع كما كان قول الله عز وجل « والأبثى بالأبثى » إذا كانت قاتلة خاصة لا أن ذكرا لايقبل بأبتى . ( فاللات بابعى ) وهذا أولى معانيه به والله أعلم . لأن عليه دلائل: منها قول رسول الله صلى أنه عليه وسلم « لايقتل مؤمن بكافر » والإجماع على أن لايقتل المرء بابنه إذا قتله والإجماع على أن لايقتل الرجل بعبده ولا بمستأمن من أهل دار الحرب ولا بامرأة من أهل دار الحرب ولا صبى (فاللات بابعى ) وكذلك لايقتل الرجل الحر بالعبد بحال ، ولو فتل حر ذمى عبداً مؤمنا لم يقتل به (فاللات بابعى ) وعلى الحر إذا قتل العبد قيمته كاملا بالغة مابلغت وإن كانت مائة ألف درهم أو ألف دينار كما يكون عليه قيمة متاع له لو استهلك وبعير له لو قتله وعليه في العبد إذا قتله عمدا ماوصفت في ماله ، وإذا قتله خطأ ماوصفت على عاقلته ، وعليه مع قيمتهما معا عتق رقبة ، وكذلك الأمة يقتلها الحر ويقتل الرجل بالمرأة كما تقتل بالرجل وسواء صغيرة كانت أوكبيرة .

#### قتل الخنثي

( فاللشنائجي ) رحمه الله : وإذا قتل الرجل الخنثي المشكل عمدا فلا ولياء الحنثي القصاص لأنه لا يعدو أن يكون رجلا أو امرأة فيكون لهم القصاص إذا كان خنثي ولو سألوا الدية قضى لهم بديته على دية امرأة لا أنه اليقين ولم يقض لهم بدية رجل ولازيادة على دية امرأة لا أنه شك ( فاللشنائجي ) ولو كان الحنثي بينا أنه ذكر قضى لهم بدية رجل ( فاللشنائجي ) للخنثي المشكل من الرجال القصاص في النفس وفيا دون النفس وإذا طلب الدية فله دية امرأة فإن بان بعد أنه رجل ألحقته بدية رجل ( فاللشنائجي ) ولو كان أولا يبول من حيث يبول الرجل وكانت علامات الرجل فيه أغلب قضيت له بدية رجل ثم أشكل فعاض أو جاء منه ما يشكل غرمته الفضل من دية امرأة (قال الربيع ) الحبثي المشكل الذي له فرج وذكر إذا بال منهما لم يسبق أحدها الآخر وانقطاعهما معا ، وإذا كان يسبق أحدها ينقطع قبل الآخر معا ، وإذا كان يسبق أحدها ينقطع قبل الآخر فالحكم للذي يسبق ، وإن كانا يستبقان معا فكان أحدها ينقطع قبل الآخر فالحكم للذي يبقى .

#### العبد يقتل بالعبد

( فاللاشنائي ) رحمه الله : قال الله تبارك و تعالى ( والعبد بالعبد ) ( فاللاشنائي ) فحكم الله عز وجل بين العبيد بالقصاص في الآية التي حكم فيها بين الا حرار بالقصاص ولم أعلم في ذلك مخالفا من أهل العلم في النفس ( فاللاشنائي ) وإذا قتل العبد العبد أو الا أمة الا أمة أو العبد الأرة أو الا أمة العبد عمدا فيه كمالا حرار تقنيل الخرة والحرة والحرة والحرة بالعبد يقتلونه عمدا والقول فيهم كالقول في الأحرار وأولياء العبيد مالكوهم فيخير مالك العبدائقتول وكذلك الإماء بالعبد يقتلنه عمدا والقول فيهم كالقول في الأحرار وأولياء العبيد مالكوهم فيخير مالك العبدائقتول أو الأمة المقتول بالغة ما بلغت من رقبة من قتل عبده وهو فأيهما اختار فهوله ، وإذا قتل العبد العبد عمدا خير سيد العبد المقتول بين القصاص وبين أخذ قيمة عبده وهو ولى دمه دون قرابة لو كانت لعبده لأنه مالك، فإن شاء القصاص فهوله وإن شاء قيمة عبده بييع العبد المات فاعطى ولى دعب فضل لم يكن فيه فضل لم يكن ثم شيء يرد عليه فإن نقص عمده عن قيمة العبد المقتول ولا تباعة فيه على رب العبد القاتل فإن نقص عمده عن قيمة العبد المقتول ولا العبد المقتول ولا العبد القاتل في واحد فيا العبد المقتول ولا العبد المقتول فيه على رب العبد القاتل في العبد المقتول ولا العبد المقتول في العبد المقتول فيه على رب العبد القاتل في العبد المقتول ولا العبد المقتول فيه على والعبد المقتول فيه على رب العبد القاتل في العبد المقتول ولا العبد المقتول فيه على واحد فيه على واحد في العبد المقتول ولا العبد المقتول في العبد المقتول قتل العبد المقتول فيه على واحد في العبد المقتول قتل العبد المقتول فيه على واحد في العبد المقتول قتل العبد المقتول في العبد المقتول في العبد المقتول قتل العبد المقتول في العبد المقتول في العبد المقتول في العبد المقتول قتل العبد المقتول قتل العبد المقتول قتل العبد المقتول قتل العبد المقتول في العبد المقتول قتل العبد المقتول

الكوء ثم قطهها آخر من المرفق ثمرمات فعلمها معا القود يقطع أصبع هذا وكف قاطع الكف ويد الرجل من المرفق ثم بقتلان ، وسواء قطعا من يد واحدة أو قطعاها من يدين مفترقتين سواء وسواء كان ذلك محضرة قطع الأول أو بعده بساعة أو أكثر مالم تذهب الجناية الأولى بالبرء لأن باقي ألمها واصل إلى الجسدكاه ولوجار أن يقال ذهبت الجباية الأولى حين كانت الجباية الآخرة قاطعة باقى المفصل الذي ياتصل به وأعظم منها جاز إذا قطع رجل مدى رجل ورجليه وشعه آخر موضعة قات أن يقال لايقاد من صاحب الموضعة بالنفس لأن أم الجراج الكشيرة قد عم البدن قبل الموضحة أو بعدها(١) ومن أجاز أن يقتل اثنان بواحد لكان الألم يأتى على بعض البدن دون بعض حتى يكون رجلان لو قطع كل واحد منهما يد رجل معا فمات لم يقد منهما في النفس لا أن ألم كل واحدة منها في شق يده الذي قطع والكن الآلم بخلص من القليل والكشير ويحلص إلىالبدن كله فيكون من قتل اثنين بواحد عج في كل واحد منهما في القود حكمه على قاتل النفس منفردا فإذا أخذ العقل حج على كل من جني عليه جناية صغيرة أو كبيرة على العدد من عقل النفس كأنهم عشرة جنوا على رجل فمات فعلى كل واحد منهم عشر الدية . فإن قال قائل : أرأيت قول الله عز وجل «كتب عاييكم القصاص في القتلي الحر بالحر » هل فيه دلالة على أن لايقتل حران بحر ولا رجل بامرأة ؟ قيل له لم نعلم مخالفا في أن الرجل يقتل بالمرأة فإذا لم يختلف أحد في هذا ففيه دلالة على أن الآية خاصة . فإن قال قائل : فيم نزلت ؛ قيل : أخبرنا معاذ بن موسى عن بكير بن معروف عن مقاتل ابن حيان قال : قال مقاتل أخذت هــذا التفسير من نفر حفظ منهم مجاهد والضحاك والحسن قالوا قوله تعالى . كتب عليكم القصاص في المتلى » الآية قال كان بد، ذلك في حبين من "مرب افتتاوا قبل الإسلام بقليل وكان لأحد الحيين فضل على الآخر فأقسموا بالله ليقتلين بالأثى الذكر وبالعبد منهم الحرفاما نزلت هــذه الآية رضوا وسلموا ﴿ وَإِلَّا شِيانِتِي ﴾ وما أشبه ماقالوا من هذا بما قالوا لأن الله عز وجن إنما أثرم كل منت ذابه ولم تجعن جرم أحم على غيره فقال « الحر بالحر » إذا كان والله أعلم قاتلا له « والعبد بالعبد » إذا كان فاتلا له « والأنثى بالأنثى » إذا كانت قاتلة لها لا أن يقتل بأحد بمن لم يقتله لفضل المقتول على القاتل وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم «أعتى الدس على الله من قتل عبر قاتله ﴿ ﴿ إِلَّالِينَا ﴾ وما وصفت من أنى لم أعلم مخالفًا في أن يقتل الرجل بالمرأة هليل على أن لو كانت هذه الآية غير خاصة كما قال من وصفت قوله من أهل التفسير لم يقتل ذكر بأنثى ولم مجعل عوام من حفظت عنه من أهل العلم لانعلم لهم مخالفا لهذا معناها ولم يقتل الذكر بالأنثى.

### فتال الحر بالعبد

( فَالْالْشَنَافِع ) رحمه الله : قال الله جل وعز في أهل التوراة « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» الآية (على) ولا يحوز والله أعبر في حكم الله على الله على المورد أن كان حكم بينا إلا ماجار في قوله ومن قنل مظلوماً فقد جملنا لوليه سلطا فلا يسرف في اقتل » ولا يجوز فيها إلا أن تسكون كل نفس محرمة القتل فعلى من قتلها القود فيلزم في هذا أن يقتل المؤمن بالسكافر المعاهد والستأمن والصبي والمرأة من أهل الحرب والرجل بعيده وعبد غيره مسلما كان أو كافرا والرجل بولده إنا قتله ( فالله تم يكون قول الله تبارك وتعالى « ومن قتله من قتله وكل نفس كانت تقاد بنفس بدلالة كتاب الله عز وجل أو سنة

<sup>(</sup>١) قوله : ومن أجاز الخ ، كذا فى الأُصل ولا تخلو العبارة من تحريف ، فحور . كتبه مصححه .

معا حزا واحدافأماإن قطع هذا يده منأعلاها إلى نصفهاو هذا يده من أسفلها حتى أبانها فلا تقطع أيدمهاو يحز من هذا بقدر ماحز من يده ومن هذا بقدر ماحز من يده إنكان هذا يستطاع ( إالله من افعي ) وهذا هكذا في الجرح والشجة التي يستطاع فيها القصاص وغيرها لايختلف . ولا يخالف النفس إلا في أنه يكون الجرح يتبعض والنفس لاتتبعض. فإذا لم يتبعض بأن يكونا جانيين عليه معا جرحا كما وصفتُ لاينفرد أحدها بشيء منه دون الآخر فيهو كالنفس في القياس وإذا تبعض خالف النفس . وإذا ضرب رجلان أو أكثر رجلا بمـا يكون في مثله القود فلم يبرح مكانه حتى مات . وذلك أن يجرحوه معا بسيوف أو زجاج رماح أو نصال نبل أو بشيء صلب محدد يخرق مثله فلم يزل ضمنا من الجراح حتى مات فلا ولياء الدم إن شاءوا أن يقتلوهم معا قتلوهم وإن شاءوا أن يأخذوا منهم الدية فليس عليهم معا إلا دية واحدة على كل واحد منهم حصته إن كانوا اثنين فعلى كل واحد منهما نصفها وإن كانوا ثلاثة فعلى كل واحد منهم الثلث . وهكذا إن كانوا أكثر وإن أرادوا قتل بعضهم وأخذ الدية من بعض كان ذلك لهم . وإن أرادوا أخذ الدية أخذوا منه محساب من قتل معه كأن قتله ثلاثة فقتلوا اثنين وأرادوا أخذ الدية من واحد فليهأن يأخذوا منه ثلثها لأن ثلثه بثاثه(٣)وإن كانوا عثمرة أخذوا منه عثمرة وإن كانوا مائة أخذوا منه جزءًا من مائة جزء من ديته ولو قتله ثلاثة ثمات واحد منهم كان لهم أن يقتلوا الاثنين ويأخذوا من مال الميت ثلث دية المقتول . ولو قتل رجل رجلا عمدا وقتله معه صي أو رجل معتوه كان لهم أن يقتلوا الرجل ويأخذوا من الصي والمعتوه أيهما كان القاتل نصف الدية ( الله منابع ) وهكذا لو أن حراً وعبداً قتلا عبدا عمدا كان على الحر نصف قيمة العبد المقتول وعلى العبد القتل . وهكذا لو قتل مسلم ونصراني نصرانيا كان على المسلم نصف دية النصراني وعلى النصراني القود وهكذا لو قتل رجل ابنه وقتله معه أجنبي كان على أبيه نصف ديته والعقوبة وعلى الأجبي القصاص إذا كان الضرب في هذه الحالات كلمًا عمدًا ﴿ وَاللَّهُ عَافِعِي ﴾ وإذا جني اثنان على رجل عمداً وآخر خطأ أو بما يكون حكمه حكم الحَمَا مَن أَن يَضَرُ بِهِ بِعِمَا خَفَيْفَةً أَو مِحْجَرِ خَفَيْفَ فَإِنَّ فَلا قُودَ فَيْهِ لَشَرِكَ الْحُمَا ۚ الذَّى لاقُودَ فَيْهِ وَفَيْهِ الدَّيَّةِ عَلَى صاحب الخطأ في مال عاقلتُه وعلى صاحب العمد في أموالهما ولو شهد شهود أن رجلين ضربا رجلا فراغا عنه وتركاه مضطجها من ضربتهما ثم مر به آخر فقطعه باثنين ، فإن أثبتوا أنه قطعه باثنين وفيه الحياة ولم يدر العل الضرب قد بلغ به الذبح أو نزع حشوته لم يكن على واحد منهما قصاص . وكان لأوليائه أن يقسموا على أيهما شاءوا ويلزمه ديته ويعزران معا ( فاللُّشنافعي ) وإن لم يتبتوا أنه كانت فيه حياة . وقالوا لاندري لعله كان حيا لم يكن فيه شيء ولا يغرمهما حتى يقسم أولياؤه فيأخذون ديته من الذين أفسموا عليه فإن قال أولياؤه نقسم عليهما معا قيل إن أقسمتم على جراح الأولين وقطع الآخر فذلك لكم وإن أقسمتم على أنه مات من الضربتين معا لم يكن لَكُمْ إِذَا قَطْمُهُ الْآخَرُ بِاشْمِينَ أُو ذُبِحُهُ الْآخَرِ ﴿ وَإِلَّالِمَ مَا أَنِعَالُمُ القَصاص أُولا أن الضاربين الأولين إذا كانوا بلغوا منه مالا حياة معه إلا بقية حياة الذكئ لم يكن على الآخر عقل ولا قود . وإن كانوا لم يبلغوا ذلك منه فالقود على الآخر وعلى الأولين الجراح فجعلنها قسامة بدية لأن كلا يجب دلك عليه ولا أجعل فيها قصاصا لهمذا المعنى . ولو شهد شهود على رجل أنه ضربه بعصا في طرفها حديدة محددة ولم يثبتوا بالحديدة قتله أم بالعصا قتله فلا قود إذا كانت العصا لو انفردت مما لاقود فيه وفيه الدية بكل حال . وإن حلف أولياؤه أنه مات بالحديدة فهي حالة في ماله وإن لم يحلفوا فهي في ماله في ثلاث سنين لأنهم أثبتوا القتل فأقله الحجطأ ولا تغرمه العاقلة ولم تقم البينة على أنه خطاً " ، وإذا قطع الرجل أصبع الرجــل ثم جاء آخر فقطع كفه أو قطع الرجل يد الرجل من مفصـــن قتلت المرأة من عليها في قتله القود فذكرت حملا حبست حتى تضع حملها ، ثم أقيد منها حين تضع حملها ، وإن لم يكن لولدها مرضع فأحب إلى لو تركت بطيب نفس ولى الدم يوما أو أياما حتى يوجد له مرضع ، فإن لم يفعل قتلت له ، وإن ولدت ثم وجدت تحركا انتظارت حتى تضع المتحرك أو يعلم أن ليس بها حمل ، وكذلك إذا لم يعلم بها حمل فادعته انتظار بالقود منها حتى تستبرا أو يعلم أن لاحمل بها ، ولو عجل الإمام فاقتص منها حاملا فلا شيء عليه إلا المأثم حتى تلقى جنيناً ، فإن ألقته ضمنه الإمام دون القتص له . وكان على عاقلته لابيت المال ، وكذلك لو قضى بأن يقتص منها ثم رجع فلم يبلغ ولى الدم حتى يقتص منها ضعن الإمام جنينها .

#### قتل الرجل النفر

( وَاللَّاشَيْافِي ) رحمه الله : إذا قتل رجل نفرا فأنى أولياؤهم جميعاً يطلبون القود وتصادقوا على أنه قتل بعضهم قبل بعض أو قامت بذلك بينة اقتص للذي قتله أولا وكانت الدية في ماله لمن بقي ممن قتل آخرا ( فَالْلَاشَنَانِينِ ) وَلُو جَاءُوا مَنْفُرُ قِينَ أَحِبِتَ للامام إذَا عَلَمُ أَنْ غَيْرِ الذِّي جَاءُهُ أَنْ يَبِعِثُ إِلَى وَلَيْهِ ، فَإِنْ طَلْب القود قتله بمن قتل أولا وإن لم يفعل وافتص منه في قتل آخر أو أوسط أو أول كرهته له ولا شيء عليه فيه لأن لكايم. عليه القود . وأيهم جاء فأثبت عليه البينة بقتل وليله فدفعه إليه فلم يقتله حتى جاء آخرفا ثبت عليه البينة قمنل ولى له قتاه دفعه إلى ولى المقتول أولا ( قَالِلهِ مَا يَافِع ) ولو أثبتوا عليه معا البينة أيهم قتل أولا: فالقول قول القاتل ، فإن لم نقر بشيء أحيات للامام أن يقرع بينهم أمهم قتل وله أولا فا يهم خرج سهمه قتله له وأعطى الباقين الديات من ماله . وكنذلك لو قتابه معا أحبات له أن يقرع بينهم ( فَاللَّاشِ عَالِمِينَ ) وإذا قتل رجل عمدا وور نه كبار وفيهم صغير أو غائب وقتل آخر عمداً وورثته بالغون فسائلوا القود لم يعطوه وحبس على صغيرهم حتى يبلغ وغائبهم حتى محضر فلعن الصغير والغائب يدعان القود فيبطل القود ويعطون ديته في مانه ( فالله في نافعي ) ولو دفعه الامام إلى ولى الذي قدل آخرا و ترك الذي قتاله أولا فقتله كان عندي مسيئًا ولا شيء عليهم لأن كليم استوجب دمه على الكمال (فاللشنافعي) ولوكنان قطع يدرجل ورجل آخر وقتل آحر تم جاءوا يطلبون القصاص معا اقتص منه اليد والرجل ثم فنال هذه ( فَاللَّشِ أَفِيَّ) ولوقطع أصبع رجل اليمني وكف آخر اليمني ثم جاءوا معا بطلبون القود أقصصت من الأصبع وخيرت صاحب الكف بين أن أقصه وآخذ له أرش الإصبع أو آخذ له أرش الكف ( إالله: النهي ) ولو بدأ فأفسه بن الكف أعطى صاحب الاصبع أرشها ولو قطع كري رجلين اليمني كمان كقتاه النفسين يقتص لأيهما جاء أولا وإن جاءا معا أقتص للمقطوع بديا . وإن اقتص للاخر أخذ الأول دية يده . وهكذا كل ما أصاب مما عليه فيه القصاص فإت منه بقود أو مرض أو غير. فعليه أرشه في ماله .

## الثلاثة يقتلون الرجل يصيبونه بجرح

( فَاللَّانَ َ اَفِيْنَ ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة ، وقال عمر لو تحالاً عليه أهل صنعاء لفتلتهم جميعاً ( فِاللَّهُ عَنْ الله جلان أو الثلاثة أو أكثر الرحل ( فِالله فَنْهُ مِعَا الْقُولُ وَلَا قَالَ الله جلان أو الثلاثة أو أكثر الرحل عمد والله فله معا ( فَالله فله معاد على القول فله على عمد الله فله على المقال وقد بيت حميع عنه المسائل على عدا القول فله غيل عندى - عندى - من قال : يَعْنَلُ الاثنان أو أكثر بالرجل أن يقول فإذا قطع الاثنان يد رجل معا قطعت أيديهما معا وكذلك أكثر من الاثنين وما جاز في المائة وأكثر . وإنما تقطع أيديهما معا إذا حملا شيئاً فضرباه معا ضربة واحدة أو حزاه

من محسن فإن لم مجد من ينوكل له وكل الإمام له من يقتله ولا يقتله حتى يستأمر الولى فإن أذن له أن يقتله قتله ، فلو أن الوالى أذن لرجل أو امرأة بقتل رجل قضى له عليه بالقصاص فذهب ليقتله ثم قال الولى قد عفوت عنه قبل أن يقتله فقتله قبل أن يعلم العفو عنه ففيها قولان أحدهما أن ليس على القاتل شيء إلا أن مجلف بالله ماعله عفا عنه ولا على الذي قال قد عفوت عنه ( فاللات المن في القول ولا على الذي قال قد عفوت عنه ( فاللات المن في والقول الثاني أنه يغرم الدية ويكفر إن حلف وأفل حالاته أن يكون قد أخطأ بقتله ومن قال هذا قال ولو وكل الولاة رجلا بقتل رجل لهم عليه قود فتنحى به وكيليم ليقتله فعفا كام أو أحدهم وأشهد على العفوقبل أن يقتل الذي عليه القود لم يصل العفو إلى الوكيل حتى قتل الذي عليه القود لم يكن على الوكيل الذي قتل قصاص لأنه قتله على أنه مباح له خاصة وعليه الدية والكفارة ولا يرجع بها على الولى الذي أمره لأنه متطوع له بالقتل ويحاف الوكيل ماعلم العفو فإن حلف لم يقتل ووداه وإلا حلف الولى لقد على ولا يعلم الرجل بعتقه فيقتله فيغرم دية حر والكافر يسلم ولا يعلم الرجل بإسلامه فيقتله فتكون ديته دية مسلم عتل فم على قتل العمد (قال الربع) يربد به قتل العبد وهو يغرفه حرا مسلما .

#### الوكالة

( فالالشنافي ) رحمه الله تمالى و تجوز الوكانة بتبيت البينة على القتل عمدا أو خطأ فإذا كان القود لم يدفع إليه حتى يحضره ولى القتيل أو يوكله بقتله (قال) وإن وكله بقتله كان له قتله ( فالالشنافي ) وإذا قتل الرجل من القتل لاولى له عمدا فلاسلطان أن يقتل به قاتله وله أن يأخذ له الدية ويدفعها إلى جماعة المسلمين ويدع القاتل من القتل وليس له عقو القتل والدية لأنه لا يملسكها دون المسلمين فيعفو ما يملك ( فالالشنافي ) ولو قتسل رجل له أولياء صغار فقراء لم يكن للوالى عفو دمه على الدية وكان عليه حبسه حتى يبلغ الولاة فيختار وا الفتل أو الدية أو مختار الدية بالغ منهم فإن اختارها لم يكن إلى النفس سبيل وكان على أولياء الصغار أن يأخذوا لهم الدية لأن النفس قد صارت محتوعة وللمولى عليه عقو الدم ملكا له .

### قتل الرجل بالمرأة

( فاللشخ أنهى ) رحمه الله تعالى: ولم أعلى عن لقيت تخالفا من أهل العلم فيأن الدمين متكفئان بالحرية والإسلام فإذا قتل الرجل المرأة عمدا قتل بها وإذا قتلت به ولا يؤخذ من المرأة ولا من أوليام الشيء للرجل إذا قتلت به ولا إذا قتل بهاوهي كالرجل يقتلون المرأه والنسوة ولا إذا قتل بهاوهي كالرجل يقتلون المرأه والنسوة يقتلن الرجل ( فاللش النبي على المرحل في جميع أحكامها إذا اقتص لها بحراحها إذا أفدتها في النفس أفدتها في الجراح التي يقتلن الرجل ( فاللش النبية عنها أن المركز في المركز في الدية المركز في الله المركز في الدية المركز في المركز حالا المركز حالا المركز في المركز في المركز في المركز في المركز حالا المركز في الم

فقطعته وهدمت البيت على هؤلاء وهم موتى أو ضربت فم هذا الرجل وأسنانه ساقطة كان القول قوله مع يمينه حتى تقوم بينة بخلاف ماقدل وإدا شهد شدهدان أن هذا الرجل ضرب هذا الرجل ضربة أثبتناها فلم يبرأ جرحها حقمات المضروب فلا قصاص عنيه إلا بأن يقر بأنه مات أو يثبت الشهود أنه مات منها أو من غيرهم ممن رأى الضربة وإن نم يره حين ضربه أو يثبت الشهود الذين رأوا الضربة أو الذين شهدوا على أصل الضربة أنه لم يزل لازما للفراش سنها حق مات فإذا كان هكذا فالظاهر أنه مات منها وعليه القود وإذا لم يكس من هذا واحد حلف الجانى مامات منها وضمن أرش الجرح فإن نكل حلفوا وكان لهم الدية أو القصاص فيه إن كان ممن يقتص منه .

# تشاح الأولياء على القصاص

( قَالَ الشَّنَافِي ) رحمه الله تعالى . وإذا قتل الرجل الرجل عمدا بسيف وله ولاة رجال ونساء تشاح الأولياء على القصاص فطلب كامم تولى قتله قيل لايقتله إلا واحد فإن سلمتموه لرجل منكم ولى قتله وإن اجتمعتم على أجنى يقتله خلى وقتله وإن تشاححتم أفرعنا بينكم فأيكم خرجت قرعته خليناه وقتله ولا يقرع لامرأة ولا يدعها وقتله لأن الأغلب أنها لانقدر على قالمه إلا بتعذيبه وكذلك لوكان فيهم أشل اليمني أو ضعيف أو مريض لايقدر على قتله إلا بتعذيبه أفرع بين من يقدر على قتله ولا يدع يعذبه بالقتل ( فالالشنافيم) وإذا لم يكن إلا ولى واحد مريض لايقدر على قتله إلا بتعذيبه قيل له وكل من يقتله ولا يترك وقتله يعــذ به وكذلك إن كان ولاته نساء لم تقتله امرأة بقرعة (قاله) وينظر إلى السيف الدي يقتله به فإن كان صارما وإلا أعطى صارما ( فالالشفائعي) وإذا كان الولى صحيحاً فخرجت قرعته وكان لايحسن يضرب أعطيه ولى غيره حتى يقناه قتلاوحيا ( قال ) فإن لم يحسن ولاته الضرب أمر الوالي ضاربا ضرب عنقه ( فاللان افعي ) وإن ضرب القاتل ضربة فلم يمت في ضربة أعيد عليه الضرب حتى يموت بأصرم سيف وأشد ضرب قدر عليه وإذا كان للقتيل ولاة فاجتمعوا على القنل فهر يتمتل القانل حتى بموت أحدهم كف عن قتله حتى بجمع ورثة الميت على القنل والو لم يمت واكن ذهب عقله لم يقتل حتى يفيق أو يموت فتقوم ورثنه مقامه وسواء أذن في قتله أو لم يأذن لأمه قد يأذن ثم يكون له أن يعفو بعد الإذن فإن تفوت أحد من الورثة فقنله كان كما وصفت في الرجلين يقتل أبوهما فيفوّت أحدهما بالقال وغرم نصيب الميت والمعتسوه من الدية والولى المحجور عليه وغير المحجور عليه في ولاية الدم والقيام بالفصاص وعفو الدم على المال سواء ، وإن عنما المحجور عليه القصاص على غير مال فالعنمو عن الدم جائز لاسبيل معه إلى القود وله نصيبه من الدية لأنه لايجوز له إنلاف المال وخوز له نرك غود ( ﴿ إِلَّا شِنائِعِي ﴾ فإذا اقترع الولاة فخرجت قرعة أحدهم وهو يضعف عن قتله أعبدت "قرعة على الباقين وهكذا تعاد أبدا حتى تخرج على من يقوى على قتله .

# تعدى الوكيل والولى في القتل

( فَالْالَشَيْنَ أَنِينَ ) وحمه الله تعالى وإذا ضرب الرجل الرجل ضربة فمات منها فحلى اولى وقتله فقطع يده أورجله أو ضرب وسطه أو مثل به لم يكن عليه عقولا قرد ولا كنه رة وأوجع عقوبة بالمعدوان في الثلة ( في الليشيافين ) ولو جاء يضرب عنقه فضرب رأسه نما يلى العنق أو كنفيه وقال أخطأت أحلف ماعمد ما صنع ولم يعاقب وقيب ل اضرب عنقه ولو ضرب مفرق رأسه أو وسطه أو ضربه ضربة الأغلب أنه لا يخطى " بمثلها من أراد ضرب العنق عوقب ولم علمه و يقال أدب عنقه وإن قال احسن إلا عذا قبل منه ووكل علم علم و وكل

ولا يكون قاتلا له يوم الخميس ويوم الجمعــة وهكذا الو شهد رجل أنه قتله بكرة والآخر أنه عشية والآخر أنه خنقه حتى مات والآخر أنه ضربه بسف حتى مات كانت هذه شهادة متضادة لا تلزمه ولو أن رجابن شهدا على رجلين أنهما قتلا رجلا وشيد المشيود علمهما أن الشاهدين قتلاه وكمانت شيادتهما في مقام واحد فإن صدقهما أولياء الدم وما فالشيادة باطلة وكذلك إن كذبوهما وإن ادعوا شيادتهما فشهدا قبال أن يشيد الآخر إن قبلت شهادتهما وجعلت المشهود عليهما اللذين شهدا بعد ماشهد عليهما بالقتل دافعين عن أنفسهما بشهادتهما وأبطلت شهادتهما وإن ادعوا شهادة اللذين شيدا آخرا أبطات الشهادة لأن الأولين قد شيدا عليهما فدفعا عن أنفسهما ماشيد به علمهما قبل أن يشهدا وإن لم يدعوا شيئا تركتهم حتى يدعوا كما وصفت لك ( فَالْالشِّنْ الْتِينَ ) رحمــه الله فإن جاءوا جميعًا معا لم أقبل شهادتهم لأنه ليس في شهادة أحد منهم شيء إلا في شهادة الآخر مثلها فليس واحد منهم أولى بالرد ولا القبول من الآخر ولو شهد شاهد على رحل أنه أقر أنه قتل رحلا خطأ في يوم غير اليوم الذي شهد به صاحبه كان قول العامة إن هــذا جائز لأنه شيادة على قول وهكذا إقرار الناس في يوم بعد يوم ومجلس بعد مجلس وهو مخالف للفعل ولو شهد أحدهما أنه أفر أنه قتله عمدا وشهد الآخر أنه أفر أنه قتــله ولم يقل عمدا ولا خطأ جعلته قائلًا وجعلت القول قول القاتل فإن قال عمدا ففيه القصاص وإن قال خطأ حلف ماقتله عمدا وكانت الدية في ماله في مضى ثلاث سنين ولو شهد أحدهما أنه أفر أنه قتله عمدا والآخر أنه أقر أنه قتله خطأ سألته وجعلت القول قوله فإن قال خطأ أحلفته على العمد وجعاته عليه في ثلاث سنين لأن كلمهما يشهد بالإقرار بالفتل أحدهما عمدا والآخر خطأ وقد يكونان صادقين لأنهما يشهدان على قول بلا فعل ( قالل: أيالين بافعي) ولوكانا شهدا على فتال أحدهما قتله محديدة وقال الآخر بعصا كانت شهادتهما باطلة لأنهما متضادان ولا يكون قاتله محديدة حتى أتى على نفسه و مصا حتى يأتى علمها ولو شهد أحدهما على أنه قتله وشهد الآخر على أنه أفر بقتله لم تجز شهادتهما ولم تكن هذه شهادة متضادة يكذب بعضها بعضا ولكني لم أجزها لأنها ليست بمجتمعة على شيء وإن كان انقتل المشهود عليه أوالمقر به خطأ أحلف أولياء الدم مع شاهـدهم واستحقوا الدية بما تستحق به الحقوق وإن كان عمدا أحلفوا أيضا قسامة لأن مثل هذا يوجب القسامة في الدم واستحقوا الدية بالقسامة ولو شهد شاهدان أن هذ قتل فلانا أو هذا قد أثبتا أحدهما بغير عينه لم تكن هذه شهادة قاطعة وكانت في هذا قسامة على أحدهما كما تكون على أهلاالقرية قتله بعضهم ولو شهدا أن هذا الرجل بعينه قتل عبد الله بن محمد أو سالم بن عبد الله لا بدرى أمهما قتال لم تكن هذه شهادة ولا في هذا قسامة لأن أولياء كل واحد منهما إذا طلبوا لم يكونوا بأحق من غيرهم ( ﴿ إِلَاكِ مَا فِي ) ولا أقبل الشهادة حتى يثبتوها فإن قالوا نشهد أنه ضربه في رأسه ضربة بسيف أو حديدة أوعصا فرأيناه مشجو جاهذه الشجة لم أقص منه حتى يقولوا فشجه بها هذه الشجة ( قاللُون ) فعي ) وهكذا لو قالوا نشهد أنه ضربه وهو ملفف فقطعه باثنين أو جرحه هذا الجرح ولم يبينوا أنه كان حيا حين ضربه لم أجعله قاتلا ولا جارحا حتى يقــو لوا ضربه وهو حي أو تثبت بينة أنه حين ضربه كان حيا أو كانت فيه الحياة بعد ضربه إباه فيعلم أن الضربة كانتوهو حيواقبل قول الجانى مع يمينه إذا لم تقم بينة بأن هذه الشجة لم تكن من فعله وأنه ضربه ميتا وهكذا لو شهدوا أن قوما دخلوا بيتا فغابوا ثم هدمه هذا عليهم فقال هدمته بعد ماماتوا جعلت القول قوله حتى تثبت البينة أن الحياة كانت فيهم حين هدم هذا البيت (قال الربيع) وللشافعي فيه قول ثان يشبه هذا أن الملفوف بالثوب والقوم الذين كانوا في البيت فهدمه علمهم على الحياة حتى يعلم أو تقوم بينة أنهم ماتوا قبل أن يهدم البيت عليهم ( فالالنشافِعي) وهكذا لو أقر فقال ضربته

شهادتهما لأنهما لا يعقلان عنه في العمد فيدفعان عن أنفسهما بشهادتهما عقلا ولو ادعى عليه قتل خطأ وأفام به عليه المسهد فجاء الشهود عليه برجلين من عاقلته بجرحان "شاهدين لم تجز شهادتهما لأنهما يدفعان عن أنفسهما ما يازمهما من العقد وكذلك لو كانا من عاقلته فقيرين لا يلزمهما لذلك عقد لم تقبل شهادتهما لأنه قد يكون لهما مال في وقت العقد فيؤخذ منهما العقد فيكونا دافعين بشهادتهما عن أنفسهما ولو شهد شاهدان على رجل بقتل أو جرح خطأ فجاء الشهود عليه برجال من عصبته بجرحونهما انبغى للحاكم أن ينظر فإن كان الذين جرحوهما محن يلزمه أن يعقل عن الشهود عليه حين شهدوا إن حكم بشهادتهما لم تقبل شهادتهما وذلك أن لايكون من هو أفرب إليه نسبا منهما يحمل العقل عنه حتى لا يخلص إلى أن يعقل الشاهدان عنمه إلا بعد موت الذين مجملون العقل عنه من العاقلة أو حاجتهم قبلت شهادتهما لأنهما حين شهدا امن غير عاقلته .

#### ما تقبل عليه الشهادة في الجناية

( أَالِكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ تَعَلَى: وَلاَ أَفَهِل فَى الشَّهَادَةَ عَلَى الْجَنَايَةِ إِلَّا مَا أَقِبَل فى الشَّهَادَةَ عَلَى الْحَقُوقَ إِلَّا فَى القسامة فلو أن رجلا جاء بشاهدين يشهدان أن رجلا ضربه بسيف وقفتهما فإن قالا أنهر دمه ومات مكانه من ضربه قبات شهادتهما وإن قالا ما ندري أنهر دمه أو لم ينهر لم أجعله بها جارحا ولو قالا ضربه في رأسه فرأينا دما سائلًا لم أجعله جارحا إلا بأن يقولا سال من ضربته ثم لم أجعلها دامنة حتى قولا وأوضعها وهذه هي نفسها أو هي في وضع كذا وكدا فإن برأ منها فأراد القصاص لم أفصه إلا بأن يقولا هي هذه بعنها أو يصفاها طولها وعرضها فإن قالا أوضعه ولا ندرى كـ طول الموضعة لم أقصه منه وإن قالا أوضعه فى رأسه ولا نثبت أبنءوضع الموضعة لم أقصه لأنى لا أدرى أين آخذ منه القصاص من رأسه وجعات عليه الدية الأنهما قد ثبتًا على أنه أوضحه في رأسه ولو قالا ضربه فقطع إحدى يديه والمقطوع إحدى بديه مقطوع اليد الأخرى قصاص إذا لريثبتا اليد التي قطع وعلى الجانى الأرش في ماله لأنهما أثبتا قطع بده ولو قالا قطع إحدى يديه(١) ولم يثبتا أي اليدين هي أيده المقطوعة هي أم يده الأخرى قين أنتم ضعفاء ليست له إلا يدان بينوا فإن فعلوا قبلت وإن لم يفعلوا قبلت وقضى عليه وكان هؤلاء ضعفاء ( فَالْالْشَانِيْنَ) وَهَكُمُنا في رجليه وأذنيه وكل ماليس فيه منه إلا اثنان فقطع أحدهما ولو شهدا أن هذا قطع يدهدا وقال هذا يوم الخيس وقال هذا نوم الجمعة لم تقبل شهادتهما إن كان عمدا لاختلافهما فإن كل واحد منهما يبرى ً الجاني أن يكون فعن في "يوم الذي زعم الآخر أنه فعل فيه وكذلك لو شهد عليه شاهدان أنه قتل بمكه "يوم كما وشهد آخران أنه قتل بمصر ذلك اليوم أو أنهقتل إنسانا بمصر فيذلك اليوم أو جرحه أو أصاب حدا سقط كل هذا عنه لأن كانواحدة من البينين تنوثه ثما شهدت به عليه الأخرى وهذا في العمد والحطأ سو ، إذا لم يكن إلا أن يكون أحدهما قد كان والآخر لمبكن وبطانا معا عنه لأن الحريم عليه بإحداهما ليس بأوجب عليه من الحريم عليه بالأخرى وأحلف كما يخلف المدعى عليه بلا بينة وليس كالذي عاهر عليه من الأخبار التي تقر في نفس الحركم أنه كما قالوا لا يرأ من نمك الشهادة وإن لم تكن فاطعة عمى غيرهم فيكون في هذا القسامة ولا يكون ذلك في السأبة الأولى ولا يكون ذلك إلا بدلالة ولو شهد شاهد أنه قنله يوم الخيس وآخر أنه قنله يوم الجمعة كـان باطلا لأن كل واحد يكذب الآخر

<sup>(</sup>۱) قوله : ولم يثبتا النع ، كذا فى النسيخ ، وفى الـكلام ما يحتاج إلى تأمل وتحرير ، فإن تحريف النسخ فى

## جناية المرأة على الرجل فينكحها بالجناية

( فالله: نافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا جنت المرأة على الرجل موضحة عمدا أو خطأ فنكحها على الموضحة فالنكاح عليها عفو للجناية ولا سبيل إلى القود والنكاح ثابت وإن كانا قد علما أرش الجناية كان مهرها أرش الجناية في العمد خاصة فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أرش الوضحة ، وإن نكحها على أرش موضحة خطأ كان النكاح جائزا وكان لها مهر مثلها وله على عاقلتها أرش موضحة لا نه إعما نكحها بدين له على غيرها ولا بجوز صداق دين على غير المصدق وهذا كله إذا عاش من الجناية فإن كانت الجناية خطأ أو عمدا أمات منها فكان الصداق جائزا وزادها فيه على صداق مثلها ردت إلى صداق مثلها ورجع عليها بالفضل لأنها تصير وصية لوارث فلا تجوز ، ولو جنت على عبد له جناية فنكحها عليها جاز كنكاحه إباها على جناية نفسه في المسائل كلها (١) إلا في أن الصداق إذا كان جائزا وكان أكثر من مهر مثلها ومات العبد جائز لا نها لم تجن على السيد فيكون قابلا ولم يكن صداقها في معنى الوصايا عمل فلا مجوز منه ماجاوز صداق مثلها .

#### الشهادة في الجناية

( فالله في المحمد الله تعالى : ويقبل في القتل والحدود سوى الزنا شاهدان وإذا كان الجرح والقتل عمداً لم يقبل فيه إلا شاهدان ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ولا يمين وشاهد إلا أن يكون الجرح عمدا مما لا لا لا فيه محال مثل الجائفة ومثل جناية من لا قود عليه من معتوه أو صبى أو مسلم على كافر أو حر على عبد أو أب على ابه فإذا كان هذا قبل فيه شهادة رجل وامرأتين ويمين وشاهد لأنه مال بكل حال فإن كان الجرح هاشمة أو مأمومة إن أراد أن آخذ له القصاص من موضعة فعلت لأنها موضعة وزيادة فإذا كانت الجناية الأدبى إن أراد أن آخذ له فيها قودا أخذتها لم أقبل فيها شهادة شاهد ويمين ولا شاهد وامرأتين وإذا كانت لا قصاص في أدبى شيء منها ولا أعلاه قبلت فيها شاهدا وامرأتين وشاهدا ويمينا وإذا ادعى رجل على رجل لا فيه رجل قتل عمد وقال قد عفوت القود أو قال لى القود أو المال وأنا آخذ المال وسأل أن يقبل له شاهد وامرأتان أو يمين وشاهد لم بكن ذلك له لأنه لا يجب له مال حتى يجب له قود وإذا ادعى رجل على رجل جرحا عمدا أو خطأ لم أقبل له شهادة وارث له بحال لأنه قد يكون نفسا فيستوجب بشهادته الدية ولو أن رجلا اله ابن عهد لأنه قد صار وارثا للمشهود له لأنه لو مات ورثه وإن حكم بها شم مات ابنه فصار ابن عمه طرحت شهادة ابن عمه لأنه قد صنى بها في حين لا يجر إلى نفسه بها شيئا .

## الشهادة في الأقضية

( فَاللَّاتُ عَافِي ) رحمه الله تعالى وإذا أفام الرجل على الرجل شاهدين بقت عمدا وهو نمن يستفاد منه المقتول فأتى المشهود عليه برجلين من عاقلته غير ولده أو والده يشهدان له على جرح الشاهدين اللذين شهدا عليه قبلت

<sup>(</sup>١) قوله: إلا في أن الصداق الخ كذا في النسخ وانظر . كتبه مصححه .

مات من الجناية فلا سبيل إلى القود مجال العفوت عنمه والنظر إلى أرش الجناية نفسها فكان فيها قولان . أحدها : أنه جائز العفو عنه من ثلث مال العافى عنه كأن كان شجه موضعة فعفا عقلها وقودها فيرفع عنه من الدية نصف عشرها لأنه وجب الهجنى عليه فى الجناية ويأخذ الباقى لأنه عفا عما لم يجب له فلا يجوز عفوه فيه . والقول الثانى : أن يؤخذ بجميع الجباية لأنها صارت نفسا وهذا قان لا بجوزله وصية بحال (قال الربيع) وهذا أصح القولين عندى ( قال الشنافي ) ولو كانت الجباية بدين ورجلين ثم مات منها وعفا جاز له العفو فى اقول الأول من اثنات لأن الدية وجبت له وأكثر إلا أن ذلك نقص بالوت ولم يجز له فى القول الثانى لأنها صارت نفسا وهذا قاتل ( فاللشنافي ) وإذا قال الرجل قد عفوت عنك العقل والقود فى كل ماجنيت على فجي عليه بعد القول لم يكن هذا عفوا وكان له العقب والفود لأنه عفا عنه مالم يجب له ( فاللشنافي ) وإذا جنى الرجل على أبى الرجل جرحا فقال ابنه وهو وارثه قد عفوت عن جنايتك على أبى فى العقل والقود معا لم يكن هذا عفوا لأن الجناية لأبيه ولا يكن له القيام بها إلا أن يموت أبوه وله إذا مات أبوه أن يأخذ العقل أو القود لأنه لم يعف بعد ماوجب له ولو عفاه بعد موت أبيه لم يكن له عقل ولاقود إذا عفاها معا .

## جناية العبد على الحر فيبتاعه الحر والعفو عنه

( وَاللَّهُ عَالِمُ عَبِدُ عَلَى حَرْ جَنَايَةً فَهُمَا نَصَاصَ فَعَلَيْهِ الْقَصَاصِ أَوْ الأَرْشُ والجَنايَة والدية كلَّهَا في رقبة العبد فإن عفا القصاص والأرش جاز العفو إن صح منها من رأس المال ، وإن مات منها أو من غيرها قبل يصح جاز العفو لأنه من الثلث يضرب به سيد العبد في ثلث مال الميت مع أهل الوصايا بالأقل من الدية والأرش ماكان أو قيمة رقبة عبده ليس عليه غيره وإنما أجزناها هنا أنها وصية لسيد العبد وسيده ليس بقاتل ، ولو كانت جناية العبد على الحر موضحة فقال قد عفوت عنه القصاص والعقل وما يحدث في الجناية جاز له العفو عن الموضحة ولم يجز له مابقي لأنه عنما لم يجب له ولم يوص إن وجب له أن يعفو عنه ، ولو أنه قال إن مت من الموضحة أوازدادت فزيادتها بالموت وغيره وصة له جاز العفو من الثلث ألا ترى أن رجلا لوكان له في يدى رجل مال فقال ماربح فيه فلان فهو هبة لملان لم يجز ولو قال وصية لفلان جاز ( فالالشِّنافِعي ) ولوكان العبد جني على الحر جناية أقر بها العبد ولم تقم بها بينة فقال الحر قد عفوت الجناية وعقلها أو مايحدث فيها لم يكن له قصاص محال العفو وكان العقل إنما بجب على العبد إذا عتق فكان عفوه عنه العقل كعفوه عن الحد بجوز للعبد منه إذا عتق ما مجوز للجاني الحر المعفو عنه ويرد عنه مايرد عن الحر ، ولو جني عبد على حر موضعة عمدا فابتاع الحر العبــد من سيده بالموضعة كان همدًا عفوا للقصاص ثيها ولم خز البيع إلا أن مهاءها أرش الموضعة فيبتاع المجنى عليه العبد فيكون البيع جائزا ، وهكذا لوكانت أكثر من موضعة أو أقل لأن الأثمان لاتجوز إلا معلومة عند البائع والمشترى ( فَاللَّانَ عَانِينَ ) ولو وجد المشترى بالعبد عيماً كان له رده وكان له رده وكان له في عنقه أرش الجناية بالغا ما بلغ ، ولو أخذه بشراء فاسد فمات في يدى المشترى كانت على المشترى قيمته يحاصّ بها من أرش الجناية التي وجبت له في عنقه ، ولو أن عبدا جني على حر عمدا فأعتق سيد العبد العبد وهو يعلم بالجناية أولايعلم فسواء وللحر القود إلا أن يشاء المقل فإن شاء فعلى السيد المعتق الأفل من أرش العقل أو قيمة رقبة العبد وجناية العبد على الحر عمدا وحطأسهاه عنه القصاص فلا مجتمع عليه القتل ويوجب الدية في ماله ( فالله الرجل الرجل الثانى أن على من قتل من الأولياء قاتل أيه القصاص حتى مجتمعوا على القتل وإذا قتل الرجل الرجل فقال قتل ابنى أو رجلا أنا وله طلب بالبينة فإن أقامها بأنه قتله عمدا عزر ولم يكن عليه عقل ولا قود ولا كفارة وإن لم يقمها اقتص منه ولو قتل رجل له وليان فقتل أحدهما قاتل أبيه وادعى أن الولى معه أذن له أحلف الولى المدعى عليه فإن حلف كان له نصيبه من الدية على ماوصفت وإن نكل (١) حلف المدعى عليه وبرى من نصيبه من الدية ولو أن رجلا له وليان أو أولياء فعفا أحد أوليائه القصاص ثم عدا عليه أحد الأولياء فقتله وقال لم أعلم عفو من معى ففيها قولان أحدهما أن عليه عنوه ثم عوقب ولم يقتص منه وأخرم ديته حالة في ماله يرفع عنه منها بقدر نصيبه من دية المقتول الذي هو وارثه وإن لم علف حلف أولياء المقتول الأولى في القصاص منه فولان أحدهما أن يقتص منه والآخر لاقصاص منه عمن الدية وللذي قتل به حصته من الدية لما أخذ منه القصاص ( في الله القاتل المقتول الأولى في مال الفاتل نصيبهم من الدية وللذي قتل به حصته من الدية المقتول القاتل قتل به إلا يدعل في دائم في القصاص فحكم الحاكم لهم بالدية فأيهم قتل القاتل قتل به إلا يدعل ذك ورثنه .

## باب عفو المجنى عليه الجناية

( قَالِلُونِينَ الْحَبِي عليه مِن الْجَنَاية سقط القصاص عن الجانية فيها قصاص فقال المجنى عليه قد عفوت عن الجانى وبنايته على وبرأ الحجنى عليه من الجناية سقط القصاص عن الجانى وسئل الحبنى عليه فإن قال قد عفوت له المتال المن على ماله جاز عفوه للقصاص وأخذ له المال لأنه ليس له أن يهب من ماله هيئا وهكذا إن مات من جناية الجانى وهو يلى ماله سئل ورثه فإن قالوا لا نعله عفا الملل أحلفوا ماعلموه عفا المال وأخذوا المال من مال الجانى إلا أن يأنى الجانى بدينة على عفوه المال والقصاص معا فيجوز له العفو ولو جاء الجانى بدينة أنه قال قد عفوت عنه ما لمزمه فى جنايته على بعد قوله قد عفوت عن الجانى جنايته على سقط وأرش فيجوز عفو المال ولو مات الحجنى عليه من جناية الجانى بعد قوله قد عفوت عن الجانى جنايته على سقط وأرش فيجوز عفو المال ولو مات الحجنى عليه مالزمه فى جنايته على من عقال وفود في بحن عام من عقل وقود وما يحدث منها كان هكذا وار قال قد عفوت عنه مالزمه فى جنايته على من عقل وفود في بحت من الجبابة وصح قبل أن يموت منها كان هكذا وار قال قد عفوت عنه مالزمه فى جنايته على من عقل وفود في بحت من الجبابة وصح قبل أن يموت عفا ولم تحري وسية بحال وكانت كهبة وهبها مريضا ثم صح فنجوز جوار هبة الصحيح ولو كانت المسألة بحالها فلم يصح حتى جرحه رجل آخر فخرج الأول من أن يكون قاتلا كان أرش الجرح كله وصية جائزة يضرب بها مع عفا ولم أنه ليس بقاتل (قال أبو عمد) والقول الشانى أنه قاتل مع غيره فلا تجوز له وصية إلا أن يكون الجارح الثانى قد ذبحه أو قطعه بائنين فيكون هو القاتل وتجوز الوصية للأول لأن الثانى هو القاتل يكون الجارح الثانى قد ذبحه أو قطعه بائنين فيكون هو القاتل وتجوز الوصية للأول لأن الثانى هو القاتل يكون الجارح الثانى قد ذبحه أو قطعه بائنين فيكون هو القاتل وتجوز الوصية المؤول لأن الثانى عهو القاتل وتحوز الوصية الما من عشره منها من عقس وقود من يكون الجارح الثانى قد ذبحه أو قطعه بائنين فيكون هو القاتل وتجوز الوصية الماؤول الأن الثانى عقو وقود من الحدث فيها وما يلزمه منها من عقس وقود من الماللة المالكان الثانى عقد وقود من عدل المالم من عقد وقود من

<sup>(</sup>۱) قوله حلف المدعى عليه هكذا في الأصل ولعل لفظة ﴿عليه ››من زيادة الناسخ إلا أن يقرأ لفظ المدعى صيغة اسم الفاعل فتأمل كتبه مصححه .

للمجنى عليه القصاص إذا أراد أو أخذ المال أو العفو بلا مال فإن مات من غير الجراح قبل أن يقتص أو يعفو فوليه يقوم فى الاقتصاص والعفو مقامه والقول فيه كالقول فى النفس لايختلفان .

## باب الشهادة في العفو

( وَاللَّهُ مَا فِعِي ) رحمه الله تعالى إذا مات الحبي عليه في النفس أو غيرها فشهد أحمد ورثته أن أحدهم عفا القصاص أو عفا المال والقصاص فلا سبيل إلى القصاص كان الشاهد نمن تجوز شهادته أولا تجوز شهادته إذا كان بالغا وارثا للمقتول لأن في شهادته إفراراً أن دم القاتل ممنوع وإن لم تـكن تجوز شهادته أحلف المشهود عليه ماعفا المال وكانت له حصته من الدية ولا يحلف ماعفا القصاص لأنه لاسبيل إلى القصاص ولا أحلفه على ما إذا حلف عليه لم أطرح عنه بيمينه ،اشهد به عليه ( الله الله عنه عليه عليه ) ولو كان ممن تجوز شهادته حلف القاتل مع شهادته له أنه عفا عنه المشهود عليه القصاص بالمال وبريء من حصة المشهود عليه من الدية وأخذ من بقي من الورثة(١) منهم حصصهم من الدية ولو شيد شاهدان على الوارث أنه قال قد عفوت عن دم أبي أو عفوت عن فلان دم أبي أو عفوت عن فلان تباعتي في دم أي أو عفوت عن فلان مايازمه لأبي أو مايلزمه لي من قبل أبي كان هذا كله عفوا للدم ولم يكن عفوا لحصته من الدية حتى يبين فيقول قد عفوت عنه الدم والدية أو الدم وما يلزمه من المال ولو شهدوا أنه وصل كلامه فقال قد عفوت عن انقصاص والعقوبة في الدمه لم يكن هــذا عفوا المال حتى يقول قد عفوت عنه الدم والمال الذي يلزمه لأبي وكذلك لو قال قد عفوت عنه دم وما يلر. 4 لأنه قد يرى العقوبة تلزمه وليس هــذا عفوا المال حتى يسميه ( قَالِلْ مَا تُعِينِ ) ولو وصل فقال قد عفوت عنه الذي يلرمه في دم أني من قصاص وعقرة في مال لم يكن عفوا عن الدية حتى يقول ما يلزمه لي من المال أو مايلزمه من المال لأنه قد بجهل فيرى أن عليه أن بحرق له مال أو يقطع أو يعاقب فيه فالدية ليست عقوبة وعليه في هـذا كله اليمين ما عنما الدية ولو شهد اثنان من الورثة على الاثنين وشهد الاثنان المشهِّرد عليهما على الشاهدين عليهما أنهم عفوا الديَّة والقصاص كانت شهادتهم جائزة وليس في شيء من شهادتهم ما يجرُّون به إلى أنفسهم ولا يدفعون به عنها لأنه قد كان لـكل واحد منهم عفو الدم وإن له برضه صاحبه وليست تصر حصة واحدمهم عنوا إلى صاحبه فيكون جارا بها إلى نفسه شيئه ( زاان ما أي ) وإذا كان للدم وليان أحدهما غائب أو صغير أو حاضر لم يأمره بالقتل ولم نخيره فعدا أحدد الوليين فقتل قاتل أبه ففيها قولان أحدثما لا قصاص بحال ( قَالَالشَيْنَافِعي ) وإنما يسقط من قال هذا القود عنه إدا لم مجمع ورثة المقتول عليه للشهة وإن قول الله عز وجل «فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القنل» يحتمل أى ولي قتل كان أحق بالقتل وقد كان مذهب إلى هذا أكثر مفتى أهل المدينة فيقولون لو قتل زجل له ماثة ولى فعفا تسعة وتسعون كان للباقي الذي لم يعف القود وينزل منزلة الحد يكون للرجل فيموت فيعفو أحد بنيه أن للاخر القيام به فبهذا أسقط من قال هـذا القصاص عن القاتل والتعزير إن كان عن يجهل وإن كان عن لايجهل عزر بالتعدى بالقتل دون غيره من ولاة الدم ثم قيل اولاة الدم معه لكر حصة من الدية فإن عفو تموها تركتم حقكم وإن أردتم أخذها فهي لكم والقول ممن بأخذونها واحد من قولين أحدهما أنها لهم في مال القاتل ويرجع بها ورثة القاتل في مال قاتله ومن قال هذا قال إن عنوا عن فمانل الدية رجع ورثم قانل المنول على فانل صاحبهم بخصة الورثة معه من الدية ( قالله في المغول ) الغول الثاني أنها الورثة في مال أخهم لأمه فانل فاتل أنهم لأن الدية إنَّما كانت تلزمه لوكان لم يقتله ولي فهذ قتله ولي يسرأ

<sup>(</sup>١) قوله : منهم كذا في النسخ ولعله مكور مع ماقبله . كتبه مصححه .

كان على المت دين ولا مال له أو كانت له وصا ا كان لله رثة القتل وإن كره أهل الدين واله صاءا لأنهم ليسوا من أوليائه وأن الورثة إن شاءوا ملكوا المال بسبيه وإن شاءوا ملكوا القود وكذلك إن شاءوا عموا على غير مال ولا قود لأن المال لايملك بالعمد إلا بمشيئة الورثة أو بمشيئة المجنى عليه إن كان حيا وإذا كان فيورثة المقتول صغار أو غيب لم يكن إلى القصاص سبيل حتى محضر الغيب ويبلغ الصغار فإذا اجتمعوا على القصاص فذلك لهم وإذا كان في الورثة معتوه فلا سبيل إلى القصاص حتى يفيق أو يموت فتقوم ورثته مقامه وأى الورثة كان بالغا فعفا بمال أو بلا مال سقط القصاص وكان لمن بقي من الورثة حصته من الدية ، وإذا سقط القصاص صارت لهم الدية ( فَالِالنِّينَافِعِي ) وإذا كان للدم وليان فحكم لهما بالقصاص أو لم يحكم حتى قال أحدهما قد عفوت القتــل لله أو قد عفوت عـه أو قد تركت الاقتصاص منه أو قال القاتل اعف عنى فقال قد عفوت عنك فقد بطل القصاص عنــه وهه على حقه من الدية وإن أحب أن بأخذه به أخذه لأن عفوه عن القصاص غير عفوه عن المال إنما هو عفو أحد الأمرين دون الآخر قال الله تعالى « ثمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » يعني من عفي له عن القصاص ( فالالشنافعي ) ولو قال قد عفوت عنك القصاص والدية لم يكن له قصاص ولم يكن له نصيب من الدية ولو قال قد عفوت مالزمك لي لم يكن هذا عفوا للدية وكان عفوا للقصاص وإنما كان عفوا للقصاص دون المال ولم يكن عفوا المال دون القصاص ولا لهما لأن الله عز وجل حكم بالقصاص ثم قال « فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف» فأعلم أن العفو مطلقا إنما هو ترك القصاص لأنه أعظم الأمرين وحكم با نيتبع بالمعروف ويؤدى إليه المعفوله بإحسان وقوله مايلزمك لي على القصاص اللازم كان له وهومحكوم عليه إذا عني له عن القصاص بأن يؤدي إليه الدية حتى معفوها صاحبها ولو قال قد عفوت عنك الدية لم يكن هذا عفوا له عن القصاص لأنه ماكان مقما على القصاص فالقصاص له دون الدية وهو لا يأخذ القصاص والدية وكذلك لو قال قد عفوت عن الدية ، ثم مات القاتل فإن له أُخذ الدية لأنه عنما عنها وليست له إنما تكون له بعد عفوه عن القصاص ، وإن عفا الولى عن الدية والقصاص وعليه دين جاز عفوه ، ولو عفاهما في مرضه الذي مات فيه كان عفوه جائزًا وكان عفوه حصته من الدية وصة ( الله في الله و كان المقتول وليان فعفا أحدهما انقصاص لم يكن للباقي إلا الدية ، وإن كان محجورا فعفاها فعفوه باطن وليس لوليــه إلا أخذها من القاتل ، ولو عفاها وليه كان عفوه باطلا ، وكذلك لو صالح وليه منها على شيء ليس بنظر له لم يجز له من ذلك إلا مايجـوز له من البيع والشراء غليه على وجه النظــر ( أَالِكُ \* اَفِع ) وإذا عفا المحجور عن القصاص حاز عفوه عنه وكانت له ولورثته معه الدة لأن في عفوه عن القصاص زيادة في ماله وعفوه المال نقص فلا يجوز عفوه المال ( فَاللَّاشِّ فَاقِع ) ومن جاز له عفو ماله سوى الدية جاز ذلك له في الدية ومن لم بجز عفو ماله سوى الدية لم بجز له عفو الدية ( ¿﴿ الرُّنَّا مُ الْحِينَ ) ولو قال أحد الورثة قد عفوت عن القاتل أو قد عفوت حقى عن القاتل ثم مات قبل يبين كان لورثته أخــذ حقه من الدية ولم يكن لهم القصاص فإن ادعى القامل أنه قد عفا الدية والقود فعليه البينة وإن أراد إحلاف الورثة مايعلمونه عفاهما(١) أحلفوهم وأخذوا مجقيه من الديّة ( فالالشيخ) في ولو كان العافى حيا فادعى عليه القان أنه قد عنا عنه الدم والمال أحلف له كما يحلف في دعواه عليه فما سوى ذلك ( قاللان نافعي ) وكل جناية على أحـد فيها القصاص دون النفس كالنفس

<sup>(</sup>١) قوله : أحلفوهم ، كذا في النسخ بضمير الفاعل حجمًا ، وانظر . كتبه مصمحه .

حقهم في واحد دون واحد فإذا فات واحد فعقهم لابت في الذي كان حقهم فيه إن شا. وا وهو حيي ( فالله: ﴿ فَا فِينَ ﴾ وكمذلك للرجل إذا جرحه الرجل الخيار في القصاص في الجرح فإن مان الجارح فله عقل الجرح إن شاء حالا كما وصفت في مال الجارح ( ﴿ وَاللَّهُ عَافِعِي ﴾ وسواء أيّ مينة مات القاتل والجارح بقتل أو غيره فدية المقتول الأول ، وجرحه في ماله فإن جرح رجل جراحات في كام قصاص فلممجروح الحيار في كل جرح منها كما يكون في جرحواحد لوجرحه إياه وإن شاء اقتص من بعضها وأحد الدية عن بعضها وإن شاء دلك في كابا فيهو له ( ﴿ إِلَّوْنَ مَا أَفِي ﴾ كأنه قطع بديه ورجليه وأوضحه فإن شاء قطع له بدا ورجلا وأخذ عقل بد ورجل وإن شاء أوضعه وإن شاء أخذ أرش الموضعة إدا كان له الخيار في كل كان له الحيار في بعض ( ﴿ إِلَّالِينَ ۖ إِنْهِي ﴾ وكذلك ورثة المتنول والحجروح بعدموته إن أحبوا اقتصوا الميت من النفس أو الجرح إن له يكن نفس وإن أحبوا أخذوا العقل وإن أحبوا إذا كانت جراح ولم يكن هس أن يأحدوا أرس بعض الجراح ويقتصوا من بعض كان لهم ( فالالشنائيي ) ومن قتل انتين بواحد أو أكثر بواحد فقتل عشرة رجلا عمدا فلا ولياء المقتول أن يقتلوا من شاءوا منهم وأن يأخذوا الدية نمن شاءوا فإذا أخذوا الدية لم يكن لهم أن يأخذوا من واحد إلا عشر الدية وإذا كانت الدية فإنما يغرمها الرجل على قدر من شركه فيها وهي خلاف القصاص ( فَاللَّاشِينَافِعي ) وإن قطع رجن يدى رجل ورجليه نم مات المقطوعة بداه ورجلاه من تلك الجراح فأراد ورثته القصاص كان لهم أن يصنعوا ماصنع بصاحبه وإن أرادوا أن يقتلوه ويأخذوا أرشا فها صنع به لم يكن لهم وإذا كانت النفس فلا أرش للجراح لدخول الجراح في النفس ولهم أن يأخذوا دية النفس كلها وبدعوا القصاص ( قَالَالشَّنَافِعِي) وَلَوْ أَرَادُوا أَنْ يَقَطُّعُوا يَدِيهِ وَرَجِّلِيهِ أَوْ يَدِيهِ دُونَ رَجِّلِيهِ أَو بَعْضَ أَطْرَافُهُ 'بَى قَطَّعُ مَنْهُ وَيَدْعُوا أ قته كان ذلك لهم إدا قضيت لهم بأن يفعلوا ذلك ويقتلوه قضيت لهم بأن يفعلوا ذلك به و بدعوا قته فين قالوا تقطع يديه ثم نأخذ منه دية أو بعضها لم يكن ذلك لهم وقيل إذا قطعتم يديه فقد أخذتم منه مافيه الدية فلا يكون لكم عليه زيادة إلا القطع أو القتل فأما مال فلا ولو قطعوا له يدا أو رجلا ثم قالوا نأخذ نصف الدية كان لهم ذلك لأنه لو قطع يسيه فأرادوا أخذ القود من مدوالأرش من أخرى كان لهم ذلك ولا يكون لهم ذلك حتى بيراً ( فَالِلَاشَافَتِي) والو كانت المسألة بحالها فجرحه جائفة مع قطع يديه ورجليه ثمات فقال ورثته نجرحه جائفة ونقتله لم يمنعوا ذلك ، وإن أرادوا تركه بعدها تركوه ولو قالوا على الابتداء نجرحه جائفة ولا نقتله لم يتركوا وذلك أنهم إنما يتركون إذا قالوا نقتله بما يقاد منه في الجناية وأما ما لايقاد منه فلا يتركون وإياه .

### ولاة القصاص

( فَالْالَشَافِعِي ) رحمه الله قال الله تعالى « ومن قنسل مظلوما فقد جعلنا لوايه سلطانا فلا يسرف في القتل » ( فَاللَّشَافِعِي ) فكان معلوما عند أهل العلم ممن خوطب بهذه الآية أن ولى المقتول من جعل الله تعالى له ميرانامنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا فالقود وإن أحبوا فالعقل » ولم يختلف السمون عليه عليه وسلم «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا فالقود وإن أحبوا فالعقل » ولم يختلف السمون عليه عليه وارث ولى سم كاكن على وارث ما جعل الله له من ميراث الميت زوجة كانت له أو ابنة أو أما أو ولدا أو والدا لا يخرج أحد منهم من ولاية الدم (١) إذ كان للهم أن كروا المام ما لا كالم حور عن سواه من «الله ( في النشي فني ) في ا قلم القصاص وإذا إلى القصاص فإذا فعلوا فلهم القصاص وإذا

<sup>(</sup>١) قوله: إذا كان لهم أن يكونوا بالدم مالا .كذا في النسخ ، وانظر .

وقال فى الذى يشركهم نحطأ قولين أحدهما أن الوصية للعاقلة لاللقاتل فجميع ماأصاب العاقلة من حصة صاحبهم من الدية وصية لهم جائزة من الثاث والآخر أن لاتجوز له وصية لأنها لاتسقط عن العاقلة إلا بسقوطها عنه فهي وصية للقائل (قال الربيع) القول الثاني أسح عندي ( فاللشنافعي ) والقول في الرجل بجرح الرجل حرحا يكون في مثله قصاص فييرأ الحجروح منه أن للمجروح في جرحه مثل ماكان لأوليائه في قتله من الحيار فإن شاء استقاد من جرحه ، وإن شاء أخذ عقل الجرح من مال الجارح حالا يكون غريمًا من الغرماء يحاص أهل الدين ( قَالَاكِ عَافِي ) وما أصابه من جرح عمدا لاقصاص فيه فعقله في مال الجارح حال ( فالالشيخافيم ) ولو جني رجل على رجل جنايات كان له أن يستقيد مما أراد ويأخذ العقل مما أراد منها وكذلك لو جنى عليه نفر كان له أن يستقيد من بعضهم ويأخذ من بعض العقل ( ﴿ اللَّهُ مَا فِي ﴾ ولو كان القاتل أو الجارح عبدا أو ذيا أو حرا مسلماً كان لولي المقتول والمجروح في نفسه على الجاني (١) أو اختيار العقل من العبـد والذمي فإن اختاروه أو اختاره فاقتصوا أو اقتص فلا شيء كلم غير القصاص فإن اختاروا أو اخبار العقل فذلك في مال الذمي حال يكونون في ماله غرماء له وفي عنق العبد كامار يباع فيه فإن بلغ العقل كاملا فذلك لولى الدم أو المجروح وإن لم يبلغ لم يلزم سيده منه شيء وإن زاد ثمن العبد على العقل رد إلى سيد العبد وإن شاء سيد العبد قبل هذا كله أن يؤدى عقل النفس أو الجرح متطوعا غير مجبور عليه لم يبع عليه عبده وقد أدى جميع ما في عنقه ( قَالَ النَّهُ عَالَجِيهِ ) ولو كان الجاني عبدًا على عبد كان لسيد العبد الحيار في القصاص أو العقل وليس للعبد في ذلك خيار إن كانت الجناية جرحا برى منه وسواء كان العبدمرهونا أوغير مرهون إلا أنه إذا أخذ له عقلا وهو مرهون خير بين أن يدفع ماأخذ له من العقل رهنا إلى الرتهن أو يجعله قصاصامن دينه ولا يمنع القصاص قول المرتهن إنما جعلت عليه إذا أخذ العقل أن مجعله رهناً أو قصاصا لأنه يقوم مقام بدن العبد إن مات أو نقص بدنه لنقص الجراح له وإن لم يمتوسواء هذا في المدبر وأم الولدا الله المملوك في هذا كله فأما المكاتب فذلك إليه دون سيده يقتص إن شاء أو يأخذ الدية فإن أخذ الدية خلى بينه وبينها كما نحلى بينهو بين ما'ه (قال أبو محمد الربيع) وفي المكانب بجني عليه جناية فيها قصاص أنه ليس له أن يقتص من قبل أنه قد يعجز فيصير رقيقا فيكون قد أتلف على سيده المال الذي هو بدل من القصاص وله أن يأخذ العقل ويكون أولى به من السيديستمين به في كتابته ﴿ وَاللَّهُ مَا أَفِعِي ﴾ وإذا اختار العقل في قتل العمد الذي فيه القصاص فهو حال في النفس وما دونها وكل عمد وإن كان ديات في مال الجاني موسرا كان أو معسرا لأنحمل العاقلة من قتل العمد شيئًا ( ﴿ اللَّهُ مَا فِعِي ﴾ وإن أحسالولاة أو الحجروج 'هنمو في القتل بلا مال ولا قود فذلك لهم فإن قال قائل ثمن أين أخذت العفو في القتل بلا مال ولا قود ؟فيل من قول الله جن ثناؤه «فمن تصدق به فهو كفارة له» ومن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن في العفو عن القصاص كنفارة أو قال شيئا يرغب به في العفو عنه ، فإن قال قائل فإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من فتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا فالقود وإن أحبوا فالعقر» قيل له نعم هو فما يأخذون من القا م من القس والعفو بالدية والعفو بلا واحد منهما ليس بأخذ من القاتل إنما هو ترك له كما قال «ومن وجد عين ماله عند معدم فهو أحق به» ليس أن ليس له تركه ولا توك شي، يوج له إعليقال هو له وكل ما قبل له أحده فله ترك ( فالالن فافعي) وإدا قتل الرجل الرجل عمدا ثم مات القاتل فالدية في مال القاتل لأنه يكون لأولياء المقتول أن بأخدوا أسهما شاءوا إلاأن

<sup>(</sup>١) قوله أو اختيار العقل كذا وقع فى النسخ ولعله سقط من قلم الناسخ قبل هذا مايصح العطف عليه ووجه الكلام والله أعم «كان لولى المقتول وللمجروح على الجانى الفصاص أو اختيار العف النح » فا طر. كتبه مصححه .

من جية غيرها ، وإذا كانت هكذا أشه أن تكون لاندل على أن لاكون يقتل اثبان بواحد إذا كانا قاتلين ( وَاللَّهُ عَافِينَ ) وهي عامة في أن الله عز دكره أوجب بها القصاص إدا تتكافأ دمان وإن يتكافئان بالحرية والاسلام وعلى كل ماوصفت من عموم الآية وخصوصيا دلاية من كناب أو سنة أو إحماء ( والالث بافعي ) فأنما رجل قتل قتيلاً فولى المقتول بالحيار إن شاء قتل القاتل وإن شاء أخذ منه الدية وإن شاء عفا عنه بلا دية · ﴿ وَاللَّهُ مَا اِفِعَى ﴾ وإدا كان أولى المقنول أحد المال وترك القصاص كره ذلك القامل أو أحمه لأن الله عروجل إنما جعن السلطان للولى والسلطان على القاتن فكل وارث من زوجة أو غيرها سوا، وليس لأحد من الأوليا، أن يقتل حتى بجتمع حميع الورثة على القنل وينتظر غائبهم حتى محضر أو يوكل وصغيرهم حتى ببلع وبحبس الماتل إلى اجتمع غائبهم وبلوع صغيرهم : فإن منت غائبهم أو صغيرهم أو بالغيم قبل اجتماعهم على القنل فاوارث الميت منهمفي الدموالمال مش ما كان للهيت من أن يعنمو أو يقتل ( فيال إن ما إلجي ) فإذا أخذ حقه من الدية فدلك له ولا سببل له إلى السم إدا أحد المدية أو عفا بلا دية ( فالالن بافعي ) ولو كان على المقتول دين وكانت له وصايا لم يكن لأهل الدين ولا الوصايا العوض في القتل إن أراد الورثة ، فإن عفا الورثة وأخذوا الدية أو عفا أحدهم كانت الدية حينثذ مالا من من ماله يكون أهل الدين أحق بها ولأهل الوصايا حقيه منها ﴿ وَإِلاَا شَافِعِي ﴾ ولولم تختر الورثة الفتل ولا المال حتى من القاتل كات لهم الدية في ماله بخاصون بها غرماءه كلـن من دينه ( فَاللَّانِ مَا لِغِي ) ولو اختاروا القتل فمات القاتل قبل يقتل كانت لهم الدية في ماله لأن المال إنمــا يبطل عنهم بأن يختاروا القتل ويقتلون فيكونون مستوفين لحقهم من أحد الوجهين ، وكذلك لو قضى لهم بالقصاص بعد اختياره فمات المقضى عليه بالقصاص قبل يقتل كانت لهم الدية في ماله ( فياللون نوافعي) ولو لم نمت القاتل والكين رجل قنله خطأ فأخذت له دية كانت الدية مالا من ماله لا يكون أهل القتيل الأول أحق بها من غرمائه كما لا يكونون أحق بمــا سواها من ماله ولهم الدية في ماله يكونون بها أسوة الغرماء ( وَاللَّانِ اللَّهِ ) ولو جرحه رجل عمدا ثم عفا المجروح عن الجرح وما حدث منه ثم مات من داك الجرح لم يكن إلى فتن الجرح سبيل بأن المجروح قد عفا القتل فإن كان عما عنه ألم حد عقل الجرح أخذت منه الدية تامة لأن الجرح قد صار نفسا وإن كان عفا عن العقل والقصاص في الجرح ثم مات من الجوح مْن لم يجز الوصية للقاتل أبطل العفو وجعل الدية تامة للورثة لأن هذه وصية لقاتل ومن أجاز الوصية للغاتل جعل عفدِه عن الجرح وصية يضرب بها الفاتل في اشت مع أهل الوصايا وقال فيم زاد من الدية على عقــل الجرح قولين أحدهما له مثل عقل الجرح لأنه مال من ماله ملك عنه والآخر لايجوز لأنه لايملك إلا بعد موته عنه ﴿ وَاللَّهُ عَالِهِ عَلَى اللَّهِ وَالْحَدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الما اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُو أراد ويأخذ بمن أراد منهم الدية بقدر ما لمزمه منها كأنهم كانوا ثلاثة فعفا عن واحد فيأخذ من الاثنين ثلثي الدية أو غمهما إن شه ( المال في في ) وإدا كا وا عرا فضر وه مع ثمات من صربهم وأحدهم ضارب محليلة وارتخر مصا خفيفة والآخر بحجر أو سوط فمات من ذلك كله وكابهم عامد للضرب فلا قصاص فيه من قبل أنى لاأعلم بأى الضرب كان الموت وفي بعض الضرب مالا قود فيه مجال وعلى العامد بالحديد حصته من الدية في ماله وعلى الآخرين حصتهما على عصم، ( فالل من في ) وكساك لو كان فهم واحد زمي شيئا فأخطأ به فأصابه معهم كالت على حميع العامدين بالحديد الدية في حصصهم في أموالهم حالة وعلى عاقلة المخطى \* بالحديدة حصتمه من الدية كما تكون دية الخطأ ا فالألث أي ) و و علا الفيول عن هؤلاء كالهم كان غول فيمن لا خبر لفقال وصية أو من مجيزها كا وسيت ،

« ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » الآية والآية التي بعدها : أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا معاذ من موسى عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال معاذ قال مقاتل أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم مجاهدا والحسن والضحاك بن مزاحم قال في قوله « فمن عني له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » الآية (قال )كان كتب على أهل النوراة أنه من قتل نفسا بغير نفس حق له أن يقاد مها ولا بعفي عنه ولا تقبل منه الدية وفرض على أهل الإنجيل أن يعني عنه ولا يقتل ورخص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء قتل وإن شاء أَخَذَ الدية وإن شاء عفا فذلك قوله عز وجل « ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » يقول الدية تخايف من الله إذ جعل الدية ولا يقتل : ثم قال « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم » يقول : من قتل بعد أخذه الدية فله عذاب أليم . وقال في قوله « ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون » يقول : لكم في القصاص حياة ينتهي بعضكم عن بعض أن يصيب مخافة أن يقتل أخبرنا سفيان ابن عيينة قالحدثها عمرو بن دينارقال سمعت مجاهدا يقول سعت ابن عباس يقول كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله عز وجل لهذه الأمة «كتب عليكم القصاص فىالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأبثى بالأنثى فمن عني له من أخيه شيء» قال العقو أن نقبل الدية في العمد «فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » مما كتب على من كان قبلكم « ثمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » ( فَاللَّانِ عَافِي ) وما قال ابن عباس في هذا كما قال والله سبحانه أعلم . وكذلك ماقال مقاتل <sup>(١)</sup> لأن الله عز وجل إذ ذكر القصاص . ثم قال « فمن عني له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » لم يجز والله أعلم أن يقال إن عني بأن صولح على أخذ الدية لأن العفو ترك حق بلا عوض . فلم يجز إلا أن يكون إن عنى عن القتل فإذا عفا لم يكن إليه سبيل وصار للعافى القتل مال في مال القاتل وهو دية قتيله فيتبعه بمعروف ويؤدى إليه القاتل بإحسان ، فلو كان إذا عفا عن القاتل لم يكين له شيء لم يكين للعافي يتبعه ولا على القاتل شيء يؤديه بإحسان ( وقال ) وقد جاءت السنة مع بيان القرآن في مثل معنى القرآن أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أى فديك عن ابن أى ذئب عن سعيد بن أى سعيد المقبري عن أى شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن الله عز وجل حرم مكة ولم محرمها الناس فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخرأن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا فإن ارتخص أحد فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلمها لي ولم يحلمها للناس ، وإنما أحلت لي ساعة من النهارثم هي حرام كعرمتها بالأمس ثم إنكم ياخزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل»( والله بريانجي) وأنرل الله جل ثناؤه «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسترف في القتر» فيقال والله أعلم في قوله «فلا يسترف في القتل »لايقتل غيرقاتله ( فاللنظ في في قوله تبارك وتعالى «كتب عليكي قصاص في القتلي » إم، حاصة في الحيين اللذين وصف مقاتل بن حيان وغيره ممن حكيت قوله في غير هذا الموضع . ثم أدبها أن يقتل الحر بالحر إذا قتله والأثنى بالأثنى إذا قتلتها ولا يقتل غير قاتلها إبطالا لأن مجاوز الفات إلى غيره إذا كان المقتول أفض من القاتل كم وصفت ليس أنه لايقتل ذكر بالأنثى إذا كاما حرين مسلمين بولا أنه لايقتل حرَّ بعيد من هذه الجهة إنما يترك قتله

 <sup>(</sup>۱) هنا زیادة فی بعض النسخ و نصها (( و تقصی مقاتل فیه أكثر من تقصی ابن عباس و التریل یدل علی ماقال مقاتل لأن الله عز و جل الخ » اه . كتبه مصححه .

له ثقل غير محدد فأوضحه أو أدماه ثم صارت موضحة كان فيها القود لأن الأغلب مما وصفت من الحجارة أيها تصنع هذا ، ولو كانت حصاة فرماه بها فورمت ثم أوضحت لم يكن فيها قصاص وكان فيها عقلها تاما لأن الأعاب أنها لاتصنع هذا فعلى هذا مادون النفس مما فيه القصاص كله ينظر إذا أصابه بالشيء فإن كبان الأغلب أنه يصبع به مثل مايصنع بشيء من الحديد في النفس فأصابه به ففيه القود ، وإن كان الأغلب أنه لايصنع ذلك إلا قليلا إن كان فلا قود فيه وفيه العقل وهذا على مثال مايصنع فى النفس فى إثبات القصاص وتركه وأخذ العقل فيه ( فَاللَّاشَيَافِي ) وجماع معرفة قتل العمد من الحَطاءُ أن يعمد الرجل إلى الرجل بالعصا الحَفيفة ، أو قال عصا فى أليتيه أو بالسياط فى ظهره الضرب الذى الأغلب أنه لايمــات من مثله أو مادون ذلك من اللطم والوج. والصك والضربة بالشراك وما أشبهها وكل هذا من العمد الخطاء الذي لا قود فيه وفيــه العقل ( فالالشفافعي ) أخــبرنا سفيان بن عيينة عن على بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ألا إن في قتيل العمد الخطاءُ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها » أخرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قَالُولِ مَن افِيع ) فالدية في هذا على العاقلة من قبل أنه خطأ في القتل وإن كان عمداً في الفعل يستطاع فيه القصاص ولا يكون فيه القصاص . والدية في مضى ثلاث سنين ( فالالشنائجي ) وهذا معني ماوصفت من الضرب الذي الأغلب فيه أنه يعاش من مثله ، ولم ألق أحدا من أهل الفقه والنظر نخالف في أن هذا معناه ، فأما أن يشدخ الرجل رأس الرجل بالحجر أو يتابع عليه ضرب العصا أو السياط متابعة الأغلب أن مثله لايعيش من مثلما فيذا أكبر من القتل بالضربة بالسكين والحديدة الخفيفة في الرأس واليد والرجل وأعجل قتلا وأحرى أن لا يعيش أحد منه في الظاهر .

## الحكم في قتل العمد

( فالله المعرب أنها كانت قبل نرول الوحمي على رسول الله صلى الله عليه وسلا تباين في الفضل ويكون بينها مايكون بين الجبران من قتل العمد والحطأ فكان بعضها يعرف لبعض الفضل في الديات حتى تكون دية الرجل الشريف أضعاف الجبران من قتل العمد والحطأ فكان بعضها يعرف لبعض الفضل في الديات حتى تكون دية الرجل الشريف أضعاف دية الرجل دونه ، فأخذ بذلك بعض من بين أظهرها من غيرها بأقصد مما كانت تأخذ به فيكانت دية النصيري صنعف دية القرضي ، وكان الشريف من العرب إدا قتل مجاوز قاتله إلى من لم يقتله من أشراف القبيلة الني قتله أحدها وريم لم يرضوا إلا بعدد يقتلونهم فقال : إحدى ثلاث لا يغنيني غيرها ، قالوا وما هي قال: محيون لي شأسا أو علمون ردائي من نجوم السها، أو تدفعون إلى عبيا بأسرها فأقتلها ثم لا أرى أني أحدث منه عوضا . وقتل كليب وائل فاقتتلوا من نجوم السها، أو تدفعون إلى عبيا بأسرها فأقتلها ثم لا أرى أني أحدث منه عوضا . وقتل كليب وائل فاقتتلوا دهرا طويلا واعترائهم بعضهم فأصابوا الما له يقال له مجير فأتاهم فقال قد عرفتم عرائي في دلك وغيره مما كانوا محكمون فقالوا مجير بشسع نعل كليب فقاتلهم وكان معترالا ( فالله ينافي ) وقال إنه ترل في ذلك وغيره مما كانوا محكمون به في الخير بشسع نعل كليب فقاتلهم وكان معترالا ( فالله تنازك و تعالى بالمدل فسوى في الحسم تما الشريف مسهم والوضيع لا أفحكم الحاهلية بعون ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقدن » فقال : إن الإسلام ترل الشريف مسهم والوضيع لا أفحكم الحاهلية بعون ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقدن » فقال : إن الإسلام ترل وبعض العرب علما بعضا بدماء وحراح فرل فهم لا يا أمها الذين آمنوا كتب عليم قصص في القبلى » إلى قوله وبعض العرب علم بعضا بدماء وحراح فرل فهم لا يا أمها الذين آمنوا كتب عليم قصص في القبلى » إلى قوله وبعض العرب علم بعضا بسماء وحراح فرل فهم لا يا أمها الذين آمنوا كند عليم قصص في القبلى » إلى قوله

لانحسن العوم وألقاه قريبا من نجوة أرض أو جبل أو سفينة مقيمة وهو يحسن العوم فترك النخاص فلا قود وإن وعليه العقل ( قال أبومحمد ) وقد قيل يتخلص أو لايتخلص سواء أن لاقود عليه وعليه العقل ( قال الربيع ) وأصح القولين أن لاعقل في النفس ولا قود لأنه هو الذي قتل نفسه إذا كان يقدر أن يتخاص فيسلم من الموت فترك انتخلص وعلى الطارح أرش ما أحرقت النار منه أول ماطرح قبل أن ممكنه التخلص ( فالزارة ] فعي ) وإن خنقه فتاريع عليه الخنق حتى يقتله ففيه القود ، وكذلك إن غمه بثوب أو غيره فتابع عليه الغير حتى يموت ففيه القود ، وإن تركه حيا ثم مات بعد فلا قود إلا أن يكون الحنق أو الغم قد أورثه ما لايجرى معه نفسه فيموت من ذلك ففيه القود(١) (قال الربيع) وقد قيل يتخلص أو لايتخلص أن لاقود عليه وعليه العقل لأنه لم يمت من اليد ( فاللات انبي ) وجماع هذا أن ينظر إلى من قتل شيء كما وصفت غير السلاح المحدد فإن كان الأغلب أن من نيل منه يقتله ويقتل مثله في مثل سنه وصحته وقوته أو حاله إن كانت مخالفة لذلك قتلا وحيا كقتل السلاح أوأوحى ففه القود . وإن كان الأغلب أن من نيل منه بمثل مانيل منه يسلم ولا يأتى ذلك على نفسه فلا قود فيه ( فالالشخافي ) وضرب القليل على الخاصرة يقتل في الأغلب ولا يقتل مثله لو كان في ظهر أو أليتين أو فخذين أو رجلين والضرب القليل يقتل النضو الخلق الضعيفة في الأغلب والأغلب أن لايقتل قويه ، ويقتل في الأغلب في البرد الشديد والحر الشديد ولا يقتل في الأغلب في غيرهما ( قالالشَّنَّافِعي ) فمن نال من امريء شيئاً فأنظر إلـه في الوقت الذي ناله فيه فإن كان الأغلب أن ماناله به يقتله ففيه القود ، وإن كان الأغلب أن ماناله به لايقتله فلا قود فيه ( قَالَالِنَتْ عَافِي ) وإن طين رجل على رجل بيتًا ولم يدعه يصل إليه طعام ولا شراب أياما حتى مات أو حبسه فى موضع وإن لم يطين عليه ومنعه الطعام أو الشراب مدة الأغلب من مثامًا أنه يقتله فمات قتل به وإن مات في مدة الأغلب أنه يعيش من مثلها ففيها العقل ولا قود فيه ( قال النَّهُ افِي ) فإن حبسه فجاء. بطعام أو شراب ومنعه الطعام فلم يشربه حتى مات ولم تأت عليه مدة بموت أحد منع الطعام في مثايها فلا عقل ولا قود لأنه ترك أن يشرب فأعان على نفسه ولم يمنعه الطعام مدة الأغلب أنه يموت أحد منعها الطعام ، ولو كانت المدة التي منعه فيها الطعام مدة الأغلب أنه يموت أحد من مثلها قتل به وإن كان الأغلب أنه لايمــات من مثلها ضمن العقل ( قَالَ الشَّنَافِينَ ) وإذا أقدته بما صنع به حبس ومنع كما حبسه ومنعه فإن مات في تلك المدة وإلا قتل بالسيف .

## باب العمد فيما دون النفس

( فَاللَّاشَافِينَ ) رحمه الله : وما دون النفس مخالف للنفس فى بعض أمره فى العمد فلو عمد رجل عين رجل بأصبعه ففقاها كان فيها القصاص لأن الأصبع تأتى فيها على ما يأتى عليه السلاح فى النفس وربما جاءت على أكثر وهكذا لو أدخل الرجل أصبعه فى عينه فاعتلت فلم تبرأ حتى ذهب بصرها أو انتجفت كان فيها القصاص ( فَاللَّاتَانَ فِيهَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي وَلِمُهُ لَصُمةً فَى رأسه فورمت ( ) ثم اتسعت حتى أوضحت لم يكن فيها قصاص لأن الأغلب من اللطمة أنها قلمايكون منها هكذا فتكون فى حكم الحُطأ ( فَاللَّاتُ فَافِينَ ) ولو ضرب رأسه بحجر محدد أو حجر

<sup>(</sup>١) قوله : قال الربيع وقد قيل يتخلص أو لايتخلص النج هكذا وقع فى النسخ ولا يناسب ما قبله وقوله « لأنه لم يمت من اليد » فى بعض النسخ « إلا من اليد » فانظر .

<sup>(</sup>٢) قوله : ثم السعت كذا في نسخة ، وفي أخرى ثم « العب» بدون نقط ، فانظر .كتبه مصححه ,

وما أشبهه نما يشق بحده إدا ضرب أو رمى به الجلد واللحم دون ثقله فيجرح ( ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُهُ ﴾ وهو السلاح والله أعلم الذي أمر الله عز ذكره أن يؤخذ في صلاة الخوف وكذلك كل ماكان في معناه من شيء له صلابة فحدد حتى صار إذا وجيء به أو رمي به نخرق حده قبل ثقله مثل العود محدد والنحاس والفضة والذهب وغيره فكل من أصاب أحدا بشيء من هذا جرحه فمات من الجرح ففيه القصاص ﴿ وَاللَّهُ عَافِي ﴾ وإن ضربه بعرض سيف أو عرض خنجر أو مخيط فلم يجرحه فمات فلا قود فيه حتى يكون الحديد جارحا أو شادخًا مثل الحجر الثقيل يفضخ به رأسه وعمود الحديد وما أشبه ( فالله: مانعي ) وكذلك لو ضربه بعمود حديد خفيف لا يشدخ مثله أو بشي، من الحديد لا يشدخ وماكان لا بجرح أوكان خفيفا لا يشدخ وكذلك لو ضربه بحد السيف أو غيره فلم بجرحه ومات ففيه العقر ولا فرد فيه ( قاللَ أَنْ تَافِع ) وما كان من شيء من الحديد أو غيره على عصا حَفيفة شبيعة (١) بالمصيب فضرب به الضربة الواحدة ثميت منه فلا قود عليه لأن هذا لايتخذ لينهر دما ولا يتخذ يمات به وإن قتل قتل بالثقل لا بالحد (قال) وكذلك المعراض يرمى به فلا بجرح ويصيب بعرضة فيموت أو يصيب بنصله فلا بجرح فيموت ( قال ) وهكذا لو ضربه مججر لاحد له خفيف فرصّخه فمات فلا قود ولو شجه وكذلك لو ضربه بسوط فيضع فيه أو ضربه أسواطا برى أن مثله لا يموت من مثلها فمات فلا قود ولو كان نضوا فضربه عشرة أسواط ومثله يموت فنما يرى من مثلها ثمات ففيه القود ولوكان محتملا فضربه مائة والأغلب أن مثله لايموت من مثلها ثمات فلا قود وكل حديد له حد يجزح فجرح به جرحا صغيرا أو كبيرا فمات منه ففيه القود لأنه بجرح بحده والحجر بجرح بثقله ولوكان من الرو أو من الحجارة شيء يحدد حتى يمور مور الحديد فجرح به ففيه القود إن مات المجروح وإن ما جاوز هذا فـكان الأغلب منه أن من ضرب به أو ألقى فيه أو ألقى عليه لم يعش فضرب به رجل رجلا أو ألقاء فيه وكان لا يستطيع الخروج منه أو ألقاء عليه فمات الرجل ففيه القصاص وذلك مثل أن يضرب الرجل بالحشبة العظيمة التي تشدخ رأسه أو صدره فيشدخه أو خاصرته فيقتله مكانه أو ما أشبه هذا مما الأغلب أنه لايعاش من مثله أو بالمصا الحقيقة فيتابع عليه الضرب حتى ببلغ من عدد الضرب ما يكون الأغلب أنه لايعاش من مثله وكذلك السياط وما في هذا المعنى وذلك أن يضربه على خاصرته أو في بطنه أو غلى ثديبه ضربا متتابعا أو على ظهره المائتين أو اللهَّائة أو على أليتيه فإذا فعل هذا فلم يقلع عنه إلا ميتا أو مغمى عليه ثم مات ففيه القود وفي أن يسعر الحفرة حتى إذا انجحمت ألقاء فيها أو يسعر النار على وجه الأرض ثم يلقيه فيها مربوطا أو يربطه ليغرقه في الماء فإن فعل هذا مَّاتَ في مكانه أو دات بعد من ألم ما أصابه ففيه القود ( قَالَالِشَافِعِينَ ) فإذا سعر عار على وجه الأرض وألفاه وب وهو رمين أو صعير فكذلك وإن ألقاه فيها صحيحا فيكان محيط أمار أنه يستطيع أن يتحلص منها فقرك المحلص ثمات ثلا فود وإن عالج تحلص فعلبه كثرتها أو التهبهم. ففيه القود وكذلك إن ألهي فيها فهر يزل يتحرك يمالج الخروج فلم نخوج حتى مات أو أخرج وبه منها حرق الأغلب أنه لا يعاش منه فمات منه ففيه القود وإن كان بعض هذا وهو يقدر على التخلص بأن يكون إلى جنب أرض لانار عليها فإنما يكفيه أن ينقلب فيصير عليها أو يقول أمَّت وأنا على التخلص قادر أو ما أشبه هذا مما عليه الدلالة بأنه يقدر على التخلص لم يكن فيه عقل ولا قود وقدقيل يكون فيه العقل وإن ألقاه في ماء قريب من ساحل وهو يحسن العوم ولم تغلبه جرية الماء ثمات فلا قود<sup>(٣)</sup> وإن كان

<sup>(</sup>١) قوله : بالنصيب كذا فىالنسخ ولعله محرف عن «النصب» بضمتين جمع نصاب وهومقبض السكين،وحرر.

<sup>(</sup>٣) قوله : وإن كان لايحسن العوم ، إلى قوله ﴿ وهو يحسن العوم ﴾ هكذا وقع في النسخ وهو غير مستقيم ، فانظر . كننه مصححه .

عن أياد بن لقبط عن أبى رمثة قال دخلت مع أبى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أبى الذى بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعنى أعالج هذا الذى بظهرك فإنى طبيب فقال أنت رفيق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من هذا معك ؟ » فقال ابنى أشهد به فقال « أما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه » ·

## من عليه القصاص في القتل وما دونه

( فالاله : افعي ) لا قصاص على من لم تجب عليه الحدود وذلك من لم يحتلم من الرجال أو تحض من النساء أو يستكمل خمس عشرة سنة وكل مغلوب على عقله بأى وجه ماكانت الغلبة إلا بالسكر فإن القصاص والحدود على السكران كهي على الصحيح وكل من قلنا عليه القصاص فهو بالغ غير مغلوب على عقله والمغلوب على عقله من السكر دون غيره ( ﴿ وَاللَّهُ عَالِهِ فَي ﴾ وإذا أقر الرجل البالغ وهو غير محجور عليه بالغ يجوز إقراره أنه جني جناية عمدا ووصف الجناية فأثبتها ثم جن أو غلب على عقله فعليه القصاص في العمد منها وأرش الحظأ في ماله ولا يحول ذهاب عقله دون أخذ الحق منه ( فالله في اله عليه على الله عليه على الله عليه على الله عليه على عليه على عليه على الزنا ولم أفتله بالردة لأنى أحتاج إلى ثبوته على الإقرار بالزنا وهو يعقل وكذلك أحتاج إلى أن أفول له وهو يعقل إن لم ترجع إلى الإسلام قتلتك ( قَالِلْتَ عَانِيقِ ) ولو أقر وهو بالغ أنه جني على رجل جناية عمدا وقال كنت يوم جنيت عليه صغيراً كان القول قوله في أن لاقود عليه وعليه أرشها في ماله خطأ فإن أقر بهما خطأ لم يضمن العاقلة ماأ قربه وضمنه هو في ماله ولو قال كنت يوم جنيتها عليه ذاهب العقل بالغا فإن كان يعلم أنه ذهب عقله قبل منه وإن لم يعلم أقيد المجنى عليه منه ( قالل في الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه على الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله على الله على الله على الله عليه الله على ال ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ ولو شهد الشهود على رجل أنه جنى على رجل جناية عمدا سألتهم أكان بالغا أو صغيرا ؟ فإن لم يثبتوه بالغا والمشهود عليه ينكر الجناية أو يقول كانت وأنا صغير جعلتها جناية صغير وجعلت أرشها في ماله ولم أقد منه ( قال ) ولو أن رجلا يجن ويفيق جني على رجل فقال جنيت عليه في حال جنونه كان القول قوله ولو شهد الشهود عليه بالجناية ولم يثبتوا كان ذلك في حال جنونه أو إفاقته كان هكذا وإن أثبتوا أنه كان في حال إفاقته فعليه القصاص وهكذا من غلب على عقله بمرض أى مرض كان أو وجه من الوجوء ما كان غير السكر ولو أثبتوا أن مجنونا جني وهو مكران وقالوا لا ندري ذهاب عقله من السكر أو من العارض الذي به ؟ جعلت القول قوله ولو أثبتوا أنه كان مفيقا من الجنون وأن السكر كان أذهب عقله جعلت عليه القود ولو شهد شهود على أنه جني مغلوبا على عقله وآخرون أنه جني هذه الجناية غير مغلوب على عقله ألغيت البينتين لتسكافئهما وجعلت القول قوله مع يمينه ولو كان مجن ويفيق فشهد له شهود بأنه حنى مغلوبا على عقله وقال هو بل جنيت وأنا أعقل قبلت قواله وجعلت علمه القود .

## باب العمد الذي يكون فيه القصاص

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال : جماع انقتل ثلاثة وجوه عمد فيه قصاص فلولي الحجني عليه عمد القصاص إن شاء وعمد بما ليس فيه قصاص وخطأ فليس في واحد من هذين الوجهين قصاص ( قال ) فالعمد في النفس بما فيه القصاص أن يعمد الرجل الرجل فيصيبه بالسلاح الذي يتخذ لينهر الدم ويذهب في اللحم ودلك الذي يعقل كل أحد أنه السلاح المتخذ للقتل والجراح وهو الحديد المحدد كالسيف والسكين والحنجر وسنان الرمح والمخيط

عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. لا أرال أفائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإدا قالوها فقد عصموا مني دمادهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحبي بن حسان عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبد الله بن عدى بن الخيار عن المقداد أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلامن الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها ثم لاذ منى بشجرة فقال أسامت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم((لا نقته)) فقلت يارسول الله إنه قطع يدى ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تقتله فإن قتلته فإمه بمنزللك قبل أن تقتله وإمك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال » ( قال الرسع ) معني قول الدي صلى الله عليه وسير « فبهك إن قتلته فينه يمرلنك » تريد أنه حرام الدم قبل أن تقتله وإنك بمراته مباح الدم يريد بقتله قبل أن يقول كامته التي قال إد كان مباح الدم قبل أن يقولها لا أن يكون كافراً مثله أخبرنا الرسع قال أُخبرنا الشافعي قال أُخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من قتل نفسه بشيء من الدنيا عذب به يوم القيامة » أخبرنا مسلم بن خالد بإسناد لا يحضرنى ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقتيل فقال « من به » فلم يذكر له أحد فغضب ثم قال « والذى نفسى بيده لو اشترك فيه أهل السهاء وأهــل الأرض<sup>(١)</sup> لأكهم الله في النار» وأخبرنا مسلم أيضا بإسناد لا أحفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « قتل المؤمن يعدل عند الله زوال الدنيا » أخبرنا الثقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من أعان على قتل امرى مسلم بشطر كلمة لتى الله مكتوبا بين عيينه آيس من رحمة الله مع التشديد في القتل » .

## جماع إيجاب القصاص في العمد

( فَاللَّاتُ اَبْعِي ) رحمه الله تعالى قال الله جل وعز « ومن قدل مظلوماً فقد جعلما لوليه سلطاء فلا يسرف في القدل ، فالله الله عز وجل « فلا يسرف في القدل » لا يقدل غير قاتله وهذا يشبه ما قبل والله أعلم قال الله عز وجل « كنب عليه القصاص في القتلى » فالقصاص إنما يكون ممن فعل ما فيه تقصاص لا ممن لم يفعله فأحم الله عز ذكره فرض القصاص في كتابه وأبانت السنة لمن هو وعلى من هو ( فالله الله عليه وسلم كتاب «إن أعدى الناس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب «إن أعدى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم » أحرا الرسم قال أحرا الشافعي قال أخير السفيان بن عيمة عن محمد بن إسحق قال قال لأني جعفر محمد ابن على رضى الله عنه ما كان في الصحيفة التي كات في قراب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال كان فيها « لعن الله على الله عليه وسلم » فقال كان فيها « لعن الله الله عنه وسلم » أخبر الرسم قال أحبر الشافعي قال أحبر الشاب عن ابن أبي عن الحكي أو عن عيمي من الله عليه وسلم » أخبر الله بن على رضى ولى المقتول ثمن حال أبي قال أدبر السفيان بن عيمة عن ابن أبي عن الحكي أو عن عيمي من الله في قدل قدل قدل قدل الله بن سعيد بن أعجر دونه فعليه لهنة الله وغضبه لا يقبل منه صوف ولا عدل » أخبرنا سفيان بن عيمة عن عبد الملك بن سعيد بن أعجر دونه فعليه لهنة الله وغضبه لا يقبل منه صوف ولا عدل » أخبرنا سفيان بن عيمة عن عبد الملك بن سعيد بن أعجر دونه فعليه لهنة الله وغضبه لا يقبل منه صوف ولا عدل » أخبرنا سفيان بن عيمة عن عبد الملك بن سعيد بن أعجر دونه فعليه لهنة الله وسلم اله منه صوف ولا عدل » أخبرنا سفيان بن عيمة عن عبد الملك بن سعيد بن أعبر أبه وسلم دونه فعليه لهنة الله وسلم والمنه صوف ولا عدل » أخبرنا سفيان بن عيمة عن عبد الملك بن سعيد بن أعبر أبه وسلم والمع والمناسبة عن أعبر أبه وسلم والمناسبة عن أبين أبه صوف ولا عدل » أخبرنا سفيان بن عيمة عن عبد الملك بن سعيد بن أعبر أبه وسلم والمناسبة المناسبة المناسبة عن أبين أبه وسلم والمناسبة المناسبة عن أبين أبه وسلم والمناسبة المناسبة الم

<sup>(</sup>۱) قبرله : لأ كبهم هكاما في المسنح التي يبدلا ومثام في صحيح البرمذي وهو مخالف لما المنتهم ودكره أهل الهمة والصرف من أن «كب» الثلاثي متعد ، و «أكب» الرباعي لازم ، وأنه من النوادر .كتبه مصححه .

## بينالتالغالغين

## 

أخبرنا الربيع قال ( فالله نابة عن وجل « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما » الآية وقال الله عن وجل « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما » الآية وقال الله تبارك وتعالى « والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق » وقال « أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض » الآية ، وقال الله عز وجل « واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر » إلى « فأصبح من النادمين » وقال عز وجل « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها » الآية .

## قتل الولدان

( فالله في المحمد الله قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم « قل تعالوا أتل ماحرم ربج عليه أن لا تشركوا به شيئاً و بلوالدين إحساماً ولا نقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقه وإباهم ولا نقربوا الفواحش ماطهر منها وما بطن» الآية وقال جل ثناؤه «وإذا الموءدة سئلت \* بأى ذنب قنلت» وقال « وكذلك زين له كثير من المدركين قتل الإناث من ولدها صغاراً خوف العيلة عليم والعار بهم فلما نهى الله عز ذكره عن ذلك من أولاد المشركين دل على تثبيت النهى عن قتل أطفال المشركين على عن تبيت النهى عن قتل أطفال المشركين في دار الحرب وكذلك دلت عليه السنة مع مادل عليه المكتاب من تحريم القتى بغير حق قال الله عز وجل «قد خسر في دار الحرب وكذلك دلت عليه السنة مع مادل عليه المكتاب من تحريم القتى بغير حق قال الله عز وجل «قد خسر قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول سمعت ابن مسعود يقول سألت الذي صلى الله عليه وسلم أى المكبائر أكبر؟ فقال « أن تجمل لله ندا وهو خلقك » قلت ثم أى ؟ قال « أن تقتل وادك من أجل أن يأكل معك » .

## تحريم القتل من السنة

أخبرنا الثقة عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبّان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا يحل قتل امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث :كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس» ( فاللات المرت ثبت عليه بعد إيمانه أو زنا بعد ( فاللات المرت ثبت عليه بعد إيمانه أو زنا بعد إحصانه أو قتل نفس عمداً بغير حق وهذا موضوع في مواضعه ( فاللات فاقيى) أخبرنا عبد العزيز بن محمد

الطّبُعُة الْأُولَى حقوق الطبع محفوظة ۱۳۸۱ هـ – ۱۹۹۱



تأليف الإمام أبي عبد الله

محدبن دريس الشافعي

T.E - 10.

الجزء السادس

أشرف على طبعه وباشر تصحيحه محمّدرهمرى النجار من علماء الأزهر

[ تنبيه : قد جعلنا مختصر المزنى آخر الكتاب تعميا للفائدة ]

\*\*\*\*\*

الن سشر مکنید الکلیات لارهریت مهنین تحراربای (لنیادی ۱ شاع الصناد نیمه بلازهر

شركة الطباعة الفنسية المتحدة ١٠ عام المنعلي بالله الداسة

## -4.5-

| ص   |                                    | ٺن   |                                 |
|-----|------------------------------------|------|---------------------------------|
| 444 | أى الزوجين يبدأ باللعان            | 7.7  | من له الكفارة بالصيام في الظهار |
| 79. | كيف اللعان                         | ۲۸۳  | الكفارة بالصيام                 |
| 191 | ما يكون بعد الثعان الزوج من الفرقة | 3.77 | الكفارة بالإطعام                |
|     | ونفي الولد وحد المرأة              | Y/10 | تبعيض الكفارة                   |
| 794 | الوقت في نفي الولد                 | 7/10 | (كتاب اللعان)                   |
| 797 | ما يكون قذفا ومالا يكون            | 7/7  | من يلاعن من الأزواج ومن لايلاعن |
| 797 | الشرادة في اللعان                  | ۲۸۸  | أين يكون اللعان                 |

[ عت ]

«««» (·) 0000

| ص    | الحلاف فها يحرّم بالزنا                  | ۳۰۸   | باب مایقتدی به الزوج من الخلع        |
|------|------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 707  | من لايقع طلاقه من الأزواج                | ۲۰۸   | خلع الشركين                          |
| 404  | من ديفع طارقه من الارواج<br>طلاق السكران | ۲۰۸   |                                      |
| 404  |                                          | 7.7   | الخلع إلى أجل                        |
| 405  | طلاق المريض                              |       | ( العدد )                            |
| Y0V  | « المولى عليه والعبد                     | 7.9   | عدة المدخول بها التي تحيض            |
| 701  | من يلزمه الطلاق من الأزواج               |       | عدة الني يئست من المحيض والني لم تحض |
| YOX  | الطلاق الذي علك فيه الرجعة               |       | باب لاعدة على التي لم يدخل بها زوجه  |
|      | مايقع به الطلاق من الكلام ومالايقع       | 1     | عدة الحرة من أهل الكناب عند الملم    |
| 77.  | الحجة في البتة وما أشبهها                | 710   | والكتابي                             |
| 777  | باب الشك واليقين في الطلاق               |       | العدة من الموت والطلاق والزوج غائب   |
| 440  | الإيلاء واختلاف الزوجين في الإصابة       | 717   | عدة الأمة                            |
| 770  | اليمين التي يكون بها الرجل موليا         | 711   | استبراء أم الولد                     |
| XTX  | الإيلاء في الغضب                         | 77.   | عدة الحامل                           |
| ٨٢٢  | المخرج من الإيلاء                        | 774   | عدة الوقاة                           |
| 779  | الإيلاء من نسوة ومن واحدة بالإيمان       | 777   | مقام المتوفى عنها والمطلقة فى بيتها  |
| 779  | التوقيف في الإيلاء                       | TT.   | الاحداد                              |
| 111  | من يلزمه الإيلاء من الأزواج              | 777   | اجتماع العدتين                       |
| 1 77 | الوقف                                    | 440   | باب سكني المطلقات ونفقاتهن           |
| 777  | طلاق المولى قبل الوقف وبعده              | 740   | العذر الذي يكون للزوج أن يخرجها      |
|      | إيلاء الحر من الأمة والعبد من امرأته     | 227   | نفقة المرأة التى لايملك زوجها رجعتها |
| 777  | وأهل الذمة والمشركين                     | 779   | امرأة المفقود                        |
| 475  | الإيلاء بالألسنة                         | 137   | عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها        |
| 448  | إيلاء الخصى غير المجبوب والمجبوب         | 758   | عدة المشركات                         |
| 440  | إيلاء الرجل مرارا                        | 757   | أحكام الرجعة                         |
| 777  | اختلاف الزوجين في الإصابة                | 7 5 5 | كيف تثبت الرجعة                      |
| 777  |                                          | 7 2 0 | وجه الرجعة                           |
| 7 77 | *                                        | 720   | مايكون رجعة وما لايكون               |
| 7    | مايكون ظهارا وما لايكون                  | 737   | دعوى المرأة انقضاء العدة             |
| 719  | متى نوجب على المظاهر الـكفارة            | YEV   | الوقت الذي تكون له الرجعة بقوله      |
| ۲۸.  | باب عتق المؤمنة في الظهار                | 454   | نكاح الطلقة ثلاثا                    |
|      | من يجزى من الرقاب إذا أعتق ومن           | 751   | الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها     |
| 441  | لابجزى،                                  | Y0.   | مايهدمه الزوج من الطلاق وغيره        |
|      | ما يجزى. من الرقاب الواجبة وما           | 70.   | مايهدم الزوج من الطلاق وما لايهدم    |
| 7.   | لا يجزى.                                 | 101   | من يقع عليه الطلاق من النساء         |
|      |                                          |       |                                      |

| ص    |                                          | ص           |                                         |
|------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 144  | باب في إنكاح الوليين .                   | 150         | والإماء وما تحل به الفروج               |
| 179  | « في إتيان النساء قبل إحداث غسل          | 157         | الخلاف في هذا الباب                     |
| 144  | إباحة الطلاق                             | 181         | ماجاء في نكاح المحدودين                 |
| ١٨٠  | كيف إباحة الطلاق                         |             | ماجاء فما يحرم من نكاح القرابة          |
| ١٨٠  | جماع وجه الطلاق                          | 181         | والرضاع وغيره                           |
|      | تفريع طلاق السنة في غير المدخول بها      |             | مايحرم الجمع بينه من النساء في قول الله |
| 1.41 | والتي لانحيض                             | 10.         | عزوجل وأن تجمعوا بين الأختين            |
|      | تفريع طلاق السنة في المدخول بها التي     | 101         | الخلاف في السبايا                       |
| 141  | تحيض إذاكان الزوج غاثبا                  | 100         | الحلاف فما يؤتى بالزنا                  |
| 115  | طلاق التي لم يدخن بها                    |             | ماحاء في نكاح إماء السلمين وحرائر       |
| ۱۸٤  | ماجاً. في الطلاق إلى وقت من الزمان       | 10V         | أهل الكتاب وإمائهم                      |
| 115  | الطلاق بالوقت الذي قد مضي                | 101         | باب التعريض في خطبة النكاح              |
| 140  | الفسخ                                    | 109         | ماجاء في الصداق                         |
| 7.1  | الطلاق بالحماب                           | 17.         | بابالخلاف في الصداق                     |
| 119  | الخلع والنشوز                            | 171         | « ماجاء في النكاح على الإجارة           |
| 19.  | جماع القدم للنساء                        |             | « النهى أن نخطب الرجل على خطبة          |
| 14.  | تفريع القسم والعدل بينهن                 | 177         | أخيه                                    |
| 197  | القسم للمرأة المدخول بها                 | 175         | ماجاء في نكاح الشرك                     |
| 195  | مفر الرجل بالمرأة                        |             | باب الحلاف في الرجل يسلم وعنده أكثر     |
| 195  | نشوز المرأة على الرجل                    | 371         | من أربع نسوة                            |
| 198  | الحكمين                                  | 177         | باب نكاح الولاة والنكاح بالشهادة        |
| 190  | مايجوز به أخذ مال المرأة منها            |             | الحلاف في نكاح الأولياء والسنة في       |
| 197  | حبس المرأة على الرجل يكوهها ليرثها       | 179         | النكاح                                  |
| 197  | مأتحل به الفدية                          | 174         | باب طهر الحائف                          |
| 197  | الكلام الذي يقع به الطلاق ولايقع         | 177         | « في إنيان الحائض »                     |
| 191  | مايقع بالخلع من الطلاق                   | 177         | الخلاف في اعتزال الحائض                 |
| 199  | مايجوز خلعه ومالا يجوز<br>الحلع في المرض | 171         | باب ماينال من الحائض                    |
| 7.1  | ما بحوز أن يكون به الخلع وما لا بحوز     | 172         | الخلاف في مباشرة الحائض                 |
| 7.7  | المهر الذي مع الخلع                      | 177         | باب إتيان النساء في أدبارهن             |
| 7.7  | الخلع على الشيء بعينه فيتلف              | ١٧٤         | الستحب من تحصين الإماء عن الزنا         |
| 7.7  | خلع المرأتيين                            | 1 \ \ \ \ \ | كاح الشغار                              |
| 7.7  | عاطبة المرأة الرجل بما يلزمها من الخلع   | 371         | الخلاف في نكاح الشفار                   |
|      | وما لايلزمها                             | 144         | نكاح المحرم                             |
| 4.4  | اختلاف الرجل والمرأة فى الحلع            | 144         | باب الحلاف في نكاح المحرم               |

| ص     |                                          | ص    |                                       |
|-------|------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 94    | باب إتيان النساء حيضا                    | ن    | من ينفسيخ نكاحه من قبل العقد ومر      |
| 98    | « « « في أدبارهن                         | ٥٤   | لاينفسخ                               |
| 4 8   | « الاستمناء                              | 00   | طلاق المشرك                           |
| 90    | الاختلاف في الدخول                       | ۲٥   | نكاح أهل الذمة                        |
| 90    | اختلاف الزوجين في متاع البيت             | ٥V   | نكاح المرتد                           |
| 97    | الاستبراء                                | ٥٧   | (كتاب الصداق)                         |
| 1     | ( النفقة على الأقارب )                   | 1.   | في الصداق بعينه يتلف قبل دفعه         |
| 1.1   | نفقة الماليك                             | ٦٠ ا | فيمن دفع الصداق ثم طلق قبل الدخ       |
| 1.5   | الحجة على من خالفنا                      | 77   | صداق ما يزيد ببدئه                    |
| 1.7   | جماع عشرة النساء                         |      | صداق الشيء بعينه لا يدفع حتى يزيد     |
| 1.7   | النفقة على النساء                        | 74   | أو ينقص                               |
| ١٠٧   | الخلاف في نفقة المرأة                    | 70   | المهر والبيع                          |
| 1.09  | القدم للنساء                             | ٦٨   | ( التفويض )                           |
| 11.   | الحال التي يختلف فيها حال النساء         | ٧٠   | المهر الفاسد                          |
| 11.   | الحلاف في القسم للبكر وللثيب             | ٧٢   | الاختلاف في الم <sub>ا</sub> ر        |
| 1.1.1 | قسم النساء إذا حضر السفر                 | ٧٣   | الثبرط في النكاح                      |
| 111   | الخلاف في القسم في السفر                 | ٧٤   | ما جاء في عفو المهر                   |
| 117   | نشوز الرجل على امرأته                    | Vo   | صداق الشيء بعينه فيوجد معيبا          |
| 115   | ما لا يحل أن يؤخذ من المرأة              | V7   | (كتاب الشغار)                         |
| 117   | الوجه الذي يحل به للرجل أن يأخذ          |      | نكاح المحرم                           |
|       | من امرأته                                | VA   | نكاح المحلل ونكاح المتعة              |
| 110   | الخلاف فى طلاق المختلعة                  | V4   | باب الحيار في النكاح                  |
| 110   | الشقاق بين الزوجين                       | ۸۱   | مايدخل في نكاح الخيار                 |
| 117   | حبس المرأة لميراثها                      | ۸۱   | باب مایکون خیار قبل الصداق            |
| 114   | الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ        | ۸۲   | الحيار من قبل النسب                   |
| 17.   | الخلاف في الطلاق                         | ۸۴   | في العيب بالمنكوحة                    |
|       | انفساخ النكاح بين الأمة وزوجها العبد     | ٨٤   | الأمة تغر بنفسها                      |
| 177   | إذا عتقت                                 | 7.   | ·                                     |
| 177   | الخلاف في خيار الأمة                     | ۲۸   | (كتاب النفقات)                        |
| 171   | ( اللعان )                               | ۸۷   | وجوب نفقة المرأة                      |
| 144   | الخلاف في اللعان                         | ٨٨   | باب قدر النفقة                        |
| 120   | الحلاف في الطلاق الثلاث                  |      | باب في الحال التي تجب فيها النفقة ولا |
| 18.   | ماجاء في أمررسول الله عَرَاقِينَ وأزواجه | ٩٠   | « نفقة العبد على امرأته               |
| 158   | ما جاء في أمر النكاح                     | 91   | « الرجل لا يجد ماينفق على امرأته      |
|       | « في عدد ما يحل من الحراثر               | 98   | « أى الوالدين أحق بالولد              |

# فهرست الجزء الخامس من كتاب الأم

| ص          |                                        | ص     |                                      |
|------------|----------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 79         | فى ابن الرجل والمرأة                   | ٣     | (كتاب النكاح)                        |
| 4 5        | ( باب الشهادة والإقرار بالرضاعة )      | ٣     | مايحرم الجمع بينه                    |
| ro         | الإقرار بالرضاع                        | ٤     | من يحل الجمع بيمه                    |
| 44         | الرجل يرضع من ثديه                     | 0     | الجمع بين المرأة وعمتها              |
| 47         | رضاع الحنثى                            | A 6.  | نكاح نساء أهل الكتاب وتحريم إمائم    |
| ٣٦         | ( باب التعريض بالخطبة )                | ٧     | تفريع تحريم المسلمات على الشركين     |
|            | الكلام الذى ينعقدبه النكاح ومأ لاينعقا | ٧     | باب نكاح حرائر أهل الكتاب            |
| ۲۸         | مايجوز وما لايجوز فىالنكاح             | ٩     | و ما جاء في منع إماء السلمين         |
| 79         | نهى الرجل أن يخطب على خطبة أخيه        | 11    | نكاح المحدثين                        |
| ٤٠         | نكاح العنين والخصى والمجبوب            | 17    | لانكاح إلا بولي                      |
| ٤١         | ما يحب من إنكاح العبيد                 | 18    | اجتماع الولاة وافتراقهم              |
| ٤١         | نكاح العدد ونكاح العبيد                | ١٤    | ولاية الموالي                        |
| 24         | العبد يغر من نفسه والأمة               | 1 1 5 | مغيب بعض الولاة                      |
| 24         | تسرى العبد                             | 1 8   | من لايكون وليا من دى القرابة الأكفاء |
| ٤٤         | فسخ نكاح الزوجين يسلم أحدهما           | 10    | ماجاء في تشاح الولاة                 |
|            | تفريع إسلام أحد الزوجين قبل            | 17    | إنكاح الوليين والوكالة في النكاح     |
| <b>£</b> c | الآخر في العدة                         | ١٦    | ماجاء في إنكاح الآباء                |
| 50         | الإصابة والطلاق والموت والحرس          | 17    | الأب ينكح ابنته البكر غير الكف،      |
| ٤٦         | أجل الطلاق في العدة                    | 19    | المرأة لا يكون لها الولى             |
| ٢٤         | الإصابة في العدة                       | 19    | ماجاء في الأوصياء                    |
| ٢٤         | النفقة في العدة                        | 19    | إنكاح الصغار والمجانين               |
| 27         | الزوج لا يدخل بامرأته                  |       | نكاح الصغار والمغلوبين على عقولهم    |
| ٤٧         | اختلاف الزوجين                         | ۲.    | من الرجال                            |
| ٤٧         | ( الصداق )                             | 77    | النكاح بالشهود                       |
|            | الفسخ بين الزوجين بالكفر ولا يكون      | 77    | النعاب المالية                       |
| ٤٩         | إلا بعد انقضاء العدة                   |       | ما جاء في النكاح إلى أجل ونكاح       |
| ٤٩         | الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة     | 77    | من لم يولد                           |
| c·         | نكاح الشرك                             | 77    | ما بحب به عقد النكاح                 |
| ٥.         | تفريع نكاح أهل الشرك                   | **    | ما يحرم من النساء بالقرابة           |
| or         | ترك الاختيار والفدية فيه               | 44    | رصاعة الكبير                         |
|            |                                        |       |                                      |

الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء الرجل يقول لامرأته يازانية وهو يقول لم أر ذلك عليها أو عن غير حمل قال بلاعنها ( قاللشنافهي) من حلف بالله أو باسم من أسهاء الله تعالى فعليه الكفارة إذا حنث ومن حلف بشيء غير الله فليس محالف ولا كفارة عليه إذا حنث ، والمولى من حلف بالذي يلزمه به كفاوة . ومن أوجب على نفسه شيئا بجب عليه إذا أوجبه فأوجبه على نفسه إن جامع امرأته فهو في معني المولى لأنه لم يعد إنكان ممنوعا من الجماع إلا بشيء يلزمه ما ألزم نفسه مما لم يكن يلزمه قبل إنجابه أو كفارة يمين ومن أوجب على نفسه شيئا لا بجب عليه ما أوجب ولا بدل منه فليس بمول وهو خارج من الإيلاء .

تم ّ الجزء الحامس من كتاب : [ الأم ] للامام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ويليه ــ إن شاء الله ــ الجزء السادس ، وأوله :

« كتاب الجراح - أصل تحريم القتل »

0000 🖰 000

البينة بالقذف أجزنا شهادتهم لأنا ليس إنما رددناها بأن لم كونوا شهودا عدولا في الدن الحال وسواء كانوا عدولا أو لم يكونوا عدولاً ، ولو كان شهد على ذلك حران مسمن مجروحان في أنفسيهما فأبطلت شهادنهما ثم عدلا وطلبت المرأة حدها لم يكن لها من قبل أما حكمنا على هذين بأن شهادتهما باطلة ومشهما في تلك الحال قد يكدين شاهدا لوكان عدلا غير عدو . ولو شهد هؤلاء على رؤية أو سماع يثبت حقا لأحد أو عليه في تبك الحال التي لانجوز فهما شهادتهم وأفاموا الشهادة عليه في الحال التي بجوز فيها شهادتهم أجزتها ، وكذلك أن يكون عدوان لرج، أوفاسقان سمعا رجلا يقذف امرأة فبر تطلب ذلك المرأة أوطلبته فلم يشهدا حتى ذهبت عداوتهما للرجل أو عدلا جازت شهادتهما لأنه لم يحكم برد شهادتهما حتى شههدا . وكذلك عبيد يسمعون والصبان والكفار ثم لايقيمون النهادة إلا بعد أن يبلغ الصبيان أويعتق العبيد ويسلم الكفار فإذا قذف الرجل امرأته فائقر أو أقامت عليه بينة فجاء بشاهدين يشهدان على إقرارها بالزنا فلا حد عليه ولا لعان ولاعليها ولايقام عليها حد بأحد شهد عليها بإقرار وإن كانوا أربعة حتى تقر هي وتثبت علىالإقرار حتى يقام علمها الحد ، ولو جاء بشاهد وامرأتين يشهدون على إقرارها بالزنا فلا حد علمها ولاسرأ عنه الحد لأن شهادة انساء لاتجوز في هذا ونحد أو بلاعن ، وكذلك لو شهد علمها اساها منه بالإفرار بالزنا كانت شهادتهما لأبهما باطلا وحد أولاعن . ولو عفت امرأته عن القذف أو أجنبية ثم أرادت تميام به عليه بعد العفو لم يكن لها ، ولو أقرت بالزنا فلا حدولا لعان على الزوج ، ولو شهد شاهدان على رجل قد ادعيا عليه أنه قذفهما ثمر شهدا أنه قذف امرأته أو قذف امرأته ثم قذفهما لمأجز شهادتهما العرأة لأن دعواه، عليه القذف عداوة وخصومة ولو عفوا القدف لم أجرشهادتهما عديه لامرأته إلا أن لايشهدا عليه إلا بعد عفوهما عنه وبعد أن برى مابينه وينهما حسن لا شبه العداوه ف حبر شهادتهما لامرأته لأني قد اختبرت صلحه وصلحهما بعد الكلام الذي كان عداوة وليسا له بخصمين ولايجرحان بعداوة ولا خصومة ، وإذا أقرت المرأة بالزنا مرة فلا حد على من قذفها ، وإذا شهد شاهدان على رجن أنه قدف امرأته فأقام الروج شاهدين أنها كانت أمة أو دمية يوم وقع القدف فلا حد ولا لعان وبعزر إلا أن يلتعن ولوكان شاهدا المرأة شهدا أنها كانت يوم قذفها حرة مسلمة لأن كل واحــدة من من البينتين تحكلب الأخرى في أن لهما الحد فلا عد ويعزر إلا أن يلتعن . ولو م يتم بينة وشهد شاهداه. على المدف ولم يقولا كالت حرة بوم قدفت ولامسمة وهي حين طلبت حرة مسلمة فقال ازوج كمات بوم قدفتها أمة أو كاهرة كان القول قوله ودرأت الحدد عنه حتى تقيم البينة أنها كانت حرة مسلمة فإن كانت حرة الأصل أو مسلمة الأصل فالمقول قولها وعليه الحد أو اللعان إلا أن يقير البيبة على أنها كانت مراسة يوم قدفها ( فالالشيخالجي ) رحمه الله : وإذا قذف الرجل امرأته فادعى بينة على أنها زانية أو مقرة بالزنا وسأل الأجل لم يؤجل في ذلك أكثر من يوم أو يومين فإن لم يائت ببينة حد أو لاعن ، وإذا قذف الرجل امرأته فرافعته وهي بالغة فقال قذفتك وأنت صغيرة فالقول قوله وعليها البينة أنه قذفها كبيرة ، ولو أقام البينة أنه قذفها وهي صغيرة وأقامت هي البينة أنه قذفها كبيرة لم يكن هذا اختلافًا من البينــة وكـان هذان قذفين قذف في الصغر وقذف في الـكبر وعليه الحــد إلا أن يلاعن ولو اتفق الشهود على يوم واحد فقال شهود المرأة كانت حرة مسلمة بالغة وشهود الرجل كانت صبية أو غيرمسلمة فلا حد ولا لعان لأن كل واحدة من البينتين تكذب الأخرى ، ولو أقامت المرأة بينة أن الزوج أقر بولدها لم كن له أن يحبه ون همل وقدة ، فتي أفاءت الرأة النبية أن روحها فدفها حد أو أقر أخد لها محمقا إلا أز الاعن فارقها أو لم يفارقها ، ولو فارقها وكانت عند زوج غيره فطلبت حدها حد لهـــا إلا أن يلتعن ، أخبرنا الربيع قال عليها بالاعتراف شيء من الحد إلا أن تشاء هي أن يثبت علما فتحد ، وإذا قذف الرجل امرأته ثم جاء بأربعة شهدا. متفرقين يشهدون علمها بالزنا سقط عنه الحد وحدت ، وإن كان نني مع ذلك ولدا لم ينف عنه حتى يلتعن هو ولو شهد ابنا المرأة على أبهما أنه قذف أمهما والأب بجحد والأم تدعى فالشهادة باطلة لأنهما يشهدان لأميما وكذلك لو شهد أبوها وابنها أو شهدرجل وامرأتان لاتجوز شهادة النساء في غير الأموال وما لا يراه الرجال ولو شهد لامرأة ابيان لها على زوج لها غير أبيهما أنه قذفها أو على أجنى أنه قذفها لم تجز شهادتهما لأمهما ، ولو شهد شاهد على رجل أنه قذف امرأته بالزنا يوم الحميس وشهد آخر أن الزوج أفر أنه قذفها بالزنا يوم الحميس وهو بجحد لم يكن عليه حد ولا لعان لأن الإقرار بالقذف غير قول القذف ، ولو شهد رجل أنه قذفها بالزنا يوم الخيس وشهد آخر أنه قذفها بالزنا يوم الجمعة لم تجز شهادتهما ، ولو شهد شاهد أنه قذف امرأته بالزنا والآخر أنه قال لابنها منه ياولد الزنا لم تجز الشهادة فإذا لم تجز فلا حد ولا لعان ، وإن طلبت أن محلف لهما أحلف بالله ماقذفيا فإن حلف بريُّ وإن نكل حلفت لقد قذفها ثم قــل له إن التعنت وإلا حــدت ، وكذلك لو ادعت علمه القذف ولم تقم عليه شاهداً حلف ، ولو شهد شاهد أنه قذفها بالفارسية وآخر أنهقذفها بالعربية في مقام واحد أو مقامين فسواء لا تجوز الشيادة لأن كل واحد من هــذا كلام غير الـكلام الآخر ، ولو شهد علـه شاهد أنه قال لها زنى بك فلان وآخر أنه قال لها زنى بك فلان رجل آخر لم تجز الشهادة لأن هذين قذفان مفترقان بتسمية رجلين مفترقين ، ولو قذفها برجل بعينه فجاءت تطلب الحد وجاء الرجل يطلب الحد قيل له إن التعنت فلا حد للرجل وإن لم تلتمن حددت لهما حداً واحداً لأنه قذف واحد ، وإن جاء الرجل يطلب الحد قبلالمرأة والمرأة منة أو حبة التمن وبطل عنه الحد فإن لم يلتعن حد ، وكذلك إن كانت المرأة حية ولم تطلب الحد أو ميتة ولم يطلب ذلك ورثتها قبل له إن شئت التعنت فدرأت حد المرأة والرجل وإن شئت لم تلتعن فعددت لأمهما طلب فإن جاء الآخر فطاب حده لم يكن له لأن حكمه حكم الواحد إذا كان لعان واحد ، وإذا شهد عليه شاهدان أنه قذف أميما وامرأته في كليمن متفرقتين جازت شهادتهما لغير أمهما وبطلت لأمهما وسواءكانت المقذوفة مع أمهما امرأة القاذف وأمهما امرأته أولم يكونا أوكانت إحداهما ولم تكن الأخرى ، وإذا شهد شاهدان على زوج بقــذف حبس حتى يعدلا فيحد أو يلتعن وإن شهد شاهد فشاءت أن محلف أحلف وإن لم تشأ لم يحبس بشاهد واحد ، ولايقبل في رجل في حد ولالعان ، وإذا شهد ابنا الرجل على أبهما وأمهما امرأة أبهما أنه قدف امرأة له غير أمهما جازت شهادتهما لأنهما شاهدان علمه محد وللأب أن التعن وليس ذلك علمه فالنعانه إحداث طلاق ولم شهدا علمه اطلاق. ولم شهدا أنه طلق امرأة له عير أمهما فقد قبل ترد شهادتهما لأن أمهما تنفرد با بههما وما هذا عندي بيين لأن لأسهما أن ينكح غيرها ولا أعلم في هذا جر منفعة إلى أمهما بشهادتهما ، وكل من قلت نجوز شهادته فلا تجوز حتى يكون عدلا ، ولو أن شاهد من شهدا على رجل بقذف امرأته أو غيرها ثم ماتا مضى عليه الحد أو اللعان ، وكذلك لو عما ولو تغيرت حالاهما حتى يصبرا ممن لا تجوز شهادتهما بفسق فلا حد ولالعان حتى يكونا نوم يكون الحسك بالحد واللعان غيرمجروحين في أنفيهما (قال) وتقبل الوكالة في تثبيت البينة على الحدود فردا أراد القاضي يقيم الحد أو يا ُخذ اللمان أحضر الما خوذ لها الحد واللمان إن كانت حية حاضرة ، وإذا شهد شاهدان على قذف وهما صغيران أو عبدان أو كافران فا بطلنا شهادتهما ثم بلغ الصغيران وعتق العبدان وأسلم الكافران فا فامت المرأه الحد والحق به الولد وهكذا لو أقربه الأب وهو مريض فطلبت حدها فلم يحد حتى مات فهو ابنه يرثه ويثبت نسبه منه وإن لم يحد لأمه ولو كانت المسألة بحالها وكان الابن هو الميت والأب هو الحي فادعاه بعد الموت وللابن ال أو لا مال له أوله ولد أولا ولد له ثبت نسبه منه وورثه الأب ولو كان قتل فانتسب إليه أخذ حصته من ديته ولو كان الولد المنفى عن أبيه منع ميراثه من قبل أبيه في حياته لأنه كان منفيا عن ميراثه الذي منعه لأن أصل أمره أن نسبه ثابت فإنه إنما هو منفي ماكان أبوه ملاعنا مقما على نفيه باللعان وإذا التعن الزوجان بولد أو غير ولد ثم قذف الزوج امرأته التي لاعن فلا حد عليه كما لوحد لهم بقذف فقشفها لم مجد نانية ونهيي عن فذفها فإن انهمي وإلاعزر وإذا قذفها غير الزوج الذي لاعنها فعايه الحدوإدا قال رجل لابن ملاعبة است ابن فلان أحلف ما أزاد قدف أمه ولا حد عليه لأنا قد حكمنا أنه ليس ابه ولو أراد قذف أمه حددناه ولو قال بعد مايقر الذي نفاه أنه ابنه أو يكذب نفسه لست ابن فلان كان قاذفا لأمه فإن طلبت الحد حد لها إن كانت حرة مسلمة وإن كانت كافرة أو أمة عزر وإذا قَدْفُ الرَّجِلِ المَرَّأَةُ فَقَالَ أَتَ أَمَةً أَوَ كَافِرةً فَعَلِمِهَا البِينَةِ أَنْهَا حَرَةً مسلمة والقول قوله مع يمينه إن له تَكُن بِينَهُ لأ يَوْحُدُ منه الحد ولو ادعى الأب ااولد فطلبت المرأة حدها حد لهما ولزمه الولد وإن لم تطلبه لزمه الولد ولا يحد ومتى طلبته حد لها ولو قذفها قبل الحد ثم طلبت منه الحد حد لها حــدا واحدا لأن اللمان بطل وصار مفتريا عليها مرتين فأما الأجنبي فيحد لهــا قبل اعتراف الأب بالولد وبعده ولو قامت بينــة على الأب أنه أكذب نفسه في اللعان أو أقر بالولد لزمه وإن جعد وحد إن طلبت الحد ولو أقامت بينة أنه قذفها و أكذب نفسه حد ولم يلتعن إذا طلبت وإن جحد ذلك كله واو قال رجل لامرأته يازانية ثم قال عنيت زنأت في الجبل حــد أو لاعن لأن هذا ظاهر التزنية ولو وصل الكلام فقال يازانـة في الجبل أحلف ما أراد إلا الرقى في الجبل ولا حد فإن لم محلف حد لهما إذا حلفت القد أراد القذف ولو قال لهما يرعاجرة أو ياخبيثة أو ياجرية أو ياغلمة أو باردية أو يافاسقة وقال لم أرد الزيا أحلفه ما أراد تزنيتها وعزر في أذاها ولو قال لها ياغلمة أو ياشيقة أو ما أشبه هذا لم يكن في شيء من هذا قذف وكذلك لو قال لها أنت تحبين الجماع أو تحبين الظامة أو تحبين الحلوات فعليه في هذا كله إن طلبت اليمين يمينه .

## الشهادة في اللمان

( فَاللَّهُ عَالِمُوجِ عَبِر حَكَ شَهِودُ والشَّهِودُ لا الاعتوانُ عَلَى امرأته معا بالزنا لاعن الرجل فإن أبلتهن حد لأن حَمَ الروج غير حَكَ شَهِودُ والشَّهِودُ لا الاعتوانُ خال وكد ون عدد أكثر المفتن فدفة محمون إداله بتعوا أربعة والزوج منفردا يلاعن ولا محد قال وإذا زعم الزوج أنه رآها ترنى فيين أنها قد وترته في نفسه بأعظم من ان تأخذ أكثر ماله أو تشم عرضه أو تناله بشديد ضرب من أجل مايبق عليه من العار في نفسه بزناها عنده على ولاء فلا عداوة نفسير إليهما في ينها ويه أكثر من هذا تحد تمع عدا و محن لا نجر شهادة عدو على عدوه والأجمى يشهد عليها ليس مما وصفت بسبيل وسواء قذف الزوج امرأته أو جاء شاهدا عليها بالزنا هو بكل حال قاذف فإن جاء بأربعة يشهدون على المرأة بالزنا لم يلاعن حق تلد فيلتعن إن أراد نفى الولد فإن لم وإن قذفها وانتفى من حملها وجاء بأربعة يشهدون عليها بالزنا لم يلاعن حق تلد فيلتعن إن أراد نفى الولد فإن لم يلتعن لم ننفه عنه ، ولم تحد حتى تلد ثم تحد بعد الولادة ، ولو جاء بشاهدين يشهدان على إقرارها بالزنا وهى تجعد فلا حد عليها ولا عليه ولا لهان ، ولو كان الشاهدان ابنيه منها أو من غيرها لم تجز شهادتهما ، ولا تجوز شهادة الولاد لوالده ، ولو كان الشاهدان ابنيه منها أو من غيرها لم تجز شهادتهما ، ولا يثبت

أو اللعان ولو قال لهـا أنت أزنى الناس لم يكن قاذفا إلا بأن تربد القذف ويعزر وهذا لأن هــذا أكبر من قوله أنت أزنى من فلانة ولو قال لامرأته يازان كان عليه الحد أو اللعان وهــذا ترخيم كما يقول الرجل لمالك يامال ولحارث ياحار ولو قال لهما زنأت في الجبل أحلفناه بالله ما أراد قذفيا بالزنا ولا لعان ولا حد لأن زنأت في الجبل رقيت في الجبل ولو قالث له هي يازانية فعليها الحد لأنها قد أكملت القذف وزادته حرفا أو اثنين وإذا قال الرجل لامرأته زنيت قبل أن أتزوجك حــد ولا لعان لأنه أوقع القذف وهي غير زوجة ولو جعلته يلاعن لأنه إنما تكلم بالقذف الآن جعلته يلاعن أو بحد إذا قال الرجل لامرأة له بالغ زنيت وأنت صغيرة ولكني أنظر إلى يوم تكلم به لأن القذف يوم يوقعه ولو قذف رجل امرأة بالزنا قبل أن ينكحها فطلبته بالحد حــد" ولا لعان لأن القذف كان وهي غير زوجة ولو قذفها بالزنا ولم تطلبه بالحد حتى نكحها ثم قذفها ولاعنها وطلبته بحد القذف قبل النكاح حد لها ولو لم يلاعنها حتى حده لها الإمام في القذف الأول ثم طلبته بالقذف بعد النكاح لاعن أو حد ولو طلبته مهما معا حده بالقذف الأول وعرض عليه اللعان بالقذف الآخر فإن أبى حده أيضا لأن حكمه قاذفا غير زوجة الحد وحكمه قادفا [ زوجة حد أو لعان فإذا التعن فالفرقة واقعة بينهما وإن لم أحده وألاعن بينهما لم يكن حده في القذف بأوجب على من حمله على اللعان أو الحد في القذف الآخر وكان لغيرى أن لا محده ولا يلاعن وإذا جاز طرح اللعان بقذف زوجة , وحد أو طرح الحد باللعان جاز طرحهما معا وكذلك لو قذفها وامرأة معها أجنيية في كلة واحدة حد للأجنية ولاعن امرأته أو حدلها ولو قذف أربع نسوة له بكلمة واحدة أو كلمات فقمن معا أو متفرقات لاعن كلواحدة منهن أو حد لها وأيتهن لا عن سقط حدها وأيتهن نكل عن أن يلتعن حد لها إذا طلبت حدها ويلتعن لهن واحدة واحدة وإذا تشاححن أيتهن تبدأ؟ أقرع بينهن فأيتهن بدأ الإمام يها بغير قرعة رجوت للامام أن لايأثم لأنه لا ممكنه أن يأخذ ذلك إلا واحدا واحدا إذا طلبته واحدة واحدة ولو قذف رجل امرأته بزنايين في ملكه التعن مرة أوحد مرة لأن حكمهما واحد وكذلك لو قذف امرأة أجنبية مرتين كان حدا واحدا ولو قذف رجل نفرا بكامة واحدة أو كابات كان لكل واحد منهم حده ولوقال رجل لامرأته أنت طالق ثلاثا أو طالق واحدة لم يبق له علمها من الطلاق إلا هي أو طالق ولم يدخل بها أو أي طلاق ماكان لارجعة له عليها بعده وأتبع الطلاق مكانه يازانية حد ولا لعان إلا أن يكون ينني به ولدا أو حملا فيلاعن الولد ويوقف الحمل فإذا ولدت التعن فإن لم تلد حد ولو بدأ فقال يا زانية. أنت طالق ثلاثا التعن لأن القــذف وقع وهي امرأته ولو قال أنت طالق ثلاثا يازانية حــد ولا لعان إلا أن مني ولداً فيلاعن به ويسقط الحمد ولو قذف رجل امرأته فصدقته ثم رجعت فلا حد ولا لعان إلا أن ينفي ولدا فلا ينفي إلا بلعان ولو قذف رجل امرأته نم زنت بعد القذف أو وطئت وطأ حراما فلا حد ولا لعان إلا أن ينفي ولدا أو تريد أن يلتعن فيثات علمها الحد إن لم تلتعن وإذا قذف رجـل امرأته فارتدت عن الاسلام وطلبت حدها لاعن أو حد لأن القذف كان وهي زوجة مسلمة ولو كان هو المرتد كان هكذا ولا يشبه هذا أن يقذفها تم تزنى لأن زناها دليل على صدقه بزنيتها وردتها لا تدل على أنها زانية وإذا كانت تحت المسلم ذمية فقذفها ثم أسلمت فطلبت حدها لاعن أو عزر ولا حد لأن المَصْدُف كان وهي كافرة وكذلك لو كانت مملوكة فعتقت أو صبية فبلغت وإذا ملك الرجل امرأته أمرها فاختارت نفسها ثم قذفها فإن كان الطلاق يملك فيه الرجعة لاعن أوحد وإن كان لايملك الرجعة حد ولا يلاعن فإن قذفها ثم طلقها ثلاثا لاعن لأن القذف كان وهي زوجة وإذا طلق الملاعن امرأته لم يقع علمها الطلاق وللملاعنة السكني ولا نفقة لهما وإذا لاعن الرجد امرأته وبني عنه ولدها ثم أقربه وأكذب نفسه حد إن طلبت

فى أقل ما يكون من الحمل أو أكثره فإن لم يكن لها أربع نسوة يشهدن فسألت يمينه ماولدته وهيزوجته أوماولدته في الوقت الذي إذا ولدته فيه لحقه نسبه أحلفناه فإن حلف برى" وإن نكل أحلفناها فإن حلفت لزمه وإن ﴿ تحلف لم يلزمه (قال الربيع) رحمه الله وفيه قول آخر أنها وإن لم تحلف لزمه ااولد لأن للولد حقا في نفسه وتركها اليمين لايبطل حقه فى نفسه فنما لم تحلف فتبرأ لزمه الولد ( قَالِلْشَخَافِع) ولو جاءت بأ ربع نسوة يشهدن أنها ولدته وهي زوجته أو في وقت من الأوقات يدل على أنها ولدته بعد تزويجه إياها بما يمكن أن يكون منسه ويحددن حدا علمنا أن ذلك بعد ما تزوجها بستة أشهر فا كثر ألحقت الولد به ، قال وإنما قلت إذا نفي الرجل حمـــل امرأته ولم يقذفها بزنا له ألاعن بينهما لأنه قد يكون صادقا فلا يكون هذا حملا وإن نني ولدا ولدته ولم يقذفها وقال لاألاعنها ولا أفذفيا لم يلاعنها ولزمه الولد وإن قذفها لاعنها لأنه إذا لاعنها بغير قذف فإنما يدعى أنها لم تلده وقد حكمت أنها قد ولدته وإثما أوجب الله عز وجل اللعان بالقدف ولا بجب بغيره ( قالل كافيع ) رحمه الله وإذا لاعن الرجل امرأته بولد فنفيناه عنه ثم جاءت بعده بولد لستة أشهر أو أكثر(٣)وما يلزم به نسب ولد المبتوتة فهو ولد. إلا أن ينفيه بلعان فإن نفاه بلعان فذلك له . وإدا ولدت امرأة الرجل ولدين في بطن فأقر بالأول ونني الآخر أو أفر بالآخر ونني الأول فهو سواء وها ابناه ولا يكون حمل واحد بولدين إلا من واحد . فإذا أقر بأحدها لم يكن له نهِ الآخر الذي ولمد معه في بطن كما لايكون له نهي الولد الذي أفر به وإن كان نفي أجما نهي بقذف لأمه فطلبت حدها فعليه الحد، وإذا ولدت ولدا فنفاه ثمات الولد قبل يلتعن الأب فإن التعن الأب نن عنه المولود. ولوكان رجل جنى على المولود فقتله فأخذ الأب ديته أوجنى عليه جنينا فأخذ الأب ديته ردها الأب إذا نه<sub>ى</sub> عنه فهو غيرأبيه ، وهك<mark>ذا</mark> لو ولد له ولدان ثمات أحده. ثم نفاهما فالتعن نغ عنه الميت والحي ولو ولدت له ولدا فنفاه بلعان ثم ولدت آخر بعده بيوم فأفر به لرماه جميعا لأنه حبل واحد وحد لهما إن كان قذفها وطلبت ذلك (قال) ولو لم ينفه ولم يقر به وقف فإن نفاه وقال العان الأول يكفيني لأ 4حيل واحد لم يكن دلكله حق انتعن من الآخر ولوولدا معا لميلتعن إلا بنفهما معا وكذلك اوالتعن من الأول ثمرا ثنانى ثمرنهي الثالث التعن به أيضاً لاينهي ولد حادث إلابلعان به بعينه ولو قذف رجل امرأته وبها حمل أومعها ولد وأفر بالحمل والولد أولم يفه كانلازما له لأنها قد ترنى وهيحبليمنه ووالدمنه ويلتعن للقذف أوبحد إناطلبت دلك ولوفال رجل لامرأته زءيت وأت صغيرة أوقال لامرأته وقدكانت نصرانيةأو أمة زنيت وأنت بصرانية أو أمة أوقاللامرأته رئيت مستكرهة أواصابك رجل نائمة أو رني بك صيلا مجامع مثله لم يكن علمه حد في شيء من هذا . وإن كان أوقع هذا عديها قبل كدح. لم يكن عديه لعان وعزر للا ذي وإن كان أوقع هذا عليها وهي المرأته ولم ينسبه إلى حين لم كن له فيه المرأه فلا حد عليه وإن النمن فلا يعزر وانتم الفرقة وإن م يلتعن عزر للأدى ولو قال لامرأة إن نروحنك فأت رائة أو إدا نروحتك فأت رائية أوقاللامرأته إذا قدم فلان فأت رائية أوخيرها فقال إن اخترت مصاك فأسترالية فلاحد ولالعان ويؤدب إن طلبت دلك على إظهار الفاحشة قبل بنكعها وقبل أن مختار وبعد الكاح والاختيار واو قال رحل لامرأله بيارابية فقالت رنبت بك وطلبا معا مالهم سألناها فإن قالت عنيت أنه أصابي وهو زوحي حامت ولاشيء علمها لأن إصابته إياها ليست برنا وعلمه أن يلتعن أو محد . وإن قالت رنيت به قبل أن يحكحني فهي قادوة له وغديها الحد ولاحد عليه لأنها مقره بالرما ولا لعان ولوقال لها يازانية فقالت أنت أزنى منى فعليه الحد أو اللعان ولا شيء عليها في قولها أنت أزنى منى لأنه ليس بقذف بالزنا إذا لم تردبه القذف والوفال لها. أنت أرنى من فلامة لم يكن هذا فده ً ولالعان ولاحد ويؤدب في الأدى فإن أراد به تتنف فعليه الحمد لم يكن له ولو جحد بأن يكون بعلم بالولد فيكون له نفيه حتى يقربه جاز بعد أن يكون الولد شيخا وهو يختلف معه اختلاف ولده ، قال وإمكان الانتفاء من الولد أن يعلم به ويمكنه أن يلقي الحاكم ويكون قادرا على لقائه أوله من يلقاء له فإذا كان هذا هكذا فلم ينفه لم يكن له نفيه ولا وقت في هذا إلا ماوصفت ولو قال قائل فإذا كان حاضرا فكان هذا فالمدة التى ينقطع فيها أن يكون له نفيه فيها ثلاثة أيام كان مذهبا لما وصفنا في غير هذا الموضع من أن الله تعالى منع من قضى أو حبس فأشهد فيها على نفيه ثم طلب بعدها كان مذهبا لما وصفنا في غير هذا الموضع من أن الله تعالى منع من قضى بعذابه ثلاثا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن المهاجر بعد قضاء نسكه بمقامه ثلاثا بمكة ، قال وأى مدة قلت له نفيه فأشهد على نفيه وهو مشغول بأمر يخاف فوته أو بمرض لم ينقطع نفيه وإن كان غائبا فبلغه فأقام وهو بمكنه المسير أم يكن له نفيه إلا بأن يشهد أنه على نفيه ثم يقدم ، قال وإن قال قد سمعت بأنها ولدت ولم أصدق فأقت فالقول قوله أو قال وإن كان له مريضاً لا يقدر على الحروج أو محبوساً أو خائفا فكل هذا عذر فأى هذه الحال كان فله أن ينفيه حتى تأتى المدة التي مريضاً لا يقدر على المدها ثم انتنى منه المتهن ونفاه وسواء كانت ويذ وإذا قذفها ثم مات قبل أن يلاعنها أو ماتتقبل لا يكتون له بعدها نفيه وهكذا إن كان غائباً ولو نني رجل ولد امرأته قبل موتها ثم مات أو قذفها بعد الموت وانتني من ولدها ثم انتنى منه المنت ونفاه وسواء كانت ويته أو حية وإذا قذفها ثم مات أو قذفها بعد الموت وانتنى من ولدها فم يلتعن فلورثتها أن يحدوه .

## الوقت في نفي الولد

## ما يكون قذفا وما لايكون

( قَالَالْشَنْ الْعِينِ ) رحمه الله : و لا لعان حتى يقذف الرجل امرأته بالزنا صريحاً لقول الله عز وجل « والذين يرمون أزواجهم» قال فإذا فعل فعليه اللعان إن طلبته وله نفى ولده وحمله إذا قال هو من الزنا الذي رميتها به ولو ولدت ولدا فقال ليس بابني أو رأى حملا فقال ليس منى ثم طلبت الحد فلا حد ولا لعان حتى يقفه في الولد فيقول لم قنت هذا: فإن قال لم أفذفها ولكنها لم تلده أو ولدته من زوج غيرى قبلي وقد عرف نكاحها فلايلحقه نسبه إلا أن تا تنفي بأنها كنت فيه زوجته في وقت يعلم أنها كانت فيه زوجته يمكن أن تلد مه عند نكاحها

إلا يزوان الفراس ولو مات أو مات امرأته بعد كمال الثعاله لم يتوارثه لأن الفرقة وقعت بالذي وقع به نيخ الولدقال ولو قالت لاألتعن (١) أو أقذف بالزنا أو خرست أو ماتت فسواء الولد منفي والفرقة واقعة قال ولو حانف الأنمان كلها وبق الالنعان أو حلف ثلاثة أيمان والنعن أو نقس من الأيمان أو الالنعان شيئه كانا مجالهما أمهما مات ورثمه صاحبه والولد غير منه حتى يكمل الالتعان ، قال وسواء إذا لم يتم اللعان كله في أن لافرقة ولانني ولد لو جن أوعته أو غاب أو أكذب نفسه ، قال وإن حلف اثنتين أو ثلاثا ثم هرب فالسكاح بحاله حتى يقدر عليه فيلتعن وكذلك لو عنه أو خرس أو برسم أو أص. 4 مالا يقدر معه على الكلام أو مايذهب عقله فالنكاح مجاله ثمني قدر عليه أوثاب إليه عقله النعن فإن قال هو لاأنتعن وطلبت أن نحد لهما حد وهو زوجها والولد ولدهوإن متطلب أن خد لهما فطلب دلك رجل قدفها بزناه بهاكان ذلك له وحد له وإن ماتت وطلب ذلك ورثتها ولم تكن عفت حدها كان ذلك لحم ، وكذلك لو مات المقدوف م، وطاب دلك ورثنه كان ذلك لهم فإن طلبته أو ورثنها فعد لهما ثم طلبه الذي قذفها به لم بحدله لأنه قذف واحد ولو قالت المرأة قبل أن يتم الزوج اللعان أنا ألنعن لم يكن ذلك عليها ولوأخطأ الإماء فأمرها فالنعب لم يكن ذلك شيء بدراً به عن نفسها حد ولا بجب به حكم ومتي النعن الزوج فعليها أن تبتعن فإن أبت حدث وإن كانت حين النعن الزوج حائضا فسأل الزوج أن تؤخر حتى تدخل المسجد لم كمن ذلك عليها وأحلفت بياب المسجد وإن كانت مريضة لاتقدر على الحروج أحلفت في بيتها . قال وإن امتنعت من "لممن وهي مريضة فكانت ثبيا رجمت وكذلك إن كان في يوم بارد أو ساعة صائفة لأن القنل يأتى عليها وإن كانت بكرا لم تحد حتى تصح وينقص البرد والحر ثم تحد وإنما قلت تحد إذا النعن الروج لقول الله تعالى «وبدرأ عنها العذاب، الآية ( ﴿ إِلَالِهُ بَافع ) والعذاب الحد فكان عليم أن خد إدا التعن الزوج ولم ندرأ عن نفسها بالالتعان ، قال ولو غابتًأو عتهت أو غلبت على عقالها فإذا حضرت وثاب إليها عقلها التعنت فإن لم تفعل حدث وإن لم يب إليها عقلها فلا حد ولا التعان لأمها ليست ممن عليها الحدود ، ولو قال 'زوج لاألتعن وأمر بأن يقام عليه الحد فضرب بالسياطفر يتمه حتىقال أنا ألتعن قبلنا ذلك منه ولا شيء له فيا ناله من الحد ولو أتى على نفسه كما يقذف المرأة فيقال ائت ببينة فيقول لا آتى بها فيضرب بعض الحد ثم يقول ألا آتى بهم فيكون ذلك له ولو قيل المرأة التعني فأبت فأمر بها يقام عليها الحد فأصابهما بعضه بم قالت أًا النعن تركَّث حتى تنتمن بهذا المعنى ولو قلف الرجن امرأته ونني ولدها ثم خرس أو ذهب عقله فمات الولد قبل أن يفيق فأخذ له ميراثه منه ثم أفاق الزوج فالثعن ونني الولد عنه رد المراث ولو قذف امرأته بولد قصدقته لم يكن عليه حد ولا أمان لها ولا ينهي الولد وإن صدقته حتى يلتعن الروج فينني عنه بالتعالمة ( فَالْلِينَ شَافِعي) الولدللفراش والأص أن ولد الروحة للزوج غير اعتر ف مث الروج أو عس مالم ينفه (٢) أو يلاعن ولازم للعتوه ولا احتياج إلى دعوة ولد الزوجة ، قال ولا ينفي الولد عن الزوج إلا في مثل الحال التي نفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلك أن حجلاني فنف امرأنه وأنكر حملها فأي رسول إلله صلى الله عليه وسير فلاعن بينهم. وبني الولد عنه قال وأظهر المجلاني قذفها عند استبالة حملها وإذا علم تروج البرلد وأمكية الحاكم فأتى الحاكم فيفاه لاعن بينهما وإن ع, وأمكمه الحاكم فنرك دلك وقد أمكنه إمكاما بينا نم عاه لم يكن دلك له كم يكون أصل بيع الشقص صحيحا فيكمون للشنيع أحده إدا أمكمه فإن ترك داك في تلك المدة م تكن له شععة وهكذا كل من له شيء في مدةدون غيرها فمضت

<sup>(</sup>١) قوله : أو أقذف بالزنا ، كذا في النسخ ولعل الصواب «أو أقرت بالزنا» تأمل . كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٢) قوله : أو يلاعن ،كذا في النسخ ، بـ«أو» والظاهر الواوكما يعلم مما قبله وما بعده اه .كتبه مصححه .

وقال عند الالتعان « وعلى لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا بفلان أو فلان وفلان » وإن كان معها ولد فنفاه أو بها حيل فانتنى منه قال مع كل شهادة« أشهد بالله إنى لمن الصادقين فها رميتها به من الزنا وإن هذا الولد ولد زنا ماهو مني » وإن كان حملا قال«وإن هذا الحمل إن كان بها حمل لحمل من الزنا ماهو مني» وقال في الالتعان «وعلى لعنة الله إن كنت من الحاذبين فما رميتها به من الزنا وأن هذا الولد ولدزنا ماهو مني» فإذا قال هذا فقد فرغ من الالتعان ( ﴿ فَالْأَرْشَتِ أَنِّينَ ﴾ وإذا أخطأ الإمام ولم يذكر نفي الولد أو الحمل في الالتعان قال للزوج إن أردت نفيه أعدت عليك اللعان ولا تعيد المرأة بعد إعادة الزوج اللعان إن كانت فرغت منه بعد التعان الزوج الذى أغفل الإمام فيه نني الولد والحمل وإن أخطأ وقد قذفها برجل ولم يلتعن بقذفه فأراد الرجل حده أعاد عليه اللعان وإلا حدله إن لم يلتعن وأي الزوجين كان أعجمها التعن له بلسانه بشهادة عدلين وأحب إلى لو كانوا أربعة وبجزئ عدلان يعرفان بلسانه فإن كان أخرس تفهم إشارته النعن بالإشارة فإن انطلق لسانه بعد الحرس لم يعد قال ثم تقام المرأة فتقول«أشهد بالله إن زوجيفلاناً وتشر إليه إن كان حاضرا لمن الكاذبين فما رماني به من الزنا» شم تعود حتى تقول ذلك أربع مرات فإذا فرغت من الرابعة وقفها الإمام وذكرها الله تبارك وتعالى وقال لها «احذرى أن تبوئى بغضب من الله عز وجل إن لم تـكمونى صادقة فيأ ممالك» فإن رآها تمضى وحضرتها امرأة أمرها أن تضع يدها على فيها وإن لم تحضرها فرآها تمضي قال لها قولي «وعلى غضب الله إن كان من الصادقين فها رماني به من الزنا » فإذا قالت ذلك فقد فرغت من اللعان وإنما أمرت بوقفهما وتذكيرهما أن سفيان أخبرنا عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين لاعن بين المتلاعنين أن يضع بده على فيه عند الخامسة وقال إنها موجبة ( قَالَاكُ ﴿ اللِّهِ ﴾ وسواء في أنمانها والتعانها لاعنها بنني ولد أو حمل أو بلا واحد منهما لأنه لا معنى لها في الولد والولد ولدها بكل حال وإنما ينبي عنه هو أو يثبت قال وسواء كل زوج وزوجة بالغين ليسا بمغلوبين على عقولهما فى الموضع الندى يلتعنان فيه والقول الذى يلتعنان به حرين أو مملوكين أو حر ومملوك وسواء الـكافران أو أحدهما كافر في القول الذي يلتعنان به ويختلفان في الموضع الذي يلتعنان فيه قال وإن لم يلاعن بينهما الإمام قائمين ولاعلى المنبر أو لم محضرهما أربعاًو لم يحضر أحدهما وحضرالآخر لم يرد عليهما اللعان.

## مايكون بعد التمان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة

(أخبرنا الربيع) قال (فالله نابع) فإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته ولا محل له أبدا بحال وإن أكذب نفسه لم تعد إليه التعنت أو لم تلتمن حدث أو لم محد قال وإنما قات هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «الولد للفراش» وكانت فراشاً فلم بجز أن ينفي الولد عن الفراش إلا بأن يزول الفراش فلا يكون فراش أبدا وقد أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة (فالله نافع) وحمه الله وكان معقولا في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ألحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه وأن نفيه عن أبيه بيمينه والتعانه لا بيمين أمه على كذبه بنفيه ومعقول في إجماع الناس أن الزوج إذا أكذب نفسه ألحق به الولد وحلد الحد لأن لا معنى المرأة في نفيه وأن المهني للزوج بما وصفت من نفيه وكيف يكون لها معنى في يمين الزوج ونفي الولد وإلحاقه والولد بكل حال ولدها لا ينفي عنها إنما عنه ينفي وإليها ينسب إذا نسب (فالله عنه لا نول النسب فقد بانت منه المرأته لأنه لا يزول النسب

فيكم القرآن فنقدما فتلاعنا» تم قال كـذبت عليها يارسول الله إن أمسكتها ففارقها وما أمره لمبي صلى الله عليه وسلم فمضت سنة المتلاعنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم«انظروها فإن جاءت به أحمر قصيراً كأنه وحرة فلا أحسيه إلا قد كذب عليها وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسبه إلا قد صدق عليها» فجاءت به على انعت المكروه ( أُخْبَرِنا الشافعي) قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن سعيد بن السيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن جاءت به أشيقر سبطا فهم لزوحها وإن جاءت به أديعج فهو للذي يتهمه » قال فجاءت به أديعج أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله عز وجل في شأنه ماذكر في القرآن من أمر المثلاعتين فقال النبي صلىالله عليه وسر « قد قضي فيك وفى امرأتك » قال فتلاعنا وأنا شاهد ثم فارقها عند النبي صلى الله عليه وسير فكيت السنة بعدهم أن يذيق بين المتلاعنين قال وكانت حاملا فأنكره فكان انبها يدعى إلى أمه أخبرنا سفيان عن أبى الزناد عن القاسم بن محمد قال شهدت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدث بحديث المتلاعنين فقال له ابن شداد أهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم «لوكنت راجما أحداً بغير بينة رجمتها؟» فقال ابن عباس لاتلك امرأة كانت قد أعلنت أخبرنا عبد العزيز ابن محمد عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن يونس أنه سمع المقبري يحدث القرظي قال المقبري حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما نزات آية الملاعبة قال النبي صلىالله عليه وسلم« أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله تعالى جنته وأيما رجل جعد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه وفضحه به على رءوس الحلائق من الأولين والآخرين» سمعت سفيان بن عيينة يقول أخبرنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلرقال المتلاعنين ﴿ حَسَابُكُمْ عَلَى اللَّهُ عَز وجل أحدكما كاذب لاسبيل لك عليها» فقال يارسول الله مالي. فقال «لامال لك إن كنت صدقت عايها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو منه » أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخزى بي العجلان وقال هكدا بإصبعيه المسبحة والوسطى فقرنها والتي تليها يعني المسبحة وقدل «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهي منكما تائب » أخرنا مالك فأنس عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتني من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة .

## كيف اللمان ؟

( أَلِنَا اللهُ وَالْكُونِ اللهُ إِنَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحِيْ اللهُ اللهُل

## أي الزوجين يبدأ باللعان ؟

( إلى ترابع ) رحمه الله : ويبدأ الرجل باللعان حتى يكمله فإذا أكمله خمسا النمنت المرأة وإن أخطأ الحاكم فبدأ بالمرأة قبل الزوج فالتعنث أو بدأ بالرجل فلم يكمل اللعان حتى أمر المرأة تلتعن فالتعنث فإذا أكمل الرجل اللعان عادت المرأة فالتعنت ولو لم يبق من لعان الرجل إلا حرف واحد من قبل أن الله عز وجل بدأ بالرجل في اللمان فلا مجب على المرأة لعان حتى يكمل الرجل اللعان لأنه لا معنى لها في اللعان إلا رفع الحد عن نفسها والحد لا يجب حتى يلتعن الرجل ثم يجب لأنها تدفع الحد عن نفسها بالالتعان وإلا حدت وإذا بدأ الرجل فالتعن قبل أن يأتى الحاكم أو بعد ما أتاه قبل أن يأمره بالالتعان أو المرأة أو هما أعاد أيهما بدأ قبل أمر الحاكم إياه بالالتعان لأن ركانة أتى رسولالله صلى الله عليه وسلم فأخبره بطلاق امرأته البتة وحلف له فأعاد الني صلى الله عليه وسلم اليمين على ركانة ثم رد إليه امرأته بعد حلفه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد امرأته إليه قبل حلفه بأمره (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك قال حدثني ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عو يمرأ العجلانى جاء إلى عاصم بن عدى فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقناه فنقتلو له أم كيف يفعل ؛ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال ياعاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني نخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا أنتهى حتى أسائله فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يارسول الله أرأيت رجلا وجدمع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أمكيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم«قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها » فقال سهل ابن سعد نتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عو يمر لقد كذبت علميا يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فـكانت تلك سنة في المنلاعنين أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أخبره قال جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدى فقال ياعاصم سل لى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع ؛ فسأل عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فعاب النبي صلى الله عليه وسلم المسائل فلقيه عويمر فقال ما صنعت ٪ فقال إنك لم تأتني نخير ساً لت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل فقال عو عمر والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاً ساً لنه فاً تاه فوجده قد أنزل عليه فيهما فدعا بهما فلاعن بينهما فقال عويمر لئن انطلقت بها لقد كذبت عليها فعارقها قبل أن يأمر.ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج عظم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا » فجاءت به على النعت المكروه قال ابن شهاب فصارت سنة المتلاعنين أخبرنا عبد الله بن نافع عن ابن أى ذئب عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدى أن عويمراً جاء إلى عاصم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أتتتلونه؛ سل لي ياعاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسائل النبي صلى الله عايه وسلم فكره السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعابها فرجع عاصم إلى عويمر فا خبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها فقال عريمر والله لآنين رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه وقد نزل القرآن خلاف عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال& قد أنزل الله عز وجل

قذفها والقذف كان وهي غير زوجة كيف لاعنت بينهما ؟ قبل له إن شاء الله تعالى كما ألحقت الولد به وإن كانت باثناً منه بأنهاكانت زوجته فجعلت حكم ولدها منه غير حكمها منفردة دون الولد بأنهاكانت زوجة فكذلك لاعنت بينهما بالولد لأنها كانت زوجة ألا ترى أنها في لحوق الولد بعد بينونتها منه كهي لو كانت معه وكذلك يلتعن وينفيه وإذا نني رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد وهي زوجة فأزال الفراش كان الولد بعدماتيين أولى أن ينني أوفى مثل حاله قبل أن تبين ولو قال رجل\امرأته قد ولدت هذا الولد وليس بابني قبل له ما أردت؟ فإن قال زنت به لاعن أوحد إذا طلبت ذلك وإذا لاعن نفي عنه وإن سكت لم ينف عنه ولم يلاعن فإن طلبت الحد حلف ما أراد قذفها فإن حلف برىء وإن نكل حد أو لاعن وذلك أنه يقال قد تستدخل المرأة ماء الرجل فتحبل فلذلك لم أجعله قذفا ولا ألاعن بينهما حتى يقذفها بالزنا فيحد أو يلتعن لأنه الموضع النبي جعل الله عز وجل فيه اللعان لاغير ولو قال قد حبسك رجل أو فتشك أو نال منك ما دون الجماع لم يلاعنها لأن هذا ليس بقذف في زنا وعزرلها إن طلبت ذلك قال ولو قال لها أصابك رجل فى دىرك فطلبت ذلك حد أولاعن لأن هذا جماع مجم علبها 4 الحد ولا يحدلها إلا في القذف بجاع بجب عليها فيه حد لو فعلته وحد على مجامعتها إذا كان حراما ولو قال لها عبنت بك امرأة فأفحش لم يحد ولم يلاعن ويعزر إن طلبت ذلك واو قال لها ركبت أنت وجلاحتي غاب ذلك منه في ذلك منك كان قذفا يلاعن به أو محد لأن علمهما معا الحد ولو قال لها وهي زوجة زنيت قبل أن أنكحك فلا لعان و محد إن طلبت دلك ولو قال لها بعد ماتبين منه زنيت وأنت امرأني ولا ولد ولا حبل ينفيه حد ولم يلاعن لأمه قاذف غير زوجته ولو قال لامرأته بازانية بنت الزانية وأميا حرة مسلمة غير حاضرة فطلبت امرأته حد أمها لم يكن لها وإذا طلبته أميا أو وكليا حد لها إن لم يأت بأربعة شهداء على ما قال : قال ومتى طلبت امرأته حدها كان عليه أن يلتعن أو يحد ولو طلبتاه جميعاً حد للائم مكانه وقيل له التعن لامرأتك فإن لم يلتعن حبس حتى يبرأ جلده فإذا برأ حد إلا أن يلنعن ومتي أبى اللعان فجالماته بم رجع فقال أنا أانعن قبلت رجوعه وإن لم يبق إلا سوط واحد ولا شيء له فيا مضى من الضرب .

## أين يكون اللعان

(فَالْالْشَانِيْ) رحمه الله روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين الزوجين على أنبر فبذا لاعن الحاكم بين الزوجين بحكة لاعن بينهما على النبر وإذا لاعن بينهما بين الزوجين بحكة لاعن بينهما على النبر وإذا لاعن بينهما بيت المقدس لاعن بينهما في مسجده وكذلك يلاعن بين كل زوجين في مسجد كل بلد قال وبيداً فيقيم الرجل قائما والمرأة جالسة فيلتمن ثم يقيم المرأة قائمة فتلتمن إلا أن يكون بأحدهما علة لا يقدر على القيام معها فيلتمن جالساً أو مضطجعا إذا لم يقدر على الجلوس وإن كانت المرأة حائشاً النمن الزوج في المسجد والمرأة على باب المسجد وإن كان الزوج مسلما والزوجة مشركة التمن الزوج في المسجد والزوجة في الكنيسة وحيث تعظم وإن شاءت الزوجة المشركة أن تحضر الزوج في المسجد الحرام لقول الله تعالى « إنما المشركة أن تحضر الزوج في المسجد الحرام بعد عامهم هذا » ( فَاللَّمْنَافِينَ ) رحمه الله وإن أخطأ الإمام بمكة أو المدينة أو عيرهما فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » ( فَاللَّمْنَافِينَ ) رحمه الله قد مضى اللعان عليهما ولأنه حكم قد مضى . بينهما وكذلك إن لاعن ولم يحضر أحدهما الآخر ، قال : وإذا كان الزوجان مشركين لاعن بينهما معاً في الكنيسة وحيث بعضر أحدهما الآخر ، قال : وإذا كان الزوجان مشركين لاعن بينهما معاً في الكنيسة وحيث بعضر أحدهما الآخر ، قال : وإذا كان الزوجان مشركين لاعن بينهما معاً في الكنيسة وحيث بعظمان وإذا كاما مشركين لاعن بينهما معاً في الكنيسة وحيث بعظمان وإذا كاما مشركين لادين لهما تحاكما إلينا لاعن بينهما في مجلس الحميك .

غير قاذفة لأحد يسأل أن نأخذ له حقه . فإن قيل فعليها حق الله تعــالى ؟ قيل : لا يجب إلا ببينة أو اعتراف وهي لاتعقل الاعتراف. وإن كانت تعقل كما تعقل الإشارة أو الكتابة التعنت وإن لم تلتعن حدث إن كانت لابشك في عقلها ، فإن شك في عقلها لم تحد إن أبت الالتعان . ولو قالت له قذفتني فأنكر وأتت بشاهدين أنه قذفها لاعن وإن لم يلاعن حد . وليس إنكاره إكذابا لنفسه بقذفها إنما هو جعد أن يكون قذفها (قال) ولوقذفها قبل بلوغه بساعة ثم بلغ فطلبت الالتعان أو الحد لم يكن لهما إلا أن يحدث لها قذفا بعد البلوغ . وكذلك لو قذفيا مغلوبا على عقله ثم أفاق بعد ذلك بساعة (قال) ولا يكون على الزوج لعان حتى تطلب ذلك الزوجة فإن قذف الزوج زوجته البالغة فتركت طلب ذلك لم يكن عليه لعان وإن ماتت فترك ذلك ورثتها لم يكن عليه لعان وإن اعترفت بالزنا الذي قذفها به لم يكن عليه لعان وإن شاء هو أن يلتعن ليوجب عايها الحد وتقع الفرقة وينفي ولدا إن كان ، كان ذلك له ، ولوكانت محدودة في زنا ، ثم قذفها بذلك الزنا أو زنا كان في غر ملكه عزر إن طلبت ذلك إن لم يلتعن ، وإن أردنا حده لامرأته أو تعزيره لهما قبل اللعان أو بعد اللعان فأكذب نفسه وألحق به ولدها فا رادت امرأته العفو عنه أو تركته فلم تطلبه لم نحده ولا نحده إلا بائن تكون طالبة بحدها غير عافية عنه ، ولو كانت زوجته ذمية فقذفها أو مملوكة أو جارية بجامع مثلها ولم تبلغ فقذفها بالزنا وطلبت أن يعزر قيل له إن التعنت خرجت من أن تعزر ووقعت الفرقة بينك وبين زوجتك وإن لم تلتعن عزرت وهي زوجتك بحالها وإن التعنت وأبت أن تلتعن فكانت كتابية أو صبية لم تبلغ لم تلتعن ولم تحد الكتابية البالغ إلا أن تأتينا طالبة لحكمنا وإن كانت مملوكة بالغة فعليها خمسون جلدة ونني نصف سنة وإن قلن نحن نلتعن المعلوكة ليسقط الحد ولا التعان على صبية لأنه لاحد عليها ولا أجر النصرانية على الالتعان إلا أن ترغب في أن نحكي عليها فتلتعن فإن لم تفعل حددناها إن ثبتت على الرضا محكمنا وإن رجعت عنه تركناها . فإن كانت زوجته خرساء أو مغاوية على عقلها فقذفها قيل له إن التعنت فرقنا بينك وبينها وإن انتفيت من حمل أو ولدها فلاعنت نفيناه عنك مع الفرقة وإن لم تلتمن فهي امرأتك ولا نجبرك على الالتعان لأنه لاحد عليك ولاتعزير إذا لم تطلبه وهي لايطلب مثلها ونحن لاندري لعلمًا لو عقلت اعترفت فسقط ذلك كله عنك ( قال ) وإن التعن فلا حد على الحرساء ولا المغلوبة على العقل ، ولو طلب أو لياؤها أن يلتمن الزوج أو يحد لم يكن ذلك لهم ، وكذلك لو قذف امرأته وهي أمة بالغة فلم تطلبه فطلب سيدها أن يلتمن أو يعزر أو قدف صغيرة فطلب ذلك وليها لم يكن ذلك لواحد منهم وإنما الحق في ذلك لها فإن لم تطلبه لم يكن لأحد بطلبه لها ماكانت حية ، ولو لم تطلبه واحدة من هؤلا. ولا كبيرة قذفها زوجها ولم تعفه السكبيرة ولم تعترف حق مانت أو فورقت فطلبه ولها بعد موتها أو هي بعد فراقها كان على الزوج أن يلتعن أو يحد للكبيرة الحرة السلمة ويعزز لغيرها (قال) ولو أن رجلا طلق امرأته طلاق يملك فيه الرجمة ثم قدفها في العدة فطلبت القذف لاعن فإن لم يفعل حد وإن التعن فعديها الالتعان فإن لم تلتمن حدث لأنها في معانى الأزواج ، وهكذا لو مضت العدة وقد قذفها في العدة (قال) وإذا كان الطلاؤ لا يملك فيه الرجعة فقذفها في العدة أوكان بملك فيه الرجعة فقذفها بعد مضى العدة بزنا نسبه إلى أنه كان وهي زوجته أو لم ينسبه إلى ذلك فطلبت حدها ، حد ولا لعان إن لم يكن ينفي به ولدا ولدته أو حملا يلزمه (قال) وإنما حددته إذا قذفها وهي بائن منه أنها غير زوجة ولا بيمها وبينه بسبب النكاح ولديلزم نسبه ولاحكم من حكم الأرواج فكانت محصنة مقدوفة . فإن قال قائل : أفرأيت إن ظهر بها حمل أو حدث لهما ولد يلحق نسبه به فدنهي منه بأن

إن أبى أن يلتمن ، وكذلك لو ماتت كان لوليها أن يقوم به فيلتمن الزوج أو يحد وقال الله تعالى « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهدا، إلا أنفسهم فتهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين » إلى قوله « أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين » ( فالالشرافيق ) فكان بينا في كتاب الله عز وجل أن الله أخرج الزوج من قذف المرأة بشهادته «أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين «والحامسة أن لعنة الله إن كان من الكاذبين » كما أخرج قاذف المحصنة غير الزوجة بأربعة شهود يشهدون عليها بما قذفها به من الزنا ، وكانت في ذلك دلانة أن ليس على الزوج أن يلتمن حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها وكما ليس على قاذف الأجنبية حد حتى تطلب حدها (قال ) وكانت في اللمان أحكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الفرقة بين الزوجين ونفي الولد قد ذكرناها في مواضعها .

## من يلاعن من الأزواج ومن لايلاعن

( فَالْلَاشَانِعِي ) رحمه الله : ولما ذكر الله عز وجل اللمان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض ، وكذلك على كل زوجة لزمها الفرض وسواءكان الزوجان حربن مسلمين أوكان أحدهاحرا والآخر مملوكا أوكانا مملوكين معا أوكان الزوج مسلما والزوجة ذمية أوكانا ذميين تحاكما إلينا لأن كلا زوج وزوجة بجب عليهالفرض فىنفسه دون صاحبه وفىنفسه لصاحبه ولعانهم كليم سواء لانختاف القول فيه والقول في نني الولد وتختلف الحدود لمن وقعت له وعليه وسواء في ذلك الزوجان المحدودان في قذف والأعميان وكل زوج عجب عليه فرض وسواء قال الزوج رأيتها تزني أو قال زنت أو قال يازانية كما يكون ذلك سواء إذا قذف أجنبية ، وإذا قذف الزوج الذي لاحد عليه امرأته وهي ممن عليه الحد أو نمن لاحد عليه فسوا, ولاحد عليه ولا لعان ولا فرقة بينه وبينها ولا ينفي الولد إن نفاه عنه ولا طلاق له لو طاقها ، وكذلك المعتو. وكل مغلوب على عقله بأى وجه كانت الغلبة على العقل غير السكر لأن القول والفعل يلزم السكران ولا يلزم الفعل ولا القول من غلب على عقله بغير سكر ، وكذلك الصبي لم يستكمل خمس عشيرة أو يحتلم قبلها وإن كان عاقلا فلا يلزمه حد ولا لعان ( قال ) ومن عزب عقله من مرض في حال فأفاق في أخرى فما صنع في حال عزوب عقله سقط عنه وما صنع في الحال التي يثوب فيها عقله لزمه طلاق ولعان وقذف وغيره . وإن اختلف الزوجان فقالت المرأة قَدْفَتَنَى فِي حَالَ إِفَاقَتَكَ وَقَالَ مَاقَدُفَئِكَ فِي حَالَ إِفَاقَتَى وَأَبَنَ كَنْتَ قَدْفَتك مَاقَدْفَتك إلا وأنا مغلوب على عقلي فالقول فالقول قوله وعلميا المنة إذا كانت المرأة تقر . أوكان يعلم أنه يذهب عقله ، ولو قذفيا فقال قذفتك وعقلي ذاهب من مرض وقالت ما كنت ذاهب العقل فإن لم يعلم أنه كان في الوقت الذي قذفها فيه وقبله ومعه في مرض قد يذهب عقله فيه فلا يصدق وهو قادف يلتعن أو يحد وإن علم ذلك صدق وحلف (قال) وإذا كان الزوج أخرس يعقل الإشارة والجواب أو يكنتب فيعقل فقذف لاعن بالإشارة أو حد فإن لم يعقل فلاحد ولا لعان وإن استطلق السامة فقال قنا قذفت ولم يلتمن حد إلا أن يلتمن . وإن قال لم أفذف ولم ألنمن لم يحد ولا نرد إليه امرأته بقوله لم النعن وقد الزمناء الفرقة بحال ويسعه فيما بينسه. وبين الله تعالى أن يمسكها ، وكذلك لو طلق فألزمنه الطلاق ثم أفاق فقال ماطلقت لم نردها إليه ووسعه فها بينه وبين الله تعالى المقام عليها ، ولوأصابه هذا من مرض تربصوا به حتى يفيق أو يطول ذلك به ويشمير إشارة تعقل أو يكتب كتابا يعقل فيصمير كالأخرس الذي ولد أخرس ( قال ) وإذا كانت هي الحرساء لم نكافيا لعانه إلا أن تكون تعقل لأنه لامعني لها في الفرقة ولا نغي الولد ولأنها مسكينامدين مدين في يوم واحد أو أيام متفرقة لم مجزه إلا عن الاثبين وكان متطوعاً بما زاد كل مسكين على مد لأن معقولا عن الله عز وجل إذا أوجب طعام ستين مسكينا أن كل واحد منهم غير الآخر كما كان ذلك معقولا عنه في عدد الشهود وغيرها بما أوجب ولا يحرثه أن بعطيهم بمن الطعام أضعاناً ولا يعطيهم إلا مكيلة طعام لكل واحد ولا يجزئه أن يغديهم وإن أطعمهم ستين مدا أو أكثر لأن أخذهم الطعام يختلف فلا أدرى لعم أحدهم يأخذ أقل من مد والآخر أكثر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سن مكيلة الطعام في كل ما أمر به من كفارة ولا بجزئه أن يعطيهم دقيفا ولا سويقا ولا خبزا حتى يعطيهم حباً ، ولا يجوز أن يكسوهم مكن النامام ، وكل مسكين أعطاء مدا أجزأ عنه ماخلا أن يكون مسكينا يجبر على نفقته ، ولا يجزئه مدا أجزأ عنه ماخلا أن يكون مسكينا يجبر على نفقته فإنه لا يجزئه أن يعطي مسكينا يولا أحدا على غير دبى الإسلام إلا مسكين مسلم وسواء الصغير منهم والكبير ولا يجزئه أن يطعم عبداً ولا مكانباً ولا أحدا على غير دبى الإسلام وإن أعطى راه مسكين فليست عليه إعادة ومن قالله إنى مسكين ولا يعلم غناه أعطاه ، وسواء السانس من الساكين ولا يعلم عناه أعطاه ، وسواء السانس من الساكين والمعلم على أنه مسكين فليست عليه إعادة ومن قالله إنى مسكين ولا يعلم غناه أعطاه ، وسواء السانس من الساكين والتعفف في أنه يجزئ (قال) ويكفر في الطعام قبل المسيس لأنها في معنى الكفارة قبلها .

## تبعيض الكفارة

( فَاللَّاشِنَافِي ) ولا يكون له أن يبعض الكفارة ولا يكفر إلا كفارة كاملة من أى الكفارات كفر لا يكون له أن يعتق نصف رقبة ثم لا يجد غيرها فيصوم شهرا ولا يصوم شهرا ثم يمرض فيطعم ثلاثين مسكينا ولا يطعم مع نصف رقبة حتى يكفر أى الكفارات وحبت عليه بكالها (قال) وإن فرق الطعام في أبام مختلفة أجزأه إذا أتى على ستين مسكينا ( فاللَّاشِنَافِي ) وكفارة الظهار وكل كفارة وجبت على أحد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختلف الكفارات وكيف تختلف وفرض الله عز وجل تنزل على رسوله وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه عده وكيف يجوز أن يكون بمد من لم يولد في عهده أو بمد أحدث بعد مده بيوم واحد؟.

## كتاب اللعان

(أخبرنا الربيع بن سليان) قال (أخبرنا الشافهي) قال : قال الله تعالى « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثما نين جلدة » الآية ( فالمؤرضة غنيني ) ثم م أعلم مخالفا في أن ذلك إدا طلبت ذلك المقذوفة الحرة ولم يأت القاذف بأربعة شهداء يخرجونه من الحد ، وهكذا كل ما أوجبه الله تعالى لأحد وجب على الإمام أخذه له إن طلبه أخذه له بكل حال . فإن قال قائل في الحجة في ذلك ا قيل قول الله تعالى اسمه « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل » فبين أن السلطان لاولى شموهن وفد فرضته فمن فريضة عنى له من أخبه شيء » فجعل العفو إلى الولى وقال : « وإن طلقتموهن من قبل أن عسوهن وفد فرضته فمن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي يده عقدة النكاح » فأبان في هذه الآيات أن الحقوق لأهلها وقال في القتل « النفس بالنفس » إلى قوله « والمجروح فصاص » ( قال ) فأبان الله عز وجر أن ايس حمّ أن يأخذ هذا من وجب له ولا أن حمّ أن يأخذه الحاكم لمن وجب له ولكن حمّا أن يأخذه الحاكم لمن وجب له ولكن حمّا أن يأخذه الحاكم لمن وجب له إذا طلبه .

الشهر الأول وبالحلال الشهر اثنائي ثم أ كمل على العدد الأول بم م ثلاثين بوت (قال) ولو صام شهر بن متنابعين بلا نية للظهار لم يجزه حتى يقدم النية قبل الدخول في الصوم ولو نوى أن يصوم شهرين متتابعين فصام أياما ثم نوى أن يحيل الصوم بعد الأيام تطوعاً فصام أياما أو يوما ينوى به انتطوع ، ثم وصل صومه ينوى به صوم الشهريين بالشهرين الواجبين عليه لم يعتد بمنا مضى من صومه قبل الأيام التي تطوع بها ولا بصوم الأيام التي تطوع فيهاواعتد بصومه من يوم نوى فلم يفصل بينه بتناوع ولا فطر ، ولو نوى صوم يوم فأغمى عليه فيه ثم أفاق قبل الليل أو بعده ولم يطعم أجزأه إذا دخل فيه قبل الفجر وهو يعقله ، ولو أغمى عليه قبل الفجر لم يجزه لأنه لم يدخل في الصوموهو يعقله وار أغمى عليه فيه وفي يوم بعده أو في أكثر ولم يطعم استأنف الصوم لأن حكمه في اليوم الذي أغمى عليه قبل أن يفيق أنه غير صائم عن ظهار لأنه لايعقله (قال) ولو صام مسافراً أو مقيما أو مريضًا عن ظهار شهرين أحدهما شهر رمضان لم يجزه واستأمم الصوم لايجزى، رمضان من غيره لأنه إذا رخص له في فطره بالمرض و لسفر فإنمــا يخفف عنه فإذا لم يخففه عن نفسه فلا يكون تطوعا ولا صوما عن غيره وعليه أن يستأنف شهرين ويقضى شهر رمضان لأنه صامه بفير نية شهر رمضان (قال) ولا يجزئه في صوم واجب عليه إلا أن يتقدم بنيته قبل الفجر فإن لم يتقدم بنيته قبل الفجر لم بحزه ذلك اليوم ولا بجزئه إلا أن ينوى كل يوم منه على حدته قبل الفجرلأن كل يوم منه غير صاحبه ، وإن دخل في يوم منه بنية تجزئه ثم عزبت عنه النية في آخر يومه أجزأه لأن النية بالدخول لافي كل طرفة عين منه ، فإذا أحال النية فيه إلى أن يجعله تطوعا أو واجبا غير الذي دخل به فيه لم يجزه واستأنف الصوم بعده ولو كان عليه ظاياران فصام شهرين عن أحدها ولا ينوى عن أيهما هوكان ' أن مجعله عن أيهما شاء وبجزئه . وكذلك لو صام أربعة أشهر عنهما وهكذا لوكانت عليه ثلاث كفارات فأعتق ملوكما له ليس له غيره وصام شهرين تم مرض فا طم ستين مسكينا بنوى بجميع هذه الكفارات الظهار أجزأه وإن لم ينو واحدة منهن بعينها كان مجزئا عنه لأن نيته على كل واحدة منهن أداؤها عن كفارة يمين لزمته وسواء كفر أيّ كفارات الظهار شاء نما بجوز كانت امرأنه عنده أو ميتة أو عند زوج غيره أو مرتدة أو بأى حالكانت( فاللشف)فعي) رحمهالله: ولو ارتد الزوج بعد ماوجب عليه الظهار فا عتق عبدا عن ظهاره فى ردته وقف فإن رجع إلى الإسلام أجزأ عنه لأنه قد أدى ماعليه كم لو كان عليه دين فأ داه برى منه وهكذا لو كان بمن عليه إطعام مساكين فا طعمهم في ردته ثم أسلم لم يكن عليه أن يعود وهكذا اوكان قصاصا أو حدا فأخذ منه في ردته لم يعد عليه لأن هذا إخراج شيُّ من ماله أو عقوبة على بدنه لمن وجبت له . فإن قيل فهذا لايكتب له أجره ولا يكفر به عنه . قيل : والحدود نرات كفارات للذنوب وحد رسول الله صلى الله عليهوسلم بهوديين بالرجم وخن فير أنها ليست كفاره لمما خخلامهما فى دين الإسلام ولكنها كانت عقوبة عليهما فأخذت وإن لم تكتب لمها ، ولوكان عليه صوم فصامه فى ردته لم بجزه لأن الصوم عمل على البدن والعمل على البدن لايجزى عنه ولا يجزى إلا لمن يكتب له .

## الكفارة بالإطعام

قال الله تعالى « فتحرير رقبة من قبل أن يناسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يناسا فمن لم يستطع فهما مستن مسكسا ، ( فماللانت أنهى ) رحمه الله أن نظاهر ولم جد رقبة و ميستطع حين بريد الكفارة عن الظهار صوم شهرين متتابعين بمرض أو علة ماكانت أجزأه أن يطعم قال ولا يجزئه أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكس مد من حدم لمده الذي تفاته حديثة أو شعر الوائرز الوترا أوسلناً أو ربياً أو أفضا ولو أطع تلائين والصغير لأنه قد يكبر وإن لم يكبر ولم يصح وسواء أى مريض ما كان مالم يكن معضوبا عضبا لايعمل معه عملا ناما أو قر ما من النام كما وصفت .

## من له الكفارة بالصيام في الظهار

قال الله عز وجل « فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا » ( فَالْالْشَافِينَ ) فَإِذَا لَمْ بَحْدُ الْمُتْظَاهِرِ رَقِّبَةً يَعْنَمُهَا وَكَانَ يَطْبِقِ الصُّوم فعليه الصُّوم . ومن كان له مسكن وخادم وليس له مملوك غيره ولا مايشتري به مملوكا غيره كان له الصوم ومن كان له مملوك غير خادمه ومسكن كان عليه أن يعتق . وكذلك لوكان له نمن مملوك كان عليه أن يشدى مملوكا فيعتقه ﴿ قَالَ ﴾ فإن ترك أن يشترى به وهو واجد فأعسر كان له أن يصوم . ولو وجبت عليه كفارة الظهار وهو معسر أو أعسر بعدها قبل أن يكفر ثم أيسر قبل أن يدخل في الصوم كان عليه أن يعنق ولم يكن له أن يصوم في حال هو فيها موسمر ﴿ فَالْاَلْسُ الْنِي ﴾ وحكم وقت مرضه في الكفارة حين يكفركما حكمه في الصلاة حين يصلي بوضوء أو تيمم أو مريض أو صحيح (فال الرسع) وقد قال مرة حكمه يوم محنث في الكفارة ( فَاللَّانْ عَافِينَ ) ولوكان عند الكفارة غير واجد فعرض عليه رجل أن يمب له عبداً أو أوصى له أو تصدق عليه به أو ملكه بأى وجه ما كان الملك لم يكن عليه قبوله وكان لهرده والاختيار له قبوله وعتقه غير الميراث ، فإذا ورثه لزمه وكان عليه عتقه أو عتق غيره ﴿ وَاللَّاشِ انْهِي ﴾ ولو اشراه على نية أن يعتقه كان له أن يسترقه ويعتق غيره . ولا يجب عليه عتق عبد اشتراه أبدا حتى يعتقه أو يوجب عتقه تبررا ( فَاللَّاشَتِ اللَّهِينِ ) فإذا كان له الصيام فلم يدخل في الصيام حتى أيسر فعليه العتق . وإن دخل فيه قبل أن يوسر ثم أيسركان له أن يمضي في الصيام . والاختيار له أن يدع الصوم ويعتقكم يتيمم فتحل له الصلاة فإن لم يدخل فيها حتى يجد الماء لم يكن له أن يصلي حتى يتوضأ وإن دخل فيها ثم وجد الماء كان له أن يمضي في صلاته . وإن قال لعبد له أنت حر الساعة عن الظهار أن تظهر به كان حراً الساعة ولم يجزه عن ظهار أن يتظهره لأنه أعتقه ولم بجب عليه الظهار ولم يكن لسبب منه . وكذلك لو أطع مساكين فقال هذا عن يمين إن حنت بها ولم يحلف لم بجزه لأنه لم يكن بسبب من اليمين ، والسبب أن يحلف ثم يكفر قبل أن يحنث فيجزئه ذلك كما يكون له المال فيؤدى زكاته قبل يحول الحول فيجزئه لأن بيده سبب ماتكون به الزكاة ولو لم يكن بيده مال فيه زكاة فتصدق بدراهم لم يجزه لأنه لم يكن بسبب من زكاة . أو قال عن مال إن أفدته فوجبت على فيه الزكاة ثم أفاد ما لا فيه زكاة لم يجزه لأنه لم یکن بسب من زکاه .

## الكفارة بالصيام

( فالالنف إفهى ) رحمه الله : ومن وجب عليه أن يصوم شهرين فى الظهار لم بجزه إلا أن يكونا متتابعين كا قال الله عز ذكره وه مى أفطر من عذر أو غير عذر فعليه أن يستأنف ولا يعتد بما مضى من صومه . وكذلك إن صام فى الشهرين يوما من الأيام التى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهى خمس يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام منى الثلاث بعد النحر استأنف الصوم بعد مضهن ولم يعتد بهن ولا بماكان قبلهن واعتد بما بعدهن ومتى دخل عليه شيء يفطره في يوم من صومه استأنف الصوم حتى يأتى بالشهرين متتابعين ليس فيهما فطر . وإذا صام بالأهلة صام هلالين وإن كانا تسعة أو ثمانية وخمسين أو ستين يوما . وإذا صام بعد مضى يوم من الحلال أو أكثر صام بالعدد

عتق عبدين عن ظهارين اصفا بعد نصف قال وإذا أعتق عبدين عن ظهارين أو ظهار وقتل كل واحد منهما عن الكفارتين معا جعل كل واحد منهما عن أيها شاء وإن لم بجعله أجزأتا معا لأنه قصد بهما قصد كفارتين وأجزناه بما وصفت أن كل واحد من الكفارتين قد أعنق فيها عبدا تاما نصفا عن واحدة ونصفا عن واحدة ثم أخرى نصفا عن واحدة ونصفا عن واحدة ونصفا عن واحدة في الكفارة عن واحدة ونصفا عن واحدة في كل فيها العتق وعتقه عن نفسه للظهار لؤمه لاعن امرأته فإذا قصد قصد الكفارة عن اظهار أجزأته ولو أعتق عبدين عن ظهار واحد فأراد أن بجعل أحدهما عن ظهاره الذي أعتق عنه والآخر عن ظهار عليه غره لم يكن له ذلك لأن عتقهما قد مضى لا ينوى به إلا أحد الظهارين فيجزئه مانوى ولا بجزئه مامل ينو قال ولو وجبت عليه رقبة عن أبها كان عليه أجزئه وأن قصد الواجب ولم تخرج ماوجب عليه من نينه بالعتق وإن أعتقها لا ينوى واحدا من الذي عليه لم بجزئه ، وإن أعتقها عن قتل ثم علم أن لم يكن عليه ظهار فأراد أن بجعلها عن الذى عليه لم بحزئ عنه لأنه أعتقها على نية شيء بعينه لم بجب عليه وأخرج الواجب عليه فأعتق عنه ولا بجزئ عنه أن يوسرف بجزئ عنه لأنه أعتقها على نية شيء به العتق ولو أعتق جارية عن ظهاره واستثنى مافى بطنها أجزأت عنه وما في بطنها حر ولو أعتقها على غير مما أن لها أعتقك على كذا فقالت نعم ثم أبطل ذلك فأعتقها على غير جعل ينوى بها أن تعتق جعل وإن تركه ولو كان قال لها أعتقك على كذا فقالت نعم ثم أبطل ذلك فأعتقها على غير جعل ينوى بها أن تعتق عور ظهاره أجزأنه .

# ما يجزي من الرقاب الواجبة وما لا يجزي

( فَاللَّاشِيَافِي ) قال الله تبارك وتعالى «فنحر ير رقبة مؤمنة» ( فَاللَّاشِيَافِي ) فكان ظاهر الآية أن كل رقبة مجزئة عمياء وقطعاء ومعيبة ماكان العيب إذاكانت فيه الحياة لأنها رقبة وكانت الآية محتملة أن يكون أريد بها بعض الرقاب دون بعض قال ولم أر أحدا ممن مضى من أهل العلم ولا حكى لى عنه ولا بقي خالف في أن من دوات الـقص من الرقاب مالا بجزى ً فدل ذلك على أن المراد من الرقاب بعضها دون بعض قال ولم أعلم مخالفا بمن مضى فيأن من ذوات النقص ما مجزى فدل ذلك على أن من ذوات العب ما مجزى ، قال ولم أر شيئا أعدل في معني ماذهبوا إليه إلا ماأقول والله تعالى أعلم وحماعه أن الأغلب فنما يتحدُّ له الرقيق العمل ولا يكون العمل تلما حتى تكون يدا المملوك باطشتين ورجلاه ماشيتين ويكون له بصر وإن كان عينا واحدة ويكون يعقل فإذا كان هكذا أجزأه وإن كان أبكم أو اصم او احمق او يجن ويفيق أو ضعيف البطش أو الشي أو اعور أو معيبا عيبا لايضر بالعمل ضررا بينا وأنظر كل نقص كان في اليدين والرجلين فإن كان بضر بالعمل ضررا بينا لم مجز عنه وإن كان لايضر به ضررا بينا أجزأ. والذي يضر به ضررا بينا قطع أو شلل البد كلها أو شلل الإبهام أو قطعها وذلك في المسبحة والوسطى معا ، وكل واحدة منهما على الانفراد بينة الضرر بالعمل والذي لايضو ضررا بينا شلل الحنصر أو قطعها فإن قطعت الق إلى جنبها من يدها أضر ذلك بالعمل فلم مجز وإن قطعت إحداهما من يد والأخرى من يد أخرى لم يضر بالعمل ضررا مِنا ثم اغتبر هذا في الرجلين على هذا المني واعتبره في البصر فإن كان ذاهب إحدى المنين ضعف الأخرى ضعفا يضر بالعمارضورا بينا لم جز وإن لم يكن يضر بالعمل ضررا بينا أجزأه، وسواءهذا في تذكر والأبني والعفير والكبير وتجزئ الأبئي الرتقاء والذكر المجبوب والحمى وليس هذا من العمل بسبيل ونجزئ "رقاب مع كل عيب لايضر العمل ضررا بينا والذي يفيق ونجن بجزى وإذا كان الجنون اعلمقا لم بجر وجزئ المريض لأنه قد يرجي أن يصح

لها حكم الإيمان . وإن أعتق مرتدة عن الإسلام لم تجزئ ولو رجعت بعد عتقه إياها إلى الإسلام لأنه أعتقها وهى غير مؤهنة وإن وادت خرساء على الإيمان وكانت تشير به و تعلى أجزأت عنه إن شاء الله تعالى وإن جاءتنا من بلاد الشرك مملوكة خرساء فأشارت بالإيمان وصلت وكانت إشارتها تعقل فأعتقها أجزأت إن شاء الله تعالى وأحب إلى أن لايعتقها الإ أن لانتكام بالإيمان وإن سبيت صبيقمع أبويها كافرين فعقلت ووصفت الإسلام إلاأنها لم تبلغ فأعتقها عن ظهاره لم تجزئ حتى تصف الإسلام بعد البلوغ فإذا فعلت فأعتقها أجزأت عنه وإذا وصفت الإسلام أن تشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتبرأ ثما خالف الإسلام من دين فإذا فعلت فرات بالبعث بعد الموت الإسلام أن تشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا بسول الله وتبرأ ثما خالف الإسلام من دين فإذا فعلت فرات بالبعث بعد الموت وما أشهيه .

# من يجزي من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزي

( ﴿ ﴿ اللَّهُ عَافِي ﴾ رحمه الله: لا مجرى في ظهار ولا رقية واجبة رقية تشتري بشرط أن تعتق لأن دلك يضع من عُنها ولا بجزئ فيها مكاتب أدى من نجومه شيئا أو لم يؤد لأنه تمنوع من بيعه فإذا عجز المكاتب أو اختار العجــز فأعتق بعد عجزه أو اختياره العجز أجزأه ولا تجزئ أم الولد في قول من لايبيعها وتجزئ في قول من يرى للسيد يعما ومجزى المدر لأنه يباع وكذلك جزى المعتق إني أجل وإن أعتق عبداً له مرهونا أوجانيا جناية فأدىالرهن أو الجناية أجزأ عنه وإن أعتق مافى بطن أمته عن ظهاره أو رقبة لزمته ثم ولدته تاما لم يجزه لأنه أعتقه ولا يدرى أيكون[ولا يكون ولا بجزى من العتق إلا عتق من صار إلى الدنيا وإن أعتق عبداً له غائبًا فأثبت أنه كان حيا يوم وقع العتق أجزأ عنه وإن لم يثبت ذلك لم يجزئ عنه لأنه على غير يقين من أنه أعتق لأن العتق لا يكون إلا لحيى ، وإن وجبت عليه رقبة فاشترى من يعتق عليه عتق عليه إذا ملكه وكان عتقه وصمته سواء ساعة بملكه يعتق عليه ولا بجزئه عتقه و بأى وجه ملك عبدا له يثبت له عليه الرق فأعتقه بعد الملك أجزأ عنهولو كان عبدبين رجلين فأعتقه أحدهما وهو موسر ينوي أن يكون حرا عن ظاباره أجزأه من قبل أنه لم يكن لشريكه أن يعتق ولا بر- عتقه ولو كان معسرا فأعتقه عن ظياره فعتق نصفه ثم ملك نصفه بعد ماأعتقه عن ظياره أجزأه لأنهأعتق رقبة تامة عن ظهاره ولوكان قال لعبيد له أولكم يدخل هذه الدار فهو جر ثم أمر أحدهم أن يدخل الدار ونوى أن يعتق بالحنث عن ظهاره لم يجزه إذا دخل الدار فعتق عليه لأنه يعتق بالحنث بكل حال ويمنع من بق من رقيقه أن يعتق بحنث ولوهال له رجل لك على عشرة دنانير على أن تعتق عبدك فأعتقه عن ظهاره وأخذ العشرة لم يجزء لأنه أخذ عليه جعلا ولو أخذ الجعل وأعتقه ثم رده لم يجزه ولو أبي الجعل أولا ثم أعتقه عن ظهاره أجرأه ﴿ فَالِالسِّنَافِينَ ﴾ ولا بجزئه أن يعتق رقبة عن ظهاره ولا واجب عليه إلا بنية يقدمها قبل العتق أو معه عن الواجب عليه ، وحماع دلك أن يقصــــ بالعتق قصد واجب لاأن ترسل بلا نية إرادة واجب ولا تطوع ولو كان على رجل ظهار فأعتق عنه رجل عبدا للمعتق بغير أمره لم بجزئه وكان ولاؤه لسيده الذي أعتقه ولو كان الذي عليه الظهار أعطاه شينا على أن يعتق عنه عبدا له بعينه أو لم يعطه فسأله أن يعتق عنه عبدا له بعينه فأعتقه أجزأه والولاء للذي عليه الظهار ﴿ مَن أَعَتَق عنه وهما منه كشهراء مقبوض أو هبة مقبوصة وكما لو اشترى رجل من رجل عبدا فلم يقبضه المشترى حتى يعتقه جاز عنقه وكان ضهانه منه والعتق أكثر من القبض قال وإذا وجب على الرجل ظهاران أو كفارتان فأعتق عبداً عنهما معاجماه عن أبهما شاء وأعتق غيره عن الآخر لأنه قصد به قصد واجب ولو أعتق آخر عنهما أجزأ بهذا المعني لأنه قد استكمل (0- 471)

لزمه الطهار وإن طلقها مع عودة المرتد منهما إلى الإسلام أو لم يعد المرتد منهما إلى الإسلام فلا شهار عليه إلا أن
يتنا كحا قبل أن تبين منه بثلاث فيعود عليه الظهار ، وإذا تظاهر الوجل من امرأته وهي أمة ثم عتقت
فاختارت فراقه فالظهار لازم له لأنه حبسها بعد الظهار مدة بمكنه فيها الطلاق ، ولو تظاهر منها وهي أمة فلم
يكفر حتى اشتراها لم يكن له أن يقربها حتى يكفر لأن كفارة الظهار لزمته وهي أمة زوجة ، وإذا قال الرجل
لامرأته أنت على كظهر أمي إن شاء لله لم يكن مهارا وإن تبل إن شاء فلان لم يكن ظهاراً حتى شاء فلان وكذلك
إن شئت فلم تشأ فليس بظهار وإن شاء تفقهار ، وإذا قال الرجل لامرأنه أنت على كظهر أمي والله الورك أو الله المورك وأنت على كظهر أمي وأن شاء مؤل منظهار من ساعته و تقل له : إن قسمت
قال والله الأربعة الأشهر فهو خير لك ، وإن فئت كنت خارجا بها من حكم الإيلاء وعاصياً إن قدمتها قبل كفارة
الفهار فإن أخرتها إلى أن تمضي أربعة أشهر فسأات الرأتك أن توقف للإلاء وقفت فإن فئت خرجت من الإبلاء
وإن لم تنيء قبل لك طلق وإلا طلقنا عليك شم هكذا كما راجعت في العدة فمضت أربعة أشهر توقف كما وقف من
لاظهار عليه من قبل أن الحاس عن الجاع جا، من قبلك بأمر أدخلته على نفسك قدمت الإبلاء قبل الإبلاء وإذا قال عند الوتيف أنا أكفر فيا أعتى مكامك أو أطعم إن كنت من له أن يطعم وفي ولا عبلك
قبل الإبلاء وإذا قال عند الوتيف أنا أكفر فيا أعتى مكامك أو أطعم إن كنت ممن له أن يطعم وفي ولا عبلك بأن تنيء أو تطلق ولا يجوز أن نجعل لك سنة فإن قال أمهني بالعتق والإطعام ، قبل ما أمهاك به إلا مأمهاك إذا

#### باب عتق المؤمنة في الظهار

قال الله تعالى « والذين يظاهرون من نسائم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يهاسا » خور رقبة الله تعالى فإذا وجب كفارة الظهار على الرجل وهو واجد لرقبة أو تمنها لم يجزه فها إلا تحرير رقبة ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام لأن الله عز يوجل يقول في القال «فتحرير رقبة مؤمة به وكان شرط الله تعلى وبقبة القال إذا كانت كفارة كالدليل والله تعالى أعلم على أن لا يجزى رقبة في الكفارة إلا مؤمنة كم شرط الله عز وجل العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في الائة مواضع فلما كانت شهادة كلها اكتنبيا بشرط الله عز وجل فيا شهرط فيه واستدللنا على أن ماأداق من الشهادات إن شاء الله تعالى على مثل معنى ماشرطوا عارد الله عز ذكره أموال السمين على السلام أيوانك المنافق في ظهار غير مؤمنة فلا مجز الموعلية أن يعرد فيعتق عز ذكره أموال السمين على السلامين لاعلى المشركين فن أعتق في ظهار غير مؤمنة فلا مجز الهوعلية أن يعرد فيعتق ابن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله إن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله إن أمها النشب فأسفت عابها وكنت من جارية لى كانت ترعى غنها لى فجئها وفقدت شاة من العنم فسألنها عنها فقالت أكنها الدشب فأسفت عابها وكنت من في الماء الله الناف ولي الله قال المؤمنة فلا أن الله المؤمنة أن المؤمنة فلا أن الله قال أنه قال أنه قال الله عليه وسم هذا أنها الدي عليه وسم هذا أنها الدي عليه أنها ذلك شيء بحسه أحم في نام كناب عدوية من الحكم كذلك روى ارغرى وعمى بن أني كثير يصد أي الله الله المؤمن المؤرات عده إلى شاء ته تعالى لأه صلى غلمها و ورام و كنيا المورات عده إلى شاء ته تعالى لأه صدى عليها و ورام و كنابه ورام المنافق كنابه ورام والم كذلك روى ارغرى وعمى بن أني كثير المحار الله السم الرجل معروية من الحكم كذلك روى ارغرى وعمى بن أني كثير يسموني المحارف المورات المورات عدال هاء ورام وعمى بن أني كثير وعمى بن أني كثير المحار المورات المورات المورات المورات المورات المورات على الله المحار المورات على الله المحار المورات على الله المحار المحار المورات المحار المورات على الماء المحار المحار المورات على المحار المحار

منه كفارة . ولو قالها متتابعة فقال أردت ظهارا واحدا كان واحداً كا يكون لو أراد طلاقا واحدا وإبانة بكلمة واحدة : وإذا تظاهر من امرأته ثم كفر ثم تظاهرمنها مرة أخرى كفر مرة أخرى وإذا تظاهرت من فلانة امرأة له أخرى فأنت على كظهر أمى فتظاهر منها كان من امرأته التى قال لها ذلك متظاهرا ولو قال لامرأته إذا تظاهرت من فلانة امرأة أجنبية فأنت على كظهر أمى فتظاهر من الأجنبية لم يكن عليه ظهار لأن ذلك ليس بظهار . وكذلك لو قال لها إذا طلقتها فأنت طالق فطلقها لم تكن امرأته طالقا لأنه طلق غير زوجته (قال) وإذا قال الرجل لامرأته أنت على أو عندى كأمى أو أنت مثل أمى أو أنت عدل أمى وأراد فى الكرامة فلا ظهار وإن أراد ظهارا فهو ظهار وإن قال لانية لى فليس بظهار .

### متى نوجب على المظاهر الكفارة

( فَاللَّاشَ عَانِعِي ) رحمه الله . قال الله تبارك وتعالى « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحر ر رقية » الآية ( فاللاش فافعي ) الذي علقت مما سمعت في «يعودون لما قالوا » أن المتظاهر حرم مس امرأته بالظهار فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به ولا شيء يكون له محرج من أن تحرم عليه به فقد وجب عليه كفارة الظهار كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ماحرم على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قال فخالفه فأحل ماحرم. ولا أعلم له معنى أولى به من هذا ولم أعلم مخالفا في أن عليه كفارة الظهار وإن لم يعد بتظاهر آخر فلم يجز أن يقال لما لم أعلم مخالفا في أنه ليس يمعني الآية . وإذا حبس المنظاهر امرأته بعد الظهار قدر ما يمكنه أن يطلقها ولم يطلقها فكفارة الظهار له لازمة . ولو طلقها بعد ذلك أو لاعنها فحرمت عليه على الأبد لزمته كفارة الظهار . وكذلك لو ماتت أو ارتدت فقتلت على الردة . ومعنى قول الله تعالى «من قبل أن يهاسا » وقت لأن يؤدى ما أوجب عليه من الكفارة فيها قبل الماسة فإذا كانت الماسة قبل الكفارة فذهب الوقت لم تبطل الكفارة ولم يزد عليه فيها كما يقال له أد الصلاة في وقت كذا وقبل وقت كذا فذهب الوقت فؤديها لأنها فرض علمه فإذا لم يؤدها في الوقت أداها قضاء بعده ولا يقال له زد فيها لذهاب الوقت قبل أن تؤديها (قال) وهكذا لو كانت امرأته معه فأصابها قبل أن يكفر واحدة من الكفارات أو كفر بالصوم فأصاب في ليل الصوم لم ينتقض صومه ومضى على الكفارة . ولو تظاهر منها ثم مات مكانه أو ماتت مكانها قبل أن عكنه أن يطلق لم يكن عليه ظهار ، ولو تظاهر منها فأتبع النظاهر طلاقا كحل له بعده قبل زوج له عليها فيه الرجعة أو لارجعة له لم يكن عليه بعد الطلاق كفارة لأنه أتبعها الطلاق مكانه فإن راجعها في العدة فعليه الكفارة في التي مملك رجعتها ولو طلقها ساعة نكحها لأن مراجعتها بعد الطلاق أكثر من حبسها بعد انظهار وهو يمكنه أن يطلقها . ولو تظاهر منها ثم أتبعها طلاقا لا يملك فيه الرجعة ثم نكحها لم تكن عليه كفارة لأن هذا ملك غير الملك الأول الذي كان فيه الظهار . ألا ترى أمه لوتظاهر منها بعد طلاق لايملك فيه الرجعة لم يكن فيه منظاهراً . ولوطلقها ثلاثا أو طلاقا لاتحل له حتى تشكح زوجا غيره سقط عنــه الظهار ، ولو نـكحها بعد زوج لم يكن متظاهرا لمـا وصفت وبأن طلاق ذلك الملك قد مضى وحرمت ثم نكحها فكانت مستأنفة حكمها حكم من لم تنكح قط إذا سقط الطلاق سقط ماكان فى حكمه وأف من ظهار وإيلاء، ولو تظاهر منها ثم لاعنها مكانه بلا فصل كانت فرقة لهما يفرق بينهما وسقط الظهار ، ولو حبسها بعد الظهار قدر ما مكنه اللعان فلم يلاعن كانت عليه كفارة الناهار لاعن أو لم لا يلاعن ، وإذا تظاهر المسلم من امرأته ، ثم ارتد أو ارتدت مع الظهار فإن عاد الرحد منهما إلى الإسلام في العده فعيسها قدر ما يمكمه الطلاق

الرضاء حلالاً له ولا يكون مظاهرًا بها وليست مثل الأخت من النسب التي لم نكن حلالاً قط له وهذه قد كانت حلالا له قبل أن ترضعه أميا فإن كانت أميا قد أرضعته قبــل أن تلدها فيذه لم تكن قط حلالا له في حين لأنها ولدتهـا بعد أن صار انها من الرضاعة (قال الربيع) وكذلك امرأة أبيـه فإذا قال الرجل لامرأته أن على كظهر امرأة أبي . فإن كان أبوه قد تزوجها قبل أن يولد فهو مظاهر من قبل أنها لم تكن له حـــلالا ما منظاهراً ( قَالِلْشُ اللَّهِ مَا أَنِّي ) رحمه الله : وإن قال أنت على كظهر (١) امرأة أبي أو امرأة ابني أو امرأة رجل سهاه أو امرأة لاعنها أو امرأة طلقيا ثلاثا لم يكن طيارا من قبل أن هؤلاء قد كن وهن محللن له . وإن قال أنت على كظهر أبي أو ابني لم يكن ظهاراً من قبل أن ما يقع على النساء من تحريم وتحليل لا يقع على الرجال (قال) وإن قالت امرأة رجل له أنت على كظهر أبي أو أمي لم يكن ظهارا ولا عليها كفارة من قبل أنه ليس لها أن توقع التحريم على رجل إنمــا للرجل أن يوقعه عليها ( ف*الالشينافيق ) ويلزم الظهار من الأزواج من لزمه* الطلاق ويلزم بمــا يلزم به الطلاق من الحنث لأن فيه تحريمــا للمرأة حتى يكفر ، فإذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت عليّ كظهر أمي فدخلت الداركان متظاهرا حين دخلت . وكذلك إن قال إن قدم فلان أو كمحت فلانة ولو قال لامرأة لم ينكحمها إذا نكحتك فأنت على كنظهر أمى فنكحمها لم يكن متظاهرا لأنه لو قال في تلك الحال أنت على كظهر أمي لم يكن متظاهراً لأنه إنما بقع التحريم من النساء على من حل<sup>(٢)</sup> ثم حرم فأما من لم محل فلا يقع عليه تحريم ولا حكم تحريم لأنه محرم فلا معنى للتحريم في التحريم لأنه في الحالين قبلالتحريم وبعده محرم بتحريم ( فَالْالنَّانِيْنِ) ويروى مثل معنى ماقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم عن على وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيرهم وهو القياس. وإذا قال أنت على كـظهر أمى يريد طلاقا واحدًا أو ثلاثًا أو طلاقا بلا نية عدد لم يكن طلاقا لما وصفت من حكم الله عز وجل فى انظهار وأن بينا فى حكم الله تعالى أن ليس الظهار اسم الطلاق ولا مايشبه الطلاق ممــا ليس لله تبارك وتعالى فيه نص حكم ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان خارجا من هذا مما يشبه الطلاق فإعما يكون قياسا على الطلاق وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق كنظهر أمي يريد الظهار فهي طالق ولا ظهار عليه لأنه صرح بالطلاق ولم يكن لكظهر أمي معني إلا أنك حرام بالطلاق وكظهر أمي محال لامعني له فلزمه الطلاق وسقط الطهار وهكذا إن قال أت على حرام كظهر أمى يريد الطلاق فهو طلاق وإن لم يرد الطلاق فيو متظاهر . وإن قال لامرأته أنت على حرام كظير أمي ثم قال لأخرى من نسائه قد أشركتك معها أو أنت مثلها أو أنت كهي أو أنت شريكتها أو ما أشبه هذا لايريد به ظهارا لم يلزه طهار لأنها تسكون شريكتها ومعها ومثلها في أنها زوجة له كهي وعاصية له كهي ومطبعة له كهي وما أشبه هذا ممــا ليس بطهار (قال) وإذا تظاهر الرجل من أربع نسوة له بكامة واحدة أو بكرم متفرق فسواء وعليه في كل واحدة منهن كفارة لأن التساهر تحويم اكمل واحدة منهن لاتحل له بعد حتى يكفركما يطلقهن معا في كيَّة واحدة أو كلام متفرق فتكون كل واحدة منهن طالقاً . وإذا تظاهر الرجل من امرأته مرتين أو ثلاثا أو أكثر يريد بكل واحدة منهن ظهارا غير صاحبه قير بكفر فعلمه في كل تظاهر كيفارة كما يكون عليه في كل تطليقة تطليقة لأن النظاهر طلاق جعل المخوج

<sup>(</sup>١) في امرأة الأب التفصيل المتقدم بدليل العلة ، فتنبه .

<sup>(</sup>٢) قوله: ثم حرم أى بهذا التحريم ، فتنبه .

#### الظه\_ار

( فالله تا المجاهد على المستعلق الله تعالى « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بعالتما في خير المجاهد في المجاهد في المحلول في المحتملة المحلول المحلول

## مايكون ظهاراً وما لايكون

### المنتلاف الزوجين في الإصابة

( فَالْالشَيْنَائِنَى ) رحمه الله : وإذا وقفنا المولى فقال قد أصبتها وقالت لم يصبنى فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه لأنها تدى ماتكون به الفرقة التي هي إليه وإن كانت بكرا أربها النساء فإن قلن هي بكر فالقول قولها مع يمينه الأنها وإذا قالت قد أصابني وإنما أدخله بيده حتى غيب الحشفة فذلك في، إن صدقها ( قال الربيع ) وإن غلبته على نفسه حتى أدخله بيدها فقد فا، وسقط عنه الإبلاء ولا كفارة عليه لأنه مكره ( فالؤليش افيي ) وإن وقف بأنها سألت وقفه فادعى إصابتها في الأربعة الأشهر وأنكرت فالقول فيها كالقول إذا وقفناه بعد أربعة أشهر صدق إن كانت ثيبًا وتصدق هي إن كانت بكراً .

## من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه

( أُخَـَّهِ نَا الربيع بن سلمان ) قال ( فَالْزُائِيَّ نَافِتِي ) رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى « الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن أمهانهم إن أمهانهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزورا وإن الله لعفو غفور » ( فَالْالشَنَافِي ) فَكُلُّ زُوجِ جَازَ طَارْقَهُ وَجَرَى عَلَيْهِ الْحَـكِ مِنْ بِالْغُ غَيْرِ مَعْلُوبِ عَلَى عَقْلُهُ وَقَعْ عَلَيْهِ الظهار سواء كان حرا أو عبدا أو من لم تكمَّل فيه الحرية أو ذميا من قبل أن أصل الظهار كان طلاق الجاهلية فحكم الله تعالى فيه بالكفار. فدرم الجماع على المتظاهر بتحريمه للظهار حتى يكفر وكل هؤلاء ثمن يازمه الطلاق ويحرم عليه الجاع بتحريه إذا كانوا بالغين غير مفاوبين على عقولهم ( قال ) وظهاركل واحد من هؤلاء يقع على زوجته دخل بها أو لم يدخل بها صفيرة كانت أوكبرة محل جماعها ويقدر عليــه أو لامحل ولا يقدر عليه بأن تكون حائضاً أو محرمة أو رتقاء أو صغيرة لامجامع مثلها أو خارجة من هــذا كله ( قال ) ولو تظاهر من من امرأته وهي أمة ثم اشــتراها فسد النكاح والظهار كِاله لايقربها حتى يكفر من قبل أن الظهار لزمه وهي زوجة ، وإذا تظاهر السكران لزمه الظهار . فأما المغلوب على عقله بفسر سكر فلا يلزمه ، وإذا تظاهر الأخرس وهو يعقل الإشارة أو الحكتابة لزمه الظهار ، وإذا تظاهر من امرأته ثم قال لامرأة له أخرى قد أشركتك ميها أو قال أنت مثلها أو ما أشبه هسذا تريديه الظهار فإن عليه فيها مثل ماعليه في التي تظاهر منها وهو ظهار ، فإن لم يرد به ظهارا ولا تحريما فليس بظهار ولا شيء عليه ، وإذا قال لامرأة له أنت على كظهر أمى إن شاء الله فليس بظهار ، ولو قال إن شاء الله فلان فليس بظهار حتى يعلم أن فلانا قد شاء ، وإذا تظاهر الرجل من امرأته ثم تركها أكثر من أربعة أشهر فهو متظاهر ولا إبلاء عليه يوقف له لأن الله نعالى قد حكم في الطهار غير حكمه في الإيلاء فلا يكون النظاهر موليا ولا المولى متظاهرا المحل القولين ولا يكون علية بأحدهما إلا أيهما جعل على نفسه لأنه مطيع لله تعالى بترك الجماع في الظهار عاص لو جامع قبل أن يكفر وعاص بالإيلاء ، وسواء كان مضارا بالظهار أو غير مضار إلا أنه يأثم بالضراركيّا يأثم لو آلى أقل من أوبعة أشهر يريد ضرّارا ولا محج عليه حج الإيلاء بالضرار ويأثم لو تركيا الدهر بلا يمن يريد ضرارا ولا محج عليه حج الإيلاء ولا يحال حكم عما أنزل الله تبارك وتعالى فيه . فراقه فالذى أعرف للشافعي أنه يفرق بينهما وإن اختارت المقام معه فالذى أعرف للشافعي أن امرأة العنين إذا اختارت المقام معه بعد الأجل أنه لا يكون لها خيار ثانية والمجبوب عندى مثله ( فاللشنائجي ) رحمه الله : وإذا آلى العنين من امرأته أجل سنة ثم خييرت إلا أن يطلقها عند الأربعة الأشهر فإن طلقها ثم راجعها في العدة عاد الإيلاء عليه وخيرت عند السنة في المقام معه أو فراقه .

### إيلاء الرجل مراراً

( فَالْالِثَ عَافِعي ) وإذا آلي الرجل من امرأته فلما مضي شهران أو أكثر أو أقل آلي منها مرة أخرى وقف عند الأربعة الأشهر الأولى فإما أن يفي، وإما أن يطلق فإن فاء حنث في اليمين الأولى والممين الثانية ولم بعد علمه الإيلاء لأنه قد حنث في اليمينين معا وإن أراد باليمين الثانية الأولى فكفارة واحدة وإن أراد يمينا عليه غيرها فأحب إلىَّ أن لو يكفر كفارتين وقد قيل كفارة واحدة تجزئه لأنهما عينان في شيء واحد . وهكذا لو آلي منها فلما مضت أربعــة أشهر آلي ثانية قبل توقف أو بطلق ولكنه لو آلي فوقف فطلق طلاقاً علمك الرحعة ثم آلي في العدة ثم ارتجع أو فاء ثم آلي إبلاء آخر كان عليه إبلاء مستقبل ( قال ) وإذا آلي الرجل من امرأته فعيل بينه وبينها بأمر ليس من قبله قبل يكمل أربعــة أشهر ثم قدر عليها استؤنف له أربعة أشهر كما جعل الله عز وجل له أربعة أشهر متتابعة فإذا لم تكمل له حتى يمضي حكمها استؤنفت له متنابعة كما جعلت له أولا . وذلك مثل أن تحسس فلا يقدر عليها . ومثل أن يكون آلي منها صبية لايقدر على جماعها محال أو مضناة من مرض لايقدر على جماعها محال وإذا صارتا في حد من يجامع مثله وقف لهما بعد أربعة أشهر من يوم يقدر على جماعهما فإن فاء وإلا طلق وإن أبى طلق عليه (قال) وإن كانت مريضة يقدر على جماعها عمال أو صيبة بجامع مثلها فهي كالصحيحة البالغ ، وسواء آلى من بكر أو ثيب ولا فيئة في البكر إلا بذهاب العذرة ولا في الثيب إلا بمغيب الحشفة ، وإذا كان الحس عن الجماع في الأربعة الأشهر لابسبب المرأة ولا منها ولا أنها حرمت عليه كما تحرم الأجنبية إلا بحال بحدثها فالإيلاء له لازم ولايزاد على أربعة أشهر شيئا فإذا مضت الأربعـة الأشهر وقف حتى يطلق أو بغ، في، جماع أو في. معذور وذلك مثل أن يؤلي فيمرض هو أربعة أشهر فإذا مضت وقف فإن كان يقدر على الجماع محال فلا فيء له إلا في، الجاع وإن كان لايقدر عليه فا، بلسانه ومثل أن يؤلي فيحسى أو يؤلي وهو محبوس فإذا مضت أربعة أشهر وهو يقدر على الجماع مجال فاء أو طلق وإن لم يقدر على الجماع بحال للحبس فاء بلسانه ﴿ وَاللَّهُ مَا يَهِ عَلَى اللَّهِ : ومن قلت له فيء بلسانك فإذا قدر على الجماع بحال وقفته مكانه فإن فاء وإلا طلق أو طلق عليه ولا أؤجله إلى أجل الصحيح إذا وقفته بعد أربعـة أشهر (قال) وإذا آلي فغلب على عقله فاذا مضت أربعة أشهر لم يوقف حتى يرجع إليه عقله فإن عقل بعد الأربعة الأشهر وقف مكانه فإما أن ينيء وإما أن يطلق، وإذا آلى الرجل من امرأته ثم أحرم قيل له إذا مضت أربعة أشهر فإن فئت فسد إحرامك وخرجت من حكم الإيلاء وان لم تني. طلق عليك لأنك أحــدثت منع الجماع وإن آلي ثم نظاهر وهو بجد الـكفارة فإذا مضت أربعة أشهر وقف فقيل له أنت أدخلت منع الجماع على نفسك فإن فئت فأنت عاص بالاصابة وأنت متظاهر وليس لك أن تطأ قبل الكفارة وإن لم تنيء فطلق أو يطلق عليك ، وهكذا لو تظاهر ثم آلي لأن دلك كله حاء منه لامنها ولم تحرم عليه بالظهار حرمة الأجنسة . كفر إذا كانت يمينه . الله لا أفر لم وإن لم يصبها لم يكن عليه وقف إذا كانت إصابته بالملك كما لو آلى من أمته لم يكن موليا لأن الله بارك و مراى إلما ولم يلاه من الأزواج فإن خرجت من ملكه ثم نكحها لم يعد عليه الإيلاء لا قد حنث به مرة ولو كان قد قال لها والله لا أقر بك وأنت زوجة لى ثم ملكها فأصابها بالملك لم يحنث ومتى نكحها نكاحا جديدا غير السكاح الذي آلى فيه لم يعدعليه الإيلاء ، وهكذا العبد يولى من امرأة له شم علمكه ثم ينكحها ، وهكذا لوكانت امرأة أحدهما أمة فارتدت فانعسخ النكاح ثم نكحته بعد لا يعود الإيلاء إذا حرم عليه نكاحها لأن هذا غير النكاح الذي آلى منه (قال) وإذا حلف العبد بالله أو بما لزمه فيه يمين من تبرر كان موليا ، وإن حلف بكل شيء له في سبل الله أو بعتق مما ليكه أو صدقة شيء من ماله لم يكن موليا لأنه لا يملك شيئا وكذلك المدبر والمكاتب ، ولو خلف المعتق بعدة قدى من ماله لومه الإيلاء لأن له ما كسب في يومه ( فاللات بأن يق والدمي كالمسلم فيا يلزمه من الإيلاء إذا حاكم إلينا لأن الإيلاء يمين يلزمه وطلاقه كطلاق المسلم وكذلك يلزمه من اليمين مايلزم عبده تبررا أثر مناه وإن لم يؤجر فيه في حاله تلك فكذلك ماسواه وفرض الله عز وجل على العباد واحد . فإن قبل عبده تبررا أثر مناه وإن لم يؤجر فيه في حاله تلك فكذلك ماسواه وفرض الله عز وجل على العباد واحد . فإن قبل للدنوب وضن نحده إذا زى وأتانا راضيا بحكنا وحكم الله عز وجل على العباد واحد وإنما حددناه الأن رسول الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا بما أمره الله تعالى به أن يحكم بينهم بما أنزل الله .

## الإيلاء بالألسنة

( فالالشنافي ) إذا كان لسان الرجل غير لسان العرب فآلي بلسانه فهو مول ، وإذا تكام بلسانه بكلمة عتمل الإيلاء وغيره كان كالعربي يتكام بالسكامة وتحتمل معنيين ليس ظاهرهما الإيلاء فيسأل فإن قال أردت الإيلاء فهو مول وإن قال لم أرد الإيلاء فالقول قوله مع يمينه إن طلبته امرأته وإن كان عربيا يتكام بألسنة المعجم أو بعضها فآلى فأى لسان منها آلى به فهو مول . وإن قال لم أرد الإيلاء دين فيا بين الله تعالى ولا يدين في الحيكم . وإن كان عربياً لايتكلم بأعجمية فتكلم بإيلاء بيعض ألسنة المعجم فقال ماعرفت ماقلت وما أردت إيلاء فالقول قوله مع يمينه . وليس حاله كحال الرجل يعرف بأنه يتكلم بلسان من ألسنة العجم ويمناه . وهكذا الأعجمي يولي بالعربية إذا كان يعرف الإيلاء بالعربية لم يعدق في الحكم على أن يقول لم أرد الإيلاء وإن كان لايعرف العربية صدق في الحكم على أن يقول لم أرد الإيلاء وإن كان لايعرف العربية صدق في الحكم ووين الله تعالى .

### إيلاء الخصى غير المجبوب والمجبوب

( فَاللَّا عَنْ اَفِعَى) رحمه الله: وإدا آلى الحصى غير المجبوب من امرأته فهو كفير الحصى وهكذا لو كان مجبوباً قد بق له مايبلغ به من المرأة مايبلع الرجل حتى تغيب حشفته كان كغير الحصى في جميع أحكمه وإذا آلى الحصى المجبوب من امرأته قبل له في، بلسامك لاشى، عليه غيره لأنه بمن لانجلمع شاه وإنما الى، الجماع وهو يمن لاجماع عليه (قال) ولو تزوج رجل امرأة ثمر آلى منها ثم خصى ولم يحب كان كالفحل ولو جب كان لها الحيار مكانها في المقام معه أوفراقه فإن اختارت المقام معه قبل له إذا طلبت الوقف فني، بلسامك لأنه بمن لا يجامع (قال الربيع) إن اختارت (قال) وكذلك إذا أصابها أحلها لزوجها وأحصنها وإنمـا كان فعله فعلا بها لأنه يوجب لهــا المهر بالإصابة وإن كانت هى لاتعقل الإصابة فلزمها بهذا الحـك وأنه حق لهما أداه إليها فى الإيلاء كما يكون لو أدى إليها حقا فى مال أو غيره برىء منه .

### طلاق المولى قبل الوقف و بعده

( ﴿ إِلَاكُ عَالِمُ عَلَى اللَّهُ ؛ وإذا أُوقِف المولى فطاق واحدة أو امتنع من الذي، بلا عذر فقلق عليه الحاكم واحدة فالتطليقة تطليقة بملك فيها الزوج الرجعة في العدة وإن راجعها في العدة فالرجعة ثابتة عليه والإيلا. قائم بحاله ويؤجل أربعة أشهر من يوم راجعها وذلك يوم يحل له فرجها بعد تحريمه فإن مضت أربعة أشهر وقف لها فإن طلقبا أو امتنع من الفيئة من غير عــذر فطلق عليه فالطلاق بملك الرجعة . وإن راجعها وهي في العدة فالرجعة ثابتة عليه فإن مفت أربعة أشهر من يوم راجعها وقف فإن طلق او لم ينيء فطلق عليه فقد مضى الطلاق ثلاثا وسقط حكم الإيلاء فإن نسكعت زوجا آخر وعادت إليه بنكام بعد زوج لم يكن عليه حكم الإيلا، ومتى أصابها كفر . ( فَالْالِيَةِ نِهِ أَقِي ) وهذا معنى القرآن لانخالفه لأن الله تعالى جعل له إذا امتنع من الجماع بيمين أجل أربعة أشهر فلما طلق الأولى وراجع كانت اليمين قائمة كما كانت. أولا فلم يجز أن نجعل له أجلا إلا ماجعل الله عز وجل له ثم هكذا في الثانية والثالثة . وهكذا لو آلي منها ثم طلقها واحدة أو اثنتين ثم راجعها في العدة ماكانت لم تصر أولي بنفسها منه (قال) وإذا طلقها فكانت أملك بنفسها منه بأن تنقضي عدتها أو مخالعها أو يولي منها قبل أن يدخل بها ثم يطلقها . فإذا فعل هذا ثم نكحها نكاحا جديداً بعد العدة أو قبلها سقط حكم الإيلاء عنه وإنمــا سقط حكم الإيلاء عنه بأنها قد صارت لو طلقها لم يقع عليها طلاقه ، ولا يجوز أن يكون عليه حكم الإيلا. وهو لو أوقع الطلاق لم يقع . وكذلك يكون بعد لو طلقها ثلاثاً بهذه العلة واو جاز أن تبين امرأة المولى منه حتى تصير أملك بنفسها منه ثم ينكجها فيعود عليه حكم الايلاء إذا نكحمًا جاز هذا بعد طائق ائتلاث وزوج غيره لأن اليمين قائمة بعينها يكفر إذا أصابها وكانت قائمة قبل الزوج . وهكذا الظهار مثل الإيلاء لانختلفان (قال الربيع) والقول الثاني أنه يعود عليه الإيلاء مابقي من طلاق الثلاثشيُّ ( ﴿ إِلَّا السِّيانِينَ ﴾ وإذا بانت امرأة المنظهر منه ولم يحبسها بعد الظهار ساعة. ثم نكحها نكاحا جديدا لم يعد عليه التظهر لأنه لم يلزمه في الملك الذي تظهر منها كفارة وُلُو حَبِسُهَا بِعِد التَظْهُرِ سَاعَة ثُم بِانتَ مِنْهُ لَزِمُهُ التَّاهِرِ لأَنْهُ قَدْ عَاد لَمَا قَال . وكذلك لو ماتت في الوجبين معا ( فالالن افعي ) وإنمــا جعلت عليه الــكفارة لأنها ممن لزمته . ألا ترى أنه لو حلف لاصلب غير امرأته فأصابها كانت عليه كفارة مع المأثم بالزنا.

# إيلاء الحر من الأمة والعبد من امرأته وأهل الذمة والمشركين

( فَاللَّانِينَ إِنِينَ الْحِيْلُ مِن امرأته الْأُمة والحرة سواء فإن آلى من امرأبه وهي أمة نم اشتراشا سقط الإيلاء بانفساخ النكاح فإن خرجت من ملكه ثم نكحها أمة أو حرة لم بعد الإيلاء لأن طبكه هذا غير الملك الذي آلى فيه وهكذا العبد يولى من امرأته حرة أو أمة فتملك سقط الإيلاء بانفساح البكاح فإن عتق فعكمها أو خرج من ملكها فنعكمها لم يعد الإيلاء ولو أن الحر المشترى لامرأته الأمة بعد الإيلاء منها أصابها باللك (م ٥٣ – ٥)

من أن يعطيه وكما يشهد على طلاقه فيطلق عليه وهو ممتنع من الطلاق جاحد له (قال) وإن قال أنا أصبتها ثم جب قبل أربعة أشهر فلها الحيار مكانها في المقام معه أو فراقه · وإن قال أنا أصبتها فعرض له مكانه موض يمنع الإصابة قلنا في. بلسانك ومتى أمكنك أن تصيبها وقفناك فإن أصدًا وإلا فرقنا بينك وبينها . ولوكان المرض عارضا لها حتى لابقدر على أن مجامع مثلها لم يكن علمه سمل ماكانت مريضة فإذا قدر على جماع مثلها وقفناه حتى يغ ، أو يطلق (قال) ولو وقفناه فعاضت لم يكن عليه شيء حتى تطهر فإذا طهرت قيل له أصب أو طلق (قال) ولو أنها سألت الوقف فوقف فهريت منه أو أقرت بالامتناع منه لم يكن عليه الإيلاء حتى تحضر وتحلي بينه وبين نفسها فإذا فعلت فإن فاء وإلا طلق أو طلق علمه ، ولو أنها طلبت الوقف فوقف لها فأحرمت مكانها بإذنه أو بغير إذنه فلم يأمرها بإحلال لم يكن عليه طلاق حتى تحل ثم يوقف فإما أن ينيء وإما أن يطلق ، وهكذا لو ارتدت عن الإسلام لم يكن عليه طلاق حتى ترجع إلى الإسلام في العدة فإذا رجعت قيل له في أو طلق وإن لم ترجع حتى تنقضي العدة بانت منه بالردة ومضى العدة (قال) وإذا كان منع الجماع من قبلها بعد مضى الأربعة الأشهر قبل الوقف أو معه لم يكن لهما على الزوج مبيل حتى يذهب منع الجماع من قبلها ثم يوقف مكانه لأن الأربعة الأشهر قد مضت وإذا كان منع الجاء من قبلها في الأربعة الأشهر شيء تحدثه غير الحيض الذي خلقه الله عز وجل فيها ثم أيسح الجاع من قبلها أجل من يوم أبيح أربعة أشهركما جعل الله تبارك وتعالى له أربعة أشهر متنابعة فإذا لم تـكمل له حتى يمضى حكمها استؤنفت له متتابعة كما جعلت له أولا (قال) ولو كان آلى سنها ثم ارتد عن الإسلام في الأربعة الأشهر أو ارتدت أو طلقها أو خالعها ثم راجعها أو رجع المرتد منهما إلى الإسلام فى العدة استأنف فىهذه الحالات كالها أربعة إشهر من يوم حل له الفرج بالمراجعة أو النكاح أو رجوع المرتد منهما إلى الإسلام ولا يشبه هذا الباب الأول لأنها في هذا الباب صارت محرمة كالأجنبية الشعر والنظر والجس والجاع . وفي تلك الأحوال لم تـكن محرمة بشيء غير الجاع وحده . فأما الشعر والنظر والجس فلم يحرم منها وهكذا لو ارتدا معا ( فالالشنافعي) رحمه الله : ولو آلي من امرأته ثم طلق إحدى نسائه في الأربعة الأشهر ولم يدر أيتهن طلق فمضت أربعة أشهر فطلبت أن يوقف فقال هي التي طلقت حلف للبواقي وكانت التي طلق ومتى راجعها فمضت أربعة أشهر وقفته أبدا حتى يمضى طلاق الملك كما وصفت ، ولو مضت الأربعة الأشهر ثم طلبت أن يوقف فقال لا أدرى أهي التي طلقت أم غيرها . قيل له إن قلت هي التي طلقت فيهي طالق وإن قلت ليست هي حلفت لهما إن ادعث الطلاق ثم فثت أو طلقت وإن قات : لا أدرى فأنت أدخلت منع الجماع على نفسك فإن طلقتها فهي طالق وإن لم تطلقها وحلفت أنها ليست التي طلقت أو صدقتك هي فيِّ " أو طلق وإن أبيت دلك كله طلق عليك بالإيلاء لأنها زوجة مولى منها عليك أن تني. إليها أو تطلقها . فإن قات لا أدرى لعلما حرمت عليك فلم تحرم بذلك عليك تحريمـــا ببينها عليك وأنت مافع الفيئة والطلاق فتطلق عليك . فإن قاءت بينة أنها التي طلقت عليك قبل طلاق الإيلاء سقط طلاق الاملاء . وإن لم تقم بينة لزمك طلاق الابلاء وطلاق الافرار معا . ثم هكذا البواقي (قال) وإذا آلي وبينه وبين امرأته أكثر من أربعة أشهر فطلبت ذلك امرأته أو وكيل لها أمر بالنيء بلسانه والسير إليها كما يُمكمه وقيل فإن فعلت وإلا فطلق (قال) وأول مايصير به فائيا أن مجامعها حتى تغيب الحشفة . وإن جامعها محرمة أو حائضا أو هو محرم أو صائم خرج من الإبلاء وأثم بالجماع في هذه الأحوال . ولو آ لي منها ثم جن فأصابها في حال جنونه أو جنت فأصابها في حال حنونها خرج من الإبلاه وكفر إذا أصابها وهو صحيح وهي مجبوبة ولم يكفر إذا أصابها وهو مجنون لأن القلم عنه مرفوع في تلك الحال . ولو أصابها وهي نائمة أو مغمى عليها خرج من الإيلا, وكغر

# من يلزمه الإيلاء من الأزواج

( فالالشنافعي ) ويلزم الإبلاء كل من إذا طلق لزمه الطلاق عمن تجب عليه الفرائض وذلك كل زوج بالغ غير مغلوب على عقله وسواء في ذلك الحر والعبد ومن لم تكمل فيه الحربة والذمي والمشرك غير الذمي رضيا بحكمنا . وإنما سويت بين العبد والحر فيه أن الإيلاء يمين جعل الله تبارك وتعالى لها وقتارُدل جل ثناؤه علىأن على الزوج إذا مضى الوقت أن ينيء أو يطلق فكان العبد والحر في اليمين سواء . وكذلك يكونان في وقت اليمين وإنما جعلتها على الذمي والمشرك إذا تحاكما إلينا أن ليس لأحد أن يحكم بغير حكم الإسلام وأن الإيلاء تمين يقع بها طلاق أو فيئة في وقت فألزمناهموها ( فاللانت أنبي ) وكفارة العبد في الحنث الصوم ولا بجزئه غيره وإذا كان الزوج ممن لافرض عليه وذلك الصي غير البالغ والمغاوب على عقله بأى وجه كانت الغلبة إلا السكران فلا إيلاء عليه ولا حنث لأن الفرائض عنه ساقطة وإذا آلى السكران من الحرر والثيراب المسكر لزمه الإيلاء لأن الفرائض له لازمة لاتزول عنه بالسكر وإن كان المغلوب على عقله بجن ويفيق فـآ لى فى حال إفاقته لزمه الإيلاء وإن آ لى فى حال جنونه لم يلزمه وإن قالت المرأة آ ليت مني صحيحاً وقال الزوج ما آ ليت منك وإن كنت فعلت فإنما آ ليت مغلوباً على عقلى فالقول قوله مع يمينه . وإذا كان لايعرف له جنون فقالت آ ليت منى فقال آ ليت منك وأنا مجنون فالقول قولها وعليه البينة إذا لم يعلم ذهاب عقله في وقت يجوز أن يكون موليا فيه في وقت دعواها ولو اختلفا فقالت قد آ ليت مني وقال لم أول أو قالت قد آ ليت ومضت أربعة أشهر وقال قد آ ليت وما مضي إلا يوم أو أفل أو أكثر كان القول في ذلك قوله مع يمينه وعلمها البينة ، وإذا قامت البينة فهو مول من يوم وقتت بينتها . ولو قامت له بينة بإيلا. وقتوا فيه غير وقتها كان موليا ببينتها وبينته وليس هذا اختلافا إنما هذا مول إبلاءين ( فالانشائجي ) ولا يلزم الإيلاء إلا زوجا صعيح النكاح فأما فاسد النكاح فلا يلزمه إيلاء . ولا يلزم الإيلاء إلا زوجة ثابتة السكاح أو مطلقة له وعليها رجعة فى العــدة فإنها فى حكم الأزواج فأما مطلقة لارجعة له عليها فى العدة فلا يلزمه إيلاء منها وإن آلي في العدة وكذلك لايلزمه إيلاء من مطلقة يملك رجعتها إذا كان إيلاؤه منها بعد مضي العدة لأنها ليست في معانى الأزواج إذا مضت عدتها ﴿ وَاللَّاشِ عَافِعِي ﴾ رحمه الله : والإيلاء من كل زوجة مسلمة أو ذمية أو أمة سنواء لانختلف في شيء .

#### الوقف

( فالالشنائيى ) وإذا آلى الرجل من امرأته فحضت أربعة أشهر وقف وقيل له إن فئت وإلا فطلق والفيئة الجاع إلا من عذر . ولو جامع فى الأربعة الأشهر خرج من حكم الإيلاء وكفر عن يمينه ، فإن قال أجلى فى الجاع لم أؤجله أكثر من يوم فإن جامع فقد خرج من حكم الإيلاء وعليه الحنث فى يمينه فإن كان لها كفارة كفر وإن قال أنا أفىء فأجلني أكثر من يوم لم أؤجله ولا يتبين لى أن أؤجله ثلاثا . ولو قاله قائل كان مذهبا فإن فاء وإلا قلت له طلق فإن طلق لزمه الطلاق وإن لم يطلق طلق عليه السلطان واحدة . وكذلك إن قال أنا أفدر على الجاع ولا أفئ طلق علمه السلطان واحدة . فإن طلق عليه أكثر من واحدة كان مازاد عليها باطلا . وإنما جعلت له أن يطلق عليه واحدة لأن يقدر على الفيئة إلا به فإذا استنع قدر على الطلاق عليه واذه متم كلشيء وجب عليه أن يعطيه من حد وقصاص ومالوبيع وغيره إذا امتنع الطلاق عليه واذه من حد وقصاص ومالوبيع وغيره إذا امتنع

الطاب ثم طفيت أو عفوت ذلك أو لا أقول فيه شيئا ثم طلبت كان لها ذلك لأنها تركت مالم محب لهما في حال دون حال فلبا أن تطلبه بعد الترك ، وإن طلبته قبل أربعة أشهر لم يكن لها وإن كانت مغلوبة على عقلها أو أمة فطلبه ولي المعلوبة على عقلها أو سيد الأمة فليس ذلك لواحد منهما ولا يكون الطلب إلا للمرأة نفسها ، ولو عفاه صد الأمة فطلبته كان ذلك لها دونه ( فالالشنافعي ) وكل من حلف مول على يوم حلف أو أقل أو أكثر ولا محكم بالوقف في الإيلاء إلا على من حلف على بمهن مجاوز فها أربعة أشهر فأما من حلف على أربعة أشهر أو أقل فلا يلزمه حَجَ الإيلاء لأن وقت الوقف يأتى وهو خارج من اليمين . وإنما قولنا اليس بمول في الموضع الذي لزمته فيه اليمين ليس عايه حَمَّ الإيلاء ( فَاللَّانِينَ افْعِي ) ومن حلف بعنق رقيقه أن لايقرب امرأته على الأبد فمات رقيقه أو أعتقبه خرج من حكم الإيلاء لأنه لم يبق عليه شيء محنث به ولو باعبه خرج من حكم الإيلاء ما كانوا خارجين من ملكه فإذا عادوا إلى ملكه فيهو مول لأنه محنث لو جامعها ( قال الرسع ) وللشافعي قول آخراًنه لو باعرقيقه ثم اشتراهم كان هذا ملكا حادثا ولا محنث فيهم وهو أحب إلى" ﴿ وَالْلِّشْ فَافِعِي ﴾ ولو حلف بطلاق امرأته أن لايقرب امرأة له أخرى ثمانت التي حلف بطلاقها أوطلقها ثلاثاً خرج من حج الإيلاء لأنه لا محنث بطلاقها في هذه اليمين أبدآ ولو طلقها كان خارجًا من حجم الإيلاء مالم تكن زوجته ولا عليها رجعة ، وإذا كانت أقل من الثلاث وله علمها الرجعة أو نـكحها بعد البينونة من واحدة أو اثنتين بالخروج من العدة أو الحلع فهو مول (قال الربيع) وللشافعي قول آخر في مثل هذا أنها إذا خرجت من العدة من طلاق بواحدة أو اثنتين أو خالعها فملكت نفسها ثم تزوجها ثانية كان هذا النكاح غير النكاح الأول ولا حنث ولا إبلاء عليه ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُهُ ﴾ ومن حلف أن لايقرب امرأته أكثر من أربعة أشهر فنركته امرأته فلم تطلبه حتى مضى الوقت الذي حلف عليه فقد خرج من حكم الإيلاء لأن الممن ساقطة عنه (قال) ولو قال لامرأة إذا تزوجتك فوالله لا أفربك لم يكن موليا فإذا قربها كفر ، ولو قال لامراً 4 إذا كان غد فوالله لا أفربك أو إذا قدم فلان فوالله لا أفربك فهو مول من غد ومن يوم يقدم فلان . وإن قال إن أصبتك فوالله لا أصيك لم يكن موليا حين حلف لأن له أن يصيم امرة اللا حنث فإذا أصابها مرة كان موليا وإذا قال والله لا أصيبك سنة إلا مرة لم بكن موليا من قبل أن له أن يصيبها مرة بلا حنث. فإذا أصابها مرة كان موليا (قال الربيع) إن كمان بقي من يوم أصابها من مدة يمينه أكثر من أربعة أشهر فهو مول وإن لم يكن بقي عليه أكثر من أربعة أشهر سقط الإيلاء عنه ﴿ فَاللَّهُ عَافِي ﴾ وإذا قال والله لا أصبيك إلا إصابة سوء وإصابة ردية فإن نوى أن لا نغب الحشفة في ذلك منها فهو مول. وإن أراد قليلة أو ضعفة لم يكن موليا. وإن أراد أن لا يصبها إلا في دبرها فهو مول. لأن الإصابة الحلال للطاهر في الفرج. ولا يجوز في الدبر ولو قال والتَّالاأصيبك في ديرك أبدًا لم يكن موليا وكان مطيعا بتركه إصابتها في ديرها . ولو قال والله لا أصيبك إلى يوم القيامة أو لا أصيبك حتى يخرج الدجال أو حتى ينزل عيسى بن مرج فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يكون شيء مما حلف عليه وقف فإما أن يغ ، وإما أن يطلق (قال الربيع) وإذا قال والله لا أقربك حتى أموت أو تمونى كان موليا من ساعته وكمان كقوله : والله لا أقربك أبدا لأنه إذا مات قبل أن يقربها أو ماتت لم يقدر أن يقربها ( فَالِالشَّافِي ) أَخْبِرُنَا سَمِيدُ بِنَ سَالَمُ عَنَ ابْنَ جَرِيجٍ عَنَ عَظَاءً قَالَ الْإِلاَّ أَنْ خَلْف بِاللَّهُ عَلَى الْحَاعِ نَفْسَهُ وَذَلك أن يحلف لايمسها فأما أن يقول لا أمسك ولا يحلف أو يقول قولا غليظاً ثم مهجرها فليس ذلك بإيلاء ( قَالَ لِنَتَ عَالَهِي أَخْبِرنَا سَعِيدَ مِن سَالُم عَن أَبِنَ جَرِيجِ عَن أَبِنَ طَاوَسَ عَن أَبِه في أَذِيلاء أَن مُحلف لا يُمسها أبدا أو ستة أشهر أو أقل أو أكثر ونحو ذلك مما زاد على الأربعة الأشهر . قد يشاه . فإن خرس فلان أو غلب على عقله فليس بمول لأنه قد يفيق فيشاه ، فإن مات فلان الذى جعل إليه المشيئة فهو مول لأنه لايشاه إذا مات . وكذلك إن قال لا أقربك حتى يشاه أبوك أو أمك أو أحد من أهلك وكذلك إن قال حتى تشأئى أو حتى أشاء أو حتى يبدو لى أو حتى أرى رأى ( فاللشيخ الحتى ) وكذلك إن قال والله لا أقربك بكمة أو بالمدينة أو حتى أخرج من مكة أو المدينة أو لا أقربك إلا يبلد كذا أو لا أقربك إلا في البحر أو لا أقربك على فراشى أو لا أقربك على سرير أو ما أشبه هذا لأنه يقدر على أن يقربها على غير ماوصفت يبلد غير البلد الذى حلف لا يقربها فيه ويقربها في حال غير الحال التى حلف لا يقربها فيه ويقربها في حال غير الحال التى حلف لا يقربها فيه قبل أربعة أشهر إذا جعلته ليس بمول لم أحكم عليه حكم الإيلاء ، وكذلك لو قال والله لا أقربك حتى أريد أو حتى أشتهى لم يكن موليا · أقول له أرد بم أو اشته ، وإن قال والله لا أقربك حتى أفيل أو تفعلى أمراً لا يقدر واحد منهما على فعله لا أقربك أكثر من أربعة أشهر ، وإن قال والله لا أقربك حتى أخلى و تلدى في يومي هذا ، ولو قال لامرأته والله لا أقربك إلا بيلد كذا وكذا لا يقدر واحد منهما على فعله أو تطيرى أو أطير أو مالا يقدر واحد منهما على فعله لا أقربك إلا بعد أربعية أشهر كان موليا يقدر على أن يقربها بكال البلدة بحال إلا بعد أربعية أشهر كان موليا يوقف بعيد الأربعة الأشهر ، ولو قال والله لا أقربك حتى تحبلى وتلدى في يومي هذا ، ولو قال لامرأته والله لا أقربك إلا بيلد كذا وكذا لا يقدر على أن يقربها بحل الله يكن موليا لأنها قد تحبل ولو قال الأربعة الأشهر ، ولو قال والله لا أقربك حتى تحبلى وهي ممن يحبل مثلها بحال لم يكن موليا لأنها قد تحبل ولو قال والله لا أقربك حتى نه على أن يقربها في سفينة في البحر .

## الإيلاء من نسوة ومن واحدة بالأيمان

( فالان بابعي ) وإذا قال الرجل لأربع نسوة له والله لا أقر بكن فهو مول منهن كلهن يوقف لكل واحدة منهن فإذا أصاب واحدة أو اثنتين أو ثلاثا خرج من حمج الإيلاء فيهن ، وعليه للباقية أن يوقف حتى يني ، أو يطلق ولا حنث عليه حتى يصيب الأربع اللاتي حلف عليهن كلمن ، فإذا فعل فعليه كفارة يمين ، ويطأ منهن ثلاثا ولا يحنث فيهن ولا إيلاء عليه فيهن ، ويكون حينئذ في الرابعة موليا لأنه يحنث بوطئها ، ولو ماتت إحداهن سقط عنه الإيلاء لأنه بجامع البواقي ولا يحنث ولو طلق واحدة منهن أو اثنتين أو ثلاثاً كان مولياً بحاله في البوافي لأنه لوجامعهن والتي طلق حنث (قال) ولو آلي رجل من المرأنه ثم طلقها ثم جامعها بعد الطلاق حنث . وكذلك لو آلي من أجنبية ثم جامعها حنث باليمين مع المأثم بالزنا وإن نكمها بعد خرج من حكم الإيلاء ( فالليم نافيي ) رحمهاني : ولو قال لأربع نسوة له والله لا أقرب واحدة منكن وهو يريدهن كاهن فأصاب واحدة حنث وسقط عنه حكم الإيلاء في البواقي ولو لم يقرب واحدة منهن كان موليا منهن يوقف لهن فأى واحدة أصاب منهن خرج من حكم الإيلاء في البواقي لأنه قد حنث بإصابة واحدة فإذا حنث مرة لم يعد الحنث عليه ، ولو قال والله لا أقرب واحدة منكن يعني واحدة دون غيرها فيو مول من غيرها .

#### التوقيف في الإيلاء

( وَاللَّهُ عَلَيْهِ ) وإذا آلى الرجل من امرأته لايقربها فذلك على الأبد وإذا مضت أربعة أشهر فطلبت أن أن يوقف لها وقف فإما أن يني. وإما أن يطلق ، وإن لم تطلب لم أعرض لا لهـا ولا له ، وإن قالت قد تركت فإن كان متظهراً فهو مول مالم بمت العبد أو يبعه أو خرجه من ملكه ، وإن كان غير متظهر فهو مول في الحكم لأن ذلك إقرار منه بأنه متظهر وإن وصل الكلام فقال إن قربتك فعبدى فلان حر عن ظهارى إن تظهرت لم يكن موليا حتى يتظهر فإذا تظهر والعبد في ملكه كان موليا لأنه حالف حينئذ بعنقه ولم يكن أولا حالفا ، فإن قال إن قربتك فلله على أن أعتق فلانا عن ظهارى وهو متظهر كان موليا وليس عليه أن يعتق فلانا عن ظهاره وعليه فيه كفارة بمين لأنه مجب لله عليه عتق رقبة فأى رقبة أعتقها غيره أجزأت عنه ، ولوكان عليه صوم يوم لازم له فأى يوم أصوم يوم الحميس عن اليوم الذى على لم يكن عليه صومه لأنه لم ينذر فيه بشىء يلزمه وأن صوم يوم لازم له فأى يوم صامه أجزأ عنه من اليوم الذى على أن لا أقربك لم يكن موليا لأنه لوكان قال وسقطت عنه الكفارة (قال) وإذا قال الرجل لامرأنه إن قربتك فلله على أن لا أقربك لم يكن موليا لأنه لوكان قال فلم ابتداء لله على أن لا أقربك لم يكن موليا لأنه لاحالف ولا عليه نذر في معانى الأعان يلزمه به كفارة بمين وهذا في الإبلاء لم تشركها لأن اليمين لزمته للا ولى والمين لايشترك فيها (قال) وإذا حلف لايقرب امرأته وامرأة ليست نذر في معصية ( فاللاشناني في من المرأته على أن موليا حتى يقرب المرأته والمين لايشترك فيها (قال) وإذا حلف لايقرب امرأته وامرأة ليست له لم يكن موليا حتى يقرب امرأته في الإبلاء لم تشركها لأن اليمين لزمته للا قول والمين لايشترك فيها (قال) وإذا حلف لايقرب امرأته حتى محدث لها قذفا صريحا (قال) وإن قال إن قربتك فأنتزانية فايس بمول إذا قربها وإذا قربها فليس بقاذف بحد حتى محدث لها قذفا صريحا عد به أو يلاعن ، وهكذا إن قال إن قربتك ففلانة لامرأة لا أخرى زانية .

## الإيلاء في الغضب

( فَاللَّاتُ أَنِينَ ) والإيلاء في الغضب والرضا سواء كما يكون اليمين في الغضب والرضاء مسواء وإنما أوجبنا عليه الإيلاء بما جعله الله عذه عضبا ولا رضا . ألا ترى أن رجلا او ترك امرأته عمره لايصيبها ضرارا لم يكن موليا . واو كان الإيلاء إنما يجب بالضرار وجب على هذا ولكنه يجب بما أوجبه الله عز وجل وقد أوجبه مطلقا .

## المخرح من الإيلاء

والله لا أفربك ثم قال في ذلك المجلس أو بعده والله لا أقربك وفلانة لامرأة له أخرى طالق أو قال في محلس آخر فلان غلامه حر إن قربتك فيو مول توقف وقفا واحدا ، وإذا أصاب حنث مجميع ماحلف ( قال ) وكذلك لوقال لها والله لا أقربك خمسة أشهرتم قال في يمن أخرى لا أقربك ستة أشهر وقف وقفا واحدا وحنث إذا أصاب بجميع الأيمان وإن قال والله لاأقربك أربعة أشهر أو أقل ثم قال والله لا أقربك خمسة أشهر كان موليا بيمينه لايقربها خمسة أشهر وغير مول باليمين التي دون أربعة أشهر وأربعـة أشهر ( فَالْالنَّ بِمَانِعِي ) ولو كانت يمينه على أكثر مناربعة أشهر وأربعة أشهر وتركت وقفه عند الأولى والثانية كان لهما وقفه مابقي عليه من الإيلاء شيء لأنه تمنوع من الجماع بعد أربعــة أشهر بيمين ( قال ) ولو قال لها والله لا أقربك خمسة أشهر ثم قال غلامي حر إن قربتك إدا مضت الحسة الأشهر فتركته حتى مضت خمسة أشهر أو أصابها فيها خرج من حكم الإيلاء فيها . فإن طلبت الوقف لم يوقف لهما حتى تمضى الحجسة الأشهر من الإيلاء الذي أوتمع آخرا ثم أربعة أشهر بعده ثم يوقف ، وكذلك لو قال على الابتداء إذا مضت خمسة أشهر أو ستة أشهر فوالله لاأقربك لم يكن موليا حتى يمضى خمسة أشهر أو سستة أشهر ثم يوقف بعد الأربعة الأشهر من يوم أوقع الإيلاء لأنه إنما ابتدأه من يوم أوقعه ، ولو قال والله لا أفربك خمسة أشهر ثم قال إذا مضت خمسة أشهر فوالله لا أقربك سنة فوقف في الإيلاء الأول فطلق ثم راجع فإذا مضت أربعة أشهر بعد رجعته وبعد الخمسة الأشهر وقف فإن كانت رجعته فى وقت لم يبق عليه فيه من السنة إلا أربعة أشهر أو أفل لم يوقف لأنى أجمل له أربعة أشهر من يوم يحل له الفرج وبجب عليه الإيلاء فإذا جعلته هكذا فلا وقف علمه ( والله خافيم ) وإن قال والله لا أقربك إن شئت فلمس بمول إلا أن تشاء فإن شاءت فهو مول ، وإن قال والله لاأقربك كلما شئت فإن أراد بها كلما شاءت أن لايقربها لم يقربها فشاءت أن لايقربها كان موليا ولا يكمون موليا حتى تشاء ، وإن قال أردت أنى لا أقربك في كل حـين شئت فيه أن أقربك لا أنى حلفت لا أقربك بمثل المني قبل هذا ولكني أقربك كما أشاء لا كلـا تشامين فليس بمول وإن قال إن قربتك فعلي يمين أو كفار يمين فهو مول في الحسكم ، وإن قال لم أرد إيلاء دين فيا بينه وبين الله عز وجل وإن قال على حجة إن قربتك فهو مول وإن قال إن قربتك فعلى حجة بعــدما أقربك فهو مول وإن قال إن قربتك فعلى صوم هــذا الشهر كله لم يكن موليا كما لا يكون موليا لو قال إن قربتك فعلى صوم أمس وذلك أنه لايلزمه صوم أمس لو نذره بالتبرر فإذا لم يلزمه بالتبرر لم يلزمه بالإيلاء ولكنه لو أصابها وقد بقي عليه من الشهر شيء كانت عليه كفارة يمبن أو صوم ما بقي منه وإذا قال الرجل لامرأته إن قربتك فأنت طالق ثلاثا وقف فإن فاء فإذا غابت الحشفة طلقت ثلاثا فإن أخرجه ثم أدخله بعد فعليه مير مثلها فإن أبي أن ينيء طلق عليه واحدة فإن راجع كانت له أربعة أشهر وإدا مفت وقف ثم هكذا حتى تنقضي طلاق هذا اللك وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غير. ثم إن نكحها بعد زوج فلا إلا. ولا طلاق وإن أصابها كفر ( فالالشغافيي ) رحمه الله : ولو كان آلي منها سنة فتركته حتى مضت سقط الإيلاء ولو لم تدعه فوقف لها ثم طلق ثم راجع كان كالسألة الأولى فإذا مضتله أربعة أشهر بعد الرجمة وقف إلى أن تنقضى السنة قبل ذلك ولو قال رجل لامرأته أنت علىّ حرام يريد تحريمها بلا طلاق أو اليمين بتحريمها فليس بمول لأن التحريم شيء حكم فيه بالكفارة إذا لم يقع به الطلاق كما لايكون الظهار والإيلاء طلاقا وإن أريد بهما الطلاق لأمه حكم فيهما بكفارة ( قال الرسيع ) وفيه قول آخر : إذا قال لامرأته إن قربتك فأنت على حرام ولا يريد طلاقا ولاإيلاء فهو مول يعني قوله أنت عليّ حرام ( ﴿ وَاللَّهُ مَا أَنِّي ﴾ وإن قال لامرأته إن قربتك فعبدى فلان حرعن ظهارى

عرف ذلك باعتراف منها أو ببينة تقوم عليه أنه حلف مرة فهو كما قال وليس بمول وهو خارج من حكم ذلك الإبلاء ، وإن لم تقم بينة ولم تعرف المرأة فهو مول في الحكم وليس تمول فما بينه وبين الله عز وجل ، وكذلك إن قال أردت الكذبوإن قال أنا مول منك أو على يمين إن قربتك أو على كفارة يمين إن قربتك فيومول في الحكم فإن قال أردت بتولى أحلف بالله أنى سأحلف به فليس بمول وإذا قال لامرأته مالي في سبيل الله تعالى أو على مشي إلى بيت الله أو على صوم كذا أو نحر كذا من الإبل إن قربتك فهو مول لأن هذا إما لزمه وإما لزمته به كفارة عمن ﴿ وَاللَّهُ مَا نَعِيمٍ ﴾ رحمه الله : وإذا قال إن قربتك فغلامي فلان حر أو امرأتي فلانة طالق فهو مول والفرق بين المتق والطلاق وما وصفت أن العتق والطلاق حقان لآدميين بأعيانهما يقعان بإيقاع صاحبهما ويلزمان تبررآ أو غير تبرر وماسوى هذا إنما يلزم بالتبرر ( قَالَاكُ بِمَافِعي ) رحمه الله : ولو قال والكعبة أو عرفة أو والمشاعر أو وزمزم أو والحرم أو والمواقف أو الحنس أو والفجر أو والليال أو والنهار أو وشيء نما يشبه هذا لا أفريك لم يكن موليا لأن كل هــذا خارج من اليمين وليس بتبرر ولاحق لآدمي يلزم حتى يلزمه القائل له نفسه ( فَالِالِينَ لَا إِنْهِ ) وَكَذَلِكُ إِنْ قَالَ إِنْ قَالَ إِنْ قُرْبَتُكُ فَأَنَا أَنْحِرَ ابْنَتِي أَوْ ابْنِي أَوْ بِعْمِ فَلانَ أَوْ أَمْثِي إِلَى مسجد مصر أو مسجد غير المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو مسجد بيت القدس لم يلزمه بهذا إيلاء لأنه ليس بيمين ولا يلزمه المُني إليه ولا كفارة بَتركه ، وإن قال إن قربتك فأنا أمشي إلى مسجد مكة كان موليا لأن المتي إليه أمر يلزمه أو يلزمه به كفارة يمين ( قالل في الله عنه الله : ولا يلزمه الإيلاء حتى يصرح أحد أسماء الجماع التي هي صر محة وذلك والله لا أطؤك أو والله لا أغيب ذكري في فرجك أو لا أدخله في فرجك أو لا أجامعك أو يقول إن كانت عذرا. والله لا أفتضك أو مافى هذا المعنى ، فإن قال هذا فهو مول فىالحكم وإن قال لم أرد الجماع نفسه كان مدينا فيا بينه وبين الله عز وجل ولم يدين في الحبكم ( فَاللَّائِينَ بَافِعي ) وإن قال والله لاأباشرك أو والله لاأباضعك أو والله لاألامسك أو لاألمسك أو لاأرشفك أو ما أشبه هذا فإن أراد الحماع نفسه فهو مول وإن لم يرده فهو مدين في الحسكم والقول فيه قوله . ومني قلت القول قوله فطلبت يمينه أحلفته لها فيه ( قال ) ولو قال والله لا أجامعك إلا جماع سوء فإن فال عنيت لاأجامعك إلافى دبرك فهو مول والجماع نفسه فى الفرج لا الدبر ، ولو قال عنيت لا أجامعك إلا بأن لاأغيب فيك الحشفة فهو مول لأن الجاع الذي له الحسكم إنما يكون بتغييب الحشفة ، وإنقال وإن قال والله لا أجامعك في دبرك فهو محسن غير مول لأن الجماع فيالدبر لايجوز . وكذلك إن قال والله أجامعك في كذا من جسدك غير الفرج لايكون موليا إلا بالحلف على الفرج أو الحلف مهما فيكون ظاهره الجاع على الفرج وإنقال والله لاأجمراسي ورأسك بشي. أو والله لأسواك أولأغيظك أو لا أدخل عليك أو لاتدخلين على أو لتطولن غيبتي عنك أو ما أشبه هذا فكله سواء لا يكون موليا إلا بأن يريد الجاع ، وإن قال والله ليطولن عهدى مجماعك أو ليطولن تركى جماعك فإن عني أكثر من أربعة أشهر مستقبلة من يوم حلف فهو مول ، وإن عني أرجة أشهر أو أقل لم يكن مولياً وإن قال والله لا أغتسل منك ولا أجنب ملك وقال أردت أن أصيبها ولا أنزل ولست أرى الغسال إلا على من أنزل ولا الجنابة دين في القضاء وفها بينه وبين الله تعالى ، وإن قال أردت أن أصيبها ولا أغتسل منها حنى أصيب غيرها فأغتسل منه دبن أيضا ، وإن قال أردت أن أصيبها ولا أغتسل وإن وجب المسل لم يدين في المضاء ودين فيه بينه وبين الله عزوجل ( قَالِلْشَكَافِعي ) رحمه الله : وإذا قال الرجل لامرأته

### الايلاء واختلاف الزوجين في الإصابة

(أخبرنا الربيع بن سليان) قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال : قال الله تبارك وتعالى « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحم \* وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع علم » ( فاللات افتى ) أخبرنا ابن عيينة عن محيي بن سعيد عن سليان بن يسار قال : ادركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقسول بوقف المولى ( فاللات في ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن أي إسحق الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة قال : شهدت عليا رضى الله تعالى عنه أوقف المولى ( فاللات في ) أخبرنا سفيان عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن مروان بن الحكم أن عليا رضى الله تعالى عنه أوقف المولى ( فاللات في ) أخبرنا سفيان عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن مروان بن الحكم أن عليا رضى الله تعالى عنه أبن عفان رضى الله تعالى عنه كان يوقف المولى ( فاللات في ) رحمه الله : أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم ابن عمد قال : كانت عائشة رضى الله تعلى عنها إذا ذكر لها الرجل محلف أن لا يأتى امرأته فيدعها خسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف وتقول كيف قال الله عز وجل؟ « فإمساك بمعروف أوتسر بح بإحسان » عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفي ال في الله تعالى من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفي و ( فإللات في ) أخبرنا مالك عن عليه طلاق وإن مضت أربه أن عليا رضى الله تعالى عنه كان يوقف المولى .

## اليمين التي يكون بها الرجل موليا

( فَاللَّانَ فَهِي ) رحمه الله تعالى : اليمين التى فرض الله تعالى كفارتها اليمين بالله عز وجل ولا محلف بشىء دون الله تبارك وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله تعالى ينها كم أن تحلفوا بآبائه كم فن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » ( فَاللَّان بِنهِ ) فمن حلف بالله عز وجل فعليه الكفارة إذا حنث ومن حلف بشىء غير الله تعالى فليس بحائث ولا كفارة عليه إذا حنث والمولى من حلف بيمين يلزمه بها كفارة ومن أوجب على نفسه شيئا بجب عليه إذا أوجبه فأوجبه على نفسه إن جامع امرأته فهو في معنى المولى لأنه لا يعدو أن يكون ممنوعا من الجماع إلا بشىء يلزمه به وما ألزم نفسه مما لم يك يلزمه قبل إبجابه أو كفارة يمين ( قال ) ومن أوجب على نفسه شيئا لا بجب عليه ما أوجب ولا بدل منه فليس بمول وهو خارج من الإيلاء، ومن حلف باسم من أسماء الله تعالى فعليه الكفارة كما لو حلف بالله عز وجل وجب عليه الكفارة ، وإذا قال الرجل لامرأته والله لا أفربك يعنى الحلماء أو بالله لا أقربك فهو مول وإن لم الجماع أو واب كل شيء أو وبالناس أو ورب الناس أو ورب الناس أو ورب كل شيء أو وخالق كل شيء أو ومالك كل شيء لا أفربك فهو في هذا كاه واله والله كل شيء لا أفربك فهو في هذا كاه أو ومالك كل شيء لا أفربك فهو في هذا كاه أو وحالت بالله لا أو بك فهو ومول وإن قال أقسمت بالله أو أحلف بالله لا أفربك فهو ومول وإن قال أقسمت بالله أو أحلف بالله لا أفربك فهو ومول وإن قال أقسمت بالله أو أو حافت بالله لا أفربك سئل فإن قال عنيت بهذا إبقاع اليمين كان موليا وإن قال عنيت أنى آليت منها مرة فإن أو حافت بالله لا أفربك سئل فإن قال عنيت بهذا إبقاع اليمين كان موليا وإن قال عنيت أنى آليت منها مرة فإن أو حافت بالله لا أفربك سئل فإن قال عنيت بهذا إبقاع اليمين كان موليا وإن قال عنيت أنى آليت منها مرة فإن أو حافت بالله لا أفربك سئل فإن قال عنيت بهذا إبقاع اليمين كان موليا وإن قال عنيت أنى آليت منها مرة فإن أو حافت بالله كلا أفربك سئل فإن قال عنيت مهذا إله علي كلا شيء كان عال عنيت أنى آليت منها مرة فإن

أو تركّ ماليس لها فلا يكون لنا في صلحهما حكم ألزمناها كارهين ولا إحداها ، ولو مانت إحداها قبله ثم مات قبل أن يبين ثم ماتت الأخرى بعده سئل الورثة فإن قالوا إن طلاقه قد وقع على الميتة ورثته الحمية بلا يمين على واحد منهم لأنهم يقرون أن في ماله حقا للحية ولاحق له في ميراث الميتة ، وهذا إذا كان الورثة كبارا رشدا يكون أمرهم في أموالهم جائزا ، وإن كان فيهم صغير جاز في حق الـكبار الرشد إقرارهم ووقف للزوج الميت حصة الصغار ومن كان كبيرا غير رشيد من ميراث زوج حتى يباغوا الرشد والحلم والمحيض ، ووقف للزوجة الحية بعد حصتها من مبراث امرأة حتى يبلغوا ، ولو كان الورثة كبارا فقالوا التي طلق ثلاثا هي المرأة الحية بعده فنسها قولان . أحدها : أنهم يقومون مقام الميت فيحلفون عن البت أن فلانة الحية بعده التي طلق ثلاثا ولا يكون لهما معراث منه ويأخذون له مبراثه من الميتة قبله كما يكوناله الحق بشاهد فيحلفون أن حقه لحق ويقومون مقامه في اليمين واليمين على البت لأنهم قد يعلمون ذلك نخبره وخبر من يصدقون غيره ، وإن كان فيهم صغار وقف حق الصغار من ميراث الأب من المينة قبله حتى محلفوا فيأخذوه أو ينكلوا فيبطل أو عوتوا فيقوم ورثتهم مكانهم كما يكون فها وصفنا من عين وشاهد ويوقف قدر حقيم من مراث أبهم للمرأة الحية بعده ليقروا لها فيأخذوه ويبطل حقيم من الأخرى وعملفوا فأخذوا حقيم من الأخرى ويبطل حقيا الذي وقف. والقول الثاني : أن يوقف له ميراث زوج من الميتة قبـله وللميتة بعده ميراث امرأة منـه حتى تقوم بينــة أو يصطلح ورثته وورثتها ( ﴿ إِلَاكِ شَافِعِي ﴾ رحمه الله : ولورأى امرأة من نسائه مطلعة فقال أنت طالق ثلاثاً وقد أثبت أنها من نسائه ولا يدرى أينهن هي ؟ فقالت كل واحدة منهن أنا هي أو جعدت كل واحدة منهن أن تكون هي أو ادعت ذلك واحدة منهن او اثنتان وجعد البواقي فسواء ولا يقع الطلاق على واحدة منهن إلا أن يقول هي هـــذه فإذا قال لواحدة منهن هي هذه وقع عليها الطلاق ، ومن سأل منهن أن محلف لها ماطلقها أحلف ومن لم تسأل لم محلف لأنه أوقع الطلاق على واحدة ولم نعلمه طلق اثنتين ، ولو أقر لواحدة ثم قال أخطأت هي هذه الأخرى لزمه الطلاق(١) للأولى التي أقر لها وهكذا لو صنع هـذا فيهن كلمِن لرمه الطلاق لهن كابن . ولو قال هي هذه أو هذه أو هذه بل هذه ازمه طلاق التي قال بل هذه وطلاق إحدى الاثنتين اللتين قال هي هذه أو هذه ، ولم قال هى هذه بل هذه طلقت الأولى ووقع على الثانية التي قال بن هذه ، ولو قال إحداكن طالق ثم قال في واحدة هي هــذه ثم قال والله ما أدري أهي هي أو غــرها طاقت الأولى بالإقرار ووقف عن البواقي ولم يكن كالذي قال على الابتداء ما أدري أطلقت أولا هذا مطلق بيقين ثم أقر لواحدة فألزمنا له الإقرار ثم أخبرنا أنه لايدرى أصدق في إقراره فحل له منهن غيرها أو لم يصدق فتكون واحدة منهن محرمة عليه ويكون في البواقي كَهِو في الابتداء ما كان مقمها على الشــك . فإذا برا قد استيقنت أن الذي قلت أولا هي التي طلقت كم قلت فالقول قوله وأيتهن أرادت أن أحلفه لهما أحلفته ، ولو قال هي هذه ثم قال ما أدرى أهي هي أم لا ثم مات قبل أن يتبين لم ترثه التي قال هي هذه إن كان لا تملك رحمتها وورثه الثلاث معا ولا يمنعن ميراً 4 بالشك في طلاقهن ولا طلاق واحسدة منهن ولو قال على الابتداء ما أدرى أطلقت بسائى أم واحدة ميهن أم لا ٤ ثم مات ورشه معا ولايمنعن ميراثه بالشك في طلاقين.

<sup>(</sup>١) أى مع طلاق التي انتقل إليها أيضًا وهكذا فتأمل .

مراثه ثم أقرت أنها قد علمت أنه كان قد طلقها في تلك الحال ثلاثا ردت الميراث ولم تصدق على أن لها ميرا بالإصابة ولو ادعت الجهالة بأن الإصابة كانت تحرم عليها أو ادعت غصبه إياها عليه أو لم تدع من ذلك شيئا تصدق على ما عليها أحلفناه ولا تصدق على ما تأخذ من مال غيرها ، ولو أقر لها الورثة بما ذكرت كان لها مهر مثلها وترد ما أخذت من ميرائه ، ولو شك في عتق رقيقه كان هكذا لايعتقون إلا بيقينه بعتقيم ، وإن أرادوا أحلفناه لهم فإن حلف فهم رقيقه وإن نكل فحلفوا عتقوا ، وإن حلف بعضهم ونكل بعض عتق من حلف منهم ورق من لم علف ، وإن كان فيهم صغير أو معتوه كان رقيقًا بحاله ولا نحلفه إلالمن أراد يمينه منهم ، ولو استيقن أنه حنث في صحته بأحد أمرين طلاق أو عتاق وقفناه عن نسائه ورقيقه حتى يبين أمهم أراد ونحلفه للذي زعم أنه لم يرد باليمين ، وإن مات قبل أن يحلف أقرع بينهم فإن وقعت القرعة على الرقيق عتقوا من رأ ر. المال وإن وقعت على النساء لم نطلقهن بالقرعة ولم نعتق الرقيق وورثهالنساء لأن الأصل أنهن أزواج حتى يستيقن بأنه طلقهن ولم يستيقن والورع أن يدعن ميرائه وإن كان ذلك وهو مريض فسواء كله لأن الرقيق يعتقون من الثلث (قال) وإذا قال لامرأتين له إحداكما طالق ثلاثا ولنسوة له إحداكن طالق أواثنتان منكن طالفان منع منهن كليهن وأخذ بنفقتهن حتى يقول التي أردت هذه والله ما أردت هاتمن . فإن أراد البواقي أن محلف لهن أحلف بدعواهن عليه وإن لم يردنه لم أحلفه لهن لأنه قد أبان أن طلاقه لم يقع عليهن وأنه وقع على غيرهن ، ولوكانتا اثنتين فقال لإحداها لم أعن هذه بالطلاق كان ذلك إقرارا منه بأنه طلق الأخرى إذا كان مقرا بصلاق إحداهما فإن كان منكرا لم يلزمه طلاق إحــداهما بعينها إلا بإقرار بحدثه بطلاقها ، ولو قال ليست هذه التي أوقعت عليها الطلاق التي أردت أوقمن الطلاق عليها أو لم نوقعه حتى قال أخطأت وهذه التي زعمت أنى لم أردها بالطلاق التي أردتها به طلقتا معاً بإقراره به ، وهكذا إذا كان في أكثر من اثنتين من النساء ، وإذا قال الرجل لامرأتين له إحدا كما طالق وقال والله ما أدرى أيتهما عنيت وقف عنهما واختير له أن يطلقهما ولم نجبره على ذلك حتى يبين أيتهما أراد بالطلاق فإن قال قائل : أولى أن أوقع الطلاق على إحداهما ؟ قيل له : إن فعلت ألز مناك ما أوقعت الآن ولم تخرجك من الطلاق الأول فأنا على يقين من أنه أوقع على إحداهما ولا نخرجك منه إلا بأن تزعم أن تحرجه على واحدة بعينها دون الأخرى ، وإن قلته فأردت الأخرى أحلفناك لهما فإن لم يقل أردت واحدة بعينها ولم محلف حتى مات إحداهما وقفنا له ميراثه منها فإن زعم أن التي طلق الحية ورثبا من الميتة وإن أراد ورثتها أحلفناه لهيم ماطلقها وجعلنا له ميراثه منها إذاكنا لانعرف أنتهما طلق إلا بقوله فسواء ماتت إحداها وبقيت الأخرى أو ماتنا مما أو لم يموتا ، وهكذا لو ماتت إحداهما قبل الأخرى أو ماتنا جميعا معا أو لم يعرف أيتهما ماتت قبل وقفنا له من كل واحدة منهما ميراث زوج فإذا قال لإحداها هي التي طلقت ثلاثا رددتا على أهلها ما وقفنا ازوجها وأحلفناه لورثة الأخرى إن شاءوا فجعلنا له ميراثه منها وإن كان فى ورثتها صفار ولم يرد الكبار يمينه لم نعطه ميراثها إلا ييمين ، وهكذا إن كان فيهم غائب . ولو كان الطلاق في هذا كله علك الرجعة فماتنا في العدة ورنهما أو مات ورثتاه لأنهما معا في معانى الأزواج في الميراث وأكبر أمرهما ، ولوكانت المسألة بحالها وكان هو الميت قبلهما والطلاق ثلاثا وقفنا لهما ميراث امرأة حتى يصطلحا لأنا لو قسمناه بينهما أيقنا أنا قدمنعنا الروجة نصف حقها وأعطيناغير الزوجة نصف حق الزوجة ، وإذا وقفناه فإن عرفناه لإحداهما فلما لم بيين لأيهما هو وقفناه حتى نجد على الزوج بينة نأخل بها أو تصادقا منهما فيلزمهما أن يصطلحا فتكون إحداهما قد عفت بعض حقها

وهو يذكر بعض من عذب « ذق إنك أنت العزيز السكريم » ولو قال لها اذهبي وتزوجي أو تزوجي من شأت لم يكن طلاقا حتى يقول أردت به الطلاق ، وهكذا إن قال اذهبي فاعتدى ، ولو قال الرجل لامرأته أنت على حرام لم يقع به طلاق حتى يريد الطلاق فإذا أراد به الطلاق فهو طلاق وهو ما أراد من عدد الطلاق وإن أراد طلاقا ولم يرد عدداً من الطلاق فهي واحدة بملك الرجعة ، وإن قال أردت محريها بلاطلاق لم تكن حراماً وكانت علم كفارة يمين وبصيبها إن شاء قبل أن يكفر وإنما قلنا عليه كفارة يمين إذا أراد محريمها ولم يرد طلاقها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم جاريته فأمر بكفارة بمين والله تعالى « ياأبها النبي لم محرم ما أحل الله لله تعليه وسلم حرم جاريته فأمر بكفارة بمين والله تعالى أعلم . قال الله تعالى « ياأبها النبي لم محرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم \* قد فرض الله ليم تحريمه فارمته كفارة فيه كا لزم من حرم أمته كفارة المرأته طلاقا كان أوقع انتحريم على فرج مباح له لم محرم بتحريمه فارمته كفارة فيه كا لزم من حرم أمته كفارة فيها ولم تحرم عليه المرأته وجواريه وماله كفر عن المرأة والجواري كفارة كفارة إذا لم برد طلاق المرأة ولاجواريه لم يكن عليه كفارة ولم عرم عليه ماله .

#### باب الشك واليقين في الطلاق

﴿ وَاللَّهُ مِنْ أَنِّي ﴾ رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل أنا أشك أطلقت امرأتي أم لا ؛ قيل له الورع أن تطلقيا فإن كنت تعلم أنك إن كنت قد طلقت لم تجاوز واحدة قلنا قد طلقت واحدة فاعتدت منك بإقرارك بالطلاق وإن أردت رجعتها فى العدة فأنت أملك بها وهي معك باثنتين وإذا طلقتها باثنتين وقد أوقعت أولا الثالثة حرمت عليك حتى محلمًا لك زوج فتكون معك هكذا وإن كنت تشك في الطلاق فلم تدر أثلاثًا طلقت أو واحدة فالورع أنك تقر بأنك طلقتها ثلاثا والاحتياط لك أن توقعها فإن كانت وقعت لم تضرك الثلاث وإن لم تكن وقعت أوقعتها بثلاث لتحل لك بعد زوج صيبها ، ولا يلزمك في الحكم من هذا شيء لأنها كانت حلال لك فلا تحرم عليك إلا بيقين تحريم فإن تشك في تحريم فلا تحرم عليك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الشيطان يأني أحدكم فيمتخ بين اليتيه فلا ينصرف يسمع صوتا أو بجد ربحا » ( فاللَّ فَاقِع ) رحمه الله : هذا كان على يقين الوضو, وشك في انتقاضه فأمره رسول الله صلى الله عابه وسمار أن ثبت على يقين الوضوء ولاينصرف من الصلاة بالشك حتى يستيقن بانتقاض الوضوء بأن يسمع من نفسه صوتا أو بجــد ربحا ، وهو في معني الذي يكون على يقين الدكلح ويشك في تحريم الطلاق ولا يخالفه ، وإن سألت عينه أحلف ماطلقها فان حلف فييي امرأته وإن نكل وحلفت طلقت عليه وإن نكات فهي امرأته بحالها ، وإن اتت فسأل دلك ورثنها ليمنعوه ميراثها فذلك لهم و يمومون في دلك مقامها ( فَالْالشْ ابْعِي ) وإن كان هو البيت فسأل ورثنه أن تمنع ميراثها منه بقوله فايس له. دلك وإن سألوا يمينها وقالوا إنه طلقها ثلاثا وهمو صحيح أحلفت ماعامت ذلك فإن حلفت ورثت وإن نكات حلموا لقد طلقها ثلاثا ولم ترث، ولو استيقن بطلاق واحدة وشك في الريادة الرمنه واحدة باليقين وكان فما شك فيه من الزيادة كهو فها شك أولا من تطليقة أو ثلاث ( قال ) ولو شك في طلاق فأقام معها فأصابها وماتت وأخذ ميرائها ثم استيقن أنه كان طلقها في الوقت الذي نسب إلى نف 4 فيه الشك في طلاقها أو قامت عليه بينة أخذ منه مهر مثلها بالإصابة ورد حجيع ما أخذ من ميراثها ، ولو كان هو الشاك في طلاقها اثلاثا ومات وقد أصابها بعد شكه وأخذت

قال سواء . قال عطاء : وأما قوله أنت طالق فسنة لايدين في ذلك هو الطلاق قال ابن جريج قال عطاء : أما قوله أنت برية أو باثنة ، فذلك ما أحدثوا ، سئل فإن كان أراد الطلاق فهو الطلاق وإلا فلا ( وَاللَّهُ عَالِين ) أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه قال في قوله أنت برية أو أنت بائنة أو أنت خلية أو برثت مني أو بنت مني قال يدين ( فالالشنائعي ) أخسبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال : إن أراد الطلاق فهو الطلاق كقوله أنت على حرام ( فالله منافعي ) أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن حماد قال : سألت إبراهم عن الرجل يقول لامرأته أنت على حرام ؟ قال إن نوى للاقاً فهو طلاق وإلا فهو يمين ( فاللشنافع ) رحمه الله : والبتة تشديد الطلاق ومحتملة لأن تكون زيادت في عدد الطلاق وقد جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يرد ركانة إلا واحدة واحدة يملك فيها الرجعة فنيه دلائل. منها: أن تشديد الطلاق لا مجعله باثناً وأن ما احتمل الزيادة في عــدد الطلاق ممـا سوى اسم الطلاق لايكون طلاقاً إلا بإرادة المتكام به وأنه إذا أراد الطلاق كان طلاقا ولو كان إذا أراد به زيادة في عند الطلاق ولم يكن طلاقاً لم علفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا واحدة وإذا كان نوى زيادة فى عدد الطلاق بما يشبه الطلاق وقع بإرادته . فإن أراد فما يشبه الطلاق أن يطلق واحدة فواحدة وإن أراد اثنتين فاثنتين وإن أراد ثلاثاً فثلاثا فإد، وقعت ثلاث بإرادته الطلاق مع ما يشبه الطلاق واثنتان وواحدة كان إذا تكلم باسم الطلاق الذى يقع به طلاق بنية طلاق أو غير نية أولى أن يقع . فإن قال أنت طالق ينوى اثنتين أو ثلاثا فهو مانوى مع الواحدة من الزيادة ولا أعلم شيئًا مما سوى ماسمي الله عز وجل به الطلاق أشبه في الظاهر بأن يكون طلاقًا ثلاثًا من البتة . فإذا كان إذا تكلم بها مع الطلاق لم يكن طلاقا إلا بإرادته كان ماهو أضعف منها في الظاهر من الـكلام أولى أن لا يكون طلاقا إلا بإرادته الطلاق، ولو قال رجل لامرأته اختارى أو أمرك بيدك أو قال ملكتك أمرك أو أمرك إليك فطلقت نفسها فقال ما أردت بشيء من هــذا طلاقا لم يكن طلاقا . وسواء قال ذلك في المجلس أو بعده لا يكون طلاقا إلابأن يقر أنه أراد بتمليكها وتخيرها طلاقا قال : وهكذا لو قالت له خالمني فقال قد خالعتك أو خلعتك أو قد فعلت لم يكن طلاقا إلا بإرادته الطلاق ولم يأخذ نما أعطته شيئا إلا أن يريد به طلاقا ، وذلك أن طلاق البتة محتمل الإبتات الذي ليس بعده شيء ويحتمل تطليقة واحدة لأنه يقع عليها أنها منبتة حتى يرتجعها ، والحلية والبرية والبائن منه محتملخلية بمما يعنيني وبرية بمما يعنيني وبائن من النساء ومني بالمودة ، واختارى اختارى شيئا غير الطلاق من مال أو ضرب أو مقام على حسن أو قبيح ، وأمرك بيدك أنك تملكين أمرك في مالك غيره ، وكذلك أمرك إليك وكذلك ملكتك أمرك ، ولو قال لامرأته أنت طالق تطليقة شديدة أو غليظة أو ما أشبه هذا من تشديد الطلاق أو تطليقة بائين كان كل هذا تطليقة تملك الرجعة ، وإذا طلق الرجل امرأته في نفسه ولم محرك به لسانه لم يكن طلاقا وكل مالم يحرك به لسانه فهو من حــديث النفس الموضوع عن بني آدم ، وهكذا إن طلق الاثا بلسانه واستثنى في نفسة لزمه طلاق ثلاث ولم يكن له استثناء لأن الاستثناء حديث نفس لا حكم له في الدنيا ، وإن كلم امرأته بما لايشبه الطلاق وقال أردت به الطلاق لم يكن طلاقا ، وإنما تعمل النية مع مايشبه مانويته به وذلك أن يقول لها بارك الله فيك أو اسقيني أو أطعميني أو زوديني أو ما أشبه هذا ولكنه لو قال لهما افاحي أو ادهى أو اعزبي أو اشربي يريد به طلاقا كان طلاقا ، وكل هذا يقال للخارج والمفارق يقال له افلح كما يقال له اذهب ويقال له اعزب اذهب بعدا ، ويقال للرجل يكلم ما يكره أو يضرب اشرب ، وكذلك ذق أو اطعم قال الله عزوجل الطلاق فيكون طلاقا بإرادت عطلاق مع الكلام الذي يشبه الطلاق ( فاللات أبي ) رحمه الله : ولو قال لهما أنت خلية أو بعض هذا . وقال قاته ولا أنوى طلاقا ثم أنا الآن أنوى طلاقا لم يكن طلاقا حتى يبتدئه ونيته الطلاق فيقع حيننذ به الطلاق (قال) ولو قال لهما أنت طالق واحدة بأن كانت واحدة تملك الرجعة لأن الله عز وجل حكم في الواحدة والثنتين بأن الزوج يملك الرجعة بعدها في العدة ، ولو تكام باسم من أسها ، الطلاق وقرن به اسها من هذه الأسها ، التي تشبه الطلاق أو شدد الطلاق بشيء معة وقع الطلاق بإشهار أحد أسهائه ووقف في الزيادة معه على نيته فإن أراد بها زيادة في عدد الطلاق كانت الزيادة على ما أراد ، وإن لم يرد بها زيادة في عدد الطلاق كانت الزيادة على ما أراد ، وإن لم يرد بها زيادة في عدد الطلاق كانت الزيادة بلا نشديد وذلك مثل أن يقول أنت طالق البتة أو أنت طالق وبتة أو أنت طالق وخلية أو أنت طالق وبأناوأنت طالق واعتدى أوأنت طالق ولا حاجة لي فيكأو أنت طالق والزمي أهلك أو أنت طالق وتقعي فيسأل عن نيته في الزيادة في عدد الطلاق وإن لم يرد بها زيادة معه طلاقا لم يدين في الطلاق في الحكم ودين في الزيادة معه طلاقا لم يدين في الطلاق في الحكم ودين في الزيادة معه طلاقا لم يدين في الطلاق في الحكم ودين في الزيادة معه طلاقا لم يدين في الطلاق في الحكم ودين في الزيادة معه المناك فيها الرجعة ولا يكون طلاق بأن إلا ما أخذ عليه المال لأن المال عمن فلا مجوز أن يملك المال ويملك البضع الذي أخذ عليه المال .

## الحجة في البتة وما أشبهها

 مأخوذا وهي مجالها قبل أخذه والأحكام فها أخذ عليه المال بأن يملكه من أعطى المال (قال) وبهذا قلنا طلاق الإبلاء وطلاق الحيار والتمليك كلها إلى الزوج فيه الرجعة مالم يأت على جميع الطلاق ( فاللرشائبي ) رحمه الله : وبهذا قلنا إن كل عقد فسخناه شاء الزوج فسخه أو أبى لم يكن طلاقا وكان فسخا بلا طلاق . وذلك أنا لو جعلناه طلاقا جعلنا الزوج يملك فيه الرجعة وإنما ذكر الله عز وجل الطلاق من قبل الرجال فقال « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف » وقال « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف » (قال ) وكان معقولا عن الله عز وجل في كل هذا أنه الطلاق الذي من قبل الزوج . فأما الفسخ فليس من قبل الزوج وذلك مثل أن ينكح نكاحا فاسدا فلا يكون زوجا فيطلق ومثل إسلام أحد الزوجين أو ردة أحدهما فلا مجل لمالم أن يكون تحته وثنية ولا لمسلمة أن يكون زوجها كافرا ومثل الأمة تعتق فيكون الحيار إليها بلا مشيئة زوجها . ومثل الحيار إلى المرأة إذا كان طلاق بعدها . ومثل المرأة تملك زوجها أو يملكها فيفسخ النكاح ( فاللشنافي ) ومثل الرجل يفر بالمرأة طلاق بعدها . ومثل المرأة تملك زوجها أو يملكها فيفسخ النكاح ( فاللشنافي ) ومثل الرجل يفر بالمرأة فيصف المهر الذى فرض لها إذا لم يمسها لأن الله تبارك وتعالى يقول « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فوضتم المن فريضة فاصف مافرضتم » .

## مايقع به الطلاق من الكلام وما لايقع

( فَاللَّاشَانِينَ ) رحمه الله : ذكر الله تبارك وتعالى الطلاق في كتابه بثلاثة أسهاء : الطلاق والفراق والسراح فقال عز وجل « إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » وقال جل ثناؤه « فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف » وقال تبارك اسمه لنبيه صلى الله عليه وسلم في أزواجه « إن كنتن تردن الحياة الدنياوزينتها فتعالين » الآية ( فَاللَّشِ عَافِعي ) فمن خاطب امرأته فأفرد لها اسها من هذه الأسهاء فقال أنت طالق أو قد طلقتك أو فارقتك أو قد سرحتك لزمه الطلاق ولم ينو" في الحميم ونو"يناه فما بينه وبين الله تعالى ، ويسعه إن لم يرد بشيء منه طلاقا أن يمسكها ولا يسعها أن تقم معه لأنها لاتعرف من صدقه مايعرف من صدق نفسه وسواء فعايلزم من الطلاق ولا يازم تكلم به الزوج عند غضب أو مسألة طلاق أو رضا وغير مسألة طلاق ، ولا تصنع الأسباب شيئا إنما تصنعه الألفاظ لأن السبب قد يكون ويحدث الكلام على غير السبب ولا يكون مبتدأ الكلام الذي له حكم فيقع فإذا لم يصنع السبب بنفسه شيئًا لم يصنعه بما بعده ولم يمنع مابعده أن يصنع ماله حكم إذا قيل. ولو وصل كلامه فقال قد فارقتك إلى المسجد أو إلى السوق أو إلى حاجة أو قد سرحتك إلى أهلك أو إلى المسجد أو قد طلقتك من عقالك أو ماأشبه هذا لم يلزمه طلاق ولو مات لم يكن طلاقا ، وكذلك لو خرس أو ذهب عقله لم يكن طلاقا ولا يكون طلاقا إلا بأن يقول أردت طلاقا وإن سألت امرأته أن يسأل سئل وإن سألت أن يحلف أحلف فإن حلف ما أراد طلاقا لم يكن طلاقًا . وإن نكل قيل إن حلفت طلقت وإلا فليس بطلاق قال وما تكلم به نمــا يشبه الطلاق سوى هؤلاء الكلمات فليس بطلاقحتي يقول كان مخرج كلامي به على أنى نويت به طلاقا وذلك مثل قوله لامرأته أنت خلية أو خلوت مني أو خلوت منك أو أنت بريثة أو برثت مني أو برثت منك أو أنت بائن أو بنت مني أو بنت منك أو اذهبي أو اعزى أو تقنعي أو اخرجي أو لاحاجة لي فيك أو شأنك بمنزل أهلك أو الزمي الطريق خارجة أو قد ودعتك أو قد ودعتني أو اعتدى أو ما أشبه هذا نمــا يشبه الطلاق فهو فيه كله غير مطلق حتى يقول أردت بمخرج الكلام مني من طلاقه شيء ( فَاللَّانِينَانِينَ ) رحمه الله أخبرنا مالك قال حدثنى عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحرث أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة استفتى زيد بن ثابت فقال إنى طلقت امرأة لى حرة تطليقتين فقال زيد حرمت عليك ( فَاللَّانِينَ فِي ) أخبرنا مالك قال حدثنى أبو الزناد عن سلمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أرادأن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأنى عثان بن عفان فيسأله عن ذلك فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألها فابتدراه جميعاً فقالا حرمت عليك حرمت عليك ( فَاللَّانِينَ فِي ) رحمه الله : أخبرنا مالك قال وحدثني ابن شهاب عن ابن المسيب أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأته حرة تطليقتين فاستفق عثمان بن عفان فيل له عثمان بن عفان حرمت عليك ، فإن قال قائل فهل المج حجة على منقال لا يجوز طلاق السكران ؟ قيل نع ماوصفنا من أن عليه القرائض وعليه حرام ، فإن قال ليس عليه حرام في حاله تلك لزمه أن يقول ولا صلاة ولا قود في قتل من ماوسفنا في حكم الله تعالى أن الطلاق يحرم عليه ولا يخرج من حكم الله تعالى إلا بدلالة كتاب أو سنة أو إجماع وليس فيه واحد من هذا ، وأكثر من لقيت من المفتين على أن طلاقه يجوز ، وقال رسول الله عليه والمحرود في القبل والمكران ايس واحدا من هؤلا، ولا في الصي حتى يبلغ وعن الجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ » والسكران ايس واحدا من هؤلا، ولا في الصي حتى يبلغ وعن الجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ » والسكران ايس واحدا من هؤلا، ولا في معنى المجنون كنهم غير آثمين بالمرض والسكران ايس واحدا من هؤلا، ولا في معنى المجنون لأنهم غير آثمين بالمرض والسكران ايس واحدا من هؤلا، ولا في معنى المجنون كانهم بالسكر ولا أنه والسكران المسكر ولا في معنى المحدد في المهاب عبي بالمرض والسكران المسكران المسكر .

# من يازمه الطلاق من الأزواج

( قَالِلَانَ الْجَهِيّ ) رحمه الله : وكل امرأة طلقها زوج بالغصبية أو معتوهة أو حرة بالنح أوأية أو مشركة لزمهن الطلاق لأن الطلاق لأن الطلاق تحريم من الأزواج على أنفسهن ، فإذا عتمت الأمة وقد زوجت عبدا وهي صبية فاختارت وهي صبية الفراق . أو ملك الرجل امرأته وهي صبية نفسها أو خيرها فاختارت الفراق فليس ذلك لها لأنه لا أمر لها في نفسها وكذلك المعتوهة فإذا أفاقت المعتوهة أو بلغت الصبية فلها الحيار في المقام معه أو فراقه (قال) وإن عتقت قبل أن تبلغ أو بعد ما بلغت فلم تختر فلا خيار لها ، وإذا اختارت المرأة فراق زوجها فهو فسخ بلا طلاق وكذلك امرأة العنين وادرأة الأجذم والأبرس خنار فراقه فذلك كله فسنج بلا طلاق لأن الطلاق يملك فيه الرجعة ،

#### الطلاق الذي علك فيه الرجعة

( والطلقات بترسين بأنفسهن الانتقالي « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » وقال « والطلقات بترسين بأنفسهن الانتقالية و لا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن » الآية كلها . ( فَاللَّاتُ الله في الرحامة في كتاب الله تعالى أن كل طلاق حسب على مطلقة فيه عدد طلاق إلا الثلاث فصاحبه على أن كل طلاق حسب على مطلقة فيه عدد طلاق إلا الثلاث فصاحبه على فيه الرحمة . وكان ذلك بينا في حديث ركانة عن رسول الله صلى الله على وسلم . وإلا الطلاق الذي يؤخف على المال ، لأن الله تعالى أذن به وسلم فدية فقال «فلا جناح عليهما في افتدت به » فكان بينا في كتاب الله تعالى إذ أحل له أحد المال أنه إذا الملك مالا عوضا من شيخ أن يكون له على مالمك به المالسيس والمال هو عوض من بضع المرأد فلو كان له عليها فيه رجمة كان ملك مالح الرجعة لم تكن مالك نفسها دونه (قال) واسم الفدية أن تفدى نفسها بأن تقطع ملك الذراء فلو كان له عليها اسم فدية بل كان مالحال

لها سيدها أنت حرة اليوم بعد قوله لم ترثه لأنه قاله وهي غير وارث وكذلك إن كانت مشركة وهو مسلم ، ولو قال لها سيدها والزوج مريض أنت حرة غدا وقال الزوج أنت طالق ثلاثاً بعد غد ولم يعلم عنق السيد لم ترثه وإن مات من مرضه . وإن كان يعلم عنق السيد لم ترثه في قول ابن الزبير وترثه في قول الآخر لأنه فار من الميراث (قال) وإن كانت محت المسلم مملوكة وكافرة لهات والمملوكة حرة والكافرة مسلمة فقالت هذه عتقت قبل أن يموت وقال ذلك الذي أعتقها وقالت هذه أسلمت قبل أن يموت وقال الورثة مات وأنت مملوكة وللأخرى مات وأنت كافرة فالقول قول الورثة وعليها البينة (قال أبو محمد) فيه قول آخر إن القول قول التي قالت لم أكن مملوكة لأن أصل الناس الحرية وعلى التي قالت لم أكن مملوكة لأن أصل الناس الحرية وعلى التي قالت ثم أكن عملوكة فالقول قولها وعلى المورثة لامرأة الرجل كنت كافرة حين مات ثم أسلمت أو مملوكة ولها وعلى الورثة البينة .

#### طلاق المولى عليه والعبد

﴿ وَاللَّهُ مِنْ إِنِّي ﴾ رحمه الله تعالى : وبجوز طلاق المولى عليه البالغ ولا بجوز عتقه لأم ولده ولا غيرها . فإن قال قائل فكيف بجوز طلاقه ؛ قيل لأن الصلاة والحدود عليه واجبة فإذا كان ممن يقع عليه التحريم حد على إتيان المحرم من الزنا والقذف والقنل وكان كغير المولى عليه في أن عليه فرضا وحراما وحلالا فالطلاق تحريم يلزمه كما يلزم غيره ، فان قيل فقد يتلف به مالا ؛ قيل ليس له من مال امرأته شيء فيتلفه بطلاقها إنما هو أن عرم عليه منها شيء كان مباحاً له ، فإن قيل فقد يرثها ، قيل لايرثها حتى تموت ولم تمت حين طلقها فإن قيل فيحتاج إلى نكاح غيرها قيل فذلك ليس بإتلاف شيء فيها إنما هو شيء يلزمه لغيرها إن أراد النكاح ( فالالشنافعي) رحمهالله: فإن قيل فلم لا بجوز عتقه أم ولده و إنما هي له مباحة إباحة فرج ؟ قيل ماله فيها أكثر من الفرج ( قال الربيع ) يريد أن له فيها أكثر من الفرج: ألا ترى أنه يقول إذا قتلت آخذ قيمتها وإذا جني عليها آخذ الأرش فيأخذ قيمتها ويجني عليها فيأخذ أرش الجناية عليها وتكسب المال فيكون له ويوهب لها وتجد الكنز فيكون له ويكون له خدمتها والمنافع فيها كلها وأكثر مايمنع منها بيعها فأما سوى ذلك فهي له أمة يزوجها وهيكارهة ويختدمها ﴿ قال و مجوز طلاق السكران من الثمراب المسكر وعتقه ويلزمه ماصنع ، ولا يجوز طلاق المغلوب على عقله من غيرالسكر ويجوز طلاق العبد بغير إذن سيده والحجة فيه كالحجة في المحجور وأكثر ، فإن قال قائل فهلخالفكم في هذا أحد من أهل الحجاز؟ قيل: نعم قد قال بعض من مضى منهم لا بجوز طلاق السكران وكأنه ذهب إلى أنه مغلوب على عقله . وقال بعض من مضى إنه ليس لامبد طلاق والطلاق بيد السيد ، فإن قال فهل من حجة على من قال لا بجوز طلاق العبد ؟ قيل ماوصفنا من أن الله تعالى قال في المطلقات ثلاثاً « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره » وقال في المطلقات واحدة «وبعولنهن أحق بردهن فيذلك إن أرادوا إصلاحاً » فكان العبد بمن له حرام وله حلال فحرامه بالطلاق ولم يكن السيد ممن حلت له امرأة فيكون له تحريمها . فإن قال قائل فهل يير هذا ؟ قيل هذا هو الذي عليه اعتمدنا وهو قول الأكثر بمن لقينا ، فإن قال فترفعه إلى أحد من السلف ؛ قيل : نع أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمرقال إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان . قال مالك حدثني نافع عن ابن عمر كان يقول : من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره (0- 477)

شهر رمضان أو كانت أباك أو أمك أو قدت أو قمّت ومثل هذا مما تـكون عاصة بتركه أو يكون لابد لهـا من فعله ففعلته وهو مريض ثم مات ورثته في العدة في قول من ذهب إلى توريثها إذا طلقها مريضا وهكذا لو حلف صحيحاً على شيء لايفعله هو ففعله مريضا ورثت في هذا القول ، فأما قول ابن الزبير فيقطع هذا كله وأصله أن ينظر إلى حالها يوم يموت فإن كانت زوجة أو في معناها من طلاق يملك فيه الزوج الرجعة وكانت لو مانت في تلك الحال ورثها ورثها منه(١) وإن لم يكن يرثها لو ماتت في تلك الحال لم تكن زوجة ولا في طلاق تملك فيه الرجعة ولم نورثها في أى حالة كان القول والطلاق مريضا كان أو صحيحاً ولو قال لها وهو مريض: أنت طالق ثلاثاً إن صمت اليوم تطوعا أو خرجت إلى منزل أبيك فصامت تطوعا أو خرجت إلى منزل أبيها لم ترثه من قبل أنه قد كان لها من هذا بد وكانت غير آثمة بتركها منزل أنها ذلك اليوم وكل ماقيل ممــا وصفت أنها ترثه في العدة في قول من يوريها إذا كان القول في المرض ووقع الظلاق في المرض فقاله في المرض . تدصح ثم وقع لم ترثه إذا كان الطلاق لايملك الرجعة وكل ماقال في الصحة نمسا يقع في المرض فوقه الطلاق به في المرض وكان طلاقا الانملك فيه الرحمة لم ترثه مثل أن يقول أنت طالق غدا أو إذا جاء هال كذا أو إذا جاءت سنة كذا أو إذا قدم فلان وما أشه هذا فوقع به الطلاق البائن وهو مريض لم ترث لأن القول كان في الصحة ( **قُالِ الشِّيافِي ) رحمه الله : ولو** قال لهـــا إذا مرضت فأنت طالق ثلاثاً فمرض فمات قبل أن يصح ورثت في قول من يورثها إذا كـان الطلاق في الرض لأنه عمد أن أوقع الطلاق في المرض . وإذا مرض الرجل فأقر أنه قد كان طلق امرأته في الصحة ثلاثاً وقع الطلاق بإفراره ساعة تكلم واستقبلت العدة من ذلك اليوم ولا ترثه عندى بحال ، وإذا قال الرجل لامرأته وهو مريض أنت طالق ثلاثا إذا صححت فصح ثم مرض فمات لم ترثه لأنه أوقع الطلاق في وقت لو ابتدأه فيه لم ترثه ، وإذا قال الرجل لامرأته صحيحاً أنت طالق ثلاثاً قبل أن أفتل بشير أو قبل أن أموت بشير أو قبل أن أموت من الحمي أو سمى مرضا من الأمراض فمات من غير ذلك المرض لم يقع الطلاق وورثنه . وكذلك لو مات من ذلك المرض قبل الشهر لأن الطلاق لم يقع ولا يقم إلا بأن يموت من ذلك المرض ويكون قبل موته بشهر فيجتمع الأمران ، ولهما الميراث في الأقاويل وإن مضي شهر من يوم قال تلك المقالة . ثم مات من ذلك المرض بعينه لم يقع الطلاق ولا يقع لطلاق حنى يعيش بعد قول أكثر من شهر بوقت من لأوات يقع فيه علاق فيكون لقوله موضع . فأما إدا كان موته مع الشهر سواء فلا موضع لقوله وترث ولم يقع عليها طلاق. وإذا قال أنت طالق قبل موتى بشهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر ثم عاش أقل نما سمى ثم مات فإن الطلاق لايقع علمها ولهـــا اليراث ، وإن عاش من حين تكلم بالطلاق إلى أن مات أكثر نمــا سمى بطرفة عين أو أكثر وقع الطلاق عليها في ذلك الوقت وذلك قبل موته بمــا سمىولا ترث إذا كانذلك القول وهوصحيح ، ولو طلقها ثلانا وهومريض ثم ارتدت عن الإسلام ، ثم عادت إليه ثم مات ولم يصح لم ترثه لأنها أخرجت نفسها من الميراث ، ولوكان هوالمرتد ثم عاد إلى الإسلام فمات من مرضه لمرَّوثه عندي وترثه في قول غيري لأنه فار من الميراث، ولوكانت زوجته أمة فقال لها وهو صحيح أنت طالق ثلاثا إذا عتقت فعتقت وهو مريض ثم مات وهي في العدة لم ترثه ، وإن كـان قاله لها وهو مريض لم ترث في قول ابن الزبير وترث في القول الآخر ( فَالْالشِّنَافِين ) رحمه الله : ولوقال لها وهي أمة أنت طالق ثلاثا غدا وهو مريض وقال

<sup>(</sup>١) قوله : وإن لم يكن يرثها لو ماتت إلى قوله ولو قال لها وهو مريض كذا فى النسخ والحبكم مفهوم مما قبله وإن كان فى العبارة زيادة أو تحريف من النساخ ، تأمل .

لم ترثه ، وإن طلقها قبل أن بمسها فأمهما قلت فلها نصف ماسمي لهما إن كان سمى لهما شيئاً ولهما المتعة إن لم يكن سمى لهـا شيئاً ولا عدة علمها من طلاق ولا وفاة . ولا ترثه لأمها لاعدة علمها وأسمما قلت فلو طلقها وقد أصابها وهي مملوكة أو كافرة وهو دسلم طلاقا لايملك فيه الرجعة ثم أساءت هذه وعتقت هذه شم مات مكانه لم ترثاه لأنه طلقها ولا معنى لفراره من ميراثها . ولو مات في حاله تلك لم ترثاه ولو كان طلاقه بملك فيه الرجعة ثم عتقت هذه وأسلمت هذه ثم مات وهما في العدة ورثناه . وإن مضت العدة لم ترثاه لأن الطلاق كان وهما غير وارثين لو مات وهما في حالهما تلك وإن كانتا من الأرواج ، وإذا طلق الرحل امرأته وهو مريض طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات بعد انقضاء عدتها لم ترث في قول من ذهب إلى قول ابن الزبير لأن من ذهب إليه نظر إليه حين يموت فإن كانت من الأزواج أو في معانى الأزواج من المطلقات اللاتي عليهن الرجعة وهن في عدتهن ورثها ، وكذلك إن ماتت ورنها الزوج. وإن لم يكن عليها عدة لم يورثها لأنها خارجة من الأزواج ومعانيهن، وفي قول من ذهب إلى القول الآخر ترثه مالم تنقض عدتها ، وإن طلقها طلاقا صعيحا لا يملك فيه الرجعة ثم صح ثم مرض ثمات لم ترثه وإن كانت في العدة لأنه قد صح فلو ابتدأ طلاقها في ذلك الوقت لم ترثه وإن كان يملك الرجعة ثمات في العدة ورثته ﴿ والمرض الذي يمنع صاحبه فيه من الهبة وإتلاف ماله إلا في الثلث إن مات ويورث منه من يورث إذا طلق مريضا كل مرض مخوف مثل الحمى الصالب والبطن وذات الجنب والخاصرة وما أشهه نما يضمنه على الفراش ولا يتطاول ، فأما ما أضمنه مثله وتطاول مثل السل والفالج إذا لم يكن به وجمع غيرهما أو يكون بالمفلوج منه سورة ابتدائه في الحال التي يكون مخوفا فيها ، فإذا تطاول فإنه لايكاد يكون مخوفا ، فأما إذا كانت حمى الربع برجل فالأغلب منها أنها غير محوفة وأنها إلى السلامة ، فإذا لم تضمنه حتى يلزم الفراش من ضمن فهو كالصحيح ، وإذا أضمنته كان كالمريض وإذا آلى رجل من امرأته وهو صحيح فمضت الأربعة الأشهر وهو مريض فمات قبل أن يوقف فيي زوجته وإن وقف ففاء بلسانه وهو لايقدر على الجماع فهي زوجته ، وإن طلق والطلاق يملك الرجعة فإن مات وهي في العدة ورثته وإن ماتت ورثها . وإن مات وقد انقضت العدة لم يرثها ولا ترثه ، ولو قذفها وهو مريض أو صحيح فلم يلاعنها حتى مرض ثم مات كانت زوجته ، وكذلك لو التعن فلم يكمل اللعان حنى مات كانت زوجته ترثه ولو أكمل اللعان وقعت الفرقة ولم ترثه وإن كان مريضا حين وقعت الفرقة في واحد من القولين وذلك أن اللعان حج حكم الله تعالى به يحده السلطان إن لم يلتعن وإن الفرقة لزمته بالسنة أحب أوكره وأنهما لامجتمعان محال أبدا فعالهما إذا وقع اللعان غير حال الأزواج فلا ترثه ولا يرنها إذا التعن هو ولو تظهر منها صحيحا أو مريضا فسواء هي زوجته ليس الظهار بطلاق إنما هي كماليمين يكفرها فإن لم يكفرها حتى مات أو مانت توارثا . وإذا قال الرجل لامرأته وهو مريض إن دخلت دار فلان أو خرجت من منزلى أو فعات كذا لأمر نهاها عنه أن تفعله ولا تأتم بنركه فأنت طالق ثلاثاً أو طالق ولمهيبق له عليها من الطلاق إلا واحدة ففعلت ذلك طلقت نم مات لم ترثه في العدة محال لأن الطلاقووإن كان من كلامه كان فيفعلها وقع . وكذلك لو قال لهما اختارى نفسك أو إليك طلاقك ثلاناً فطلقت نفسيا ثلاثا ، وكذلك لو اختلعت منه ، وكذلك لو قال لها إن شأت فأنت طالق ثلاثاً فشاءت ، وكل ماكان من هذا كان يتم بها وهي تجدمنه بداً فطلقت منه طلاقا لايملك فيه الرجعة لم ترثه ولم يرثها عندى في فياس جميع الأفاويل . وكذلك لو سألته أن يطلقها ثلاثاً فطلقها ثلاثاً لم ترثه ، ولو سألته أن يطلقها واحدة فطلقها ثلاثاً ورثته في العدة في قول من يورث امرأة المريض إذا طلقها ، ولكنه لو قال لها وهو مريض أنت طالق إن صليت المكتوبة أو تطهرت للصلاة أو صمت

ومن شرب بنجا أو حريفا أو مرقدا ليتعالج به من مرض فأذهب عقله فطلق لم يلزمه الطلاق من قبل أن ليس فى فى شىء من هذا أن نضربهم على شربه فى كتاب ولا سنة ولا إجماع فإذا كان هكذا كان جائزا أن يؤخذ الشىء من هذا لا لقتل النفس ولا إذهاب العقل ، فإن جاء منه قتل نفس أو إذهاب عقل كان كالريض يمرض من طعام وغيره وأجدر أن لا يأثم صاحبه بأنه لم يرد واحداً منهما كما يكون جائزا له بط الجرح وقتح العرق والحجامة وقطع العشو رجاء المنفعة وقد يكون من بعض ذلك سبب التلف ولكن الأغلب السلامة وأن ليس براد ذلك لذهاب العقل ولا لاتلذذ بالمعصمة .

#### طلاق المريض

( فَالِلْنَ اللَّهِ ) رحمه الله تعالى : ملك الله تعالى الأزواج الطلاق . فمن طلق من الأزواج وهو بالغ غير مغلوب على عقله جاز طلاقه لأنه تحريم لامرأته بعد أن كانت حلالا له فسواء كان صحيحاً حين يطلق أو مريضا فالطلاق واقع ، فإن طلق رجل امرأته ثلاثاً أو تطليقة لم يبق له عليها من الطلاق غيرها أو لاعنها وهو مريض فعكمه في وقوع ذلك على الزوجة و محريمها عليه حكم 'صحيح ، وكذلك إن طلقها واحدة ولم بدخل مها , وكذلك كل فرقة وقعت بينهما ليس للزوج عليها فيها رجعة بعد الطلاق فإن لم يصح الزوج حتى مات فقد اختلف في ذلك أصحابنا فمنهم من قال لآثر به وذهب إلى أن حكم الطلاق إذا كان في الصحة والمرض سواء فإن الطلاق يقع على الزوجة ، وإن الزوج لايرث المرأة لو ماتت فـكذلك لانرثه لأن الله تعالى ذكره إنم ورث الزوجة من الزوج والزوج من الزوجة ما كانا زوجين وهذان ليسا بزوجين ولا يملك رجعتها فتكون في معاني الأرواج فترث وتورث ، وذهب إلى أن على الزوجة أن تعتد من الوفاة أربعة أشهر وعشراً وهذه لاتعتد من الوفاة وإلى أن الزوجة إذا كانت وارثة إن مات زوجها كانت موروثة إن ماتت قبله وهــذه لايرثها الزوج ، وذهب إلى أن الزوجة تغسل الزوج ويغسلها وهذه لاتفسله ولا يفسلها وإلى أنه ينكح أختها وأربعاً سواها وكل هذا يبين أن ليست زوجة ، ومن قال هذا فليست عليه مسئلة صح الزوج بعد الطلاق أو لم يسح أو نكمحت لزوجة أو لم تنكح ولم يورثها منه إدا لم يكن له عليها رجعة ولا هو منها ، ولو طلقها ساعة يموت أو قال أنت طالق قبل موتى بطرفة عين أو بيوم ثلاثا لم ترث في هذا القول محال ( فالالشنافي ) أحرنا ابن أي رواد ومسر بن خياد عن ابن حربيج قال أحرق ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيتها ثم يموت وهي في عدتها فقال عبد الله بن الزبير طلقي عبد الرحمن ابن عوف تماضر بنت الأصبغ الكبية فيتها شرمات عنها وعلى في عدتها فورثها عنهان . قال ابن الرسروا، إنها فلا أرى أن ترث مبتوتة ( فَاللَّانِ مَا نِعِي ) أُخبرنا مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان منه بعد الفضاء عدتها ﴿ فَاللَّاشِ فَافِعِي ﴾ رحمه الله فذهب عنى أصطابنا إلى أن يورث المرأة وإن لم يكن للروج علمها وحمة إذا طلقها الزوج وهو مريض وإذا انقضت عدتها قبل موته وقال بعضهم وإن نكحت زوجا غيره ، وقال غيرهم ترثه ما امتنعت من الأزواج . وقال بعضهم ترثه ماكانت في العدة فإذا انقضت العدة لم ترثه . وهذا مما أستخير اللهعزوجل فيه ( قال الربيع ) وقد استحر الله تعالى فيه فقال لا ترث البيواة ( ﴿ وَالْآنِبُ فِينَ ﴾ رحمه لنه عير أنى أبما قات فوفى أقول لاترث المرأة زوجها إذا طلقها مريضا طلاقا لايملك فيه الرجعة فانقضت عدتها ونكعت لأن حديث ابن الزبير متصل وهو يقول ورثها عثمان فى المدة وحديث ابن شهاب منقطع وأيهما قلت فإن صح بعد الطلاق ساعة ثم مات بأنه جعله المحرمات على من حرم عليه حقاً ليس لغيرهن عليهن وكان ذلك منتًا منه بما رضى من حلاله ، وكان من حرما عليه لمن محرما يخلو بهن وبسافر ويرى منهن ما لا يرى غير المحرم ، وإنما كان التحريم لهن رحمة لهن وان حرمن عليه ومنا عليهن وعليهم لاعقوبة لواحد منهما ، ولاتسكون العقوبة فيا رضى ومن حرم بالزنا الذى وعد الله عليه النار وحد عليه فاعله وقرنه مع الشرك به وقتل النفس التي حرم الله أحال العقوبة إلى أن جعلها موضع رحمة . فمن دخل عليه خلاف الكتاب فيا وصفت وفي أن الله تعالى حين حكم الأحكام بين الزوجين من اللعان والظهار والإيلاء والطلاق والميراث كان عندنا وعنده على النسكاح الصحيح فإذا زعمنا أن الذى أراد الله عز وجل بأحكامه في النكاح ما صح وحل فكيف جاز له أن يحرم بالزنا وهو حرام غير نكاح ولا شهة .

# من لايقع طلاقه من الأزواج

﴿ فَالْلَاشِيَافِعِي ﴾ رحمه الله تعالى : يقع طلاق من ازمه فرض الصلاة والحدود ، وذلك كل بالغ من الرجال غير مغلوب على عقله لأنه إنما خوطب بالفرائف من بلغ لقول الله تعالى « وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا » ولقول الله تبارك وتعالى « وابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم » ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز ابن عمر في القتال ابن خمس عشرة ورده ابن أربع عشرة ، ومن غلب على عقله بفطرة خلقة أو حادث علة لم يكن سبباً لاجتلابها على نفسه بمعصية لم يلزمه الطلاق ولا الصلاة ولا الحدود وذلك مثل المعتوه والمجنون والموسوس والمبرسم وكل ذى مرض يغلب على عقله ماكان مغلوباً على عقله . فإذا ثاب إليه عقله فطلق في حاله تلك أو أنى حداً أقيم عليه ولزمته الفرائض ، وكذلك المجنون بجن ويفيق . فإذا طلق في حال جنونه لم يلزمه وإذا طلق في حال إفاقته لزمه وإن شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته فقال طلقت في حال جنوني أو مرض غالب على عقلي فإن قامت له بينة على مرض غلب على عقله في الوقت الذي طلق فيـــه سقط طلاقه وأحلف ما طلق وهو يعقل ، وإن قالت امرأته قد كان في يوم كذا في أول النهار مغلوبًا على عقله وشهد الشاهدان على الطلاق فأثبتا أنه كان يعقل حين طلق لر. ٩ الطلاق لأنه قد يغلب على عقله في اليوم ويفيق وفي الساعة ويفيق ، وإن لم يثبت شاهدا الطلاق أنه كان يتقل حين طلق أو شهد الشاهدان على الطلاق وعرف أنه قد كان في ذلك اليوم مغلوبا على عقله أحلف ماطلق وهو يعقل والقول قوله ، وإن شهدا عليه بالطلاق ولم يثبنا أيعقل أم لا ؟ وقال هو كنت مغلوبا على عقلي فهو على أنه يعقل حتى يعلم ببينة تقوم أنه قد كان في مثل ذلك الوقت يصيبه مايذهب عقله أو يكثر أن يعتريه مايذهب عقله في اليوم والأيام فيقبل قوله لأن له سببا يدل على صدقه .

### طلاق السكران

( فالله تنافي ) رحمه الله : ومن شرب خمرا أو نبيذا فأسكره فطلق لزمه الطلاق والحدود كلها والفرائض ولا تسقط المعسية بشرب الحمر ومن النبيذ عنه فرضا ولاطلاقا . فإن قال قائل : فهذا مغلوب على عقله والمريض والحجنون مغلوب على عقله ؛ قيل المريض مأجور ومكفر عنه بالرض مرفوع عنه القلم إدا ذهب عقله ، وهذا آثم مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له انثواب ؟ والصلاة مرفوعة عمن غلب على عقله ولا ترفع عن السكران وكذلك الفرائض من حج أو صيام أو غير ذلك ،

فيحرم به الوطء بالملك ، وفرق بين إحلالهما وتحريمهما فلم بجز أن يوطأ تفرج إلا بأحدهم دون الآخر فلما ملك امرأته فحالت عن النكاح إلى الملك انفسخ السكاح ( قال الربيع ) بريد بأحدثها دون الآخر أنه لامجوز أن تكون امرأته وهو بملكها أو بعضها حتى يكون ملك وحده بكمله أو البروبيج وحده بكمله ( ﴿ وَالْأَلْشُ فَاقِعَى ) رحمه الله : وكذلك إذا ملك منها شقصا وإن قل لأنها خرجت من أن تكون زوجته لو قذفها ولم خن له بالمه حتى يستكمل ملكها ، وهكذا المرأة تملك زوجها ولايختلف اللك بين الزوجين بأى وجه ماكان اللك ميراناً أو هية أو صدقة أو غير ذلك ، وهكذا البيع إذا تم كله ، وتمام الميراث أن يموت الموروث قبضه الوارث أو لم يقبضه قبله أو لم يقبله لأنه ليس له رده ، وتمام الهية أو الصدقة أن يقبلها الوهوب له والمصدق عليه ويقبضها ، وتمام الوصية أن يقبلها الموصى له وإن لم يقبضها ، وتمام البيع أن لا يكون فيه شرط حتى ينفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه ، ومالم يتم البيع والصدقة والهبة فلو أن رجلا وهبت له امرأته أو اشتراها أو تصدق بها عليه فلم يقبض الوهوب له ولا المصدق عليه ولم يفارق البيعان مقامهما الذي تبايعا فيه ولم يخير أحدهما <mark>صاحبه بعد البيع فيختار البيع لم</mark> يك<mark>س</mark> له أن يطأ امرأته بالمكاح لأن له فيها شهر بملك حتى يرد اللك فتكون زوجته بحالها أو يتم اللك فينفسخ المكاح ويكون له الوطء بالملك ، وإذا طلقها في حال الوقف أو تظاهر أو آلي منها وتف ذلك فإن رد الملك وقع عليها الطلاق والإيلاء وما يقع بين الزوجين (١) وإن لم يتم ملـكه فيها بالعقد الأول من الصدقة أو الهبة أو البيع سقط ذلك كله عنه لأنا عامنا حين تم البيع أنها غير زوجة حين أوقع ذلك عليها ، فإذا عتقت الأمة عند العبد فلها الحيار فإن أوقع عليها الطلاق مد العنق قبل الحيار فالمطلاق موقوف فين ببتت عنده وقع وإن فسخت المكاح سقط · والوجه اثناني : أن يكون الروجان شركين وثنيين فيسلم لروج أو الروجة فيكون السكاء موقوفًا على العدة فإن أسلم المتخلف عن الإسلام منهما كان النكاح ثابتًا وإن لم يسلم حتى تمضى العدة كان النكاح مفسوحاً وما أوقع الزوج في هذه الحال على امرأته من طلاق أو مايقع بين الزوجين فهو موقوف فإن ثبت النكاح بإسلام المتخلف منهما وقع وإن انفسخ المكاح بأن مرسم النحاب عن الإسلام منهما سقط وكل مكاح أبدا يفسد من حادث من واحد من الزوجين أو حادث في واحد منهما ليس بطلاق من الزوج فهو فسخ بلا طلاق .

### الخلاف فيا يحرم بالزنا

( فالالشّنافِي ) رحمه الله : أما الرجل يزنى بامرأة أبيه أو امرأة ابنه فلا تحرم واحدة منهما على زوجها بمعسية الآخر فيها ، ومن حرمها على زوجها بهذا أشبه أن يكون خالف حج الله تعالى لأن الله عز وجل جعل التحريم بالطلاق إلى الأزواج فجعل هذا إلى غير الزوج أن يحرم عليه امرأته أو إلى المرأة نفسها أن تحرم نفسها على زوجها ، وكذلك الزوج يزنى بأم امرأته أو بنتها لا تحرم عليه امرأته ومن حرم عليه أن يدخل عليه أن بخالف حكم الله تعالى في أن الله حرمها على روحها علاقه إيدها ورنى زوجه بأمها في كن رو طلاقا له ولا فعلا يكون في حكم الله جل ثناؤه ولا في سنة رسول الله على الله عليه وسلم تحريما لها وكان فعلا كا وصفت وقع على غيرها فحرمت به فتال قولا مخاله الله المباد فقال « فجعله أسباً وصهراً » فحرم بالنسب الأمهات والأخوات والهات والحالات ومن سمى ، وحرم بالصهر مانكح الآباء وأمهات النساء وبنات المدخول بهن منهن فكان تحريمه والحالات ومن سمى ، وحرم بالصهر مانكح الآباء وأمهات النساء وبنات المدخول بهن منهن فكان تحريمه

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ، ووجبه « وإن تم » بإسقاط النافي تأمل .

الذى أنكر إسابتها إلا نصفاً تصدق على ماتحل به ولا تصدق على ما تأخذ من مان زوجها وهكذا لو لم يعلم الزوج الذى يطلقها ثلاثا أنها نكحت فذكرت أنها نكحت نكاحا صحيحا وأصيت حات له إذا جاءت عابها مدة يمكن فيها المقضاء عدتها منه ومن الزوج الذى ذكرت أنه أصابها ولو كذبها في هذا كله ثم صدقها كان له نكاحها والورع أن لا يفعل إذا وقع في نفسه أنها كاذبة حتى مجد مايدل على صدقها ولو أن رجلا شك في طلاق امرأته فلم يدر أطلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فنكحت زوجا غيره فأصابها ثم طلقها فنكحها الزوج الأول ، ثم طلقها واحدة أو اثنتين قبل نكاحي الزوج الآخر الذى نكحني بعد فراقك أو قاله بعض أهلها ولم تقله وأقر الزوج بأنه لم يدر أطلقها قبل نكاحها الزوج الآخر واحدة أو اثنتين أو ثلاثا قيل له هي عندك على ما بقي من الطلاق فإن استيقن أنه طلقها قبل نكاحها الزوج واحدة فطلقها في هذا الملك واحدة أو اثنتين بني على الطلاق الأول فإذا استكملت الانا بالطلاق الذى قبل الزوج والطلاق الذي بعده فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وأجعلها تعتد في الطلاق الأول ما يستيقن و تطرح ما يشك فيه ولو قال بعد ماقال أشك في ثلاث تنكح زوجا غيره وأجعلها تعتد في الطلاق الأول ما يستيقن و تطرح ما يشك فيه ولو قال بعد ماقال أشك في ثلاث

### من يقع عليه الطلاق من النساء

قال الله تبارك وتعالى «إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن» وقال « إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » وقال عز وجل « للذين يؤلون من نسائهم » وقال « الذين يظاهرون منكم من نسائهم » وقال « ولـكم نصف ماترك أزواجكم» وقال عز وجل « ولهن الربع مما تركتم » مع ماذكر به الأزواج ولم أعم مخالفا في أن أحكام الله تعالى فىالطلاق والظهار والإيلاء لاتقع إلا على زوجة ثابتة النكاح يحل للزوج جماعها وما يحل للزوج من امرأته إلا أنه محرم الجاع في الإحرام والمحيض وما أشبه ذلك حتى ينقضي ولا يحرم أن ينظر منها إلى ما لاينظر إليه غيره ولم أعلم مخالفا في أن الميراث بين الزوجين لا يكون إلا في نكاح صحيح وأن يكون دينا الزوجين غر مختلفين ويكونا حربين فكل نكاح كان ثابتا وقع فيه الطلاق وكل من وقع عليه الطلاق من الأزواج وقع عليه الطهار والإيلا. وكيفما كان الزوجان حرين أو عبدين أو أحدهما حر والآخر عبد أو مكاتب أو مدبر أو لم تكمل فيه الحرية ويحل لأى زوج وزوجة ويقع الميراث بن كل حرين من الأزواج مجتمعي الدين فكل اسم نكاح كان فاسدا لم يقع فيه شيء من هذا لا طلاق ولا غره لأن هذين ليسا من الأزواج وجميع ماقلنا أن نكاحه مفسوخ من نـكناح الرجل المرأة بغير ولي ولا سلطان أو أن ينكحها ولي بغير رضاها رضيت بعد أو لم ترض فالعقد فاسد لانكاح بينهما ، وكذلك لوكان هو الزوج ولم ترض لم يكن زوجا بذلك النكاح وإن رضي . وكذلك المرأة لم تبلغ يزوجها غير أبهما والصي لم يبلغ يزوجه غير أبيه ، وكذلك نكاح المتعة وماكان في معناه ونكاح المحرم ، وكذلك الرجل ينكح أخت امرأته وأختها عنده أو خامسة ، والعبد لم تكمل فيه الحرية ينكح ثالثة والحر يجد الطول فينكح أ.ة والحر والعبد يسكحان أمة كتابية وماكان في هــذا المهني مما يفسخ نكاحه وماكان أصل نكاحه ثابتا فهو يتفرق بمعنيين . أحدهما : هكذا لانخالفه وذلك الرجل الحر لامجد طولا فينكح أمة نم يملكها فإذا تم له ملكها فسد النكاح ولم يقع عليها شيء نما يقع على الأزواج من طلاق ولا غيره ، وذلك أن الله عز وجل يقول « والدين شم لمروجهم حافظون \* إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنهم غير ماو مين » فلم محل اجماع إلا بنكح أو ملك وحكم أن يقع فى النكاح ماوصفنا من طلاق يحرم به الحلال من النكاح وغيره وحبكم فى الماك بأن يقع من المماك ويه العنق

### مايهدمه الزوج من الطلاق وغيره

( فالالشنافي ) رحمه الله تعالى قال الله تعالى في الطلقة الثالثة «فين طلقم، فلا خمل له من بعد حتى تنكح زوج، غيره» فجعل حكم المطلقة ثلاثا محرمة بكل حال على مطلقها ثلاثا إلا بأن يصيبها زوج غير مطلقها فبدا طلقت المرأة ثلاثا فأصابها ووج غير مطلقها الذي أحابها أو فأصابها ووج غير مطلقها لا يحرم عليه نكاحه مات عنها أن ينكحها فإذا نكحها كان طلاقه إباها مبتدأ كهو حين ابتدأ نكاحها قبل أن يطلقها لا يحرم عليه نكاحه حتى يطلقها ثلاثا فإذا فعل عادت حراما عليه بكل وجه حتى يصيبها زوج غيره ثم هكذا أبدا كا أتى على طلاقها ثلاثا حرمت عليه حتى يصيبها زوج غيره ثم حلت له بعد إصابة زوج غيره وسقط طلاق الثلاث وكانت عنده لا يحرم عليه حتى يطلقها ثلاثا وإذا هدم الزوج طلاق الثلاث وكانت عنده لا يحرم عليه حتى يطلقها ثلاثا سقط الإيلا، حتى يطلقها ثلاثا سقط الإيلا، حتى لا يكون له به طلاق أبدا إذا إذا تناكها وإذا أصابها الزوج الذي آلى منها في ملك نكاح بعد زوج كفسر كفارة عين وإن لم يصبها لم يوقف وقف الإيلاء.

## ما يهدم الزوج من الطلاق وما لايهدم

( وَاللَّهِ مَا نَافِعِي ) رحمه الله تعالى وإن طلقها الزوج واحدة أو اثنتين فنكحها زوج غيره وأصابها ثم بانت منه فشكعها الزوج الأول بعده كنانت عنده على ما بقي من طلاقها كهي قبل يصيهما زوج غيره يهدم الروج الصيهما بعده الثلاث ولا يهدم الواحدة واثنتين . فإن قال قائل فقد قال غيرك إدا هدم ائتلاث هدم الواحدة والثنتين فكيف لم تقل به ؟ قيل إن شاء الله تعالى استدلالا موجوداً في حكم الله عز وجل فإن قال وأين؟ قيل قال الله عز وجل«الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » وقال : « فإن طلقها فلا نحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » ( فَاللَّانِيُّ مَا فِيهِ ) رحمه الله تعالى دل حكم الله عز وحل على الفرق عن الطلقة واحده والمتمن والمطلقة اللاتا وذلك أ ٥ أبان أن المرأة بحل لمصلقها رجعتها من واحدة وانتنين فيدا طلقت الانا حردت عليه حتى تبكح زوجاً غيره فلما لم يكن لروج غيره حكم بخلمها لمطلقها واحدة واثنتين إلا لأنها حلال إدا طاقت واحده أو اثنيين قبل الزوج كمانءعني سكاحه وتركه النكاح سواء ولما كنانت المطلقة ثلاثًا حراما على مطلقها الثلاث حتى تسكح زوجاغيره فكانت إنما تحل في حكم الله تبارك وتعالى اسمه بنكاحه كـان له حكم بين أنها محرمة حتى ينكحها هذا الزوج الآخر فلم بجز أن يقاس ماله حكم بما لاحكم له وكان أصل الأمر أن المحرم إنما يحل للمرء بفعل نفسه كما يحرم عليه الحلال بفعل نفسه فلما حلت المطلقة ثلاثا بزوج غيره بعد مفارقتها نساء أهل الدنيا في هذا الحسكم لم يجز أن يكون الزوج في غير الثلاث في هــذا العني وكان في معني أنه لابحل نكاحه للزوج المطلق واحدة والنتين ولا بحرم شيئا لأن المرأة لم تحرم فيحل به وكان هو غير الزوج ولا يحل له شيء بفعل غيره ولا يكون لغيره حكم في حكمه إلا حيث جعله الله عز وجل الموضع الذي جعله الله تعالى نخالفا لهذا فلا بجوز أن يقاس عليه خلافه ، فإن قال فهل قال هذا أحد غيرك؟ قيل نعم أخبرنا ابن عيينة عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسلمان بن يسار أنهم سمعوا أبا هريرة يقول سألت عمر بن الخطاب عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها فيزوجها رجل غيره ثم طلقها أو مات عنها ثم تزوجها زوجها الأول؟ قال هي عنده على مابقي ﴿ وَالْلِّشْ يَافِعِي ﴾ رحمه الله وإذا طلقت المرأة ثلاثا فتكحت زوج فادعت أنه أصابها وأنكر الروج أحلم دلك الروج لروجها الطلقها الا) ولم تأخل من

أن يقال غير هذا ، ولو جاز جاز أن يقال لايحلها إلا من تشتهي جماعه ويكون مبالغاً فيه قوياً . وإن كان الزوج صيبا فكان جماعه يقع موقع الكبير بأن يكون مراهقاً غيب ذلك منه في ذلك منها أحلبا وكذلك إن كان خصا غير مجبوب أو مجبوباً بقي له مايغيبه فيها بقدر ماتغيب حشفة غير الحصى أحلها ذلك إن كانت ثدا فأما إن كانت مكراً فلا محلها إلا ذهاب العذرة وذلك أنه لايبلغ هذا منها إلا ذهبت العذرة وسواء في ذلك كارزوج جائز النكاح من عبد ومكانب وحر وكل زوجة حرة ومملوكة وذمية بالغ وغير بالغ إذاكان بجامع مثلها ولو أصابها فى دبرها فبلغ ماشاء منها لم تحالها تلك الإصابة لأنها ليست موضع العسيلة التي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها تحلها ولو أفضاها زوجها حلت بالإفضاء لأن الإفضاء لا يكون إلا ببلوغ مايحالها ومجاوزته وهكذا النسية تكون عند المسلم فيطلقها ألاثا فينكحها الذمي فبلغ هذا منها ، وكذلك لوكانت الزوجة مفلوبة على عقلها أو الزوج مغلوبا على عقله أو هما معاً فجامعها أحلها ذلك الزوج ولو نكحها الذمي نكاحا صحيحا فأصابها كان بحلها من جماعه للمسلم مامحلها من جماع زوج مسلم لو نال ذلك منها لأنه زوج وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا وإنما يرجم المحصنين ولا يحلها إلا زوج صحبح النكاح وأصل معرفة هذا أن ينظر إلى كل زوج إذا انعقد نكاحه لاينفسخ بفساد عقد وإن انفسخ بعد لمعنى فأصابها فهو بحلها وإن كان أصل نكاحه غير ثابت عند العقد فلا تحلها إصابته لأنه غير زوج ، فإذا نكحها مملوك فعتقت فاختارت فراقه وقد أصابها أحلها لأن عقده كان ثابتا وكذلك الأمة ينكحها الحرثم بملكها ، والحرة ينكحها العبد فتملكه فينفسخ النكاح فى الحالين وتحلها إصابته قبل الفسخ وكذلك الأجذموالأبرص والمجنون ينكح المرأة فيصيها تحلها إصابته ولو اختارت فسخه إذا كانتالإصابة قبل الفسخ ولوأصابها أحدهؤلاء قبل اختيارها لفسخ نكاحه أحلتها الإصابة لأنهاكانت وهي زوجة وكذلك الزوجان صيها الزوج ثم يرتدأحدهما بعد الإصابة تحليها تلك الإصابة لأنه كان زوجها ولوكانت الإصابة بعد ردة أحدهما أو ردتهما معا لم تحليا ولو رجع المرتد منهما إلى الإسلام بعد لأن الإصابة كانت والمرأة موقوفة على العدة محرمة في حالما تلك بكل حال عليه ولو أصاب المرأة زوجها وهى محرمة أو صائمة أو حائض أو هو محرم أو صائم كان مسيئاً وأحلمها ذلك لزوجها الذى طلقها ثلاثا لأنه لاعمرم عليه من المرأة في هذه الحال إلا الجماع للعلة التي فيه أو فيها ويقع علمها ظهاره وإبلاؤه وطلاقه وبينها وبينه مابين الزوجين ويحل له يراها حاسرا وليس هكذا الزوجان ترتد أحدهما وإذا نكح الحر الأمة وهو لابجد طولا لحرة ومخاف العنت فأصابها أحلبها ذلك ولو نكحها وهو مجد طولا أو لامجد طولا ولا محاف العنت لم تحليها إصابنه . وإذا نكح الرجل نكاحا فاسدا بأى وجه كان فأصاب لم يحلمها ذلك لزوجها وذلك أن ينكحها متعة أو محرمة أو ينكحها نكاح شغار أو ينكحها بغير ولى أو أى نكاح فسخه فى عقده لم محلها الجماع فيه لأنه ليس بزوج ولا يقع عليها طلاقه ولا ما بين اازوجين والعبد في هذا مثل الحر إلا أن العبد إذا طلق اثنتين فقد أتى على جميــم طلاقه وهما له كالثلاث للحر وسواء طلق الحر ثلاثا في مقام أو متفرقة لأنه قد جاء على حميىع طلاقه وكذلك العبد في الاثنتين وطلاق الحر لزوجته أمة وحرة وكتابية ثلاث وطلاق العبد لزوجته اثنتان الطلاق للرجال والعدة على النساء ، ولو طلق رجل امرأة لم يدخل بها واحدة ثم أتبعها طلاقا لم يقع عليها إلا الأولى وإن نكحت بعده زوجا وأصابها من نكحها فهي عنده على ما بق من الطلاق.

## نكاح المطلقة ألاثا

( إاله من افعي ) أي امرأة حل ابتداء نكاحها فنكاحها حلال متى شاء من كانت تحل له وشاءت إلا امرأتان الملاعنة فإن الزوج إذا التعن لم كل له أبدًا محال والحجة في الملاعنة مكتوبة في كتاب الله ن . والثانية المرأة يطلقها الحرثلانا فلا تخاله حتى مجاءمها زوج غيره لقول الله عز وجل في الطلقة اثنائية «فإن طبقها فلأتحل من بعد حتى تنكح زوجاً غيره » قال : فاحتملت الآية حتى مجامعها زوج غيره ودلت على ذلك السنة فكان أولى المعانى بكتاب الله مادات عايه سنة رسولالله صلى الله عليه وسلم ( قَالِلَاتِ عَلَيْهِ ) أُخبرنا مالك عن المسور بن رفاعة القرطى عن الزبير ابن عبدالرحمين بن الزمير أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاه أن يتزوجها فقال « لا تحل لك حتى تذوق العسيلة » ( فَالْلَاشَـنَافِعي ) أَخْبَرُنا سَفَيَانَ بَنْ عَيِينَةَ عَنَ ابْنِ شَهَابِ عَنْ عَرُوةً عَنْ عَائشة زُوجِ النبي صلى الله عليه وسلم سمعها تقول جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى انهي صلى الله عليه وسلم فقالت إنى كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبتطلاقي فيزوجت عبد الرحمن بن الزمر وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسيم الن<sub>م</sub>ي صلىالله عليه وسلم وقال« أتريدين أن <mark>ترجعي</mark> إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك » قالت وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد ابن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع ماتجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ زَالِهِ يَهُ ﴿ إِنَّهِ ﴾ فإذا تزوجت المطلقة ثلاثاً زوجاً صحيح النكاح فأصابها ثم طلقها فانقضت عدتها حل ازوجها الأول ابتدا، نكاحها القول الله عز وجل « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإنطلقها فلاجناح علمهما أن يتراجعا إن ظما أن يقم حدود الله» الآية وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة «لاترجعي إلى رفاعة حتى تدوق عسيلته ويدوق عسيلتك " يعني مجامعك (قال) وإذا جامعها الزوج ثممات عنها حلت للزوج المطلقها الاناكا كا تحل له بالطلاق لأن الموت في معنى الطلاق بافعراقهما بعد اخماع أو أكثر . وهكذا لونكحها زوج فأصابها ثم بانت منه بلعان أو ردة أو غير ذلك من الفرقة ، وهكذا كل زوج نكحها عبداً أو حراً إذا كان نكاحه صحيحا وأصابها ، وفي قول الله تعالى « أن يتراجعا إن ظنا أن يقها حدود الله » والله تعالى أعلم عما أراد . أما الآية فتحتمل إن أقاما الرجعة لأنها من حدود الله تعالى وهذا يشبه قول الله تعالى ﴿ وَبِعُولَنْهِنَ أَحَقَّ بِرَدُهُن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا » أى إصلاح ما أفسدوا بالطلاق بالرجعة فالرجعة ثابتة لكل زوج غير مفلوب على عقله إذا أقام الرجعة وإقامتها أن يتراجعا في العدة التي جعل الله عز ذكره له عليها فيها الرجعة ( قال ) وأحب لهما أن ينويا إقامة حدود الله تعالى فيما بينهما وغيره من حدود الله تبارك اسمه .

## الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها

( فَاللَّاسَعَ افِينَ ) إذا حامع المطاغة الذا زوج الع فلغ إن تغب الحشفة في فرحها فقد داقي عسيلتها وذاقت عسيلته ولاتكون العسيلة إلا في القبل وعائدكر ودلك بخلها لروحها الأول إدا فارقها هداً ويوجب عليها العسل والحدلو كان هداً زنا وسواء كان الذي أصابها قوى الجماع أو ضعفه لايدخله إلا بيده إذا بلغ هداً منها ، وكذلك لو استدخده هي بدها ، وإن كان غر مراهق لم نجلها حماعه لأنه لا يتم موقع حماع السكبير ولا يجوز

قد انقضت عدتى ثم قال كذبت لم يكن له علمها رجعة لأنه أقر بانقضاء عدتها وكذلك لو صدقها بانقضاء 'هـــدة ثم كذمها لم يكن له علمها رجعة .

## الوقت الذي تكون له الرجعة بقوله

( فَالْلَاشَيْ افِينَ ) وإذا قال الرجل وامرأته في العدة قدراجعتها اليوم أو أمس أو قبله في العدة وأنكرت فالقول قوله إذا كان له أن يراجعها في العدة فأخبر أن قد فعل بالأمس كان كابتدائه الفعل الآن ، ولو قال بعد مضى العدة قد راجعتك في العدة وأنكرت كان القول قولهـا وعليه البينة أنه قد راجعها وهي في العدة وإذا . فت المدة فقال قد كنت راجعتك في العدة وصدقته فالرجعة ثابتة . فإن كذبته بعد التصديق أو كذبته قبل التصديق ثم صدقته كانت الرجعة ثابتة ، وهكذا لوكانت زوجته أمة فصدقته كانت كالحرة في جميع أمرها ، واوكذبه ولاها لم أقبل قوله لأن التحليل بالرجعة والتحريم بالطلاق فيها ولها ، واوكانت المرأة صاية لم تخض أو معتوهة مغلوبة على عقلها فقال زوجها بعد انقضاء عدتها قد راجعتها في العدة لم يصدق إلا ببينة تقوم له ولو صدقته لأنها ممن لافرض له عليها ، وكذلك لو صدقه وليها ـ أباهاكان أو غيره ـ لم أفبل ذلك ، واوكانت صحيحة فعرض لها مرض أذهب عقلها ثم قال بعد انقضاء عدتها قدكنت راجعتها فى العدة لم تكن زوجته فإذا أفاقت فصدقته كانت زوجته بالإقرار وكانت الرجعة عليهــا ثابتة ، وإذا دخل الرجل بالمرأة فقال قد أصبتها وطلقتها وقالت لم يصبني فالفول قولها ولا رجعة له عليها ، ولو قالت قد أصابني وقال لم أصبها فعليها العــدة بإقرارها أنها عليها لاتحل للأزواج حتى تنقضي عدتهــا ولا رجعة له عليها بإقراره أن لاعدة له عليها ، ويسعه فنما بينــه وبين الله عز وجل أن يراجعها إن عــلم أنه كذب ويسعها فنما بينها وبين الله تعالى إن عامت أنها كذبت بادعائها بالإصابة أن تنكح قبل أن تعدّد لأنه لاعدة عليها ، فأما الحكم فكما وصفت ، وسواء في هذا أغلق عليها باباً أو أرخى ســتراً أو لم يُعلقه أو طال مقامه معها أو لم يطار لا تجب عليها العدة ولا يكمل لهما المهر إذا طلقت إلا بالوطء نفسه ، وإذا اختلفا في الوطء فالقول قول الزوج لأنه يؤخذ منه فضل الصــداق ، وإذا طلق الرجل امرأته فقال بعد إنقضاء عدتها قد راجعتك في العدة وأنكرت فعلفت ثم تزرجت ودخل بها أو لم يدخل ثم أقام شاهدين أنه كان قد راجعها في العدة فسخ نـكاحها من الآخر وكمانت زوجة الأول الذي راجعها في العدة وأمسك عنها حتى تعتد من الآخر إن كـان أصابها فإن لم يكن أصابها لم يمسك عنها ، وإن ماتت أو مات وهي في العدة من الآخر توارثا ولوكانت المسألة بحالهـا وكذبته ونكحت زوجا غيره ثم صدقت الزوج الأول أنه راجعها في العدة لم تصدق على إفساد نكاح الزوج الآخر ولم يفسخ نكاحها إلا ببينة تقوم على رجعة الزوج الأول في العدة ﴿ قَالَ أَبُو يَعْقُوبِ البَّوْيَطَي والربيع ﴾ وله عليها صداق مثاما بإقرارها أنها أتلفت نفسها عليه ( فَاللَّشَانِينَ ) في قول انه تبارك وحمالي « وإدا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف » إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن تنقضي عددهن بمعروف . ونهاهم أن يمسكوهن ضراراً ليعتدوا ولا بحر إسماكهن ضراراً .

( فَاللَّانِسَانِهِي ) رحمه الله تغالى : ولا تجوز رجعة المفلوب على عقله كما لا يجوز طلاقه ، ولو أن رجلا صحيحا طلق امرأته ثم خبل عقله بجنون أو خبل أو برسام أو غيره مما يغلب على العقل غير المسكر ثم ارتجع امرأته في العدة لم تجز رجعته ولا تجوز رجعته إلا في الحين الذي لو طلق جاز طلاقه ، وإن كان يجن ويفيق فراجع في حال جنونه لم تجز رجعته وإن راجع في حال إفاقته جازت رجعته ، ولو اختلفا بعد مضى العدة فقالت راجعتني وأنت ذاهب العقد ثم لم تحدث لى رجعة وعقلك معك حتى انقضت عدتى وقال بل راجعتك ومعى عقلى فالقول قوله لأن الرجعة إليه دونها وهي في العدة تدعى إبطالها لا يكون لها إبطالها إلا ببينة .

# دعوى المرأة انقضاء المدة

( فَالِلْشَ نَعَى ) رحمه الله تعالى : وإذا طلقت المرأة فمتى ادعت انقضاء العدة في مدة تمكن في مثلها أن تنقضي العدة فالقول قولهما . ومتى ادعت انقضاء العدة في مدة لا بمكن في مثلها انقضاء عدتها لم تصدق ولا تصدق إلا في مدة يمكن فيها انقضاء العدة والقول قوله إذا ادعت مالاعكن مثله محال ، ولو طلق رجل امرأته فقالت من يوميا قد انقضت عدتى لم يقبل منها حتى تسأل . فإن قالت قد أسقطت سقطا بان بعض خلقه أو ولدت ولداً ومات كان القول قولهما إذا كان يلد مثالها فإن كانت صغيرة لايلد مثلها أو مجوزا لانتكن في مثلها أن تلد لم تصدق محال ، ولو قِالت قد انقضت عدتي في يوم أو غيره سئلت فإن قالت حضت ثلاث حيض لم تصدق لأنه لا محيض من النساء أحد ثلاث حض في مثل هذه المدة . وإن قالت قد حضت في أربعين للة ثلاث حض وما أشه هذا نظر ، فإن كانت المدعمة لانقضاء عدتها في مثل هذه الدة تذكر قبل الطلاق أنها كانت تحيض هكذا وتطهر صدقت في الحكي ، وكذلك إن كان من نساء الناس من يذكر ماوصفت ، وإن لم تكن هيولا واحدة من النساء تذكر مثل هذا لم تصدق ، ومتى صدقتها في الحكم فلزوجها عليها اليمين بالله عز وجل لقد انقضت عدتها بما ذكرت من حيض وطهر أو سقط أو ولد ، فإن حلفت برئت منه ، وإن نكات أحلفته ماانقضت عدتها وجعلت له عليها الرجعة ، وإذا صدقتها في الحكيم بقولها قد انقضت عدتى صدقتها به قبل ارتجاعه إياها وصدقتها إذا قال قد راجعتك اليوم فقالت انقضت عدتى أمس أو فيوقت من اليوم قبل الوقت الذي راجعيا فيه إلا أن تقر بعد مراجعته إباها بأن لم تنقض عدتها ثم تدعى انقضاء العدة فلا أصدقها لأن الرجعة قد ثبتت بإقرارها ، وإن شاءت أن أحلفه لهما ما علم عدتها انقضت فعلت فإن حلف لزمتها الرجعة وإن نكل أحلفت على البت لقد انقضت عدتها فإن حلفت فلا رجعة له علمها وإن نكلت فله علمها الرحمة ، ولو قال لها قدراحمتك فقالت قد انقضت عدتي أو قالت قد انقضت عدتي قبل أن تقول قد راجعتك في مدة بمكن فيها انتضاء عدتها ثم راجعها فقالت قدكنت كذبت فها ادعيت من انقضاء عدتي أو قالته قبل يراجعها فراجعها ثبتت علمها الرجعة ، ولو رجعت عن الإقرار بانقضاء العدة لم يسقط ذلك الرجعة وهي كمن جحد حَمّاً عليه ثم أفر به ، ولو قالت قد انقضت عدنى ثم قالت كذبت لم تنقض عدتى أووهمت ثم قالت قد انقضت عدتى قبل أن يرتجعها ثم ارتجمها لم يكن له عليها رجعة إلا بأن تكذب نفسها بعد الرجعة فتقول لم تنقض عدتى ، وإذا قالت قد انقضت عدتي في مدة لاتنقضي عدة امرأة في مثابها فأبطات قولها ثم جاءت عليها مدة تنقضي العدة في مثلها وهي ثابتة على قولها الأول قدانقضت عدتي فعدتها منقضية لأنها مدعية لا نضاء المدذ في الحالين معاً ، ولو طلق الرجل الرأته ثم قال أعلمتني أز عدتها قد القضت ثم راجعها لم يكن هذا إقراراً بأن عدتها قد انقضت لأنها قد تكذبه فما أعلمته وتثبت الرجمة إذا قالت المرأة لم تنقض عدتي ، وإن قال قد انقضت عدتها وقالت هي

ولا متعة إن لم بصبها لأن الله عز وجل جمل للزوج المطلق الرجمة فى العدة ولا يبطل ماجعل الله عزوجل له منها يباطل من نكاح غيره ولا بدخول لم يكن يحل على الابتداء لو عرفاه كانا عليه محدودين ، وفى مثل معنى كتاب الله عز وجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنكح الوليان فالأول أحق لااستثناء فى كتاب الله عز وجل ولا سنة رسول الله عليه وسلم دخل زوج آخر أولم يدخل ومن جعله الله عز ذكره ثم رسوله أحق بأمر فهو أحق به ( فَاللَاتَ الله عليه وسلم دخل زوج آخر أولم يدخل ومن جعله الله عز ذكره ثم رسوله أحق بأمر فهو أحق به على أبى طالب رضى الله عنه فى الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك عن سعيد بن جبير عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك فن كحت قال هى امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل .

#### وجه الزجعــة

( وَاللّٰهُ عَالِيْهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى الرَّجْعَةُ لَمَا أَمْرِ اللّٰهِ تَعَالَى به من الشَّهَادة لئلا يُمُوتَ قبل أَن يقر بذلك أو يموت قبل تعلم الرجعة بعد انقضاء عدتما فلا يتوارثان إن لم تعلم الرجعة في العدة ، ولك يتجاحدا أو يصيبها فتنزل منه إصابة غير زوجة ، ولو تصادقا أنه راجعها ولم يشهد فالرجعة ثابتة عليها لأن الرجعة إليه دونها ، وكذلك لو ثبت عليها ما كانت في العدة إذا أشهد على أنه قال قد راجعتها فإذا مضت العدة فقال قد راجعتها في العدة ، والله تعالى الموفق .

## ما يكون رجعة وما لا يكون

( فَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَإِذَا قَالَ الرَّجِلُ لامراته وهي في العدة من طلاقه إذا كان غد فقد راجعتك وإذا كان يوم كذا وقد راجعتك وإذا قدم راجعتك وإذا فعلت كذا فقد راجعتك فكان كل ما قال لم يكن رجعة ، ولو قال لهما إن شئت فقد راجعتك فقالت قد شئت لم تسكن رجعة حتى بحدث بعدها رجعة ، وهذا مخالف قوله إن شئت فقد راجعتك فقالت قد شئت لم يحكن رجعة وليس بأ كثر من قوله لهما إذا كان أمس يوم الاثنين فقد راجعتك لم يكن رجعة وليس بأ كثر من قوله لهما إذا كان غد فقد راجعتك لم يكن رجعة وليس بأ كثر من قوله لهما إذا كان غد فقد راجعتك في العدة قد راجعتك أمس أو يوم كذا ليوم ماض بعد الطلاق كانت رجعة . وهكذا لو قال قد كنت راجعتك بعد الطلاق ، ولو قال لها في العدة قد راجعتك على الطلاق ، ولو قال لها في العدة قد راجعتك بالحبة أو راجعتك بعد بغضك بالأذى وراجعتك بالحبة أو راجعتك بالمحبة منى لك أو راجعتك بالأذى وراجعتك بالحبة منى لك أو راجعتك بالأذى في طلاقك أو ما أشبه هذا كانت رجعة ، وإذا الرجعة وقال عنيت راجعتك بعد بغضك راجعتك بالأذى في طلاقك أو ما أشبه هذا كانت رجعة ، وإذا طلق الأخرس امرأته بكتاب أو إشارة تعقل لزمه الطلاق وكذاك إذا راجعم بكتاب له أو إشارة تعقل لزمتها الرجعة ، وإذا مرض الرجل فخبل لسانه فهو الطلاق وكذلك إذا راجعم بكتاب له أو إشار بطلاق أو برجعة إشارة تعقل أوكتب كتاباً ليعقل كانت رجعة كا بحوز طلاقه فيول لم تكن رجعة فنبراً منه بالطلاق الأول وكل زوج بالغ غير مغلوب على عقله مجوز رجعة كا بحوز طلاقه فيقول لم تكن رجعة فنبراً منه بالطلاق الأول وكل زوج بالغ غير مغلوب على عقله مجوز رجعة كا بحوز طلاقه فيقول لم تكن رجعة فنبراً منه بالطلاق الأول وكل زوج بالغ غير مغلوب على عقله مجوز رجعة كا بحوز طلاقه فيقول طلاقه

<sup>(</sup>١) قوله : حتى يعقل النح ، كذا في النسخ ولعل الكامة محرفة تأمل . كتبه مصححه .

زوجة تحت حر مسلمة أو ذمية أو أمة (قال) وطلاق العبد اثنتان. فإذا طلق واحدة فهو كالحر يطلق الحمرة واحدة أو اثنتين والحر الكافر أو اثنتين ويملك من رجعتها بعد واحدة مايملك الحر من رجعة امرأته بعد انقضاء واحدة أو اثنتين والحر الكافر الذمى وغير الذمى فى الطلاق والرجعة كالحر المسلم، فإذا انقضت العدة فلا سبيل لزوج على المرأته إلا بنكاح جديد لأن الله عز وجل إذ جعل الرجعة له عليها في العدة فيين أن لارجعة عليها بعدها مع قول الله عز وجل « فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم في أفعلن فى أنفسهن بالمعروف ».

### كيف تثبت الرجعة

﴿ وَاللَّهُ عَالِهِ عَلَى اللَّهِ لَمَا جَعَلَ اللَّهِ عَزَ وَجَلَ الزَّوْجِ أَحَقَّ بَرْجَعَةُ المرأته في العدة كان بينا أن ليس لها منعه الرجعة ولا لهما عوض في الرجعة بحال لأنها له عليها لا لهما عليه ولا أمر لهما فها له دونها ، فلما قال الله عز وجل « وبعولتهن أحق بردهن في ذلك » كان مينا أن الرد إنما هو بالكلام دون الفعل من جماع وغير. لأن ذلك رد بلا كلام فلا نثبت رجعة لرجل على امرأته حتى يتكام بالرجعة كما لا يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكام بهما فإدا تكام بها في العدة ثبتتله الرجعة . والكلام بها أن يقول قد راجعتها أو قد ارتجعتها أو قد رددتها إلى أو قد ارتجعتها إلى فإذا تكام بهذا فهي زوجة ، ولو مات أو خرس أو ذهب عقله كانت امرأته ، وإن لم يصبه من هذا شيء فقال لم أرد به رجعة فهي رجعة في الحُـــكم إلا أن يحدث طلاقا (قال) ولو طلقها فخرجت من بيته فردها إليه ينومي الرجعة أو جاءهها ينوى الرجعة أو لاينومها ولم يتكام بالرجعة لم تكن هذه رجعة حتى يتكام بها (قال) وإذا جنسمها بعد الطلاق ينوي الرجعة أو لاينومها فالجماع حجاع شبهة لاحد عليهما فيه ، ويعزر الزوج والمرأة إن كانت عالمة ، ولها عليه صداق مثلها ، والولد لاحق وعليها العدة ( قال الربيع ) وفيها قول آخر إذا قال قد رددتها إلى أنها لاتكون رجعة حتى ينوى بها رجعتها فإذا قال قد راجعتها أو ارتجعتها هذا تصريح ارجعة كما لايكون النكاح إلا بتصريح النكاح أن يقول قد تزوجتها أو نكحتها فهذا تصريح النكا- ولا يكون نكحا أن يقول قد قبلتها حتى صرح بما وصفت لأن المكاح تحليل بعد تحريم ، وكذلك الرجعة تحليل بعد تحريم فالتحليل بالتحليل شبيه فكذلك أولى أن يقاس بعضه على بعض ولا يقاس بالتحريم بعد التحليل كما لو قال قد وهيتك أو اذهبي أو لاحاجة لي فيك أنه لايكون طلاقا حتى عبرى به الطلاق وهو لو أراد بقوله قد رددتك إلى الرجعة لم تكن رجعة حتى ينوى به الرجعة ( قاللات أفيي) فإن طلقها واحدة فاعتدت حيضتين ثمر أصامها يبري الرجمة وجكما أن لارجعة إلا بكلام فإن تبكهم بالرجعة قبل أن نحيض الثالثة فيهي رحمة وان لم يشكاء بها حتى خيض الثالثة فلا رجعةله عليها ولهما عليه مهر مثلبا ولا تشكح حتى كمل ثلاث حيض ولا تكون كالمرأة تعتد من رجلين فتبدأ عدتها من الأول فتكملها ثم تستقبل للاخر عدة لأن تينك العدتين لحق جعل لرجلين وفي ذلك نسب يلحق أحدهما دون الآخر وهذا حق لرجل واحد ونسب واحد لايتنازع لمن كان ٨٠٠ ولد والوصفة با بحاضت حيضة نم أصابها استأنهت ثلاث حض من يوم أصابها وكانت له عليها الرجعة حتى محض حيضة و ندخل في الدم بن الحيضة الثالثة بم لم يكن له عليها رحمة ولم بحن ميره حتى ترى الدم من الحيضة الثالثة من إصابته إياها وهي الرابعة من يوم طلقها وله عليها الرجعة ما بقي من العدة شي وصواء علمت بالرجعة أو لم تعلم إذا كانت تعلم فتمتنع من ارحمة فللربها لأل الدحالي حملها له عذبها فعد به وحيال باسوا، وسواء كمات غائبة أو حاصرة أوكمان عنها غائبا أو حاصراً (قال) وإن راجعها حاصراً وكم الرحقة أو غالباً فكنمها أو لم يكنمها فيرتبلهما الرحقة حيى بثث عدتها ونكحت دخل بها الزوج الذي نكحته أو لم يدخل فرق بينها و بين الزوج الآخر ولها مهر مثلها إن أصابها لا ماسمي لها ولا مهر

ثم برنجعها . ثم يطلقها أو يطلقها ولم يرتجعها العدة من الطلاق الأول ولا تعتد من الطلاق الآخر لأنه وإن ارتجعها فقد كانت حرمت عليه إلا بأن يرتجعها كما حرمت عليه في الطلاق الذي لايملك فيه الرجعة إلا بنكاح ولو نكحها ثم طلقها قبل أن يصبهما لم تعتد فكذلك لاتعتد من طلاق أحدثه لها . وإن لزمها في العدة نم يحدث رجعة . ومن قال هذا ذهب إلى أن المطلق كان إذا ارتجع في العدة ثبتت الرجعة لما جعل الله عز وجل في العدة له من الرجعة وإلى أن قول الله عز وجل « فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف » لمن راجع ضرارا في العدة لا يريد حبس المرأة رغبة ولكن عضلا عن أن تحل لغيره ، وقد قال الله تعالى « لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا بيعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » فنهى عن إيسا كهن للعضل ثم يطلقهن فذهب إلى أن الآية قبل هذا محتى محتمل الآية ولا يجوز إلا واحد من القولين ، والله تعالى أعلم بالصواب .

#### عدة المشركات

( فاللات البحى والفقة والإحداد مثل السلمة لاخلاف بينهما وله عليها الرحعة في العدة كا يكون له على السلمة (فال) وهكذا المجوسية تحت المجوسية المجوسية المجوسية تحت المجوسية المجوسية تحت المجوسية تحت المجوسية تحت المجوسية تحت المجوسية المجوس

### أحكام الرجعة

أخبرنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال قال الله عز وجل «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » وقال « والنظامة ت يعرب بن بأخسين اللائة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحد بهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر و بعدلنهن أحق بردهن في دلك إن أرادوا إسلاحا » ( فالله نياني ) رحمه الله فيقول الله عز وجل « إن أرادوا إسلاحا » فقال إسلاح الطلاق الرجمة والله أعلم فأراد الرجمة فهي له لأن الله تبارك وتعالى جعلها له ( فالله تنافي ) رحمه الله : فأيما زوج حرطلتي امرأته بعد ما يعديه واحدة أو الذين فهو أحق بم جعمها ما لم تنقض عدمها بدلالة كتاب الله عز وجل نم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ركامة طلق امرأ له ابتة ولم يرد إلا واحدة فردها إلى رسول الله صلى الله عليه والله أنه أعلم (قال) وسواء في عدا كل

جريج أن عمرو بن دينار قال مثل ذلك ، أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء وعبد الكريم قالا لايراها فضلا ( فَالْأَنْتُ اَفِي ) أَخْبِرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعظاء أرأيت إن كان في نفسه ارتجاعها ما محل له منها قبل أن يراجعها وفي نفسه ارتجاعها؛ قال سواء في الحل إذا كان يريد ارتجاعها وإن لم يرده ما لم يراجعها ( إلان الله الله الله علم علم إن شاء الله تعالى ، وإن أصابها في العدة فقال أردت ارتجاعها وأفر أنه لم يشيد فقد أخطأ ولها عليه مير مثابًا بما أصاب منها وتعتد من مائه الآخر وتحصى العــدة من الطلاق الأول فإذا أكملت العدة من الطلاق لم يكن له عليها رجعة . وله عليها الرجعة ما لم تـكملها وتـكمل عدتها من الإصابة الآخرة ولا تحل لغيره حتى تنقضي عدتها من الإصابة الآخرة وله هو أن يخطبها في عدتها من ماثه الآخر ، ولو ترك ذلك كان أحب إلى ( فاللشف فعي) وأكره للمرأة يملك زوجها رجعتها من التعريض للخلوة معه ما أكره للتي لا بمان رجعتها خوفا من أن يصيبها قبل أن يرتجعها ، فإذا طلق الرجل امرأته تطليقة فعاضت حيضة أو حيضتين ثم راجعها ثم طلقها قبل أن يمسها ففيها قولان : أحدهما أنها تعتد من الطلاق الأخسير عدة مستقبلة . والقول الثانى أن العدة من الطلاق الأول مالم يدخــل بها ، أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع أبا الشعثاء يقول تعتد من يوم طلقها . قال ابن جريج وعبد الكريم وطاوس وحسن ابن مسلم يقولون تعتد من يوم طلقها . وإن لم يكن مسها قال سعيد : يقولون طلاقه الآخر قال سعيد : وكان ذلك رأى ابن جريج ، أخبرنا سعيد عن ابن حريج عن عمرو بن دينار قال : أرى أن تعتد من يوم طلقها . ( ﴿ إِلَانَ نَافِعِي ﴾ وقد قال هذا بعض المشرقيين . وقد قال بعض أهن العلم بالنفسير . إن قول الله عز وجب « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف » إنمـا نزلت في ذلك كان الرجل يطلق امرأته ماشاء بلاوقت فيمهل المرأة حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها فإذا شارفت انقضاء عسدتها راجعها فنزل « الطلاق مرتان » أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه ، قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تقضى عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضا. عدتها ارتجعها . ثم طلقها ، قال : والله لا آويك إلى ولا تحلين أبدا فأنزل الله عز وجل « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » فاستقبل الناس الطلاق جديدا من كان منهم طلق ومن لم يطلق . قال ومن قال هذا انبغي أن يقول إن رجعته إياها في العدة مخالف لنكاحه إياها نكاحا جديدا مستقبلا. ثم يطلقها قبل أن يمسها وذلك أن حكمها في عدتها حكم الأزواج في بعض أمرها . وإنما تستأنف العدة لأنه قد كان مس قبل الطلاق الذي أتبعه هذا الطلاق فلزم فحكمه حكم الطلاق الواحد بعد الدخول وأي امرأة طاقت بعــد الدخول اعتدت . ومن قال هذا أشبه أن يلزمه أن يقول ذلك وإن لم محدث لهـا رجعة فيقول إذا طلقها بعد الدخول واحدة فعاضت حيضة أو حيضتين . ثم أتبعها أخرى استقبات العدة من انتطليقة الآخرة ، وإن تركها حتى تحيض حيضة أو حيضتين ثم طلقها استقبلت العدة من النطليقة الآخرة ولم يبال أن لابحدث بين ذلك رجمة ولا مسيساً ، ومن قال هذا أشبه أن يحتج بأن الرجل يطلق امرأته فتحيض حيضة أو حيضتين قبل أن يموت فإن كان طلاقاً يملك فيه الرجمة اعتدت عدة وفاة وورثت كما تعتد التي لم تطلق وترث ولوكان طلاقاً لايملك فيه الرجعة لم تعتد عدة وفاة ولم ترث إن طلقها صحيحاً . ولو طلقها مريضًا طلاقًا لايملك فيه الرجعة فورثته لم تعتد عدة الوفاة لأمها غير زوجة وقد قيل في الرجل يطلق امرأته تطليقة يملك فيها الرجعة أو تطليقتين مات قبل الأول فيرث الآخر الأول. ولو مات الزوج الأول والزوج الآخر ولا يعلم أيهما مات أولا بدأت فاعتدت أربعة أشهر وعشراً لأنه النكاح الصحيح والعدة الأولى بالعقد الأول ثم اعتدت بعد ثلاث حيض تدخل إحداهما في الأخرى لأنها وجبت عليها من وجهين مفترقين فلا بجزئها أن نأني بإحداه. دون الأخرى لأنهما في وقت واحد ولوكان الزوج الأول مات أولا فاعتدت شهرا أو أكثر ثم ظهر بها حمل فوضعت حملها حلت من الذي حملت منه وهو الزوج الآخر فاعتدت من الأول أربعة أشهر وعثىرا لأنها لا تستطيع تقديم عدتها من الأول وعليها عدة حمل من الآخر (قال) ولكن لو مات الأول قبل فاعتدت شهرا أو أكثر ثم رأت أن بها حملا قيل لها تربصي فإن تربصت وهي تراها حاملا ثم مرت بها أربعة أشهر وعشرا وهي تحيض في ذلك وتراها تحيض على الحمل ثم حاضت ثلاث حيض وبان لها أن لاحمل بها فقد أكمات عدتها منهما جيعا وليس عليها أن تستأنف عدة أخرى تحد فيها كما لو مات عنها زوجها ولا تعلم هي حتى مرت أربعة أشهر وعشر قيل لها ليس عليك استئناف عدة أخرى . وهكذا لو ماتا معاً ولم تعلم حتى م**ضت أربعة أشهر وعشر وثلاث حيض** بعد يقين موتهما معا لم تعد لعدة ولو مات الزوج الآخر اعتدت منه ثلاث حيض فإن أ كملتها ثم مات الأول اعتدت عدة الوفاة وإن لم تـكمانها استقبلت عدة الوفاة(١) من يوم مات الآخر لأمها عدة صحيحة . ثم اعتدت حيضتين تسكملة الحيض التي قبلها من نكام الآخر . ولو أن امرأة المفقود ماتت عند الزوج الآخر ثم قدم الأول أخذ ميراثها وإن لم تدع شيئا لم يأخذ من المهر شيئا إذا لم يجد امرأته بمينها فلا حق فى له مهرها فإن قال قائل : فهل قال غيرك غير هذا؛ قيل: نعموروى فيه شيء عن بعض السلف . وقد روى عن الذي روى عنه هذا أنه رجع عنه فإن قال : فهال تحفظ عمن مضى مثن قولك في أن لاتنكح امرأة المفقود حتى تستيقن موته؛ قلنا : نعم عن على بن أبي طالب رضي الله تعالى أخيرنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور عن أبى المهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدى عن على رضى الله تعالى عنه أنه قال فى امرأة المفقود إنها لانتزوج ، أخبرنا محيى بن حسان عن هشتم بن بشير عن سيار أبى الحسكم عن على رضي الله تعالى عنه أنه قال فى امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير ، أخبرنا يحيي بن حسان عن جرير عن منصور عن الحسكم أنه قال : إذا فقدت المرأة زوجها لم تتزوج حتى تعلم أمره .

#### عدة المطلقة علك زوجها رجعتها

( فالالف المجملة على الله تعالى : وإذا طلق الرجل المرأة طلاقاً يملك فيه رجعتها ثم مات قبل أن تقضى عدتها اعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا وورثت ولهما السكنى والنفقة قبل أن يموت ما كانت فى عدتها إذا كان يملك رجعتها فإذا مات فلا نفقة لها : وليس عليها أن تجتنب طيبا ولا لهما أن خرج من منزله ولو أذن لها وليس له مسها ولا لهما منه من نظر ولا من تلذذ ولا من خلوة شئ حتى يراجعها وهى محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى يراجعها ، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى فى مسكن حفصة وكانت طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها ( فالليث فني أخبرنا سعيد عن ابن جريح أنه قال لعطاء ما محل للرجل من الرأة يطلقها ؟ قال لا يحل له منها شيء ما لم يراجعها ، أخبرنا سعيد عن ابن

 <sup>(1)</sup> قوله : من يوم مات الآخر أى انزوج الآخر فى الوفاة وهو فى الحقيقة ازوج الأول وقوله تسكملة الحيض
 لعله تكملة الهدة اللج وقوله فى حديث عطاء فضلا هو بضمتين أى فى قميس واحد ، فننبه . كتبه مصححه .

أو قذفها لزمه مايلزم الزوج الحاضر في ذلك ذلك كله وإذا كان هذا هكذا لم بجز أن تكون امرأة رجل يقع علما مايقع على الزوجة تعتد لامن طلاق ولا وفاة كما لو ظنت أنه طلقها أو مات عنها لم تعتد من طلاق إلا يبقين وهكذا لو تربصت سنين كشرة بأمر حاكم واعتدت وتزوجت فطلقها الزوج الأول المفقود لزمها الطلاق ، وكذلك إن آلي منها أو تظاهر أوقذفها لزمه مايلزم الزوج . وهكذا لوتربصت بأمر حاكم أربع سنين ثم اعتدت فأكملت أربعة أشهر وعشرا ونكحت ودخل بها أو نكحت ولم يدخل بها أو لم تنكح وطلقها الزوج الأول المفقود فى هذه الحالات لزمها الطلاق لأنه زوج ، وهكذا لو تظاهر منها أو قذفها أو آلى منها لزمه مايلزم المولى غير أنه ممنوع من فرجها بشهمة بنكاح غيره فلا يقال له فيء حتى تعتد من الآخر إذا كانت دخلت عليه فإذا أكملت عدتها أجل من يوم تكمل عدتها أربعة أشهر وذلك حين حل له فرجها وإن أصابها فقد خرج من طلاق الإيلاء وكفر وإن لم يصها قيل له أصبها أو طلق ( قال ) وينفق عليها من مال زوجها المفقود من حين يفقد حتى يعلم يقين موته (قال) وإن أجلها حاكم أربع سـنين أنفق علمها فها وكذلك في الأربعة الأشهر والعشر من مال زوجها فإذا نكحت لم ينفق عليها من مال الزوج المفقود لأنها مانعة له نفسها ، وكذلك لاينفق عليها وهي في عدة منه لو طلقها أو مات عنها ولا بعد ذلك ، ولم أمنعها النفقة من قبل أنها زوجة الآخر ولا أن عليها منه عدة ولا أن بينهما ميراثاً ولا أنه يلزمها طلاقه ولاشيء من الأحكام بين الزوجين إلا لحوق الولد به إن أصابها وإنما منعتها الىفقة من الأول لأنها مخرجة نفسها من يديه ومن الوقوف عليـه كما تقف المرأة على زوجها الغائب بشبهة فمنعتها نفقتها في الحال الني كانت فيها مانعة نفسها بالمكاح والعمدة وهي لو كانت في المصر مع زوج فمنعته نفسها منعتها نفقتها بعصانها ومنعتها نفقتها بعد عدتها من زوجها الآخر بتركها حقها من الأول وإباحتها نفسها لغيره على معنى أنها خارحة من الأول ، ولو أنفق علما في غمته ثم ثمتت البينة على موته في وقت ردت كلما أخذت من النفقة من حين مات فكان لها البراث ، ولو حكم لها حاكم بأن تزوج فتروجت فسخ نكاحها وإن لم يدخل بها فلا مهر لها وإن دخل بها فأصابها فلها مهر مثلها لا ماسمي لها وفسخ النكاح وإن لم يفسخ حتى ماتت أو مانت فلا ميراث لها منه ولا له منها وإن حكم لواحد منهما بالميراث من صاحبه رد الميراث فإن كان الزوج الميت رد ميراثه على ورثته وإن كانت هي الميتة وقف ميراث الزوج الأول حتى ملم أحي هو فيرثها أو ميت فيرد على ورثتها غير زوجها الآخر ، ولو مات زوجها الأول ورثته وأخرجناها من يدى الآخر بكل حال ولو تربصت أربع سنين ثم اعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم نكحت فولدت أولاداً ثم جاء الأول كان الولد ولد الآخر لأنه فراش بالشبهة وردت على الزوج ومنع إصابتها حتى تعتد ثلاث حيض ، وإن كانت ممن لا تحيض لايأس من المحيض أو صغر فثلاثة أشير ، وإن كانت حبلي فأن تضع حملها ، وإذا وضعت حملها فلزوجها الأول منعها من رضاع ولدها إلا اللبأ وما إن تركته لم يفذه مرضع غيرها ثم بمنعها ما سوى ذلك ، ولاينفق عليها في أيام عدتها ولا رضاعها ولد غيره شيئا ، ولو ادعى الزوج الأول والآخر الولد وقد ولدت وهي مع الآخر أريته القافة ( قال ) ومتى طلقها الأول وقع عليها طلاقه ولو طلقها زوجها الأول أو مات عنها وهي عند الزوج الآخر كانت عند غير زوج فكانت عليها عدة الوفاة والطلاق ولها الميراث في الوفاة والسكني في العدة في الطلاق وفيمن رآه لها بالوفاة ولو مات الزوج الآخر لم ترثه وكذلك لايرثها لو ماتت ، ولو ماتت امرأة المفقود والمفقود ولا يعلم أيهما مات أولا لم يتوارثا كما لم يتوارث من خني موته من أهل الميراث من المتلى والغرقي وغيرهم إلا بيقين أن أحدهما

أو مجنوناً فتختار فراقه أو مجدها كذلك فيفارقها فتكون حاءلا في هذه الحالات فعلى الزوج نفقتها حتى تضع حملها (قال) وكل نكاح كان فاسداً بكل حال مثل النكاح بغير ولى أو بغير شهود أو نكاح المرأة ولم ترض أوكارهة فحملت فلها الصداق بالمسيس ولا نفقة لها في العدة ولا الحمل (قال أبو محمد) وفيها قول : أن لهما النفقة بالحمل وإن كان نكاحاً فاسداً لأنه يلحق به الولد فلما كان إدا طلقها غير حامل لم تكن زوجة فبرئت منه لم يكن لهما نفقة علمنا أنه جعلت النفقة لو أفر بالحمل ( فَالِالشَّافِعي ) وكل مطلقة يملك زوجها الرجعة كانت عدتها الشهور فحاضت بعد مضي شهرين استقبات الحيض ثم عليه النفقة ماكانت في العبدة ولو حاضت ثلاث حيض استبرأت نفسها من الريبة وكانت لها النفقة حتى تطعن في الدم من الحيضة الثالثة فإن ارتابت أمسكت عن النكاح ووقف عن نفقتها فإن بان بها حبل كان القول فيها كالقول فيمن بان بها حبل بالنفقة حتى يمن أو الوقف حتى تضع فإن انفش ماظن من حملها ردت من النفقة ما أخــذت بعد دخولها في الدم من الحيضة الثالثة (قال) وهكذا إن كانت عدتها الشهور فارتابت سواء لايختلفان ، ولو كانت عدتها الشهور فارتابت أمسكت عن الربية فإن حاضت بعد ثلاثة أشهر فلما النفقة في الثلاثة حتى تنقضي ولا نفقة لها بعد الثلاثة ولا عدة عليها فإن ارتابت بحمل أمسكت ولم ينفق عليها حتى يبين ثم يكون الهول فيه كالقول في الحمل إذا بان سواء من رأى أن لاينفق عليها حتى تضع أمسك حتى تضع ثم أعطاها نفقة من يوم قطع النفقة عنهـا إلى أن وضعت ، ومن رأى أن ينفق عليها إذا بان الحمل أعطاها النفقة منذ أمسك عنها إلى أن بان بها الحمل ومن حبن بان الحمل إلى أن تضع فإن بطل الحمــل ردت النفقة بعد الثلاثة الأشهر وينفق عليها حتى تضع آخر حملها وإن كان بين وضع ولادها أيام (قال) وإن كان بهـا حبل ولا مملك زوجها رجعتها فأنفق عليها زوجها من حين طلقها حتى جاوزت أربع سنين فلم تلد ردت النفقة من يوم طلقها لأنا لانلحق به الحمل ولا نفقة لها في العدة إلا أن تركون حاملا منه .

## امرأة المفقود

( قَالَ اللّه عليه مِن اللّه تعالى : قال الله تبارك و تعالى « قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم » قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزوج نققة أمرأته وحكم الله عزوجل بين الزوجين أحكاماً منها اللهان والظهار والإيلاء ووقوع الطلاق ( قَالَ اللّه عَلَيْ الله مَن وَفَاة أو طلاق . وقال الله عز وجل « والذين يتوفون منكي وحاضر و لم يختلفوا فى أن لاعدة على زوجة إلا من وفاة أو طلاق . وقال الله عز وجل « والذين يتوفون منكي ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن » الآية وقال تعالى « ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد » إلى قوله « فلهن الثمن مما تركتم » (قال) فلم أعلم مخالفا فى أن الرجل أو المرأة لو غابا أو أحدهما برا أو مجرا علم مغيبهما أو لم يعلم فلنا أو أحدهما برا أو مجرا علم مغيبهما ولم يعلم فلنا أو أحدهما فلم يسمع لهم مخبر أو أسرهما العدو فسيروهما إلى حيث لاخبر عنهما لم نورث واحدا منهما من صاحبه إلا يقين وفاته قبل صاحبه . فكذلك عندى امرأة الغائب أى غيبة كانت مما وصفت أو لم أصف فى مجر فلم يأت له خبر أن غرقا كأن يرون أنه قد كان فيه ولا يستيقنون أنه فيه لاتعتد امرأته ولاتنكح أبداً حتى يأتيها يقين وفاته نم تعتد من يوم استيقنت وفاته و ترثه ، ولاتعتد امرأة من وفاة ومثلها يرث إلا ورثت زوجها الذى اعتدت من وفاته نم وقاته ، ولو طاقها وهو خنى اغيبة مد أى هذه الأحوال كانت أو آلى منها أو تظاهر زوجها الذى اعتدت من وفاته ، ولو طاقها وهو خنى اغيبة مد أى هذه الأحوال كانت أو آلى منها أو تظاهر زوجها الذى اعتدت من وفاته ، ولو طاقها وهو خنى اغيبة مد أى هذه الأحوال كانت أو آلى منها أو تظاهر زوجها الذى اعتدت من وفاته ، ولو طاقها وهو خنى اغيبة مد أى هذه الأحوال كانت أو آلى منها أو تظاهر زوجها الذى اعتدت من وفاته ، وله طاقها وهو خنى اغيبة مد أن هذه الأحوال كانت أو آلى منها أو تظاهر زوجها الذى المراة من وفاته ، ولما الله فيه لهذه الأحوال كانت أو آلى منها أو تظاهر وربه المنات المراة من وفاته منها أو تظاهر وربه المراة من وفاته منها أو تظاهر المراة من وفاته ولم المنات أو تربه المنات أو تربه المراة من وفاته ولم المنات أو تربه المنات أو تربه المنات أو تربه المنات أن غربه المنات أو تربه المنات المنات أو تربه المنات أن غربه المنات أن المنات أن عربه المنات أو تربه المنات المنات المنات أن المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات

( وَاللَّهُ عَالِمِينَ ﴾ والدليل من كتاب الله عز وجن كاف فم وصفت من سقوط نفقة التي لا يمك الروج رجعتها وبدلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسم ( قالله ما فعي ) أخبرنا مالك عن عبد الله من تزيد مولى الأسود ابن سفيان عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكياه بشعير فسخطته فقال مالك عايا انتقة فأنت البيرصلي الله عليه وسلم فلكرت دلك له فقال«اليس لك علمهم نفقة» أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج (قال) أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول نفقة المطلقة مالم تحرم فإذا حرمت ثمتاع بالمعروف . أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال : قال عطاء ليست المبتوتة الحبلي منه في شيء إلا أنه ينفق علمها من أجل الحبل فإدا كانت غير حبلي فلا نفقة لهـ ( فالالين بافع ) فكل مطلقة كان زوجها يملك رجعتها فلها النفقة ماكانت في عدتها منه ، وكل مطلقة كان زوجها لابملك رجعتها فلا نفقة لهما في عدتها منه إلا أن تكون حاملا فيكون عليه نفقتها ماكانت حاملا . وسواء في ذلك كل زوج حر وعبد وذمي وكل زوجة أمة وحرة وذمية ( قال ) وكل ماوصفنا من متعة لمطلقة أو سكني لهما أو نفقة فليست إلا في نكاح صحيح ثابت . فأماكل نكاح كان مفسوخاً فليست فيه نفقة ولامتعة ولا سكني وإن كان فيه مهر بالمسيس حاءالا كانت أو غير حامل ( قال ) وإدا طاق الرجل امرأته طلاقاً لا تلك فيه الرجعة فادَّعت حبلا وأنكره الزوج أو لم ينكره ولم يقر به ففيها قولان . أحدهما : أن تحصي من يوم طلقها وكم نفقة مثلها في كل شهر من تلك الشهور فإذا ولدت قضى لها بذلك كله عليه لأن الحمل لايعلم بيقين حتى تلده (قال) ومن قال هذا قال: إن الله عز وجل قال « وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن » يحتمل فعليكم نفقتهن حتى يضعن حملهن ليست بساقطة سقوط من لانفقة له غير الحوامل . وقال : قد قال الله تعالى « يوصيكِ الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » فلو مات رجل وله حبل لم يوقف للحبل ميراث رجل ولا ميراث ابنة لأنه قد يكون عددا ووقفنا البيراث حتى يتمبين فهدا إن أعطيناه . وهكذا لو أوصى لحبل أو كان الوارث أو الموصى له غائباً ولا يعطي إلا يبقين وقال : أرأيت لو أريها النساء فقان بها حمل فأنفقنا عليها ثم انفش فعلمنا أن ليس بها حمل أليس قد علمنا أنا أعطينا من ال الرجل ما لم يجب عليه؟ وإن قضينا برده فنحن لا يقضى بثميء مثله ثم نرده ؟ والقول الثاني : أن تحصي من يوم طلقها الزوج ويراها النساء فإن قان بها حمل أنفق عليها حق تضع حملها ، وإن قلن لاسين أحصى عليها وتركت حتى يقلن قد بان فإذا قلن قد بان أنفق عليها لما مضى من يوم طلقها إلى أن تضع حملها ثم لانفقة عليه بعد وضعها حملها إلا أن ترضع فيعطيها أجر مثلها في الرضاعة أجراً لانققة ، ولو طلقها ثم ظهر بها حبل فذكر له فنفاه وقذفها لاعنها ولا نفقة عليه إن كان لاعنها فأبرأناه من النفقة ثم أكذب نفسه حد ولحق به الحمل إن تم وأخذت منه النفقة التي أبطلت عنه ، وكذلك إن كان إقراره بالكذب بعد رضاء الولد ألزمته رضاعه ونفقته ، وهكذا لو أكذب نفسه بعد موت الولد أُخذت منه نفقة الحل والرضاع والولد ، وإذا قال القوابل بالطلقة الني لايملك رجعتها حبل فأنفق عليها الزوج بغير أمر سلطان أو جبره الحاكم على النفقة عليها ثم علم أن لم يكن بها حبل رجع عليها في الحالين معاً لأنه إنما أعطاها إياه على أنه واجب عليه فلما علم أنه لم يجب عليه رجع عليها بمثل ما أخذت منه إن كان له مثل أو قيمته يوم دفعه إليها إن لم يكن له مثل \* وكل زوجة صحيحة السكام فرقت ينهمه بحمل كم دكرناه في المجتمعة والصيره والمملسكة وانبتدأ طلاقها والأمة تحير فتختار الفواقي والرجل يغر المرأة بنسب فيوجد دونه فتختار فراقه والمرأة تغر بأنها حرة فتوجد أمة أو تجده أجذم أو أبرص

الحالات أن محصنها حث صرها وإسكانها وكراء منزلها (قال) وإن أمرها أن تكارى منزلا بعنه فتكارته فكراؤه علمه متى قامت به علمه وإن لم يأمرها فتكارت منزلا فلم ينهما ولم يقل لهـ أقيمي فيه فإن طلبت الكراء وهي في العدة استقبل كراء منزلها من يوم تطلبه حتى تنقضي العدة وإن لم تطلبه حتى تنقضي العدة فحق لهما تركته وعصت بتركها أن يسكنها فلا يكون لهما وهيءاصية سكبي وقد مضت العدة ، وإن أثرلهما منزلا له بعد الطلاق أو طلقها في منزل له أو طلقها وهي زائرة فكان علمها أن تعود إلى منزل له قبل أن يفلس ثم فلس فهي أحق بالمنزل منه ومن غرمائه كما تـكون أخق به لو أكراها وأخذكراء. منها من غرمائه أو أفر لها بأنها تملك عليه السكني قبل أن يقوم غرماؤه عليه ، وإن كان في المُزل الذي أنزلهـا فيه فضل عن سكناها كانت أحق بمـا يكفيها ويسترها من منزله وكان الغرماء أحق بما بقي منه لأنه شيء أعطاها إياه لم يستحق أصله عليه ولم يهبه لهـــا فتكون أحق به إنمــا هو عارية ، وما أعار فلم يملكه من أعيره فغرماؤه أحق به نمن أعيره ولو كان طلاقه إياها بعد مايقف السلطان ماله للغرماء ،كانت أسوة الغرماء في كراء منزل بقدر كرائه ويحصنها حيث يكارى لها ، فإن كان لأهلها منزل أو لغير أهلها فأرادت نزوله وأراد إنزالها غيره فإن تكارى لهما منزلا فهو أحق بأن ينزلها حيث أراد وإن لم يتكار لهامنزلا ولم بجده لم يكن علمها أن تعتد حيث أراد زوجها بلا منزل يعطمها إياه وتعتد حيث قدرت إذا كان قرب ثقة ومنزلا ستيرا منفردا أو مع من لايخاف ، فإن دعت إلى حيث يخاف منعته . ولو أعطاها السلطان في هذا كله كرا. منزل كان أحب إلى وحصنها له فيه ( فالالشف افعي ) رحمه الله تعالى : وكل نكاح صحيح طلق رجل فيه امرأته مسلمة حرة أو ذمية أو مملوكة فهو كما وصفت في الحرة إلا أن لأهل الذمية أن يخرجوها في العدة ومتى أخرجوها فلا نفقة لهما إن كانت حاملاً ولا سكني كان طلاق زوجها بملك الرجعة أو لايملكيها . وهكذا كل زوج حر مـــلم وذمي وعبد أذن له سيده في النكاح فعليه من سكني امرأته ونفقتها إذا كانت حرة أو أمة متروكة معه ماعلي الحر وليس نفقتها وهي زوجة له بأوجب من سكناها في الفراق ونفقتها عليه ﴿ فَاللَّاشِكَانِينَ ﴾ وإذا كان الطلاق لا بملك فيه الزوج الرجعة فيكذا القول في السكني فأما طلاق يملك فيه الزوج الرجعة فحال المرأة في السكني والنفقة حال امرأته التي لم تطلق لأنه يرثمها وترثه في العدة ويقع عليها إيلاؤه وليس له أن ينقلها من منزله إلى غيره إلا أن تبذو أو يراجعها فيحولها حيث شاء . وله أن نخرجها قبل مراجعتها إن بذت عليه كما تخرج التي لايملك رجعتها . والله سبحانه وتعالى الموفق.

## نفقة المرأة التي لايملك زوجها رجعتها

( فَاللَّهُ عَالِمُ وَ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى : قَالَ اللهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى فَى الْمُطْلَقَاتَ ﴿ أَسَكَنُوهِن مَن حَيْثُ سَكَنَتُم مَن وَجَدَمُ وَلا تَضَارُوهِن لَتَضْيَقُوا عَلَيْهِن ﴾ آلَيَهُ إلى ﴿ فَا تَوْهِن أَجُورُهِن ﴾ قال فكان بينا والله تعالى أعلى فهذه الآية أنها في المُطلقة التى لا يملك رُوجِها رَجِعتها مِن قبل أن الله عز وجل لما أمر بالسكنى عاما ثم قال في النفقة ﴿ وإن كَن أولات حمل فأنفقوا عليهن حَيْ فَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الذَى أمر بالنفقة على ذوات الأحال منهن صنف دل الكتاب على أن لا يُفقة لمن لا يُقلق عَيْر فوات الأحال منهن لأنه إذا أوجب لمطلقة بين أنه لا تجب نفقة لمن كان في غير صفتها من المطلقات ( فَاللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ الْمُطلقة وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ عَلَى وَوَجَها وَان طلاقه وإيلاء وظاهر ولما نه يقع عليها وأنه يرثها وترثه كانت الآية على غيرها من المطلقات ولم يكن من المطلقات واحدة تخالفها إلا مطلقة لا يملك الروج رجعتها وترثه كانت الآية على غيرها من المطلقات ولم يكن من المطلقات واحدة تخالفها إلا مطلقة لا يملك الروج رجعتها

أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فأرسل إلىها وكيله بنمعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال « ايس لك عليــه نفقة » وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك . ثم قال « تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدى عنسد ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك » ( فَاللَّاشَانِعِي ) أَخْرِنَا إِبرَاهِيمَ ابن أَى يحيى عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها فدفعت إلى سعيد بن السيب فسألته عن المبتوتة ؟ فقال تعتد في بيت زوجها فقلت : فأين حديث اطمة بنت قيس ؟ فقال هاه ووصف أنه تغيظ ، وقال فتنت فاطمة الناس كانت للسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكنوم قال : أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم وسلمان أنه سمعهما يذكران أن يحي بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكِ فأرسلت عائشة إلى مروان بن الحكِم وهو أمير المدينة فقالت : اتق الله يامروان واردد الموأة إلى بيتها، فقال دروان في حديث سلمان أن عبد الرحمن علمي وقال دروان في حديث قاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بات قيس ؛ فقالت عائشة لا عديث أن لانه كر شأن فرصة نقال ؛ إن كان إنمه بك اشير فعسبك مابين هذين من الشر ( وَاللَّهُ عَالَيْمِ ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع ، أن ابنة لسعيد بن زيد كانت عبد عبد الله فطلقها البتة فخرجت فأكمر دلك علمها ابن عمر ﴿ فَالْآَشِينَ ۚ ﴾ فعالمة ومروال والن السبب يعرفون أن حــديث فاطمة في أن النبي صلى الله عليه وســـلم أ.رها بائن تعتد في بيت ابن أم مكتوم كما حدثت ويذهبون إلى أن ذلك إنما كان لاشر ويزيد ابن السيب يتبين استطالتها على أحمانها ويكره لها ابن السيب وغيره أنها كتمت في حديثها السبب الذي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في غـير بيت زوجها خوفًا أن يسمع ذلك سامع فيرى أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت ﴿ وَاللَّذِ بَانِتِي ﴾ وسنة رسول الله صلى عليه وسلم في حديث فاطمة بنت قيس إذ بذت على أهل زوجها فأمرها أن تعتد في بات ابن أم مكنوم تدل على معنيين أحدها أن ما تأول ابن عباس في قول الله عز وجل « إلا أن يأتهن بفاحشة مبينة <sub>» هو</sub> البــذاء على أهل زوجها كما تأول إن شاء الله تعالى قال : وبين إنمـا أذن لها أن تخرج من بيت زوجها فلم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدى حيث شئت ولكنه حصنها حيث رضي إذ كان زوجها غاثباً ولم يكن له وكيل بتحصينها ، فإذا بذت الرأة على أهل زوجها فجاء من بذائها مايخاف تساعر بذاءة إلى تساعر الشر فازوجها إن كان حاضرا إخراج أهله عنها فإن لم يخرجهم أخرجها إلى منزل غير منزله فعصنها فيه وكان عليه كراؤه إذا كان له منعها أن تعتد حيث شاءت كان عليه كراء المنزل وإن كان غائباً كان لو كله من دلك ماله . وإن لم يكن له وكل كان السلطان ولى الغائب يفرض لها منزلا فيحصنها فيمه ، فإن تطوع السلطان به أو أهمال النزل فذلك ساقط عن الزوج، ولم نعلم فما مضى أحدا بالمدينة أكرى أحدا منزلا إنمــا كانوا يتطوعون بإنزال منازلهم وبأموالهم مع منازلهم ، وإن لم يتطوع به السلطان ولا غيره فعلى زوجها كراء المزل الذي تصير إليــه . ولا يتكارى لهـــا السلطان إلا بأخف دلك على الزوج وإن كان بذاؤها حتى نخف أن يتساعر ذلك بينها وبين أهل زوجها عذرا في الحُروج من بيت زوجها كان كذلك كل ماكان في معناه واكثر من أن مجب حد علمها فنخرج ليقام عليها أو حق فتخرج لحاكم فيه أو يخرجها أهل منزل هي فيه بكراء أو عارية ليس لزوجها أو ينهدم منزلها الذي كانت فيه أو تخاف في منزل هي فيه على نفسها أو مالها أو ما أشبه هذا من العذر فللزوج في هــذه

## باب سكني المطلقات و نفقاتهن

( فَالْلَاثَ عَانِي ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى « إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة وانقوا الله ركم لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » الآية وقالءز ذكره في المطلقات « أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضار وهن لنضيقوا علمهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن » ( فالالشِّنافِي ) رحمه الله تعالى: فذكر الله عز وجل المطلقات جملة لم نحصص منهن مطلقة دون مطلقة فجعل على أزواجهن أن يسكنوهن من وجدهن وحرم عليهم أن نخرجوهن وعليهن أن نخرجن إلا أن بفاحشة مبينة فيحل إخراجهن ، فكان من خوطب بهذه الآية من الأزواج بحتمل أن إخراج الزوج المرأته المطلقة من بيتها منعها السكني لأن الساكن إذا قيل أخرج من مسكنه فإنمــا قيل منع مسكنه وكما كان كذلك إخراجه إياها وكذلك خروجها بامتناعها من السكن فيه وسكنها في غيره فكان هذا الخروج المحرم على الزوج والروجة رضيا بالخروح معا أو سخطاه معا أو رضي به أحدها دون الآخر فليس للمرأة الخروج ولا للرجل إخراجها إلا فى الوضع الذي استثنى الله عز ذكره من أن تأتى بفاحشة مبينة وفي العذر فكان فها أوجب الله تعالى على الزوج والمرأة من هذا تعبدًا لهما ، وقد يحتمل مع التعبد أن يكون لتحصين فرج المرأة في العدة وولد إن كان بها والله تعالى أعلم (قال) ويحتمل أمر الله عز وجل بإسكانهن وأن لايخرجن ولا نخرجن مع ماوصفت أن لايخرجن بحال ليلا ولا نهارا ولا لمعنى إلا معنى عذر ، وقد ذهب بعض من ينسب إلى العلم في المطلقة هذا المذهب فقال لا نخرجن ليلا ولا نهارا عال إلا من عذر ( ﴿ إِلَاكِنَ ۚ اَنْعِي ) رحمه الله تعالى : ولو فعلت هذا كان أحب إلى وكان احتياطا لايبق في القلب معه شيء ، وإنمــا منعنا من إيجاب هذا عليها مع احتمال الآية لمــا ذهبنا إليه من إبجابه على ماقال ماوصفنا من احتمال الآيات قبل لمسا وصفنا ، وأن عبد الحبيد أخبرنا عن ابن جريج : قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال طلقت خالتي فأرادت أن تَحجَمدُ نخلا لهما فزجرها رجل أن تخرج فأنت إلى الدي صلى الله عليه وسلم فقال «بلي فجدي نخلك فلملك أن تصدقى أو تفعلى معروفاً » ﴿ وَاللَّاتِ بَافِينَ ﴾ نخل الأنصار قريب من منازلهم والجداد إنمها يكون نهارا ( الله الله الحيد عن ابن جريج قال أخبرني إسمعيل بن كثير عن مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فـآم نساؤهم وكن متجاورات في دار فجئن النبي صلى الله عليه وسلم فقلن يارسول الله : إنا نستوحش بالليل أفنييت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبددنا إلى بيوتنا ؟ فقال النبي صلىالله عليه وسلم ﴿ تحدُّن عَنْدُ إحدا كن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل الرأة منكن إلى بينها » ( فاللانت أنهي ) أخبرنا عبد الحيد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن عبيد الله أنه كان يقول لا يصاح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كات في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيها .

# العذر الذي يكون للزوح أن يخرجها

( فالله على الله تبارك و تعالى فى المطلقات « لا تحرجوهن من يوتهن ولا مخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » ( فالله على الله تبارك و تعالى فى المطلقات « لا تحرجوهن من يوتهن ولا مخرج عن ابن عباس أمه كان يقول : الفاحشة المبينة أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت فقد حل إخراجها : أخرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم أن عائشة كانت تقول انتي الله يافاطمه فقد علمت فى أى شى ، كان دلك : قال أخرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبى سلمة بن عبد الرحمين عن فاطمة بنت قيس أن

وفرق بينهما اعتدت بالحمل فإذا وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم نكحها فهو للأول ، وإن كانت وضعته لستة أشهر من يوم نكحها الآخر فأكثر إلى أف من أربع سنين من يوم فارقها الأول دعى له القافة وإن كالت وضعته لأكثر من أربع سنين ساعة مزيوم فارقها الأول فكان طلاقه لا مملك الرجعة فيو للآخر وإن كان طلاقه عملك الرجعة وتداعياه أو لم يتداعياه ولم ينكراه ، ولا واحد منهما أريه القافة فبأجهما ألحقوه به لحق وإن ألحقوه بالأول فقد انقضت عدتها من الأول وحل للاخر خطبتها وتبندئ عدة من الآخر فإذا قضتها حلت خطبتها للا ول وغيره فإن ألحقوه بالآخر فقد انقضت عدتها من الآخر وتبتدئ فتكمل على مامضي من عدة الأول، وللأول عليها الرجعة في عدتها منه إن كان طلاقه يملك الرجعة ( فالالشنافين) رحمه الله تعالى : وإن لم يلحقوه تواحد منهما أو الحقوم بهما أو لم تكن قافة أو مات قبل أن تراه القافة أو ألقته ميتا فلم تره القافة فلا يكون ابن واحسد منهما في هذه الحال. ولو كان أوصي له شيء فولد فملك ثم مات وقف عنيما معاحق صطلحا فيه ، وإن كان مات بعد ولاده وقبل موت قريب له يرثه المولود وقف له ميرائه حتى يتبين أمره فإن لم يتبين أمره لم يعنا شيئا من ميرائه من لايعرف وارث له أو ليس بوارث ( قال الربيع ) فإن لم يلحقاه بأحد منهما رجعا عليه بمــا أنفقا عليها ولم تحر من عدته. به ( قَالُالشُّ يَافِعي ) والفقة أمه حبلي في قول من يرى النفقة للحامل في أسكاح الفاسد عايهما .ما فإن لم يلحق بواحد منهما لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء من نفقتها وإن ألحق بأحدهما رجع الذي نفي عنه على الذي لحق به بمــا أخرج من نفقتها والقول في رضاعه \_حتى يتبين أمره \_ كالقول في نفقة أمه ( ﴿ وَاللَّهُ عَالِمَهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى : وأما أنا فلا أرى على الناكح نكاحا فاسدا لنقة في الحمل و لنفقة على الروج الصحيح النكاح فلا آخذه بنفقتها حتى تلد فإن ألحق به الولد أعطيتها نفقة الحمل من يوم طلقها هو وإن أشكل أمره لم آخذه بنفقة حتى ينتسب إليه الولد فأعطيها النفقة ، وإن ألحق بصاحبه فلا نفقة عليه لأنها حيلي مهن غيره ، وإذا كان أمر الولد مشكاركم وصفت فقد انقضت إحدى العدتين بوضع الحمل وتستأنف الأخرى بعد وضع الحمل ولا رجعة الأول عليها في العدة الأخرى بعد الحمل وإنميا قلت تستأنف العدة لأني لا أدري العدة بالحمل من الأول هي فتستأنف العدة من الآخر أو من الآخر فتبني فلما أشكلت جعلماها تستأنف وتلغي مامضي من عدتها قبل الحمل ولا يكون الآخر خاطبا حتى ينقضي آخر عدتها (قال الربيع) وهذا إذا أنكراه جمعاً فأما إذا ادعاه فكل واحد منهما مقر بأن النفقة تلزمه ( فَاللَّانِ عَانِينِ ) ولو ادعاه أحدها وأنكره الآخر أربته القافة وألحقته عن ألحقوه به ولا حد على الذي أحكره من قبل أن مربه إلى أب قبل أن يتبين له أب غيره ( فالراف أنو) رحمه لله تعالى وهكذا القول لو نكحت ثلاثة أو أربعة فمضت عدتها من الأول ومن كل من أصابها ممن بعده ولا عدة عايها ممن لم يصبها منهم ( واللَّهُ عَافِعي ) رحمه الله : ولوكان النكاحان جميعاً فاسدين الأول والآخركان القبل فيه كالقول في النكاح الصحيح والفاسد ( واللايم نافق ) رحمه الله تعالى : وهكذا كل زوجة حرة مسلمة أو ذية أو أمة مسلمة إلا أن عدة الأمة نصف عدة الحرة في الشهور وحيضتان في الحيض ومثلها في وضع الحمل فتصنع الأمة في عدتها مثل ماتصنع الحرة في عدتها ( فِاللَّاشِيَافِينِي ) رحمه الله تعالى: وإذا طلق الرحل المرأة فأفرت بانقضاء العدة ونكحت فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم نكحها وأقل من أربع سنين من يوم طاقت فهو للأول وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم نكحها وأكثر من أربع سنين من يوم طلقها الأول فايس للأول ولا للاخر .

## اجتماع العسدتين

( وْالْالْمَةُ عَالِمُهُ : أَخْبُرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن السيب وسلمان أن طليعة كانت تحت رشيد الثقني فطلقها البتة فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما » ثم قال عمر بن الخطاب « أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان الزوج الذي تزوج بها لم يدخل مها فرق بينهما . ثم اعتدت قمة عدتها من زوجها الأرل وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل مها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتــدت من زوجها الآخر ثم لم ينكحها أبدا ( فَاللَّانِ اللَّهِ ) قال سعيد ولها مبرها بما استحل منها ( فَاللَّانِ النِّي ) أُخبرنا بحي بن حسان عن جربر عن عطاء ابن السائب عن زاذان أبي عمر عن على رضي الله تعالى عنه أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجيا وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر ( فالانتابي ) أخبرنا عبد الحبيد عن ابن جربيج قال أخبرنا عطاء أن رجلا طلق ا، رأته فاعتدت منه حتى إذا بق شيء من عدتها نكحها رجل في آخر عدتها جهلا ذلك و بني بها فأني على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في ذلك ففرق بينهما وأمرها أن تعتد ما بقي من عدتها الأولى . ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة ، فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار إن شاءت نكحت وإن شاءت فلا قال وبقول عمر وعلى نقول فىالمرأة تنكح فى عدتها تأتى بعدتين معا وبقول على نقول إنه يكون خاطبا من الخطاب ولم نحرم عليه . وذلك أنا إذا جعلنا النكاح الفاسد يقوم مقام الكاح الصحييج في أن : بي المنكوحة نكاحا فاسدا إذا أصيبت عدة كعدتها في النكاح الصحيح فنكحت امرأة في عدتها فأصيت فقد لزمتها عدة الزوج الصحيح ثم لزمها عدة من السكاح الفاسد فكان عليها حقان بسبب زوجين ولا يؤديهما عنها إلا بأن تأتى بهما معا وكذلك كل حقين لزماها من وجيهن لايؤديهما عن أحد لزماه أحدهما دون الآخر . ولو أن ا، رأة طلقت أو ميت عنها فشكحت في عدتها ثم علم ذلك فسخ نكاحها فإن كان الزوج الآخر لم يصبها أكملت عدتها من الأول ولا يبطل عنها من عدتها شيء في الأيام التي عقد عليها فيها السكاح الفاسد لأنها في عدتها ولم تصب فإن كان أصابها أحصت مامضي من عدتها قبل إصابة الزوج الآخر وأبطلت كل مامضي منها بعد إصابته حتى يفرق بينه وبينها واستأنفت البنيان على عدتها التي كانت قبل إصابته من يوم فرق بينه وبينها حتى تـكمل عدتها من الأول ثم تستأنف عدة أخرى من الآخر فإذا أكملتها حلت منها والآخر خاطب من الخطاب إذا مضت عدتها من الأول وبعد لاتحرم عليه لأنه إذا كان يعقد علميا السكاح الفاسد فيكون خاطبا إدا لم يدخل مها فلا يكون دخوله مها في السكاح الفاسد أكثر من زناه بها وهو لو زني بها في العدة كان له أن ينكحها إذا انقضت العدة (قال) فإذا انقضت عدتها من الأول فللآخر أن نخطيها في عدتها منه وأحب إلى لوكف عنها حتى تنقضي عدتها من مائه الفاسد ولو كانت هذه الناكح في عدنها الصابة لامحيض فاعتدت من الأول شهرين ثم نكحها الآخر فأصابها ثم فرقبا بيسهما فقلنا لهذ استأنني شهرا من وم فارقك تكملين به الشهرين الأولين اللذين اعتددت فيه من النكاح الصعيح فعاضت قبل أن تكمل الشهرين سقطت عدتها بالشهور وابتدأت من الأول عدتها ثلاث حيض إذا طعنت فى الدم من الحيضة الثالثة فقد حلت من الأول ثم كانت في حيضتها اثالثة خلية من الأول وغير معتدة من الآخر والاخر أن نخطيها في حضتها الثالثة فإذا طهرت منها اعتدت من الآخر ثلاثة أطهار وإدا طمنت في الدم مِد من كمل الطهر اثالث حلت من الآخر أيضاً لجميع الخطاب ( قَالَالِشَعَانِينِ ) ولو كانت محيض فاعتدت حضة أو المدين ثم أصابها الزوج الآخر فحملت (0- 4.6)

بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة فقال « ماهذا يا أم سلمة؟» فقالت يارسول الله إنما هوصبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم« اجعليه بالليس والمسعيه بالنهار» ( فالللش الجعي) الصبر يصفر فيكون زينة وليس يطيب وأذن للما أن جعله بالميل حيث لاتراه أحد وتمسحه بالنهار ( فالالشنافيي ) ولوكان في بدنها شيء لا يرى فجعلت عليه الصبر بالليل والنهار لم يكن بذلك أس . ألا نرى أنه أن لها فيه بالليل حيث لا يرى وأمرها بمسحه بالنهار (قال) وفي الثياب زينتان إحداهما جمال الثياب على اللابس التي تجمع الجمال وتستر لمن لبسها وإذا أفردت العرب التربين على بعض اللابسين دون بعض فإنما تقول ترين من زين الثياب التي هي الزينة بأن يدخل عليها شيء من غيرها من الصبغ خاصة ولا بائس أن تلبس الحاد كل ثوب وإن جاد من البياض لأن البياض ليس بمزين ، وكذلك لصوف والوبر وكل مانسج على وجهه وكذلك كل ثوب منسوج على وجهه لم يدخل عليه صبغ من خز أو مروى إبريسم أو (٢) حشيش أو صوف أو وبر أو شعر أو غيره ، وكذلك كل صبغ لم يرد به تزبين الثوب مثل السواد وما أشبهه فإن من صبغ بالسواد إنما صبغه لتقبيحه للحزن وكذلك كل ماصبغ لغير تزيينه إما لنقبيحه وإما لنني الوسخ عنه مثل الصباغ بالسدر وصباغ الغزل بالحضرة تقارب السواد لا الحضرة الصافية وما فيمش معناه فأما كل صباغ كان زينة أو وثبي في اثرب بصبغ كان زينة أو تلميع كان زينة مثل العصب والحبرة والوشى وغيره فلا تلبسه الحاد غليظا كان أو رقية، ( ق.ل ) والحرة السكبيرة المسلمة والصغيرة والذمية والأمة المسلمة في الإحداد كلمهن سواء من وجبت عليه عدة الوفاة وجب عليه الإحداد لا يختلفن. ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) على أن على المعتدة من الوفاة تكون بإحداد أن لاتعتد امرأة بغير إحداد لأنهن إن دخان في المخاطبات بالعدة دخلن في المخاطبات بالإحداد ولو تركت امرأة الإحداد في عدتها حتى تنقضي أو في بعضها كانت مسيئة ولم يكن عليها أن تستأنف إحداداً لأن موضع الإحداد في العدة فإذا مضت أو مضى بعضها لم تعد لما مضى ( قَالُ لِشَبْ اَفِع ) رحمه الله تعالى : ولو كان المتوفى عنها أو المطلقة مغمى عليها أو مجنونة فمضت عدتها وهي بتلك الحال لاتعقل حلت ولم يكن عليها استئناف عدة ولا إحداد من قبل أن العدة إنما هي وقت يمر عليها تكون فيه محتبسة عن الأزواج كما تكون الزكاة في وقت إذا مر على رب المال زكاه وسواء كان معتوهاً أوكان يعقل لأنه لاعمل له في وقت يمر عليه وإذا سقط عن المعتوه العمل في الصلاة سقط عن المعتدة العمل في الإحداد ، وينبغي لأهلها أن يجنبوها في عدتها ما تجتنب الحاد ، وعدة المتوفي عنها والمطلقة من يوم يموت عنها زوجها أويطلقها فإن لم يائتها طلاق ولا وفاء حتى تنقضي عدتها لم يكن عليها عدة ، وكذلك لو لم يأتها طلاق ولا وفيه حتى يمضى بعض عدمها أكَّات با بني من عدمها حادة ولم تعد ماهضي منها ( فالالشَّمَا فِينَ ) وإن بلغها قين وفاته أو طلاقه ولم تعرف اليوم الذي طلقها فيه ولا مات عنها اعتدت من يوم استيقنت بطلاقه ووفاته حتى تكمل عدتها ولم تعتد بما تشك فيه كأنه شهد عندها أنه مات في رجب وقالوا لاندرى في أي رجب مات فتعتد في آخر ساعات النهار من رجب فاستقبلت بالعدة شعبان وإذاكان اليوم العاشر بعد الأربعة الأشهر في آخر ساعات نهاره حلت فكانت قد استكملت أربعة أشير وعثمرا.

<sup>(</sup>١) لعل في العرارة تحريمًا وأصلها « على أن العدة . ين الوفاة تكون بإحداد وأن لاتعتد النج » .

غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق فدعت بطب فمست منه ثم قالت مالى بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وســـلم يقول على المبر« لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشيرا » قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله إن ابنتي توفىء: ها روجها وقد اشتكت عيديها أفنكحلما؟ فقالرسول الله صلىالله عليه وسلم«لا» مرتاين أو ثلاً، كل ذلك يقول «لا» ثم قال «إنّما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول "قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة علىرأس الحول؟ قالت زينب كانت الرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئاً حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فنقبص به فقاما تقبص بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها ثم تراجيع بعد ماشاءت من طيب أو غيره ( ﴿ اللَّا شِ مَا أَنْهُ مَا لَ الحفش البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره والقبص أن تأخذمن الدابة موضعاً بأطراف أصابعها والقبض الأخذ بالكف كلها ( فالالشَّنافِق ) وترمى بالبعرة من ورائها على معنى أنها قد بنفت خرة الني لما أن تكون ناسية زمام الزوج بطول ماحدث عليه كما تركت البعرة وراء ظهرها ﴿ فَاللَّاشِّنَافِينَ ﴾ أحبر، مدلاً. عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة أو عائشة أو حفصة أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» ( فاللانت أنجي ) كان الإحداد على المتوفى عنهن الزوج في الجاهلية سنة فأقر الإحداد على المتوفى عنهن في عددهن وأسقط عربن في غير عددهن ولم يكن الإحداد في سكني البيوت فتسكن المتوفى عنها أي بيت كانت فيه جيد أو ردى وذلك أن الإحداد إنما هو في البدن وترك لزينة البدن<sup>(1)</sup> وهو أن يدخل على البدن من غير شيء بزينة أو طيب معها عليها يظهر بها فتدعو إلى شهوتها فأما اللبس نفسه فلا بدمنه . قال فزينة البدن المدخل عليه من غيره الدهن كله في الرأس فلا خـير في شيء منـــه طيب ولا غيره زيت ولا شيرق ولا غيرها وذلك أن كل الأدهان تقوم مقاما واحـــدا في ترجيل الشعر وإذهاب الشعر الشعث وذلك هو الزينة وإن كان بعضها أطيب من بعض وهكذا رأيت الحرم يفتدى بأن يدهن رأسه ولحيته بزبت أو دهن طيب لما وصفت من الترجيل وإذهاب الشعث (قال) فأما بدنها فلا بأس أن تدهنه بالزيت وكل مالا طيب فيه من الدهن كما لايكون بذلك بأس للمحرم ، وإن كانت الحاد تخالف المحسرم في بعض أمرها لأنه ليس بموضع زينة للبدن ولاطيب تظهر ريحه فيدعو إلى شهوتها ، فأما الدهن الطيب والبخور فلا خير فيه لبدنها لما وصفت من أنه طيب يدعو إلى شهوتها وينبه بمكانها وإنمــا الحاد من الطيب شيء أذنت فيه الحاذ، والحاد إذا مست الطيب لم يجب عليها فدية ولم ينتقض إحدادها وقد أساءت (قال) وكل كعل كان زينة فلا خير فيه لها مثل الأثمد وغيره ممسا يحسن موقعه في عينها ، فأما السكحل الفارسي وما أشبهه إذا احتاجت إليه فلا بأس لأنه ليس فيه زينة بل هو يزيد العين مرها وقبحها وما اضطرت إليه مما فيه زينــة من الكحل اكتخلت به بالليل ومسجنه بالمهار وكذلك الدمام وما أرادت به اندواء ( فالالشفالي ) أخبرنا ،الك أمه

<sup>(</sup>١) قوله : وهو أن يدخل إلى قوله إلى شهوتها كذا فى الأدرل وعبارة النونى عن الشافعي « وهو أن ندخ.. على البدن شيئا من غيره بزينة أو طبها يظهر عليها فيدعو الخ .كتبه مصححه .

ا بن عبد الله بن عتبة مثله أو مثل معناه لا نخالفه ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُ عَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْ سكن أهل البادية هكذا إنما هو سكن مقام غيطة وظعن غيطة وأن الظعن إذ أجدب موضعها أو خف أهلها عدر بأنها تبقى بموضع مخوف أو غير ستير بنفسها ولا معها من يسترها فيه (قال) فهدا كانث السنة تدل على أن المرأة تحرج من البذاء عن أهل زوجها فإذا كان تعذر كان في دلك العني أو أكثر وذلك أن ينهم المسكن الذي كانت تسكمه وتحدث الفتنة في ناحبتها أو المـكثرة أو في مصرها أو خاف سلطاناً أو لصوصاً فلها في هذا كله أن تانقل عن المصر إن كان عاما في المصر وعن الماحية التي هي فيها إلى ناحية آمن منها ولزوجها أن خصنها حيث شاء إذا كان موضعا آمناً . وبحبر زوجها على الـكراء لهما إذا انهدم المنزل الذي كانت تسكنه أو غصب عليه ﴿ وَاللَّذِ عَالِمَ وللحاكم أن يخرج المرأة في العدة في كل مازمها من حد أو قصاص أو خصومة (قال) وإذا أخرجت المرأة فم يلزمها من حكومة أو حد أو غيره من المصر فانقضى ما أخرجت له رجعت إلى منزلها حيث كان فإن كان الحاكم الذي مخرجها إليه بالمصر فمتي انصرفت من عنده انصرفت إلى بينها (قال) وكل ماجعلت على الزوج المطلق فيـــه السكني والنفقة قضيت بذلك فىماله إن غابوكل ماجعلت للزوج تصيير المرأة إليه من المنازل إذاكان العذر الذى تنتقل بهالمرأة جعلت لمن أسكنها أجنبيا متطوعاً كان الذي أسكنها أو السلطان ولم أقض على الزوج بكراء سكنها وقضيت عليـــه بنفقها إن كانت عليه نفقة ( قال ) وإذا مات الروج فأسكنها وارثه منزله فليس لهــا أن خرج حتى تنقضي عدتها ووارثه يقوم في ذلك مقامه . فأما امرأة صاحب السفينة إذا كانت مسافرة معه فكالرأة المسافرة لاتخالفها في شيء إن شاءت مضت إلى الموضع الذي خرجا في السفر إليه ورجعت فأ كملت عدنها في منزله وإن شاءت رجعت إلى منزله فاعتدت فيه وكذلك لو أذن لهما فخرجت في سفينة (قال) ولو كان الزوج خرج بامرأته إلى بادية زائرا أو متنزها ثم طاقها أو مات عنها رجعت إلى منزلها فاعتدت فيه وليس هذا كالنقلة ولا كالسفر يأذن لهما به إلى غاية وذلك مثل النقلة وهذه زيارة لانقلة .

### الإحـــداد

( فَاللّانَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّه تعالى : ذكر الله تعالى عدة الوفاة و طلاق وسكي المطلقة بعابة إذا العنها المعتدة حلت وخرجت وجاءت السنة بسكني المتوفى عنها كا وصفت ولم يذكر إحدادا فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المترفى عنها أن تحدكان ذلك كا أحكم الله عز وجل فرضه في كتابه و بين كيف فرضه على لسان بيه صلى الله عليه وسلم من عدد الصلوات والحيئة فيها فكان على المنوفى عنها والمطلقة عنه بنص كتاب الله تعالى : وللمطلقة سكن بالكتاب وللمتوفى عنها بالسنة كو وصفت وعلى النوفى عنها إحداد بيص السنة وكانت المطلقة إداكان فيما السكني لأنهما معا في عدة غير ذواتي زوجين يشبه أن يكون على المعتوفى عنها بالسنة وبأنه يشبه أن يكون لها السكني لأنهما معا في عدة غير ذواتي زوجين يشبه أن يكون على المعتوف عليها الرجعة تحد إحداد المتوفى عنها حتى تنقضى عدتها من الطلاق لما وصفت وقد قاله بعض التابعين ولا بيين لى عليها الرجعة تحد إحداد المتوفى عنها حتى تنقضى عدتها من الطلاق لما وصفت وقد قاله بعض التابعين ولا بيين لى عليها الرجعة عد بالأنهما قد خللهان في حال وإن اجتمعا في عيم ( فاللاشف) فتى ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر من محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة ( فال ) قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج الني سلى الله عليه وسلم حين توفى أبوسفيان قدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضها . ثم قالت والله مالى بالطب من حاجة أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضها . ثم قالت والله مالى بالطب من حاجة أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضها . ثم قالت والله مالى بالطب من حاجة أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضها . ثم قالت والله مالى بالطب من حاجة بالمن عن حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضها . ثم قالت والله مالى بالطب من حاجة المن عن حبيبة بطيب فيه منه عن حبيبة بطيب فيه عن تربيبة بطيب فيه منه عاد المناه المن

أرسلنك زائرة . ثم مات أو طلقها طلاقا لا ثلك فيه الرجعة كان عليها أن ترجع فتعتد في بيته لأن النقلة ليست لها إلا بده (قال) وإذنه لهما في المصر إلى ، وضع معلوم وإلى أبين شاءت سواءأن أذن لهما في انقلة ثم طلقها لم كان علمها أن ترجع إلى منزله حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها فيكون أحق بها . وإن أذن لهـا في الزيارة أو النزهة ثم طلقها فعلمها أن ترجع إلى منزله لأن الزيارة والنزهة ليست بنتلة ولو انتقلت لم يكن ذلك لهـــا ولا له وكان عليها أن ترجم فتعتد في بيته (قال) ولو كان أذن لهــا أن تخرج إلى الحج فلم تخرج حتى طلقها أو مات عنها لم يكن لها أن تخرج ، ولو خرجت ، من منزله ففارقت المصر أو لم نفارقه إلا أنها قد فارقت منزله بإذنه للخروج إلى الحج ثم مات عنها أو طلقها كان لهما أن ممضى فى وجهها والقيم إله القام الحاج ولا تزيد فيه وتعود مع الحاج فتكس بقية عدتها في منزله إلا أن كون أدن لها في هذا أن تقيم مكله أو في بلد غيرها إذا قضت الحج فنهكون هذه كالمقابة وتقميم في دلال البلد ( و إينيز نافعي ) رحمه الله تعالى ولا نخرج إلى الحج بعد مضى العدة إلا مع ذي محرم إلا أن تكون حمرًا إلى الأم وتكون مع نساء ثفات فلا بأس أن تحرج مع غير ذي محرم ولو أدن لهما إلى سفر يكون مسيرة يوم وليلة غير حجة الإسلام لم يكن لها أن تخرج إلا مع ذى محرم ، فإن خرجت من منزله ولم تبلغ السفر حتى طلقها أو مات عنهاكان عليها أن ترجع فنعتد في منزله ولو باغت ذلك الوضع وقد سمى لها وقنا تقيمه في ذلك الموضع أوقال زورى أهلك فنوت هي النقلة أو لم تنوها أو خرجت إليه فلا أنظر إلى نيتها هي في النفلة لأن ذلك لايتم لها إلا بقوله قبل الطلاق أو الموت قد أذنت لهما في النقلة ، فإذا قال ذلك في منتقلة تعتد في ذلك الموضع الذي أذن لها في النقلة إليه ولا تعتد في غيره وإن لم يقل هو شيئاً حتى مات فقالت هي قد أذن لي فالقول تولها وتعتد حث أذن لها من ذلك الصر إذا كانت هي قد انقات قبل أن يقع عليها الطلاق أو يموت زوجها وليس لورثه أن يمنعوها منه ولا إكذابها وإن أكذوها كان القول قولها (قل) ولو قال لها اخرجي إلى مصركذا أو موضع كذا فخرجت إليه أو منزل كذا من مصر فخرجت إليه ولم يقل لها حجى ولا أفيمي ولا ترجعي منه ولا لا ترجعي إلا أن تشائى ولا تزورى فيه أهلك أو بعض معرَّتك ولا تتنزهي إليه كمانت هذه نفلة وعليها أن تعتد في ذلك الموضع من طلاقه ووفاته إلا أن تقر هي أن ذلك الإذن إنمــاكـان لزيارة أو لمدة قيمها فيكون عليها أن ترجع إذا بلغها الوفاة فتعتد في بيته وفي مقامها قولان : أحدهما أن لهما أن تقمم إلى المدة التي أمرها أن تقيم إليها لأنه نقلها إلى مدة فإن كانت المدة حتى تنقضي عدتها فقد أكملت عدتها إن شاءت رجعت وإن شاءت لم ترجع وإن كانت المدة ما لا تنقضي فيها عدتها رجعت إذا القضت المدة . واثناني أن هذه زيارة لا نقلة إلى مدة فعليها الرجوع إذا طلقها أو مات عنها لأن العلم قد أحاط أنها ليست بنقلة (قال) ولو قال لها في المصر اسكني هذا البيت شهراً أو هذه الدار شهرا أو سنة كان هذا مثل قوله فىالسفر أفيمي فيبلدكذا شهرا أو سنة وهذا كله فيكل مطلقة ومنوفىعنها سواء غيرأن لروج المطلقة التي يملك رجعتها أن يرتجعها في قلها من حيث شاء إلى حيث شاء ، ولو أراد نقلتها قبل أن يرتجعها من منزلها الذي طلقها فيه أو من سفر أذن لهما إليه أو من منزل حولها إليه لم يكن ذلك له عندي كما لايكون له في التي لايملك رجعتها (قال) وإن كمانت المتوفى عنها أو المثلقة طلاقاً بائماً بدوية لم تخرج من منزل زوجها حتى يلتوى أهلها فإن انتوى أهلها انتوت وذلك أن هكذا سكن أهل البادية إنم سكنيه سكن مقام ماكان القام غبطة فإذا كان الانتواء غبطة انتووا ( أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها إنها تنتوى حيث ينتوى أهالها ﴾ أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبية وعن عبيدالله

وَنَارِا ۚ إِلَى مَلَوْلُ عَمْرِ مِلْوَلُهُ الذِي كَانَتَ مِعْهُ فَيْهِ ثُمْ طَاهَ إِنَّا وَمَاتَ عَنْهَا بِعد أَنْ صَارِتٌ فِي الْمَوْلُ الذِّي نَقَلْهَا إِلَيْهِ اعتدت في ذلك المزل الذي نقلها إله وأذن لهما أن تنتقل إليه ، ولو كان أذن لهما في انتقلة إلى مثرل بعنه أو أمرها تنتقل حيث شاءت فنقلت متاعيا وخدميا ولم تنتقل بدنها حتى مات أو طلقبا اعتدت في بيتها الذي كانت فيه ولا تكون منتقلة إلا يبدنها . فإذا انتقلت ببدنها وإن لم تنتقل بمتاعبًا ثم طلقبًا أو مات عنها اعتدت في الموضع الذي انتقلت إليه بإذنه ( قال ) سواء أذن لهما في منزل بعينه أو قال لهما المقلى حيث شئت أو انتقلت بغير إذنه فأذن لهما بعد فيالمقام فيذلك المنزلكل هذا فيأن تعتد فيه سوا.(قال) ولو انتقات بغير إذنه ثمهلم يحدث لها إذنا حتى طلقها أومات عنها رجعت فاعتدت فى بيتها الذى كانت تسكن معه فيه . وهكذا السفر يأذن لها به فإن لمتخرج حتى يطلقها أو يتوفى عنها أقامت فيمنزلها ولمتخرج منه حتى تنقضيءدتها وإن أذن لها بالسفرفخرجت أو خرج بهامسافرا إلىحج أو بلدمن البلدان فمات عنها أو طلقها طلاقا لا علك فيه الرجعة فسواء ولها الخيار في أن تمضى في سفرها ذاهبة أو حاثية وليس علما أن ترجع إلى بيته قبل أن ينقضي سفرها فلا تقيم في المصر الذي أذن لها في السفر إليه إلا أن يكون أذن لها في المقام فيه أو في النقلة إليه فيكون ذلك عليها إذا بلغت ذلك النصر . وإن كان أخرجها مسافرة أفاءت م <sub>قعم</sub> لسافر مثلها ثم رجعت فبن بقي من عدتها شيءُ أكلته في بيته وإن لم يبق منها شيء فقد انقضت عدتها ( قال ) وسواء كات قريباً من مصرها الذي خرجت منه إذا مات أو طلقها أو بعيداً وإذنه لها بالسفروخروجها فيه كإذنه بالنقلة وانتقالها لأن نقلة المسافر هكذا . وإن رجعت قبل أن ينقضي سفرها اعتدت بقية عدتها في منزله ولها الرجوع لأنه لم يأذن لها بالسفر إذن مقام فيه: إلا مقام مسافر ، وإن كان أذن لها بالىقلة إلى مصر أو مقام فيه فخرجت ثم مات أو بقي حيا فإذا بلغت ذلك المصرفله \_ إن كان حيا ولوليه إن كان حاضرا أو وكيل له \_ أن ينزلها حيث يرضي من المصرحق تنقفي عدتها ، وعليه سكناها حتى تنقضي عدتها في ذلك المصر ، وإن لم يكن حاضراً ولا وكيل له ولا وارث حاضر كان على السلطان أن يحصنها حيث ترضى لئلا يلحق بالميت أو بالمطلق ولدا ليس منه . وإذا أذن الرجل لامرأته أن تنتقل إلى أهام أو غيرهم أو منزل من المارل أو قال أقيمي في أهمك أو في سرل فلم نخرج حتى طلقها طلاقا لارجعة له علمها فيه أو مات اعتدت في منزله . وإن خرجت إلى ذلك الموضع فبلغته أو لم تبلغه . ثم طلقها طلاقا لايملك فيه الرجعة أو مات عنها مضت إليه وحين زايات منزله بإذنه إلى حيث أمرها أن تنتقل أو تقم فمنزلهــا حيث أمرها وسواء في هذا كله أخرجت متاعها أو تركته أو منعها متاعها أو تركها وإياه . وهكذا إن قال لها : أقيمي فيه حتى يأتيك أءرى وقوله هذا وسكوته سواء لأن المقام ليس بموضع زيارة وليس علها ـــلو لقلما ثم أمرها ــ أن تعود إلى مُبرِله أن معرد إليه وسواء قال إنما قلت هذا لهما الزور أهابا أو لم تنهه إذا طلقيها طلاقً علك فيه الرجعة[و لا تملكيما لم يكن له نقلها عن الموضع الذي قال لهما التقلي إليه أفيمي فيه حتى براجعها فينقلها إن شاء ( فالالش نيالهي ) رحمه الله تعالى : إن كان أذن لهما في زيارة أهلها أو غيرهم أو النزهة إلى موضع في المصر أو خارجا منه فخرجت إلى ذلك الموضع الذي أذن لها فيه ثم مات عنها أو طلقها طلاقا لايملك فيه الرجعة فعليها أن ترجع إلى منزله فنعتد فيه لأن الزيارة ليست مقاماً . فإن قال في هذا كله قبل الطلاق أو الموت إنما نقلتها إليه ولم تعلم هي كان لهما أن تقيم حيث أفر أنه أمرها أن تنتقل لأن النقلة إليه وهي متنقلة لم يكن لها أن ترجع ، ولو أذن لها بعد الطلاق الذي لايملك فيه الرجعة أو يملكها قبل أن يرتجعها أو قال لها في مرضه إذا مت فانتقلي حيث شئت فمات لم يكن لهما أن تعتد في في غيره (قال) ولوكان أذن لهما فها وصفت فنوت هي النقلة وقالت أنا أنتقل ولم ينو هو النقلة . وقال هو إنمسا

فبكون على زوج المطلقة أن يسكنها لأنه مالك ماله ولا يكون على زوج المرأة المتوفى عنها سكنها لأن ماله مملوك لغيره(١) وإنما كانت السكني بالموت إذ لامال له والله تعالي أعلم . أخبرنا مالك عن سعد بن إسحق ابن كعب بن عجرة عن عمته زين بنت كعب ابن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعد الحُدرى أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلمها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذاكان في طرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلى فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة . قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نعم » فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعيت له فقال «كيف قلت؟» قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي · فقال « امكثي في بيتك حتى يبلغ الـكتاب أجله » قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا . قالت فلما كان عثمان بن عنمان رضي الله عنه أرسل إلى فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به . قال : وبهذا نأخذ (قال) وإدا طلق الرجل المرأة فلها سكناها في منزله حتى تنقضي عدتها ما كانت العدة حملاً أو شهوراً كان الطلاق علك فيه الرجعة أو لايماكيها ( قال ) وإن كان المنزل بكراء في لكراء على الزوج المطلق أو في مال الزوج الميت ولايكون للزوج المطلق إخراج الرأة من «سكنها الذي كانت تسكن معه كان له المسكن أو لم يكن ، ولزوجها إذا تركها فما يسعها من المسكن وستر بينه وبينها أن يسكن فما سوى مايسعها ( قال ) وإن كان على زوجها دين لم يبع مسكنها فها يباع من ماله حتى تنقضي عدتها (قال) وهذا إذا كان قد أسكنها مسكنا له أو منزلا قد أعطى كراءه ( قال ) وذلك أنها قد ملكت عليه سكناها فها يكفيها طلقها كما يملك من اكبرى من رجل مسكنه سكني مسكنه دون مالك الدار حتى ينقضي كراؤه (قال) فأما إن كان أنزلها منرلا عارية أو في كراء فانقضى أو بكراء لم يدفعه وأفاس فلأهل هذا كله أن يخرجوها منه وعليه أن يسكنها غيره إلا أن يفلس فإن أفلس ضربت مع الغرماء بأفل قيمة سكني مايكفيها بالغا ما بلغ واتبعته بفضله متي أيسر (قال) وهكذا تضرب مع الغرماء بنفقتها حاملا وفي العدة من طلاقه (قال) ولوكانت هذه المسائل كليها في موته كان القول فيها واحدا من قولين . أحدهما : ما وصفت في الطلاق لايخالفه . ومن قال هذا قال : وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم للفريعة « امكني في بيتك حتى يبلغ الـكتاب أجله » دليل على أن لمتوفى عنها السكني ( قال ) وبجعل لها السكني في مال الميت بعد كفنه من رأس ماله ويمنع منزلها الذي تركها فيه أن يباع أو يقسم حتى تنقضي عدتها ويتكارى لها إن أخرجت من منزل كان بيده عارية أو بكراء . والقول الثانى : أن الاختيار لورثته أن يسكنوها وإن لم يفعلوا هذا فقد ملكوا المال دونه ولم يكن لها السكني حبن كان ميتا لايملك شيئا ولاسكني لها كم لانتقة لهما ومن قال هذا قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم «امكني في بيتك» يحتمل مالم تخرجي منه إن كان لغيرك لأنها قد وصفت أن المنزل ليس لزوجها . فإن كان لها المنزل أو للقوم فلم يخرجوها منه لم مجز أن تخرج منه حتى تنقضى عدتها (قال) وإذا أسكنها ورثته فلهم أن يسكنوها حيث شاءوا لاحيث شاءت إذا كان موضعها حريزا ولم يكن لها أن تمتنع من ذلك ، وإن لم يسكنوها اعتدت حيث شاءت من المصر ( قال ) ولو كانت تسكن في منزل لها معه فطلقها وطلبت أن تأخذ كراء مسكنها منه كان لهما في ماله أن تأخذ كراء أقل ما يسعها من المسكن فقط (فال) ولوكان

<sup>(</sup>١) قوله : وإنما كانت السكنى النح كذا فى النسخ وضاب عليه فى بعضها علامة على النوقف فهو غير ظاهر تأمل .كتبه مصححه .

وتكون كالناركة لحقها بالتزويج وقد قال بعض أصحابنا ترثه وإن تزوجت عددا وترث أزواجا ، وقال غيرهم ترث في العدة لاترث بعدها . أخبرنا عبد الجيد عن ابن جريج عن أبي مليكة أنه سائل ابن الزبير عن المرأة يطلقها الرجل فينها ثم بموت وهي في عدتها فقال ابن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الـكليـة فيتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان فقال ابن الزبير فأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة . وقال غيرهم إن كانت مبتوتة لم ترثه في عدة ولاغيرها وهذا قول يصح لمن قال به ، وقد ذهب إليه بعض أهل الآثار والنظر فقال : وكيف ترثه امرأة لايرثها ولا تحل له وإنما ورث الله تعالى عز ذكره الأزواج وهي ليست بزوجة وجعل على الأزواج العــدة ؟ فإن قلتم لاتعتد لأنها ليست بزوجة فـكيف ترثه من لاتعتدمنه من وفانه ؟ فإن قلتم تعتد فكيف تعتد منه غير زوجة له ؟ وإن مضت بها ثلاث حيض قبل موته أفنعتد امرأة أربعة أشهر وعشرا بعد ثلاث حيض ، وإن كانت إذا مضت لها ثلاث حيض وهو مريض فنكحت جاز لها النكاح أفتعتد منه إن توفى وهي تحل لغيره ؟ ومن ورثها في العــدة أو بعد مضهما انبغي أن يقول أورثها بالاتباع ولا أجعل علما عدة لأنها ليست من الأزواج وإنما جعل الله تعالى العدة على الأزواج ، وإذا مات عنها فلم تعلم وقت موته اعتدت من يوم تستيقن موته أربعة أشهر وعشرا ( قال ) وإن لم يبلغها موته حتى يمضي لها أربعة أشهر وعشر ثم قامت بينة بموته فقد مضت عدتها. ولا تعود لعدة ولا إحداد ( فَالْالشِّنَافِينَ ) وَكَذَا الْمُطْلَقَةُ فِي هذا كله ، ولو ارتد زوج المرأة عن الإسلام أمرناها تعتد عدة الطلاق فإن قضتها قب أن يرجع إلى الإسلام فقد بانت منه وإن لم تقضها حتى تاب الزوج بالرجوع إلى الإسلام ثم مات قبل مضى آخر عدتها أو بعده فسواء وترثه في هـــذا كله لأنها زوجته بحالها ، ولو اختلفت هي وورثة الزوج فقالوا فد مضت عدتك قبل أن يتوب وقالت لم تمض حتى تاب وهم يتصادقون على توبة الزوج فالقول قول المرأة مع يمينها ، ولو أقرت بانقضاء العدة قبل أن يتوب فلا شيء لها في ماله وكانت عليها عدة الوفاة والإحداد تأتى فيها بثلاث حيض لأنها مقرة بأن عليها العدتين في إقرارين مختلفين ، ولو لم يمت ولكن قالت قد انقضت عدتي قبل أن يتوب ثم قالت بعد ماتاب وقبل أن مموت لم تنقض عدتي كانت ّ امرأته بحالها وأصدقها أن عدتها لم تنقض . وهكذا كل مطلقة لزوجها عليها الرجعة قالت قد انقضت عدتى ثم قالت لم تنقض فلزوجها الرجعة ، وإن قالت قد انقضت عدتى فكذبها الزوج أحلفت فإن حلفت فالقول قولها مع يمينها وإن لم تحلف حاف هو على البت ماانقضت عدتها فإن نكل لم ترد عليها ، وإذا مات الرجل وله امرأنان قد طلق إحداها طلاقاً لا مملك فيه الرجعة ولاتعرف بعنها اعتدتا أربعة أشير وعشر تـكمل كل واحد منهما فيها ثلاث حيض والله الموفق.

## مقام المتوفى عنها والمطلقة في بيتها

( فَاللَّاشَافِع ) رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى فى المطلقات « لا تخرجوهن من يبوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين مبينة » (قال ) فكانت هدف الآية فى المطلقات وكانت المعتدات من الوفاة معتدات كعدة المطلقة فاحتملت أن تكون فى فرض السكنى للمطلقات ومنع إخراجهن تدل على أن فى مثل معناهن فى السكنى ومنع الإخراج المتوفى عنهن لأنهن فى معناهن فى المدة (قال) ودات سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن على المتوفى عنهن المتها حتى يبلغ الكتاب أجله واحتمل أن يكون ذلك على الطلقات دون المتوفى عنهن

والنكاح الفاسد والمفسوخ والاستبراءكل امرأة حرة وأمة وغمية وبأى وجه اعتدت وأى أمة استبرأت وتعتد المتوفى عنها زوجها الحرة المسلمة والنمية من أى زوج كان حر أو عبد أو ذمي لحرة ذمية عدة واحدة إذا لم تكن حاملا أربعــة أشهر وعشرا ينظر إلى الساعة التي توفي فيها الزوج فتعتد منها بالأيام فإذا رأت الهلال اعتدت بالأهلة (قال) كأنه مات نصف النهار وقد بق من الثمهر خمس ليال سوى يومها الذي مات فيه فاعتدت خمساً ثم رؤى الهلال فتحصى الخمس التي قبل الهلال ثم تعتد أربعــة أهلة بالأهلة وإن اختلفت فكان ثلاث منها تسعاً وعشرين وكان واحد منها ثلاثين أوكانت كلمها ثلاثين إنما الوقت فيها الأهلة فإذا أوفت الأهلة الأربعة اعتدت أربعة أيام بلياليهن واليوم الخامس إلى نصف النهار حتى يكمل لهما عشر سوى الأربعة الأشهر ، وإن مات وقد مضى من الهلال عثمر ليال أحصت ما بقي من إلهلال فإن كان عشرين أو تسعة عشر يوما حفظتها ثم اعتدت ثلاثة أشهر بالأهلة ثم استقبلت الشهر الرابع فأحصت عدد أيامه فإذا كمل لها ثلاثون يوماً بلىالميا فقد أوفت **أربعة أشهر واستقبلت عشراً بلياليها ، فإدا أوفت لها عشرا إلى الساعة التي مات فيها فقد ،ضت عدتها ، ولو كانت** محبوسة أو عمياء لاترى الهلال ولا تخبر عنه أو أطبق علمها الغيم اعتدت بالأيام على الـكمال الأربعة الأشهر مائة وعثمرين يوماً والعثمر بعدها عثمر فذلك مائة وثلاثون يوما ولم تحل في شيء من ذلك من زرجها حتى توفي هـذه العدة أو يثبت لها أن قد خلت عدتها قبله بالأهلة والعشركما وصفت وليس عليها أن تأتى في الأربعة الأشهر والعشهر محيضة لأن الله عز وجل جعل للحيض موضعا فكان بفرض الله العدة لانشهور فكذلك إذا جعل الشهور والأيام عدة فلا موضع للحيضة فيها ، ومن قال تأتى فيها بحيضة جعل عليها ما لم يجعل الله عليها . أرأيت لو كانت تعرف أنها لا تحيض في كل سنة أو سنتين إلا مرة أما يكون من جعلها تعتد سنة أو سنتين جعل عليها ما ليس عليها ؟ ولكن لو ارتابت من نفسها استبرأت نفسها من الريبة كما يكون ذلك في جميع العدد ، وكذلك لوحاءت في الأربعة الأشهر والعشر محيضة وحيض ثم ارتابت استبرأت من الربية ( قال ) ولو طلقها ثلاثا أو تطليقة لم يبق له علمها من الطلاق غيرها حتى يكون لايملك رجعتها وهو صحيح ثم مات لم ترثه واعتدت عدة الطلاق ، ولو طاقه مريضًا ثم صح من مرضه ثم مات وهي في العدة لم ترثه واعتدت عدة الطلاق لأنه قد صع في حال لو ابتدأ طلاقها فيها ثم مات لم ترثه فكان في الصحة مطلقا ولم يحدث رجعة ولو طلقها مريضا ثم مات من مرضه وهي في العدة فإن كان الطلاق علمك فيه الرجعة ورثته وورثها لو ماتت لأنها في معانى الأزواج ، وهكذا لوكان هذا الطلاق في الصحة (قال) ولو طلقها طلاقا لايملك فيه رجعتها وهو مريض ثم ماتت في العدة لم يرثما ، وإن مات وهي في العدة فقول كثير من أهل الفتيا أنها ترثه في العدة وقول بعض أصحابنا أنها ترثه وإن مضت المدة وقول بعضهم لاتُرث مبتوتة . هذا نما أستخير الله عز وجل فيه ( قال الربيع ) وقد استخار الله تعالى فيه فقال لا ترث المبتوتة طلقها مريضًا أو صحيحًا (قال الربيع) من قبل أنه لو آلي منها لم يكن موليًا ولو تظاهر منها لم يكن مظاهراً ولو قَدْفها كان عليه الحدولو ماتت لم يرثها فلما كانت خارجة من معانى الأزواج وإنما ورَّث الله تعالى الزوجة فقال « ولهن الربع » وإنما خاطب الله عز ذكره الزوجة فكانث غير زوجة في جميع الأحكام لم ترث وهذا قول ابن الزبير وعبد الرحمن بنعوف طلقها على أنها لانرث إن شاء الله عنده ( فاللائر إنني ) واحتلف أصحابها فيها إن نكحت فالذي اختار إن ورثت بعد مضي العدة أن ترث ما لم تنزوج فإذا تزوجت فلا ترثه فترث زوجين

أخبرنا مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سئل ابن عباس وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال ابن عباس آخر الأجلين . وقال أبوهريرة إذا ولدت فقد حلت فدخل أبو سلمة على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت : ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخركهل فخطبت إلى الشاب فقال الكهال لم تحلل وكان أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «قد حالمت فانكحي من شئت » أخبرنا مالك عن يحي بن سعيد عن سلمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة اختلفا فى المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس آخر الأجلين وقال أبو سلمة إذا نفست فقد حلت قال فجاء أبو هريرة فقال أنا مع ابن اخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت : ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما « قد حللت فانسكحي » أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أيه عن السور بن محرمة أن سبعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فعاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته في أن تنكح فأذن لهما . أخرنا ابن عينة عن ابن شياب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن سبيعة بنت الحرث وضعت بعد وفاة زوجها بأيام فمر بها أبو السنابل بن بعكك بعد ذلك با يام فقال قد تصنعت للأزواج إنها أربعة أشهر وعشر فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كذب أبو السنابل وليس كما قال إنك قد حللت فنزوجي . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال ابن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الحملاب رضي الله تعالى عنه قال : لو ولمت وروجها على سربره لم بدفن لحمت ( فَالِلْشِ فَالَغِي ) وليس للمتوفى عنها نفقة حاملا كانت أو غير حامل . أخرنا عبد الحبد عن ابن جربيج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال ليس الهتوفي عنها زوجها نفقة حسها البراث ( ﴿ إِلْ إِنْ اللَّهِ ﴾ وكذلك لو كات مشركة أو مُلوكة لاترث لم يكن لها النفقة لأن ملكه عن المال قد انقطع بالموت وإذا وضعت المتوفى عنها جميع حملها حلت للازواج مكانها ولم تنتظر أن تطهر وكان لها أن تلكح ولم يكن لروجها أن يصيبها حتى تطهر . وهكذا هي إن كات مطلقة وهكذا المعتدة من الطلاق إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة حل لها أن تنكح ولم يكن لزوجها أن يصيبها حتى تطهر فإذا ولذت ولداً وكانت تجد حركة تخاف أن يكون ولدا ثانياً أو وضعت ثانياً وخافت أن تكون الحركة ولداً ثالثاً لم تنكح حتى تعلم أن ليس في بطنها ولد غير الذي ولدت أولاً ، وإن نكحت جد ولاد الأول والثانى وهي تجدحركة فالنكاح موقوف فإن ولدت فالنكاح مفسوخ وإن علمأنه ليس ولد فالنكاح ثابت فإن كانت مطلقة لزوحيا علىها الرحعة فوضعت ولدآ فارتجمها زوحها وهي تجدحركة وقفت الرجعة فإن ولدت آخر أو أسقطته قد تبين بعض خلقه فالرجعة ثابتة ، وإن لم تضعه فالرجعة باطلة ( قال ) وسواء ولدته سقطاً أو تماماً أو ضربه إنسان أو هي فألقته مناً أو حياً تخلو عدتها بذلك كله لأنها قد وضعت حملها وهي ومن ضربه آثمان بضربه ، وهذا هكذا في الطلاق وكل عدة على كل امرأة بوجه من الوجوه وسواء هذا في الاستبراء وفي كل عدة من نكاح فاسد تحل بوضع الحمل ولا تحل به حتى يتبين له خلق من خلق بني آدم رأس أو يد أو رجل أو ظفر أو عين أو شعر أو فرج أو مايعرف به أنه من خلق الآدميين ، فأما ما لايعرفبه أنه خلقآدمي فلا تحل به وعدتها فيه مافرض عليها من العدة غير عدة أولات الأحمال وسواء فى الخروج بوضع الحمــل من العدة بالوفاة والطلاق

منه ثم لم يحدث نكاحا ولا رجعة فيلزمه بواحد منهما ولم يقر به فيلزمه إقراره وكان الولد منفيا عنه بلا لعان وغير ممكن أن يكون أبدا في الظاهر منه . فإن قال قائل : فكيف لم ينف الولد إذا أقرت أمه بانقضاء العدة ثم ولاته لأكثر من ستة أشهر بعد إقرارها ؟ قيل لما أمكن أن تكون تحيض وهي حامل فنقر بانقضاء العدة على الظاهر والحمل قائم لم نقطع حق الولد بإقرارها بانقضاء العدة وأثر مناه الأب ما أمكن أن يكون خملا منه ودلك أكثر ما تحمل له النساء من يوم طلقها وكان الذي يملك الرجعة والذي لا يملكها في ذلك سواء . ولما كان هذا كثر ما تحمل له النساء من يوم وقع الطلاق لم أجعل الولد ولده في واحد منهما . فإن قال : فإن التي يملك عليها الرجعة في معاني الأزواج عالم تقر بالقضاء العدة في بعض الأمر دون بعض . ألا ترى أنها تحل بالعدة لغيره وليس هكذا المرأته وقيل له أمجل له إصابتها بعد الطلاق بغير رجعة ؛ فإن قال لا ولكنه لو أصابها جعلتها رجعة ؟ قيل : فكيف يكون عاصيا بالإصابة مراجعاً بالمعصية ؟ ويقال له أرأيت من طلاق بأن إلزامكه الولد في العدة من طلاق بائن فجاءت بولد فادعي الشبهة ؛ فإن قال يلزمه قيل فقد ألزمته الولد بالإصابة في العدة من طلاق بائن فجاءت بولد فادعي الشبهة ؛ فإن قال يلزمه قيل فقد ألزمته الولد بالإصابة في العدة من طلاق بائن فجاءت بولد فادعي الشبهة ؛ فإن قال يلزمه قيل فقد ألومته الولد عندلا منواء ؟ .

#### عدة الوفاة

( فَاللَّانِ مَا نِعِي ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل « والنَّدين يَتوفُون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج » الآية ( ﴿ فَالْالنُّ عَانِينِ ) حَفظت عن غير واحد من أهل العلم بالقرآن أن هذه الآية نزلت قبل نزول آی المواریث وأنها منسوخة وحفظت أن بعضهم یزید علی بعض فها یذکر ممـا أحکی من معانی قولهم وإن كنت قد أوضحت بعضه بأكثر مما أوضحوه به وكان بعضهم يذهب إلى أنها نزلت مع الوصية للوالدين والأقربين وأن وصية المرأة محدودة بمتاع سة وذلك نفقتها وكسوتها وسكنها وأن قدحظر على أهل زوجها إخراجها ولم يحظر عليها أن تحرج ولم يحرج زوجها ولا وارثه نحروجها إذا كان غير إخراج منهم لها ولا هي لأنها إنما هي تاركة لحق لها وكان مذهبهم أن الوصية لها بالمتاع إلى الحول والسكني منسوخة بأن الله تعالى ورثها الربع إن لم يكن لزوجها ولد والثمن إن كان له ولد . وبين أن الله عز وجل أثبت عليها عدة أربعة أشهر وعشرا ليس لها الخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها قال ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن عليها أن تمكث في بيت زوجها حتى يبلغ الكناب أجله إلا أن تكون حاملا فيكون أجلها أن تضع حملها بعد أو قرب ، ويسقط بوضع حملها عدة أربعة أشهر وعثمر ( قال ) وما وصفت من نسخ 'لوصية كما بالمتاع إلى الحول بالمبراث ما لا اختلاف فيه من أحد علمته من أهل العلم ، وكذلك لا اختلاف علمته في أن عليها عدة أربعة أشهر وعشر وقول الأكثر من أهل العملم مع السنة أن أجلها إذا كانت حاملاً وكل ذات عدة أن تضع حملها ( قال ) وكذلك قول الأكثر بأن عليها أن تعتد في بيت زوجها وليس لهما الخيار في أن تخرج مع الاستدلال بالسنة ( فال) وكان قول الله عز وجل « والذين يتوفون منكم ويذون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » محتمل أن يكون على كل زوجة حرة وأمة حامل وغير حامل ، واحتمل أن يكون على الحراثر دون الإماء وغير ذوات الحمل دون الحوامل ، ودلت السنة على أنها على غير الحوامل من الأزواج وأن الطلاق والوفاة في الحوامل المعتدات سواء وأن أجلم في كامين أن يضعن حملهن . ولم أعلم مخالفا في أن الأمة الحامل في الوفاة والطلاق كالحرة عمل بوضع حملها

حرة فتعتد إلا أن تـكون حاملا فتضع حملها فنحل للأزواج بوضع الحمل. وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة أو لايملكها فلم يحدث لها الزوج رجعة ولا نكاحا حتى ولدت لأكثر من أربع سنين من يوم طلقها الزوج وأنكر الزوج الولد ولم يقر بالحمل فالولد منني عنه بلا لعان لأنها ولدت بعد الطلاقي لمــا لاتلد له النساء . وإن كان الطلاق لا علك فيه الرجعة ردت نفقة الحمل إن كانت أخذتها . وإن كان يملك الرجعة فلم تقر بثلاث حيض مضت أو تكون ممن تعتد بالشهور فتقر بمضى ثلاثة أشهر فلها النفقة في أفل ماتحيض له ثلاث حيض وذلك أني أجعلها طاهرا حين طلقها ثم تحيض من يومها ثم أحسب لها أفل ماكانت تحيض فيه ثلاث حيض فأجعل لهما فيه النفقة إلى أن تدخل في الدم من الحيضة الثالثة أبتدى ذلك بما وصفت من أن أجعل طهرها قبل حيضها من يوم طلقها وأقل مانحيض وتطهر وإن كان حيضها يختلف فيطول ويقصر لم أجعل لها إلا أقل ماكانت تحيض لأن ذلك اليقين وأطرح عنه الشك وأجعل العدة منقضية بالحمل لأنها مفسدة للحيضة وواضعة للحمل فلوكانت عدتها الشهور جعلت لها نفقة ثلاثة أشهر من يوم طلقها وبرثت من العدة بوضع الحمل . وإن لم يلزمه الولد كان من غيره (قال) ولو أقر به الزوج كان ابنه لأنه قد يرتجع وينكح نكاحا جديدا ويصيب بشبهة في العدة فيكون ولده . ولو لم يقر به الزوج ولكن المرأة ادعت أنه راجعها في العدة أو نكحها إذا كان الطلاق بائنا وأسابها وهي ترى أن له عليها الرجعة وأنكر ذلك كله أو مات ولم يقر لم يلزمه الولد في شيء من هذا وعليه اليمين على دعواها إن كان حيا وعلى ورثته على علمهم إن كان مينا وسألت أبمانهم وإدا طلق الرجن امرأته طلاف يملك فيه ارجمة أو لايملكها فأقوت بانقضاء العدة أو لم تقر بها حتى ولست ولما لم بحاوز أربع سنبن من الساعة التي وقع فيها الطلاق أو أقل فالولد أبدا لاحق بالأب لأكثر ما يكون له حمل النساء من بوم طلقهاكان الأب حيا أو مينا لاينني الولد عن الأب إلا بأن تائي به لأكثر مما تحمل النساء من يوم طلقها أو يلتعن فينفيه بلعان أو تزوجت زوجا غيره فتكون فراشا وإذا تزوجت زوجا غيره وقد أقرت بانقضاء العدة وأقر بالدخول بها أو لم يقر حتى جاءت بولد لستة أشهر من يوم وقعت عقدة النكاح فالولد له إلا أن ينفيه بلعان . وكذلك لو قالت كذبت في قولي انقضت العدة لم تصدق على الزوج الأول ولو ولدته لأقل من سنة أشهر من يوم وقعت عقدة النكاح الآخر وتمــام أربع سنين أو أقل من يوم فارقها الأول كان للأول. ولو وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم فارقها الأولكان للأول. ولو وضعته لأقل من ستة أشهرمن يوم نكعها الآخر وأكثر من أربع سنين من يوم طلقها الأول لم يكن ابن واحد منهما لأنها وضعتهمن طلاق الأول لما لاتحمل له النساء ومن نكاح الآخر لما لاتلد له النساء . وإذا قال الرجل لامرأته كما ولدت فا ُنت طالق فولدت و اربى في بطن واحدوفع الطلاق . و اد الأول وا تنت عدم ، و لد الآخرولم يقع 4 طلاق لأن علاق وقع و لا عدة عليها والو وأندت ثلاثة في بطن وقعت طبيقتان ، ار دى الأوائن ذر الطلاق وقع وهو عناك الرحعة والقضت عستها بالثالث ولا يقع به طلاق ولوكانت المسألة بحالها وولدت أربعة فى بطن وقع الثلاث بالثلاث الأوائل وانقضت العدة بالولد الرابع. ولو قال رجل لامرأته كما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين بين كل واحد منهما سنة وقع الطلاق الأول وحات الأرواج الآحر وإل كال الطلال الإنمال بيه مراه المنة ليه وإن كان يماك رجعة فاها الفقة كم وصفت في أقل ما كانت تحيض فيه ثلاث حيض حتى تدخل في الدم من الحيضة الثالثة ( قال ) وإنما فرقت مين هذا والسال بيساء لأن اروج ١٧٠ اندا عالان كم مع على الحاث كيام تقد، قال وضع حملها وقع برضع حملها

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ولعله « لما ابتدأ الخ » تأمل.

الفضت عدتها مطلقة كانت أو متوفى عنها ولو كان ذلك بعد الطلاق أو الموت بطرفة عبن . وإن كانت حاملا باثنين أو ثلاثة فوضعت الأول فلزوجها عليها الرجعة حتى تُضع الثاني . فإن راجعها بعد وضع الأول وهي تجد حركة ولد أوقفنا الرجعة فإن ولدت ولداً آخر أو أسقطت سقطاً تبين له من خلق الآدميين شيء فرجعته ثابتة وإن لم تضع شئثا إلا ما نخرج من النساء مما يتبع الولد أو مالا يتبين فيه شيء من خلق الآدميين فالرجعة باطلة وكذلك هذا لووضعت الأولين وتتى ثالث أو شيء تجده تراه ثالثًا . أو ثلاثة وبتي رابع لاتخلوا أبدا من زوجها إلا بوضع آخر حملها وليس مايته ع الحمل من الشيمة وغيرها نما لابيين له خلق آدمي حملا (قال) ولو ارتجعها وقد خرج بعض ولدها وبقى بعضه كانت له عليها الرجعة ولا تخلو منه حتى يفارقها كله خارجا منها فإذا فارقها كله فقد انقضت عدتها . وإن لم يقع في طست ولا غيره (قال) وأفل ما تخلو به المعندة من الطلاق والوفاة من وضع الحمل أن تضع سقطا قد بان له من خلق بني آدم شيء عين أو ظفر أو إصبع أو رأس أو يد أو رجــل أو بدن أو ما إذا رؤى عــلم من رآه أنه لايكون إلا خلق آدمي لايكون دما في بطن ولا حشوة ولا شيئا لاييين خلقه . فإذا وضعت ماهو هكذا حلت به من عدة الطلاق والوفاة (قال) وإذا ألقت شيئًا مجتمعًا شك فيه أهل العدل من النساء أخلق هوأم لا لم نحل به ولا تخلو إلا بما لايشككن فيه وإن اختلفت هي وزوحها فقالت قد وضعت ولدا أو سقطا قد بان خلقه ، وقال زوجها لم تضعى فالقول قولها مع يمينها ، وإن لم تحلف ردت اليمين على زوجها . فإن حلف على البت ماوضعت كانتله الرحعة وإن لم بحلف لم يكن له الرجعة قال(١)ولوقالت وضعت شيئاً أشك فيه أو شيئا لا أعقله وقد حضره نساء فاستشهدت بهن وأقل من يقبل في ذلك أربع نسوة حرائر عدول مسلمات لايقبل أقل منهن ولا يقبل فيهن والدة ولا ولد وتقبل أخواتها وغيرهن من ذوى قرابتها والأجنبيات ومن أرضعها من النساء . ولو طلق رجل امرأته وولدت فلم تدر هي أوقع الطلاق علمها قبل ولادها أو بعده ؟ وقال هو وقع بعد ماولدت فلي عليك الرجمة وكذبته فالقول قوله وهو أحق بها لأن الرجعة حق له . والحلو من العدة حق لها فإذا لم تدع حقها فتكون أملك بنفسها لأنه فيها دونه لم يزل حقه إنما يزول بأن تزعم هي أنه زال (قال) ولولم يدر هو ولا هي أوقع الطلاق قبل الولاد أو بعده بأن كان عنها غالبًا حين طلقها بناحية من مصرها أو خارج منه كانت علمها العدة لأن العدة تجب على المطلقة فلا نزيلميا عنها إلا يقين أن تاني بها وكان الورع أن لايرتجعها لأبي لا أدري لعلمها قد حات منه ولو ارتجعها لم أمنعه لأنه لابجوز لي منعه رجعتها إلا بيقين أن قد حلت منه (قال) والحرة السكتانية تكون نحت المسلم أو الكتابي في عــدد الطلاق أو الوفاة وما يلزم المعندة من ترك الخروج والإحداد وغير ذلك ويلزم لهما بكل وجه سواء لا نختلفان فيذلك والحرة المسلمة الصغيرة كذلك وكذلك الأمة المسلمة إلا أن عدة الأمة في غير الحمل نصف عدة الحرة وأن لسيد الأمة أن نخرجها وإذا أخرجها لم يكن للما نفقة على مطلق علك الرجعة ولا حمل (قال) وتجتمع العدة من النكاح الثابت والنكاح الفاسد في شي، وتفترق في غيره . وإذا اعتدت المرأة من الطلاق والمنكوحة نكاحا فاسدا بالفرقة فعدتهما سواء لانختلفان في موضع الحمل والأفراء والشهور غير أن لانفقة لمنكوحة نكاحا فاسدا في الحمل ولا سكني إلا أن يتطوع المصيب للما بالسكني ليحصنها فيكون ذلك لهما بتطوعه وله بتحصينها . وإذا نكح الرجل المرأة نكاحا فاسداً فمات عنها نم علم فساد النكاح بعد ، و ته أو قبله فلم يفرق بينهما حتى مات فعليها أن تعتد عدة مطلقة ولا تعتدعدة مترفى عنها ولا تحد في شيَّ من عدته ولا ميراث بينهما لأنها لم تكن زوجة وإنما تستبرأ بعدة مطلقة لأن ذلك أفل ماتعتد به

<sup>(</sup>١) قوله: ولوقالت وضعت النح كذا في النسخ وتا ُّمل في جواب «لو» ولعله في قوله «فاستشهدت بهن» تا مل.

مضت الأربعة الأشهر والعثير قبل وضع الحمل حلت منه وتحد في الأربعة الأشهر والعثير ولا تحد بعدها ، وإذا نكح الحصى غير الحجبوب والحصى الحجبوب وعلمت زوجتاها قبل النكاح فرضيتا أو بعد النكاح فاختارتا المقام فالنكاح جائز ، وإذا أصاب الحصى غير الحجبوب فهو كالرجل غير الحصى بجب المهر بإصابته ، وإذا كان أبقي للخصى شي، غيب في الفرج فهو كالحصى غير الحجبوب ، وإن نم يبق شي، وكان ولحصى برلان الحقهما الولد كما يلحق الفحل واعتدت زوجتاهما منهما كما تعتد زوجة الفحل من الطلاق والوفاة وطلاقهما كل حال إذا كانا بالفين كطلاق الفحل البالع ، ولا يجوز طلاق الصي حتى سنكد حسر عامرة أو يحتد كمل حال إذا كانا بالفين كطلاق المجنون الذي يجن ويفيق إدا طلق في حال حديد وإن طبق في حال عديد وإن طلاق المحتود ولا طلاق المواته حتى يموت أو يصير إلى أن يجوز طلاقه جاز (قال) ويجوز طلاق السكران ، ومن لم يجز طلاقه فالمرأة امرأته حتى يموت أو يصير إلى أن يجوز طلاقه وكل بالغ مغلوب على عقله يلزمه الولد كما يلزم الصحيح ولا يكون له أن ينفي الولد بلمان لأنه ليس ممن يعقل العانا ولا تبعن منه امرأته .

### عدة الحامل

قال الله عز وجل في المطلقات « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » ( فَالْالشِّكَانِينَ ) رحمه الله : فأيّ مطلقة طلقت حاملا فأجلها أن تضع حملها (قال) ولوكانت تحيض على الحيل تركت الصلاة واجتنبها زوجها ولم تنقض عدتها بالحيض لأنها ليست من أهله إنما أجلها أن تضع حملها (قال ) فإن كانت ترى أمها حامل وهي تحيض فارتابت أحصت الحيض ونظرت في الحمال فإن مرت لها ثلاث حيض فدخلت في الدم من الحيضة اثالثة وقد بان لها أن ليس بها حمل فقد انقضت عدتها بالثلاث الحيض فإن ارتجعها زوجها في حال ارتيابها بعد ثلاث حيض وقفنا الرجعة فإن بان بها حمل فالرجعة ثابتة ، وإن بان أن ليس بهاحمل فالرجعة باطلة ، وإن عجل فأصابهما فلها المهر بما أصاب منها وتستقبل عدة أخرى ويفرق بينهما وهو خاطب ، وهكذا المرأة المطلقة التي لم تحض ترتاب من الحمل فتمر بها ثلاثة أشهر لا تخالف حال التي ارتابت من الحمل وهي تحيض فعاضت ثلاث حيض إن برئت من الحمل برئت من العدة في انثلاثة الأشهر التي مرت بها بعد الطلاق في حال ربية مرت بها أو غير ربية ، وإن لم تبرأ من الحمل وبان بها الحمل فأجلها أن تضع حملها وإن راجعها زوجها في التلاخ الأند بر بتت الرحمة كانت حاملاً أو لم تكن ، فإذا راجمها بعد الثلاثة الأشهر وقفت الرحمة فإن ارئت من احمال فارحمة بطله . وإل كان الطلاق يملك الرجعة أنفق عليها في الحيض أو الشهور ، وإن أنفق عليها وهو يراه حملا بطات النفقة من يوم أكملت الحيض والشهور ويرجع عليها بما أنفق بعد مضى العدة بالشهور والحيض ويرجع بما أنفق حين كان يراها حاملا فإن كانت حاملا فالرجعة ثابتة ولها النفقة فإن دخل بها فأبطلت الرجعة جعلت لها الصداق بالمسيس واستأنفت العــدة من يوم أصابها وكان خاطباً فإن راجعها وهي ترى أنها حامل بعد الثلاثة الأشهر ثم انفش ما في بطنها فعلم أنها غير حامل فالرجعة باطلة (قال الربيع) انفش ذهب ( فالالشنائين) رحمه الله تعالى: ولا تنكح المرتابة من المطلقات ولا المتوفى عنهـا زوجها من الحمـل وإن أوفين عددهن لأنهن لايدرين ماعددهن؟ الحمل أو مااعتدن به؟ وإن نـكحن لم نفسخ النكاح ووقفناه فإن برئن من الحمل فالسكاح ثابت وقد أسأن حين الكعن وهن مراايت ، وإن كان الحمل ومدهن الدحول عن الين حمد فإن وضمن ألما له النكاح وإن بان أن لاحمال حالم بنهن وين الحول (هال) واني وفاعل العلم ما في علم علم ملك

أعتقها فلم تخــتر فراق الزوج حتى مات الزوج حراً كان لها منه المــيراث وتستقبل منه عدة أربعــة أشهر وعشراً من يوم مات الزوج ولا استبراء عليها من سيدها ، ولو اختارت فراقه حين عتقت قبل أن عوت كان الفراق فسخا بغمير طلاق ولم يكن علمها عدة وفاة ولم ترثه وأكملت عــدة الطلاق ولم يكن له علمها رجعة بعد اختيارها فراقه قبل موته ولا استبراء لسيدها (قال) وإذا جاءت أم ولد رجل بعد موته بولد لأكثر ما تلد له النساء من آخر ساعات حياته فالولد لاحق به ، وهكذا في الحياة لو أعتقها إذا لم يدع أنه استبرأها ولو جاءت به لأكثر مما تلد له النساء من يوم مات أو أعتق لم يلزمه (قال) وعدة أم الولد إذا كانت حاملا أن تضع حملها وإن لم تمكن حاملاً فحيضة (قال ) وإدا مات الرجل عن مدبرة له كان يطؤها أو أمة كان يطؤها استبرأت بحيضة فإن نكحت هي أو أم الولد قبالها فسخ النكا- وإن كانت أمة الابطؤها فلا استبراء عليها وأحب إلى لو لم تنكح حتى تستبرىء نفسم ا ، وإذا كانت للعبد امرأة ثم كاتب فاشتراها للتجارة فالشراء جائز كما يجوز شراؤه لغيرها والنكاح فاسد إذا جعلته يملكها لم أجعل له نكاحها وتعتد من النكاح بحيضتين فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف وليس له أن يطأها باللك لأنه لايملك ملكا تاماً ، وإن عتق قبل مضى عدتها كان له أن يطأها وهي تعتد من مائة إنما تحرم على غيره في عدتها منه ولا تحرم عليه ولا أكره له وطائها في هــذه الحال إنمـا أكره له ذلك في الماء الفاسد ولا أحرمه عليه ولا أفسد النكاح ولو وقع وهي تعتد من الماء الفاسد ، ولو مات المكاتب قبل أن يؤدي أكملت بقية عدتها من انفساخ نـكاحه وكانت مماوكة السيد ترك وفاء أو لم يتركه أو ولداً كانوا معه في الـكتابة أو أحراراً ولم يدعهم ، ولو رضي السيد أن يزوجه إياها فزوجه إياها لم بحز لأنها ملك للسكاتب كما يملك ماله ولو رضي أن يتسراها لم يكن ذلك له ولو تسراها المكاتب فولدت الحقت به الولد ومنعته الوطء وفيها قولان : أحدهما لايبيعها بحال خاف العجز إأو لم يخفه لأنى قدحكمت لولدها بحكيم الحرية إن عتق أبوه والثاني : أن له بيعها إن خاف العجز ولا يجوز له أن يبيعها إن لم يخفه ، وإن مات استبرأت محيضة كما تستبرى الأمة وكذلك إذا منعته وطأها أو أراد بيعها استبرأت محيضة لاتزيدعليها ، وإذا تزوج المكاتب امرأة حرة ثم ورثته فسد النكاح واعتدت منه عدة مطلقة وإن مات<sup>(1)</sup> حين تمكثه حراً أو مملوكا فسواء النكاح ينفسخ وعدتها عدة مطلقة لاعدة متوفى عنها زوجها ولاترث مه إن كان حرأ لأن ننكح الفسخ ساعة وقع عقد الملك وهذا لوكانت بنت سيده زوجه إياها بإذنها فالنكاح ثابت وءتى ورثت منه شيئا كان كما وصفت وإذا مات الرجل وجاءت امرأته بولد لأكثر ماتلدله النساء ألزمت الميت الولدأقرت بانقضاء العدة أو لم تقربها مالم تنكح زوجاً يمكن أن يكون منه ، ولو جاءت بولد فأنكر الورثة أن تكون ولدته فجاءت بأربع نسوة يشهدن على أنها ولدته لزم الميت . وهكذا كل زوج جحد ولاد امرأنه ولم يقذفها فقال لم تلدى هذا الولد لم يلزمه إلا بأن يقر به أو بالحمل به أو تأتى المرأة با ربع نسوة يشهدن على ولادها فيلزمه إلا أن ينفيه بلعان ، وإذا نكح الرجل المرأة فلم يقر بالدخول بها ولاورثته وجاءت بولد لستة أشهر من يوم نكحها أو أكثر لزمه ، وكذلك لو طلقها لزمه لأكبر ما تلد له النساء إلا أن ينفيه بلعان . وإدا مات النحق االـي لا بجامع مثله عن امرأ ٩ دخل بها أو لم يدخل يها حتى مات فعدتها أربعة أشهر وعشر لأن الحل ليس منه ولا يلحق به إذا أحاط العلم أن مثله لاينزل بعد موته ولا في حيانه ، وإن وضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشر أكملت أربعة أشهر وعشرا وإن

<sup>(</sup>١) قوله : حين تمكثه كذا في النسخ ولعله حين «تمكثها » بالثلثة والتأنيث أي : اعتدادها - تأمل.

لم يمس فإنما عليها من عدة الأولى إكان عدة حرة . ولو كان طلاق الأمة طلاق لا يمك فيه الرجعة ثم عنقت في العدة ففيها قولان أحدها أن تبنى على العدة الأولى وأن لاخيار لها لأنها غير زوجة ولا تستأنف عدة لأنها ليست بزوجة ولا في معانى الأرواج لا يقع عليها طلافه ولا إلاؤه ولا يهره ولا يتوارثان لو كا فى تسك الحال حرين . وانقول الثانى أن عليها أن تسكل عدة حرة ولا تسكون حرة تسكل عدة أمة ومن ذهب إلى هذا ذهب إلى أن يقيسه على العدة فى الطلاق الذى يمك عدة حرة ولا تكون حرة تسكل عدة أمة ومن ذهب إلى هذا ذهب إلى أن يقيسه على العدة فى الطلاق الذى يمك غيه الرجعة . وقال المرأة عند بالشهور ثم خيض تستقبل الحيض ولا مجوز أن تكون فى بعض عدتها حرة وهى تعتد عدة أمة وقال فى المسافر يصلى ركعة ثم ينوى المقام يتم أربعا ولا مجوز أن يكون فى بعض صلاته مقما يصلى صلاة مسافروهذا أشبه القولين والله تعلى أعلم عليها ما يثبت عليها ما يثبت عليها ما يود عنها ما يرد عنها ما يرد عنها ما يرد عنها .

# استبراء أم الولد

أحبر، مالك عن ديع عن ابن تمر أنه قال في أم الولد يتوفي عنها سيدها قال عند مجيفة ( قاللشفافي ) وإدا ولدت الأمة من سيدها فأعتقبا أو مات عنها استبرأت بحيضة ولا تحل من الحيضة للازواج حتى ترى الطهر فإذا رأته حلت وإن لم تغتسل . وإن أعتقها أو مات عنها وهي حائض لم يعتد بتلك الحيضة ، وإن أعتقها أو مات عنها وهي لاتعلم فاستيقنت أنها قد حاضت بعد العتق حلت وإن لم تستيقن استبرأت نفسها بحيضة من ساعة يقينها ثم حاث (قال) وإن كانت حاملاً فأجلها أن تضع حملها . وإن استرابت لم تنكح حتى تستبرأ وهي كالحرة في الاستبراء من العدة سواء. وإذا ولدت جارية الرجل منه أحببت له أن لايزوجها وإن استبرأها ثم زوجها فالنكاح ثابت عليها رضيت أو لم ترض. فإن مات سيدها ولم يطلقها زوجها ولم يمت فلا استبراء عليها من سيدها وإن طلقها زوجها طلاقًا يملك فيه الرجعة أو طلاقًا باثنًا فلم تنقض عدتها حتى مات سيدها لم يكن عليها استبراء من سيدها لأن فرجها ممنوع منه بشيء أباحه لغيره بنكاح وعدة من نكاح . وكذلك لو مات عنها زوجها فلم تنقض عدتها منه حتى يموت سيدها لم تستبرى من سيدها لأن فرجها ممنوع منه بعدة من نكاح. ولو مات زوجها أو طلقها فانقضت عدتها منه نم مات سيدها استبرأت من سيدها بحيضة (قال) ولو مات زوجها وسيدها ويعلم أن أحدهما مات قبل الآخر بيوم أو شهرين وخمس ليال أو أكثر ولا يعلم أيهما مات قبل اعتدت من حين مات الآخر منهما أربعة أشهر وعشرا تأتى ثيها عجيمة وإنف فلما تدخل إحدى العدين في تأخري أنهم لايديدتها معا وإنف يلرمها إحداثها فإذا جاءت بهما معا على الحكال في وقت واحد فذلك أكثر مايلزمها إن كان سيدها مات قبل زوجها فلا استبراء عليها من من سيدها وعليها أربعة أشهر وعشر وإن كان زوجها مات قبل سيدها ولم تستـكمل شهرين وخمس ليال فلا استعراء عليها من سيدها . وإن كان سيدها مات بعد مضى شهرين وخمس ليال فعليها أن تستبرئ من سيدها مجيضة ولا ترث زوجها حتى تستيقن أن سيدها مات قبل زوجها ، ولو كان زوج هذه طلقها تطليقة يملك الرجعة ثم مات سيدها . ثم مات زوجها وهي العدة وكان الزوج حرا اعتدت عدة الوفاة من يوم مات زوجها أربعة أشهر وعشرا وورثت زوجها ولم تبال أن لاتأتى بحيضة لأنه لا استبراء عليها من سيدها إذا كانت في عــدة من زوجها . ولو كان زوجها عبدا فطلقها تطليقة بملك الرجعة ثم مات سيدها وهي في عــدتها من الطلاق أو

فأما الحمل فلا نصف له . قد يكون يوما من يوم وقع عليها الطلاق وسنة وأكثركما لم يكمن للقطع نصف فيقطع الحر والعبد والأمة والحرة ، وكان للزنا حدان أحدها الجلد فكان له نصف فجعل عليها النصف ولم يكن للرجمنصف فلم يجعل عليها ولم يبطل عنها حد الزنا وحدت بأحد حديه على الأحرار . وبهذا مضت الآثار عمن روينا عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فَاللَّاتُ ابْنِي ) فإذا نزوجت الأمة الحر أو العبد فطلقها أو مات عنها فسواء والعدة بها ، تعتد إذا كانت نمن تحيض حيضتين إذا دخلت في الدم من الحيضة اثنانية حلت ، وتعتد في الشهور خمسا وأربعين إذا كانت ممن لانحيض من صغر أو كبر ، وتعتد في الوفاة شهرين وخمس ليال ، وفي الحمل أن تضع حملها متوفى عنها أو كانت مطلقة ( قال ) ولزوجها في الطلاق إذا كانت بملك الرجعة عليها ماعلى الحرة في عــدتها وكذلك عليه من نفقتها في العدة ماعليه من نفقة الحرَّ . ولا يسقط ذلك عنه إلا أن نخرجها سيدها فيمنعها العدة في منزله فتسقط النفقة عنه كما تسقط لوكانت له زوجة فأخرجها عنه إلى بلد غير بلده . وكذلك إن كانت مطلقة طلاقا لايملك الرجعة كانت عليه نفقتها حاءلا مالم نخرجها سيدها من منزله لأن الله عز وجــل يقول فيالمطلقات « وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن » ولم نجد أثرا لازما ولا إجماعا بأن لاينفق على الأمة الحامل ولو ذهبنا إلى أن نزعم أن النفقة على الحامل إنمــا هي للحمل كانت نفقة الحمل لاتبلغ بعض نفقة أمه وكما يكون لوكان مولوداً لم تبلغ نفقته بعض نفقة أمه ولـكنه حكم الله تعالى علينا اتباعه تعبداً ، وقد ذهب بعض الناس إلى أن جعل للمطلقة لايملك زوجها رجعتها النفقة قياسا على الحامل فقال الحامل محبوسة بسببه ، وكذلك العتدة بغير الحمل محبوسة بسببه عن الأزواج ، فذهبنا إلى أنه غلط وإنما أنفقنا على الحامل بحكم الله عز وجل لا بأنها محبوسة بسببه وقد تكون محبوسة بسببه بالموت ولا نفقة لها ، واستدللنا بالسنة على أن لانفقة للتي لايملك زوجها رجعتها إذا لم تكن حاملا (قال) والأمة في النفقة بعد الفراق والسكني ماكانت في العدة كالحرة إلا ماوصفت من أن يخرجها سيدها ، أخبرنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبى طلحة عن سلمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر ابن الحطاب رضي الله تعالى عنه أمه قال يسكح العبد العرانين وإطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض ففهرين أو شهرا ونصفا : قال سفيان وكان ثقة ، أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقني عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا فقال رجال فاجعلها شهراً ونصفا فسكت عمر (قال) وإذا طلق الحر أو العبد الأمة طلاقاً يملك فيه الرجعة فعدتها عدة أمة وإدا مضت عدتها . ثم عتَّفت لم تعد لعدة ولم تزد على عــدتها الأولى ، وإن أعتقت قبل مضى العــدة بساعة أو أفل اً كملت عدة حرة لأن 'متق وقع وهي في معاني الأزواج في عامة أمرها · فإن مات بعد الطلاق الذي يملك فيه الرجعة قبل العتق لم ترثه وكذلك لو ماتت لم يرثها . وإن مات أو ماتت وقد عتقت قبل مضى عـــدتها عـــدة الأمة وقبل مضى عدة الحرة توارثا ويقع عليها إيلاؤه وطلاقه وظهاره وما يقع بين الزوجين (قال) وإذا كمان طلاقه وإبلاؤه وظهاره يقع عليها إذا طلقت طلافا يملك فيه الرجعة إلى أن تنقضي عدنها فعتقت قبل تنقضي عــدتها لم مجز والله تعالى أعلم ، إلا أن تعتد عدة حرة ويتوارثان قبل انقضاء عدتها التي لزمتها بالحرية ، ولوكانت الأمة عند عبد فطلقها طلاقا يملك فيه الرجعة فبرتنقض عدتها حتى عنقت فاختارت فراقه كان ذلك لهــا وكـان اختيارها فراقه فسخا بغير طلاق وتسكمل منه عدة حره من طلاق الأول لأنها صارت حرة قبل أن تنقضي عدنها من طلاق يملك فيه الرجمة ولا تستأنف عدة لأنه لوكان أحدث لها رجمة ثم طلقها ولم يصبها بنت على العدة الأولى لأنها مطلقة (0-411)

## العدة من الموت والطلاق والزوج غائب

( فالالشنافي ) رحمه الله : قال الله عزوجل « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأخسهن أربعة أشهر وعشرا » وقال « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » وقال عز ذكره « واللائي يئسن من الحيف من نسائكم إن ارتبتم فعد تمهن ثلاثة أشهر واللائي لم يخضن وأولات الأحمال أجلمن أن يضعن حملهن » قال : فكن بينا في حكم الله عز ذكره أن العدة من يوم يقع الطلاق وتكون الغواة ( قال ) وإذا علمت المرأة يقين وفاه الروب أو طلاقه بيينة تقوم لهما على موته أو طلاقه أو أي علم صادق ثبت عندها اعتدت من يوم يكون الطلاق وتكون الوفاة ( ) وإن لم تعتد حتى تمضى عدة الطلاق والوفاة لم يكن عليها عدة لأن العدة إتما هي مدة تمر عليها فإدا مرت عليها فليس عليها مقام مثلها ( قال ) وإذا خني ذلك عليها وقد استيقنت بالطلاق أو الوفاة اعتدت من يوم يكون الطلاق أنها اعتدت منه وقد روى عن غير واحد من أسحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « تعتد من يوم يكون الطلاق أو الوفاة » أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن داود بن أبي علمي آخبرنا سعيد بن المن يوم مات أو طلقها تعتد . أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن داود بن أبي عاص ابن شهاب أنه قال في رجل طلق امرأته قال تعتد من يوم طلقت أخبرنا سعيد عن ابن أبي ذئب عن الزهرى قال : المن شهاب أنه قال في رجل طلق امرأته قال تعتد من يوم طلقت أخبرنا سعيد عن ابن أبي ذئب عن الزهرى قال : المن هم مات والمطلقة من يوم طلقت أخبرنا سعيد عن ابن أبي ذئب عن الزهرى قال : المن هم مات والمطلقة من يوم طلقت أخبرنا سعيد عن ابن أبي ذئب عن الزهرى قال :

#### ع لدة الأمة

( فالله المناه و و كر الله اعلاق الرجال باثنتين وثلاثة فاحتمل أن يكون ذلك كله على الأحرار والحرائر بأربعة أشهر وعثمر وذكر الله الطلاق الرجال باثنتين وثلاثة فاحتمل أن يكون ذلك كله على الأحرار والحرائر والهبيد والإماء واحتمل أن يكون ذلك على هفه دون هف وكان عز وجل قد فرق في حدد الرائي بين المماليك والأحرار فقال: « الزائية والزائي فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » وقال في الإماء « فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » وقال في الشهادات « وأشهدوا ذوى عدل منه » فلم يختلف من لقيت أنه على الأحرار دون أسيد ودكر الوارث فلم يختلف أحد المنية في أن الوارث على الله حرار دون الهبيد ، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب الحر الزائي ولم يختلف من لقيت أن لارجم على عبد ثيب ( قال ) وفرض الله عز وجل العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ، وفي الوت أربعة أشهر وعشرا ، وسيراء وتعبدا ، وكذلك الحيضة في الأمة استبراء وتعبد ( فالله عنه استبراء والحرة وكانت العدة في الأمة استبراء وتعبد ( فالله عنه عدة الأمة عنه عنه المنه على المنه و ذلك المنه على عدة الحرة فيا كان له نصف معدود ما لم تكن حاملا فلم يجز إذ وجدنا ما وصفت من الدلائل على الفرق فيا ذكرنا وغيره بين عدة الأمة والحرة إلا أن تجعل عدة الأمة نصف عدة الحرة فياله نصف وذلك الشهور ، فأما الحيض فلا يعرف له نصف فتكون عدتها فيه أقرب الأشياء من النصف عدة الحرة فياله نصف وذلك الشهور ، فأما الحيض فلا يعرف له نصف فتكون عدتها فيه أقرب الأشياء من النصف الذالم المنه شف وذلك الشهور ، فأما الحيض فلا يعرف له نصف فتكون عدتها فيه أقرب الأشياء من النصف المناه المه عن النصف من الدلائل على الفرق فيا ذكرنا وغية أستمان في المنه في فرة ورائ يسقط عنها من النصف المناه المناه المنه الله المناه عنه المناه المن

<sup>(</sup>١) قوله : وإن لم تعتمد النح كذا في النسخ و المعنى: وإن لم تقصد العدة النح لأن العدة مدة النح أي فلا يلزم فيها القصد اهر.

أو أكثر لم تحض قط فاعتدت بالشهور فأكلنها ثم حاضت كانت منقضية العدة بالشهور كالتي لم تبلغ تعتد بثلاثة أشهر ثم تحيض فلا يكون عليهما عدة مستقبلة وقد أكملتها بالشهور ولو لم تكملها حتى حاضت استقبلت الحيض وسقطت الشهور .

## باب لاعدة على التي لم يدخل بها زوجها

( فالله من قبل أن تمسوهن فما لك عتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها » ( فالالشنافع ) رحمه الله تعالى : فكان بينا فى حكم الله عزوجل أن لاعدة علىالمطلقة قبل أن تمس وأن المسيس هو الإصابة ولم أعلم في هذا خلافًا ثم اختلف بعض المفتين في المرأة يخلو بها زوجها فيغلق باباً ويرخى سترا وهي غير محرمة ولا صائمة فقال ابن عباس وشريح وغيرهم لاعدة عليها إلا بالإصابة نفسها لأن الله عز وجل هكذا قال . أخسرنا مسلم عن ابن جريج عن ليث عن طاوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال فى الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولايمسها ثم يطلقها ليس لهما إلا نصف الصداق لأن الله عز وجل يقول : « وإن طلقتموهن من قبـل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم » ( فَاللَّانِ اللَّهِ ) رحمه تعالى وبهذا أقول وهو ظاهر كتاب الله عز ذكره ( فَاللَّانِ اللَّهِ ) فإن ولدت المرأة التي قال زوجها لم أدخل بها إلى أربع سنين لستة أشهر فأكثر من يوم عقد عقدة نكاحها لزم الزوج الولد إلا بأن يلتعن فإن لم يلتعن حتى مات أو عرض عليه اللعان وقد أقر به أو نفاه أو لم يقر به ولم ينفه لحق نسبه بأبيه وعليه المهر تاما إذا ألزمناه الولد حكمنا عليه بأنه مصيب لهمنا (قال الربيع) وفيه قول آخر أنه إذا لم يلتعن ألحقنا به الولد ولم نغرمه إلا نصف الصداق لأنها قد تستدخن نطفة فتحبل فيكون ولده من غير مسيس بعد أن يحلف بالله ما أصابها ( قالالش افعي ) فإن التعن نفينا عنه الولد وأحلفناه ما أصابها وكان عليه نصف المهر ، ولو أقر بالحلوة بها فقال لم أصها وقالت أصابني ولا ولد فالقول قوله مع يمينه إذا جعلته إذا طلق لايلزمه إلا نصف الصداق إلا أن يصيب وهي مدعية بالإصابة عليه نصف الصداق لابجب إلا بالإصابة فالقول قوله فها بدعى عليه مع يمينه وعلمها البينة فإن جاءت ببينة بأنه أقر إصابتها أخذته بالصداق كله ، وكذلك إن جاءت بشاهد أحلفتها مع شاهدها وأعطيتها الصداق فإن جاءت بشاهد وامرأتين قضيت لها بلا يمين وإن جاءت بامرأتين لم أحلفها أو بأربع لم أعطها بهن لا أجيز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يراه الرجال من عيوب النساء خاصة وولادهن أو مع رجل ﴿ وقد قال غيرنا إذا خلا بها فأغلق بابَّ وأرخى ستراً وليس بمحرم ولا هي صائمة جعلت لها الهر تاماً وعليها العدة تامة ولو صدقته أنه لم يمسها لأن العجز جاء من قبله ، وقال غيره لايكون لها الهر تاماً إلا بالإصابة أو بأن يستمتع منها حتى يخلق ثيابها ونحو هذا .

# عدة الحرة من أهل الكتاب عند المسلم والكتابي

( فالله في العدة والخرة والكتابية يطلقها المسلم أو يموت عنها مثل الحرة المسلمة في العدة والنفقة والسكني لا يختلفان في شيء من العدة والنفقة والسكني وجميع ما لزم المسلمة لازملها من الإحداد وغيرذلك وإن أسلمت في العدة قبل أن تكلها لم تستأنف وبنت على عدتها وهكذا إن طلقها السكتابي أومات عنها وإن أرادت أن تحرج في العدة كان للزوج حيا وورثته ميتا من منعها الحروج مالهم من منع المسلمة لا تختلفان في شيء غيراتها لا ترث السلم ولا يرثمها .

قال : لا وقد خرجت ( فالله في أي هذا كما قال عطاء إن شاء الله تعالى وهي آئمة إلا أن يرتجعها فإن ارتجعها وقد قالت ودانقضت وقد قالت عدى أنه إن ارتجعها فقالت قد انقضت عدى فأحلف عدتها كانت له عليها الرجعة ولو أقرت أن لم تنقض عدتها كانت له عليها الرجعة لأنه حق له جحدته ثم أقرت به .

## عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض

( فَاللَّانَ مَا فِعِي ) رحمه الله تعالى : سمعت من أرضى من أهل العلم يقول : إن أول ما أنزل الله عز وجل من المعدد «والمطلقات يتربصن با نفسهن ثلاثة قروء» فلم يعلموا ماعدة المرأة التي لاأقراء لهما وهي التي لا تحيض ولاالحامل فأنزل الله عز ذكره « واللائى يئسن من الحيض من نسائكي إنارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن » فجعل عدة المؤيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر وقوله « إنارتبتم » فلم تدروا ما تعتد غير ذات الأقراء . وقال : « وأولات الأحمال أجلبين أن ينعن حما بن « قال وهذا وانه تسلى أعد يشه مقانوا ﴿ وَإِذَا أَرَادَ الرَّجِلُ أَن طلق التي لا تحيض للسنة فشاءتها أية ساعة شا. لبس في وحه طلاق إسنة إنما سنة في نتى خيض وكذلك ليس في وقت طلاقى الحامل سنة وإذا طلق الرجل امرأته وهي ممن لاتحيض من صغر أو كبر فأوقع الطلاق عليها في أول الشهر أو آخره اعتدت شهرين بالأهلة وإن كان الهلالان معاً تسعاً وعثمرين وشهرا ثلاثين ليلة في أي الشهر طلقبا وذلك أنا نجعل عدتها من ساعة وقع الطلاق علمها فإن طلقها قبل الهلال يوم عددنا لها ذلك اليوم فإذا أهل الهلال عددنا لهما هلالين بالأهلة ثم عددنا لها تسماً وعشرين ليلة حتى تـكمل ثلاثين يوماً وليلة باليوم الذي كان قبل الهلالين ، وكذلك لوكان قبــل الهلال بأكثر من يوم وعثمر أكملنا ثلاثين بعد هلالين وحلت وأي ساعة طلقها من ليــل أو نهار انقضت عدتها بأن تأتى عليها تلك الساعة من اليوم الذي يكمل ثلاثين يوماً بعد الشهرين بذلك اليوم فتكون قد أكلت ثلاثين يوماً عدداً وشهرين بالأهلة وله عليها الرجعة في الطلاق الذي ليس بيائن حتى تمضي جميع عدتها ، ولو طلقها ولم تحض فاعتدت بالشهور حتى أكملتها ثم حاضت مكانها كانت عدتهـا قد انقضت ولو يق من إكمالها طرفة عين فأكثر خرجت من اللأئي لم يحضن لأنها لم تـكمل ماعليها من العدة بالشهور حتى صارت ممن له الأقراء واستقبلت الأقراء وكانت من أهلمها فلا تنقضي عدتها إلا بثلاثة قروء . أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء المرأة تطلق ولم تحض فتعتد بالأشهر فتحيض بعد ما يمضي شهران من اثلاثة الأشهر ( قال ) لتعتد حيثًذ بالحيض ولايغند بالنهير الذي قد مسي ( [[المشرف]في ) ولو ارتفع عنها الحيض بعد أنحاضت كات في القول الأول لاتنقضي عدتها حتى تبلغ أن تؤيس من المحيض إلا أن تكون بلغت السن التي يؤيس مثلها فها من المحيض فمتريس تسعة أشهر ثم نعلد على نسعة (لا أأثهر ( كان ) وأغلل من حمعت به عن الساء حضن نساء تهامة كِخَشَنَ لَتَسْعَ سَنَيْنَ ، فَلُو رَأْتُ امْرَأَةَ الْحَيْضَ قِبَلَ تَسْعَ سَنَيْنَ فَاسْتَقَامَ حَيْضِهَا اعتدت به وأكملت ثلاثة أشهر في ثلاث حيض فإن ارتفع عنها الحيض وقد رأته في هذه السنين فإن رأته كما ترى الحيضة ودم الحيضة بلا علة إلا كعلل الحيضة ودم الحيضة ثم ارتفع لم تعتد إلا بالحيض حتى تؤيس من المحيض فإن رأت دما يشبه دم الحيضة لعلة في هذه السن اكتفت بثلاثة أشهر إذا لم يتنابع علمها في هذه السن ولم تعرف أنه حيض لم يكن حيضا إلا أن ترتاب فتستبرئ نفسها من الريبة ، ومتى رأت الدم بعد التسع سنين فهو حيض إلا أن تراه من شيء أصابها فى فرجها : ن جرح أو قرحة أو داء فلا يكون حضاً وتعتد بالشهور ، ولو أن امرأة بالغاً بنث عثمرين سنة

محيضها أو حاضت حيضة أوحيضتين لم تحل إلا بحيضة ثالثة وإن بعد ذلك . فإذا بلغت تلك السن استأنفت ثلاثة أشهر من يوم تبلغها . أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن المسيب أنه قال : قال عمر بن الحطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بهاحمل فَذَلِكُ وَإِلَّا اعتدت بِعد التَّسْعَةُ أَشْهُو ثُم حات ( فَالْالِيْنَافِعِي ) قد يُحتمل قول عمر أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائما يئسن من الحيض فلا يكون مخالفا لقول ابن مسعود وذلك وجه عندنا ﴿ وَلُو أَن امرأة يئست من المحيض طلقت فاعتدت بالشهور ثم حاضت قبل أن تكمل بالشهور فسقطت عدة الشهور واستقبلت الحيض فإن حاضت ثلاث حيض فقد قضت عدتها وإن لم تحضها حتى مرت عليهما بعد الحيضة الأولى تسعة أشهر استقبلت العدة بالشيور ، وإن جاءت علمها ثلاثة أشهر قبل أن تحف فقد أكملت عدتها لأنها من اللأئي يئسن من الحيض ، فإن حاضت قبل أن تكمل الثلاثة الأشهر فقد حاضت حيضتين فتستقبل تسعة أشهر فإن حاضت فيها أو . • دها في الثلاثة الأشهر فقد أكملت وإن لم تحض فيها اعتدت ، فإذا مرت مها تسعة أشهر ثم ثلاثة بعدها حلت ، ولو حاضت بعد ذلك لم تعتد بعد بالشهور ( قال ) والذي يروى عن عمر عندي يحتمل أن يكون إنما قاله في المرأة قد بلغت السن التي يؤيس مثايا من المحيض فأقول بقول عمر على هــذا المعنى وهو قول ابن مسعود على معناه في اللائمي لم يؤيسن من المحيض ولا يكونان مختلفين عندى والله تعالى أعلم \* قال الله عز وجل في الآية التي ذكر فمها المطلقات ذوات الأفراء « والمطلقات يترجمن بأنفسهن ثلاثة قروء » الآية ﴿ فَاللَّانِيْنَافِي ﴾ فكان بينا في الآية بالتبزيل أنه لا بحل لهطلقة أن تكنم مافى رحمها من الحيض وذلك أن يحدث للزوج عند خوفه انقضاء عدتها رأى في ارتجاعها أو يكون طلاقه إباها أدباً لهما لا إرادة أن تبين منه فلتعلمه ذلك ائلا تنقضي عدتها فلا يكون له سبيل إي رجعتها وكان ذلك يحتمل الحمل مع الحيض لأن الحمل مما خلق الله تعالى في أرحامين ، وإذا سأل الرجل امرأته المطلقة أحامل هي أو هل حاضت؟ فبين عندي أن لا محل لها أن تكتمه واحداً منهما ولا أحداً رأت أنه يعلمه إياه ، وإن لم يسألهما ولا أحد يعمه إياه فأحب إلى لو أخبرته به وإن لم يسألهما لأنه قد يقع اسم الكنمان على من ظن أ ه يخبر الزوج لما له فى إخباره من رجعة أو ترك كما يقع ال-كمان على من كنم شهادة لرجن عنده ، ولوكنمته بعد المسأنة الحمل والأقراء حتى خلت عدتها كانت عندى آثمة بالكنمان إذ سئلت وكتمت وخفت عليها الإثم إذاكتمته وإن لم تسأل ولم يكن له عامها رجعة لأن الله عز وجل إنما جعله له حتى تنقضي عدتها فإذا انقضت عدتها فلا رجعة له عليها أخبرنا سعيد عن ابن جرحج أنه قال لعطاء ما قوله « ولا خر لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن » قال الوله لا تكتمه ليرغب فيها وما أدرى لعل الحيضة معه . أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه سائل عطاء أيحق عليها أن تخبره بحملها وإن لم يرسل إلها يسائلها عنه لبرغب فيها ( قال ) تظهره وتخبر به أهلها فسوف يبلغه . أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن مجاهدا قال في قول الله عر وحل « ولا يحل لهن أن يكنمن ماخلق الله في أرحامهن » المرأة المطلقة لايحل لها أن تقول أنا حبلي وليست بحبلي ولا لست مجبلي وهي حبلي ولا أنا حائض وليست بحائض ولا لست بخائض وهي حائص ( وَاللَّهُ نَافِع ) رحمه الله نعالى : وهذا \_ إن شه الله تعالى \_ كما فال مجاهد لمعان منها أن لايحل الكذب والآخر أن لاتكتمه الحبل والحيض لعله يرغب فيراجع ولا تدعيهما لعله يراجع وليست له حاجة بالرجعة لولا ماذكرت من الحمل والحيض فتغره والغرور لايجوز . أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء أرأيت إن أرسل إليها فأراد ارتجاعها فقالت قد انقضت عدتى وهي كاذبة فلم تزل تقوله حتى انقضت عدتها ؟

تحض في كل شهر أو شهرين فطلقت فرفعتها حيفتها سنة أو حاضت حيضة ثم رفعتها حيفتها سينة أنها لا تحل للأزواج إلا بدخولها في الدم من الحيفة اثالثة وإن تباعد ذلك وطال وهي من أهل الحيض حتى تبلغ أن تأس من المحيض وهي لاتيأس من المحيض حتى تبلغ السن التي من بلغنها من نسائها لم تحض بعدها فإذا بلغت ذلك خرجت من أهل الحيض وكانت من المؤيسات من المحيض الذتى جعل الله عز وجل عددهن ثلاثة أشهر واستقللت ثلاثة أشهر من بوم بلغت سن المؤيسات من الحيض لا تخاو إلا بكمال الثلاثة الأشهر وهذا يشبه والله تعالى أعد ظاهر القرآن لأن الله تبارك وتعالى جعل على الحيض الأقراء بوعلى المؤيسات وغير البوالغ الشهور فقال « واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر » فإذا كانت تحيض فإنها تصبر إلى الإياس من المحيض بالسن التي من بلغتها من نسائها أو أكثرهن لم تحض فينقطع عنها الحيض في تلك المدة ، وقد قيل إن مدتها أكثر الحمل(١) وهو أربع سنين ولم تحض كـانت مؤيسة من الحيض فاعتدت ثلاثة أشهر وقيل تتربص تسعة أشهر والله تعالى أعلم . ثم تعند ثلاثة أشهر ( قال ) والحيض يتباعد فعدة المرأة تنقضي بأقل من شهرين إذا حاضت ثلاث حيض ولا تنقضي إلا بثلاث سنين وأكثر إن كان حيضها يتباعد لأنه إنما جعل عليهن الحيض فيعتددن به وإن تباعد وإن كانت البراءة من الحمل تعرف بأقل من هذا فإن الله عز وجل حكم بالحيض فلا أحيله إلى غيره . فلهذا قلنا عدتها الحيض حتى تؤيس من المحيض بما وصفت من أن تصر إلى السن التي من بلغها من أكثر نسائها لم تحض . وقد روى عن ابن مسعود وغيره مثل هذا القول · أخبرنا مالك عن محمد بن يحيي بن حبان أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم نحض فقالت أنا أرثه لمأحض فاختصموا إلى عنمان فقضي للأنصارية بالميراث فلامت الهاشية عثمان فقال هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا يعني على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه . أخبرنا سعيد بن سالمءن ابن جريج عن عبد الله أبى بكرة أخبره أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا لاتحيض يمنعها الرضاع أن نحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أو ثمـانية فقلت له إن امرأتك تريد أن ترث فقال لأهله احملونى إلى عثمان فحملوه إليه فذكر اله شأن امرأته وعنده على بن أبى طالب وزيد بن ثابت فقال لهما عثمان ماتريان ؟ فقالا نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن مانت فإنها ليست من القواعد انتي قد يئسن من الحيض وليست من الأبكار اللآتي لم يبلغن المحيض . ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ثم توفىحبان من قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثته أخــرنا سعيد عن ابن جريج أنه بلغه عن عمر بن عبد العزيز في امرأة حبان مثل خــير عبد الله بن أي بكرة . أخر السعد عن ابن جربيج أنه فاللعطاء المرأة تطلق وهم خسبون أن كون المحيض قد أد رعسا ولم بين لهرد ككف تفعل؟ (قال)كما قال الله عز وجل إذا يئست اعتدت ثلاثة أشهرقلت ماينتظر بين ذلك ؟ قال إذا يئست اعتدت ثلاثة أشهركما قال الله تبارك وتعالى . أخبرنا سعيد عن ا ن حريج أبه قال عطاء : أتعلد أفراءها . كيات إن تقدر ت وإن تباعدت ؟ قال : نعم كما قال الله تبارك وتعالى . أخبرنا سعيد عن المثنى عن عمرو بن دينار في امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فقال أما أبو الشعثاء فكان يقول أقراؤها حتى يعلم أنها قد يئست من المحيض. أحبرنا مالك عن ابن شماب أنه سمعه يقول عدة الطاقة الأورا، وإن بالتدت ( فالان أيافع ) وإن عسقت عارتفع

<sup>(</sup>١) قرله :أربع سين ولم خص النهام و به سقطا ووجهه ، وهي أربع سين فإل مفت أربع سين وم خص النج ،

الحيض حيض ، ولو كانت المسئلة محالها فطيرت من حيضة أو حيضتين . ثم رأت دما فطيق علما فإن كان دميا ينفصل فيكون في أيام أحمر قائنا محتماً . وفي الأيام اني بعده رقينا فليلا فعيضها أيام الدم المحتم الكثير وطهرها أيام الدم الرقيق القليل . وإن كان دمها مشتها كله كان حيضها بقدر عدد أيام حيضها فها مضى قبل الاستحاضة وإذا رأت الدم في أول الأيام التي أجعلها أيام حيضها في الحيضة الثالثة حلت من زوجها ( إ السي لني ) رحمه الله تعالى : جعل الله تبارك وتعالى عدة من تحيض من النساء ثلاثة قروء وعدة من لم تحض ثلاثة أشهر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تترك الصلاة في أيام حيضها إذا كان دميا ينفصل وفي قدر عدد أيام حيضها قبل أن يصيبها ما أصابها . وذلك فها نرى إذا كان دمها لاينفصل نجعلها حائضا تاركا للصلاة في بعض دمها وطاهراً تصلي في بعض دمها فكان الكتاب ثم السنة يدلان على أن للمستحاضة طهرا وحيضا فلم يجز ـ والله تعالى أعلم ـ أن تعتد المستحاضة إلا شلائة قروء \* قال فإذا أراد زوج المستحاضة طلافها للسنة طلقها طاهرا من غير جماع في الأيام التي نأمرها فيها بالغسل من دم الحيض والصلاة . فإذا طلقت المستعاضة أو استحيضت بعد ماطلقت فإن كان دمها منفصلا فيكون منه شيء أحمر قاني وشي رقيق إلى اصفرة فأيام حيضها هي أيام الأحمر القاني، وأيام طبرها هي أيام الصفرة فعدتها ثلاث حيض إذا رأت الدم الأحمر القاني؛ من الحيضة الثالثة انقضت عــدتها (قال) وإن كان دمها مشتها غير منفصل كما وصفنا فإن كان لها أيام حيض معروفة فأيام حيضها في الاستحاضة عدد أيام حيضها المعروف ووقتها وقتها إن كان حيضها في أول النهر أو وسطه أو آخره قتلك أيام حيضها ، فإذا كـان أول يوم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها. وإن كان حيضها نختلف فيكون مرة ثلاثا ومرة خمسا ومرة سبعا ثم استحيضت أمرتها أن تدع الصلاة أفل أيام حيضها ثلاثا وتفتسل وتصلى وتصوم لأنها أن تصلى وتصوم ــ وليس ذلك عليها إذا لم تستيقن أنها حائف - خير من أن تدع الصلاة وهي عليها واجب وأحب إلى لو أعادت صوم أربعة أيام وليس ذلك بلازم لها ، وتخلو من زوجها بدخول أول يوم من أيام حيضتها الثالثة وليس في عدد الحيضتين الأوليين شي. محتاج إليه إذا أتت على ثلاث وسبع وأيام طهر فلا حاجة بنا إلى علمها ﴿ ( قَالَ ) وإن كانت امرأة ليس لها أيام حيض ابتدئت مستحاضة أوكانت فنسيتها تركت الصلاة أفل ماحاضت امرأة قط وذلك يوم والمة وهو أقل ماءلمنا امرأة حاضت فإن كانت قد عرفت وقت حيضتها فمبتدأ تركها الصلاة في مبتدإ حيضتها وإن كانت لم تعرفه استقبلنا بها الحيص من أول هلال بأنى عليها عد وقوع الطلاق فإذا استهل الهـــلال الثالث انقضت عدتها منه ، ولو طلقت امرأة فاستحيضت أو مستحاضة فكانت تحيض يوما وتطهر يوما ، أو يومين وتطهر يومين أو ما أشبه هذا جعلت عدتها تنقضي بثلاثة أشهر ، وذلك المعروف من أمر النساء أنهن محضن في كل شهر حيضة فأنظر أي وقت طلقها فيه فأحسبها شهراً . ثم هكذا حتى إذا دخلت في الشهر الثالث حلت من زوجها وذلك أن هـذه مخالفة المستحاضة التي لهـا أيام حيض كحيض النساء فلا أجـد معني أولى بتوقيت حيضتها من الشهور لأن حيضها ليس بيين ، ولو كانت تحيض خمسة عشر متنابعة أو بينها فصل ونطهر خسة عثمر متنابعة لافصل بينها جعلت عدتها بالطهر ثلاثة قروء (قال) وعـدة التي تحيض الحيض وإن تباعد كأنها كانت تحيض في كل سنة أو سنتين فعدتها الحيض وهكذا إن كانت مستحاضة فكانت لها أيام عجضها كما تحكون تطهر في أقل من شهر فتخلو بدخول الحيضة الثالثة فكذلك لاتخلو إلا بدخول الحيضة الثالثة وإن تباعدت ، وكذلك لو أرضعت فسكان حيضها يرتفع للرضاع اعتمت بالحيض ( قال ) وإدا كانت أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة . فقد برئت منه وبرى ً منها ولا ترثه ولا يرثها ، أخبرنا مالك عن الفضيل بن أبى عبد الله مولى المهرى أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقالا قد بانت منه وحلت ، أخبرنا مالكأنه بلغه عن الماسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأنى بكر بن عبداارحمن وسلمان بن يسار وابنشهاب أنهمكانوا بقولون إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منهولا ميراث ( فَاللَّاشْنَافِعي) والأقراء الأضهار والله تعالى أعلم ، فإذا طلق الرجل امرأته خاهراً قبل حماع أو بعده اعتدت بالطهر الذي وقع علمها فيه الطلاق ولوكان ساعة من نهار وتعتد بطهرين تامين بين حضتين فإذا دخلت في الدم من الحضة الثالثة حلت ، ولا يؤخذ أبدا في القرء الأول إلا أن يكون فما بين أن يوقع الطلاق وبين أول حيص ولو طلقها حائضًا لم تعتد بتلك الحيضة . فإذا طهرت استقبلت القرء (قال) ولو طلقبا فها أوقع الطلاق حاضت فإن كانت على يقين من إنها كانت طاهرا حين تم الطلاق ثم حاضت بعد تمامه بطرفة عين فذلك قرء وإن عامت أن الحبض وتمام الطلاق كاما معا استأنفت العدة في طهرهامن الحيض ثلاثة قروء . وإن اختلفا فقال الزوج وقع الطلاق وأنت حائض وقالت المرأة بن وقع وأنا طاهر فالقول قولهـ ا بيمينها ، أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبيـد بن عمير قال أؤتمنت المرأة على فرجها ( وَاللَّهُ عَالِمِينَ ﴾ وإدا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين فهو أحق مها مالم تر الدم من الحيضة اثنائة فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد حلت منه وهو خاطب من الخطاب 'لايكون له عليها رجعة ولا ينكحها إلا كما ينكحها مبتدئا بولى وشاهدين ورضاها وإذا رأت الدم فى وقت الحيضة الثالثة يوما ثم انقطع ثم عاودها بعد أو لم يعاودها أياما كثرت أو قلت فذلك حيض تحل به (قال) وتصدق على ثلاث حيض في أقل ماحاضت له امرأة قط ، وأقل ماعلمنا من الحيض يوم وإن علمنا ان طهر امرأة أقل من خمس عشرة صدقنا المطلقة على أقب ماعلمنا من طهر امرأة وجعلنا القول قولما . وكذلك إن كان يعنم منها أنها تذكر حيضها وطهرها وعي غـير مطلقة على شيء فادعت مثله قبلنا قولها مع نمينها . وإن ادعث مالم يكن يعرف منها قبل الطلاق ولم يوجد في امرأة لم تصدق إنما يصدق من ادعى مايعلم أنه يكون مثله ، فائما من ادعى مالم يعلم أنه يكون مثله فلا يصدق ، وإذا لم أصدقها فجاءت مدة تصدق في مثلها وأقامت على قولهــا قد حضت ثلاثًا أحلفتها وخلبت بنها و بن "نــك- حين أن مكن أن تـكون صدقت، ومتى شاء زوجها أن أحلفها ما انقضت عدتها فعلت ؟ ولو رأت الدم من الحيضة الثالثة ساعة أودفعة ثم ارتفع عنها يومين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك فإن كانت الساعة التي رأت فيها الدم أو الدفعة التي رأت فيها الدم في أيام حيضها نظرنا فإن رأت صفرة أو كندرة ولم تر طهراً حتى تكمل يوماً وللة فهي حيض تخيلو عدتها بها من الزوج. وإن كات في غير أيام الحيف فكذلك إدا أمكن أن يكون بين رؤيتها الدم والحيض قبله قدر طهر فإن كان أنى علمها من الطهر الذي يلي هذا الدم أقل مايكون بين حيضتين من الطهر كان حيضاً تنقضي فيـه عدتها وتنقطع به نفقتها إن كان يملك الرجعة وتركت الصلاة في تلك الساعة وصلت إذا طهرت وتركت الصلاة إذا عاودها الدم ، وإن كانت رأت الدم بعد الطهر الأول بيومين أو ثلاثا أو أكثر نمــا لا يمكن أن يكون طهراً لم تحــل به من زوجها ولم تنقطع نفقتها ونظرنا أول حيض تحيضه فجعلنا عــدتها تنقضي به وإن رأت الدم أقل من يوم . ثم رأت الطهر لم يكن حيضًا ، وأقل الحيض يومًا وليلة . والكدرة والصفرة في ويرد فيه مايرد في السلف (قال) ولو تركت أن تسمى حيث يقبض منه الطعام أو تركت أن تسمى بعض صفة الطعام جاز الطلاق ورجع عليها بمبر مثلها (قال) ولو قالت المرأة سألنك أن تطلقني بألف فمضى وقت الخيار ولم تطلقى ثم طلقتنى بعد على غير شىء وقال هو بل طلقتك قبل أن يمضى وقت الخيار كان القول قول المرأة في الألف وعلى الزوج البينة والطلاق لازم له ولا يملك الرجعة .

# العــــد عدة المدخول بها التي تحيض

( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال الله تبارك وتعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » قال والأقراء عندنا والله تعالى أعدِ الأطهار ، فإن قال قائل مادل على أنها الأطهار ﴿ وَقَدْ قَالَ غَيْرَكُمُ الحيض ؛ قِيلَ لَهُ دلالتان أولهما الكتاب الذي دلت عليه السنة والآخر اللسان فإن قال وما الكتاب ؟ قيل قال الله تبارك وتعانى « إذا طلقتم النساء فطالقوهن لعدتهن » ( فالالشَّنافِع ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليهوسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء ﴿ فَالِلْشَيْ افْعِي ﴾ أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمّع ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضًا ، وقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك و تلا النبي صلى الله عليه وسلم « إذا طلقتم النساء فطلقو هن لفيل عدتهن أو في قبل عدتهن » ( فَالْاَشْنَافِعِي ) رحمه الله تعالى : أنا شككت ( فَالْاَشْنَافِعِي ) فَأَخْبَر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن العدة الطهر دون الحيض وقرأ « فطلقوهن لقبل عدتهن» أن تطلق طاهراً لأنها حينئذ تستقبل عدتها ولو طلقت حائضاً لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض فإن قال فما اللسان ؛ قيل ا'قمرء اسم وضع لمعنى فلما كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج والطهر دم محتبس فلا نخرج كان معروفا من لسان العرب أن اتمرء الحبس لقول العرب هو يقرى المـــاء في حوضه وفي سقائه ، وتقول العرب هو يقرى الطعام في شدقه يعني محبس الطعام في شده ( فَالْالشَنْ افْعِيلُ ) رحمه الله : أخبرنا والله عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبدالرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا إن الله تبارك اسمه يقول : ثلاثة قروء فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها حدقتم وهل تدرون ما الأقراء ؟ الأقراء الأطهار أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة أخبرنا سفيان عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمين عن عائشة قالت إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة اثما لئة فقد برئت منه ، أخبرنا مالك عن نافع وزيد من أسلم عن سلمان بن يسار أن الأحوص بن حكم هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة اثنالثة . وقد كان طلقها فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برثت منه وبرى منها ، ولا ترثه ولا يرثها . أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى قال حدثنا سلمان بن يسار عن زيد بن ثابت ، قال : إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرى منها ولا ترثه . ولا يرثما (0- TV)

اختلف الزوج والرأة فقال الزوج طلقتك على ألف ودلت المرأة طلقتني على غيرشي، فالقول قول الرأة وعلى اروج البينة والطلاقواقع ولا يملك فيه الزوج الرحمة لأجمفر أن لارحمة له على المرأة شيه وأن علمها له مالا فلا يصدق م يدعى عليها ويصدق على نفسه (قال) ولو قالت المرأة سألتك أن تطلقني بألف فضى وقت الحيار ولم تطلقني ثم طلقتني بعد على غير شيء وقال هو بل طلقتك قبل أن يمضى وقت الحيار كان القول قول المرأة في الألف وعلى الزوج البينة والطلاق لازم له ولا يمك الرجمة (قال) ولو قالت طلقتي أسس على غير شيء فقال بل طلقتك أبوم بألف فهي طالق اليوم بإقراره ولا يملك الرجمة ولا شيء له عليها من المال لأنها لم تقر به .

# باب مايفتدي به الزوج من الخلع

( فاللاشناني ) رحمه الله تعالى : وإدا قال وحل لا مرأ له أن طالق الله وهو كقوله أن على أنا قلم حمه ألله فليست طالقاً . وهو كقوله أن طالق إن أعصيتي ألها وأن طالق إن دخلت الدار . وهكذا إن قل له أضطالق على أن عليك ألفا فإن أقرت بألف كان طالة وإن لم ضعف لم تكن طالقا واحدة على الرحمة وليس عليها ألف إن ضعف لى ألفا (قال) ولو قال لها أن طالق وعليك ألله كان طالقا واحدة على الرحمة وليس عليها ألف وهذا مثل قوله أنت طالق وعليك حج وأنت طالق وحسة وطالق وقبيحة (قل) وإن ضعف له الألف على الطلاق لم يلزمها وهو يملك الرجمة كالو ابتدأ الآن طلاقها فطلقها واحدة أنه قالت له اجعل الواحدة التي طلقتني المنات لم تكن بائنا . وإن أخذ منها عليها ألفا فعله ردها عليها (قل) ولو تعادقا على أنها سألته الطلاق بأن فقال أنت طالق وعليك ألف كانت عليها وكان الطلاق بائنا (قل) ولو قل لذمراته أن طالق إن أعطيتي عبدك فقال أنت طالق وعليك ألف كانت عليها وكان الطلاق بائنا (قل) ولو قل لذمراته أن طالق إن أعطيته عبدك فقال أن فاخله في ما في هده الجرة من الحل وهي محلوءة فخالها فوجده خمرا وقع الطلاق وكان عليها له مهر مثله .

# خلع المشركين

(فاللات ابنى) رحمه الله تعالى: وإذا اختلفت المرأد تسبية ان روجها بحمر بعينه أو جنة قد فعد با إليه تم جاءوا بعد الينا أجزاء الحلع وأخلنا المحر وحعلنا له عليها مهر مثلها (قال) وهكذا أهى الحرب إن رضوا محكما لا خالفون المعين في شي ، إلا أيا لا حج على الحربين حتى مجتمعا على مثلها (قال) وهكذا أهى الحرب إن رضوا محكما لا خالفون المعين في شي ، إلا أيا لا حج على الحربين حتى مختمعا على الرضا و محكم على الدون و حكم على الحربين إذا جاء أحدها (قال) واو آسا أحد الروح من وقد نفاض و مهما وإن لم يقاضا حال الحربينهما وكان له عليها مهر مثلها لا مجوز إن كان هو المسهم لمن أن أحد حرا ولا إن كان هي المده أن تعلى خرا ولوقيضها منه عرب وكان له عليها مهر مثلها إن طلبه عرب وكان له عليها مهر مثلها إن طلبه وهما على حميم الأحدام وإن استحوه اللاسل احمر و وسيره شهما في حميم الأحدام كالسلمين الإفاق وصفت مما مضى في الشيرك ولا يرد في الإسلام .

# الخله إلى أجل

( فاللاه نمانیمی) رحمه انه تمانی : و إذا احداث البران من دوجها ش. دسمی إلى أمل و اسمع حداً و و ما سعیا من المال إنى دلك الأحمل كما تكون البوع و حور به داخبار أن اسع و السلف إلى الآحمل ، وإدا احتمات بباب موصوفة إلى أجل مسمى د لحام جائر و تباب لها لازمة ، وكالملك رفيق و «شية و صام بحوز فيه ما مجور في السلف وإن وجده مكاتباً لم يكن له ، ولو عجز بعد مايطلقها لم يكن له لأن العقد وقع عليه وهو لايجوز بيعه وإن وجده حرا أو لغيرها فيه شرك لم يكن له ولو سلمه صاحبه وكان له في هذا كله مهر مثلها .

# اختلاف الرجل والمرأة في الخلع

( فالالشَّافِعي) وإذا اختلفت المرأة والرجل في الحلع على الطلاق فهوكاختلاف المتبايمين فإنقالت طلقتني واحدة أو أكثر على ألف درهم وقال بل على ألفين تحالفا ولهصداق مثلها كان أقل من ألف.أو أكثر من ألفين ، وهكذا لو قالت له خالعتني على ألف إلى سنة وقال بل خالعتك على ألف نقدا أو قالت له خالعتني على إبرائك .ن مهري فقال بل خالفتك على ألف آخذها منك لاعلى مهرك أو على ألف مع مهرك تحالفا وكان مهرها محاله ويرجع علمها بصداق مثلها (قال) وهكذا لو قالت له ضمنت لك ألفا أو أعطيتك ألفا علىأن تطلقني وفلانة أو تطلقني وتعتق عبدك فطلقتني ولم تطلقها أو طلقتني ولم تعتق عبدك وقال بل طلقتك بألف وحدك تحالفا ورجيع عليها بمهر مثلها وكذلك لو قالت له أعطيتك ألفا على أن تطلقني ثلاثا فلم تطلقني إلا واحدة وقال بل أخذت منك الألف على الحلع وبينونة طلاق فإنما هي واحدة أو على ثنتين فطلقتكهما تحالفا ورجع بمهر مثلها ولم يلزمه من الطلاق إلا ما أقر به وهكذا لو قالت له أعطيتك ألفا على أن تطلقني ثلاثا وتطلقني كلما نكحتني ثلاثا فقال ما أخذت الألف إلا على الطلاق الأول محالفا ورجع علمها بمهر مثلها . وكذلك لو أقر لها بما قالت رجع عليها بمهر مثايا لأنه لابجوز أن يأخذ الجعل على أن يطلقها قبل أن ينكحها ، ألا ترى أنه لو أخذ من أجنبية مالا على أنها طالق متى نكحها كان المال مردودا لأنه لا يملك من طلاقها شيئا وقد لاينكحها أبدا (قال) ولو قالت له سألتك أن تطلقني ثلاثا بمائة وقال بل سألتني أن أطلقك واحدة با ُلف تحالفا وله مهر مثلها . فإن أقامت المرأة البينة على دعواها وأقام الزوج البينة على دعوا. وشهدت البينة أن ذلك بوقت واحد وأقر به الزوجان كالفا وله صداق مثلها وسقطت البينة كما تسقط في البيوع إذا اختلفاو السلعة قائمة بعينها ويردالبيع وإن كان مستهلكا فقيعة المبيع (قال) والطلاق لايرد وقيمة مثل البضع مهر مثلها (قال) وهكذا لو اختلفا فأقاما البينة ولم توقت بينتهما وقتا يدل على الخلع الأول فإن وقتت بينتهما وقتا يدل على الحلع الأول فالحلع الأول هو الحلع الجائز ، والثاني باطل إذا تصادقا إن لم يكن ثم نكاح ثم خلع فيكونان خلعین . ألا تری أن رجلا لو خالع امرأته بمائة ثم خالعها بعد ولم يحدث نكاحا با ُلف كانت الألف باطلا ولم يقع بها طلاق لأنه طلق مالا يملك والأول جائز لأنه طلق ما يملك (قال) ولو قالت طلقتني ثلاثاً بالف فقال بل طلقتك واحدة بأُلفين وأقام كل واحد منهما البينة على ماقال وتصادقا أن لم يكن طلاق إلا واحدة تحالفا وكان له مهر مثلها (قال) ولو قالت له طلقتني على ألف وأقامت شاهـــدا حلف وكانت امرأته ولوكانت المسألة بحالها فقال طلقتك على ألفين فلم تقبلي وجعدت كان القول قولها في المـال ولم يلزمه الطلاق لأنه لم يقر بالطلاق إذ زعم أنه لم يقع ( قال ) ولو ادعت أنه خالعها وجعد فأقامت شاهدا بأنه خالعها على مائة وشاهدا أنه خالعها على ألف أو عرض فالشهادة لاختلافهما باطلة كلها و محلف ( قال ) وهكذا لو كان هو المدعى أنه خالعها على ألف وأقام بها شاهدا وشاهدا آخر بألفين أو بعرض فالشهادة باطلة وهي تجحد لزمها الطلاق بإقراره ولم يلزمها المال وحلفت عليه ولا يملك الرجمة لأنه يقر أن طلاقه طلاق خلع لايملك فيه الرجمة (قال) ولو قالت له سألتك أن تطلقني ثلاثًا بألف فلم تطلقني إلا واحدة وقال بل طلقتك ثلاثًا فإن كان ذلك في وقت الحيار فهي طالق 

بالضمان بتسايم الماثتين ولوكان مكان الوكيل أب أو أم أو ولى أو أجنبي لم توكله ولا واحـــدا منهم فقال للزوح اخلعها على أن أسلم لك من مالها ماثتى دينار ففعل الزوج ثم رجع كان له عليه مائتا دينار ولم يرجع المتطوع بالضمان عنها علمها بشىء لأنها لم توكله بأن يخالع بينها وبين زوجها .

# مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع وما لايلزمها

( فَالْالِشَيْنَافِعي) رحمه الله : وإذا قالت المرأة للرجر إن طلقتني ثلاثًا فلك على مائة فسواء هو كقول الرحل هفي ثوبك هذا بمائة لك على أو بعني ثوبك هذا بمائة قال فإن طلقها ثلاثاً فله علمها مائة دينار (قال) ولو قالت له طلقني بألف فقال أنت طالق بألففقالت أردتفلوساً وقال هو أردت دراهم أوقالت أردت دراهم وقال هو أردت دنانبر تحالفا وكان له مهر مثلها (قال) ولو قالت له طلقني على ألف فقال أنت طالق على ألف ، فقالت أردت طلقني على ألف على أبي أو أخي أو جاري أو أجنبي فالألف لازمة لها لأن الطلاق لا رد . وظاهر هذا أنه كقولها طلقني على ألف على (قال) ولو قالت إن طلقتني فلك ألف درهم فطلقها في وقت الحيار كانت له علمها ألف درهم والطلاق بائن وإن طلقها بعد مضى وقت الحار لزمه الطلاق وهو علك فيه الرجعة ولا شيء له علمها (قال) وكذلك لو قال لهـا أنت طالق إن ضمنت لي ألف درهم أو أمرك يبدك تطلقين نفسك إن ضمنت لي ألف درهم أوقد جعلت طلاقك إليك إن ضمنت لى ألف درهم فضمنتها في هذه المسائل في وقت الخيار كانت طالقا وكانت علمها ألف وإن ضمنتها بعد وقت الحيار لم تكن طالقا ولم يكن علمها شيء (قال) وجماع هذا إذا كان الشيء يتمريها وبه لم بجز إلى مدة ولم بجز إلا في وقت الخيار كما لا يجوز ماجعل إلها من أمرها إلا في وقت الحيار لأنه قد تم بها وبه ( قال ) ولو قال لهما إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فقالت قد ضمنت لك ألفا أو أعطته عرضاً بألف أو نقدا أقل من ألف لم يكن طلاقا إلا بأن تعطمه ألفا في وقت الحيار فإن مضى وقت الحيار لم تطلق وإن أعطته ألفا إلا بأن محدث لهما طلاقا بعد ( قَالَ الشَّيَافِي ) ولو قال لهما أنت طالق إذا دفعت إلى ألفا فدفعت إليه شيئاً رهنا قيمته أكثر من ألف لم تطلق ولا تطلق إلا بأن تدفع إليه الألف (قال) ولو قال لها إن أعطيتني ألف درهم طلقتك فأعطته ألف درهم لم يلزمهأن يطلقها ويلزمه أن يرد الألف علمها وهذا موعد لاإمجاب طلاق وكذلك إن قال إذا أعطبتني ألف در هم طلقتك . وهكذا إن قالت له إن أعطيتك ألف درهم تطلقني أو طلقتني؛ قال نعم ، ولا يلزمه طلاق بما أعطته حتى يقول إذا أعطيتني ألف درهم فا أنت طالق أو أنت طالق إذا أعطبتني ألف درهم فتعطيه ألف درهم في وقت الحيار ، ولو قال لهما إذا أعطيتني ألف درهم فاأنت طالق فأعطته ألف درهم طهرية لم تطلق إلا بأن تعطيه وزن سبعة ولو أعطته ألفا بغلية طلقت لأنها ألف درهم وزيادة وكان كهن قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته ألفا وزيادة ( وَاللَّهُ مَا فِع ) رحمه الله تعالى : ولو أعطته ألفا رديئة مردودة فإن كانت فضـة يقع عليها اسم الدراهم طلقت وكان له عليها أن تبدله إياها ، وإن كانت لايقع عليها اسم المنزاهم أو على بعضها اسم فضة لأنها ليست فضة لم تطلق ولو قال إن أعطيتني عبدا فا ُنت طالق فا ُعطته عبدا أي عبد ما كان أعبرر أو معيبا فهي طالق ولا يملك العبسد وله عليها صداق مثلها ، وكذلك لو قال لها إن أعطيتني شاة ميَّة أو خبر برأ أو زق خمر فأنت طالق فأعطته يعض هذا كانت طالفًا لأن هذا كقوله لهما إن دخلت الدار في نت طالق ولا تملك شيئًا من هذا ويرجع عليها يمهر مثلها في كل مسالة من هذا . وإن قال لهما إن أعطيني شيئا مرفانه حميما عبيه فأنت طالق فأعطته إياه كانت طالقا فإن وجد به عيباً كان له رده ويرجع عليها يمهر مثلها ، وإن أعطته عبدا فوجده مدبرا لها لم يكن له رده لأن لها يبعه

فطلقها فله مهر مثلها ولا يكون له علمها أن تنكحه إن طلقها ، قال وهكذا او قالت له طلقني ولك ألف ولك أن لا أنكح بعدك أبدا فطلقها فله مهر مثلها ولهما أن تنكح من شاءت (قال) وإذا وكل الزوج في الحلع فالوكالة جائزة والحلع جائز فمن جاز أن يكون وكلا بمال أو خصومة جاز أن يكون وكيلا بالخلع للرجل وللمرأة معاً وسواء كان الوكيل حراً أو عبداً أو محجوراً أو رشيدا أو ذمياً كل هؤلاء تجوز وكالته (قال) ولا بجوز أن يوكل غير بالغ ولا معتوها . فإن فعل فالوكالة باطلة إذا كان هــذان لاحكم لكامهما على أنفسهما فها لله عز وجل وللادميين فلا يلزمهما لم يجز أن يكونا وكيلين يلزم غيرها بهما قول ( قال ) وأحب الى أن يسمى الموكلان مايبلغ الوكيل لكل واحد منهما الرجل بأن يقول وكاته بكذا لايقبل أقل منه ، والمرأة بأن يعطى عنها وكيالها كذا لايعطى أكثر منه (قال) وإن لم يفعلا جازت وكالنهما وجاز لهما مايجوز للوكيل ورد من فعلهما مايرد من فعل الوكيل فإن أخذ وكيل الرجل من المرأة أو وكيلها أقل من مهر مثلها فشاء الموكل أن يقبله ويجوز عليه الخلع فيكون الطلاق فيه باثنا فعل ، وإن شاء أن ترده فعل ، فإذا رده فالطلاق فيه جائز بملك الرجعة وهو في هــذه الحال في حكم من اختلع من محجور علمها لا أنه قياس عليه (قال) وكذلك إن خالعها بعرض أو بدين فشا. أن يكون له الدين ماكان كان له ، وإن شاء أن لايكون له ويلزمه الطلاق ثم مملك فيه الرجعة كان ( قال )وإن أخذ وكيل الرجل من المرأة نفسها أكثر من مهر مثلها جاز الخلع وكان قد ازداد للذي وكله (قال) وإن أعطى وكيل المرأة عنها الزوج نفسه مهر مثلها أو أقل نقدا أو دينا جاز علمها وإن أعطى علمها دينا أكثر من مهر مثلها فشاءت لزمها وتم الخلع وإن شاءت رد علمها كله ولزمها مهر مثلها . وكان حكمها حكم أمرأة اختلعت بما لابجوز أوبشيء بعينه فتلف فيلزمها مهر مثلها نقدا يجوز في الحلع مايجوز في البيع ولا يلزم الزوج أن يؤخذ له عرض ولا دين إلا أن يشاء ولا المرأة أن يعطى عليها عرض ويعطى علمها دين مثل أو أقل من مهر مثلها نقداً . وإنما لزمها أنها إن شاءت أدته نقداً وإن شاءت حسته فاستفضلت تأخيره ولم تزد علمها في عدده فلا يكون الحلع لوكيل إلا بدنانير أو دراهم كما لايكون البيع لوكيل إلا بدنانير أو دراهم (قال) ولا يغرم وكيل المرأة ولا الرجل شيئا وإن تعديا إلا أن يعطى وكيل المرأة أكثر من مهر مثلها فيتلف ما أعطى فيضمن الفضل من مهر مثلها فأما إذا كان قائمًا جينه في يد الزوج فينتزع منه لايغرم الوكيل ولا يشبه هذا البيوع وذلك أنه إن وكله بسلعة فاشتراها بأكثر من ثمن مثلها لزمته السلعة بيعالنفسه وأخذمنه الموكل الثمن الذى أعطاه إن لم يختر أخذ السلعة والوكيل لايملك المرأة ولا يرد الطلاق بحال وطلاقها كشيء اشتراه لهما فاستهلكته فإذا كان الثمين مجهولا أو فاسدا ضمنت قيمته ولم ضمنها الوكيل (قال) ولو وكله رجل بأن يأخذ من امرأته مائة ويخالعها فأخذ منها خمسين لم يجز الحلع وكانت امرأته بحالها كما لو قال لها إن أعطيةي ماثة فأنت طالق فأعطته خمسين لم تكن طالقا ولو وكلت هي رجلا على أن يعطي عنها ماثة على أن يطلقها زوجها فأعطى عنها ماثنين فطلقها زوجها بالمائنين فإن قال الوكل لك ماثنا دينار على أن تطلقها فطنقها فالمائنان لازمة للموكيل تؤخذ منها المائة التي وكلته بها ومائة بضانه إباها وإن كان قال له لك مائنا دينار من مال فلانة لا أضمنهالك أو قاله وسكت ففعل فطلقيها لزمها الأكثر من المائة التي وكلت مها الوكيل أو مهر مثلها ولم يلزمها مازاد على ذلك من الماثنين ولا الوكيل لأنه لم يضمن له شيئاً ولوكان الوكيل قال له طلقها على أن أسلم لك مائتي دينار من مالها فالوكيل ضامن إن لم تسلم ذلك له المرأة أخذ الزوج من مال المرأة الأكثر من مائة دينار ومهر مثلها ورجع على الوكيل بالفضل عن ذلك حتى يستوفى مائتى دينار ولو أفلست المرأة كانت المائتا الدينار له على الوكيل

من الثمن ويفرق بينه وبعن البيع ( قال ) وإذا كانت للرجل امرأتان فقالت إحداهي طلقني وفلانة على أن لك على ألف درهم أو على ألف درهم ففعل فالألف للتي خاطبه لازمة يتمعيا بها وهكذا لوقال ذلك له أحنبي فإن طلق التي لم تخاطبه وأمسك التي خاطبته لزمت الخاطبة حصة البي طلقت من الصداق على ماوصفت من أن يقسم الصداق على مير مثلها فيلزمها حصة مهر عثل مطلقة ( قال ) وهكذا لو قال هذا له أجنبي ( قال) وإذا كان ارجل امرأنان فقالت له إحداها لك على إن طلقتني ألف وحبست صاحبتي فلم تطلقها أبدآ فطلقها كان له عليها مهر مثلها الفساد الشرط في حبس صاحبتها أبدا وهو مباح له أن يطلقها (قال) ولو قالت لك على ألف درهم على أن تطلق صاحبتي ولا تطلقني أبدا فأخذها رجعت مها علمه وكمان له أن يطلقها . ولو قالت لك على ألف درهم على أن تطلق صاحبتي ولا تطلقني أمدا فطلق صاحبتيا كان له علىها مثل مير صاحبتها كان أقل من ألف أو أكثر ولم تمكن له الألف المساد الشرط وكان له أن يطلقها متى شاء (قال) ولو قالت له لك على ألف درهم على أن تطلقني وصاحبتي فطلقهما لزمتها الألف وإن طلق إحداها كان له من الألف بقدر حصة مهر مثل المطلقة منهما ( قال والقول الثاني ) أن رجلا لو كانت له امرأتان فأعطناه ألفا على أن يطلقهما فطلقهما كان له علمهما مهور أمثالها ولم يكن له من الألف شيء وكذلك لو أعطته واحدة ألف درهم على أن يطلقها ويعطيها عبداً له لم يكن لها العبد وكان له عليها مهر مثلها وأصل هذا إذا كان مع طلاق واحدة شيء غير طلاقها أوشيء تأخذه مع طلاقها كان الشرط باطلا والطلاق واقم ورجع عليها بمهر مثلها وأصل هذا إذا كان مع شيء تأخذه مع طلاقيا في هذه الوجوه كليها ( قال ) وما أعظته الرأة عن نفسها أو أعطاه أحنى عنها أن بطلقها فسوا. إذا كان ما أعطاه مما مجوز أن تملك تم له وجاز الطلاق وإذا كان مما لايجوز أن يملك رجع عليها إن كانت المعطية عن نفسها أوغيرها أو أعطت عن غيرها أوأعطى عنها أجنبي مالزمها من ذلك في نفسها لزميا فيغيرها وما لزميا فينفسيا لزم الأجنبي فيها إذا أعطاه عنيا لا نفترق دلك كم يلزم ما يؤخذ في البيوء (قال) وإدا قالت المرأة للرجل طلقني ثلاثاً ولك على ألف درهم فطلقها ثلاثا فله الألف وإن طلقها اثمتين فله ثنا الألف وإن طلقها واحدة فله ثلث الألف والطلاق بائن في الواحدة والتمين ( قال ) ولو لم يبق له عليها من الطلاق إلا واحدة فقالت له طلقني ثلاثا ولك ألف درهم فطلقها واحدة كانت له الألف لأن الواحدة تقرم مقام الثلاث في أن محرمها عليه حتى تنكم زوجا غمره ( قال) ولوكات بقت له عليها اثنتان فقالت له طلقني ثلا ا ولك ألف درهم فطلقها اثنتين كانت له الألف لأنها عمرم عليه بالاثنتين حتى تسكح زوجا غيره ولو طلقها واحدة كان له ثلثا الألف لأمها تبقي معه واحدة ولا تحرم عليه حتى يطلقها إياها فلا تأخذ أكثر من حصتها من الألف (قال) ولو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا كانت له الألف وكان متطوعا بالنتين اللتين زادهما ( قال) ولو قالت له إن طلقتني واحدة فلك ألف أو ألفان فطلقها واحدة كمان له مهرمندبا لأن الشلاق لم يعقد على شيء معلوم . وكذلك لوثال في الحيار أن أعطيك ألفاً لا أنقصك منها أو ألفين أولك الحيار أولىواك الحيار (قال) ولوكات بقيت عليها واحدة من ظلاف فقالت طلقني الاثاً واحدة أحرم مها واثنتين إن نكحتني مداليه مكان له مير مثليا إذا طلقها كم قالت (قال) وأو قات له إن طلقتني فعلى أن أزوجك امرأة تغنيك وأعطيك صداقها أوأي امرأه شأت وأعطيك صداقها وسمنه صرافها أولم سمه فالطلاق واقعوله ، يرمثها وإنما سعني أن أحيزه إدا سمت المهر أنها ضمنت له تزويج المرأة قد لانروجه فقسد النبرط فإدا فسد فإنما له مهر مللها (قال) وهكذا لم قالت الهإن طفني واحده ملك أنف ولك إن خطبتي أن أحكجك مما ة

# خلع المرأتين

( فَالِلْشَيَافِي) رحمه الله تعالى : وإذا كانت للرجل امرأتان فقالتا له طلقنا معا بألف لك علمنا فطلقهما فيذلك المجلس لزمه الطلاق وهو بائن لايملك فيه الرجعة والقول في الألف واحد من قولين فمن أجاز أن ينكح امرأتين معا بمهرمسمي فيكون بينهما على قدر ه ير مثليما أجاز هذا وجعل على كل واحدة منهما من الألف بقدر مهر مثليا كان مهر مثل إحداهما مائة والأخرى ماثنين فعلى التي مير مثلها مائة ثلث الألف والتي مهر مثلها مائتان ثلثاها ( قال ) ومن قال هذا قال فإن طلق إحداهما دون الأُخرى فيوقت الحيار وقع علمها الطلاق وكانت عليها حصتها من الألف ثم إن طلق الأخرى قبل مضى وقت الحار لزمها الطلاق وكانت علمها حصتها من الألف ، وإن مضى وقت الخيار فطلقها لزمها الطلاق وهو تملك فيه الرجعة ولاشيء له من الألف (١) ولو طلق إحداهما في وقت الحيار ولم يطلق الأخرى حتى يمضىوقت الخيار لزم التيطلق فيوقت الححيار حصتها منالألف وكان طلاقاً باثنا ولم يلزم التي طاق بعد وقت الخيار شيء وكان يملك في طلاقها الرجعة (قال) وله أن لا يطلقها في وقت الحيار ولا بعد ، وإن أرادتا الرجوع فما جعلتا له في وقت الحيار لم يكن لهما ، وكذلك لو قال هو لهما إن أعطيتماني ألفا فأنتما طالقان ثم أراد أن يرجع لم يكن ذلك له في وقت الحيار فإذا مضىفاً عطياه ألفا لم يكن عليه أن يطلقهما إلا أن يشاء أن يبتدئ لهما طلاقا (قال) وإن قالنا طلقنا بألف فطلقهما ثم ارتدتا لزمتهما الألف بالطلاق وأخذت منهما (قال) ولو قالنا هذا له ثم ارتدتا فطلقهما بعد الردة وقف الطلاق فإن رجعتا إلى الإسلام فى العدة لزمتهما وكانتا طالقين بائنتين لايملك رجعتهما وعدتهما من يوم تكلم بالطلاق لامن يوم ارتدتا ولا من يوم رجعتا إلى الإسلام وإن لم ترجعا إلى الإسلام حق تمضى العدة أو تقتلا أو تموتا لم يقع الطلاق ولم يكن له من الألف شيء (قال) ولو كانت لرجل امرأتان محجور تان فقالنا طلقنا على ألف فطلقهما فالطلاق لازم وهو بملك فيه الرجعة إذا لم يكن جاء علىطلاقهما كله ولاشيء له عليهما من الألف (قال) وإن كانت إحداهم محجورا علمها والأخرى غير محجور علمها لزمهما الطلاق وطلاق غير المحجور علما جائز بائن وعلما حصتها من الألف وطلاق المحجور علما علك فيه الرجعة إذا أبطلت ماله بكل حال جعلت الطلاق يملك الرجعة وإن كان أراد هو أن لايملك الرجعة ألا ترى أنه لو قال لامرأته أنت طالق واحدة بائن كانت واحدة يملك الرجعة ( قال ) ولو كانت امرأته أمة فخالعها كانت التطليقة باثنا ولاشيء عليها ماكانت نملوكة إذا لم يأذن لهما السيد ويتبعها بالخلع إذا عتقت وإنما أبطلته عنها فىالرق لأنها لا تملك شيئاكما أبطلته عن الفلس حقا يوسر فلو خلع رجل امرأة له مفلسة كان الخلع في ذمتها إذا أيسرت لأنى لم أبطله من جهة الحجر فيبطل بكل حال (قال) وإذا قال الرجل لاهرأته اختلعي على ألف على أن أعطيك هذا العبد ففعل فمن أجاز نكاحا وبيعا معا أجاز هذا الخلع وجعل العبد مبيعا ومهر مثلها بألف كأن قيمة العبد ألف وقيمة مهر مثلها ألف فالعبد مبيع نخمسائة فإذا وجدت به عيباً فمن قال إذا جمعت الصفقة شيئين لم يردا إلا معا فردت العبد رجع عليها بمهر مثلها وكان لها الألف بحاصها بها ومن قال إذا جمعت الصفقة شئين مختلفين رد أحدهما بعيبه عصته من الثمن رده نحمس ئة (قال) وقد يفترق هذا والبيع لأن أصل ما عقد هذا عليه أن الطلاق لايود بحال فيجوز لمن قال لايرد البيع إلا معا أن يود العبد بحمسائة

<sup>(1)</sup> قوله : ولو طلق إحداها فى وقت الحيار النح كذا فى النسخ وهو بمعنى ماقبله ، وفى بعض النسخ ، إسقاط الصورة التى قبلها وهو أوضح ، فتأمل .

معلومة أوخدمة عبد سنة معلومة جاز الحلع فإن انهدمت الدار أومات العبد رجع عليها بمهر مثنها (قال) واواختلعت منه بما في بيتها من متاع فإن تصادقا على أنهما كانا يعرفان جميع ما في بيتها ولابيت لها غيره أو سميا البيت بعينه جاز وإن كانا أو أحدها لايعرفه أو كان لها ببت غيره فلا يسميا البيت وإن عرفا مافيه فالحلم جائز وله مهر مثلها (قال) وإن اختلعت منه بالحساب الذي كان بينهما فإن كانت تعرفه ويعرفه جاز وإن كانا مجهلانه وقع الحلم وله عليها مهر مثلها وإن عرفاه فادعى الزوج أنه كان عليها مهر مثلها وإن عرفاه فادعى الزوج أنه كان في البيت شيء فأدخله تحالفا وله عليها مهر مثلها .

# المهر الذي مع الخلع

( فالله بنائي ) وإذا خالع الرجل امرأته دخل بها أو لم يدخل بها قبضت منه الصداق أو لم تقبضه فالحلع جائز فان كانت خالعته على دار أو دابة أو عبد بعينه أو شيء أو دنانير مسهة أو شيء يجوز عليه الحيم ولم يذكر واحد منهما الهر فالحلع جائز ولا يدخل المهر في شيء منه فإن كان دفع إليها الهر وقد دخل بها فهو لها لا يأخذ منه شيئا ، وإن لم يكن دفع إليها فالهر لها عليه وإن كان لم يدخل بها وقد دفع المهر إليها رجع عليها بنصف المهر وإن كان لم يدخل بها وقد دفع المهر إليها رجع عليها بنصف المهر وإن كان لم يدفع منه شيئا إليها أخذت منه نصف مهر مثاها (قال) وإن تخالعا والمبارأة والفدية سمى سواء كله في هذا إذا أريد به الفراق ولا يختلف وكذلك الطلاق على شيء مو صوف (قال) وإن تخالعا وقد سمى لها صداقاً ولم يذكراه فهو كا وصفت لها الصداق إن دخرونصفه إن لم يدخل فإن كان الصداق فاسدا فلها مهر مثلها إن لم يدخل وإن لم يكن سمى صداق فلها المنعة والحلع جائز (قال) فإن قالت أبار ثلك على مائة دينار وأدفعها إليك فهو كقولها أخالهك وإن قالت أبار ثك على مائة دينار على أن لا تباعة لواحد ما على على مائة دينار وأدفعها إليك فهو كقولها أخالهك وإن قالت أبار ثك على مائة دينار على أن لا تباعة لواحد ما على وكان لها مهر مثلها وليس هذا كالسألة قبلها المبارأة ههنا مطاقة على المبارأة من الصداق وقالت لم أبر ثك منه خالفا وكان لها مهر مثلها وليس هذا كالسألة قبلها المبارأة ههنا مطاقة على المبارأة من الصداق ورددناها إلى مهر مثلها في الصداق .

### الخلع على الشيء بعينه فيتلف

( فالالشنافي ) رحمه الله تعالى : وإذا اختلعت المرأة من زوجها بعبد بعينه فلم تدفعه إليه حتى مات العبد رجع عليها بمهر مثلها كا يرجع لو اشتراه منها فمات قبل أن يقبضه رجع عليها بثمنه الذي قبضت منه وينتقض فيه البيع ، ولو قبضه منها ثم غصبته إياه أو قلته كان له عليها قيمته وكان كعبد له لم تملكه قط جت عليه أو غصبته ( فالالشنافيي ) رحمه الله تعالى : وكذلك لو اختمت منه على دا أه أو ثوب أو عرض فمات أو تلف رجع عليها بمهر مثلها ، ولو اختلعت منه على دار فاحترقت قبل يقبضها كان له الحيار في أن يرجع بمهر مثلها أو تكون له العرصة بحصتها من الثمن ، فإن كانت حصتها من الثمن النصف كانت له به ورجع عليها بنصف مهر مثلها ( قال ) ولو اختلعت منه بعبد معيب فرده بالعيب رجع عليها بمهر مثلها ، ولو خالعته على ثوب وشرطت أنه هروى فإذا هو غير هروى فرده بأنه ليس كا شرطت رجع عليها بالمهر والحلع في كل ما وصفت كاليع لا مختلف .

# ما يجوز أن يكون به الخلع وما لا يجوز

﴿ فَالْأَاتِ نَتِي ﴾ رحمه الله : حماء ما يحدِر به الحُنع ولا يجوز أن ينظر إلى كل ماوقع عليه الحُلع فإن كان يصلح أن يكون مبيعًا فالخلع به جائز وإن كان لايصاح أن يكون مبيعًا فهو مردود وكذلك إن صلح أن يكون مستأجرًا فهو كالمسع ( قال ) وذلك مثل أن نخالع الرجل امرأته نخمر أو خَبْرَىر أو مجنين في بطن أمه أو عبد آبق أو طائر في السباء أو حوت في ماء أو بمـا في بده أو بمـا في بدها ولايعرف الذي هو في بده أو بثمرة لم يبد صلاحها على أن يترك أو بعبد بغير عينه ولا صفة أو بمائة دينار إلى ميسرة أو إلى ماشاء أحدهما بغير أجل معلوم أو ما في معنى هذا أو نخالعبا محكمه أو حكميا أو بما شاء فلان أو بما لها كله وهو لا يعرفه أو بما في بيتها وهو لا يعرفه (قال) وإذا وقع الخلع على هذا فالطلاق واقع لايرد ويرجع عليها أبدا بمهر مثابها ، وكذلك إن خالعها على عبد رجل أو دار رجل فسلم ذلك الرجل العبد أو الدا لم يجزلأن البيعكان لايجوز فهما حين عقد وهكذا إن خالعها على عبد فاستحق أو وجد حراً أو مكاتباً رجع عليها بصداق مثلها لا قيمة ماخالعها عليه ولا ما أخذت منه من المهركما يشترى الشيء شمراء فاسدا فيهلك في يدى الشترى فيرجع البائع بقيمة الشيء المشترى الفائت لا بقيمة ما اشتراه به والطلاق لايرجع فهو كالمستهلك فيرجع بما فات منه وقيمة ما فات منه صداق مثلها كقيمة السلعة الفائتة ( قال ) ولو اختلعت منه بعبد فاستحق نصفه أو أقل أو أكثر كان الزوج بالخيار بين أن يأخذ النصف ويرجع عليها بنصف مهر مثلها أو يرد العبد ويرجع عليها بمهر مثلها كحكمه لو اشتراه فاستحق نصفه ( قال الربيع ) وقول الشافعي الذي نأخذ به إن استحق بعضه بطن كاه ورجع بصداق مثانها (قال) وكذلك لو خالعبا على أنه برىء من سكناها كان الطلاق واقعا وكان مااختلعت به غير جائز لأن إخراجها من المسكن محرم ولهما السكني وترجع علمها عهر مثلها ولو خالعها على أن عليها رضاع ابنها وقتا معلوما كان جائزا لأن الإجارة تصح على الرضاع بوقت معلوم فلومات المولود وقد مضى نصف الوقت رحع عليها بنصف مهر مثلها ولو لم ترضع المولود حتى مات أو انقطع لبنها أو هربت منه حتى مضى الرضاع رجع عليها بمهر مثلها وإنما قلت إذا مات المراود رجع عليها بمهر مثلها ولم أقل يأتيها بمولود مثله ترضعه كما يتكارى منها المنزل فيسكنه غيره والدابة فتحمل عليها ورثته غيره إذا مات ويفعل ذلك هو وهو حي لأن إبداله مثلها ممن يسكن سكنه ويركب ركوبه سواء لايفرق السكن ولا الدابة بينهما وأن الرأة تدر على المولود ولا تدر على غيره ويقبل المولود ثديها ولايقبله غيره ويستمريه منها ولايستمريه من غيرها ولا ترى أمه ولا تطيب نفسها له وليس هذا في دار ولادا به يركبها راكب ولا يسكنها ساكن (قال ) ولو اختلعت منه بان عليها مايصلح المولود من نفقة وشيء إن نابه وقتا معلوما لم يجز لأن ماينوبه مجهول لما يعرض له منمرض وغيره ، وكذلك نفقته إلا أن تسمى مكيلة مفلومة ودراهم معلومة تختام منه بها ويأشرها بنفقتها عليه وصدقها بها أويدفعها إلى غيره أو يوكل غيرها بها فيقبضها فىأوقات ملومة فإن وكن عيرها أن يقبضها إذا احتاج لم يخز لأن حاجته قد تقدم وتأخر وتكثر وتقل وإذا لم يجز رجع عليها بمهر مثلها وإن قبض منها مع الشرط انفاسد شيئا لايجوز رده عليها أو مثله إن كان له مثل أو قيمنه إن لم يكين له مثل ( قال ) وهكذا لو خالمها على نفقة معلومة في وقت معلوم وأن تكفيه وتدفئه إن مات أونفقته وحمل طبيب إن .رض لأن هذا يكون ولا كمون وتكون نفقة المرض مجيولة وجمل الطبيب فإذا أنفقت عليه رجعت عليه بالنفقة وانفسخ الشرط وكان عليها مهر مثالها ( قال ) ولو خالعها بسكني دار لها سنة (0-77-)

في مالها (قال) ولا مجوز خلع زوج حتى مجوز طلاقه ، وذلك أن يكون بالغا غير مغاوب على عقله ، فإذا كان غير مغاوب على عقله ، فإذا كان أو رشيداً أو ذميا أو مماوكا من قبل أن طلاقه جائز ، فإذا جاز طلاقه بلا شي ، يأخذه كان أخده ما أخد عليه فضلا أو لى أن مجوز من طلاقه بلا شي ، وهو في الحلح كابالع الرشيد فلو كان مهر امرأته ألفا وخالعته بدرهم جاز عليه ولولى المحجور أن يلى عليه ما أخذ بالحلح لأنه مال من ماله وما أخذ العبد بالحلح فهو لسيده (قال) فإن استهلكا ما أخذا قبل إذن ولى المحجور وسيد العبد له رجع ولى المحجور وسيد العبد به على المختلعة من قبل أنه حتى لزمها له كما لوكان له عليها دين أو أرش جناية فدفعته إليه رجع به وليه وسيد العبد عليها (فالله عليها دين أو أرش جناية فدفعته إليه رجع به وليه وسيد العبد عليها (فالله عليها دين أو أو الله عليها دين أو أبا امرأته أو أبا امرأته فالحلا بالله كان كان الناح ثابت ، وما أخذا من المرأة أو وليها على الحلع فهو مردود كله وهي امرأته بحالها وكذلك إن كان مغلوباً على عقله أو غير بالغ فخالع عن نفسه فهي امرأته مجالها ، وكذلك سيد العبد إن خالع عن عبده مغلوباً على عقله أو يطلق غلا يكون لأحد أن يطلق عن أحد أب ولا سيد ولا ولى ولا سلطان إنما يطلق المرع عن نفسه أو يطلق عليه السلطان بما لزمه من نفسه إدا امتنع هو أن يطلق وكان ممن له طلاق وليس الحلع من نفسه أو يطلق عليه يسبل .

# الخلع في المرض

( فالله عنائي ) رحمه الله تعالى : والحام في المرض والصحة جائز كما مجوز البيع في المرض والصحة وسواء أيهما كان المريض أحدهما دون الآخر أو هم معا وبلزمه فيه ما سمى الروج من الطلاق ( قال ) فإن كان الزوج المريض فخالعها بأقل من مهر مثلها ما كان أو أكثر فالحلع جائز وإن مات من المرض لأنه لو طلقها بلاشيء كان الطلاق جائز (فل ) وإن كانت هي الريف و هود حيح أو دريض فسوا، وإن خالعته بمهر مثلها أو أفل فالحلع جائز ، وإن خالعته بأكثر من مهر مثلها ثم ماتت من مرضها قبل أن تصح جاز لها مهر مثلها من الحلع وكان الفضل على مهر مثلها وصية يحاص أهل الوصاية بها ولاترث الختلمة في المرض ولا في الصحة زوجها ولا يرثها ولو مات أحدهما وهي في العدة (قال ) ولو خالعها على عبد بعينه أو دار بعينها وقيمة العبد والدار مائة ومهر مثلها لو اشتراه فاستحق نصف العبد أو الدار أو يرجع بمهر مثلها نقداً كالو اشتراه فاستحق نصفه كان له إن شاء أن يأخذ النصف بنصف الثمن وإن شاء نقض البيع ورجع بالثمن أحدها حرام والآخر حلال فيطلت كايا . وهكما الحلع على عبد استحق بعضه أن الصفقة باطلة من قبل أنها جمت شيئين أحدها حرام والآخر حلال فيطلت كايا . وهكما الحلع على عبد استحق بعضه أن الروج بخله أصب من البيوع وله مهر مثلها أو الصداق الذى أعطاها أو لم يكن إنما الحلع كالبيع ، ألا ترى أن الحمى يفسد فيرجع علمها بمهر مثلها كا يرجع في البيوع الفائنة الفاسدة بقيمة السلعة (٢) مال والميراث وهو لا بملك حتى تموت المرأة علمها بمهر مثلها كا يرجع في البيوع الفائنة الفاسدة بقيمة السلعة (٢) مال والميراث وهو لا بملك حتى تموت المرأة وهو زوج والحلع الذي هو عوض من البضع .

<sup>(1)</sup> لعل « أو » بمعنى الواو ·

<sup>(</sup>٢) قوله : ومال الميراث النح ، هكذا في النسخ ، وانظر . كتبه مصححه .

إن لم يكن ولد ولو ماتت أو مات لم يتوارثا (قال) وإنما قلت هذا بدلالة كتاب الله عزوجل لأن الله تعالى حكم بهذه الأحكام الحمسة من الإيلاء والظهار واللعان والطلاق والميراث بين الزوجين ، فلما عقلنا عن الله تعالى أن هذين غير زوجين لم يجز أن يقع عليها طلاقه فإن قال قائل فهل فيه من أثر ؟ فأخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جربيج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير ( فاللرنساني ) ولو خالعها ثم أخذ منها شيئا على أن طلقها ثانية أو ثالثة لم يلزمها الطلاق وكان الحلع عليها مردودا لأنه أخذه على مالا يلزمه لها (قال) وإذا جاز ما أخذ من المال على الحلع والطلاق فيه واقع فلا يملك الزوج فيه الرجعة لأن الله على مالا يقول « فلا جناح عليهما فيا افتدت به » ولا تكون مفتدية وله عليها الرجعة ولا يملك الرجعة لأن من ملك شيئا بعوض أعطاه لم بجز أن يكون يملك ماخرج منه وأخذ المال عليه (قال) ولو خالعت المرأة زوجها بألف ودفعتها إليه ثم أقامت بينة أو أقر أن نكاحها كان فاسدا أو أنه قد كان طلقها ثلاثا قبل الحلم أو تطليقة لم يبق له عليها غيرها أو خالعها ولم يجدد لها نكاحا رجعت عليه في هذا بما أخذ منها ولا كل هذا بما أخذ منها (قال) وهكذا لو خالعته ثم وجد نكاحها فاسداكان الحلم باطلا وترجع بما أخذ منها ولا نكاح بينهما .

#### ما يجوز خلعه وما لا يجوز

( وَاللَّانِيُّ بَافِعِي ) رحمه الله تعالى : جماع معرفة من يجوز خلعه من النساء أن ينظر إلى كل من جاز أمره في ماله فنجيز خلعه ومن لم بجز أمره في ماله فنرد خلعه . فإن كانت المرأة صبية لم تبلغ أو بالغا ليست برشيدة أو محجورا عليها أو مغلوبة على عقلها فاختلعت من زوجها بشى قل أوكثر فكل ما أخذ منها مردود عليها وما طلقها على ما أُخذ منها واقع عليها وهذا يملك الرجعة فإذا بطل ما أُخذ ملك الرجعة فى الطلاق الذى وقع به إلا أن يكون طلقها ثلاثا أو تطليقة لم يكن بقي له عليها غيرها (قال) وهكذا إن خالع عنها وليها بأ مرها من مالها كان(١) أوغيره فالمال مردود وليس للسلطان أن نخالع عنها من مالها فإن فعل فالطلاق واقع والحلع مردود عليها ولو خالع عنها وهي صبية بأن أبرأ زوجها من مهرها أو دين لها عليه أو أعطاه شيئ من مالها كان الطلاق الذي وقع بالمال واقعا عليها وكان مالها الذي دفعته إليه مردودا عليها وحقها ثابت عليه من الصداق وغيره ولا يبرأ الزوج من شيء ممـــا أبرأه منه الأب والولى غير الأب (قال) ولو كان أبو الصغيرة وولى المحجور عليها خالع عنها بأن أبرأه من صداقها وهو يعرفه على أنه ضامن لما أدركه فيه كان صداقها على الزوج يؤخذ به ويرجع به الزوج على الذي ضمه أيا كان أو وليا أو أجنبيا ولا يرجع به الضامن على المرأة لأنه ضمن عنها متطوعا في غير نظر لها ( فالالشنافعي ) ولو كان دفع إلى الزوج عبدا من مالها على أن ضمن له ما أدركه في العبد فالعبد مردود عليها ويرجع الزوج على الضامن بقيمة العبد لأنه إنما ضمن له العبد لاغيره ولا يشبه الضامن البائع ولا المختلعة وقد قيراله صداق مثلها وإن أفاس الضامن فالزوج غريم له ولا يرجع على المرأة بحال (قال) ولا يجوز خلع المحجور عليها محال إلا بأن يتطوع عنها أحد يجوز أمره في ماله فيعطى الزوجشيئًا على أن يفارقها (٣) فيجوزالزوج (قال) والدمية المحجور عليها في هذا كالمسلمة المحجور عليها (قال) والأمة هكذا وفي أكثر من هذا لأنها لاتملك شيئًا بحال وسواء كانت رشيدة بالعا أو سفيهة محجورا عليها لابجوز خلعها مجال إلا أن يخالع عنها سيدها أو من بجوز أمره في مال نفسه من مال نفسه متطوعاً به فيجوز للزوج (قال) وإن أدن لهـا سيدها بشيء تخلفه فالخلع جائز وكذلك المدبرة وأم الولد (قال) ولا بجوز ماجعلت المكاتبة على الحلم ولو أذن لهما الذي كانبها لأنه ايس بمال له فيجور إذنه فيه ولا لهما فيجوز ماصمعت

<sup>(</sup>١) انظره مع ماياتى في الصحيفة بعده عند علامة ٣.

فلها المشيئة وقت الخيار فإن لم تشأ حتى مضى وقت الحيار لم يكمن لها مشئة وإن شاءت معد ذلك كانت مشئتها باطلة وهي امرأته بحالها (قال) وهكذا إن قال لها أنت طالق إن أعطيتني ألفا . فقالت خذها مما لي علىك . أو قالت أنا أضمنها لك وأعطيك بها رهنا لم يكن هذا طلاقا لأنها لم تعطه ألفا في واحد من هذه الأحوال (قال) ولو أعطته ألفا فى وقت الحيار لزمه الطلاق فإن لم تعطه الألف حتى يمضى وقت الحيار ثم أعطته إياها لم يلزمه الطلاق وسواء هرب الزوج أو غاب حتى مضى وقت الحيار أو أبطأت هي إعطائه الألف حتى مضى وقت الحيار (قال) وإذا كان للرجل امرأتان فسألناه أن يطلقهما بألف فطلقهما فيذلك المجلس لرمهما الطلاق وفي المال قولان أحدهما أنالألف علمهما على قدر مهور مثلهما والآخر أن على كل واحدة منهما مهر مثلها لأن الحلع وقع على كل واحدة منهما بشيٌّ مجهول ( قال الربيع ) وهذا أصح القولين عندي (قال) وإن قالت له امرأتان له لك ألف فطلقنا معا فطلق إحداها في وقت الخيار ولم يطلق الأخرى لزم المطلقة مهر مثاها ولو طلق الأخرى بعدذلك الوقت لزمه الطلاق وكان يملك فيه الرجعة ولم يلزمها من المال شيء إنما يلزمها المال إذا طلقها في وقت الخيار (قال) ولو قالنا طلقنا بألف فقال إن شئنها فأننه طالقان لم تطلقا حتى يشاءا مما في وقت الحيار فإن شاءت إحداها ولم تشأ الأخرى حتى مضي وقت الحيار لم تطلقا قال فإن شاءتا معا فله على كل واحدة منهما مهرمثلها (قال) وإذا قال رجل لامرأته : إن أعطيتني ألها فأنت طالق فأعطته ألفا في وقت الخيار وقع الطلاق وليس له أن يمتنع إدا دفعتها إليه في ذلك الوقت ولا لهما أن ترجع فها (قال) وهكذا إن قال أعطيني أو إن أعطيتني وما أشبه هذا فإنما ذلك على وقت الحيار فإذا مضي لم يقع في شيء (قال) وإن قال متى أعطيتني أو أيّ وقت أعطيتني أو أي حين أعطيتني ألفا فأنت طالق فلها أن تعطيه ألفا متى شاءت وليس له أن يمتنع من أخذها ولا لهما إذا أعطته ألفا أن ترجع فيها لأن هذا كله غاية كقوله متى دخلت الدار فأنت طالق أو متى قدم فلان فأنت طالق فليس له أن يقول قد رجعت فها قات وعليه متى دخلت الدار أو قدم فلان أن تطلق .

# مايقع بالخلع من الطلاق

( فالالشنافيم) رحمه الله تعالى : وإذا خالع الرجل امرأته فنوى الطلاق ولم ينو عددا منه بعينه فالحلم تطليقة الاعمال فيها الرجمة لأنها يبيع من البيوع ولا يجوز أن بملك عليها ملكما ويكون أملك بها . وإيما جعلماها تطليقة لأن الله تعالى يقول ( الطلاق مرتان » فعقلنا عن الله تعالى أن ذلك إيما يقع بإيقاع الزوج وعلمنا أن الحلم لم يقع الإيقاع الزوج ( قال ) وإذا خالع الرحل امرأته فسمى طلاقا على خلع أو فراق أو سراح فهو طلاق وهو مانوى وكذلك إن سمى مايشه الطلاق من الكلام بنية الطلاق ( قال ) وجماع هذا أن ينظر إلى كل كلام يقع به الطلاق وكذلك إن سمى مايشه الطلاق من الكلام بنية الطلاق أعلى الإيتماء يوقع به خلع فلا نوقع به خلعا وكلام يقع به الطلاق وإدا لم يقع به الطلاق وإدا لم يقع به طلاق على المراة مردود علم (قال) فين يوى الحلم التنتين أو ثلاثا مهومانوى (قال) وكذلك وإدا لم يقع به ملاوف أخذ الزوج من المراة مردود علم (قال) فين يوى الحلم الله عنه ( فاللات في ) أخبرنا بأن سمى عددا من الطلاق فهو ماسمى وقد روى نحو من هذا عن عثمان رضى الله عنه ( فاللات في ) وهذا كاروى عن مالك عن هشام عن أبيه عن طهمان مولى الأسلمين عن أم يكرة الأسمية ( فاللات في ) وهذا كاروى عن عنها رضى الله عنه إن لم يحد بالحلم المحالة فعدتها عدمها ولما السكنى ولا نفقة لحالان روجها لايمك الرحمة ( قال ) وإذا خالعها تم طلقها في المعدة لم يقع عديها الطلاق لأنها ليست تروحة ولا في معانى الأرواج خال بأن يكون له علمها رجمة ولا تحل له إلا المحدة لم يقع عديها الطلاق لأنها ليست تروحة ولا في معانى الأرواج خال بأن يكون له علمها رحمة ولا تحل له المان المحدة عديها الطلاق لأنها ليست تروحة ولا في معانى الأرواج خار عن يكون له علمها رحمة ولا تحل له المان المحدة وكما أن الكون ولا الحال المحدة المحدة المحدة عديها الطلاق الأنها ليست تروحة ولا في معانى الأرواج خار عن يكون له علمها رحمة ولا تحل له المان المحدة بعد عديها المحدة المحدة وكساك لو آلى منها أو طاهر أو قدمه هو يقع عديها إلاء ولا طهار ولا المان المحدة المورة المحددة المنان المحددة المان المحددة المنان المحددة المنان المحددة المنان المحددة المنان المحددة المحددة المحددة المنان المحددة ال

قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «هذه حبيبة قد ذكرت ماشاء الله أن تذكر » فقالت حبيبة بارسول الله كل ماأعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم «خذ منها» فأخذ منها وجلست فيأهلها ( فالالين ما إنهي ) أخبرنا ابن عبينة عن عي بن سعد عن عمرة عن حبيبة بنت سهل أنها أنت النبي صلى الله عليه وسلرفي الغلس وهي تشكو شيئا بيدنها وهي تقول لا أنا ولا ثابت بن قيس فقالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا ثابت خذ منها » فأخذ منها وجلست ( فَالْلَاشِيَافِي ) فقيل والله أعلم في قوله تعالى « فإن خفتم أن لايقها حدود الله فلا جناح علمهما فها افتدت به » أن تكون المرأة تكره الرجل حتى تخاف أن لا تقيم حدود الله بأداء ما يجب عليها له أو أكثره إليه ويكون الزوج غير مانع لها ما بجب عليه أو أكثره فإذا كان هذا حلت الفدية للزوج وإذا لم يقم أحدهما حدود الله فليسا معا مقيمين حدود الله . وقيل : وهكذا قول الله عز وجل « فلا جناح عليهما فها افتدت به » إذا حل ذلك للزوج فليس عرام على المرأة والرأة في كل حال لا محرم عليها ما أعطت من مالها وإدا حل له ولم بحرم عليها فلا جناح علمهما معاً ، وهذا كلام صحيح جائز إذا اجتمعا معا في أن لاجناح علمهما وقد يكون الجناح على أحدهما دون الآخر . فلا يجوز أن يقال : فلا جناح علمهما وعلى أحدهما جناح (قال) وما أشبه ما قيل من هـذا بما قيل لأن الله عز وجل حرم على الرجل إذا أراد استبدال زوج ،كان زوج أن يأخذ نما آتاها شيئا ( قال ) وقيـــل أن تمتنع المرأة من أداء الحق فتخاف على الزوج أن لايؤدي الحق إذا منعته حقا فتحل الفدية ( قال ) وجماع ذلك أن تكون المرأة المانعة لبعض ما يجب عليها له المفتدية تحرجا من أن لاتؤدى حقه أو كراهية له ، فإذا كان هكذا حلت الفدية للزوج ولو خرج في بعض ما تمنعه من الحق إلى إيذائها بالضرب أجزت ذلك له لأن الني صلى الله عليه وسلم قد أذن لثابت بأخذ الفدية من حبيبة وقد نالهما بالضرب ( قال ) وكذلك لو لم تمنعه بعض الحق وكرهت صحبته حتى خافت تمنعه كراهية صحبته بعض الحق فأعطته الفدية طائعة حلت له ، وإذا حل له أن يا كل ماطابت به نفسا على غيرفراق حل له أن يأكل ما طابت به نفسا ويأخذ عوضا بالفراق (قال) ولا وقت في الفدية كانت أكثر مما أعطاها أو أقل لأن الله عز وجل يقول « فلا جناح عليهما فها افتدت به » وتجوز الفدية عند السلطان ودونه كما بجوز إعطاء المال والطلاق عند السلطان ودونه.

#### الكلام الذي يقع به الطلاق ولايقع

( فَاللّاشَانِيْقِي ) رحمه الله : الحُلع طلاق فلا يقع إلا بما يقع به الطلاق فإذا فال لهما إن أعطيتني كذا وكذا فأنت طالق أو قد فارقتك أو سرحتك وقع الطلاق ، ثم لم أحتج إلى النية ( فال ) وإن قال لم أنو طلاقاً دين فيا بينه وبين الله عز وجل وألزم في القضاء ، وإذا قال لهما إن أعطيتني كذا فأنت بائن أو خلية أو برية سئل : فإن أراد الطلاق فيمي طالق وإن لم يرد الطلاق فليس بطلاق ويرد شيئا إن أخذه منها ( قال ) وإدا قال لها قد خالعتك أو فاديتك أو ما أشبه هذا لم يكن طلاقا إلا بإرادته الطلاق لأنه ليس بصريح الطلاق (قال) وسواء كان هذا عند غضب أو رضا وذكر طلاق أو غير ذكره إنما أنظر إلى عقد الكلام الذي يلزم لاسببه ، وإذا قالت المرأة لزوجها اخلعني أو بني أو بارئي أو ابرأ ، في واك على ألف أو لك هذه الألف أو لك هذا العبد وهي تريد الطلاق فطلقها فله ماضمنت له وما أعطته ( قال ) وكذلك لو قالت له اخلعني على ألف ففعل كانت له الألف ما لم يتماكرا فإن قالت إنما قلت على ألف ضمنها لك غيرى أو على ألف لى عليك لا أعطيك أو على ألف فلس وأنكر محالفا وكان له عليها مهر مثاها ، وإذا قالت المرأة للرجل طلقني ولك على ألف درهم فقال أنت طالق على ألف إن شئت

الرجل الاستبدال بزوجته ولم ترد هي فرقته لم يكن له أن يأخذ من مالها شيئا بأن يستكرهها عليه ولا أن يطلقها لتعطيه فدية منه فإن فعل وأقر بذلك أو قامت عليه بينة رد ما أخذ منها عليها وإن كان طلقها عليه لؤمه ما سمى من عدد الطلاق وكان يملك فيه الرجعة إن لم يأت على جميع طلاقها (قال) ويشبه والله تعالى أعلم أن لا يكون له إذا أزمع على فراقها أن ياتهب من مالها شيئا بم يطلقها ، وذلك أن إعطاءها يكون على استطابة نفسه بحبسها لا على فراقها ويشبه معانى الخديعة لها (قال) ولا يبين لى رد ذلك عليها لو وهبته بالا ضرورة ثم طلقها لأن ظاهره أنها طابت به نفساً (قال) ولوعسته بريد الاستبدال بها ولم يمنمها حقها فنشزت ومنعته بعض الحق وأعطته مالا جاز له أخذه وصارت في معنى من نخاف أن لا يقيم حدود الله وخرجت من أن يكون براد فراقها فيقارق بلا سبب منها ولا منع لحق في حال متقدمة لإرادته ولا متأخرة .

# حبس المرأة على الرجل يكرهما ليرثها

( فالالشَّافِي ) قال الله تبارك وتعالى « يا أيها الذين آمنوا لايحل ليج أن ترثوا النساء كرها » الآية ( وْاللَّهُ مَا فِي ) يقال والله أعلم مزلت في الرجل يمنع المرأة حق الله تعالى عليه في عشرتها بالمعروف عن غير طيب نفسها ويحبسها لنموت فيرثها أو يذهب ببعض ما آتاها واستثنى إلاأن يأتين بفاحشة مبينة . وقيل لا بأس بأن عبسها كارها لها إذا أدى حق الله تعالى فيها لقول الله عز وجل « وعاشروهن بالمعروف » قرأ إلى «كثيرا » (قال)وقيل في هذه الآية دلالة على أنه إنما حرم عليه حبسها مع منعها الحق ليرثها أو يذهب ببعض ما آتاها(قال) وإذا منعها الحق وحبسها وذهب ببعض ما آتاها فطلبته فهو مردود عليها إذا أقر بذلك أو قامت به بينــة ( فَالْالْشَيْرَافِعِي ) وقد قيل فإن أتت عنده بفاحشة وهي الزنا فحبسها على منع الحق في القسم لا أن ضربها ولا منعها نفقة فأعطته بعض ما آتاها حل له أخذه وكانت معصيتها الله بالزنائم معصيته أكبر من معصيتها في غير الزنا وهي إذا عصته فلم تقم حسدود الله لم يكن عليه جناح فما افتدت به ( قال ) فإن حبسها مانعا لها الحق ولم تأت بفاحشة ليرثها فماتت عنده لم يحل له أن يرثها ولا يا خذ منها شيئا في حياتها فإن أخذه رد عليها وكان أملك برجعتها . وقيل إن هذه الآية منسوخة وفي معنى « واللاني يا تبن الفاحشة من نسائكم » إلى « سبيلا » فنسخت بآية الحدود « الزانية والزانى فاجلدواكل واحد منهما ماثة جلدة » فقال النبي صلى الله عليه وسلم « خذوا عني خذوا عني خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام واثنيب بالثيب الرجم » فلم يكن على امرأة حبس يمنع به حق الزوجة على الزوج وكمان عليها الحد ( قال ) وما أشبه ماقيل من هذا بما قيل والله أعلم لأن له أحكاما بين أزوجين بآن جعد له عليها أن بطلقها محسة ومسيئة وعجسها محسنة ومسيئة وكارها لها وغيركاره ولم محعل له منعيا حقبا في حال .

#### ما تحل به الفدية

( فَاللَّانِ عَالِمِي ) قال الله تبارك وتعالى « الطلاق مر نان فلبسك بمعروف أو تسريح بإحسان » إلى « فما افتدت به » ( فَاللَّانِ فَا عَلَى اللهُ عَن مجي بن سعيد عن عمرة أن حبيبة بنت سهل أخبرتها أنها كانت عند ثابت ابن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فقال رسول الله عليه وسلم « من عده ا » فالت أما حبيبة بنت سهل بارسول الله لا أنا ولا ثابت لزوجها فما جاء ثابت

فإن فعل ذلك الزوجان أمر الحكمين بأن بجتهدا فإن رأيا الجمع خبرا لم يصيرا إلى الفراق وإن رأيا الفراق خبرا أمرها فصارا إليه وإن رجع الزوجان أوأحدهما بعد مايوكلانهما عن الوكالة أو بعضها أمرهما بما أمرهما به أولا من الإصلاح ولم مجعلهما وكيليهما إلا فها وكلا فيه (قال) ولا يجبر الزوجان على توكيلهما إن لم يوكلا وإدا وكلاها معاكما وصفت لم بجز أمرواحد منهما دون صاحبه فإن فرق أحدهما ولم يفرق الآخر لم تجز الفرقة ، وكذلك إن أعطى أحدها على الآخر شيئا ( قال ) وإن غاب أحد الحـكمين أو غلب على عقله بعث حكما غير الغائب أو المغلوب المصلح من قبل الحاكم وبالوكالة إن وكله بها الزوجان ( قال ) وإن غلب أحد الزوجين على عقله لم يمض الحـكمان بينهما شيئا حتى يعود إليه عقله ثم مجدد وكالة (قال) وإن غاب أحد الزوجين ولم يفسخ الوكالة أمضي الحكيان رأيهما ولم تقطع غيبة واحد منهما الوكالة ( فَالالشِّنافِع) أخبرنا الثَّقيق عن أيوب بن أي تميمة عن ابن سرين عن عبيدة السلماني أنه قال في هذه الآية «وإن خفتم شقاق بينهما فا بشوا حكما من أهله وحكما من أهليا » قالجاء رجل وامرأة إلى على رضي الله عنه ومع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم على فبعثوا حكما من أهله وحكما بمن أهلها ثم قال للحكمين : تدريان ماعليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا وإن رأيّما أن تفرقا أن تفرقا قالت المرأة رضيت بكتاب الله بما على فيه ولى ، وقال الرجل أما الفرقة فلا . فقال على رضي الله عنه كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به ( فَاللَّاشِنافِعي ) أخبرنا مسلم عن ابن حريج عن ابن أيمليكة سمعه يقول: تزوج عقل ابن أبي طالب فاطمة بنت عتبة فقالت له اصبرلي وأنفق عليك فكان إذا دخل عليها قالت أين عتبة بن ربيعة ؛ أن شيبة بن ربيعة ؟ فيسكت عنها حتى دخل عليها يوماً وهو برم فقالت أين عتبة بن ربيعة أين شببة بن ربيعة؟ فقال على يسارك في النار إذا دخلت فشدت عليها ثبابها فعباءت عثمان بن عفان فذكرت له ذلك فأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس لأفرقن بينهما وقال معاوية ماكنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف قال فأتباهما فوجداها قد شدا عليهما أثوامهما وأصلحا أمرهما ( ﴿ اللَّهُ مَا فِيهِ ) حديث على ثابت عندنا وهو إن شاء الله كما قلنا لا نحالفه لأن عليا إذ قال لهم ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها والزوجان حاصران فإنما خاطب به الزوجين أو من أعرب عنهما بحضرتهما بوكالة الزوجين أو رضاها بما قال وقوله للرجل لا والله حتى تقر بمثل ما أفرت به أن لايقضى الحسكمان إن رأيا الفرقة إذا رجعت عن توكيلهما حتى تعود إلى الرضا بأن يكونا بوكالتك ناظرين بما يصلح أمركما ولو كان للحاكم أن يبعث حكمين بفرقة بلا وكالة الزوج ما احتاج على رضى الله عنه إلى أن يقول لهما ابعثوا ولبعث هو ولقال للزوج إن رأيا الفراق أمضيا ذلك عليك وإن لم تأذن به ولم يحلف لايمضي الحسكمان حتى يقر ولو كان للحاكم جبر الزوجين على أن يوكلا كان له أن يمضيه بلا أمرهما (قال ) وليس في الحديث الذي روى عن عنمان دلالة كالدلائل في حديث على رضي الله عنه وهو يشبه أن يكون كالحديث عن على فإن قال قائل: فقد محتمل خلافه قيل نعم : وموافقته فلست بأولى بأحد الوجهين من غيرك بل هو إلى موافقة حديث على كرم الله وجهه أقرب من أن يكون قوله خلافه .

# ما يجوز به أخذ مال المرأة منها

 ( فَالْلَاشَ عَافِعِي) في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النَّماء . ثم إذنه في ضربهن وقوله «لن يضرب خباركي» يشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم نهى عنه على اختيار النهى وأذن فيه بأن مباحا لهم الضرب في الحق واختار لهم أن لايضربوا لقوله «لن يضرب خياركم» (قال) ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن ثم أذن لهم بعد نزولها بضريهن ( فاللان يافعي) وفي قوله «لن يضرب خياركم» دلالة على أن ضربهن مباح لافرض أن يضربن وتختار له منذلك ما اختار رسولالله صلى الله عليه وسلم فنحب للرجل أن لايضرب امرأته في انبساط لسانها عليه وما أشبعدلك ( فَاللَّانَكَ افْتِي) وأشبه ماسمعت والله أعلم في قوله «واللاتي تخافون نشوزهن » أن لحوف النشوز دلائل فإذا كانت « فعظوهن »لأن العظة مباحة فإن لججن فأظهر ننشوز ا بقول أو فعل « نماهجروهن في المضاحع »فإن أقمن بذلك على ذلك «فاضر بوهن» وذلك بين أنه لا بحوز هجرة في المضجع وهومنهي عنه ولا ضرب إلا يقول أو فعل أو هـــ(قال)و محتمل فى « تخافون نشوزهن » إذا نشزن فأبن النشوز فكن عاصيات به أن تجمعوا عليهن العظة والهجرة والضرب (قال) ولا يبلغ في الضرب حدا ولا يكون مبرحا ولا مدميا ويتوقى فيه "وحه ( فال) ويهجرها في الضجع حتى ترجمع عن النشور ولا مجاور بها في هجرة الكلام ثلاثًا لأن الله عز وجل إنما أباح الهجرة في انضجع . والهجرة في المضجع تبكون بغير هجرة كلام ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلمأن مجاوز بالهجرة في الكلام ثلاثًا (قال) ولا نجوز لأحد أن يضربولا يهجرمضجعا بغير بيان نشوزها (قال) وأصلماذهبنا إليه منأن لاقسم للممتنعة منزوجها ولانفقة ماكانت ممتنعة لأن الله تبارك وتعالى أباح هجرة مضجعها وضربها في النشوز والامتناع نشوز (قال) ومتى تركت النشوز لمخل هجرتها ولا ضربها وصارت على حقهاكما كانت قبل النشوز ( ﴿ اللَّهُ مَا أَنِّي ) رحمه اللَّه تعالى : في قوله عز وجر « وللرجال علمهن درجة » وقوله « وعاشروهن بالمعروف » وهو ماذكرنا نما لها عليه في بعض الأمور من مؤتمًا وله عليها مما ليس لها عليه ولكل واحد منهما على صاحبه.

#### الحكمين

( فاللات البي ) قال الله عز وجل « وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكامن أهله وحكا من أهلها » الآية الله في الله و في الشقاق بين الزوجين أن يدعى كل واحد منهما على صاحبه منع الحق ولا يطيب واحد منهما لصاحبه بإعطاء ما يرضى به ولا ينقطع ما بينهما بفرقة ولا صلح ولا ترك القيام بالشقاق وذلك أن الله عز وجل أذن في نشوز المرأة بالعظة والهمجرة والضرب ولنشرز الرحل بالصلح فإذا خافا أن لا يتما حدود الله فلا جناح عليهما فيا افتدت به ونهى إذا أراد الزوج استبدال زوج مكان زوج أن يأخذ مما آناها شيئة أن لا يتما حدود الله فلا جناح عليهما فيا افتدت به ونهى إذا أراد الزوج استبدال زوج مكان زوج أن يأخذ مما آناها شيئة أن الله المرافق وجان المخوف شقاقهما إلى الحاكم فحق عليه أن يعت حكم من أهله وحكم من أهلها من أهل المنافق ليكشفا أمرها ويصلحا بنهما إن قدرا ( قال ) وليس له أن يأمرها يفرقان إن رأيا إلا بأمر الزوج ولا يعطيا من مال المرأة إلا بإذنها (قال) فإن اصطلح الروج ن و إلا كان على الحاكم أن يحكم لكل واحد منهما على صاحبه بمنا يلزمه من حق في نفس ومال وأدب (قال) ودلك أن الله عز وجد إنماد كر أنهما « إن يربنا إصلاحا يوفق الله بينهما » وأخذار للامام أن سأل و وحين أن يتراضيا بالحكمين ويوكلهما عا فيوكلهما الزوج إن رأيا أن بفرق ابينهما فرقاعلى مارأيا من أخذ شي، أو عبر أخذه إن احترا توليا من المرأة عد (قال) وإن حمل المورة أن تواضيا ما لحكمين ويوكلهما فيوكلهما إن رضيت بكذا وكذا فأ عطياها ذلك عنى واسا لاها أن تكم عني كذا وللمرأة أن يقملا أوله كذا ويركلها كذا يعطيا عنها في الفرقة شيئة تسميه إن رأيا أمه لا يصلح الروج غيره (١٠ وإن أن أن مطياء أن يقملا أن يقمل أن يقملا أن يقمل أن المحالة كذا ويركلها كذا

<sup>(</sup>١) في العبارة نقص أو تحريف ، وكذلك وقع في النسخ . فانظر .

لايصل إلى أن يوفيهما حقهما إلا بأن يبدأ بإحداها ولا أحب له أن يقسم بينهما أربع عشرة لأن حق كل واحدة منهما موالاة أيامها (قال) فإن فعل لم أر عليه إعادة أيام لها بعد العدة التي أوفاها إباها وإن دخلت عليه إحداها بعد الأخرى بدأ فأو في التي دخلت عليه أولا أيامها (قال) وإذا بدأ بالني دخلت عليه آخرا أحبت له أن يقطع ويوفى الأولى قبلها فإن لم يفعل ثم أوفى الأولى لم يكن لها زيادة على أيامها ولا يزاد أحد في العدد بتأخير حقها (قال) وإذا الأولى قبلها فإن كان لم التي المها ولا يزاد أحد في العدد بتأخير عقها (قال) وإذا وغم من أيام البكر والثيب استأنف القسم بين أزواجه فعدل بينهن (قال) فإن كانت عنده امرأتان ثم نكح علمهما واحدة فإذا أوفى التي دخلت عليه أيامها بدأ بالتي كان لها القسم بعد التي كانت عنده (قال) ولا يضيق عليه أن يدخل عليها في أي يوم أو أي ليلة شاء من لياني نسائه (قال) ولا أحب في مقامه عند بكر ولاثيب (قال) ولا يضيق عليه أن يدخل عليها في أي يوم أو أي ليلة شاء من لياني نسائه (قال) ولا أحب في مقامه عند بكر ولاثيب

### سفر الرجل بالمرأة

(فَاللَّانِينَ إِنْهِي ) رحمه الله : أخرى عمى محمد ن على بن شافع عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها أو الله المنافع عنها فإذا كان للرجل نسوة فأراد سفرا فليس بواجب أن يخرج بهن ولا بواحدة منهن وإن أراد الحروج بهن أو يعضهن فذلك له فإن أراد الحروج بواحدة أو ائنتين أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها ولم يكن له أن يخرج بغيرها وله أن يتركها إن شاء ، وهكذا إن أراد الحروج باثنتين أو ثلاث لم يخرج بواحدة منهن إلا بقرعة فإن خرج بواحدة منهن بغير قرعة كان عليه أن يقسم لمن بقي بقدر مغيبه مع التي خرج بها (قال) فإذا شيء وسواء قصر سفره أو طال (قال) ولو أراد السفر لنقلة لم يكن له أن ينتقل بواحدة منهن إلا أوفى البواقي مثل شيء وسواء قصر سفره أو طال (قال) ولو أراد السفر لنقلة لم يكن له أن ينتقل بواحدة منهن إلا أوفى البواقي مثل مقامه معها بعد النقلة فأوفى البواقي حقوقهن فيها (قال) ولو أقرع بين نسائه على سفر فخرج سهم واحدة فخرج بها ثم أراد سفرا قبل رجوعه من ذلك السفر كان ذلك كام كالسفر الواحد مالم يرجع فإذا رحع فأراد سفرا أفرع (قال) ولو سافر بواحدة فنكح في سفره أخرى كان للى نكح ما للمنكوحة من الأيام دون التي سافر بها ثم استأنف القسم بينهما بالعدد ولا يحسب لنسائه اللاتي خلف من الأيام التي نكح في سفره شيئا لأنه التي صافر بها ثم استأنف القسم بينهما بالعدد ولا يحسب لنسائه اللاتي خلف من الأيام التي نكح في سفره شيئا لأنه لم يحبث على سفر حيث يمكنه القسم لهن .

### نشوز المرأة على الرجل

( فَالِالْشَانِينَ ) قَالَ الله تبارك و تعالى: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضه على مض الله قوله «سبيلا» ( فَاللَّشَانِينَ ) أخبرنا ابن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبى ذباب قال : قال رسول الله عليه وسلم « لا تضربوا إماء الله » قال فأتاه عمر بن الحطاب ، فقال : يارسول الله ذئر النساء على أزواجهن فأذن في ضربهن فأطاف بآل عصد نساء كثير كامن يشتكين أزواجهن والما النبي صلى الله عليه وسلم « لقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون امرأه كلمن يشتكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم » عليه وسلم « لقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون امرأه كلمن يشتكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم »

عدر فيقضها العشر متناهات ولوكان نساؤه الحراضر ثلاثاً فترك القسم (١) لهن ثلاثين لية وقسمت ابرأة له كانت غائبة بدأ فقسم للتى ترك قسم لها يومها ويوم المرأتين اللتين قسم لهما وتركها ودلك ثلاث لم قسم للغائبة يوما ثم المرأة ثم طلق امرأة ثم فعالم كان لها من القسم (قال) ولوكان لرحل زوجة مملوكة وحرة فقسم لها ولو راجعها أو دار إلى الملوكة فعتقت فإن كان عتقت وقد أوفاها يومها وليتها دار إلى الملوكة فقسم لها يوما وللأمة التي أعتقت يوما ، وإن لم يكن أوفاها ليلتين حتى يسويها بالحرة لأنها قد صارت كهى قبل أن تستكمل حظها من القسم (قال) وبقسم للمرأة قد آلى منها ولمدرأة قد تطاهر منها ولا يقرب تى تظاهر منها وكذلك القسم لوكان هو محرما ولا يقرب واحدة ممن معه في إحرامه .

# القديم للمرأة المدخول بها

( فَالْاَشْنِيانِينِ ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لهما « ليس بك على أهلك هو إن شأت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شأت المنت عندك و درت » ( فَالْالْشَتْ عَالِمَ ) أُخبر أَا عبد المجيد عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام بحدث عن أم سلمة أنها أخبرته أنها لما قدمت المدية أخبرتهم أنها ابنة أبي أمية بن المعيرة فكذبوها وقانوا ما أكذب عرائب حتى أنشأ أناس منهم الحج فقالوا أتكنيين إلى أهلك فكنيت معهم فرجعوا إلى المدينة قالت فصدقوني وارددت عليهم كرامة فلم حمت جاءني رسول أنه صلى الله عليه وسلم فخطبني فقات له مامثلي نكح أما أما فلا ولد في وأنا غيور ذات عيال قال «أبا أكبر مث وأما العيرة فيذهبها انه تعالى وأما العبال فإلى الله ورسوله » فنروجها رسول الله صلىالله عليه وسنم فجعل يأتمها وعول «أبن زالب:» حتى جاء عمار بن سرف ختاجها فقال هذه تمنع رسول الله صلى تما عليه وسلم وكانت ترضعها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال» أبن زسب؛ ﴿ فَقَالَتْ قَرْبَةَ بَاتَ أَيْ أَمْيَةً وَوَا قَفْهَا عَدْ ماأخذها عجمار بن ياسر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنى آتيكم الليلة » قالت فقمت فوضعت ثقالي وأخرجت حبات من شعيركانت في جرة وأخرجت شج المصدته له أو صدائه الشك لرابع الديت فيات رسولالله صلى لله عله وسلم وأصبح فقال حين أصبح الإن لك على أهلك كرامة فإن شأت سبعت لك وإن أسبع أسبع الساني ﴿ فَالِلَّسَانِي ﴾ أخبره هاك عن حميد عن أنس أ ٩ قال للبكر صبع وللنب ثلاث ( المالات أبي ) وحدث أن حرج ثابت عن اللبي صلى الله عليه وسير وفيه دلالة على أن الرجل إذا تزوج البكر كان له أن يقم عندها سبعا وإذا تزوج الثيب كان له أن يقيم عندها ثلاثا ولا محسب عليه للسائه للای كن عده قبلها فيندا من السبع ومن شلات ( فان ) وليس له في بكر ولا الثيب إلا إنفاؤهم هـــــذا العدد إلا أن محللاه منه ( قال ) وإن لم يفعل وقسم لنسائه عاد فأوفاهما هذا العدد كما يعود فها ترك من حقهما في القسم فوصهم. ﴿ فَانَ ﴾ وَلَوْ مُحْتَ عَلِيهِ كُوانَ فِي لَيْهُ أَوْ ثَبِيانَ أَوْ بَكُرُ وَثَبِ كُرْهِتَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ مُخْلَتُهُ مَعَا عَلَيْهِ أقرع بينهما تأبيهما حرج سهمها بـأ فأوقاها أبـمها وجالها . وإن لم يقرع فبدأ المحسداها رحوت أن يسعه الأنه

<sup>(</sup>١) قوله : لهن ، هكذا في المسخ والعبه محرف عن " لأحداثين " كما غو طاهر . كنبه مصححه .

تعود إلى أن لاتمتنع منه وهذه ناشز ، وقد قال الله تبارك وتعالى « واللاَّني تخافرن نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن » فإذا أذن في هجرتها في الضجيع لحوف نشوزهاكان مباحاً له أن يأتي غيرها من أزواجه في تلك الحال وفيما كان مثلها ( وَالاَلْتَ نَافِعي ) رحمه الله : وهكذا الأمة إذا امتنعت بنفسها أو منعها أهلها منه فلا نفقة ولا قسم لهمــا حتى تعود إليه . وكذلك إذا سافر بها أهلها بإذنه أو غسير إذنه فلا نفقة ولا قسم ( قال ) وإذا سافرت الحرة بإذنه أو بغير إذنه فلا قسم لها ولا نفقة إلا أن يكون هو الذي أشخصها فلا يسقط عنه نفقتهاولا قسمها وهي إذا أشخصها مخالفة لهما إذا شخص هو وهي مقيمة لأن إشخاصه إياها كنقلها إلى منزل فليس له تركها فيه بلا نفقة ولا قسم وشخوصه هو شخوص بنفسه وهو الذي عليه القسم لا له (قال) وإذا جنت امرأة من نسائه أو خبلت فغلبت على عقلها فكانت تمتنع منه سقط حقها في القسم ، فإن لم تـكن تمتنع فلها حقها في انقسم وكذلك لو خرست أو مُرضَتُ أو ارتتقت كان لها حقها في القديم مالم تمتنع منه أو يطلقها . وإنمــا قلنا يقسم للرتقاء وإن لم يقدر عليها كما قلنا يقسم للحائض ولا بحل له جماعها لأن القسم على السكن لاعلى الجماع ألا ترى أنا لانجره في القسم على الجماع وقد يستمتع منها وتستمتع منه بغير جماع (قال) وإذا كان الزوج عنينا أو خصيا أو مجبوبا أومن′لايقدر علىالنساء بحال أو لا يقدر عليهن إلا بضعف أو إعياء فهو والصحيح القوى في القسم سواء لأن القسم على ماوصفت من السكن وكذلك هو فى النفقة على النساء وما يلزم لهمن ( قال ) وإذا تزوج الخبول أو الصحيح فغلب على عقله وعنده نسوة انبغي لوليه القائم بأمره أن يطوف به عليهن أو يأتيه بهن حتى يكن عنده ويكون عندهن كما يكون الصحيح العقل عند نسائه ويكن عنده وإن أغفل ذلك فبئس ماصنع وإن عمد أن يجور به أثم هو ولا مأثم على مغلوب على عقله . (قال ) ولو كان رجل بجن ويفيق وعنده نسوة فعزل في يوم جنونه عن نسائه جعل يوم جنونه كيوم من غيبته واستأنف القسم بينهن وإن لم يفعل فكان فى يوم جنونه عند واحدة منهن حسب كما إذا كان مريضا فقسم لهما وقسم للأُخرى يومها وهو صحيح ( قال ) ولو قديم لها صحيحاً فجن في بعض الليل وكان عندها كانت قد استوفت وإن خرج من عندها أوفى لها مابق من الليال ( قال ) وإن جنت هي أو خرجت في بعض الليل كان له أن يكون عند غيرها ولا يوفيها شيئاً من قسمها ماكانت ممتنعة منه وبقميم لنسائه البواقي قسم النساء لا امرأة معهن غيرهن (قال) ولو استكرهه سلطان أو غيره أو خرج طائعا من عند امرأة في الليل عاد فأوفاها مابتي من الليل ( قال ) وإن كان ذلك في النهار لم يكن عليه فيه شيء إذا لم يكن ذاهبا إلى غيرها من نسائه ولا أكره في النهار شيئاً إلا أثرة غيرها من أزواجه فيه بمقام أو جماع ، فإذا أقام عند غيرها في نهارها أوفاها ذلك من يوم الني أفام عندها (قال) ولو كان له مع نسائه إماء يطؤهن لم يكن للاماء قدم مع الأزواج ويأتيهن كيف شاء أكثر بما يأني النساء في الأيام والليالي والجماع وأقل كما يكون له أن يسافر ويغيب في المصر عن النساء فإذا صار إلى النساء عــــــ بينهن وكذلك يكون له توك الجواري والمقام مع النساء غير أني أحب في الأحوال كلها أن لايؤ ثرعلي النساء وأن لا يعطل الجواري ( قال ) وهكذا إذا كان له جوار لا امرأة معهن كان عند أيتهن شاء ماشا. وكيفًا شا، وأحب له أن يتحرى استطابة أنفسهن بمقاربة وأن مجمل لكل واحدة منهن حظا منه (قال) وإذا تزوج الرجل المرأة وخلى بينه وبينها فعليه نفقنها والقسم لهما من يوم يخلون بينه وبينها (قال) وإذا كان لرجل أربع نسوة فقسم لثلاث وترك واحدة عامدا أو ناسيا قضاها الأيام التي ترك القسم لهما فيها متتاجات لافرق بينهن واستحلها إن كان ترك القسم لهما أربعين ليلة فلها منها

#### جاع القسم للنساء

( فالالشنائي ) قال الله تبارك و تعالى « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فنذروها كالملقة » ( فالالشنائي ) سمت بعض أهل العلم يقول قولا معناه ما أصف « أن تستطيعوا أن تعدلوا » إنما دلك في القلوب « فلا تميلوا كل الميل » لا تتبعوا أهواء كم أفعال كي فيصير الميل بالفعل الذي ليس لهم فتذروها وما أشبه ماقالوا عندي بما قالوا لأن الله عز وجل تجاوز عما في القلوب وكتب على الناس الأفعال والأقاويل فإذا مال بالقول والفعل فذلك كل الميل قال الله عز وجل « قد علمنا مافرضا علمهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم » من بالمروف » وقال وعاشروهن بالمعروف» ( فاللشنائي ) وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم القسم بين النساء فيا وصفت من قسمه لأزواجه في الحضر وإحلال سودة له يومها وليلتها ( فاللشنائي ) ولم أعلم محالفا في أن على المرء أن يقسم لنسائه فيعدل بينهن وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيعدل ثم يقول « اللهم هذا قسمي فيا أملك وأنت أعلم بما لا أملك » يعنى والله أعلم قلبه وقد بلغنا أن وطف على نسائه حي دلانه .

### تفريع القسم والعدل بينهن

( فَالْاَلْشَنْ افْعِي ) عماد القديم الليل لأنه سكن قال الله تبارك وتعالى « وجعل لكم الدين لتسكنوا فيه » وقال « وجعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها » ( فَاللَّانَ عَافِي ) فَإِذَا كَانَ عَنْدُ الرَّجِلِ أَزُواجٍ حرائر مسامات أوكتابيات ، أو مسلمات وكتابيات . فهن في القسم سـواء وعليه أن يبيث عنــد كل واحدة منهن ليــلة ( فَالْالْشَنْ افْعِي وَإِذَا كَانَ فَيْهِنَ أَمَةً قَسَمَ للحَرَّةُ لِيلْمَيْنِ وَللاَّمَةُ لِيلَةً ( قال ) ولا يكون له أن يلدخل في اللبيل على التي له يقسم لها لأن الليل هو القسم ولا بأس أن يدخله في النهار للحاجة لالبأوي فإدا أراد أن يأوي إلى منزله أوي إلى منزل الى يقسم لها ولا مجامع امرأة في غير به مها فإن فعل فلا كفارة عليه (فال) وإن مرضت إحدى نسائه عادها في المهار ولم يعدها فيالليل وإن ماتث فلا أس أن يقم عددها حن يواريها ثم يرجع إلى الني لها القسم وإن ثقت فلا بأس أن يقيم عندها حتى نخف أو تموت تم يوفى من بقي من نسائه مثل ما أفام عندها (فال) وإن أزاد أن غـم ليلتين ليلنين وثلالا : لامًا كان ذلك له وأكره مجاوزة الثلاث من العدد من غير أنأحرسه وذلك أمه قد يموت قبل أن يعدل للثانية ويمرض وإن كان هذا فسيكبرن فيه دون الثلاث (فال) وإذا فسم لامرأة نم غب ثم قدم ابتدأ القسم للني تليها فيالقسم . وهكذا إن كان حاضرًا فشغن عن المبيت عندها ابتدأ القسم كما يبتدئه القادم من الغيبة فيبدأ بالقسم لاتي كانت ليلها (فال) وإن كان عندها بعص الليل نم غاب تم فدم ابتدأ فأوفاها فدرما بقي من الليل مكان عبد الي تذبها في آخر الليل حي بعدل بينهن في اقسم (قال) وإن كان عددها مرجمًا أومتداوياً أوغي،مرضة أوحاً من أو همد، فذلك فد يرخسه عليها وكذلك لو كان عندها صحيحا فرك جماعها حسب دلك من القسم عليها إنَّا القسم على البيت كيف كان المبيت (قال) و لو كان عبوسا في موضع يصلن إليه فيه عدل بينهن كما يعدل بينهن لوكان خارجا (قال) والمريض والصحيح في القدم سواء وإن أحب أن يلزم مزلا لنفسه نم يعث إلى كل واحدة منهن يومها وليلنها فتأتيه كمان ذلكله وعميهن فأيتهن امتنعت من إنياله كمانت تاركة لحقها عاصة ولم يكن عديم أقسم لها ما كان ثمنيعة ( قال ) وهكذا لوكان في منزله أو في منزل يسكمه فغلقته دونه والمتمت منه إذا جاءها أوهر بن أوادعت عليه طلاف كاذبة حلله تركها والقسم لغيرها وترك أن ينفق عليها حتى

ولو قال لهما أنت طالق فى كل سنة تطليقة فوقعت عليها واحدة أو اثنتان ثم تزوجها زوج غيره ثم دخل بها ثم طلقها أو مات عنها فنكحها الأول ثم مضت سنة وقعت عليها تطليقة حتى تعد ثلاث تطليقات لأنالزوج يهدم الثلات ولايهدم الواحدة ولا الثنتين .

#### الخلع والنشوز

( أخبرنا الربيع بن سلمان ) قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال : قال الله تبارك وتعالى « وإن امرأة خافت من بعلها نشورًا أو إعراضًا فلاجناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير» ( فالانتياني ) أخبر ناسفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا إماكبرا أو غيره فأراد طلاقها فقالت لانطلقني وأمسكني واقسم لي مابدا لك فأنزل الله تعالى « وإن امرأه خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضا » الآية ( فَالْالنِّنْ فَاقِي ) وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بطلاق بعض نسائه فقالت لا تطلقني ودعني بحشرني الله تعالى في نسائك وقد وهبت يومي وليلتي لأختي عائشة ( فَالْالشَّنَافِي ) أُخْـبرنا ابن عيينـة عن هشام بن عروة عن أبيـه أن سـودة وهبت يومها لعائشة ( فَاللَّهُ مَا فِي ) أُخبرنا مسلم عن أبن جريج عن عطاء عن أبن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع نسوة وكان يقسم لثمان ( فالالشنافعي) وبهذا كله نأخذ والقرآن يدل علىمثل معانى الأحاديث بأن بينا فيه إذاخاف المرأة نشوز بعلها أن لا بأس عليهما أن يصالحا ونشوز البعل عنها بكراهيته لها فأباح الله تعالى له حبسها على الكره لها فلها وله أن يصالحا وفي ذلك دليل على أن صلحها إياه بترك بعض حقها له . وقد قال الله عز وجل « وعاشروهن بالمعروف» إلى «خيراكثيرا» (فالالشنائني) فيحل للرجل حبس المرأة على ترك بعض القسم لها أوكاه ما طابت به نفساً فإذا رجعت فيه لم محل له إلا العدل لها أو فراقها لأنها إنما تهب في المستأنف مالم بجب لهما أما أقامت على هبته حل وإذا رجعت في هبته حل مامضي بالهبة ولم يحل مايستقبل إلا بتجديد الهبة له ( قال ) وإذا وهبت له ذلك فأقام عند امرأة له أياماً ثم رجعت استأنف العدل عليها وحل له ما مضى قبل رجوعها (قال) فإن رجعت ولايعلم بالرجوع فأقام على ماحللته منه ثم علم أن قد رجعت استأنف العدل من يوم علم ولا بأس عليه فيما مضى وإن قال لا أفارقها ولا أعدل لها أجبر على القسم لها ولا بجبر على فراقها (قال) ولا يجبر على أن يقسم لها الإصابة وينبغي له أن يتحرى لها العدل فيها ( قال ) وهكذا او كانت منفردة به أو مع أمة له يطؤها أمر بتقوى الله تعالى وأن لايضر بما فى الجاع ولم يفرض عليه منه شيء بعينه إنما يفرض عليه ما لاصلاح لها إلا به من نفقة وسكني وكسوة وأن يأوي إليها فأما الجاع فموضع تلذذ ولا بحبر أحد عليه ( قال ) ولو أعطاها مالا على أن تحلله من يومها وليلتها فقبلته فالعطية مردودة عليه غير جائزة لها وكان عليه أن يعدل لها فيوفيها مانرك من القسم لها لأن ما أعطاها عليه لاعين مملوكة ولا منفعة (قال ) ولو حللته فوهب لهما شيئًا على غير شرط كانت الهمبة لهما جائزة ولم يكن له الرجوع فيهما إذا قبضتها وإن رجعت هي في خليله فيا مضي لم يكن لها وإن رجعت في تحليله فيا لم يمض كان لهما وعليه أن يعدل لأنها لم تملك مالم يمض فيجوز تحليلها له فها ملكت.

على عقله من غير سكر له تكن طالقا ولو شاء وهو سكران كانت طالقا لأن كلامه سكران كلام يقع به الحكي، وإذا قال لامرأته أنت طالق واحدة بائنا فيي طالق واحدة علك الرجعة ولا يكون البائن بائنا مما ابتدأ من الطلاقي إلا ما أخذ عليه جعلا كما لوقال لعبده أنت حرولا ولا. لي عليك كان حرا وله ولاؤه لأن قضاء النوصلي الله عليهوسلم أن الولاء لمن أعتق وقضاء الله تبارك وتعالى أن المطلق واحدة واثنتين بملك الرجعة فى العدة فلا يبطن ماجعل المه عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لامرى٬ بقول نفسه وإن قال لها أنت طالق واحدة غليظة أو واحدة أغلظ **أو أ**شد أو أفظع أو أعظم أو أطول أو أكبر فهي طالق واحدة لا أكثر منها ويكون الزوج في كام، بملك الرجعة <mark>لما وص</mark>فت ، وإذا قال لامرأته أنت طالق ثلانا تقع فى كل يوم واحدة كان كما قال ولو وقعت عليها واحدة فى أول يوم فإن ألقت حملا فيانت منه بمرجاء الغد ولاعدة علمها منه لم تقع الثانية ولاالثالثة . فإن قال أنت طالق في كل شهر فوقعت الأولى في أول شهر ووقعت الآخرتان واحدة في كل شهر قبل مضى العدة وقعت الثلاث ولو مضت العدة فوقع منهن شيء بعد مضي أمدة لم يلزمها لأنه وقع وهي غير زوجة واو قال لهما أنت طالق تلاثاكل سنة واحدة فوقعت الأولى فلم تنقض عدتها منها حتى راجعها فجاءت السنة الثانية وهي زوجة وقعت الثانية فإن راجعها فيالعدة وجاءت السنة الثالثة وقعت الثالثة وكذلك لو لم يراجعها فى العدة ولكن نكحها بعد مضى أمدة فجاءت السنة وهى عنده وقع الطلاق ولو وقعت الأولى ثم جاءت السنة الثانية وهي غير زوجة ولا في عدة منه لم تقع الثانية ولو نكحها بعده وجاءت السنة الثانية وهي عنده وقعت الثانية وإن نكحها بعده وجاءت السنة الثالثة وهي عنده وقعت الثالثة لأنها زوجة ، ولو خالعها فكانت في عدة منه وجاءت سنة وهي في عدة إلا أنه لا مملك رجعتها لم يقع عليها الطلاق في عدة لا يملك رحعتها فيها ، ولوقال لهما أنت طالق كلا مضت سنة فخالعيا ثم مضت السنة الأولى وليست له بزوجة كانت في عدة منه أو في غير عدة لم يهزمه الطلاق لأن وقت الطلاق وقع وليست له بزوجة فإن نكجها نكاحا جديدً فكم مضت سنة من يوم نكعت وقعت تطليقة حتى ينقضي طلاق الملك كله ( قال الربيع ) وللشافعي قول آخر : أنه إذا خالعها ثم تزوجها لم يقع عليها الطلاق بمجيء السنة لأن هذا غير النكا- الأول ( فالالشنافعي ) ولو قال لها أنت طالق في كل شهر واحدة أوفي مضي كل شهر واحدة ثم طلقها ثلاثا قبل أن يقع منهن شيء أو بعد ماوقع بعضهن ونكحت زوجًا غيره فأصابها ثم نـكحها فمرت تلك الشهور لم يلزمها من الطلاق شيء لأن طلاق ذلك الملك مضي عليه كله وحرمت عليه فلا نحل إلا بعد زوج و نكاح جديد وكانت كمن له تسكح قط في أن لايقع عليها طلاق عقده في الملك الذي بعد الزوج ، ولو كان طلقها واحدة أو اثنتين فبتي من طلاق ذلك اللك شيء ثم مرت لها مدة أوقع علمها فها الطلاق وهو يملكها وقع ، وهكذا لو قال كلما دخلت هذه الدار فأنت طالق فكلما دخلنها وهي زوجة له أو في عدة من الطلاق غلك فيه الرحمة فهي طالق وكنا دختها وهي غير زوجة له أو في عدة من فرقة لاتملك برحمة فهي غير طالني فإذا طلقها ثلاثا فعرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ثم نكحت زوجا غيره فأصابها ثم نكحها ثم دخل يها لم يقع علمها الطلاق بكلام متقدم في ملك نكاح قد حرم حتى كان بعده زوجا أحل استثناف النكاح وإذا هدم سكام الروج الطلاق - في صارت كن ابتدأ لكاحه عمن لم تسكحه فيه هذه البعين التي يقع بها الطلاق الأنها أضعف من الطلاق . وهكذا لوقال أن ط في كلا حضت وغير ذلك مما يقع الطلاق فيه فيوقت فعلى هذا "باب كله وفياسه . ولو قال لها أنت طالق كل سنة ثلاثا فطلقت ثلاثا في أول سنة ثم تزوجت زوجا أصابها ثم نكحها زوجها نكاحا جديدًا لم يقع عليها فيما يمضي من السنين بعد شيء لأن طلاق اللك الذي عقد فيه الطلاق بوقت قد مضي ،

طرفا ماكان منها طالق فهي طالق ، ولو قال لها بعضك طالق أو جزء منك طالق أوسمي جزءاً من ألف جزء طالقا كانت طالقا والطلاقلايتبعض وإذا قال لها أنت طالق نصف أو ثلث أوربع تطليقة أو جزء من ألف جزءكانت طالقا والطلاق لايتبعض ، ولو قال لها أنت طالق نصني تطليقة كانت طالقا واحدة إلا أن يريد اثنتين أو يقول أ . دت أن يقع نصف محكمه ماكان ونصف مستأنف محكمه ماكان فتطلق اثنتين وكذلك لو قال لهما أنت طالق ثلاثة أثلاث تطليقة أو أربعة أرباع تطليقة كان كل واحد من هؤلاء تطليقة واحدة لأن كل تطليقة تجمع نصفين أو ثلاثة أثلاث أو أربعة أرباع إلا أن ينوى به أكثر فيقع بالنية مع اللفظ ، وهكذا لوقال لها أنت طالق نصفوثك وسدس تطليقة أو نصف وربعوسدس تطليقة ولو نظر رجل إلى امرأة له وامرأة معها ليستله بامرأة فقال إحدا كاطالق كان القول قوله ، فإن أراد امرأته في طالق وإن أراد الأجنسة لم تطلق امرأته ، وإن قال أردت الأجنسة أحلف وكانت امرأته *كالها لم يقع عليها طلاق ، ولوقال لامر أته أنت طالق واحدة في ثنتين كانت طالقا واحدة وسئل عن قوله في اثنتين فإن قال* مأنويت شيئا لم تكن طالقا إلاواحدة لأن الواحدة لا تكون داخلة في اثنتين بالحساب فهوما أراد فهي طالق اثنتين ، وإن قال أردت واحدة في اثنتين مقرونة بنتين كانت طالقا ثلاثافي الحريج (قال) ولو قال أنت طالق واحدة وواحدة كانت طالقا اثنتين ، ولو قال واحدة واثنتين باقية لي عليك كانت طالقا واحدة وكذلك لو قال واحدة وواحدة باقية لي عليك وواحدةلا أوقعها عليك إلا واحدة ، ولو قال أنت طالقواحدة لايقع عليك إلا واحدة تقع عليك وقعت عليها واحدة حين تكام بالطلاق ، وإذا كان لرجل أربع نسوة فقال قد أوقعت بينكن تطليقة كانت كل واحدة منهن طالفا واحدة وكذلك لو قال اثنتين أو ثلاثا أو أربعا إلا أن يكون نوى أن كل واحدة من الطلاق تقسير بينهن فتكون كلواحدة منهن طالقا ماسمي من جماعتهن واحدة أو ثنتين أوثلاثا أو أربعا ، فإن قال قد أوقعت بينكن خمس تطليقات فكل واحدة منهن طالق اثنتين ، وكذلك مازاد إلى أن يبلغ ثمان تطليقات فإن زاد على النمان شيئا من الطلاق كن طوالق ثلاثا ثلاثا ، فإن قال أردت أن يكون ثلاثا أو أربعا أوخمساً لواحدة منهن كانت التي أراد طالقا ثلاثا ولم يدين في الأخرىعها فيالحكي ودين فما بينه وبين الله تعالى وكان من يق طالقا اثنتين اثنتين ، ولوكان قال بينكن خمس تطلمقات لبعضكن فيها أكثر مما لبعض كان القول قوله وأقل ماتطلق عليه منهن واحدة فى الحكم ثم يوقف حتى يوقع على من أراد بالفضل منهن الفضل ولا يكون له أن محدث إيقاعا لم يكن أراده فى أصل الطلاق فإن لم يكن نوى بالفضل واحدة منهن فشاء أن تـكون التطليقة الفضل بينهن أرباعا فـكنجيعا تطليقتين ويكون أحق بالرجعة كانذلك له ﴿ وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين فهي طالق واحدة وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فهي طالق اثنتين وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا كانت طالقا ثلاثا إنما يكون الاستثناء جائزا إذا بقي نما سمي شيء يقع به شيء مما أوقع ، فأما إذا لم يبق مما سمى شيئا مما استثنى فلا يجوز الاستثناء والاستثناء حينئذ محال ، ولو قال لها أنت طالق ثم طالق وطالق إلا واحدة كانت طالقا ثلاثا لأنه قد أوقع كل تطليقة وحدها ولا بجوز أن يستثنى واحدة من واحدة كما لو قال لغلامين له مبارك حر وسالم حر إلا سالم لم يجز الاستثناء ووقع العتق عليهما معاكما لابجوز أن يقول سالم حر إلا سالم لا يجوز الاستثناء إذا فرق الكلام وبجوز إذا جمعه ثم بق شيء يقع به بعض ما أوقع . وإذا طلق واحدة واستثنى نصفها فهي طالق واحدة لأن مابق من الطلاق يكون تطليقة تامة لو ابتدأه وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله لم تطلق والاستناء في الطلاق والعتاق والنذر كرو في الأعان لانخالفها . ولو قال : أت طالق إن شاء فلان لم تطلق حتى يشاء فلان ، وإن مات فلان قبل أن يشاء أو خرس أو غاب فهي امرأته محالها ، فإن قالت قد شاء فلان وقال الزوج لم يشأ فلان فالقول قول الزوج مع يمينه ، ولو شاء فلان وهو معتوه أو مغلوب

أنت طالق إذا كنت طالقا وقع اثنتان الأولى بإيقاعه الطلاق . والثانية بالحنث والأولى لها غاية . فإن قال أردت اثنتين وقعت اثنتان معا وإن قال أردت إفهام الأولى بالثانية أحلف ، وكانت واحدة ( قال ) ولو قال لهما أنت طالق إذا قدم فلان بلد كذا وكذا فقدم فلان ذلك البلد طلقت وإن لم يقدم ذلك البلد وقدم بلدا غيره لم تطلق . ولو قال أنت طالق كلا قدم فلان فكايا قدم فلان طالمت تطليقة ثم كلا غاب من المصر وقدم فهي طالق أخرى حتى يأتى على جميع الطلاق؛ ولو قال لها أنت طالق إذا قدم فلان فقدم بفلان ميتا لم تطلق لأنه لم يقدم . ولو قال لهما أنت طالق إذا قدم فلان فقدم بفلان مكرها لم تطلق لأن حكم مافعل به مكرها كما لم يكن ولو قال أنت طالق متى رأيت فلانا يهذا البلد فرأته وقد قدم به مكرها طلقت لأنه أوقع الطلاق برؤيتها نفس فلان وليس في رؤيتها فلانا إكراه لهما يبطل به منها الطلاق (قال الربيع ) إذا كان كل قدومه وهي في العدة فأما إذا خرجت من العدة فغاب ثم قدم لم يقع عليها طلاق لأنها ليست بزوجة وهي كأجنبية ( فالالشنافي ) ولوقال لها أنت طالق إن كلت فلانا فكامت فلانا وهو حي طلقت وإن كاته حيث يسمع كلامها طلقت وإن لم يسمعه وإن كلته مينا أو نائمًا أو بحيث لايسمع أحد كلام من كله بمثل كلامها لم تطلق. ولو كلته وهي نائمة أو مغلوبة على عقلها لم تطلق لأنه ليس بالكلام الذي يعرف الناس ولا يلزمها به حكم بحال ، وكذلك لو أكرهت على كلامه لم تطلق وإذا قال لامرأته وقد دخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت الأولى ويسأل عما نوى في اللتين بعدها فإن كان أراد تبيين الأولى فهي واحدة وإن كان أراد إحداث طلاق بعد الأولى فهو ما أراد . وإن أراد بالثالثة تبيين الثانية فهي اثنتان وإن أراد بها طلاقا ثالثا فهي ثالثة وإن مات قبل أن يسأل فهي ثلاث لأن ظاهر قوله إنها ثلاث ، ولو قال لها أنت طالق وطالق طالق وقعت عليها اثنتان الأولى واثانية التي كانت بالواو لأنها استئدف كلام في الظاهر ودين في الثالثــة فإن أراد بها طلاقا فهي طالق . وإن لم يرد بها طلاقا وأراد إفهام الأول أو تكريره فليس بطلاق . ولو قال أردت بالثانية إفهام الكلام الأول والثالثة إحداث طلاق كانت طالقا ثالثا في الحكم لأن ظاهر الثانية ابتداء طلاق لاإفهام ودين فيم بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء ونقع الثالثة لأنه أراد بها ابتداء طلاق لا إفهاما وإن احتمتله . وهكذا إنقال لها أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق وقُعت اثنتان ودين في الثالثة كما وصفت ولو قال لها أنت طالق وأنت طالق ثم أنت طالق وقعت ثلاث لأن الأولى ابتداء طلاق والثانية استثناف وكذلك الثالثة لا تكون في الظاهر إلا استثنافا لأنها ليست على سياق الكلام الأول ولو قال لهما أنت طالق بل طالق كانت طالقا اثنتين ولو قال أردت إفهاما أو تكرير الأولى عليها لم يدين في الحكم لأن بل إيقاع طلاق حادث لا إفهام ماض غيره ولو قال لها أنت طالق طلاقا كانت واحدة إلا أن يريد بقوله طلاقاً ثانية لأن طالق طلاقا ابتداء صفة طلاق كقوله طلاقا حسنا أو طلاقا قبيحا.

#### الطلاق بالحساب

( فاللاشنافي ) رحمه الله تعالى : ولو قال لها أن طالق واحدة قبلها واحدة أو واحدة بعدها واحدة كانت طالقا اثنتين . فبن قال أردت واحدة ولم أرد بالتي قبلها أو بعدها طلاقا لم يدين في الحج ودين فيه بيمه و بين الله نعالى : ولو طلقها واحدة ثم راجعها . ثم قال أنت طالق واحدة فبلها واحدة ، فقال أردت أى كنت قد طلقتها قبلها واحدة أحلف ودين في الحج ، ولو قال أنت طالق واحدة بعدها واحدة ، ثم سكت . ثم قال أردت بعدها واحدة أوقعها عليك بعد وفت أو لا أوقعها عليك إلا بعده لم يدين في الحج ودين فيها بينه و بين الله تعالى . وإذا قال الرجل لامرأته بدنك أو رأسك أو فرجك أو رجلك أو يدك أو سمى عضوا من جسدها أو إصبعها أو

( قال الربيع ) وفيه قول آخر للشافعي أنه إذا قال لها أنت طالق أمس وأراد إيقاعه الساعة في أمس فلا يقع به الطلاق لأن أمس قد مضى فلا يقع في وقت غير موجود ﴿ ﴿ إِلَّهُ إِنِّكَ انْجَى ﴾ رحمه الله : ولو سئان فقال قلته بلا نية شيء أو قال قلته لأن يقع عليها الطلاق في هسذا الوقت وقع عليه الطلاق ساعة تكام به واعتدت من ذلك الوقت ولو قال قلته مقراً أنى قد طلقتها في هذا الوقت ثم أصبتها فلها عليه مرر مثلها وتعتد من يوم أصابها وإن لم يصها بعد الوقت الذي قال لهما أنت طالق في وقت كذا وصدقته أنه طلقها في دلك الوقت اعتدت منه من حين قاله وإن قالت لا أدرى اعتدت من حين استيقنت وكانت كامرأة طلقت ولم تعلم (قال) ولوكانت المسألة بحالها فقال قد كنت طلقتها في هذا الوقت فعنيت أنك كنت طالقا فيه بطلاقي إلى أو طاقها زوج في هذا الوقت فقلت أنت طالق أى مطلقة في هذا الوقت فإن علم أنها كانت مطلقة في هذا الوقت منه أو من غيره ببينة تقوم أو بإقرار منها أحلف ما أراد به إحداث طلاق وكان أقول قوله وإن نكل حلف وطلقت وهكذا لو قال لها أنت مطلقة في بعض هذه الأوقات وهكذا إن قال كنت مطلقة أو يامطلقة في بعض هذه الأوقات (قال) وإذا قال الرجل لامرأته وقد أصامها أنت طالق إذا طلقتك أو حين طلقتك أو متى ماطلقتك أو ما أشبه هذا لم تطلق حتى يطلقيا فإذا طلقيا واحدة وقعث علميا التطلقة بابتدائه الطلاق وكان وقوع الطلاق عليها غاية طلقها إليها كقوله أنت طالق إذا قدم فلان وإذا دخلت الدار وما أشبه هذا فتطلق الثانية بالغاية ولم يقع عليها بعده طلاق ولو قال لها أنت طالق كلا وقع عليك طلاقى أو ما أشبه هذا لم تطلق حتى يقع علىها طلاقه فإذا أوقع علىها تطليقة علك الرجعة وقعت علىها الثلاث الأولى بإيقاعه للطلاق والثانية بوقوع التطليقة الأوبي التي هي غاية لهما . والثالثة بأن الثانية غاية لهما وكان هذا كقوله كيا دخلت الدار وكما كبت فلانا فأنت طالق فكلما أحدثت شيئا مما جعله غاية يقع عليها الطلاق به طلقت . ولو قال إنما أردت بهذا كله أنك إذا طلقتك طالق بطلاقي لم يدين في القضاء لأن ظاهر قوله غير ماقال وكان له فما بينه وبين الله تعالى أن محبسها ولا يسعها هي أن تقيم معه لأنها لاتعرف من صدقه مايعرف من صدق نفسه وهكذا إن طلقها جمريح الطلاق أو كلام يشبه الطلاق نيته فيه الطلاق وهكذا إن خيرها فاختارت نفسها أو ملكها فطلقت نفسها واحدة لأن كل هذا بطلاقه وقع عليها وكذلك كل طلاق من قبل الزوج مثل الايلاء وغيره نما مملك فيه الرجعة ( قال ) وإن وقه الطلاق الذي أوقع لايملك فيه الرجعة لم يقع علمها إلا الطلاق الذي أوقع يملك فيه الرجعة لأن الطلاق اثنانى وا ثالث لايقع إلابغاية الأولى بعد وقوعها فلا يقع طلاقه على امرأة لايملك رجعتها وذلك مثن قوله إذا وقع عليك طلاقى فأنت طالق فخالعها فوقعت عليها تطليقة الخلع ولايقع عليها غيرها لأن الطلاق الذى أوقع بالخلع يقع وهى بعده غير زوجة ولا يملك رجعتها ( قال الرسِع ) إذا قال لهما أن طالق إذا طلقتك فأراد أن تكون طالقاً بالطلاق إذا طلقيا فهي واحدة .

#### الفس\_\_خ

( فاللائت أنهى ) رحمه الله : وكل فسخ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق لاواحدة ولا ما بعدها ودلك أن يكون عبد تحته أمة فتعتق فتحتار فرافه أو بشكحها محرما فيفسخ نكاحه أو سكح متعة ولا يقع بهذا نفسه طلاق ولا بعده لأن هذا فسخ بلا طلاق ، ولو قال رجل لامرأته أت طالق أين كنت فطلقه تطليقة لم يقع عليها إلا هي لأنها إذا طلقت واحدة فهي طالق أين كانت وهكذا لو قال لهما أت طالق حيث كت وأني كنت ومن أين كنت . ولو قال لهما أنت طالق طالقا كانت طالقا واحدة ويسأل عن قوله طالقا فإن قال أردت

على قلبه ولو قال للتى لم يدخل بها أنت طالق الانا للسنة وقعن حين تكام به فإن بوى أن يقعن فى رأس كل شهر فلا يسعها أن تصدقه لأنه لاعدة عليها فحتم الثنتان عليها فى رأس كن شهر واحدة ويسعه فها بيبه وبينالله عزوجن أن تقع واحدة ولاتقع اثنتان لأنهما يقعان وهى غير زوجة ولا معتدة ، ولو قال لامرأة تحيض ولم يدخل بها أنت طالق إذا قدم فلان واحدة للسنة أو الانالاسنة فدخل بها قبل أن يقدم فلان وقعت عليها الواحدة أو الثلاث إذا قدم فلان وهى طاهر من أول حيض طلقت قبل مجامع وأسأله هل أراد إيقاع الطلاق بقدوم فلان للسنة فى غير الدخول بها لاسنة التى دخل بها أوقعته عليه كينما كانت امرأته لأنها لم يكن فيها حين حلف ولا حين نوى السنة فى التى لاسنة التى دخل بها أوقعته عليه كينما كانت امرأته لأنها لم يكن فيها حين حلف ولا حين نوى السنة فى التى أنت طالق وقعت عليها الأولى ولم تقع عليها الثنتان من قبل أن الأولى كلة تامة وقع بها الطلاق فبانت من أن طالق وقعت عليها ولايقع الطلاق على غير زوجة أخبرنا محمد بن إسمعيل بن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن زوجها بلا عدة عليها ولايقع الطلاق على غير زوجة أخبرنا محمد بن إسمعيل بن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن أبى قسيط عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أنه قال فى رجل قال لامرأته ولم يدخل بها أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق فقال أبو بكر أبطلق امرأة على طهر الطريق : قد بانت منه من حين طاقها التطلقة الأولى.

# ماجاء في الطلاق إلى وقت من الزمان

( فاللشنافي ) رحمه الله : إذا قال الرجل لامرأته أمت طالق عدا فإذا طلع الفجر من ذلك اليوم فهي طالق وكذلك إن قال لها أمت طالق في غرة شهر كدا فتلك غرته فإن أصابها وهو لابعلم أن الفجر طلع يوم أوقع عليها الطلاق أو لايعلم أن الهلال رؤى تم علم أن الفجر طلع يوم أوقع عليها الطلاق أو لايعلم أن الهلال رؤى تم علم أن الفجر طلع يوم أوقع عليها الطلاق أو الملال رؤى تم علم أن الفجر عليه قبل إصابته إياها ولها عليه قبل إصابته إياها ولها عليه مهر مثلها بإسابته إياها والمائل أن إصابته إياها والمائل أن إلى المائل أن إلى المائلة المائل ولا تسكون إصابته إياها رجعة ، و غول في الإصابة قول الزوج مع ممينه وإن كان طاقبها واحدة فلمها عليه مهر مثلها ، ولا تسكون إصابته إياها رجعة ، و غول في الإصابة توجب عليه شيئا فيؤخذ لها وكذلك هوفي الحنث إلا أن تقوم عليه بية في الحنث خلاف عادل أو بينة يقواره بإصابة توجب عليه شيئا فيؤخذ لها (قال) ولو قال لها أنت طالق في شهر كذا أو إلى شهر كذا أو في صنة كذا أو في استقال الشهر ولو رؤى هلال ذلك الشهر ولو أن هذا كالشهر بعثى لم تطلق إلا بمغيب الشمس لأنه لا يعد الهلال إلا من ليلته لامن نهار يرى فيه لم ير قبل ذلك في ليلته . ولو قال أنت طالق إدا دخلت سنة كذا أو في سنة كذا أو إذا أنت سنة كذا أو يذا أنت سنة كذا أو يقا طالق في السلاخ شهر كذا أو يقتى شهركذا أو خاذ المنه الذي المهر الذي يليه فهي طالق أو يقتى شهركذا أو خاذ شهركذا أو خاذ الذي يليه فهي طالق .

#### الطلاق بالوقت الذي قد مضي

( فَالْالْشَافَقُ ) وإِذَا قَالَ تَآمِراً 4 أَبِ طَالَقَ أَسِ أَوْ طَاقَ عَامُ أُولُأُوْ طَالَقَ فِي السّهِرِ النّاصِي أَوْ فِي جَمَّةُ المَاضِيةُ ثم مات أو خرس فهي طالق الساعة وتعتد من ساعتها ، وقوله طالق في وقت قد مضي يريد إيقاعه الآن محال كانت في هذا كله واحدة ، ولو قال أنت طالق أكمل الطلاق فيكذا ، ولو قال لها أنت طالق أكثر الطلاق عدداً أو قال أكثر الطلاق ولم يزد على ذلك فهن ثلاث ويدين فيا بينه وبين الله تعالى لأن ظاهر هذا ثلاث (قال) وطلاق المدخول بها حرة مسلمة أو ذمية أو أمة مسلمة سواء في وقت إيقاعه وإن نوى شيئا وسعه فيا بينه وبين الله تعالى أن لا يقع الطلاق إلا في الوقت الذي نوى ، ولو قال أنت طالق مل، مكة فهي واحدة إلا أن يريد أكثر منها ، وكذلك إن قال مل، الدنيا أو قال مل، شيء من الدنيا لأنها لا تملأ شيئاً إلا بكلام فالواحدة والثلاث سواء فيا يملأ بالحكلام (قال) ولو وقت فقال أنت طالق غدا أو إلى سنة أو إذا فعلت كذا وكذا أو كان منك كذا طلقت في الوقت الذي وقت ولا تطلق قبله ، ولو قال للمدخول بها التي يحيض إذا قدم فلان أو عتق فلان أو إذا فعل فلان كذا وكذا أو إذا فعلت كذا فأنت طالق لم يقع ذلك إلا في الوقت الذي يكون فيه ما أوقع به الطلاق حائضا فإن كان وهي حائض أو نفساء أو مجامعة لم يقع إلا بعد طهرها من حيضة قبل الجماع ، ولو قال لها أنت طالق وإن كان وهي حائض أو نفساء أو مجامعة لم يقع إلا بعد طهرها من حيضة قبل الجماع ، ولو قال لها أنت طالق لا للهنة واللالمدعة أو للسنة والبدعة أو للسنة والبدعة أو للسنة والبدعة أو للسنة والبدعة كانت طالقا حين تكلم بالطلاق .

#### طلاق التي لم يدخل بها

( فَالِلْشَيْ افِينَ ) قال الله تبارك وتعالى « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » وقال تبارك وتعالى « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » ( فالله تنافعي ) والقرآن يدل والله أعلم على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل لهحتى تنكح زوجا غيره فإذا قال الرجل لامرأته التيلم مدخل مها أنتطالق ثلاثا فقدحرمت عليه حتى تنكح زوجاغيره أخبرنا مالكءن ابن شهاب عن الزهري عن محمدبن عبدالرحمن ابن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتى فسأل أبو هريرة وعبد الله بن عباس فقالا لانرى أن تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك فقال إنما كان طلاقى إياها واحدة فقال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل ، أخبرنا مالك عن يحيي بن سعيد عن بكير ابن عبد الله بن الأشج عن النعان بن أبي عياش الأنصاريعن عطاء بن يسارقال جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو ابن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يمسها قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال عبد الله بن عمرو إنما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غسيره ( فَالْالْشَافِعِي ) قال الله عز وجــل: « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » وقال « وبعولتهن أحق بردهن في ذلك » الآية فالقرآن يدل على أن الرجمة لمن طلق واحدة أو اثنتين أيم هي على المعتدة لأن الله عز وجل إنما جعل الرجعة في العــدة وكان الزوج لايملك الرجعة إذا انقضت العده لأنه يحل للمرأة في تلك الحال أن تنكح زوجا غير المطلق فمن طلق امرأته ولم يدخل بها تطليقة أو تطليقتين فلا رجعة له عليها ولا عدة ولها أن تنكح من شاءت بمن محل لها نكاحه وسواء البكرفى هذا والثيب(قال) ولو قال المرأة غير المدخول بها أنت طالق ثلاثا للسنةأو ثلاثا للبدعةأوثلاثا بعضهن للسنةو بعضهن للبدعة وقعن معاحين تكلم به لأنه ليس فيها سنة ولابدعة وهكذا لو كانت مدخولا بها لا تحيض من صغر أو كبر أو حبلي وإذا أراد في المدخول بها للاثا أن يقعن في رأس كل شهر واحدة لزمه في حَمَّ الطلاق ثلاثًا يقعن معا ويسعه فما بينه وبين الله عز وجل أن يطلقها في رأس كل شهر واحدة ويرتجعها فها بين ذلك ويصيبها ويسعه فها بينه وبين الله تعالى ولايسمها هي أن تصدقه ولا تتركه ونفسها لأن ظاهره أنهن وتمن معا وهي لاتعلم ذلك كما قال وقد يكذب

للسنة أن السنة أن يقع الطلاق علميها إذا طلقت فهي طالق مكانه ولو قال لهـــا أنت طالق ولا نبة له أو وهو بنوى وقوع الطلاق على ظاهر قوله وقع الطلاق حين تكام به ولو قال لهما أنت طالق للسنة واحدة وأخرى للمدعة فإن كانت طاهراً قد جومعت أو حائضا أو نفسا. وقعت تطليقة البدعة . فإذا طهرت وقعت تطلقة السنة وسوا. قال لهما أنت طالق تطليقة سنية وأخرى بدعية أو تطليقة للسنة وأخرى للبدعة (قال) ولو قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة وثلاثا للبدعة وقعت عليها ثلاث حين تكابم به لأنها لاتعدو أن تكون في حال سنة أو حال بدعة فيقعن في أي الحالين كانت ( فالالشنبافعي ) وكذلك لو قال لها أنت طالق الاثا بعضهن للسنة وبعضهن لليدعة جعلنا القول قوله فإن أراد تنتين للسنة وواحدة للبدعة أوقعنا اثنتين للسنة في موضعهما . وواحدة للبدعة في موضعها . وهكذا لو قال لهما أنت طالق ثلاثا للسنة وللبدعة فإن قال أردت بثلاث للسنة والبدعة أن يقعن معا وقعن في أي حال كانت المر أة وهكذا إن قال أردت أن السنة والبدعة في هذا سواء ولو قال بعضين للسنة وبعضين للبدعة ولا نية له فإن كات طاهرا من غير جماع وقعت ثنتان للسنة حين يتكام بالطلاق وواحدة للمدعة حين تحيف . وإن كات مجامعة أو فيدم نفاس أوحيض وقعت حين تكام اثنتان للبدعة وإذا طبرت واحدة للسنة ( قال ) ولو قال لما أنت طالق أحسن الطلاق أو أجمل الطلاق أو أفضل الطلاق أو أكمل الطلاق أو خير الطلاق أو ما أشبه هذا من تفصيل الكلام سأانه عن نيته فإن قال لم أمو شيئاً وقع الطلاق للسنة وكذلك لو قالمانويت إيقاعه في وقت أعرفه وكذلك لوقال ماأعرف حسن الطلاق ولاقبيحه بصفةغيرأني نويت أن يكون أحسن الطلاق وما قلت معه أن يقع الطلاق حين تكامت به لايكون له مدة غـير الوقت الذي تكامت به فيه فيقع حيننذ حين يتكام به أو يقول أردت بأحسنه أني طلقت من العضب أو غيره فيقع حين يتكام به إذا جاء بدلالة ( قال ) ولو قال لها أنت طالق أفسح أو أسمج أو أفذر أو أشر أو أنتن أو آلم أو أبغض الطلاق أو ماأشبه هذا مما يقبح بهالطلاق سألماه عن نايته فإن قال أردت ما غالف السنة منه أو قال أردت إن كان فيه شيء يقبع الأقبح وقع طلاق بدعة إن كانت طاهرا مجامعة أو حائضا أو نفساء حين تكاريه وقع كانهوإن كانت طاهراً من غير جماع وقع إذا حاصت أو نفست أو جومعت وإن قال لم أنو شيئا أو خرس أوعنه قبل يسأل وقع الطلاق في موضع البدعة فإن مثل فقال نويت أقبح الطلاق لهما إذا طلقتها لربية رأيتها منها أو سو. عشره أو بغضة مني لهما أو لبغضها من غير ربية فيكون ذلك يقسح بها وقع الطلاق حين تكم به لأنه لم صفه في أن يقع في وقت فيوقعه فيه (قال) ولو قال لهما أنت طالق واحدة حسنة قبيحة أو جميلة فاحشة أو ما أشبه هذا ثما خمع النبي. وخلافه كانت طائمًا حين تبكم بالشلاق لأن ما أوقع في ذلك وقع بإحدى الصفتين وإن قال نويت أن يفع في وقت غير عدا الوقت لم أقبل منه لأن الحكم في طاهر قوله اثنتان أن الطلاق يقع حين تنكام به ويسعه فما بينه وبين الله عالى أن لايقع الطلاق إلا على نينه , ولو قال لهما أنت طائق إن كان الطلاق الساعة أو الآن أو في هذا الوقت أو في هذا الحين يقع عليك للسنة فإن كانت طاهرًا من غير جماع وقع علمها الطلاق، وإن كانت في نلك الحال مجامعة أو حالفًا أو انساء لم يقع عليها الطلاق في تلك الحال ولاغيرها بهذا الطلاق ، ولو قال لهما أت طابق إن كان الطلاق الآن أو الساعة أو في هذا الوقت أو في هذا الحين يقع عليك للبدعة فإن كان مجامعة أو حرثها أو نفساء طبقت وإن كات طاهرًا من غير جماع لم تطلق ، ولو كانت المسألة الأولى في هذا كله غير مدخول بها أو مدخولا بها لا تحيض من صغر أو كبر أو حبلي وقع هذا كله حين تكلم به وإن أراد بقوله في المدخول بها التي تحيض في جمع المسائل أردت طلاقا ثلاثا ، أو أراد بقوله أنت طالق أحسن الطلاق أو قوله: أن طالق أصبح الطلاق الان كان علاماً وكملك إن أراد النتين وإن لم يرد ريادة في عدد الطلاق

# تفريع طلاق السنة في غير المدخول مها والتي لأتحيض

( فالالشيافي ) رحمه الله تعالى : إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها وكانت بمن تحيض أو لا تحيض فلا سنة في طلاقها إلا أن الطلاق بقع متى طلقها فيطلقها متى شاء فإن قال لهما أنت طالق للسنة ، أو أنت طالق للبدعة ، أو أنت طالق ، لا للسنة ولا للبدعة ، طلقت مكانها (قال) ولو تزوج رجل امرأة ودخل بها وحملت ، فقال لهما أنت طالق للسنة أو البدعة أو بلا سنة ولا بدعة كانت مثل المرأة التي لم يدخل بها لا تختلف هي وهي في شيء بما يقع به الطلاق ، عليها حين يتكلم به (قال) ولو تزوج امرأة ودخل بها وأصابها وكانت بمن لا تحيض من صغر أو كبر فقال لهما أنت طالق للسنة فهي مثل المرأتين قبلها لا يختلف ذلك في وقوع الطلاق عليها حين يتكلم به لأنه ليس في طلاق واحدة عن سميت سنة إلا أن الطلاق يقع عليها حين يتكلم به بلا وقت لعدة لأنهن خوارج ، من أن يكن مدخولا بهن وممن ليست عددهن الحيض وإن نوى أن يقمن في وقت لم يدين في الحكم ودين فها بينه وبين الله عز وجل .

# تفريع طلاق السنة في المدخول بها التي تحيض إذاكان الزوج غائبا

( أَالِكُ مَا أَلِي ) رحمه الله : إذا كان الرجل غائباً عن امرأته فأراد أن يطلقها للسنة كتب إلها (إذا أتاك كتابي هذا وقد حضت بعد خروجي من عندك فإن كنت طاهراً فأنت طالق»وإن كان علمانها قد حاضت قبل أن بخرجولم عسها بعد الطهر أو علم أمها قد حاضت وطهرت وهوغائب كتب إليها«إذا أتاك كتابي فإن كنت طاهرا فأنت طالق وإن كنت حائضا فإذا طهرت فأنت طالق » ( قال ) وإذا قال الرجل لامرأته التي تحيض وقد دخل بها أنت طالق للسنة سألته فإن قال أردت أن يقع الطلاق عليها للسنة أو لم يكن له نية فإن كانت طاهرًا ولم يجامعها في طهرها ذلك وقع الطلاق عليها في حالها تلك وإن كانت طاهرا قد جامعها في ذلك الطهر أو حائضا أو نفساء وقع الطلاق علمها حين تطهر من النفاس أو الحيض ووقع على الطاهر الحجامة حين تطهر من أول حيضة تحيضها بعد قوله يقع على كل واحدة منهن حين ترى الطهر وقبل الغسل وإن قال أردت أن يقع حبن تكامت وقعت حائضاً كانت أو طاهرا بإرادته ، وإذا قال الرجل لامرأته التي تحيض أنت طالق ثلاثاً للسنة وقمن جميعًا معا في وقت طلاق السنة إذا كانت طاهرا من غير جماع وقعن حين قاله وإن كانت نفساء أو حائضا أو طاهرا مجامعة فإذا طهرت قبل تجامع ولو نوى أن يقعن عند كل طهر واحدة وقعن معا كما وصفت في الحكم . فا ما فيما بينه وبين الله تعالى فيقعن على مانواه ويسعه رجعتها وإصابتها بين كل تطليقتين مالم تنقض عدتها ﴿ وَاللَّهُ عَالِينَ } وتنقضي عدة المرأة بأن تدخل في فى الحيضة الثالثة من يوم وقع الطلاق فى الحركم ولهما أن لاتنكحه وتمتنع منه . وإذا قال أنت طالق ثلاثا عند كل قرء لك واحدة فإن كانت طاهرا مجامعة أو غير مجامعة وقعت الأولى لأن ذلك قرء ولو طلقت فيه اعتــدت به وإن كانت حائضا أو نفساء وقعت الأولى إذا طهرت من النفاس ووقعت الأخرى إذا طهرت من الحيضة الثانية والثالثة إذا طهرت من الحيضة الثالثة ويبقى عليها من عدتها قرء . فإذا دخات في الدم من الحيضة الرابعة فقد انقضت عدتها من الطلاق كله (قال) ولو قال لهماهذا الفول وهي طاهر أو وهي حبلي وقعت الأولى ولم تقع الثنتان كانت تحيض على الحبل أو لاتحيض حتى تلد ثم تطهر فيقع عليها إن ارتجع فإن لم محدث لها رجعة فقد القضت عدتها ولا تقع الثنتان لأنها قد بانت منه وحلت لغيره ولا يقع عليها طلاقه وليست بزوحة له ( قال ) وسواء قال طالق واحدة أو ثنتين أو ثلاثًا يقعن معا لأ 4 ليس في عدد الطلاق سنة إلا أني أحب له أن لا ينانق إلا واحدة وكذلك إن قال أردت طلاقا

#### كيف إباحة الطلاق

( نَالِلَتُ اَنِى ) رحمه الله : أختار للزوج أن لايطلق إلا واحدة لكون له الرجعة في المدخول بها وبكون حاطباً في غير المدخول بها ومتى نكحها بقبت له عليها اثنتان من الطلاق ولا خرم عليه أن بطبق اثنتين ولا ثلاثا لأن الله تبارك وتعالى أباح الطلاق وما أباح فليس بمحظور على أهله وأن الذي على الله عليه وسدٍ علم عبد الله بن عمر موضع الطلاق ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه إن شاء الله تعالى إيه لأن من حتى عليه أن بطلق امرأته طاهرا كان ما يكره من عدد الطلاق وعب لو كان فيه مكروه أشبه أن خي عليه وطلق عديث الحيال أمرأته بين بدى الذي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً قبل أن يأمره وقبل أن خيره أنها تطلق عليه باللهان ولو كان ذلك شيئاً محظورا عليه مهاه الذي صلى الله عليه وسلم لم لعمله وجماعة من حضره وحكت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها المبتة بعني والله أعرثلاناً في الله في الله عليه وسلم عن نيته وأحلفه عليها ولم نعمه نهى أن يطبق البتة يربد بها ثلالاً وطبق عدد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثاً ،

### جماع وجه الطلاق

( فالالشنافي ) قال الله تعالى : « إدا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » وقر أت « لقبل عدتهن » وهما لاتختلفان في معنى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته في زمان النبي سلى الله عليه وسلم وهي حائض قال عمر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دلك فقال«مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم خيض ثم تطهر فين شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس فتلك العدة التي أسراله عز وجلأن تطلق لهما النساء » أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالمعن ابن جريج ، قال أخرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عرة يسأل عبــد الله بن عمر وأبو ازبير يسمع فقال كيف ترى في رجر طلق امرأنه حائضاً ؟ فقال ابن عمر طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضاً فقال نسي صلى لقه عليه وسلم «مره فليراجعها فإذا طهرت فيطلق أو ليمسك » قال ابن عمر ، قال الله تبارك وتعالى « يا أيها السي إدا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن » أو لقبل عدتهن «شك الشاؤمي» أخبرنا مسلم وسعبد بن سالم عن ابن حر ج عن مجاهد أنه كان يقرؤها كدلك أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أبه كان يقرؤها « إدا طبقنه النساء فطلفوهن لقبل عديهن » ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ لِللَّهُ عَالِمُ فَي كُنَّابِ اللَّهُ عَرْ وَجِنَّ إِمَا لَه عليه وسلم أن القرآن والسنة في المرأ: المدخول بها التي تحيض دون من سواها من المطلقات أن تطلق لقبل عدتها ودلك أن حكم الله تعالى أن العدة على المدخول مها وأن الدي صلى الله عليه وسم إند. يأمر بطلاق طاهر من حيضها التي يكون لها ظهر وحيض ، وبين أن أطلاق يمع على الحائص لأمه إنما يؤمر بالمراجعة من أرحه الطلاق فأما من لم يلزمه الطلاق فهو عجله قبل الطلاق. وقد أمر الله تعالى بالإمساك بالمعروف وا تسريح ولإحسان ونهيءن تضرر وطلاق الحائس ضرر عليها لأمها لاروحة ولا في أرم تعلد فيها من روج ما كانت في الحيضة وهي إدا طلقت وهي تحيض مد جماع لم ندر ولا زوحها عدتها الحمل أو الحبيس ! ورشبه أن يكون أراد أن يعلما معا العدة لبرعب اروج وتقصر المرأة عن الطلاق إن طلبته ، وإدا أمر نبي صلى أنَّ عليه وسل عمر أن علم أن عمر موضع الطلاق فيريسم له من الطلاق عددًا فهو يشبه أن لاكمون في عدد ما طلق سنة إلا أنه أباح له الطلاق واحدة واثنتين وثلاثاً مع دلائل تشه هذا الحديث ودلائل القياس. أن يكون له الرجعة في العدة وعقدة النكاح كان وهو حلال فلا يبطل العقدة حق الإحرام ولايقال السراجع ناكح مجال فأما الجارية تشترى فإن البيع مخالف عندنا وعندك النبكاح من قبل أنه قد يشترى المرأة قد أرضعته ولا يحل له إصابتها ويشترى الجارية وأمها وولدها لا يحل له أن مجمع بين هؤلاء فأجيز الملك بغير جماع وأكثر ما في ملك النكاح الجماع ولا يصلح أن ينكح امرأة لا يحل له حماعها وقد يصلح أن يشترى من لا يحل له جماعها .

# باب في إنكاح الوليين

(أخبرنا الربيع) قال (أخبرنا الشافعي) قال أخبرنا إسمعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أمكح الوليان فالأول أحق وإدا باع الحجيران فالأول أحق » (أخبرنا الربيع) قال ( فالله الله في فيهذا نقيل وهذا في المرأة توكل رجلين فيزوجانها فيروجها أحدهما ولا يعلم الآخر حين زوجها فنكاح الأول ثابت لأبه ولى موكل ومن نكحها بعده فقد بطان نكاحه وهذا قول عوام الفقهاء لا أعرف بينهم فيه خلافا ولا أدرى أسمع الحسن منه أم لا ؛ ( في الله في الحبرنا سفيان عن الزهرى عن ابن المسيب أن على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه قال إذا طلق الرجن امرأته فيهو أحق برجعتها حق تعتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والاثنتين .

# باب في إتيان النساء قبل إحداث غسل

( فالالشابق ) رحمه الله تعالى فإذا كان للرجل إماء فلا بأس أن يأتيهن معا قبل أن يغتسل ولو أحدث وضوءاً كما أراد إنيان واحدة كان أحب إلى لمعنيين أحدهما أنه قدروى فيه حديث وإن كان مما لايثبت مثله والآخر أنه أنظف وليس عندى بواجب عليه وأحب إلى لو غسل فرجه قبل إنيان التى يريد ابتداء إنيانها وإنيانهن معا واحدة بعد واحدة كهنيان الواحدة مرة بعد مرة وإن كن حرائر فعللنه فكذلك وإن لم يحللنه لم أر أن يأتى واحدة في ليلة الأخرى التى يقدم لهما فإن قبل فهل عدا حديث: قبل إنه يستغنى فيه عن الحديث بما قد بعرف الناس وقد روى فيه شيء ( فالالشنافي ) من أصاب امرأه حرة أو أمة ثم أراد أن ينام فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة بالسنة .

#### إياحة الطلاق

<sup>(</sup>١) قوله: إعفاها كذا في النسخ وامله محرف عن « إعفافها» وانظر. كتبه مصححه .

قال ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم مبمونة إلا وهو حلال ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال : أخبرنا مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المرى أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول : فرد عمر نكاحه ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا لاينكح المحرم ولا ينكح ولا مخطب على نفسه ولا يملى غيره ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن قدامة بن موسى عن شوذب أن زيد بن ثابت رد نكاح محرم ( فاللاشنانيي ) رحمه الله ومهذا كله نأخذ فإذا نكح المحرم أو أنكح غيره فنكاحه مفسوخ وللمحرم أن يراجع امرأته لأن الرجعة قد ثبتت بابتدا، النكاح وليست بالنكاح وايما هي شيء له في نكاح كان وهو غير محرم وكذلك له أن يشترى الأدة للوط، وغيره وبهذا نقول فإن نكح المحرم فنكاحه مفسوخ .

# باب الخلاف في نكاح المحرم

أخبرنا الربيع قال ( فَاللَّاتِ نَافِعي ) وحمه الله فخالفنا بعض الناس في نكاح المحرم فقال لا بأس أن ينكح المحرم مالم يصب وقال روينا خلاف مارويتم فذهبها إنى ماروبها وذهبتم إلى ما رويتم روينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم فقلت له أرأيت إذا اختلفت الرواية عن رسول الله صلى عليه وسلم بأبها تأخذ : قال بالثنابت عنه قلت أفترى حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتاً ٪ قال : نعم قلت وعثمان غير غائب عن نكاح ميمونة لأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وفي سفره الذي بني تميمونة فيه في عمرة القضية وهو السفر الذي زعمت أنت بأنه نكحها فيه وإنما نكحها قبله وبني بها فيه قال : نعم ولكن الذي روينا عنه روى أن النبي صلىالله عليهوسلم نكحها وهو محرم فهو وإن لم يكن يوم نكحها بالعد ولا له يومئذ صحبة فإنه لايشبه أن يكون خني عليه الوقت الذي نكحها فيه مع قرابته بها ولا يقبله هو وإن لم يشهده إلا عن ثقة فقلت له يزبد بن الأصم ابن أختها يقول نكحها حلالا ومعه سلمان بن يسار عتيقها أو ابن عتقها فقال نكحها حلالا فيمكن عارك ما أكبك فقال هذان ثقة ومكانهما منها المكان الذي لاتخفي عليهما الوقت الذي نكحها فيه لحطها وحط منهومتها لكاح رسول الله صلىالله عليه وسلم ولا جوزأن يقبلا ذاك وإن لم يشهراه إلا بخر ثقة ميه فنكامأ خر هذين وخر من روبت عنه في المكان منها وإن كان أفضل منهما فهما ثقة أو يكون خر اثنين أكثر من خر واحد ويزيدونك معهم ثالنًا ابن المسيب وتنفرد عليك روايه عنهان التي هي أثبت من هذا كله تقلت له : أو را أعط تنا أن الحَرِين لو تكاول نطرنا فيم فعل أصحاب رسول له صلى الله عليه وسر بعده فيتبع أبهما كان فعلهما أشبه وأولى الحرين أن يكون محفوظا فيقبله ونترك الذي خالفه ؛ قال : بلي قات فعمر ويزيد بن أات يردان الخاح المحرم ويقول ابن عمر لا يكم ولا ينكح ولا أعم من أصحاب رسول القصلي الله عليه وسلم لمحما عمالها قال فإن الكيمين يقولون كحجر. فقلت مثل ما دعبت إليه والحجة نلرمهم مثن مانزمتك ولعلم خبى عليهم ما خالف ما زووا من كاح النبي صلى الله عليه وسلم محرما قال فإن من أصحابك من قال إنما قلما لايسكح لأن العقلة خل الحماع وهو محرم عليه قات له الحجة فم حكيما لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصعابه لافها وصفت أنهم دهبوا إله من هذا وإن كنت أت قد تدهب أحيانا إلى أضعف ممه وليس هذا عندنا مذهب المذاهب في الحُبر أو علة بنة فيه قال فأنتم للمحرم أن يراجع امرأته إذا كانت فيعدة مه وأن يشنري الجرِّ في الاصابة فلت إن الرجعة ليست بعد لكاح إنما على شيء جعله الله المطلق في عقادة السكاح

على أختها إذا ماتت الأولى منهما قبل أن تجتمع هي والآخرة أولى أن مجوز لأنه إنما نهي عنه لعلة الجمع وقد زال الجمع قال فإن زال الجمع فإن العقد كان وهو ثابت على الأولى فلا يُنبت على الآخرة وهو منهى عنه قلت له : فالذى أجزته في الشغار والمتعة هكذا أو أولى أن لانجوز من هذا ؟ فقلت له : أرأيت لو قال قائل : إنه أمر بالشيود في النكاح أن لايتجاحد الزوجان فيجوز النكاح على غير الشهود ماتصادقا ؟ قال لانجوز النكاح بغير شهود . قلت : وإن تصادقًا على أن النكاح كان جائزًا أو أشهدًا على إقرارهما بذلك ؟ قال لايجوز . قلت ولم ؛ ألإن المرأة كانت غير حلال إلا بمـا أحلها الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم به فلما انعقدت عقدة النكاح بغير ما أمر به لم محل المحرم إلا من حيث أحل ؟ قال نعم قلت فالأمر بالشهود لايثبت عن الني صلى الله عليه وسلم خسرا بثبوت النهي عن الشغار والمتعة ولو ثبت كنت به محجوجاً لأنك إذا قلت في النكاح بغير سنة لابجوز لأن عقد النكاح كان بغير كمال ما أمر به وإن انعقدت بغير كمال ما أمر به فهي فاسدة قلنا لك فأيهما أولى أن يفسد العقدة التي انعقدت بغير ما أمر به أو العقدة التي انعقدت بما نهي عنه والعقدة التي تعقد بما نهي عنه تجمع النهي وخلاف الأمر ؟ قال كل سواء قلت وإن كانا سواء لم يكن لك أن تجهز واحدة وترد مثلها أو أوكد وإن من الناس لمن نزعم أن النكاح بغير بينة جائز غير مكرو. كالبيوع وما من الناس أحد إلا يكره الشغار وينهى عنه وأكثرهم يكره المتعة وينهى عنها ومنهم من يقول يرجم فيها من ينكحها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يقبض أفرأيت لو تبايع رجلان بطعام قبل أن يقبض ثم تقابضا فذهب الغرر أيجوز ؛ قال : لا لأن العقدة انعقدت فاسدة منهيا عنها قلت وكذلك إذا نهى عن يبع وسلف وتبايعا أيتم البيع ويرد السلف لو رفعا إليك؟ قال\الإبجوز لأن العقدة العقدت فاسدة . قيل : وما فسادها وقد ذهب المكروه منها ؟ قال العقدت بأمر منهي عنه . قلنا : وهكذا أفعل في كل أمر ينهي عنه ولو لم يكن في إفساد نكاح المتعة إلا القياس انبغي أن يفسد من قبل أنها إذا زوجت نفسها يومين كنت قد زوجت كلواحد منهما مالم يزوج نفسه وأبحتله مالم يبيح انفسه قالفكيف تفسده؛ قلت لماكانالمسلمون لابجيزون أن يكون النكاح إلا على الأبد حتى بحدث فرقة لم نجز أن محل يومين وبحرم أكثر منهما ولم بجز أن محل في أيام لم ينكحها فكان النكاح فاسدا.

#### نكاح المحرم

( فَاللَّالِثَ إِنِي ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخى بنى عبد الدار أخبره أن عمر ابن عبدالله أرسل إلى أبان بن عابان وأبان يومئذ أمير الحاج وها محرمان : إنى قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر فأنكر ذلك أبان وقال سمعت عابن بن عابان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاينكح المحرم ولاينكح » ( فالله الله عليه وسلم مثل معناه ( أخبرنا الربيع عن نبيه بن وهب عن نبيه بن وهب عن أبان بن عابان أظنه عن عمر عن رسول الله عليه وسلم مثل معناه ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا مالك عن ربيعة عن سلمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة ابنة الحرث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عن ابن المسيب عليه وسلم بالمدينة أنا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة ابنة الحرث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أنا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة ابنة الحرث ورسول الله صلى الله عنه ابن المسيب عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة ابنة الحرث ورسول الله عليه وسلم بالمدينة أنا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة ابنة الحرث ورسول الله عليه وسلم بالمدينة أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة ابنة الحرث ورسول الله عليه وسلم بالمدينة أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة ابنة الحرث ورسول الله عليه وسلم الله عن ابن المسيب أن يحرج ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن مسلمة عن إسميل بن أمية عن ابن المسيب

النبي صلى الله عليه وسلم خبر ؟ فإن جاز هذا لك جاز عليك أن يقول لك قائل حرم الطعام والجماع في الصوم والصلاة وحرم الجاع في الإحرام فأحرم الطعام فيه أو أحرم الكلام في الصوم كم حرم في الصلاة قال لا بحوز هذا في شيء من العد تمضى كل شهريعة على ما شرعت عليه وكل ماجاء فيه خبر على ماجاء ، قلت : فقد عمدت في نكاح المتعة وفيه خبر فجعلته قياسا فى النكاح على مالا خبر فيه فجعلته قياسا على البيوع وهو شريعة غيره ثم تركت جميع ماقست عليه وتناقض قولك فقال فإنه كان من قول أصحابنا إفساده فقلت فلم لم تفسده كما أفسده من زعم أن العقدة فيه فاسدة ولم تجزه كما أجازم من زعم أنه حلال على ماتشار طا ولم يقم لك فيه قول على خبر ولا قياس ولا معقول ؟ قال فلا مّى شيء أفسدت أنت الشغار والنعة ؟ قات : بالذي أوجب الله عز وجب على من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلووما أجد في كتاب الله من ذلك فقال «وما كان اؤمن ولا مؤمنة إدا قضي منه ورسوله أمراً أن تكون لهم الحبرة من أمرهم» وقال«فلا وربك لا يؤمنون حق محكموك فها شجر بينهم ثم لا مجدوا في أخسهم حرجا ثما قضوت » قال فيكيف مخرج نهي الني صلى الله عليه و سرعمدك: قلت مانهي عنه مماكان محرما حتى أحل بنص من كتاب الله عز وجل أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهي من ذلك عن شيء فالنهي يدل على أن مانهي عنه لا خل قال ومثل ماذا ؛ قلت مثل النكاح كل المساء محرمات الجماع إلا بما أحل الله وسن رسوله صلى الله عليه وسلم من النكاح الصحيح أو ملك اليمين فمتى انعقد النكاح أو الملك بما نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم محلل ما كان منه محرما وكذلك البيوع ثم أموال الناس محرمة على غـيرهم إلا بمـا أحل الله من بيع وغيره فإن انعقد البيع بمــا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل بعقدة منهي عنــه فلما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار والمتعة قلت : المنكوحات بالوجبين كاننا غير مباحتين إلا بنكاح صحبيح ولايكون مانهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النكاح ولا البينع صحيحاً . قال هذا عندي كما زعمت ولكن قد يقول بعض الفقهاء فيالنهي ما قلت ويأتي نهي آخر فيقولون فيه خلافه ويوجيونه على أنه لم يرد به الحرام · فقلت له إن كان ذلك بدلالة عن الني صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد بالنهي الحرام فكذلك ينبغي لهم وإن لم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة لم يكن لهم أن يزعموا أن النهي مرة محرم وأخرى غير محرم فلا فرق بينهما عن الذي صلى الله عليه وسلم قال فداني في غير هذا على مثله ؟ فقلت أرأيت لو قال لك قائل : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالنها فعلمت أنه لم ينه عن الجمع بين ابنتي العم ولهما قرابة ولا بين القرابات غيرهما فكانث العمة والحالة وابنة الأخ والأخت حلالا أن يبتدأ بنكاح كل واحدة منهن على الانفراد أنهن أحللن وخرجن عن معنى الأم والبنت وما حرم على الأبد بحرمة نفسه أو بحرمة غيره فاستدللت على أن النهي عن ذلك إنما هوكراهية أن يفسد مابينهما والعمة والحالة والدتان ليستا كابنتي العبي اللنبن لاشيء لواحدة منهما على الأخرى إلا للأخرى مثله فإن كانتا راضيتين بذلك مأمونتين بإذنهما وأخلاقهما على أن لايتفاسدا بالجمع حل الجمع بينهما قال ليس ذلك له قلت : وكذلك الجمع بين الأختين قال : نعم قلت فإن نكح امرأة على عمتها فلما انعقدت العقدة قبل يمكن الجمع بينهما ماتت التي كانت عنده وبقيت التي نكح قال فعقدة الآخرة فاسدة قلت فإن قال قد ذهب الجمع وصارت التي نهى أن ينكح على هذه المرأة الميتة فقال لك أنا لو ابتدأت نكاحها الآن جاز فأقرر نكاحها الأول؟ قال ليس ذلك له إن انعقدت العقدة بأمر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تصح بحال يحدث بعدها فقلت له فيكذا قلت فيالشغار والمتعة قد انعقد بأمر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لا نعلمه في غيره وما نهي عنه بنفسه أولى أن لا يسخ نما نهى عنه بعيره ثهان افترق غول في ننهي كان احمع بين النزأة وعمتها ولكاح الأخت

على أن كل واحد منهما بالخيار كان النكاح باطلا لأن الحيار لايجوز في النكاح لأن ماشرط في عقده الحيار لم يكن العقد فيه تاما وهذا وإن جاز في الشرع لم يجز في النكاح عندنا وعندك ، فإن قلت فإن أبطن المتناكحان نكاح المتعة الشرط فقد زعمت أن عقد النكاح وقع والجاع لايحل فيه ولا الميراث إن مات أحدها قبل إبطال الشرط لم بجزه بعد وقوعه غير جائز فقد أجزت فيه الخيار للزوجين وأنت تزعم أن الحيار لهما يفسد العقدة . ثم أحللته بشيء آخرعقدة لم يشترط فيها خيار ثم أحدثت لهما شيئا من قبلك أن جعلت لهما خيارا ولو قسته بالبيوع كنت قد أخطأت فيه القياس قال ومن أين ؛ قلت : الحيار في البيوع لايكون عندك إلا بأن يشترى مالم ير عينه فيكونله الحيار إذا رآه أو يشترى فيجد عيبا فيكون بالخيار إن شاء رده وإن شاء حبس ، والنكاح برىء من هذين الوجهين عندك ؟ قال : نعم قلت والوجه الثانى الذي تجيز فيه الحيار في البيوع أن يتشارط المنبايعان أو أحدهما الحيار وإن وقع عقدهما البيمع على غير الشرط لم يكن لهما ولا لأحد منهما خيار إلا بما وصفت من أن لايكون المشنري رأى ما اشتراه أو دلس له بعيب ، قال: نع قلت فالمتناكحان نكاح المتعة إنمــا نكحا نكاحا يعرفانه إلى مدة لم يشترطا خيارا فكيف يكون زوجها اليوم وغدا غير زوجها بغير طلاق يحدثه والعقد إذا عقد ثبت إلا أن يحدث فرقة عندك ؟ أو كيف تكون زوجة ولا يتوارثان؟ أم كيف يتوارثان يوما ولا يتوارثان في غده؟ قال : فإن قلت فالسكاح جائز والشرط في المدة في النكاح باطل قلت فأنت تحدث للمرأة والرجل نكاحا بغير رضاها ولم يعقداه على أنفسهما وإنمــا قسته بالبيع والبيم لو عقد(١) فقال البائع والمشترى أشترى منك هذا عشرة أيام كل يوم كان البيع مفسوخا لأنه لايجوز أن أملكه إياه عشراً دون الأبد ولا يجوز أن أملكه إياه عشرا وقد شرط أن لايملكها إلا عشرا فكان يلزمك أن لو لم يكن فى نكاح المتعة خبر يحرمه أن تفسده إذا جعلته قياساً على البيع فأفسدت البيع قال فقال فإن جعلته قياسا على الرجل يشترط للمرأة دارها أن يكون النكاح ثابتا والشرط باطلا ؛ قلت له : فإن جعلته قياسا على هذا أخطأت من وجوه قال وما هي؟ قلت من الناس من يقول لها شرطها ماكان والنكاح ثابت بينهما وبينها وبينه ما بينالزوجين من الميراث وغيره فإن قسته على هذا القول لزمك أن تقول ذلك في المتنا كعين نكاح متعة ، قال : لا أفيسه على هذا القول ولا بحوز أن يثيت بينهما مايثبت بين الزوجين وهي زوجة في أيام غير زوجة بعده ؛ فقلت : فإن قسته على من قال إن النكاح ثابت وشرطها دارها باطل فقد أحدثت لهما تزويجا بغير شرطهما أن ايسا بزوجين مالم يرضه أحد منهما فكنت رجلا زوج اثنين بلا رضاهما وازمك أن أخطأت القياس من وجه آخر ، قال وأين ؟ قلت : الناكحة المشترطة دارها نكمت على الأبد فليس في عقدها النكاح على الأبد شيء يفسد النكاح وشرطت أن لانحرج بها من دارها نكمت على الأبد والشرط فهي وإن كان لها شرطها أو أبطل عنها فهي حلال الفرج في دارها وغير دارها والشرط زيادة في مهرها والزيادة في المهر عندنا وعندك كانت جائزة أو فاسدة لاتفسد العقدة والناكحة متعة لم ينكحها على الأبد إنما نكحته يوماً أو عشراً فنكحته على أن زوجها حلال في البوم أو العشر محرم بعده لأنها بعده غير زوجة فلا مجوز أن يكون فرج يوطأ بنكاح بحل في هذه وبحرم في أخرى فال ماهي قياس عليها أن تـكون زوجته اليوم وغير زوجته الغد بلا إحداث فرقة ( فالانت أنبي ) رحمه الله : فقات له أرأيت لو استقامت قياسا على واحد مما أردت أن تقيسها عليه أبجوز في العلم عندنا وعندك أن يعمد إلى المتعة وقد جاء فيها خير عن النبي صلى عليه وسلم بتحريم وخبر بتحليل؟ فزعمنا نحن وأنت أن التحليل منسوخ فتجعله قياساً على شيء غيره ولم يأت فيه عن

<sup>(</sup>١) قوله : فقال البائع النح كذا في النسخ ولا تخلو العبارة من تحريف أو سقط ، فحرر . كتبه مصححه ,

الخرزتين أو فى أى الحصفتين أمن دبرها فى قبلها فنعم أم من دبرها فى دبرها فلا فإن الله لا يستحى من الحق لاتأتوا النساء فى أدبارهن » قال فما تقول ؛ قلت عمى ثقة وعبد الله بن على ثقة وقد أخبرنى محمد عن الأنصارى الحمدث بها أنه أثى عليه خيرا وخزيمة نمن لايشك عالم فى ثقته فاست أرخص فيه بل أنهى عنه .

### باب ما يستحب من تحصين الإماء عن الزنا

( فاللاف البحى) قال الله عروجل « ولا مكرها فتبانكم على البغاء إن أردن تحصا » الآية فزع بعض أهل العلم بالنفسير أنها نزات في رجل قد سماه له إماء يكرهها على الزنا ليا تينه بالأولاد فيتخولهن وقد قيل نزلت قبل حد الزنا والله أعلم فإن كانت نزلت قبل حد الزنا ثم جاء حد الزنا فما قبل الحدود منسوخ بالحدود وهذا موضوع في كتاب الحدود وإن كانت نزلت بعد حد الزنا فقد قيل إن قول الله عز وجل « فإن الله من بعد إكراههن غفور رحم » نزلت في الإماء المكرهات أنه مغفور لهن بما أكرهن عليه ، وقيل غفور أي هو أغفر وأرحم من أن يؤاخذهن بما أكرهن عليه وفي هدذا كالدلالة على إبطال الحد عنهن إذا أكرهن على الزنا وقد أبطن الله تعليه وسير فها وضع الله عن أمته الزنا وقد أبطن الله تعليه وسير فها وضع الله عن أمته وما استكرهوا عليه .

### باب نكاح الشغار

( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله حلى الله عليه وسلم نهى عن الشفار، والشفار أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي تجييح عن مجاهد أن رسول الله عليه وسلم قال « لاشعار في الإسلام » ( فالالشرافيي ) رحمه الله وبهذا نقول و شفور أن يزوج الرحل ابنته الرجل على أن يزوجه ابنته صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى فإذا وقع النكاح على هذا فهو مفسوخ فإن دخل بها فيها النهر الوطء و غرق ونهما ( فالالشرافي ) أخبرنا عالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني عمد بن على قال الزهري وكان الحسن أرضاعما عن أبهما عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر تحريم المتعالم ( فالالشرافي ) والمتعاقبي ) والمتعاقبي ) والمتعاقبي ) والمتعاقب اللهر بالمسيس .

# الخلاف في نكاح الشغار

( فالالتنائجين ) رحمه الله : فقال بعض الدس أما الشعار فالملكات فيه خطؤك قال وما هو ؟ قلت ثبت عن النبي مثهر مثلها وأما المتعة فإن قلت فهو فاسد فما يدخل على ؟ قلت ما لايشتبه فيه خطؤك قال وما هو ؟ قلت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشفار ولم تختلف الرواية عنه صلى الله عليه وسلم فأجزت الشفار الذي لامخالف عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها قال فإن قلت النبي صلى الله عليه وسلم فيها قال فإن قلت فإن أبطلا تشرط في النبعة حاز السكاح وإن لم يبطلاه فالسكاح مفسوخ قبت له إذ تخطى و خطأ بينا قال فكيف ؟ قلت روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهى عنها ومانهى عنه حراء ما لم يكن فيه رخصة محلال وروى عنه أنه أحله فم محلله وأحدث بين الحديثين شيئا حراج الهم المناه مناه الماه المناه مناه والمناه والكهر حام الم

على أن يعترل من الحائض فى الإتيان والمباشرة ماحول الإزار فأسفل ولا يعترل مافوق الإزار إلى أعلاها فقلنا بما وصفنا لتشدد الحائض إزاراً على أسفلها ثم يباشرها الرجل وينال من إتيانها من فوق الإزار ماشاء . فإن أتاها حائضا فليستغفرالله ولا يعد ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضى الله عنهما أرسل إلى عائشة رضى الله عنها يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض ؛ فقالت لتشدد إزارها على أسفاها ثم يباشرها إن شاء ( فالله في الشرها منها أراد الرجل أن يباشر امرأته حائضا لم يباشرها حتى تشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها من فوق الإزار منها مفضياً إليه ويتلذذ به كيف شاء منها ولا يتلذذ بما تحت الإزار منها ولا يباشرها والسرة مافوق الإزار .

### الخلاف في مباشرة الحائض

( فَاللَّاشَنْ اَفِعَى ) رحمه الله: فخالفنا بعض الناس في مباشرة الرجل امرأته وإنيانه إياها وهي حائض فقال ولم ؟ قات لاينال منها بفرجه ولايباشرها فها تحت الإزار وينال فها فوق الإزار فقلت له بالذي ليس لي ولا لك ولا لمسلم القول بغيره وذكرت فيه السنة فقال قد روينا خلاف مارويتم فروينا أن يخلف موضع الدم ثم ينال ماشاء فذكر حديثاً لايثبته أهل العلم بالحديث فقال فهل تجد لما بين تحت الإزار وما فوقه فرقا مع الحديث ؟ فقلت له : نعم وما فرق أقوى من الحديث أحد الذي يتلذذ به منها سوى الفرج مما تحت الإزار الإليتان والفخذان فأجدهما يفارقان ما فوق الإزار في معنيين : أحدهما الدم إذا سال من الفرج جرى فيهما وعليهما ، والثاني أن الفرج عورة والإليتين عورة (۱) فهما فرج واحد من بطن الفخذين متصلين بالفرج نفسه وإذا كشف عنهما الإزار كاد أن ينكشف عنه والإزار يكشف عن الفرج ويكون عليه وليس على مافوقه .

## باب إتيان النساء في أدبارهن

( فَاللَّاشَانِينَ ) رضى الله عنه قال الله عز وجل « نساؤ كم حرث لكم » الآية ( فَاللَّشَافِينِ ) احتملت الآية معنين أحدهما أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجها لأن «أنى شئتم » يبين أين شئتم لا محظور منها كا لا محظور منها كا لا محظور منها كا لا محلوث ، واحتملت أن الحرث إنما يراد به النبات وموضع الحرث الذي يطلب به الولد الفرج دون ما سواه لا سبيل لطلب الولد غيره فاختلف أصحابنا في إنيان النساء في أدبارهن فذهب ذاهبون منهم إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه ، وأحسب كلا الفريقيين تأولوا ما وصفت من احتمال الآية على موافقة كل واحد منهما ( فالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا حديثين مختلفين أحدهما ثابت وهو حديث ابن عينة عن محمد من المنكدر أنه سمع جابر بن عبدالله يقول : كانت اليهود تقول من أنى امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول فأنزل الله عز وجل «نساؤ كم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئم» ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا عمى محمد بن على بن شافع قال أخبرنى عبد الله بن على بن السائب عن عمرو ابن فلان بن أحيحة بن الجلاح أنا شككت ( يعني الشافعي ) عن خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل الذي صلى الله عليه وسلم عن إنيان النساء في أدبارهن أو إنيان الرجل امرأته في دبرها فقال الذي صلى الله عليه وسلم عن إنيان النساء في أدبارهن أو إنيان الرجل امرأته في دبرها فقال الذي صلى الله عليه وسلم «إي حلال» فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال «كيف ؛ قلت في أي الحالة في أي الحرث أن في أي

<sup>(</sup>١) قوله : فهما فرج واحد النحكذا في النسخ ، وانظر . كتبه مصححه .

### باب طهر الحائض

(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله: وإدا انقطع عن الحائض الدم لم يقربها زوجها حتى تطهر للصلاة فإن كانت واجدة للماء فحق تنيم لقول الله عزوج، «ولاتقر بوهن حق يطهرن » أى حتى تنيم لقول الله عزوج، «ولاتقر بوهن حتى يطهرن » أى حتى ينقطع الدم ويرين الطهر «فإذا تطهرن » يعنى ـ والله تعالى أعلم ـ الطهارة التي تحل بها الصلاة لها ولو أتى رجل امرأته حائضا أو بعد تولية الدم ولم تفتسل فليستغفر الله ولا يعد حتى تطهر وتحل لها الصلاة ، وقد روى فيه شيء لوكان ثابتا أخذنا به ولكنه لايثبت مثله .

### باب في إتيان الحائض

(فالله تبايع ) قال الله عز وجل «ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعترلوا النساء في المحيض ولا تقر بوهن حى يطهرن » محتمل معنيين أحدها فاعترلوهن في غير الجاع ولا تقربوهن في الجاع فيكون اعترالهن من وجهين والجاع أضهر معانيه لأمر الله بالاعترال تم قال «ولا تقربوهن» فأشبه أن يكون أمرا بينا وبهذا نقول لأنه قد محتمل أن يكون أمر باعترالهن ويعني أن اعترالهن الاعترال في الجماع (فالله تنابعي) وإنما قلنا بمعنى الجماع مع أنه ضهر الآية بالاستدلال بالسنة .

### الخلاف في اعتزال الحائض

( فَاللَّانِينَ اللّهِ فَي اللّهِ : قال بعض الناس إذا اجتنب الرجل موضع الدم من امرأته وجاريته حل له ماسوى الفرج الذي فيه الأذى ، قال الله عز وجل « فاعترلوا النساء في الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن » فاستدللنا على أنه إنما أمر باعترال الدم . قات : فايا كان ظاهر الآية أن يعترلن لقول الله تبارك وتعالى « فاعترلوا النساء » وقوله تعالى « ولا تفريوهن حتى يطهرن » فدا تطهرهن كانت الآية محتملة اعترالها اعترالا غير اعترال الجمع فلم نهي أن يقربن دل ذلك على أن لا يجامعن قال إنها تحتمل ذلك ولكن كيف قات يعترل ما محت الإزار دون سائر بدنها ؟ قات له احتمل اعترالها بالسنة على ما أراد الله من اعترالها بالسنة على ما أراد الله من اعترالهن فقلت به كا بينه رسوالله صلى الله عليه وسلم .

#### باب ماينال من الحائض

( الرا عضافي ) قال الله عروجل ويسألون عن المحيض قل هو أذى فاعتراوا السد، في المخيض ولا تقر وهن الفاليس في كالبين في كالبين أن كالبين في كالبين المرأة في فرحها الأذى فيه وقوله حتى يشهرن المرق ربن الطهر بعد انقطاع الدم « فإذا تطهرن » إذا اغتسلن « فأتوهن من حيث أمركم الله » قال بعض الناس من أهل العلم من حيث أمركم الله أن تعترلوهن يعنى عاد الفرج إذا طهرهن فتطهرن بحاله قبل محيض حلالا قال جل ثناؤه «فاعترلوا النساء في المحيض » يحتمل فاعترلوا فروجهن عا وصفت من الأذى ، ومحتمل اعترال فروجهن وجميع أبدانهن وفروجهن وبعض أبدانهن دون بعض وأظهر معانيه اعترال أبدانهن كلها لقول الله عز وجل «فاعترلوا النساء في المحيض » فلما احتمل هذه المعانى طلبنا الدلالة على معنى ما أراد جل وعلا بسنة رسول الله عز وجل الله عليه وسلم ، فوجدناها تدل مع نس كتاب الله على اعترال انفرج ؟ وتدل مع كتاب الله عز وجل

فإنكاحها وإن كانت فقيرة قد يكون نظرا عليها وخلاف النظر لها ، قال أما فى موضع الهموى فى الزوج فنعم قلت فهى لوكانت بالغة فدعوتها إلى خير الىاس ودعت إلى دونه إذا كان كفؤا كان الحق عندك أن زوجها من دعت إليه وكانت أعلم بمن يوافقها وحرام عندك أن تمنعها إباه ولعلها تفتتن به أليس تزوجه ؟ قال نعم . قلت فأراها أولى بالنظر لنفسها منك وأرى نظرك لهما في الحال التي لاتنظر فيه لنفسها قد يكون عليها ، قلت أفتروج الصغيرة الهنية ؟ قال نعر ، قلت : قد يكون تزويجها نظرا عليها تموت فيرثها الذي زوجتها إيا. وتعيش عمرا غير محتاجة إلى «ال الزوج ومحتاجة إلى،وافقته وتكون أدخلتها فما لايوافقها . وليست فيها الحاجة الني اعتلات بها في الفقيرة ، قال فيقبح أن نقول تزوج الفقيرة ولا تزوج الغنية قلت كلاها قبيح . قال فقد تزوج بعض انتابعين ، قلت قد تحالف نحن بعض التابعين عما حجتنا فيه أضعف من هذه الحجة وأنت لاترى قول أحد من التابعين يلزم فكيف تحتج به(١) ؟ قات له أرأيت إذا جامعتنا في أن لانكاح إلا بشاهدين واكتفينا إذا قلت بشاهدين إنى إنما أردت الشاهدين اللذين تجوز شهادتهما فأما من لاتجوز شهادته فلا يجوز النكاح به كما يكون من شهد بحق ممن لاتجوز شهادته غير مأخوذ بشهادته حق فقلت أنت تجيز النكاح بغير من تجوز شهادته إذا وقع عليها اسم الشهادة فكيف قلت بالاسم دون العدل هنا ولم تقل هناك؟ قال لماجا, الحديث فلم يذكر عدلا قلت هذا معفوعن العدل فيه فقلت له قد ذكر الله عز وجل شهود الزنا والقذف والبيع في القرآن ولم يذكر عدلا وشرط العدل في موضع غير هذا الموضع أفرأيت إن قال لك رجل بمثل حجتك إذا سكت عن ذكر العدل وسمى الشهود اكتفيت بتسمية الشهود دون العدل؟ قال ليس دلك له إذا ذكر الله الشهود وشرط فيهم العدالة في موضع ثم سكت عن ذكر العدالة فيهم في غيره استدللت على أنه لم يرد بالشهود إلا أن يكونوا عدولا قلت وكذلك إذا قلت لرجل في حق ائت بشاهدين لم تقبل إلا عدولا؛ قال: نعم قلت أفيعدو النكاح أن يكون كبعض هذا فلا يقبل فيه إلا العدل وكالبيوع لايستغنى فيه عن الشهادة إذا تشاجر الزوجان أو يكون فيه خبر عن أحد يلزم قوله فينتهي إليه ؟ قال مافيه خسير وما هو بقياس ولكنا استحسناه ووجدنا بعض أصحابك يقول قريبا منه ، فقلت له إذا لم يكن خبراً ولا قياساً وجاز لك أن تستحسن خلاف الخـــبر فلم يبق عندك من الحطأ شيء إلا قد أجزته ، قال فقد قال بعض أصحابك إذا أشيد بالنكاح ولم يعقد بالشهود جاز وإن عقد بشهود ولم يشد به لم بجز « قال الربيع أشيد يعني إذا تحدث الناس بعضهم في بعض فلان تزوج وفلانة خدر » فقلت له أفترى ما احتججت به من هذا فتشبه به على أحد؟ قال لا هو خلاف الحديث وخلاف التياس لأنه لايعدو أن يكون كالبيوع فالبيوع يستغني فيهاعن الشهود وعن الإشادة ولا ينقضها الكنهان أو تكون سنته الشهود والشهود إعما يشهدون على العقد والعقد مالم يعقد فإذا وقع العقد بلا شهود لم تجزه الاشادة والإشادة غيرشهادة . قلت له فإذا كان هذا القول خطأ عندك فكيف احتججت به وبالسنة عليه ؟ قال غيره من أسحابه فإن احتججت بالذي قال بالإشادة فقلت إنمــا أريد بالإشادة أن يكون يذهب التهمة ويكون أمرها عند غير الزوجين أنهما زوجان قلت : فإن قال لك قائل هذا في المتنازعين في البيع فجاء المدعى بمن يذكر أنه سمع في الإشادة أن فلانا اشترى دار ولان أنجعل هذه بيعا ؟ قال : لا قلت فإن كانوا ألفا ؟ قال فإني لا أقبل إلا البينة القاطعة قلث : فيكذا نقول لك في النكاح بن النكاح أولى لأن أصل النكاح لايحل إلا بالبينة وأصل البيع يحل بغير بينة وقلت : أرأيت لو أشيد بسكاح امرأه وأحكرت المرأة النكاخ أكنا نلزمها النكاح بلابينة ؟ .

<sup>(</sup>١) قوله : قات له أرأيت النح كِذا في انسخ وهي في مثل هذا الوضع سقيمة ، فحرر . كتبه ،صححه .

فهو مردود وفي الرجل بزوج المرأة بغير علمه إن أجار النكاء جاز وإن رده فهو مردود وأجزت أن تبكون العقدة منعقدة والجماع غير مباح وأجزت الخيار في النكاح وهو خلاف السنة وخلاف أصل من ذلك قال فما تقول أنت ؛ قلت كل عدة العقدت غير تامة<sup>(١)</sup> يكون الجماع بها مباحا فهي مفسوخة لا نجيزها بإجازة رجل ولا امرأة <mark>ولاولي</mark> ولا سلطان ولا بد فيها من استثناف بالسنة والقياس عليها وكل مازعمت أنت من هــذا أنه موقوف على رضا امرأة أو رجل أو ولى أو سلطان فهو منسوخ عندي ، وقلت له قال صاحبك في نصيبة يزوجها غير الأب النكاح ثابت ولهما الحيار إذا بلغت فجعلها وارانة موروثة محل حماعها وتختار إذا بلغت فأجاز الخيار بعد إباحة حماعها إذا احتملت الجماع قبل تبلغ قال فقد خالفناه في هذا فقلما لاخيار لهاوالسكاح ثابت فقلت له ولم أثبت السكاح على الصغيره لغير الأب فجعلتها يملك علمها أمرها غير أبها ولا خيار لها ، وقد زعمت أن الأمة إنما جعل لهما الحيار إذا عتقب لأنها كانت لاتملك نفسها بأن تأذن فيجوز علمها ولا ترد فيرد عنها فلم يصلح عندك أن تتم علمها عقدة العقلت قبل أن يكون لهما الأمر ثم يكون لهما أهر فلا نمك النكاح ولا رد إجازته ؟ قال فتقول ماذا؟ قلت لايثبت على صغيرة ولا صغير إنكاح أحد غير أبها وأبيه ولا يتوارثان ؛ قال فإنا إنما أجزناه علمها على وجه النظرلها قلت ؛ فيجوز أن ينظر لها نظرًا يقطع به حقبًا الذي أثبته لهما الكتاب والسنة وإجماع المسلمين من أنه ليس لغير الأب أن يزوج حرة بالغه إلا برضاها وذلك أن تزويحها إثبات حق علمها لا تخرج منه . فإن زوجها صغيرة ثم صارت بالغة لا أمر لهـــا في رد النكاح فقد قطعت حقها المجعول لها وإن جعلت لهما الحيار دخلت في المعنى لذى عبت من أن تكون وارثمة موروثة ولها بعد خيار ( ﴿ إِلَّهِ مَا نَعْلَ لَى فَقَد يَدْخُلُ عَلَيْكُ فِي الْأُمَةُ مِثْلُ مَا دُخُلُ عَلَى قَلْت ؛ لا الأَمَةُ أَنَا أُخْرِهَا عند العبد بالاتباع ولا أخيرها عند الحر لاختلاف حال العبد والحر وأن العبد لو انتسب حرا فتزوجها على ذلك خيرتها لأنه لايصال من أداء الحق لها والتوصل إليها إلى مايصل إليه الحر والأمة مخالفة لها والأمة شيب البالغ يزوجها سيدها كارهة ولا يزوج البالغة البكر ولا الصغيرة غير الأب كارهة . قال فما ترى لوكانت فقيرة فزوجت نظرا لهما أن السكاح جائز ؛ قات : أبجور أن أنظر إليها بأن أفطع الحق الذي حمل لها في نسها ؛ هل رأيت فقيرا يقطع حقه حقه في نفسه ولا يقطع حق الغني؟ قال : فقد بيمع علمها في مالها ، قلت : فما لابد لها منه . وكذلك أبيع على الغنية وفي النظر لهما أبيع وحقهما في أموالهما مخالف حقهما في أنفسهما ، قال : فمنا فرق بينهما ؟ قلت : أفرأيت لودعت المرأة البالغة أو "رجل البائع المولى علمهما إلى بيع شيء بن أموالهم إمساكه خير لهم بلا ضرورة في مطع ولا غيره أتبيعه؛ قال لا ، قلت : ولو وجب على أحدهما أو احتيج إلى يبع بعض ماله في ضرورة نزلت به أو حق يلزمه أتبيعه وهوكاره؛ قال نعرفت : فع دعت بالله إلى مكح كف، أشعها ؛ قال لا . قلت ولوخطب شعته أنكحها ؛ قال لا قلت : أفترى حقها فى نفسها يخالف حقها فى مالها ؟ قال نعم ، وقد يكون النكاح للفقيرة الصغيرة والكبيرة سواء ، قلت له : وكيف زعمت أن لانفقة لها حتى تبلغ الجماع فعقدت علمها النكاح ولم تأخذ لها مهراً ولا نفقة ومنعتها بذلك من غير من زوجته إياها ولعل غيره خير لها أو أحب إليها أو أوفق لها في دين أو خلق أو غير ذلك؛ فلست أرى عقدك عليها إلا خلاف النظر لها لأنها لو كانت بالغا كانت أحق بنفسها منك كان النظر يكون يوجوه منها أن توضع في كفاءة أو عند ذي دبن أو عند ذي خلق أو عند ذي مال أو عند من تهوي فتعف به عن التطلع إلى غيره وكان أحد لايقوم في النظر لهما في الهموى والمعرفة والموافقة لهما مقام نفسها لأنه لايعرف ذات نفسها من الناس إلا هي

<sup>(</sup>١) قوله : يكون الجماع النج كذا في النسخ ولعل «لا» ساقطة من الناسخ ، فانظر . كتبه مصححه .

# الخلاف في نكاح الأولياء والسنة في النكاح

( فَالْالْشَىٰ اَفِعَى ) رحمهالله : فخالفنا بعض الناس في الأولياء فقال : إذا نكحت المرأة كفؤا بمهر مثلها فالنكاح جائز وإن لم يزوجها ولى وإنما أريد بهذا أن يكون مايفعل أن يأخذ به حظها فإذا أخذته كما يأخذه الولى فالسكاح جائز وذكرت له بعض ما وصفت من الحجة في الأولياء وقلتله : أرأيت لو عارضك معارض يمثل حجتك ؟ فقال : إنما أريد من الإشهاد أن لايتجاحد الزوجان فإذا نـكحها بغير بينة فالنكاح ثابت فهو كالبيوع تبت وإن عقدت بغير بينة قال ليس ذلك له ، قلمنا ولم ؟ قال لأن سنة النكاح البينة . فقلت له : الحديث في البينة في النكاح عن الني صلى الله عليه وسلم منقطع وأنت لانثبت المنقطع ولو أثبته دخل عليك الولى . قال : فإنه عن ابن عباس وغيره متصل قلت : وهكذا أيضا الولى عنهم والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم « أيما امرأة نـكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه رد النكاج بغير إذن ولى ، وعن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف أفسدت النكاح بترك الشهادة فيه وأثبته بترك الولى وهو أثبت في الإخبار من الشهادة ؟ ولم نقل إن الشهود إنما جعلوا لاختلاف الخصمين فيجوز إذا تصادق الزوجان . وقات لايجوز لعلة فيشيء جاءت به سنة وما جاءت به سنة فإنه يثبت بنفسه ولايحتاج إلى أن يقاس على سنة أخرى لأنا لاندرى لعله أمر به لعلة أم لغيرها ولو جاز هذا لنا أبطلنا عامة السنن وقلنا إذا نكحت بغير صداق ورضيت لم يكنن لها صداق وإن دخل بها لأنا إنما نأخذ الصداق لهما وأنها إذا عفت الصداق جاز فنجيز النكاح والدخول بلامهر فكيف لم تقل فى الأولياء هكذا ؟ قال : فقد خالفت صاحى في قوله في الأولياء وعامت أنه خلاف الحديث فلا يكون النكاح إلا بولي ( وَاللَّهُ خَافِيمَ ) رحمه الله : فقلت له وإنما فارقت قول صاحبك ورأيته محجوحاً بأنه نخالف الحديث وإنما القياس الجائز أن يشيه ما لم يأت فيه حديث محديث لازم فأما أن تعمد إلى حديث والحديث عام فتحمله على أن يقاس هما للقياس ولهذا الموضع إن كان الحديث يقاس؛ فأبن المنتهي إذا كان الحديث قياسا ؟ قلت من قال هذا فهو منه جبل وإنما العلم اتباع الحديث كما جا . قال نعم : قلت فأنت قد دخلت فى بعض معنى قول صاحبك قال وأين؟ قلت زعمت أن المرأة إذا نكحت بغير إذن وليها فالنكاح موقوف حتى يحيزه السلطان إذا رآه احتياطا أو يرده . قال : نعم قلت : فقد خالفت الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها باطل وعمر رضي الله عنه يرده فخالفتهما معا ، فكيف يجمز السلطان عقدة إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطلها ؟ قال وكيف تقول ؟ قلت : يستأنفها بأمر محدثه فإذا فعل ذلك فليس ذلك بإجازة العقدة الفاسدة بل الاستئناف وهو نكاح جديد يرضيان ٢٠٠ قلت أرأيت رجلا نكح امرأة على أنه بالخيار أو هي أيجوز الخيار ؛ قال : لا قات ولم لايجوزكما يجوز في البيوع ؛ قال ليس كالبيوع قلت والفرق بينهما أن الجماع كان محرما قبل العقدة فلما انعقدت حل الجماع ولايجوز أن تكون العقدة التي بها يكون الجاع بالنكاح تاما أبدأ إلا والجماع مباح وإن كان غير مباح فالعقدة غير ثابتة لأن الجاع ليس علك مال بجوز المشترى هبته البائع ، وللبائع هبته المشترى إنما هي إباحة شي، كان محرما محل بها لاشيء يمليكه ملك الأموال . قال مافيه فرق أحسن من هذا وإنما دون هذا النرق ، قلت له تركت في المرأة تنكح بغير إذن ولى الحديث والقياس وزعمت أن العقدة مرفوعة والجاع غير مباح ، فإن أجازها الولى جازت وقد كان العقد فيها غير تام ثم زعمت هذا أيضا في المرأة يزوجها الولى بغير إذنها فقلت إن أجازت النكاح جاز وإن ردته (0- TTC)

المولى يكونون شركاء في الولاية ولا يُمرك الأب أحد في الولاية بالفراده بالولاية بما وجب له من المرالأبوة مطلقا له دون غيره كما أوجب للاءم الوالدة اسم الأم مطلقا لها دون غيرها فإن قال قائل فإنما يؤمر بالاستئار من له أمر في نفسه يرد عنه إن خولف أمره وسأل عن الدلالة على ماقلنا من أنه قد يؤمر بالاستنمار من لا محل محل أن يرد عنه خلاف ما أمر به فالدلالة عليه أن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم «فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر» فإنما افترض عديه طاعنه في أحبوا وكرهوا وإنما أمر بمشاورتهم والله أعلوهم الألفة وأن يستن بالاستشارة بعده من ليس له من الأمر ماله وعلى أن أعظم لرغبتهم وسرورهم أن يشاوروا لاعلى أن لأحد من الآدميين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرده عنه إذا عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمر به والنهي عنه ألا ترى إلى قوله عز وجلـ«فليحذرالذين نخالفون عن أمره أن تصييهم فتنة أو يصييهم عذاب المم»وقال عز وجلـ«النبيأولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم » وقوله « فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فما شجر بينهم ثم لابجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلما » ( فَالالرنة لا إفعى ) أخبرنا مسلم عن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نعما أن يؤامر أم ابنته فيها ولا يختلف الناس أن ليس لأمها فيها أمر ولحكن على معنى استطابة النفس وما وصفت أولا ترى أن في حديث نعم ما بين ماوصفت لأن ابنة نعيم لو كان لها أن ترد أمر أبها وهي بكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسئلتها فإن أذنِت جاز عليها وإن لم تا ذن رد عنها كما رد عن خنساء ابنة خذام ولو كان نعيم استاً ذن ابنته وكان شبهما أن لايخالف أمها ولو خالفها أو تفوت عليها فكان نكاحها بإذنها كانت أمها شبيها أن لاتعارض نعما في كراهية إنكاحها من رضيت ولا أحسب أمها تكامت إلا وقد سخطت ابنتها أو لم تعلمها رضيت أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابنى يزيد بن حارثة عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فا تت الني صلى الله عليه وسلم فرد كلام. ( { إلى إرش إلى ) رحمه الله وهذا موافق قول اللبي صلى الله عليه وسر« الأجم أحق بنفسها من وليها» والدليل على ما قلنا من أن ليس للمرأة أن تنكح إلا بإذن ولي ولا للولى أن يزوجها إلا بإ**ذنها** ولا يهم مكام إلا برضاها معا ورضا اروم ( إن لاه في ) وروى عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله صلى الله عايه وسير قال: لا كنام إلا بولي وشاهسي دبال وهذا وإن كان متقطعا دون النبي سمى الله عليه وسير فإن أكثر أهل العلم يقول به ويقول الفرق بين النكاح والسفاح الشهود ( وَاللَّهُ وَافِع ) وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنكاح يثبت بأربعة أشياء الولى ورضا المنكوحة ورضا الناكح وشاهدى عدل إلا ما وصفنا من البكر يزوجها الأب والأمة يزوجها السيد بغير رضاهما فإنهما مخالفان ما سواهما وقد تا ول فيها بعض أهل العلم قول الله عز وجلـ« أو يتغو الذي بيد. عقدة النكاح » وقال الأب في ابنته البكر والسيد في أمته وقد خالفه غيره فها تا ُول وقال هو الزوج يعفو فيدع ماله من أُخذ نصف المهر وفي الآية كالدلالة على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج والله سبحانه أعلم وهذا مكتوب في كتاب الطلاق فإذا كان يتم باً شياء فنقص منها واحد فهو غير تام ولاجائز فائي هذه الأربعة نقص لم بجز معه النكاح ويجب خامسة أن يسمى المهر وإن لم يفعل كان النسكاح جائزًا فيما ذكرنا من حكم الله تعالى في المهور .

معنى تملكه وهو معنى فضل نظر محياطة الوضع أن ينال المرأة من لا يساويها وعلى هذا العني اعتمد من ذهب إلى الأكفاء والله أعلم ويحتمل أن تدعو المرأة الشهوة إلى أن تصير إلى مالا يجوز من النكاح فيكون الولى أثراً لها من ذلك فيها وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم البيان من أن العقدة إذا وقعت بغير ولي فهي منفسخة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «فنكاحها باطل» والباطل لايكون حقاً إلا بتجديد نكاح غيره ولا مجوز لو أجازه الولى أبداً لأنه إذا انعقد النكاح باطلالم يكن حقا إلا بأن يعقد عقدا جديدا غير باطل وفى السنة دلالة على أن الإصابة إذا كانت بالشبهة ففيها المهرودريُّ الحدلانه لم يذكر حداً وفيها أن على الولى أن يزوج إذا رضيت المرأة وكان البعل رضا فإذا منع ماعليه زوج السلطان كما يعطي السلطان ويأخذ ما منع مما عليه ( فالالت نافعي ) أخبرنا مالك عن عبد الله ابن الفضل عن نافع عن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «الأبم أحق بفسيا من ولها والكر تستأذن في نفسها وإذنها صانها» ( فالله على افع هذا الحديث دلالة على الفرق بين البكر والثيب في أمرين أحدهما ما يكون فيه إذنهما وهو أن إذن البكر الصمت فإذا كان إذنها الصمت فإذن التي تخالفها الـكلام لأنه خلاف الصمت وهي الثيب والثاني أن أمرهما في ولاية أنفسهما لأنفسهما مختلف فولاية الثيب أنها أحق من الولى والولى همنا الأب والله أعلم دون الأولياء ومثل هذا حديث خنساء بنت خذام حين زوجها أبوها ثيبا وهي كارهة فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه والبكر مخالفة لهما حين اختلف في أصل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خالفتها كان الأب أحق بأمرها من نفسها فإن قال قائل مادل على ذلك ؟ قيل اللفظ بالحديث يدل على فرق بينهما إذ قال اثنيب أحق بنفسها وأمر في البكر أن تستأذن ولوكانتا معا سواءكان اللفظ هما أحق بأنفسهما وإذن البكر الصمت وإذن اثنيب المكلام فإن قال قائل فقد أمر باستبارها فاستبارها يحتمل أن لايكون للأب تزويجها إلا بأمرها ويحتملان تستأمر علىمعنى استطابة نفسها وأن تطلع من نفسها على أمر لوأطلعته لأب كان شدمها أن ينزهما بأن لا يزوجها فإن قائل قائل فلم قلت يجوز نكاحها وإن لم يستأ مرها؛ قيل له بما وصفت من الاستدلال بفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البكر والثيب إذ قال « الأيم أحق بنفسها من وليها » ثم قال «واابكر تستأذن في نفسها» فلا مجوز عندى إلا أن يفرق حالهما في أنفسهما ولا يفرق حالهما في أنفسهما إلا بما قلت من أن للأب على البكر ماليس له على اثيب كما استدللنا إذ قال في البكر « وإذنها صانها » ولم يقل في اثيب «إذنها الـكلام » على أن إذن الثيب خلاف البـكـر ولا يكون خلاف الصمت إلا النطق بالإذن قال فهل على ما وصفت من دلالة ؟ قيل نعم أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابة سبع وبني بي وأنا بنت تسع سنين ( والالية فافعي ) زوجه إياها أبوها فدل ذلك على أن أبا البكر أحق بإنكاحها من نفسها لأن ابنة سبع سنين وتسع لا أمر لهما فى نفسها وليس لأحد غير الآباء أن يزوجوا بكرا حتى تبلغ ويكون لها أمر فى نفسها فإن قال قائل فلم لاتقول فى ولى غير الأب له أن يزوج البكر وإن لم تا دن وجعلتها فيمن بتي من الأولياء بمنزلة الثيب ؟ قات فإن الولى الأب الكامل بالولاية كالأم الوالدة وإنما تصبر الولاية بعد الأب لغيره بمعنى فقده أو إخراجه نفسه من الولاية بالعضل كما تصير الأم غير الأم كاوالمة بمعنى رضاع أو مكا- أب أو ما يقع عليه اسمر الأم لأنها إدا قير أم كانت الأم التي تعرف الوالدة ألا ترى أن لا ولاية لأحد مع أب ومن كان وليا بعده (١) فقد يشركه في الولاية غير الإخوة وبنو العم مع

<sup>(</sup>١) قوله : فقد يشمركه في الولاية غير الخ ، لعل في العبارة تحريفا ، فانظر . كتبه مصححه ·

في عدد النساء أنه يفرق بينه وبين من محرم بكل وجه عليه فتقول ببند ون معا للنكاح في الإسلاء قال لا أقراه قلت وما منعك أن تقوله؟ أليس بأن السنة دلت على أن العقدة معفوة لهم ؟ قال بلى! قلت : وإذا كانت معفوة لم ينظر إلى فسادها كما لا ينظر إلى فساد نكح من لا نجور نكاحه ولا الحميع بينه ولا ماجاوزت أربعا قال والعقدة مخالفة لهذا قال قلت فكيف جمعت بين المختلف ونظرت إلى فسادها مرة ولم تنظر إليه أخرى : فرجع بعضهم إلى قولنا قال يمسك أربعاً أيتهن شاء ويفارق سائرهن وعاب قول أصحابه وقال نحن نفرق بين ما لايتفرق في العقول قول الرجل من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم فكيف إذا جاء قول الني صلى الله عليه وسلم وهو الذي أرمناه الله تبارك وتعالى ولكن حد لى فيه حدا . قات في نكاح النبرك شيئان عقدة وما محرم مما تقع عليه العقدة بكل وجه ومجاوزة أربع فلما رد الني صلى الله عليه وسلم ماجاوز أربعا دل على أنه يرد ذوات المحارم على الناكح وذلك في كتاب الله عز وجل ولما لم يسائل عن العقدة علمت أنه عنما عن العقدة فعفونا عما عفا عنه وانهينا عن إفساد عقدها إذا كانت العقيد علمها نمن محل خال ولولا دلك رددنا نكاح أهل الأوثان كله وقلنا ابتدءوه في الإسلام حق يعقد عما محل في الإسلام .

# باب نكاح الولاة والنكاح بالشهادة

( لَمُوالِدَيْنِ عَانِي قَالِمَانُهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَىٰ ﴿ الرَّجَالُ قَوْلُمُونَ عَلَى النَّسَاء بِمَا فَض الله بعضهم على بعض ﴾ وقال في الاماء «فانـكحوهن بردن أهلهن» وقال عز وجل« وإذا طلقته انسا، فبلغن أجلهن فلا تع<mark>ضاوهن أن ينس</mark>كحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالعروف، ( فَاللَّانِ مَا أَنِي ) رحمه إنَّه فهذه الآية أبين آية في كتاب الله عز وجل دلالة على أن ليس العرأة الحرة أن تنكح نفسه، فإن قال قال نوى ابتداء الآية مخاطبة الأزواج لأن الله تبارك وتعالى يقول «وإذا طلقتم النساء فبالهن أجالهن فلا تضاوهن أن ينكحن أرواجهن » فدل على أنه إنما أراد غير الأزواج من قبل أن الزوج إذا انقضت عدة المرأة يعوم أجلها لاسبيل له علمها فإن قال قائل فقد مختمل قوله «فبلغن أجلهن» إذا شارفن بلوء أجلهن لأن القبال للأزواج، فبلغن أجلهن فأمسكوهن يمعروف أو فارقوهن بمعروف، نهيا أن يرتجعها ضرارا ليعضلها فالآية تدل على أنه لم يرد بها هذا العبي لأنها لا محتمله لأن المرأة الشارفة بلوع أجلها ولم تبلغه لا محل لهما أن تنسكم وهي ممبوعة من السكام بآحر العده كما كان ممبوعة منه بأولها فإن لله عز وجل يمول(«فلا تعضاوهن أن بِــكُحن أرو جهن إذا تراضوا n فلا يؤمر بأن عن إلـكا- الروج إلامن قد حل له الزوج وقال بعضأهل العلم إن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار زوج أخته فطلقها زوجها فانقضت عدتها فأراد زوجها أو أرادت أن يتناكحا المنعه معقل بن سار أخوها وقال روحات أحتى وآثرتك على غيرك ثم طلقتها فلا أروجكها أبدا فبرات الانتضاوهن ، وفي هذه الآبة الدلايه على أن حكاج <sub>بعد</sub> رضا الولي والمسكحة والناكح وعلى أن على <mark>الولى أن لابعض فإذا كان</mark> عليه أن لا مضل فعلي السلطان "ترويج إذا عضل لأن من منع حقا فأمر السلطان جائز عليه أن يأحذه منه وإعطاؤه عليه والسنة تدل على مادل عليه القرآن وما وصفنا من الأولياء والسلطان أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن سلمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثاً فإن أصابها فلها المهو بمـا استحد من درجها فإن الشعر وا فالسطان ولي من لا ولي له » ( قَالِالشِّ لَيَافِي ) رحمه الله فني **سة رسول الله صلى الله** عبيه وسلم دلالات منها أن دولي شركا في صع الرأه ولا يتم سكاح إلا به ما لم يعضلها أثم لا تجد الشركه في ضعها

لكل من أسلم من أهل الشرك ويقرهم على نكاحيم وإن كان فاسدا عندنا فكذلك إن أراد أن محسر ماعقد معــــ الأربع في الشرك بجوز ذلك له لأن أكثر حالاتهن أن يكون نكاحهن فاسدًا ولا شيء أولى أن يشبه بشيء من عقم فاسد يعني عنه بعقد يعني عنه . ولو لم يكن في هذا حجة غيرهذا لاكتني مها فكيف ومعه خيبر رسول الباصلي الله علمه وسلم إياه وترك مسألته عن الأوائل والأواخر كما ترك مسألة من أسلم من أهل الشرك عن نكاحه ليعلم أفاسد أم صحيح وهو معفو بجوز كله والآخر أنه حظر عليه في الإسلام مالا يجوز أن بجاوز بعـــده أربعا ومن الجمع بين الأختين فحكم في العقد بفواته في الجاهلية حكم ماقبض من الربا قال الله تعالى « اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين » فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم الله في أن لم يرد ماقبض من الربا لأنه فات ورد مالم يقبض منه لأن الإسلام أدركه غير فائت فكذلك حكم الله عز وجل في عقد النكاح في الجاهلية إن لم برده رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه فات إنما هو شيء واحد لايتبعض فيجاز بعضه ويرد بعضه وحكم فيمن أدركه الإسلام من النساء عقدة حكم الإسلام فلم بجز أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ولا أن يجمع بين الأختين لأن هذا غير فائت أدركهن الإسلام معه كم أدرك مالم يفت من الربا بقبض · قال أفتوجدني سوى هذا مايدل على أن العقدة في النكاح تـكون كالعقدة في البيوع والفوت مع العقدة ؟ فقات فما أوجدتك كنفاية قال : فاذكر غيره إن علمته قلت أرأيت امرأة نكحتها بغير مهر فأصنتها أو بمهر فاسد؛ قال فلها سهر مثلها والنكاح ثابت لاينفسخ قلت له ولو عقدت البيع بغير ثمن مسمى أو ثمن محرم رد البيع إن وجد فإن هلك في يديك كان عليك قيمته ؟ قال نعم قلت : أفتجد عقد الذكاح همنا أخذ كعقد البيع يربونه ؟ قال نعم قلت فما منعك في عقد النكاح في الجاهلية أن تقول هو كفائت ما اقتسموا عليه وقبضوا القسم وما أربوا فمضى قبضه ولا أرده ، وقلت أرأيت قولك أنظر إلى العقدة فإن كانت لو ابتدئت في الإسلام جازت أجزتها وإن كانت لو ابتدئت في الاسلام ردت رددتها أما دلك فما جاء عن الني صلى الله عليه وسلم في حــديث ابن الديلمي ونوفل بن معاوية ماقطع عنك دوضع الشك قال فإنما كملك على حــديث الزهري لأن جملته قد يحتمل أن يكون علما على ماوصفت وإن لم يكنن عاما في الحديث فقات له : هذا لو كان كان أشد عليك ولو لم يكن فيه إلا حديث ابن عمر ولم يكن فى حديث ابن عمر دلالة كنت محجوجا على اساءك مع أن في حديث ابن عمر دلالة عندنا على قوانا والله أعلم قال: فأوجدني مايدل على خلاف قولي لو لم يكن في حديث ابن عمر دلالة بينة قلت أرأيت رجلا ابتدأ في الإسلام نكاحا بشهادة أهن الأوثان أبجوز؛ قال\ا ولا بشهادة أعن الممة لأنهم لايكونون شهداء على المسامين قلت : أفرأيت غيلان بن سلمة أمن أهل الأوثان كان قبل الإسلام ؟ قال : نعم قلت أفرأيت أحسن ما كان عندهأ ليس أن يسكح بشهادة أهل الأوثان؛ قال إلى قات : فبدا زعمت أن يقرمع أرسع وأحسن حاله فيهن أن يكون نكاحهن بشهادة أهل الأوثان أما خالفت أصل قولك ؟ قال إن هذا ليلزمني ، قلت : فلو لم يكن عليك حجة غيره كنت محجوجا مع أنا لاندرى لعلهم كانوا ينكحون بغير ولى وبغير شهود وفي العدة.قال إن هذا ليمكن فيه. وبروى عنهم أنهمكا وا ينكحون جير شهود وفي العدةقال أجرواسكن لم أسمعان النبي صلى الله عليه وسلم كيف سألهمأ سانكاحهم قلت أفرأيت إن قالالكفاء كما قلت له قد بحور أن يكون سألهم ولم يؤد إليك في الحبر قال إذاً يَكُون دلك 'معلى" قلت له أفتجد بدا من أن يكون لما لم يؤد في الحجر أنه سائلم عن أدس العقده كان دلك عموا عن العقدة لأنها لاتكون لأهل الأونان إلا على ما لا يصلح أن يبسم. في المسلام مسمر أو ك. ن في ل في المقدة قد لك.

قال أخبر في ابن أبي بحي عن إسحق بن عبد الله عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش عن الديلمي أو ابن الديلمي قال أسلمك و تحتى أختان فسأ لت البي صلى الله عليه وسلم فأ مربي أن أمسك أيتهما شئا وأفار في الأحرى ( فالالشراخ في ) فيهذا نقول إذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعا أيتهن شاء وفارق سائر هن لأمه لا محتى له غير ذلك لقول الله عز وجل وماجا عن الني صلى الله عليه وسلم أن لا مجمع بين أكثر من أربع نسوة في الإسلام ( فالليشراخ في ولا أبالي كن في عقدة واحدة أو عقد متفرقة أو أيتهن فارق الأولى من أربع نسوة في الإسلام أن يعتدى أكثر عن نكح أم الآخرة إذا كان من بمسك منهن غيير ذات محرم عليه في الإسلام أن يعتدى نكحها بكل وجه أن يكم يمنهما في الإسلام ومثله أن يمكن نكح المرأة وابنتها فأصابهما فيعرم أن يبتدى نكاح واحدة منهما في الإسلام وقد أصابهما بالسكاح الذي قد يجوز مثله . ولو نكح أختين معا ولم يدخل بواحدة منهما قلت له فارق أيتهما شئت وأمسك الأخرى ولا أنظر في ذلك إلى أيتهما نكح أو لا وهذا القول كه موافق لعني السنة والله أعلم وطء وثنية ولا مجوسية بملك إذا لم محل أن تسلم قبل أن تنقضي العدة وله وطء المهودية والنصرائية بالملك ، وليس له وطء وثنية ولا مجوسية بملك إذا لم محل له نكاح واحدة منهما ولا أعلم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطي سبية عربية من أسلم أن يطأ امرأة وثنية حتى تسلم في العدة دل ذلك على أن لا وطأ من كانت على دينها حتى تسلم من حرة أو أمة .

باب الخلاف في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة

أخبرنا الربيع قال ( فَاللهُ النّ اللهُ عَلَى بعض الناس ماحجتك أن يفارق مازاد على أربع وإن فارق اللاتى لكح أولا ولم تقس يمسك الأربع الأوائل و بفارق سائرهن؛ فقلت له محديث الديلمي وحديث نوفل بن معاوية قال أفرأيت (١) لو لم يكن ثابتا أو كانا غير ثابتين أيكون لك في حديث ابن عمر حجة ؟ قلت نعم وما على فيا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال هل فيه حجة غيره بل على وعليك التسليم وذلك طاعة الله عز وجل قال هذا كله كافلت وعلينا أن نقول به إن كان ثابتاً فلت إن كنت لا تثبت مثله وأضعف منه فليس عليك حجة فيه فاردد ما كان مثله قال فأحب أن تعلمني هل في حديث ابن عمر حجة لو لم يأت غيره ؟ قلت : نعم قال وأين هي ؟ قلت : لما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم غيلان أنه لا بحر له أن يمسك أ كثر من أربع ولم يقل له الأربع الأوائل استدللما على أنه لو يق في بخل له ويحرم عليه معني غيره علمه إياه لأنه مبتدئ للاسلام لاعلم له قبل إسلامه فيعلم بعضا ويسكت له عايعلم في غيره قال في حديث البي صلى الله عليه ما الشرئين فيؤدي أحدها دون الآخر عات : بلى قال في جعلت هذا حجة وقد يمكن فيه ماقلت : قلت له في حديث البي صلى الله عليه العقد أولا ولم يسأل عن أصل عقدة نكاحهن . وكان أهل الأوثان لا يعقدون نكاحا إلا في حاله عنو وله يسؤل ولم يسأل عن أصل عقدة نكاحهن . وكان أهل الأوثان لا يعقدون نكاحا إلا نكاح الإيسلام فعلم في عدي وما أشبه ذلك مما لا يجوز ابتداؤه في الإسلام فأ كثر ما في النكاح الزوائد على بأن يشكح بغير ولي وبغير شهود وما أشبه ذلك مما لا يجوز ابتداؤه في الإسلام فأ كثر ما في النكاح الزوائد على الذيل على الله عليه وسلم يقاد على النكاح الزوائد على الذيل على الله عليه وسلم يقاد على والمناس الكام الزوائد على الذيل على الله على على الله على عن ذلك مما لا يحوز ابتداؤه في الإسرائ لله صلى الله على المن على عن ذلك على الله على عن ذلك

<sup>(</sup>١) قوله : لو لم يكن ثابتا ، أى حديث ابن عمر ، وقد تقدم في الباب قبله . كتبه مصححه .

( فاللهُ ﴿ إِنَّ فَالَّ أُرأَيْتُ إِنْ قُلْتُ هَذَا مُخَالَفُ حَدَيْثُ ﴿ لَا يَخْطُبُ الْمُرْءُ عَلَى خَطِيةً أَخِيهُ ﴾ وهو ناسخه ﴿ فَقَلْتُ له أو يكون ناسخ أبداً إلا ما مخالفه الحلاف الذي لا يمكن استمال الحديثين معاً؛ قال لا قلت أف مكن استعبال الحديثين معا على ماوصفت من أن الحال التي نخطب المرء على خطبة أخيه بعد الرضا مكروهة وقبل الرضا غير مكروهة لاختلاف حال المرأة قبل الرضا وبعده ؟ قال نعم . قلت له فـكيف يجوز أن يطرح حديث وقد يمكن أن لانخالفه ولا يدرى أيهما الناسخ أرأيت إن قال قائل حديث فاطمة الناسخ ولا بأس أن يخطب الرجل المرأة بكل حال ماحجتك علمه إلا مثل حجتك على من خالفك فقال أنت ونحن نقول إذا احتمل الحديثان أن يستعملا لم يطرح أحدهما بالآخر فأ من لى ذلك قلت له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام عن بينع ماليس عنده وأرخص فى أن يسلف فى الكيل المعلوم إلى أجل معلوم وهذا بينع ماليس عند البائع فقلت النهي عن بينع ماليس عندك بعينه غير مضمون عليك فائما المضمون فهو بيع صفة فاستعملنا الحديثين معاً قال هكذا نقول قلت هذه حجة عليك قال فإن صاحبنا قال لا يخطب رضيت أو لم ترض حتى يترك الخاطب. قلت: فهذا خلاف الحديث ضرر على الرأة في أن يكف عن خطستها حتى يتركها من لعله يضارها ولا يترك خطبتها أبدا قال هذا أحسن نما قال أصحابنا وأنا أرجع إليه ولكن قد قال غرك لانخطيها إذا ركنت وجاءت الدلالة على الرضا بأن تشترط لنفسها فكف زعمت باأن الخاطب لامدء الخطية في هذه الحال ولا يدعها حتى تنطق الثيب بالرضا وتسكت البكر ؛ فقلت له لما وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم لارد خطبة أبي جهم ومعاوية فاطمة ونخطبها على أسامة على خطبتهما لم يكن للحديث مخرج إلا ما وصفت من أنها لم تذكر رضا ولم يكن بين النطق بالرضا والسكوت عنه عند الخطية منزلة مباينة لحالها الأولى عند الحُطية فإن قات الركون والاشتراط؟ قلت له أو بجوز للولى أن نزوجها عند الركون والاشتراط؟ قال: لا حتى تنطق بالرضا إن كانت ثيبًا وتسكت إن كانت بكرًا ، فقلت له أرى حالها عند الركون وبعد غير الركون بعد الخطبة سواء لايزوجها الولى في واحدة منهما قال أجل واحمنها راكمة مخالفة حالها غير راكنة ، قلت أرأيت إذا خطبها فشتمته وقالت لست لذلك بأهل وحلفت لاتنكحه ثم عاود الخطبة فم تقل : لا ولا نعم أحالها الأخرى مخالفة لحالها الأولى : قال : نعم قلت أفتحرم خطبتها على المعنى الذي ذكرت لاختلاف حالها ؛ قال : لا لأن الحسكم لايتغير في حواز تزويجها إنما تستيين في قولك إذا كشف مامدل على أن الحالة التي تكف فيها عن الرضا غير الحال التي تنطق فيها بالرضاحتي بجوز للولى تزويجها فيها قال هذا أظهر معانها ، قلت فأظهرها أولاها بنا وبك .

### ماجاء في نكاح المشرك

( فاللات التي الله جل وعز ( فانكحوا ماطاب لسم من النساء وفي وثلاث ورباع » فانتهى عدد ما رخص فيه للمسلمين إلى أربع لا محل لسم أن مجمع بين أكثر من أربع إلا ماخص الله به رسوله صلى الله عليسه وسلم دون المسلمين من نكاح أكثر من أربع بعمم نومن النكاح بغير مهر فقال عز وعلا ( خالصة لك من دون المؤملين » ون المسلمين من نكاح أكثر من أربع مجمعهن ومن النكاح بغير مهر فقال عز وعلا ( خالفة لك من دون المؤملين » عن معمر عن الرهرى عن سام في أخبرنا الثقة أحسبه إسمعيل بن إبراهيم « شك الشافعي » عن معمر عن الرهرى عن سام عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سائرهن » ( فالله تن الحرث عن نوفل بن معاوية الديلى : قال أسلمت وتحق خمس نسوة فسا أت النبي صلى الله عليه وسلم عن عوف بن الحرث عن نوفل بن معاوية الديلى : قال أسلمت وتحق خمس نسوة فسا أت النبي صلى الله عليه وسلم فقال «فارق واحدة وأمسك أربعا ه فعمدت إلى أفدمهن عندى عجوزاً عاقراً منذ ستين سنة فعارقها ، أخبرنا الشافعي

رجلا على أن يعلمه خيرا قرآنا ولا غيره ، ولو صلح هذا كان تعليم الحير كخياطة الثوب بجوز النكاح عليه ويكون القول فيه كالقول في كالقول في خياطة اثوب إذا علمها الحير وطلقها رجع عليها بصف أجر تعليم ذلك الحير وإن طلقها قبل أن يعلمها رجعت عليه بنصف أجر تعليم ذلك الحير لأنه ليس له أن يخلو بها ويعمها وهذا قول صحيح على السنة وانتمياس مما لو تابعنا في نجويز الأجر على تعليم الحير (رجع الشافعي فقال لها مهر مثلها) قال اربيع للشافعي قول آخر إذا تزوجها على أن يحيط لها ثوبا بعينه أو يعطيم شيئا بعينه فطلقها قبل أن يدخل بها فهمك الموب قبل أن خيطه أو هلك الشيء قبل أن يقدم المثرى شيئا بدينار فهلك الشيء قبل أن يقدم عليه بنصف صداق مثلها . واحتج بأن من اشترى شيئا بدينار فهلك الشيء قبل أن يقدم على خياطته رجع بديناره فأحده فهذه المرأة إنما ملكت خياطة الثوب بيضعها فلما هلك ثوب قبل أن تقبضه فلم يقدر على خياطته رجعت عليه بما ملكت به الحياطة وهو بضعها وهو الثمن لذى اشترت به الحياطة (قال الربيع ) وهذا أصح القولين وهو آخر قولي الشافعي رحمه الله تعالى .

# باب النهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي : قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلافال «لا نخطب أحدكم على خطبة أخبه» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال.أخبرنا مالك عن أبي الزناد ومحمد بن يحي بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لا يَخْطُبُ أَحَدُمُ على خطبة أخيه » ( فالالشفافع ) وهذان الحديثان محتملان أن يكون الرجن منهما إدا خطب غيره امرأة أن لانخطها حتى تأذن أو يترك رضيت المرأة الخاطب أو سخطته ويحتمل أن يكون النهى عنه إنمـا هو عند رضا المخطوبة وذلك أنه إذا كان الخاطب الآخر أرجم عدها من الحاطب الأول الذي رضيته تركت مرضيت به الأول فكان همذا فسادا عليه وفي الفساد مايشبه الاضرار به والله تعالى أعلم فلما احتمل المعسين وغيرهم كان أولاهما أن تمال به ما وجيدنا الدلاة توافقه فوجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أنهي أن نخطب الرحل على خطبة أخيه إذا كانت المرأة راضية ( قال ) ورضاها إن كانت ثيبا أن تأذن بالسكاح بنع وإن كات بكرا أن تسكت فيكون ذلكإذنها وقال لي قائل أنت تقول الحديث على عمومه وظهوره وإن احتمل معنى غير العام والظاهر حتى تأنى دلالة على أنه خاص دون عام وباطن دون ظاهرةلت : فكذلك أفولةال فما منعك أن تقول في هذا الحديث X لخطب الوجل على خطبة أخيه، وإن لم نظهر الرأة رضا أنه لا يخطب حتى بترك الخطبة فكيف صرت فيه إلى ما لا يحتمله الحديث باطما خاصاً دون ظاهر عام؟ قلت بالدلالة قال وما الدلالة؟ قات أخرِنا مالك عن عبد الله بن نريد مولى الأسرد بن سفيان عن أى سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن رسيل الله صلى الله عليه وسلم قال لها ﴿إذَا حلمَ فَآذَنيني ﴾ قالت قلما حللت أخرِرته أن معاوية وأبا جهم خطباني فقال « أما معاوية فصعاوك لامان له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن ع نقه الكمن أسامة » فبكر هنه فقال [[كمحن أسامة الفلكاحية فجول للهلى فيه خير واغتبطت إلا إزازارة فالجع ) رحمة الله تمالى ففلت له قد أخبرته فاطمة أن رجلين خطباها ولا أحسبهما نخطبانها إلا وقد تقدمت خطبة أحدهما خطبة الآخر لأنه قل ما يخطب اثنان معا في وقت فلم تعلمه قال لهما ما كان ينبغي لك أن يخطبك واحد حتى يدع الآخر خطبتك ولا قال ذلك لها وخطبها هو صلى الله عليه وسلم على غيرها ولم يكن في حديثها أنها رضيت واحدا منهما ولا سخطته وحديثها يدل على أنها مرتادة ولا راضية بهما ولا نواحد منهما ومنتظرة غيرهما أو مميلة بينهما فلما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسامة و لـكحته دل على ماوصفت من أن الحطبة واسعة للخاطبين مالم ترض المرأة

مهر مثلبًا قال رضيت به قلت فلو كان أقل من مهر مثلها مائة مرة أجزته لها وعلميًا ؛ قال نعم قلت أليس لأنها رضيت به ؟ قال بلي قلت قد رضيت الدنيئة بدرهم وهو لها بقدرها أكثر فزدتها عليه تسعة دراهم قلت أرأ يت لو قال لك لك قائل: لو أن امرأة كان مهر مثلها ألفاً فرضيت بمائة ألحقتها بمهر مثلها ، ولو أن امرأة كان مهر مثلها ألفا فأصدقها رجل عشرة آلاف رددتها إلى ألف حتى يكون الصداق موقتا على ألف قدر مهر مثابا ؟ قال لدس ذلك له قلت وتجعله همهنا كالبيوع تجيز فيه التفامن لأن الناكح رضي بالزيادة والمنكوحة رضيت بالنقصان وأجزت على كل مارضي به ؟ قال نعم . قلت : فكذلك لو نكحت بغير مهرفأصابها جعلت لهما مهره ثلها عشرة كان أو ألفا ؟ قال نعيم قلت فأسمعك تشبه المهر بالبيع في كل شيء بلغ عشرة دراهم وتجنز فيه مانراضيا عليه ثم ترده إلى مهر مثلها إذا لم يكن بصداق وتفرق بينه وبين البيوع في أقل من عشرة دراهم فتقول إذا رضيت بأقل من عشرة دراهم رددتها حتى أبلغ بها عثمرة والبيع عندك إذا رضي فيه بأقل من درهم أجزته قلت أرأيت لو قال لك قائل : لا أراك قمت من الصداق على شيء يعتدل فيه قولك فأرجع بك في الصداق إلى أن الله عز وجل قال : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا » وذكر الصداق فى غير موضع من القرآن سواه فلم يحمد فيه حدا فتجعل الصداق قنطارا لا أنقص منه ولا أزيد عليه · قال ليس ذلك له لأن الله عز وجل لم يفرضه على الناس وأن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق أقل منه وأصدق في رمانه وأجاز أقل منه فقلنا قد أوجدناك رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز في الصداق أقل من عشمرة دراهم فتركته وقلت نخلافه وقلت مانقطع فيه البد وما للبد والمهر وقلت أرأت لو قال فائل أحد الصداق ولا أجيز أن يكون أقل من صهر النبي صلى الله عليه وسلم خمسهائة درهم أو قال هو ثمن للمرأة لايكون أفل من خمسهائة درهم أو قال فىالبكر كالجناية ففيه أرش جائفة أو قال لايكون أفل نما تجب فيه الزكاة وهو ماثنا درهم أو عشرون دينارا مالحجة عليه ؟ قال ليس المهر من هذا بسبيل قلت أجل ولا ثما تقطع فيه اليد بل بعض هذا أولى أن يقاس عليه مما تقطع فيه اليد إن كان هذا منه بعيدا .

# باب ماجاء في النكاح على الإجارة

( فاللفضائي ) رحمه الله تعالى: الصداق عمن من الأعمان فيكل مايصلح أن يكون عما صلح أن يكون صداقاً وذلك مثل أن تنكح المرأة الرجل على أن يخيط لها الثوب ويبني لها البيت ويذهب بها البلد ويعمل لها العمل فإن قال قائل ما دل على هذا ؟ قيل إذا كان المهر عمنا كان في معنى هذا وقد أجازه الله عز وجل في الإجارة في كتابه وأجازه الله عز وقال الله عز وجل « فإن أرضعن ليم في آتوهن أجورهن » وقال عزوجل « وعلى المولود له رزقهن المسلمون وقال الله عز وجل « فإن أرضعن ليم في آتوهن أجورهن » وقال عزوجل « وعلى المولود له رزقهن من استأجرت القوى الأمين «قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين »الآية وقال «فلما قضى موسى الأحر وسار مناسئاً جرت القوى الأمين «قال إنى أريد أن أن كحك إحدى ابنتي هاتين »الآية وقال «فلما قضى موسى الأحر وسار بأهله آنى من جانب الطور نارا » قال ولاأحفظ من أحد خلافاً في أن ما جازت عليه الإجارة حاز أن يكون مهرا في نسخ أن يعمل عملا فعمله كان المرفول رجع بنصف قيمة أحر خياطة الثوب أو عمله مم طلق قبل المخول عمل نصف أجر خياطة الثوب أو عمله ما كان (قل الرسع) رجع الشافعي رحمه الله فقال يكون لهما نصف مهر مثلها غير أن بعض أخر خياطة الثوب أو عمله ما كان (قل الرسع) رجع الشافعي رحمه الله فقال يكون لها نصف مهر مثلها غير أن بعض الناس قال يجوز هذا في كل شيء عمله أن يستأجر رجل المرأة على أن يعلمها خيرا كان لها مهر مثلها لأنه لا يصلح أن يستأجر رجل من المناس على تعليم الخير ، ولو نكح رجل امرأة على أن يعلمها خيرا كان لها مهر مثلها لأنه لا يصلح أن يستأجر رجل

أفل ما كوز في المهرأفل ما يتمول الناس مم لو استهلكه رجل لرجلكانت له قيمة وما يتبايعه الناس بينهم فإن قال قائل وما دل علىذلك ؛ قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أدَّوا العلائق» قيل وما العلائق يارسول الله؛قال «ما تراضي عليه الأهلون » ولايقع اسم علق إلا على مايتمول وإن قل ولايقع اسم مال <mark>إلا على ماله قيمة يباع بها وتكون إذا</mark> استهاكريا مستهلك أدى قيمتها وإن قلت ومالايطرحه الناس من أموالهم مثل الفلس وما أشبه ذلك الذي يطرحونه ( وَاللَّهُ عَلَيْهِ ) والقصد في المبر أحب إلينا وأستحب أن لايزيد في المبر على ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وبناته وذلك خمسائة درهم طلب البركة في كل أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهم عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضى الله عنها :كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونش قالت أندرى ما النش؟ قلت : لا قالت نصف أوقية فذلك خميهائة درهم فذاك صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله علمه وسلم جاءته امرأة فقالت إنى وهبت نفدي لك فقامت قياءاً طويلا فقام رجل من الأنصار فقال بارسول الله زوجنها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «هل عندك شيء تصدقها إياه ؟ » فقال ماعندي إلا إزاري هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم «إن أعطيتها إياه جلست لاإزار لك قال فالنمس شيئا قال ما أجد شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم « التمس ولو خاتما من حديد » ﴿ فَالْلَّائِينَا فَاقِعَ مِنَ الْحَدِيدُ لا يسوى درهما ولا قريباً منه ولكن له ثمن قدر مايتبايع به الناس على ماوصفنا في الذي قبر هذا ﴿ ﴿ إِلَّالِمَ عَالَى أَخبرنا سفيان عن حميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على وزن نواة .

## باب الخلاف في الصداق

( فَاللّاشَانِ ابْعَ ) رحمه الله تعالى : ولما ذكر الله عز وجل الصداق غير موقت واختلف الصداق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفع وانخفض وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ماوصفنا من خاتم الحديد وقال ما تراضى به الأهلون ورأينا المسلمين قالوا فى التى لايفرض لهما إذا أصبت لهما مهر مثلها استدللنا على أن الصداق ثمن من الأثمان والثمن ما تراضى به من يجب له ومن يجب عليه من ماله من قل أو كثر فعلمنا أن كل ماكانت له قيمة قلت أو كثرت فتراضى به الزوجان كان صداقاً وخالفنا بعض الناس فى هذا فقال لايكون الصداق أقل من عشرة دراهم وسألنا عن حجتنا بما قلنا فذكر نا له ماقلنا من هذا القول فيا كتبنا وقلنا بأى شيء خالفتنا ؟ قال روينا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لايكون الصداق أقل من عشرة دراهم وذلك ما تقطع فيه اليد قلت قد حدثناك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ثابتاً وليس فى أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ثابتاً وليس فى أحد مع رسول الله صلى الله عليه وليس شابت ؟ قال فيقبح أن نبيح فرجا بشىء تافه؟ قلنا أرأيت رجلا لواشترى جارية بدرهم أيحل له فرجها؟ قال نعم قلت شريفا ينكح امرأة دنية سيئة الحال بدرهم أدرهم أكثر لهما على قدرها وقدره أو عشرة دراهم لامرأة شريفة حميلة على وني رجل دني، صغير القدر؟ قال بل عشرة لهذه لقدرها أقل قلت : فلم تجيز لها التافه فى قدرها ؟ وأنت لو فرضت لها مهرا فرضته الأفل ولو فرضت لأخرى لم تجاوز بها عثمرة دراهم لأن ذلك كثير لها ولا بجاوز بها وفرضت لها مهرا فرضته الأفل ولو فرضت لأخرى لم تجاوز بها عثمرة دراهم لأن ذلك كثير لها ولا بجاوز به

والتصريح خلاف التعريض وتصريح بجماع وهذا كأفيح التصريح فإن قال قائل : مادل على أن السر الجاع ؛ قيل فالقرآن كالدليل عليه إذ أباح التعريض والتعريض عند أهل العلم جائز سرًا وعلانية فإذا كان هذا فلا يجوز أن يتوهم أن السر سر التعريض ولابد من معنى غيره وذلك المهنى الجماع وقال امرؤ القيس :

ألا زعمت بسباسة القــوم أننى كبرت وأن لا يحسن الـــر أمثالى كذبت لقد أصبى على المرء عرسه وأمنع عرسى أن يزن بها الخالى وقال جرير يرثى امرأته:

كانت إذا هجر الخليل فراشها خزن الحديث وعفت الأسرارا

( فالالشنافي ) فإذا علم أن حديثها مخزون فخزن الحديث أن لايباح به سراً ولا علانية فإذا وصفها فلا معنى للعفاف غير الإسرار والإسرار : الجماع .

#### ماجاء في الصداق

( فاللان افعي ) قال الله تبارك وتعالى « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » وقال عز وحل « فانكحوهن بإذن أهامن وآنوهن أجورهن » وقال « أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين \* لها استمتعتم به منهن فــآ توهن أجورهن » وقال «ولاتعضاوهن لنذهبوا يعض ما آتيتموهن » وقال «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم » الآية وقال « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم » وقال «وليستعفف الذين لايجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله » فأمر الله الأزواج أن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهن والأجر هو الصداق والصداق هو الأجر والمهر وهي كلة عربية تسمى بعدة أسماء فيحتمل هذا أن يكون مأموراً بالصداق من فرضه دون من لم يفرضه دخل أو لم يدخل لأنه حق ألزمه نفسه ولايكون له حبس لشيء منه إلا بالمغي الذي جعله الله له وهو أن يطلق قبل الدخول قال الله عز وجل « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فرينية فنصف مافرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » ويحتمل أن يكون يجب بالعقدة وإن لم يسم مهرا ولم يدخل ، ويحتمل أن يكون الهر لايلزم إلا بأن يلزمه المرء نفسه أو يدخل بالمرأة وإن لم يسم لهما مهرا فلما احتمل المعانى الثلاث كان أولاها أن يقال به ماكانت عليه الدلالة من كتاب الله أو سنة أو إجماع فاستدللنا بقول الله عز وجل « لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن » على أن عقدة النكاح تصح بغير فريضة صداق . وذلك أن الطلاق لايقع إلا على من تصح عقدة نكاحه ، وإذا جاز أن يعقد النكاح بغير مهر فيثبت بهذا دليل على أن الخلاف بين النكاح والبيوع ، البيوع لاتنعقد إلا بثمن معلوم والنكاح ينعقد بغير مهر وإذا جاز أن ينعقد بغير مهر فيثبت استدلالنا على أن العقدة تصح بالكلام وأن الصداق لايفسد عقدة كح أبدا وإذا كان هكذا فلو عقد النكاح بمهر مجهول أو حرام ثبتت العقدة بالكلام وكان للمرأذ مهر مثلها إذا أصيبت على أنه لاصداق على من طلق إذا لم يسم مهراً ولم يدخل وذلك أنه يجب بالعقدة والمسيس وإن لم يسم مهرا بالآية وبقول الله عز وجل « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين » يريد ــوالله تعالى أعلمــ بالنكاح والمسيس بغير مهرعلى أنه ليس لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكح فيمس إلا لزمه مهر مع دلالة الآى قبله . ودل قول الله تبارك وتعالى « وآنيتم إحداهن قنطارا » على أن لاوقت فى الصداق كثر أو قل لمركه النهي عن القنطار وهوكثير وتركه حداً للقلبل ودات عليه السنة والقياس على الإجماع فنقول

فكذلك أنا أفيس رجالهم بنسائهم فأجعل لرجالهم أن ينكحوا المسلمات إذا كانوا خارجين من الآيتين قال ليس ذلك له والإرخاص في حرائر نسائهم ليس الإرخاص في أن ينكح رجالهم المسلمات؛ قلت : فإن قال لك ولكنه في مثل معناه قياسا عليه قال ولا يكون عليه قياسا وإنما قصد بالتحليل عين من جملة محرمة قلت فهذه الحجة عليك لأن إماءهم غير حرائرهم كما رجالهم غير نسائهم وإنما حرائرهم مستثنون من حملة محرمة. قال: قد اجتمع الناس على أن لايحل لرجل منهم أن ينكح مسلمة . قات : فإجماعهم على ذلك حجة عليك لأنهم إنما حرموا ذلك بكتاب الله عز وجل فرخصوا في الحرائر بكتاب الله قال قد اختلفوا في الإماء من أهل الكتاب. قلت : فإذا اختلفوا فالحجة عند: وعندك لمن وافق قوله معنى كتاب الله عز وجل ومن حرمين فقدوافق معنى كتاب الله لأنهن من جملة الشهركات وبرثوا من أن يكونوا من الحرائر المخصوصات بالتحليل ( قال) وقلنا لايحل نكاح أمة مسلمة إلابأن لايجد نا كحمًا طولًا لحرة ولا تحل وإن لم يجد طولًا لحرة حتى يخاف العنت فيجتمع فيه المعنيان اللذان لهما أبيح له نكاح الأمة وخالفنا فقال : يحل نكاح الأمة بكل حال كما يحل نكاح الحرة فقال ليا ما الحجة فيه ؟ فقلت كتاب الله الحجة فيه . والدليل على أن لا يحل نكاح إماء أهل الكتاب مع ماوصفنا من الدلالة عليه ؟ فقلت له : قد حرم الله الميتة فقال « خرمت عليكم الميتة والدم » واستثنى إحلاله المضطر أفيحيرز لأحد أن يقول لما حلت الميتة بحال **لواحد** موصوف وهو المضطر حلث لمن ليس في صفته ؛ قال لا . قلت وقد أمر الله تبارك وتعالى بالطهور وأرخص في السفر والمرض أن يقوم الصعيد مقام الماء لمن يعوزه الماء في السفر وللمريض مثل المحذوز في السفر والحضر بغير إعواز أفيجوز لأحد أن يقول أجيز له التيمم في السفر على غير إعواز كما يجوز المريض ؟ قال : لايجوز أبدا إلا لمعوز مسافر وإذا أحل شيء بشرط لم يحلل إلابالشرط الذي أحله الله تعالى به واحداً كان أواثنين. قلت : وكذلك حين أوجب عتق رقبة في الظهار ثم قال « ثمن لم بجد فصيام شهرين متنابعين » لم يكن له أن يصوم وهو بجد عتق رقبة ؟ قال نعم: فقات له قد أصبت: فإن كانت لك بهذا حجة على أحد لو خالفك فكذلك هي عليك في إحلالك نكاح إماء أهل الحكتاب، وإنما أذن الله تعالى في حرائرهم ونكاح إماء المؤسين بكل حال وإنما أذن الله فيهن لمن لم يجد طولا ولمن يخاف العنت وما يلزمه في هذا أكثر ثما وصفنا وفها وصفت كفاية إن شاء الله تعالى. قال : فمن أصحابك من قال خوزلكاء الإداء المسلمات بكل حال قلت فالحجة على من أجاز لكاح إماء المؤدمين بغير ضرورة الحجة عليك والقرآن بدل على أن لابجوز نكاحبن إلا بمعنى الضرورة إلا أن لابجد الناكح طولا لحرة ويخاف العنت فمن وافق قوله كتاب الله عز وجل كان معه الحق.

## باب التعريض في خطبة النكاح

( أخبرنا الربيع ) قال ( فالله في النه ( فالله في على ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل « ولاجناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم » الآية ( فالله في أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله عز وجل « ولاجناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء » أن يقول الرجل للمرأة وهي وعدتها من وفاة زوجها إنك على الحكريمة وإنى فيك لو اعب فإن الله الله في إليك خبر اوروقاً ونحو هذا من المول ( فالله في كتاب الله يدل على أن التعريض في العدة جائز لما وقع عليه اسم التعريض إلا مانهي الله عز وجل عنه من السر وقد ذكر القاسم بعضه والتعريض كثير واسع جائز كله وهو خلاف التصريح وهو ما يعرض به الرجل لا رأه مما بدله على أنه أراد به خطبتها بغير تصريح والسرائدي نهى لله عنه والله أعلى عنه أدر بن أده تصريح والموافقة عن أدر بن أده تصريح

و.ؤكله وأنت لاتمنع من أربى إذا اشترى بأجل أن يحل له غير السلعة النى أربى فيها ولا إدا اختفى قبرًا من القبور أن يحل له أن يحفر غيره ويحمفر هو إذا ذهب البيت بالبلىقال أجل قلت فكيف لم تقال لاتمنع الحرام الحلال كما قلت فى الذى أربى واختنى ؟ .

# ماجاء فى نكاح إماء المسامين وحرائر أهل الكتاب وإماتهم

أخبرنا الربيع قال ( في اللية تباغي ) قال الله تبارك و تعالى « إذا جاء كه المؤه، ته بها حرات فاه يحدو هو الماع عالمهن ﴿ فإن علمتموهين مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حدله. ولاهم محلون لهن » وقال تبارك وتعالى «ولاتكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » الآية فنهي الله عز وجل في هانين الآيتين عن نكح نساء الشركين كما نهى عن إنكام رحاله. ( قال ) وهاتان الآيتان تختملان معنيين أن يكون أريسهما مشركم أهل الأوثان حاصة فيكون الحكم فمهما محاله لم ينسخ ولا ثبي، منسه لأن الحكم في أهال الأوثان أن لاينكم مسهر منهم امرأة كما لاينكح رجل منهم وسلمة (قال) وقد قيل هذا فيها وفها هو مثله عندنا والله أعلم به (قال) وتحتملان أن تكونا في جميع الشركين وتكون الرخصة نزلت بعدها في حرائر أهل الكتاب خاصة كما جاءت في ذبائح أهل الكتاب من بين المذمركين خاصة قال الله تبارك وتعالى «أحر لكي الطبيات وطعاء الدينأوتوا الكتاب حر لكي» الآية وقال الله تبارك وتعالى«ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات» إلى قوله «ذلك لمن خثى العنت منكم وأن تصروا خير لكم» ( فالالشغافع) رحمه الله فهذا كله نقول لانحل مشركة من غيرأهن الكتاب بنكاح ولا يحل أن ينكح من أهل الكتاب إلا حرة ولا من الإماء إلا مسلمة ولا تحل الأمة المسلمة حتى مجتمع الشرطان معاً فيكون ناكحها لابجد طولا لحرة ويكون نخاف العنت إن لم ينكحها وهذا أشبه بظاهر الكتاب وأحب إلى لو ترك نكاح الـكتابية وإن نكحها فلا أس وهي كالحرة السلمة في اتمىم لها والنفقة والطلاق والإبلاء والظهار والعدة وكل أدر غبر أنهما لايتوارثان وتعند منه عدة الوفاة وعدة الطلاق ونجتنب فيعدتها مآنجتاب المعتدة وكذلك الصابة ونجرها على غسل من الجبابة و تنظيف فأما الأمة السلمة فإن نكحها وهو مجد طولا لحرة فسخ النكاح ولكنه إن لم يجد طولا ثم نكحها ثم أيسر لم يفسخ النكاح لأن العقدة انعقدت صحيحة فلا يفسدها ما بعدها ، ولو عقد نكاح حرة وأمة فقد قيل نثبث عقدة الحرة وعقدة الأبة مفسوخة وقد قيال : هي مفسوخة معاً ( فَالْالشِّنْ اللَّهِ ﴾ أخبرنا ابن عبينة عن عمرو عن أى الشعثاء قال لا يصلح نكا- الإم، اليوم لأنه بحد طولا إلى حرة ( فَاللَّاشِ عَانِيمِ) فَقَالَ بِعَضَ النَّاسِ لَمْ قَالْتَلا عَلَى نَكَاحَ إِمَاءِ أَهْلَ الْكُتَابِ؛ فَقَالَ استدلالا بَكَتَابُ لَهُ عَرُوحُلُ قَالُ وَأَيْنَ مااستدلات ومنه: فقات قال الله تبارك وتعالى «ولاتنكحوا الشركات حتى ؤمن ولأدة وثومنة خبر من مشركة ولو أشجيتكي وقال «إداجاءكم المؤسلات» الآية ففلما محن وأنهم لا يحل لمن لزمه المهم كفر نكام مسامة حرة ولاأمة بحال أ ساولا يختلف في هذا أهل الكتاب وعيرهم من الشركين لأن الآيتين عامتان واسمرالشرك لازم لأهل الكناب وعبره من الشركين ووجدنا الله عزوجل قال «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب» فيرنخنلف نحن وأنتم أنهن الحرائر ، نأهن الكتاب خاصة إذ خصص وتكون الإماء منهن من جملة المشركات المحرمات فقال إنا نقول قد يحل الله الشيء ويسكت عن غيره غير محرم لما سكت عنه وإذا أحل حرائرهم دل ذلك على إحلال إمائهم ودل ذلك على أنه عني بالآيتين المشركين غيرهم من أهل الأوثان فقلت : أرأيت إن عارضك معارض بمثل حجتك التي قلت فقال وجدت في أهل الكتاب حكما مخالفا حكم أهل الأوثان فوحدت الله عز وحل أباح نكاح حرائر أهن الكتاب وإنما تفاس إماؤهم بحرائرهم

له أن يفرق إلا نحر لازم ، قلت ولا لك قال أجل قلت له وصاحبك قد أخطأ القياس أن قاس شريعة بغيرها وأخطأ لو جاز له في ذلك القياس قال وأبن أخطأ؟ قلت صف قياسه قال : قال الصلاة حلال والكلام فيها حرام فإذا تكام فيها فسدت صلاته فقد أفسد الحلال بالحرام فقلت له لم زعمت أن الصلاة فاسدة لوتكام فيها ؟ الصلاة لاتكون فاسدة ولكن الفاسد فعله لاهي ولكني قلت لاتجزئ عنك الصلاة ما لم تأت ما كما أمرت فلو زعمت أنها فاسدة كانت على غير معنى ماأفسدت به النكاح قال وكيف :قلت أن أول له عد لصلاتك الآن.فائت بها كم أمرت ولا أزعه أن حراماً عليه أن يعود لهما ولا أن كلامه فيها يمنعه من العودة إليها ولا تفسد عليه صلاته قبلها ولا بعدها ولا يفسدها إفساده إياها على غيره ولا نفسه قال وأنا أقول ذلك قلت وأنت تزعم أنه إذا قبل امرأة حرمت عليه أمها وابنتها أبدا قال أجل قلت وأخل له هيي: قال نعم قلت وتحرم على أبيه وابنه؛ قال نعم قلت وهكذا قلت في الصلاه؛ قال لا قلت أثبر اهما يشتبهان ؟ قال أما الآن فلا وقد قال صاحبنا الماء حلال والخر حرام فإذا صب الماء في الخر حرم الماء والخرفقلت له أرأيت إذا صبدت الماء في الخرر أما يكون الماء الحلال مستملكا في الحرام؛ فان بلي قدت أفتجد المرأة التي قبلها للشهوة وابنتها كالخر والماء؟ قال وتريد ماذا؟ قلت أنجد المرأة محرمة على كل أحدكما تجد الخرمحرمة على كل أحد ؛ قال: لا قات أو تجد المرأة وابنتها تختلطان اختلاط الماء والخمر حتى لاتعرف واحدة منهما من صاحبتها كما لايعــرف الخمر من الماء :قال\$ قلت أفتجد القليل من الحُمر إذا صب في كثير الماء نجس الماء : فال\$ قلت أفتجد قليل الزنا والقبلة للشبوة لاتحرم ويحرم كثيرها؟ قال لا ولا يشبه أمر النساء الخر والماء قلت فكيف قاسه بالمرأة؟ ولو قاسه كان ينبغي أن محرم المرأة التي قبالها وزني مها وابنتها كما حرم الحر والماء قال مايفعلذلك وما هذا بقياس قلت فكيف قبلت هذا منه؛ قال ماوجدنا أحداً قط بين هذا اناكما بينته ولوكام صاحبنا بهذا الظننت أنه لايقيم على قوله ولكنه(١) عقل وضعف من كله قلت أفيجوز لأحد أن يقول في رجل يعصي الله في امرأة فبزني بها فلا يحرم الزنا عليه أن ينكحها وهي التي عصى الله فيها إذا أتاها بالوجه الذي أحله الله له وتحرم عليه ابنتها وهو لم يعص الله في ابنتها ؛ فيهل رأيت قط عورة أمين منءورة هذا القول: قال فالشعني قال قولنا قلت فلو لم يكن في فولنا كتاب ولا سنة ولا ماأوجدانك من القياس والمعقول أكان قول الشعبي عندك حجة؟ قال لا وقد روى عن عمران بن الحصين قلت من وجه لايثبت ، قال نقل وروى عن ابن عباس قولنا ( ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى أَرْجُهُ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجِعُ عَنْ قُولُمُهُ وقال الحق عندك والعدل في قولُمُ ولم يصنع أصحابًا شيئًا والحجة علينا بما وصفت وأفام أكثرهم على خلاف قولنا والحجة عليهم بما وصفت (قال) فقال لى فاجمع في هذا قولا قلت إذا حرم الثبيء بوجه استدللنا على أنه لايحرم بالذي يخالفه كما إذا أحل شيءبوجه لم يحل بسى خالفه والحلال مند الحرام والسكاح حلال والرنا ضد السكاح ألا ترى أنه خجل لك الفرج باللكاح ولا محمل لك بالزنا الذي يخالفه ؟ فقال لي منهم قائل فإنا روينا عن وهب بن منبه قال مكتوب في التوراة ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها ( قال ) قلت له ولا بدفع هذا وأصغر ذنباً من الزانى بالمرأة وابنتها والمرأة بلا ابنــة ملعون قد لعت الواصلة والموصولة والمختني ( قال الربيع ) اهنني البيش والمحتفية فالربا أعطم من هذا كله ولعه أن يكون ملعونا بالزنا بأحدهما وإن لم ينظر إلى فرج أم ولا ابنتها لأن الله تبارك وتعالى قد أوعد على الزنا ، ولو كنت إنما حرمته من أجل أنه ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم يجز أن تحرم على الرجل امرأته إن زنى بها أبوه فإنه لم ينظر مع فرح امرأته إلى فرج أمها ولا ابنتها ولوكنت حرمته لقوله ملعون لرمك مكان هــذا في آكل الربا

<sup>(</sup>١) قوله : عقل النح كذا في النسخ ، وفي الـكنزم تحريف .

القيامة و نخلد فيه مرانا » ثم حد الزاني الثيب على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وفي فعله أعظم حداً حده الرجم وذلك أن القتل بغير رجم أخف منه وهتك بالزنا حرمة الدم فجعل حقاً أن يقتل بعد تحريم دمه ولم بجعل فيه شئنا من الأحكام التي أثبتها بالحلال فلم يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أغاردين الله بالزنا نسباً ولاميراثاً ولا حرما أثبتها بالسكاح وقالوا في الرجل إذا نكح المرأة فدخل مهاكان محرما لابنتها يدخل عليها ويخلوبهما ويسافر وكذلك أمها وأمهاتها وكذلك يكون بنوه من غيرها محرما لها يسافرون مها ويخلون وليس يكون من زنى بامرأة محرماً لأمها ولا ابنتها ولا بنوه محرماً لها بل حمدوا بالسكاح وحكموا به وذموا على الزنا وحكموا بخلاف حكم الحلال وإنما حرم الله أم المرأة وامرأة الأب والابن محرمة أثبتها الله عز وجل لكل على كل وإنما ثبتت الحرمة بطاعة الله فائما معصية الله بالزنا فلم يثبت مها حرمة بل هتكت مها حرمة الزانية والزانى فقال مايدفع ماوصفت؟ فقلت فكيف أمرتني أن أجمع بين الزنا والحلالوقد فرق الله تعالى ثم رسوله ثم المسلمون بين أحكا. يهما؛ قال فها فيه حجة مع هذا: قلت بعض هذا عندنا وعندك يقوم بالحجة وإن كانت فيه حجج سوى هذا قال وما هي؟ قلت : أرأيت المرأة ينكحها ولا يراها حتى نموت أو يطلقها أمحرم عليه أمها وأمهانها وإن بعدن والسكاحكام؛ قال هم قلتـويكون بالعقدة محرما لأمها يسافر ويخلو بها؛ قال نعم قلت أورأيت المرأة يواعدها الرجل بالزنا تأخذ عليه الجعل ولا ينال منها شيئاً أتحرم عليه أمها بالكلام بالزنا وإلا تعاد به وباليمين لنفين له به ؟ قال لا ولا تحرم إلا بالزنا واللمس والقبلة بالشهوة ، قلت أرأيت المرأة إذا نكحها رجل ولم يدخل بها ويقع عليها وقذفها أو نني ولدها أو يحد لها ويلاعن أو آلى منها أيلزمه إبلاء أو ظاهر أبلزمه ظهار أو مات أنرثه أو مانت أيرثها ؟ قال نعم قلت فإن طلقها قبلأن يدخل بها وقع عليها طلاقه • قال نعم قلت أفرأيت إن زنى بها ثم طلقها ثلاثا أتحرم عليه كما حرم الله عز وجل المنكوحة بعدثلاث أو قدفها أيلاعنها **أو آلي منها أو** تظاهر أو ما**ت أ**ثرته أوماتت أيرثها؟ قاللا قلت ولم؟ ألأنها ليست له بزوجة وإنما أثبت الله عزوجل هذا بين الزوجين؟ قال نعم قلت له ولو نكح امرأة حرمت عليه أمها وأسهاتها وإن لم يدخل بالبنت؟ قال نعم قلت له ولو نكح الأم فلم بدخل بها حتى مموت أو يفارقها حلت له البنت؟ قال نعم فقات قد وجدت العقدة تثبت لك عليها أمور ا منها لو ماتت ورثها لأنها زوجته وتثبت بينك وبينها مايثبت بين الزوجين من الظهار والإيلاء واللمان فعا افترقتها قبل الدخول حرمت عليك أمها ولم تحرم عليك بنتها فلم فرقت بينهما وحرمت مرة بالعقدة والجماع وأخرى بالعقدة دون الجماع؟ قال لما أحل الله تعالى الربيبة إن لم يدخل بالأم وذكر الأم مبهمة فرقت بينهما قلت فلم لم تجعل الأم قياساً على الربيبة وقد أحلها غير واحد؟ قال لما أبهم الله الأم أبهمناها فحرمناها بغير الدخول ووضعت الشرط في الربيبة وهو الموضع الندى وضعه الله تعالى فيه ولم يكن اجتماعهما فى أن كل واحدة مسهما زوجة حكمها حكم الأزواج بأن كل واحدة منهما تحرم صاحبتها بعد الدخول يوجب على أن أحجع بينهما فىغيره إذالم يدل علىاجتماعهما خبر لازم قلتاله فالحلال أشد مباينة للحرام أم الأم للابنة؟ قال بل الزنا للحلال أشد فراقا قلت فلمفرقت بين الأم والابنة وقد اجتمعتا في خصال وافترقتا في واحدة وجمعت بين الزنا والحلال وهو مفارق له عندك في أكثر أمره وعندنا في كل أمره . فقال فإن صاحبنا قال يوجدكم الحرام يحرم الحلال ، قلتله في مثل مااختلفنا فيه من أمر النساء؟ قال لا ولكن في غيره من الصلاة والمأكول والمشروب والنساء قياس عليه قلت له أفتجيز لغيرك أن يجمل الصلاة قياساً علىالنساءوالمأكول والمشروب؟ قال أما في كل ثبيء فلا فقلت له الفرق لايصلح إلا بخبر أو قياس على خبر لازم ، قلت فإن قال قائل فأنا أفيس الصلاة بالنساء والنساء بالمأكول والمثمروب حيث تفرق وأفرق سينهما حيث تقيس فمبا الحجة عليه ؟ قال ليس

وساء سيلا » : فقال أجد حماعا وجماعا فأقيس أحد الجماعين بالآخر : قلت فقد وجدت جماعا حلالا حمدت به ووجدت جماعا حراما رجمت به صاحبه أفرأيتك قسته به؟ فقال: وما يشبهه؟ فهل توضعه بأكثر من هذا ؟ قلت في أقل من هذا كفاية وسأذكر لك بعض ما محضرني منه قال ماذاك؟ قلت جعل الله تبارك وتعالى اسمه الصهر نعمة فقال « فجعله نسباً وصهراً » قال نعم قلت وجعلك محرما لأم امرأتك وابنتها تسافر بها ؟ قال نعم قلت وجعل الزنا نقمة فى الدنيا بالحد · وفى الآخرة بالنار إن لم يعف ، قال : نعم قلت أفتجعل الحلال الذي هو نعمة قياسا على الحرام الذي هو نقمة أو الحرام قياسا عليه ثم تخطىء القياس وتجعل الزنا لو زنى بامرأة محرما لأمها وابنتها؟ قال هذا أبين ما احتججت به منه ، قات : فإن الله تبارك و تعالى قال في المطلقة الثائثة ﴿ فَإِنْ طَلَقْهَا ثَلاَ كُلُّ لَمْ من بعد حتى تشكح زوجا عيره » وجاءت السنة بأن يصيبها الزوج الذي نكح فكانت حلالاً له قبل الثلاث ومحرمة عليه بعد الثلاث حتى تنكح تم وجدناها تنكح زوجا ولا تحل له حتى يصيمها الزوج ووجدنا المعنى الذي محلمها الإصابة أفرأيت إن احتج بهذا عليك رجل يغيي غباءك عن معني الكتاب فقال الذي محلها للزوج بعد انتحريم هو الجماع لأني قد وجدتها مزوجة فيطلقها أزوج أو يموت عنها فلا تحل لمن طلقها ثلاثاً إذا لم يصبها الزوج الآخر وتحل إن جامعها فإنما معنى الروج في هذا الجاع وحماع بجماع . وأنت تقول حماع الزنا يحرم مايحرم حماع الحلال فإن جامعها رجل بزنا حلت له قال إذاً بخطى. . قلت ولم : أليس لأن الله أحالها بزوج والسنة دلت على إصابة الزوج فلا تحرحتي بجتمع الأمران فتكون الإصابة من زوج : قال نعم قات : فإن كان الله إنما حرم بنت المرأة وأمها وامرأة الأب بالنكاح فكيف جاز أن تحرمها بالزنا ؟ وقلت له قال الله تعالى « إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن » وقال « فإن طلقها » فملك الرجال الطلاق وجعن على نساء العدد ، قال : عم قلت أفرأيت الرأة إذا أرادت تطلق زوجها ألها ذلك ؛ قال لا قات فقد جملت لهما ذلك قال وأين ؟ قلت زعمت أنها إذا كرهت زوجها قبات ابنه بشيوة فحرمت على زوجيا بتقبيلها آبه فجعات إليها مالم مجعل الله إليها فخالفت حكم الله ههنا وفي الآى قبله ، فقال قد تزعه أت أنها إن ارتدت عن الإسلام حرمت على زوجها ؟ قلت وإن رجعت وهي في العدة فهما على النـكاح أفترعم أنت هذا في التي تقبل ابن زوحها ؛ قال لا قلت فإن مضت العدة ثم رجعت إلى الإسلام كان لزوجها أن ينكحها بعد ؛ أفترعم في التي تقبل ابن زوجها أن لزوجها أن ينكحها بعد بحال ؛ قال لا قات فأنا أقول إذا نبتت على الردة حرمتها على السلمين كلهم لأن الله حرم مثلها عليهم أفنحرم التي تقبل ابن روجها على السلمين كليهم؛ قال لا قلت وأما أقتل المرتدة وأجعل ، لهما فيئا أفتقتن أنت التي تقبل ابن روجها و مجمَّر، للها فيثار قال لا قلت فبأىشي شهمها؟ بها قال إنها لمفارقة لها قلت م في كل أمرها: وقلت له أرأيت لو طلق امرأته ثلاثا أنخره عليه حتى تسكح زوجًا غيره ؟ قال مع قلت فإن زنى بها اء طلقها اللائا أمحرم عليه حنى تشكح زوجا غيره ا قال لا قلت فأجمعك قد حرمت بالطلاق إدا طلقث زوجة حلال .. مُ تحرم بالزاء أو طعق مع الزنا. قال لايشتهان فعت أجل وتشبيهك إحداها بالأخرى الذي أنكرنا عليك قال أنيكون شيء يحرمه الحلال لايحرمه الحرام؟ قلت : نعرقال وما هو؟ قلت ماوصفناه وغيره أرأيت الرجل إذا نكح راة أعِن له أن ببكح أحتها أو عمتها عليها: قاللا قلت فإذا كح أربعا أبحل له أن يبكح عبهن خامسة : قال لا قات أفرأيت لو زنى بامرأة له أن ينكح أختها أو عمتها من ساعته أو زنى بأربع في ساعة أيكون له أن ينكح أربعا سواهن ؟ قال نعم ليس يمنعه الحرام ممــا يمنعه الحلال . وقلت له قال الله عز وجل « والذين لايدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ﴿ يضاعف له العذاب يوم

الأول في قولهم ؛ قال بلى قلت فلم تقطع بالإسلام بينهما وقطعتها بمدة بعد الإسلام ؟ قال نعم والكنه يقول كان بين إسلام أبي سفيان وهند شيء يسيرقلت أفتحده ؛ قال لا ولكنه شيء يسيرقلت لوكان أكثر منه انقطعت عصمتها منه ؛ قال وما علمته يذكر ذلك قلت فإسلام صفوان بعد إسلام امرأته بشهر أو أقل منه وإسلام عكرمة بعد إسلام امرأته بأيام فإن قلنا إذا مضى الأكثر وهو نحو من شهر انقطعت العصمة بين الزوجين لأنا لا نعلم أحدا ترك أكثر مما ترك صفوان أيجوز ذلك ؟ قال لا قلت هم يقولون إن الزهري حمل حديث صفوان وعكرمة وقال في الحديث غير هذا قلل فقال الزهري إلا أن يقدم زوجها وهي في العدة فجعل البعدة غاية انقطاع ما بين الزوجين إذا أسمت المرأة في لا يكون هكذا إذا أسم الزوج والزهري لم يمو في حديث مالك أمر أبي سفيان وهو أشهر من أمر صفوان وعكرمة والحبر فين عمتموهن لا يكون هكذا إذا أسلم الزوج والإجماع واحد؛ قال الله تبارك وتعالى «فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فين عمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن » فلم يفرق بين المرأة تسلم قبل زوجها ولا ألرجل يسلم قبل امرأته قلت فعرم الله عز وجل على الكفار نساء المؤمنين لم يسح واحدة منهن بحال ولم يختلف المرجل يسلم قبل امرأته قلت فعرم الله عز وجل على الكفار الذين لم يرخص لهم في مسلمة بما وصفنا من قولهم إذا اللاتي رخص في بعضهن للمسلمين أشد من إحلال الكفار الذين لم يرخص لهم في مسلمة بما وصفنا من قولهم إذا السلمة المرأة لم ينفسخ السكاح إلا لانقضاء العدة وزوجها كافر وإذا أسلم الزوج انفسخ نكاح الرأه قبل العمة والله الموفق .

### الخلاف فما يؤتى بالزنا

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وقلنا إذا نكح رجل امرأة حرمت على ابنه وأبيه وحرمت عليه أمها بما حكيث من قول الله عز وجل ( قال ) فإن زنى بامرأه أبيه أو ابنه أو أم أمرأته ، فقد عصى الله تعالى ولا تحرم عليه امرأنه ، ولا على أبيه ، ولا على ابنه امرأته لو زنى بواحدة منهما ، لأن الله عز وجل إنمـا حرم بحرمة الحلال تعزيزا لحلاله وزيادة في نعمته بما أباح سه بأن أثبت به الحرم التي لم تكن قبله ، وأوجب يها العقوق والحرام خلاف العلال ، وقال بعض الناس إذا زنى الرجل بامرأة حرمت عليه أمها ، وابنتها وإن زنى بامرأة أبيه أو ابنه حرمت عليهما امرأناهما ، وكذلك إن قبل واحدة منهما ، أو لسها بشهوة فهو مثل الزنا والزنا يحرم ما يحرم الحلال فقال لي لم قلت إن الحرام لا يحرم ما يحرم الحلال؟ فقلت له استدلالا بكتاب الله عز وجل والقياس على ما أجمع المسلمون عليه بما هو في معناه والمعقول ، والأكثر من قول أهل دار السنة والهجرة وحرم الله قال فأوجدنى ما وصفت قلت قال الله تبارك وتعالى « ولا تنسكحوا ما نسكح آباؤكم من النساء» وقال تعالى «وحلائل أبنائكي» وقال «وأمهات نسائكي وريائكي اللانى في حجوركم من سائكم اللاتي دحمم بهن » أفلست تجد الننزيل إنما حرم من سمى بالنكاح أو النكاح والدخول ؟ قال بلى ، قلت أفيجوز أن يكون الله تبارك وتعالى اسمه حرم بالحلال شيئا فأحرمه بالحرام والحرام ضد الحلال؟ فقال لى فما فرق بينهما؟ قلت فقدفرق الله تعالى بينهما قال فأين ؟ قلت وجدت الله عز وجل ندب إلى النكاح وأمر به وجعله سبب النسب والصهر والألفة والسكن وأثبت به الحرم والحق لبعض على بعض بالمواريث والنفقة ، والمهر وحق الزوج بالطاعة وإباحة ماكان محرماً قبل النكاح . قال : نعم ، قلت : ووجدت الله تعالي حرم انزنا فِقال « ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة (0-4.1)

ماوجدت من ذلك بدا ، قلت له : فلرسول الله صلى الله عليه وســـم ُسنة في الحرائر يسلمن وأخرى في الحرائر يسبين فيسترقين والأخرى في الإماء لايسبين فكيف جاز أن تصرف سنة إلى سنة وهما عند أهل العملم سنتان مختلفتان ماختلاف حالات النساء فهما ؟ وقلت له فالحرة تسلم قبل زوجها أو زوجها قبلها أيهما أسلم قبل الآخرثم أسلم الآخر قِين انقضاء عدة المرأة فالمكاح الأول ثابت فإن القضت العدةقين إسلام الآخر منهما فقد القطعت عصمة بينهما وسواء في ذلك كان إسلام المرأة قبل الرجل أو الرجل قبل المرأة إذا افترقت دارهما أو لم تفترق ولا تصنع الدار فما يحرم من الزوجين بالإسلام شيئا سواء خرج المسلم منهما إلى دار الإسلام أو صارت داره دار الإسلام أو كان مقمل بدار الكفر لاتغير الدار من الحكم بينهما شيئاً ( ﴿ فَاللَّاشِ فِيقَ ) رحمه الله ، فإن قال قائل مادل على ذلك ؛ فيل له ؛ أسلم أبو سفيان بن حرب بمر الظهران وهي دار خزاعة وخزاعة مسلمون قبلالفتح في دار الإسلام فرجع إلى مكة وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام فأخذت بلحيته وقالت اقتلوا الشييخ الضال ثم أسلمت هند بعدإسلام أبى سفيان أيام كثيرة وقدكانت كافرة مقيمة بدار ليست بدار الإسلام يومئذ وزوجها مسلم فيدار الإسلام وهي في دار الحرب ثم صارت مكة دار الإسلام وأبو سفيان بها مسلم وهند كافرة ثم أسلمت قبل انقضاء العدة فاستقرا علىالنكاح لأن عدتها لم تنقض حتى أسلمت وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه وأسلمت امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكومة بن أبي جهل عِمَة فصارت دارهما دار الإسلام وظهر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب وصفوان يريد اليمن وهي دار حرب ثم أرجع صفوان إلى مكة وهي دار إسلام وشهد حنينا وهو كانر ثماسا فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول ورجع عكرمة وأسلم فاستقرت عنده إمرأته بالنكاح الأول وذلك أن عدتهما لم تنقض فقلت له ماوصفت لك من أمر أبي سفيان وحكيم بن حزام وأزواجهما وأمر صفوان وعكرمة وأزواجهما أمر معروف عند أهل العلم بالمغاري فهل ترى مااحتججت به من أن الدار لاتغير من الحكم شيئاً إذا دلت السنة على خلاف مافت إوقد حفظ أهل الغازي أن امرأه من الأصار كات عند رجل بمكة فأسمت وهاجرت إلى المدية فقدم زوجها وهي في العدة فأسلم فاستقرا على النكاح ونحن وأنت نقول إذا كانا في دار حرب فأيهما أسلم قبل الآخر لم بخل الجماع وكذلك لوكانا في دار الإسلام وإنَّما يمنع أحدهما من الآخر في الوطاء بالدين لأمهما لوكانا مسمين فيدار حرب حل الوطء فقال إن من أصحابك من يفرق بين المرأة والرجل وأنا أقوم محجته فقلت له القيام بقول تدين به ألزم لك فإن كنت مجزت عنه فلعلك لاتقوى على غيره قال فأنا أقوم به فأحتج بأن الله عز وجل قال « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » فقلت له : أيعدو قول الله عز وجل : « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » أن يكون إذا أسلم وزوجتــه كافرة كان الإسلام قطعا للعصمة بينهما حين يســلم لأن الناس لانختلفون في أنه ليس له أن يطأها في تلك الحال إذا كانت وثنية أو يكون قول الله عز وجل « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » إذا جاءت علمهن مدة لم يسلمن فيها أو قبلها؟ قال ما يعدو هذا قلت فالمدة هل مجوز بأن تكون هكذا أبدا إلا نحير في كتاب الله عز وجل أو سنة أو إجماع؟ قال لا قلت وذلك أن رجلا لو قال مدتها ساعة وقال الآخر يوما وقال آخر سنة وقال آخر مائة سنة لم يكن ههنا دلالة على الحق من ذلك إلا بخبر؟ قال نعم قلت والرجل يسلم قبل امرأته (١) فقلت بأجما شئت وليس قولك من حكيت قوله داخلا في واحد من هذين القولين قال فهم يقولون إذا أحلم قبلها وتقارب ما بين إسلامهما قلت أليس قد أسار وصار من ساعته لا يحل له إصابتها ثم أسلت فقرت معه على النكاح

 <sup>(</sup>١) فقات النح كذا في النسخ ولا نأمن من تحريف العبارة أو سقوط شيء منها والنسخ في هذا الموضع مقيمة فحرر . كتبه مصححه ,

فأعتقت فكان زواله بمعنيين ولم يكن ذلك فرقة لأنها لوكانت فرقة لم يقل لك الحيار في لا عقد له عليك أن تقيمي معه أو تفارقيه ( فالله تابعي ) رحمه الله أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها أن بريرة أعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال ) فإذا لم يحل فرج ذات الزوج بزوال الملك في العتق والبيع فهى إذا لم تبع لم تحل بملك يمين حتى يطلقها زوجها وتخالف السبية في معنى آخر وذلك أنها إن بيعت أو وهبت فلم يغير حالها من الرق وإن عتقت نغير بأحسن من حالها الأول والسبية تكون حرة الأصل فإذا سبيت سقطت الحرية واستوهبت فوطئت بالملك فليس انتقالها من الحرية بسبائها بأولى من فسخ نكاح زوجها عنها وما صارت به في الرق بعد أكثر من فرقة زوجها .

#### الخلاف في السبايا

أخبرنا الربيع قال ( فالالنشافي ) ذكرت لبعض الناس ما ذهبت إليه في قول الله عز وجل « إلا ما ملكت أيمانكي» فقال هذا كما قلت ولم يزل يقول به ولايفسره هذا التمسير الواضح غير أنا أخالفك منه في شيء قات وماهو: قال : نقول في المرأة يسيمها المسلمون قبل زوجها تستبرأ بحيضة ، وتصاب ، دات زوج كانت أو غير ذات زوج قال : ولكن إن سبيت وزوجها معها ، فهما على النكاح ( فالالشَّالِقِي ) فقلت له سي رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء بني المصطلق ، ونساء هوازن بحنين ، وأوطاس ، وغيره فـكانت سنته فيهم ، أن لا توطأ حامل حتى تضع ، ولاحائل حتى تحيض ، وأمر أن يستبرءان بحيضة حيضة ، وقد أسر رجالا من بني الصطلق وهوازن فما عامناه سأل عن ذات زوج ولا غيرها ، فاستدللنا على أن السباء قطع للعصمة ، والسبية إن لم يكن السباء يقطع عصمتها من زوجها إذا سي معها لم يقطع عصمتها لو لم يسب معها ولا يجوز لعالم ولا ينبغي أن يشكل عليه بدلالة السنة إذ لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذات زوج ولا غيرها ، وقد علم أن فيهن ذوات أزواج بالحمـل وأذن بوطئهن بعـد وضع الحمل وقد أسر من أزواجهن معهن أن السباء قطع للعصمة . ( فَاللَّاسَيْنَافِينِ ) رحمه الله فقال إنى لم أقل هذا بخبر ولكني قلته قياسا فقلت فعلى ماذا قسته : قال قسته على المرأة تأتى مسلمة مع زوجها فيكونان على انتكاح ولو أسلمت قبله وخرجت من دار الحرب الفسخ النكاح فقلت له والذى قست عليه أيضا خلاف السنة فتخطىء خلافها وتخطىء الفياس قال وأين أخطأت القياس ؟ قلت أجعلت إسلام المرأة مثل صبيها ؟قال نعم قلت أفتجدها إذا أسامت ثبتت على الحرية فازدادت خيرا بالإسلام ؟ قال نعم قات أفتجدها إذا سبيت رقت وقد كانت حرة؟ قال نعم قات أفتجد حالها واحدة؛ قال أما في الرق فلا و لـكن في المرج فقلت له فلا يستويان في قولك في الفرج قال وأين يختلفان ؟ قلت أرأيت إد، سبيت الحرة في دار الحرب فاستؤ «نت وهرب زوجها وحاضت حيضة واحدة أنوطأ: قال كره دلك فإن معل فلا بأسقلت وهي لا وطأ إلا و العصمة منقطعة بينها وبين زوجها ؟ قالنعم ، قلت وحيضة استبراء كما لو لم يكن لها زوج قال وتريد ماذا؛ قات أريد إن قات تعتد من زوج اعتدت عندك حيضتين إن الزمتها العدة بأنها أمة وإن الزمتها بالحرية فعيض قال ليست بعدة ، قلت أفتبين لك أن حالها في النساء إذا صارت سبيا بعد الحرية فما يحل به من فرجها سواء كانت ذات زوج أو غير ذات زوج؟ قال إنها الآن تشبه ماقات ، قلت له فالحرة تسلم قبل زوجها بدار الحرب: قال فهما على السكاء الأول حتر خخس 'الاث حيض فإن أسلم قبل أن تحيض ثلاث حيض كانا على الدكاح الأول. قات فلم خالفت ينهما في الأصل والفرع: قال:

# مايحرم الجمع بينه من النساء في قول الله عز وجل « وأن تجمعوا بين الاختين »

( ﴿إِلَانِينَ سَافِعِي) قال الله تبارك وتعالى « وأن تجمعوا بين الأحتين» (﴿اللَّهُ سَافِعِي ﴾ ولا مجمع بين أحتين أبدا بنكاح ولا وطء ملك وكل ما حرم من الحرائر بالنسب والرضاع حرم من الإماء مثله إلا العدد والعدد ليس من النسب والرضاء بسبيل فإذا نسكح امرأة ثم نسكح أختها فنكاح الآخرة باطل ونكاح الأولى ثابت وسواء دخل مها أو لم يدخل بها ويفرق بينه وبين الآخرة وإذا كانت عده أمة يطؤها لم يكن له وأء الأخت إلا بأن يحرم عليه فرج ابني كان يطأ بأن يبيعها أو يزوجها أو يكابها أو يعتقها أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسولالله صلى الله عليه وسم قال(الانجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها » ( قال شيخ ) فأينهما كح أولا ثم نبكح عليها أخرى فسد نكا– الآخرة ولونكحهما في عقدة كانت العقدة مفسوخة وينكح أيتهما شاء بعد وليس في أن « لايجمع بين المرأة وعمتها خلاف كتاب الله عز وجل لأن الله ذكر من تحرم بكل حال من النساء ومن يحرم بكل حال إذا فعل في غيره شيء مثل الربيبة إذا دخل بأمها حرمت بكل حال وكانوا يجمعون بين الأخنين فنهوا عن ذلك وليس في نهيه عنه إباحة ماسوى جمعا بين غير الأختين لأنه قد يذكر الثبيء في الكتاب فيحرمه ومحرم على لسان نده غيره كما ذكر المرأة المطلقة ثلاثا فقال « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» فبين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصيبها وإلا لم تحل له مع كثير بينه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم( قال ) وكذلك ليس في قوله« وأحل لكم ماوراء ذلكم » إباحة غيره مما حرم في غير هذه الآية على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ألا ترى أنه يقول «فانكحوا ماطاب لسكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم وعنده عثمر نسوة «أمسك أربعا وفارق سائرهن» فبينت سنة رسول الله صلىالة عليه وسلمان اسهاء الله إلى أربع حظر أن يحمع بين أكثر منهن فلو نكح رجل خامسة على أربع كان نكاحها مفسوخا ويحرم من غير جهة الجمع كما حرم نساء منهن المطلقة ثلاثا ومنهن الملاعنة ويحرم إصابة المرأة بالحيض والإحرام فكل هذا متفرق في مواضعه ﴿ وما حرم على الرجل من أم امرأته أو بنتها أو امرأة أبيه أو امرأة ابنه بالنكاح فأصيبت من غير ذلك بالزنا لم تحرم لأن حج النكاح مخالف حكم الزنا وقال الله عز وجن«والمحصنات من النساء إلاماءلمكث أيمانكم» والمحصن الممجامع فجاعه أن الإحصان المع والمع يكون بأسباب محتلفة منهما الممع بالحبس والمع يقع على الحرائر بالحربة ويقع على السلمات بالإسلام ويقع على علمائف بالعفاف ويقع على دوات الأرواج بمنع الأرواج فاستدللنا بأن أهل أنعل أخرتموا فها علمت بأن ترك تحصين الأمة والحرة بالحبس لا يحرم إصابة واحلة منهما بكاح ولا ملك ولأنى لم أعلمهم احتسوا في أن العفائف وعمر العمامي فيما يحل منهن بالنكاح والوطء بالملك سواء على أن هاتين ليستا بالمقصود قصدهما بالآية ، والآية تدل على أنه لم يرد بالإحصان همهنا الحرائر فبين أنه إنما قصد بالآية قصد ذوات الأزواج ثم دل الكتاب وإجماع أهل العلم أن ذوات الأزواج من الحرائر والإماء محرمات على غير أزواجهن حتى يفارقهن أزواجهن بموت أو فرقة طلاق أو فسخ مكاح إلا السبايا فيهن مفارقات لهن بالمكتاب و حدة والاجماع لأن الماليك غير السبايا ال وصفيا من هذ ومن أن السنة دلت أن المماوكة غير السابة إدا يعت أو أعلقت لم يكن يعها طلافا لأن على صلى للمعليه وسلم خير بربره حين أعتقت في المفام مع زوجها أو فراقه ولوكان زوال الملك الذي فيـــه العقدة نزيل عقدة النكاح كان الملك إذا زِال بعتق أولى أن يزول المقد منه إذا زال ببيع ولو زال بالعتق لم يخير بريرة وقد زال ملك بريرة بأن بيعت

قوله « إلا ماقدسف إن الله كان غفورا رحما » ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُهُ إِنَّ فَالْأُمْهَاتَ أَمَّ الرَّجِن وأمرنها وأميات آيَّ تُه وإن بعدن الجدات لأنه يلزمهن اسم الأمهات والبنات بنات الرجل لصلبه وبنات بنيه وبناته وإن سفلن فكالهن يلزمهن اسم البنات والأخوات من ولد أبوه لصلبه أو أمه بعينها وعاته من ولد جده وجدته ومن فوقهما من أجداده وجداته وخالاته من ولدته جدته أم أمه ومن فوقها من جداته من قبلها وبنات الأخ كل من ولد الأخ لأبيه أو لأمه أو لهما ومن ولد ولده وأولاد بني أخيه وإن سفلوا وهكذا بنات الأخت وحرم الله الأم والأخت من الرضاعة فتحر عهما محتمل معنيين أحدهما إذا ذكر الله تحر عهما ولم يذكر في الرضاع تحريم غيرهما لأن الرضاعة أضعف سميا من النسب فإذا كان النسب الذي هو أقوى سبيا قد عرم به ذوات نسب ذكرن و عمل ذوات نسب غرهن إن سكت عنهن أولى أن يكون الرضاع هكذا ولا يحرم به إلا الأم والأخت وقد تحرم على الرجل أم امرأته وإن لم يدخل بامرأته ولا تحرم عليه ابنتها إذا لم يدخل يواحدة منهما ، والمعنى الثاني إذا حرم الله الأم والأخت من الرضاعة كما حرم الله الوالدة والأخت التي ولدها أحد الوالدين أو هما ولم يحرمهما بقرابة غيرهما ولابحرمة غيرهما كما حرم ابنة امرأته بحرمة امرأنه وامرأة الإبن بحرسةالإن وامرأة الأب بحرمة الأب فاجتمعت الأم من الرضاعة إذحرمت محرمة نفسها والأخت من الرضاعة إذ حرءت صا وكانت ابنة الأم أن تكون من سواها من قرابتها تحرم كما تحرم بقرابة الأم الوالدة والأخت للأب أو الأم أو لحم فلما احتمات الآية المعنيين كان عليها أن نطلب الدلالة على أولى المعنيين فقول به فوجدنا الدلالة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا المعنى أولائما فقليا يحرم من الرضاعة ما يخرم من النسب أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سلمان بن يسار عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ﴾ ﴿ فَاللَّهُ عَافِعي ﴾ إدا حرم من الرضاع ما حرم من الولادة حرم لبن الفحل ( فاللشفائع ) لو تزوج الرجل المرأة فمات أو طلقها ولم يدخل بها فلا أرى له أن ينكح أمها لأن الله عز وجل قال « وأمهات نسائكم » ولم يشترط فيهن كما شرط فى الربائب وهو فول الأكثر ممن لقيت من المفتين وكذلك جدانها وإن بعدن لأنهن أمهات امرأته وإذا تروج الرجل فلم يدخل بها حتى ماتت أو طلقها فأبانها فكل بنت لها وإن سفلت حلال لقول الله عز وجل « وربائكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم » فإن دخال وأم لم خل له الابنة ولا ولدها وإن تسفل كل من ولدته قال الله عز وجل « وحلائل أبنائكم الذين من أصلاكم » فأي امرأه نكحها رجل دخل بها أو لم يدخل بها لم يكن للأب أن ينكحها أبدا، ومثل الأب في ذلك آباؤه كليم من قبل أبيه وأمه فكذلك كل من نكح ولدولده الذكور والإباث وإن سفلوا لأنهم بنوه قال الله عز وجارا ولا تنكمعوا وا نكح آباؤكم من النساء ( فالالشنافع ) وكذلك امرأة ابنة أنك أرضع محرم هذه بالكتاب وعلمه أن الهي صلى الله عليه وسلم فال «يحرم من الرضاع ما خرم من الولادة»، وليس هو خلاف للكتاب لأمه إدا حرم حلاأل الأبناء من الأحلاب فلم يقل غير أبنائهم من أصلابهم وكذلك الرضاع في هذا الموضع بقوم مقام السب عاى امرأة ينكحها رجل دخل بها أو لم يدخل بها لم يكن لولده ولا لولد ولده الذكور والإناث وإن سفاوا أن ينكحها أبدا لأنها امرأة أب لأن الأجداد آباء في الحسير وفي أمهات انساء لأنه لم يستنن فهما ولا في أمهات الساء وكذلك أبو المرضع له ، والله تعالى أعلم .

### ماجاء في نكاح المحدودين

قال الله تبارك وتعالى « الزانى لاينكم إلا زانية أو مثمركة والزانية لاينكمها إلازان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين » ( وَالرَاتِ عَافِينِي ) فاختلف أهل النفسير في هذه الآية اختلافا متباينا والذي يشبه عندنا والله أعلم ماقال ابن السيب ( فالالشنافي ) أخرنا سفيان عن محي بن سعيد عن سعيد بن السيب أنه قال هي منسوخة نسختها « وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم » فهي من أيامي السلمين فهذاكما قال ابن المسيب إن شاء الله وعليه دلائل من الكتاب والسنة ( والله تنافعي ) أخبرنا سفيان عن عبدالله بن أبي يزيد عن بعض أهل عمر أنه قال في هذه الآية إنها حكم يربهما ( إللانت أبل ) أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جربت عن مجاهد أن ه.. لآية زات في بغايا من فايا الجاهلية كانت على ما زلمبر رايات ( فالالشنجائع ) رحمه الله : وروى من وجه آخر غير هذا عن عكرمة أنه قال لايزنى الزانى إلا بزانية أو مشركة والزانية لايزنىبها إلا زان أومشرك قال أبوعبد الله يذهب إلى قوله ينكح أي يصيب فلو كان كما قال مجاهد نزلت في بغايا من بغايا الجاهلية فحرون على الناس إلا من كان منهم زانيا أو مشركا فإن كن على الشرك فهن محرمات على زناة المسلمين وغير زناتهم وإن كن أسلمن فهن بالإسلام محرمات على حجيع المشركين لقول الله تعالى « فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن » ( وَالرَاشِ نَائِقِ ) والاختلاف بين أحد من أهل العلم في تحريم الوثنيات ع**فائف كن** أو زواني على من آمن زانيــا كان أو عفيفا ولا في أن المسلمة الزانيــة محرمة على الشرك بــكل حال ( :||[الرنيَّ ﴿)فِي ) وليس فيا روى عن عكرمة «لايزني الزاني إلا بزانية أو مشركة » تبيين شيء إذا زني فطاوعته مسلما كان أو مشركا أو مسلمة كانت أو مشركة فهما زانيان والزنا محرم على المؤمنين فليس في هذا أمر يخالف ما ذهبنا إليه فنحتج عليه ( ﴿ إِلَالِنَ لَمَا فِي ) ومن قال هذا حَجَ بِنهِما فَالْحِجَةُ عَلَيْهُ مَا وصفَه من كتاب الله عروجي الذي اجتمع على ثبوت معناه أكثر أهل العلم فاجتماعهم أولى أن يكون ناسخًا ، وذلك قول الله عز وجل : « فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا ثم يحلون لهن »وقوله عز وجل « ولا تنكعوا الشركات حتى يؤمنّ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أغبتكم ولاتنكحوا المشركين حتى ؤمنوا ، فقد قبل إن هاتين الآيتين في مشركات أهل الأوثان وقد قبل في الشركات عامة ثم رخص منهن في حرائر أهل الكتاب ، ولم نختاف الناس فها علمنا في أن الزانية المسلمة لا تحل لشرك وثني ولاكتابي ، وأن المشركة الزانية لا تحل لمسلم زان ولا غيره فإجماعهم على هذا المعنى في كتاب الله حجة على من قال هو حكم بينهما لأن في قوله إن الزانية المسلمة ينكحها الزاني أو المشرك وقد اعترف ماعز عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) وقد حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا في الزنا فجلده وجلد امرأة فلا نعلمه قال للزوج : هل لك زوجة فتحرم عليك إذا زنيت ولايزوج هــذا الزانى ولا الزانية إلا زانية أو زانيا بل يروى عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا شكا من امرأته فجورا فقال « طلقها » فقال إنى أحبها فقال « استمتع بها » وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال لرجل أراد أن ينكح امرأة أحدثت وتذكر حدثها فقال عمر « انكحها نكاح العفيفة المسلمة » .

ماجاء فيما يحرم من نكاح القرابة والرضاع وغيره

( فَالْلَشْ فَانِعِي ) رحمه الله : قال الله جل وعز « حرمت عليج أمهاتيج وبناتيج وأخواتكم وعماتكم » إلى

<sup>(</sup>١) فواه: وقد حلف،كذا في نسخة. ولعله محرف عن«حد» وليست هذه الجملة في باقى النسخ، فانظر.كتبه مصححه.

عليه ما أحل الله تعالى له وإحدى الأحتين ممــا أحل الله عز وجل له وقلت له : لو كان في قولك لايجتمع ماؤه في أ كثر من أربع حجة فكنت إنما حرمت عليه أن ينكح حتى تنقضي عدة الأربع للساء كنت محجوجا بقولك قال : وأبن ؛ قلت أرأيت إذا نـكح أربعا فأغلق عليهن ، أو أرخى الأستار ولم يمس واحدة منهن أعلى ن العدة : قال نعم قلت أفينـكح أربعا سواهن قبلأن تنقضي عدتهن؛ قال لا قات أفرأيت لو دخل بهن فأصابهن نم غاب عنهن سنين ثم طلقهن ولا عهدله بواحدة منهن قبل الطلاق بثلاثين سنة أينكح في عدتهن ؟ قال : لا قلت أفرأيت لوكان يعزل عنهن ثم طلقهن أينكح في عدتهن ؟ قال لا قلت له أرأيت لو كان قولك إنما حرمت عليه أن ينكح في عدتهن لماء كما وسفت أتبيح له أن ينكح في عدة من سميت وفي عدة المرأة تلد فيطلقها ساعة تضع قبل أن يمسها وفي المرأة يطلقها حائضا أتبسح له أن ينكح بما لرمك في هذه الواضع وقلت اعزل عمن نكحت ولانصب ماءك حتى تنقضي عدة نسائك اللاتي طلقت؟ قال أفأقفه عن إصابة امرأته ؟ فقلت يلزمك ذلك في قولك قال ومن أين يلزمني أفتجدني أقول مثله ؟ قلت نعم أنت تزعم أنه لو نكح امرأة فأخطأها إلى غيرها فأصابها فرق بينهما وكانت امرأة الأول واعترلها زوحياحتي تنقضي عدتها وتزعم أن له أن يسكح المحرمة والحائض ولايصيب واحدة منهما وتقول له أن ينكح الحبلي من زنا ولايصيبها فقلت له وما الماء من النكاح؛ أرأيت لو أصابهن وفيهن ماؤه ثم أراد العود لإصابهن أما ذلك مما يحل له ؟ قال : بلي قلت كما يباح له لو لم يصهن قبل ذلك؟ قال نعم ، فقلت فإذا طبقهن وفيهن ماؤه ثلاثا أيكون له أن يعيد فيهن ماء آخر وإنما أفر فيهن ماءه قبل ذلك بساعة قال لا وقد انتقل حكمه ، قلت : فالماء همهنا وغير الماء سواء فها يحل له ويحرم عليه ؟ قال نعم · قلت : فكيف لايكون هكذا في مثل هذا المعني ومعه كتاب الله عز وجل وقات أرأيت المرأة إذا أصيبت ليلا في شهر رمضان ثم أصبح الزوجان جنبين أيفسد صومهما أو صوم المرأة كينونة الماء فيها؟ قال لا ، قلت له فكذلك لو أصابها ثم أحرما جنبين وفيها الماء ثم حج بها وفيها الماء ؟ قال نعم . قلت وليس له أن يصيبها نهارا ولا محرماً حين تحولت حاله ولايصنع الماء في أن يحلها له ولايفسد عليه حجا ولاصوما إذا كان مباحا ثم انتقلت حالهما إلى حالة حظرت إسابتها فيه شيئًا ؟ قال نعم فقلت له : فالماء كانفيهن وهن أزواج يحمل ذلك فيهن ثم طلقهن ثلاثا فانتقل حكمه وحكمهن إلى أن كان غير ذى زوجة وكن أبعد الناس منه غير ذوات المحارم ولايحللن له إلا بانقضاء عدة ونكاح غيره وطلاقه أو موته والعدة منه والنساء سواهن يحللن له من ساعته فحرمت عليه أبعد النساء من أن تكون زوجا له إلا بما يحل له وزعمت أن الرجل يعتد وقد خالفت الله بين حكم الرجل والمرأة فجعل إليه أن يطلق وأن ينفق وزعمت أن ليس له ماجعل الله تعالى إليــــه ولا عليه مافرضت السنة عليه من النفقة وأن عليه كل ماجعل له وعليه ثم جعل الله عليها أن تعتد فأدخلته معها فهاجعل عليها دونه فخالفت أيضًا حكم الله فألزمتها الرحل وإنما جعلها الله على المرأة فكانت هي المعتدة والزوج المطلق أو الميت فتلزمها العدة بقوله أو موته ثم قلت في عدته قولا متناقضا قال وماقلت ؟ قلت إذا جعلت عليه العدة كما جعلتها عليها أفيحدكما تحدّ وبجتنب من الطيب كما تجتنب من الصبغ والحلى مثلها؟ قال لا. قلت ويعتد من وفاتها كما نعتد منوفاته فلا ينـكح أختها ولا أربعا سواها حتى تأتى عليه أربعة أشهر وعشمر ؟ قال لا قلت وله أن ينكح قبل دفنها أختها إن شاء وأربعاً ســواها ؟ قال : نعم قلت له هــذا في قولك يعتد مرة ويسقط عنه في عدته اجتناب ما تجتنب المعتدة ولا يعتد أخرى أفيقبل من أحد من الناس مثل هــذا القول المتناقض؟ وما حجتك : لي جاهل لو قال لاتعتد من طلاق ولسكن تجتنب الطيب وتعتد من الوفاة هل هو إلا أن يكون عليه ما عليها من العدة فيكون مثلها في كل حال أم لا يكون فلا يعتد محال ؟ .

و منى الآية وإن احتمات أن تكون على كل ناكح وإن كان مملوكا أو مالكا وهذا وإن كان مملوكا فهو موضوع فى مدمح العبد و دعر به ...

#### الخلاف في هذا الباب

( ﴿ وَالْرَائِمَ عَالِهِ عَلَى النَّاسِ إِذَا طَلَقَ الرَّجِلِّ أَرْبِعَ نَسُوةً لَهُ ثَلَاثًا ۚ أَو طلاقًا يُملك الرَّجِعة أو لارجعة له على واحدة منهن فلا ينكح حتى تنقضي عدتهن ولا يجمع ماءه فى أكثر م**ن أربع ولو طلق واحدة ثلاثاً لم يكن** له أن ينكح أختها في عدتها ( فَالْأُلِشَ فِي أَقِلُ الْبَعْضِ مَنْ يَقُولُ هَذَا القُولُ هَلَ لَطَلَق نسائه ثلاثاً زوجة ؟ قال لا قلت فقد أباح الله عز وجل لمن لازوجة له أن ينكح أربعاً وحرم الجمع بين الأختين ولم يختلف الناس في إباحة كل واحدة منهما إذا لم يجمع بينهما على الانفراد فهل جمع بينهما إذا طلق إحداهما ثلاثاً وقد حكم الله بعن الزوجين أحكاماً فقال « للذين يؤلون من نسائهم تربب » وقال « الذين يظاهرون منكي من نسائهم » وقال « والذين برمون أزواجهم » وقال « ولسكم نصف ماترك أزواجكم » وقال « ولهن الربع نما تركتم » أفرأيت المطلق ثلاثا إن آلى -نها فى العدة أيلزمه إيلاء: قال :لا قات فإن تظاهر أيلرمه الظهار ؛ قال لا : قلت فإن قدف أيلزمه اللعان **أو مات** أنرثه أو مانت أيرثها؟ قال:لا قلت فهذه الأحكام التي حكم الله عز وجل بها بين الزوجين تدل على أن الزوجة المطلقة ثلاثا ليست نزوجة وإن كانت تعتد؟ قال نعم قلت له فهذه سبعة أحكام لله خالفتها وحرمت عليه أن ينكح أربعا وقد أباحهن الله تعالى له وأن ينكح أخت امرأته وهو إذا نكحها لم بجمع بينهما وهي في عدد من أباح الله له ، فأنت تريد زعمت إبطال اليمين مع الشاهد بأن تقول تخالف القرآن وهي لاتخالفه وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخالف أنت سبع آيات من القرآن لا تدعى فيها خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خبرا صحيحا عن أحد من أصحابه قال قد قاله بعض التابعين ، قلت : فإن من سمنت من التابعين وأكثر منهم إذا قالوا شيئا ليس فيه كتاب ولا سنة لم يقبل قولهم لأن القول الذي يقبل ماكان في كتاب الله عز وجل أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو حديث صحيح عن أحد من أصحابه أو إجماع فمن كان عندك هكذا يترك قوله لانخالف به غيره أنجعله حجة على كتاب الله عر وجل: ومن قال قولك في أن لاينكح مادام الأربع في العدة وجعلها في معاني الأزواج لزمه أن يقول بلحقها الإبلاء والظهار واللعان ويتوارثان قال فما أقوله ؟ قلت فلم لاتكون في حكم الزوجة عندك في معنى واحد دون المعانى فقال أقال قولك غيرك؟ قلت نعم: القاسم بن محمد وسالم بن عبيد الله وعروة وأكثر أهل دار السنة وأهل حوم الله عز وجل ما محتاج فيه إلى أن يحكي قول أحد لثبوت الحجة فيها بأحكام الله تعالى المنصوصة التي لا محتاج إلى تفسيرها لأنه لايحتمل غير ظاهرها ( قَالَالنَتْ فَإِنْعَى ) أُخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم وعروة بن الزبير أنهما كانا يقولان في الرجل عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة إنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تمضى عدتها ( قَالَ الشُّنافِعي ) فقال فإني إنما قلت هذا لئلا مجتمع ماؤه في أكثر من أربع ولئلا مجتمع في أختين ( وَاللَّانَ اللَّهِ ) فقلت له : فإنما كان (١) للعالمين ذوى العقول من أهل العلم أن يقولوا من خبر أو قياس عليه، ولا يكون لهم أن يخرجوا منهما عندنا وعندك . ولو كان لهم أن يخرجوا منهما كان لغيرهم أن يقول معهم ؟ قال أجل . قلت : أفقلت قولك هذا بخبر لازم أو قياس فهو خلاف هذا كله وليس لك خلاف واحد منهم في أصل مانقول ، قال يتفاحش أن يجتمع ماؤه في أكثر من أربع أو في أختين : قلت المتفاحش أن تحرم

<sup>(</sup>١) قوله : للعالمين النح كذا في النسخ ، وانظر .

نيته على الناس الفضل بالاحتياط والنطوع ( فاللشنائين ) ولا أوحبه إنجاب نكاح الأحرار لأن وجبت الملالة في نكاح الأحرار ولا أجدها في نكاح الماليك .

# ماجاء في عدد مايحل من الحرائر والإماء وما تحل به الفروج

أخبرنا الربيع قال : قال/الشافعيقال الله تبارك وتعالى «قد علمنا مافرضنا عليهم فيأزواجهم وما ملكت أيمانهم » 🗸 وقال«والذينهم لفروجهم حافظون؛ إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنهم غيرملومين» وقال عز وجل، فالكحوا ماطاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتمأن لاتعدلوا فواحدة أو ماملكت أيممانكم» فأطلق الله عز وجل ماملكت الأيمـان فلم محمد فيهن حدا ينتهي إليه فللرجل أن يتسرىكم شاء ولا اختلاف علمته بين أحد فيهذا وانتهى ١٠ أحل الله بالنكاح إلى أربع ودلت سة رسول الله صلى الله عليه وسلمالبينة عن الله عز وحرعلى أن انتهاءه إلى أربع نحريما منه لأن نجمع أحد غيرالنبي صلى الله عليه وسلمبين أكثر من أربع لا أنه يخرم أن ينكح في عمره أكثر من أربع إذا كن متفرقات ما لم يجمع بين أكثر منهن ولأنه أباح الأربع وحرم الجمع بين أكثر منهن فقال لغيلان بن سلمة ونوفل بن معاوية وغيرها وأسلموا وعندهم أكثر من أربع «أمسك أر ما وفارق سائرهن » وقال عز وحل « قد علمنا مافرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم » وذلك مفرق في مواضعه في القسم بينهن والنفقة والمواريث وغير ذلك . وقوله « والذين هم لفروجهم حافظون \* إلا على أزاجهم أو ماملسكت أيمانهم » دليل على أمرين : أحدهما أنه أحل النكاح وما ملمكت اليمين . واثناني يشبه أن يكون إنمما أبرح الفعل للتلذذ وغيره بالفرج فيزوجة أو ماملكت يمين من الآدميين ومن الدلالة على ذلك قول الله تبارك وتعالى « فمن ابتغي ورا، ذلك فأولئك هم العادون » وإن لم تختلف الناس في تحريم مامالكت اليمين من البهائم فلذلك خفت أن يكون الاستمناء حراما من قبر أمه ليس من الوجهين اللذين أبيحا للفرج ( فَاللَّاشِينَافِي ) فإن ذهب داهب إلى أن مجله لقول الله تعالى « وليستعفف الذين لايجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله » فيشبه أن يكونوا إنمـــا أمروا بالاستعفاف عن أن يتناول المرء بالفرج مالم يسح له به فيصبر إلى أن يغنيه الله من فضله فيجد السبيل إلى ما أحل الله والله أعلم . وهو يشبه أن يكون فى مثل معنى قول الله عز وجل فى مال اليتيم « ومن كان غنيا فليستعفف » وإنما أراد بالاستعفاف أن لايأ كل منه شيثًا . فإن ذهب ذاهب إلى أن للمرأة ملك يمين فقال فلم لاتتسرى عبدها كما يتسرى الرجل أمته ؟ قلنا إن الرجل هو الماكح المتسرى والمرأة المسكوحة المتسراه فلا يجوز أن يقاس بالشيء خلافه فإن قبلكيف بخالفه ؛ قلنا إدا كان الرجل يطلق المرأة فتحرم عليه وليس لهما أن تطلقه ويطلقها واحدة فيكون له أن يراجعها فى العدة وإن كرهت دل على أن منعها له وأنه القيم عليها وأنها لاتكون قيمة عليه ومخالفة له فلم يجز أن يقال لهـــا أن تتسرى عبدا لأنها المتسراة والمنكوحة لا المتسرية ولا الناكحة ( المالات التي ) ولما أبح الله عر وجل لن لاروحة له أن مجمع بين أربع زوجات قلنا حجم الله عز وجل يدل على أن من طلق أربع نسوة له طلاقا لايملك رجعة أو يملك الرجعة فليس واحدة منهن في عدتها منه حل له أن ينكح مكانهن أربعاً لأنه لازوجة له ولا عدة عليه ، وكذلك ينكح أخت إحداهن ( فَاللَّانِشْنَافِعِي ) ولما قال الله عز وجل « فَانكحوا ماطاب لـكم من النساء . بي واللاث ور باع ﴿ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ماملكت أيمــانكم » كان في هذه الآية دليل والله أعلم على أنه إنمــا خاطب بها الأحرار دون الماليك لأنهم الماكحون بأنفسهم لا الشكعهم غيرهم والماكون لا مدن يملك علم, عبرهم وهدا صهر (0-100)

بهن يسار وذلك أنه زوج أخته رحلا فطلقها وانقضت عدتها ثمرطاب نكاحها وطلبته فقال زوجتك دون غبرك أختى ثم طلقتها لاأنكحك أيدا فنزلت «إذا طلقتم نساء فبغن أجدين» إلى الزواجهن، قال وفي هذه الآية دلالة على أن لنكاح يهم برضا الولى مع الروج والروجة وهذا موضوع في ذكر الأولياء والسنة لدل على مايدل عليه القرآن من أن على ولى الحرة أن يسكحها ( ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُعَ ) أُخبرنا مالك عن عبد الله بن فض عن نابع بن جبع عن ابن عباس فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صرتها » وقال «أنما مرأة نكحت بعير إدن وليها فسكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لاولى له » ( المالليش فانعي ) رحمه الله وإذا كانث أحق بنفسها وكان النكاح يتم به لم يكن له منعها النكاح وقول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ فَإِن اشتجروا عالمنطان وليءمن لاوليله» يدل على أن السلطان يُنكح المرأة لاولي لها والمرأة لها ولي ممتنع من إنكاحها إذا أخرج لولى نفسه من الولا ة تعصيته بالعضاروهذان الحديثان مثبتان في كتاب الأولياء ( ﴿ وَالرَّاشِ يَافِق ﴾ رحمه الله والرجل دخل في مفين أمره في معنى الأياسي الدين على الأولياء أن ينكحوهن إذا كان مولى بالغا محتاج إلى السكاح ويقدر بالمال فعلى واليه إمكاحه فلو كانت الآية والسنة في المرأة خاصة لزم ذلك عندى الرجل لأن معنى الذي أريد به لكح المرأة العفاف أنا خلق فيها من الشهوة وخوف المتنة وذلك في الرجل مذكور في اكتاب لقول الله عز وجل «زين للناس حب الشهوات من انساء » ( فالالشيافع) رحمه الله إذا كان الرجل ولى نفسه والمرأة أحببت لكل واحد منهما النكاح إذا كان نمن تتوق نفسه إليه لأن الله عز وجل أمر به ورضيه وندب إليه وجعل فيه أسباب منافع قال «وجمَّ منها زوجها ليسكن إليها» وقال الله عز وجل«والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعَّّ لكم من أزواجكم منهن وحفدة » وقبل إن الحفدة الأصهار وقال عز وجل « فجعله نسبا وصبرا »فيلغنا أن النبي صلى الله عليه وسرقال « نما كحوا تكثّروا فإني أباهي بكم الأمم حتى بالسقط » و بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسير قال «من أحب فطرتي فليستن بسنتي ، و من سنتي الملكخ» وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسرقال «من مات له ثلاثة من الولد لم تمسه لنار » و قال إن الرجل ليرفع بدعاء ولدة من بعده ( قال ) وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال مارأيت مثن من ترك النكام بعد هذه الآية«إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» أخبرنا الرسيع قال أخبرنا الشافعي قالأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أن ابن عمر أراد أن لاينكج فقالت له حفصة نزوجفإن ولد لكولد فعاش من ملك دعوا لك ( فالالشنابي )رحمه لله ومن لم تنق نفسه ولم مجتج إلى "مكاح من الرجال و"نساء بأن لم تخلق فيــه النهوة التي جعلت في أكثرُ الحلق فإن الله عز وجن يقول «زين للناس حب الشهوات من النساء» أو بعارض أذهب الشهوة من كبر أو غيره فلا أوى بأسا أن يدع السكام بن أحب ذلك وأن يتحلي لعبادة الله وقد ذكر الله عز وجن تمواعد من النساء فلم يهمهن عن القعود ولم يندمهن إلى نكاح فقال « والقواعد من أنساء للأنى لايرجون بكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثبامهن غيرمتبرجات نزية «الآية وذكرعبدا أكرمه قال» وسيد وحصورا» والحصور الذي لايأني نساء ولم يعدبه إلى نكا-فدل ذلك والله أعبر على أن المدوب إليه من محتاج إليه نمن يكون محصا له عن الحارم والمعاني "تي في السكاح فبنالله عز وجل يقول : « والذين هم لفروجهم حافظون \* إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين » ﴿ فَاللَّاشِ اللَّهِ ﴾ رحمه الله و ارحل لا أنى النساء إذا كم فقد عر المرأة ولها الحيار في الهم أو فراقه إذا جاءت سنة أحلها من يوم ضرباله السلطان ( فالالنظافي) أحب السكاح للعبيد والإماء الآى لا يطؤهن ساداتهن احتياطا لممناف وطال فضل وغني فإن كان إسكاحهن واجباكان قد أدى فرضا وإن لم يكن واجباكان مأجورا إذا احتسب

الله من فضله» بدل علىما فيه سبب الغني والعفاف كقول النبيصلي الله عليه وسلم«سافروا تصحوا وترزقوا»فإنما هذا دلالة لاحتم أن يسافر لطلب صحة ورزق ( فالالشنافعي ) ويختمل أن يكون الأمر بالنكاح حنا وفي كل الحتم من الله الرشد فيجتمع الحتم والرشد وقال بعض أهل العلم الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد حتى توحد الدلالة من الكتاب أو السنة أو الإجماع على أنه إنما أريد بالأمر الحتم فيكون فرضا لا يحل تركه كقوله الله عز وجل«وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» فدل على أنهما حتم وكقوله « خذ من أموالهم صدقة» وقوله «وأتموا الحج والعمرة لله» وقوله«ولله علىالناسحج البيت من استطاع إليه سبيلا» فذكر الحجروالعمرة معا فىالأمر وأفرد العج في الفرض فلم يقل أكثر أهل العلم العمرة على الحتم وإن كنا نحب أن لا يدعها مسلم وأشباه هذا في كتاب الله عز وحل كثير ( قَالَالِشَ يَافِعِي ) وما نهي الله عنه فهو محرم حتى توجد الدلالة عليه بأن النهي عنه على غيرالتحريم وأنه إنما أربد به الإرشاد أو تنزها أو أدبا للمنهى عنه وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا ﴿ فَالْلَاشِهَافِعِي ﴾ رحمه الله ومن قال الأمر على غير الحتم حتى تأنى دلالة على أنه حتم البغي أن تكون الدلالة على ما وصفت من الفرق بين الأمر والنهى وما وصفنا فى مبتدأ كتاب الله القرآن والسنة وأشباء لذلك سكتنا عنه اكتفاء بما ذكرنا عها لم نذكر أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ذرونى ما تركتكم فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما أمرتكم به من أمر فاثنوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا » أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه ( قَالِالشِّنافِع ) رحمه الله وقد يحتمل أن يكون الأمر في معنى النهي فيكونان لازمين إلا بدلالة أنهما غير لازمين ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم « فائتوا منه ما استطعتم » أن يقول<sup>(١)</sup> عليهم إتيان الأمر فها استطعتم لأن الناس إنما كلفوا ما استطاعوا في الفعل استطاعة شيء لأنه شيء متكلف وأما النهي فالنرك لكل ماأراد تركه يستطيع لأنه ليس بتكلف شيء محدث إنما هو شيء يكف عنه ( فالالشنانين ) رحمه الله وعلى أهل العلم عند تلاوة الكتاب ومعرفة السنة طلب الدلائل ليفرقوا بين الحتم والمباح والإرشاد الذي ليس بحتم في الأمر والنهي معا (قال) فحتم لازم لأولياء الأيامي والحرائر البوالغ إذا أردن السكاح ودعوا إلى رضا من الأزواج أن يزوجوهن لقول الله تعالى «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف » ( فالله: فافعي ) رحمه لله فإن شبه على أحد أن مبتدأ الآية على ذكر الأزواج فني الآية دلانة على أنهإتما نهى عن العضل الأولياء لأن الزوج إذا طلق فبانت المرأة الأجل فهو أبعد الناس منها فكيف يعضاها من لاسبيل ولا شرك له في أن يعضلها في بعضها؟ فإن قال قائل قد تحتمل إذا قار بن بلوغ أجلهن لأن الله عزوج يقول للا زواج «إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف» فالآية تدل على أنه لم يرد بها هذا المعنى وأنها لاتحتمله لأنها إذاقاربت بلوغ أجلها أو لم تبلغه فقد حظرالله تعالىعامها أن تنكح لقول اللهعز وجل«ولا نعزموا عقدة النكاح حق يبلغ الكتاب أجله» فلا يأمر بأن لا يمنع من "نكاح من قد منعها منه إنما يأمر بأن لا يمتنع مما أباح لها من هو بسبب من منعها ( قَالُلُونِ عَانِيم ) رحمه الله وقد حفظ بعض أهن العلم أن هذه الآية نزلت في معقد

<sup>(</sup>١) قوله : عليهم إتبان الأمر النحكذا في النسخ وفي العبارة تحريف ظاهر ودقة تحتاج إلى فضل نظر وإمعان فتأمل كتبه مصححه

ولدنهم» يعيأن الأئي ولدنهم أمهانهم بكل حال الوارثات والموروثا<mark>ت المحرمت بأغسبين والمحرم بهن غيرهن اللأثي</mark> لم يكن قط إلا أمهات ليس اللائي بحدثن رضاعا للمولود فيكن به أمهات وقدكن قبل إرضاعه غير أمهات له ولا أمهات المؤمنين عامة غرمين خرمة أحدثها أو محدثها الرجل أو أمهات المؤمنين للألى حرمين بأنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكل هؤلاء يحرمن بشيء بحدثه رجل محرمين أو محدثيه أو حرمه النبي صلى الله عليه وسلم والأم تحرم نفسها وترث وتورث فيحرم بها غيرها فأراد بها الأم في جميع معانها لافي بعض دون بعض كم وصفنا نمن يقع عنيه احد الأم غيرها والله أعلم ﴿ ﴿ إِلَّالِمَ مَا إِنَّهِ ﴾ رحمه الله في هذا دلالة على أشباه له من القرآن جهلها من قصر علمه باللسان والنقه فأما ماسوى ماوصفنا من أن للني صلى الله عليه وسلم من عدد النساء أكثر ثما للناس ومن اتهب بغير مهر ومن إن أزواجه أمهائهم لانحللن لأحد بعده وما في مثل معناه من الحكم بين الأزواج فه يحل منهن وبحرم بالحادث ولا يعلم حال الناس يحالف حال آنبي سبى الله عليه وسلم في ذلك فمن ذلك أنه كان يقسم انسائه فإذا أراد سفرا أفرع بينهن فأبتهن خرج سهمها خرج بها معه وهذا لكل من له أزواج من الناس أخبرنا أربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني محمد بن على أنه سمع ابن شهاب محدث عن عبيد الله عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى لله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأينهن خرج سهمها خرج بهما ﴿ فَالَالِنَ ۚ ﴾ رحمه الله ومن ذلك أنه أراد فراق سودة فقالت لاتفارقني ودعني حتى محشرتي الله في أزواجك وأنا أهب ليلتي ويومي لأحتى عائشة (قال ) وقد فعلت ابنة محمد بن مسلمة شبه. بهذا حين أراد زوجها طلاقها ونزل فها ذكر ( فَالِلْشِنْ فَاقِع ) أُخبره سفيان عن الزهري عن ابن السيب في ذلك « وإن امرأة خاف من بعلها نشوزا» إلى «صلحا» ( فالالشنافِع) وهذا موضوع في موضعه بحججه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعيقال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام من عروة عن أبيه عن زينب ابنة أبى سلمة عن أم حبيبة بنت أبى سفيان قالت قلت يارسول الله هن لك في أختى إن أبي سميان ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسر ﴿ فَأَنَّهِ مَاذًا ؟ ﴿ فَانْ تَسَكَّحُهَا قال أختك ﴾ قالت نعم قال «أونحيين ذلك ٪» قالت نعم لست لك بمخلية وأحب من شركبي في خبر أختي قال « فإنها لأعمل لي » فقلت والله لقد أخبرت أنك خطب ابنة أى سمة قال ﴿ ابنة أم سلمة . ﴿ قَالَ عَمْ قَالَ ﴿ فَوَامْ لُو مُ تَكُن ربيبق في حجري ماحلت لي إنها لاينة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثوية فلا تعرضن على بناتكن ولا أخوانكن » ( فَالْالْشَافِينَ) رحمه الله وكل ما وصفت لك مما فرض الله على المبي صلى الله عليه وسلم وجعل له دون الباس وبينه في كتاب الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله أو أمر اجتمع عليه أهل العلم عندنا لم يختلفوا فيه ·

# ماجاء في أمر النكاح

قال الله تبارك وتعالى «وأنكحوا الأيامي «نكي إلى قوله» عنهم الله من فضله » ( فالله في ) رحمه الله والأمر في الكتاب والسنة وكلام الماس محتمل معانى أحلها أن يكون الله عز وحل حرم شيئة ثم أباحه فكان أمره إحلال ما حرم كقول الله عر وجل الله عر وجل الله وإذا خللم فاصطلاوا » وكقوله « فإذا قضيت الصلاة فالمتمروا في الأرض » الآية ( فالله شيافي ) رحمه الله وذلك أنه حرم الصب على المحرم ونهي عن البيع عبد المداء مم أاحهما في وقت غير المدى حرمهما فيه كقوله وآنوا الله الماء صافانهن محمة الله ورباه وقوله « فإذا وحبت حموم، فكوا منها وأطعموا ه ( فالله شيافية ) وأشباه لهذا كتبر في كتب الله عر وجل وسنة نعيه صلى الله عليه وسير ليس أن حم أن بصطلاوا إذا حلوا ولا يمتشروا الطلب النجارة إذا صلوا ولا بأكل من صداق المرأنه إذا طابت عنه به نمسا ولا بأكل من دلته إذا محوا ( قل ) ومحتمل أن بكون دلهم على ما فيه رشدهم بالمكاح القوله عر وجل » إن يكونوا فقوا، ونهم على ما فيه رشدهم بالمكاح القوله عر وجل » إن يكونوا فقوا، ونهم على ما فيه رشدهم بالمكاح القوله عر وجل » إن يكونوا فقوا، ونهم على ما فيه رشدهم بالمكاح القوله عر وجل » إن يكونوا فقوا، ونهم على ما فيه رشدهم بالمكاح القوله عر وجل » إن يكونوا فقوا، ونهم على ما فيه رشدهم بالمكاح القوله عر وجل » إن يكونوا فقوا، ونهم على ما فيه رشدهم بالمكاح القوله عر وجل » إن يكونوا فقوا، ونهم على ما فيه رشدهم بالمكاح القوله عر وجل » إن يكونوا فقوا، ونهم على ما نقاله يكونه المناه على ما فيه رشدهم بالمكاح القوله عر وجل » إن يكونوا فقوا، ونهم على ما فيه رشدهم بالمكاح الموله على عبر المناب على ما فيه رشدهم بالمكاح الموله على على المناه على على المناه على المناه على ما فيه رشدهم بالمكاح المولة على المناه على ال

بنات خاله ولا بنات خالاته امرأة وكان عنده عدد نسوة وعلى أنه أباح له من العدد ماحظر على غـيره (١) ومن لم يأتهب بغير مهر ماحظره على غيره ( فالله نتي أفعي ) رحمه الله ثم جعل له في اللاتي يهبن أنفسهن له أن يأتهب ويترك فقال«ترجي من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء» إلى«عليك» ( غالالشَّافِعي ) فمن ايتهب منهن فهي زوجه لانحل لأحد بعده ومن لم يأتهب فليس يقع عليها اسم زوجة وهي تحل له ولغيره أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشانعي ، قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة وهبث نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقامت قياما طويلا فقال رجل يارسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فذكر أنه زوجه إياها ( ﴿ اللَّهِ مَا فِعِي ) رحمه الله وكان مما خص الله عز وجل به نبيه صلىالله عليه وسلمقوله «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم» وقال «وما كان اكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا» فحرم نكاح نسائه من بعده علىالعالمين ليس هكذانساء أحد غيره وقال عزوجل«يانساء النبي لستنكأحد من النساء إن اتقيتن»فأثا بهن به صلى الله عليه وسلم من نساء العالمين ( فَاللَّانِينَ عَافِينِي )رحمه الله وقوله « وأزواجه أمهاتهم» مثن ماوصفت من اتساع لسان العرب وأن الكامة الواحدة نجمع معانى مختلفة ومما وصفت من أن الله أحج كثيرا من فرائضه بوحيه وسن شرائع واختلافها على لسان نبيه وفى فعله فقوله «أسهاتهم» يعني في معني دون معني وذلك أنه لايحل لهم نكاحهن محال ولايحرم علمهم نكاح بنات لوكن لهن كما محرم عليهم نكاح بنات أمهاتهم اللاتي ولدنهم أو أرضعنهم ( فالالشنافعي ) رحمه الله: فإن قال قائل مادل على ذلك؟ فالدليل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنته وهو أبو المؤمنين وهي بنت خدمجة أم المؤمنين زوجها علياً رضى الله عنه وزوج رقية وأم كلثوم عثمان وهو بالمدينة وأن زينب بنت أم سلمة تزوجت ، وأن الزبير ابن العوام تزوج بنت أى بكر وأن طلحة تزوج ابنته الأخرى وهما أختا أم المؤمنين وعبد الرحمن بن عوف تزوج ابنة جحش أخت أم المؤمنين زينب ولا يرثهن المؤمنون ولا يرثنهم كايرثون أمهاتهم ويرثنه ويشهن أن يكن أمهات لعظم الحق عليهم مع تحريم نكاحهن ( فالالشنافعي ) رحمه الله وقد ينزل القرآن في النازلة ينزل على مايفهمه من أنزلت فيه كالعامة في الظاهر وهي يراد بها الخاص والمعني دون ماسواه ( ﴿ وَاللَّاتِ مِافِعِي ﴾ رحمه الله والعرب تقول للمرأة ترب أمرهم أمنا وأم العيال وتقول ذلك للرجل يتولى أن يقوتهم أم العيال بمعنى أنه وضع نفسه موضع الأمالتي ترب أمر العيال (٢) وقال تأبط شرا وهو يذكر غزاة غزاها ورجل من أصحابه ولى قوتهم :

وأم عيمال قد شهدت تقوتهم إذا أحترتهم أقفرت وأقلت تخاف علينا الجوع إن هي أكثرت ونحن جيماع أي أول تألت وما إن بهما ضن بما في وعائها ولكنها من خشية الجوع أبقت

قلت: الرجل يسمى أما وقد تقول العرب للناقة والبقرة والشاة والأرض هذه أم عيالنا على معنى التى تقوت عيالنا ( قَالِلْشَنْ اَفِيقِ ) قال الله عز وجل « الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي

<sup>(</sup>١) قوله ومن لم يأتهب كذا فى النسخ ولعل لم زائدة من الناسخ والصواب حذفها وقوله يأتهب على لغــة أهل الحجاز من إبدال فاء الافتعال فى الثال حرف لين من جنس حركة ماقبله نحو النصل يأتصل فهو موتصل وهكذا . وقد سبق فى الأم من ذلك كثيرا فليعلم . كتبه مصححه .

<sup>(</sup>۲) قوله: قال تأبيط شمرا النج نسب الشعــر فى الصحاح والححكم إلى الشنفرى وفى اللسان قال ابن برى وأراد بأم عيال تأبيط شمرا وكان طعامهم على يده وإنما قتر عليه. خوفا أن تطول بهه الغزاة فيفنى زادهم فصار لهم بمنزلة الأم وصاروا له بمنزلة الأولاد اه .كتبه مصححه .

# ماجاء في أمر رسول الله عليه وسلم وأزواجه

( ﴿ اللَّهُ نَافِع ) رحمه الله إن الله تبارك وتعالى (١) لما خص به رسوله من وحيه وأبان من فضله من المباينة بينه وبين خلقه بالفرض علىخلقه بطاعته فيغير آية من كتابه فقال « من يطع ا, سول فقد أطاع الله » وقال « فليحذر الذين يخالفون عن أمر. أن تصييم فننة أو يصيبهم عــذاب أليم » وقال « لاتجعلوا دعا. الرسول بينكي كدعا. بعضكم بعضا» وقال« إذا ناجيتم الرسول فقد، وا بين بدى نجواكم صدقة» وقال« لاترفعوا أصوانكم فوق صوتالنبي» ( فَالْالشِّنْ أَفِع ) رحمه الله : افترض الله عز وجر على رسوله صلى الله عديه وسلم أشياء خففها عن خلقه ليزيده مها إن شاء الله قربة إليه وكرامة وأباح له أشياء حظرها على خلقه زيادة في كرامته وتبيينا لفضيلته مع ما لايحصي من كرامته له وهي موضوعة في مواضعها ( قَالِلْ الله عَلَى عَلَى الله عَنْ دلك مِنْ ملك زوجة سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه أن يخيرها في القيام معه أو فراقها له وله حنسها إذا أدى إليها مامجب عليه لها وإن كرهته وأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسهر أن بخير نساءه فقال « قل لأرواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها» إلىقوله «أجراً عظما»فخيرهنرسول الله صلىالله عليه وسلرفاخنرنه فلم يكن الحيار إذا اخترنه طلاق ولمريجب عليه أن يحدث لهمن طلاقا إذا اخترنه ( ﴿ وَاللَّهُ خَافِع ﴾ رحمه الله وكان تخيير رسول الله صلى الله عليهوسا, إن شاءالله كما أمره الله عز وجب إن أردن الحياة الدنيا وزينتها ولم يخترنه وأحدث لهمن طلاقا لا ليجعل الطلاق إليهن لقول الله عز وجال«فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جملا »أحدث لكن إدا اخترتين الحياة الدنيا وزينتها متاعا وسراحا فع، اخترنه لم يوجب ذلك عليه أن يحدث لهن طلاقا ولا متاعا فأما قول عائشة رضي الله عنها قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكن ذلك طلاقًا: فتعنى والله أعلم لم يوجب ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أن محدث لنا طلاقا ( قَالَالْشَــَافَعِيُّ ) رحمه الله وإذا فرض الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم إن اخترن الحياة الدنيا أن تمتعهن فاخترن الله ورسوله فلم يطلق واحدة منهن فكل من خبر امرأته فلرنختر الطلاق فلا طلاق عليه ( ﴿ إِلَا إِنَّ بَا إِفْعِي ) رحمه الله وكذلك كل من خير فليس له الحيار بطلاق حتى تطلق المخيرة نفسها أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن إسمعيل بن أبى خالد عن الشعبي عن مسروق أن عائشة قالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك طلاقا أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن معمرعن الزهري عن عروة عن عائشة رضيالله عنها بمثل معنى هـ ذا الحديث ( فَاللَّاشِ عَافِق ) فأمول الله تبارك وتعالى « لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أرواج ولو أعجبك حسنهن إلا ماماكت عبنك» ( قالل: ﴿ افِعَى ) قال بعض أهل العار أنزلت عامه ﴿ لا محل لك» بعد نخيره أزواجه أخبرنا الربيع قال أخبرنا لشافعيقال أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائشة أنها قالت مامات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له اللساء أخبرنا الربيع قال قال نشافعي كأنهاتعني اللاتي حظرن عليه فى قول الله تبارك وتعالى «لا محل لك النساء من حد ولا أن تبدل بهن من أزواج» ( فالالشت افجي ) وأحسب قول عائشة أحل له النساء لقول الله تبارك وتعالى ﴿إِنَّا أَحَلْمَا لِكَ أَزُواجِكَ لِهِ إِلَى قَوْلِهُ ؛ خالصة لك من دون المؤمنين ﴿ ﴿ فَالْلَاشَيَافِينَ ﴾ فَذَكُر اللَّهُ عز وجل ماأحل له فذكر أرواجه اللابي آني أجور من ودكر بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وامرأة مؤمنــة إن وهبت نفسها للني قال فدل ذلك على معنيين أحدهما أنه أحل له مع أزواجه من ليس له بزوج يوم أحل له وذلك أنه لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم من بنات عمه ولا بنات عماته ولا

<sup>(</sup>١) قوله: لما خص به رسوله من وحيه النج هكذا في النسخ ولعل في العبارة سقطا أو تحريفا فانظر كتبه مصححه.

فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن مدخل ما أماذا تربان ؟ فقال امن الناسر إن هذا الأم مالنا فيه قول اذهب إلى ابن عباس وأي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم اثتنا فأخبرنا فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة رضى الله عنه الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكيم زوحاً غره وقال ابن عباس مثل ذلك ولم يعيبا عليه الثلاث ولا عائشة . ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن عرو، أن دولاة لبني عدى يقال لهما زبراء أخرته أنها كانت تحت عبد وهي يومئذ أمة فعتقت فقالت فأرسات إلى حفصة فدعتني يومئذ فقالت إنى مخرتك خرا ولا أحب أن تصنعي شيئا إن أمرك بيدك مالم يمسك زوجك قالت فقارقته ثلاثا فلم تقل لها حفصة لانجوز لك أن تطلق ثلاثا ولو كان ذلك معيما على الرجل إذاً لكان ذلك معيما عليها إذ كان بيدها فيه ما بيده ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن جهمان عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ثم أنيا عثمان في ذلك فقال هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ماسميت فعثمان رضي الله عنه نخبره أنه إن سمى أكثر من واحدة كان ماسمي ولا يقول له لاينبغي لك أن تسمى أكثر من واحدة بل في هذا القول دلالة على أنه جائز له أن يسمى أكثر من واحدة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبي بن سعد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال البتة مايقول الناس فيها فقال أبوبكر فقلت له كان أبان بن عثمان بجعلها واحدة فقال عمر لوكان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئًا من قال البتة فقد رمي الغاية القصوى ( فالالن البعث على على عن واحدمنهم على اختلافهم في البتة أنه عاب البتة ولا عاب ثلاثا ( فالالشنائعي ) قال مالك في المخيرة إن خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا وإن قال زوجها لم أخسرك إلا في واحدة فليس له في ذلك قول وهـذا أحسن ما صمعت ( وْالْالْشَانِائِينِ ) فإذا كان مالك يزعم أن من مضى من سلف هـذه الأمة قد خيروا وخير رسول الله صلى الله عليه وسلم والحيار إذا اختارت المرأة نفسها يكون ثلاثا كان ينبغي يزعم أن الخيار لايحل لأنها إذا اختارت كان ث**لائا وإذا** زعم أن الحيار يحل وهي إذا اختارت نفسها طلقت ثلاثا فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز طلاق ثلاث وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ( قَالِلْشَيْ افْعِي ) فإن قال أنت طالق البتة ينوى ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى واحدة فواحدة وإن قال أنت طالق ينوى بها ثلاثا فهي ثلاث ( فالالشنافعي ) أحب أن يكون الخيار في طهر لم يمسها فيه ( فالالشغافيقي ) أحب أن لا يملك الرجل امرأته ولا نحيرها ولا نخالعها ولا بجعل إليها طلاقا نخلع ولا غيره ولا يوقع علمها طلاقا إلا طاهرا قبل جماع قياساً على المطلقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تطلق طاهرا وقال الله عز وجل « فطلقوهن لعدتهن » فإذا كان هــذا طلاقا يوقعه الرجر أو توقعه المرأة بأمر الرجل فهو كإيقاعه فلا أحب أن يكون إلا وهي طاهر من غير جماع ( فالالشفائي ) رحمه الله : أخبرنا سعيد ابن سالم عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبير أخبره أن رجلا أتى ابن عباس فقال طلقت امرأتي ماثة فقال ابن عباس رضي الله عنه تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين ﴿ فَالْالْشَافِعِي ﴾ أخرن سعيد عن ابن جريج أن عطاء ومجاهدا قالا إن رجلا أني ابن عباس فقال طلقت امرأني مائة فقال ابن عباس تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسمين (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء وحده عن ابن عباس أنه قال وسبعا وتسعين عدوانا أتخذت بها آيات الله هزوا فعاب عليه ابن عباس كل مازاد عن عدد الطلاق الذي لم بجعله الله إليه ولم يعب عليه ماجعل الله إليه من الثلاث وفي هذا دلالة على أنه بجوز له عنده أن يطلق ثلاثا ولا بجوز له ما لم يكن إليه ,

تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طاق وإن شاء أمسك فلا يقر النبي صلى الله علمه وسلم بطلاق لانفعله أحد بين يديه إلا نهاه عنه لأنه العلم بين الحق والباطل لا باطل بين يديه إلا يغيره ، أخبرنا الربيع قال أخبر الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني المطلب بن حنطب أنه طلق امرأته البتة . ثم أتى عمر فذكر ذلك له فقال ماحملك علىذلك ؟ قال قد فعلته فتلا« ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خبرا لهم وأشد تثبيتا »ماحملك على ذلك؛ قال قد فعلته قال أمسك عليك امر أتك فإن الواحدة تبت (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال : قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن أبي سلمة غن سلمان بن يسار أن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه قال للتومة مثل ما قال المطلب ( فَاللَّاشَيَّ أَفِينَ الثَّقَةَ عَنِ اللَّيْتُ بن سعد عن بكير عن سلمان أن رجلا من بني زريق طلق امرأته البتة قال عمر رضي الله عنه : ما أردت بذلك قال أتر أني أفيم على حرام والنساء كثير ؛ فأحلفه فحلف ( ﴿ إِلَا إِنَّ ﴿ إِنْهِ ﴾ رحمه الله : أراه قال فردها عليه قال وهذا الحبر في الحديث في الزرقي يدل على أن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه المطلب ما أردت بذلك يريد أواحدة أو ثلاثاً ؛ فلما أخبره أنه لم يرد به زيادة في عدد الطلاق وأنه قال بلا نية زيادة ألزمه واحدة وهي أفل الطلاق ، وقوله « ولو أنهم فعلوا مايوعظونبه » لوطلق فلم يذكر البتة إذ كانت كلة محدثة ليست فيأصل الطلاق تحتمل صفة الطلاق وزياة في عدد. ومعنى غير ذلك فنهاه عن المشكل من القول ولم ينهه عن الطلاق ولم يعبه ولم يقل له لو أردت ثلاثا كان مكروها عليك وهو لايحلفه على ماأراد إلا ولو أراد أكثر من واحدة ألزمه ذلك ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخرنا مالك عن ابن شياب عن طلعة بن عبد الله بن عوف وكان أعلمهم بذلك وعن أى سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها ( فاللَّ أَنْ اللَّهُ ) رحمه الله : أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سميرين أن امرأة عبد الرحمن نشدته الطلاق فقال إذا حضت ثم طهرت فآذنيني فطهرت وهو مريض فـآ ذنته فطلقها ثلاثا ( قَالِلَشَيْ إَفِيق ) رحمه الله : والبتة في حديث مالك بيان هــذا الحديث ثلاثا لما ومفنا من أن يقول طالق البتــة ينوى ثلاثا وقد بينه أبن سيرين فقطع موضع الشك فيــه . ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن بكير قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتى فذهبت معه أسأل له فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم عن ذلك فقالا : لانري أن تنكحها حتى تنكح زوجًا غيرك قال إنما كان طلاقي إياها واحدة فقال أبن عباس: إنك أرسلت من يدك ماكان لك من فضير ( قَالَ إِنْ عَالِمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَنْ يَطْلَقُ ثَلَانًا وَلُو كَانَ ذلك معينا لقالا له لزمك الطلاق وبئسهاصنعت ثم سمى حين راجعه فما زاده ابن عباس على الذي هو عليه أن قال له : إنك أرسلت من يدك ماكان لك من فضل ولم يقل بئسها صنعت ولاحرجت في إرساله ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير عن النعان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار قال جاء رجل يستفق عبد الله بن عمرو عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن بمسها قال عطا. فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال عبد الله بن عمرو إنما أنت قاص الواحدة تبينها وثلاث محرمها حتى تسكح زوجا عيره ولم يقاله عبد الله بئسهاصنعت حين طلقت ثلاثًا (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحي بن سعيد أن بكيرا أخبره عن النعمان بن أى عياش أنه كان جالسا عند عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر فجاءهما محمد بن إياس بن البكير

حدا فكم تحبسها؟ أمائة يوم أو إلى أن تموت إن كانت ثيبا؟ قال ما السجن محد وما السجن إلا لتبيين الحد قلت وقد قال الله تبارك و تعالى فى الزانيين «وليشهد عدامهما طائفة من أؤهنين» أنتراه عنى بعدامها الحد أو الحبس؟ قال بل الحد وليس السجن محد والعداب فى الزنا الحدود ولكن السجن قد يلزمه اسم عداب قلت والسفر اسم عذاب (١) والدهق والتعليق وغيره محما يعذب به الناس عداب فإن قال لك قائل أعدمها إن لم تحلف يعض هذا؟ قال ليس له وإنما العداب الحد ، قات أجل وأجدك تروحت إلى مالا حجة فيه ولوكانت لك بهذه حجة كانت عليك لغيرك ويمها وأبين فيها .

### الخلاف في الطلاق الثلاث

- أُخِيرِنا الشافعي عن مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أنى سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشأم فبعث إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ﴿ ليس لك عليــه نفقة ﴾ ( فَاللَّانِ تَنافِع ) رحمه الله : وابن عمر رضى الله عنهما طلق امرأته البتة وعلم ذلك الني صلى الله عليه وسلم فأسقط نفقتها لأنه لارجعة له عليها والبتة التي لارجعة له عليها ثلاث ولم يعب النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث وحكم فما سواها من الطلاق بالنفقة والسكني فإن قال قائل مادل على أن البتة ثلاث؟ فهي لو لم يكن سمى ابن عمر رضى الله عنهما ثلاثا البتة أو نوى بالبتة ثلاثا كمانت واحدة يملك الرجعة وعليه نفقتها ، ومن زعم أن البتة ثلاث بلا نية المطلق ولا تسمية ثلاث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يعب الطلاق الذي هو ثلاث دليل على أن الطلاق بيد الزوج ما أبق منه أبق لنفسه وما أخرج منه من يده لزمه غـير محرم عليه كما لايحرم عليــه أن يعتق رقبة ولا يخرج من ماله صدقة وقد يقال له لو أبقيت ماتستغنى به عن الناسكان خيرا لك فإن قال قِائل مادل على أن أبا عمرو لايعدو أن يكون سمى المزنّا أو نوى بالبتة المزنّا ؛ قانا الدليل عن رسول الله عليه وسلا ﴿ ﴿ إِلَاكِ الْجَافِي ﴾ رحمه الله أخرنا عمى محمد بن على بن شافع عن عبد الله بن على بن السائب عن نافع بن عجيِّر بن عبد يزيد أن ركبانة ابن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنى طلقت امرأنى سهيمة البنة والله ما أردت إلا واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لركانة «والله ما أردت إلا واحدة ؛ »فقال ركبانة والله ما أردت إِلَّا واحدة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان رضي الله عنهما ( قَالَالِينَ عَافِينَ ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن ابن شياب عن سيل بن سعد أنه أخبره أنه تلاعن عويمر وامرأته بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع الناس ، فايا فرغا من ، الاعتترما قال عويمر كهذبت عليها يارسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال «الك : قال ابن شهاب فكات تلك سـنة المتلاعنين ( فَالِلْ ِ نَافِعي ) رحمه الله : فقد طلق عو بمر ثلاثا بين يدى السي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك محرما لنهاه عنه . وقال إن الطلاق وإن لزمك فأنت عاص بأن تجمع ثلاثاً فافعل كذا كما أمر النبي صلى الله عليه وصلم عمر أن يأمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين طلق امرأته حائضا أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم

<sup>(</sup>١) الدهق \_ بالتحريك \_ ضرب من العذاب . كذا في اللسان .

الرأة أخرجتها من الحد ، قال هي تخرجها من الحد ، قلت ولا معنى لها في الشهادة إلا الخروج من الحد؛ قال نعم قلت فإذا كانت تخرجها من الحدكيف لم تكن محدودة إن لم تشهد فتخرج بالشهادة منه كما قلت في الزوج إذا لم يشهلا حد وكيف اختلف حللاهما عندك فيها فقلت في الزوج ماوصفت من أنه محدولا إنالم شهد وفي المرأة ليست يمحدودة والآبة تختمل في الزوج معانى غير الحد وليس في الترين أن الزوج يدرأ بالشهادة حدًا. وفي التبري أن المرأة تدرأ بالشهادة العذاب وهو الحد عندنا وعندك . فليس في شهادة المرأة معنى غير در. الحد لأن الحد عليها في الكتاب والمعقول والقياس أثابت فتركها الشهادة كالإفرار منها بم قال الزوج فما عامتك إلا فرقت بين حد المرأة والرجل فأسقطت حد المرأة وهو أبينهما فى الكتاب وأثبت حد الرجل وقات له أرأيت لو قالت لك المرأة القذوفة إن كانت شهادته على بانرنا شهادة تلزمني فحدثي وإن كات لاتلزه في فلا تحلفني وحده لي. وكذلك تصنع في أربعة لو شهدوا على وكانوا عدولا حددتني وإن لم يُتبتوا الشهادة حددتهم أو عبيدا أو مشركين حددتهم قال أقول حكمك وحج الزوج خارج من حج الشهود عليك غير الزوج . قلت فقالت لك فإن كانت شهادة لا نوجب على حدا فامتنعت من أن أشهد لمحبستني وأنت لاتحبس إلا بحق؛ قالأأقول حبستك التحليفي قالت والمعبني، معنى؟ قال نعم تخرجين بها من الحد؛ قالت فإن لم أفعل فالحبس هو الحد؛ قال ليس به قلت فقالت فلم تحبسني لغير المهني الذي عجب على من الحد؛ قال للحدحيستك قالت فتقيمه على فأنَّه قال لا قات فإن قالت فالحبس ظلم لا أنت أخذت منى حدا ولا منعت عنى حبسًا ثمن أبن وجدت على الحبس أنجده في كتاب أو سنة أو أمر أجمع عليه أهل العلم أو قياس ؛ قال أما كتاب أو سنة أو إجمــاع فلا وأما قياس فنع قات أوجدنا القياس قال إنى أقول في الرجل يدعى عليه الدم يحلف ويبرأ فإن لم يفعل لم أقتــله وحبسته ﴿ وَاللَّهُ عَالِيْنَ ﴾ رحمه الله فقلت له أو يقبل منك القياس على غير كتاب ولا سنة ولا أمر مجمع عليه ولا أثر ؛ قال لا قات فمن قال لك من ادعىعلمه دم حاس حتى محاف فمرأ أم بقر فيقتل؟ قال أستحسم ، قلت له أفعلي الناس أن يقبلوا منك ما استحسنت إن خالفت القباس ؛ فإن كان ذلك علميه قبلوا من غيرك مثل ماقبلوا منك لأن أجهر الناس لو اعترض فسئل عن شيء فخرص فيه فقال لم يعد قوله أن يكون خيرا لازما من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على واحد من هذا أو خارجًا منه فيكون استحسنه كلم استحسنته أنت قال ما ذلك لأجد قلت فقد قلته في هذا الموضع وغيره وخالفت فيه الكتاب وقياس قولك قال وأبن خالفت قياس قولي ؛ فات ما تقول فيمن ادعى على رجل درها فأكثر إلى أي غاية شاء من الدعوى أو غصب دارا أو عبدا أو غيره؟ قال يحلف فإن حلف برى وإن نكل لزمه مانكل عنه وكذلك لو ادعى عليه جرحا في موضعة عمدا فصاعدا من الجراح دون النفس إن حلف بريء وإن نكل اقتص منه قال نعم قلت فكل من جعلت عليه اليمين فما دون النفس إن حلف برى وإن لكل قام النكول في الحسكم مقام الإقرار فأعطيت به القود والمال؟ قال نعم ، قلت ولم لم يكن هذا في النفس هكذا؟ قال لي استعظاما للنفس قلث فأنت تقطع اليدين والرجابين وتفقأ العيبين وتشق الرأس قصاصا وهذا يكون منه النلف بالنكول وتزعم أنه يقوم مقام الإقرار فلا تأخذ به المفس قال أما في القياس فيازمنا أن نأخذ به النفس وقد تفرق فيه صاحباى فقال أحدهما أحبسه كما قلت وقال الآخر لا أحبسه وآخذ منه دية وحبسه ظلم قلت وأخذ الدية منه في أصل قول صاحبك ضم لأن الدية عنده لاتؤخر في العمد إلا صلح وهذا لم صالح فإن كان صاحباك أخطأ في دعوى القتل فأقررت عليهما معا بترك القياس فنقيس على أصل خطأ ثم تقيس عليه ما لايشنهه ماقد حكم ألله عز وجل فيه نصا يدرأ به عَمَاتِ وَالنَّارِءِ لاَيْكُونَ إِلا لَمْهِ. قَدْ وَحَبِّ . وَإِنْ قَلْتَ العَدَابِ السَّجِنِ فَذَلك أخطأ لك أما السَّجِن حد هو ؟ فإن كان

ماأفعل وكذلك المكاتب عبده ما يؤدي إن أدى عتق أفرأيت إن قذف قبل الأداء؛ قال لا يلاعن قات وأنت لوكنت إنما تلاعن بين من تجوز شهادته لاعنت بين الذميين لأنهما ممن تجوز شهادتهما عندك قال وإنما تركت اللعان بينهما للحديث قلت فلو كان الحديث ثابتاً أما يدلك على أنك أخطأت إذا قبلت شهادة النصاري إذ قلت لاملاعن إلا يين من تجوز شهادته ؟ فقال بعض من حضره فأنا أكلك على معنى غير هذا قلت فقل قال فإني إنما ألاعن بين الزوجين إذا كانت الزوجة المقذوفة ممن يحد لها حين قذفها من قبل أنى وجدت الله عز وجل حج في قذف الحصنات بالحد ودرأ عن الزوج بالتعانه فإذا كانت المقذوفة نمن لاحد لها التعن الزوج وخرج من الحد وإلا فلا قلت فما تقول في عبد تحته حرة مسلمة فقذفها ؟ قال يحد قلت فإن كان الزوج حرا فقذفها؟ قال يلاعن قلت له فقد تركت أصل قولك قال بعض من حضره أما في هذا فنعم ولكنه لا يقول به قلت فلم يزعم أنه يقول به قلت لبعض من حكست قوله : لا أراك لاعنت بين الزوجين على الحرية لأنك او لاعنت على الحرية لاعنت بين النميين ولا على الحرية والإسلام لأنك لو فعلت لاعنت بين المحدودين الحرين المسلمين ولا أراك لاعنت بينهما على العدل لأنك لولاعنت بينهما على العدل لم تلاعن بين الفاسقين ولا أراك لاعنت بينهما على ما وصف صاحبك من أن المقدوفة إذا كانت حرة مسلمة فعلى قاذفها الحد وأنت لا تلاعن بينها وبين زوجها الحر المحدود في القذف ولا زوجها العبد وما لاعنت بينهما بعموم الآية ولا بالحديث مع الآية ولا منفرداً ولا قلت فيها قولا مستقما على أصل ما ادَّعت ثانتاً كان أو غير ثابت قال فلم لا تأخذ أنت بحديث عمرو بن شعيب ؟ قلت له لا نعرفه عن عمرو إنمــا رواه عنه رجل لا يثبت حديثه ولوكان من حديثه كان منقطعا عن عبد الله بن عمرو ونحن لا نقبل العديث المنقطع عمن هو أحفظ من عمرو إذا كان منقطعا وقلنا بظاهر الآية وعمومها لم يفرق بين زوج فيها ولا زوجة إذ ذكرها الله عز وجل عامة فقال لي كيف؟ قلت إذا النعن ، الزوج فأبت المرأة أن تلتعن حدت حدها رحما كان أو جلداً فقلت له محكم الله عز وجل ، قال فاذكره ، قلت قول الله تبارك وتعالى ، من بعد ذكره التعان الزوج « ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله » الآية ، فكان بينا غير مشكل ، والله أعلم في الآية أنها تدرأ عن نفسها بمـا لزمها إن لم تلتعن بالالتعان قال : فهل توضح هذا بغيره ؛ قلت ما فيه إشكال ينبغي لمن قرأ كتاب الله عز وجل وعرف من أحكامه ولسان العرب أن يبتغى معه غيره قال : فإن كنت تعلم معنى توضعه غيره فقله قلت أرأيت الزوج إذا قذف امرأته ما عليه ؟ قال عليه العد إلا أن يخرج منها بالالتعان قلت أو ليس قد يحكم في القذفة بللحد إلا أن يأتوا بأربعة شهداء ؟ قال بلي قلت وقال ، في الزوج « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم » الآية قال نعم قلت أفتجد في التنزيل سقوط الحد عنه ؛ قال أما نصا فلا وأما استدلالا فنعم لأنه إذا ذكر غير الزوج نخرج من الحد بأربعة شهداء؟ ثم قال في الزوج يشهد أربعا استدلالا على أنه إنما يوجب عليه الشهادة ليحرج بها من الحد فإذا لم يشهد لم يخرج من معنى القدفة(١) أرأيت لو قال قائل إنما شهادته للفرقة ونبي الولد دون الحد فإذا خالف الله بين الزوج في القذف وغيره ولم أحد الزوج في القذف لأن الآية تحتمل ماقلت ولا أجد فيها دلالة على حده . قال ليس ذلك له وكل شيء إلا وهو يحتمل قلت : وأظهر معانيه أن يفرق بينه وبين القاذف غيره إدا شهد وقلت ويجمع بينه وبين القاذف غيره إذا لم يشهد ؟ قال : نعم قلت وتعلم أن شهادة الزوج وإن لم يذكر فى القرآن أنها تسقط الحد لاتكون إلا لمعنى أن يخرج بها من الحد وكذلك كل من أحلفته ليخرج عن شيء ؛ قال سم ، قلت أفتجد الشهادة للزوج إذا كانت أخرجته وأوجبت على المرأة اللعان وفيها هذه العلل التي وصفت: قال نعرقات فشهادة

<sup>(</sup>١) لعله سقط من الناسخ لفظ «قلت» قبل «أرأيت» لأن المقام يقتضيها . كتبه مصححه .

من منيين أحدهما الكتاب والآخر السنة قلت أو عندك في السنة شيء غير ماذكرت وذكرنا من الحدث الذي رويت عن عمرو بن شعيب؛ قال لا قلت فقد طرحت اللعان عمن نطق القرآن به وحديث عمرو إن كان ثابتاً أنه لا يلاعن لأنه إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت ففي قوله «أربع لا لعان بينهن» مادل على أن من سواهن من الأزواج يلاعن والقرآن يدل على أن الأزواج يلاعنون لايخص زوجا دون زوج قال فمن أخرجت من الأزواج من اللعان بغير حديث عمروبن شعيب فإنما أخرجته استدلالا بالقرآن قلت وأبين ما استدللت به من القرآن؛ قال قال الله عز وجل«ولم يكن لهم شهدا. إلا أنفسهم فشهادة أحدهم»فلم بجز أن يلاعن من لاشهادة له لأن شرط الله عز وجل في الشهود العدول وكذلك لم يجز المسلمون في الشهادة إلا العدول فقلت له قولك هــذا خطأ عند أهل العلم وعلى لسانك وجهل بلسان العرب قال فما دل على ماقلت؟ قلت الشهادة همِنا يمين قال وما دلك على ذلك؛ قلت أرأيت العدل أيشهد لنفسه؛ قاللا قلت ولو شهد أليس شهادته مرة فيأمر واحد كشهادته أربعا؛ قال بلي قلت ولو شهد لم يكن عليه أن يلتعن؟ قال بلي قلت ولو كانت شهادته في اللعان واللعان شيادة حتى تكون كل شبادة له تقوم مقام شاهد ألم يكف الأربع دون الخامسة وتحد امرأته ؟ قال بلي قلت ولوكان شهادة أمجيز المسلمون في الحدود شهادة النساء؛ قال لا قلت ولو أجازوا شهادتهن انغي أن تشهد الرأة ثمان مرات وتلتعن مرتبن ؟ قال ملي قلت أفتراها في معانى الشهادات؟ قال لا ولكن الله عز وجل لما سماها شهادة رأيتها شهادة قلت هي شهادة يمين يدفع بها كل واحد من الزوجين عن نفسه وبجب بها أحكام لافي معاني الشهادات التي لا يجوز فيها إلا العدول ولا يجوز في الحدود منها النساء ولا مجوز أن يكون فيها المرء شاهداً لنفسه قال ما هي من الشهادة التي يؤخذ بها لبعض الناس من بعض فإن تمسكت بأنها اسم شهادة ولا بجوز فيها إلا العدول قال قلت مدخل علمك ما وصفت وأكثر منه نم يدخل عليك تناقض قولك قال فأوجدني تناقضه قلت كله متناقض قال فأوجدني قلت إن سلكت بمن يلاعن من تجوز شهادته دون من لا تجوز شهادته فقد لاعنت بين من لاتجوز شهادته وأبطلت اللعان بين من تجوز شهادته قال وأين ؟ قلت لاعنت بين الأعميين السحمين (١) غير العداين وفيهما علل مجموعة منها أنهما لابريان الزنا فإنهما غير عدلين ولوكانا عدلين كانا ممن لا تجوز شهادته عندك أبداً وبين انفساق والمجان والسراق والقتلة وقطاع الطريق وأهل المعاصي مالم يكونوا محدودين في قذف قال إنما منعت المحدود في القذف من اللعان لأن شهادته لا تجوز أبدا قلت وقولك لا تجوز أبدا خطأ ولو كانت كما قلت وكنت لاتلاعن بين من لا تجوز شهادته أبدا لكنت قد تركت قولك لأن الأعميين المحمل (١) لا تجوز شيادتهما عندك أبدا وقد لاعنت بينهما فقال من حضره أما هذا فيلزمه وإلا ترك أصل قوله فيها وغيره قال أما الفساق الذين لا تجوز شهادتهم فيم إذا تابوا قبلت شهادتهم قلت أرأيت الحال الذي لاعنت بينهم فيها أهم ممن تجوز شهادتهم في تلك الحال ؟ قال لا ولكنهما إن تابا قبلت شهادتهما قلت والعبد إن عتق قبلت شهادته من يومه إذا كان معروفاً بالعدل والفاسق لاتقبل إلا بعد الاختبار فكيف لاعنت بين الذي هو أبعد من أن تقبل شهادته إذا انتقلت حاله وامتنعت من أن تلاعن من هو أقرب من أن تجوز شهادته إذا انتقات حاله : قال فإن قلت إن حال العبد تنتقل بغيره وحال الفاسق تنتقل بنفسه؛ قلت له أو لست تسوى بينهما إذا صار إلى الحرية والعدل؟ قال بلي قلت فكيف تفرق بينهما في أمر نساوي بينهما فه؟ وقلت له ويدخل عليك ما أدخلت على نفسك في المصر أني يسلم لأنه تنتقل حاله بنقل نفسه فينبغي أن تجيز شهادته لأنه إذا أسلم قبلت قال

<sup>(</sup>١) قوله : النحمين ،كذا في الذبخ من غير نقط فيه وفي نظيره الآني ، وانظر وحرر .كتبه مصححه .

الا زعمت بسباسة القوم أنى كبرت وأن لا محسن السر أمثالي كدبت لقد أصبى على المرء عرسه وأمنع عرسى أن يزن بها الحالى وقال جرير يرثى امرأته :

كانت إذا هجر الخليل فراشها خزن الحــديث وعفت الأسرار الخلاف في اللمان

( قَالِلْ مَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَى عَلَمُهُ اللَّهَانُ وَفَي بعض فروعه فتحكيت ما في جملته لأنه ، وجود في الكتاب والسنة وتركت ما في فروعه لأن فروعه في كتاب اللعان وهو موضوع فيه وإنما كتبنا في كتابنا «إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن » كما قلنا في قول الله عز وجل وأن حكم الكناب والسنة فيه فقال بعض من خالفنا لا يلاعن بين الزوجين أبداحتي يكونا حرين مسلمين ليسا بمحدودين في قذف ولا واحد مثهما فقلت له ذكر الله عز وجل اللعان بين الأزواج لم يخص واحدا منهم دون غيره ، وما كان عاما في كتاب الله تبارك وتعالى فلا نختلف نحن ولا أنت أنه على العموم كما قلنا في قول الله عز وجل « وإن طلقتمو هن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم » فزعمنا نحن وأنتم أنها على الأزواج عامة كانوا مماليك أو أحرارا عندهم مملوكة أو حرة أوذمية فكيف زعمتم أن اللعان على بعض الأزواج دون بعض؟ قالوا روينا في ذلك حديثًا فاتبعناه ، قلنا : وما الحديث ؟ قالوا روى عمرو بن شعيب عن عبدالله بن عمرو عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال « أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن اليهودية والنصرانية تحت المسلم والحرة محت العب والأمة عند الحر والنصرانية عند النصراني » قلنا له رويتم هذا عن رجل مجهول ورجل غلط وعمرو بن شعيب عن عبد الله ابن عمرو منقطع واللذان روياه يقول أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يقفه على عبد الله بن عمرو موقوفًا مجهولًا فيهو لايثبت عن عمرو بن شعيب ولا عبد الله بن عمرو ولا يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل غلط وفيه أن عمرو بن شعيب قد روى لنبا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحكاماً توافق أفاويلنا وتخالف أفاويسكم يرويها عنه الثقات فنسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرددتموها علينا ورددتم روايته ونسبتموه إلى الغلط فأنتم محجوجون إن كان نمن ثبت حديثه بأحاديثه التي بما وافقناها وخالفتموها في نحو من ثلاثين حكم عن السي صلى الله عليه وسلم خالفتم أكثرها فأنتم غير منصفين إن احتججتم بروايته وهو نمن لا نثبت روايته بم احتججتم منها بما لوكان ثابتاً عنه وهو ممن يثبت حديثه لم يثبت لأنه منقطع بينه وبين عبد الله بن عمرو وقلت لهم لوكان كما أردتم كنتم محجوجين به قال وكيف؟ قلت أليس ذكر الله عز وجل الأزواج والزوجات في اللعان عاماً ؛ فأن بي قلت ثم زعمت أن حديثاً جاء أخرج من الجلة العامة أزواجاً وزوجات مسمين : قال نعم قلت أو كان ينبغي أن يخرج من جملة القرآن زوجا أو زوجة بالحديث إلا من أخرج الحديث خاصة كما ذكر الله عز وجب الوصوء شسح النبي صلى الله عليه وسلم على الحفين فلم يخرج من الوضوء إلا الحفين خاصة ولم بجعل غيرهما من الففازين و الرفع والعهامة قياساً عليهما؛ قال هكذا هو قلت فكيف قلت في حديثك أليس البهودية والنصرانية عند السلم والتصرالية عند النصراني والحرة تحت العبد والأمة تحت الحر لا يلاعنون ؟ قال هو هكذا قلت فكان ينبغي أن تقول لا لعان بين هؤلاء وماكان من زوج سواهن لاعن قال وما بقى بعدهن ؟ قات الحرة تحت الحر المحدودين أو أحدثما في القذف والأمة تحت الحر أليس قد زعمت أن هذين لا يلاعنان ؟ قال فإني قد أُخْذَت طرح اللمان عمن طرحته عنه

تدهب من غير جماع ومن حجاع فابذا قال هذا وقف فإن أراد الزنا حد أو لاعن وإن لم يرده حلف ولا حد ولا لعان ( أخبرنا ) سعيد بن سالم عن ابن جربيج عن عطاء في الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء ولا أقول ذلك من زنا فلا خد ( الراف ما أن ) رحمه الله : وإن قذفها ولم يكمل اللعان حتى رجع حد وهي امرأته أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعظاء أرأيت الذي يقدنف امرأته ثم ينزع عن الذي قال قبل يلاعنها ؟ قال هي امرأته وبحد ( فَاللَّاتِ إِنَّى ) رحمه الله وإن طلق امرأته طلاقاً لايملك الرجعة أو خاصها ثم قَدْفُها بغير ولد حد ولالعان لأنها ليست زوجة وهي أجنبية إذا لم يكن ولدينفيه عنه أخرنا سعيد بن سالم عن ابن جربج عن عطاء أنه قال إذا خالع الرجل امرأته ثم قذفها حد وإن كان ولد ينفيه لاعنها بنني الولد من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نني الولد بعد النهرقة لأنه كان قبلها فهن قذفها فمات قبل أن يلاعنها ورثته لأنهما على النكاح حتى يلتعن هو وإن قذفها بعد طلاق يمه في الرجعة في العدة لاعنها وإن انقضت العدة فهي مثل المبتوتة التي لارجعة له عليها ومن أفر بولد امرأته لم يكن له نفيه وإن قذفها بعد مايقر أنه منه جلد الحد وهو ولده وإن قال هذا الحمل مني وقد زنت قبله أو بعده فهو منه ويلاعنها لأنها قد تزنى قبل الحمل منه وبعده وليس له نني ولده بعد إقراره به مرة فأكثر بأن لايراه يشبهه وغير ذلك من الدلالات إذا أفر بأنه ولد على فراشه فليس له إنكاره بحال أبدا إلا أن يسكره قبل إقراره أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امر أني ولدت غلاماً أسود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «هل لك من إبل؛ » قال نعم : قال «ما ألوانها ؟ »قال حمر قال «هن فيها من أورق؛» قال نعم: قال «أنى ترى ذلك؛» قال عرقا نزعه فقالله الني صلى الله عليه وسلم «وأمل هذا عرق نزعه»أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شماب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا من بني فزارة أتى انبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «هل لك من إبل؟» قال نعم: قال«قا ألوانه: » قالحمر: قال«هال فيها منأورق؛ »قال إن فيها لورقا قال«فأني أتاها ذلك؛ » قال لعله نزعه عرفة أن أب حلى الله عليه وسلم«وهذا لعله نزعه عرق» ( فَاللَّاشَــَافِعي) رحمه الله تعالى: وجهدا نأخذ وفي الحديث دَلالة ظاهرة على أنه ذكر أن امرأته ولدت غلاماً أسود وهو لايذكر. إلا منكراً له وجواب النبي صلىاله عليه وسلم له وضربه له المثال بالإبل يدل على ماوصفت من إنكاره وتهمته المرأة فلما كان قول الفزاري تهمة الأغلب منها عند مَن سمعها أنه أراد قَدْفُهَا أن جاءت بولد أسود فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره قَدْفًا يحسمُ عليه فيه باللعان أو الحد إذا كان لقوله وجه محتمل أن لا يكون أراد به القذف من التعجب والمسأنة عن ذلك لاقذف امرأته استدللنا على أنه لاحد في التعريض وإن غلب على السامع أن المعرض أراد القــذف إن كان له وجه محتمله ولاحد إلا في القدف الصريح وقد قال الله تبارك وتعالى في المعتدة « ولا حناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء » إي «ولكن لاتواعدوهن سرآ » فأحل التعريض بالخطبة وفي إحلاله إباها تخريم التصريح وقد قال الله تبارك وتعالى في الآية « لا تواعدوهن سرا » والسر الجماع واجتماعهما على العدة بتصريح العقدة بعد انقضاء العدة وهو تصريح باسم نهى عنه وهــذا قول الأكثر من أهل مكة وغيرهم من أهل البلدان في التعريض وأهل المدينة فيه مختالهون ثمنهم من قال بقولنا ومنهم من حد في التعريض ، وهذه الدلالة في حديث الني صلى الله عليه وسلم في الفزاري موضوعة بالآثار فيها والحجج في كتاب الحدود وهو أملك بها من هـذا الموضع وإن كان الفزارى أقر بحمل امرأته عندالذي صلى الله عليه وسلم وهو الدليل على ما قلنا بأنه ليس له أن ينفيه بعد إقراره ( وقال ) السر الجماع قال امرؤ القسى:

( ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ أَلَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكَتَابُ وَالسَّنَةُ ۚ إِلَّا أَنْ يَقُرُ مُحْمَلُهَا فلا يكون له نفيه عد الإقرار به أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أبه قال لعطاء الرجل يقذف امرأته قبل أن تهدى إليه قال يلاعنها والولد لها (قال) أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمر وابن دينار أنه قال يلاعنها والولد لها إذا قذفها قبل أن تهدي إليه أخبرنا سعيد عن ابن جريج في الرجل يقول لامرأته بازانية وهو يقول لم أر ذلك علما قال يلاعنها وهذا كاه نأخذ وقد ذهب بعض من ينسب إلى العلم إلى أنه إنما ينغي الولد إذا قال قد استرأتها فكا نه إنما ذهب إلى نه الولد عن العجلاني إذ قال لم أقر مها منذ كذا وكذا ولسنا نقول مهذا نحن ننني الولدعنه بكل حال إذا أنكره فما يمكن أن يكون من غيره فإن قال قائل آخذبالحديث على ماجاء قيل له فالحديث على أن العجلاني سمى الذي رأى بعينه يزني مها وذكر أنه ليصب هو امرأته منذأشير صلى الله عليه وسلم العلامة التي تثبت صدق الزوج في الولدأفرأيت إن قذف الرجل امرأته ولم يسم من أصابها وم بدع رؤيته ؟ فإن قال يلاعنها قيل له أفرأيت إن أنكر الحل ولم ير الحاكم فيه علامة بصدق الزوج أينفيه؛ فإن قال نعمقيل فقد لاعنت قبل ادعاء رؤيته وإنما لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بادعاء رؤية الزوج ونفيت بغير دلالة على صدق الزوج وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم صدق الزوج في شبه الولد . فإن قال : فما حجتنا وحجتك في هذا ؛ قلت مثل حجتنا إذا فارق الرجل امرأته قلنا قبل أن يأمره رسول الله صلىالله عليه وسلم وكانت سنة المتلاعنين الفرقة ولم يقل حين فرق إنها ثلاث . فإن قال وما الدليــل على ماوصفت من أن ينفي الولد وإن لم يدع الزوج الاستبراء ويلاعن وإن لم يدع الزوج الرؤية ؟ قيل مثل الدليل على كيف لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يحك ع.ه فعلمنا أنه لم يعد ما أمره الله به . فإن قال قائل : فأوجدنا ماوصفت قلت قال الله تبارك وتعالى في الذين يرمون المحصنات « ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » فكانت الآية عامة على رامي المحصنة فـكان سواء قال الرامي لها رأيتها تزنى أو رماها ولم يقل رأيتها تزنى فإنه يلزمه اسم الرامي قال الله تبارك وتعالى « والمدين يرمون أزواجهم» إلى«فشهادة أحدهم» الآية فـكان الزوج راميا قال رأيت أو عامت بغير رؤية فلما قبل منه ما فم يقل فيه من القذف رأيت يلاعن به بأنه داخل في جملة القذفة غير خارج منهم إذا كان إنما قبل في هــذا قوله وهو غير شاهد لنفسه قبل قوله إن هذا الحمل ليس مني وإن لم يذكر استبراء قبل القذف لاختلاف بين ذلك ( قال ) وقد يكون استبرأها وقد علقت من الوطء قبل الاستبراء ألا ترى أنه لو قال وقالت قد استبرأني تسعة أشهر حضت فيها تسع حيض ثم جاءت بعد بولد لزمه وإن الولد يلزمه بالفراش وأن الاستبراء لامعني له ماكان الفراش قائما فلما أمكن أن يكون الاستبراء قدكان وحمل قد تقدمه فأمكن أن يكون قد أصابها والحمــل من غيره وأمكن أن يكون كاذبًا في جميع دعواه للزنا ونفي الولد وقد أخرجه الله من الحد باللعان ونفي رسول الله صلى الله علمه وسرا عنه الولد استدللنا على أن هذا كله إنما هو بقوله ولماكنا إذا أكذب نفسه حددناه وألحقا به الولد استدللنا على أن نفي الولد بقوله ولوكان نفي الولد لايكون إلا بالاستبراء فمضى الحكم بنفيه لم يكن له أن يلحقه نفسه لأنه لم يكن بقوله فقط دون الاستبراء والاستبراء غيرةوله فلما قال الله تبارك وتعالى بعد ماوصف من لعان الزوج « ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله » الآية استدللنا على أن الله عزوجل أوجب عليها العداب والعداب الحد لا محتمل الآية معنى غيره والله أعلم · فقلنا له حاله قبل انتعانه مثل حاله بعد التعانه لأنه كان محدودا بقذفه إن لم يخرج .... و نعال فكذلك أنت محدودة بقدفه والنعانه بحكم الله أنك تدرئين الحد به فإن لم تلتعنى حددت حدك كان حدك رجما أوحدرا لاختلاف في ذلك بينك وبينه (قال)ولا يلاعن ولا يحد إلا بقذف مصرح ولوقال لم أجدك عذرا، من جماع وكات العذرة أسا إذ لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسر إلاأن تكذب نفسك أو تفعل كذا أو يكون كذا كما قاليالله تبارك وتعالى في المطلق الثالثة «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ﴿ فَإِنْ طَلَقُهَا فَلا جِنَاحٍ عليهما أن يتراجعا ﴾ واستدللنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلانة الولد وقد قال عليه الصلاة والسلام « الولد للفراش» ولا مجوز أن ينغ الولد والفراش ثابت فإن قال قائل فيزول الفراش عند النفي ويرجع إذا أفر به قيل له سَا سَأَل زوج المرأة الصداق الذي أعطاها قال له رسول الله صلى ألله عليه وسلم« إن كنت صدقت علم. فهو بما استحللت من فرجها . وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو منه» دل ذلك على أن ليس له الرجوع بالصداق الذي قد لزمه بالعقد والمسيس مع العقد وكانت الفرقة من قبله جاءت فإن قال قائل على أن الفرقة جاءت من قبله وقد رماها بالزنا قبل له قد كان بحل له المقاء معها وإن زنت وقد يمكن أن يكون كذب عليها فالفرقة به كانت لأنه لم بحكم عليه مها إلا بقدفه والتعانه وإن كات هي لها سبباكما تكون سببا للحلع فيكون من قبله من قبل أمه لو شاء لم يقبل الحُلع والملاعن ليس بمغرور من نكاح فاسد ولا بحرام وما أشهه يرجع بالمهر على من غره ولما قال ابن جريج في حديث سهل الذي حكمي فيه حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين أنها كانت حاملا فأنكر حمالها فيكان ولدها ينسب إلى أمه دل ذلك على معان منها قد شبه على بعض من ينسب إلى أمل فيها أنه رماها بالزنا ورميه إباها بالزنا يوجب عليه الحد أو اللعان ومنها أنه أنكر حملها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بالرمى بالزنا وجعل الحمل إن كان منفيا عنه إذ زعم أنه من الزنا وقال إن جاءت به كذا فهو للذي يتهمه فجاءت به على ذلك النعت ( والله تنافيي ) رحمه الله تعالى فلو أن رجلا قال لامرأته وهي ترى أنها حبلي ما هذا الحمل مني قيل له أردت أنها زنت ؛ فإن قال لا وليست نزانية والكني لم أصبها قيل له فقد محتمل أن غمتالي هذا الحبل فتكون صادقا وتبكون غير زانية فلا حد ولا لعان حتى تضع فإذا استيقنا أنه حبل قلنا ما أردت؟ فإن قال كم قال أول مرة قلما قد محتمل أن تأخذ نطفتك فتدخلها فتحيل منك فتكون أنت صادقا في الظاهر بأنك لم تصبها وهي صادقة بأنه ولدك فإن قذفت لاعنت ونفيت الولد أو حددت ولا يلاعن محمل لاقذف معه(١) لأنه قد يكون حملا وقد ذهب عض من نظر في العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحل وإنما لاعن بالقذف ونني الولد إذا كان من الحمل الذي به القذف ولما نني رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد عن العجلاني بعد ماوضعته أمه وبعد تفريقه بين النلاء بن استدلانا هذا الحسكم وحكم أن الولد للفراش على أن الولد لاينني إلا بلعان وعلى أنه إذا كان لازوج نفيه وامرأته عنده وإدا لاعنها كان له نني ولدها إن جاءت به بعسد مايطلقها ثلاثا لأنه بسبب النكاح المتقدم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاه يوم نفاه وليست له تروجة ولكنه من زوجة كانت وبإنكار متقدم له ( قال ) وســوا. قال رأيت فلانا يزنى بها أو لم يسمه فإذا قدفها بالزنا وادعى الرؤية للزنا أو لم يدعها أو قال استبرأتها قبل أن تحمل حتى علمت أن الحمل ليس منى أو لم يقله يلاعنها في هــذه الحالات كابا وينهَي عنه الولد إذا أنكره فها كاب إلا في خصلة واحدة . وهي في أن يذكر أنها زنت في وقت من الأوقات لم برها تزنى قبله يلد لأفل من ستة أشهر من دلك الوقت فيعير أنه ابنه وأبه لم يدعزنا بمكن أن يكون هذا الحبل منه إنما ينفي عنه إذا ادعى ما يمكن أن يكون من غيره بوجه من الوجوة أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعظاء : الرجن يقذف امرأته وهو يقر بأ 4 قد أصاب في الظهر الذي رأى عليها فيه مارأي أو قبل أن يري علمها مارأى قال يلاعنها والولد لها (فالـابن-ربيم) قت اعطاء أرأيت إن نماه بعد أن تضعه قال لاعنها والولد لها

<sup>(</sup>١) قبرله : لأنه قد يكون هكذا بالأصل ولعل وجه الـكلام «لأنه قد لايكون» بإنبات النافي . كتبه مصححه .

عن ذلك لأن الله عز وجل يقول «ولا تجسسوا» (قال) وإن شبه على أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أنيسا إلى امر أة رحل فقال «إن اعترفت فارجهها» فتلك امرأة ذكر أبو الزاني بها أنها زنت فكان يلزمهأن يسأل فإزاؤرت حدت وسقط الحد عمن قذفها وإن أنكرت حدقاذفها وكذلك لوكان قاذفها زوجها لزمه الحد إن لم تقر وسقط عنه إن أقرت ولزمها فلا بجوز والله أعلم أن محد رجل لامرأة ولعلها تقر بما قالولا يترك الإمام الحد لها وقد سمع قذفها حتى تكه ن تثركه فلما كان القاذف لامرأته إذا التعن لو جاء المقذوف بعينه يطلب حده لم يؤخذ له الحد في القسذف الذي عطلمه المقذوف بعينه لم يكن السألة المقذوف معنى إلااأن يسأل ليحد ولم يسأله رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، وإنمنا سأل المقذوفة والله أعلم للحد الذي يقع لهما إن لم تقر بالزنا ، ولم يلتعن الزوج ولو أفرت بالزنا لم يحد زوجها ولم يلتعن وجلدت أو رجمت وإن رجعت لم تحد لأن لها فها أقرت به من حد الله عز وجل الرجوع ولم يحدزوجها لأنها مقرة بالزنا ولما حكي سهل بن سعد شهود المتلاعنين مع جداثته وحكاه ابن عمر استدللنا على أناللعان لا يكون إلا تحضر طائفة من المؤمنين لأنه لايحِضر أمرا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستره ولا يحضره إلا وغيره حاضر له وكذلك جميع حدود الزنا يشهدها طائفة من المؤمنين أفلهم أربعة لأنه لايجوز في شهادة الزنا أقل منهم وهذا يشبه قول الله عز وجل في الزانيين «وليشهد عدامهما طائفة من المؤمنين» وقال سهل بن سعد في حديثه فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبي ذئب وابن جريج في حديث سهل وكانت سنة المتلاعنين وقال ابن شباب في حديث مالك وإبراهيم بن سعد فكانت سنة المنلاعينين فاحتمل معنيين أحدهما أنه إن كان طلقها قبل الحكي فكان ذلك إليه لم يكن اللعان فرقة حتى مجددها الزوج ولم مجير الزوج عليها ، وقد روى عن سعيد من المسيب مثل معنى هذا القول ولو كان هذا هكذا كان رسول الله صلى الله عليه يوسلم يعيب على المطلق ثلاثا أن يطلقها لأنه لو لم يكن له أن يطلقها إلا واحدة قال لاتفعل مثل هذا والله أعلم فسئل وإذ لم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن الطلاق ثلاثه بين يديه فلوكان طلاقه إياها كصمته عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان اللعان فرقة فجهله المطلق ثلاثا أشبه والله أعلم أن يعلمه أنه ليس له أن يطلق ثلاثًا في الموضع الذي ليس له فيه الطلاق ويحتمل طلاقه ثلاثًا أن يكون بما وجد في نفسه بعلمه بصدقه وكذبها وجراءتها على اليمين طلقها ثلاثا جاهلا بأن اللعان فرقة فكان كمن طلق من طلق عا\_ــه بغير طلاقه وكمن شرط العهدة في البيع والضمان والسلف وهو يلزمه شرط أو لم يشرط فإن قال قائل مادل على أن هذا المعنى أولى المعانى به؛ قيل قال سهل بن سعد وابن شهاب ففارقها حاملا فكانت تلك سنة المتلاعنين فمعنى قولهما الفرقة لاأن سنة المتلاعنين أنه لاتقع فرقة إلا بطلاقه ولو كان ذلك كذلك لم يكن عليه أن يطلق وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين المتلاعنين وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم غير فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم ، فإن قال قائل هذان حديثان مختلفان فليسا عندى مختلفين وقد يكون ابن عمر شهد متلاعتين غير المتلاعنين اللذين شهدهما سهل وأخبر عما شهد وأخبر سهل عما شهد فيكون اللعان إذا كان فرقة بطلاق الزوج وسكوته سواء أو يكون ابن عمر شهد المتلاعنين اللذين شهد سهل فسمع النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن اللعان فرقة فحكي أنه فرق بين المتلاعنين سمع الزوج طلق أو لم يسمعه وذهب على سهل حفظه أو لم يذكره فى حديثه وليس هذا اختلافا هذا حكاية لمهنى بلفظين مختلفين أو مجتمعي المعني مختلني اللفظ أو حفظ بعض مالم بمحفظ من حضرمعه والما قال رسول الله صلى الله عليه وسلمالمتلاعنين «حسابكم على الله أحدكما كاذب» دل على «أوصفت في أول السألة من أنه محكم على ماضهر له والله ولي ماغاب عنه ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاسبيل لك علمها » استدلانا على أن انتلاعنين لايتنا كحان (0 - IVC)

(قال) وليس تعدو السنن كلها واحدا من هذه المعانى التي وصفت باختلاف من حكيت عنه من أهل العلم وأيهاكان فقد ألزمه الله تعالى خلقه وفرض عليهم انباع رسوله فيه ، وفي انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في المتلاعنين حتى جاءه فلاعن ثم سن الفرقة وسن نفي الولد ولم يردد الصداق على الزوج <mark>وقد طلبه دلالة على أن سنته لاتعدو</mark> واحدا من الوجوه التي ذهب إليها أهل العلم بأنها تبين عن كتاب الله إما برسالة من الله أو إلهام له وإما بأمر جعله الله إليه اوضعه الذي وضعه من دينه وبيان لأمور منها أن الله تعالى أمره أن يحكم على الظاهر ولا يقيم حدا بين اثنين إلا به لأن الظاهر يشبه الاعتراف من المقام عليه الحد أو بينة ولا يستعمل على أحد في حد ولا حق وجب عليه دلالة على كذبه ولا يعطى أحدا بدلالة على صدقه حتى تكون الدلالة من الظاهر في العام لامن الخاص فإذا كان هذا هكذا في أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من بعده من الولاة أولى أن لايستعمل دلالة ولا يقضى إلا بظاهر أبداً فإن قال قائل مادل على هذا؟ المنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين «إن أحدكما كاذب» فحكم على الصادق والكاذب حكما واحداً أن أخرجهما من الحد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن جاءت به أحيمر فلا أراه إلا قد كذب عليها وإن جاءت به أديمج فلا أراه إلا قد صدق» فجاءت به على النعت المكروه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم«إن أمره لبين لولا ماحكم الله(١)» فأخبر أن صدق الزوج على الملتعنة بدلالة على صدقه وكذبه بصفتين فجاءت دلالة على صدقه فلم يستعمل عليها الدلالة وأنفذ عليها ظاهر حكم الله تعالى من ادِّراء الحد وإعطائها الصداق مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿إن أمره لبين لولا ماحكم الله ﴾ وفي مثل معنى هذا من سنةرسول الله صلى الله عليه وسيرقو له برانما أن بشير و إكم تختصمون إلى ولعل عضكم أن كدن ألحن مججنه من عض فأقضى له على نحو ما أسمع منه ثمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأحذه فإنما إفطاع له قطعة من المار » فأخبر أ 4 يقضي على الظاهر من كلام الخصمين وإنما بحل لهما ويحرم عليهما فما بينهما وبين الله على مايعلمان ، ومن مثل هذا المعنى من كتاب الله قول الله عز وجل «إذا جاءك المنافقون» إلى قوله (لكاذبون) فحقن رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم بما أظهروا من الإسلام وأقرهم على المناكحة والموارثة وكان الله أعلم بدينهم بالسرائر فأخبره الله تعالى أنهم فى النار فقال « إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار » وهذا يوجب على الحكام ماوصفت من ترك الدلالة الباطنة والحكم بالطاهر من القول أو البدة أو الاعتراف أو الحجة ودل أن عليه أن ينتبوا إلى ما النهي بهم إليه كم التهي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلاءنين إلى ما انتهى به إليه ولم يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الله وأمضاه على الملاعنة بمما ظهر له من صدق زوجها عليها بالاستدلال بالولد أن يحدها حد الزانية فمن بعده من الحكام أولى أن لايحدث في شيء لله فيه حكم ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم غير ماحكما به بعينه أو ما كان في معناه وواجب على الحكهم والفتين أن لايقولوا إلا من وجه زم بن كتب الله أو سنة أو إجماء فإن لم يكن في واحد من هذه المازل اجتهدوا عليه حتى يقولوا مثل معناه ولا يكون لهم والله أعلم أن يحدثوا حكم ليس في واحد من هذا ولا في مثل معناه ولما حكم الله على الزوج يرمي المرأة بالامان ولم يستثن إن سمي من يرميها به أو لم يسمه ورمي العجلاني امرأته برجل بعينه فالنعن ولم خضر رسول المدصلي الدعاية وسار الرمني بالرأه والنعن العجلاني استماما على أن تروح إنا النعن لم يكن للرجل الذي رماه بامرأته عله حد ولو كان أخذه له رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث إلى المرمى فسأله فإن أقر حد وإن أنكر حدله نروج ( فاللاف الين ) ١٥٠٠ أن تعالى ولا الأنام إذا رمي رحان رجلا زيا أوحد أن يعث إلى وسأنه

<sup>(</sup>١) قوله : فأخبر أن صدق الخ ، كذا في الأصل ، وحرر .

ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن فحرم من أجل مسألته » وأخبرنا ابن عينة عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أيه عن الني صلى الله عليه وسلم مثل معناه قال الله عز وجل « لاتسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم » إلى قوله « بها كافرين » ( فالله تنافعي ) رحمه الله تعالى : كانت المسائل فيها فها لم ينزل إذا كان الوحي ينزل بمكروه لما ذكرت من قول الله تبارك وتعالى ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسيره فها فى معناه وفى معناه كراهية لكم أن تسألوا عما لم يحرم فإن حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حرم أبداً إلا أن ينسخ الله تحريمه في كتابه أو ينسخ على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سنة لسنة . وفيه دلائل على أن ماحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام بإذن الله تعالى إلى نوم القيامة بما وصفت وغيره من افتراض الله تعالى طاعته في غير آية من كتابه وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم مما قد وصفته فيغير هذا الموضع ، وفيه دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وردت عليه هذه المسألة وكانت حكما وقف عن جوابها حتى أتاه من الله عز وجل الحكم فيها فقال لعويمر «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك» فلاعن بينهما كما أمر الله تعالى فىاللعان ثم فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة ونفاه عن الأب وقالله «لاسبيل لك عليها» ولم يردد الصداق على الزوج فكانت هذه أحكاما وجبت باللعان ليست باللعان بعينه فالقول فيها واحد من قولين ، أحدهما أني سمعت ممن أرضى دينه وعقله وعلمه يقول إنه لم يقض فيها ولا غيرها إلا بأمر الله تبارك وتعالى قال : فأمر الله إياه وجهان أحدهما وحي ينزله فيتلى على الناس والثانى رسالة تأتيه عن الله تعالى بأن افعل كذا فيفعله ولعل من حجة من قال هذا القول أن يقول قال الله تبارك وتعالى «وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم» فيذهب إلى أن الكتاب هو مايتلي عن الله تعالى والحكمة هي ماجاءت به الرسالة عن الله مما بينت سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل لأزواجه «واذكرن مايتلي في بيوتكن من آيات الله والحكمة» ولعل من حجته أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى الزانى بامرأة الرجل الذي صالحه على الغنم والحادم« والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز ذكره أما إن الغنم والخادم رد عليك وإن امرأته ترجم إذا اعترفت » وجلد ابن الرجل مائة وغربه عاما ، ولعله يذهب إلىأنه إذا انتظرالوحي في قضية لم ينزل عليه فيها انتظره كذلك في كل قضية وإذا كانت قضية أنزل عليه كما أنزل في حد الزاني (١) وقضاها على ما أنزل عليه وإذا ما أنزلت عليه حملة في تبيين عن الله يمضي معني ما أراد بمعرفة الوحي المتاو والرسالة إليه التي تكونهما سنته لما يحدث فيذلك المعنى بعينه (وقال غيره) سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهان : أحدها ماتيين مما في كتاب الله الميين عن معنى ما أراد الله محمله خاصاً وعاماً ، والآخر ما ألهمه الله من الحكمة وإلهام الأنبياء وحي ولعل من حجة من قال هذا القول أن يقول قال الله عز وجل فما يحكي عن إبراهيم « إنى أرى في المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر » فقال غير واحد من أهل التفسير رؤيا الأنبياء وحي لقول ابن إبراهيم الذي أمر بذبحه «يا أبت افعل ماتؤمر »ومعرفته أن رؤياه أمر أمر به وقال الله تبارك وتعالى لنبيه «وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس» إلى قوله « في القرآن » (وقال غيرهم) سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي وبيان عن وحي وأمر جعله الله تعالى إليه بما ألهمه من حكمته وخصه به من نبوته وفرض على العباد اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه

<sup>(</sup>۱) قوله : وقضاها النح هكذا فىالنسخ على مافى بعضها من تحريف وزيادة ونقص وعدم نقط ، ولعل الواو قبل قضاها زائدة ، فانظر .كتبه مصححه

فى القرآن من أمر المتلاعنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «قد قضى فيك وفى امرأتك» فتلاعنا وأنا شاهد ثم فارقها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين قال فكانت حاملا فأنكره فكان ابنها يدعى إلى أمه ( قَالِ الشِّنافِينِي ) رحمه الله تعالى في حديث ابن أبي ذئب دليل على أن سهل بن سعد قال فكانت سنة النالاعنين وفي حديث مالك وإبراهيم كأنه قول ابن شهاب وقد يكون هذا غير مختلف يقوله مرة ابن شهاب ولا یذکر سهلا ویقوله أخری ویذکر سهلا ووافق ابن أبی ذئب إبراهم بن سعد فها زاد فی آخر الحديث على حديث مالك وقد حدثنا سفيان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة ثم ساق الحديث ولم يتقنه إنقان هؤلاء أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن يحيى ابن سعيد حدثه عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى رسولالله صلى الله عليه **وسلم** فقال يارسول الله : والله مالي عهد بأهلي منذ عفار النخل وعفارها أنها إذا كانت تؤبر تعفر أربعين يوماً ولا تسقى إلا بعد الإبار قال فوجدت مع امرأتى رجلا قال وكان زوجها مصفرا حمش الساقين سبط الشعر والذى رميت به خدلا إلى السواد جعدا قططامستها<sup>(١)</sup> فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اللهم بين » ثم لاعن بينهما فجاءت برجل يشبه الذي رميت به أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال شهدت ابن عباس رضي الله عنهما يحدث بحديث المتلاعنين قال فقال له رجل أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لوكنت راجماً أحدا بغير بينة رجمتها ؟ » فقال ابن عباس لا ، تلك امرأة كانت قد أعلنت أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد ابن الهاد عن عبــد الله بن يونس أنه سمع المقبري يحدث عن محمــد بن كعب القرظي قال المقبري وحدثني أبو هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما نزلت آية المتلاعنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شي. ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه به على رءوس الأولين والآخرين » وسمعت ابن عيينة يقول أخبرنا عمروبن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين «حسابكما على الله أحدكما كاذب الاسبيل لك عليها » قال يارسول الله مالي قال « لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو منه» (أخبرنا) سفيان بن عيينة عن أبوب عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوى بني العجلان قال هكذا بأصبعه المسبحة والوسطى فقرنهما الوسطى والتي تليها يعني المسبحة قال «الله يعلم إن أحدكما كاذب فها منكم تائب» ( أخبرنا ) مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتني من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة ( قَالِلنَشْنَافِينَ ) فَنِي حَجَمَ اللَّعَانَ في كتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائن واضحة ينبغي لأهال العلم أن ينتدبوا بمعرفته ثم يتحروا أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيره على أمثاله(<sup>٣)</sup> فهو دون الفرض وتنتفي عنهم الشبه التي عارض بها من جهل لسان العرب وبعض السنن وغي عن موضع الحجة منها أن عو بمرا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل. وذلك أن عو يمرا لم نخبره أن هذه السألة كانت ، وقد أخبرنا إبراهيم بن سعد عن

<sup>(</sup>١) قوله : مستها ، بضم فسكون ففتح ، قال في اللسان أراد به ضخم الأليتين . كتبه مصححه .

 <sup>(</sup>۲) قوله : فهو دون ، هكذا في النسخ ، ولعلها محرفة ، والأصل و فيؤدون » فانظر .

اللعنة والغضب واللعنة والغضب بعد الشهادة موجبتان على من أوجب عليه لأنه متجرى على النفي وعلى الشهادة مالله تعالى باطلا ثم يزيد فيجترى على أن يلتعن وعلى أن يدعو بلعنة الله فينغى للوالى إذا عرف من ذلك ماجهلا أن مفقيهما نظر الهما استدلالا بالكتاب والسنة \* أخبرنا ابن عينة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين المتلاعنين أمر رجلا أن يضع يده على فيه فى الخامسة وقال إنها موجية أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجالاني جاء إلى عاصم بن عدى الأنصاري فقال له ياعاصم أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ سل لى ياعاصم رسولالله صلى الله عليه وسلم قال فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكره رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل وعابها حتى كبر على عاصم ماسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني نخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عو يمر والله لا أننهي حتى أسأله عنها فجاء عويمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يارسول الله أرأيت رجاد وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فائت بها » فقال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك وقال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين ( فالالشنائجي ) رحمه الله سمعت إبراهيم بن سعد بن إبراهيم يحدث عن ابن شباب عن سهل بن سعد أنه أخبره قال جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدى الأنصاري فقال: يا عاصم بن عدى سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فيقتل به أم كيف يصنع ؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل فلقيه عويمر فقال ما صنعت ؟ قال صنعت أنك لم تأتني نخير سألت رسول الله صلى الله غليه وسلم فعاب المسائل فقال عويمر والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأسألنه فأتاه فوجده قد أنزل الله عليه فيهما فدعاهما فلا عن بينهما فقال عويمر لئن انطلقت بها لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فصارت سنة في المتلاعنين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أبصروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحيمركَأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا» قال فجاءت به على النعث المكروه ( وَاللَّانِينَانِينَ) وحمه الله الوحرة دابة تشبه الوزغ أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال« إن جاءتبه أشقر سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أدبعج فرو للذي يتهمه » فجاءت به أدبعج أخبرنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين مثل معني حديث مالك وإبراهيم فلما انتهى إلى فراقها قال في الحديث ففارقها وما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها فمضت سنة المتلاعنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم« انظروها فإن جاءت به أحمرقصيراً كأنه وحرة فلا أحسبه إلاكذب عليها وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسبه إلا قد صدق عليها » فجاءت به على الأمر المكروه أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريبج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله **أرأيت رجلا وجد** مع امرأته رجلا أيقتله فتقنلونه أم كيف يفعل: فأ نزل الله عر وجن في شأ أماد كر مجر تحريمه ولافسخه إلا بسنة ثابتة أو أمر أحمع الناس عليه فلما كانت السنة فى تحبير الأمة إذا عتقت عند عبد لم نعد ماروينا من السنة ولم يحرم النكاح إلا فى مثل ذلك المعنى وإنما جعل للائمة الحيار فىالتفريق والمقام ، والمقام لايكون إلا و"نسكاح حلال(") إلا أن الحيار إنما يكون عندف والله تعالى أعيال لفعس "عبد عن الحرية و تعلم التي فيه الني قد يمنع فيها مامحب وتحب امرأته .

#### اللعان

﴿ وَإِلَا إِنَّ مَا إِنَّهِ مَا اللَّهُ تَعَالَى قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى ﴿ وَالَّذِينَ يُرمون المحتمنات ثُم لَم يأتوا بأريعة شهداء ﴾ الآية وقال تعالى «والذين يرمون أزواجهم» إلى «أن غضب انه علم إن كان من الصادقين» فلما حكم الله في الزوج القاذف بأن يلتعن دل ذلك على أن الله إنما أراد بقوله؛ والذين يرمون المحصنات؛ الآية القذفة غير الأزواج وكان القا**ذف الحر** الذمى والعبد السلم والذمي إذا قذفوا الحرة المسلمة جلدوا الحد معا فجلد الحرحد الحر والعبدحد العبد وأنه لم يبرأ قاذف بالغ يجرى عليه الحكم من لم يحد حده إن لم يحرج منه بمـا أخرجه الله تعالى به من الشهود على القذوفة لأن الآية عامة على المقذوفة كانت الآية في اللغان كذلك والله تعالى أعر علمة على لأزواج القذفة فكان كل زوج قاذف يلاعن أو يحد إن كانت القذوفة نمن لها حد أو لم تكن لأن على من قذفها إذا لم يكن لها حد تعزيزاً وعليها حد إذا لم تلتعن بكل حال لأنه لا افتراق بين عموم الآيتين معا وكما جعل الله الطلاق إلى الأزواج قال (الاجناح عليكم إن طلقتم انساء ،الم تمسوهن «وقال عزوجل «وإن طلقتموهن من قبل أن تسوهن « وقال» إدا نكحتم الؤملات ثم طلقتموهن » فكان هذا عاما للأزواج والنساء لانخرج منه زوج مسلم حر ولا عبد ولا ذمي حر ولا عبد فكذلك اللعان لا يخرج منه زوج ولا زوجة ( وقال ) فها حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لاعن بين أخوى بنى العجلان ولم يتكف أحد حكاية حكم لهي على الله عليه وسم في اللعان أن يقول قال للزوج قل كذا ولا العرأة قولي كذا إنما تكانهوا حكاية جملة اللعان دليل على أن الله عز وجل إنما نصب اللعان حكاية فى كتابه فإنما لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين بما حكم الله عز وجل فى القرآن وقد حكى من حضر اللمان فى اللعان ما احتبج إليه مما ليس في غيرآن منه (قال) وإذا لاعن الحاكم بين لزوجين وقال للزوج في ﴿أَيْهُمُ بِاللَّهُ إِنَّى لمن الصادقين فها رميتها به من الزنا»ثم ردها عليه حتى يأتى مها أربع مرات فإذا فرغ من الرابعة وقفه وذكره وقاله «اتق الله تعالى أن تبوء بلعنة الله فإن قولك «إن لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فها رميتها به من الزنا» موجبة يوجب عليك اللعنة إن كنت كاذبا فإن وقف كان لها عليه الحد إن قامت به وإن حلف لها فقد أكمل ماعليه من اللعان وينبغي أن يقول للزوجة فتقول أشهد بالله إنه لن الكذفين فيم رماني به من الزناحتي تقولها أربعا فإذا أكملت أربعا وقفها وذكرها وقال» انتي الله واحدرى أن تبوئى بضب لله فإن قواك : على غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا » يوجب عليك غضب الله إن كنت كاذبة فإن مضت فقد فرغت ثما عليها وسقط الحد عنهما وهذا الحمكي عليهما والله ولى أمرهما فما غاب ع. قالا فإن لاعنها إذكار ولد أو حبل قال أشهد بالله إنى لمن الصادقين فع رميتها به من الزنا وإن ولدها هذا أو حبلها هذا إن كان حبلا لمن زنا ماهو مني ثم يقولها في كل شهادة وفي قوله وعلى لعنة الله حتى تدخل مع حلفه على صدقه على الزنا لأنه قد رماها بشيئين بزنا وحمل أو ولد ينفيه فدا ذكر الله عز وجل الشهادات أربعاً ثم فصل بينهن باللعنة في الرجل والغضب في المرأة دل ذلك على حال افتراقي الشهادات في

<sup>(</sup>١) قوله : إلا أن الحيار ، هكذا في النسخ ، وانظر . كتبه مصمحه .

تحت الحر؟ فقلت له لاختلاف حالة العبد والحر قال وما اختلافيهما ؟ قلت له الاختلاف الذي لم أر أحدا يسأل عنه قال وما ذاك؟ قلت إذا صارت حرة لم يكن العبد للما كفؤا النقصه عنها ألا ترى أنه لايكون والمالينته يزوجها ألا ترى أنه يوجب بالنكاح على الناكح أشياء لا يقدر العبد على كمالها ويتطوع الزوج الحر على المرأة بأشياء لا يقدر العبد على كالها؛ ومنها أن المرأة ترث زوجها ويرثها والعبد لا يرث ولا يورث ومنها أن نفقة ولد الحر عليه من الحرة ومنها أن عليه أن يعدل لامرأته وسيد العبد قد يحول بينه وبين العدل عليها ومنها أشياء يتطوع لهما بها من المقام معها جل نهاره ولسيد العبد منعه من ذلك مع أشباه لهذا كثيرة يخالف فيها الحر العبد ( وَاللَّهُ عَالِمِي فقال أنا إنما ذهبنا في هذا إلى أن خيار الأمة تحت الحر والعبد أنها نكحت وهي غير مالكة لأمرها ولما ملكت أمرها كان لها الخيار في نفسها فقلت له أرأيت الصبية يزوجها أبوها فتبلغ قبل الدخول أو بعده أيكون لها الخيار إذا بلغت؟ قال لا قلت فإذا زعمت أنك إنما خبرتها لأن العقدة كانت وهي لاخيار لها فإذا صار الخيار لها اختارت لزمك هذا في الصدة بزوجها أبوها قال فإن افترق بينها وبين الصدة؟ قلت أو بفترقان؟ قال نعم قلت فكيف تقيسها عليها والصبية وارثة موروثة وهذه غير وارثة ولا موروثة بالنكاح ثم تقيسها عليها في الخيار التي فارقتها فيه؟ قال إنهما وإن افترقا في بعض أمرهما فهما مجتمعان في بعضه قلت وأن ؟ قال الصدية لم تكن يوم تزوجت ممن لها خيار للحداثة قلت وكذلك الأمة للرق قال فلوكانت حرة كان لها الخيار؟ قلت وكذلك لوكانت الصبية بالغة قال فهي لا تشهيها قلت فكيف تشهيها بها وأنت تقول إذا بلغت الصبية لم يزوجها أبوها إلا برضاها وهو يزوج أمته بغير رضاها ؟ قال فأشبهها بالمرأة تزوج وهي لا تعلم أن لها الحيار إذا علمت قلت هذا خطأ في المرأة هذه لا نكاح لها ولوكان ما قلت كما قلت كنت قد قستها على ما نخالفها قال وأن مخالفها ؟ قلت أرأيت المرأة تنكح ولا تعلم ثم تموت قبل تعلم أيرثها زوجها أو بموت أترثه ؛ قال لا قلت ولا يحل له جماعها قبل أن تعلم ؛ قال لا قلت أفتجد الأمة يزوجها سيدها هل محل سيدها جماءيا ؛ قال نعم قلت وكذلك بعد ما تعتق مالم تختر فسخ النـكاح قال نعم قلت ولو عتقت فماتت ورثها زوجها؟ قال نعم قات ولو مات ورثته ؟ قال نعم قات أفتراها تشبه واحدة من الاثنتين اللتين شهبهما بها؟ قال فما حجتك في الفرق بين العبد والحر؛ قات ماوصفت لك فإن أصل النكاح كان حلالا جائزاً فلم محرم النسكاح بتعول حال المرأة إلى أحسن ولا أسوأ من حالها الأول إلا نحبر لايسع خلافه فلما جاءت السنة بتخيير بريرة وهي عند عبد قلنا به اتباعاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ألزمنا الله اتباعه حيث قال وقلنا الحر خلاف العبد لما وصفنا وأن الأمة إذا خرجت إلى الحرية لم تـكن أحسن حالا منه أكثر مافيها أن تساويه وهو إذا كان مملوكا فعتقت خرجت من مساواته قال وكيف لم تجعلوا الحرقياساً على العبد ؛ فقلت وكيف نقيس بالشيء خلافه ؛ قال: إنهما مجتمعان في معنى أنهما زوجان قات ويفترقان في أن حالهما مختافة قال فلم لا نجمع بينهما حيث بجتمعان ؛ قال قلت افتراقهما أكثر من اجتماعهما والذي هو أولى في إذا كان الأكثر من أمرهما الافتراق أن يفرق بينهما ونحن نسألك قال سل قلت ماتقول في الأمة إذا أعتقت نخير ؛ فال نعم قلت فإن بيعت تخير؟ قال لا قلت ولم وقد زال رق الذي زوجها فصار في حاله هذه لو ابتدأ نـكاحها لم بجز كما لو أنـكـحها حرة بغير إذنها لم بجر؛ قال هما وإن اجتمعًا في أن ملك المنسكح زائل عن المنسكحة فحال الأمة المنسكحة مختلفة في أنها انتقلت من رق إلى رق وعي في العتاقة انتقلت من رق إلى حرية . قلت ففرقت بينهما إذا افترقا في معني وإن اجتمعا في آخر؛ قال نعم قات ننفريقي بين الخيار في عبد وحر أكثر نما وصفت وأصل الحجة فيه ما وصفت من أن انسكاح كان حلالا وما كان حلالا لم

أقرب بما فرق إلى الصواب منك؟ ( في الرائين) في عنها الله تعالى وقلت له لقد خالفت في هذا القول معانى الآثار مع فراقك معنى القرآن والسنة (١) والآثار والقياس قال فمن أصحابك من يقول لا أثق به في المطلاق قلت أولئك خالفونا وإياك فإن قلت بقولهم حاججناك وإن خالفتهم فلا تحتج بقول من لاتقول بقوله .

# انفساخ النكاح بين الأمة وزوجها العبد إذا عتقت

« أخبرنا الربيع » قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن وكان في إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق أن لها الحيار مالم يمسها فإذا مسها فلا خيار لها أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدى بن كعب يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فعتقت قالت فأرسلت إلى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت : إنى مخبرتك خبراً ولا أحب أن تصنعي شيئاً إن أمرك بيدك مالم يمسك زوجك قالت ففارقته ثلاثاً ﴿ وَاللَّهُ عِ اللَّهِ ي وبهذا نأخذ في تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة حين عتقت في المقام مع زوجها أو فراقه دلائل منها أن الأمة إذا عتقت عند عبد كان لها الخيار في المقام معه أو فراقه وإذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيار للأمة دون زوجها فإنما جعل لهما الخيار فى فسخ العقدة التي عقدت عليها وإذا كانت العقدة تنفسخ فليس الفسخ بطلاق إنما جعل الله الطلاق المعدود على الرجال ما طلقوهم فأما مافسخ عليهم فدلك لايحتسب عليهم والله تعالى أعلم لأنه ليس بقولهم ولا بفعلهم كان ( قال ) وفي الحديث دلالة على أن الملك يزول عن الأمة المزوجة وعقد النـكاح ثابت عليها إلا أن تفسخه حرية أو اختيار في العبد خاصة وهذا يرد على من قال بيع الأمة طلاقها لأنه إذا لم يكن خروجها من ملك سيدها الذي زوجها إباه بالعتق نخرجها من نسكاح الزوج كان خروجها من ملك سيدها الذي زوجها إلى رق كرقه أولى أن لا يخرجها ولا يكون لها خيار إذا خرجت إلى الرق وبريرة قد خرجت من رق مالكها إلى ملك عائشة رضي الله تعالى عنها ومن ملك عائشة إلى العتق فجمعت الخروجين من الرق إلى الرق ومن الرق إلى العتق ثمر خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدهما قال ولا يكون لهما الحيار إلا بأن تكون عند عبد فأما عند حر ، فلا .

### الخلاف في خيار الأمة

( فاللامت افيى ) فخالفنا بعض الناس فى خيار الأمة فقال تخير تحت الحركا تخير تحت العبد وقالوا روينا عن عائشة رضى الله عنها أن روج بريرة كان حرا قال فقات له رواه عروة عن الفاسم عن عائشة رضى الله عنها أن روج بريرة كان عبدا وهما أعلم بحديث عائشة ثمن رويت هذا عنه قال فهل تروون عن غير عائشة أنه كان عبداً ؟ فقلت هى المعتقة وهى أعلم به من غيرها وقد روى من وجهين قد ثبت أنت ما هو أضعف منهما وتحن إنما تثبت ماهو أقوى منهما قال فاذكرهما قلت أخبرنا سفيان عن أبوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه ذكر عنده روج بريرة فقال كان ذلك مغيث عبد بني فلان كأنى أنظر إليه يتعهد في الطريق وهو يبكى أخبرنا تقاسم بن عبد الله الله عمر بن حفص عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أن روج بريرة كان عبدا قال فقال فقال فق تخير تحت العبد ولا تخير

<sup>(</sup>١) قوله « والآثار » لعلمها مكررة مع « الآثار » الأولى ، فانظر .كتبه مصححه .

كانت واحدهٰ(١) بائنة وكذلك إن قال واحدة شديدة أو غليظة إذا شدد الطلاق بشيء نقلت له: أنقلت هذا خبرا أو قياساً؟ فقال قلت بعضه خبرا وقست ما بقي منه على الحبر بها ( وَاللَّاتُ فَإِنِّي ) رحمه الله قات ماالذي قلته خبرا وقست ما بقي منه على الخبر؛ قال : روينا عن على رضي الله تعالى عنه أنه قال في الرجل خمر امرأته أو بملكميا إن اختارته فتطليقة علك فيها الرجعة وإن اختارت نفسها فتطليقة باثنة قلت أرويت عن على رضي الله تعالى عنه أ 4 جعل أليتة ثلاثاً ؟ قال نعم ، قلت : أنت تخالف مارويت عن على قال وأين؟ قلت أنت تقول إذا اختارت المرأة المملكة أو التي جعل أمرها بيدها زوجها فلا شيءقال نعم فقلت قد رويث عنه حكم واحدا خالفت بعضه ورويت عنه أبضا أنه فرق منن البتة والتخير والتمليك فقلت في ألبتة نيته فإن أراد واحدة فواحدة بائن وهو محملها ثلاثاً ، فكف زعمت أنك جعلت ألبتة قياساً على التخبير والتمليك وهما عندك طلاق لم فلظار ألبتة طلاق قد غيظ؛ فكفيقست أحدهما بالآخر وعلى رضى الله تعالى عنه يفرق بينهما وهو الذي عليه أصلك زعمت اعتمدت؟ قال فإني إنما قلت في ألبتة بحديث ركانة فقلت له أليس جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبتة في حديث ركانة واحدة يملك الرجعة وأنت تجعلها بائناً ؟ فقال قال شريح نقفه عند بدعته فقلت ونحن قد وقفناه عند بدعته فلما أراد واحدة جعلناها تملك الرجعة كما جعليا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وأنت رويت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أليتة واحدة وبملك الرجعة أو ثلاثاً فخرجت من قولهم معاً بتوهم في قول شربح وشريح رجل من التابعين ليس لك عند نفسك ولا لغيرك أن يقلده ولا له عندك أن يقول مع أحد من أصحاب رسول الله صلى الله علية وسلم ومن قال في ألبتة ثلاثاً فإنه يذهب إلى الذي يغلب على القلب أنه إذا نطق بالطلاق ثم قال ألبتة فإنما أراد الإبتات والذي ليست بعده رجعة وهو ثلاث ومن قال ألبتة واحدة إذا لم يرد أكثر منها ذهب فها نرى والله تعالى أعلم إلى أن ألبتة كلة تحتمل أكثر الطلاق ، وأن يقول ألبتة يقيناً كما تقول لا آتيك ألبتة وأذهب ألبتة وتختمل صفة الطلاق فلما احتملت معانى لم نستعمل عليه معنى محتمل غيره ولم نفرق بينه وبين أهله بالتوهم وجعلنا مااحتمل المعاني (٢) يقابلهوقولك كله خارج من هذا مفارق له قال فإنا قد روينا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يكون طلاق بائن إلا خلع أو إبلاءفقلنا قد خالفته فجعلت كثيراً من الطلاق بائناً سوى الخلع والإيلاء وقلت له أرأيت لو أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولك في ألبتة وروينا عن الني عليهالصلاةو السلام ما نخالفه أفيرجل أو رجال من أصحابه حجة معه ؟ قال لا قلنا فقد خالفت ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألبتة وخالفت أصحابه فلم تقل بقول واحد منهم فيها وقلت له أو يختلف عندك قول الرجل لامرأته أنت طالق ألبتة وخلية وبرية وبائن وما شدد به الطلاق أوكني عنه وهو يريد الطلاق؟ فقال لا كل هذا واحد قلت فإن كان كل واحد من هذا عندك فيموني واحد فقد خالفت قولرسول الله صلى الله عليه وسلم وما في معناه ثم قلت فيــه قولا متناقضا قال وأين؟ قلت زعمت أنه إن قال لامرأنه أنت طالق واحدة غليظة أو شديدة كانت بائناً وإن قال لهما أنت طالق واحدة طويلة كان يملك الرجعة وكاتا الكامتين صفة التطليقة وتشديد لهمافكيف كان يملك في إحداهما الرجعة ولا يملكها في الأخرى؛ أرأيت لو قال لك قائل إذا قال طويلة فهي بائن لأنالطويلة ماكان لها منع الرجعة حتى يطول ذلك وغليظة وشديدة ليست كذلك فهو يملك الرجعة أما كان

<sup>(</sup>١) لعل هذا نقصاً اختلط به كلام الشافعي بكلام المخالف كما يظهر من قوله بعد « فقلت له أفقلت هذا خبرا أو قياساً » فانظر

<sup>(</sup>٢) قوله : يقابله ، كذا في النسخ ، وانظر .

سوى أهل الكتاب وليس واحد منهما فراقا من الزوج هذا فسخ كله قال فهل من وجه من الفرقة غير هذا ؛ قات نعم الحلع قال فما الحلع عندك؛ فذكرت له الاختلاف فيه , قال فإن أعطته ألفاً على أن طاقها واحدة أو اثنتين أفيملك الرجعة؟ قلت: لا قال ولم والطلاق منه لو أراد لميوقعه؛ ﴿ فَاللِّينَ ! أَنِي ﴾ رحمه الله تعالى : فقات له يقول الله عز وحل «فلا جناح عليهما فما افتدت به» والفدية نممن،ملك عليه أمره لاتكون إلا بإزالة الملك عنه وغير جائز أن يا ذن الله تعالى لها بالفدية وله أن يأخذها ثم يملك عليها أمرها بغير رضا منها ألا ترى أن كل من أخذ شيئا على شيء نخرجه من يديه لم يكن له سبيل على ما أخرج من يديه لما أخذ عليه من العوض وقد أذن رسول الله صلى الله علمه وسم لثابت بن قيس أن يا ُخذ من امرأته حين جاءته ولم يقل له لاتا ُخذ منها إلا في قبل عدتها كما أمر المطلق غيره ولم يسم له طلاقاً يطلقها إياه ورأى رضاه بالأخذ منها فرقة . والخلع اسم مفارق للطلاق وليس المختلع بمبتدئ طلاقا إلا بجعل والمطلقون غيره لم يستجعلوا ، وقلت له الذي ذهب إليه من قدل الله تبارك وتعالى « 'اطلاق مرتان فإعساك بمعروف» الآية إنما هو على من عليه العدة لقول الله عز وجل «طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، إلى قوله « جميلا »أفرأيت إن عارضك معارض في المطلقة واحدة قبل أن يدخل بها؟ فقال إن الله قال« الطلاق مرتان فإبساك معروف أوتسر بعج بإحسان» وهذه مطلقة واحدة فيمسكما ما الحجة عليه ؛ قال قول الله تعالى « فيلغن أجلبين فأمسكرهن »وقوله في العدة «أحق بردهن في ذلك» فلما لم تكن هذه معتدة بحكم الله علمت أن الله تبارك وتعالى إنما قصد بالرجعة في العدة قصد المعتدات وكان المفسر من القرآن يدل على معنى الحجمل ويفترق بافتراق حال المطلقات ﴿ وَإِلَاتَ مَافِعِي ﴾ رحمه الله تعالى : فقلت له فما منعك من هذه الحجة في المخناعة وقد فرق الله تبارك وتعالى بينهما بأن جعلها مفتدية وبأن هذا طلاق بمـال يؤخذ وبائن المسلمين لم يختلفوا في أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق واحدة ملك الرجعة وإن قال لها أنت طالق واحدة على شيء يا خذه لم يملك الرجعة: قال هذا هكذا لأنه إذا تكام بكامة واحدة فلا مجوز أن أجعل ما أخذ عليه مالا كمن لم يأخذ المال . والحجة فيه ماذكرت من أن من ملك شيئًا بثميء يخرج منه لم يكن له على ماخرج منه سبيل كما لايكون على مافي يديه نمها أخرجه إليه مالكه لمالكه الذي أخرجه إليه سبيل ( فَالِلْشَافِي ) رحمه الله : قال فا وجدنى اللفظ الذي يكون فراقاً في الحكم لاتمينه فيه : قلت له : هو قول الرجل أنت طالق أو قد طلقتك أو أنت سراء أو قد سرحتك أو قد فارقتك . قال فمن أين قد فرقت بين هؤلاء الكابات في الحكم وبين ماسواهن وأنت (١) ندينه فيا بينه وبين الله فيهن كما تدينه في غيرهن: قات : هؤلا، الكابات التي سمى الله تبارك وتعالى بهن الطلاق فقال ﴿ إذا طاقتُم النَّسَاء ﴾ وقال ﴿ فأُمسكُوهِن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ٣ وقالعز وجل «فمتعوهن وسرحوهن» الآية فيؤلاء الأصول وما أشههن نما لم يحم طلاقا في كتاب ولا سنة ولا أثر إلا بنيته فإن نوى صاحبه طلاقاً مع قول يشبه الطلاق كان طلاقاً وإن لم ينوه لم يكن طلاقاً .

#### الخلاف في الطلاق

( المال المنظم ) رحمه الله تعالى: فقال: إنا نوافقك في دعني و تحالفك في دعني . فقات فاذكر المواضع التي تخالفنا فيها ، قال تزعم أن من قال لامرأته أنت طالق فهو يملك الرجعة إلا أن يا خذ جعلا على قوله أنت طالق ، قلت هذا قولنا وقول العامة ، قال وتقول إن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائنة أو كلة غير تصريح الطلاق فلم يرد بها طلاقاً فليس بطلاق قات وهذا قولى ، قال وتزعم أنه إن أراد بهذا الذي ليس بصريح الطلاق الطلاق وأراد واحدة

<sup>(</sup>١) قوله: وأنت تدينه خ هكذا في حميع النسخ وامل النافي قبل الفعل سقط من قلمالماسخ فانظر كتبهمصححه.

عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فذكر ذلك له فقال ماحملك على ذلك ؟ قال قد فعلته قال فقرأ « وأو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا » ما حملك على ذلك ؟ قلت قد فعلته قال أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة لاتنت ( والله من الله بن أبي وحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن أبي سعة عن سلمن ابن يسار أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال للتومة مثل قوله المطلب . أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا اثقة عن الليث عن بكبر بن الأشج عن سلمان بن يسار أن رجاد من بني زريق طلق امرأته البتة فقال له عمر : احمف فقال أتراني يا أميرالمؤمنين أقع في الحرام والنساء كثير ؟ فقال له احلف فعلف ( فَاللَّالِشَنَّا بُنِي ) أُخبرن سعيد القداح عن ابن جريج أنه قال لعطاء البنة فقال يدين فإن كان أراد ثلاثاً فهي ثلاث وإن أراد واحدة فهي واحدة ( فالانشافعي ) أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن شريحًا دعاه بعض أمرائهم فسأله عن رجب قال لامرأته أنت طالق البتة فاستعفاه شريح فأبي أن يعفيه فقال أما الطلاق فسنة، وأما البتةفيدعة ، فأما اسنة فالطلاق فأمضوها وأما البدعة فالبتة فقلدوه إباها ودينوه فيها ﴿ وَاللَّشْهَافِعِي ﴾ رحمه الله تعالى أخبرنا : سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء الرجل يقول لامرأته أنت خلية أو خلوت مني وقوله : أنت بريئة أو برئت مني أو يقول أنت بائنة أو بنت مني قال سواء قال عطاء أما قوله أنت طالق فسنة لايدين في ذلك وهو الطلاق قال : ابن جربيج قال عطاء أما قوله أنت بريئة أو بائنة ؟ فذلك ما أحدثوا فيدين فإن كان أراد الطلاق فهو الطلاق وإلا فلا ( فَالْلَاشِ عَافِي ) أَخْبُرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه قال في قوله أنت بريئة أو أنت بائلة أو خلية أو برئت مني أو بنت مني قال يدين ، أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال إن أراد الطلاق فهو الطلاق كقوله أنت على حرام ( قالال في العلاق فهو الطلاق كقوله أنت على حرام ( قالال في العلاق كقوله أنت على حرام ( قالال في العلاق في العلاق كقوله أنت على حرام ( قالال في العلاق كالعلاق كال تكون بها الفرقة بين الزوجين؛ فقلت له كلماحكم فيه بالفرقة وإن لم ينطق بها الزوجولم يردها وما لوأراد الزوج أن لاتوقع عليه الفرقة أوقعت فهذه فرقة لاتسمى طلاقا لأن الطلاق ليس من الزوج وهو لم يقله ولم يرضه بل يريد رده ولا يرد قال : ومثل ماذا ؟ قلت مثل الأمة تعتق عند العبد فتختار فراقه ومثل المرأة تكون عند العنين فيؤجل سنة فلا يمس فتختار فراقه فهاتان الفرقتان وإن كانتا صيرتا للمرأتين بعلة العبودية في الزوج والعجز فيه وليس أن الزوج طلق ، ومثل ذلك أن تزوج المرأة الرجل فينتسب حراً فيوجد عبداً فتخير فتفارقه ويروجها الرجل فتجده أجدم أو مجنوناً أو أبرص فتختار فراقه قال : أفتعد شيئا من هذا طلاقاً ؛ قلت لا هذا فسخ عقد النكاح لا إحداث طلاق فيها ، ومثل الزوجين يسلم أحدهما ولا يسلم الآخر حتى تنقضي العدة ( أيال السيانجي ) رحمه الله : قال وما يشبه هذا؟ قلت العبد يبتاعه فيظهر منه على عيب فيكون له رده بالعيب ورده فسخ العقد الأول وليس استئناف بيع فيه ولا بجوز أن يستأنف بعا بغير رضا المردود علمه وهذا كله فرقة من المرأة وفرقة المرأة بغير تمليك الزوج إياها لاتكون إلا فسخ عقدة النكاح لأن الطلاق الذي جعله الله تعالى ثلاثا لأكحل النساء بعده إلا بزوج وهو إلى لرجال لا إلى النساء قال فهل من شيء فرقة غير هذا ؟ قلت نعم كل ماعقد فاسدا من نكاح مثل نكاح بغير ولى ونكاح العبد بغير إذن سيده ونكاح الأمة بغير إذن سيدها فكل ماوقع من النكاح كله ليس بتام محل فيه الجماع بالعقد ويقع الميراث بين الزوجين ولا يكون لاحد فسخه زوج ولا زوجة ولا ولى فكل ماكان هكذا فالكاح فيه فاسد يمرف العقدة ولم تعد الفرقة طلاقاً ولكنه فسخ العقد ، قال فهل من تفرقة غيرهذا ؟ قلت نعم ردة أحد الزوجين أو إسلام أحدهما والآخر مقمم على الكفر وقد حرم الله على الكافرين أن يغشوا المؤمنات وعلى المؤمنين عشيان حكوافر

بعض الماس ،ا الحجة فها قلت ؟ قلت الكتاب والسنة والآثار والقياس قال : فأوجدني ماذكرته قلت قال الله تبارك وتعالى « 'طلاق مرتان فإمساك معروف » الآية وقال تعالى ذكره « والطلقات بتربصن بأخسين ثلاثة قروء» إلى قوله «إصلاحا» وقلت أما يتمن لك في هاتمن الآيتين أن الله تبارك وتعالى جعل لكل مطلق لم يأت على حميع الطلاق الرجعة في العدة ولم يخصص مطلقا دون مطلق ولا مطلقة دون مطلقة. وأن الله تبارك وتعالى إذا قال ﴿ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » فإنما أمر بالإمساك من له أن يمسك وبالتسريح من له أن يسرح قال : فما التسريح ه بنا؟ قلت ترك الحيس بالرجعة في العدة تسريح بمتقدم الطلاق وقلت له : إن هذا في غيرهاتين الآيتين أيضا كهوفي هاتين الآيتين قال فاذكره؛ قلت قال الله عز وجل «وإذا طلقتم النساء فبلغهن أجلهن فأمسكوهن ممعروف» إلى قوله «لتعتدوا» قال فما معنىقوله (فبلغهن أجلهن؟» قلت يعنى والله تعالى أعلمقار بن بلوغ أجلهن، قال وما الدليل على ذلك؟ قلت: الآية دليل عليه لقول الله عز وجل«فأمسكوهن بمعروف أوسرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا» فلا يؤور بالإمساك والسراح إلا من هذا إليه ثم شرط عليهم في الإمساك أن يكون بمعروف وهذه كالآية قبلها فيقوله «فبلغيهن أجليهن » قال وتقول هذا العرب ؟ قلت نعم تقول للرجل إذا قارب البلد يريده أو الأمر يريده قد بلغته وتقوله إذا بلغه · وقلت له قال الله تبارك وتعالى « فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم » قال فلم قلت: إنها تكون للأزواج الرجعة فى العدة قبل انتطليقة الثالثة؟ فقلت له لما بين اللَّه عز وجل فىكتابه «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » إلى «أن يتراجعا» قال فلم قلت في قول الله تعالى في المطلقات «فإذا بلغن أجلهنفأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف» إذا قاربن بلوغ أجلهن؟ وقلت فيقول الله عز وجل فى المتوفى عنها زوجها « فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فما فعلن فى أنفسهن من معروف» هذا إذا قضين أجلهن والكلام فيهما واحد ( فَالِلَامَ : افعي) رحمه الله تعالى : فقلت له « بلغن أجلهن » محتمل قاربن البلوغ وبلغن فرغن ثما عليهن فكان سياق الكلام في الآيتين دليلا على فرق بينهما لقول الله تبارك وتعالى في الطلاق « فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف»وقال«ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا»فلا يؤمر بالإمساك إلامن مجوزله الإمساك في العدة(١) فيمن ليس لهمن أن يفعلن في أنفسهن ماشئن في العدة حتى تنقضي العدة وهو كلام عربي هذا من أبينه وأفله خفاء لأن الآيتين تدلان على افتراقيهما بسياق الكلام فيهما . ومثل قول الله تعالى ذكره في المتوفى في قوله تعالى « ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » حتى تنقضي عدتها فيحل نكاحها ( أَالِالسِّنَافِي ) رحمه الله تعالى : فقال وما السنة فيه ؟ قلت أخبرني عمى محمد بن على عن عبد الله بن على بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إني طلقت امرأاتي سهيمة البتة ووالله ما أردت إلا واحــدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسراركانة «والله ما أردت إلا واحدة؟» فقال ركانة والله ماأردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاهما الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان قال : فما الأثر فيه ؛ قلت : أو يحتاج مع حكم الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى غيرهما ؟ فقال إن كان عندك أثر فلا عليك أن تذكره قلت أخبرنا سفيان ابن عيينة عن عمرو أنه سمع محمد بن عباد بن جعفر يقول أخيرني المطلب بن حنطب أنه طلق امرأته البتة ثم أني

<sup>(</sup>١) قوله : فيمن ليس لهن أن يفعلن في أنفسهن ما شأن في العدة ، هذه زيادة العردت بها نسخة من النسخ التي يدنا ، فليعلم اه مصححه .

من الثانية فإن شأنهما بعد مرة ومرتين وأكثر واحد في الحكمين. وإذا كان الحجريدل على أن معنى الآية أن بجوز على الزوجين وكانة الحكمين في الفرقة والاجتاع بالتغويض إليهما دل ذلك على جواز الوكالات وكانت هذه الآية للوكالات أصلا والله أعلم . ودل ذلك على أن للامام أن يولى الحكم دونه من ليس يليه إلا بتوليته إياه وأن يولوا الحركم في بعض الأمور دون بعض لأن هذا حكم خاص (قال) ولو فوضنا مع الحامع والفرقة إلى الحكمين الأخسد لكل واحد منهما من صاحبه كان على الحكمين الاجتهاد إن رأيا الجمع في الأخذ لأحدها من صاحبه فيا يريانه صلاحا لهما إذا كان الأغلب عندهما بعد معرفة أخلاقهما ومذاهبهما أن ذلك أصلح لأمرهما والأخذ من مال أحدهما لصاحبه وكان تفويض ذلك إليهما مثل الفرقة بوان الأخذ الأخذ الكل واحد منهما وعلى السلطان إن لم يرضيا مجكمين عندى أن لا يجبرهما على حكمين وأن يحكم عليهما فيأخذ لكل واحد منهما من نفقة وقسم و بحبر المرأة على ماعليها وكل واحد منهما على مايلزمه وله أن يعاقب أيهما رأى إن استنع من صاحبه من نفقة وقسم و بحبر المرأة على ماعليها وكل واحد منهما على مايلزمه وله أن يعاقب أيهما رأى إن استنع بقدر ما يستوجب ولو قال قائل بجبرهما السلطان على الحسكين كان مذهبا .

### حبس المرأة لميراثها

( فَاللّانِهُ عَالِيْهِ ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى « يا أيها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضاوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن » إلى «كثيرا» (في الشيائي) وحمه الله يقد والله اعم نزلت في الرجل يكره المرأة فيمنعها كراهية لهما حق الله في عشرتها بالمعروف ويحبسها مانعا لحقها ليرثها من غير طيب نفس منها بإمساكه إياها على المنع فحرم الله تعالى ذلك على هذا المعنى وحرم على الأزواج أن يعضاوا النساء ليذهبوا بيعض ما أوتين واستثنى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وإذا أتين بفاحشة مبينة وهى الزنا فأعطين بيعض ما أوتين ليفارقن حل ذلك إن شاء الله تعالى ولم تكن معصيتهن الزوج فيا يجب له بغير فاحشة أولى أن نحل ماأعطين من أن يعصين الله والزوج بالزنا وأمر الله في اللاتي يكره هوا أن الزوج فيا يجب له بغير فاحشة أن يعاشرن بالمعروف وذلك بتأدية الحق وإجمال اعشرة ، وقال أن كرهتموهن فعلى أن تكرهوا شيئا» الآية ( الماشين أي ) رحمه الله تعالى الأجر في الصبر وتأدية الحق إلى سن يكره أو التطول عليه وقد يغتبط وهوكاره لها بأخلاقها ودينها وكفاءتها وبذلها الأجر في الصبر وتأدية الحق والدينها وكفاءتها وبذلها .

# الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ

أخبرنا الربيع: قال أخبرنا الشافعي قال الفرقة بين الزوجين وجوه يجمعها اسم الفرقة ويفترق بها أسهاء دون اسم الفرقة فمنها الطلاق، والطلاق ما ابتدأءه الزوج فأوتهه على امرأته بطلاق صربيح أو كلام يشبه الطلاق يريد به الطلاق، وكذلك ماجعل إلى امرأته من أمرها فطلقت نفسها أو إلى غيرها فطلقها فهو كعلاقه لأنه بأمره وقع وهذا كله إذا كان الطلاق فيه من الروج أو تمن جعه إليه لروج واحدة أو اثنتين فالروج يغلك فيه رجعة المطلقة ماكانت في عدة منه ( فاللاشنافي ) رحمه الله تعالى : وكذلك إن آلى من امرأته فطلق أو قال لامرأته أنت طالق البتة فعلف ما أراد إلا واحدة أو أنت خلية أو بائن أو برية فعلف ما أراد إلا واحدة فهى واحدة علك الرجعة لايكون من هذا شيء بائن أبدا إن كانت الروجة مدخولا بها ( فاللاشنافي ) رحمه الله تعالى : فقال لى

حتى يشتبه فيه حالاهما الآية وذلك أنى وجدت الله عز وجل أذن في نشوز الزوج أن يصطلحا وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأذن في نشوز المرأة بالضرب وأذن في خوفهما أن لا يقها حدود الله بالخلع ودلت السنة أن ذلك برضا من المرأة وحظر أن يأخذ الرجل مما أعطى شيئا إذا أراد استبدال زوج مكان زوج فلم أمر فيمن خفنا الشقاق بينه بالحكمين دلاذلك علىأن حكمهم عيرحكم الأرواج غيرغما وكان يعرفهم بيبية لأرواج أن يشتبه حالاهما في الشقاق فلا يفعلاالرجل الصفح ولا الفرقة ولا المرأة تأدية الحقولا الفدية أو تكون|العديةلا تجوز من قبل مجاوزة الرجل ماله من أدب المرأة وتباين حالهما في الشقاق والتبابن هو ما يصيران فيه من القول والفعل إلى مالا يحل لهما ولا يحسن ويمتنعان كل واحد منهما من الرجعة ويتاديان فها ليس لهما ولايعطيان حقا ولا يتطوعان ولا واحد منهما بأمر يصيران به في معنى الأزواج غيرهما فإذا كان هكذا بعث حكما من أهله وحكما من أهلها ولا يبعث الحسكمان إلا مأمونين وبرضا الزوجين ويوكلهما الزوجان بأن يجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشائعي رحمه الله قال أخبرنا الثقني عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن على في هذه الآية ((وإن خفتم شقاق بينهما فاجتوا حكم من أهاه وحكم من أهلها» ثم قال لحكمين هل تدريان ماعليكم؛ عليكم إن رأيم أل جمه. أن تجمعا وإن رأينًا أن تفرقا أن تفرقا قالت المرأة رضيت بكتاب الله بما على فيه ولى وقال الرجل أما الفرقة فلا فقال على رضى الله عنه كذبت والله حتى تقر بمثل الذى أقرت به قال فقول على رضى الله عنه يدل على ما وصفت من أن ليس للحاكم أن يبعث حكمين دون رضا المرأة والرجل بحكمهما وعلى أن الحـكمين إنما هما وكيلان للرجل والمرأة بالنظر بينهما في الجمع والفرقة فإن قال قائل ماذل على ذلك؟ قلنا لوكان الحكم إلى على رضي الله عنه دون الرجل والمرأة بعث هو حكمين ولم يقل ابعثوا حكمين فإن قال قائل فقد مختمل أن يقول ابعثوا حكمين فيجوز حكمهما متسمة الله إراهما حكمين كما بحوز حكم الحاكم الذي بصيره الإمام فمن سماه الله تمارك وتصالي حاكما أكثر معني أو يكونا كالشاهدين إذا رفعا شيئا إني الإمام أنفذه علمهما أو يقول ابعثوا حكمين أي دلوني منكم على حكمين صالحين كما تدلونى على تعديل الثهود قلنا الظاهر ماوصفنا والذي يمنعنا من أن نحيله عنه مع ظهوره أن قول على رضى الله عنه للزوج كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به يدل على أنه ليس للحكمين أن يحكم إلا بأن يغوض الزوجان ذلك إليهما وذلك أن المرأة فوضت وامتنع الزوج من نفويض الطلاق.فقال على رضيالله عنه كذبت حتى تقر بمثل الذي أقرت به يذهب إلى أنه إن لم يقر لم يلزمه الطلاق وإن رأياه ولوكان يلزمه طلاق بأمر الحاكمأو تغويض المرأة لقال له لا أبالي أقررت أم سكت وأمر الحكمين أن يحكما بما رأيا ، أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أنى مايكة أنه سمعه يقول تزوج عقيل بن أبى طالب فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت اصبر لي وأنفق عليك فكان إذا دخل عليها قالت أبن عتبة بن ربيعة أبن شيبة بن ربيعة ؟ فيسكت حتى دخل عليها يوما وهو برم فقالت أين عتبة بن ربيعة أين شيبة بن ربيعة فقال على يسارك في النار إذا دخلت فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت له ذلك كله فأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس لأفرقين بينهما وقال معاوية ماكنتْ لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف قال فأتباهما فوجداهما قد شدا علمهما أثوامهما وأصلحا أمرهما . وهذا يشبه ماروي عن على رضى الله عنه ، ألا ترى أن الحكمين ذهبا وابن عباس يقول أفرق بينهما ومعاوية يقــول لا أفرق بينهما فلما وجداهما قد اصطلحا رجما وذلك أن اصطلاحهما يدل على أنهما لو جاءاهما فسخا وكالنهما فرجعا ولم تعد المرأة ولا رجن إلى الشقاق عاماه ( فإلان الله ) رحمة أنه عليه ولو عنه شقاق عنا للحكمين ولم تكن الأولى أولى الفرقة فسخ لا إحداث طلاق فإذا أذن الله تبارك وتعالى بالفدية وأذن بها رسول الله صلى انه عديه وسلم كات عاسخه ( فاللاشتاني ) إن أعطته ألفا على أن يطلقها واحسدة أو اثنتين أو ثلاثاً لزمه ماطلق ولا رجعة له فى واحدة ولا اثنتين للثمن الذى أخذه منها ( فاللاشتاني ) وإذا اختلعت منه ثم طلقها فى العدة لم يازمها طلاق وذلك أنها غير زوجة ( فاللاشتاني ) فإذا كان فى حكم الله أن لا يؤخذ من الرأة فى الخلع إلا بطيب نفسها (١) ولا يؤخذ من أمة خلع بإذن سيدها لأنها ليست تملك شيئا ولا يؤخذ من محجور عليها من الحرائر إغما يؤخذ مال امرأة جائزة الأمر فى مالها بالباوغ والرشد والحرية .

#### الخلاف في طلاق المختلعة

( فالالشِّنائعي ) رحمه الله تعالى فخالفنا بعض الناس في المختلعة فقال إذا طلقت في العدة لحقرا الطلاق فسألته هل يروى في قوله خبرا ؟ فذكر حديثا لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده فقلت هذا عندنا وعندك غير ثاب<sup>(٢)</sup> قال فقد قال بعض التابعين عندك لا يقوم به حجة لو لم نخالفهم غيرهم قال فما حجتك في أن الطلاق لايازمها: قلت حجتي فيه من القرآن والأثر والإجماع على ما يدل على أن الطلاق لايلزمها قال وأين الحجة من القرآن؛ قلت قال الله تعالى «والذين يرمون أزواجهم» إلى آخر الآيتين وقال الله تبارك وتعالى «للذين يؤلون من نسائمه» الآية وقال «والذين يظاهرون منكم من نسائهم» الآية وقال «ولكم نصف ماترك أزواجكم» وقال عز وجل «ولهن الربع، الركت » أفرأيت لو قذفها أيلاعنها ؟ أو آلى منها أيلزمه الإيلاء ؟ أو تظاهر منها أيلزمه الظهار أو ماتت أيرثها أو مات أترثه ؟ قال لا قلت ألا أن أحكام الله تبارك وتعالى هذه الخمسة تدل على أنها ليست بزوجة ؟ قال نعم قلت وحكم الله أنه إثما تطعق الزوجة لأن الله تبارك وتعالى قال« إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن » قال نعم فقلت له كتاب الله إذا كان كم زعمنا وزعمت يدل على أنها ليست بزوجة وهي خلاف قولكم أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها قالا لايلزمها طلاق لأنه طلق مالا يملك وأنت تزعم أنك لا تخالف واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى قول مثله فخالفت ابن عباس وابن الزبير معا وآيات من كتب الله تعالى ما أدرى لعل أحدا لو قال مثل قولك هـذا لقلت له ما يحل لك أن تتكام في العلم وأنت نجهن أحكم تد ثم قلت فها قولا لو تخاطأت فقلته كنت قد أحسنت الخطأ وأنت تنسب نفسك إلى النظر قال وما هذا القول ؛ قلت زعمت أنه إن قال للمختلعة أنت بتة وبرية وخليــة ينوى الطلاق لم يلزمها الطلاق وهذا يازم الزوجة وأنه إن آلي منها أو تظاهر أو قذفها لم يلزمها ما يلزم الزوجة وأنه إن قال كل امرأة له طالق ولا ينويها ولا غيرها طلق نساؤه ولم تطلق هي لأنها ليست بامرأة له ثم قلت وإن قال لها أنت طالق طلقت فكيف يطلق غير امرأته .

#### الشقاق بين الزوجين

( فَاللَاشَافِينَ ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى «وإن خفتم شقاق بينهما» الآية قال الله أعلم بمعنى ماأرادمن خوف الشقاق الذي إذا بلغاه أمره أن يبعث حكامن أهله وحكما من أهلها ( الاله على يشبه ظاهر الآية فما عمالز وحين مو

<sup>(</sup>١) قوله : ولا يؤخذ من أمة النح كذا في الأصل ، ولعل وجه العبارة « ولا يؤخذ من أمة مال خلع إلا يدن. سيدها » وانظر . كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٢) قوله : قال فقد قال النح كذا في النسخة التي انفردت بهذه الزيادة ، ولعل فيها سقطاً ، فانظر .

<sup>(</sup>٣) قوله : والذي يشبه، إلى قوله والتباين كذا في الأصل ، وانظر . كتبه مصححه .

من الرأة ولاءتناء من تأدية حق الزوج والكراهية له أوعارض منها في حب الخروج منهمين غير بأس منه وبحتمل أن يكون من الزوج فها وجد، حكم لله بتحريم أن يا خذ الزوج من المرأة شيئاً إذا أراد استبدالزوجمكان زوج استدللها أن الحال التي أباح بها للزوج الأخذ من المرأة العال المخالفة العال التي حرم بها الأخذ تلك "تعال هي أن تكون المرأة المبتدئة المانعة لأكثر ما يجب عليها من حق الزوج ولم يكن له الأخذ أيضاً منها حتى مجمع أن تطلب الفدية منه لقوله عز وجل «فلا جناح عليهما فها افتدت به» وافتداؤها منه شيء تعطيه من نفسها لأن الله عز وجل يقول «وإن خَنْتُم شَقَاقَ بِنَهِمَا ﴾ الآية فـكانت هذه "جال التي تخالف هذه 'جان وهي التي لم تبدَّل فيها المرأة المهر والحال التي يتداعيان فيها الإساءة لانقر المرأة أنها منه ( فاللاشنافيق) وقول الله تبارك وتعالى « إلا أن خحافا أن لايقم حدود المه » كما وصفت من أن يكون لهم فعن تبدأ به المرأة نخاف عليهما فيه أن لا يقم حدود الله لا أن خوفًا منهما بلاسبب فعل ( ﴿ إِلَالِنَ ۚ ﴾ إليم ) وإذا ابتعات المرأة بقرك تا دية حق الله تعالى ثم نال منها الزوج ماله من أدب لم بحرم عليه أن يأخذ الفدية وذلك أن حبيبة جاءت تشكو شيئاً بيدنها نالها به ثابت ثم أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفتدي وأذن لثابت في الأخذ منها وذلك أن الكراهة من حبيبة كانت لثابت وأنها تطوعت بالفداء ( فَالْهَاشِيَاأُهِمَا ) وعدتها إذا كان دخل بها عدة مطلقة(١) وكذلك كل نكاح كان يعد فسخًا أو طلاقًا صحيحا كان أو فاسدًا فالعدة أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه في رجل طلق امرأته تطبيقتين ثم اختلعت منه بعد فقال يتزوجها إن شاء لأن الله عز وجل يقول " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» إلىقوله «أن يتراجعا» أخبرنا الربيعة ل أخبرنا الشافعي قال أحبر، سفيان عن عمرو عن عكرمة قال كل شيء أجازه المال فليس بطلاق أخبرنا الربيع قالأخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن (٢) جهمان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ثم أتيا عثمان في ذلك فقال هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ماسميت ( فَاللَّاشْنَافِعي ) ولا أعرفجهمان ولا أم بكرة بثىء يثبت به خبرهما ولا يرده ، وبقول عثمان نأخذ وهي تطليقة وذلك أنى رجعت الطلاق من قبل الزوج و.ن دهب مذهب ابن عباس كان شبيها أن يقول قول الله تبارك وتعالى ﴿ فَلا جِناحٍ عَلْمُ مَا أَفْتَتَ بِه ﴾ يدل على أن خَمَةُ عَى فَسَخَ مَا كَانَ لَهُ عَلِيهَا وَفَسَخِ مَا كَانَ عَلِيهِا لَا يَكُونَ إِلَّا بَفَسَخَ الفقد وكل أمر نسب فيه الفرقة إلى انفساخ العقد لم كمن طلاق إنما الطلاق ما أحدث والعقدة قائمة بعينها وأحسب من قال همدًا منهم إنمنا أرادوا أن الحلع كنون فسخا إن لم يسم طلاقا وليس هكذا حكم طلاق غيره فهو يفارق الطلاق بأنه مأذون به لغير العدة وفي غير شيء ﴿ وَالْالشِّكَانِينَ ﴾ ومن ذهب الذهب الذي روى عن عثمان أشبه أن يقول العقد كان صحيحا فلا بجوز فسخه وإنما خِبْرَ إحداث طلاق فيه فإذا أحدث فيه فرقة عدت طلاقا وحسنت أفل "طلاق إلا أن يسمى أكثر منها وإنما كان لارجعة له بأنه أخذ عوضا والعوض هو ثمن فلا بجوز أن يملك الشمن وبملك المرأة ومن ملك ثمنا لشيء خرج منه لم يكن له الرحمة فها ملكه غيره ومن قال: هذا معارض بقول ابن عباس قال أو لست أجد العقد الصحيح ينفسخ في ردة أحد الزوجين . وفي الأمة تعتق وفي امرأة العنين تختار فراقه وعنــد بعض المدنيين في المرأة يوجد بها جنون أو جذام أو برص والرجل يوجد به أحد ذلك فيكونان بالخيار في المقام أو الفرقة وإنما

<sup>(</sup>١) قوله : وكذلك كل نكاح النح كذا في الأصل ولعل فيه تحريفا ، فانظر .

 <sup>(</sup>۲) قوله : جهمان ضبطه فى الحلاصة بضم الجيم وفتح الهاء وفى المسند « جمهان » بتقديم الميم على الهاء ومثله
 فى التهذيب .

# مالا يحل أن يؤخذ من المرأة

( فَاللّاشَنَافِي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك و تعالى ذكره «وعاشروهن بالمعروف» إلى قوله «ميثانا غليظ» ففرض الله عشرتها بالمعروف وقال عز وجل «فإن كرهتموهن» فدل على أنه أباح حبسها مكروهة واكتنى بالشرط في عشرتها بالمعروف لا أنه أباح أن يعاشرها مكروهة بغير المعروف ثم قال «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج» الآية فأعلم أنه إذا كان الأخذ من الزوج من غير أمر من الرأة في نفسها ولا عشرتها ولم تطب نفسا بترك حقها في القسم لها وماله فليس له منعها حقها ولا حبسها إلا بمعروف وأول المعروف تأدية الحق وليس له أخذ مالها بلاطيب نفسها لأن الله تبارك و تعالى إنما أذن بتخليتها على ترك حقها إذا تركته طيبة النفس به وأذن بأخذ مالها مجبوسة ومفارقة بطيب نفسها فقال «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً» الآية وهيا إذن مجبسها عليه إذا طابت بها نفسها كما وصفت قول الله تعالى «وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض» حظر لأخذه إلا من جهة الطلاق قبل الإفضاء وهو الدخول فيأخذ نصفه بما جعل له وأنه لم يوجب عليه أن يدفع حظر لأخذه إلا من جهة الطلاق قبل الإفضاء وهو الدخول فيأخذه إذا كان ذلك من قبلها وذلك أنه إنما حظر أخذه إذا كان من قبلها واليس بحظر منه إن دخل أن يأخذه إذا كان ذلك من قبلها وذلك أنه إنما حظر أخذه أن لا يقبا حدود الله قلا جناح عليهما فيا افتدت به » والحال التي أذن به في قول الله تبارك وتعالى « فإن خفتم أن لا لايقها على طلاقها فالا له عليها الرجعة إلا أن

## الوجه الذي يحل به للرجل أن يأخذ من امرأته

( قال الشرافي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « الطلاق مرتان » إلى قوله « فيما افتدت به » و قال الله تعلى الله تعلى الروج كا نهاه في الآى قبل هذه الآية أن يأخذ بما آلى المرأه شيئا «إلا أن يخافا أن لا يقيا حدود الله فلا جناح عليهما فيا افتدت به » و أباح لهما إذا انتقلت عن حد اللاتي حرم أموالهن على أزواجهن لحوف أن لا يقيا حدود الله أن يأخذ منها ما افتدت به لم يحدد في ذلك أن لا يأخذ إلا ما أعطاها ولاغيره وذلك أنه يصير حينئذ كالبيع والبيع إنما يحل ما تراضى به المتبايعان لاحد في ذلك لا يأخذ إلا ما أعطاها ولاغيره وذلك أنه يصير حينئذ كالبيع والبيع إنما يحل ما تراضى به المتبايعان لاحد في ذلك بل في كتاب الله عز وجل دلالة على إباحة ما كثر منه وقل المول «فلا جناح عليهما فيما افتدت به » أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي رحمه آلله قال أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن عمرة أن حبيبة بنت سهل أخبرتها أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل على بابه في الحلس فقال رسول الله على والم والله عليه وسلم «فذ لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «فذ لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله على الله عليه وسلم «فذ ذكرت ماشاء الله أن تذكر » فقالت حبيبة يارسول الله كل ما أعطانى عندى فقال رسول الله عليه وسلم «خذ ذكرت ماشاء الله أن تذكر » فقالت حبيبة يارسول الله كل ما أعطانى عندى فقال رسول الله عليه وسلم «خذ منها وجلست في أهلها أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال أخبرنا سفيان عن يحيي بن سعيد عمرة عن حبيبة أنها جاءت تشكو شيئاً بيدنها في الخلس ثم ساق الحديث بمعنى حديث مالك وقول الله تبارك وتول الله تبارك وتول الله تبارك وتول الله تبارك وتعالى « إلا أن يخافا أن لا يقيا حدود الله » كذم أن كارن الابتداء بما خرجهما إلى خوف أن لا يقيا حدود الله » وتعالى « إلا أن يخافا أن لا يقيا حدود الله » كنون الابتداء بما خرجهما إلى خوف أن لا يقيا حدود الله وتعالى ( إلا أن خاف أن لا يقيا حدود الله وحداله وحداله الماله على الله عليه وحداله ( ) و و و و ) ( و و و )

إلى البيت والنافلة والفرض فى ذلك سواء عندك بالأرض مسافراكان صاحبها أو مقها فكيف قلت للراكب صل إن شئت إلى غير القبلة قال أقول صلى رسول الله عليه وسلم إلى غير القبلة قال فنقول لك فلا قول ولا قياس مع قول رسول الله عليه وسلم قال لا قلت ولا فرق بينه وبين مثله قال لا وهذا لايكون إلا من جاهل قلن فكيف كان هذا منك فى القرعة فى السفر؟ قال إلى قلت لعله قسم؟ قلت فإن قال لك قائل فلمل الذى روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل المشرق فى السفر قاله فى سفر إذا استقبل فيه المشرق فكانت قبلته قال لا تخفى عليه القبلة وهو لا يقول صلى نحو المشرق إلا وهو خلاف القبلة قلت فهو إذا أقرع لم يقسم بعدد الأيام التي غاب بالتي خرجت قرعتها.

### نشوز الرجل على امرأته

( وَاللَّانَةُ نَافِعِي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « الرجال قوامون على النساء » إلى قوله « سبيلا » ( أَالِلْتُ عَافِي) رحمه اللَّهُ اللهُ عز وجل « واللَّذَى خَافُونَ نَشُورُهُنَ » مُحتمَّنَ إذا رأى الدُّلاتُ في إيغال المرأة وإقبالهما على النشور فكان للخوف موضع أن يعظها فإن أبدت نشورًا هجرها فإن أقامت عليه ضربها وذلك أن العظةمباحة قبل الفعل المكروه إذا رؤيت أسبابه وأن لامؤنة فيها عليها تضربها وأن العظة غيرمحرمة من المرء لأخيه فكيف لامرأته ؟ والهجرة لا تكون إلا بما يحل به الهجرة لأن الهجرة محرمة في غير هذا الموضع فوق ثلاث والضرب لايكون إلا ببيان الفعل فالآية في نعظة والهجرة والضرب على بيان الفعن تدل على أن حالات المرأة في اختلاف ..تعاتب فيه وتعاقب من لعظة والهجرة والضرب مختلفة فإذا الحتلفت فلا يشبه معناها إلا ماوصفت ( فيالانت أبعي ) رحمة الله عليه وقد يختمن قوله «تخافون نشوزهن» إذا نشزن فخفتم لجاجتهن في النشوز أن يكون لكم جمع العظة والهجرة والضرب ( قال ) وإذا رجعت الناشز عن النشوز لم يكن لزوجها هجرتها ولا ضربها لأنه إنما أبيحا له باللشوز فإذا زايلته فقد زايلت المعنى الذي أبيحا له به ( فَاللَّاشِ فَاقِي ) رحمه الله تعالى وإنَّمَا قلنا لا يقسم لمرأة المصعة من زوجها<sup>(١)</sup> المتغيبة عنه بهذن الله لزوجها بهجرتها في الضجع وهجرتها فيه اجتنابها لم خرم والله أعلم أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أَى ذَبَابِ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم «لا تضربوا إماء الله » قال فأناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يارسول الله ذئر النساء على أزواجهن فأذن في ضربهن فأطاف بآل محمد عليه الصلاة والسلام بساء كشير كابهن يشتكين أزواجهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم « لقد أطاف الليلة بآل محمد نساء كثير أو قال سبعون امرأة كانهن إشتكين أزواحهن فلا تجدون أولئك خياركم » ﴿ ﴿ إِلَّاكِ عَانِي ﴾ رحمه لنه فجعل لهم الصرب وجعل لهم العقو وأخبر أن الخيار ترك الضرب إذا لم يكن لله عليها حد على الوالى أخذه وأجاز العفو عنها في غير حد في الحير الذي تركت حظها وعصت ربها ( في الله منه الله وقول الله تمارك وتعدلي «وللرجال علمين درجة (\*) « هما نما وصف الله وذكرنا من أن له عليها في بعض الأمور ماليس لها عليه ولها في بعض الأمور عليه ماليس له عليها من حمل مؤنتها وما أشه ذلك .

<sup>(</sup>١) قوله : المتغيبة عنه الخ كذا في الأصل ، وانظر . كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٢) قوله: هما، أي هذه الجلة والجلة قبلها في الآية ، وانظر .

وأشرفه عندهن بعفوك حقك إذا لم تكونى بكرا فيكون لك سبع فعلت وإن لم تريدى عفوه وأردت حقّك فهو ثلاث قال فهل له وجه غيره ؟ قلت لا إنما يخبر من له حق يشركه فيه غيره من أن ينزل من حقه فقلت له يلزمك أن تقول مثل ماقلنا لأنك زعمت أنك لا تخالف الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يخالفه مثله ولا نعلم . مخالفا له والسنة ألزم لك من قوله فتركتها وقوله .

### قسم النساء إذا حضر السفر

( فَاللَّانَ فِافِع ) رحمه الله تعالى: أخبرنا عمى محمد بن على بن شافع عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها وبهذا أقول إذا حضر سفر المرء وله نسوة فأراد إخراج واحدة للتخفيف من مؤنة الجميع والاستغناء بها فحقهن في الحروج معه سواء فيقرع بينهن فأيتهن خرج سهمها للخروج خرج بها فإذا حضر قسم بينها وبينهن ولم يحسب عليها الأيام التي غاب بها ( فَاللَّانِشَيَانِينِ ) رحمه الله وقد ذكر الله جل وعز القرعة في كتابه في موضعين فكان ذكرها موافقا ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى « وإن يونس لمن المرسلين» إلى «المدحضين» وقال «وماكنت لديهم إذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مريم» الآية ( فالالشفافعي) رحمه الله وقف الفلك بالذين ركب معهم يونس فقالوا إنما وقف لراكب فيه لا نعرفه فيقرع فأيكي خرج سهمه القي فخرج سهم يونس فألقي فالتقمه الحوت كما قال الله تبارك وتعالى ثم تداركه بعفوه جل وعز فأما مرىم فلا يعدو الملقون لأفلامهم يقترعون عليها أن يكونوا سواء في كفالتها لأنه إنما يقارع من يدلي بحق فما يقارع ولا يعدون إذاكان أرفق بها وأجمل في أمرها أن تكون عند واحد لا يتداولها كليم مدة مدة ويكونوا يقسموا كفالنها فهذا أشبه معناها عندنا والله أعلم فاقترعوا أيهم يتولى كفالنها دون صاحبه أو تكون يدافعوها لئلا يلزم مؤنة كفالتها واحدا دون أصحابه وأمهما كان فقد اقترعوا لينفرد بكفالتها أحدهم ونحلو منها من بقى ( فَاللَّاشَافِين ) رحمه الله فلما كان المعروف لنساء الرافق بالنساء أن يخرج بواحدة منهن فهن في مثل هذا المعنى ذوات الحق كلهن فإذا خرج سهم واحدة كان السفر لها دونهن وكان هذا في معنى القرعة في مريم وقرعة يونس حين استوت الحقوق أقرع لتنفرد واحدة دون الجميع .

### الخلاف في القسم في السفر

( فالله على الله على المحمد الله تعالى: فخالفنا بعض الناس فى السفر وقال: هو والحضر سواء وإذا أقرع فخرح واحدة ثم قدم قسم لمسكل واحدة منهن من عدد الأيام بمثل ما غاب بالتي خرج بها فقلت له أيكون للمرء أن يخرج بالمرأة بلا قرعة ويفعل ذلك فى الحينر فيقيم معها أياما ثم يقسم للنسوة سواها بغدد تلك الأيام ؟ قال نعم قلت له فما معنى القرعة إذا أوفى كل واحدة منهن مثل عدد الأيام التي غاب بالتي خرجت قرعتها وكان له إخراجها بغير قرعة أن رجل خالفت الحديث فأردت التشبيه على من سمعك بخلافه فلم يخف خلافك علينا ولا أراه يخفى على عالم ؟ قال فرق بين السفر والحضر قلت فرق الله بينهما فى قصر الصلاة فى السفر ووضع الصوم فيه إلى أن يقضى وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التطوع فى السفر فصلى حيث توجهت به راحلته راكبا وجمع فيه بين الصلاة ورخص الله فيه فى التيم بدلا من الماء أفرأيت لو عارضك معارض فى القبلة فقال قد أمر الله تبارك وتعالى بالتوجه

أهل العلم بالتفسير لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء بما في القلوب فإن الله عز وجل وعلا تجاوز للعباد عما في القلوب فلا العلم بالتفسير لن تستطيعوا أهوا بم كل المب بالفعل مع الهوى وهذا يشبه ماقال والله أعلودات سنة رسول الله صلى الله علمه وسلم وما عليه عوام علماء المسلمين على أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي وأن عليه أن يعدل في ذلك لا أنه مرخص له أن يجوز فيه فدل ذلك على أنه إنما أو الدبه به مافي القلوب مما قد تجاوز الله للعباد عنه (أ) فها هو أعظم من الميل على النساء والله أعلم والحرائر السلمات والنميات إذا اجتمعن عند الرجل في المسم سواء والقسم هو الليل ببيت عند كل واحدة منهن ليلتها ونحب لو أوى عندها نهاره فإن كانت عنده أمة مع حرة قسم للحرة ليتين وللأمة ليلة قال وإن هربت منه حرة أو أغلت دونه أمة أو حبس الأمة أهلها سقط حقها من القسم حتى تعود الحرة إلى طاعة الله في الرجوع عن الحرب والأمة لأن امتناعهما مما يجب عليهما في هذه الحال قطع حق المنسهما وبيت عند المريضة التي لاجماع فيها والحلائف والنفساء لأن مبيته سكن إلف وإن لم يكن جماع أو أمر تجمه المراقة وترى الفضاضة عليها في تركه . أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض عن تسع نسوة وكان يقسم منهن لئان ( فَارَائِينَ في الله عليه العائشة . أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه أن سودة وهبت يومها العائشة . أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه أن سودة وهبت يومها العائشة . أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه أن سودة وهبت يومها العائشة . أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه أن سودة وهبت يومها العائشة . أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه أن سودة وهبت يومها العائشة . أخبرنا سفيان عن شعر هشام عن أبيه أن سودة وهبت يومها العائشة . أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه أن سودة وهبا العائمة المنافرة .

### الحال التي يختلف فها حال النساء

( فَاللَّاشَافِعِي ) رحمه الله تعالى : وإذا نكح الرجل امرأة فبني بها فعالها غير حال من عنده فإن كانت بكرا كان له أن يقيم عندها ثلاثة أيام وليالهين ثم يبتدى ، قسمة للسائه فتكون واحدة منهن بعد مضى أيامها ليس له أن يفضلها عليهن أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تروج أم سلمة فأصبحت عنده قال لها «ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عنده وان شئت ثاثت عبدك ودرت قالت ثلث أخبرنا ابن أبى الرواد عن ابن جرسج عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها فساق نكاحها وبناءه بها وقوله لها «إن شئت سبعت عندك وسبعت عنده وبهذا نأخذ وإن قسم أياماً لكل امرأة بعد مضى سبع البكر وثلاث اثيب فجائز إذا أوفى كل واحدة منهن عدد وبهذا نأخذ وإن قسم أياماً لكل امرأة بعد مضى سبع البكر وثلاث اثيب فجائز إذا أوفى كل واحدة منهن عدد الأيام التي أقام عند غيرها.

# الخلاف في القسم للبكر وللثيب

( فالالنت افجى ) رحمه الله تعالى فحالها بعس الناس في القسم للبكر والدب وقال يقسم لهما إدا دخلاكما يقسم له المعير المعرجما لايقام عند واحدة منهما شيء إلا أقيم عند الأخرى مثله فقلت له قال الله تبارك و تعالى «قد علمنا مافرضنا عليهم في أزواجهم » افتجد السبيل إلى علم مافرض الله جملة أنها أثبت وأقوم في الحجة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و الله عليه وسلم و إن شئت سبعت قال لا فذكرت له حديث أم سلمة قال فهي بيني وبينك أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثاثت عندك ودرت؟ » قات نعم قال فلم يعطها في السبع شيئاً إلا أعلمها أنه يعطى غيرها مثله فقلت له : إنها كانت ثيبا فلم يكن لها إلا ثلاث فقال لها إن أردت حق البكر وهو أعلى حقوق النساء

<sup>(</sup>١) قوله : فما هو أعظم إلخ هكذا في النسخ ، وانظر

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى ترجمة ( الشقاق بين الزوجين ) انفردت بيدنا نسخة سقيمة ، فليعلم . كتبه مصححه .

قال فلوكان كما تقول ماكانت الدلالة على أنه أراد بمنع النفقة المبتوتة دون التي له رجعة عليها قلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت أن الممنوعة النفقة المبنوتة بحميع الطلاق دون الني لزوجها عليها الرجعة ولو لم تذل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فكانت الآية تأمر بنفقة الحامل وقد ذكر المطلقات فيها دلت على أن النفقة المطلقة الحامل دون المطلقات سواها فلم يجز أن ينفق على مطلقة إلا أن مجمع الناس على مطلقة تخالف الحامل إلى غيرها من المطلقاب فينفق عليها بالإجماع دون غيرها قال فلم لا تكون المبتوتة قياسا علميه ؛ قلت أرأت التي يملك زوجها رجعتها في عدتها أليس يملك علمها أمرها إن شاء ويقع علمها إبلاؤه وظهاره ولعانه ويتوارثان قال بلي قلت أفهذه في معاني الأزواج في أكثر أمرها؟ قال نعم قلت أفتجد كذلك المبتوتة بجميع طلاقها ؟ قال لا قلت فكيف تقيس مطلقة بالتي تخالفها ؟ وقلت له أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباني فقال أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عانقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد » قالت فكرهته ثم قال «انكحى أسامة» فنكعته فجعل الله فيه خيرا فاغتبطت به قال فإنسيم تركتم من حديث فاطمة شيئا قالت فقال النهي صلى الله عليه وسلم «لاسكني لك ولا نفقة» فقلت له ما تركنا منحديث فاطمة حرفا قال إنما حدثنا عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا سكني لك ولا نفقة» فقلت لكنا لم نحدث هذا عنها ولو كان ماحدثتم عنها كم حدثتم كان على ما قلنا وعلى خلاف ماقلتم قال وكيف؛ قلت أما حديثنا فصحيح على وجهه أن انني صلى الله عليه وسير قال «لانفقة لك علمهم» وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكنوم ولوكان فيحديثها إحلاله لها أن تعتد حـث شاءت لم محظر علمها أن تعتد حيث شاءت قال كيف أخرجها من بيت زوجها وأمرها أن تعتد في غيره؛ قلت لعلة لم تذكرها فاطمة في الحديث كأنها استحيت من ذكرها وقد ذكرها غيرها قال وما هي؟ قلت كان في لسانها ذرب وستطالت على أحمىتها استطالة تفاحشت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم فقال هل من دليل على ماقلت قلت نعم من الكتاب والحبر عن رسول الله صلى عليه وسلم وغيره من أهل العلم بها قال فاذكرها قلت قال الله تبارك وتعالى «لا تخرجوهن من بيوتهن» الآية وأخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم بن الحرث عنابن عباس في قوله تعالى «إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» قال أن تبذو على أهر زوجيا فإن بدت فقد حل إخراجها قال هذا تأويل قد يحتمل ماقال ابن عباس ويحتمل غيره أن تكون الفاحشة خروجها وأن تكون الفاحشة أن تخرج للحد قال فقلت له فإذا احتملت الآية ماوصفت فأى المعانى أولى بها ؟ قال معنى ماوافقته السنة فقلت فقد ذكرت لك السنة في فاطمة فأوجدتك ماقال لهـا رسول الله صلى الله عليه وســــلم أن تعتد في بيث ابن أم مكتوم .

### القسم للنساء

( فَاللَّامِثُ أَفِي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « قد عامنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم » وقال تبارك وتعالى « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا » الآية فقال بعض فقد لذة وولدة وذلك لا يتلف نفسها وترك النفقة والكسوة يأتيان على إتلاف نفسها وقد وجدت الله عز وجل أباح في الضرورة من الماء كول ما حرم من الميتة والدم وغيرهما منعا للنفس من التلف ووضع الكفر عن الستكره للضرورة التي تدفع عن نفسه ولا أجده أباح المرأة ولا للرجل في النهوة للجاع شيئاً مما حرم الله عليهما وأنت تزعم أن الرجل إذا عجز عن إصابة امرأته وإن كان يصيب غيرها أجل سنة ثم يفرق بينهما إن شاءت قال هذا رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت فإن كانت الحجة فيه الرواية عن عمر فإن قضاء عمر با<sup>ئ</sup>ن يفرق بين الزوج وامرأته إذا لم ينفق عليها أثبت عنه فكيف رددت إحدى قضايا عمر فى التفريق بينهما ولم يخالفه فيه أحد علمته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلت قضاءه في العنين وأنت تزعم أن عليا رضي الله عنه يخالفه ؛ فقال قباته لأن الجماع من حقوق العقدة قات له أو يكما يجامع الناس أو جماع مرة واحدة ؛ قال كما مجامع الناس قت فأنت إذا جامع مرة واحدة لم تفرق بينهما قال من أجل أنه ليس بعنين قلت فكيف بجامع غيرها ولا يكون عنينا وتؤجله سنة؟ قال إن أداء الحق إلى غيرها غير محرح له من حقها قلت فإذا كنت تفرق بينهما بأن حقا عليه جماعها ورضيت منه في عمره أن يجامع مرة واحدة فحقها عليه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والآثار في نفقتها واجب قال نعم قلت فلم أقررتها معمه بفقد حقين فى النفقة والكسوة وفقدهما يائمي على إملافها لأن الجوع والعطش فى أيام يسيرة يقتلانها والعرى يقتلها فى الحر والبرد وأنت تقول لو أنفق عليها دهره ثم ترك يوما أخذته بنفقتها لأنه يجب لهما فى كل يوم نفقة وفرقت بينهما بفقد الجماع الندى تخرجه منه فى عمرها بجماع مرة واحدة فقد فرقت بينهما بأصغر الضررين وأقررتها معه على أعظم الضررين ثم زعمت أنها متى طلبت نفقتها من ماله غائبا كان أو حاضرا فرضتها عليه وجعلتها دينا فى ذمته كحقوق الناس وإن كفت عن طلب نفقتها أو هرب فلم تجده ولا مال له ثم جاء لم تأخذه بنفقتها فيما مضى هل رأيت مالا قط يلزم الوالى أخذه لصاحبه حاضرا أو غائبا فيتركمن هوله طلبه أو يطلبه فيهرب صاحبه فببطل عنه؛ ( قال ) فيفحش عندى أن يكون الله أحل لرجل فرجا فأحرمه عليه بلا إحداث طلاق منه قلت له أفرأيت أحد الزوجين يرتد أهو قول الزوج أنت طالق فا أنت تفرق بينهما ؛ أرأيت الأمة تعتق أهو قول الزوح أنت طالق؛ فأنت تفرق بينهما إن شاءت الأمة أو رأيت المولىأهوطلق؛ أرأيت الرجل يعجز عن إصابة امرأته أهو طلق فأنت تفرق فى هذا كله قال أما المولى فاستدللنا بالـكتاب وأما ما سواه بالسنة والأثر دن عمر قلت فحجتك بأنه يقبج أن يفرق بغير طلاق يحدثه الزوج لا حجة لك عليه وغير حجة على غيرك ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ رحمه الله وقلت له فكيف زعمت أنه لا يجب على الرجل نفقة امرأته إلا بالدخول وإن خلت بينه وبين نفسها؛ قال لأنه لم يستمتع منها بجهاع قلت أفرأيت إذا غاب أو مرض أيستمتع منها بجهاع ؟ قال لا ولكنها محبوسة عليه قلت أفتجدها مملكة محبوسة عليه ؛ قال نعم قلت وبجب بينهما الميراث ؛ قال نعم قات وإن كانت النفقة للحبس فهى محبوسة وإن كانت للجاع فالمريض والغائب لا بجامعان في حالها تلك فأسقط لذلك النفقة قال إذاكان مثلها يجامع وخلت بينه وبين نفسها وجبت لها النفقة قلت له لم أوجبت لها النفقة في العدة وقد طلقت ثلاثا وهي غير حامل فخالفت الاستدلال بالكتاب ونص السنة ؟ قال وأين الدلالة بالكتاب ؟ فقلت له قال الله عز وجل في المطلقات«وإن كن أولات حمل فأنفقوا علمهن حتى يضعن حمالهن»فاستدللنا على أن لافرض في الكتاب لمطلقة مالكه لأمرها غير حامل قال فإنه قد ذكر المطلقات مرسلات لم يخصص واحدة دون الأخرى وإن كان كما تقول ففيه دلالة على أن لا مقة لطلقة وإن كان روجها يملك الرجعة وما مبتدأ - سور دارا على الطلقة للعدة فمث له: قد عامي لعده الا ا

«أنت أعلم» قال سعيد ثم يقول أبو هوريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول ولدك أنفق على إلى من تكانى؟ وتقول زوجتك أنفق على أو طلقى ويقول خادمك أنفق على أو بعنى ( فَاللَّاسِينَ اللَّهِي ) فِهم ذَا نَا خَذ قلما على الزوج نفقة امرأته وولده الصغار بالمعروف والمعروف نفقة مثلها ببلدها الذى هى فيه براكان أو شعيرا أو ذرة لا يكلف غير الطعام العام ببلده الذى يقتاته مثابها ومن الكسوة والأدم بقدر ذلك لقول الله عزوجل «قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم هله الما في النه عليه وسلم ذلك فإن قرض فله افرض عليهم نفقة أزواجهم كانت الدلالة كما وصفت فى القرآن وأبان الذي صلى الله عليه وسلم ذلك فإن قرض الله عليهم نفقة أزواجهم فعجزوا عنها لم بحبرن على المقام معهم مع العجز عالا غنى بهن عنه من النفقة والكسوة قال وبالاستدلال قلنا إذا عجز الرجل عن نفقة امرأته فرق بينهما وقلنا يجب على الرجل نفقة امرأته إذا ملك عقدة نكاحها وخلت بينه وبين الدخول عليها فأخر ذلك هو ونفقتها مطلقة طلاقا يملك الرجعة حتى تنقضى عدتها وإن كان مثلها لا يخدم نفسها وجبت عليه نفقة خادم لها وإذا دخل بها فغاب عنها قضى لها بنفقتها فى ماله فإن لم ترفع ذلك إلى السلطان عليه بنفقتها فى الشهور التى مضت ذلك إلى السلطان حتى يقدم وتصادقا على إن كانت زوجته مع الغرماء بالنفقة الماضية المدة التى وكذلك إن كانت زوجته حرة ذمية وإن كانت عليه ديون ضربت زوجته مع الغرماء بالنفقة الماضية المدة التى حسيا لأنه حق لها.

#### الخلاف في نفقة المرأة

( أَالِكِنَهُ لَا أَفِعُ ) رحمه الله تعالى: فقال بعض الناس ليس على الرجل نفقة امرأته حتى يدخل مها وإذا غاب عنها وجب على السلطان إن طلبت نفقتها أن يعطبها من ماله وإن لم يجد له مالا فرض عليه لها نفقة وكانت دينا عليه وإن لم تطلب ذلك حتى يمضي لهما زمان ثم طلبته فرض لها من يوم طلبته ولم يجعل لها نفقة في المدة التي لم تطلب فيها النفقة وإن عجز عن نفقتها لم يفرق بينهما وعليه نفقتها إذا طلقها ملك رجعتها أو لم يملكها ( والله: عافعي ) وقال لي كيف قلت في الرجل يعجز عن نفقة امرأته يفرق بينهما؟ قلت لماكان من فرض الله على الزوج نفقة المرأة ومضت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار والاستدلال بالسنة لم يكن له والله أعلم حبسها على نفسه يستمتع بها ومنعيها عن غيره تستغني به وهو مانعٌ لها فرضا عليه عاجزا عن تأديته وكان حبس النفقة والكسوة يأتى على نفسها فتموت جوعا وعطشا وعريا قال فأين الدلالة على التفريق بينهما؟ قلت قال أبوهربرة : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزوج بالنفقة على أهله وقال أبو هريرة تقول امرأتك أنفق على أو طلقني ويقول حادمك أبمق على أو منى ( والله المنافق ) قال فيذا بيان أن عليه طلاقها قلت أما بعن فلا وأما بالاستدلال فهو يشبه والله أعمر وقلت له فما تقول في خادم له لا عمل فيها بزمانة عجز عن نفقتها ؟ قال نبيعها عليه قلت فإذا صنعت هذا في ملكه كيف لا تصنعه في امرأته التي ليست بملك له؛ قال فيل من شيء أبين من هذا ؟ قلت أخبرنا سفيان عن أبي الزناد قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا بجد ماينفق على امرأته . قال يفرق بينهما قال أبو الزناد قلت سنة ؛ قال سعيد سنة والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمرعن نافع عن ابن عمر أن عمر الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا فقال أرأيت إن لم يكن في الكتاب ولا في حديث رسول الله صلى الله عايه وسلم منصوصا التفريق بينهما هل بينه وبين ما منعها من حقوقها الني لا تفرق بينها وبينه إذا منعها فرق مثل نشوز الرجلومش تركه القسم لهما من غير ابلاء. فقات له نعم ليس في فقد اجماع أكثر من

أن لا تضار والدة بولدها » وابن عباس رضى الله تعالى عنهما أعلم بمعنى كتاب الله عز وجل منا والآية محتملة على ما قال ابن عباس وذلك إن فى فرضها على الوارث والأم حية دلالة على أن النفقة ليست على الميراث لأنها لوكانت على البيراث كان على الأب ثلناها وسقط عنه ثاشها لأنه حيّد الأم ولو استرضع الوارد غيرالأم كان على الآب ألما الرضاع وعلى الأم ثلثه وإن كانت الأم خرجت من هذا المعنى أو جعلت فيه كالمستأجرة غيرها فيكان ينبغى لو مات الأب أن يقوم الوارث مقام الأب فينفق على الأم إذا أرضعته فلا يكون على الأم من رضاعه شيء لو استرضعته أخرى وقد فرض الله عز وجل نفقة المطلقات ذوات الأحمال وجاءت السنة من ذلك بنفقة وغرامات تلزم الناس ليس فيها أن يلزم الوارث نفقة الصي وكالمرى ماك المله وإنما لومه فيه مالزمه في كتاب أو سنة أو أثر أو أمر مجمع عليه فأما أن يلزمه في ماله ماليس فى واحد من هذا فلا يجوز لنا فإن كان التأويل كما وصفنا فنحن لم نخالف منه حرفا وإن كان كان كا وصفنا فنحن لم نخالف منه حرفا وإن

# جاع (١) عشرة النساء

أخبرنا أبو على الحسن بن حبيب بن عبد الملك بدمشق بقراءتى عليه قال أخبرنا الربيع بن سليان قال فلل السنانجي ) قال الله تبارك وتعالى «قد عمنا ما فرضا عليه في أزواجهم وما ملكت أيمانهم» وقال الله تعالى «وعاشروهن بالمعروف» الآية وقال عز وجل «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وقال عز وجل «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف» وقال جل وعلا «ولهن مثل الدى عليهن بأمروف والرحال عبهن درجة» فجعل الله للزوج على المرأة وللمرأة على الزوج حقوقا بينها في كتابه وعلى لسان نبيه مفسرة ومجملة ففهمها العرب الذين خوطبوا بلسانهم على ما يعرفون من معانى كلامهم وقد وضعنا بعض ماحضرنا منها في مواضعه والله نسأل الرشد والتوفيق وأقال ما يجب في أمره بالعثيرة بالمعروف أن يؤدى الزوج إلى زوجته مافرض الله لها عليه من نفقة وكسوة و ترك ميل ظاهر فإنه يقول جل وعز « ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة » وجماع المعروف إتيان نفقة وكسوة و ترك ميل ظاهر فإنه يقول جل وعز « ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة » وجماع المحروف .

#### النفقة على النساء

 <sup>(</sup>١) انفرد بعض النسخ هنا بإثبات هذه التراجم وإن كان بعض مافيها تقدم بمعناه لا بلفظه فأثبتناها حرصا على
 مافيها من الفوائد وإن كانت مشتملة على شيء من تحريف النساخ ، والله الموفق. كتبه مصححه .

( فاللاشنافعي ) ولا تعدو الخيانة المحرمة أن تكون كما وصفنا من أن يأخذ من مال الرجر بغير حق وهي كذلك إن شاء الله تعالى والسنة دليل عامها أو تكون لوكان له حق لم يكن له أن يأخذه بغير أمره وهـذا خلاف السنة فإن كان هــذا هكذا فقد أمروا رجاد أن يأخــذ حقه والبدل من حقه بغير أمر من أخذ مه سرا ومكابره ( فَالِلْشَ عَافِع ) وَخَالَمُنا أَيْضًا فِي النَفْقَة فَقَال إذا ماتَ الأب أَنفق على الصغير كل دى رحم يخرم عليه نكحه من رجل أو امرأة قلت له فما حجتك في هذا؟ قال قول الله تمارك وتعالى «والوالدات برضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن» إلى قوله «وعلى الوارث مش ذلك» ( في الريت ) فع ) قلت له أكان على الوارث مثل ذلك عندك على جميع ما فرض الله تبارك وتعالى على الأب والوارث يقوم فيذلك مقام الأب ؛ قال نعم فقلت أوجدت الأب ينفق ويسترضع المولود وأمه وارث لاشيء علمها من ذلك؛ قال نعم قلت أفيكون وارث غير أمه يقوم مقام أبيه فينفق على أمه إذا أرضعته وعلى 'صبي؛قاللا ولكن الأم تنفق عليه مع الوارث قلبا فأول ما تأولت تركت قال فإنى أقول على الوارث مثل ذلك بعد موت الأب هي في الآية ذلك بعد موت الأب قال لايكون له وارث وأبوه حي قلنا بلي أمه<sup>(١)</sup> وقد يكون زمنا مولودا فرثه ولده لو مات ويكون على أبيه عندك نفقته فقد خرجت مما تا وات ( قَالَالِشَيْ افِيمَ ) فقلت لبعض من يقول هذا القول أرأيت يتم له أخ فقير وجد أبو أم غبي على من نفقنه ؟ قال على جده قلنا ولمن ميراثه ؟ قال لأخيه قلنا أرأيت يتما له خال وابن عم غنيان لومات اليتم لمن ميراثه ؟ قال لابن عمه فقلت فقبل يموت على من نفقته ؛ قال على خاله فقلت لبعضهم أرأيت يتما له أخ لأبيه وأمه وهو فقير وله ابن أخ غني لمن معرائه؟ قال للأخ فقلت فعلى من نفقته ؟ قال على ابن أخبه قلت فقد جعلت النفقة على غير وارث وكل مالزم أحدا لم يتحول عنه لفقر ولا غيره فإن كانت الآية على ما وصفت فقد خالفتها فا برأت الوارث من النفقة وجعلتها على غير الوارث قال إنما جعلتها على ذي الرحم المحرم إن كان وارثا قلنا وقد تجعليا على الخال وهو غير وارث فتخالف الآية فيه خلافًا بينا أو تجد في الآية أنه إنما عني مها الرحم المحرم أو تجد أحدًا من السلف فسرها كذلك؛ قال هي هكذا عندنا قلت أفرأت إن عارضك أحد بمثل حجتك فقال إذا جاز أن تجعلها على بعض الوارثين دون بعض قلت أجيره على نفقة ذى الرحم غير المحرم لأن أجــبر. على نفقة الجارية وهو يحل له نكاحها فيكون يوما فهما له منفعة وسرور وعلى نفقة الغلام وهو يحل له أن ينكح إليه أو ينكح المرأة التي بنفق علمها فيكون له فى ذلك منفعة وسرور أجوز من أن أجبره على نفقة من عمرم عليه نكاحه لأنه لا يستمتع أحدهما بالآخر بما يستمتع به الرجال من النساء والنساء من الرجال ما حجتك عليه ؟ ما أعلم أحدا لو قال هذا إلا أحسن قولا منك قال لأن الذي يحرم نكاحه أفرب قلنا قد يحرم نكاح من لا قرابة له قال وأين ؛ قلنا أم امرأتك وامرأة أبيك وامرأة تلاعم. وامرأتك تبت طلاقها وكل من بينك وبينه رضاع قال ليس هؤلاء وارثا قلنا أو ليس قد فرضت النفقة على غير الوارث؛ فإن قال قائل فإنا قد روينا من حديثكم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أجبر عصبة غلام على رضاعه الرجال دون النساء قلنا أفتأخذ مهذا؟ قال نعم قلت أفتخص العمية وهم الأعهم وبنوا الأعهم والقرابة من قبل الأب؟ قال لا إلا أن يكو نوا ذوى رحم محرم قلما فالحجة عليك في هذا كالحجة عليك فم احتججت به من "قرآن وف خالفت هذا قد يكون له بنو عم فيكونون له عصبة وورثة ولا تجعل عليهم النفقة وهم العصبة الورثة وإن لم تجد له ذا رحم نركته طنائعا ( فَاللَّاشِ افِع ) فقال لي قائل فيه خالفنه هذا أيضاً قلما أما الأثر عن عمر فنجن أعلم به مك ليس تعرفه ولوكان ثابتاً لم يخالفه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فكان يقول «وعلى الوارث مثن دلك» على الوارث

<sup>(</sup>١) قوله : وقد يكون زمنا النح كذا في غير نسخة وحرر .كتبه مصححه .

فارضاً للحا لا أرفع ولا أكثر منه ومحتمل لوكان مثل ما يفرض لهما ليس أكثر منه أن تكون إنما أخذته بدلا مما يفرض لها مثله لأنه قد كان لأبي سفيان حبس ذلك الطعام عنها وإعطاؤها غيره لأن حقبا ليس في طعام بعينه إنما هو طعام نصفه كطعام الناس وأدم كأدم الناس لافي أرفع الطعام بعينه ولا الأدم ولا في شرهما وهي إذا أحذت من هذا فإنما تأخد بدلا مما بجب لها ولولدها والبدل هو القيمة والقيمة تقوم مقام البيع وهي إذا أخذت لنفسها وولدها فقد جعلها أمين نفسها وولدها وأناح لهما أخذ حقها وحقهم سرا من أىسفيين وهيرمالك المال ( فاللان في ) فقلت له أما في هذا مادلك على أن للمرء أن يأخذ لنفسه مثل ماكان على الذي عليه الحق أن يعطيه ومثل ماكان على السلطان إذا ثبت الحق عنده أن يأخذه به قال وأين ؛ قلت له أرأيت السلطان لو لم يجد للمغتصب سلعته بعينها أليس يقضي على الغاصب بأن يعطيه قيمتها: قال بلىقلت و إن لم يعطه سلعته بعيلها باع السلطان عليه في ماله حتى بعطي المغصوب قدمة سلعته؟قال بلي فقيل له إذا كانت السنة تبييح لمن له الحق أن يأخــذ حقه دون السلطان كما كان لاسلطان أن يأخذه لو ثات عنده فكيف لا يكون المرء إذا لم مجد حقه أن يبيع في مال من له عليه الحق حتى يأخذ حقه ؛ قال للسلطان أن بيبيع وليس لهذا أن بيبيع قلنا ومن قال ليس له أن بيسع؛ أرأيت إدا قيال لك ولا له أن يأخذ مال غيره إلا بإذن السلطان ماحجتك؟ أو رأيت السلطان لو باع لرجل في مال رجل والرجل يعلم أن لاحق له على البيع عليه أبحى له أن يأخذ ماباع له السلطان قال لاقلما فتراك إنما نجعرأن يأخد هلمه لابالسلطان وما للسلطان في هذا معني أكثر من أن يكون كالفتي يخبر بالحق لبعض الناس على بعض وبجبر من امتنع من الحق على تأديته وما يحل السلطان شيئا ولا يحرمه ما الحلال وما الحرام إلا على ما يعلم الناس فما بينهم قال أجل قلنا فلم جمعت بين الرحل كون له الحق فأخـــذ حقه دون السلطان وبكره الذي علـه الحق وجعلته أمين نفسه فيه وفرقت بينه وبين السلطان في السع من مال الذي علمه الحق أقلت هذا خبراً أم قياساً ؛ قال قال أصحابها يقبح أن يبيع مال غره قلت ليس في هذا شيء لو قبح إلا وقد شركت فيه بأنك تجعله يأخذ مثل عين ماله وذلك قيمته والقيمة بيع وتخالف معني السنة في هذا الموضع وتجامعها في موضع غيره قال هكذا قال أصحابنا قلت فترضى من غيرك بمثل هذا فيقول لك من خالفك هكذا قال أصحابنا؟ قال ليس له في هــذا حجة قلنا ولا لك أيضا فيه حجة فقال إنه يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قالـ«أد الأمانة إلى من اثتمنك ولا تخن من خانك» فما معنى هذا؟ قلنا ليس هذا بثابت عند أهل الحديث منكم ولو كان ثابتًا لم يكن فيه حجة علينا ولو كات كانت عليك.من قال وكيف؛ قبت قال الله عر وحن «إن الله يأ،ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهايها» فتأدية الأمانة فرض والخياء محرمة وليس من أخذ حقه نخائن قال أفلا تراه إذا غصب دنانير فباع ثيابا بدنانير فقد خان لأن اثياب غيرالدنانير؟ قلت إن الحقوق تؤخذ بوجوه منها أن يوجد الثيء المعصوب بعينه فيؤخذ فإن لم يكمن فمثله فإن لم يكمن بيبع على الغاصب فأخسذ منه مثل ماغصب بقيمته ولوكان إذا خان دنانير فبيعت عليه جارية بدنانبر فدفعت إلى المفصوب كان ذلك خيانة لم محل للسلطان أن مجوز ولا يكاثر على ما يعلم أنه لا بحل له وكان على السلطان إن وجد له دنانيره بعينها أعطاه إياها وإلا لم يعطه دنانير غيرها لأنها ليست بالذي غصب ولا يبيع له جارية فيعطيه قيمتها وصاحب الجارية لا يرضى قال أفرأيت لو كان ثابتا مامعناه ؛ قلنا إذا دلت السنة واجتماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرا من الذي هو عليه فقد دل ذلك أن ليس مخيانة الخيانة أخذ مالا يحل أخذه فلو خانني درهما قلت قد استحل خيانتي لم يكن لي أن آخذ منه عشرة دراهم مكافأة بخيانته لى وكان لى أن آخذ درهما ولا أكون بهذا خائنا ولا ظالما كما كنت خائنا ظالما بأخذ تسعة مع درهم لأنه لم يختمها

وإن كانت أمة فكذلك غير أنه لاينبغي أن يأخذ منها خراجا إلا أن تكون في عمل وأحب أن يمنعه الإمام من أحذ الحراج من الأمة إذا لم تكن في عمل وأحب كذلك يمنعه الحراج من العبد إن لم يكن يطبق الكسب صغيرا كان أو كبيرا ( فاللات الحيف ) أخبرنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أيه أنه سمع عثمان رضى الله تعالى عنه يقول في خطبته: ﴿ ولا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كافتموه الكسب سرق ولا تكافوا الأمة غيرذات الصنعة الكسب فإنكم متى كافتموه الكسب سرق ولا تكافوا الأمة غيرذات الصنعة الكسب فإنكم متى كافتموها الكسب كسبت بفرجها » ( فاللات افتى وان كانت بيادية فاتخذت الغنم أو الإبدأو البقر على الرعى ما يقيمه فإن امتنع من ذلك أخذه السلطان بعلفه أو ببيعه فإن كانت بيادية فاتخذت الغنم أو الإبدأو البقر على الرعى فخلاها والرعى ولم مجسها فأجدت الأرض فأحب إلى لو علفها أو ذمجها أو باعها ولا مجسها فتموت هزالا إن لم ولا ذعباولا علفها لأنها على ما في الأرض متعلق و مجبر عندى على يعها ولا ذمجها أو علفها فإن كان في الأرض متعلق لم مجبر عندى على يعها ولا ذمجها أو علفها فإن كان في الأرض متعلق لم مجبر عندى على يعها تقوم للجدب قيام الرواعي ( فاللات في الأرض تتخذ وليست كالدواب التي لاترعي والأرض محصبة إلا رعياً ضعيفا ولا تقوم للجدب قيام الرواعي ( فاللات في في علم المال الإفضلا عمل عن ربه أو يكون ولدها يغتذى بالطعام في من النفقات مما يؤثر ولده باللبن إن اختاره على الطعام قال وفي كتاب الطلاق والنكاح نفقة المطلقة والزوجة وغير ذلك من النفقات مما يلزم .

### الحجة على من خالفنا

( فَاللَّاشَ الْهِي ) رحمه الله تعالى : وقال بعض الناس قولنا فيمن كان له على رجل حق فلم يعطه إياه فإن لهأن يأخذ منه حقه سرا ومكابرة إن غصبه دنانير أو دراهم أو مايكال أو يوزن فوجد مثله أخذه فإن لم يجد مثله لم يكن له أن يبيع من عرضه شيئًا فيستوفى حقه وذلك أن صاحب السلعة الذي وجب عليه الحق لم يرض بأن يبيع ماله فلا ينبغي لهذا أن يكون أمين نفسه ( فالله عنافي ) أرأيت لو عارضك معارض بمثل حجتك فقال هو إذا غصبه دراهم فاستهلكها فأمرته أن يأخذ دراهم غيرها فإنما جعلت هذه الدراهم بدلا من تلك القيمة لأنه لو غصبه سودا لم تأمره أن يأخذ وضعا لأن الوضح أكثر قيمة من السود فقد جعلت له البدل القيمة والقيمة بسع فإن قال هذه دراهم مثل القيمة قلنا وما مثل؟ قال لايجوز الفضل في بعضها على بعض قلنا فإن كنت من هذا الوجه أجزته فقل له يأخذ مكان السود وضعا وهي لا يحل الفضل في مضما على مض قال لا لأنها وإن لم محل الفضل في معضها على معض فهي أكثر قيمة من الدنانير قلنا فحجتك لأن الفضل في بعضها على بعض لامحل كانت خطأ لأنه إنما صرت إلى أن تعطيه دراهم بقيمة ماأخذ من الدراهم وهذا بيع فكيف لم تجز أن يأخذ دنانير بقيمةالدراهم وإنما إلى القيمة ذهبت وكيف لم تجز له أن يبيع من عرضه فيأخذ مثل دراهمه والعرض محل بالدراهم وفيــه تغابن فما حجتك على أحد إن عارضك بمثل هذا القول؟ فقال لا يجوز له أن يأخذ أبدا إلا ما أخذ منه لأنك تعلم أنه إذا أخذ غير ما أخذ مه فإنما يأخذ بدلا والبدل بقيمة ولا يجوز له أن يكون أمين نفسه في مال غيره وأنت تقول في أكثر العــلم لا يكون أمين نفسه ( فَاللَّاشَافِعِي ) فقال فما تقول أنت ؛ قلت أقول : إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نم إحجاع أكثر من حفظت عنه من أهل العــلم قبلنا بدل على أن كل من كان له حق على أحد ثمنعه إياه فله أخذه منه وقد بحتمل أن يكون ما أدخل أبو سفيان على هند مما أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أخد ما يكفيها وولدها بالمعروف منه ذهبا وفضة لاطعاما ويحتمل لوكان طعاما أن يكون أرفع مما يفرض لها وبين أن لهما أن تأخذ بالمعروف مثل ماكان

إذا أراد سده طب الطعام لاأدني ما يكفه فاو كان عن تربد أدني ما يكفيه أطعمه من طعامه قال والكسوة هكذا قال والمملوك الذي بلي طعام الرجل تخالف عندنا المملوك الذي لا بلي طعامه و ينبغي لمالك المملوك الذي بلي طعامه أن كمون أقل مايصنع به أن بناوله لقمة يأكلها مما يقرب إليه فإن المعروف لايكون يرى طعاما قد ولى العناء فيه ثم لاينال منه شيئاً برد به شهوته وأقل ماترد به شهوته لقمة فإن قال قائل كيف يكون هذا للمملوك الذي يلي الطعام دون غيره ؟ قيللاختلاف حالهما لأن هذا ولى الطعام ورآه وغيره من الماليك لم يله ولم يره والسنة التي خصت هذا من المماليك دون غيره ( ﴿ وَاللَّهُ عَالَمُهِمْ ﴾ وفي كنب الله عر وجن مدينًا على ما يرافق بعض معيرهما قال الله تبارك وتعالى « وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامي والمساكين فارزقوهم منه » الآية فأمر الله عز وجل أن يرزق من القسمة أولو القربي واليتامي والمساكين العاضرون القسمة ولم يكن في الأمر في الآية أن يرزق من القسمة من مثلهم في القرابة واليتم والمسكنة نمن لم يحضر ولهذا أشباه وهي أن تضيف من جاءك ولا تضيف من لم يقصد قصدك ولوكان محتاجا إلا أن تنظوع وقال لي بعض أصحابنا قسمة البراث وقال بعديم قسمة الميراث وغيره من الغنائم فيهذا أوسع وأحب إلى أن يعطوا ماطاب به نفس المعطى ولا يوقت ولا يحرمون ( وَالْأَلْشَغَافِعي ) ومعنى لايكالمب من العمل إلا مايطيق يعني به والله تعالى أعلم إلا مايطيق الدوام عليه ليس مايطيقه يوما أو يومين أو ثلاثة ونحو ذلك ثم يعجز فها بقي عليه وذلك أن العبد الجلد والأمة الجــلدة قد يقويان على أن يمشيا ليلة حتى يصبحا وعامة يوم ، ثم يعجزان عن ذلك ويقويان على أن يعملا يوما والملة ولا ينامان فيهما ثم يعجزان عن ذلك فما يستقبلان والذي يلزم المعلوك لسيده ماوصفنا من العمل الذي يقدر على الدوام عليه إن كان مسافرا فبعشي العقبة وركوب الأخرى والنوم إن قدر راكةً نام أكثر من ذلك وإن كان لا قدر على اليوم راكةً بام أكثر من دلك في المزل وإن كان عمله الدل تركناه بالنهار للراحة وإن كان عمله بالنهار تركسه بالليل للراحة وإن كان في انشتاء عمل في السحر ومن أول الليل وإن كان في صف معمل ترك في القائلة . ووجه هذا كله في المملوك والمملوكة ما لايضر بأبدانهما الضرر البين وما بعرف الناس أنهما يطيقان المداومة عليه ( ﴿ إِلَّالِنَ يَافِعِي ) ومتى مرض واحد منهما فعليه نفقته في المرض ليس له استعاله إن كان لايطيق العمل وإن عمى أو زمن أنفق عليه مولاه أيضاً إلا أن يشاء يعتقه فإذا أعتقه فلا نفقة لهعليه ﴿ فَالِلِّينَ ﴿ اَفِعَى ﴾ وأم الولد مملوكة يلزمه نفقتها وتخدمه وتعمل له مآنحسن وتطيق بالمعروف في مسزله والمدبرة والمملوكة تعمل له في منزله أو خارجا عـه كما وصفنا من المملوكةغير المدبرة وينفق عليهن كليهن بالمعروف والعروف ماوصفت وأى مملوك صار إلى أن لايطيق العمل لم يكلفه وأنفق عليه ورضاع المملوك الصغير يلزم مولا. والمكاتب والمكاتبة مخالفان لن مواهما لامان مولاهما نفقة في مرض ولا غيره فإن مرضا وعجزا عن نفقة أنفسهما قبل لهما كَمْ مُعرَطُ كُمْ فِي الْكُنَاةِ فَأَهَمَ عَلِي أُهُمَ فِي رَحْمَ أَلَكُمْ عَامِ الْكُمَّاةِ أَطِلْمَ كُمَّا يَكُ وَرَدُدَ كُ رقيقاكما نبطلها إذا عجزتما عن تأدية أرش جيايتكما قال وإذاكان لهما إذا هما عجزا أن يقولا لانجد فيردان رقيقين كان لهما في المرض ماوصفت إن شاء الله تعالى لأن هذا دلالة على أن فسخ الكتابة إليهما دون من كاتبهما قال ولو كانا اثنين فعجز أحدهما أو مرض فقال قد عجزت بطلت كتابته وأنفق عليه وكان الذي لم يعجز عن الكتابة مكاتبا ويرفع عنه حصة العاجز من الكتابة ( قَالَالنِّمْ اقْعِينِ ) وينفق الرجل على مُاليكه الصفار وإنَّ لم ينفعوه بجبر على ذلك قال ولو زوج رجل أم ولده فولدت أولادا أنفق عليهم كما ينفق على رقيقه حتى يعتقرا بعتق أمهم ، قال وإذا ضرب السيد على عبده خراجا فقال العبد لاأطيقه . قيل له أجره ممن شئت واجعل له نفقته وكسوته ولايكنف خراجا

الضغار وحق من هو قيم بماله ممن توكله أو كفله قال وإن وجد الذى له الحق ماله بعينه كان له أخذه وإن لم يجده كان له أخذ مثله إن كان له مثل إن كان طعاما فطعام مثله وإن كان دراهم فدراهم مثلها وإن كان لامثل له كانت له قيمة مثله دنانير أو دراهم فإن لم يجد للذى غصبه دنانير ولا دراهم ووجد له عرضاً كان له أن يبيع عرضه الذى وجد فيستوفى قيمة حقه وبرد إليه فضله إن كان فيا باع له وإن كان لأغلب به الدراهم باعه بالدراهم قال وإن غصبه ثوباً فلبسه حتى نتص يبلد الأغلب به الدراهم باعه بالدراهم قال وإن غصبه ثوباً فلبسه حتى نتص ثمنه ، أو عبدا فاستخدمه حتى كبر ، أو اعور عنده أخذ ثوبه وعبده وأخذ من ماله قيمة مانقص ثوبه وعبده على ماوصفنا .

#### نفقة الماليك

( الله من الله عن عبد الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن بكر بن عبد الله عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة أن رسول الله عليه وسلم قال «السملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إِلا ما علمة » ( قَالَ إِنْ مَا أَفِق ) على مالك الملوك الذكر والأنثى البالغين إذا حبسهما في عمل له أن ينفق علمهما ومكسوهما بالمعروف وذلك نفقة رقيق بلدهما الشبيع لأوساط الناس الذي تقوم به أبدانهم من أي الطعام كان حنطة أو شعيرا أو ذرة أو نمرا وكسوتهم كذلك مما يعرف أهل ذلك البلد أنه معروف صوف أو قطن أو كتان أى ذلك كان الأغلب بذلك البلد وكان لايسمي ضيقاً بموضعه ( والالشنافعي ) والجواري إذا كانت لهن فراهـة وجمال فالمعروف أنهن يكسين أحسن من كسوة اللآني دونهن ( فاللاشنافي ) أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن أي خداش عن عتبة بن أبي لهب أنه سمع ابن عباس يقول في الماوكين « أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون » ( فالله تنافعي ) هذا كلام مجمل بجوز أن يكون على الجواب فسأل السائل عن مماليكه وهو إنما يأكل تمرا أو شعيرا أو أدنى مايقدر عليه من الطعام ويلبس صوفا أوأدني مايقدر عليه من اللياس فقال «أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون» وكان أكثر حال الناس فما مضى ضيقة وكان كثير ممن اتسعت حاله مقتصدا فهذا يستقيم قال والسائلون عرب ولبوس عامتهم وطعامهم خشن ومعاشهم ومعاش رقيقهم متقارب فأما من لم تكن حاله هكذا وخالف معاش الساف والعرب وأكل رقيق الطعام ولبس جيد الثياب فلو آسي رقيقه كان أكرم وأحسن فإن لم يفعل فله ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقته وكسوته بالعروف والمعروف عندنا المعروف اثله في بلده الذي به يكون ولو أن رجلاكان لبسه الوشي والخز والمروى والقصب وطعمته النتي وألوان لحم الدجاج والطير لم يكن عليه أن يطعم مماليكه ويكسوهم مثل ذلك فإن هذا ليس بالمعروف للمماليك ( فالله منافعي ) أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال «إذاكني أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدعه فليجلسه معه فإن أبى فليروغ له لقمة فليناوله إياها أو يعطه إياها أو كبَّة هذا معناها » ﴿ فَاللَّذِ ۚ اَفِعَى ﴾ فما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «فليروغ له لقمة» كان هذا عندنا والله تعالىأعلم على وجرين أحدهما وهو أولائما بمعناها والله تعالى أعلم أن إجلاسه معه أفضل وإن لم يفعل فليس بواجب عليه أن يجلسه معه إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« وإلا فليروغ له لقمة » لأن إجلاسه لو كان واجباً عليه لم مجعل له أن يروغ له لقمة دون أن مجلسه معه أو يكون بالخيار بين أن يناوله أو يجلسه وقد يحتمل أن يكون أمر اختيار غير الحتم وتكون له نفقته بالمعروفكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بحب له أكثر منها ( فاللارة نافعي ) وهذا بدلك على داو حفنا من تباس طعام الملوك وطعه مسده أن تطلق لهما النساء » فأمرناها أن تأتى بثلاثة أطهار فكان الحيف فيها فاصلا بينهما حتى يسمى كل طهر منها غير الطهر الآخر لأنه لو لم يكن بينهما حيف كان طهرا واحدا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الإماء أن يستبرئن بحيضة فكانت الحيضة الأولى أمامها طهر كما لا يعد الطهر إلا وأمامه حيض وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم « يستبرئن محيضة » يقصد قصد الحيض بالبراءة فأمرناها أن تأتى محيض كامل كما أمرناها إذا قصد قصد الخيض بالبراءة فأمرناها أن تأتى محيض كامل كما أمرناها إذا قصد قصد الأطهار أن تأتى بطهر كامل

## النفقة على الأقارب

أخبرنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا الشافعي قال قال الله تعالى«والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لاتكاف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بمــا تعملون بصير »وقال تبارك وتعالى « فإن أرضعن لكم فآتوهنأجورهن والتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى» إلى قوله «بعد عسر يسرا» ( فَاللَّانِيِّ فَاقِع ) أُخْرِنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن هندا قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم «يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لى إلا ما أدخل على» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم« خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف» ( ﴿ الرَّارِينَ عَافِي ﴾ أحرا اأنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حدثته أن هندا أم معاوية جاءت رسول الله صلى الله عليه وسنم فقالت « إن أبا سفيان رجل شعيح وأنه لايعطيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لايعلم فبل على في ذلك من شيء:» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم«خذى مايكفيك وولدى بالمعروف»( ﴿ ﴿ إِلَّالِنَ مُ اللَّهِ ﴾ في كتاب الله عزوجل، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان أن الإجارة جائزة على ما يعرف النـاس إذ قال الله عز وجل ر فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن» والرضاع يختلف فيكون صي أكثر رضاعاً من صي وتكون المرأة أكثر لبناً من امرأة ويختلف لبنها فيقل ويكثر فتجوز الإجارة على هذا لأنه لا يوجد فيه أقرب مما محيط العلم به من هذا فتجوز الإجارات على خدمة 'هبد قياساً على هذا وتجوز في غيره نما يعرف الناس قياساً على هذا ( ﴿ إِلَانِهُ ﴿ أَفِي ﴾ وبيان أن على الوالد نفقة الولد دون أمه كانت أمه متزوجة أو مطلقة وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على المراث وذلك أن الأم وارثة وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها ﴿ إِلَّالِشَيِّافِعِ ﴾ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل « وعلى الوارث مثل ذلك » من أن لا تضار والدة بولدها لا أن علمها الرضاع ( وَاللَّهُ عَافِعِي ) وإذا وجب على الأب نفقة ولده في الحال الق لا مني نفسه فيها فكان ذلك عند، لأنه منه لا يحور أن يضيع شيئاً منه وكذلك إن كبر الولد زمناً لا يغني نفسه ولا عياله ولا حرفة له أنفق عليه الوالد وكذلك والـ أولد لأنهم ولد ويؤخذ بذلك الأجداد لأنهم آباء وكات نفقة الوالد على الولد إذا صار الوالد في الحال عني لا يقدر على أن يغنى فيهـا نفسه أوجب لأن الولد من الوالد وحق الوالد على الولد أعظم وكذلك الجد وأبو الجد وآباؤه فوقه وإن بعدوا لأنهم آباء قال وإذا كانت هند زوجة لأبى سفيان وكانت القيم على ولدها لصغرهم بأمر زوجها فأذن لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال أن سنيان ما يكفيها وولدها بالمعروف فمثلها الرجل بكون له على الرجل الحق بأي وجه ما كان فيمنعه إياه لله أن يأخذ من ماله حيث وجده سرا وعلاية وكذلك حتى ولده

ثم يكون له حبسها وكيف مجوز أن يكون له حبسها وقد أعلمنا أن ملكها لغيره ولا بجوز أن يكون رجل قدأوجب على نفسه ثمناً وماله حاضر ولا نأخذه منه ولا بجوز لرب الجارية أن يطأها ولا يسعبا ولا يعتقبا وقد باعبا من غيره ولا بجوز للسلطان أن يدع الناس يتدافعون الحقوق وهو يقدر على أخذها منهم وإذا كانت لرجل أ.ة فزوحها أو اشتراها ذات زوج فطلقها الزوج أو مات عنها فانقضت عدتها فأراد سيدها إصابتها بانقضاء المدة لم أر ذلك له حتى يستبرئها محيضة بعد ما حل فرجها له لأن الفرج كان حلالا لغيره ممنوعاً منه والاستبراء بسبب غيره لا بسببه الا ترى أن رجلا لو أراد بيع أمته فاستبرأها عند أم رجل أو بنته محيضة أو حيض ثم باعها من رجل لم يكن له أن يصيبها حتى يستبرئها بعد ما أبيح له فرجها ولو كانت لرجل أمة فكانها فعجزت لم يكن له وطؤها حتى يستبرئها لأنها كانت ممنوعة الفرج منه وإنما أبيح له فرجها بعد العجز فهي تجامع في هذا العني المَرَوجة وتفارقها في أن فرجها لم يكن مباحاً لغيره والاحتياط تركها ولوكانت له أمة فحاضت فأذن لهما بأن تصوم فصامت أو تحج فحجت واجبآ عليها فكانت ممنوعة الفرج فينهار المدوم ومدة الإحرام والحيض ثم خرجت من الإحرام والصوم والحيض لم يكن عليه أن يستبرئها وذلك أنه إنما حيل بينه وبين فرجها بعارض فيها كما يكون العارض فيه من الصوم والإحرام لاأمه حيل بينه وبين الفرج كما حيل بينه وبينها متزوجة ومكاتبة فسكان لا يحل له أن يلمسها ولا يقبلها ولا ينظر إليهما بشهوة فحالها هذه مخالفة لحالها الأولى وتجتمع المستىرأة والمعتدة وتختلفان فأما ما تجتمعان فيه فإن فى الاستعراء والعدة معنى وتعبدا فأما المعنى فإن المرأة إذا وضعت حملها كانت براءة فى الحرة والأمة وانقضاء العدة وأما النعبد فقد تعلم براءتها بأن تكون صبية لم يدخل مها ومدخول بهما فتحيض حيضة فتعتدعدة الوفاة كما تعتدها البالغة المدخول مها ولا تدئمها حيضة واحدة فلو لم تسكن العدة إلا للمراءة كانت الصغيرة في هاتين الحالتين بريئة وكذلك الأمة البالغ وغير البالغ تشترى من المرأة الصالحة المحصنة لهـا ومن الرجل الصالح الـكبير قد حرم عليه فرجها برضاع فلايكون لمن اشتراها أن يطأها حتى يستبرئها ولوكان رجل مودع أمة يستبرئها بحيضة عنده قد حاضت في يدى نسائه حيضاً كثيراً ثم ملكها ولم تفارق تحصينه بشراء أو هبة أو ميراث أو أى ملك ماكان لم يكن له أن يطأها حتى يستبرئها وأحب للرجل الذي يطأ أمة أن لا يرسلها وأن يحصنها وإن فعل لم يحرمها ذلك عليه وكانت فما بحل له منها مثل المحصنة ألا ترى أن عمر رضي الله عنه يقول ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يرسلونهن فيخبر أنه تلحق الأولاد بهم وإن أرساوهن ولا يحوم عليهم الوطء مع الإرسال ولو ابتاع رجل جارية فاستبرأها ثم جاء رجل آخر فادعى أنها له وحاء علمها نشاهد فوقف المشترى عنها ثمر أنطال الحاكم الشاهد لم يكن على المشترى أن يستبرئها بعد ما فسنخ عنه وقفها لأنهـا كانت على الملك الأول لم تستحق ولو استحقبًا ثم اشتراها الأول وهي في بيته لم تخرج منه لم يطأها حتى يستبرئها لأنه قد ملكها عليه غيره ولو كانت جارية بين رجلين فاستخلصها أحدهما وكانت في بيته لم يطأها من حين حل له فرجها حتى يستبرئها ولا تكون البراءة إلا بأن يملكها طاهرا ثم تحيض بعد أن تكون طاهرا في ملكه ولو اشتراها ساعة دخلت في الدم لم يكن هذا براءة وأول الدم وآخره سواء كما يكون هذا في العدة في قول من قال الأقراء عين الحيض ولو طلق الرجل امرأته أول ما دخلت في الدم لم يعتد بتلك الحيضة.ولا يعتد محيضة إلا حيضة تقدمها طهر فإن قال قائل لم زعمت أن الاستبراء طهر ثم حيضة وزعمت في العدة أن الأفراء الأطهار؛ قلما له بتفريق الكتاب ثم السنة بينهما فلما قال الله عر وجل ﴿ يَرْبَصِنْ بَأَ نَسْمِهِنْ ثَلَاثَةَ فَرُوء ﴾ ودل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ا لأقراءالأطهار لقوله في ابن عمر « يطلقها طاهرا من غير حماع فتلك العدة التي أمر الله عز وجل

يستعرُّما كان في هذا خلاف بيوع المسلمين والسنة وظلم البائع والمشترى من قبل أنها لا تعدو أن تكون في ملك البائع بالملك الأول أو في ملك المشترى بالشراء الحادث فلا يجبر واحد منهما على إخراج ملكه إلى غيره ولو كان اشمع لا يجب على المشترى للبائع إلا بأن تحيض الجارية حيضة وتطهر منهاكان هذا فاسدا من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم المسلمين بعده نهوا أن تسكون الأنمان المستأخرة إلا إلى أجل معلوم وهذا إلى أجل غيرمعلوم لأن الحيضة قد تـكون بعد صفقة البيع فى خمس وفى شهر وأكثر وأنَّل وكان فاسدا مع فساده من الثمن من السلعة أيضا أن تـكون السلعة لا مشتراة إلى أجل معلوم بصفة فتـكون توجد فى تلك المدة ويؤخذ بها بائعها ولا مشتراة بغير تسلط مشتريها على قبضها حتى يستبرئها وهذا لا بيع أجل بصفة ولاعين بعينه يقبض وخارج من بيوع المسلمين فلو أن رجلين تبايعا جارية وتشارطا فى عقد البيع أن لا يقبضها المشترى حتى تستبرأكان البيع فاسداً ولا يجو<mark>ز</mark> بحال من قبل ما وصفت ولو اشتراها بغير شرط كان البيع جائزاً وكان للمشترى قبضها واستبراؤها عند نفسه أوعند من شاء وإذا قبضها فماتت قبل أن تستبرأ فإن ماتت عنده بعد ما ظهر بها حمل وتصادقا على ذلك كانت من المشترى ويرجع الشترى على البائع من الثمن بقدر مابين قيمتها حاملا وغير حامل ولو اشتراها بغير شرط فتراضيا أن يتواضعاها على يدى من يستبرئها فمانت أو عميت عند المستبرئ فإن كان المشترى قبضها ثم رضي بعد قبضها بمواضعتها فهي من ماله وإنما هي جارية قد قبضها ثم أودعها غيره فموتها في يدى غيره إذا كان هو وضعها كموتها في يديه ولوكان اشتراها فلم يقبضها حتى تواضعاها برضا منهما على يدى من يستبرئها فماتت أو عميت ماتت من مال البائع لأن كل من باع شيئاً بعينه فهو مضمون عليه حتى يقبضه منه مشتريه وإذا عميت قيل للمشترى أنت بالحيار إن شئت فخذها معيبة بحميع الثمن لا يوضع عنك للعيب شيء كما لو عميت في يدى البائع بعد صفقة البيع وقبل قبضها كنت بالحيار في تركبا أو أخذها وإن شئت فاتركها بالعيب وكل ما زعمنا أن البيع فيه جائر فعلى الشترى متى طلب البائع منه الثمن وسلم إليه السلعة أن يأخذ منه إلا أن يكون الثمن إلى أجل معلوم فيكون إنى أجه وإدا اشترى الرجل من الرجل الجارية أو ما اشترى من السلع فلم يشترط المشترى الثمن إلى أجل وقال النائع لا أسلم إليك السلعة حتى تدفع إلى اثممن وقال المشترى لا أدفع إليك الثمن حتى تسارإلى السلعة فإن بعض الشرقيين قال يجبر القاضي كل واحد منهما البائع على أن يحضر السلعة والمشترى على أن يخضر شمن ثم يسلم السلعة إلى المشترى والثمن إلى الباثع لا يبالي بأيهما بدأ إذا كان ذلك حاضراً وقال غيره منهم لا أجبر واحدا منهما على إحضار شيء ولكن أفول أيكما شاء أن أقضى له بحقه على صاحبه فليدفع إلى ما عليه من قبل أنه لا بجب على واحد مسكم دفع ما علمه إلا بقبض ماله وقال آخرون أنصب لهم) عدلا فأجير كل واحد منهما على الدفع إلى العدل فبذا صار الثمن والسلعة في يديه أمرناه أن يعفع الثمن إلى البانع والسلعة إلى المشترى ( ﴿ وَاللَّهُ عَالَ عَالَ عَالَ فَهَا إلا الْقُولُ الثاني من أن لا يجبر واحد منهما أو قول آخر وهو أن يجبر البائع على دفع السلعة إلى المشترى بحضرته ثم ينظر فإن كان له مال أجبره على دفعه من ساعته وإن غاب «اله وقفت السلعة وأشهد على أنه وقفها للمشترى فإن وحد له مالا دفعه إلى البائع وأشهد على إطلاق الوقف عن الجارية ودفع الله إلى البائع وإن لم كن له مال فالسمة عين مال البائع وجده عند مفلس فهو أحق به إن شاء أخذه وإنما أشهدنا على الوقف لأنه إن أحدث بعد إشهادنا على وقف ماله في ماله شيئاً لم بجز وإنما منعنا من القول الذي حكينا أنه لا يجوز عندنا غيره أو هذا القول وأخذنا بهذا القول دونه لأنه لا بجوز للحاكم عندنا أن يكون رجل يقر بأن هذه الجارية قد خرجت من ملكه ببيع إلى مالك

هُعقول عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه أراد الاستبراء بالحيض والاستبراء بوضع الحمل أو الحيض إنما يكون أستبراء مالم يكن معه ربية فإذا كانت معه ربية مجمل فاستبراء بوضع الحمل لأن الله تعالى فرض العدة ثلاث حيض وثلاثة أشهر وأربعة أشهر وعشراً وقال تبارك وتعالى«وأولات الأحمال أجلهن!أن يضعن حملين» فدلت السنة على أن وضع الحمل غاية الاستبراء وأنه مسقط لجميع العدد ولم أعلم أحدا خالف في أن المطلقة لو حاضت ثلاث حيض وذكرتأنها حامل لم تحل بها ولا تحل إلا بوضع الحمل أو البراءة أن يكون ذلك حملا وهكذا والله تعالى أعلم المرتابة في الاستبراء لأنها فيمثلهذا المعنى ولوحاضتحيضة وهيغيرمرتابة ثم حدثت لها ريبة ثانية بعدطهرها وقبل مسيسسيدها أمسك عن إصابتها حتى تستبرى نفسها من تلك الربية ثم أصابها إذا برئت منها وإذا ملكت الأمة بميراث أو هبة أو صدقة أو بيع أو أى وجه ماكان من وجوه الملك لم توطأ حتى تستبرأ لما وصفت وإذا كانت تستبرأ لم يجز لمالكها أن يتلذذ منها بمباشرة ولا قبلة ولا جس ولا تجريد ولا بنظر شهوة من قبل أنه قد يظهر بها حمل من بائعها فيكون قد نظر متلذذا أو تلذذ بأكثر من النظر من أم ولد غير. وذلك محظور عليه ومتى اشتراها فقبضها ثم وضعت حملها برئت وحل له وطؤها ولا يحل له الوطء إلا بوضع جميع حملها إذا كان حملها من غير سيدها وغير زوج إلا زوجا قد طلق أو مات وكذلك لو قبضها فأفامت ساعة ثم حاضت وطهرت حل له الوطء ولو اشتراها فلم يقبضها ولم يتفرقا حتى وضعت في يدى البائع ثم قبضها لم يكن له وطؤها حتى تطهر من نفاسها ثم تحيض في يديه حيضة مستقبلة من قبل أن البيع إنما تم له حين لم يكن للبائع فيه خيار بأن يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه ولو اشتراها وشرط عليه البائع أنه بالخيار عليه ثلاثاً وقيضها المشترى فعاضت قبل أن يسلم البائع البيع ويبطل شرطه في الحياز أو تمضى ثلاث الحيار لم يطأها مهذه الحيضة حتى تطهر منها ثم تحض حيضة أخرى ولو اشتراها وقيضها وشرط لنفسه الخيار ثلاثاً ثم حاضت قبل الثلاث ثم اختار البيع كانت تلك الحيضة استبراء لأنه تام الملك فيها قابض لها لو أعتقها أو كاتبها أو وهمها كان ذلك جائزا ولو أراد البائع ذلك فها لم يكن له لأن البيع فيها تام ولو بينع جارية معيبة دلس له فها بعب وظهرعلى العبب بعد الاستبراء فاختار أن يمسكها أجزأه ذلك الاستبراء من قبل أن الملك له تام إلا أن له الخيار بالعب إن شاء ردو إن شاء أمسك وإن ماتت في هذه الحال ماتت منه وللرجل إذا اشترى الجارية أى جارية ما كانت أن لا يدفع عنها وأن يقبضه إياها بالعباوليس لبائعها منعه إياها ليستبرئها عند نفسه ولاعند غيرهولامواضعته إياهاعلى يدىأحد ليستبرئها بحالولا للمشترىأن يحبس عنه ثمنها حتى يستبرئهاهو ولاغيره ولايضعها على يدىغيره فيستبرئها وسواء كانالبائع فيذلك غرببا يخرج من ساعته أو مقها أو معدما أو مليئاً أو صالحاً أو رجل سوء وليس المشترى أن يأخذه بحميل بعهدة ولا بوجه ولا ثمن وماله حيث وضعه وإنما التحفظ قبلالشيراء فإذا جاز الشيراء ألزمناه ما ألزم نفسه من الحق ألا ترى أنه لو اشترى منه عبدا أو أمة أو شيئا وهو غريب أو أهل فقال أخاف أن يكون مسروقا أو أخاف أن يكون واحد من العبدين حرا كان ينبغي للحاكم أن بجبره على أن يدفع إليه اشمن لأنه ماله حيث وضعه ولو أعطناه أن يأخذ له كفيلا أو محس له البائع عن سفره أعطيناه ذلك في خوف أن يكون مسروقا أو معيها عبيا خافيا من سرقة أو إباق ثم لم نجعل لهذا غاية أبدا لأنه قد لا يعلم ذلك في القريب ويعلم في البعيد ويوع المسلمين الجائزة بينهم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلزم البائع والشترى إذا سلم هذا سلعته أن يكون قابضا لثمنها وأن لايكون الثمن الذي هو إلى غير أجل ولا السلعة محبوسين إذا سلم البائع إلى الشترى ساعة من نهار ولا يكون المشترى من جارية ولا غيرها محبوسا عن مالكها ولو جاز إذا اشترى رجل جارية أن توضع على يدى من (0-170)

سيف استفادته من ميراث أبيها بمال عظيم ودرع ومصحف فكان لها دون إخوتها ورأيت من ورث أمه وأخته فاستخيا من بيع متاعهما فصار مالكا لمتاع النساء فإذا كان هذا موجودا فلا بجوز فيه غير ماوصفت ولو أنا كنا إنما نقضى بالظنون بقدر ما يرى الرجل والمرأة مالكين فوجدنا متاعا في بدى رجلين بتداعيانه فكان في انتاع ياقوت ولؤلؤ وعلية من علية المتاع وأحد الرجلين عمن يملك مثل ذلك المتاع والآخر ليس الأغاب من مثله أنه بملك مثل ذلك المتاع جعلنا علية المتاع الدوسر الذي هو أولاهما في الظاهر بملك مثله وجعلنا سفلة انتاع إن كان في يدى موسر ومعسر للمعسر دون الموسر فخالفنا ما اجتمع عليه الناس في غير هذا من أن الدار إذا كانت في يدى رجلين فتداعياها جعلت بينهما نصفين ولم ينظر إلى أشههما أن يكون في بدى الدار فنعطيه إياها وهذا العدل إن شاء الله تعالى والإجماع وهكذا ينبغي أن يكون متاع البيت وغيره مما يكون في بدى النين لا يختلف الحكم فيه أنه لا يجوز أن يخالف بالقياس الأصل إلا أن يفرق بين ذلك سنة أو إجماع ويقال لمن يقول أجعل متاع النساء للنساء ومتاع "رجال للرجال أرأيت دباغاً وعطارا كانا في حانوت فيه عطر ودباغ كل واحد منهما يدعى "مطر و لدباغ المنوسة النساء بين رجل تعطى العطار العطر والدباغ الدباغ فإن قلت إنى أقسمه بينهما قيل لك فع لا تقسم امناع الذي يشبه الرجال بين الرجل والمرأة مثل الدباغ والعطار ؟

#### الاس\_\_\_تبراء

( أخبرنا الربيع) قال ( فياللا يَخافِق ) أصل الاستبراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عام سي أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو توطأ حائل حتى تحيض وفي هذا دلالات منها أن من ملك أمة لم يطأها إلا باستبرا. كانت عند ثقة أو غير ثقة أو توطأ أولا توطأ من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن منهن واحدة ولا نشك أن فهن أبكارا وحرائر كن قبل أن يستأمين وإماء وضيعات وشريفات وكان الأمر فيهن كايهن والنهي واحدوفي مثل معنى هذا أن كل ملك استحدثه المالك لم يجز فيه الوطء إلا بعد الاستبراء لأن الفرج كان تمنوعاً قبل الملك فإذا صار مباحاً بالملك كان على المالك فيه أن يستبرئه وفى هذا المعنى على كن ملك تحول لأن المالك الثانى.ثن المالك الأول وقد كان الفرج ممنوعا منه بأنه كان مباحاً لغيره وإنما حدث له وكان حلالا له بعد ما ملكه فلو ابتاع رجل من رجل جارية وقبضها منه وتفرقا بعد البيع ثم اشتراها منه البائع أو استقاله منها وهو يعلم أن الرجل لم يصل إليها أو كانت مشتريتها امرأة ثقة أم له أو بنت لم يكن له أن يطأها حتى يستبرُّما من قبل أن الفرج فد كان حرم عليه ثم حل له بعد الملك الثاني ومتى حل له أن يطأها قدم بين يدى الوطء استبرا. لابد وكذلك لو كانت بكرا أو عند امرأة محصنة لأنالسنة تدل على أن الاستبراء إنما هو من حين محل الفرج بالملك والاستبراء أن نمكث عند المشترى طاهراً ماكان المكث قل أوكثر ثم تحض فتستكمل حضة فإذا طهرت منها فهو استبراؤها ، ويكون الاستراء إذا حاضت الحيض الذي تعرفه فإن حاضت على خلاف ماتعرف في الزيادة في الحيض فهو استراء لأنها قد جاءت بما تعرف وزادت عليه وإن حاضت أقل من أيام حيضها أو بدم أرق أو أقل من دمها أو وجنت شيئا تنكره في بطن أو دلالة مايستدل به على الحمل أمسكت وأمسك عن إصابتها حتى يستدل على أن تلك الربية لم تكن حملا إما بذهاب ذلك الذي تجد وحيضة بعده مثل الحيض الذي كانت تعرف وإما نزمان عمر علمها يعرف أهل العلم من النساء أنها لوكانت حاملاكانت تلد في مثل ذلك الرمان فإذا أى ذلك عليها استدل على أن تلك الربية من مرض لامن حمل وحل وطؤها فإن قال قائل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائل: حتى تحيض وهذه الحائل قد حاضت؛ قبل

### الاختلاف في الدخول

( فَالْلَاشَانِ فِي ) رحمه الله تعالى: إذا ملك الرجن عقدة المرأة فأراد الدخول بها فإن كان مهرها حالاً أو بعضه لم تجبر على الدخول عليه حتى يدفع الحالّ منه إليها وإن كان دينا كله أجبرت على "دخول عليه متى شاء لا وقت لها في ذلك أكثر من يوم لتصلح أمرها ونحوه لا مجاوز بها ثلاثاً إذاكات بالغا ومجامع مثابها وسواء في هذا المملوكة والحرة وليس لولى الحرة ولا لسيد الأمة منعه إباها إذا دفع صداقها إن كان حالاً أو ماكان حالاً منه قال ولايؤجل الرجل في الصداق إلا ما يؤجل في دين الناس ويباع عليه في ماله كما يباع عليه في الدين وبحبس فيه كما يحبس في الديون لا افتراق في ذلك قال وهذا كله إذا كانت الزوجة بالغا أو مقاربة البلوغ أو جسيمة يختمن مثلها أن يجامع فإذا كانت لا تحتمل أن تجامع فلا هلها منه با الدخول حتى تحتمل الجاع وليس على الزوج دفع صداقها ولا شي. منه ولا نفقتها حتى تكون في الحال التي يجامع مثلها ومخلي بينه وبينها قال ومتى كانت بالغًا فقال لا أدفع الصداق حتى تدخلوها وقالوا لا ندفعها حنى تدفع الصداق فأبهما تطوع أجبرت الآخر على ماعليه فإن تطوع الزوج بدفع الصداق أجبرت أهلبها على إدخالها وإن تطوع أهلمها ببدخالها أجبرت الزوج على دفع الصداق قال وإن استنعوا معا أجبرت أهلها على وقت يدخلونها فيه وأخذت "صداق من زوجها فإن دخلت دفعته إليها وجعلت لهما "نفقة إذا قالوا ندفعها إليه إذا دفع الصداق إلينا ( فالالشنافعي ) وإن كانت بالغا مضنوا أجبرت على الدخول وكل امرأة تحتمل أن تجامع قال فإن كانت مع هذا مضناة من مرض لا مجامع مثلها أمهلت حتى تصير إلى الحال التي مجامع مثلها ثم تجبر على الدخول ومتى أسهلتها بالدخول لم أجبره على دفع الصداق قال وإذا دخلت عليه فأصابها فأفضاها ثم لم يلتثم ذلك فعليه دينها كاملة وهي امرأته محالها ولها المهر تاما ولها أن تمتنع من أن يصيبها في الفرج حتى تبرأ البرء الذي إذا عاد لإصابتها لم ينكأها ولم يزد في جرحها تم عليها إن برأت أن تخلي بينه وبين نفسها والقول في ذلك قولها ما زعمتأن العلة قائمة فإن تطاول ذلك فكن النساء بدركن علمه فإن قلن إنها قد برأت وإن الإصابة لا تضرها أجبرت على التخلية بينه وبين إصابتها قال وإن صارت إلى حال لا مجامع من صار إليها أخذت صدافها وديتها وقيل هي امرأتك فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك واجتنبها إذا كان مثلها لابجامع .

# اختلاف الزوجين في متاع البيت

أخبرنا الربيع بن سلمان قال ( فاللان افعى ) رحمه الله تعالى إذا اختلف الرجل والمرأة فى متاع البيت الذى هما فيه ساكنان وقد افغرقا أو لم يفترقا أو ماتا أو مات أحدهما فاختلف ورثهما أو ورثة أحدهما بعد موته فذلك كله سواء والمتاع إذا كانا ساكى البيت فى أيديهما معا فالظاهر أنه فى أيديهما كما تكون الدار فى أيديهما أو فى يد رجلين فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه فين حلفا جميعا فالمناع بينهما نصفان لأن الرجل قد يملك متاع يد رجلين فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه فين حلفا جميعا فالمناع بينهما نصفان لأن الرجل قد يملك متاع النساء بالشراء والبراث وغير ذلك فلماكان هذا بمكنا وكان المتاع فى أيديهما وقد استحل على بن أبى طالب رضى وكان المتالى عنه فاطمة رضى الله تعالى عنه فاطمة رضى الله تعالى عنها بين في من حديد . وهذا من متاع الرجال وقد كانت فاطمة رضى الله تعالى عنها في تلك الحال مالك المناف تعالى عنه و بينها ضبة عنها قد تلك الحال مالك المرأة (١) بيني و بينها ضبة

<sup>(</sup>١) قوله : بيني وبينها ضبة النح ، كذا في الأصول . ولعله محرف وأصله « وقد رأيت امرأة بيني ضبة وبيدها سيف النح » وحرر . كتبه مصححه .

ثىء من الجسد ليس إنيانا ودات سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن للزوج مباشرة الحائض إدا شدت عليها إزارها والتلذذ بمـا فوق الإزار مفضيا إليها بجسده وفرجه فذلك لزوج الحائض وليس له التلذذ بما تحت الإزار منها .

## باب إتيان النساء في أدبارهن

( فاللشناني ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل ( نساؤ كرحرث لكي فأتوا حرثكم ) الآية ( فاللشناني ) وبين أن موضع الحرث موضع الحرث بشبه أن يكون تحريم إتيان في غيره فالإتيان في الدبر حتى ( فاللشناني ) وإباحة الإتيان في موضع الحرث بشبه أن يكون تحريم إتيان في غيره فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة المكتاب ثم السنة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا المنافع عن عبد الله بن على بن السائب عن عمرو بن أحيحة أو ابن فلان ابن أحيحة ابن فلان الن أحيعة ابن فلان الأنصاري قال قال محمد بن على وكان ثقة عن خزيمة بن ثابت أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «حلال» ثم دعاه أو أمر به فدعي فقال ( كف قات في أي الخربين أو في أي الحربين أو في الحصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا يتين وجميع الجسد فلا بأس به إن شاء الله تعالى قال وسواء هو من الأمة أو الحرة فإذا أصابها فها هناك لم يحللها لزوج وجميع الجسد فلا بأس به إن شاء الله تعالى قال وسواء هو من الأمة أو الحرة فإذا أصابها فها هناك لم يحللها لزوج وبمن المنه أو وجميع الجسد فلا بأس به إن شاء الله تعالى قال وسواء هو من الأمة أو الحرة فإذا أصابها فها هناك لم يحللها لزوج وبم عليه الفسل وأفسد حجه .

#### باب الاستمناء

قال الله عز وجل «والدين هم لفر وجهم حافظون «إلا على أزواجهم» قرأ إلى «العادون» ( فالالنشافي ) فكان بينا فى ذكر حفظهم الفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان وبين أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم ثم أكنها فقال عز وجل «فمن ابنهى وزاء ذلك فأولئك هم العادون » فلا يحل الاستمناء والله تعلى أعلم وقال فى هم العادون » فلا يحل الاستمناء والله تعلى أعلم وقال فى قول الله تعالى «وليستعفف الذين لا يجدون لكحاح حتى يعنبهم الله من فضله » معناها والله أعلم ليصروا حتى يعنبهم الله تعالى وهو كقوله فى مال اليتم «ومن كان غنيا فليستعفف » ليكف عن أكله بسلف أو غيره قال وكان فى قول الله عول الله على أنه لا يحل المرأة أن تكون متسرية بما ملكت يمينه لأنها متسراة أو منكوحة لا ناكحة إلا يعنى أنها فعل أنه لا يحل المرأة أن تكون متسرية بما ملكت يمينه لأنها متسراة أو منكوحة لا ناكحة إلا يعنى أنها منهم وغير ذلك من فرائض الزوجين .

غير الأم وأمهاتها فأما أخواته وغيرهن فإنما يكون حقهن بالأب فلا يكون لهن حق معه وهن يدلين به والجد أبو الأب يقوم مقام الأب إذا لم يكن أب أو كان غائبا أو غير رشيد قال وكذلك أبو أب الأب قال وكذلك العم وابن العم وابن عم اذَّب والعصبة يقومون مفام الأب إذا لم يكن أحد أقرب منهم مع الأم وغيرها من أمهاتها قال وإذا أراد الرجل أن ينتقل عن البلد الذي نكح به المرأة كانت بلده وبلدها أو بلد أحدهما دون الآخر أو لم تكن فسواء والأب أحق بالولد مرضعاكان أوكبيرا أوكيف ماكان وكذلك قرابة الأب وإن بعدت والعصبة إذا افترقت الدار أولى فإن صارت الأم أو الجدات معهم في الدار التي يتحول بهم إليها أو رجع هو بهم إلى بلدها كانت على حقها فيهم ( فَاللَّاشْنَانِينِ ) وكل ما وصفت إذا كانت الزوجة حرة أو من ينازع في الولد بقرابتها حراً فأما إذا كانتَ الزوجة أو من ينازع بقرابتها مماليك فلا حق للمملوك في الولد الحر والأب الحر أحق بهم إذاكانوا أحراراً قال وكذلك إن نـكحت أمهم وهي حرة أو لم تنـكح وهي غير ثقة ولها أم مماوكة فلاحق للمملوكة بقرابة أم قال وكذلك كل من لم تـكمل فيه الحرية قال ومتى عتقت كانت على حقيها في الولد قال وإذا كان ولد الحر مماليك فمالكيم أحق بهم منه قال وإذا كان الولد من حرة وأبوه مملوك فأمهم أحق بهم ولا يخيرون في وقت الخيار قا**ل** وليس على الأب إذا لم تـكمل فيه الحرية نفقة ولده من زوجةله إن كانوا مماليك فنفقتهم على سيدهم وكذلك لوكان أبوهم حراً وهم مماليك فإذا عتقوا فنفقتهم على أبيهم الحر ولا نفقة على الأبالذي لم تسكمل فيه الحرية عتقوا أوكانوا أحراراً من الأصل بأن أمهم حرة لأنه غير وارث لهم ولا ذو مال ينفق عليهم منه ولا يستمتع منهم بما يستمتع به من أمهم إذا كانت زوجة ولا حق له في كينونة الولد عنده قال وإذا كان من ينازع في الولد أم أوقرابة غير ثقة فلاحق له في الولد وهي كمن لم يكن في هذه الحال وأفرب الناس به أحق بالمنازعة كأن أمه كانت غير ثقة وأمها ثقة فالحق لأمها ماكانت البنت غير ثقة ولو صلح حال البنت رجعت على حقها في الولدكما تنكح فلا يكون لها فيهم حق وتئيم فترجع على حقها فيهم وهكذا إن كان الأب غير ثقة كان أبوه يقوم مقامه وأخوه وذو قرابته فإذا صلحتحاله رجع إلى حقه في الولد فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه .

#### باب إتيان النساء حيضا

( فَالْلَاتُ ) وَهُ اللّه عَلَيْ قَالَ الله عَرْ وَجِلَ ( وَيَسْأُلُونَكُ عَنْ الْحَيْضَ » الآية وقال فرعم بعض أهل العلم بالقرآن أن قول الله عزوجل (حقيط برن »حتى برين الطهر ( فإذا تطهر ن » بالما « فأتوهن من حيث أمركم الله » أن تجتبوهن قال وما أشبه ما قال والله تعالى أعلم بما قال ويشبه أن يكون تحريم الله عزوجل إتيان النساء في المحيض لأذى الحيض وإباحته إتيانهن إذا طهر ن و تطهر ن بالماء و بن الحيض على أن الإتيان المباح في انفرج نفسه كالدلالة على أن إتيان النساء في أدبارهن مخرم فيل وفيه دلالة على أن إتيان النساء في أدبارهن عرم فيل وفيه دلالة على أنه إنها حرم إتيان النساء في دم الحيض الذي تؤمر فيه المرأة بالكف عن الصلاة والصوم ولم يحرم في دم الاستحاضة في حكم الطاهر بجب عليها الغسل من دم الحيض ودم الاستحاضة قائم والصلاة والصيام عليها فإذا كانت المرأة حائضا لم يحل لؤوجها أن يصيبها ولاإذا طهرت حتى تطهر بالماء ثم يحل له أن يصيبها قال: وإن كانت على سفر ولم تجد ماء فإذا تيممت حل له أن يصيبها ولا يحل له إصابتها في الحضر بالتيم إلا أن يكون بها قرخ بمنعها الغسل فتغسل فرجها وما لاقرح فيه من جسدها وبين في الآية إنما نهى عن إتيان النساء في الحيض ومعروف أن الإتيان في الفرج لأن التلذذ بغير الفرج في وميروف أن الإتيان في الفرج لأن التلذذ بغير الفرج في وميروف أن الإتيان في الفرج لأن التلذذ بغير الفرج في

عقلها أو صبية لم تبلغ لم يكن لولى واحدة منهما أن يفرق بينها وبين زوجها بعسره بصداق ولا نفقة وإذا أعسرزوج الأمة بالصداق فالصداق لسيد الأمة والحيار لسيد الأمة لاللائمة فإن اختارت الأمة فراقه واختار السيد أن لاتفارته لم يكن عليه أن يفرق بينهما لأن ذلك لسيدها ولا ضرر فيه عليها والمسلم تحته الكتابية والكتابي تحته الكتابية إذا طلبت المرأة حقها قبله في نفقة وصداق كما وصفت من مثله اللازواج الحرائر ( فاللائين في ) وقد في لاحيار للمرأه في عسرة الزوج بالنفقة وتخلي تطلب على نفسها ولا خيار في عسره بالصداق ولها الامتناع منه مالم تدخل عليه فإذا دخلت عليه لم يكن لها الامتناع منه وهي غربم من الغرماء قالوعلى السيد نفقات أمهات أولاده ومدبره ورقيقه كلهم ذكرهم وأثاهم مسلمهم وكافرهم وليس عليه نفقة مكاتبيه حتى يعجزوا فإذا عجزوا فعليه نفقة م

# باب أى الوالدين أحق بالولد

أخبرنا الربيع بن سليان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن يونس بن عبد الله الجرمي عن عمارة الجرمي قال خيرني على بين أمي وعمي ثم قال لأخ لى أصغر منى وهذا أيضا لو قد لمغ صبع هذا خيرته أخبر : ربيع مال أحبره الشائعي قبل أخبر . إبراهم ابن محمد عن يونس بن عبد الله عن عماره قال خيرني على رضي الله تعانى عنه بين أمني وعمي وقال لأخ ني أصغو منى:وهذا لو بلغ مبلغ هذا خيرته قال إبراهم وفي الحديث «وكنت ابن سبع أو ثمان سنين» ( بالالشب ابل) فإد افترق الأبوان وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها منه تنزوج وما كانوا صعارا فبذا لمع أحدثم سبعا أو تدن سمين وهو يعقل خيربين أبيه وأمه وكان عند أيهما اختار ، فإن اختار أمــه فعلى أبيه نفقته ولا يمنع من تأديبه ، قال وسواء في ذلك الذكر والأنثى وبخرج العلام إلى الكتاب والصناعة إن كان من أهديا ويأوى عسما أمه وعلى أبه نفقته وإن اختار أباه لم يكن لأبيه منعه من أن يأتى أمه وتأتيه في الأيام وإن كانت جارية لم تمنع أمها من أن تأتيها ولا أعلم على أبيها إخراجها إليها إلا من مرض فيؤمر وخراجها عائدة . قال وإن مانت ببت لم تمع الأم من أن تلبها حتى تدفن ولا تمنع في مرضها من أن تلي ترخب في منزل أبيها قال وإن كان الولد محبولا فهو كالصغير وكذلك إن كان غير محبول تم خبل فهو كالصغير الأم أحق به ولا خير أبدا قال وإنما أخير الولد بين أبيه وأمه إدا كانا معا ثقة للولد فإن كان أحدهما ثقة والآخر غير ثقة فالثقة أولاهما به بغير تخيير قال وإذا خير الولد فاختار أن يكمون عند أحد الأبوين ثم عاد فاختار الآخر حول إلى الذي اختار بعد اختياره الأول قال وإذا نكحت المرأة فلا حق لها في كينونة ولدها عندها صغيراً كان أو كبيرا ولو اختارها ماكانت ناكحا فإذا طلقت طلاقا يملك فيه الزوج الرجمة أولايملكما رجعت على حقها فيهم فإذا راجعها أو نكحته أو غيره دخل بها أولم يدخل بها أو غاب عن بلدها أو حضر فلا حق لها فيهم حتى تطلق وكا طلقت عادت على حقها فيهم لأنها تمنعه بوجه فإذا ذهب فهي كماكانت قبل أن تكون وأن في دلك حمّا للولم ( ﴿ وَاللَّهُ إِنَّ ﴾ ورد تروحت المرأد ولمد ام لا روح الما دوم شرد مقاء ابنتها في الولد لانخدامها في شيء وإن كان لها زوج لم بكن لها فيهم حق إلا أن رَّنُون روحها جد أنواء الا تدع حقافهم عبد والنه قال وإدا آمت الأم من الزوج كات أحق بهم من الجدة ( فرال عن ع ) وإنا اجمع عرا أمن الساء فتنازعن الولد فالأد أولى نم أمها نم أم أمها نم أه بات أسها وإن بعلن نم الجدد أم الأب نم ألم الم ألم مها مهاجمة أم الجد أبي الأب ثم أمها ثم أمهاتها ثم الأخت للاأب والأم ثم الأخت للائب ثم الأخت الائم ثم الحالة ثم العمة قال : ولا ولاية لأم أبي الأم لأن قرابتها بأب لا بأم فقرابة الصبي من النساء أولى . قال ولا حق لأحد مع الأب

## باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته

( فَالْالْشَانِعِي ) رحمه الله تعالى : دل كتاب الله عز وجل ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم علىأن على الرجل أن يعول امرأته ( ﴿ إِلَالِينَ ﴿ إِنِّهِ ﴾ فلما كان من حقها عليه أن يعولها ومن حقه أن يستمتع منها ويكون لكل على كل ماللزوج على المرأة والمرأة على الزوج احتمل أن لايكون للرجل أن يمسك المرأة يستمتع بهاو يمنعها غيره تستغنى به و منعها أن تضطرب في البلد وهو لا بجد ما يعولها به فاحتمل إذا لم بجد ما ينفق علمها أن تخير المرأة بين المقام معه وفراقه فإن اختارت فراقه فهي فرقة بلا طلاق لأنها ليست شيئا أوقعه الزوج ولا جعل إلىأحد إيقاعه،أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطابرضي الله تعالى عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يأخذوهم أن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ماحبسوا ( فَاللَّاشِ عَافِيمَ) وهذا يشبه ماوصفت قبله وإليه يذهب أكثر أصحابنا وأحسب عمر والله تعالى أعلم لم يحد بحضرته لهم أموالا يأخذ منها نفقة نسائهم فكتب إلى أمراء الأجناد أن يأخذوهم بالنفقة إن وجدوها والطلاق إن لم بجدوها وإن طلقوا فوجد لهم أموال أخذوهم بالبعثة بنفقة ماحبسوا قال وإذا وجد نفقــة المرأته يوما بيوم لم يفرق بينهما وإذا لم يجدها لم يؤجل أكثر من ثلاث ولا يمنع المرأة في الثلاث من أن تخرج فتعمل أو تسأل فإن لم بجد نفقتها خيرتكما وصفت في هذا القول فإنكان بجد نفقتها بعد ثلاث يوما ويعوز يوما خيرت إذا مضت ثلاث فلم يقدر على نفقتها بأقل ماوصفت للنفقة على المقتر خيرت في هذا القول فإذا بلغ هذا ووجد نفقتها ولم بجد نفقة خادمها لم تخبر لأنها تماسك بنفقتها وكانت نفقة خادمها دينا عليه متى أيسر أخذته به قال وإذا فرق بينهما ثم أيسر لم تردعليه ولا يملك رجعتها في العدة إلا أن تشاء هي بنكاح جديد قال ومن قال هذا فيمن لابجد ماينفق على امرأته فلم بجــد صداقها لزمه عندى إذا لم يجد صداقها أن يخيرها وإن وجد نفقتها بعد ثلاث ليال وما أشبيها لأن صداقها شبيه بنفقتها ( وَاللَّاشَافِينَ ) وإن نكحته وهي تعرف عسرته فحكمها وحكمه في عسرته كحكم المرأة تنكح الرجل موسرا فيعسر لأنه قد يوسر بعد العسر ويعسر بعد اليسر وقد تعلمه معسرا وهي ترى له حرفةتغنيها أولا تغنيهوتغنيها أو من يتطوع فيعطيه مايغنيها ( قَالِكُ مَا تُعَلِيق ) وإذا أعسر بنفقة المرأة فأجل ثلاثا ثم خبرت فاختارت المقام معه فمتى شاءت أجل أمضا ثم كان لهما فراقه لأن اختيارها المقام معه عفه عما مضي فعفهها فيه حائز وعفهها غير حائز عما استقبل فلانجوز عفوها عما لم يجب لها وهي كالمرأة تنكح الرجل تراه معسرا لأنها قد تعفو ذلك ثم يوسر بعد عسرته فينفق عليها قال وإذا أعسر بالصداق ولم يعسر بالنفقة فخيرت فاختارت المقام معه لم يكن لها فراقه لأنه لاضرر علىبدنها ماأنفقعليها في استئخار صداقها وقد عفت فرقته كما يخير صاحب المفلس في عين ماله وذمة صاحبه فيختار ذمة صاحبه فلا يكون أه أن يأخذ بعد عين ماله وصداقها دمن عليه إلا أن تعفو ( فإلالين : إفعي ) وإذا نكحمًا فأعسر بالصداق فلها أن لا مدخر عليه حتى يعطمها الصداق ولهما النفقة إن قالت إذا جئت بالصداق خلبت بيني وبينك ( فَالِالشِّنافِي ) وإن دخلت فأعسر بالصداق لم يكن لهما أن تخير لأنها قد رضيت بالدخول بلا صداق ولا نمتنع منه ما كان ينفق عليها ودخولها عليه بلا صداق رضا بذمته كما يكون رضا الرجل من عين ماله يجده بذمة غريمه أو تفوت عند غريمه فلا يكون له إلا ذمة غريمه قال وسواء فى العسرة بالصداق والنفقة كل زوج وزوجة الحر تحته الأمة والعبد تحته الحرة والأمة كابه سواء والحيار للائمة تحت الحر في العسرة بالنفقة فإن شاء سيدها أن يتتلوع عن الزوج بالنفقة فلا خيار للائمة لأنه واجد للنفقة وإذا امتنع فالحيار للائمة لالسيدها قال وكذلك الحيار للحرة لالولها فإنكانت الأمة أو الحرة مغلوبة على

عليه إذا دخل بها لأن الحبس من قبله قال وكذلك إن كان صغيرا تزوج بالغا فعليه نفقتها لأن الحبس من قبله ( قَالِلْمُشْتِعَافِعِي ) وَلُو كَانَ الرَّوْجَانَ بِالْغَيْنِ فَامْتَنْعَتَ الْرَأَةُ مِنَ الدَّخُولُ أَوْ أَهَا بَا لِعَلَهُ أَوْ إِحَلًا- أَمْرِ هَا لَمْ خِبِ عَلَى زوجها نفقتها حتى لايكون الامتناع من الدخول إلا منه ( قَالِلْشَيْمَافِينَ ) ولو امتنعت من الدخول عليه فغاب عنها لم يكن عليه نفقتها حتى محضر فلا تمتنع من الدخول عليه وإن طالت غيبته إلا أن يبعث إليه أهلها أن اقدم فادخل فيؤجل بقدر مايسير بعد بلوغ رسالتها إليه أو تسير هي إليه ويوسعفي ذلكعليه لقضاء حاجتهوما أشيه ذلك فإن تأخر بعد ذلك وجب عليه نفقتها لأن الحبس جاء من قبله قال ولو دخلت عليه فمرضت مرضا لا يقدر على إتيانها معه كانت عليه نفقتها وكذلك إن كان يقدر على إتيانها إذا لم تتنع من أن يأتيها إن شاء وكذلك لوكات لم ندخل عليه وخلت بينه وبين نفسها كانت عليه نفقتها وهذا مخالف للصغر هذا إنما يكون الامتناع فيه من الإتيان منه لأنه يعافيا الدامتناع منها لأنها تحتمل أن تؤتى قال ولو أصابها في الفرج شيء يضربه الجماع ضررا شديدا منع من جماعها إن شاءت وأخذ بنفقتها إلا أن يشاء أن يطلقها وكذلك لو ارتتقت فل يقدر على أن يأتيها أبدا بعد ماأصابها أخذ بنفقتها من قبل أن هـذا عارض لهما لامنع منها لنفسها وقد جومعت وكانت ممن يجامع مثلها قال ولو أذن لها فأحرمت أو اعتكفت أو لزمها صوم بنذر أو كفارة كانت عليه نفقتها في حالاتها تلك كليا قال وإذا دخلت عليه أو لم تدخل عليه فهربت أو امتنعت أو كمانت أمة فمنعها أهلها فلا نفقة لهما حتى تخلى بينه وبين نفسها ( فالالنشاع في ولو ادعت عليه أنه طاقها ثلاثا وأنكر فامتنعت منه لم يكن لها نفقة حتى تعود إلى غير الامتناع منه قال ولو أقر أنه طلق إحدى نسائه ثلاثاً ولم يبين أخذ بنفقتهن كابهن حتى بيين لأنهن محبوسات به والامتناع كـان دنه لامنهن ( فاللانت أنبي ) وكل زوجة لحر مسلم حرة مسلمة أو ذمية فسواء في النفقة والخدمة على قدر سعة ماله وضقه وكذلك إن كانت امرأته أمة فخلي بينه وبينها إلا أنه ليس عليه إن كان موسعا أن ينفق للا مة على خادم لأن المعروف للا مة أنها خادم كمات في الفراهة وكثرة الثمن ماكانت ( فالالشخائجي ) ويلزم الزوج نفقة ولده على ماذكرت من قدر نفقة المرأنه وكسوم ماكان عليه أن ينفق عليه فإن كانوا مماليك فليس عليه نفقتهم وإذا عتقوا فعليه نفقتهم وبنفق على ولده وولد ولده وآبائه كما وصفت ولا ينفق على أحد بقرابة غيرهم أخ ولا عم ولا خالة ولا على عمة ولا على ابن من رضاعة ولا على أب منها قال وكل زوج حر مسلم وذمي ووثني عنده حرة من النساء في هذا كله سواء لايختلفون .

### باب نفقة العبد على امرأته

(فالالشنافع) رحمه الله تعالى : وإذا تزوج العبد بإذن سيده حرة أو كتابية أوأمة فعليه نفقاتهن كلهن كنفقة المقد لا يخلفه ولا يفرض عليه أكثر منها لأنه ليس عبد إلا وهو مقتر لأن مايديه وإن اتسع ملك لسيده قال وليس على العبد أن ينفق على ولده أحرارا كانوا أو مماليك قال والمكاتب والمدبر وكل من لم تمكل فيه الحرية في هذا كله كلموك وإن كانت المكاتب أم ولد وطئها في المكاتبة بالملك فولدت له أنفق على ولده فإن عجز فليس عليه نفقتهم كالمعلوك وإن كانت المكاتب أم ولد وطئها في المكاتبة بالملك فولدت له أنفق على ولده فإن عجز فليس عليه نفقتهم عليها إلا أن تمكون حاملا فينفق العبد على امرأته إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة في العدة وإذا لم يملك رجعتها لم ينفق عليها إلا أن تمكون حاملاً فينفق عليها لأن خفة الحواص فرض في كماب الله على ولست أعرفها إذ من أو مواله والمقها وأنفق عليها إن أراد دلك وسواء أخفى عليها بأمر وض أو غير أمر في لأنه كن بلزمه في الطاعر على معي أنها حامل وإذا بان أنها ليست مجامل وجوع عليها به . والله تعالى الموفق .

أدم أو لحم أو عسل وما شاءت في الحب وإن كانت زهيدة تزيدت فما لايقوتها منه من الطعام ومن فضل المكيلة قال وإن كان زوجها موسعا عليه فرض لها مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلموفرض لهما من الأدمواللجم ضعف ماوصفته لامرأة المقتر وكذلك في الدهن والعسل وفرض لها من الكسوة وسط البغدادي والهروي ولين البصرة وما أشبهه وكذلك محشى لها للشتاء إن كانت يبلاد عتاج أهلها إلى الحشو وتعطى قطيفة وسطا لاتزاد وإن كانت رغيبة فعلى ماوصفت وتنقص إن كانت زهيدة حتى تعطى مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم لأن لهما سعة في الأدم والفرض تزيد بها ماأحبت ( فَاللَّشِيْ افْعِي ) وأفرض عليه في هذا كله مكيلة طعام لادراهم فإن شاءت هي أن تبيعه فتصرفه في شاءت صرفته وأفرض لها نفقة خادم واحد لاأزيد عليه وأجعله مدا وثلثا بمد النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك سعة لثلها وأفرض لها علمه في الكسوة الكرياس وغليظ البصري والواسطي وما أشهه لاأجاوزه بموسع من كان ومن كانت امرأته وأجعل عليه لامرأته فراشا ووسادة من غليظ متاع البصرة وما أشبهه وللخادمة الفروة ووسادة وما أشبهه من عباءة أو كساء غليظ فإن بلي أخلفه وإنما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة عن رسولالله صلى الله عليه وسلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان بعرق فيه خمسة عشر أو عشرون صاعا لستين مسكينا فكان ذلك مدا مدًّا لـكل مسكين والعرق خمسة عشر صاعا على ذلك يعمل ليـكون أربعة أعراق وسقاً ولـكن الذي حدثه أدخل الشك في الحديث خمسة عثمر أو عشرين صاعا قال وإنما جعلت أكثر مافرضت مدين مدين لأن أكثر ماجعلالنبي صلى الله عليه وسلم في فدية الكفارة للأذي مدين لكل مسكين وبينهما وسط فلم أقصر عن هذا ولم أجاوز هذا لأن معلوما أن الأغلب أن أقل القوت مد وأن أوسعه مدان قال والفرض على الوسطالذى ليس بالموسع ولا بالمقتر ما بينهما مد ونصف للمرأة ومد للخادم ( قَالَالَشَوْ إَفِيقَ ) وإذا دخل الرجل بامرأته ثم غاب عنها أي غيبة كانت فطلبت أن ينفق عليها أحلفت مادفع إليها نفقة وفرض لها في ماله نفقتها وإن لم يكن له نقد بيع لها من عرض ماله وأنفق عليها ماوصفت من نفقة موسع أو مقتر أي الحالين كانت حاله قال فإن قدم فأقام عايها بينة أو أقرت بأن قد قبضت منه أو إبراء له منها ثم طلبتها فرض لها من يوم غاب عنها قال وكذلك إن كان حاضراً فلم ينفق عليها فطلبت فما مضي فعليه نفقتها قال وإن اختلفا فقال قد دفعت إليها نفقتها وقالت لم يدفع إلى شيئا فالقول قولها مع يمينها وعليه البينة بدفعه إليها أو إقرارها به والنفقة كالحقوق لايبرئه منها إلا إقرارها أو بينة تقوم عليها بقبضها قال وإن دفع إليها نفقة سنة ثم طلقها ثلاثا رجع عليها بما بتي من نفقة السنة من يوم وقع الطلاق قال وإن طلق واحدة أو اثنتين بملك الرجعة فيهما رجع عليها بما بقي من نفقة السنة بعد انقضاء العدة وإن كانت حاملا فطلقها ثلانا أو واحدة رجع عليها بما بقي من نفقة السنة بعد وضع الحمل قال وإن تركها سنة لاينفق عليها وأبرأته من نفقة تلك السنة وسنة مستقبلة برى من نفقة السنة الماضية لأنها قد وجبت لها ولم يبرأ من نفقـة السنة المستقبلة لأنها أبرأته قبل أن تجب لها وكان لهما أن تأخذه بهما وما أوجبت عليه من نفقتها فماتت فهو لورثتها وإذا مات ضربت مع الغرماء في ماله كحقوق الناس عليه والله تعالى أعلم .

## باب في الحال التي تجب فيها النفقة ولا تجب

( فَالْالْشَغَافِع ) رحمه الله تعالى: وإذا ملك الرجل عقدة المرأة بجامع مثلها وإن لم تكن بالعا فحات بيه وبين الدخول عليها أو خلى أهلها فيا بينه وبين ذلك إن كانت بكرا ولم تمتنع هى من الدخول عليه وجب عليه نفقتها كانجب الدخول عليها أو خلى أهلها فيا بينه وبين ذلك إن كانت بكرا ولم تمتنع هى من الدخول عليه وجب عليه نفقتها كانجب الدخول عليها أو خلى أهلها فيا بينه وبين ذلك إن كانت بكرا ولم تمتنع هى من الدخول عليه وجب عليه نفقتها كانجب

بما يستمتع به الرجل من امرأته قال وينفق على امرأته غبية كانت أوفقيرة مجسمها على نفسه للاستمتاع بها وغير ذلك ومنعها من ذلك من غيره قال ولا شك إذا كانت امرأة الرجل قد بلغت من السن ما مجامع مثلها فامتنع من الدخول علمها ولم تمتنع من الدخول علمه ولا منه بعد الدخول علمه فعلمه نفقتها ما كانت زوجة له مريضة وصحيحة وغائبا عنها وحاضراً لهما وإن طلقها وكان يملكالرجعة فعليه نفقتها فى العدة لأنه لايمنعه من أن تصيرحلالا له يستمتع بها إلا نفسه إذا أشهد شاهدين أنه راجعها فهي زوجته وإذا لم يفعل فهو منع نفسه من رجعتها ولا ينفق عليها إذا لم يكن عملك الرجعة لأنها أحق بنفسها منه ولا تحل له إلا بنكاح جديد قال وإذا نكح الصغيرة التي لا يجامع مثلها وهو صغير أوكبير فقد قيل ليسعليه نفقتها لأنه لا يستمتع بها وأكثر ماينكح له الاستمتاع بها وهذا قول عدد من علماء أهل زماننا لانفقة لهما لأن الحبس من قبلها ولو قال قائل ينفق عليها لأنها تمنوعة به من غيره كان مذهبا قال وإذا كانت هي البالغة وهو الصغير فقد قيل عليه النفقة لأن الحبس جاء من قبله ومثلها يستمتع به وقيل إذا علمته صغيرا ونكحته فلا نفقة لهما لأن معلوما أن مثله لايستمتع بامرأته قالولا تجب النفقة لامرأة حتى تدخل علىزوجها أوتخلي بينه وبين الدخول عليها فيكون الزوج يترك ذلك فإذا كانت هي الممتنعة من الدخول عليه فلا نفقة لهما لأنها مانعة له نفسها وكذلكإن هربت منه أو منعتهالدخول عليها بعدالدخول عليه لم يكن لهمانفقة ماكانت ممتنعة منه ( والليشخافيي) وإدا نكحها ثم خلت بينه وبين الدخول عليها فلم يدخل فعليه نفقتها لأن الحبس من قبله ( ﴿ وَالِالرَّمْ فَافِعِي ﴾ وإذا نكحما ثم غاب عنها فسألت النفقة فإن كانت خلت بينه وبين نفسها فغاب ولم يدخل علمها فعليه النفقة وإن لم تكن قد خلت بينه وبين نفسها ولا منعته فييي غير محلية حتى نخلي ولا نفقة عليه وتكتب إليه ويؤجل فإن قدم وإلا أنفق إذا أبي عليه قدر مايأتيه الكتاب ويقدم . والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### باب قدر النفقة

( فَاللّٰهُ عَلَيْهِ ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « فانكحوا ماطاب لكم من اانساء منى » الآية هذا ما الله تعالى أفق هذا دلالة على أن على المرء أن يعول امرأته وبثل هذا جاءت السنة كا ذكرت في الباب قبل هذا من الكتاب والسنة قال و النفقة نفقتان نفقة الموسر و نفقة المقتر عليه رزقه وهو الفقير قال الله عز وجل « لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه » الآية قال وأقل ما يلزم المقتر من نفقة امرأته المعروف بيلدهما قال فإن كان المعروف أن الأغلب من نظرائهما لاتكون إلا محدومة عالها و حادما لها واحدا لا يزيدعليه وأقل ما يعولها به وخادمها مالا يقوم بدن أحد على أقل منه وذلك مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لها في كل يوم من طعام البلد الذي يقتاتون مناه والمحلق أو شعيراً أو درة أو أرزأ أو سلما وخادمها مثله ومكيلة من أدم بلادها زبت كان أو سمنا بقدر ما يكبي ما وصفت من ثلاثين مدا في النمهر و لحادمها شبيه به ويفرض لها في دهن ومشط أفل ما يكفيها ولا يكون ذلك لحادمها مثلها في ذلك البلد وقد قبل لها في الشهر أربعة أرطال لحم في كل جمة رطل وذلك المعروف لها ، وقرض لها من الكسوة ما يكسى مثلها في ذلك البلد الباردة أفل ما يكبي في البرد من جة محشوة و وعليفة أو لحاف و سراو بل وقيص و حمار أسبهه و فرض لها في البلاد الباردة أفل ما يكبي في البرد من جة محشوة و عطيفة أو لحاف و سراو بل وقيص و حمار أو مقنعة و لحادمها حدة و مقنعة قال و تكفيها القطيفة سنتين و الجدة المحشوة كا يكبي مثالها السنين و بحروث لها السيف كانت رغيبة لا مجزيها هذا أو زهيدة يكفي مناها أقل من هذا دفعت هذه المنكية إليها و تربدت إن كانت رغيبة من نمن كانت رغيبة لا مجزيها هذا أو زهيدة يكفيها أقل من هذا دفعت هذه المنكية إليها و تربدت إن كانت رغيبة من نمن

« ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة » والله أعلم : أي ثما لهن مثل ما عليهن من أن يؤدي إلهن بالمعروف .

# وجوب نفقة المرأة

قال الله عز وجل «فانكحوا ماطاب لـكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا» قرأ إلى « أن لاتعولوا»وة ل عز وجل«والولدات يرضعن أولادهن»قرأ إلى«بالمعروف»وقالعز وجل«فإن أرضعن اكم فاتوهن أجورهن » أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن هندا قالت يارسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لى إلا ما يدخل بيتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلمأنها حدثته أن هندا أم معاوية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم فهل على في ذلك من شيء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ خَذَى مَا يَكفيك وولدك بالمعروف» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال جاءر جل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله عمدي دينا رقال «أنفقه على نفسك» قال عندي آخر قال «أنفقه على و لدك »قال. عندى آخر قال «أنفقه على أهناك » قال عندى آخر «قال أنفقه على خادمك » قال عندى آخر قال «أنت أعلم» قال سعيد بن أبي سعيد ثم يقول أبوهر برة إذا حدث بهذا يقول ولدك أنفق على إلى من تكانى؟ وتقول زوجتك أنفق على أو طلقني ويقول خادمك أنفق على أو بعني ( فمالالشكانيم ) في قول الله عز وجل « وعلى المولود له رزقهن وكسونهن بالمعروف»وقوله عز وجل«فإن أرضعن لكم فَ توهنأ جورهن، مُمقول رسول الله صلى الله عليه وسلم«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » بيان أن على الأب أن يقوم بالمؤنة التي في صلاح صغار ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة قال وفي قول الله تبارك وتعالى في النساء «ذلك أدنى أن لا تعولوا» بيان أن على الزوج ما لاغني بامرأته عنه من نفقة وكسوة وسكـني قال وخدمة في الحال التي لا تقدر على أن تنحرف لما لا صلاح لبدنها إلا به من الزمانة والمرض فسكل هذا لازم للزوج قال ومحتمل أن يكون عليه لحادمها نفقة إذا كانت ممن يعرف أنها لا تخدم نفسها وهو مذهب غير واحد من أهل العلم فيفرض على الرجل نفقة خادم واحد المرأة التي الأغلب أن مثلها لا تخدم نفسها وليس عليه نفقة أكثر من خادم واحد فإذا لم يكن لها خادم فلا أعلمه بجبر على أن يعطمها خادما ولكن بجبر على من يصنع لها من طعامها مالا تصنعه هي ويدخل عليها ما لاتخرج لإدخاله من الماء ومن مصلحتها لا مجاوز به ذلك ( فَالْكُلْتُ أَفِينَ ) وَيَنْفَقَ عَلَى وَلَدُهُ حَتَى بِلَغُوا الْحَيْفَى وَالْحَلِمُ ثُمُ لَا نَفْقَةً لِهُم عَلَيْهِ إِلا أَنْ يَتَطُوعَ إِلَا أَنْ يَكُونُوا زَمْنَى فينفق عليهم قياسا على النفقة عليهم إذا كانوا لا يغنون أنفسهم فى الصغر وسواء فى ذلك الذكر والأنثى وإنما ينفق عليهم ما لم تكن لهم أموال فإذا كات لهم أموال فنفقتهم في أموالهم قال وسواء في ذلك ولده وولدوامه وإن سفلوا ما لم يكن لهم أب دونه يقدر على أن ينفق عليهم قال وإذا زمن الأب والأم ولم يكن لحياءال ينفقان منه على أنفسهما أنفق عليهما الولد لأنهما قد جمما الحاجة والزمانة التي لا ينحرفان معها والتي في مثل حال الصغر أو أكثر ومن تغقبهم الحدمة كما وصفت والأجداد وإن بعدوا آباء إدا لم يكن لهم أب دو ٥ يقدر على النفقة عليهم أنفق علمهم والمالولد ( فالانتفاقي ) وينفق إذا كانوا كما وصفت على ولده بأثهم منه وينفق عليه ولده بذلك العني لا بالاستمتاع منهم

بالحش فإن لم بحنث أوجبت عليه الطلاق والعلم محيط أن الضرر بمعاشرة الأجدم والأبرس والمجنون والمخبول أكفر منه بمعاشرة الموضع من النكاح لم أفسحه مجال فعقده عنه بمعاشرة الموضع من النكاح لم أفسحه مجال فعقده غير محرم وإنما جمانا الحيار فيه بالعلة التي فيه فالحماع فيه صباح وأى الزوجين كان له الحيار فيه بالعلة التي فيه فالحماع فيه صباح وأى الزوجين كان له الحيار في بالعلاق ما لم يحتر الذي له الحيار فسخ العقدة فبذا اختارها لم يقع طلاق ولا إلا، ولا ظهار ولا لمان ولا لمراث .

# الأمة تغر بنفسها

( فَالْالشَّنَافِعِي) رحمه الله تعالى: وإذا أذن الرجل لأمنه في كاح رجل ووكل رجلا بتزونجها فعطبها الرجل إلى نفسها فذكرت أنهاحرةولم يذكر ذلك الذىزوجها أو دكرااندىزوجها ولمتذكره أوذكراه معا فنزوجها علىالنهاحرة فعلم بعد عقداانــكاح وقبل/الدخول أو بعده أنها أمة فله الحيار في انقام معها أو فراقها إن كان ممن محاله نــكاحها بأن لاعجد طولا لحرة وغخاف العنت قإن اختار فراقها قبل الدخول فلا نصف مهر ولا متعة وإن لم بعلم حتى أصابها فالها منهر مثلها كان أفل مما سمى لها أو أكثر إن اختار فراقها وانمراق فسخ بغير طلاق ألا ترى أن لو جعله تطليقة لزمه أن يكون لها نصف المهرالذي فرض لها قبل الدخول وكله بعد الدخول لأن الله عز وجل أوجب للمطلقة قبل الدخول نصف المهر ولا يرجع بمهرها علمها ولا على الذي غره من نكاحها بحال لأن الإصابة توجب المهر إدا درى فيها الحدوهذه إصابة الحد فيها ساقط وإصابة زكاح لا زنا ( فالالشنائني ) فإن أحب المقام معها كان دلك له وإن اختار فراقها وقد ولدت أولادا فهم أحرار وعليه فيمتهم يوم يسقطون من بطون أمهاتهم وذلك أول ما كان حكمهم حكم أنفسهم لسيد الأمة ويرجع بجميع ما أخذ منه من قيمة أولاده على الذي غره إن كان غره الذي زوجه رجع به عليه وإن كانت غرته هي رجع به عليها إذا عتقت ولا يرجع عليها إذاكانت مملوكة وهكذا إذاكانت مديرة أو أم ولد أومعنقة إلى أجل لم يرجع عليها في حال رقبًا ويرجع عليها إذا عتقت إذا كانت هي التي غرته ( فالالشنافي ) وإن كانت مكاتبة فمثل هذا في حميع المسائل إلا أن له أن يرجع عليها وهي مكاتبة بقيمة أولادها لأن الجناية والدين في الكتابة يلزمها فإن أدته فذاك وإن لم تؤده ونجزت فردت رقيقا لم يلرمها في حال رقبها حي تعتق فيلرمها إداعتقت وإن كان عمن بجد طولا لحرة فالنسكاح مفسوخ بكل حال لا خيار فيه في إثباته فإن لم يصبها فلا مهر ولا نصف مهر ولا متعة وإن أصابها فلها مهر مثلها وإن ضرب إنسان بطنها فألقت جنينا فلاَّ بيه فيه مافى جنين الحرة جنينا ميتا .

### كتاب النفقات

أخبرا الربيع بن سلمان قال ( فاللشنائي ) رحمه الله تعالى قال الله ببارك وتعالى « قد عمنا ما فرضا عميهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم » وقال عروحان «الرحال قوامون على السماء » وقال تقدست أسماؤه » وعشروهن بالمعروف » وقال عز وجل «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرحال عليهن درحة » ( فاللشنائي ) هذا حملة ما ذكر الله عز وجل لمن الفرائض بين الزوجين وقد كتبنا ما حضرنا مما فرضالله عز وجل للمرأة على الزوج وللزوج على المرأة محاسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فاللشنائي ) وفرض الله عروجل أن يؤدي كل ما عدم بالمعروف وجماع المعروف إعفاء صاحب الحق من المؤرة في طلبه وأداؤه إليه بطبب المفس لا ضرور ، إلى طلبه ولا تأديته وأجها ترك فظلم لأن مطل العني ظلم ومعلمه تأحره الحق ( فاللاشنائي ) في قوله تعالى

( فَالْلَاشَةُ إِنِّينَ ) فإذا علم قبل المسيس فله الخيار فإن اختار فراقها فلا مهر لها ولا نصف ولا متعة وإن اختار حبسها بعد علمه أو نسكحها وهو يعلمه فلا خيار له وإن اختار الحبس بعد المسيس فصدقته أنه لم يعلم خيرته فإن اختار فراقها قلها مهر مثلها بالمسيس ولا نفقة عليه في عذتها ولا سكني إلا أن يشاء ولا يرجع بالهر عليها ولا على وليها فإن قال قائل فقد قيل يرجع بالمهر على وليها ( وَاللَّاثَ فَاقِلَاكُ ۚ إِنَّمَا تَرَكَتُ أَنْ أَرْدِهُ بِالْهِرِ أَنْ النبي صلى الله عليه وسلم قال «أيما امرأة نكحت بغير إذنولها فنكاحها باطل وإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها»فإذا جعار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصداق للمرأة بالمسيس في النكاح الفاسد بكل محال ولم يرده به عليها وهي التي غرته لا غيرها لأن غيرهَا لو زوجه إياها لم يتم النكاح إلا بها إلا في البكر للأب فإذا كان فيالنكاح الفاسد الذي عقد لهما لم يرجع به عليها وقد جمله النبي صلىالله عليه وسلمِلها كان في 'نمكاح الصحيح الذي للزوج فيه الحيار أولىأن يكون للمرأةفإدا كان الهرأة لم بجز أن تكون هي الآخدة له ويغرمه وليها لأن أكثر أمره أن يكون غربها وهيغرت بنفسها فهي كانت أحقأن يرجع به عليها ولورجع به عليها لم تعطه أولا ( ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا وَقَضَى عَمْرُ مِنْ الْحَطَّابِ فِ القَ نَكَحت في عدتهما إن أصيبت فلها المهر فإذا جعل لها الهر فهو لورده به عليها لم يقض لها به ولم يرده على وليها بمهره إنما فسد النكاحمن قبل العقد لأنه لوكان بغير ولىأفسده وإن لم يكن في عدة قال وما جعلت له فيه الخيار إذا عقدت عقدة النــكاحـوهو بها جعلت له الخيار إذا حدث بها بعد عقدة النكاح لأنذلك المعنى قائم فيها وإنى لم أجعارله الحيار بأن النــكاح فاحد ولــكنى جعلت له بحقه فيه وحقالولد.قال وما جعلت له فيه الخيار إذا كانبها جعلت لها فيه الخيار إذاكان به أو حدث به فإن اختارت فراقەقبلالسىس لم يكن لە أن يمسها ولم يكن من المهر شيء ولا متعة وإن لم تعلم حتى أصابها فاختارت فراقه فلها المهر ولها فراقه والذي يكون به مثل الرتق أن يكون محبوبا فأخيرها مكانها فإن كانت عامت بخصلة واحدة نما لها فيه الحيار فلم تختر فراقه وثبتت معه عليها فحدث به أخرى فلها منه الحيار وكذلك إن علمت باثنين أو ثلاث فاختارت المقام معه جعلت لهما فها سواها الحيار وهكذا هو فها كان بها وإن علمت به فتركته وهي تعلم الحيار لهما فذلك كالرضا بالمقام معه ولاخيار لهما وإن علم شيئابها فأصابها فلها الصداقالذي سمى لها ولاخيار له إن شاء طلقو إنشاء أمسك فإن قال قائل فهل فيه من علة جعلت لها الخيارغير الأثر؟ قيل نعم الجذام والبرص فيم يزعم أهل العنم بالطب والتجارب تعدى الزوج كشيرا وهو داء مانع للجاع لا كن نفس أحد أن تطيب بأن مجامع من هو به ولا نفس امرأة أن مجامعها من هو به فأما الولد فيين والله تعالى أعلم أنه إذا ولده أجذم أو أبرص أو جذماء أو برصاء قعما يسلم وإن سلم أدرك نسله ونسأل الله العافية فأما الجنون والحبل فنطرح الحدود عن المجنون والمخبول منهما ولا كبرن منه تأدية حق لزوج ولا زوجة بعقل ولا امتناع من محرم بعقل ولاطاعة لزوج بعقل وقد يقتل أيهما كان به زوجه وولده ويتعطل الحكم عليه في كثير ما بجب لكل واحد منهما علىصاحبه حتى بطلقها فلا يلزمه الطلاق ويرد خلعه فلا يجوزخلعه وهي لو دعت إلى مجنون في الابتداء كان للولاة منعها منه كما يكون لهم منعها من غيرالكفء وإذا جعل لها الحيار بأن يكون مجبوبا أو له بأن تكون رتقاء كان الحبل والجنون أولى بجاع ماوصفت أن يكون لها وله الحيار وأولىأن يكون لها فيه الخيار من أن لايأنيها ووجل ون م يأمها خيرت ( البين أنبي ) فبن قال فيل من حكم لله عالى أو ســة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع فيه الخيار أو الفرقة بغير طلاق ولا اختلاف دينين؟ قيل نعم جعلالله المولى تربص أربعة أشهر أوجب عليه بمضيها أن ينيء أو يطلق وذلك أنه امتنع من الجماع بيمين لو كانت على غير مأثم كانت طاعة الله أن لايحنث فلما كانت على معصية أرخص له في الحنث وفرض الكفارة في الأيمان في غير ذكر الولى فـكانت عليه الكفارة

حق للمقدة وكان غير فاسد أن يجوز على الابتداء ( قَالِلَاتَ عَلَيْتِي ) فإن قال : فهل تجد دلالة غير ماذكرت من الاستدلال من أن معنى الأولياء إنما هو لمعنى النسب في هذا المعنى أو مايشبهه في كتاب أو سنة حتى يجوز أن تجعل في النكاح خيارا والحيار إنما يكون إلى الحير إثباته وفسخه ؛ قيل نع عتقت بريرة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فقارقت زوجها وقد كان لها الثبوت عنده لأنه لا يخيرها إلا ولها أن تثبت إن شاءت وتفارق إن شاءت . وقد كان المقد على بريرة صحيحا وكان الجماع فيه حلالا وكان لها فسخ المقد في يكن المسحم، معنى - ولمه تعلى أعم - إلا أنها صارت حرة فصار العبد لها غير كفء والتي كانت كفيئة في حال ثم انتقلت إلى أن تكون غير كفء للعبد لتقصيره عنها أدنى حالا من التي لم تكن قط كفيئة لمن غرها فنكعته على الكفاءة فوجد على غيرها .

### في العيب بالمنكوحة

( وَاللَّهُ عَانِهِي ) رحمه الله تعالى : ولو تزوج الرجل امرأة على أنها جميلة شابة موسرة تامة بكر فوجــدها عجوزا قبيعة معدمة قطعاء ثيباً أو عمياء أو بها ضر ماكان الضر غير الأربع التي سمينا فيها الحيار فلا خيار له . وقد ظلم من شرط هذا نفسه . وسواء في ذلك الحرة والأمة إذا كانتا متزوجتين ، وليس النكاح كالبيع فلا خيار في النكاح من عيب يخص المرأة فى بدنها ولا خيار فى النكاح عندنا إلا من أربع أن يكون حلق فرجها عظما لايوصل إلى جماعها محال وهذا مانع للجاع الذي له عامة مانكحها . فإن كانت رتقاء فكان يقدر عن جماعها محال فلا خيار له أو عالجت نفسها حتى تصير إلى أن يوصل إليها فلا خيار للزوج وإن لم تعالج نفسها فله الحيار إذ لم حال إلى الجاع بحال . وإن سأل أن يشقها هو بحديدة أو ماشابهها وبجبرها على ذلك لم أجعل له أن يفعل وجعلت له الخيار وإن فعلته هي فوصل إلى جماعها قبل أن أخيره لم أجعل له خيارًا . ولا يازمها الحيار إلا عند حاكم إلا أن يتراضيا هم بمبيء بجوزفاً جيز تراضيهما.ولوتزوجها فوجدها نفضاة لم أجعل له خيارا لأنه يقدرعلي الجماع . وكذلك لوكان بها قرن يقدر معه على الجماع لم أجعل له خيارا ولكن لوكان القرن مانها للجاع كان كالرتق أو تكون جدماء أو رصاء أو مجنونة ولا خيار في الجذام حتى يكون بين فأما الزعر في الحاجب أو علامات ترى أنها تكون جنماء ولا تكون فلا خيار فيه بينهما لأنه قد لايكون وله الحيار في البرص لأنه ظاهر وسواء قليل البرص وكشره فإن كان بياضا فقالت ليس هذا برصا وقال هو برص أريه أهل العلم به فإن قالوا هو برص فله الخيار وإن قالوا هو مرار لابرص فلا خيار له فإن شاء أمسك وإن شاء طلق ﴿ فَالْأَلُونَ فَاقِعِي ﴾ والجنون ضربان فضرب خنق وله احيار بقليه وكثيره وضرب غلبة على عقله من غير حادث مرض فله الخيار في الحالين معا وهذا أكثر من الذي يخنق ويفيق ( ﴿ وَاللَّهُ مِنافِعِي ﴾ فأما العلمة على العند بالمرض فلا خيار لهما فيه ماكنن صريفًا فإذا أدق عن المرض وتبنت العلبة على العقب فلها الحيار فإن قال قال ما الحجة في أن جعلت للروح الحيار في أربع دون سائر عبيب ا للحجة عن غير واحد في الرتقاء ماقلت ، وإنه إذا يوصل إلى الجماع بحال فالمرأة في غير معاني النساء فإن قال فقد قال أبو الشعثاء لاترد من قرن فقد أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال أربع لانجزن في يبع ولا نكح إلا أن يسمى فإن سمى حاز الجنون والجدام والبرص والفرن ﴿ ﴿ إِلَّهُ عَالَىٰ ﴾ فإن قال فائن فتقول بهذا ؟ قيل إن كان الفرن مانعا للجاع بكل حال كر وصفت كدن كالرتق و ٩ أقول . وإن كران عبر مام للجاع فإنما هو عيب ينقصها فلا أجعل له خيارا ، أخبرنا مالك عن يحيي بن سعيد عن ابن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها .

جائزاً وكانت لهما الخمسون لأنها رضيت بها ولو وكلأن يزوجه إياها بمائة فزوجه إياها بعبد أودراهم أو طعام أوغيره كان لهما صداق مثلها إلا أن يصدقه الزوج أنه أمره أن يعمل برأيه أن يزوجه بمما زوجه به ، وهكذا المرأة لوأذنت لوليها أن يزوجها فتعدى في صداقها .

### الخيار من قبل النسب

( فالله في الرحمه الله تعالى : ولو أن عبداً انتسب لامرأة حرة حراً فنكحته وقد أذن له سيده ثم علمت أنه عبد أو انتسب لها إلى نسب فوجدته من غير ذلك النسب ومن نسب دونه ونسبها فوق نسبه كان فيها قولان . أحدهما أن لهما الخيار لأنه منكوح بعينه وغار بثبيء وجد دونه . والثاني أن النكاح مفسوخ كما ينفسخ لو أذنت في رجل بعينه فزوجت غيره كأنها أذنت في عبد الله بن محمد الفلاني فزوجت عبد الله بن محمد من غير بني فلان فكان الذي زوجته غير من أذنت بتزويجه فإن قال قائل فم تجعل لها الخيار في الرجل يغرها بنسبه وقد نـكحته بعينه ولم تجعله لهما من جهة الصداق؟ قيل الصداق مال من مالهما هي أملك به لاعار عليها ولا على من هي فيه منه في نقصه ولا ولاية لأوليائها في مالها وهذا كان لأوليائها على الابتداء إذا أذنت فيه أن يمنعوها منه بنقص في النسب ولم يكن لهم على الابتداء بمنعونها كفؤا تترك لهما من صداقها ، فإن قال قائل فكيف لم تجعل نكاح الذي غرها مفسوحًا بكل حال ؟ قبل له لأنه قد كان لأوليائها على الابتداء أن يزوجوها إياه . وليس معنى النكاح إذا أراد الولاة منعه بأن الناكح غيركف، بأن النكاح محرم وللأولياء أن يزوجوها غيركف، إذا رضيت ورضوا وإنما رددناه بالنقص على المزوجة كما بجعل الحيار في رد البيع بالعنب وليس بمحرم أن يتم إن شاء الذي جعل له الحيار : فإن قال فقد جعلت خيارًا في الكفاءة . قيل من جهة أن الله عز وجل جعل للأولياء في بضع المرأة أمرًا وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المرأة بغير إذن وليها مردودا فكانت دلالة أن لايتم نكاحها إلا بولى وكانت إذا فعلت ذلك مفوتة في شيء لها فيه شريك ومن يفوت في شيء له فيه شريك لم يجز ذلك على شريكه فإذا كان الشريك في بضع لم يتم إلا بإجباع الشريكين لأنه لايتبعض ولم يكن للولاة معها معنى إلا بما وصفنا والله تعالى أعلم إلا أن تنكحمن ينقص نسبه عن نسبها ولم يجعل الله للولاة أمرا في مالها ، ولو أن المرأة غرتالرجل بأنها حرة فإذا هي أمةوأذن لها سدها كان له فسخ النكاح إن شاء ، ولو غرته بنسب فوجدها دونه ففيها قولان أحدهما أن له عليها في الغرور بالنسب مالها عليه من رد النكاح وإذا رد النكاح قبل أن يصيبها فلا مهر ولا متعة وإذا رده بعد الإصابة فلها مهر مثلها لاماسمي لها ولا نفقة في العدة حاملا كانت أو غير حامل ولا ميراث بينهما إذا فسخ ، والثاني لاخيار له إدا كانت حرة لأن بيده الطلاق ولا يلزمه من العار مايلزمها وله الخيار بكل حال إن كانت أمة ( قال الربيع ) وإن كانت أمة غر مها كان له الخيار إن كان يخاف العنت وكان لا يجد طولًا لحرة وإن كان يجد طولًا لحرة أوكان لا يخاف العنت فالنكاح مفسوخ بكل حال وهو قول الشافعي ( قال الريخ افعي ) ولو غرها بنسب فوجد دونه وهو بالنسب الدون كف. لها ففها قولان: أحدهما ليس لها ولا لوليها خيار من قبل الكفاءة لها وإنمـا جعل لها الحيار ولولها من قس التقصير عن الكفاءة فإذا لم يكن تقصير فلا خيار وهذا أشبه القولين وبه أقول ، والآخر أن النكاح مفسوخ لأنها مثل المرأة تأذن في الرجل فتروج غيره . ومن قال هذا القول الآخر قاله في المرأة تغر بنسب فتوجد على غيره قال ولو غرت بنسب أو غر به فوجد خيرا منه . وإنمــا منعني من هذا أن الغرور لم يكن فيه ببدنه ولا فيها ببدنها وهما المزوجان وإنمــا كان الغرور فيمن فوقه فلم تــكن أذنت في غيره ولا أذن في غيرها ولــكنه كان ثم غرور نسب فيه

فيجيز سيدها الذكاح فهذا كله نكاح مفسوخ لا يجوز بإجازة من أجازه لأنه انعقد منها عنه وهكذا الحر البالغ المحجور عليه ينكح بغير إذن وليه ووليه ولى ماله لاولاية على البالغ في النكاح في النسب إنما الولى عليه ولى ماله كما يقع عليه في الشراء والبيع ولا يشبه المرأة التي وليها ولى نسبها للعار عليها و الرجل لاعار عليه في النكاح فإذا أذن وليه بعد الذكاح فالشكاح وفسوح وقل حكاح وفسوح والمحار والمحار والولى بعد الذكاح فالشكاح وفسوح وكل حكاح وفسوخ والمحالة في ومفسوح والمحارة والمحالة في المناف فزوجه الولى أو كتب الحاطب كتاباً فزوجه الولى وجاءه بعلم التروييج فإن مات الزوج قبل يقر بالرسالة أو الكتاب لم المراة وإن في مت عليه بينة ثبت عليه النكاح وهكذا لو مات ولم يقر بالزكاح أو جحده فقامت عليه بينة ثبت عليه النكاح وكان لهاعليه المهر الذي سمى لهما ولها منه الميراث فإن قال الرجل قد وكاني فلان أزوجه فزوجته فأنكر المزوج فالقول قوله مع يمينه إن لم يكن عليه بينة ثبت عليه الميراث فإن قال الرجل قد وكاني فلان أزوجه فزوجته فأنكر المزوج فالقول قوله مع يمينه إن لم يكن عليه بينة ولا صداق ولا نصف على المزوج المدعى الوكاة إلا أن يضمن الصداق فيكون المرجل بالضمان فإن الزوج لم يمس وليس هذا كارجل يشترى للرجل الشيء فينكر المشترى له الوكاة فيكون المهال فإن الزوج الم يمس وليس هذا كارجل يشترى للرجل الشيء فينكر المشترى له الوكاة فيكون المراء للمشترى وعليه الثمن هذا لا يكون له الذكاح وإن ولى عقده لغيره والله تعالى الموفق

### باب مايكون خيار قبل الصداق

( وَاللَّهُ عَالِمَهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى : وإذا وكل الرجل أن يزوجه امرأة بصداق فزادها عليه أو أصدق عنه غير الذي يأمره أو أمرت المرأة الولى أن يزوجها بصداق فنقص من صداقها أو زوجها بعرض فلا خيار في واحد من هذين للمرأة ولا للرجل ولا يرد الكاح من قبل تعدى الوكيل في الصداقي والمرأة على تروح في كل حال من هذه الأحوال مهر مثلها وإن كان وكيل ترجل ضمن المرأة مترادها فعلى الوكيل الربادة على مهر مثلها وإن كان ضمن الصداق كله أخدت المرأة الوكيل مجميع الصداق الذي ضمن ورجع على تروح بصدق مثانها ولم يرجع عليه تدضمن عنه نما زاد على صداق مثالها لأنه متطوع بالزيادة على صداق مثلها وإن كان ماسمي مثل صداق مثلها رجع به عليه ولوكان الوكيل لم يضمن لها شيئا لم يضمن الوكيل شيئاً وليس هذا كالبيوع التي يشترى الرجل منها الثبيء للرجل فيزيد في ثمنه فلا يلزم الآمر إلا أن يشاء (قال الربيع) إلا أن يشاء أن يحدث شراء من المشترى لأن العقد كان صحیحاً ﴿ وَاللَّهُ عَافِعِي ﴾ ويارم المشترى لأنه ولى صفقة البيع وأنه نجور أن تممك ما اشترى بذات العقد وإن سم، لغيره وهو لا مجوز له أن يملك امرأة بعقد عقده نغيره ولا يكون للروج ولا المرأة خيار من قبل ا 4 لاخوز أن يكون في الدكاح خيار من هذا الوجه ويثبت المكام فيكون لها صداق مثنها فإن قال قائل فكيف محمل لها صداق مثنها ولم يرض الزوج أن يتزوجها إلا بصداق مسمى هو أفل من صداق مثلها؟ قيل له إن شاء الله تعالى أرأيت إذا لم يرض الزوج أن يتزوج إلا بلا مهر فلم أرد النكاح ولم أجمل فيه خيارا للزوجين ولا لواحد منهما وأثبت النكاح وأخذت منه مهر مثلها من قبل أن عقدة النكاح لاتفسخ بصداق وأنه كالبيوع الفاسدة المستبلكة التي فيها قيمتها فأعطاها الروح صداقها وولى عقدة السكاء عيره فرالنفا عليه لأ للنها صداق مللها ثم أحدث منه من إ لاغها صداق مثاها وإن لم يبلغه أقل من أخذى منه مبتدأ صداق مثلها فهو لم يبذله ولم ينكح عليه وهكذا لو وكل رجل رجلا يزوجه امرأة بعينها ولم يسم لها صداقا فأصدقها أكثر من صداق مثلها ولم يضمنه الوكيل فلها صداق مثلها لابجعل على الزوج ماجاوزه إذا لم يسمه ولا تنقص الرأة سه . ولو وكله بأن يروجه إياها بمنابة فروحه إياها بخمسين كان السكاح فأنتم جئتم به فكاموه فأبى وانطلق إلى عمرفقال: الزم امرأتك فإن رابوك بريب فاثننى وأرسل إلىالمرأة التى مشت بذلك فنكل بها. ثم كان يغدو إلى عمر ويروح فى حلة فيقول الحمد لله الذىكساك ياذا الرقعتين حلة تغدو فيها وتروح ( فاللشتهائي ) وقد سمعت هذا الحديث مسندا متصلا عن ابن سيرين يوسله عن عمر بمثل هذا المعنى .

## باب الخيار في النكاح

وإذا نكح الرجل المرأة على أنه بالحيار في نكاحها يوما أو أقل أو أكثر أو على أنه بالحيار ولم يذكر مدة ينتهى إليها إن شاء أجاز النكاح وإن شاء رده أوقال على أنى بالحيار يعنى من كان له الحيار أنه إنشاء أجاز النكاح وإن شاء رده فالنكاح فاسد ، وكذلك إن كان الحيار للمرأة دونه او لهما معا أو شرطاه أو أحدهما لفيرهما فالنكاح باطل في هذا كله فإن لم يدخل بها فهو مفسوخ وإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها ولا نكاح بينهما و يخطبها صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة فلما كان نكاح المتعة مفسوخا لم يكن للنهى عنه معنى أكثر من أن النكاح على الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة فلما كان نكاح المتعة مفسوخا لم يكن للنهى عنه معنى أكثر من أن النكاح ومنعتها في أخرى فلم يجز أن يكون النكاح إلا مطلقا من قبلها كان الشهرط أن تكون منكوحة إلى غاية أو قبله أو قبلهما معا ، ولماكان النكاح بالحيار في أكثر من المهنى الذي له فيا نرى فسدت المتعة في أنه لم ينعقد والجماع حلال فيه على ماوصفت من الأبد ولا مجال حتى محدث له اختياراً حادثا فتكون العقدة المعتدت على النكاح والجماع حلال فيه على ماوصفت من الأبد ولا مجال حتى محدث له اختياراً حادثا فتكون العقدة المعتدت على النكاح والجماع النكاح غير ثابت في حال وثابتا في أخرى وهذا أقبح من نكاح المتعة لأن نكاح المتعة وقع على ثابت أولا إلى مدة النكاح غير ثابت في حال وثابتا في أخرى وهذا أقبح من نكاح المتعة لأن نكاح المتعة وقع على ثابت أولا إلى مدة الحيار كما مجوز البيوع ، فإذا كان الحيار فيه لا يجوز لزم من أعطى هذه الجملة والله تعالى أعلم – أن لا يجيز النكاح الخيار .

### مايدخل في نكاح الخيار

( فَاللَّمْ عَالِيهُ وَجِهَا الله تعالى : وإذا كانت المرأة الحرة مالكة لأمرها فزوجها وليها رجلا بغير علمها فأجازت النكاح أو ردته فهو غير جائز ولا بجوز نكاح المرأة بحال أبدا حتى تأذن في أن تنكح قبل أن تنكح ، فإذا أذنت فيذلك في رجل بعينه فزوجها ولى جاز ( فاللَّشْ أَفِيق ) وكذلك إذا أذنت للولى أن يزوجها من رأى فزوجها كفئاً فالنكاح باطل أجازه الرجل أو رده وأصل معرفة هذا أن ينظر الى كل عقد نكاح كان الجاع فيه والنظر إلى المرأة مجردة محرما إلى مدة تأتى بعده فالسكاح فيه مفسوخ وهو في معني ماوصفت قبل من نكاح الحيار و نكاح المتعة ولا بجوز إنكاح الصبي ولا الصبية ولا البكر غير الصبية إلا بعد تقدم رضاها أو البكر البالغ لولى غير الآباء خاصة بما وصفنا قبله من دلالة السنة في إنكاح الأب ولو أن امرأة حرة أذنت لولها أن يزوجها برجل فزوجها رجل غير وليها ذلك الرجل وأجاز الولى نكاحها لم مجز ولو أن امرأة حرة أذنت لولها أن يزوجها برجل فزوجها رجل غير وليها ذلك الرجل وأجاز الولى نكاحها لم مجز اذن وليها فيجيز وليها النكاح أو العبد ينكح بغير إذن سيده النكاح أو الأمة تنكح بغير إذن سيدها إذن وليها فيجيز وليها النكاح أو العبد ينكح بغير إذن سيده النكاح أو الأمة تنكح بغير إذن سيدها إذن وليها فيجيز وليها النكاح أو العبد ينكح بغير إذن سيده أيجيز سيده النكاح أو الأمة تنكح بغير إذن سيدها إذن وليها فيجيز وليها النكاح أو العبد ينكح بغير إذن سيدها النكاح أو الأمة تنكي

أتكاري منك هدا المنزل عشرا أو أستأجر هذا العد شهرا ، وفي عقد شهر أنه إذا مضي فلاكرا وولا احارة لي عليك ، وكما يقال أتكارى هذا المزل مقامي في البلد ، وفي هذا العقد أنه إذا خرج من هذا البلد فلا كرا. له ، وهذا يفسد في الكراء فإذا عقد النكاح على واحد مما وصفت فهو داخل في نكاح المتعة ، وكذلك كل نكاح إلى وقت معلوم أو مجهول فالنكاح مفسوخ لاميراث بين الزوحين وليس بين الزوجين ثبى، من أحكام الأزواج طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولالعان إلا بولد ، وإن كان لم يصمها فلا مهر لها وإن كان أصابها فلها مهر مثلها لا ماسمي لهما وعليها العدة ولا نفقة لها في العدة وإن كانت حاملاً ، وإن نكحها بعد هــذا نكاحاً صحيحاً فهي عنده على ثلاث ( فَالْالشَّنَانِينِ ) وإن قدم رجل بلدا وأحب أن ينكح اسرأة ونيته ونينها أن لايمسكها إلا مقامه بالبلد أو يوماً أو اثنين أو ثلاثة كانت على هذا نيته دون نيتها أو نيتها دون نيته أو نيتهما معا ونية الولى غـــر أنهما إذا عقدا النكاح مطلقاً لاشرط فيه فالنكاح ثابت ولا تفسد النية من النكاح شيئا لأن النية حديث نفس وقد وضع عن الناس ماحدثوا به أنفسهم وقد ينوى الشيء ولا يفعله وينويه ويفعله فيكون الفعل حادثاً غير النية ، وكذلك لو نكعها ونيته ونيتها أو نية أحدها دون الآخر أن لا يمكها إلا قدر ماصدها فتحللها لزوجها ثبت النكاح وسواء نوى ذلك الولى معهما أو نوى غيره أو لم ينوه ولا غيره والوالى والولى فى هذا لا معنى له يفسد شيئا مالم يقع النكاح بشرط ينسده ( قالال: : إفع ) ولوكانت بينهما مراوضة فوعدها إن نكحبا أن لا تسكم إلا أياما أو إلا مقامه بالبلد أو إلا قدر مايصيبها كان ذلك بيمين أو غير يمين فسواء وأكره له المراوضة على هذا ونظرت إلى العقد فإن كان العقد مطلقا لاشرط فيه فهو ثابت لأنه انعقد لكل واحد منهما على صاحبه ماللزوجين وإن انعقد على ذلك الشرط فسد وكان كنكاح المنعة ، وأى نكاح كان صحيحا وكانت فيه الإصابة أحصنت الرجل والمرأة إذا كانت حرة وأحلت المرأة للزوج الذي طلقها ثلاثا وأوجبت المهركله وأقل ما يكون من الاصابة حتى تـكون هذه الأحكام أن تغيب الحشقة في القبل نفسه ( فاللَّشْيَافِعي ) وأي نكاحكان فاسدا لم محصن الرجل ولا الرأة ولم محللها لزوجها فإن أصابها فلها المهر بما استحر من فرجها ﴿ ﴿ إِلَّالِينَ ﴿ افْعِي ﴾ فإن قال قائل : فهال فيما ذكرت من أن الرجل ينكح ينوى التحليل مراوضة أو غير مراوضة فإذا لم ينعقد النكاح على شرط كان النكاح ثابتا خبر عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من دونهم ؛ قيل فها ذكرنا من النهي عن المتعة وأن المتمة هي النكاح إلى أجل كفاية وقد أخبرنا مسهر بن خالد عن ابن جريج عن سيف بن سلمان عن مجاهد قال طلق رحل من قريش امرأة له فيتها ثمر بشبيخ وابن له من الأعراب فى السوق قدما بتجارة لهما فقال للفتي هل فيك من خـير؟ ثم مضى عنه ثم كر عليه فكمثابا ثم مضى عنه ثم كر عليه فكمثابها . قال نعم : قال فأرنى يدك فانطلق به فأخبره الحبر وأمره بنكاحها فسكحها فبت معها فلما أصبح استأذن فأدن له فبزا هو قدولاها الدبر فقالت: والله لئن طلقني لا أنكحك أبدا فذكر ذاك أممر فدعاه فقال لونكحتها لفعات بك كذا وكذا وتوعده ودعا زوجها فقال الزمها . أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن مجاهد عن عمر مثله أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن سيرين أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وكان مسكين أعرابي يقعد بباب السجد فجاءته امرأة فقالت له هن لك في امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة فتصبح فتمارقها. فقال نعم وكان دلكفقالتله امرأته إنك إدا أصبحت فإنهم سيقولون لك فارقها فلا تفعل فإنى دقيمة اك ما ترى وادهب إلى عمر فها أصبحت أتوه وأتوها فقالت كلوه

وينحر فإن كان محصرا بمرض لم ينكح حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وأص هذا أن ينظر إلى عقد النكاح فإن كان قد حل للمحرم منهما الجماع فأجيزه ، وإن كان الجماع لم يحل للمحرم منهما لحرمة الإحرام فأبطله ( وَاللَّهُ مُانِينَ ) ويراجع المحرم امرأته ويراجع المحرمة زوجها لأن الرجعة ليست بابتداء نكاح إنما هي إصلاح شيء أفسد من نكاح كان صحيحا إلى الزوج إصلاحه دون المرأة والولاة وليس فيه مهر ولا عوض ولا يقال للمراجع ناكح ( فَالْالشَنْ افْعِي ) ويشتري المحرم الجارية للجماء والحدمة لأن الشهراء ليس كالسكاح المنهي عنه كما يشترى المرأة وولدها وأمها وأخواتها ولا ينكح هؤلاء معا لأن الشيراء ملك فإن كان يحل به الجماع بحال فليس حكمه حكم النكاح فننهاه عن الشراء لأنه في معنى السكام ( فالالشنافع ) ولو وكل رجل قبل أن يحرم رجلا أن يزوجه امرأة ثم أحرم فزوجه وهو ببلده أو غائب عنه يعلم بإحرامه أو لايعلم فالنكاح مفسوخ إذا عقده والمعقود له محرم ، قال ولو عقد وهو غائب في وقت فقال لم أكن في ذلك الوقت محرمًا كان القول قوله مع ثمينه إلا أن تقوم عليه بينة بإحرامه في ذلك الوقت فيفسخ النكاح ، ولو زوجه في وقت فقال الزوج لا أدرى كنت في ذلك الوقت محرما أو حلالا أو لم أعلم متى كان السكاح كان الورع أن يدع السكاح ويعطى نصف الصداق إن كان سمى والمتعة إن لم يكن سمى ويفرق في ذلك بتطليقة ويقول إن لم أكن كنت محرما فقد أوقعت عليها تطليقة ولا يلزمه في الحك من هذا شيء لأنه على إحلال النكاح حتى يعلم فسخه وهذا كاله إذا صدقته الرأة بمـا يقول في أن النكاح كان وهو وهو محرم فإن كذبته الزمته لها نصف الصداق إن لم يكن دخــل بها إلا أن يقمر بينة بأنه كان محرما حــين تزوج وفسخت المكاح عليه بإقراره أن نكاحه كان فاسداً . وإن قالت لا أعرف أصدق أم كذب قلما نحن نفسخ المكاح بإقراره وإن قلت كذب أخذنا لك نصف المهر لأنك لا تدرين ثم تدرين وإن لم تقولي هذا لم نأخذ لك شيئاً ولا نأخذ لمن لايدعي شيئا . وإن قالت الرأة أنكحت وأنا محرمة فصدقها أو أفامت بينة فالنكاح مفسوخ وإن لم يصدقها فالقول قوله والنكاح ثابت وعليه اليمين وإن نكح أمة فقال سيدها أنكحتكها وهى محرمة وقالت ذلك الأمة أو لم تقله فإن صدقه الزوج فلا مهر لها وإن كذبه وكذبها فالنكاح ثابت إذا حلف الزوج .

### نكاح المحلل ونكاح المتعة

أخبرنا ابن عينة عن الزهرى عن عبدالله والحسن ابنى محمد بن على قال وكان الحسن أرضاهما عن أبيهما عن على ابن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن على عن أبهما عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية ( فالله شعال بن عينة عن الزهرى عن الربيع بن سبرة عن أبه أن المي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة ( فالله شعان بن عينة عن الزهرى عن الربيع بن سبرة عن أبه أن المي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة ( فالله شعارة نكحتك يوما أو عشرا أو شهرا أو نكحتك حتى أخرج من هذا بالم أو نكحتك حتى أصيبك فتحلين لزوج فارقك ثلاثا أو ما أشبه هذا ثما لايكون فيه السكر مطلقا لازماً على الأبد أو يحدث لها فرقة ، ونكاح المحلل الذي يروى أن رسوله صلى الله عليه وسلم لهنه عندنا \_ والله تعالى أعلم \_ ضرب من نكاح المتعمة لأنه غير مطلق إذا شرط أن ينكحها حنى تكون الإصابة فقد ستأحر دلك أو بقدم ، وأحد دلك أ معقد الكاح إلى أن يصيبها فإذا أصابها فلا نكاح له علها دش أنكحك عشرا أن لانكاح إلى أن يصيبها فإذا أصابها فلا نكاح له علها دش أنكحك عشرا في عقد أنكحك عشرا أن لانكاح بيني وبينك بعد عشر كا في عقد أنكحك عشرا أن لانكاح بيني وبينك بعد عشر كما في عقد أنكحك عشرا أن أستك كما يقان

# نكاح الحيرم

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر ابن عبد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضر ذلك وهما محرمان فأنكر ذلك عليه أبان وقال سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعمالي عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسم «لاينكم المحرم ولا ينكح ولا يخطب » وأخبرنا ابن عيية عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثان عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه ( ﴿ إِلَّاكِ مَا إِنَّا مَا أَنَّ عَنْ رَبِّيعَةٌ بِن أَنَّى عبد الرحمن عن سلمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحرث وهو بالمدينة قبل أن يخرج . أخبرنا الربع قال : أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن يزيد بن الأصم وهو ابن أخت ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال . أخسبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سامة الأموى عن إسمعيل بن أمية عن ابن المسيب : قال وهم الذي رويأن الذي صلى الله عليه وسلم نكحميمونة وهو محرم ماكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو حلال : أخبرنا اربيع قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المزني أنه أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نكاحه · أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ، قال لاينكح المحرم ولا ينكح ولا نخطب على نفسه ولا على غيره ( وَاللَّهُ عَانِي عَرِم عَقَدة نَكاح لنفسه ولا لغيره فإن تزوج المحرم في إحرامه وكان هو الخاطب لنفسه أو خطب عليه حلال بأمره فسواء لأنه هو الناكح ونكاحه مفسوخ. وهكذا المحرمة لا يزوجها حرام ولا حلال لأنها هي المتزوجة ، وكذلك لو زوج المحرم امرأة حلالا أو وليها حلال فوكل وليها حراما فزوجها كان النكاح مفسوخا لأن المحرم عقد النكاح قال : ولا بأس أن يشهد المحرمون على عقد النكاح لأن الشاهد ليس بناكح ولا منكح ولو توقى رجل أن يخطب امرأة محرمة كان أحب إلى ولا أعلمه يضيق عليه خطبتها في إحرامها لأنها ليست يعتدة ولا في معناها ومتى خرجت من إحرامها جاز لها أن تنكح وقد تكون معتمرة فيكون لها الخروج من إحرامها بأن تعجل الطواف وحاجة فيكون لها ذلك بأن تعجل الزيارة يوم النحر فتطوف والمعتدة ليس لهما أن تقدم الحروج من عدتها ساعة ﴿ ﴿ إِزَالِينَا لِأَبِّي ﴾ فأى نكاح عقده محرم لنفسه أو محرم لغيره فالنكاح مفسوخ فإذا دخل بها فأصابها فلهامهم مثلهًا إلا ماسمي لها ويفرق بينهما وله أن يختلبها إذا حلت من إحرامها في عــدتها منه ولو توقى كان ذلك أحب إلى لأنها وإن كانت تعتد من مائه فإنها تعتد من ماء فاسد . قال وليس لغيره أن يخطبها حتى تنقضي عدتها منه فإن نكحيا هو فهي عنده على ثلاث تطليقات لأن الفسخ ليس بطلاق ، وإن خطب المحرم على رجل وولى عقدة نكاحه حلال فالنكاح جائز إنما أجزنا النكاح بالعقد وأكره للمحرم أن نخطب على غيره كما أكره له أن يخطب على نفسه ولا تفسد معصيته بالخطبة إنكاح الحلال وإنكاحه طاعة فإن كانت معتمرة أوكان معتمراً لم ينكح واحــد منهما حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويأخذ من شعره فإن نكح قبل ذلك فنكاحه مفسوخ فإن كانت أو كانا حاجين م ينكح واحد منهما حتى يرمي وخلق ويطوف وم النحر أو بعده لأجما أناج فيل هذا فسكاحه المسوح وذلال أن عقد السكاح كالخدم في مركل للمحرم الثالم بن الأبر إلى عجل له عقد السكام وإلما كان السكم في إجرام فاسلا لم يجز له:الكاح فيه كما لا بجوز له في الإحرام الصحيح وإن كان الماكح محصرا بعدو لم ينكح حتى يحل وذلك أن يحلق

يلي أمرها من كانت على أن ينكحه ابنته أو المرأة بلي أمرها من كانت على أن صداق كل واحدة منهما بضع الآخرى ولم يسم لواحدة منهما صداق فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل النكاح وهو مفسوخ وإن أصاب كل واحد منهما فلكل واحدة منهما مهر مثلها وعلمه العدة وهو كالنكح الناسدفي جمعة أحكامه لانختلفان ( وَاللَّهُ عَانِينِي ) وإذا زوج الرجل ابنته الرجل أو المرأة يلي أمرها على أن يزوجه الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها على أن صداق إحداهما كذا لشيء يسميه وصداق الأخرى كذا لشيء يسميه أقل أو أكثر أو على أن يسمى لإحداهما صداقا ولم يسم للأخرى صداقا أو قال لاصداق لهما فليس هذا بالشغار المنهىعنه والنكاح ثابت والمهر فاسد ولكل واحدة منهما مهر مثلها إذا دخل بها أو ماتت أو مات عنها ونصف مهر مثلها إن طلقت قبل أن يدخل مهما ( **فَالَال**َشْ اَفِعَى ) فإن قال قائل فإن عطاء وغيره يقولون يثبت انكاح ويؤخذ لكل واحدة منهما مهر مثلها فلم لم تقله وأنت تقول ثبت النكاح بغير مهر ويثبت بالمهراالفاسد وتأخذ مهر مثلها؛ فأكثر مافى الشغاران يكون المهر فيه فاصداً أو يكون بغير مهر ؟ قيل له أبان الله عز وجل أن النساء محرمات إلا بمـا أحل الله من نكاح أو ملك يمين فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عزوجل كيف النكاح الندى يحل فمن عقد نكاحا كما أمره الله تعالى ثم رسوله صلى الله عليه وسلم أو عقد نكاحا لم يحرمه الله سبحانه وتعالى ولم ينه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فالنكاح ثابت ، ومن نكح كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فهو عاص بالنكاح إلا أنه غير مؤاخذ إن شاء الله تعالى بالمعصية إن أتاها على جهالة فلا محل المحرم من النساء بالمحرم من النكاح والشغار محرم بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وهكذا كل مانهبي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكاح لم يحل به المحرم وبهذا قلنا في المتعة ونكاح المحرم وما نهى عنه من نكاح ولهذا قلنا في البيع الفاسد لايحل به فرج الأمة فإذا نهى الني صلى الله عليه وسلم عن النكاح في حال فعقد على نهيه كان مفسوخًا لأن العقـد لهما كان بالنهبي ولا بحل العقد المنهي عنــه محرما ( قَالَ إِنْ يَافِعِي ) ويقال له إنما أجزنا النكاح بغير مهر لقول الله عز وجل « لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة» الآية فلما أثبت الله عز وجل الطلاق دل ذلك علىأن لنكاح ثابت لأن الطلاق لايقع إلا من نكاح ثابت فأجزنا النكاح بلا مهر ولما أجازه الله سبحانه وتعالى بلا مهر كان عقد النكاح على شيئين أحدهما نكاح والآخر مايملك بالنكاح من المهر فلما جاز النكاح بلا ملك مهر فخالف البيوع وكان فيــه مهر مثل المرأة إذا دخل بها وكان كالبيوع الفاسدة المستهلكة يكون فيها قيمتها كان المهر إذا كان فاسدا لايفسد النكاح ولم يكن في النكاح باز مبهر ولا في النكاح بالمهر الفاسد نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرمه بنهيه كما كان في الشغار فأجزنا ما أجاز الله عز وجل وماكان في معناه إذا لم ينه رسول الله صلى الله عليه وسسلم منه عن شيء علمناه ورددنا مانهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا الواجب علينا الذي ليس لنا ولا لأحد عقل عن الله جل وعلا شيئًا علمنا غيره . أخبرنا الربيع : قال: أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين أن رجلا نكح امرأة على حكميا ثم طلقيا فاحتكمت رققا من بلاده فأبي فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله نعاني عنه فقال امرأة من المسلمين ( قَالُلْنُ فَاقِع ) أحسبه قال يعني مهر امرأة من المسلمين .

باختيارها الردكان لها مهر مثلباكا يكون لها لو اشترته منه بثمن الرحوع بالثمن الذي قيف منها وهكذا لو أصدقيا إياه ولم تره فاختارت عند رؤيته رده كان الجواب فيها هكما لانختلفان قال وإن أصدقها عبدا لا تملك. أو مكانبا أو حرا على أنه عبد له أو دارا لغيره ثم ملك الدار والعبد فلها فى هذا كله مهر مثلها قال وكذلك المكاتب لايباع <mark>والحر</mark> لأنمن له فلم علمك واحدا من هذين محال والعبد لإنملكه والدار وقع النكاح ولا سببل له عليه ولو سعه سيده أوسلم الدار لم يكن لهاكما لو باعها عبدا أو دارا لايملكها ثمرسلمها مالكها لميخز البيع ولو أصدقها عبدا بصفة جازالصدافي وجبرتها إذا جاءها بأقل ماتقع عليه الصفة على فبضه منه قال وهكذا لو أصدقها حنطة أو زبيبا أو خلا بصفة أو إلى أجل كان جائزا وكان علمها إذا جاءها بأقل مايقع عليه اسم الصفة أن تقبله ولو قال أصدقتك مل، هذه الجرة خلا والحل غير حاضر لم بجز وكان لها مهر مثابها كما لو اشترى من. هذه الجرة خلا والحل غائب لم بجز من قبل أن الجرة قد تسكسر فلا بدرى كم قدر الحل وإنما بجوز بيع العين ترى أو "مائب المكين أو الموزون بكيل أو صران عدرك علمه فيجبر عليه المتبايعان قال ولو أصدقها جرارا فقال هذه مُنهِ .ة خلا فسكحته على الجرار بما فيها أو على مافى الجرة فإذا فهما خلكان لها الخيار إذا رأته وافيا أو ناقصاً لأنها لم تره فإن اختارته فيرو لها إن ثبت حديث خيار الرؤية ، وإن اختارت رده فلها عليه مبر مثلها ولو وجدته خمرا رجعت عليه يمهر مثلها لأنه لا يكون لها أن تملك الخروهذا يع عين لأنحل كما لو أصدقها خمراكان لها مهر مثلها قال ولو أصدقها دارا لم ترها على أنها بالخيار فها أصدقها إن شاءت أُحَدْته وإن شاءت ردته أو شرط الخيار لنفسه كان النكاح جائزا لأن الخيار إنما هو في الصداق لافي النكاح وكان لها مهر مثلها ولم يكن لها أن تملك العبد ولا الدار ولو اصطلحا بعد على العبد والدار لم يجز الصلح حتى يعلم كم مهر مثلها فتأخذه به أو ترضي أن يفرض لها مهرا فتأخذ بالفرض لابقيمة مير مثلها الذي لاتعرفه لأنه لابجوز البيع إلا بثمن يعرفه البائع والمشترى معا لاأحدهما دون الآخر ولا يشبه هذا أن تنكحه بعبد نكاحا صحيحا فهلك العبد لأن العقد وقع وليس لهما مهر مثلها فيسكون أهبد مبيعه به مجبولا وإنما وقع بالعبد وليس لهما غيره إدا صحملكه قال ولو أصدقها عبدا فقبضته فوجدت به عيبا وحدث به عندها عيب لم يكن لها رده إلا أن يشاء الزوج أن يأخذه بالعيب الذي حدث به عندها ولا يكون له في العيب الحادث عندها شيء ولهما أن ترجع عليه بما نقصه العيب وكذلك لو أعتقته أو كاتبته رجعت عليه بما نقصه العيب .

#### كتاب الشغار

أخبرنا الربيع بن سليان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله على وسلم نهي عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق ( قاللشنائق ) لاأدرى تفسير الشغار في الحسيث أو من ابن عمر أو عافع أو مالك وهكذا كم قال الشغار (١) فكل من زوج رجلا امرأة يلى أمرها بولاية نفس الأب البكر أو الأب وغيره من الأولياء لامرأة على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى فهو الشغار أخبرنا عبد الحجيد عن ابن جريج قال أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ، أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن جاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ، أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن بحاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ، أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن بحاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ، أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي أبلاا أنكم الرحل المنه أو المرأة

<sup>(</sup>۱) قوله : فـكل من زوج رجلا امرأة إلى قوله « على أن صداق كل واحدة الخ » كذا فى الأصول ، وفيه سقط طاهر ، فيجرر . كنيه مصححه .

برجع به لم بجز عفو أبيه لأنه مال من ماله يهبه وليس له هبة ماله قال ولا بجوز العفو إلا لبالغ حر رشيد يلي مال نفسه فإن كان الزوج بالغا حرا محجورا عليه فدفع الصداق ثم طلقها قبل المسيس فعفا نصف المبر الذي له أن يرجع كان عفوه باطلا كما تكون هبة ماله سوى الصداق وكذلك لوكانت المرأة بكرا لانجوز لها هية مالها ولا لأوليائها هية أموالها ولو كانت بكرا بالغة رشدة غير محجور علمها فعفت جاز عفوها إنما ينظر في هذا إلى من مجوز أمره في ماله وأجيز عفوه وأرد عفو من لا بجوز أمره في ماله والعفو هبة كما وصفت وهو إبراء فإذا لم تقبض المرأة شيئًا من صداقيًا فعفته جاز عفوها لأنه قابض لما عليه فيبرأ منه ولو قبضت الصداق أو نصفه فقالت قد عفوت لك عما أصدقتني فإن ردته إليه جاز العفو وإن لم ترده حتى ترجع فيه كان لها الرجوع لأنه غير قابض ما وهبته له ولا معنى لبراءتها إياه من شيء ليس لهما عليه ولوكات على انهم على عنوه فبلك في يدها لم يكن عديها غرمه إلا أن تشاءولوماتت قيلأن تدفعه إليه لم يكن على ورثتها أن يعطوه إياه وكان مالا من ماليا مرثونه قال وماكان في مدكل واحدمتهما فعفا الذي هوله كان عفوه جائزًا وما لم يكن له في يده فعفا له الذي هو له فهو بالخيار في إتمامه والرجعة فيهوحبسه وإتمامه ودفعه أحب إلى من حبسه وكل عطية لا تجب على أحــد فهي بفضل وكلها محمود مرغوب فيــه والفضل في المهر لأنه منصوص حض الله تعالى عليه قال وإذا نكح الرجل المرأة بصداق فوهبته له قبل القبض أو بعده أو قبل الطلاق أو بعده فذلك كله سواء والهبة جائزة وإن كانت الهبة قبل الطلاق ثم طلقها فأراد أن يرجع علمها بنصف الصداق فلا يجوز فيها إلا واحد من قولين أحدهما أن يكون العفو إبراء له نما لها عليه فلا يرجع عليها بشيء قد ملكه عليها ومن قال هذا قال لم يجب عليها شيء إلا من قبل ما كان لها عليه بإبرائه منه قبل القبض أو بعد القبض والدفع إليه والثانى أن له أن يرجع عليها بنصفه كان عفوها قبل القبض أو بعد القبض والدفع إليه وذلك أنه قد ملكه عليها بغير الوجه الذي وجب لها عليه وإذا نكم الرجل المرأة التي بجوز أمرها في مالها بصداق غير مسمى أو بصداق فاسد فأبرأته من الصداق قبل تقبضه فالبراءة باطلة من قبل أنها أبرأته مما لا تعلم كم وجب لها منه ولو سمى لهما مهرا جائزا فرضيته ثم أبرأنه منه فالبراءة جا رة من قبل أنها أبرأته ثما عرفت ولو سمى لها سهرا فاسدا فقيضته أو لم تقبضه فأبرأته منه أو ردته عليه إن كانت قبضته كانت العراءة باطلة وترده بكل حال ولها صداق مثليا فإذا عامته فأبرأته منه كانت براءتها جائزة ألا ترى أن رجلا لو قال لرجل قد صار لك في يدى مال من وجه فقال أنت منه برىء لم يبرأ حتى يعلم المالك المال لأنه قد يبرئه منه على أنه درهم ولا يبرئه لوكان أكثر قال: ولوكان المبر صحيحا معلوما ولم تقبضه حتى طلقها فأبرأته من نصف المهر الذي وجب لبا عليه كانت البراءة جائزة ولم يكن لها أن ترجع بشيء بعد البراءة ولوكانت لم تقيضه ولكنها أحالت علمه ثم أبر أنه كانت البراءة باطلة لا نها أبرأته مما ليس لها وماملكه لغيرها ولوكانت أحالت عليه بأقل من نصف المهر ثم أبرأته من نصف المهر جازت البراءة مما بقي عليه ولم تجز نما أحالت به عليه لأنه قد خرج منها إلى غيرها فأبرأته مما ليس لباعليه ولا تملكه فعلىهذا، هذا الباب كله وقياسه.

#### صداق الشيء بعينه فيوجد معيبا

( فَالْالْتَ اَنِينَ ) رحمه الله تعالى: إذا أصدق الرجل المرأة عبدا جيبه فوحدت به عيبا صغيرا أو كبيرا برد من مثله كالبيوع كان لها رده بذلك العيب وكذلك كل اأصدقها كالبيوع كان لها رده بذلك العيب وكذلك كل اأصدقها إياه فوجدت به عيبا أو حدث به في يد الزوج قبل قبضها إياه عيب كان لها رده بالعيب وأخذه معيبا إن شاءت فإن أخذته معيبا فلا شيء لها في العيب وإن ردته رجعت عليه بمهر شابا لأنها إنما باعته شعها بعد الها انتقض نبيع فيه

الله أو السنةأو أمر اجتمع الناس عليه ؟ قيل له إن شاء إنه تعالى أحد الله عروح الدرحل أن ينكح أربها وماملكت عينه فإذا شرطت عليه أن لا ينكح ولا يتسرى حظرت عليه ما وسع الله تعالى عليه وقال رسول الله صلى الله عليه والله وسلم «لا يحل المرأة أن تصوم يوما تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه » فجعل له منعها ما يقربها إلى الله إذا لم يكن فرضا عليها لعظيم حقه عليها وأوجب الله عز وجل له الفضيلة عليها ولم يختلف أحد علمته في أن له أن يخرجها من بلد إلى بلد ويمنعها من الحروج فبذا شرطت عليه أن لا يمنعها ولا يخرجها شرطت عليه إ طال ما اله عليها قال الله تبارك وتعالى « فواحدة أو ماملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا » فدل كتاب الله تعالى على أن على الرجل أن يعول امرأته ودلت عليه السنة فإذا شرط عليها أن لا ينفق عليها أبطل ما جعل لها وأمر بعشرتها بالمعروف وم يسح له ضربها إلا بخال فإذا شرط عليها أن له أن يعاشره كيف شا، وأن لا شيء عليه فيا قال منها فقد شرط أن له أن يأنى منها ما أيس له فهدا أبطله هذه عمروط ود. في معناها وجعلنا لها مهر مثابا فإن قال قائل فقد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن أحق ما وفيتم به من النسروط ما استحللتم به الفروج » فهكذا نقول في سنة رسول الله عليه وسلم أنه غير جائز وقد يروى عنه عليه الصلاة والسلام « المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا » ومفسم حدثه مدل على جملته .

#### ما جاء في عفو المهر

( فَالَالِشَ عَافِي ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى ٥ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرصتم لهن فريضة » الآية ( فاللاش افع) فجعل الله تعالى العرأة فما أوجب لها من نصف المهر أن تعفو وجعل للذي إلى عقدة النكاح أن يغنو وذلك أن يتم لهما التمداق فيدفعه إن لم يكن دفعه كاملا ولا يرجع بنصفه إن كان دفعه وبين عمدى في الآية أن الذي بيــده عقدة النكاح الزوج وذلك إنه إنما يعفوه من له ما يعفوه فلما ذكر الله جل وعز عفوها مما ملكت من نصف المهر أشبه أن يكون ذكر عفوه لما له من جنس نصف المهر والله تعالى أعلم وحض الله تعالى على العفو والفضل فقال عز وجلـ« وأن تعفوا أفرب للنقوى ولا تنسوا الفضل بينــكم » وبلغنا عن على بن أبى طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال « المدى بده عقده السكا- الروج » ( فالالنف أنهي ) وأخبرنا ابن أبي فديك أحبر ا سعيد ابن سالم عن عبد الله بن جعفر بن المسور عن واصل بن أى سعيد عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه تزوج المرأة ولم يدحن بها حتى طلقها فأرسر إلهما بالصداق اله، فقيل اله في دلك فقال أنا أونى بالعفو أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين قال الذي يده عقدة السكاح الزوج أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن حربيج عن ابن أبي مليكه عن سعيد ابن جبير أنه قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه بلغه عن ابن المسيب أنه قال» هو الروج» ( فالالشغافيع) والمحاطبون بأن مغول فيحور علم هم و ته تعالى أعمر الأحرار وعلك أن عبيه لا بملسكون شيئًا فلو كانت أمة عند حر فعفت له عن مض المهر أو المهر لم بجز عفوها وذلك أنها لا تملك شيئًا إنما يملك مولاها ماملك بسبهما ولوعماه المولى جاز وكدلك امدانء، المهركلة وله أن ترجع بنصفه لم نجر عفوه وإدا عفاه مولاه جار عفوه لأن مولاه المالك امال ( فَاللَّاشِ مَا فِي ) فأما أبر البِّكر بعنو عن صف المهر فلا مجوز دلك له من عبل أنه عفا عما لا يملك وما يملكه "ملكه ابنتهألا ترى أنه لو وهب مالا لبنته غير الصداق لم تجز هبته فكذلك إذاوهب الصر في لم خرهمه لأنه مال من مالها وكذلك أو الروج لوكان الروج محجورًا عليه فعفًا عن نصف المهر الذي لهأن

### الشرط في النكاح

( فَاللَّانِ ۚ نَافِعِي ) رحمه الله تعالى : وإذا عقد الرجل النكاح على البكر أو الثيب التي تلي مال نفسها أو لا تلمه فإذنها في النكاح غير إذنها في الصداق فلو نكحها بألف على أن لأبها ألف فالنكاح ثابت ولها مهر مثلها كان أقل من ألف أو أكثر من ألفين من قبل أنه نكاح جائر عقد فيه صداق فاسد وجب في أصل العقد ليس من العقدولا بجب بالعقد مالم مجعله الزوج للمرأة فكون صداقا لها فإذا أعطاه الأب فإنما أعطاه محق غيره فلا يكون له أن بأخذ محق غيره وليس بهية ولو كان هية لم نحز إلا مقبوضة وليس للمرأة إلا مهر مثليا ولو كانت البنت ثبيا أو بكرا بالغا فرضيت قبل النكاح أن ينكحها بألفين على أن يعطى أباها أو أخاها منهما ألفا كان النكاح جائزا وكان هذا توكيلا منها لأبها بالألف التي أمرت بدفعيا إليه وكانت الألفان لها ولها الحيار في أن تعطيها أباها وأخاها هية لهما أو منعيا لهما لأنها هبة لم تقبض أو وكالة بقبض ألف فيكون لهما الرجعة في الوكالة وإنما فرقت بين البكر والثيب إذا كانتا يليان أموالهما أو لا يليانها أن التي تلي مالها منهما بجوز لها ما صنعت في مالها من توكيل وهية ألا ترى أن رجلا لو باع من رجل عبدا بألف على أن يعطيه خمسائة وآخر خمسائة كان جائزا وكانت الخمسائة إحالة منه للاخر بها أو وكالة والبكر الصغيرة والثيب التي لا تلي مالها لا بجوز لها في مالها ما صنعت قال ولو انعقدت عقدة النــكاح بأمر التي تلي أمرها يمهر رضيته ثم شرط لها بعد عقدة النكاح شيئا كان له الرجوع فيه وكان الوفاء به أحسن لو رضيت ولو كان هذا في التي لا تلي مالها كان هكذا إلا أنه إن كان نقص التي لا تلي مالها شيئا من مهر مثلها بلغ بها مهر مثلها ولو حابى أبو التي لا تلي مالها في مهرها أو وضع منه كان على زوجها أن يلحقها بمهر مثلها ولا يرجع به على الأب وكان وضع الأب من مهرها باطلاكما يكون هبته مالها سوى المهر باطلا وهكذا سائر الأولياء وهكذا لوكانت تلى مالها فكان ما صنع بغير أمرها ولو نكح بكرا أو ثيبا بأمرها على ألف على أن لها أن تخرج متى شاءت من منزله وعلى أن لآتخرج من بلدها وعلى أن لا ينكح علما ولا يتسرى علمها أو أى شرط ما شرطته عليه نما كان له إذا انعقد النكاح أن يفعله ويمنعها منه فالنكاح جائز والشرط باطل وإن كان انتقصها بالشرط شيئا من مهر مثلها فلها مهر مثلها وإن كان لم ينقصها من مهر مثلها بالشرط أو كان قد زادها عليه وزادها على انشرط أبطلت الشرط ولم أجعل لها الزيادة علىمهر مثامها ولم يزدها على مهر مثلها لفساد عقد المهر بالشرط الذى دخل معه ألا ترى لو أن رجلا اشترى عبدا بمائة دينار وزق خمر فرضي رب العبد أن يأخذ المائة ويبطل الزق الخر لم يكن ذلكله لأن الثمن انعقد علىما بجوز وعلىما لابجوز فبطل ما لابجوز ومابجوز وكانله قيمة العبدان مات في يدى المشترى ولو أصدقها ألفا على أن لاينفق علمها أو على أن لا يقسم لها أو على أنه في حل ثما صنع بها كان الشرط باطلا وكان له إن كان صداق مثلها أقل من الألف أن ترجع علمها حتى يصبرها إلى صداق مثلها لأنها شرطت له ما ليس له فزادها عما طرح عن نفسه من حقها فأبطلت حصة الزيادة من مهرها ورددتها إلى مهر مثلها فإن قال قائل فلم لا تجيز عليه ما شرط لها وعليها ما شرطت له ؟ قيل رددت شرطيهما إذ أبطلا به ماجعل الله لسكل واحد ثم ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى؛ ما كان من شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ولو كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرطه أو ثق فإنما الولاء لمن أعتق » فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله جل ثناؤه إذا كان في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه فإن قال قائل ما الشرط للرجل على المرأة والرأة على الرجل تما إبطاله بالشرط خلاف لكتاب المهور تختلف بالنسب ولو كان نساؤها ينكحن إذا نكحن فى عشائرهن خففن المهر وإذا نكحن فى الغرباء كانت مهورهن أكثر فرضت عليـه الهر إن كان من عشيرتها كمهور نسائها فى عشيرتهــا وإن كان غريبا كمهور الغرباء .

#### الاختلاف في المهر

( وَاللَّهُ مَا أَنِّي ) رحمه الله تعالى : إذا اختلف الرجل والرأة في الرقيل الدخول أو بعده وقيل طلاق أو بعده فقال نكحتك على ألف وقالت بل نكحتني على ألفين أو قال نكحتك على عبد وقال بل نكحتني على دار بعشها ولا بينة بينهما تحالفا وأبدأ بالرجل في اليمين فإن حلف أحلفت المرأة فإن حلفت جعلت لها مهر مثلها فإن دخل بها فلها مهر مثلها كاملا وإن كان طلقها ولم يدخل بها فلها نصف سهر مثابها وهكذا إذا اختلف الزوج وأبو الصعية البكر أو سيد الأمة وهكذا إن اختلف ورثة المرأة وورثة الزوج بعد موتهما أو ورثة أحدهما والآخر بعد موته قال ولو اختلف في دفعه فقال قد دفعت إليك صداقك وقالت ما دفعت إلى شيئا أو اختلف أبو البكر الذي يلى مالها أو سيد الأمة فقال الزوج قد دفعت إليك صداق ابنتك قال الأب لم تدفعه فالفهل قول المرأة وقول أبي المسكر وسيد الأمة مع أيمانهم وسواء دخل بها الزوج أو لم يدخل بها أو ماتت المرأة أو الرجل أو كانا حيين ولو ورثتهما فيذلك مالهما في حياتهما وسواء عرف الصداق أو لم يعرف إن عرف فلها الصداق الذي ينصادقان عليه أو تقوم به بينة فإن لم يعرف ولم يتصادقا ولا بينة تقوم تحالفا إن كانا حيين وور تهما على العلم إن كانا ميتين وكان لهما صداق مثلها لأن الصداق حق من الحقوق فلا يزول إلا بإقرار الذي له الحق أو الذي إليه الحق من ولي البكر الصبية وسيد الأمة بما يبرى ُ الزوج منه قال ولو اختلفا فيه فأقامت المرأة البينة بأنه أصدقيا ألفين وأقام الزوج المينة أنه أصدقيا ألفا لم تكن واحدة من البينتين أولى من الأخرى لأن بينة المرأة تشهد بألفين وبينة الرجل تشهد له بألف قد ملك بها العقد فلا مجوز\_ والله تعالى أعلى عندى فيها إلا أن يتحالفا ويكون لها مير مثليا فيكون هذا كتصادقهما على المبيع الهالك واختلافهما في الثمن أو القرعة فأبهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق وأخــذ بيمينه ( قَالَالِشَيْ إَفِي ) بعد أنسهادة متضاده ولها صد ق الملها كان أكثر من ألفين أو أقل من ألف و به يأخذ الشافعي قال ولو تصادقًا على الصداق أنه ألف فقال دفعت إلمها خسمائة من صداقيًا فأقرت بذلك أو قاءت علمها بها بينة وقالت أعطيتنيها هدية وقال بل صداق فالقول قوله مع يمينه وهكذا لو دفع إليها عبدا فقال قد أخذتيه مني بيعا بصداقك وقالت بل أخذته منك هبة فالقول قوله مع عينه ومحاف على البيع وترد العبد إن كان حيا أو قيمته إن كان ميتا ولو تصادقا أن الصداق ألف فدفع إلها ألفين فقال ألف صداق وألف وديعة وقالت ألف صداق وألف هدية فالقول قوله مع يمينه وله عندها ألف وديعة وإذا أقرت أن قد قبضت منه شيئا فقد أفرت بمال له وادعت ملكه بغير ما قال فالقول قوله في ماله قال وإذا كـك- نصعره أو الـكبيرة ،كبر "تي بلي أبوغما ضعهما ومالهما فدفع إلى أبهما صدافهمافهو براءة له من صداق وهكذا اثب التي للي أبرها سنما وهكذا إدا دنع صدافها إلى من بلي سلما من غير الآباء فهو براءة له من الصداق وإدا دفع دلك إنى الأب لاسته أثيب أنى تلى نفسها أو البكر الرشيدة البالع التي تلى مالها دون أبيها أو إلى أحد من الأولياء لايلي الله فلا براءة له من صداقها والصداف لازم بحاله ويتبع من دفعه إليه بالصداق بم دفع إليه وإذا وكلت الرأة الق تلي ماله رحلا من كان بدفع صداقها إليه فدفعه إليه الزوج النكاح يكون الا مهر فيثبت النكاح ولا يفسد بأن لم يكن مهر ويكون للمرأة إذا وطئت مبر مثاها ( : الاله ما الفيع ) وهــذا الموضع الذي يخالف فيــه النكاح البيع لأن البيع إذا وقع بغير 'تمن لم يجب وذلك أن يقول قد بعتك بحكمك فلا يكون بيعا وهذا في النكاح صحيح فإن قال قائل من أين أجزت هذا في النكاح ورددته في البيوع وأنت تحكم في عامة النكاح أحكام البيوع؟ قيلقال الله عز وجل«لاجناح عليكم إن طلقتم النساء» إلى «ومتعوهن» وقال تبارك وتعالى «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرصتم لهن فريضة فنصف مافرضتم» فأعلم الله تعالى في الفروض لهما أن الطلاق يقع علمها كما أعلم فى التي لم يفرض لهما أن الطلاق يقع علمها والطلاق لا يقع إلا على زوجة والزوجة لا تكون إلا ونكاحها ثابت قال ولم أعلم مخالفا مضي ولا أدركته في أن النكاح يثبت وإن لم يسم مهرا وأن لها إن طلقت وقد نكحت ولم يسم مهرا المتعة وإن أصيبت فلها مهر مثلها فلماكان هذاكما وصفت لم يجز أبدا أن يفسد انسكاح منجهة المهر بحال أبدا فإذا نكحها بمهرمجهول أو مهرحرام البيع فيحاله التي نكحها فها أو حرام بكل حال قال فذلك كالهسواء وعقد النكاح ثابت وانهر باطل فلها مهرمثاها إن طلقها قبل أن يدخل بها لأنها سمت مهرا وإن لم يجز بأنه معلوم حلال ولم يحل لأنها لم ترد نكاحه بلا مهر وذلك مثل أن ينكح شمرة لم يبد صلاحها على أن يدعبا إلى أن تبلغ فيكون لها مهر مثلها وتكون اشمرة لصاحبها لأن يعبا في هذه الحال لا محل على هــذا الشرط ولو نكحت بها على أن تقطعها حيئذ كان النكاح جائزا فإن تركها حتى يبدو صلاحها فهي لهما وهو متطوع ومتى قام علمها بقطعها فعلمها أن تقطعها فى أى حال قام علمها فيها قال ولو نكحها بخمر أو خنزير فالنكاح ثابت والمهر باطل ولها مهر مثلها وكذلك إن نكحته بحكمها أو حكمه فلها مهر مثلها وإن حكمت حكما أو حكمه فرضيا به فلهما ماتراضيا عليه وإنما يكون لهما ما تراضيا عليه بعد ما يعرفان مهر مثلها ولا يجوز ماتراضيا عليه أبدا إلا بعد مايعرفان مهر مثلها ولو فرض لهــا فتراضيا على غيره أو لم يفرض لها فبراضا فكم يكون ذلك لهما لو ابتدأ بالفرض لها ولا أقول لها أبدا احكمي ولكن أقول لها مهر مثلها إلا أن تشاءا أن تتراضيا فلا أعرض لكما فما تراضيتم عليه أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين أن الأشعث بن قيس صحب رجلا فرأى امرأته فأعجبته قال فترفى في الطريق فخطم. الأشعث بن قيس فأبتأن تبزوجه إلا على حكمها فبروجها على حكمها ثم طلقها قبل أن محكم فقال احكمي فقالت أحكم فلانا وفلانار قيقين كانوا لأبيه من بلاده فقال احكمي غير هؤلاء فأني عمر فقال يا أمر المؤمنين عجزت ثلاث مرات فقال ماهن ؛ قال عشقت امرأة قال هذا مالا تملك قال ثم تزوجتها على حكمها تم طلقتها قبل أن محكم قال عمر امرأة من المسلمين"( فالالشنافعي) يعنى عمرلها مهر امرأة من المسلمين ويعني من نسائها والله تعالى أعلم وما قلت أن لها مهر امرأة من نسائها مالا أعلم فيه اختلافا ويشبه أن يكون الذي أراد عمر والله تعالى أعلم ومتى قلت لهما مهر نسائها فإنما أعنى أخوانها وعمانها وبنات أعمامها ساء عصمها وليس أدها من نسامًا وأعنى مهر نساء للدها لأن مهور اللدان تختلف وأعنى مهر من هو في مثل شبامها وعقلها وأدبها لأن المهور نختلف بالشباب والهيئة والعقل وأعنى مهرمن هو فى مثل يسرها لأن المهور تختلف باليسر وأعنى مهر من هو في حمالها لأن المهور تختلف بالجمال وأعنى مهر من هو في صراحتها لأن المهور تختلف بالصراحة والهجنة وبكراكانت أو ثيبا لأن المهور تختلف في الأبكار واثيب قالوإن كان من نسائها من تنكح بنقد أو دين أو مرض أو بنقد وعرض جعات صداقها نقدا كله لأن الحكي بالقيمة لا يكون بدين لأنه لايعرف قدر النقد من الدين وإن الدين إنما يكون برضا من يكون له الدين فإن كات لا نساء لهما شهر أقرب النساء منها شبها بها فيها وصفت والنسب فإن

تصف المبر ولا يلزمها مافرض لهما محال حتى يعلماكم مهرمثلها لأن لهما مهر مثلها بالعقد مالم ينتقض بطلاق فإذا فرض وهما لاعلمان مبر مثليا كان هو كالمشترى وهي كالبائع مالم يعلم أو يعلم أحدهما ( فَالْأَلْشَيْنَانِعِي) وليس أبو الجارية الصغيرةولا المكبيرةالبكركسيد الأمة في أن يضع من مهرها ولايزوجها بغير مهر فإن قبالهما فرق بينهما فبو نزوجهما معا بلا رضاهما ؟ قيل ما يملك من الجارية من المهر فلنفسه علكه لا لها فأمر ه بجوز في ملك نفسه وما ملك لابنته من مهرها فلها علمكه لالنفسه ومهرها مال من مالها فيكما لانجوز له أن يهب مالها فكذلك لابجوزله أن يهب صداقيا ولا نزوجها بغير صداق كما لا يجوز له إتلاف ما سواه من مالها وإذا زوجها أبوها ولم يسم لها مهرا أو قال لزوجها أزوجكها على أن لا مهر عليك فالنكاح ثابت لها ولها على الزوج مهر مثلها لا يرجع به على الأب فإن ضمن له الأب البراءة من مهرها وسماه فللزوجة على الزوج صدافها في ماله عاش أو مات أو عاشت أو مانت وإن طلقها فلها عليه نصف مهر مثلها ولا رجع به الزوج على الأب لأنه لم يضمن له في ساله شيئا فيار مه ممانه إنماضمن له أن يبطل عنه حقا لغيره فان قال قائل وكيف جعلت عليه مهرمثل الصلية إنما زوجه إياها أبوها وهو لم يرض بالنكاح إلا بغير مهر؟ قيل له أرأيت إن كانت المرأة الثيب المالك لأمرها التي لو وهبت مالها جاز تنكح الرجل على أن لامهر لها ثم تسأل المهر فأفرض لها مهر مثلها ولا أبطل النكاح كما أبطل البيع ولا أجعل للزوج الخيار بأن طلبت الصداق وقد نكحت بلا صداقي وكف ينغي أن أقول في الصلية ؟ فإن قال هكذا لأنهما منكوحتان وأكثر ما في الصلية أن مجوز أمر أسها علمها في مهرها كما بجوز أمر الكبيرة في نفسها في مهرها فإذا لم يبرأ زوج الكبيرة من الهر بأن لم يرض أن سكحما إلا بلا مهر ونسكحته على ذلك فلزمه المهر ولم نفسخ النكاح ولم نجعل له الخيار ولو أصابها كان لهما الهركله فهكذا الصيبة فإن قال نعم ولكن لم جعلت على زوج الصبية يطلقها نصف مهر مثلها وأنت لا تجعل على زوج الكميرة إذا نكحها بلا مهر فطلقها قبل أن تطلب الفرض أو يفرض أو تصاب إلاّ المتعة ؟ قيل له إن شاء الله تعالى لما وصفت من أن النكاح ثابت بهر إلا على من أجاز أمره من النساء في ماله فيرضي أن لا يكون له مهر فطلق قبل أن مفرض لهاميرا فكان لهن المتعة لأنهن عفون عن الهرحتي طلقن كما لوعفون عنه وقد فرض جاز عفوهن لقول الله عز وجل «إلا أن يعفون» والصغيرة لم تعف عن مهر ولوعفت لم يجزعفوها وإنما عفا عنها أبوها الذي لاعفو له في مالها فألز منا الزوج نصف مهر مثلها بالطلاق وفرقنا بينهما لافتراق حالمًا في مالهما . ولأن الزوج لم يرض بصداق إلا أن يبرأ منه فكان كمن سمى صداقا فاسدا ولو كان سمى لها صداقا فعفاه الأبكان لهما الصداق الذي سمى وعفو الأب بعد وجوب الصداق باطل وهكذا المحجورة إذا زوجت بلا مهر لآنخالف الصبية فيشيء ، أخبرنا عبد الوهاب عن أبوب عن ابن سيرين أن رجلا زوج ابنته على أربعة آلاف وترك لزوجها ألفا فجاءت الرأة وزوجها وأبوها ثلاثتهم نختصمون إلى شريع فقال شريع : تجوز صدقتك ومعروفك وهي أحق بثمن رقبتها ( ﴿ الْرَارِينِ ﴾ وسواء في هذا البكر والثيب لأن ذلك ملك للبنت دون الأب ولا حق للأب فيه وقول شريح « تجوز صدقتك ومعروفك قد أحسنت وإحسانك حسن ولكنك أحسنت فها لا مجوز لك فهي أحق بثمن رقبتها » يعني صداقها .

#### المار الفاسد

( فاللان بافع ) رحمه الله تعالى: في عقد النكاح شيئان أحدثما العقدة والآخر المهر الذي يجب بالعقد فلا يفسد العقد إلا بما وصفنا العقد يفسد به من أن يعقد منها عنه وليس المهر من إفساد العقد ولا إصلاحه بسبيل ألا ترى أن منه من من عصب عادا عن العقد المنه عنه عدد المنه يقول عنه علم مسمى سحيح عادا عن العقد المنه عنه عدد المنه يقول عنه المنه عنه المنه المنه عنه المنه المنه المنه المنه المنه عنه المنه ال

( فَالْالنَّهُ عَافِي ) أُخبرنا عبد المجيد عن ابن جريبج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يسأل عن المرأة تموت عنها زوجها وقد فرض صداقها قال لها الصداق والميراث أخبرنا مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها ابنة زيد بن الخطاب وكمانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا فابتغت أمها صداقها فقال لها ابن عمر ليس لها صداق ولوكان لها صداق لم نمنعكموه ولم نظامها فا بت أن تقبل ذلك فجعـــاوا بينهم زيد ابن ثابت فقضي أن لاصداق لها ولها الميراث أخبرنا سفيان عن عطاء ابن السائب قال سألت عبد خبر عن رحل فوض إليه ثمات ولم يفرض فقال ليس لها إلا الميراث ولا نشك أنه قول على ( قال الشنافعي ) قال سفيان لاأدرى لانشك أنه من قول على أمن قول عطاء أم من قول عبد خير ( فاللانت إنجي ) وفي النكاح وجه آخر قد يدخل في اسم التفويض وليس بالتفويض المعروف نفسه وهو مخالف للباب قبله وذلك أن تقول المرأة للرجل أتزوحك على أن تفرض لي ماشت أو ماشت أنا أو ماحكمت أنت أو ماحكمت أنا أو ماشاء فلان أو مارضي أو ماحك فلان لرحل آخر فهذا كله وقع بشرط صداق ولكنه شرط مجهول فهو كالصداق الفاسد مثل الثمرة التي لم بعد صلاحيا على أن تترك إلى أن تبلغ ومثل الميتة والخمر وما أشبه مما لامحل ملكة ولا محل يبعه في حاله تلك أو على الأبد فلها في هذا كله مهر مثلها وإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف مهر مثلها ولا متعة لها في قول من ذهب إلى أن لامتعة للتي فرض لها إذا طلقت قبل تمس ولها المتعة في قول من قال المتعة لكل مطلقة ( ﴿ اللَّهُ مَا يَعِي ﴾ وإذا كان الصداق تسمية بوجه لا بجوز إلى أجل أو غير أجل ، أو يذكر فيه شيء فهو صداق فاسد لها فيه ، هر مثلها ونصفه إن طلقت قبل الدخول ولو أصدقها بيتا أو خادما لم يصفه ولم تعرفه بعينه كان لها صداق مثلها لا يكون الصداق لازما إلا بما تلزم به البيوع ألا ترى لو أن رجلا باع بيتا غير موصوف أو خادما غير موصوف ولا يرى واحدا منهما ولا يعرفه بعينه لم يجز وهكذا لو قال أصدقتك خادما بأربعين دينارا لم يجز لأن الخادم بأربعين دينارا قد بكون صيبا وكبيرا وأسودوأحمر فلا بجوز في الصداق إلا ما جاز في البيوع ولو قال أصدقتك خادما خماسيا من جنس كذا أو صفة كذا جازكما مجوز في البيوع قال ولو أصدقها دارا لا مملكها أو عبدا لا مملكه أو حرا فقال هذا عبدي أصدقتكه فنكحته على هذا ثم علم أن الدار والعبد لم يكونا فى ملكه يوم عقد عليها فعقدة النكاح جائزة ولها مهر مثلها ولا يكون لها قيمة العبد ولا الدار ولو ملكهما بعد فأعطاها إياهما لم يكونا لها إلا بتجديد بيع فيهما لأن العقدة انعقدت وهو لايملكهما كما لو انعقدت عليهما عقدة بيع لم يجز البيع ولو ملكهما بعد البيع أو سلمهما مالكهما للبائع بذلك الثمن لم يجز حتى يحدث فيهما بيعا وإنما جعلت لها مهر مثلها لأن النكاح لا يرد كما لا ترد البيوع الفائتة النكاح كالبيوع الفائنة قال وسيد الأمة في تزويج الرجل بغير مهر مثل المرأةالبالغ في نفسها إذا زوجها بغيران يسمى مهرا أوزوجها على أن لا مهر لها فطلقها الزوج قبل المسيس فلها المتعة وليس لها نصف المهر فإن مسها فلها مهر مثلها وإذا زوج الأمة سيدها وأذنت الحرة في نفسها بلا مهر ثم أرادت الحرة وأراد سيد الأمة أن يفرض الزوج لها مهراً فرض لها المهر وإن قامت عليه قبل أن يطلقها فطلبته فطلقها قبل يفرض لها أو يحكم عليه الحاكم يمهر مثلها فليس لها إلا التاع لا يجب لها نصف المهر إلا أن يفرض الحاكم أو بأن يفرضه هو لها بعد علمها صداق مثلها فنرضى كما وقع عليه العقد فيلزمهما جميعاً (قاللَشْغَافِعي) وإن كعمها بغير مهرنفرس لها مهراً فلم ترضه حتى فارقبها كانت لها التعة ولمكن لها مما فرض لها شيء حتى مجتمعا على الرضا فإذا اجتمعا على الرضا به لزم كل واحد منهما ولم يكن لواحد منهما يقضشيء منه كما لايكون لواحدمنهما نقض ما وقعت عايه العقدة من الهر إلا باحه عهما على فضها أو يطلق ثبار السيس فينتقض

حصة مهر مثلها وثبت لصفها ، فإن جعلت البيع منها نقضت نصفه ولم أجد شيئًا جمعته صفقة ينتقض إلا معاّ ولا بجوز إلا معاً فإن جعلته ينتقض كله فقد انتقض بغير عيب ولا انتقاض نصف حصة عقدة النكاح فدخله ماوصفت أولى من أن ينتقض بعض الصفقة دون بعض ، وإن لم أجعله ينتقض كال فقد أجزت بعا معه بغير ملك قد انتقص معضه ووقع البيع عليه بحصة من الثمن غير معلومة لأن مهر مثلها ليس بمعلوم حتى يسأل عنه ويعتبر بغيرها . فإن قال قائل : قد تجمع الصفقة بيع عبدين معا ؟ قيل نعم : يرقان فيسترقان معا وتنتقض الصفقة في أحدهما فتنتقض في الآخر حمن لم يتم البيع وليس هكذا النكاح ( قال الربيع ) وبهذا يأخذ الشافعي وبه أخذنا . قال ومن قال هذا القول لم يجز أن ينكح الرجل امرأتين بألف ولا يبين كم لمكل واحــدة منهما من الألف ، وأثبت النــكاح في كل ماوحفت وأجعل لكل منكوحة على هذا صداق مثلها إن مات أو دخل بها ونصف صداق مثلها إن طلقها قبل أن يدخل بها . وكذلك لايجيز أن ينسكج الرجل المرأة بألف على أن تبرئه من شيء كان لها عليه قبل النسكام ولا ينكحها بالألف على أن تعمل له عملا ولاينكحها بالألف على أن يعمل لها عملا لأن هــذا نـكاح وإجارة لاتعرف حصة النكاح من حصة الإجارة ونكاح وبراءة لاتعرف حصة النكاح من حصة البراءة . فعلى هذا ، هذا البابكله وقياسه (قال الربيع) وبه يقول الشافعي ( فماللين ، إنبي ) وإذا أصدقت الرأة العبد أو الأمة فكانتهما أو أعتقتهما أو وهبتهما أو باعتهما أو دبرتهما أو خرجا من ملكها ثم طلقت قبل أن يدخل بها لم ترد من ذلك شيئا إذا طلقها الزوج قبل أن يدخل بها ويرجع عليها بنصف قيمة أىذلك أصدقها يوم دفعه إليها ، ولو دبرت العبد أو الأمة فرجعت في التدبير ثم طلقها والعبد بحاله رجع في نصفه ، وإن طلقها قبل أن ترجع في التدبير لم مجبر على أخذه وإن نقضت التدبير لأن نصف المهر صار له والعبد أو الجارية محول دونه بالتدبير لابجبر مالكه على نقض التدبيرفلما لم يكن يجبر عليه كان حقه مكانه في نصف قيمته فلا يتحول إلى عبد قد كان في ثمن مشائلها إذا لم تكن مشائله في أن الخذ العبد أو الأمة ويقال له انقض التدبير .

#### التفويض

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله تعالى : التفويض الذي إذا عقد الزوج النكاح به عرف أنه تفويض في النكاح أن يتزوج الرجل المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ولا يسمى مهرا أو يقول لهما أنزوجك على غير مهر فالنكاح في هذا ثابت فإن أصابها فلها مهر مثلها وإن لم يصبها حتى طلقها فلا متعة ولا نصف مهر لهما وكذلك أن يقول أنزوجك ولك على مائة دينار مهرفيكون هذا تعويف وأكثر من التفويض ولا ينزمه المائة فبن أخستها منه كان عليها ردها بكل حال وإن مات قبل أن يسمى لها مهرا أو ماتت فسواه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في بروع بنت واشق ونكحت بغير مهر أن وحب فقضى لها بمهرسامها وقضى لها بالمبرات فن كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم وإن كثروا ولا في قياس فلا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له وإن كان لايثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد أن يثبت عنه مالم يثبت ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله وهو مرة يقال عن معقل بن يسار ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن بعض أشجع لا يسمى وإن لم يثبت فإذا مات أو ماتت فلا مهر لها وله منها الميراث إن مات ولها منها الميراث إن مات ولها منها الميراث من معتل بن منان النبي ما عقلة الكاح بمهر مسمى أو بغير مهر فسمى لها مهرا فرضيته أو رفعته إلى السلطان ففرض لها مهرا فهو لها ولها الميراث مسمى أو بغير مهر فسمى لها مهرا فرضيته أو رفعته إلى السلطان ففرض لها مهرا فهو لها ولها الميراث

بألف على إن ردت عليه ألفاكان الصداق باطلا وهي مثل انسألة قبلها وزيادة أنها نوكات ألفا بألف وزيادة كان الربا في الزيادة أو النكاح بلاحصة من المهر فيكون لهما صداق مثلها ويبطل البيع في الألف. وهكذا لو نكحيا عائة أردب حنطة على أن ردت عليه مائة أردب حنطة أو أقل أو أكثر . وهكذا كل شيء أصدقها إياه وردت عليه شيئًا منه مما في الفضل في بعضه على بعض الربا لم مجز فلا مجوز من هذا شيء حتى يسمى حصة مهرها مما أصدقها وحصة ما أخذ منها ، فإذا أصدقها ألفا على أن حصة «هرها خمسائة وردت عليه خمسائة نحمسائة وكان هذا فها في بعضه على بعض الربا ففيها قولان(١) أحدها: أن هذا جائز. ومن قال هذا القول قال لو أصدق امرأنين ألفا كان النكاح ثابتاً وقسمت الألف بينهما على مهور مثلهما فكان لكل واحدة منهما فيها بقدر مهر مثلها كان مهر مثل إحداها ألف ومهر الأخرى ألفان فيكون لصاحبة الألف ثلث الألف ولصاحبة الألفين ثلثا الألف ، ولو أصدقها أباها عتق ساعة عقد علمها عقد المكاح ولم ختج إلى أن يتفرقا كما يحتاج إليه في البيع ويتمر تملكها الصداق بالعقد، وإن كان به عبب ينقصه عشر قيمته رجعت عليه بعشر مهر مثلها ، ولو طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بنصف قيمة أبيها يوم قبضته منه ، وكذا لو مات أبوها رجع بنصف قيمته يوم قبضته منه ولا يرد عتقه ، وكذلك لو أفلست أو أصدقها أباها وهي مفلسة ثم طلقها لم يكن له نصفه ولا للغرماء منه شي. لأنه يعتق ساعة يتم ملكه بالعقد، ولو أصدقها أباها وهي محجورة كان انكا- ثابتا وصراق أبيها باطلا لأمه لا ثبت لها عليه ملك وكان لها عليه مهر مثلها ، وكذلك لوكانت محجورة فأمهرها أمها بأمر أبهما وهو وليها أو ولي لهما غيره لأنه ليس لأبهما ولا لولى غيره أن يعتق عنها ولا يشترى لها ما يعتق علمها من ولد ولا والد . قال ولوكانت غير محجورة فأصدقها أباها وقيمته ألف أو ألفان ثم طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بنصف قيمة أبها وهي خميهائة وخميهائة نصف الألف ، ولو أصدقها أباها وهو يسوى ألماً على أن تعطيه أباه وهو يسوى ألفاً وصداق مثلها ألف فأبوه يمع له صداق مثلها وبأيها ونصف أيها لهما بالصداق ونصفه بأيه فيعتق أبواها معا ، وإن طلقها قبل أن يدخل بهارجع عليها بربع قيمة أبيها وذلك مائنان وخمسون وهو نصف حصة صداق مثلها ، قال ولو أصدقها عبدا يسوى ألماً وصداق مثلها ألف على أن زادته عبداً يسوى ألفا فوجد بالعبد الذي أعطنه عيبا كان فيها قولان . أحدهما : يرده بنصف عبده الذي أعطاها لأنه مبيع بنصفه وكان لها نصف العبد الذي أعطاها فإن طلقها رجع علمها بربع العبد الذي أصدقها وهو نصف صداقه إياها وكان لها ربعه لأنه نصف صداقيا . والقول الثــاني : أنه إذا جاز أن يكون ييعا(٢) أو نكاحاً أو يبعاً أو إجارة لم يجز لو انتقص الملك في العبد الذي أصدقها بعيب يرد به أو بأن يستحق أو بأن يطلقها فيكون له بعضه إلا أن تنتقض الصفقة كلها فنرد عليه ما أخذت منه ويرد علمها ما أخذ منها ويكون لها مهر مثلها ، كما لو اشترى رجل عبدين فاستحق أحدهما انتقض البيع في اثناني أووجد بأحدهما عبياً فأبي إلا أن يرد انتقض البيع في الثاني إذا لم يرد أن يحبس العبد على العيب . والقول الثاني أنه لا بجوز أن يعقدالرجل نكاحاً بصداق على أن تعطيه المرأة شيئا قل ولاكثر من بيع ولاكراء ولا إجارة ولا براءة من شيءكان لها عليه من قبل أنه إذا أصدقها ألفين ومهر مثلها ألف فأعطته عبداً يسوى ألفا ثم طلقها قبل أن يدخل بها انتقض نصف

<sup>(</sup>١) قوله : أحدها أن هذا النخ ذكر الثانى فى قوله بعد « والقول الثانى أنه لا بجوز أن يعقد الرجل نكاحا بصداق النخ » . فتنبه .كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٢) قوله : أونكاحا أويعا أو إجارة ، كذا في الأصول بأو ، والظاهر الواو ، فتأمل . كتبه مصححه .

وصداقيا حممائة لأن ذلك كله في العبد الذي أصدقها والدراهم الألف عملك بكل شيء هما أعطته من عقدتها والعبد والمائة الدينار بقدر قيمته من العبد والألف فإن طلقها قبل أن يدخل بهما سلمت له المائة والعبد ورجع علمها تماثتين وخمسين في كل ماأعطاها من العبد محصته ومن الألف محصتها ، فكون له من الألف التي أعطاها مائة وخمسة وعشرين ، ومن العبد قيمة مائة وخمسة وعشرين وذلك ثمنه ، وإن كانا لم يتقابضا قيل أن يتفرقا فسد الصداق لأن فيه صرفا مستأخرا وما كان فيه صرف لم يصلح أن يتفرقا حتى يتقابضا ولهما صداق مثلها ، قال : ولو أصدقها ألفاً على أن ردت إليه ألفاً أو خمسائة كان النكاح ثابتا والصداق باطلا ولهما مهر مثلها لا تجوز الدراهم بالدراهم إلا معلومة ومثلا عثل ، وأقل مافي هذا أن الخمائة وقعت من الألف بمالا يعرف عند عقد البيسع ألا ترى أن مهر مثلها يكون ألف فتكون الحُسمائة بثاث الألف ويكون مائة فتكون الخماثة بتسعائة . ولوكان مهر مثلها حسمائة لم بجز من قبل أن الصفقة وقعت ولايدريكم حصة الدراهم التي أعطته من الدراهم التي أعطاها ولا يصلح فيهما حتى يفرق فيه عقد اصرف من عقد البيع فتكون الدراعم بدراهم مثلها وزناً يوزن ويكون الصداق معلوماً غيرها قال وإذا كانت الدنانير بدراهم فكانت نقدا يتقايضان قبل أن يتفرقا فلا بأس بذلك لأنه لا بأس بالفضل في بعضها على بعض بدأ بيد ، قال : ولو تزوجها على ثياب تسوى ألفاً على أن زادته ألفاً وكان صداق مثلها ألفاً فكان نصف النباب بيعا لهما بالألف ونصفها صداقها فإن طلقها قبر الدخول فلها ثلاثة أرباع الثياب نصفها بالبيع ونصف النصف بنصف المهر (قال الربيع) هذا كله متروك لأن الشافعي رحع عنه إلى قول آخر . قال : ولو طلقها قبل الدخول ولم يكن دفع الثياب إليها حتى هلكت في يديه<sup>(١)</sup> ورد علمها الألف التي قبض منها إن كان قبضها وإن لم كن قبضها لم يدفع إليه منها شيء لأنه قد هلك ما اشترت منه قبل قبضه فلا يلزمها ثمنه وأعطاها نصف مهر مثلها من قيمة الثياب وذلك ربع قيمة اثياب مائنان وخمسون درهم فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه . قال : ولو تزوجها على أبهما وأبوها يسوى ألفاً أو على ابنهـا وابنها يسوى ألفاً على أن زادته ألفاً ومهر مثلها ألف فدفع إليها أباها أو لم يدفع فسوا، و لنكاح ثابت والمهر جائز وأبوها ساعة ملكته حر لأن ملكمًا إياه ساعة ملك عقدة نكاحها وكذلك ابنها إن كان هو الصداق وبلزمها أن تعطيه الألف التي زادته فإن طلقها قبل أن يدخل بها رجع علمها بمائنتن وحمسين ودلك نصف صداقها لأن أباها كان ببع خمسمائة فسلم نما حين عتق فصار صداقها خمسهائة فرجع عليها بصفها وهو مائتان وحمسون · فإن قال قائل : فأراك أنرلت صدقات النكاح منزلة البيوع وأنت تقول المتبايعان بالحبار مالم يتفرقا فيكون المرأة والرجن بالحيار في صداق مالم يتفرقا . قيل لا . فإن قال قائل : فما فرق بينهما : قيل إنا ألما جعلما ولم نخالفنا أحد عدناه السكاح كالبيوع المستهلسكة فقلما إدا كان الصداق مجهولا فللمرأة مهر مثلها ولايرد السكاحكة فللا فيالبيع بالنبيء المجهول مهلك فيهدى المشتري وفي البيع المعلوم فيه الحيار لصاحبه فيه قيمته حكمًا في النكاح إدا كان حكمه لا ترد عقده أنه كبيع قد استهماك في يد مشتريه ألا ترى لو أن رجلا اشترى من رجل عبداً على أنه بالخيار يومه أو ساعته فمات قبل مضى وقت الخيار لزمه بالثمن لأنه ليس ثم عين ترد والنكاح ليس بعين ولا يكون المتنا كعين خيار لما وصفت. قال : ولو تزوج الرجل المرأة فأصدقها ألفآ وردت عليه خمسهائة درهم فالنكاح ثابت والصداق باطل ولها مهر مثلها تقابضا قبل أن يتفرقا أو لم يتقابضًا لأن حصة الخسالة درهم من الألف مجهولة لأنها مقسومة على ألف وصداق مثلها . وهكذا لو تزوجها

<sup>(</sup>١) قوله : ورد عليها الألف كذا في الأصول بالواو ، ولعلها من زيادة الناسخ ، تأمل . وحرر ·

عن حالها يوم أصدقها إياها قبل تلد ( فاللشناني ) ولو أصدقها أرضا فدفهها إليها فزرعتها أو أزرعتها أو وضعت فيها حباباً ثم طلقها قبل أن يدخل بها وفيها زرع قائم رجع عليها بصف قيمة الأرض لأأجعل حقه في الأرض مستأخرا وهو حال ولا أجعل عليه أن ينتظر الأرض حتى تفرغ ثم يأخذ نصفها لأنها إن كانت مشغولة في ملكها فصار حقه في قيمة لم يتحول في غيرها إلا أن يجتمعا على ذلك جميعا فيجوز مااجتمعا عليه فيه وكذلك إن كانت حرثتها ولم تنرعها ولو كانت غرستها أو بنت فيها كان له قيمتها يوم دفعها إليها ( فاللشنافي ) ولو كانت زرعتها وحصدتها ثم طلقها وهي محصودة فله نصف هذه الأرض إلا أن يكون الزرع فيها زائدا لها فلا يكون له أن يأخذها زائدة إلا أن يشاء هي فلا يكون له غيرها وإن كان الزرع نقصها فله نصف قيمتها ولا يكون عليه أن يأخذها ناقصة إلا أن يشاء هو أخذها فإذا شاء هو أخذها وهي ناقصة لم يكن لها منعه من نصفها .

### المهر والبيع

﴿ قَالَالِشَانِ فِي كَارِحُمُهُ اللَّهُ تَعَالَى: ولو نكحها بألف على أن تعطيه عبــدا يسوى ألفا فدفعت إلـه ودفع إليها الألف ثم طلقها قبل أن يدخل بها ففيها قولان أحدهما أن الهو المسمى كالبيع فلا يحتلف في هذا الموضع ومهن قال هذا قال لأنه بجوز في شرطه مسمى ما بجوز في البيع ويرد فيه مايرد في البيع فيهذا أجزنا أن يكون مع النكاح ميعا غيره ولم نرده لأنه يملك كله فإن انتقض الملك في الصداق بالطلاق فقد ينتقض في البيع بالشفعة ثم لأنمنع مافيهالشفعة أن يكون كالبيوع فما سوى هذا قال وهذا جائز لانفسخ صداقها ولا نرده إلى صداق مثلها وهو على ماتراضيا علمه والثانى أنه لا يكون مع الصداق بيع وإذا وقع مثل هذا أثبتنا انتكاح وكان لهما صداق مثلها ورد البيع إن كان قائماً وإذاكان مستهلكا فقيمته وبه يقول الشافعي قال وأصل معرفة هذا أن تعرف قيمة العبد الذي ملكنه هي زوجها مع تمليكها إياه عقد نكاحها فإن كان قيمة العبد ألفا وصداق مثلها ألفآ فأقسم المهروهو ألف علىقيمة العبدوعلى صداق مثلها فيكون العبد مبيعاً نخمسهائة ويكون صداقها خمسهئة فينفذ العبد مبيعاً بخمسهائة فإنقيض العبدودنج إليها الألف ثم طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها من الصداق بمائتين وخمسين وذلك نصف ما أصدقها ولو مات العبد في يدها قبل يقبضه انتقض فيه البيع ورجع عليها بقيمة خميمائة وكان الباقي صداقها فإن طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها من الصداق بمائتين وخمسين وإن لم يكن دفع الصداق دفع إليها مائنين وخمسين ولو لم يمت العبدولكمه دحله العيب كان له الخيار في أخذه معيباً بجميع الثمن أو نقض البيع فيه قال ولوكان أصدقها عبدا بعينه على أن زادته ألف درهم كانت كالمسألة الأولى ينظر فإن كانت قيمة العبد ألفا وصهرمثلها ألفاً وزيادتها إياه ألفاً فلها نصف العبد بالصداق ونصفه الآخر بالألف فإن طلقها قبل الدخول بها رجع عليها ربع العبد وكان لهما ثلاثة أرباعه نصفه بالألف وربعه بنصف المهر قال ومن أجاز هذا فال إنما منعني أن أنفض البيع كله إذا انتقض بعضه بالطلاق أنى جعلت ماأعطاها مقسوما على الصداق والبيع فما أصاب الصداق ونصف الصداق كالمستهلان لأن النكاح لايرد كمانرد البيوع فلم يكن لي أن أرد البيع كله وبعضه مستهلك إنما أرد البيع كله إذا كان المبيع قائمًا بعينه فإذا ذهب بعضه لم أردالباقي منه بحال فأكون قد نقضت البيعة ورددت بعضها دون بعض قال ولو تزوجها بعبذ بعينه وألف درهم على أن تعطيه عبدا بعينه ومائة دينار وتقابضا قبل أن يتفرقا كان النكاح جائزا وينظر إلى قيمة العبد الذي تزوجها عليه مع الألف فإن كان ألفا فالصداق ألمان فيقسم الألفان على مهر مثلها والعبد الدى أعطته والمائة الدينار فإن كان صداق منابا ألفآ وقيمة العبد الذي أعطته ألفاً وقيمة المائة الدينار ألفين فالعبد الذي أعطته مبيع بخمسائة والماثة الدينار مبيعة بألف (0-90)

في يديه قبل أن تقبضها منه أو لم تمنعها دعمها ولم تسأله إباها كان قبها قولان أحدهما أنه لاضمين الجاربة إن نقصت وتكون بالخيار في أن تأخذها ناقصة أو تدعها فإن ماتت رجعت بمهـــر مثلها والآخر أن يكون كالغاصــ ولكنه لايأثم إثم الفاصب لأنه ضامن له ولا بحرجه من الضمان إلا أن يدفعه إلنها أو إلى وكيل لهما بإدنها فإن دفعه إلهما أو إلى وكين لهما بإذنها ثم ردته إنيه بعد فهو عنده أمانة لايضمن شيئه منه محال ( ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُهِ ﴾ وإذا لم يدفعه إلىها فترده إليه فم أنفق عليه لم يرجع به وهو متطوع به ومتى جنى عليه في بديه إلسان فأخذله أرشا فمها الحبار إن أحست فلها الأرش لأنه ملك بمالهـا وإن أحبت تركته عليه لأنه ناقص عما ملكته عليه وإن كان منعها منه فأحبت ضمنت الزوج مانقص في يديه قال وما باع الزوج منه أو من نتاج المناشية فوجد بعينه فالبيع مردود وإن فات فلها علمه قمته لأنه كان مضموناً عليه (١) ولا يكون له أن يأخذ الثمن الذي باع به لأنه متعد فيه وأن الشيء بعينه لو وجد كان السِيع فيه مردودا ولو أرادت إجازة السِيع فيه إن كان قائمًا لم بجز البِيع ولا يحل له هو أن يملك لأنه مام بكن له فلا خرجه منه إلا رده على صاحبه الذي ماعه أو أن يهيه له صاحبه الذي ابناعه منه ( فالالشنافيي ) وإذا لتي صاحبه وقد فاتت السلعة في يديه فالمشترى ضامن لقيمتها يقاصه بهما من الثمن الذي تبايعا به ويترادان الفضل عند أمهما كأن كان ثمنها مائة دينار وقيمتها نمانون فيرجع المشترى على البائع بعشرين وكذلك لوكان ثمنها ثمانين وقيمتها مائة رجع البائع على المشترى الذي هاكت في يديه بعشرين قال وإنما فرقت بين ثمن ماباء من مالها وبين أرش ماأخذ فها جني على مالها من قبل أنها هي لم يكن لها فم جني على مالها إلا الأرش أو تركه ولها فم يبيع من مالها أن ترده بعينه وإن فات فلها عليه قيمته ولا يكون لها أن تملك عمه إن كان(٢) أكثر من نمه لأه لم يكن لها إجازة عه والفضل عن ثمه لمبتاعه البيع الذي لانجوز لأنه ضامن له بالقيمة قال ولو أصدقها تخلا أو شجرا فبر يدفعه إلىها حتى أثمرت في يديه فجعل الثمر في قوار ير جعل عليه صقرا من صقر نخلها أو جعله في قرب كان لهما أخذ الثمر بالصقر وأخذه محشوا وله نزعه من القوارير والقرب لأنها له إن كان نزعه لايضر بالثمرفإن كان إذا نزعمن القرب فسد ولم يكن سق بشيء عمل به كان لهما أن تأخذه وتنرع عنه قربه وتأخذ منه مانقصه لأنه أفسده إلا أن يتطوع بتركها وهكذا كل ثمرة ربها أو حشاها على ماوصفت وإن كان ربب الثمرة برب من عنده كان لهما أن تأخذالثمرة وتنزع عنها الرب إن كان ذلك لايضر بها ولا ينقصها شيئا وإن كان ينقصها شيئا نزعت عنها الرب وأخذت قيمة مانقصها بالغة ما بلغت وأجرة نزعها من الرب لأنه المتعدى فيه ( فاللانف أبعي ) وكل الصيبت به الثمرة في يعبه من حريق أو جراد أو غيره فهو ضامن له إن كان له مثل فمثله وإن لم يكن له مثل فمثل قيمته وإن بق منه شيء فقيمة مانقصه وهو كالغاصب فيها لايضمن لاتخالف حاله حاله في شيء إلا في شيء واحديمدر فيه بالشبهة إن كان ثمن مجهال أو تأول فأخطأ دلك ولو كان أصدقها جارية فأصامها فوست له نم طلقها قبل المحول وقال كتتأراها لاتملك إلا يصفها حيي تدخل فأصبتها وأنا أرى أنهى صفها قوم الواسعيه وم يسقط والمعق به سبه وكان لها مهرمثل الجارية وإن شاءت أن تسترق الجدرية فهي لها وإن شاءت أخدت قيمتها أكثر ما كات قيمتها يوم أصدقها أو يوم أحبها وكات الجنرية له ولا تكون أم ولما بذلك الولم ولا تكون أم و بر له إلا أوطء صعيح وإنما جعلت لها الحياز لأن الولادة تعيرها

<sup>(</sup>۱) قبرله: ولا يكون له أن يأحد الح كدا في السخ ضمير التذكير و مرحه إلها أن تأحده أي الروحة، والطو.

 <sup>(</sup>٢) قوله: أكثر من ثمنـه ، وقوله « والفضل عن ثمنه » كذا في الأسول ، ولعــله محرف « عن قيمته »
 في الموضعين ، وتأمل . كتبه مصححه .

مخاصًا من قبل الخوف على الحبل وأن غير المخاص يصلح لما يصلح له المخاص ولا تجبرها إن أراد على أن تعطيه جارية حبلي وماشة مخاصًا وهي أزيد منها غير حبلي ولا ماخض فيحال والجارية أنقص في حال **وأزيد في أخرى ،** قال : ولو كان الصداق نخلا فدفعها إليها لا ثمر فيها فأثمرت فالثمرة كلها لها كما يكون لها نتاج الماشية وغلة الرقيق وولد الأمة ، فإن طلقها قبل أن يدخل ما والنخل زائدة رجع بنصف قيمة النخل يوم دفعها إليها إلا أن تشاءأن تعطيه نصنها زائدة بالحال التي أخذتها به في الشباب لايكون لها إلا نصفها وإن كانت زائدة وقد ذبلت وذهب شبابها لم يكن ذلك عليه لأنها وإن زادت يومها ذلك بثمرتها فهي متغيرة إلىاانقص فيشبابها فلا بجبرعلي ذلك إلا أن يشاء وإنمايجبر على ذلك إذا دفعتها مثل حالها حين قبضتها في الشباب أو أحسن ولم تكن ناقصة(١) من قبل الترقيل للنقص فيه ، وإن طلقيا ولم يتغير شبامها أو قد نقصت وهي مطلعة فأراد أخذ نصفها بالطلع لم يكن ذلك له وكانت مطلعة كالجارية الحبلي والماشية الماخض لايكون له أخذها لزيادة الحبل والماخض مخالفة لها. في أن الاطلاع لايكون مغيرا للنخل عن حال أبداً إلا بالزيادة ولاتصلح النخل غير المطلعة لشيء لاتصلح له مطلعة فإن شاءت أن تدفع إليه نصفها مطلعة فليس له إلا ذلك لما وصفت من خلاف النخيل للنتاج والحمل فى أن ليس فى الطلع إلا زائد وليس مغيرا قال وإن كان النخل قد أثمر وبدا صلاحه فبكذا وكذلك كل شجر أصدقها إياه فأثمر لانختلف يكون لها وله نصف قيمته إلا أن تشاء هي أن تسلم له نصفه ونصف الثمرة فلا يكون له إلا ذلك إن لم يتغير الشجر بأن يرقل ويصير فحاما فإذا صار فحاما أو نقص بعيب دخله لم يكن عليه أن يأخذه بتلك الحال ، ولو شاءت هي إذا طلقها والشجر مشمر أن تقول اقطع الثمرة ويأخذ نصف الشجر كان لها إذا لم يكن فى قطع الثمرة فساد للشجر فها يستقبل فإن كان فيها فساد لها فها يستقبل فليس عليه أن يأخذها معيبة إلا أن يشاء ، ولو شاءت أن تنزك الشجرة حتى تستجنبها وتجدها ثم تدفع إليه نصف الشجر لم يكن ذلك عليه لأن الشجر قد لهلك إلى ذلك ولا يكون عليه أن يكون حقه حالا فيؤخره إلا أن يشاء ، ويأخذها بنصف قيمتها فيهذه الأحوال كلها إذا لم يتراضيا بغيرذلك ، ولو شاء أن يؤخرها حتى تجد الثمرة ثم يأخذ نصف الشجر والنخل لم يكن ذلك علمها من وجهين . أحدهما: أن الشجر والنخل يزيد إلىالجداد . والآخر أنه لما طلقها وفيها الزيادة وكان محولا دونها كانت مالكة لها دونه وكان حقه قد تحول في قيمته فليس عليها أن يحول إلى غير ماوقع له عند الطلاق ولا حق له فيه .

### صداق الشيء بعينه لايدفع حتى يزيد أو ينقص

( أخبرنا الربيع ) قال ( فالليشافتي ) ولو أصدقها أمة أوماشية فلر يدفعها إليها حتى تناتجت في يديه تم طلقها قبل أن مدخل بها كان لها النتاج كاه دونه لأبه نتج في ملكها ونظر إلى الماشية فإن كانت بحالها يوم أصدقها إياها وأزيد فهي لها ويرجع علمها بصف الماشية دون النتاج ، وإن كانت ناقصة عن حالها يوم أصدقها إياها كان لها الحيار فإن شاءت أخذت أنصافها ناقصة ، وهكذا لو كانت أمة فولدت أو عبيدا فأغلوا ( قال الربيع ) وللشافعي قول آخر أنها إن شاءت أخذت نصفها ناقصة وإن شاءت رجعت بنصف مهر مثلها وهو أصح عوليه وآخر قوليه ( فاللشافعي) وإن كان النتاج أو ولد الجربة علل فيهم أو نقص وقد سألته دفعه فمنعها منه فهو ضامن لقيمته في أكثر ما كانت قيمة قط وضامن لنقصه ويدفعه كضان الفاصد لأنه كان عليه أن يدفع إليها الأمة فأفر بها الماصب لأنه كان عليه أن يدفعه أهمه ولم يدفعه ( فالرب التي ) وله عرض علمها أن يدفع إليها الأمة فأفر بها

<sup>(</sup>١) قوله : من قبل الترقيل وقوله بعد « بأن يرقل »كذا في الأصل وانظره .كتبه مصححه .

ثم مات كان لها فى ماله نصف مهر مثلها ولو نكحته على أن يحملها على بعير بعينه إلى بلد فحملها إلى نصف الطريق ثممات البعيركان لها فى ماله نصف مهر مثلها ونصف مهر مثلها كالثمن يستوجبه به ألا ترى أنها لو تكارت معه بعيره بعشرة فمات البعير فى نصف الطريق رجعت بخمسة .

#### صداق مایزید بیدنه

( ﴿ إِلَاكُ مُ اللَّهُ تَعَالَى : ولو أصدقيا أمة وعداً صغيرين ودفعيما إليها فكبرا أو غير عالمين ولا عاملين فعلما أو عملا أو أعميين فأبصرا أو أبرصين فيرثا أو مضرورين أي ضرركان فذهب ضررهما أو صحيحين فمرضا أو شابين فحكيرا أو اعورًا أو نقصا في أبدانهما والنقص والزيادة إنما هي ماكان قائما في اليدن لا فيالسوق بغير ما في البدن ثم طلقيا قبل أن يدخل بها كا الها وكان عليها أن تعطيه أنصاف قيمتهما يوم قيضتهما إلا أن تشاء أن تدفعهما إليه زائدين فلا يكون له إلا ذلك إلا أن تكون انرية غيرتهما بأن يكونا صغيرين فكمرا كبرا بعيدا من الصغر فالصغير يصلح لما لايصلم له الكبير فيكون له نصف القيمة وإن كانا ناقصين دفعت إليه أنصاف قيمتهما إلا أن يشاء أن يأخذهما بافصين فديس لها منعه إيهم لأنها إنما لهما منعه الزيادة فأما النقص عما دفع إليهافليس لها ولها إن كانا صعير فرفكبرا أن تمعه إرهما وإن كانا ناقصين لأن الصغير غيرالكبير وأنه يصلح كل واحد منهما لما يصلح له الآخر ( فالالشنافيم) ولو كاما محالها إلا أنهما اعور" الم يكن لها منعه أن يأخذهما أعور من لأن ذلك السي بتحول من صغر ولاكبر الكبير بحاله والصحيح خير من الأعور، وهذا كله ما لم يقض له القاضي بأن يرجع بنصف العبد فإذا قضىله بأن يرجع بنصف العبدفمنعته فهي ضامنة لما أصاب العبدفي يديها إن مات ضمنت نصف قيمته أو اعور أُخذ نصفه وضميها نصف العور فعلى هذا الباب كله وقياسه ( قَالَالِشَ فَافِعي ) والنجل والشجر الذي يزيد وننقص في هذا كله كالعبيد والإماء لاخالفها في شيء ولوكان لصداق أمة فدفعها إليها فولدت أو ماشية فنتجث في يديها تم طلقها ثلاثا فبل أن يدخل بهاكان لهما النتاج كله وولد الأمة إن كانت الأمة والماشية زائدة أو نافصة فهي لهما وترجع عليها بنصف قيمة الأمة والماشية يوم دفعها إليها إلا أن يشاء أن يأخذ نصف الأمهات التي دفعها إنهها ناقصة فيكون ذلك له إلا أن يكون نقصها مع تغير من صغر إلى كبر فيك.ن هنفها بالعيب أو تعير البدن وإن كان نقصا من وجه بلوء سن كبر زائد فيه من وجه غيره ولا يكون له أخذ الزيادة وإنما زادت في مالها لها وإن كا دفعها كباراً فكان نقصها من كبر أو هرم كان ذلك له لأن الهرم نقص كله لازيادة ولا مجر على أخذ الناقص إلا أن يشاءه ، وهكذا الأمة إذا ولدت فيقصنها الولادة فاحترر أخذ يصمها دفصة لاختلفان في شيء إلا أن أولاد الأمة إن كانوا معيا صغارا رجع بنصف قيمتها لئلا يفرق بينها وبين ولدها في اليوم الذي يستخدمها فيه لأني لا أجره في يومه على أن ترضع مملوك غيره ولا تحضنه فتشتغل به عن خدمته ولا أمنع الولود الرضاع فأضر به فلذلك لم أجعل له إلا نصف قيمتها ، وإن كانوا كبارا كان له أن يرجع بنصف الأم ولابجبر على ذلك لأنها والداعلى غير حالها قبل تلد وإن زادت بعد الولادة لم تجبر المرأة على أن تعطيه نصفها وتعطيه نصف قيمتها ، وإذا أعطته نصفها متطوعة أوكانت غير زائدة فرق بينها وبين ولدها في اليوم الذي يستخدمها فيه ، فإذا صار إليه نصفها فما ولدت عد من ولد فينه ومنها ( قالله ما الله عليه أو هكذا إن كانت الجارية والماشية والعبد الذين أصدقها أعلوا لها علة أو كان أصدق خلا فأتمر لها فما أصابته من ثمره كان لها كاله دونه لأنه في ملكها ، ولو كانت الجارية حيلي أو الماشية مخاصّاً ثم طلقها كان له نصف قيمتها يوم دفعها لأنه حادث في ملكها ولا أجبره أيضا إن أرادت المرأة على أخذ الجارية حبلي أو الماشية

فينقص أو تصوغ الذهب والورق فنزبد قيمته أو تنقص في النار فكل هذا سواء ويرجع عليها بمثل نصفه يوم دفعه إليها لأنها ملكته بالعقدة وضمنته بالدفع فلها زيادته وعليها نقصانه فإن قال الزوج فى النقصان أنا آخذه ناقصا فليس لها دفعه عنه إلا في وجه واحد إن كان نقصانه في الوزن وزاد في العين فليس له أخذه في الزيادة في العين وإنما زيادته في مالها أو تشاء هي في الزيادة أن تدفعه إليه زائدا غير متغير عن حاله فديس له إلا ذلك قال ولو كان أصدقها حليا مصوغا أو إناء من فضة أو ذهب فانكسر كان كما وصفت لها وعليها أن رد عليه نصف قيمته يوم دفعه مصوغا ولو كان إناءين فانكسر أحدهما وبقي الآخر صعيحا كان فيها قولان أحدهما أن له أن يرجع بنصف قيمتهما إلا أن يشاء أن يكون شريكا لها في الإناء الباقي ويضمنها نصف قيمة المستهلك والآخر أنه شريك في لباقي ويضمنها نصف قيمة المستهلك لاشيَّ له غير ذلك وهذا أصع القولين ولو زادت هي فيهما صناعة أو شيئا أدخاته كان عليها أن تعطيه نصف قيمتهما يوم دفعهما إليها وإن كان الإناءان من فضة فانكسرا ثم طلقها رجع علمها بنصف قيمتهما مصوغين من الذهب وإن كانا من ذهب رجع عليها بنصف قيمتهما مصوغين من فضة لأنه لايصلح له أن يأخذ ورقا بورق أكثر وزنا منها ولا يتفرقان حتى يتقايضا قال ولوكان الصداق فلوساً أو إناء من نحاس أو حديد أو رصاص لانختلف هذا إلا في أن قيمة هذا كله على الأغلب من نقد البلد دنانير إن كان أو دراهم ويفارق الرجل فيه صاحبه قبل أن يقبض قيمتها لأنه لايشبه الصرف ولا مافيه الربا في النسيئة وكذلك لو أصدقها خشبة فلر تغمير حتى طلقها كان شريكا لهما بنصفها ولو تغيرت ببلاء أو عفن أو نقص ماكان النقص كان عليها أن تعطيه نصف قيمتها صحيحة إلا أن يشاء هو أن يكون شريكا لها بنصف حجيع مانقص من ذلك كله فلا يكون لها دفعه عنذلك ناقصا والقول في الحشبة. والحشبة معهاكالقول في الإناء الذهب والآنية إذا هلك بعض وبقي بعض وكذلك إذا زادت قيمتها بأن تعمل أبواباً أو نوابيت أو غير ذلك كانت لها ورجع عليها بنصف قيمتها يوم دفعها وإذا أرادت أن تدفع إليه نصفها أبوابًا وتجعله شريكا في نصفها نوابيت لم يكن ذلك عليه إلا أن يتطوع وإن كانت التوابيت والأبواب أكثر قيمة من الحشب لأن الحشب يصلح لما لاتصلح له التوابيت والأبواب وليس عليه أن بحول حقه في غيره وإن كان أكثر ثمناً منه ولا يشبه في هذا الدنانير والدراهم التي هي قائمة بأعيانها لايصلح منها شيء لما لايصلح لهغيرها وهكذا لوأصدقها ثبابًا فبليت رجع عليها بنصف قيمتها إلا أن يشاء أن يكون شريكا لها بالنصف بالية فلا يكون لها دفعه عنه لأن ماله ناقص ولو أصدقها ثيا بأ فقطعتها أو صبغتها فزادت في التقطيع أو الصبغ أو نقصها كان سواء ويرجع بنصف قيمتها ولو أراد أن يكون ثمر يكالها في اثياب المقطعة أو المصبوغة ناقصة أو أرادت أن يكون شريكا لهافى الثياب زائدة لم يحبر واحدمنهما على ذلك إلا أن يكون يشاءلأن الثياب غير المتقطعة وغير الصبوغة تصلح وتراد لما لا تصلح له المصبوغة ولا تراد فقد تغيرت عن حالها التي أعطاها إياهاوكذا لو أصدقها غزلا فنسجته رجع عليها بمثن نصف الغزل إن كان له مثنوإن لم يكنزله مثن رجع بمثن نصف قيمته يوم دفعه . وكل ماقلت يرجع بمثل نصف قيمته فإنما هو يوم يدفعه لاينظر إلى نقصانه بعسد ولا زيادته كأنها كانت مالكة له يوم وقع العقد وضامنة يوم وقع القبض إن طلقها فنصفه فأتما أو قيمة نصفه مستهدكم ( فَالْلَاشَنَانِينَ ) وَلُو أَصْدَقُهَا آجِراً فِينَتْ بِهِ أُوحُشِيا فَأَدْخَلَتُهُ فِي بِنِيانِ أَوْ حَجَارَةً فَأَدْحَلَتُهِ فِي مِنْ وَعَيْ قَائْمَةً بأعيانها فهي لهما ويرجع عليها بنصف قيمتها يوم دفعها إليها لأنها بنت ماتملك وإتما صار له النصف بالطلاق وفد استعملت هذا وهي تمليكه فلا مخرج من موضعه إلا أن تشاء هي وإن خرج نخاله كان شويك فيه وإن حرج بافصا لم يحبر على أخذه إلا أن يشا. وله نصف قيمته ، وإذا نكح الرجل المرأة على أن مجدم فلانا شهرا فحده ، صف شهر

أخبرنا إبراهيم بن محمد قال سألت ربيعة عما نجوز في النكاح فقال درهم فقلت فأقل: قال وصف قلت فأقل: قال نعم وحمة حنطة أو قبضة حنطة .

#### في الصداق بعينه يتلف قبل دفعه

( فَاللَّاشَافِعِي ) رحمه الله تعالى : فإذا تزوجها على شيء مسمى فذلك لازم له إن مات أو ماتت قبل أن يدخل بها أو دخل بها إن كان نقدا فالنقد وإن كان ديناً فالدين أو كيلا موصوفا فالكيل أو عرضا موصوفا فالعرض ، وإن كان عرضا بعينه مثل عبد أو أمة أو بعير أو بقرة فهلك ذلك في يسبه قبل يدفعه ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلمها نصف قيمته يوم وقع عليه النكاح وذلك يوم ملكته ما لم بحدث لهما منعاً فإن طلبته ثمنعها منه فهو غاصب ولمحنا قيمته أكثر ماكانت قيمته « قال الربيع » وللشافعي قول آخر أنه إدا أصدقها شيئا فنلف قبل أن تقبضه كان لها صداقي مثلها كما لو اشترت منه شيئا فتلف قبل أن تقبضه رجعت بالئمن الذي أعطته وهكدا ترجع بيضعها وهو نمن النيء الذي أصدقها إياء وهو صداق الثل ( قال الرابيع ) وهذا آخر قول الشافعي قال فإن نكحته على خياطة ثوب بعينه فهلك فلها عليه مثل أجر خياطة ذلك الثوب وتقوم خياطته يوم نكحها فيكون عليه مثل أجره (قال الربيع) رجع الشافعي عن هذا القول وقال لها صداق مثلها (قال الرسع) ( قال النشافعي عن هذا القول وقال لها صداق مثلها (قال الرسع) فى يده فإن دخل بها فلها صداق مثلها وإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف صداق مثلها وإنما ترجع فى الدىءالذى ملكته بيضعها فترجع بثمن البضع كما لو اشترت شيئا بدرهم فنلف الثيء رجعت بالذي أعطته لأنه لم يعطها العوض من ثمن الدرهم فكذلك ترجع بما أعطت وهو البضع وهو صداق المثل وهو آخر قول الشاهعي قال وإن نكحته على شيّ لا صلح عليه الجعل مثل أن يقول أنكحتك على أن تأتيني بعبدي الآبقأو حملي الشارد فلانجوز الشرطوالنكح ثابت ولها مهر مثلها لأن إتيانه بالضالة ليس بإجارة تلزمه ولا شيء له غاية تعرف وتمليكها إياه بضعها فهو مثل أن تعطيه دينارا على أن يفعل أحد هذين فإذا جاءها بما جعلت له عليه فله الدينار وإن لم يأتها به فلا دينار له ولا علك الديار إلا بأن يأتها بما جعلت له عليه وهي هناك ملكته ضعها قبل أن يأتها بما جعلتله قالوما جعلت لها فيه عليه الصداق إذا مات أو ماتت قبل إصابتها أو بعد إصابتها(١) صداق،نابها فطلقها فيه قبل أن يسخل م، فلها نصف المسمى الذي جعل لها ونصف العين التي أصدقها إن كان قائد وإن فت فنصف صداق مثلبا وذلك مثب أن يبروحها على خياطة ثوب فهلك فيكون لها نصف صداق مثلما لأن بضعها الثمن وإن انتقضت الإجارة بهلاكه كان لها نصف الذي كان ثمنا للاجارة كما يكون في البيوع قال وإدا أوفاها مأصدفها فأعطاها دلك دناسر أو دراهم بم طلقها قبل أن يدخل بها رجع علمها ينصفه وإن هلك فنصف مثله ، وكذلك الطعام المكيل والموزون فإن لم يوجد له مثل فمثل نصف قسته .

# فيمن دفع الصداق ثم طلق قبل الدخول

( فَاللَّهُ عَالِيْهِ) رَحْمُه الله تعالى : وإذا أصلق الرجل المرأه شاهر أو شراعم فدهمها إليها تمطلقها قبل أن بدخل بها والدنامير والدراهم قائمة بأعيانها لم تعير وهما يتصادقان على أنها هى أعيانها رجع عليها بصفه وهكذا إن كات تبرأ من فضة أو ذهب فإن تعير شيء من ذلك في يدها إما بأن تدفن الورق فيبلى فيقص أو الدحل الذهب الدر

<sup>(</sup>١) قوله : صداق مثلها ،كذا فى الأصول فى هذا الموضع ، ولعله من زيادة النساخ ، تأمل .كتبه مصعحه .

نواة من ذهب فقال «أولم ولو بشاة » ( قال الشيخاني ) أخبرنا مالك قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى الني صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر. أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم« كم سقت إليها؛ » قال زية بواة من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «أولم ولو بشاة» ( فالالشنافعي ) فكان بينا في كتاب الله عز وجل أن على الناكم الواطيء صداقا لما ذكرتففرض الله في الإماء أن ينكحن بإذن أهلهن وبؤتين أحورهن والأجر تصداق وبقوله «فما استمتعتم بهمنهن فأتوهن أجورهن » وقال عزوجل «وامرأه مؤمنة إن وهبت نفسها للني »الآية ( فالالشفافعي ) خالصة بهبة ولا مهر فأعلم أنها للنبي صلى الله عليه وسلم دون المؤمنين قال فائي نكاح وقع بلا مهر فهو ثابت ومتى قامت المرأة بمهرها فلها أن يفرض لها مهر مثلها وكذلك إن دخل بها الزوج ولم يفرض لها فلها مهرمثاها ولا يحرج الزوج من أن ينكحها بلا مهر ثم يطلق قبل الدخول فيكون لها المتعة وذلك الموضع الذي أخرج الله تعالى به الزوج من نصف المهر المسمى إذا طلق قبل أن يدخل بها وسواء في ذلك كل زوجة حرة مسلمة أو ذمية وأمة مسلمة ومدبرة ومكاتبة وكل من لم يكمل فيه العتق قال الله عز وجل « وإن طلقتموهن من قبل أن نمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم» فجعل الله تعالى المرض في ذلك إلى الأزواج فدل على أنه برضا الزوجة لأن الفرض على الزوج للمرأة ولا يلزم الزوج والمرأة إلا باجتماعهما ولم يحدد فيه شيء فدل كتاب الله عز وجل على أن الصداق ماتراضي به المتناكحان كما يكون البيع ماتراضي به التبايعان وكذلك دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجز في كل صداق مسمى إلا أن يكون نمنا من الأنمان ( فالله نيانيي ) وكل ماجاز أن يكون مبيعا أو مستأجرا بثمن جاز أن يكون صداقا ومالم بجز فيهما لم بجز في الصداق فلا بجوز الصداق إلا معلوما ومن عبن محريمها نقدا أو إلى أجل وسواء قل ذلك أو كثر فيجوز أن ينكح الرجل المرأة على الدرهم وعلى أقل من الدرهم وعلى الثبيء يراه بأقل من قيمة الدرهم وأقل ماله ثمن إذا رضيت الرأة المنكوحة وكانت ممن يجوز أمرها في مالها ( فالالشنافعي) وبجوز أن تنكحه على أن نخيط لها ثوبا أو يبنى لها دارا أو يخدمها شهرا أو يعمل لها عملاً ما كان أو يعلمها قرآنا مسمى أو يعلم لها عبداً وما أشبه هذا ( قالل: عافيم ) أحبرنا مالك عن أبي حارم عن سهل بن سعد أن امرأة أنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله إنى قد وهبت نفسي الك فقامت قياما طويلا فقام رجل ، فقال يارســول الله زوجنها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «هل عدك من شيء تصدقها إياه» فقال ماعندى إلا إزاري هذا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم «إن أعطيتها إياه جلست لاإرار لك ثالتمس لهما شيئًا » فقال واأحد شيئً فقال «التمس ولوخاتماً من حديد» فالتمس فلم بجد شيئا فقال ماأجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم«هل معك من القرآن شيء» قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قد زوجتكها بما معك من القرآن » ( فاللارة نافع ) وخاتم الحديد لايسوى قريبا من الدرهم ولسكن له ثمن يتبايع به ( فاللن ما فع ) وبلغنا أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال «أدوا العلائق »فقاله اوما العلائق فن «ما تراضي به الأهلون» وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال «من استحل بدره ، فقد استحل» ( فالانتسافع ) وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلمأجاز أكاحاً على نعلين والمغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ول في ثلاث فنضات من ربيب مهر، أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نزيد بن عبد الله بن قسيط قال تسرى رجل بجارية فقال رجل همها لي فذكر ذلك لسعيد بن المسيب فقال لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا فما فوقه جرز ،

وقال عزذكره «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوامنه شيئا» وقال «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضيم على بعض وبما أنفقوا منأموالهم» وقال «وليستعفف الذين لامجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله » ( فالالشِّ نافِعي ) فأمر الله الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهن والأجر هو الصداق والصداق هو الأجر والمهر وهي كلة عربية تسمى بعدد أسماء فيحتمل هذا أن يكون مأمورا بصداق من فرضه دون من لم يفرضه دخل أو لم يدخل لأنه حق ألزمه المرء نفسه فلا يكون له حبس شيء منه إلا بالمعني الذي جعله الله تعالى له وهو أن يطلق قبل الدخول قال الله تبارك وتعالى « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » ومحتمل أن يكون بجب بالعقدة وإن لم يسم مهراً ولم يدخل ويحتمل أن يكون المير لا يلزم أبداً إلا بأن يلزمه المرء نفسه وبدخل بالمرأة وإن لم يسم مهرا فلما احتمل المعاني الثلاث كان أولاه أن يقال به ماكانت عليه الدلالة من كتاب أو سنة أو إجماع واستدللنا بقول الله عز وجل «لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره «أن عقد النكاح يصح بعير فريضة صداق ودلك أن الطلاق لا تحم إلا على من عقد نكرحه وإذا جاز أن يعقد النكاح بغير مهر فيثبت فهذا دليل على الخلاف بيناانكاخ والبيوع والبيوع لاتنعقد إلا بثمن معلوم والنكاح ينعقد بغير مهر استدللنا على أن العقد يصح بالكلام به وأن الصداق لايفسد عقده أبدا فإذا كان هكذا فلو عقد النكاح بمهر مجهول أو حرام فثبتت العقدة بالكلام وكان للمرأة مهر مثلها إذا أصيبت وعلى أنه لاصداق علىمن طلق إذا لم يسم مهرا ولم يدخل وذلك أنه يجب بالعقدة والمسيس وإن لم يسم مهرا بالآية لفول الله عز وجلـ«وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤونين » يريد والله تعالى أعلم النكاح والمسيس بغير مهر ودل قولالله عز وجل « وآتيتم إحداهن قنطارا» علىأن لاوقت في الصداق كثرأو قل لنركه النهي عن القنطار وهوكثير وتركه حد القليل ودلت عليه السنة والقياس على الإجماع فيه فأقل مابجوز في المهر أقل مايتمول الناس وما لو استهلكه رجل لرجل كانت له قيمة وما يتبايعه الناس بينهم فإن قال قائل مادل على ذلك؟ قيل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم«أدوا العلائق» قيل : ،وما العلائق يارسول الله ؛ قال «ماتراضي به الأهلون» ( فالالنت نافعي ) ولا يقع اسم علق إلا على شيء نما يتمول وإن قل ولا يقع اسم مال ولا علق إلا على ماله قيمة متنامع بها ويكون إذا استهلككما مستهلك أدى قيمتها وإن قلت وما لايطرحه الناس من أموالهم مثل الفلس ومايشه ذلك والثاني كل منفعة ملكت وحل ثمنها مثل كراء الدار وما في معناها ثما تحل أجرته ( إلاه فرانع ) والقصد في الصداق أحب إلينا وأستحب أن لا يزاد في المهر على ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، وبنانه وذلك خمسائة درهم طلبا للبركة في موافقة كل أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد ابن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمي عن أبي سلمة قال سألت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونش قالت أتدرى ما النش؛ قلت لا قالت نصف أوقية أخبرنا سفيان بن عيينة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أسبهم الناس المنازل فطار سهم عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال له سعد تعال حتى أفاسمك مالى وأمزل لك عن أى امرانى شئت وأكفيك العمل فقال له عبد الرحمن بارك الله لك فى أهلك ومالك دلونى على السوق فخرج إليه فأصابِشيئا فخطبِامرأة فتزوجها فقال له رسول الله صلىالله عليه وسلم «علىكم تزوجتها ياعبد الرحمن؟» قالـعلى

ذبحة الولد ولا ينكحها مسلم لأنها غيركتابية خالصة ولا تسي لذمة أحد أبويها ولو تحاكم أهن الكتاب إلىنا قبل أن يسلموا وجب علينا الحكم بينهم كان الزوج الجائي إلينا أو الزوجة فإن كان النكاح لم يمض لم نزوجيه إلا يشهود مسلمين وصداق حلال وولى جائز الأمر أب أو أخ لاأقرب منه وعلى دين المزوجة وإذا اختلف دين الولى والمزوجة لم يكن لها وليًّا إن كان مسلماً وهي مشركة لم يكن لها وليا ويزوجها أقرب الناس بها من أهر دينها فإن لم يكن لها قريب زوجها الحاكم لأن تزويجه حكم عليها ثم نصنع في ولاتهم مانصنع في ولاة المسلمات وإن نحاكموا بعد النكاح فإن كان يجوز ابتداء نكاح المرأة حين تحاكمهم إلينا بحال أجزناه لأن عقده قد مضى في الشرك وقيل تحاكمهم إلينا وإن كان لابجوز بحال فسخناه وإن كان المهر محرما وقد دفعه بعد النكاح لم بجعل لها عليه غيره وإن م يدفعه جعلما لها مهر مثلها لازما له قال ولو طلبت أن تنكح غير كفُّ وأبي ذلك ولانها منعت نكاحه وإن نكحته قبل التحاكم إلينا لم نرده إذا كان مثل ذلك عندهم نكاحا لمضي العقد ( ﴿ إِلَّالِينَ بِ افْعِيَّ ﴾ وإذا تحاكموا إلينا وقد طلقيا ثلاثا أو واحدة أو آلي منها أو تظاهر أو قذفها حكمنا عليه حكمنا على المسلم عنده المسلمة وألزمناه ما نلزم المسملم ولا بجزمه في كفارة الظهار إلا رقبة مؤمنة وإن أطعم لم يحزه إلا إطعام المؤمنين ولا يجزيه الصوم محال لأن الصوم لانكتب له ولا ينفع غيره ولا حد على من قدف مشركة وإن لم يلتعن ويعزر ولو تحاكموا إلينا وقد طلقها ثلاثا ثم أمسكها فأصابها فإن كان ذلك جائزا عندهم جعلنا لها مهر مثلها بالإصابة وإن كان ذلك غير جائز عندهم فاستكرهها جعلنا لها . يهر مثلها بالإصابة وإن كان عندهم زنا ولم بستكرهما لم نجعل لها مهر مثلها وفرقنا بينهما في جميع الأحوال ( فالانت افعي ) وإذا يزوج الذمي ابنه الصغير أو ابنته الصغيرة فهما على الكاح بجوز لهم من ذلك مانجوز لأهل الإسلام ( قَالَالِشَعْ افْعِي ) وإذا تزوجت المسلمة ذميا فالنكاح مفسوخ ويؤدبان ولا يبلغ بهما حد وإن أصابها فلها مهر مثلها وإذا تزوج المسلم كافرة غيركتابية كان النكاح مفسوخا ويؤدب المسلم إلا أن يكون ممن يعذر مجهالة وإن نكح كتابية من أهل الحرب كرهت ذلك له والنكاح جائز .

### نكاح المرتد

( فالله تنافي ) رحمه الله تعالى : وإذا ارتد المسلم فنكح مسلمة أو مرتدة أو مشركه أو وثنية فالنكاح باطل أسلما أو أحدهما أو لم يسلما ولا أحدهما فإن أصابها فلها مهر مثلها والولد لاحق ولا حد وإن كان لم يصبها فلا مهر ولا نصف ولا متعة وإذا أصابها فلها مهر مثلها ولا يحصنها ذلك ولا تحل به لزوج لو طلقها ثلاثا لأن النكاح فاسد وإعا أفسدته لأنه مشرك لا يحل له نكاح مسلمة أو مشرك ولا يترك على دينه بحال ليس كالذمى الآمن على دمة للجزية يؤديها ويترك على حكمه مالم يتحاكم إلينا ولا مشرك حربي مجل تركه على دينه والمن عليه بعد ما قدر عليه وهو مشرك عليه أن يقتل وليس لأحد المن عليه ولا ترك قتله ولا أحد ماله ( فالله تنافي ) ولا بجوز نكاح المرتدة وإن نكحت فأصيت فلها مهر مثلها و نكاحها العلة في فسخ نكاحها العلة في فسخ نكاح المرتد .

#### كتاب الصداق

أخبرنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي المطلبي قال : قال الله عز وجل « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» وقال عز وجل « فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالحروف، وقال «أن تبتغوا بأموالكم محصنين غيرمسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريشة » وقال « ولا تعشاوهن لنذهبوا ببعض ما آتنتموهن »

كانت عنده على الاث كما تكون في الإسلام إذا كان السكاح صحيحا عندهم ابنته في الإسلام و دلك أن لانسكح محره الا معة ولا في معناها ، قال ولو آلى منها في الشرك ثم أسلما قبل مضى الأربعة الأشهر فإذا استكمل أربعة أشهر من إيلائه وقف كما يوقف من آلى في الإسلام ( في الليسام) ولو حضت الأربعة الأشهر قبل أن يسلما بم أسلما ثم طلبت أن يوقف وقف مكانه لأن أجل الإيلاء قد مضى ولو تظاهر منها في الشرك ثم أسلما وقد أصابها قبل الإسلام أو بعده أو لم يصبها أمرته باجتنابها حتى يكفر كفارة الظهار ، قال ولو قديها في الشرك ثم أسلما ثم ترافعا قلت له النمن ولا أجره على اللمان ولا أحده إن لم يلتمن ولا أعزره فإن النمن فرقت بينهما مكانى ولم آمرها بالالتمان لأنه لاحد عليها لو أقرت بالزنا في الشرك وليس لها معنى في الفرقة إلى الفرقة بالتمانه وإن لم يلتمن فسواء أكذب نفسه أو لم يكذبها لم أجبره عليه ولم أحده ولم أعزره لأنه قدفها في الشرك حيث لاحد عليه ولا تعزير ، ولو قال لها في الشرك أنت طالق إن دخلت الدار ثم دخلتها في الشرك بصداق فلم يدفعه إليها أو بلاصداق فأصابها في الخالين ثمانت في الشرة والمن يسلم ثم أسلم زوجها وطاب ورثنها صداقها الذي سمى لها أو صداق منابها لم يكن لهم منه شيء لأني لا أقضى البعنهم على بعض عا فات في الشرك والحرب .

## نكاح أهل الذمة

ما استجازوه نكاحا ثم أسلموا لم نفسخه بينهم إذا جاز ابتداؤه في الإسلام بحال ، وسواء كان بولي أو غير ولي وشهود أو غير شهود ، وكل نكاح عندهم جائز أجزته إذا صلح ابتداؤه في الإسلام بحال قال وهكذا إن نكحها في العدة وذلك جائز عندهم ثم لم يسلما حتى تمضي العدة وإن أسلما في العدة فسخت نكاحهما لأنه لايصلح ابتداء هذا في الإسلام بخال وإن كح محرما له أو امرأة أبيه تمرأسها فسحته لأبه لايصلح ابتداؤه في الإسلام بحال وكذلك إن نكح امرأة طلقها ثلاثا قبل أن تتزوج زوجًا غيره يصيبها ، وإذا أسلم أحدهم وعنده أكثر من أربع نسوة قيل له أ، سك أى الأربع شأت و درق سائرهن ( فالالشغافي ) وكذلك مهورهن فإدا أمهرها حمراً أو خنريرا أو أو شيأ ممـا يتمول عندهم ميتة أو غيرها ممـا له ثمن فيهم فدفعه إليها ثم أسلم فطلبت الصداق لم يكن لها غير ماقبضت إدا عفيت العقدة التي يُمسد بها النكاح فالصداق الذي لايُمسد به المكاخ أولى أن يعيي فلذا لم تقبض من دلك شيئا ثم أسلما فإن كان الصداق مما يحل في الإسلام فهو لها لاتزاد عليه وإن كان مما لايحل فلها مهر مثلها ، وإن كانت قبضته وهو مما لابحل ثم طلقها(١) قبل الدخول أو بعد إسلامهما لم يرجع عليها بثيء وهكذا إن كانت هي المسلمة وهو المتخلف عن الإسلام لايأخذ مسلم حراما ولا يعطيه ، قال وإن كانت لم تقبضه ثم أسلما وطلقها رجعت عليه عصف مهر اللها . وإذا أسار هو وهي كتابية فيهما على أسكاح . وإذا تنا كع الشركون ثم أساموا لم أفسيخ مكح واحد منهم وإن نكح يهودي نصرانية أو نصراني مجوسية أو مجوسي يهودية أو نصرانية أو وثني كتابية أو كتابي وثنية لم أفسخ منه شيئا إدا أسلموا ( فَاللَّاشِيَافِق ) وكمالك لوكان عضهه أفضال من بعض أسبا فتناكعوا ق الشرك نكاحا صحيحا عندهم ثم أسلموا لم أفسخه بتفاضل النسب ماكان التفاضل إذا عني لهم عما يفسد العقدة في الإسلام فيذا أفل من صدرها . وإذا كانت نصرابية تحت وثني أو و لنة محت صرانى فلا ينكج الولد ولا تؤكل

<sup>(1)</sup> قوله: قبل محول أو بعد إمال مهم. مع ، كما في الأصول، والطاهر النعير بالولو بدل، أو ، فتأمل كنيه مصصحه.

الشرط قبل أن يسلم واحد منهما ثم أسلما معا فالنكاح مفسوخ إلا أن يبتدئا نكاحا فىالشرك غيره قال وهكذا كل ماذكرت معه من شرطالخيار له أولهما أولهما معا أو لغيرهما منفردا أومعهما لم يكن النكاح مطلقا إذا أبطلاه وإذا لم يبطلاه لم يثبت ولانخالف نكاح المتعة في شيء ولو أن رجلا نكح امرأة في الشرك بغير شهود أو بغير ولي محرم لها فأسلما أو أي نكاح أفسدناه في الإسلام بحال غير ماوصفت من النكاح الذي لأنملكه فيه أمرها على الأبد وكان ذلك عندهم نكاحا جائزا وإن كانوا ينكحون أجوز منه ثم اجتمع إسلامهما فيالعدة ثبتا على النكاح واو أن رجلا غلب علىامرأة بأى غلبة كانت أو طاوعته فأصابها وأفام معها أو ولدت منه أو لم تلد منه ولم يكن ذلك نـكـاحا عندهم ثم أسلما في العدة لم يكن ذلك نكاحا عندهم وفرق بينهما عندهم ولا مهر لها عليه إلا أن يصيبها بعد مايسلم على وجه شهة فلها عليه مهر مثلها لأني لا أقضى لها عليه بثيء فائت في الشرك لم يلزمه إياه نـكاحها إذا لم يكن عندهم أو عنده إذا لم يكونا معاهدت بحرى عليهما الحبي وهذا كله إذا نكم مشركة وهو مشرك ( قاللَ فَاللَّهُ فَإِنَّ كَانَ مسما فكح مشركة وثنية أو مشركا فنكح مسلمة فأصابها ثم اجتمع إسلامهما فى العدة فالنكاح ينفسخ بكل حال لأن العقد محرم باختلاف الدينين ولا يثبت إلا بنكاح مستقبل. ولوكان طلقها فى الشرك فى المسألتين معا لم يلزمها الطلاق ( اللَّاشِيَانِينَ) وإذا أسد الرجل من أهل الحرب وامرأته كافرة ثم ارتد عن الإسلام قبل أن تسلم امرأته فإن أسلمت امرأته قبل أن تنقضي عدتها وعاد الى الإسلام قبل انقضاء عدتها حتى يكونا في العدة مسلمين معا فهماعلي النكاح ، وإن أسلم قبلها ثم ارتد ثم أسلم ولم تنقض العدة ثم أسلمت في العدة فهما على النكاح وإن لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد انفسخ النكاح ، ولو أسلمت وهو مرتد فمضت عدتها وهو على ردته انفسخ النكاح ولو عاد بعد انقضاء عدتها إلى الإسلام نقد انفسخ نكاحها وانقضت عدتها وتنكح من شاءت والعدة من يوم أسلم وهكذا إن كانت هي المسلمة أولا فارتدت لا يختلفان وسواء أقام المرتد منهما في دار الإسلام أولحق بدار الشرك أوعرض عليه الإسلام أو لم يعرض إذا أسلم المرتد عن الإسلام قبل انقضاء عدة المرأة فيهما على النكاح ، قال وتصدق المرأة المرتدة على القضاء عدتها في كل ما أمكين مثله كم تصدق المسلمة عليها في كل ما أمكن كنانت هي المرتدة أو الزوج فإن كمان الزوج لم يصبها فارتد أو ارتدت انفسخ النكاح بينهما بردة أيهما كان لأنه لاعدة فإن كان هو المرتد فلها نصف الصداق لأن فساد النكاح كان من قبله ، ولو كانت هي الرَّمدة فلا صداق لها لأن فساد النكاح كان من قبلها وسواء في هذا كل زوجين ( ﴿ وَاللَّهُ عَانِينَ ﴾ وردة السكران من الحمر والمبيد السكر في فسخ نكام امرأته كردة المصحى وردة المغلوب على عقله من غير السكر لاتفسخ نكاحاً .

#### طلاق المشرك

( فَاللَانَ عَافِي ) رحمه الله عدى : وإذ أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد كاح المسرك وأفر أهاه عليه في الإسلام لم يحرر والله عالى أعار إلا أن بت طلاق المسرك لأن الطلاق وبيت بابوت المسكاح ويسقط بسقوطه فلو أن زوجين أسلما وقد طلق الزوج امرأته في المسرك ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن أصابها بعد الطلاق ثلالاً في المسرك لم يكن لها صداق لأما نبطل عنه ما استهاك لها في الشرك ( فالله المانيةي ) ولو أسلم ثم أصابه بعد طلاق ثلاث كان عليه العدة و لحق الولد وفرق ينهما ولما مهر مله ( وال الربيع ) إذا كان يعشر بالجهام ( فالله المانية عنها في المشرك وبي عليها في المسلم ، ولو طلقها في الشرك وبي عليها في الإسلام ، ولو طلقها ثلاثا في الشرك في عليها في الأسلام ،

الإسلام أسلمن أو لم يسلمن ، وكذلك لو اختار واحدة أو اثنتين ينتظر من بقي ويكون له الحيار فيمن بقي حتى يكمل أربعا ، وإن كن ثمانيا فأسلم أربع فقال قد اخترت فسخ نكاحهن وحبس البواقي غيرهن وقفت الفسخ فإن أسلم الأربع البواقي في عددهن فعقد الأواش منفسخ بالنسخ المتقدم وإن مضت عددهن قبل أن يسلمن فهي كالسألة فبلها فإن كان أراد به إيماع طلاق فهو طلاق وإن لم يرد به إيقاع طلاق حلف وكن نساءه ، وإذا أسلم الرجل وعنده أكثر من أربع نسوة فأسلمن فقيل له اختر فقال لا أختار حبس حتى نختار وأنفق عليهن من ماله لأنه مانع لهن بعقد متقدم وليس للسلطان أن يطلق عليه كما يطلق على المولى فإن امتنع مع الحبس أن مختار عزر وحبس أبدا حتى بختار ولوذهب عقله في حبسه خلى وأنفق علمهن من ماله حتى نفيق فيختار أو نموت وكذلك لو لم يوقف لختار حتى يذهب عقله فإن مات قبل أن يختار أمرناهن معا أن يعتددن الآخر من أربعة أشهر وعشر أو ثلاث حيض لأن فيهن أربع زوجات متوفى عنهن وأربع منفسخات النكاح ولا نعرفيين أعيانهن. قبل ويوقف لهن مبراث اربيع أسوة حتى يصطلحن فيه فإن رضى بعضهن بالصلح ولم برض بعضهن فكان اللانى رضين أقل من أربع أو أربعا لم نعطهن شيئا لأنهن لو رضين فأعطيناهن نصف الميراث أوأقل احتملن أن يكمن الأنى لاشيء لهن فإن رضي خمس منهن بالصلح فقلن العلم يحيط أن لواحدة منا ربع الميراث فأعطنا ربع ميراث امرأه لم أعطهن شيئا حتى يقورن معا أن لاحق لهمن في انثلاثة الأرباع الباقية من ميراث امرأة ، فإذا فعلن أعطيتهن ربع ميراث امرأة ودفعت ثلاثة أرباع ميراث امرأة إلى الثلاث البواقى سواء بينهن فإن كن اللانى رضين ستا فرضين بالصف أعطيتهن إياه، وإن كن سبعا فرضين بالثلاثة الأرباع أعطيتهن إياه وأعطيت الربع "باقية وإنمـا قلت لا أعطى واحدة منهن بالصلح شيئًا حتى يرضين فما وصفت أنى أعطيتهن فيــه أن يقطعن حقوقهن من الباقي أنى إذا أعطيتهن حقوقهن حتى يأى على الثلاثة الأرباع كنت إذا وقفت الربع لواحدة أعطينهن ومنعتها ولمرتطب لهن نفسا وإن أعطينها الرمع أعطيتها ما أخذت امرأتان بلا تسلم منهن ذلك لها وأكثر حالها أن يكون لها حظ امرأة وقد لايكون لها شيء وإذا قطعن حقوقهن عن الباقى فلم أعطها إلا ما يجوز لي أن أعطيها إياه إما حق لهما وإما حق لهن تركته لها أو لبعضهن تركته لهــا ، قال وينبغي أن لأبي الصبية وولي اليتيمة أن يأخذ لها نصف ميراث امرأة إن صولح عليه فأكثر إذا لم يعلم لها بينة تقوم ولا أخذ لها أقل وإنكن هن الميتات أو واحدة منهن وهو الباقي قيل له افسخ نــكاح أيتهن شئت وخذميراث اللاتى لم تفسخ نــكاحهن ويوقف له مــيراث زوج كلما ماتت منهن واحدة حتى نختار أربعا فيأخذ مواريثهن ، وإذا ادعى بعضهن أو ورثة بعضهن بعد موتها أنه فسخ نـكاح واحدة منهن أحلف مافعل وأخذ ميراثها .

### من ينفسخ نكاحه من قبل العقد ومن لاينفسخ

( فالله تأني ) رحمه الله تعالى : ولو أسلم وعنده امرأة عقد نكاحها غير مطلق وأسلمت لم يكن له أن يثبت على نكاحها لأنها لم يعقد عليها عقد نكاحوذلك أن يكون نكاحها متعة والماكح متعة لم يملك أمرا لامرأة على الأبداء على المراه على المراه على المراه على المراه على المراه عبرها الحبار أو أن رحلا أو المراه غيرها الحبار أو أه هم الحبار لواله هم المحبود على أنه هم علك أمر ها المعقد مطلقا ولو أبطلت الدكة عليها في العقد ولو اجتمعت هي وهو فأبطلا ثم أسلما لم تكن المرأته لأنه لم يعقد لها على الأبداً )

<sup>(1)</sup> قوله: ولم يكن شرطه عليها فى العقد ، كذا فى النسخ . ولعل فيه سقطا ، والأصل « ولم يكن شرطه عليها فى غير العقد » تأمل . كتبه مصححه ,

عدد الطلاق وان قال لم أرد به طلاقا أردت أنى رأيت الحيار لي أو غير ذلك حلف ما أراد به طلاقا ولم يكمن طلاقا ( فالالشخافيي) وعلى اللاتي فسخ نكاحهن باختيار غيرهن عدة مستقبلة من يوم انفسخ نك حهن لأنهن مدخول مهن انفسخ نكاحبين، وإن قال ما أردت بقولي قد أثبت عقد فلانة واللاتي قال ذلك لهن معا أو اخترت فلانة أوماقاله مما يشبه هذا الكلام إثبات عقدهن دون البواقي انفسخ عقد البواقي في الحكم ولم يدين فيه ويثبت عقد اللواتي أظهر اختيارهن ووسعه إصابتهن لأن نكاحين ثابت لايزول إلابأن يفسخهوهو لم يفسخه إنما يفسخه اختيار غبرهن وهو لم يختر غيرهن ، وأحب إلى أن يحدث لهن اختيارا فيكون ذلك فسخا للبواقي في اللاتي فسخ عقدهن في الحكم ويدين فها بيمه وبين الله عز وجل فيسعه حبس اللآنى فسخناهن عليه بأن يحدث لهن اختيارا أو يفسخ فها بينه وبين الله تبارك وتعالى نكاح الدنى حكمنا له بهن ( فالالشنافعي) والحريم كا وصفت فلو اختار أربعا نمقال لمأرد اختيارهن وقد اخترت الأربع البواقي ألزمناه الأربع اللابي اختار أولا وجعلنا اختياره الآخر باطلاكما لو نكح امرأة فقال ما أردت بنكاحها عقد نكاح الزمناه إياه لأنه الظاهر من قوله وهو أبين أنه له حلال من الإمرأة يبتدى كاحب لأن نكاحين ثابت إلا بأن يفسخه وهو لميفسخه قال ولو أسلموثمان نسوة له فقال قد فسخت عقد أربع بأعيانهن ثبت عقد اللاتى لم يفسخ عقدهن . ولم أحتج إلى أن يقول قد أثبت عقد البواقى ولا اخترت البواقى كما لا أحتاج إداكن أربعا فأسلم وأسلمين إلى أن يقول قد أتبت عقدهن وهن ثوابت بالعقد الأول واجتماع إسلام الروجين في العدة . قال وإدا أسلم وعنده أربع منهن أختان وامرأة وعمتها قيل له أمسك أى الأختين شئت وإحدى المرأتين بنت الأخ أو العمة وفارق اثنتين ( فالله شافعي ) وإن كان معه أربع نسوة سواهن قيل له أمسك أربعا ليس لك أن يكون فمهن أختان معا أو المرأة وعمتها معا قال ولو أسلم وعنده حرائر يهوديات أو نصرانيات من بني إسرائيل كن كالحرائر السلمات لأنه يصلح اه أن يبتدى نكاحهن كلهن ، ولو كن يهوديات أو نصرانيات من غير بني إسرائيل من العرب أو العجم انفسخ نكاحبن كلبهن وكن كالمشركات الوثنيات إلا أن يسلمن في العدة ولوكن من بني إسرائيل يدن غير دين الهود والنصارى من عبادة وثن أو حجر أو مجوسية لم يكن له إمساك واحدة منهن لأنه لا يكون له ابتداء نكاحبن قال وكذلك لوكن إماء يهوديات أو نصرانيات من بني إسرائيل انفخ بكاحبن لأنه لايصلح له أن يبتدى ا نكاحهن في الإسلام ( قالل أيافعي ) ولو أسار رجل وعنده أكثر من أربع نسوة قد أصاب منهن أربعا ولم يصب أر ما وأسلمن قبله أو بعده (١) غير أن إسلام اللاتي لم يدخل بهن كليهن كـان قبله أو بعده فالعصمة بينه وبين اللاتي لم يدخل بهن منقطعة ونكاح اللانى دخل بهن ثابت وهو كرجل أسلم وعنده أربع نسوة ليس عده غيرهن ( قَالَاتُ عَاقِعَ ) ولو كَانت المسألة بحالها فأسلمن قبله أو أسلم قبلهن ثم أصاب واحدة من اللاتي لم يدخر بهن كانت إصابته إياها محرمة وعلمه لها مبهر مثليا للشهة وذلك أنها بعد انقطاع العصمة بينهما ولم يكن له أن يمسكمها وكان له أن يبتدى ُ نكاحها إذا لم يكن عنده أربع سواها ولا من يحرم أن يجمع بينها وبينه ولها عليه صداق مثلها بالإصابة وعلمها العدة والولد لاحق إن كان ولد ولاحد على واحد منهما للشبهة .

#### ترك الاختيار والفدية فيه

( فالله تما في ) رحمه الله تعالى: وإدا أسلم الرجن وعنده أربيع بسوة أوا كثر فأسم بعضهن فسأل أن يحير فيهن و ق البواقي لم نقفه فى التخيير حتى يسلم البواقى فى عددهن أو تنقضى عددهن قبل أن يسمن ثم بحير إذا اجتمع إسلامه وإسلام أكثر من أربع فيهن وله أن يختار إمساك أربع من اللهى أسلمن فيكون دلك فسحا لنكاح البواقى المتحلف عن

<sup>(</sup>١) قوله : غير أن إسلام اللاتي الخ ، كذا في النسخ ، وتأمل ، وانظر . كتبه مصعجه .

فراقه وإن لم يجتمع إسلامه وإسلامهن في العدة فعددهن عدد حرائر من روم أسلم متقدم الإسلام منهما لأن الفسخ كان من يومئذ إذا لم يجتمع إسلامهما في العدة وعددهن عدد حرائر بكل حال لأن العدة لم تنقض حتى صرن حرائر وإن لم يكن اخترن فراقه ولا المقام معه خيرن إذا اجتمع إسلامه وإسلامهن معا . وإن تقدم إسلامهن قبل إسلامه فاخترن المقام معه ثم أسلم خيرن حين يسلم وكان لهن أن يفارقنه وذلك أنهن اخترن المقام معه ولا خيار لهمن إنما يكون لهن الحيار إذا اجتمع إسلامهن وإسلامه ولو اجتمع إسلامه وإسلامهن وهن إماء ثم عتقن من ساعتهن ثم اخترن فراقه لم يكن دلك لهن إدا ألى عليهن أقل أوقات لدو، وإسلامهن وإسالامه مجتمع ولو اجتمع إسلامهن وإسلامه وعتقهن وعتقه معا لم يكن لهن خيار ، وكذلك لو اجتمع إسلامهن وإسلامه فعتقن فلم نخترن حتى يعتق الزوج لم يكن لهن خيار . ولو كان عند عبد أربع حرائر فاجتمع إسلامه وإسلام الأربع معا كأنهن أسلمن معه في كمة واحدة أو متفرقات نم عنقن قبل له اختر النتين وفارق النتين ، وسواء أعتق فى العدة أو بعد مالنقضى عددهن لأنه كان يوم اجتمع إسلامه وإسلامهن تملوكا ليس له أن مجاوز اثنتين : قال وكذلك لو اجتمع إسلامه وإسلام التتين في العدة تم عتق ثم أسلمت الانتتان الباقيتان في العدة لم يكن له أن يمسك إلا اثنتين. أي الاثنتين شاء . الله ين أسلمنا أولا أو آخر لأنه عقد في العبودية وإنما بعبت له عقد العبودية مع اجتمع إسلامه وإسلام أزواجه قبل مضي العدة فلا يثبت له بعقد العبودية إلا اثنتان ، وإذا اختار اثنتين فهوترك للاثنتين النتين اختار غيرهما وله أن ينكحهم مكانه إن شاءتا وذلك أن هذا ابتداء نكح بعد إد صار حرا فله فى الحرية الجميع بين أربع وادا نكح المملوك المملوكة في نشرك ثم أعتق قملكها أو بعضها أو أعتقت فملكته أو بعضه ثم اجتمع إسلامهما معا في العدة وقدأ فام في الكمر على السكاح فلا نكاح بينهما ، وإدا نروج ترجن في الشرك فأصاب امرأته لم أسلم الزوج قبل المرأة أو المرأة قبل الزوج فسواء والنكاح موقوف على العدة فإذا أسير المتأخر الإسلاء منهما قبل أن تنقضى عندة المرأة والنكاح مما يصلح ابتداؤه في الإسلام ولم يكن فيهن من لايصلح الجمع بينه فالمكاح ثابت، وهكذا إن كن حرائر ما يين واحسدة إلى أربع ولا يُقال للروج الخبر وهن أزواجه فإن شاء أمسك وإن شاء طلق وإن مات ورثمه وإن منن ورثهن فإن قال قد فسحت كمحهن أو مكاح واحدة منهن وقف . فإن قال أردت إيقاع طلاق وقع عليه الطلاق وهو ما أراد من عدد الطلاقي. وإن قال عبيت أن الحاجهن كان فاسدًا لم يكن طلاقًا وتخلف ما كانت إرادته إحداث طلاق.وإن كانت عنده أكثر من أربع فأسلم وأسعت واحدة في انعدة فقال قد اخترت حبسها تم أسدت أخرىفقال قداخترت حبسها حتى يقول دلك في أربع كان دلك له و بت كحهن باختياره لهن وكان نكاح الروائد على الأربع متعملا ولو قال كل أسمت واحدة قد احترت فسخ لكاحها وقف فسجه فإن أسمن معا أو لم قل من هذا شيئا حتى أسامن مما أو بعضهن قبل بعض غير أن كل واحدة منهن أسلت قبل أن تنقضي عدتها خير فقيل أمسك أربعا أيتهن شئت وقارق ما ترهن لأن اختيارك فسخ لمن فسحت ولم كن لك فسحهن إلا بأن تربد طلاقا ولا علباك فسخ نكاحهن فإذا أمسك أربعا فقد انفسخ نكاح من زاد عليهن بلا طلاق لأنه يجبر على أن يفارق مازاد على أربع فلا يكون طلاقًا ماجبر عليه وإنما أثبتنا له العقد باختياره فإن السنة جعلت له الحيار في إمساك أيتهن شاء فانبعنا السنة قال والاختيار أن يقول قد اسكت فلاية أو قد أمسكت مقد فلاية أو قد أأ ت عقد فلا ة أو ما أشبه هذا فإذا قال هذا في أرج القسح عقد من زاد عليهن ، ولو قال رجعت فيمن اخترت إمساكه منهن واخترت البواقي كمان البواقي براء منه لاسبيل له عد بن إلا سكاح حديد ووقيده عبد قوله : رحمت وبعن احترت فين فين أردت به ظلافًا فهوطلاق وعبر ما أزاد من

نكاح الأم وإن لم يدخل بالبنت لأنها مبهمة ، ولو أسلم رجل وعنده أم وابنتها قد وطنهما بملك اليمين حرم عليه وطؤها على الأبد. ولو كان وطي الأم حرم عليه وط. البنت ، ولوكان وطي البنت حرم عليه وط. الأم و يمسكهن في ملكه وإن حرمت عليه فروجهن أو فرج من حرم فرجه منهن . ولو أسلم وعنده امرأة وعمتها أوامرأة وخالتها قد دخل بهما أو لم يدخل أو دخل بإحداهما ولم يدخل بالأخرى كان ذلك كله سواء ويمسك أيتهما شاء ويفارق الأخرى ولا يكره من هانين إلا مايكره من الجمع بين الأخنين وكل واحدة منهما حلال على الانفراد بعد صاحبتها وهكذا الأختان إذا أسلم وهما عنده لانحالفان المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ( فالالشنافيي ) ولو أسلم وعمده أمة وحرة أو إماء وحرة فاجتمع إسلامهن فى العدة فنكاح الإماء مفسوخ والحرة ثابت معسرا بخاف العنت كان أو غير مُعسر ولا بخائف للعنت لأن عنده حرة فلا يكون له ابتداء نكاح أمة بحال ولوكانت المسألة بحالها فطلق الحرة قبل أن تسلم أو بعد ما أسلمت وقد أسلم أو لم يسلم ثلاثا وكان معسراً يخاف العنت ثم اجتمع إسلامه وإسلام الإماء وقف نكاحهن فإن اجتمع إسلامه وإسلام الحرة فى عدتها فنكاح الإماء مفسوخ والحرة طالق ثلاثا لأنا قد علمنا أنها زوجة ولهما المهر الندى سمى لهما إن كان دخل بها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن لم يجتمع إسلامهما حتى تنقضي عدتها فنكاح الحرة مفسوخ بعير طلاق والطلاق غير واقع عليها لأنا قدعلمنا إذا مضت العدة قبل أن يجتمع إسلامهما أنه طلق غير زوجة ويختار من الإماء واحدة إذا كان له أن يبتدئ نكاحأمة فإذا اجتمع إسلامهوإسلامهن وهو نمن ليس له أن يبتدئ نكاح أمة انفسخ نكاحهن معا ، ولو كان عنده إماء أو أمة فأسلم وهو نمن له أن يبتدى ونكاح أمة فاجتمع إسلامه وإسلام الأمة في حال يكون له فيها ابتداء سكاح أمة كـان له أن بمسك من الإماء اللاتي اجتمع إسلامهن وإسلامه وله نكاح أمة ، وإن أسلم بعضهن قبل بعض وأبسم بعد عسر بحرة نم يحرم عليه إنساك واحدة منهن لأنى أنظر إلى حاله حين اجتمع إسلامه وإسلامهن ، وإن اختلف وقت إسلامهن فأيهن كان إسلامه وهو يحل له ابتداء نكاحه كان له أن يمسك واحدة من الإماء ولم يجز له أن يمسك واحدة من اللاتي أسلمن وهو لامحل له إمساك واحدة منهن ، وإذا كانت عنده أمة وحرائر أو حرائر وإباء وهو ممن له أن ينكح أمة فاجتمع إسلامه وإسلام أمة أو أكثر من الإما، وقف عنهن ، فإن أسلمت حرة في عــتها فقد انفسخ نكاح الإبا، كلهن اللاتي أسلمن وتخلفن وإن لم تسلم واحدة من الحرائر حتى تنقضي عددهن اختار من الإماء واحدة إن كن أكثر من واحدة وثبتت عنده واحدة إن لم يكن نخبرها ولو اجتمع إسلامه وإسلام أمة أو إماء فعتقن بعد اجتماع إسلامه وإسلام حرة وقفناهن فإن أسلمت الحرة فى العدة فنكاحهن منفسخ وإن لم بجتمع إسلامه وإسسلام حرة فى عدة اختار من الإماء واحدة إذا كان بمن محل له نكاح الإماء لأنى إنما أنظر إلى يوم بحتمع إسلامه وإسلامها فإن كان مجوز له في ذلك الوقت ابتداء نكاحها جعلت له إمساكها إن شا. وإنكان ممن لا مجوز له ابتدا. نكاحها لم أثبت نكاحها معه بالعقد الأول بمدة تأتى بعدها ولو عتقن قبل أن يسلمن كن كمن ابتدأ نسكاحه وهن حرائر وكدلك لو أسلمن هن وهو كافر فلم بحتمع إسلامه وإسلام بن حنى يعتقن كان كمن ابتدأ كاحه وهن حرائر ولوكان عند عبد أربع إماء فأسلم وأسلمن قيل له أمسك اثنتين وفارق سائرهن ، ولوكان عنـــده حرائر فاجتمع إسلامه وإسلامهن ولم ترد واحدة منهن فراقه قيل له أمسك اثنتين وفارق سائرهن ، وكذلك إن كن إماء وحرائر مسلمات عدد حرائر فيحصين من يوم أخترن فراقه فإذا اجتمع إسلامه وإسلامهن في العدة فعددهن عدد حرائرين يوم اخترن

أكثر من أربع نسوة أمسك الأوائل لأن عقدهن صحيح وذلك أنه ليس من عقد الجاهلية صحيح لسنم لأنه بمهادة أهل الشرك ولكنه كما وصفت معفو ليمم عنه كما عنى عما مضى من الربا فسواء ما كان عندهم نسكاحا لا يختلف فسكان في أمر الله عز وجل برد ما بقى من الربا دليل على أن ما قبض منه في الجاهلية لا يرد لأنه تم في الجاهلية وأن ما عقد ولم يتم بالقبض حتى جاء الإسلام يرد فسكذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتام العقد عندهم وإن كان لا يصلح أن يعقد مثله في الإسلام بحال فإذا كان يصلح أن يعقد نكاح المنسكوحة في الإسلام بحال قاذا كان يصلح أن يعتد نكاح المنسكوحة في الإسلام بحال تمت وأمر أن يمسك بالعقد في الجاهلية وإذا كان لا يصلح أن يبتدأ في الإسلام بحال كان الاستمتاع بها لأنها عين قائمة لا يجوز كا يحوز أخذ الربا في الإسلام لأنه عين قائمة لم تفت .

# نكاح المشرك

( فالالشغافيي ) رحمه الله تعالى : فاى مشرك عقد فى الشرك نكاحا بأى وجه ما كان العقد وأى امرأة كانت المنكوحة فأسلم متأخر الإسلام من الزوجين والمرأة فى عدتها حتى لا تكون العدة منقضية إلا وهما مسلمان فإن كان يصلح للزوج ابتداء نكاحها ساعة اجتمع إسلامهما مجال فالنكاح ثابت ولا يكون للزوج فسحه إلا يحداث صلاق وإن كان لا يصلح للزوج ابتداء نكاحها حين مجتمع إسلامهما مجال فالنكاح فى الشرك منفسخ فلو جاءت عليها بعد اجتماع إسلامهما مدة مجل بها ابتداء نكاحها لم محل نكاح الشرك ويحل بابتداء نكاح غيره فى الإسلام إلا ما ذكرنا أنه يزيد على أد بع من النساء فإن ذلك معنى غير هذا ولا ينظر إلى عقده فى الشرك بولى أو غير ولى أو شهود أو غير شهود وبأى حال كان يفسد فيها فى الإسلام أو نكاح محرم أو غيره مما عقد إلى غير مدة تنقطع بغير الموت وسواء فى هذا نكاح الحرى والدى والدى والوادع وكذلك هم سواء فى المهور والطلاق والظهار والإبلاء وخناف الماهد وغيره فى أشياء نبينها إن شاء الله تعالى .

# تفريع نكاح أهل الشرك

( فاللا عنافي ) رحمه الله تعالى: فإذا سكم الرحم الرأة في عدم افي دار الحرب مشركين فأظر إذا احتمع إسلامهما فإن كانت خارجة من العدة فالنكاح ثابت لأنه يصلح له حينئذ ابتداء نكاحها وإن كانت في شيء من العدة فالنكاح مفسوخ وليس لها أن تنكحه ولا غيره حتى تكمل العدة لأنه ليس له حينئذ أن يبتدئ نكاحها فإن كانأصابها في العدة أكلت العدة منه وتدخل فيها العدة من الذي قبله لأنهما لولم مجتمع إسلامهما إلا بعد مضى عدتها من الأول أثبت النكاح ولم أرده بالعدة كما أرده في الإسلام بالعدة مكانه وبعد مدة طويلة ولو اجتمع إسلام الأزواج وعنده أربع إماء فإن كان موسرا فسكاحهن كلهن منفسخ وكذلك إن كان معسرا لا مخاف العنت فإن كان معسرا لا بحد ما ينتكح به حرة و بخاف العنت أمسك أيتهن شاء وانفسخ نكاح البواتي وإن أسلم بعضهن بعده فسواء ينتظر إسلام البواتي فمن اجتمع إسلامه وإسلام الزوج قبل مضى عدة المسلمة كان له الخيار فيه بهده فسواء ينتظر إسلام البواتي فمن اجتمع إسلامه وإسلام الزوج قبل مضى عدة المسلمة كان له الخيار فيه بالأم فالبنت من امرأة قد دخل بها وإن كان دخل بالبنت فالأم أم امرأة قد دخل بها فإن لم يكن له أن يمسك الأم أولا كانت أو آخرا إذا دخل بواحدة منهن كان له أن يمسك الأم أولا كانت أو آخرا إذا دخل بواحدة منهن كان له أن يمسك البنت إن شا، ولم يكن له أن يمسك الأم أولا كانت أو آخرا إذا مولا بواحدة منهن كان له أن يمسك البنت إن شا، ولم يكن له أن يعدك الأم أولا كانت أو آخرا إذا بحرز نكاح البنت بعد الأم إذا لم يدخل بالأم ولا بحوز

# الفسخ بين الزوجين بالكفر ولا يكون إلا بعد انقضاء العدة

( فالله نابعی) رحمه الله تعالی: ولو أن نصرانیین أو بهودیین من بنی إسرائیل کانا زوجین فأسلم الزوج کان النکاح کا هو لأن الیهودیة والنصرانیة حلال للسلم لا یحرم علیه ابتداء نکاحیا ولو کانت المرأة المسلمة کانت المسألة فی الوثنیین تسلم المرأة فیحال بین زوج هذه وبینها فإن أسلم وهی فی العدة فهما علی النکاح وإن لم یسلم حتی تنقضی العدة انقطعت العصمة بینهما وإن لم یکن دخل بها انقطعت العصمة بسبقها إیاه إلی الإسلام لأنها لا عدة علیها ولو أن مسلما تحته یهودیة أو نصرانیة فارتدت فتمجست أو تزندقت فصارت فی حال من لا تحل له کانت فی فسخ النکاح کالمسلمة ترتد إن عادت إلی الدین الذی خرجت منه من الیهودیة أو النصرانیة قبل مضی العدة حات له وإن نم نعد حتی تنقضی العدة فقد انقطعت العصمة بینهما فأما من دان دین الیهود والنصاری من العرب والعجم غیر بنی إسرائیل فی فسخ النکاح وما یحرم منه و یحل فکأهل الأوثان وعدة الحرة سواء مسلمة کانت أو کتابیة أو وثنیة تحت وثنی أسلم أو لم یسلم إذا حکمنا علیه وعدة کل أمة سواء مسلمة أو کتابیة ولا یحل نکاح أمة من أهل الکتاب لمسلم أو أمة حربیة لحر حربی کل من حکمنا علیه فإنما تحکم علیه حکم الإسلام ولو کان الزوجان حربین کتابین فأسلم الزوج کانا علی النکاح وأکره نمی کتابین فأسلم الزوج کانا علی النکاح وأکره نمی کانا علی الذار ولو حرم علیه وحل بالدار لزمه أن یحرم علیه نکاح مسلمة مقیمة فی دار الحرب ولو شکره الدار لزمه أن یحرم علیه نکاح مسلمة مقیمة فی دار الحرب ولو شدا کون الدار لا تحل مسلمة مقیمة فی دار الحرب ولو شدا کون الدار دخرم علیه الدار لا تحل فرده الدین لا الدار .

# الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة

قال الله تبارك و تعالى « فانكحوا ما طاب لسكم من النساء منى وثلاث و باع » ( فالله في ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة «أمسك أربعا وفارق سأرهن» أخبرنى الثقة بن علية أو غيره عن معمر عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «أمسك أربعا وفارق أو دع سأرهن» أخبرنى من عمد بن عبد الرحمن بن عوف عن نوفل بن معاوية ( فالله في الدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن انتهاء الله على العدد بالنكاح إلى أربع تحريم أن مجمع رجل بسكاح بين أكثر من أربع عدل وسلم على أن انتهاء الله عليه وسلم على أن الحيار فيا زاد على أربع إلى الزوج فيختار إن شاء الأقدم نكاحا و الأحدث وأى الأختين شاء كان المقد واحدا أو في عقود متفرقة لأنه عفا لهم عن سالف العقد ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل غيلان عن أيهن نكح أولا ثم جعل له حين أسلم وأسلمن أن يمسك أربعا ولم يقب الأوائل أو لا ترى أن نوفل بن معاوية نخبر أنه طلق أقد مين صحبة ويروى عن الديلمي أو ابن الديلمي أنه أسلم الأوائل أو لا ترى أن نوفل بن معاوية نخبر أنه طلق أقد مين صحبة ويروى عن الديلمي أو ابن الديلمي أنه أسلم عقد نكاح في الجاهلية كان عندهم نسكاحا إذا كان بحوز مبتدؤه في الإسلام بحال وأن في العقد شيئين أحدهما العقد عقد نكاح في الجاهلية والآخر المرأة التي تبتي بالعقد فالفائت لا يرد إذا كان الباقي بالفائت يصلح مجال وكان ذلك كحكم الله تمالى في الريا قال الله تعالى في الريا قال الله تعالى «انقوا الله وذروا ما بتي من الريا إن كند، وفودين » ولم خز أن قدل إذا أسرو وعده ( م ٧ - ٥ )

الله وذروا ما يق من الربا، فأبطل ما أدرك الإسلام ولم يأمرهم برد ماكان قبله من الربا فإن كانأرطال خمر فأخذت نصفه في الشهرك ويق نصفه أخذت منه نصف صداق مثلبا وكذلك إن كانالباقي منه الثلث أو اثلثين أو أقل أوأ كثر رجعت بعده بما يبقى منه من صداق مثابها ولم يكن لواحد منهما أحد الحر في الإسلام إذا كان السلم يعطيه مشركا أو المشرك يعطيه مسلما وإن أحده أحدهما في الإسلام أهراقه ولم يرده على الذي أحده منه محال إلا أن يعود خلامن غير صنعة آدمي فيرد الحل إلى دافعه لأنه عين ماله صارت خلا وترجع بمهر مثلها ولو صارت خلا من صنعة آدمي أهراقيا ولم يكن لها الاستمتاع بها ولا ردها وترجع بما بيق من الصداق وإن كان الزوجان مسلمين في أي دار كانا في دار الإسلام أو دار الحرب فارتد أحدهما فالقول فيه كالقول في الزوجين الوثنيين يسلم أحدهما لا يختلف في حرف من فسخ النكاح وغيره من التحريم لأنه في مثل معني ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزوجين الحربيين يسلم أحدهما قبل الآخر أنه يثبت النكاح إذا أسلم آخرهما إسلاما قبل مضى العدة فوجدت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات عقد النكاح فيالشرك وعقد نكاح الإسلام ثابت ووجدت في حكم الله تبارك وتعالى تحريم المسلمات على المشركين وتحريم الشركات من أهل الأوثان على السلمين ووجدت أحد الزوجين إذا ارتد حرم الجاع(١) أيهما كان المسلم المرأة أولا أو الزوج فلا محل وطء كافرة لمسلم أو الزوجة فلا محل وطء مسلمة لسكافر فسكان في جميع معانى الزوجة فإن انقضت عدتها قبل أن يرجع الزوج إلى الإسلام انفسخ النكاح وإن ارتدت الرأة أو ارتدا جميعا أو أحدهما بعــد الآخر فيكذا أنظر أبدا إلى العدة فإن انقضت قبل أن يصيرا مسلمين فسختها وإذا أسلما قبل أن تنقضي العدة فهي ثابتة ( فالله: انبعي ) في المسلمين يرتد أحدهما والحربيين يسلم أحدهما نم نخرس المرتد منهما قبل أن يسلم أو يغلب على عقله إذا مضت العدة قبل أن يسلم المتخلف عن الإسلام منهما انقطعت العصمة والعقدة فإذا لم تثبت إلا بأن يكونا مسلمين قبل انقضاء العدة فقد انقضت العدة قبل أن يكونا مسلمين ولو خرس المرتد منهما وقد أصامها الزوج قبل الردة ولم يذهب عقله فأشار بالإسلام إشارة تعرف وصلى قبل انقضاء العدة أثبتنا المكاح فإن كان هو الزوج فنطق فقال كانت إشار في بغير إسلام وصلاتي بغير إيمان إنم كانت لمعني يذكره جعلنا عليه الصداق وفرقنا بينهما إن كانت العدة مضت وإن لم تكن هضت حلنا بينه وبينها حتى تنقضي العدة الأولى وإن كان أصابها بعد الردة جعلنا صداقا آخر وتستقيب العدة من الجماع الآخر وتكمل عدتها من الأول وتعند بها في الآخر وإن كان أسلم في العدة الآخرة لم يكن له أن يثبت النكاح فيها لأنها إنما تعتد من لكاح فاسد ولو أسلم في بقية العدة الأولى ثبت النكاح ( ﴿ ﴿ ﴿ إِلَّهُ مَا نَعِيمُ ﴾ وإدا كان الزوجة المرتمة فأشارت ولإسلام إشارة تعرف وصلت فخلي بينها ومين زوجها فأصامها فقالت كانت إشار بي بغير الاسلام وصلاتي في غير الإسلام لم تصدق على فسخ السكاح وجعلت لآن مرتدة تستناب وإلا تقتل فإن رحمت في عدتها إلى الإسلام ثبتا على السكاح ( ﴿ وَالْأَلْتُ فَاقِعِي ﴾ وإن كان الزوج المرتد فهرب واعتدت المرأة فجاء مسلما وزعم أن إســـــلامه كان قبل إتيانه بشهر وذلك الوقت قبل مضى عدة زوجته وقد انقضت عدتها فأنكرت إسلامه إلا في وقت خرجت فيه من أهلة فانقول قولها مع عينها وعليه البينة وإدا الفسحت العقلة بين الكافرين يسرأ حدثما أوالسمين يرتد أحدهما بالقضاءالعدة تروجت الرأد مكانهاوتروج الرجل أختها وأر ما سواها.

 <sup>(</sup>١) قوله : أيهما كان المسلم المرأة أولا أو الروج النج ، كما في النسخ . والظاهر أن فيه ريادة من النساخ .
 والأصل أيهما كان المسلم الزوج فلا محل النج أو الزوجة فلا محل النح ، تأمل . كتبه مصححه .

وإن جاءا مسلمين معا وقد علمنا أن أحدهما أسلم أولا ولا ندرى أيهما هو فالعصمة منقطعة ولا نصف مهر حتى تعلم أن الروج أسلم أولا ولو ادعت المرأة أن الزوج أسلم أولا وقال هو بل أسلمت أولا فالقول قولها مع عميها وعلى الزوج البينة لأن العقد ثابت فلا يبطل نصف المهر إلا بأن تسلم قبله ولو جاءانا مسلمين فقال الزوج أسلمنا معا وقالت المرأة أسلم أحدنا قبل الآخر كان القول قول الزوج مع عميه ولا تسدق المرأة على فسخ الشكاح ( فالالنت التي وقها قول معا فأجر أن النسكاح منفسخ حتى يتصادقا أو تقوم بينة على أن إسلامهما كن معا لأن الإسلام فسخ الحقدة إلا أن يكون معا فأيهما ادعى فسخها كان القول قوله مع يمينه ولو كانت المرأة التي قالت أسلمنا مها وقال الزوج بل أسلم أحدنا قبل الآخر انفسخ النكاح بإقراره بأنه منفسخ ولم يصدق هو على المهر وأغرم لهما نصف المهر بعد أن تحلف بالله أن إسلامهما لمعا ولو شهد على إسلام المرأة ثم جاء الزوج فقال قد أسلمت معها كلف البينة فإن جاء بهما كانت امرأته وأيهما كلفناه البينة على أن إسلامهما كان معا لم تقبل بينته حتى وأيهما كلفناه البينة على أن إسلامهما كان معا لم تقبل بينته حتى يقطعوا على أنهما أسلما جميعا معا فإن شهدوا الأحدهما دون الآخر فشهدوا أنه أسلم يوم كذا من شهر كذا ويم غابت الشمس لم يتقدم ذلك ولم يتأخر أو طلعت الشمس لم يتقدم ذلك ولم يتأخر وعلم أن إسلام الآخر حين غابت الشمس لم يتقدم ذلك ولم يتأخر وعلم أن إسلام الآخر كان في ذلك الوقت أميننا النكاح وإن قالوا مع مغيب الشمس أو زوالها أو طاوع الشمس لم يتدم السكاح لأنه يمكن كان في ذلك الوقت أمينا النكاح وإن قالوا مع مغيب الشمس أو زوالها أو طاوع الشمس لم يتدم السكاح لأنه يمكن

#### اختلاف الزوجين

( فاللَّشَافِي ) رحمه الله تعالى : ولو أن رجلا دخل بامرأته وأصابها ثم أتيانا معا مسلمين فقالت المرأة كنا مشركين فأسلمت قبله أو أسلم قبلى وانقضت عدى قبل أن يسلم المتأخر منا وقال الزوج ما كنا قط إلا مسلمين أوقال كنا مشركين فأسلمنا معا ، أو أسلم أحدنا قبل الآخر ولم تنقض عدة المرأة حتى أسلم المتخلف عن الإسلام منا فإن قامت بينة أخذت بها وإن لم تقم بينة فالقول قول الزوج ولا تصدق المرأة على إفساد الكاح لأنهما يتسادقان على عقده وتدعى المرأة فسخه ولو كان الرجل هو المدعى فسخه لزده فسخه بإقراره ولم يصدق على نصف الصداق لوكان لم يدخل بها وتحلف وتأخذه منه ولو أن امرأة ورجلا كافرين أتيانا مسلمين فتصادقا على النكاح فى الكفر وهي عمن تحل له مجال كانت زوجته ولو تناكرا لم تكن زوجته إلا بينة تقوم على نكاح أو إقرار من كل واحد منها بالنكاح أو إقرار من المنكر منهما بالنكاح ثم تكون زوجته .

#### الص\_داق

### أجل الطلاق في العدة

( فالله المنتخلف عن الإسلام منهما في العدة وقع الطلاق وإن لم يسلم حتى العدة فطلق الزوج المرأة فالطلاق موقوف . فإن أسلم المنتخلف عن الإسلام منهما في العدة وقع الطلاق وإن لم يسلم حتى تنقضى العمدة فالطلاق ساقط لأنا قد علمنا أنه لم يسلم المنتخلف منهما حتى انقطعت العصمة وأنه طلق غير زوجة قال: وهكذا لو آلى منها أو ظاهر وقف فلزمه إن أسلم المنتخلف منهما في العدة وسقط إن انقطعت العصمة : وإذا أسنم أحد الزوجين فخالعته كان الحلع موقوفا فإن أسلم المنتخلف منهما فالحلع جائز ، وإن لم يسلم حتى تنقطع العصمة فالحلع باطل وما أخذ فيه مردود وكذلك لو خيرها فاختارت طلاقا أو جعل أمرها بيدرجل فطلقها كان موقوفا كما وصفت ، ولو أبرأته من صداق بلا طلاق أو وهب لها شيئا جازت براءتها وهبته كما يجوز للأزواج والمطلقات ومن الأزواج والمطلقات .

### الإصابة في العدة

( فَاللَّانِينَ فَعِينَ ) رحمه الله تعالى : ولو أسلم الرجل ولم تسلم امرأته فى العدة فأصابها كانت الإصابة محرمة عليه لاختلاف الدينين و يمنع منها حتى تسلم أو تبين : فإن أسامت فى العدة لم يكن لها مهر لأنا علمنا أبه أصابها وهى امرأته وإن كان جماعها محرما كما يكون لها عليه صداق : وإن لم تسلم حتى تنقضى عدتها من يوم كانت الإصابة (١) تعتد فيها بما مضى من عدتها من يوم كانت الإصابة (١) تعتد فيها بما مضى من عدتها يوم أسلم وهكذا لو كانت هى المسلمة وهو الثابت على الكفر إذا حاكمت إلينا .

#### النفقة في العدة

( فَاللَاشَ إِنْهِى ) رحمه الله تعالى وإذا أساست المرأة قبل الزوج ثم أسلم الزوج وهى فى العدة فيهما على النكاح وإن أسلم الزوج بعد العدة انقطعت العصمة بينهما ولها عليه النفقة فى العدة فى الوجهين جميعاً لأنها كانت محبوسة عليه وكان له متى شاء أن يسلم فيكونان على النسكاح ولو كان الزوج هوالسلم وهى المتخلفة عن الإسلام ثم أسلمت فى العدة أو لم تسلم حتى تنقفى لم يكن لها نفقة فى أيام كفرها لأنها هى المانعة لنفسها منه ولو كان الزوج دفع إليها النفقة فى العدة ثم لم تسلم فأراد الرجوع عليها بها لم يكن ذلك له لأنه تطوع لهما بئى، ودفعه إليها ولو كان إنما دفعه إليها على أن تسلم فاسلمت أو لم تسلم كان له الرجوع فيه ولا جعل لأحد على الإسلام إلا أن يشاء الجاعل أن يسلمه لهما متطوعا ولو اختلفا فى الإسلام فقالت أسلمت يوم أسلمت أنت ولم تعطى نفقة ، وقال بل أسلمت اليوم فالقول قوله مع يمينه ولا نفقة عليه إلا أن تأنى بينة على ماقالت فنأخذ لها نفقتها منه من يوم قامت البينة أنها أسلمت

## الزوج لايدخل بامرأته

( فَاللَّانَافِي ) رحمه الله تعالى : وإذا كان الزوجان وثنيين ولم يصب الزوج امرأته وإن خلا بها وقفتهما فإن أسلم الرجل قبل المرأة فقد انقطعت العصمة بينهما ولها نصف المهر إن كان فرض لها صداقا حلالا وإن كان فرض صداقاً حراماً فنصف مهر مثلها وإن لم يكن فرض فالمتعة لأن فسيخ النكاح كان من قبله فإن أسلمت المرأة قبله فقد انقطعت العصمة ولا شيء لها من صداق ولا متعة لأن فسيخ النكاح من قبلها ولو أسلما جميعاً معا فهما على النكاح

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل بقدر كنة صغيرة ، أو حرف ، وفى بعض النسخ لم يترك بياض .

انقضت عــدة المرأة قبل أن يسلم انقطعت العصمة بينهما وسواء خرج المســلم منهما من دار الحرب وأقام المتخلف فيها أو خرجا معا أو أقاما معا لاتصنع الدار فى التحريم والتحليل شيئا إنمـا يصنعه اختلاف الدينين .

# تفريع إسلام أحد الزوجين قبل الآخر في العدة

( فاللاشنافي ودانا دين اليهود والنصارى أو أى دين دانا من الشرك إذا لم يكونا من بنى إسرائيل أو المجميين من غير بنى إسرائيل ودانا دين اليهود والنصارى فأسلم أحد الزوجين قبل الآخر وقد دخل الزوج بالمرأة فلا محل للزوج الوطء والنكاح موقوف على العدة فإن أسلم المتخلف عن الإسلام منهما قبل انقضاء العدة فالنكاح ثابت وإن لم يسلم حتى تنقضى العدة فالعصمة منقطعة بينهما وانقطاعها فسخ بلا طلاق وتذكم المرأة من ساعتها من شاءت ويتزوج أختها وأربعا سواها وعدتها عدة المطلقة فإن نسلم الذي تكحت المرأة قبل أن تنقضى العدة فالنكاح مفسوخ فإن أصابها الزوج الذي نكحته فلها مهر مثلها وإن أسلم المتخلف عن الإسلام منهما قبل انقضاء عدتها فهى امرأته ومجتنبها حتى تنقضى عدتها من النكاح الفاسد وسواء كانت هى المسلمة قبل الزوج أو الزوج قبلها فإن كان الزوج المسلم منهما لم يكن له أن ينكح أخت المرأة في المعدة فإن فعل فالنكاح هفسوخ وكذلك لاينكح أربعا سواها وإن كانت هى المسلمة وهو المتخلف عن الإسلام فنكح أختها أو أربعا سواها ثم أسلم وأسلم وأسلم وأسلم وأسلم أن يبتكح أدبها المرأة قبل الرجل ( فاللاشنافي ) فإن أسلم الرجل قبل المرأة فهما على النكاح لأنه مجوز للمسلم أن يبتدئ نكاح يهودية ونصرانية قال والأزواج في هذا الأحرار والمماليك المرأة فهما على النكاح لأنه مجوز للمسلم أن يبتدئ نكاح يهودية ونصرانية قال والأزواج في هذا الأحرار والمماليك المرأة وبا كان أحد من بني إسمرائيل مشركا يدين بغير دين اليهود والنصارى فهو كمن وصفنا من أهل الأوثان .

### الإصابة والطلاق والموت والخرس

( فالله في المراقب المراقب عدم الله تعالى : وإذا دخل الوثنى بامرأته ثم أسلم أحدهما ثم مات أحد الزوجين لم يتوارثا فإن كان الزوج الميت أكلت عدم من انقطاع العصمة عدة الطلاق ولم تعتد عدة وفاة ، وإن خرس المتخلف عن الإسلام منهما أوعته حتى تنقضى عدة المرأة فقد انقطعت العصمة بينهما ، ولو وصف الإسلام وهو لا يعقله فقد انقطعت العصمة بينهما ، وكذلك لو كان المتخلف منهما عن الإسلام صبيا العصمة بينهما . لا بنان يسلم وهو يعقل الإسلام ، وكذلك لو كان المتخلف منهما عن الإسلام السكران إسلامه لم يبلغ فوصف الإسلام كانت العصمة بينهما منقطعة . ولو وصفه سكران كانا على النكاح لأنى ألزم السكران إسلامه وأقتله إن لم يثبت عليه ولا ألزم ذلك المفاوب على عقله بغير السكر ولا ألزمه الصبى ولا أقتله إن لم يثبت عليه . ولو كان الروج هو المسلم والمرأة هي المتخلفة وهي مغلوبة على عقلها أو غير بالغ فوصفت الإسلام قطعت العصمة بينهما ، ولو أسلمت بالغة غير مفاوبة على عقلها إلا من سكر خر أو نبيذ مسكر أثبت الشكاح لأنى أجبرها على الإسلام وأقتلها إن لم تفعل ، ولو شربت دوا، فيه بعض السموم فأذهب عقلها فارتدت أو فعل هو فارتد أو كان أحدهما مشركا فأسلم ثم أفاق فأقام على أصل دينه لم أجعل لردتهما وإسلامهما في أوان ذهاب عقلهما حكم وهما كما كانا أولا على أي دين كانا حتى مجدنا غيره وهما يعقلان .

تسرى العبد فلسيده بزع السربة منه وتزويجه إياها إن شاء ولو عتق عبد تسرى أمة أو مكاتب وقد ولدت له لم تكن له أم ولد حتى يصيبها بعد الحربة وتلد ، ولو تسرى عبد قد عتق بهنه أمة ملكه إياها سيده فولدت له ثم عتق فهي أم ولد له لأنه كان مالك ، وإن أراد سيده أخد منه من قيمة المعاوكة بقدر ماله فيه من الرق كأنه كان وهبها له قبل أن يعتق وهو يملك نصفه فالتصف له بالحربة ولسيد أن برجع فى النصف شانى لأن ملك ما يملك منه لسيده قال : وإذا وطيء عبد أو من لم تكل فيه الحربة أو مكاتب جارية بملك اليمين لحق به الولد ودرئ عنه الحد بالشبهة فإن عتق وملكها كان له يعها ولا تكون له أم ولد يمنعه يعها من لم يبع أم الولد إلا بأن يصيبها بعد ما يصير حرا مالكا ، فإن قبل قد روى عن ابن عمر تسرى العبد قبل نعم وخلافه قال ابن عمر لايطأ الرجل بعد ما يصير حرا مالكا ، فإن قبل قد روى عن ابن عمر تسرى العبد قبل نعم وخلافه قال ابن عمر لايطأ الرجل عباس إغا قال ذلك لعبد طلق امرأته قال ليس لك طلاق وأدره أن يمسكها فأ في فقال فهي لك فاستعلها بملك اليمين عباس إغا قال ذلك لعبد طلق امرأته قال له والحجة فيه ماوصفت لك من دلاة الكتاب والسنة وأنت تزعم أن من طلق من العبد لزمه الطلاق ولم تحل له المرأته بعد طلقة من العبد لزمه الطلاق ولم تحل له المرأته بعد طلقة من العبد لزمه الطلاق ولم تحل له المرأته بعد طلقة من العبد لزمه الطلاق ولم تحل له المرأته بعد طلقة من العبد لزمه الطلاق ولم تحل له المرأته بعد طلقة من العبد لزمه الطلاق ولم تحل له المرأته بعد طلقة من العبد لزمه الطلاق ولم تحل له المرأته بعد طلقة من العبد لزمه الطلاق ولم تحل له المرأته بعد طلقة من العبد لزمه الطلاق ولم تحل له المرأته بعد طلقة من العبد لزمه الطلاق ولم تحل المرأته بعد طلقة من الكتاب والسعة ولم تحل المرأته المرأته بعد طلقة من المرأته المرأته المرأته بعد طلقة المرأته بعد طلقة من دلاة الكتاب والعبد ولم تحد المراركة المرأته بعد طلقة من دلاة الكتاب والمراركة المرأته بعد طلقة من المرأته المرأته بعد طلقة من المرأته المرأته

# فسخ نكاح الزوجين يسلم أحدهما

قالالله تبارك وتعالى ﴿إِدَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتِ مَهَاجِرَاتَ فَامْتَحْنُوهِنَ ﴾ إلى قوله ﴿وَلَا هم يحلون لهمن ﴾ وقال تبارك وتعالى «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» ( فاللاشف في ) نرلت في الهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم و بين أهل مكة وهم أهـ. أوثان وعن قول الله عز وجل«فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات» فاعرضوا عليهن الإيمان فإن قبلن وأقررنبه فقد عامتموهن مؤمات . وكذلك عــلم بني آدم الظاهر : وقال تبارك وتعالى « لله أعلم بإيمانهن » يعنى بسرائرهن في إيمانهن . وهذا يدل على أن لم يعط أحد من بني آدم أن محكم على غير ظاهر ومعنى الآيتين واحد فإذا كان الزوجان وثنيين فأيهما أسر أولا فالجماع ممنوع حتى يسم المتخلف عن الإسلام منهما لقول الله تعالى «لاهن حل لهم ولا هم بحلون لهن» وقوله «ولا تمسكوا بعصم الكوافر »فاحتملت العقدة أن تكون منفسخة إذا كان الجماع ممنوعا بعد إسلام أحدهما فإنه لايصلح لواحد منهما إذا كان أحدهما مسما والآخر مشركا أن يبتدئ السكاح. واحتملت العقدة أن لاتنسخ إلا أن بثبت المتخلف عن الاسلام منهما على التخلف عنه مدة من المدد فيفسخ السكاح إدا جاءت تلك المدة قبل أن يسلم ولم يكن خوز أن يقال لاتقطع العصمة بين الزوجين حتى يأني علىالمنخلف منهما عن الإسلام مدة قبل أن يسلم إلا نحبر لارم ( فاللاش افعي ) وأخبرنا حماءة من أهل العلم من قريش وأهل المغازى غيرهم عن عدد قبلهم أن أبا سفيان ابن حرب أسلم بمر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر عليها فكانت بظهوره وإسلام أهلها دار الإسلام وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة . ومكة يومثذ دار الحرب . ثم قدم عليها يدعوها إلى الإسلام فالحدث بلحيته وفالت اقتلوا الشيخ الشال فاقاءت أياما قبل أن أسلم ثم أسلمت وبايعت السي صلى الله عليه وسلم و"بتا على السكام ( ﴿ وَاللَّهُ مَا أَنَّى ﴾ وأخبرنا أن رسول انه صلى الله عليه وسلم دحل مكة فأسلم أكثر أهلها وصارت دار الاسلام وأسلمت الموأة عكرمة بن أبي حين والمرأة صفوان بن أمية وهرب زوجاهمالاحية البحر من طريق اليمن كاثرين إلى بلد كفر ثم جاءا فأسما بعد مدة وشهد صفوان حنينه كاثرا فاستقراعلي السكاح وكان دلك كه ويساؤهن مدخول بهن لم تنقض عددهن ولم أعير محالنا في أن المتخلف عن الإسلام منهما إذا

( فَاللّاتَ وَفِي ) وسواء كان البيع بإذن العبد أو غير إذنه لأنها لا تملكه أبدا بتلك الألف ولا بشيء منها لأنها تبطل كلها إذا ملكنه ولو طلقها العبد قبل أن يدخل بها كان لها نصف الألف ولو كانت المسألة بحالها فباعها إياه به وكان بلا أمر العبد بألف أو أقل أو أكثر كان البيع جائزاً وكان العبد لها وعليها الثمن الذي باعيا إياه به وكان النكاح منفسخا من قبلها وقبل السيد الذي ليس له طلاقها ، ولو كان باعها إياه يعا فاسدا كانا على النكاح ولوكانت المرأة العبد أمة فاشترت زوجها بإذن سيدها أو اشتراها زوجها بإذن سيده كانا على النكاح كل واحد منهما ملك لسيده له أو وهب لهما أو ملكها أوملكته بأى وجه ما كان الملك كانا على النكاح لأن ماه لك كل واحد منهما ملك لسيده لا له ، ولوكان بعض الزوج حرا فاشترى امرأته بإذن الذي له فيه الرق فسد النكاح لأنه يملك منها بقدر ما يملك من نفسه ، وإذا أدن الرجل لعبده أن ينكح من شاء وه، شاء من عدد النساء فله أن ينكح حرتين وسمتين أوكتابيتين أو ذميتين وينكح الحرة على الأمة والأمة على الحرة ويعقد نكاح أمة وحرة ،ها وليس له أن ينكح أمة كما بية ولا تحل الأمة الكتابية لمسلم إلا أن ينكح أو سأله العبد أن ينكحه فقال المولى: قد زوجتك فلانة بأمرك وادعت ذلك ، وقال الهبد ، وإذا أذن له أن ينكح أو سأله العبد أن ينكحه فقال المولى: قد زوجتك فلانة بأمرك وادعت ذلك ، وقال العبد ، وإذا أذن له أن ينكم أو سأله العبد أن ينكحه فقال المولى: قد زوجتك فلانة بأمرك وادعت ذلك ، وقال العبد : لم تزوجنها فالقول قول العبد مع يمينه وعلى المرأة البينة .

### العبد يغرمن نفسه والأمة

( فالله الحيار في المقام معه أو فراقه فإن اختارت فراقه قبل الدخول فلا مهر لها ولا متعة وهو فسخ بغير طلاق ولأوليا أبها الحيار في المقام معه أو فراقه فإن اختارت فراقه قبل الدخول فلا مهر لها ولا متعة وهو فسخ بغير طلاق وإن اختارته بعد الدخول فلها مهر مثلها وإن خطبها ولم يذكر شيئا فظنته حرا فلا خيار لها ، وإذا نكح الرجل الأمة وهو براها حرة فولده عماليك وإن شاء طلق وإن شاء أمسك وإن غرته بنفسها وقالت أنا حرة فولده أحرار وسواء كان المغرور حرا أو عيدا أو مكاتبا لأنه لم ينكح إلا على أن ولذه أحرار وإن غره بها غيرها فولدت أولادا ثم علم أنها مملوكة فالأولاد أحرار ولسيدها أخذ مهر مثلها من زوجها ولا يرجع به الزوج على الغار ولا عليها ويأخذ منه من قيمة أولادها يوم سقطوا و يرجع بهم الزوج على الغار في ذمته ، وإن كانت هي الغارة له رجع عليها بما أخذ منه من قيمة أولادها إذا عتقت ولا يرجع به ما كانت مملوكة وإن ألزم قيمتهم ثم لم يؤخذ منه شيء لم يؤخذ منه .

#### تسرى العبــــد

قال الله تعالى « والدين هم الهروجهم حافظون » إلى قوله « غير ملومين » فدل كتاب الله عز وجل على أن ما أباحه من الهروج فإنما أباحه من أحد الوجهين النكاح أو ماملكت اليمين . وقال الله تعالى « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شي » » ( فالله الله الله المهري المناح عليه وسلم قال «من باع عبدا وله مال أله الله الله المه الله المبتاع » قال فدل الكتاب والسنة أن العبد لا يكون عليه وسلم قال «من باع عبدا وله مال أله الله الله الله الله المحقيقة كما يقال الله المحقيقة كا يقال المهم غلمانك والراعي غنه ك مالكا مالا بحال وأن مانسب إلى ملكه إنما هو إضافة اسم ملك إليه لاحقيقة كما يقال المهم غلمانك والراعي غنه كوللقيم على الدار دارك إذا كان يقوم بأمرها فلا يحل والله تعالى أعلم للهبد أن يتسرى أذن له سيده أو لم يأذن له لأن الله تعالى إنما أحل التسرى المالكين والعبد لا يكون مالكا بحال ، وكذلك كل من لم تكمل فيه الحرية من عبد قد عتق بعضه أو مكانب أو مدبر و لا يحر له أن بطأ عملك يمين محل حتى يعبق والمكاح يحر اله الإذن مالكه وإن

أن يعقد مالكه عقدة نِكاح ولكنه يعقدها إن شاء لنفسه إذا أذن له وإنما بجوز نكاح العبد بإذن مالكه إذا كان مالكه بالغا غير محجور عليه فأما إذاكان محجورا عليه فلا يجوز للعبد أن ينكح بحال ولا يجوز لوليه أن يزوجه في قول من قال إن إنكاحه دلالة لا فرض ومن قال إن إنكاحه فرض فعلى وليه أن يزوجه وإذا كان العبد بين اثنين فأذن له أحدثما بالمزويج فروج فالله- النساء ولا نجوز كاحه حتى خنمها على الإدن له به وليس للسيد أن يكره عبده على النكاح فإن فعل فالنكاح منمسوخ ، وكذلك إن زوج عبده بغير إذنه ثم رضي العبد فالنكاح مفسوخ وله أن يزوج أمته بغير إذنها بكرا كانت أو ثيبا وإذا أذن الرجل لعبده أن ينكح حرة فنكح أمة أق أمة فنكح حرة أو امرأة بعينها فنكح غيرها أو امرأة من أهل بلد فنكح امرأة من غير أهل ذلك البلد فالنكاح مفسوخ وإن قال له انكح من شئت فنكح حرة أو أمة نكاحا صحيحا فالنكاح جائز والعبد إذا أذن له سيده يخطب على نفسه وليس كالمرأة وكذلك المحجور عليه إذا أذن له وليه يخطب على نفسه ولو أذن له في أن ينكح امرأة أوقال م: شأت فيكحالني أدن له مها أو لكح الرأة مع قوله الكح من شأت وأصلقها أكثر من مهر مثنها كان الملكح ثابتا ولها مبر مثلها لا نزاد عليه ولا يكون لها فسخ النكاح لأن النكاح لايفسد من قبل صداق بحال ويتبع العبد بالفضل عن مهر مثلها إذا عتق ولا سبيل لها عليه في حالة رقه لأن ماله لمالكه ولو كاتب لم يكن عليه سبيل في حال كتابته لأنه ليس بنام الملك على ماله وأن ماله موقوف حتى يعجز فيرجع إلى سيده أو يعتق فيكون له فإذا عتق كان لها أن تأخذ منه الفضل عن مهر مثلها حتى تستوفى ما سمى لها ولو كان هذا فى حر محجور عليه لم يكن لها انباعه لأن ردنا أمر المملوك لأن المال لغيره وأمر المحجور للحجو والمال له ﴿ فَالِالسِّنَا نِهِي ﴾ ولو أذن الرجل لعبده أن ينكح امرأة ولم يسمها ولا بلدها فنكح امزأة من غير أهل بلده ثبت النكاح ولم يكن للسيد فسخه وكان له منعه الحروج إلى ذلك البلد وإذا أذن الرجل لعبده أن ينكح امرأة فالصداق فما اكتسب العبد ليس للسيد منعه من أن يكتسب فيعظها الصداق دونه وكذلك النفقة إذا وجبت نفقة الزوجة وإن كان العبد الذي أذن له سيده بالنكاح مأذونا له في التجارة فله أن يعطى الصداق مما في يديه من المال وإن كان غير مأذون له بالتجارة فلسيده أن يأخذ شيئا إن كان في يديه لأنه مال السيد وعليه أن يدعه يكتسب المهر لأن إذنه له بالنكاح إذن باكتساب المهر ودفعه ، وإذا أذن له بالنكاح فله أن يسافر به ويرسله حيث شاء وليس له إذا كان معه بالمصر أن يمنعه امرأته في الحين الذي لاخدمة له عليه فيه وله أن يمنعه إياها في الحين الذي له عليه فيه الحدمة وليس في عنق العبد ولا مال السيد من الصداق ولا النفقة شيء إلا أن يضمنه فيلزمه بالضمان كما يلزم بالضمان على الأجنبيين وإذا أذن الرجل لعبده أن يتزوج امرأة حرة بألف فتروجها بألف وضمن السيد لهما الألف فالضمان لازم ولهما أن تأخذ السيد بضمانه ولا براءة للعبد منها حتى تستوفها فإذا باعها السيد زوجها بأمر الزوج أو غير أمره بتلك الألف بعينها قبل أن يدخل بها فالبيع باطل من قبل أن عقدة البيع وتلك الألف يقعان معا لايتقدم أحدهما صاحبه فلما كانت لا تملك العبد أبدا بتلك الألف بعينها لأنها تبطل عنها بأن نكاحها لو ملكت زوجها ينفسح كان شراؤها له فاسداً فالألف بحالها والعبد عبده وهما على النكاح ( قال الربيع ) وإذا أذن الرجل لعبده أن يتزوج بألف درهم فنزوج وضمن السيد الألف ثم طلبت المرأة الألف من السيد قبل أن يدخل بها الزوج فباعها زوجها بالألف التي هي صداقها فالبيع باطل والنكاح بحاله من قبل أنها إذا ملسكت زوجها انفسخ نكاحها فإذا انفسخ بطل أن يكون لها صداق وإذا لم يكن لها صداق كمان العبد مشترى بلا ثمن فكان البيع باطلا وكان النكاح بحاله ( قال الربيع ) وهو قول الشافعي النكاح بحاله .

كان الحنثى يبول من حيث يبول الرجل فنكح على أنه رجل فالنكاح جائز ولا خيار المرأة ويؤجل إن شاءت أجل المنبن وإذا كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء فإن نكح بأحدهما لم يكن له أن ينكح بالآخر ويرث ويورث على ماحكمنا له بأن ينكح عليه (قال الربيع) وفيه قول آخر أنا لانورثه إلا ميراث امرأة وإن تزوج على أنه رجل لأنه ليس باختياره أن يكون رجلا أعطيه المال بقوله ( فاللاشن فعي ) وليس للمرأة إن استمتع بها زوجها إذا قالت لم يصبني إلا نصف الهر ولا عليها عدة لأنها مفارقة قبل تصاب ( فاللاشن فافي ) وإذا نكح الرجل الحنثي على أنها المرأة وهي تبول من حيث تبول المرأة أو مشكلة ولم تنكح بأنها رجل فالنكاح جائز ولا خيار له وإذا نكح الحنثي على أنه لا يجوز أن ينكح بالا من حيث يبول الرجل فالنكاح مفسوح لا يجوز أن ينكح بالأخر ويرث ويورث من حيث يبول الرجل فالنكاح مفسوح لا يحوز أن ينكح بالأخر ويرث ويورث من حيث يبول أو بأن يكون مشكلا فإذا كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء فإذا نكح بواحد لم يكن له أن ينكح بالآخر ويرث ويورث من حيث يبول .

### مايحب من إنكاح العبيد

قال الله تعالى « وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائك » ( فالل في ورحمه الله تعالى فدلت أحكام الله تعالى ثم رسوله صلى الله عليه وسلم أن لاملك للا ولياء آباء كانوا أو غيرهم على أياماهم وأياماهم وأياماهم «الثيبات قال الله تعالى ذكره «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » وقال في المعتدات «فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليه وهلم «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها » مع ماسوى ذلك ودل الكتاب والسنة على أن الماليك لمن ملكهم وأنهم لا يملكون من أنفسهم شيئاً ولم أعلم دليلا على إيجاب إنكاح صالحي العبيد والإماء كما وجدت الدلالة على إنكاح الحر الا مطلقافاً حب إلى أن ينكح من بلغ من العبيد والإماء ثم صالحوهم خاصة ولا يتبين لى أن يجبر أحد عليه لأن الآية وعملة أن يكون أريد به الدلالة لا الإيجاب .

### نكاح العدد ونكاح العبيد

الله تعالى منها وإن تزوجته بتلك الحطبة فالنكاح ثابت لأن أنكاح حادث بعد الحطبة وهو مما وصفت من أن الفساد إنما يكون بالعقد لابشى تقدمه وإن كان سببا له لأن الأسباب غير الحوادث بعدها .

# نكاح المنين والخصى والمجبوب

( فَالْالْشَائِقِي ) رحمه الله تعالى : ولم أحفظ عن مفت لقيته خلافا في أن تؤجل امرأة العمين سنة فإن أصابها وإلا خيرت في المقام معه أو شراقه ومن قال هذا قال إذا الكلح الرجل المرأة فكان يصيب غيرها ولا يصيبها فلم ترتفع إلى السلطان فهما على النكاح وإذا ارتمعت إلى السلطان فسألت فرقته أجله السلطان من يوم يرتفعان إليه سنة فإن أصابها مرة واحدة فهي امرأته وإن ـ يصبها خبرها السلطان فإن شاءت فرقته فسيخ نكاحها والفرقة فسيخ ٪ طلاق لأنه بجمل فسخ العقدة إليها دوله وإن شاءت المقام معه أقامت معه ثم لم يكن لهما أن يخبرها بعد مقامها معه وذلك أن اختيارها النقام معه ترك لحقه في فرقته في مثل الحال أي تطلبها فيها وإن اختارت المقام معه بعد حكم السلطان بتأجيله وتخييرها بعد السنة ثم فارقها ومضت عدتها ثم نكحها نكاحا جديدا فسألت أن يؤجل لها أجل وإن علمت قبل أن تسكحه أنه عنين ثم رضيت كحه أو علمته بعد نكاحه ثم رضيت القام معه ثم سألت أن يؤجل لهما أجل ولا يقطع خيارها في فراقه إلا الأجل واختيارها المقام معه بعد الأجل لأنه لابعلم أحد من نفسه أنه عنين حتى نختبر لأن الرجل قد بخامع ثم ينقطع الجماع عنه ثم بخامع وإنما قطعت خيارها أثها تركنه بعد إذ كان لها لاشيء دونه قال ولو نكحها فأجل ثم خيرت فاختارت المقام معه ثم طلقها ثم راجعها فى العدة ثم سألت أن يؤجل لم يكين لهما ذلك لأنها عنده بالعقد الذي اختارت النقام معه فيه بعد الحكم (قال الرسع) يريد إن كان ينزل فيها ماءه فله الرجعة وعليها العدة وإن لم يغيب الحشفة ( فاللانة فافعي ) ولو تركها حتى تنقضي عدتها نم كحمها لكاحا جديدا نم سألت أن يؤجب أجل لأن هذا عقد غير العقد الذي تركت حقها فيه بعد الحكي قال وإذا أصابها مرة في عقد نكاح تم سألت أن يؤجى لم يؤجل أبدا لأنه قد أصابها في عقد النكاح وليس كالذي يصيب غيرها ولا يصيبها لأن أداءه إلى غيرها حقا ليس بأداء إليها ولو أجل العنين فاختلفا في الإصابة فقال أصبهم وقالت لم يصبني فإن كانت أيبا فالقول قوله لأنها تريد فسخ كاحه وعليه اليمين فإن حلف فهيي امرأته وإن نكل لم يفرق بينهما حتى خلف ما أصابها فإن حلفت خيرت وإن لم تحلف فهي امرأنه ولو كانت بكرا أربها أربع نسوة عدول فإن قان هي بكر فذلك دلين على صدقها أنه لم يصبها وإن شاء الزوج حانمت هي ما أصابها نم فرق بينهما فإن لم تحلف حنف هو لفد أصابها ثمر أقام معها ولم خير هي ودلك أن العدرة قد تعود فيم زعم أهل الحبرة بها إدا لم يمالع في الإصابة وأفل ما خرجه من أن يؤحل أن غيب الحشفة في غرج وشلك يحصنها وبخللها للروج لو طلقها ثلاثا ولو أصابها في دبرها فينع ما لمع نم خرجه دلك من أن يؤجل أجل أحمين لأن تلك غير الإصابة المعروفة حيث تخل ولو أصابها حائضاً أو عمرمة أو صائمة أو هو محرم أو صائم كان مسيئ فيه ونم يؤجل ولو أجل فعب ذكره أو نكحها مجبوب الذكر خيرت حين تعلم إن شاءت المقام معه وإن شاءت فارقته ولو أجل خصى ولم جب ذكره أو نكحها خصى غير مجبوب ..كر لم خبر حتى يؤحل أجن العنين فإن أصابها فهي امرأته وإلا صبع ثبه ماضنع في العمين ولو مكحها وهو يقول أنا عقبه أو لايقر له حتى منك عقدتها ثم أقر به لم يكن لها خيار وذلك أنه لايعلم أنه عقيم أبدا حتى بموت لأن ولد الرجل يبطىء شابًا ويولد له شيخا وليس له في الولد تخيير إنما التحبير في فقد الجماع لاالواء ألا ترى أما لا يؤجل الحصى إذا أصاب والأعلب أبه لا يولد له ولو كان خصباً قطع بعض دكره و بني له د... دايقع دوقع دكر ارجل فيم يصبها أجل أجل العلين ولم خير فيل أجل العين لأن هذا نجامع وإدا والوصية بتقوى الله تعالى ثم يخطب وأحب إلى للخاطب أن يفعلذلك ثم يزوج ويزيد الحاطب « أنكحتك علىما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » وإن لم يزد على عقدة النكاح جاز النكاح . أخبرنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينارعن ابن أبى مليكة أن ابن عمركان إذا أنكح قال « أنكحتك على ما أمر الله تعالى على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » .

## نهى الرجل أن يخطب على خطبة أخيه

( فَاللَّاشَ نَافِعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الانخطب أحدكم على خطبة أخيه» ( فالالشنافعي ) أخبرنا مالك عن أي الزناد ومحمد بن يحي بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿لا نحطب أحدكم على خطبة أخيه ﴾ أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «لانخط أحدكم على خطبة أحيه » ( فالله النائعي ) أخبرنا محمد بن إسمعيل عن ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ( فالله في الله الظاهر من هذه الأحاديث أن من خطب امرأة لم يكن لأحد أن يخطبها حتى يأذن الحاطب أو يدع الخطبة وكانت محتملة لأن يكون نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أحيه فى حال دون حال فوجدنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عنها في حال دون حال ( فالالشِّنافِي ) أخبرنا مالك عن عبد الله بن تريد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سعة بن عبد الرحمن عن فاطعة بنت قيس أن زوجها طلقها فبتها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أم مكتوم وقال « فإذا حللت فَآذَنبِنِي» فلم حللت أخبرته أن أبا جهم ومعاوية خطباني فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَمَا أَبُو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه . وأما معاوية فصعاوك لامال له انكحي أسامة » فكرهته فقال «انكحي أسامة » فنكحته «فجعل الله تعالى فيه خيرا واغتبطت به» ( فَالرَائِينَ مَا نِعِي ) فكان بينا أن الحال التي خطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة على أسامة غير الحال التي نهى عن الخطبة فيها ولم يكن للمخطوبة حالان مختلفي الحكم إلا بأن تأدن المخطوبة بإنكاح رجل بعينه فيكون للولى أن يزوجها جاز النكاح عليها ولا يكون لأحد أن تخطيها فى هذه الحال حتى يأذن الخاطب أو يترك خطبتها وهذا بين في حديث ابن أبي ذئب وقد أعامت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلمأن أبا حهمومعاوية خطباها ولا أشك \_ إن شاء الله تعالى \_ أن خطبة أحدهما بعد خطبة الآخر فلم ينههما ولا واحدا منهما ولم نعلمه أنها أذنت في واحد منهما فخطبها على أسامة ولم يكن ليخطبها في الحال التي نهيي فيها عن الخطبة ولم أعلمه نهي معاوية ولا أباجهم عما صنعا والأغلب أن أحدهما خطبها بعد الآخر فإذا أذنت المخطوبة فى إنسكاح رجل بعينه لم يجز خطبتها فى تلك الحال وإذن الثيب الكلام والبكر الصمت وإن أذنت بكلام فهو إذن أكثر من الصمت قال وإدا قالت المرأة لوليها زوجني من رأيت فلا بأس أن تخطب في هذه الحال لأنها لم تأذن فيأحد بعينه فإدا أو مرت في رجل فأدت فيه لم بجز أن تخطب وإذا وعد الولى رجلا أن يروجه بعد رضا الرأة لم بجز أن خطب في هذه الحال فبن وعده ولم رض المرأة فلا بأس أن تحطب إذا كانت المرأة ممن لايجوز أن تزوج إلا بأمرها وأمر البسدر إلى أبها والامة إلى سيدهم فإذا وعد أبو البكر أو سيد الأمة رجلا أن يزوجه فلا مجوز لأحد أن نخطبها ومن قلت له لايجوز له أن نخطبها فإنما أقوله إذا علم أنها خطبت وأذنت وإذا خطب الرجل في الحال التي نهى أن يخطب فيها عالما فهي معسية يستغفر

الطلاق وذلك أن المرأة قبل أن تزوج محرمة الفرج فلا تحل إلا بما سمى الله عزوجل أنها تحل به لابغيره وأن المرأه المنكوحة تحرم بما حرمها به زوجها بما ذكر الله تبارك اسمه فى كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وســـلم وقد دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الطلاق يقع بما يشبه الطلاق إذا أراد به الزوج الطلاق ولم يجز فى الكتاب ولا السنة إحلال نكاح إلا باسم نكاح أو تزويج فإذا قال سيد الأمة وأبو البكر أو الثيب أو وليها للرجل قد وهبتها لك أو أحللتها لك أو تصدقت بها عليك أو أبحت لك فرجها أوملمكتك فرجها أوصرتها من نسائك أوصرتها امرأتك أو أعمرتكها أو أجرتكهاحياتك أو ماكتك بضعها أو ما أشبه هذا أو قالته المرأة معالولي وقبه المحاطب به لنفسه أو قال قد تزوجتها فلا نكاح بينهما ولا نكاح أبدا إلا بأن يقول قد زوجتكها أو أنكحتكها ويقول الزوج قدقبلت نكاحها أو قبلت روجها أو يقول الحدطب روجهها أوا كعنها فيقول الولي قد زوجتكها أو الكعتكيه ويسميانهامعا باسمها ونسبها ولو قال جئتك خاطبا لفلانة فقال قد زوجتكها لم يكن نكاحا حتى يقول قد قبلت تزويجها ولوقالجئنكخاطبا لفلانة فزوجنيها فقالقدروجتكها ثبت النكارولم أحتج إلىأن يفول قدقبلت تزوجهاولا لكاحها وهكذا لو قال الولى قد زوجتك فلانة فقال الزوج قد قبلت ولم يقل يتزويجها لم يكن نكاحا حتى يقول قد قبلت تزويجها ولو قال الخاطب زوجني فلانة فقال الولى قد فعات أو قد أجبتك إلى ماطلبت أو ملكتك ماطلبت لم يكن نكاحا حتى يقول قد زوجتكها أو أنكعتكها فإن قال زوجني فلانة فقال قد ملكتك نكاحها أو ملكتك بضعها أوملكتك أمرها أوجعلت بيدك أمرها لم يكن نكاحا حتى يتكلم بزوجتكها أو انكحتكها ويتكم الحرطب بأنكحنهما أو زوجنيها فإذا اجتمع هذا انعقد النكاح وهكذا يكون نكاح الصغار والإماء لا ينعقد عليهن النكاح من قول ولاتهن إلا بما ينعقد به على البالغين ولهم إدا نكاما جميعا بإنجاب السلاح مطاقا جدر وإن كان في عقدة النكاح،شوية لم يجز ولا يجوز في النكاح خيار بحال وذلك أن يقول قد زوجتكها إن رضي فلان أو زوجتكها على أنك بالخيار في مجلسك أو في يومك أو أكثر من يوم أو على أنها بالحيار أو زوجتكها إن أتيت بكذا أو فعلت كذا ففعله قلا يكون شيء من هذا تزويجا ولا ما أشبهه حتى يزوجه تزويجا صحيحا مطلقا لامثنوية فيه .

### ما يجوز وما لا يجوز في النكاح

( فاللاف افعی ) رحمه الله تعالی : و لا یکون النرویج إلا لامراد مینها و رحل میه و یعقد الکاح من سده لایتأخر بشرط و لا غیره و یکون مطلقاً فلو أن رجلا له ابنتان خطب إلیه رجل فقال زوجنی ابنتك فقال قد زوج کها فتصادق الأب و البعث و الزوج علی أنهما لا یعرفان ابنت النی زوجه إباها وقیل الأب للزوج آنهما عثت فهی و زوجتك أو قال الزوج للا ب أنهما شئت فهی التی زوجتی لم یکن هذا نکاحا ولو قال زوجنی أی ابنتیك شئت فروجه علی هذا لم یکن هذا نکاحا و هکذا لو قال زوج به این وله ابنان فروجه لم یکن هذا نکاح ولو قال روحی ابنتك فلانة غذا أو إذا جئتك أو إذا دخلت الدار أو إذا فعلت أو فعلت كذا فقال قد زوجتکها علی ماشرطت فقعل ماشرط لم یکن نکاحاً إذا تکاما بالنکاح معا فلم یکن منعقداً مکانه لم ینعقد بعد مدة و لا شرط . ولوقال زوحنی ماشرط لم یکن نکاحاً إذا تکاما بالنکاح معا فلم یکن نکاحا و هکذا لو قال زوجنی ما ولدت امراتك ف کانت حبل امرأتك فزوجه إباه فیکان جاریة لم یکن نکاحا و هکذا لو قال زوجنی ما ولدت امرأته جاریة أو غلاماً قد علما أنها قد علما أنها قد ولدت جاربتین ولم یسم أیهما زوج بعینها و متی تکاما بنکاح امرأة بعینها جاز النکاح و ذلك أن یزوجه ابنته فلانة ولیست له ابنة یقال لها فلانة الا واحدة وأحب إلی أن یقدم المرأة بعینها جاز النکاح و ذلك أن یزوجه ابنته فلانة ولیست له ابنة یقال لها فلانة الا واحدة وأحب إلی أن یقدم المرأة بعینها جاز النکاح و ذلك أن یزوجه ابنته فلانة ولیست له ابنة یقال لها فلانة الا واحدة وأحب إلی أن یقدم المرأة بعینها جاز النکاح و ذلك أن یزوجه ابنته فلانة ولیست له ابنة یقال لها فلانة علی رسوله صلی الله علیه و سلم

في شرط النكاح وكذلك قلنا في الطلاق إذا قال لها: اعتدى لم يكن طلاقا إلا بنية طلاق كان ذلك من قبل غضب أو بعده وإذ أذن الله عز وجل في التعريض بالخطبة في العدة فبين أنه حظر التصريح فيها وخالف بنن حكم التعريض والتصريح وبذلك قلنا لا نجعل التعريض أبدا يقوم مقام التصريح في شيء من الحكم إلا أن يريد المعرض التصريح وجعلناه فع يشبه الطلاق من النية وغيره فقلنا لا يكون طلاقا إلا بإرادته وقلنا لا نحد أحدا في تعريض إلا بإرادة التصريح بالقذف ( فالله ينافعي ) قول الله تبارك وتعالى « ولسكن لا تواعدوهن سرا » يعني والله تعالى أعلم جماعا «إلا أن تقولوا قولا معروفا» قولا حسنا لافحش فيه ( فالالشَّافي ) وذلك أن يقول: رضيتك إن عندي جماعا حسنا يرضي من جومعه فكان هذا وإن كان تعريضا منهيــًا عنه لقبحه وما عرض به مما سوى هذا نما يفهمالمرأة به أنه يريد نكاحها فجائز له وكذلك التعريض بالإجابة له جائزلها لايحظر علمها من التعريض شيء يباح لهولا عليه شيء يباح لها وإن صرح لها بالخطبة وصرحت له بالإجابة أو لم تصرح ولم يعقد النكاح في الحالين حتى تنقضي العدة فالنكاح ثابت والتصريح لهامعا مكروه ولا يفسد النكاح بالسبب غير المباح من التصريح لأن النكاح حادث بعد الخطبة ليس بالخطبة الاترىأن امرأة مستخفة لوقالت لاأنكح رجلاحتي أراه متجردا أو حتى أخبره بالفاحشة فأرضاه فيالحالين فتجرد لهما أو أتى منها محرما ثم نكحته بعد ماكان النكاح جائزا وما فعلاه قبله محرما لم يفسد النكاح بسبب المحرم لأن النكاح حادث بعد سببه والنكاح غير سببه ، وهذا مما وصفت من أن الأشياء إنما تحل وتحرم بعقدها لا بأسبابها ، قال والتعريض الذي أباح الله ماعدا التصريح من قول . وذلك أن يقول رب متطلع إليك وراغب فيك وحريص عليك وإنك لبحيث تحبين وما عليك أيمة وإنى عليك لحريص وفيك راغب . وما كان في هذا المعنى نما خالف التصريح والنصريح أن يقول تزوجيني إذا حللت أو أنا أتزوجك إذا حللت وما أشبه هذا نما جاوز به التعريض وكان بيانا أنه خطبة لا أنه محتمل غير الخطبة . قال والعدة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها العده من وفاة الزوج وإذا كانت الوفاة فلا زوج يرجى نكاحه بحال . ولا أحب أن يعرض الرجل للمرأة في العدة من الطلاق الذي لا مملك فيه المطلق الرجعة احتياطاً . ولا يبين أن لا بجوز ذلك لأنه غير مالك أمرها في عدتها كما هو غيرما لكمها إذا حلت من عدتها فأما المرأة يملك زوجها رجعتها فلا مجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة في العدة لأنها في كثير من معانى الأزواج وقد نخاف إذا عرض لها من ترغب فيه بالخطبة أن تدعى بأن عدتها حلت وإن لم تحل وما قلت فيه لايجوز التعريض بالخطبة أو لابجوز التصريح بالخطبة فحلت العدة ثم نكحت المرأة فالنكاح ثابت بما وصفت .

### الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لاينعقد

قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم « فلما قضى زيد منها وطرا زو جناكها » وقال تعالى « وخلق منها زوجها » وقال « والنبين يرمون أزواجهم » وقال « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها غيره » وقال « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن بستنكحها » وقال « إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن » وقال « ولاتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » ( اللاشنانيي ) فسمى الله تبارك وتعالى النكاح اسمين النكاح والترويج وقال عز وجل « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للبي إن أراد النبي » الآية فأبان جل ثناؤه أن الهبة لرسول الله عليه وسلم دون المؤمنين والهبة \_ والله تعالى أعلم تجمع أن يتعقد له عليها عقدة النكاح بأن تهب نفسها له بلا مهر وفي هذا دلالة على أن لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح أو الترويج ولايقع بكلام غيرهما وإن كانت معه نية الترويج وأنه مخالف للطلاق الذي يقع بما يشبه الطلاق من المكلام مع نية

بها لغيره إن كانت كاذبة ولا يضره إن كانت صادقة ولا أجبره في الحكم على أن يطلقها لأنه قد لزمها نكاحه فلا أصدقها على إفساده وأحلفه لها على دعواها ما هي أخته من الرضاعة فإن حلف أثبت النكاح وإن نكل أحلفتها فإن حافت فسحت المكاح ولا شيء لها وإن لم تحلف فهي امرأته بحالها ( فالاليقيانهي ) وهذا إذا لم يقم واحد منهما أربع نسوة ولا رجلين ولا رجلا وامرأتين على ما ادعى فإن أقاما على ذلك من بجوز شهادته فلا أيمان بينهما والنكاح مفسوخ إذا شهد النسوة على رضاع أو الرجال فإن شهد على إقرار الرجل أو المرأة بالرضاع أربع نسوة لم تجز شهادتهن لأن هذا مما يشهد عليه الرجال وإنما تجوز شهادة النساء منفردات فيا لا ينبغى للرجال أن يعمدوا النظر إليه لغير شهادة في المرادة بالرجال أن يعمدوا النظر إليه لغير شهادة في المهر الذي سمى لها وإن كانت هي المدعية أنها أخته لم تصدق لها وإن كانت هي المدعية أنها أخته لم تصدق إلا أن يصدق إلى أن يصدون لها مهر مثلها .

### الرجل يرضع من ثديه

( فَاللَّاشَافِعِي ) رحمه الله تعالى ولا أحسبه ينزل للرجل لبن فإن نزلله لبن فأرضع به مولودة كرهت له نكاحها ولولده فإن نكعها لم أفسخه لأن الله تعالى ذكر رضاع الوالدات والوالدات إناث والوالدون غير الوالدات وذكر الوالد بأن عليه مؤنة الرضاع فقال عز وجل « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ( فاللَّشَافِينَ ) فلم يجز أن يكون حكم الآباء حكم الأمهات ولا حكم الأمهات حكم الآباء وقد فرق الله عز وجل بين أحكامهم .

### رضاع الخثي

(فالالشنائيق) رحمه الله تعالى: أصل ما أذهب إليه في الحنى أنه إذا كان الأغلب عليه أنه رجل نكح امرأة وم ينزل فنكحه رجل فإذا نزل له لبن فأرضع به صبيا لم يكن رضاعا يحرم وهو مثل لبن الرجل لأبى قد حكت له أنه رجل وإذا كان الأغلب عليه أنه امرأة فرل له لبن من نكاح وغير نكاح فأرضع به صبيا حرم كما محرم المرأة إذا أرضعت ( فالالشنائيق ) فإذا كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء فأيهما نكح به لم أجز له غيره ولم أجعله ينكح بالآخر.

### باب التمريض بالخطبة

أخبرنا الربيع بن سليان قال أخبرنا الشافعي قال قال الله عز وجل « ولا جناح عليه على عرضتم به من خطبة النساء أو أكستم في أحسم في ألاية ( فالله شنائع ) وبلوغ السكتاب أحله \_ والله تعالى أعلم القضاء العدة قال فين في كتاب الله تعالى أن الله ورق في الحسم بين خلقه بين أسباب الأدور وعقد الأدور وبين إذ فرق الله تعالى دكره بينهما أن ليس لأحد الجمع بينهما وأن لا يفسد أمر بفساد السبب إذا كان عقد الأمر صحيحا ولا بالنية في الأمر ولا تقديم أن الله حرم أن يقد النساح حتى تنقضي العدة ولا تحرم في عقدها لا مره ألا برى أن الله حرم أن يقد النساح حتى تنقضي العدة ولا تحرب بالحطبة في العدة ولم تحرب النساح في العدة ولم تحرب المراف الأور بعقدها إن كان جائزا ورددناها به إن كان مردودا ولم نستعمل أسباب الأمور في الأحكام مجال في المراف لا يوم وحسم الإيوما ولا تبرى هي إلا عو وكذلك لو توط على دلك إذا لم يكام بكن

## الإقرار بالرضاع

( وَاللَّهُ مَا أَنِي ) رحمه الله تعالى: وإذا أقر رجل أن امرأة أمه من الرضاعة أو ابنته من الرضاعة ولم ينكع واحدة منهما وقد ولدت المرأة التي يزعم أنها أمه أوكان لها لبن يعرف للمرضع مثله وكان لها سن محتمل أن يرضع مثلها مثله لو ولد له وكمانت له سن تحتمل أن ترضع امرأته أو أمته التي ولدت منه مثل الذي أفر أنها إبنته لم تحال له واحدة منهما أبدا في الحكي ولا من بناتهما ، ولو قال مكانه غلطت أو وهمت لم يقيل منه لأنه قد أقر أنهما ذواتا محرم منه قبل بلزمه لهما أو يلزمهما له شيء . وكذلك لوكانت هي المقرة بذلك وهو يكذبها ثم قالت غلطت لأنها أقرت به في حال لايدفع بها عن نفسه ولا يجر إليها ولا تلزمه ولانفسها بإقرارها شيئًا ( فِالالرَّ ﴿ افِعي ) ولو كانت المسألة بحالها غير أن لم تلد التي أقر أنها أرضعته أو ولدت وهي أصغر مولودا منه فكان مثلها لايرضع لمثله بحال أو كانت التي ذكر أنها ابنته من الرضاعة مثله في السن أو أكبر منه أو قريبا منه لا يحتمل مثله أن تكون ابنته من الرضاعة كمان قوله وقولها في هذه الأحوال باطلا ولم يحرم عليه أن ينكح واحدة منهما ولاولدا لهما إنما تقبل دعواه ولمزمه إقراره فما مكن مثله وسواء في ذلك كذبته المزأة أو صدقته أو كانت المدعة دونه : ألا ترى أنه لو قال لرجل أكبر منه هذا أبني وصدقه الرجل لم يكن ابنه أبدا . وكذلك لو قال رجل هو أصغر منه هذا أبي وصدقه الرجل ولا نسب لواحد منهما يعرف لم يكن أباه إنمـا أقبل من هذا مايمكن أن يكون مثله ولوكانت المسألة في دعواها بحالها فقال هذه أختى من الرضاعة أو قالت هذا أخي من الرضاعة قبل أن يتزوجها وكذبته أو صدقته أو كذبها في الدعوى أو صدقها كان سواء كله ولا يحل لواحد منهما أن ينكح الآخر ولا واحدا من ولده في الحريم و على فيا سنه و من الله تعالى إن علما أنهما كاذبان أن يتناكحا أو ولدهما ولو أفر أنها أخته من الرضاعة من امرأة لم يسمها قبلت ذلك منه ولم أنظر إلى سنه وسنها لأنه قد يكون أكبر منها وتعيش التي أرضعته حتى ترضعها بلبن ولن غير الولد الذي أرضعته به وكذلك إن كانت أكبر منه ( إلالية ﴿ اَبْعِي ﴾ وإن سمى امرأة أرضعته فقال أرضعتني وإياها فلا. ه فكان لا يمكن محال أن ترضعه أولا تمكن محال أن ترضعها لما وصفت من تفاوت السنين أو موت التي زعم أنها أرضعتهما قبل بولد أحدهما كان إقراره باطلا كالقول في المسائل قبل هذا إنما ألزمه إقراره وإقرارها فها تمكن مثله ولا ألزه مافع لا عكن مثله إدا كان إقرارهما لا لمزم واحدا منهما لصاحبه شيئا ( فاللَّ شَافِعي ) ولوكان ملك عقدة نكاحيا ولم يدخل بها حتى أقر أنها ابنته أو أخته أو أمه وذلك يمكن فها وفيه سألتها فإن صدقته فرقت بينهما ولم أجعل لها مهرا ولا متعة وإن كذبته أوكانت صدة فأكذبه أبوها أو أقر بدعواه فسواء لأنه ليس له أن يبطل حقها وفرق بينها بكل حال وأجعل لها عليه نصف المهر الذي سمى لها لأنه إنما أقر بأنها محرم منه بعد ما لزمه لها المهر إن دخل ونصفه إن طلق قبــل أن يدخل فأقبل إقراره فها يفسده على نفسه وأرده فها يطرح به حقها الذي يلزمه ( إلله " لا إلى أراد إحلافيا وكانت الغة أحلفتها له ما هي أخته من الرضاعة فين حلفت كان لهما نصف المهر وإن نـكلت حلف على أنها أخته من الرضاعة وسقط عنه نصف المهر وإن نكل لزمه نصف المهر ( فاال[نـــافتي) وإن كانت صبية أو معتوهة فلا يمين علمها وآخذه لها بنصف المهر الذي سمى لهما فإذا كبرت الصبية أحلفتها له إن شاء ( فَاللَّاثِ نَافِعَ ) وَلُو كَانَ لَمْ يَمْرِضَ لَمَا وَكَاتَ صِيةً أَوْ مُجْجِدِرًا عَلَمَا كَانَ لَمَا صَفَ صَدَاقَ مِثْلُهَا لأَنَّهُ لَيْسَ لُولَهَا أن يزوجها بغير صداق وإن كانت بالفية غير محجور علمها فزوجت برضاها بلامهر فلامهر لهما ولها المتعية ( ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُا يَعِينِهِ ﴾ ولو كانت هي المدعمة الذلك أثنامه أن ينق إلله عر وجن ويدع حكم حها بتطليقة بوقعها علمه المنحل

### باب الشهادة والإقرار بالرضاع

( فَاللَّانَةِ بَانِعِي ) رحمه الله تعالى: لم أعلم أحدا ثمن ينسبه العامة إلى العلم مخالفا في أن شهادة النساء تجوز فها لا عن للرجال غير ذوي المحدر أن يتعمدوا أن بروء أمير شهادة وقالوا ذلك في ولادة المرأة وعبيها الذي نحت ثبامها والرضاعة عندى مثله لايحل لغير ذى محرم أو زوج أن يعمد أن ينظر إلى ثديها ولا يمكنه أن يشهد على رضاعها بغير رؤية سم لأنه نو رأى صيا برضم و سم، معطى أمكين أن يكون يرضع من وطب عمل كخلفة الثدى وله طرف كطرف الثدى ثم أدخل في كمها فتجوز شهادة النساء في الرضاع كما تجوز شهادتهن في الولادة ، ولو رأى ذلك رجلان عدلان أو رجل وامرأتان جازت شهادتهم في ذلك ولا تجوز شهادة النساء في الموضع الذي ينفردن فيه إلا بأن يكن حرائر عدولا بوالغ ويكن أربعا لأئن الله عز وجل إدا أجاز شهادتهن في الدين جعل امرأتين تقومان مقام رجل بعينه ، وقول أكثر من لقيت من أهل الفتيا أن شهادة الرجلين تامة في كل شيء ماعدا الزنا فامرأتان أبدا تقومان مقام رجل إذا جازتا ( قَالِ الشِّنائِعي ) أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء قال لا بجوز من النساء أقل من أربع ( وَاللَّشِيْ افِينَ ) فإذا شهد أربع نسوة أن امرأة أرضعت امرأة خمس رضعات وأرضعت زوجها خمسا أو أقر زوجها بأنها أرضعنه خمسا فرق بينه وبين امرأته ، فإن أصابها فليا مهر مثلها وإن لم يصبها فلا نصف · بر لها ولا متعة ( فَالْالِشَافِع ) وكذلك إن كان في النسوة أخوات المرأة وعماتها وخالاتها لا نها لابرد لها إلا شهادة ولما أو والما ( ﴿ إِلَا اِسْمَا أَنِينَ ﴾ وإن كان المرأة تنسكو الوضاء فكانت فيهن ابنتها وأمها جرن عليها أنكره الزوج أو ادعاه(١) وإن كانت المرأة تنكر "رضاع والزوج ينكر أو لاينكر فلا يجوز فيه أمها ولا أمهاتها ولا ابنتها ولا بناتها وسواء هذا قبل عقدة النكاح وبعد عقدته قبل الدخول وبعده لانختلف لايخرق فيه بين المرأة والزوج إلا بشهادة أربع بمن تجوز شهادته عليه ليس فيهن عدو للمشهود عليه أو غير عدل ( فَالْالشَّنَّافِعِي ) وَجُوزُ فِي ذَلِكُ شَهَادَةُ التي أَرضَعَتَ لا نُنه ليس لها في ذلك ولا عليها شيء ترد به شهادتها وكذلك تجوز شهادة ولدها وأمهاتها ويوقفن حتى يشهدن أن قد أرضع المولود خمس رضعات تخلص كلهنإلىجوفه أو يخلص من كل واحدة منهن شيء إلى جوفه وتسعين الشهادة على هذه لا به لايستدرك في الشهادة فيه أبدا أكثر من رؤيتهن الرضاع وعلمهن وصوله بمسارين من ظاهر الرضاع ( فاللان بافعي ) وإذا أرضع الصبي ثم قاء فهو كرضاعه واستمساكه ( فاللانت إنين ) وإذا لم تكمل في الرضاع شهادة أربع نسوة أحببت له فراقها إن كان نكحها وترك نكاحها إن لم يكن نكحها للورع فإنه أن يدع ماله نكاحه خير من أن ينكح مابحرم عليه ( أَالِالشِّنَانِينِ ) وَلَوْ نَكُحُهَا لَمُ أَفْرِقَ بِينِهُمَا إِلَا مِمَا أَقَطُّعُ بِهِ الشَّهَادة على الرضاع ، فإن قال قائل فهل في هذا من خبر عن الني صلى الله عليه وسلم؟ قيل : نعم أخبرنا عبد الحيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرنى ابن أى الميكة أن عنية من الحرث أحبره اله بكح اله عني من أى أهاب فقالت أمة سودا، قد أرضعتُكم وأن فجثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقدزعمت أنها أرصعتكما ( فَالْالنَسْنَافِي ) إعراضه عليه الصلاة والسلام يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه ، وقوله وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ؛ يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها وقد قيل إنها أخته من الرضاعة وهذا معني ماقلنا من أن يتركبا ورعالاحكا.

<sup>(</sup>١) قوله : وإن كانت المرأة تنسكر الرضاع النج كذا في النسخ وهو عين الصورة التي قبلها ، فلعل «لا» مقطت من الناسخ ، تأمل . كتبه مصححه .

الأخربين بعد متفرقين لم تحرما عليه معا لأنهالم ترضع واحدة منهما إلابعد ما بانت منه هي والأولى ولكن ثبتت عقدة التي أرضعتها بعد ما بانت الا ولي ويسقط نكاح التي أرضعت بعدها لأنها أخت امرأته فكانت كامرأة نكحت على أختها (قال الربيع) وفيه قول آخر أنها إذا أرضعت الرابعة خمس رضعات فقد أكملت الثالثة والرابعة خمس رضعات وبهن حرمت الرابعـة فكائنه جامع بين الأختــين من الرضاعة فينفسخن معا ويتزوج من شاء منهن ( فالله نائع ) ولو أرضعت واحدة خمس رضعات ثم أرضعت الا ُخريين خمسا معا حرمت عليه الأم بكل حال وانفسخ عليه نكاح البنت الأولى مع الأم وحرمت الأخريان لأنهما صارتا أختين في وقت معا ﴿ فَاللَّاشِ عَلَىٰ إِي وَلُو كُنَّ ثَلِاثًا صَغَارًا وَوَاحْدَةً لَمْ يَدَّتُ بِهِ وَلَمْ بَنْتَ مِر ضَعَ فَأَرْضَعَتَ بِمَاتَ الصغار واحدة بعد أخرى فسد نكاح الأم ولم يحن بحال ولها نصف المهر ويرحم بروج على بني أكملت أولا خمس رصعات لأى نسائه أكمت بنصف مهر مثمها و نصف مهر مثن أمها فإن كن أكمن إرضاعهن معا اغسخ كحهن معا وبرجع على كل واحدة منهن بنصف مهر الني أرضعت ( فاللانف نعي ) ولو كانت واحدة فأكلت رضاعبًا خمسا قبل تبين فسخ نكاح التي أكملت رضاعها أولا ولا ينفسخ نكاح التي أكملت رضاعها بعدها لأنها لم ترضع حتى بانت أمها وأختها منه ثم يفسخ النكاح التي أكملت رضاعها بعدها ، لأنها صارت أخت امرأة له ثابتة النكاح فكالت كالأخت المكوحة على أخنها ( فالالشفافين ) وكذلك بنانها من الرطاعة وللت عانها كلهن محرم من رضاعهن كم محرم من رضاعها ( فالالشنافي ) ولو كان دخر بامر أنه وكانت أرضتهن أو أرضعهن والدهاكان لها النبو بالسيس وحرمت عامه التي أرضعتها وأرضعها والمه وسواءكات أرضعت الاثنين معاأو أرضعتهن ثلاثنهن معا أو متفرقات يفسد لكاح بن على الأبد لأنهن بنات اسرأة فدخل مها وكذلك كل من أرضعته تلك المرأة وولدها ( فالالشغافيم ) ولو كات المسألة محالها ولم يدخر بالمرأته فأرضعتهن أم المرأته أو جدتها أو أختها أو بنث أختها كان القول كالقول في بناتها إذا أرضعتهن هن ولم ترضع هي يمسد نكاحها وكون له نصف مهر مثب إذا لم يكن دخل بها ويرجع به على ااني أكمت أولا من إساله خمس رضعت لأنها صيرتها أم امرأته فيفسد نكاح الني أرضعت أولا وامرأته كبيرة معا وبرجع بنصف مهر مثل تي فسد نكاحها وإن أرضعن معا فسد نكاحهن كابهن وبرجع بأنصاف مهورهن ولا نخالف المسألة قبلها إلا في خصاة أن زوجاته الصغار لايخرمن عليه في كل حال وله أن يبتدى على أين شاء على الانفراد لأن الذي حرين به أو حرم بنهن إلله كن أخرات امرأته من الرضاعة أو بنات أخنها أو أخنها فحرم أن مجمع بينهن ولا بحرمن على الاغراد ﴿ فَالْلَّشْنَافِعِي ﴾ ولو كان دخل بها حرم نكاح من أرضعته أمهانها بكل حال ولم مجرم نكاح من أرضعته أخوانها و بنات أختها بكل حال وكان له أن يزوج اللانى أرضعته أخوانها إن شاء على الاغراد و نسح كاح الأولى منهن والمرأنه معا ولا نسلا كاح اللانى بعدها لأنهن أرضعن بعد ما بانت امرأته فلم يكن حامعا بينهن وبين عمة لهن ولا خبه لهن إلا أن ترضع مسهن امرأة واحدة أو النتين معا فيفسد نكحهما بأنهما أخنان ( ﴿ إِلَّا شَائِعِي ﴾ وإذا أرضعت أحدة امرأاء الصغيرة لم يفسه نكاح امرأته وحرمت الأجباية عليه أبدا لأنهامن أمهات لسام وحرم عليه أن خمع بن حد من سها بسب أورضع وبين المرأته التي أرضعت ( ﴿ ﴿ اللَّهُ عَالِمُ ﴾ وإذا تروج الرحن صبة ثم تروج عبها عملها و ُصب تعمة فرقت بينهما ولها مهر مثاها فإن أرضعت أم العمة الصبية لم أفرق بينه وبين الصبية والعمة ذات محرم لها قبل النكاح ويعده وإنما بحرم أن مجمع بينهما فأما إحداثما بعد الأخرى فلا محرم والله أعلم

نحسب رضعة إذا كان بين كل رضعتين قطع بين فهو مئن تعذاء إذا تغذى به ثم قطع العذاء القطع البين ثم عاد له كان أكانين وإن كان الطعام واحدًا . وكذان إذا قطع عن أصبى الرطاع اتمطع البين وإن كان اللبن واحدًا ( فالالشغافي ) ولو تزوج رجل صبية ثم أرضعتها أمه التي ولدته أو أمه من الرضاعة أو ابنته من نسب أو رضاع أو امرأة ابنه من نسب أو رضاع بلبن ابنه حرمت عليه الصبية أبدا وكان لها عليه نصف المهر ورجع على التي أرضعتها بنصف صداق مثلها تعمدت إفساد النكاح أو لم تتعمده لأن كل من أفسد شيئا ضمن قيمة ما أفسد تعمد الفساد أو لم يتعمده وقيمته نصف صداق مثابها لأن ذلك قيمة ما أفسدت منها مما يلزم زوجها كان أكثر من نصف ما أصدقها أو أقل إن كان أصدقها شيئا أو لم يسم لهـا صداقا لأن ذلك أقل ما كان وجب لهـا عليــه بكل حال إذا لم يكن هو طلقها قبل أن يسمى لها شيئا ( فالالشائع) وإنما منعني أن أثرمه ميرها كله أن الفرقة إذا وقعت بإرضاعها ففساد نكاحبا غير جبالة إلا تمعني إفساد النكاح وإفساد المكاح كان بالرضاع الذي كان قبل نكاحه جائزا لهما وبعد نكاحه إلا بمعنى أن يكون فسادا عايه فعا كان فسادا عليه ألومتها ماكان لازما للزوج فيأصل النكاح ودلك نصف مهر مثلها وإنما منعني أن ألزمها نصف المهر الذي الزمه بتسميته أنه شيء حاتى به في ماله وإنما يغرم له إذا أفسد عليه ثمن ما استهلك عليه مما ازمه ولا أزيد عليها في ذلك شيئا على مالزمه كما لو اشترى سلعة بمائة استهلكها وقيمتها خمسون لم يغرم مائة . وإنما منعني أن أغرمها الأقل من نصف مهر مثلها أو ماسمي لها أن أباها لو حاباه في صداقها كان عليه نصف مهر مثلها فلم أغرمها إلا مايلزمه أو أقل منه إن كان قيمة نصف مهرمثلها أفل مما أصدقها وإنما منعني من أن أسقط عنها الغرم وإن كان لم يفرض لهما صداقاً أنه كان حقاً لهما عليه مثل نصف مهر مثلها إن طلقها ولأنى لا أجبر لأبها المحاباة فى صدافها فإنما أغرمتها مالزمه بكل حال وأبطلت عنها محاباته كبيته وإنما يكون للمرأة المتعة إذا طلقت ولم يسمر لهما إدا كانت تملك مالها كما يكون العفو لهما فأما لصدية فلا تملك مالهما ولا يكون لأبيها المحاباة في مالها ( فاللاش نافعي ) ولو زوج امرأة فلم يصمها حتى تزوج علمها صية ترضع فأرضعتها حرمت عليه المرأة الأم بكل حال لأنها من أمهات نسائه ولا نصف مهر ولا متعة لها لأنها أفسدت نكاح نفسها ويفسد نكاح الصبية بلا طلاق لأنها صارت في ملكه وأمها معها ولأن التي أرضعتها لم تصر أمها وهذه ابنتها إلا في وقت فكانتا في هذا الموضع كمن ابتدأ نكاح امرأة وابنتها فالها نصف المهر بمساد النكاح فيرجع على الدرأته التي أرضعتها بنصف مهر مثابًا ( فَاللَّاشَافِعِي ) ولو كنان نكح صيبتين فأرضعتهما المرأته الرضعة الحامسة جميعًا معا فسد لكام الأم كم وصفت ونكاح الصبيتين معا ولكل واحلة مبهما نصف البير الذي سمى لها و رجيع على المرأته عثين نصف مهر كال واحدة منهما ، فإن لم يكن سمى لهما مهراكان لكل واحدة منهما نصف مهر مثلها وتحل له كل واحدة منهما على الانفراد لأنهما ابنتا امرأة لم يدخل بها ، ولوكانت له ثلاث زوجات صيابا فأرضعت اثنتين الرضعة الحامسة معا ثم أزالت الواحدة فأرضعت الثالثة لم نحرم الثالثة وحرمت الاثنتان اللتان أرضعتا الخامسة معاً لأن الثالثة لم ترضع إلا بعد ما حرمت هاتان وحرمت الأم عليه فكانت الثالثة غير أخت للمرأتين إلا بعد ماحرمتا عليه وغير مرضعة الرضعة الخامسة من الأم إلا بعد بانت الأم منه ولو أرضعت إحداهن الرضعة الخامسة . ثم أرضعت الأخريين الرضعة الخامسة حرمت عليه الأم ساعة أرضعت الأولى الرضعة الخامسة لأنها صارت من أمهات نسائه والمرضعتان الرضعة الخامسة معا للائم ولم تكن أما إلا والابنة معتمود عليها نكاح الرجل في وقت واحد والاثنتان أختان فينفسخ نكاحهما معا وحرمت الاثنتان بعد حين صارتا أختين معا ويخطب كل واحدة منهما على الانفراد وإن أرضعت

( ﴿ إِلَا إِنَّ نَافِعِي ﴾ وإذا أرضعت المرأة رجلا بلبن ولد فانتني أبو المولود منه فلاعنها فنني عنه نسبه لم تكن أما المرضع فإن رجع الأب ينسبه إليه ضرب الحد ولحق به الولد ورجع إليه أن يكون أبا المرضع من الرضاعة ( فَالْالْشَافِي ) ولو أن امرأة طلقها زوجها وقد دخل بها أو مات عنها وهي ترضع وكانت تحيض في رضاعها ذلك ثلاث حيض ولبنها دائم أرضعت مولودا فالمولود ابنها وابن الزوج الذى طلق أو مات واللبن منه لأنه لم يحدث لها زوج غيره ( فَالْالْشَنْ افِي ) ولو تزوجت زوجا بعد انقطاع لبنها أو قبله ثم انقطع لبنها وأصابها الزوج فثاب لبنها ولم يظهر بها حمل فاللبن من الزوج الأول ومن أرضعت فهو ابنها وابن الزوج الأول ولا يكون ابن الآخر ( فالالشنافِي ) ولو أحبلها الزوج الآخر بعد انقطاع لبنها من الزوج الأول فتاب لبنها سئل النساء عن الوقت الذي يثوب فيه اللمن ويمن الحمل فإن قلن الحمل لو كان من امرأة مكر أو ثلب ولم تلد قط أو امرأة قد ولدت لم أت لهـا لبن في هذا الوقت إنمـا يأتي لبنها في الثامن من شيورها أو انتاسع فاللبن للأول فإن دام فيو ابن للأول ماهنه وبين أن يبلغ الوقت الذي يكون لها فيه لبن من حمامًا الآخر ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُهُ ﴾ وإذا ثاب لهما اللمن في الوقت الذي يكون لها فيه لبن من حملها الآخر كان اللبن من الأول بكل حال لأنى على علم من لبن الأول وفي شك،من أن يكون خلطه لبن الآخر فلا أحرم بالشك شيئا وأحب له أن يتوقى بنات الزوج الآخر في هذا الوقت ( فالزال: ﴿ افِعِي ﴾ ولو شك رجل أن تكون امرأة أرضعته خمس رضعات قلت : الورع أن يكف عن رؤيتها حاسرًا ولا يكون محرما لهـا بالشك ، ولو نكحها أو أحدا من بناتها لم أفسخ النكاح لأني على غير يقين من أنها أم ( فالالشنافعي ) ولوكان لبنها انقطع فلم يثب حتى كان هذا الحمل الآخر في وقت يمكن أن يئوب فيه اللبن من الآخر ففيها قولان . أحدهما أن اللمن كل حال من الأول وإن ثاب بتحريك نطفة الآخر فهوكما يثوب بأن ترحم المولود فندر عليه وتشرب الدواء أو تأكل الطعام الذي يزيد في اللبن فندر عليه . والقول الثاني أنه إذا انقطع انقطاعا بينا ثم ثاب فهو من الآخر وإن كان لايثوب بحال من الآخر لبن ترضع به حتى تلد أمه فهو من الأول في جميع هذه الأقاويل وإن كان يثوب شيء ترضع به وإن قل فهو منهما معا فمن لم يفرق بين اللبن والولد قال هو للأول أبدا لأمه لم يحدث ولدا ولم يكن ابن لآخر إذا كان ابن الأول من الرضاعة ومن فرق بينهما قال هو منهما معا ( وَاللَّ عَافِي ) وإن طلقت امرأة فلم ينقطع لبنها وكانت تحيض وهي ترضع فحاضت ثلاث حيض ونكحت زوجا فدخل بها فأصابها فحملت فلم ينقطع اللبن حتى ولدت فالولاد قطع اللبن الأول ومن أرضعته فهو ابنها وابن الزوج الآخر لايحل له أحد ولدته ولا ولده الزوج الآخر لأنه أبوه وبحل له ولد الأول من غير المرأة التي أرضعته لأنه ليس بأبيه ( فالالشيافيي ) ولو أرضعت امرأة صبيا أربع رضعات ثم حلب منها لبن ثم مانت فأوجره الصي بعد موتها كان ابنها كما يكون ابنها لو أرضعته خمسا في الحياة ( ف**الله: مُن ا**فعي ) واو رضعها الحامسة بعد موتها أو حلب له منها لبن بعد موتها فأوجره لم يحرم لأنه لايكون للميت فعل له حكم بحال ولوكانت نائمة فعلبت فأوجره صبى حرم لائن لبن الحية محل ولا محل لبن الميتة وإن الحية النائمة يكون لها جناية بأن تنقلب على إنسان أو تسقط عليه فتقتله فكون فيه العقل ولو تعقل إنسان بميَّة أو سقطت عليه فقتلته لم يكن له عقل لا نها لاجناية لها ( قاللَّنْ عافِي ) ولو كانت لم تكمل خمس رضعات فحلب لها لبن كشير فقطع ذلك النبن فأوجره سي مرتبين أو ثلاثا حتى ينم حمس رضعات لم يحرم لأنه لبن واحد ولا يكون إلا رضعة واحدة وليس كاللبن محدث في الندى كلا خرج منه شيء حدث غيره فيفرق فيه الرضاع حتى يكون خمسا (قال الربيع) وفي قول آخر أنه إذا حلب منها لبن فأرضع به الصبي مرة بعد مرة فكل مرة عائشة تحريمه في القرآن ( إللين ما فعي ) فإن ولدت المرأة حملت من الزنا اعترف الذي زنا بها أولم يعترف فارضعث مولودا فهو انها ولا يكون ابن الذي زني بها وأكره له في الورع أن ينكح بنات الذي ولد له من زنا كما أكرهه للمولود من زنا وإن نكم من بناته أحدا لم أفسخه لأنه ليس بابنه في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل: فهل من حجة فها وصفت؟ قيل نعم: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بابن أمة زمعة لزمعة وأمر سودة أن تحتجب منه لما رأى منه من شبهه بعتبة فلم يرها وقد قضي أنه أخوها حتى لقيت الله عز وجل لأن ترك رؤيتها مباح وإن كان أخاً لها وكذلك ترك رؤية الولود من نكاح أخته مباح وإنما منعني من فسخه أنه ليس بابنه إذا كان من زنا ( **فَالْلَشْنَانِين**َ ) وَلُو أَنْ بَكُرًا لَمْ تَمْسُسُ بَنْكَاحٍ وَلَا غَيْرِهُ أَوْ ثَيْبًا وَلَمْ يَعْلَمْ لُواحْدَةً مَنْهُمَا حَمَّلَ نُزَلَ لَهُمَا لَبِنْ فَعَلْبٍ فخرج لبن فأرضتنا به مولودا خمس رضعات كان ابن كل واحدة منهما ولا أب له وكان في غير معنى ولد الزنا وإن كانت له أم ولا أب له لأن لبنه الذي أرضع به لم ينزل من جماع ( فالالشنافعي ) ولو أن امرأة أرضعت ولا يعرف لها زوج ثم جاء رجل فادعى أنه كان نكحها صعيحا وأقر بولدها وأقرت له بالنكاح فهو ابنها كما يكون الولد ( ﴿ إِلَّالِينَ عَافِعِي ﴾ ولو أن امرأة كحث نكاحاً فاسداً فولدت من ذلك النكاح ولداً وكان النكاح بغير ولى أو بغير شهود عدول أو أى نسكاح فاسد ماكان ما خلا أن تنكح فى عدتها من زوج يلحق به النسب أو حمات فَنزل لهما لبن فأرضعت به دولودا كان ابن الرجل الناكح نكاحاً فاسدا والمرأة المرضع كم يكون الحمل ابن الناكح نكاحاً صحيحاً ( قَالَالنِّنْ اللِّينِ ) ولو أن أمرأة نكحت في عدتها من وفاة زوج صحيح أوفاسد أوطلاقه رجلا ودخل بها فى عدتها فأصابها فجاءت بحمل فنزل لها ابن أو ولدت فأرضعت بدلك اللبن مولودا كان ابنها وكان أشبه عندى والله تعالى أعلم أن يكون موقوفا فى الرجلين معاحتى يرى ابنها القافة فأى الرجلين ألحقته القافة لحق اله لد وكان المرضع الزالذي بمحق به الولد وسقطت عنه أبوة الذي سقط عنه نسب الولد ( إ إلا تر بافع ) ولوكان حمل المرأة سقطاً لم يبن خلقه أو ولدت ولداً فمات قبل أن يراه القافة فأرضعت مولودا له يكن المواود المرضع ابن واحد منهما دون الآخر في الحكم كما لا يكون المولود ابن واحد منهما دون الآخر فيالحكم ، والورع أن لا يحكم ابنة واحد منهما وأن لايري واحد منهما بناته حسرا ولا المرضعة إن كانت جارية ولا يكون مع هذا محرماً لهن يخلو أو يسافر بهن ولوكان المولود عاش حتى تراه القافة فقالوا هو ابنهما معاً فأمر المولود موقوف فينتسب إلى أبهما شاء فإذا انتسب إلىأحدهم انقطع عنهأ بوة الذي ترك الانتساب إليه . ولا يكون له أن يترك الانتساب إلى أحدهما دون الآخر بجبر أن ينتسب إلى أحدهما ، وإن مات قبل أن ينتسب أو بلغ معتوها لم يلحق بواحد منهما حتى يموت وله ولد فيقوم والمدمقامة في أن يتسبوا إلى أحدهما أولا يكون له ولنا فيكون ميرائه موقوفًا ( فاللهُ عافعي ) وهذا موضع فه فيولان : أحدها أن المرضع مخالف اللان لأنه يثبت للابين على الأب وللأب على الابن حقرق البراث والمقل والولاية للدم وكح البنات وغير دلك من أحكام البنين ولا يثبت للمرضع على ابنه الذي أرضعة. ولا لابنه أننى أرضعه عليه من ذلك ثبيء، والعن أملة في الامتماع من أن يكون النهما معاً لهذا السب ، فمن ذهب هذا المذهب جعل المرضع النهما مع ولم خدر له الحيار في أن يكون ابن أحدها دون الآخر وقال ذلك في المسائل قبله التي في معناها . والقول التأنى : أن كرن الحيار للولد فأجهما اختار الولد أن يكون أباه فهو أبوه وأبو المرضع ولا يكون المرضع أن خدر غير الدى الحدر المولود لأن الرضاع تبع للنسب فإن ما<mark>ت المولود ولم بحتر كان للمرضع أن مختار أحدهم فيكون</mark> أ إه و غطع عنه أنوة الآخر وانورع أن لايسكج لبات الآخر ولا يكون لهن محرماً يراهن بالقطاع أبوته عنه

فقول عروة عن حجاعة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة لانخالف قول زينب عن أمها أن ذلك رخصة مع قول أم سلمة في الحديث هو خاصة وزيادة قول غيرها مانراه إلارخصة مع ماوصفت من دلالة القرآن وإني قد حفظت عن عدة ممن لقيت من أهل العلم أن رضاع سالم خاص . فإن قال قائل : فهل في هـذا خبر عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما قلت في رضاع الكبير ؟ قيل نعم : أخبرنا مالك عن أنس عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى ابن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال ابن عمر جاء رجل إلى عمر ابن الخطاب فقال كانت لي وليدة فكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها . فقال عمر بن الحطاب أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاع الصغير . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لارضاع إلا لمن أرضع في الصغر أخبرنا مالك عن يحيي بن سعيد أن أبا موسى قال رضاعة الكبير ما أراها إلا تحرم فقال ابن مسعود انظر ما يفتي به الرجل فقال أبو موسى فما تقول أنت ؟ فقال لا رضاعة إلا ماكان في الحولين فقال أبوموسي لا تسألوني عن شيء ماكان هذا الحبر بينأظهركم ( فَالْالِشَكَافِينَ ) فجماع فرق مابين الصغير والكبير أن يكون الرضاع في الحولين فإذا أرضع المولود في الحولين خمس رضعات كما وصفت فقد كمل رضاعه الذي يحرم ( فاللات خافيي ) وسواء أرضع المولود أفل من حولين ثم قطع رضاعه ثم أرضع قبل الحولين أوكان رضاعه متنابعاً حتى أرضعته امرأة أخرى فى الحولين خمس رضعات ولو توبيع رضاعه فلم يفصل ثلاثة أحوال **أو حولين أو** ستة أشهر أو أقل أو أكثر فأرضع بعد الحواين لم يحرم الرضاع شيئا. وكان بمزلة الطعام والشراب ، ولو أرضع فىالحولين أربع رضعات وبعد الحولين الحامسة وأكثر لم يحرم ولايحرم من الرضاع إلاماتم خمس رضعات فى الحواين ، وسواء فيما يحرم الرضاع والوجور ، وإن خلط المولود لبن في طعام فيطعمه كان اللبن الأغلب أو الطعام إذا وصل اللبن إلى جوفه وسواء شيب له اللبن بماء كثير أو قلين إذا وصل إلى جوفه فهو كله كالرضاع ولو جبن له اللبن فأطعم جبنا كان كالرضاع ، وكذلك لو استسعطه لأن الرأس جوف ولو حقنه كان في الحقنة قولان : أحدهما أنه جوف وذلك أنها تفطرالصائم لو احتقن ، والآخر أن ماوصل إلىالدماغ كما وصل إلى المعدة لأنه يغتذي من المعدة وليست كذلك الحقنة ( فاللانت انبي ) ولو أن صبيا أطعم لبن امرأة في طعام مرة وأوجره أخرى وأسعطه أخرى ، وأرضع أخرى ، ثم أوجره وأطعم حتى يتم له خمس مرات كان هذا الرضاع الذي يحرم كل واحد من هذا يقوم مقام صاحبه وسواء لوكان من صنف هذا خمس مرار أو كان هذا منأصناف شتى ، وإذا لم تتم له الحامسة إلا بعد استكمال سنتين لم يحرم ، وإن تمتله الحامسة حين يرضع الحامسة فيصل اللبن إلى جوفه أو ماوصفت أنه يقوم مقام الرضاع مع مضى سنتين قبل كالها فقد حرم وإن كان ذلك قبل كمالها بطرفة عين أو مع كمالها إذا لم يتقدم كمالها .

## في لبن الرجل والمرأة

#### رضاعة الكبير

( وَاللَّهُ مَا إِنِّهِ ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد كان شهد بدرا وكان فَد تَبْقَ سَالًمَا الذِّي يَقَالَ لهُ سَامُ مُولِي أَبِي حَدْيَفَةً كَا تَبْنِي رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى الله عليه وسَلَّم زيد بن حارثة فأنكح أبوحديثة سالما وهو يرى أنه ابنه فأنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي يومثذ من الهاجرات الأول وهي يومئذ من أفضل أيامي قريش فلما أنزل الله عزوجل في زيد بن حارثة ما أنزل فقال ﴿ ادعوهُ لآمامُه هو أفسط عند الله فإن لم تعاموا آباءهم فإخوانك في الدين ومواليكم » ردكل واحد من أولئك من تبني إلى أبيه . فإن لم يعلم أباه رده إلى الموالي فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل على وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا «أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها» ففعلت فكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت عائشة بذلك فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخمها يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال والنساء وأبي سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن ما نرى الذى أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم لايدخل علينا بهذه الرضاعة أحد فعلى هذا من الحبر كان أزواج "نبي على الله عليه وسلم في رضاعة الكبير ( فالالنشائق ) وهذا والله تعالى أعلم حديث سالم الذي يقال له مولى أبي حذيفة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضعه خمس رضعات يحرم بهن ، وقالت أم سلمة في الحديث وكان ذلك في سالم خاصة وإذا كان هذا لسالم خاصة فالحاص لا كون إلا محرجاً من حكم العام وإذا كان مخرج من حكم العام فالحاص غير العام ولا يجوز في العام إلا أن يكون رضاع الـكبير لايحرم ولا بد إذا اختلف الرضاع في الصغير والـكبير من طاب الدلالة على الوقت الذي إذا صار إليه الرضع فأرضع لم يحرم ( قال ) والدلالة على ا فرق بين الصغير والكبير موجودة في كتاب الله عز وجل . قال الله تعالى « والوالدات يرضعن أولادهن حواين كاءاين ان أراد أن يتم الرضاعة » فجعل الله عز وجل تمام الرضاع حوايين كاملين . وقال « فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما» يعني والله تعالى أعلم. قبل الحواين فدل على أن إرخاصه عروجار في اصال الحوايين على أن ذلك إنما يكون برجه عهما على فصا له قبل الحولين وذلك لا يكون والله تعالى أعلم . إلا بالمظر للمولود من والديه أن يكونا يريان أن نصاله قبل الحولين خير له من إتمام الرضاع له لعلة تـكون به أو بمرضعته وأنه لايقبل رضاع غيرها أو ما أشبه هذا . وما جعل الله تعالى له غاية فالحسيم بعد مضى العاية فيه غيره قبل مضيها . فإن قال قائل وما ذلك ؟ قيل قال الله تعالى « وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » الآية فكان لهم أن يقصروا مسافرين وكان في شرط القصر لهم بحال موصوفة دليل على أن حكمهم في غير تلك الصفة غير القصر . وقال تعالى « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو. » فكن إذا منت الثلاثة الأفرار فعكم بن مد رضيها عبر حكم بن فيها ( فالالشياني ) فإن قال قائل: فقد قال عروه قال غير عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما نرى هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا رخصة في سالم. قيل:

عائشة أنها كانت تقول نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن ثم صيرن إلى خمس يحرمن فكان لايدخل على عائشة إلا من استكمال خمس رضعات . أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج أظله عن أبي هريرة قال «لا يحرم من الرضاع إلا مافتق الأمعاء» أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أيه عن عبد الله ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا تحرم المصة والمصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان » أخسرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن النَّي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أبى حذيفة أن ترضع سالما خمس رضعات تحرم بلينها فعملت فكانت تراه ابنا . أخبرنا مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله أخبره أن عائشة أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أنى لم يتم لى عشر رضعات ( فَاللَّاتُ عَانِينَ ) أمرت به عائشة أن يرضع عشراً لأنها أكثر الرضاع ولم يتم له خمس فلم يدخل عليها ولعل سالما أن يكون ذهب عليه قول عائشة في العشر الرضعات فنسخن بخمس معلومات فحدث عنها بما علم من أنه أرضع ثلاثاً فلم يكن يدخل عليها وعلم أن ما أسرت أن يرضع عشراً فرأى أنه إنما يحل الدخول عليها عثمر وإنما أخسدنا بخمس رضعات عن النبي صلى الله عليه وسسلم محكاية عائشة أنهن يحرمن وأنهن من القرآن ( فَاللَّهُ عَالِمِينَ ) ولا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات ، وذلك أن ترضع المولود ثم يقطع الرضاع ثم يرضع . ثم يقطع الرضاع فإذا رضع فى واحدة منهن ما يعلم أنه قد وصل إلى جوفه ما قل منه وكثر فهي رضعة ، وإذا قطع الرضاع ثم عاد اثلها أو أكثر فهي رضعة ( ﴿ اللَّهُ عَالِيْ الْعَمْ ) وإن النقم المرضع الثدى ثم لها بثىء قليلا ثم عادكانت رضعة واحمدة ولا يكون القطع إلا ما انفصل انفصالا بينا كما يكون الحالف لا يأكل بالنهار إلا مرة فيكون يأكل ويتنفس بعد الازدراد إلى أن يأكل فيكون ذلك مرة وإن طال ( فالالشخافي ) ولو قطع ذلك قطعا بينا بعد قليـل أو كثير من الطعام ثم أكل كان حانثاً وكان هذا أكلتين ( فالارتيابي ) ولو أخذ ثديها الواحد فأنفد مافيه ثم نحول إلى الآخر مكانه فأنفد مّافيه كانت هذه رضعة واحدة لأن الرضاع قد يكون بقية النفس والإرسال والعودة كما يكون الطعام والشيراب بقية النفس وهو طعام واحــد ولا ينظر في هذا إلى قليل رضاعه ولا كثيره إذا وصل إلى جوفه منه شيء فهو رضعة وما لم يتم خمساً لم يحرم بهن ( قاللَشَيَافِي ) والوجور كالرضاع وكذلك السعوط لأن الرأس جوف ( قاللَشَيَافِي ) فإن قال قائل: فلم لم تحرم برضعة واحدة وقد قال بعض من مضي أنها تحرم ؟ قبل بما حكمنا أن غائشة تحكي أن الكتاب محرم عشر رضعات ثم نسخن بخمس وبما حكينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرضع سالم خمس رضعات يحرم بهن فدل ماحكت عائشة فى الكتاب وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرضاع لا محرم به على أقل اسم الرضاع ولم يكن في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة وقد قال بعض من مضى بما حكت عائشة في الكتاب ثم في السنة والكفاية فيا حكت عائشة في الكتاب ثم في السنة فإن قال قائل فما يشبه هذا؟ قيل قول الله عز وجل « والسارق والسارقة فاقطعوا أبدمهما » فسن السي صلى الله عليه وسلم القطع في ربع دينار وفي السرقة من الحرز وقال تعالى « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة » فرجم الني صلى الله عليه وسلم الزانيين الثيبين ولم يجلدها فاستدللنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المراد بالقطع من السارقين والمائة من الزناة بعض الزناة دون بعض وبعض السمارقين دون بعض لا من ازمه اسم سرقة وزنا فهكذا استدلانًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد بتحريم الرضاع بعض المرضعين دون بعض لامن لزمه اسم رضاع.

ماحره الحلال فالحرام أشد له نحريم ( فالله من ) فعي ) وقد وصفنا في كتاب الاختلاف . ذكر هذا وغيره . وحماعه أن الله عز وجل إنما أثبت الحرمة بالنسب والصهر وجعل ذلك نعمة من نعمه على خلقه فمن حرم من النساء على الرجال فيحرمة الرجال عليهن ولهمن على الرجال من الصهر كحرمة النسب وذلك أنه رضى النكاح وأمر به وندب إلـه فلا مجوز أن تـكون الحرمة التي أنعم الله تعالى بها على أن من أتى شيئاً دعاه الله تعالى إليه كالزانى العاصي لله الذي حده الله وأوجب له النار إلا أن يعفو عنه وذلك أن التحريم بالنكاح إنما هو نعمة لا نقمة فالنعمة التي تثبت بالحلال لا تثبت بالحرام الذى جعل الله فيه النقمة عاجلا وآجلا وهكذا لو زنى رجل بأخت امرأته لم يكن هذا جمعا منهما ولم محرم عليه أن ينك أختها الني زنى بها مكانها ( قَالَكُشَعَانِينَ ) وإذا حرم من الرضاء ما حرم من النسب لم يحل له أن ينكح من بنات الأم التي أرضعته وإن سفان وبنات بنها(١) وبناتها وكل من ولدته من قبل ولدذكر أو أنثى امرأة وكذلك أمهاتها وكل من ولدها لأنهن غنزلة أمهاته وأخواته وكذلك أخواتها لأنهن خالاته وكذلك عماتها وخالاتها لأنهن عمات أمه وخالات أمه وكذلك ولد الرجل الذى أرضعته لبنه وأمهاته وأخواته وخالاته وعماته وكذلك من أرضعته بلبن الرجل الذي أرضعته من الأم التي أرضعته أو غيرها وكذلك من أرضع بلبن ولد المرأة التي أرضعنه من أمه الذي أرضعه بينه أو زوج غيره ﴿ فَاالِنَهُ ۚ إِنَّهُ ﴾ وإذا أرضعت المرأة مولودا فلا بأس أن يتزوج الرأة المرضع أبوه ويتزوج ابنتها وأمها لأنها لم ترضعه هو وكذلك إن لم يتزوجها الائب فلا بأس أن يتزوجها أخو المرضع الذي لم ترضعه هو لا َّنه ليس ابنها ، وكذلك يتزوج ولدها ولا بأس أن يتزوج الغلام المرضع ابنة عمه وابنة خاله من الرضاع كما لا يكون بذلك بأس من النسب ولا يجمع الرجل بين الأختين من الرضاعة بنكاح ولا وطء ملك وكذلك المرأة وعمتها من الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وذوات المحرم من الرضاعة ثما خرم من نكباحهن ويسافر بهن كذوات المحرم من النسب وسوا. رضاعة الحرة والأمة والذمية كليهن أمهات وكالهن عرمن كما تحرم الحرة لافرق بينهن وسواء وطئت الأمة تملك أو نكاح كل ذلك بحرم ولا بأس أن يتزوج الرجل المرأة وامرأة أبها من الرضاع والنسب ( والليزيزافيي ) ولو شرب غلام وجارية لين بهيمة من شاة أو بقرة أو ناقة لم يكن هذا رضاعاً إنما هذا كالطعام والشراب ولا يكون محرماً بين من شربه إنما يحرم لبن الآدميات لا الهائم وقال الله تعالى « وأمها تكم اللاتى أرضعنكم وأخوا تسكم من الرضاعة » وقال فى الرضاعة «فإن أرضعن لكي فآتوهن أجورهن» وقال عز ذكره «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » ( فَالِالنِتَـنَانِعِي ) فأخبر الله عز وجل أن كمال الرضاع حولان وجعل على الرجل يرضع له ابنه أجر المرضع والأجر على الرضاع لا يكون إلا على «اله مدة معلومة ﴿ وَاللَّهُ مَا فِي ﴾ والرضاع اسم جامع يقع على النصروا كثر ممهم إلى كمال رصاء الحويس ويتم على كيل رضاع وإن كان مِد الحولين ( والليشت في ) ولها كان هكذا وجب على أهل العلم طلب الدلالة هل يحرم الرضاع بأقل ما يقع عليه اسم الرضاع أو معني من الرضاع دون غيره ؟ ( فَاللَّشْنَافِي ) أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان فيما أنزل الله تعالى في القرآن « عشر رضعات معلومات يحرمن » ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وهن نما يقرأ من القرآن أخبرنا سفيان عن يحيي بن سعيد عن عمرة عن

<sup>(1)</sup> قوله : وبناتها وكل من ولدته إلى قوله « امرأة » كذا في النسخ ،وحرر . كتبه مصححه .

امرأته وإن لم يدخل بامرأته لأنها صارت من أمهات نسائه وقد كانت قبل من نسائه غير أنه لم يدخل بها ولوكان دخل بالأم لم تحل له البنت ولا أحد ممن ولدته البنت أبدا لأنهن ربائبه من امرأته التي دخل بها قال الله عز وجل «وحلائل أننائكِ الذين من أصلابكِي» فأى امرأة نكحيا رجل حرمت على أيه دخل بها الابن أو لم يدخل وكذلك تحرم على جميع آبائه من قبل أبيه وأمه لأن الأبوة تجمعهم معا وكذلك كل من نكح ولد ولده من قبل النساء والرجال وإن سفلوا لأن الأبوة تجمعهم معا قال الله تعالى «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ماقد سلف» فأى امرأة نكمها رجل حرمت على ولده دخل بها الأب أو لم يدخل بها وكذلك ولد ولده من قبل الرجال والنساء وإن سفلوا لأن الأبوة تجمعهم معا ( وَاللَّاشِيافِعي ) وكلُّ امرأة أب أو ابن حرمتها على ابنه أو أبيه بنسب فَكَذَلِكَ أَحرِمُهَا إذا كانت امرأة أب أو ابن من الرضاع فإن قال قائل إنما قال الله تبارك وتعالى « وحلائل أبنائسكم الذين من أصلابكم » فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة ؟ قيل بما وصفت من جمع الله بين الأم والأخت من الرضاعة والأم والأخت من النسب في التحريم ثم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فإن قال فهل تعلم فهم أنزلت «وحلائل أبناء كم الذين من أصلابكم ؟» قيل الله تعالى أعلم فيم أنزلها فأما معنى ماسمعت متفرقا فجمعته فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أزاد نسكاح ابنة جحش فكانت عند زيد بن حارثة فسكان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه فأمر الله تعالى ذكره أن يدعى الأدعياء لآبائه, ﴿ فَإِنْ لَمْ تَعْلُمُوا آبَاءُهُمْ فَإِخُوانَكُمْ فَي الدِّينَ ﴾ وقال « وما جعل أدعياءكم أبناءكم » إلى قوله «ومواليكم » وقال لنايه صلى الله عليه وسلم «فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها لكيلا يكون على المؤمنين حرج » الآية ( في الرابية : إفيي ) فأشبه والله تعالى أعلم أن يكون قوله « وحلائل أبنائيكم الذين من أصلاكم » دون أدعيائكم الذين تسمونهم أبناءكم ولا يكون الرضاع من هذا في شيء وحرمنا من الرضاع بما حرم الله قياساً عليه وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه « يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة » ( فالالشِّنافِيم ) في قول الله عز وجل «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف» وفي قوله « وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف » كان أكبر ولد الرجل نخلف على امرأة أبيه وكان الرجل بجمع بين الأختين فنهى الله عز وجل عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين أو ينكح ما نكح أبوه إلا ماقد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه ليس أنه أقر في أبديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام كما أفرهم النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح الجاهلية الذي لا محل في الإسلام بحال ( فالالشنافعي ) وما حرمنا على الآباء من نساء الأبناء وعلى الأبناء من نساء الآباء وعلى الرجل من أمهات نسائه وبنات نسائه اللاتى دخل بهن بالنكاح فأصيب فأما بالزنا فلا حكم للزنا يحرم حلالا فلو زنى رجل بامرأة لم تحرم عليه ولا على ابنه ولا على أبيه وكذلك لو زنى بأم امرأته أو بنت امرأته لم تحرم عليه امرأته وكذلك لوكانت تحته امرأة فزنى بأختها لم مجتنب امرأته ولم يكن جامعا بين الأختين وإنكانت الإصابة بنكاح فاسد احتمل أن يحرم من قبل أنه يثبت فيه النسب ويؤخذ فيه المهر ويدرأ فيه الحد وتكون فيه العدة وهذا حكم الحلال وأحب إلى أن يحرم به من غير أن يكون واضعاً فلو نكح رجل امرأة نكاحاً فاسداً فأصابها لم يحل له \_ عندى \_ أن ينكح أمها ولا ابنتها ولا ينكحها أبوه ولا ابنه وإن لم يصب الناكح نكاحاً فاسداً لم يحرم عليه النكاح الفاسد بلا إصابة فيه شيئاً من قبل أن حكمه لا يكون فيه صداق ولا يلحق فيه طلاق ولا شيء مما بين الزوجين ( والله من الله على على الله على الله على النكاح الفاسد وإن كان فيه الإصابة كا لايحرم الزنا لأنها ليست من الأزواج ألا ترى أن الطلاق لاياحقها ولا ما بين الزوجين ، وقد قال غيرنا وغيره : كل (0- 20)

اسم الأمهات وإن علون وتباعدن منه وكذلك ولد الولد وإن سفلوا والأخوات من ولد أمه لصلبه أو أمه نفسيا وعماته من ولد جده الأدنى أو الأقصى ومن فوقيما من أجداده وخالاته من ولدته أم أمه وأميا ومن فوقيما من جداته من قبلها وبنات الأخ كل ماواد الأخ لأنيه أو لأمه أولهما من والدولدته والدته فكايهم بنو أخيه وإن تسفلوا وهكذا بنات الأخت ( قالله: ما نعي ) وحرم الله تعالى الأخت من الرضاعة فاحتمل تحريمها معنيين أحدهما إد ذكر الله تحريم الأم والأخت من الرضاعة فأقامهما في التحريم مقام الأم والأخت من النسب أن تكون الرضاعة كنها تقوم مقام النسب فما حرم بالنسب حرم بالرضاع مثله وبهذا نقول بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس على القرآن والآخر أن خرم من الرضاء الأم والأخت ولا يحرم سواهم ( قالل: با إفير ) فإن قال قائل فأين دلالة السنة بأن الرضاعة تقوم مقام النسب؟ قيل له إن شاء الله تعالى: أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن سلمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وساير قال « يحوم من الرضاع ماعرم من الولادة» أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقالت عائشة فقات يارسول الله هذارجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلاه أراه فلانا المحفصة من الرضاعة» فقلت يارسول الله لوكنان فلان حيا لعمها من الرضاعة أيدخل على ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نعم إن الرضاعة تحرم مايحرم من الولادة » أخبرنا ابن عيينة قال سمعت ابن جدعان قال سمعت ابن المسيب يحدث عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يارسول الله هل لك في ابنة عمك بنت حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش فقال «أما عامت أن حمزة أخي من الرضاعة وأن الله تعالى حرم من الرضاعة ماحرم من النسب؟» أخير الدراور دى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة ؟ مثل حديث سفيان في بنت حمزة ( فَاللَّاشِ بَافِعِي ) وفي نفس السنة أنه محرم من الرضاع ماخره من الولادة وأن لبن نفحل محرم كم بحرم ولاده الأب يحرم لبن الأب لا اختلاف في ذلك أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداها غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال لا، اللقاح واحد أخبرنا سعيد بنسالم قال أخبرنا ابن جريج أنه سأل عطاء عن لبن الفحل أبحرم؟ فقال نعم فقلت له أبلغك من ثبت؟ فقال نعرقال ابن جريج قال عطاء وأخوانكم من الرضاعة فهي أختك من أبيك ، أخبرنا سعيد بن سالمعن ابن جريج أن عمرو بن دينار أخبره أنه سمع أبا الشعثاء يرى لبن الفحل يحرم ، وقال ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال لبن الفحل يحرم ( والالشنافع) وإذا تزوج الرجل المرأة فماتت أو طلقها قبل أن يدخل بها لم أر له أن ينكح أمها لأن الأم مهمة التحريم في كتاب الله عز وجل ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب ( فَالْلَائِتِ انْهِي ) وهـذا قول الأكثر من الفتين وقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أخبرنا مالك عن يحى بن سعيد ، قال سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها ؟ فقال زيد بن ثابت لا الأم مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب ( فالالشنافي ) وهكذا أمهاتها وإن بعدن وجداتها لأنهن من أمهات نسائه ( فَاللَّاشِ فَافِي ) وإذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها حتى ماتت أو طلقها فكل بنت لهـا وإن سفان حلال لڤول الله عز وجل « ور بائبكي اللاتي في حجوركم من نسائكي اللاتي دخلتم بهن فإن لمِنكُونُوا دَخَاتُم بَهِنَ فَلا جِنَاحِ عَلِيكُم » فلو نَكْحِ اورأة ثم طلقها قبل أن يدخل مِها ثم نَكُم ابنتها حروت عليه أم غلاما أبدا فإذا كان الكلام منعقدا على غير شيء لم يجز ولا يجوز النكاح إلا على عين بعينها ولو قال الرجل: إذا كان غدا فقد زوجت ابنى ابنتك وقبل أبو الجارية والغلام والجارية وعبل ذلك الرجل أو قال رجل لرجل إذا كان غدا فقد زوجت ابنى ابنتك وقبل أبو الجارية والغلام والجارية صغيران لم يجز له لأنه قد يكون غدا وقد مات ابنه أو ابنته أو هما ، وإذا انعقد النكاح وانعقاده الكلام به فكان فى وقت لا يحل له فيه الججاع ولا يتوارث الزوجان لم يجز وكان ذلك فى معنى المتعة التي تمكون زوجة فى أيام وغير زوجة فى أيام وفى أكثر من معنى المتعة، لأنه قد جاءت مدة بعدالعقد لم يوجب فيها النكاح ولا يكون هذا نكاحا عندنا ولا عند من أجاز نكاح المتعة هذا أفسد من نكاح المتعة .

## مایجب به عقد النکاح

( فَالْالْشَوْافِعي ) رحمه الله تعالى : وإذا خطب الرجل على نفسه فقال زوجني فلانة أو وكيل الرجل على من وكله فقال ذلك أو أبو الصبي المولى عليه المرأة إلى وليها بعد ما أذنت فى إنكاح الحاطب أو المخطوب عليه فقال الولى قد زوجتك فلانة التي سمى فقد لزم النكاح ولا احتياج إلى أن يقول الزوج أو من ولى عقد نـكاحه بوكالته قد قبلت إذا بدأ فخطب فأجيب بالنكاح . قال واو احتجت إلى هذا لم أجز نكاحاً أبداً إلا بأن يولى الرجل وتولى المرأة رجلا واحداً فيزوجهما ، وذلك أنى إذا احتجت إلى أن يقول الخاطب وقد بذأ بالخطبة إذا زوج قد قبلت لأنى لا أدرى مابدا للخاطب احتجت إلى أن يقول ولى المرأة قد أجزت لأنى لا أدرى مابدا له إن كان إذا زوج لم يثبت النكاح إلا بإحداث المنكح قبه لا للنكا- ثم احتجت إلى أن أرد القول على الزوج ثم هكذا على ولى المرأة فلامجوز بهذا المعنى كاح أبداً ، ولا بجوز إلا بما وصفت من أن يلي العقد عليهما واحد بوكالنهما . ولكن لو بدأ ولى المرأة فقال لرجل قد زوجتك ابنتي لم يكن نكاحاً حتى يقول الرجل قد قبلت لأن هذا ابتداء كلام ليس جواب مخاطبة وإن خطب الرجل المرأة فلم يجبه الأب حتى يقول الخاطب قد رجعت في الخطبة فزوجه الأب بعد رجوعه كان النكاح مفسوخاً لأنه زوج غير خاطب إلا أن يقول بعد تزويج الأب قد قبلتُ ، واو خطب رجل إلى رجل فلم يجبه الرجل حتى غلب على عقله ثم زوجه لم يكن هذا نكاحا لأنه عقده من قد بطل كلا. ٩ ومن لا يجوز أن يكون وليا وهكذا لوكان الخاطب الغلوب على عقله بعد أن يخطب وقبل أن يزوج ولكن لو عقد عليه ثم غلب على عقله كان النكاح جائزاً إذا عقد ومعه عقله ولوكان هذا في امرأة أذنتُ في أن تنكح فلم تنكح حتى غلبت على عقلها ثم أنكحت بعد الغلبة على عقلها كان النكاح مفسوخاً لأنه لم يلزمها شيء من النكاح حتى غلب على عقلها فبطل إذنها وهذا كما قلنا في المسألة قبلها ، قال ولو زوجت قبل أن تغلب على عقلها ثم غلبت بعد النزويج على عقلها لزمها النكاح ، ولو قال الرجل لأبي المرأة أتزوجني فلانة ؟ فقال قد زوجتكها لم يثبت النكاح حتى يقبل الزوج لأن هذا ليس خطبة وهذا استفهام ، وإذا خطبها على نفسه ولم يسم صداقا فزوجه فالنكاح ثأبت ، ونما مهر مثلها . ولو سمى صداقا فزوجه بإذنها كان الصداق له ولها لازما .

#### ما يحرم من النساء بالقرابة

أخبرنا الربيع بن سليان قال: قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى «حرمت عليم أمهاتكم و بناتكم وأخوانكي»الآية ( فاللانشيانهي) والأمهات أم الرجل الوائدة وأدبهها وأدبات آرائه وإن بعث الجمات لأنهن يرمهن اسم الأمهات والبنات بنات الرجل لصلبه وبنات بنيه وبناتهن وإن سفان فكامهن يلزمهن اسم البنات كا لزم الجدات

#### النكاح بالشهود

( فَاللَّائِمَ اَفِي ) رحمه الله تعالى : ولا حكاح اللا ب في ثبب ولا أولى غير الأب في بكر ولا ثبب غير معلوبة على عقلها حتى يجمع النكاح أربعا أن ترضى المرأة المزوجة وهي بالغ والبلوغ أن تحيض أو تستكس خمس عشرة سنة ويرضى الزوج البالغ وينكح المرأة ولى لا أولى مه أو السلطان ويشهد على عقد النكاح شاهدان عدلان فإن نقص النكاح واحدا من هذا كان فاسدا ، قال ولأبى البكر أن يزوجها صغيرة وكبيرة بغير أمرها وأحب إلى إن كانت بالعا أن يستأمرها وذلك لسيد الأمة في أمنه وليس ذلك لسيد العبد في عبده ولا لأحد من الأولياء غير الآباء في البكر وهكذا لأبى المجنونة البالغ أن يزوجها تزويج الصغيرة البكر بكراً كانت أو ثبيا وليس ذلك لغير الآباء إلا السلطان .

## النكاح بالشهود أيضا

أخبرنا مسلم بنخالد وسعيد عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بنخيثم عن سعيد بنجبير ومجاهدعن ابن عباس قال «لانكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد » وأحسب مسلم بنخالد قد سمعه من ابنخيثم أخبر العالك عن أبي الزبير قال أتى عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولوكنت تقدمت فيه لرجمت قال ولو شهد النكاح من لانجوز شهادته وإن كثروا من أحرار المسامين أو شهادة عبيد مسامين أو أهل ذمة لم بجز النكاح حتى ينعقد بشاهدين عدلين قال : وإذا كان الشاهدان لايردان من جهة التعديل ولا الحرية ولا البلوغ ولا علة في أنفسهما خاصة جاز المكاح ، قال وإدا كانا عدلين عدويين للمرأة أو للرجل فتصادق الزوجان على اللكاح جازت الشهادة لأنها شهادة عدلين وإن تجاحدا لم بحز النكاح لأنى لا أجبز شهادتهما على عدويهما وأحلفت الجاحد منهما فإن حلف برى وإن نكل رددت اليمين على صاحبه فإن حلف أثبت له النكاح وإن لم محلف لم أثبت له نكاحا وإن رؤى رجل يدخل على امرأة فقالت زوجي وقال زوحتي نكعتها بشاهدين عدابن ثت السكاح وإن لم نعم الشاهدين : قال ولو عقد النكاح بغير شهود ثم أشهد بعد ذلك على حياله وأشهدت ووليها على حيالهما لم بجز النكاح ولا نجيز نكاحا إلا نكاحا عقد محضرة شاهدين عدلين وما وصفت معه ولا يكون أن يتكام بالسكاح غير حائز الم بجز إلا بتجديد مكاح غيره ولوكان الشاهدان عداين حبن حضرا المكاح ثم ساءت حالمها حتى ردت شهادتهما فتصادقا أن النكاح قد كان و 'شاهدان عدلان أو قاءت سلك الله جاز وإن قالا كان السكاح وهما محالهم، محز وقال إنما الظرفي عقدة انتكاء ولا أنظر أبن يقومان هذا بخالف الشهادة على لحق غير السكاح في هذا الموضع الشهادة على الحق يوم يقع الحكم ولا ينظر إلى حال الشاهدين قبل والشهادة على النكاح يوم يقع العقد قال : وأو جهلا حال الشاهدين وتصادقا على انسكا- بشاهدين حار النكاح وكانا على أمدل حتى أعرف الجرح يوم وقع السكاح وإذا وقع النكاح ثم أمره الزوجان بكتمان النكاح والشاهدين فالنكاح جائز وأكره لهما السر لئلا يرتاب بهما .

## ماجاء في النكاح إلى أجل و نكاح من لم يولد

( والله تنافيق ) رحمه الله تعملى : وإذا قبل نرحل نصراة فد روحنك حمل سراى وقبلت دلك المرأة أوأول ولد تلده المرأت قد زوجتك أول جارية تلدها المرأتي ولد تلده المرأتي وقبلت ذلك المرأة أو قال ذلك الرجل للرجل في حبل المرأتي قد زوجتك أول جارية تلدها المرأتي وقبل الرجل فلا يكون شيء من هذا نكاحا أبدا ولا نكاح لمن لم يولد : ألا ترى أنها قد لاتلد جارية وقد لا تلد

لم يكن للحاكم أن يزوجه ولا لأبيه إلا أن يكون تزويجه ليخدم فيجوز تزويجه لذلك ، وللاباء ماللاً ب في الغلوب على عقله وفي الصغيرة والمرأة البكر وللاباء تزويج الابن الصغير ولاخيار له إذا بلغ وليس ذلك اسلطان ولا ولي وإن زوجه سلطان أو ولى غير الآباء فالنكاح مفسوخ لأنا إنما نجيز عليه أمر الأب لأنه يقوم مقامه في النظير له ما لم يكن له في نفسه أمر ولا يكون له خيار إذا بلغ فأما غير الأب فايس ذلك له ولوكان الصبي مجبوبا أو مخبولا فزوجه أبوه كان نكاحه مردودا لا نه لايحتاج إلى النكاح قال وإذا زوج الغلوب على عقله فليس لأبيه ولا للسلطان أن يخالع بينه وبين امرأته ولا أن يطلقها عليه ولايزوج واحد منهما إلا بالغا وبعد مايستدل على حاجته إلى النكاح ولو طلقها لم يكن طلاقه طلاقا ، وكذلك لو آلى منها أو تظاهر لم يكن عليه إيلاء ولا ظهار لأن القلم مرفوع عنه ، وكذلك لوقذفها وانتغي من ولدها لم يكن له أن يلاعن ويلزمه الولد ولو قالت هو عنين لايأتيني لم نضرب له أجلا وذلك أنها إن كانت ثيبا فقد يأتهما وتجحد وهو لوكبان صحيحا جعل القول قوله مع يمينه وإن كانت بكرا فقد تمتنع من أن ينالها فلا يعقل أن يدفع عن نفسه بالقول أنها تمتنع ويمتنع ويؤمر إشارة بإصابتها ولوارتد لم تحرم عليه لأن القلم مرفوع عنه ولو ارتدت هي فلم تعد إلى الإِسلام حتى تنقضي العدة بانت منه وهكذا إذا نكحت المغلوبة على عقلها لم يكن لأبيها ولالولى غيره أن يخالع عنها بدرهم من مالها ولا يبرى ووجها من نفقتها ولا شيء وجب لها عايه فإن هربت أو امتنعت منه لم يكن لهما عليه نفقة مادامت هاربة أو ممتنعة وإن آلى منها وطاب وليها وقفه قِيل له اتق الله وفيء أو طاق ولا يجبر على طلاق كما لا يجبر لو طابته هي ، وكذلك إن كان عنينا لم يؤجل لهما من قبل أن هذا شيء إن كمانت صحيحة كمان لهما طلبه لتعطاه أو يفارق وإن تركته لم يحمل فيه الزوج على الفراق لأن الفراق إنما يكون برضاها وامتناعه من الغيء فلا يكون لأحد طلب أن يفارق محكم يلزم زوجها غيرها وهي ممن لاطلب له ولو طلبت لم يكن ذلك على الزوج وهكذا الصبية التي لا تعقُّن في كل ماوصفت قال : ولو قذف المجنونة وانتغي من ولدها قيل له إن أردت أن تنغي الولد باللعان فالتعن فإذا التعن وقعت الفرقة بينهما ولا يكون له أن ينكحها أبدا ولا يرد عليه وينغي عنه الولدوإن أكذب نفسه ألحق به الولد ولا يعزر ولم ينكحها أبداً فإن أبي أن يلتعن فهي امرأته والولد ولده ولا يعزز لها ، قال وأي ولد ولدته ماكانت في ملكه لزمه إلا أن ينفيه بلعان ، وإن وجد معها ولد فقال لم تلده ولا قافة وريئت تدر عليه وترضعه وتحنو عليه حنو الأم لم تكن أمه إلا بأن يشهد أربع نسوة أنها ولدته أو يقر هو بأنها ولدته فيلحقه ، وإن كانت قافة فألحقوه بها فهو ولده إلا أن ينفيه بلعان ، وليس للاَّب في الصبية والغلوبة على عقلها أن يزوجها عبداً ولا غير كف. لها وأنظر كل امرأة كانت بالغاّ ثيباً فدعت إليه كان لأبيها ووليها منعها منه وليس للأب عليها إدخالها فيه ولا للأب ولا للسلطان في واحد منهما أن يزوجها مجنوناً ولا مجذوماً ولا أبرص ولا مغاوباً على عقله لأنه قد كان لها لو تزوجته برضاها إذا علمت أن تفسخ نكاحه ، وكذلك ليس له أن يزوجها مجبوباً وكذلك ليس له أن يكره أمته على واحد من هؤلاء بنكاح وله أن يهبها لكل واحد من هؤلاء ويبيعها منه ولا لولى الصبي أن يزوجه مجنونة ولا جذماء ولا برصاء ولا مغلوبة على عقلها ولا امرأة لاتطيق جماعاً بحال ولا أمة وإن كان لايجد طولا لحرة لأنه نمن لانخاف العنت . كونوا عصبة فين في قوضم أن لا ولاية لوصى إن لم يكن من العصبة لأن الولاية يشبه أن تدكون جعلت للعصبة للعار عليهم والوصى ممن لا عار عليه فيا أصاب غيره من عار وسواء وصى الأب بالا بكار والثيبات ووصى غيره فلا ولاية لوصى فى النكاح بحال وذلك أنه ليس بوكيل الولى ولا بولى والحال أولى أن يكون عليه عار من الوصى وهو لا لولاية له إذ له يكن له سبب من فين الأب وعد فون اكثر من نبت من أهن الآثار وانقياس وقد قال قائل بخوز نكاح وصى الأب عن سكر خصة دون الأوليا، ولا يكون له أن يسكح السكر غيراذتها وللاب أن يسكم بغير إذنها ولا بحوز إنكاحه الثيب بأمرها وأمرها إلى الولاة ويقول ولا يجوز إنكاح وصى ولى غير وصى الأب في فوكيل (فالله في الأب والا تراكية في كان لوصى وكيلا عنده كوكيل الحي فوكيل الأب والا تراكي والا تراكي لا ولياء المبكد والمب بخوز إسكام به علما المبل ويقول ليس بوكيل ولا أب فيقال فولى قراة فيقول: لا ويقال ماهو ؟ فيقول وصى ولى فيقول يقوم مقامه ولا يدرى ما يقول ويقال ثما لغير الأب فيقول الوصى ليس بولى ولا وكدل فيجوز نكاحه وليس من النكام بسبيل فيقول قولا متناقضا يخالف معني القرآن والسنة والآثار.

## إنكاح الصغار والمجانين

( فالالدة عابي الرحمه الله تعالى : ولا يزوج تصغيرة التي لم تبلغ أحد غير الآباء وإن زوجها فالترويج مفسوخ والأجداد آبا، إدا لم يكن أب يمودون مقام الآباء في دلك . ولا تروج المغلوبة على عقلها أحد غير الآباء فإن لم يكن آباء رفعت إلى السلطان وعليه أن يعلم الروج ما اشهر عده أنها مغلوبة على عقلها ، فإن يقدم على ذلك زوجها إياه وإنما معت لولاة غير الآباء أن يزوج امرأة إلا برضاها فما كانت من لارض لها لم يكن السكاح في ناما وإنما أجزت السلطان أن ينكجها لأنها قد بلغت أوأن الحاجة إلى السكاح وأن في السكاح لها عقافا وغد، وربما كان لها فيه شفا، وكان إلكحه إيها كالحكم لها وعلها ، وإن أفاقت فلا خبار لها ولا يورسام أو غيره لم يكن له أن يستكحها حتى يتألى بها فين أفاقت أسكحها أولى من كان يادنها ، وإن لم تعق حتى طال ذلك ويؤيس من إفاقتها زوجها الأب أو السلطان ، وإن كان بها مع ذهاب العقل جنون أو جذام أو برص أعر دوجها لم أرد تروخه لأن الترومج الرب الها الخيرة بها أنها لا تريد السكاح معه لم أن له أن يتوجها بكراكات أن يروحها لم المرها لأنه لا أمر لها .

## نكاح الصفار والمغلوبين على عقولهم من الرجال

( قَالَالَشَنْ اَفِعَى ) رحمه الله تعالى فى الكبير الفلوب على عقله : لأبيه أن يزوجه لأنه لا أمر له فى نفسه وإن كان يجن ويفيق فليس له أن يزوجه حتى يأذن له وهو مفيق فى أن يزوج فإذا أذن فيه زوجه ولا أرد إنكاحه إياه وليس لأحد غير الآباء أن يزوجوا المغلوب على عقله لأنه لاأمر له فى نفسه ويرفع إلى الحاكم فيسأل عنه فإن كان بحتاج إلى التزويج ذكر للمزوجة حاله فإن رضيت حاله زوجه وإن لم يكن يحتاج إلى التزويج فيا يرى بزمانة أوغيرها

<sup>(</sup>١) قوله : ولى الأولياء البكر الخ ،كذا في النسخ وانظره ، وإن كان الحكم مفهوما ،كتبه مصححه .

## الأب ينكح ابنته البكر غير الكفء

( فاللاهنائي ) رحمه الله تعالى : يجوز أمر الأب على البكر في النكاح إذا كان النكاح حظالها أو غير نقص عليها ولا يجوز إذا كان نقصا لها أو ضررا عليها كا يجوز شراؤه وبيعه عليها بلا ضرر عليها في البيع والشراء من غير ما لا يتغابن أهل البصر به ، وكذلك ابنه الصغير ، قال ولو زوج رجل ابنته عبدا له أولغيره لم يجز النكاح لأن العبد غير كف، لم يجز وفي ذلك عليها نقصا ، ولوزوجها كثوا أجدم أو أبرص أو مجنونا أو خصيا مجبوبا أو غير مجبوب لم يجز عليها لأنها لو كانت بالغا كان لها أخيار إذا علمت هي بداء من هذه الأدواء ، ولو زوجها كثؤا صحيحا ثم عرض له داء من هذه الأدواء لم يكن له أن يفرق علمت هي بداء من هذه الأدواء ثم ذهب عنه قبل أن تبلغ أو عند بلوغها أخيار (قال) ولو عقد النكاح عليها لرجل به بعض الأدواء ثم ذهب عنه قبل أن تبلغ أو عند بلوغها ف ختارت المقام معه لم يكن لها ذلك لأن أصل العقد كان منسوخا (قال) ولو زوجه ابنه صغيرا أو مجبولا أمة كان النكاح مفسوخا لا ين الصغير لا يحاف العنت والمخبول لا يعرب عن نقسه بأنه يخاف المنت وإن كان كل واحد منهما لا يجد طولا ولو زوجه جذماء أو برصاء أو مجنونة أو رتقاء لم يجز عليه النكاح ، وكذلك لو كان زوجه امرأة في نكاحها ضرر عليه أو ليس له فيها وطر مثل مجوز فانية أو عميا . النكاح ، وكذلك لو كان زوجه امرأة في نكاحها ضرر عليه أو ليس له فيها وطر مثل مجوز فانية أو عميا . أو قطعاء أو ما أشبه هذا .

## المرأة لا يكون لها الولى

( فاللانساني ) رحمه الله تعالى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » فبين فيه أن الولى رجل لا امرأة فلا تكون المرأة وليا أبدا لغيرها وإذا لم تكن وليا لنفسها كانت أبعد من أن تكون وليا لغيرها ولاتعقد عقد نكاح . أخبرنا الثقة عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج فإن المرأة لا تلى عقدة النكاح ( فاللانساني ) أخرنا ابن عينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال « لا تنكح المرأة المرأة فإن البغي إنما تنكح نفسها » عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال « لا تنكح المرأة المرأة فإن البغي إنما تنكح نفسها » أخرن وليا للمرأة إذا لم يكن وليا للمرأة إذا لم يكن وليا للمرأة إذا لم تكن وليا إذا لم يكن أحد بسبها وليا إذا لم يكن من الولاة كما لايكون للمرأة أن توكل بنفسها من يزوجها لا وليا ويزوجها ولي المرأة السيدة الذي كان يزوجها هي أو السلطان إذا أذنت سيدتها بترويجها كما يزوجونها ولا يوكانة الرجل الرجل في المرأة تزوجها إذا لم تكن وليا في نفسها لم تكن وليا بوكانة ولا يوكانة الرجل الرجل في النكاح إلا أنه لا يوكل امرأة لما وصفت ولا كافرا بمرويج حدريها إلا بإذنها ومجوز وكانة الرجل الرجل في النكاح إلا أنه لا يوكل امرأة لما وكذلك وكذلك عجورا عليه ولا مغلوبا على عقله لأن هؤلا، لا يكونون ولاة مجال ..

#### ما جاء في الأوصياء

( فاللامز نمانجي ) رحمه الله تعالى : وإذا ذكر الله تعالى الأوليا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسم « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» ولم نختلف أحد أن الولاة عم العصبة، وأن الأحوال لا يكونون ولاة، إن لم أن تجيز إنكاح أبها ولا يرد بقوته علمها ( ﴿ إِلَا إِنْ اللَّهِ مَا إِنَّهِ } ويشبه في دلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرق بين البكر والثيب فجعل الثيب أحق بنفسها من ولمها وجعل البكر تستأذن في نفسها أن الولى الذي عني والله تعالى أعلم الأب خاصة فجعل الأبم أحق بنفسها منه فدل ذلك على أن أمره أن تستأذن البكر في نفسها أمر اختيار لا فرض لأنها لوكانت إذا كرهت لم يكن له تزويجها كانت كالثيب وكان يشبه أن يكون الكلام فها أن كل امرأة أحق بنفسها من ولهما وإذن الثيب الكلام وإذن البكر التسمت ولم أعلم أهل العلم اختلفوا في أنه ليس لأحد من الأولياء غير الآباء أن يزوج بكرا ولا ثيبا إلا بإذنها فإذا كانوا لم يفرقوا بينالبكر والثيب البالغين لم يجز إلاماوصفت فی الفرق بین ایک و اندیب فی الأب الولی وعیر اولی والو کان لاخواز الاآب ایک- ایکر الا ایدنها فی اندسها ما کان له أن زوحها صغيرة لأنه لا أمر لهافي نفسها فيحالها الله وماكن عن الأب وسائر الولاة فيرق في جكبركم لا يكون بينهم فرق في النيب فإن قال قائل فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستأمر البكر في نفسها؟ قيل يشبه أمره أن كون على استطابة نفسها وأن يكون مها داء لايعلمه غيرها فتذكره إذا استؤمرت أو تكره الخاطب لعلة فكون استُبارها أحسن في الاحتياط وأطب لنفسها وأجمل في الأخلاق وكذلك نأمر أباها ونأمره أيضا أن يكون المؤامر لها فيه أقرب نساء أهلبا وأن يكون تفضى إليها بذات نفسها أما كانت أو غير أم ولا يعجل في إنكاحها إلا بعد إخبارها بزوج بعينه ثم يكره لأبيها أن يزوجها إن علم منها كراهة لمن يزوجها وإن فعل فزوجها من كرهت جاز ذلك عليها وإذا كان بجوز تزويجه عليها من كرهت فكذلك لو زوجها بغير استُهارها فإن قال قائل وما يدل على أنه قد يؤمر بمشاورة البكر ولا أمرلها مع أبيها الذي أمر بمشاورتها ؛ قيلقالالله تعالى لنبيه صلىالله عليه وسلم (وشاورهم في الأمر» ولم يجعل الله لهم معه أمرا إنما فرض عليهم طاعته ولكن في المشاورة استطابة أنفسهم وأن يستن بها من ليس له على الناس ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاستدلال بأن يأتى من بعض المشاورين بالحير قد غاب عن المستشيروما أشه هذا قال والجد أبوالأب وأبوء وأبوا به يقاءون مقام لأب في رويج بمكر وولاية التيب مالم يكن دونواحد منهم أب أقرب منه ولو زوجت البكر أزواجا ماتوا عنها أو فارقوها وأخذت مهورا ومواريث دخل بها أزواجها أو لم يدخلوا إلا أنها لم تجامع زوجت تزويج البكر لأنه لا يفارقها اسم بكر إلا بأن تكون ثمما وسوا. بلغت سنا وخرجت الأسواق وسافرت وكانت قم أهلها أو لم يكن من هذا شيء لأنها بكر في هذه الأحوال كلها (قال) وإذا جومعت بنكاح صحيح أو فاسد أو زنا(١) صغيرة كانت بالغا أو غير بالغ كانت ثيبا لا يكون للأب تزويجها إلا بإذنها ولا يكون له تزويجها إذا كانت ثيبا وإن كانت لم تبلغ إنما يزوج الصغيرة إذا كانت بكرا لا نه لاأمر لهافي نفسها إذا كانت صغيرة ولا بالغامع أييها قال وليس لأحد غير الآباء أن يزوج بكرا ولا ثبيا صغيرة لابإذنها ولا يغير إذنها ولا يزوج واحدة منهما حتى تبلغ فتأذن في نفسها وإن زوجها أحد غير الآباء صغيرة فالنكاح مفسوخ ولا يتوارثان ولا يقع عليها طلاق وحكمه حكم النكاح الفاسد في جميع أمره لايقع به طلاق ولاميراث والآباء وغيرهم من الأولياء في الثيب سواء لايزوج أحد الثيب إلا بإذنها ، وإذنها الحكارم ، وإذن البكر الصمت. وإذا زوج الأب الثيب بغير علمها فالنكاح مفسوخ رضيت بعد أو لم ترض وكذلك سائر الأولياء في البكر والثيب.

<sup>(</sup>۱) قوله : « صغيرة كانت بالغا أو غير بالغ »كذا فى النسخ ولعل لفظ « صغيرة » من زيادة الناسخ أو تفسير لغير البالغ وضع بين المسطور فأثبتها الناسخ فى الصلب ، فتأمل .كتبه مصححه .

كان أولا كان القول قولها مع يمينها للذي زعمت أن نكاحه آخرا . وإن قالت لا أعلم أيهما كان أولا وادعيا علميا أحلفت ماتعلم وما يلزمها نــكاح واحد منهما . قال ولوكانت خرساء أو معتوهة أو صيبة أو خرست بعد الترويج لم يكن عليها يمين وفسخ النــكاح ، ولو زوجها أبوها ووكيل له في هذه الحال فقال الأب: إنـكاحي أولا أو إنـكاح وكيلي أولاكان أو قال ذلك الوكيل لم يكن إقرار واحد منهما يلزمها ولا يلزم الزوجين ولا واحدا منهما ولوكانت عاقلة بالغة فأقرت لأحدهما أن نكاحه كان أولا لزمها السكاح الذي أقرت أنه كان أولا ولم تحلف للاخر لأنها لو أقرت له بأن نكاحه أولا لم يكن زوجها وقد لزمها أن تكون زوجة الآخر ولوكان وليها الذي هو أقرب إليها من وليها الذيليه زوجها بإذنه. ووليها الذي هو أبعد منه بإذنها فإنكاح الولىالذي دونه من هو أقرب منه باطر ولوكان على الانفراد ، وإذا كان هذا هكذا فنكاح الولى الأقرب جائز كان قبل نكاح الولى الأبعد أو بعد . أو دخل الذي زوجهالولي الأبعد الذيلاولاية له مع منهو أقرب ، ولو دخل بها الزوجان معا أثبت نكاح الذي زوجه الولي وآمر باجتنابهاحتي تكمل عدتهامن الزوج غيره ثم خلى بينها وبينه وكان لهما على الزوج المهر الذي سمي وعلى الناكح النكاح الفاسد مير مثلياكان أقل أو أكثر مما سمى لهـا ، ولو اشتملت على حمل وقفا عنها وهى فى وقفيهما عنها زوجة الذي زوجه الولي إن مات ورثته وإن ماتت ورثها ، ومتى جاءت بولد أربه القافة فبأيهما ألحقاه لحق وإن لم يلحقا. بواحد منهما أو ألحقاه بهما أو لم يكن قافة وقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهما شاء ، قال وإن انتفيا منه ولم تره القافة لاعناها معا ونفي عنهما معا فإن أڤر به أحدهما نسبته إليه فإن أفر به الآخر وقفته حتى تراه القافة وكان كالمسألة على الابتداء وإن مات الآخر بعد ما أقر به الأول ولم يعترف به فهو من الأول ولو زوجها وليان أحدهما قبل الآخر بإذنها فدخل بها صاحب الترويج الآخر فلها مهر مثلها وتنزع منه وهي زوجة الأول ويمسك عنيا حتى تنقضي عدتها من الداخل ما .

#### ماجاء في نكاح الآباء

( فالالشنافي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت « نكحنى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست أو سبع وبنى بى وأنا ابنة تسع » الشك من الشافعى ( فالالشنافي ) فلما كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجهاد يكون على ابن خمس عثمرة سنة وأخذ المسلمون بذلك فى الحدود وحكم الله بذلك فى اليتامى فقال «حتى إذا لمغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا » ولم يكن له الأمر فى نفسه إلا ابن خمس عثمرة سنة أو ابنة خمس عثمرة إلا أن يبلغ الحلم أو الجاربة الحيف قبل ذلك في كون الأمر فى أنفسهما دل إنكاح أبى بكر عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ابنة ست وبناؤه بها ابنة تسع على أن الأب أحق بالبكر من نفسها ولو كانت إذا بافت بكرا كانت أحق بنفسها منه أشبه أن لا يجوز له علمها حتى تبلغ فيكون أحق بالبكر من نفسها ولو كانت إذا بافت بكرا كانت أحق بنفسها منه أشبه أن لا يجوز له علمها حتى تبلغ فيكون قال «الأبم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن فى نفسها وإذنها صاتها » أخبرنا مالك عن عبد الرحمن ومجمع ابنى زيد بن جارية عن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهى ثيب وهى كارهة قال «الم عن عبد الرحمن ومجمع ابنى زيد بن جارية عن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهى ثيب وهى كارهة فات النبي صلى الله عليه وسلم دو دكاح خنساء ابنة خذام حين زوجها بغير إذنها فالنكاح بالم الإ الآباء فى الأبكار والسادة فى الماك ثن تبرى أباك فتجرى إنكاحه لو كانت أجارته إنكاحها أبخره أشبه أن يأمرها بالوها كارهة ولم يقل إلا أن تشائى أن تبرى أباك فتجرى إنكاحه لو كانت أجارته إنكاحها تجره أشبه أن يأمرها أبوها كارهة ولم يقل إلا أن تشائى أن تبرى أباك فتجرى إنكاحه لو كانت أجارته إنكاحها تجره أشبه أن يأمرها أو م ٣ - ٥ )

# ماجاء في تشاح الولاة

( فالالشنائي ) رحمه الله تعالى : وإذا كان ولاة شرعا فأراد بعضهم أن يلى الترويج دون بعض فدلك إلى المرأة تولى أيهم شاءت فإن قالت قد أذنت في فلان فأى ولائى أنكحنيه فنكاحه جائز فأبهم أنكحه فنكاحه جائز في أيهم شاءت فإن قالت قد أذنت في فلان فأى ولائى أنكحنيه فنكاحه جائز وإن ما أوران ما أوران أن أيهم خرج سهمه أمره بالترويج وإن مرافعوا إلى السلطان عدل بينهم أمرهم فأبهم خرج سهمه روج وإن تركوا الإقواع أو تركه لسلطان لم أحبه لهم وأبهم زوج بإذنها جاز .

## إنكاح الوليين والوكالة في النكاح

( فَالْلَاشَيْنَافِي ) رحمه الله تعالى : أخبر، ابن عمية عن ابن أبي عروبة عن فتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله على الله عليه وسا, « قال إذا أنكح الوليان فالأول أحق » قال وبين في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . الأول أحق أن الحق لايكون بالهلا وأن يكح لآخر بالطان وأن اباطن لايكون حقا بأن يكون الآخر دخل ولم يدخل الأول ولا يزيد الأول حقا لوكان هو الداخل قبل الآخر هو أحق بكل حال قال : وفيه دلالة على أن الوكاة في الملكاح حائرة ولأنه لاكون للكاح وليين مشكافيا حتى يكون اللاَّ ول منهما إلا بوكاة منها مع توكيل المي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمرى فروجه أم حبيبة ابنة أن سفيان ( فَالْلَاشَـُنَانِينَ ) فأما إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجاها من رأيا أو وامرها أحدهما في رجل فقالتزوجه ووامرها آخرفي رجل فقالت زوجه فزوجاها معا رجلين مختلفين كفؤين فأيهما زوج أولا فالأول الزوج الذي نكاحه ثابت وطلاقه وما بينه وبينها مما بين الزوجين لازم ونكاح الذي بعده ساقط دخل بها الآخر أو لم يدخل أو الأول أو لم يدخل لابحق الدخول لأحد شيئا إنما يحقه أصل العقدة فإن أصابها آخرهما نكاحا فلها صهر مثلها إذا لم يصح عقدة النكاح لم تصح بشيء بعدها إلا بتجديد نكاح صحيح ، وإذا جاز للمرأة أن توكل وليين جاز للولى الذي لا أمر للمرأة معه أن يوكل وهذا للأب خاصة في البكر ولم يجز لولي غيره للمرأة معهم أمر أن يوكل أب في ثيب ولا ولى غير أب إلا بأن تأذن له أن يوكل بتزويجها فيجوز بإذنها . فلو أن رجلا خرج ووكل رجلا بتزويج ابنته البكر فزوجها الوكيل وهو فأيهما أنكح أولا فالنكاح نكاحه جائز والآخر باطل الوكيل أو الأب ، وإن دخل بها الآخر فلها المهر وعليها العدة والولد لاحق ولا ميراث لهـا منه ولو مات قبل أن يفرق بينهما ، ولا له منها لو ماتت ولزوجها الأول منها الميراث وعليه لها الصداق يحاسب به من ميرانه . وهكذا لو أذنت لوليين فزوجاها معا أو لولى أن يوكل فوكل وكيلا أو لوليين كذلك فوكلا وكيلين أى هذا كان فالنّزوج الأول أحق ولو زوجها الوليان والوكلاء ثلاثة أو أربعة فالنكاح للأول إذا علم بيينة تقوم على وقت من الأوقات أنه فعل ذلك قبل صاحبه . قال ولو زوجها ولياها رجلين فشهد الشهود على يوم واحد ولم يثبتوا الساعة أو أثبتوها فلم يكن في إثباتهم دلالة على أى النكاحين كان أولا فالنـكاح مفسوخ ولا شيء لها من واحد من الزوجين ولو دخل بها أحدهما على هذا فأصابها كان لها منه مهر مثلها وعليها العدة ويفرق بينهما وسواء كانالزوجان في هذا لايعرفان أي النكاح كان قبل أو يتداعيان فيقول كل واحد منهما كان نكاحي قبل وهما يقران أنها لاتعلم أى نكاحهما كان أولا ويقران بأمر يدل على أنها لاتعلم ذلك مثل أن تكون غائبة عن النكاح يلد غـير البلد الذي تزوجت به أو ما أشبه هذا . ولو ادعيا عليها أنها تعلم أي نكاحهما أول وادعى كل واحد منهما أن نكاحه

يكون المسلم وليا لكافرة وإن كانت بنته ولا ولاية له على كافرة إلا أمنه فين ماصار لهما بالنكاح ملك له . قال ولا يكون الكافر وليا لمسلمة . وإن كانت بنته قد زوج ابن سعيد بن العاص النبي صلى الله عليه أم حبيبة وأبو سفيان حي لأنها كانت مسلمة وابن سعيد مسلم لا أعلم مسلما أقرب بها منه ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية لأن الله تبارك وتعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين والمواريث والعقل وغير ذلك قال : فيجوز تزويج الحاكم المسلم الكافرة لأنه محكم لا ولاية إذا حاكمت إليه ولا يكون إذا كان بالغا مسلما وليا إن كان سفيها موليا عليه أو غير عالم بمنوضع الحفظ لنفسه ومن زوجه إذا كان هذا لايكون وليا لنفسه يزوجها كان أن يكون وليا لغيره أبعد ، وإن لم يكن هذا وليا للسفه أو ضعف العقل فكذلك المعتوه والمجنون الذي لايفيق بل هما أبعد من أن يكونا وليين : قال ومن خرج من الولاية بأحد هذه المعانى حتى لايكون وليا بحال فالولى أقرب الناس به نمن يفارق هذه الحال وهذا كهن مكن وكهن مات ولا ولاية له ماكان مهذه الحال ، فإذا صلحت حاله صار وليا ، لأن الحال التي منع بها الولاية قد ذهبت .

#### الأكفاء

( فَالْالْشَافِيُّ ) رحمه الله تعالى : لا أعلم في أن للولاة أمرا مع المرأة في نفسها شيئا جعل لهم أبين من أن لا تُزوج إلا كَفَوًّا ، فإن قيل يحتمل أن يكون لئلا يزوج إلا نكاحاصعيجا . قيل قد يحتمل ذلك أيضا ولكنه لما كان الولاة لو زوجوها غير نكاح صحيح لم مجزكان هذا ضعيفا لايشيه أن يكون له جعل للولاة معها أمرفأماا'صداق فهي أولى به من الولاة ولو وهبته جاز ولا معني له أولى به من أن لايزوج إلا كفؤا بل لا أحسبه يحتمل أن يكون جعل لهم أمر مع المرأة في نفسها إلا لئلا تنكم إلا كفؤا ( فالله النابع ) إذا اجتمع الولاة فكانوا شرعا فأيهم صلح أن يكون وليا محال فهو كأفضلهم وسواء السن منهه و الكهل والشاب والفاض والذى دونه إذا صلحأن يكون وليًّا فأيهم زوجها بإذنها كفؤا جاز وإن سخط ذلك من بقي من الولاة وأيهم زوج بإذنهاغير كفؤ فلا يثبت النكاح إلا باجتاعهم عليه: وكذلك لو اجتمعت جماعتهم على تزويج غيركف، وانفرد أحدثم كان النكاح مردوداً بكل حال حتى تجتمع الولاة معا على إنكاحه قبل إنكاحه فيكون حقا لهــم تركوه وإن كان الولى أفرب نمن دونه فزوج غير كفء بإذنها فليس لمن بق من الأولياء الذي هو أولى منهم رده لأنه لاولاية لهــم معه قال : وليس نكاح غير الكفء محرما فأرده بكل حال إنما هو نقص على المزوجة والولاة فإدا رضيت المزوجة ومن له الأسر معها بالنقص لم أرده قال : وإذا زوج الولى الواحد كفؤا بأمر المرأة المالك لأمرها بأقل من مهر مثلها م يكن لمن بقي من الولاة رد النكاح ولا أن يقوموا عليه حتى يكملوا لها مهر مثلها لأنه ليس في نقص المهر نقص نسب إنمـــا هو نقص المـــال ونقص المال ليس عليها ولا عليهم فيه نقص حسب وهي أولى بالمال منهم وإذا رضي الولى الذي لا أقرب منه بإنكاح رجل غير كف, فأنكحه بإذن المرأة والولاة الذين ثم شرع ثم أراد الولى المروج والولاة رده لم يكن لهم بعد رضاهم وتزونجهم إياه برضا المرأة ، وإن كانوا زوجوها بأمرها بأقل من صداف مثابا وكانت لانجوز أمرها فى مالهما فلها تمام صداق مثلبها لأن النكاح لايرد فهو كالبيوع المسهلكه كما لو باعت وهي محجورة بيعا فاسهلكوقد غبنت فيه لزم مشتريه قيمته، قال وإذا كانت المرأة محجورًا علمها مالها فسواء من حالى في صداقها أب أو غيره لاتجوز المحاباة ويلحق بصداق مثلها ولا يرد النكاح دخلت أو لم تدخَّل وإن طبقت قبل ذلك أخذ لها نصف صداق مثلها . بالمزوجة أولاهم بها وبنو أخيها أقرب بها من عمومتها لأنه مجمعهم وإباها أب دون الأب الذي مجمعها بالعمومة وإنا لم يكن بنو أخ وكانوا بني عم فكان فيهم بنوعم لأب وأم وبنو عم لأب فاستووا فبنو العم للأب والأم أولى وإنا لم يكن لها قرابة من قبل الأب وكان لها أوصياء لم يكن الأوصياء وإن كان بنو العم للأب أقعد فهم أولى وإذا لم يكن لها قرابة من قبل أنها أو بني أخواتها لا ولاية للقرابة في النكاح ولا قنك ميراث وهكذا إن كان لها وولد ولد فلا ولاية لحم فيها بحال إلا أن يكونوا عصبة فتكون لهم الولاية بالعصبة ألا ترى أنهم لا يعقلون عنها ولا ينتسبون من قبيلها إنما قبيلها نسبها من قبل أبيها أو لاترى أن بني الأم لا يكونون ولاة نكاح فإذا كانت الولاية لا تكون بالأم إذا انفردت فيكذا ولدها لا يكونون ولاة لها وإذا كان ولدها عصبة في قرابتهم بها كان ولدها عصبة وكان مع ولدها عصبة أقرب منهم هم أولى منهم فالعصبة أولى وإن تساوى العصبة في قرابتهم بها من قبل الأب فهم أولى ؟

#### ولاية الموالي

( فاللانشناني ) رحمه الله عالى: ولا يكون ارحل و الجولا، و مزوجة سب من قبل أبها ولى ولا الاخوال ولا يقرب المنفق نم ولا أبدا إلا أن كومرا عصبة فرد الم يكن للمرأه عصة ولها حول تمويه أوليوزه ولا رلا المنفق نم أقرب الناس به ولى ولد المعتق لهما قال واجتاع الولاة من أهل الولاء في ولاية المزوجة كاجماع به في النسب ( في الشي أي ) ولا خداول في دما المراوجة كاجماع به في النسب ( في الشي أي ) ولا خداول في دما المراوجة كاجماع به على كان النكاح مفسوخا ، لأنه غير ولى كما لوزوجها ولى قرابة يعلم أقرب منه كان النكاح مفسوخا .

#### مغيب بعض الولاة

( فالله يقيله ) رحمه الله تعالى: ولا ولاية لأحد بنسب ولا ولاء وأولى منه حي غائبا كان أو حاضراً بعيد الغيبة منقطمها مؤيسا منه مفقودا أو غير مفقود وقريبها مرجو الإياب غائبا وإذا كان الولى حاضرا فامتنع من الترويسج فلايزوجها الولى الذي يليه في القرابة ولا يزوجها إلا السلطان الذي يجوز حكمه فإذا رفع ذلك إلى السلطان فحق عليه أن يسأل عن الحاطب فإن رضى به أحضر أفرب الولاة بها وأهل المحرم من أهلها وقال هل تنقمون شيئا؟ فإن ذكروه نظر فيه فإن كان كفؤا ورضيته أمرهم بترويجه فإن لم يفعلوا زوجه وإن لم يأمرهم وزوجه فجائز وإن كان الولى حاضرا فامتنع من أن يزوجها من رضيت صنع ذلك به وإن كان الولى الذي لا أقرب منه حاضرا فوكل قام وكيله مقامه وجاز تزويجه كا يجوز إذا وكله بترويج رجل بعينه فزوجه أو وكله أن يزوج من رأى فزوجه كفؤا ترضى المرأة به بعينه فإن زوج غير كفء لم يجز وكان هذا منه تعديا مردودا ، كا

#### من لايكون وليا من ذي القرابة

( فَاللَّاشَانَافِي ) رحمه الله تعالى : ولا يكون الرجل وليا لامرأة بنتا كانت أو أختا أو بنت عم أو امرأة هو أقرب الناس إليها نسبا أو ولاء حتى يكون الولى حرآ مسلما رشيدا يعقل موضع الحظ وتـكون المرأة مســلمة ولا

السنة بمثل معنى كتاب الله عز وجل أخبرنا مسلم وسعيد وعبد الحبيد عن أبن جريج عن سلمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلمِقال ﴿ أَيَّا امرأة نكحت بغير إذن ولهما فنسكاحها باطل فنسكاحها باطل فنسكاحها باطل فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرحيا» وقال بعضهم في الحديث فإن اشتجروا وقال غيره منهم فإن اختلفوا فالسلطان ولي من لاولي له أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد قال حمعت الطريق ركبا فيهم امرأة ثيب فولت رجلا منهم أمرها فزوجها رجلا فعلد عمر بن الخطاب الناكح ورد نكاحها أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبدالرحمن بن معيد ابن عمير أن عمر رضي الله عنه رد نـكاح امرأة نـكحت بغيرولي أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج قال قال عمرو بن دينار نكِحت امرأة من بني بكر بن كنانة يقال لها بنت أني تُمامة عمر بن عبد الله بن مضرس فكتب علقمة بن علقمة العتوارى إلى عمر بن عبد العزيز وهو بالمدينة إنى وليها وإنها نسكحت بغير أمرى فرده عمر وقد أصابها ( فاللاشنافِين ) فأي امرأة نكحت بغير أذن وليها فلا نكاح لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال«فنك حما باطل» وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن الصداق بجب في كل نكاح فاسد بالمسيس وأن لا يرجع به الزوج على من غره لأنه إذا كان لها وقد غرته من نفسها لم يكن له أن يرجع به عليها وهو لها وهو لو كان يرجع به فـكانت الغارة له من نفسها بطل عنها ولا ترجع زوج أبدا بصداق على من غره امرأة كانت أو غير امرأة إذا أصابها قال وفي هذا دليل على أن على السلطان إذا اشتجروا أن ينظر فإن كان الولى عاضلاً أمره بالنزويج فإن زوج فحق أداه وإن لم يزوج فحق منعه وعلى السلطان أن يزوج أو يوكل وليا غيره فيزوج والولى عاص بالعضل لقول الله عز وجل « فلا تعضاوهن » وإن ذكر شيئاً نظر فيه السلطان فإن رآها تدعو إلى كفاءة لم يكن له منعها وإن دعاها. الولى إلى خير منه وإن دعت إلى غير كفاءة لم يكن له تزويجها والولى لايرضى به وإنما العضل أن تدعو إلى نثلها أو فوقها فيمتنع الولى .

#### اجتماع الولاة وافتراقهم

( فَاللَّشَانِيْنَ) رحمه الله تعالى: ولاولاية لأحد مع أب فإذا مات فالجد أبو الأب فإذا مات فالجد أبو الجد لأن كهم أب وكذلك الآباء وذلك أن الزوجة من الآباء وليست من الإخوة والولاية غير المواريث ولا ولاية لأحد من الأجداد دونه أب أقرب إلى المزوجة منه فإذا لم يكن آباء فلا ولاية لأحد مع الإخوة وإذا اجتمع الإخوة فينو الأب الأجداد دونه أب أقرب إلى المزوجة منه فإذا لم يكن بنو أم وأب فبنو الأب أولى من غيرهم ولا ولاية الني الأم بالأم ولا لجد أبى أم إن لم يكن عصبة لأن الولاية للعصبة فإن كانوا بن عم ولا أقرب منهم كانت لهم الولاية بأنهم عصبة وإن كان معهم من العصبة كانوا أولى لأنهم أولى من بنى الأخ وإذا لم يكن إخوة لأب وأم ولا أب وكان بمو أخ لأبوأم وبنو أخ لأب أولى ولا بنو الأخ للأب أولى ولا أن يكونوا عصبة قال وإذا تسفل بنو الأخ فانسبهم إلى المزوجة فأيهم كان أقعد بها وإن كان بنو أخ لأب فإن المؤوجة فأيهم كان أقعد بها وإن كان بنو أب أب فهو أولى لأن قرابة الأقعد أقرب من قرابة أم غيرولدها أفعد مه وإذا استووا فيكن عيه ابن أب وأم فهو أولى بقربه مع المساواة قال وإن حرم النسب بقرابة الأم كان بنو بني الأخ وإن تسفلوا وبنوعه دنية أبوام فهو أولى بقربه عمد المساواة قال وإن حرم النسب بقرابة الأم كان بنو بني الأب فإذا انتهت الآبو وعمومة فيمو الأن المعومة غير آباء فيكونون أولى لأن المزوجة من الأب فإذا انتهت الآبوة فأقرب الناس فينو بني الأن المعومة غير آباء فيكونون أولى لأن المزوجة من الأب فإذا انتهت الآبوة فأقرب الناس

نسخت أخبرنا سفان عن مجي بن سعد عن ابن السيب في قوله «الزاني لاينكم إلا زانية أو مشركة» قال هي منسوخة نسختها « وأنكحوا الأيامي منسكم » فهي من أيامي السمين ( وَالْ إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ رسول الله صلى الله علمه وسلم في زانية وزان من المسلمين لم نعلمه حرم على واحد منهما أن ينكح غير زانية ولا زان ولا حرم واحدا منهما على زوجه فقد أتاه ماعزين مالك وأقرعنده بالزنا درارا لم يأمره فى واحدة منها أن يجتنب زوجة له إن كانت ولا زوجته أن تجتنبه ولو كان الزنا يحرمه على زوجته أشبه أن يقول له إن كانتاك زوجة حرمت عليك أو لم تكن لم يكن لك أن تنكح ولم نعلمه أمره بذلك ولا أن لا ينكح ولا غيره أن لا ينكحه إلا زانية وقد ذكر له رجل أن امرأة زنت وزوجها حاضر فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فها علمنا زوجها باجتنابها وأمر أنيسا أن يغدو عليها فإن اعترفت رجمها وقد جلد ابن الأعرابي في الزنا مائة وغربه عاما ولم ينهه علمنا أن ينكح ولا أحداً أن ينكحه إلا زانة وقد رفع الرجل الذي قذف امرأته إليه أمر امرأته وقذفها برجل وانتنى من حملها فلم يأمره باجتنابها حتى لاعن بينهما وقد روى عنهأن رجلا شكا إليه أن امرأته لا تدفع يد لامس فأمره أن يفارقها فقال له إنى أجبها فأمره أن يستمتع بها أخبرنا سفيان بن عيينة عنهرون بن رياب عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال أتى رجل إلىرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إن لي امرأة لاترد يد لامس فقال النبي صلى الله عليه وسلم «فطلقها» قال إني أحبهاقال «فأمسكها إذاً» وقد حرم الله الشركات من أهل الأوثان على المؤمنين الزناة وغير الزناة أخبرنا سفيان عن عبيدالله ابن أبي نزيدعن أبيه أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة منغيره وله ابن من غيرها ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حمل فلما قدم عمر مكه رفع دلك إليه فسألهم فاعترفا فجاماته، عمر الحد وحرص أن خمع يديم. فأني العلام ( فالالشيافين ) فالاحذين للرجل أن لا ينكح زانية والمرأة أن لاتنكح زانيا فإن فعلا فليس ذلك بحرام على واحد منهما ليست معصية واحد منهما في نفسه تحرم عليه الحلال إذا أتاه قال وكذلك لو نكح امرأة لم يعلم أنها زنت فعلم قبل دخولها عليه أمها زنت قبل نكاحه أو بعده لم تحرم عليه ولم يكن له أخذ صداقه منها ولا فسخ نكاحها وكان له إن شاء أن يمسك وإن شاء أن يطلق وكنذلك إن كان هو الذي وجدته قد زني قبل أن ينكحها أو بعد مانكحها قبل الدخول أو بعده فلا خيار لها في فراقه وهي زوجته محالها ولا تحرم عليه وسواء حد الزاني،منهما أو لم محد أو قامت عليه بينة أو اعترف لامحرم زنا واحد منهما ولا زناهما ولا معصية من المعاصي الحلال إلا أن نختلف ديناهما بشيرك وإيمان .

## لانكاح إلا بولى

( فَاللَّالِشَافِهِ فَي رَحِمُهُ اللهُ تَعَلَى قَالَ اللهُ تَبَارِكُ وَتَعَلَى «وإذا طَلْتُمُ النَّسَاء فَبِاهَن أَجَاهِن فَلا تعضلوهن أَن يَنكُحن أَرُواجهن » إلى « بالمعروف » وقال عز وجل «الرجال قواءون على النساء» الآية وقال في الإماء « فانكحوهن بإذن أشهون ا في الراح ألى الله عن أبي المعادمة المحمد أهل أن المعقل إلى المعقل وقال زوجتك وآثر تك على غيرك فطلقتها الأزوجكها أبدا فنزل «وإذا طلقتم » وأرادت نكاحه بعد مضى عدتها فأبي معقل وقال زوجتك وآثر تك على غيرك فطلقتها الأزوجكها أبدا فنزل «وإذا طلقتم » من الأزواج « النساء فبلغن أجلهن » يعنى فانقضى أجلهن يعنى عدتهن « فلا تعضلوهن » يعنى أولياء هن « أن ينكعن الروحين » من الموال عن عدتهن أولياء والروج إذا طلقها فانقضت عدتها فليس بأن لا يعضل بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء والروج إذا طلقها فانقضت عدتها فليس بسيل شافيه عن نفسه وهذا أبين مافي القرآز من أن للولي مع المرأة في نفسها حقا وأن على الولى أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف ( في اللاشنافيهي ) وجاءت أن للولى مع المرأة في نفسها حقا وأن على الولى أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف ( في اللاشنافيهي ) وجاءت

الحرائرعلما طلاقا لها ولا لهن ولا لواحدة منهن خيار،كن علمنأن تحته أمة أو لميعلمن، لأن عقد نكاحباكان حلالا فلم يحرم بأن يوسر فإن قال قائل فقد تحرم الينة وتحلها الضرورة فإذا وجد صاحبها عنها غنى حرمتها عليه قيل إن الميتة محرمة بكل حال وعلى كل أحد بكل وجه مالكها وغير مالكها وغير حلال الثمن إلا أن أكابها محل في الضرورة والأمة حلال بالمك وحلال بنكاح العبدوحلال النكاح للحر بمعنى دون معنى ولا تشبه الميتة المحرمة بكل حال إلا في حال الموت ولا يشبه اناً كول الجاع وكل الفروج ممنوعة من كل أحد بكل حال إلا بما أحد به من نكاح أو ملك فإذا حل لم يحرم إلا بإحداث شيء يحرم به ليس الغني منه ولا يجوز أن يكون الفرج حلالا في حال حراما بعده بيسير وإنما حرمنا ذكاح المتعة مع الاتباع لئلا يكون الفرج حلالا في حال حراما في آخر الفرج لا يحل إلا بأن يحل على الأبد مالم يحدث فيه شيء يحرمه ليس الغني عنه نمايحرمه فإن قال قائل فالتيمم يحل في حال الإعواز والسفر فإذا وجد الماء قبل أن يصلى بالتيمم بطل التيمم؟ قلت التيمم ليس بالفرض المؤدى فرض الصلاة والصلاة لا تؤدى إلا بنفسها وعلى المصلى أن يصلى بطهور ماء وإذا لم يجده تيمم وصلى فإن وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة توضأ لأنه لم يدخل فى الفرض ولم يؤده وإذا صلى أو دخل فى الصلاة ثم وجد الماء لم تنقض صلاته ولم يعد لها وتوضأ لصلاة بعدها وهكذا الناكح الأمة لو أراد نكاحها وأجيب إليه وجلساله فدينكحها ثم أيسرقبل يعقد نكاحها لم يكن له نكاحها وإن عقد نكاحهاتم أيسر لمتحرم عليه كماكان الصلي إذا دخل بالتيميثم وجدالماء لم تحرمالصلاة عليه بلنكاح الأمة في أكثرون حال الداخل في الصلاة الداخل في الصلاة لم يكملها و الناكيج الأمة قد أكن رجم يع نكاحها و إكمال نكاحها مجلها له على الأبدكما وصفت قال ويقسم للحرة يومين وللأمة يوما وكذلك كل خرة معه مسلمة وكتابية يوفهن القسم سواء على يومين لكل واحدة ويوما لللاُّمة فإن شاء جعل ذلك يومين يومين وإن شاء يوما يوما ثم دار على الحرائر يومين يومين ثم أتى الأمة يوما فإن عتقت في ذلك اليوم فدار إلى الحرة أو إلى الحرائر قسم بينهن وبينها يوما يوما بدأ في ذلك بالأمة قبل الحرائر أو بالحرائر قبل الأمة لأنه لم يقسم لهن يومين يومين حتى صارت الأمة من الحرائر التي لها مالهن معا وإنما يازم الزوج أن يقسم للائمة ما خلى المولى بينه وبينها في يومها وليلتها فإذا فعل فعليه القسم. لها وللمولى إخراجها في غير يومها وليلتها وإن أخرجها المولى في يومها وليلتها فقد أبطل حقها ويقسم لغيرها قسممن لا امرأة عنده وهكذا الحرة تخرج بغير إذن زوجها يبطل حقها في الأيام التي خرجت فيها وكل زوجة لم تـكمل فيها الحرية فقسمها قسم الأمة وذلك أم الولد تنكح والمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها وليس للمكاتبة الامتناع من زوجها فى يومها وليلتها ولا لزوجها منعها للطلب بالكتابة ولوحللت الأمة زوجها من يومها وليلتها ولم يحلله السيدحل له ولو حلله السيد ولم تحلله لم يحل له لأنه حق لها دون السيد ولو وضع السيد نفقتها عنه حل له لأنه مال له دونها وعلى سيدها أن ينفق علمها إذا وضع نفقتها عن الزوج ولو وضعت هى نفقتها عن الزوج لم يحل له إلا بإذن السيد لأنه مال السيد .

## نكاح المحدثين

( فَاللَّشَعُ أَفِي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك و تعالى «الرالى لا ينكح الارابه أم شركه » إلى «لمؤمين » ( فَاللَّشَعُ أَفِي ) اختلف في تفسير هذه الآ وقيم لرات في بداكات لدن رايا و كن عبر محمد قاراه بعد المسعين للكاحمن فنزلت هذه الآية بتحريم أن ينكحن إلا من أعلن بمثل ما أعنن به أومشركا وقيل كن زواني مشركات فنزلت لا ينكحمن إلا زان مثا بن شرك أو دشر كوإن لم بكن زايا « مر «دلك على الراسين «ويل عبر هذا و برحي عاد ولكنها

المالكون للمال والمملوك لايملك مالا محال ويشبه أن لانخاطب بأن يقال إن لم بجد مالا من يعلم أنه لايملك مالا بحال إنما يملك أبدا لغيره قال ولا يحل نكاح الأمة إلا كما وصفت في أصل نكاحبين إلا بأن لايجد الرجل الحر بصداق أمة طولا لحرة وبأن يخاف العنت والعنت الزنا فإذا اجتمع أن لايجد طولا لحرة وأن يخاف الزنا حل له نكاح الأمة وإن انفرد فيه أحدهما لم يحلل له وذلك أن يكون لايجد طولا لحرة وهو لايخاف العنت أو بخاف العنت وهو بجد طولا لحرة إنما رخص له في خوف العنت على الضرورة ألا ترى يكن أنه لو عشق أمرأه واللية خلف أن يرال بهام يكن له أن يكلمها ؛ ولوكان عدده ألرح صوه فعشق حسسة لم عن له نكاحها إذا أم الأربع عنده أو كات له المرأة لعشق الحها لمرخال الدأن يتكحها ما كانت عنده ألحدها وكذلك ،حوم عليه من النكاح من أى الوجوه حرم لم أرخص له فى نــكاح مايحرم عليه خوف العنت لأنه لا ضرورة عليه يحل له بها النكاح ولا ضرورة في موضع لذة يحل بها المحرم إنما الضرورة في الأبدان التي تحيا من الموت وتمنع من ألم العذاب عليها وأما اللذات فلا يعطاها أحد بغير ماتحل به فإن قال قائل فهل قال هذا غيرك؟ قيل الكتاب كاف إن شاء الله تعالى فيه من قول غيرى وقد قاله غيرى أخيرنا عبد الحيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة أخبرنا عبد المجيد عن ابن جربيج قال أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال لا يحل نكاح الحر الأمة وهو يجد بصداقها حرة قلت مخاف الزنا قال ما علمته بحل أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سأل عطاء أبا الشعثاء وأنا أسمع عن نـكاح الأمة ما تقول فيه؛ أجائز هو؟ فقال لا يصلح اليوم نكاح الإماء ( قَالَالِشَةُ فَأَقِيقٍ ) والطول هو الصداق ولست أعلم أحدا من الناس يجد ما يحل له به أمة إلا وهو يجد به حرة فإن كان هذا هكذا لم يحل نكاح الأمة لحر وإن لم يكن هذا هكذا فجمع رجل حر الأمرين حل له نكاح الأمة وإذا ملك الرجل عقدة الأمة بنكاح صحيح ثم أيس قبل الدخول أو بعده فسواء والاختيار له في فراقها ولا يلزمه فرافها بحال أبدا بلغ يسره ما شاء أن يبلغ لأن أصل العقد كان صحيحا يوم وقع فلا يحرم محادث بعده ولا يكونله أن ينكح أمة على أمة وذلك أنه إذا كانت عندهأمة فهو في غير معني ضرورة وكذلك لا ينكح أمة على حرة فإن نكح أمة على أمة أو حرة فالسكاح مفسوخ قال ولو ابتدأ نكاح أمتين معاكان نكاحهِما مفسوخا بلا طلاق ويبتدئ نكاح أبتهما شاء إذا كان ثمن له نكاح الإماء كما يكون هكذا في الأختين يعقد عليهما معا والمرأة وعمتها وإن نكح الأمة فى الحال التى قلت لا يجوز له فالنكاح مفسوخ ولا صداق للحا إلا بأن يصيبها فيكون لها الصداق بما استحل من فرجها ولا تحلها إصابته إذا كان نكاحه فاسدا لزوج غيره لو طلقها ثلاثا ولو نكحها وهو يجد طولا فلم يفسخ نكاحها حتى لابجده فسخ نكاحها لأن أسله كان فاسدا ويبتدئ نكاحها إن شاء ولو نكحها ولا زوجة له فقال نكحتها ولا أجد طولا لحرة فولدت له أو لم تلد إذا قال نكعتها ولا أجد طولا عارون البراء المواو وعداما موالاته للمسراء الدير إلى الرباء الأمامين عدد عسا المنجها أثار والحما ران ننك حرة فيفسخ نكاحه قبل الدخول وبعده وإن نكح أمة ثم قال سكحتما وأنا أجد طولا لحرة أولا أخاف العنت فإن صدقه مولاها فالنكاح مفسوخ ولا مهر عليه إن لم يكن أصابها فإن أصابها فعليه مهر مثلها وإن كذبه فالنكاح مفسوخ بإقراره بأنه كان مفسوخا ولا يصدق على المهر إن لم يكن دخل بها فلها نصف ماحيلها وإن راجعها بعد جعلتها في الحكي تطليقة وفما بينه وبين الله فسخا بلا طلاق وقد قال غيرنا بصدق ولا شيء عليه إن لم يصبها قال وإن نكح أمة نكاحا صحيحا ثم أيسر فله أن ينكح عليها حرة وحرائر حتى يكمل أربعا ولا يكون نكاح الحرة ولا

( فالالشَّنافِي ) ولا مجوز نكاح أمة كتابية لمسلم عبد ولا حر بحال ال وصفت من نص القرآن ودلالته قال وأي صنف من الشركين حل نـكاح حرائرهم حل وطء إمائهم بالملك وأى صنف حرم نـكاح حرائرهم حرم وطء إمائهم بالملك وبحل وطء الأمة الكتابية بالملك كما تحل حرائرهم بالنكاح ولا يحل وطء أمة مشركة غيركتابية بالملك كما لا يحل نكاح نسائهم ولو كان أصل نسب أمة من غير أهل الكتاب ثم دانت دين أهل الكتاب لم محل وطؤها كما لاعل نكاح الحرائر منهم ولا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم مجال لأنها داخلة في معني من حرم من المشركات وغير حلال منصوصة بالإحلال كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح وأن الله تبارك وتعالى إنم. أحل نـكاح إماء أهل الإسلام بمعنيين سواء أن لايجد الناكبح طولا لحرة ويخاف العنت والشرطان فى إماء السمين دليل على أن نكاحهن أحل ممنى دون معنى وفى ذلك دليل على تحريم من خالفهن من إماء المشركين والله تعالى أعلم لأن الإسلام شرط ثالث والأمة المشركة خارجة منه فلو نكح رجل أمة كتابية كان النكاح فاسدا يفسخ عليه قبل الوطء وبعده وإن لم يكن وطيء فلا صداق لها وإن كان وطيء فلها مهر مثلها ويلحق الولد بالنا كمح وهو مسلم ويباع على مالـكه إن كان كتابيا وإن كان مسلما لم يبع عليه ولو وطيء أمة غير كتابية منع أن يعود لهما حبلت أو لم تحبل وإن حبلت فولدت فهي أم ولد له ولا يحل له وطؤها لدينها كما يكون أمة له ولا يحل له وطؤها لدينها فإذا مات عتقت بموته وليس له بيعها وليس له أن يزوجها وهي كارهة ويستخدمها فما تطيق كما يستخدم أمة غيرها وإن كانت لها أخت حرة مسلمة حل له نكاحها وهكذا إن كانت لها أخت لأمها حرة كتابية أبوها كتابي فاشتراها حل له وطؤها بملك اليمين ولم يكن هذا جمًّا بين الأختين لأن وطء الأولى التي هي غير كتابية غير جائز له وإنما الجمع أن يجمع بين من يحل وطؤه على الانفراد وإن كانت لها أخت من أبيها تدين بدين أهل الكتاب لم تحل له بالملك لأن نسبها إلى أبيها وأبوها غيركتابي إنما أنظرفها بحل من الثمركات إلى نسب الأب وليسهدا كالمرأة يسلم أحد أبومها وهي صغيرة لأن الإسلام لايشر كه شرك والشرك يشرك الشرك والنسب إلىالأب وكذلك الدين له مالم تبلغ الجارية ولو أن أختها بلغت ودانت دين أهل الكتاب وأبوها وثني أو مجوسي لم يحل وطؤها بملك اليمين كما لايحل وطء وثنية انتقلت إلى دين أهل الكتاب لأن أصل دينها غير دين أهل الكتاب ولونكح أمة كتابية ولها أخت حرة كتابية أو مسلمة ثم نكح أختها الحرة قبلأن يفرق بينه وبين الأمة الكتابية كان نكاح الحرة المسلمة أو الكتابية جائزاً لأنه حلال لايفسده الأمة الكتابية التيهي أخت المنكوحة بعدها لأن نكاح الأولى غيرنكا- ولو وطنها كان كذلك لأن الوط، في كح مفسوخ حكمه أنه لايحرم شيئا لأنها ليست بزوجة ولا ملك يمين فيحرم الجمع بينها وبين أختبها قال ولو تزوج امرأة على أنها مسلمة فإذا هي كافرة كتابية كان له فسبخ النكاح بلا نصف مهر ولو تزوجها على أنها كتابية فإذا هي مسلمة لم يكن له فسبخ النكاح لأنها خير من كتابية ولو تزوج امرأةولم يخبر أنها مسلمة ولاكتابية فإذاهي كتابية وقال إنما نكحتها على أنها مسلمة فالقول قوله وله الخيار وعليه اليمين ، مانكحها وهو يعلمها كتابية .

#### ماجاء في منع إماء المسامين

( فالالشّافِي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك و تعالى « ومن لم يستطع سك طولا أن يك المحصدة المؤممات المؤممات أيما ملكت أيما نكي من فتياتكم المؤمنات » إلى قوله « ذلك لن خاص العنت » لآة ( فالالشّافِي ) في عده الآة والله تعالى أعلم دلالة على أن المخاطبين بهذا الأحرار دون المماليك فأما الممالوك فلا بأس أن ينكح الأمة لأنه غير واجد طولا لحرة ولا أمة فإن قال قائل مادل على أن هذا على الأحرار ولهم دون المماليك ؛ قيل الواجدون للطول

السلمة جاز في دينهم غيرذلك أولم بجزولست أنطرفيه إلاإلى حكم الاسلام ولو زوجت نـكاح، صحح في الاسلاموه. عندهم نسكاح فاسدكان نسكاحها صحيحا ولايرد نسكاح السامة من شي: إلا رد نسكاح الكتابية من مثله ولا مجوز نكاح السلمة بشيء إلا جاز نكاح الكتابية بمثله ولايكون ولى الذمية مسلم وإنكان أباها لأنالله تعالى قطع الولا.ة بين المسلمين والمشركين وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبى سنيان وولى عقدة نكاحها(١) ابن سعيد بن العاص وكان، سلما وأبو سفيان حي فدل ذلك على أن لاولاية بعنأهل القرابة إذا اختلف لد نان وإن كيان أنا وأن الولاية بالقرابة واحتمء الدنين قال ويقديرللكنابية مثل قسمنه للمسلمة لااختلاف بسيما ولهاعليه مالنمسلمة وله علمها ماله على السامة إلاأنهمالا يتوارثان باختلاف الدبنين فبن طاقها أو آلى سمها أوظاهر أوقذفيها لزمه في ذلك كله مالمزمه في السلمة إلا أنه لاحد على من قذف كتابية ويعزر وإذا طلقها فله عليها الرجعة في العدة وعدتها عدة المسلمة وإن طلقها ثلاث فنكعت قبل مضي العدة وأصيبت لم تحلل له وإن نكحت نكاحا صعيعا بعد مضي العدة ذميا فأصابها ثم طلقت أو مات عنها وكملت عدتها حلت للزوج الأول يحلما للزوج كل زوج أصابها يثبت نسكاحه وعليها العدة والإحدادكما يكون على المسلمة وإذا ماتت فإن شاء شهدها وغسلها ودخل قبرها ولا يضلي عليها وأكره لها أن تفسله لوكان هو اليت فإن غسلته أجزأ غسلها إياه إن شاء الله تعالى قال وله جبرها على الفسل من الحيضة ولا يكون له إصابتها إذا طهرت من الحيض حتى تغتسل لأن الله عز وجل يقول (حتى يطهرن) فقال بعض أهل العلم بالقرآن حتى ترى الطهر قال «فإذا تطهرن» يعني بالماء إلا أن تكون في سفر لاتجد الماء فتتيمم فإذا صارت بمن تحل لها الصلاة بالطهر حات له ( فاللان فعي ) وله عندي والله تعالى أعد أن مجبرها على العسر من الجارة وعلى المطافة بالاستحداد وأخذ الأظفار والتنظف بالماء من غير جنابة ما لم يكن ذلك وهي مريضة يضربها الماء أو في برد شديد يضر بها الماء وله منعها من الكنيسة والخروج إلى الأعياد وغير ذلك ممــا تريد الحروج إليه إذا كان له منع المسلمة إنيان السجد وهو حق كان له في النصرانية منع إنيان الكنيسة لأنه باطل وله منعها شرب الخرر لأنه يذهب عقلها ومنعها أكل لحم الخنزير إذا كان يتقذر به ومنعها أكل ماحل إذا تأذى بريحه من ثوم وبصل إذا لم تكن بها ضرورة إلى أكله وإن قدر ذلك من حلال لايوجد ريحه لم يكن له منعها إياه وكذلك لايكون له منعها ليس ماشاءت من الثياب مالم تلبس جلد ميتة أو ثوبا منتنا يؤذيه ريحهما فيمنعها منهما قال وإذا نكح السلم الكتابية فارتدت إلى مجوسية أو دين غير دين أهل الكتاب فإن رجعت إلى الإسلام أو إلى دين أهل الكتاب قيل انقضاء العدة فيهما على النكاح وإن لم ترجع حتى تنقضي العدة فقد انقطعت العصمة بينها وبين الزوج ولا نفقة لها في العدة لأنها مانعة له نفسها بالردة قال ولا يقتل بالردة من انتقل من كفر إلى كفر إنما يقتل خرج من دين الإسلام إلى الشرك فأما من خرج من باطل إلى باطل فلا يقتل وينفي من بلاد الإسلام إلا أن يسلم أو يعود إلى أحد الأديان التي يؤخذ من أهلها الجزية يهودية أو نصرانية أو مجوسية فيقر في بلاد الإسلام، قال ولو ارتدت من جودية إلى نصرانية أو نصرانية إلى مهودية لم تحرم عليه لأنه كان يصلحله أن يبتدى كاخها لوكانت من أهال الدين الذي خرجت إليه (قال الربيع) الذي أحفظ من قول الشافعي أنه قال إذا كان نصرانيا فخرج إلى دين اليهودية أنه يقال له ليس لك أن تحدث دينا لم تـكن عليه قبل تزول القرآن فإن أسلمت أو رجعت إلى دينك الذي كنا نأخذ منك عليه الجزية تركناك وإلا أخرجناك من بلاد الإسلام ونبذنا إليك ومتى قدرنا عليك قتلناك وهذا القول أحب إلى الربيع

<sup>(</sup>١) قوله : ابن معد واسمه خالد ، كما في السيرة الحلبية اه ، كتبه مصححه .

# تفريع تحريم المسامات على المشركين

( فَاللَّانَةَ نَافِعي ) رحمه الله تعالى : فإذا أسامت المرأة أو ولدت على الإسلام أو أسلم أحد أبويها وهي صبية لم تبلغ حرم على كل مشرك كتابى ووثنى نسكاحها بكن حال ، ولو كان أبواها مشركين فوصفت الاسلام وهي تعقل صفته منعتها من أن ينكحها مشرك فإن وصفته وهي لاتعقل صفته كان أحب إلى أن يمنع أن ينكحها مشرك ولا يبين لى فسخ نكاحها لو نكحها في هذه الحالة والله أعلم .

## باب نكاح حرائر أهل الكتاب

( فَالْلَانَتْنَافِعِي) رحمه الله تعالى: وبحل نكاح حرائر أهل الكتاب لكل مسلمٍ لأن الله تعالى أحابهن بغير استثناء وأحب إلى لو لم ينكحهن مسلم أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبى وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كشيرا فلما رجعنا طلقناهن وقال فقال لا يرثن مسلما ولا يرثونهن ونساؤهن لنا حل ونساؤنا حرام عليهم كا ( فالانشغابي ) وأهن الكتاب الذين بحن نكاح حرائرهم أهل الكتاب المشهورين التوراة والإنجيل وهم اليهود والنصاري دون المحبوس قال والصابئون والسامرة من البهود والنصاري الدبن يحل نساؤهم وذبائحهم إلا أن يعلمأنهم مخالفونهم في أصل ما محلون من الكتاب ويحرمون فيحرم نكاح نسائهم كما يحرم ننكاح المجوسيات وإن كمانوا مجامعونهم على أصل الكتاب ويتأولون فيختلفون فلا محرم ذلك ساءهم وهم منهم محل نساؤهم بما محل به نساء غيرهم ممن لم يلزمه اسم صابى ولا سامري قال ولا محل نكاح حرائر من دان من العرب دين اليهودية والنصرانية لأن أصل دينهم كمان الحنيفية ثم ضلوا بعبادة الأوثان وإنما انتقلوا إلى دين أهل الكتاب بعده لابأنهم كمانوا الذين دانوا بالتوراة والإنجيل فضلوا عنها وأحدثوا فيها إنما ضلوا عن الحنيفية ولم يكونوا كذلك لا تحل ذبانحيهم وكذلك كل أعجمي كان أصل دين من عني من آبائه عبادة الأوثان ولم يكن من أهل السكتابين المشهورين النوراة والإنجيل فدان دينهم لم يحل نسكاح نسائهم فإن قال قائل فهل في هذا من أمر متقدم؛ قيل نعم أخبرنا سفيان بن عيينة قالحدثنا الفضل بن عيسي الرقاشي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى أن يسأل الحسن لم أقر المسلمون بيوت النيران وعبادة الأوثان ونكاح الأسهات والأخوات؛ فسأله فقال الحسن لأن العلاء بن الحضر مي لما قدم البحرين أقرهم على ذلك ( الله عن عبد الله عبد الله علم فيه خلافا بين أحد لقيته أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن دينار عن سعد الحارثي مولى عمر أو عبد الله بن سعد عن عمر أنه قال مانصاري العرب بأهل كتاب وما يحل لنا ذبائحهم وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم أخبرنا الثقفي عن أبوب عن ابن سيرين قال سأأت عبيده عن ذبائح نصارى بني تغلب فقال لا تأكل ذبائحهم فانتهم لم يتمسكوا من نصرانيتهم إلا بشرب الحمر ( فالالبنائين ) وهكذا أحفظه ولا أحسبه وغيره إلا وقد بلغ به على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مهذا الإسناد أخبرنا عبد الحجيد عن ابن جريج قال قال عطاء : ليس نصاري العرب بأهل كتاب إنما أهل الكتاب بنوا إسرائيل والدين حاءتهم التوراة والإنجيل فأما من دخل فيهم من الناس فليسوا منهم ( فالالشافعي ) وتسكح السلمة على الكتابية والكتابية على المسدة وتنكح أربع كتابيات كا تنكح أربع مسلمات والكنابية في جميع نسك حيا وأحكامها التي تحل بها وعمرم كالمسلمة لا تخالفها في شي. وفها يلزم الزوج لها ولا تنكح الكتابية إلا بشاهدين عداين مسلمين وبولى من أهــ دينها كولى

أن نكح واحدة ثم نكح أخرى بعدها ثبت نكاح الأولى وسقط نكاح الآخرة وإن نكحهما في عقدة معا انفسخ نكاحهما وإن نكح العمة قبل بنت الأخ أو ابنة الأخ قبل العمة فسواء هو جامع بينهما فيسقط نكاح الآخرة ويثبت نكاح الأولى وكذلك الحالة وسواء دخل بالأولى منهما دون الآخرة أو بالآخرة دون الأولى أو لم يدخل وهكذا يحرم الجمع بينهما بالوطء علك اليمين والرضاع وملك اليمين في الوطء والنكاح سواء وما لم يكن للرجل أن يجمع بينه وبين الأخين أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها فنكح اثنتين منهن في عقدة فالعقدة منفسخة كلها ، وإذا نكح إحساها قبل الأخرى فسح الأولى المات وحد الآحرة منسب ولا يصبح المحون شيئا إنما يصحه العقدة . وما نهى الله عن الجمع بينه من المخوت وما نهى عنه رسول الله على الله عليه وسلم من الجمع بين العمة والحالة ففيه دلالة على أن كل واحدة منهما تحل بعد الأخرى فلا بأس أن ينكح الأخرى وهكذا العمة والحالة وكل فيه الرجعة وهي في عدتها أن ينكح الأخرى وهكذا العمة والحالة وكل من نهى عن الجمع بينه .

# نكاح نساء أهل الكتاب وتحريم إمائهم

( فَالْلَائِينَ ) رَحَمُانَهُ مَنَ قَالَ اللَّهُ بَارِكُ وَتَعَلَى ﴿ إِنَّا جِنَّكُ الْوَسَتَ مَهَاجِراتَ فاستحدوهن إلى ولا هم علون لهن » ( فالالشنانين) فزعم بعض أهل العلم بالقرآن أنها نزلت في مهاجرة من أهل مكة فسهاها بعضهم ال. عقبة بن أنى،معبط وألفس مكة ألفل أو تمان وإن قول الله عبر وحل ﴿ وَلا نَسْكُمُ الْمِعْمَمِ الْحَوْمُ فر الزات فيعن هاجي من أهل مكة مؤمنا وإنما نزلت في الهدنة وقال : قال الله عز وجل « ولا تنكعوا الشركات حتى يؤمن » إلى قوله ﴿ وَلُو أَعْجِنْكِمْ ۚ وَقَدْ قَبْلَ فِي هَٰذِهِ الآَّهُ إِنِّهَا رَأْتُ فِي حَمَاعِلْهُ عَشْرِكِي العرب الدين هُ أَهِنَ الأُوابَانِ فَجَرَمُ حَدْجُ السَّامِيمِ كم حرم أن نسكم رحالهم المؤست قال فإن كان هذا هكذ الهراء الآبات ابنة أيس فهم حوح قال وقد قرال هذه الآية في جميع المشركين ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب قال الله تبارك وتعالى «أحل لكي الطبيات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات » إلى قوله «أجورهن» وقال فأمهما كان فقد أبيح فيه نـكاح حرائر أهل الكتاب وفي إباحة الله تعالى نسكاح حرائوهم دلالة عندى والله تعالى أعلم على تحريم إمائهم لأن معلوما فى اللسان إذا قصد قصد صلة من شيء (الحدَّ أو خرم كان دالا بي ال (افد حرج بن أمن الصلة عد أم المصود الصدء كم نها المجا صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع فدل ذلك على إباحة غير ذوات الأنياب من السباع وإن كانت الآية نزلت في تحريم نساء المؤمنين على المثمركين وفي مشركي أهل الأوثان فالمسلمات محرمات على الشركين منهم بالقرآن على كل حال وعلى مشركى أهل الكتاب لقطع الولاية بين المشركين والسلمين وما لم يختلف الناس فيه علمته قال والحصنات من المؤمنات ومنأهل الكتاب الحرائر وقال الله عز وجل «ومن لم يستطع منكم طولا» إلى قوله «من فتياتكم المؤمنات ذلك لن خشى العنت منكم » وفي إباحة الله الإماء المؤمنات على ماشرط لمن لم يجد طولا وخاف العنت دلالة والله تعالى أعلم على تحريم نـكاح إماء أهال الكتاب وعلى أن الإماء المؤمنات لا يحللن إلا لمن جمع الأمرين مع إيمانهن لأن كل ما أباح بشرط لم يحال إلا بذلك النبرط > أباح التيمم في السفر والإعواز في الماء فلم محلل إلا بأن مجمعهما المتيمم وليس إماء أهل الكتاب مؤمنات فيحللن بما حل به الإماء المؤمنات من الشرطين مع الإعان . ( فاللارتين إنهى ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أن عبدالله بن صفوان جمع بين امرأة رجل من ثقيف وابنته ( فاللارتين إنها عمر على المراة وجل من ثقيف وابنته ( فاللارتين إلى ين ابنقى عمر الحسن بن محمد يقول جمع ابن عمر لى بين ابنقى عمر له فأصبح النساء لا يدرين أين يذهبن ( فاللارتين إنها ) ولا بأس أن ينزوج الرجل المرأة ويزوج ابنة أن الرجل على ابنه ، وكذلك يزوجه أخت امرأته .

## الجمع بين المرأة وعمتها

( قَالَ النَّهُ عَافِي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة أن الذي صلى الله عليه وسلوقال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها» ( فالالشنافعي ) ومهذا نأخذ وهوقول من لقت من المهتمن لااختلاف بينهم فما علمته ولا يروى من وجه يثبته أهل الحديث عن الني صلى الله عليه وسلم إلا عن أبي هرىرة وقد روی من وجه لاثبته أهل الحديث من وجه آخر ، وفي هذا حجة على من رد الحديث وعلى من أخذ ،الحدث مرة وتركه أخرى إلا أن العامة إنما تبعت في تحريم أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها قول الفقهاء ، ولم نعلم فقهما سئل لم حرم الجمع. بين المرأة وعمتها وخالتها إلا قال بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أثبت بحديث منفرد عن الني صلى الله عليه وسلم شيئا فحرمه بما حرمه به النبي صلى الله عليه وسلم ولا علم له أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله إلا من حديث أبى هريرة وجب عليه إذا روى أبو هريرة أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا آخر لا يخالفه أحد بحديث مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن محرم به ماحرم النبي صلى الله عليه وسلم ويحل به ما أحل النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعلنا هذا في حديث التغليس وغير حديث وفعله غيرنا في غير حديث ، ثم يتحكم كثير ممن جامعنا على تثبيت الحديث فيثبته مرة ويرده أخرى وأقل ماعلمنا بهذا أن يكون مخطئا في التبيت أو في الرد لأنها طريق واحدة فلا بجوز تثبيتها مرة وردها أخرى وحجته على من قال لا أقبل إلا الإجماع لأنه لابعد إجماعاً تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالنها وليس يسأل أحد من أهل العـــلم علمته إلا قال إنما نثبته من الحديث وهو يرد مثل هذا الحديث وأقوى منه مرارا ، قال وليس فى الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها مما أحل وحرم في الكتاب معنى ، إلا أنا إذا قبلنا تحريم الجمع بينهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله تعالى قبلناه بما فرض من طاعته · فإن قال قائل : قد ذكر الله عز وجل من حرم من النساء وأحل ماوراء هن؟قيل القرآن عربي اللسان منه محتمل واسع ذكر الله من حرم بكل حال في الأصل ومن حرم بكل حال إذا فعل الناكح أو غسره فيه شيئًا مثل الربيبة إذا دخل بأمها حرمت ومثل امرأة ابنه وأبيه إذا نـكحها أبوه حرمت عليه بكل حال ، وكانوا مجمعون بين الأختين فحرمه وليس في تحريمه الجمع بين الأختين إياحة أن مجمع بين ماعدا الأختين إذاكان ما عدا الأختين مخالفا لهما كان أصلاً في نفسه ، وقد يذكر الله عز وجل الثبيء في كتابه فيحرمه ويحرم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم غيره مثل قوله « وأحل لكم ما وراء ذلكم » ليس فيه إباحة أكثرمن أربع لأنه انتهى بتحليل النكاح إلى أربع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة وأسلم وعنده عشر نسوة « أمسك أربعا وفارق سائرهن » فأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن انتهاء الله بتحليله إلى أربع حظر لما وراء أربع وإن لم يكن ذلك نصا في القرآن ، وحرم من غير جهة الجمع والنسب النساء المطلقات ثلاثاً حتى تنكح زوجا غيره بالقرآن وامرأة الملاعن بالسنة وما سواهن مما سميت كفاية لما استثنى منه . قال : والقول في الجع بين المرأة وعمتها وعماتها من قبل آبائها وخالتها وخالاتها من قبل أمهانها وإن بعدن كالقول في الأخوات سواء

له فرجها أولا ثم حرءت عليه غير حلال له حتى يحرم فرج التي وطيء بعدها كما حرم فرجها قبل أن يطأ أختها ثم هكذا أبدا ، وسواء ولدت له التي وطيء أولا وآخرا أو لم تلد لأنه في كلتا الحالتين إنمـا يطؤها بملك اليمين ، وإذا اجتمع النكاح وملك اليمين في أختين فالنكاح ثابت لايفسده ملك اليمين كان النكاح قبل أو بعد ، فلو كانت لرجل جارية يطؤها فولدت له أو لم تلد حتى ينكح أختهاكان النكاح ثابتا وحرم عليه فرج الأخت بالوطء ماكانت أختها زوجة له ، وأحب إلى لو حرم فرج أختها الملوكة حين يعقد لكاح أختها (١) بالنكاح أو قبله بكتابة أوعنق أو أن يزوجها وإن لم يفعل لم أجبره على ذلك ولاعلى بيعها ونهيته عن وطئها كما لا أجبره على بيع جارية له وطيء ابنتها وأنهاه عن وطئها ، ولو كانت عنده أمة زوجـة فنزوج أختهـا حرة كان نـكاح الآخرة مفسوخا ( قَالَالِشَغَانِعِي ) فإن قال قائل: ما الفرق بين الوث، بالملك والنكاح؛ قيل له النكاح يثبت للرجب حقاً على المرأة وللمرأة حقا على الرجل وملك عقدة النـكاح يقوم في تحريم الجمع بين الأختين مقام الوطء في الأمتين، فلو ملك رجل عقدة نكاح أختين في عقدة أفسدنا نكاحهما ولو تزوجهما لايدرى أيتهما أول أفسدنا نكاحهما ولوملك امرأة وأمهانها وأولادها فيصفقة بيع له نفسد البيع ولا خرم الحمد في البيع إنما بحرم جمع الوطء في الإماء . فأما جمع عقدة اللك فلا يحرم ، ولو وطئ أمة ثم باعها من ساعته أو أعتقها أوكاتبها أو باع بعضها كان له أن يطأ أختها مكانه وليس له في المرأة أن ينكح أختها وهي زوجة له ولا أن بملك المرأة غيره ولا أن يحرمها عليه بغير طلاق ، وولد المرأة يلزمه بالعقد وإن لم يقو بوطء إلا أن يلاعن ، وولد الأمة لايلزم بغير إقرار بوطء ولا بجوز أن تكون المرأة زوجة له ويحل فرجها لغيره والأمة تكون مملوكة له وفرجها حلال لغيره إذا زوجها وحرام عليه وهومالك رقبتها وليسرهكذا المرأذ المرأذ محرعقدها جماعها ولانحره جماعها والعقد ثابت عليها إلابعلة صومأو إحرام أو ما أشبهه مما إذا ذهب حلفرجها قال : ولو أن رجلا له امرأة من أهل الشرك فأسلم الزوج واشترى أخت امرأته فوطئها ثم أسلمت امرأته فىالعدة حرم عليه فرج جاريته التي اشترىولم تبع عليهوكانت امرأته امرأته بحالها، وكذلك لوكانت هي المسلمة قبله واشترى أختها أوكانت له فوطئها ثم أسلم وهي في العدة قال : ولوكانت عنده جارية فوطئها فلم يحوم عليه فرجها حتى وطيء أختها اجتنبت التي وطيء آخرا بوطء الأولى وأحب إلى لواجتنب الأولى حتى يستهرئ الآخرة وإن لم يفعل فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى قال : وسواء في هذا ولدت التي وطئت أولا أو آخرا أو هما أو لم تلد واحدة منهما ، ولو حرم فرج التي وطي وطي أولا بعد وطء الآخرة أبحت له وطء الآخرة ، ثم لو حل له فرج التي زوج فحرم فرجها عليه بأن يطلقها زوجها أو تكون مكاتبة فتعجز لم تحل له هي وكانت التي وطيء حلالا له حنى بحرم عليه فرجها فتحل له الأولى ، ثم هكذا أبدا متى حل له فرج واحدة فوطئها حرم عليه وطء الأخرى حتى بحرم عليه فرج التي حلت له ثم يحل له فرج التي حرمت عليه فيكون تحريم فرجها كطلاق الرجل الزوجة الذي لا يملك فيه الرجعة ثم يباح له نكاح أختها ، فإذا نكحها لم يحل له نكاح التي طلقها حتى تبين هذه منه إلا أنهما بختلفان في أنه يملك رقبة أختين وأخوات وأمهات ولا يملك عقد أختين بنكاح.

## من يحل الجمع بينه

( فَالْلَائِدَ عَانِيْنِ ) رحمه الله تعالى ؛ ولا بأس أن ينكح الرجل امرأة الرجل وابنته لأنه لانسب بينهما يحوم به الجع بينهما له ولا رضاع وإنما يحرم الجع في بعض ذوات الأنساب بمن جمهن إليه وقام الرضاع مقام النسب

<sup>(</sup>١) قوله : بالنكاح أو قبله ، كذا في النسخ . أي بعد النكاح كما تدل عليه بقية العبارة اه كتبه مصححه .

# سَالِسُالِعَالَةِ عَلَى عَنْ

# - بر كتاب النكاح بر-مايحرم الجمع بينه

( أخبرنا الربيع ) قال ( قَالِ الشِّن انِع ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى « وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف » قال : فلا يحل الجمع بين الأختين بحال من نـكاح ولا ملك يمين لأن الله تبارك وتعالى أنزله مطلقا فلا يحرم من الحرائر شيء إلا حرم من الإماء بالملك مثله إلا العدد فإن الله تبارك وتعالى انتهي بالحرائر إلى أربع وأطلق الإماء فقال عز ذكره « أو ماملكت أيمانكم» لم ينته بذلك إلى عدد ( أخبرنا ) ابن عيينة عن مطرف عن أى الجهم عن أى الأخضر عن عمارة أنه كره من الإماء ماكره من الحرائر إلا العدد أخسرنا سفيان عن هشام ان حسان وأيوب عن ابن سـيرين قال : قال ابن مسعود : يكره من الإماء ما يكره من الحرائر إلا العـدد ( فَاللَّشِهِ اللَّهِ ) وهذا من قول العلماء إن شاء الله تعالى في معنى القرآن وبه نأخذ ، قال : والعدد ليس من النسب ولا الرضاع بسبيل. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا ســأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما ؟ فقال عنمان : أحلتهما آية وحرمتهما آية ، وأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك ، قال فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لوكان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً . قال مالك قال ابن شهاب : أراه على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، قال مالك : وبلغنى عن الزبير بن العوام مثل ذلك ، أخسرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه أن عمر ا بن الحطاب سئل عن الرأة وابتها من ملك اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى ؛ فقال عمر: ما أحب أن أحراهما جميعاً ونهاه . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن أبيه قال : سئل عمر عن الأم وابنتها من ملك اليمين فقال: ما أحب أن أجيزهما جميعا فقال عبيد الله قال أبى فوددت أن عمركان أشد في ذلك ثما هو فيه. أخرنا مسلم وعبد الحبيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر أن معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء إلى عائشة فقال لها : إن لي سرية قد أصبتها وأنها قد بلغت لها ابنة جارية لي أفأستسر ابنتها ؟ فقالت لا فقال : فإني والله لا أدعها إلا أن تقولي لي حرمها الله فقالت لايفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني ( فالالشنافعي ) فإذا كان عند الوجل امرأة فطلقها فكان لايملك رجعتها فله أن ينكح أختها لأنه حينئذ غــير جامع بين الأختين ، وإذا حرم الله تعالى الجمع بينهما ففي ذلك دلالة على أنه لم يحرم نكاح إحداهما بعد الأخرى وهذه منكوحة بغد الأخرى ولوكان لرجل جارية يطؤها فأراد وطء أختما لم يجز له وطء التي أراد أن يطأ حتى يحرم عليه فرج التي كان يطأ بنكاج أوكتابة أو خروج من ملكه ، فإذا فعل بعض هذا نم وطيء الأخت ثم خبزت المكابة أو ردت المسكوحة كانت التي أبيح



الطَّبْعَةَ الْأُولَى حقوق الطبع محفوظة ۱۳۸۱ هـ – ۱۹۹۱ م



تأليف الإمام أبي عبد الله

مخربن دريس الثاقعي

T.E - 10.

الجزء الخامس

اشرف على طبعه وباشر تصحيحه محمد رهري المخار

[ تنبيه : قد جعلنا مختصر المزنى آخر الكتاب تعمما للفائدة ]

من عاماء الأزهر

2000(10000

الن الشراك المرات المر

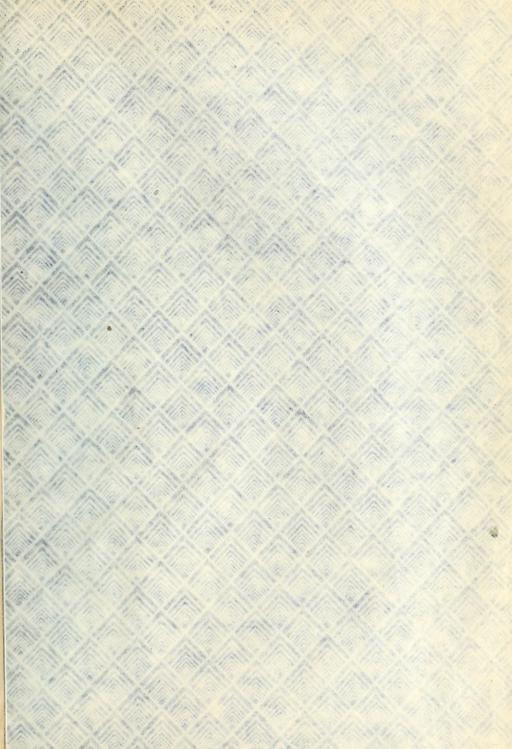



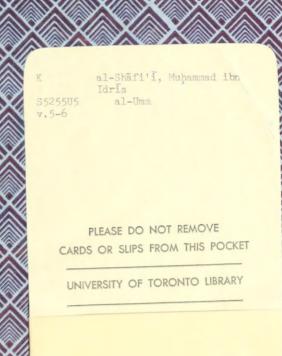

